

## حوف الراء

الراء من الحروف المجهورة ، وهي من الحروف الذائق ، وسمت دُلُقاً لأن الذّلاقة في المنطق إنما هي بطر ف أسلة اللسان ، والحروف الذلق ثلاثة : الراء واللام والنون ، وهن في حير واحد ، وقد ذكرنا في أوسل حرف الباء دخول الحروف الستة الذّلق والشفوية كثرة دخولها في أبنية الكلام .

## فصل الالف

أبر : أَبَرَ النخلَ والزرعَ يأبُره ويأبر ُه أَبْراً ولِالرا وإبارة وأبره : أصلحه . وأُنَبَرتَ فلاناً : سألتَه أَن يأبُر نخلك ؛ وكذلك في الزرع إذا سألته أن يصلحه لك ؛ قال طرقة :

> وَ لِيَ الْأَصَلُ الذي ، في مثله ، يُصلِحُ الآبِرُ أَدُرْعَ المؤتنبِرِ .

والآبر : العامل . والمُـؤتَبرُ : ربّ الزرع . والمُأبور: الزرع والنخل المُصْلَح . وفي حديث عليّ بن أبي طالب في دعائه على الحوارج : أَصابَكُم حاصِبُ ولا

بقي منكم آبر أي رجل يقوم بتأبير النخل و إصلاحها ، فهو اسم فاعل من أبر المخففة ، ويروى بالثاء المثلثة ، وسنذكره في موضعه ؛ وقوله :

> أَنْ يَأْيُرُوا زَرَعاً لَفَيْرِهِمٍ ﴾ والأمرُ تَحْثِيرُهُ وقْدَ يَشْمِي

قال ثعلب : المعنى أنهم قد حالفوا أعداءهم ليستعينوا بهم على قوم آخرين ، وزمن الإبار زَّمَن تلقيح النخل وإصلاحه ؛ وقال أبو حنيفة : كل إصلاح إبارة ؛ وأنشد قول حميد :

إن الحبالة ألهني إلا تها ، حتى أصد كما في بعضها فتنصا

فجعل إصلاح الحِبالة إبارة. وفي الحبر: تَعْبَرُ المَالَ مُهْرَةً مَاْمُورةً وسَكَّةً مَاْبُورةً والسَّكَة الطريقة المُسْطَقَةً من النخل ، والمَابُورة : المُسْلَقَحة ؛ يقال أبَرَتُ النخلة وأَبْرَتُها ، فهي مأْبُورة ومُؤبَّرة وقيل : السكة سكة الحرث ، والمأبورة المُصْلَحة له أواد تَعْيرُ المَالَ نِناج أو زرع . وفي الحديث : من اباء غلا قد أبرَّت فَشَمَرتُها للبائع إلا أن بشترة المُسْتَاع . قال أبو منصول : وذلك أنها لا تؤبر إلا بع

ظهور ثرتها وانشقاق طلعها و كوافرها من غضيضها، وشبه الشافعي ذلك بالولادة في الإماء إذا أبيعت حاملاً تبيعها ولدها ، وإن ولدته قبل ذلك كان الولد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع مع الأم؛ وكذلك النخل إذا أبر أو أبيع على التأبير في المعنيين. وتأبير النخل: تقيحه ؛ يقال : نخلة مُؤبّرة مثل مأبُورة ، والامم منه الإبار على وزن الإزار . ويقال : تأبّر القسيل إذا قبيل الإبار ؛ وقال الراجز :

تَأَبَّري يا تَغيرَةَ الفَسيلِ ، إذ خَن ً أهلُ النَّحْلِ بِالفُحُول

يقول: تكتّم من غير تأبير؛ وفي قول مالك بن أنس: يَشْتَرِطُ صاحب الأرض على المساقي كذا وكذا، وإبار النخل، وروى أبو عمرو بن العلاء قال: يقال نخل قد أبرت ووبرت وأبرت ثلاث لغات، فمن قال أبرت ، فهي مُؤبَّرة ، ومن قال وبرت، فهي مَأْبُورة فهي مَوْبُورة ، ومن قال أبرت ، فهي مَأْبُورة أي مُلقَّحة ، وقال أبو عبدالرحمن: يقال أكل مصلح أي مُلقَّحة ، وقال أبو عبدالرحمن: يقال أكل مصلح صنعة : هو آبر ها ؛ وإنما قبل للملقّع آبر لأنه مصلح له ؛ وأنشد :

فَإِنْ أَنْتُ لِم تَوْضَيْ بِسَعْنِيَ فَاتُو'كِي لي البيت آرَهُ'، وكُونِي مَكَانِيا

أي أصلحه ، ان الأعرابي: أَبَرَ إذا آذى وأبرَ إذا اغتاب وأَبَرَ إذا لَـقَحَ النخل وأبَرَ أَصْلَح ، وقال : المَـأْبَر والمِنْبَر الحشُّ تُلقّح به النخلة .

وإبرة الذراع: مُستَدَقَمًا . ابن سيده: والإبرة عُظيّم مستومع طرّف الزند من الذراع إلى طرف الإصبع ؛ وقيل : الإبرة من الإنسان طرف الذراع الذي يَذرّع منه الذارع ؛ وفي التهذيب : إبرة الذي يَذرَع منه الذارع ؛ وفي التهذيب : إبرة

. ﴿ قُولُهُ هُ أَبَاعُ ﴾ لغة في باع كما قال ابن القطاع . ٢٠ قوله هـ الحش النع » كذا بالاصل ولعله المحش .

الذراع طرف العظم الذي منه يَدْرَع الذارع، وطر عظم العضد الذي يلي المرفق يقال له القبيح ، وزر المر فق بين القبيح وبين إبرة الذارع ؛ وأنشد : حتى تُلاقي الإبرة القبيحا

ولمبرة النوس: شظية لاصقة بالدراع لبست منها والإبرة: عظم وَتَرة العُرْقوب، وهو عظميم لاصالحعب. وإبرة الفرس: ما انتحد من عرقوبيه وفي عرقوبي الفرس إبرتان وهما حد كل عرقوب مظاهر. والإبرة: مسكة الحديد، والجمع إبرً وإباره؟ قال القطامي:

وقو ْلُ المَرَّ تَنْفُدُ بَعَدَّ حَيْنَ أَمَاكِنَ ﴾ لا مُجَاوِزُهَا الإبارُ

وصانعها أبّار . والإبرة : واحدة الإبر . التهذيب ويقـال للمِخْيط إبرة ، وجمعها إبّر ، والذي 'يسو"ي الإبر يقال له الأبّار ؛ وأنشد شمر في صفة الرياح لابن أحمر :

أربّت عليها كُلُّ هُوجاء سَهُوهُ ، زَفُوفِ النوالي ، رَحْبَةِ المُتَنَسَّمُ الْحِارِيةِ هُوجاء مَوْعِدُها الضَّعَى ، إِذَا أَرْزَمَتْ جاءَتْ بوره وغَسَنْسَمَ وَفُوفِ بِيافِ هَيْرَع عَجْرَفِيّة ، تَوى البِيدُ مَن إغْصافِها الجَرِّي ، وَبَيْ الْمِي تَعِينُ وَلُم تَوْأَمْ فَصِيلًا ، وإن تَعِيد فَيَسَافِي غِيطان تَهَدَّجُ وَتُرْأَم فَيسَافِي غِيطان تَهَدَّجُ وَتُرام إذا عَصَبَتُ رَسِماً ، فليس بدائم إذا عَصَبَتُ رَسِماً ، فليس بدائم به وَتِدْ ، إلا تَعِلَّهُ مُقْسِم وفي الحديث : المؤمن كالكابِ المأبود . وفي حديث

١ قوله « هوجاه » وقع في اليتين في جميع النمخ التي بأيدينا بلفظ
 و احد هنا وفي مادة هرع وبينهما على هذا الجناس النام .

مالك بن دينار : ومثَّلُ المؤمن مثَّلُ الشَّاةَ المأبورة أي التي أكات الإبرة في عَلَمْها فَنَشْبِت في جوفها ، فهي لا تأكل شيئًا، وإن أكلت لم بَنْجَعُ فيها. وفي حديث علي ، عليه السلام : والذي فَلَـق الحبة وبَرَأَ النَّسْمَةُ لَـتُخْضَبَنَّ هذه من هذه ، وأَشَارُ إلى لحيته ورأسه ، فقيال الناس : لو عرفناه أَبَرْنَا عِبْرَتَهُ أَي أهلكناهم ؛ وهو من أبَرْت الكلب إذا أَطْعمته الإبرة في الحبز . قال ابن الأثير : هكذا أخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في حرف الهمزة وعاد فأخرجه فيحرف البَّاء وجعله من البُّوار الهـلاك ، والهمزة في الأوَّل أُصلية ، وفي الثاني زائدة ، وسنذكره هناك أيضاً . ويقال للسان : مِنْهُ ومِذْرَبُ ومِفْصَل ومِقُول . وإبرة العقرب : التي تلدّغُ بهـا ، وفي المحكم : طرف ذنبها . وأبرَّتُه تَأْبُره وتَأْبِر ُه أَبْراً : لَسَعْتُهُ أَي ضربته بإبرتها . وفي حديث أسماء بنت محمَّدُس : قيل لعليِّ": ألا تتزوُّ ج ابنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم? فقيال : مالي صَفْرًا، ولا بيضًا، ولست عِأْبُور في ديني فيُورِّي بها رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، عني، إني لأوَّلُ من أسلم ؛ المأبور: من أبرته العقربُ أي لـُسَعَنَّــُهُ بِإِبْرِتِهَا، يعني لست غير الصحيح الدين ولا المُتَّهُمَّ فِي الإسلام فيَتَأَلَّهُ فِي عليه بتزويجها إياي ؟ ويروى بالثاء المثلثة وسنذكره . قال ابن الأثير: ولو روي : لست عأبون ، بالنون ، لكان وجهاً .

روي : لست بما بول ، بالنول ، 200 وجم . والإِبْرَة والمِشْبَرَة ، الأَخيرة عن اللحياني : النميعة . والمآبِر ُ : النَامُ وإفساد ذاتِ البين ؛ قال النابغة :

وذلك من قول أتاك أفوله ، ومين دس أعدائي إليـك المآبرا

والإبرَّةُ : فَسِيلُ المُثْلُ يَعْنِي صَغَادِهَا ، وَجَمَعُهَا إِبَرُ \* وإبَرَاتَ ؛ الأَخْيرة عن كراع . قبال ابن سيده : وعندي أنبه جَمْع جَمْعٍ كَخُمُرات وطُرُرْقات .

والمِنْسَر : ما رَقِّ من الرمل ؛ قال كثير عزة : إلى المِنْسَر الرّابي من الرّمل دي الغَضا رَراها ، وقد أَقْوَتْ ، حديثاً قديمُها

وأَبَّرَ الأَثَر : عَقَى عليه من التراب . وفي حديث الشُّورى : أن الستة لما اجتمعوا تكاموا فقال قائل منهم في خطبته : لا تؤبّروا آثار كم فتنُولتُوا دينكم؟ قال الأزهري: هكذا رواه الرياشي بإسناد له في حديث طويل، وقال الرياشي: التأبير التعفية ومَعُو الأثر، قال : وليس شيء من الدواب 'يؤبّر أثره حتى لا 'يعرف طريقه إلا التُفّة، وهي عناق الأرض؛ حكام الهروي في الغربين .

وفي ترجمة بأر وابنتاً والحَرُ قدميه قال أبو عبيد : في الابتئار لفتان يقال ابتاً رُتُ وأَتَبَرُ ت ابتئاراً وأتباراً ؟ قال القطامي :

فإن لم تَأْتَسِر \* وَسُهَداً قَرِيش \* \* فليس لسائيرِ الناسِ الْتَيَبَادُ يعني اصطناع الحير والمعروف وتقديمه .

أَتُو : الأُثْرُ وُو : لَغَةً فِي النُّـوْرُ وَوَ مَقَلُوبُ عَنْهُ .

أثر: الأثر: بقية الشيء، والجمع آثار وأثور. وخرجت في إثره وفي أثره أي بعده. وأتشر ثه وتأثير ته: تتبعت أثره؛ عن الفارسي. ويقال: آثر كذا وكذا بكذا وكذا أي أتبعه إياه ؛ ومنه قول متمم بن نويرة يصف الغيث:

فَآثَرَ سَيْلَ الوادِينِين بِدَيَّةَ ، 'تَوَسَّتُح' وَسُمِينًا ، مِن النَّبْتُ ، خِرْ وعا

أي أتبع مطرآ تقدم بديمة بعده .

والأثر، بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأثير: إِبْقَاءُ الأَثْرُ فِي الشيء. وأَنْثَرَ فِي الشيء: ترك فيه أثراً. والآثارُ: الأعلام. والأثيرَةُ من الدوابّ: العظيمة الأُنْتُر في الأرض مجفها أو حافرها بَيِّنَهُ الإِثَارَةُ . وحكى اللحياني عن الكسائي : مَا يُبِدُّرِي لِهُ أَيْنَ أَثْرُ وما يدرى له ما أثرُ أي ما يدرى أين أصله ولا ما

والإثارُ : سِبْهُ الشَّمَالُ أَيشِدٌ عَلَى ضَرْعَ الْعَنْزُ سِبْهُ كس لئلا تُعان .

والأثرَ وَ، بالضم : أن يُسْحَى باطن خف البعير محديدة ُلِنُقَنَّصَ ۚ أَرُهُ ۚ . وأَثَنَرَ خَفٌّ البعيرِ بأَثْرُهُ أَثْرًا وأَثْرُهُ : يَحَزُّهُ . والأَثْرَرُ : سِمَةً فِي باطن خف البعير 'بِقْتَغَر' بها أَثَرَ 'ه ، والجمع أثور .

والمِئْشَرَةُ والثُّؤْرُورِ ، على تُفعول بالضم : حديدة يُؤْتَرُ مِهَا خَفَ الْبِعِيرِ لِيعِرِفِ أَثْرُهُ فِي الْأَرْضِ؛ وقيل: الأَثْرُةُ وَالثُّؤُوْدِ وَالثَّاثُورُ ۚ كَلَّهَا :عَلَامَاتُ يَجْعَلُهَا الْأَعْرِ ابْ في باطن خف البعير ؛ يقال منه : أَثَـرَ تُ البعيرَ ، فهو مأثور ، ورأيت أثر كه وثاؤثوره أي موضع أثره من الأرض . والأثيرَة ُ من الدواب : العظيمة الأثرِ في الأرض مخفها أو حافرها .

وفي الحديث : من سَرَّه أَن يَبْسُطُ اللهُ في رزقه وَيَنْسُنَّا فِي أَثْمَرِهِ فليصل رحمه ؛ الأثيرُ : الأجل، وسمي به لأنه يتبع العمر ؛ قال زهير :

والمرة ما عاش مدود" له أمّل"، لا يَنْتَهِي العِمْرُ عَتَى يِنْتِهِي الْأَثْسَرُ

وأصله من أثيرً مَشْيُه في الأرض ؛ فإن مسن مات لا يبقى له أثرَّ ولا 'يُرى لأَقْـدامه في الأَرض أثر ؟ ومنه قوله للذي مر بين يديه وهو يُصلِّي : قَـُطُـع صَلاتَـنا قطع الله أثره ؛ دعا عليه بالزمانة لأنه إذا زَمَينَ انقطع مشيه فانقطع أثَـَر ُه . وأمـا مِيثَـزَة ُ السرج فغـير

والأثر : الحبر ، والجمع آثار . وقوله عز وجل : ونكتب ما قد موا وآثارهم ؛ أي نكتب ما أسلفوا من

أعمالهم ونكتب آثارهم أي مَن سن "سنة حَسَنة كُتِيه له ثوابُها ، ومَن سنَّ سُنَّة سبئة كتب عليه عقابها

وسنن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، آثاره . والأثر': مصدر قولك أثرَّتُ الحديث آثرُهُ إِ

ذكرته عن غيرك . ابن سيده : وأثر الحديث عر القوم يأثرُهُ ويَأْثِرُهُ أَثْرًا وأَثَارَةً وأَثْرَةً الأخيرة عن اللحياني : أَنبأُهم بما سُبِيقُوا فيه من الأثر

وقيل : حدَّث به عنهم في آثارهم ؛ قال : والصحيح عندي أنَّ الأثيرة الاسم وهي المتأثيرَةُ والمتأثيرَةُ \* وفي حديث عليّ في دعائه على الحوارج : ولا بَقِي منكم آثِرٌ أي عبر يروي الحديث ؛ وروي هــذ

الحديث أيضاً بالباء الموحدة ، وقد تقدم ؛ ومنه قول أَبِي سَفِيانَ فِي حَدَيْثُ قَيْصِرُ : لُولًا أَنْ يَأْثُرُ وَا عَـنِي الكذب أي يَرْ وُون ومِحكون . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه حلف بأبيـه فنهاه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ، قال عمر : فما حلفت به ذاكر آ ولا آثراً ؛ قال أبو عبيد : أما قوله ذا كراً فليس من

الذكر بعد النسيان إنما أراد متكلماً به كقولك ذكرت لفلان حديث كذا وكذا ، وقوله ولا آيِّراً يريد مخبراً عن غيري أنه حلف به ؛ يقول : لا أقول إن فلاناً قال وأبي لا أفعل كذا وكذا أي ما حلفت

به مبتدئاً من نفسي ، ولا رويت عن أحد أنه حلف به ؛ ومن هذا قبل : حديث مأثور أي مخسر الناس به بعضهم بعضاً أي ينقله خلف عن سلف ؟ يقال منه: أَثَرُ تَ الحَدِيثُ ؛ فهو مَأْثُورُ وأَنَا آثُرُ ؛ قال الأَعْشِي : إن الذي فيه تقاريتُما

ويروى بَيِّنَ . ويقال : إن المأثثرة مَقْعُلة من هذا يعني المكرمة ، وإنا أخذت من هذا لأنهـا يأثرها قَرَ 'نَ عَن قَرَنَ أَي يَتَحَدُّونَ بَهَا . وَفِي حَدَيْثُ عَلِيٌّ ،

كرم الله وجهه : ولست عاثور في ديني أي لست من يؤثر عني شر ونها في ديني ، فيكون قد وضع المأثور منوضع المأثور عنه ؛ وروي هذا الحديث بالماء الموحدة ، وقد تقدم . وأثرة العلم وأثرته وأثارته : بقية منه تنوثر أي تروى ونذكر ؛ وقرى ا: أو أثرة من علم وأثارة ، والأخيرة أعلى ؛ وقال الزجاج : أثارة في معنى علامة ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم ويجوز أن يكون على ما ينوثر من العلم . ويقال : فهو المصدر مثل السماحة ، ومن قرأ : أثرة فإنه بناه فهو المصدر مثل السماحة ، ومن قرأ : أثرة فإنه بناه على الأثر كما قبل قترة والرجفة . وسينت الإبل والناقة على أثارة أي على عتيق شحم كان قبل ذلك ؛ قال الشمان :

وذات أثارة أكلت عليه

قال أبو منصور : ويحتمل أن بكون قوله أو أثارة من علم من هذا لأنها سنت على بقية شخم كانت عليها ، فكأنها حَمَلَت شحماً على بقية شحمها . وقال ابن عباس : أو أثارة من علم إنه علم الحط الذي كان أوتي بعض الأنبياء . وسئل الذي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الحط فقال : قد كان ني تخط فمن وافقه خطة أي علم من وافق خطة من الحكاطين

ر قوله « وقرى، الغ » حاصل القراءات ست : أثارة بنتح أو كر ، وأثرة بنتمتين ، وأثرة مثلثة الهمزة مع سكون الثاء ، فالأثارة ، بالفتح ، البقية أي بقية من علم بقيت لكم من علوم الاولين، هل فيها ما يدل على استحقاقهم للسادة أو الأمر به ، وبالكسر من الدر الغيار أريد منها المناظرة لأنها تثير الماني . والأثرة بفتحتين عبى الاستثنار والتفرد ، والأثرة بالفتح مع السكون بناء مرة من رواية الحديث ، وبكسرها معه يمنى الاثرة بفتحتين وبضما معه اس للمأثور المروي كالحطبة اه ملخماً من البيضاوي وزاده .

خَطَّ ذلك الني "عليه السلام، فقد علم علم عالمه . وغَضِبُ على أَثَارَةٍ قبل ذلك أي قد كان ١ قبل ذلك منه غَضَبُ ثُمُ ازداد بعد ذلك غضاً ؛ هذه عن اللحياني . والأُثْرَةَ والمأثرَةَ والمأثرة ، بفتح الناء وضها : الكومة لأنها تنؤثر أي تذكر وبأثثرُها قرن عن قرن يتعدثون بها ، وفي المحكم : المُكرُّمة المتوارثة . أبو زيد : مأثئرة ومآثر وهي القدم في الحسب . وفي الحديث : ألا إنَّ كل دم ومأثرَة كانت في الحاهلية فإنها تحت قَدَمَيّ هانين ؛ مآثِرُ العرب : مكارمُها ومفاخرٌ ها التي تُـُؤثر عنهـا أي تُذُ كُر وتروى ، والم زائدة . وآثر و : أكرمه . ودجل أثير : مكين مُكثرَم، والجمع أثيرًا؛ والأنثى أثيرًة. وآثـرَه عليه : فضله . وفي التنزيل : لقــد آثرك الله عليناً . وأثيرَ أن يفعل كذا أثـراً وأثـر وآثـر ، كله: فَضَّل وَقَكَّم . وآثَرْتُ فَلاناً عَلَى نَفْسِي : مَن الإيثار . الأصعي : آثر ثك إيثاراً أي فَضَّا نُنك. وفلان أثيرٌ عند فلان وذُو أثـرَة إذا كان خاصًّا . وَبِقَالَ: قَدَ أَخَذُهُ بِلَا أَثَـرَاهُ وَبِيلًا إِثْنَرَةَ وَبِلَّا اسْتِيْثَارُ أي لم يستأثر على غيره ولم بأخذ الأجود؛ وقال الحطيئا

عدح عمر ، رضي الله عنه : ما آثترُوكَ بها إذ قَدَّمُوكَ لها ، لكين لأنتفُسِهِم كانت بها الإثرُ

أي الحيرَةُ والإيثارُ ، وكأنَّ الإثرَّ جَمَّع الإثرُّ وهي الأَثرَّةُ ؛ وقول الأعرج الطائي :

أراني إذا أمْرُ أَنَى فَقَضَيَه ، فَزَعْتُ إلى أَمْرٍ عليَّ أَثِيرِ قال : يريد المأثور الذي أَخَذَ فيه ؛ قال : وهو م

وله در قد كان النج > كذا بالاصل، والذي في مادة خطط ما منه
 قد كان ني يخبط فمن وافق خطه علم مثل علمه ، فلمل ما ه
 رواية ، وأي مقدمة على علم من ميض المودة .

قولهم خُنُدُ هذا آثِرًا . وشيء كثير أَثِيرٌ : إنساع له مثل بَشِيرٍ .

واستأثرَ بالشيء على غيره : خصَّ به نفسه واستبدُّ به ؛ قال الأعشى :

> اسْتَأْثَرَ اللهُ بالوفاء وبال مَدْ ل ِ، ووَ لَتَى المَكَامَةُ الرجلا

وفي الحديث: إذا استأثر الله بشيء فالله عنه . ورجل أثر" ، على فعل ، وأثر": يستأثر على أصحابه في القسم . ورجل أثر ، مشال فعل : وهو الذي يستأثر على أصحابه ، محفف ؛ وفي الصحاح أي يجتاج النفسه أفعالاً وأخلاقاً حسنة". وفي الحديث: قال للأنصار : إنكم ستلفون ت بعدي أثرة " فاصروا ؛ الأنصار : إنكم ستلفون بعدي أثرة " فاصروا ؛ الأثرة ، بفتح الهمزة والناء: الاسم من آثر يؤثر الماثر أذا أغطى ، أواد أنه بُستَأثر عليكم فينصيبه من الفيء والاستئتار : الانفراد بالشيء ؛ فين حديث عمر : فوالله ما أستأثر بها عليكم ولا ومنه حديث عمر : فوالله ما أستأثر بها عليكم ولا تخذ ها دونكم ، وفي حديثه الآخر لا أذكر له عثان للخلافة فقال : أخشتي حفد ، وأثر ته أي إيثار ، وكذلك الأثرة والأثرة ، وأنشد أيضاً :

ما آثروك بها إذ قدّموك لها ، لكن بها استأثروا ، إذ كانت الإنْرَرْ وهي الأنثرَى ؛ قال :

فَتُلْتُ له : يا ذِئْبُ هَلَ لكَ فِي أَخٍ بُواسِي بِـلا أَثْرَى عَلَـيْكَ ولا ْمِخْلِ ؟ بُواسِي بِـلا أَثْرَى عَلَـيْكَ ولا ْمِخْلِ ؟

وفلان أثيري أي 'خلصاني . أبو زيد : يقال قد آثر ت أن أقول ذلك أؤاثر أثراً . وقال ابن شميل: إن آثر ت أن تأتينا فأتنا يوم كذا وكذا ، أي

 ١ قوله « أي يحتاج » كذا بالاصل . ونس الصحاح : رجل أثر ،
 بالضم على نعل بضم العين ، اذا كان يستأثر على أصحابه أي يختار لنفسه أخلاناً النع .

إن كان لا بد أن تأتينا فأتنا يوم كذا وكذا. ويقال: قد أَثِرَ أَنْ يَفْعلَ ذَلكَ الأَمر أَي فَرغ له وعَزَم عليه. وقال الليث: يقال لقد أثِرْتُ بأن أفعل كذا وكذا وهو هَمَّ في عَزْمٍ. ويقال: افعل هذا يا فلان آثِراً منا ؛ إن اخترَ تَ ذلك الفعل فافعل هذا إمّا لا . واستَأْثُرَ الله فلاناً وبفلان إذا مات ، وهو بمن يُوجى له الجنة ورُجِي له الغنة رانُ .

قال عبيد بن الأبرص : ونَحْنُ صَبَحْنَا عامِراً يَوْمَ أَقْبُلُوا سُيُوفاً ، عليهن الأثورُ ، بَواتِكا وأنشد الأزهرى :

ليس بجمع : فِرِ ننْدُ السَّيْفِ وَرَوْ نَكُهُ } وَالجمع أَوْدٍ ؟

كأنهم أَسْنُف بِيض كَانِية ، عَضْب مَفَادِبُها باق بِها الأَثْرُ ،

وأثرُ السيف : تَسَلَّسُلُهُ وديباجَتُهُ ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

> فَإِنِّي إِن أَفَعُ بِكَ لا أَهَلَـُكُ ، كُو َفُعُ السِفِ ذِي الأَثَوِ الفِرِنْدِ

فإن ثعلباً قال : إنما أراد ذي الأثر فعرك الضرورة ؛ قال ابن سيده : ولا ضرورة هنا عندي لأنه لو قال ذي الأثر فحكنه على أصله لصار مفاعلتن إلى مفاعيلن ، وهذا لا يكسر البيت ، لكن الشاعر إنما أراد توفية الجزء فحرك لذلك، ومثله كثير ، وأبدل الغرند من الأثر . الجوهري : قال يعقوب لا يعرف الأصعي الأثر إلا بالفتح ؛ قال : وأنشدني عيس بن عبر لحقاف بن ندبة وندبة أمة :

جَلَاهًا الصَّنْقَلُونَ فَأَخْلُصُوها خِفافاً ، كَلَّمُا يَتْقِي بِأَثْر

قال ان مقبل :

وجاء في أشرِّ و إنشرِه ، وفي وجهه أثثرٌ وأثثرٌ ؛ أَي كَالِهَا يَسْتَقْبُلُكُ بِفُرْنُدُهُ ، وَيَسْتَقِي مُخْفُفُ مِنْ يَشْقِي، وقال الأصمعي : الأثر ، بضم الهمزة ، مـن الجرح أي إذا نظر الناظر إليها اتصل شعاعها بعينه فلم يتبكن وغيره في الجسد يبرأ ويبقى أثَّر 'هُ . قال شمر : من النظر إليها، ويقال تَقَيْتُه أَنْقِيه وَاتَّقَيْتُهُ أَتَّقِيهُ. يقال في هذا أَثْـرْ وأَثـرْ ، والجمع آثار ، ووجهه إثار ، وسيف مأثور : في متنه أثثر، وقيل : هو الذي يقال بكسر الألف. قال : ولو قلت أثنُور كنت مصياً . إنه يعمله الجنُّ وليس من الأثر الذِي هو الفرند ؟ ويقال: أثر بوجهه وبجيئة السجود وأثرٌ في السيف

والضُّرْبة :

الفراء : ابدأ بهذا آثراً مّا ، وآثِرَ ذي أثير ، وأثيرً ذي أثير أي ابدأ به أوّل كل شيء. ويقال: افعله

آثِرًا ما وأثيراً ما أي إن كنت لا نفعل غيره فافعله، وقيل : افعله مُؤثرًا له على غيره ، وما زائدة وهي لازمة لا يجوز حذفها ، لأن معناه افعله آثراً محناراً له مَعْنَيًّا به ، من فولك : آثرت أن أفعـل كـذا

وكذا . ابن الأعرابي : افْعَلْ هذا آثرًا مَّا وآثرًا ، بلا ما ، ولفيته آثِرًا مَّا ، وأَثِرَ ذات يَدَيْن وذي يَدَيْنَ وَآثِرَ ذِي أَثِيرِ أَي أُوسًا كُلُّ شِيءٍ ، وَلَقْيَنَّهُ

أوَّل ذِي أَثيرٍ ، وإنْرَ ذي أثيرٍ ؛ وقيل : الأثير الصبح، وذو أثيرٍ وَقَنْتُهُ ؛ قال عروة بن الورد :

فقالوا : مَا تُربِيدُ ? فَقُلْتَ : أَلَّهُو إلى الإصباح آثر ذي أثير

وحكى اللحياني: إثرَ ذِي أَثْيِرَيْن وأَثَرَ ذِي أَثِيرَ بَنْ وَإِثْرَاةً مَا . المبرد في قولهم : خذ هذا آثِرًا مًّا ، قال : كأنه يويد أن يأخذ منه واحداً وهو يُسامُ على آخر فيقول : خُذُ هذا الواحــد آثِرًا أي

قد آئيَرْ تَكُ به وما فيه حشو ثم سَلُ آخَرَ . وفي نوادر الأعراب: يقال أَثِرَ فُـلانُ بَقُولُ كَذَا وَكَذَا وطنينَ وطنيقَ ودَيقَ وَلَفِقَ وَفَطِنَ ، وَذَلِكُ إذا أبصر الشيء وضَرِيَ بمعرفته وحَذْقَه .

والأثنرة : الجدب والحال غير المرضية ؛ قال الشاعر:

إني أُفَيِّدُ بِالمَاثِنُورِ وَاحِلَنِي ، ولا أبالي ، ولو كنَّا على سَفَر قال ابن سيده : وعندي أنَّ المَأْثُور مَفْعُولُ لا فعل له كما ذهب إليه أبوعلي في المَـفُـؤُود الذي هو الحِبان. وأثير الوجه وأثرُه : ماؤه ورَوَّنقُه . وأثرُ السيف : ضَرَّبُتَه . وأثنر الجنرُح : أثنَرُه يبقى بعدما

يبرأ . الصحاح : والأثنر ، بالضم ، أثنَر الجرح يبقى بعد البُرء ، وقد يثقل مثل عُسْرٍ وعُسُرٍ ؟ وأنشد: عضب مضاربها باق بها الأثر

هذا العجز أورده الحوهري :

بيض مضاربها باق بها الأثو

والصعيع ما أوردناه ؛ قال : وفي الناس مـن يحمل هذا على الفرند . والإثثر والأثثر : خُلاصة السنن إذا سُلَىءَ وهو الحُلاص والحُلاص، وقيل : هو اللن إذا فارقه السبن ؟ قال :

والإثرَ والضَّرُبُ معاً كَالآصِيَه

الآصيةُ : حُساءٌ يصنع بالنسر ؛ ودوى الإيادي عن أبي الهيثم أنه كان يقول الإثر؛ بكسرة الهبزة؛ لخلاصة السمن ؛ وأما فرند السيف فكالهم يقول أثر . ابن بُزُرج : جاء فلان على إنشري وأثَري ؛ قالوا : أثشر السبف، مضموم : جُرْحه، وأَثَـَرُه، مفتوح: رونقه الذي فيه . وأثرُ البعير في ظهره ، مضبوم ؛ وأَفْعَلَ ذلك آثِرًا وأثِرًا. ويقال: خرجت في أثَرِه وإثْرِه،

اذا خاف مِن أَيْدِي الحوادِثِ أَثْرَةً ، كفاه مُ حماد ، من غَنَبِي ، مُقَيَّد ُ

ومنه قول النبي، صلى الله عليه وسلم: إنكم ستك تقون بعدي أثرة فاصبووا حتى تك تقوني على الحوض. وأثر الفتحل الناقة بأثر ها أثراً: أكثر ضرابها. أحو: الأجر : الجزاء على العمل ، والجمع أجود. والإجادة: من أجر بأجر ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل ، والأجر: الثواب ؛ وقد أجراه الله يأجر ، ويأجر ، أجراً وآجراً الله إيجاداً.

في الأضاحي: كلُوا وادَّخِرُ وا وأتَجِروا أي تصدّ قوا طالبين للأُجْرِ بذلك . قال : ولا يجوز فيه اتَجِروا بالإدغام لأن الهمزة لا تدغم في الناء لأنه من الأجر لا من التجارة ؛ قال ابن الأثير : وقد أجازه الهروي في كتابه واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر : إن رجلًا دخل المسجد وقد قضى النبي ، صلى الله عليه وسلم، صلاته فقال : من يَتَجِر بقوم فيصلي معه، قال : والرواية إنما هي بأتَجِر ، فإن صع فيها يتجر فيكون من التجارة لا من الأجر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسباً ؛ ومنه حديث الزكاة : ومن أعطاها مُؤتَجِراً بها .

ومن اعطاها مؤتجرا بها .
وفي حديث أم سلمة : آجَرَني الله في مصيبي وأخلف لي خيراً منها ؛ آجَرَ في الله في مصيبي وأخلف والجزاء ، وكذلك أجَرَ ، يَأْجُرُ ، ويأجرُ ، ويأجرُ ، والأمر منهما آجر في وأجرُ في . وقوله تعالى : وآتيناه أجرَ ، في الدنيا ؛ قيل : هو الذّكر الجسن ، وقيل : معناه أنه ليس من أمة من المسلمين والنصاوى واليهود والمجوس إلا وهم يعظمون إبراهيم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وقيل : أجرُ ، في الدنيا كون الأنبياء من ولده ، وقيل : أجرُ ، الولد الصالح .

وقوله تعالى : فبشره بمففرة وأُجْر كريم ؛ الأَـ الكِريمُ : الجنةُ .

الحريم : المجلد . أجراً ، فهو مأجور ، وآجر وأجر أجراً ، فهو مأجور ، وآجر يؤجره إبجاداً ومؤاجرة " ، وكل حسن من كلا العرب ؛ وآجرت عبدي أو جراه إيجاداً ، فهو مأوجر أجاداً ، فهو مأوجر أجرن المرأة : مهر ها ؛ وفي النزيل : يا أيها النبي أحللنا لك أزواجك اللاني آتبت أجورهن " . وآجرت الأمة البخية نفسها مؤاجرة " : أباحت نفسها بأجر وآجر الإنسان واستأجره . والأجير : المستأجر وجمعه أجراة ؛ وأنشد أبو حنفة :

وجُوْن کَوْلَتَیُ الحِدْثَانِ فِیه ، إذا گُلجَرَاؤه تَحَطُوا أَجَابا

والاسم منه: الإجارة'. والأُجْرَةُ': الكراء. تقول استأجرتُ الكراء. تقول استأجرتُ الرجل ، فهو بأجرُ في غاني حجج أي يصير أُجيرة ؛ يصير أُجيرة ؛ وقال أبو دَهْبَل الجُمْجي ، والصحيح أنه لمحمد بن بشير الحارجي :

با أحسن الناس ، إلا أن نائلتها ،
قد ما لمن يُر تنجي معروفها ، عسر ،
وإنما دَلتُها سيحر تنصد به ،
وإنما قلبُها للمشتكي حَجَر ،
هل تَذ كُريني ? ولما أنس عهدكم ،
وقد يُدوم لهد الخالة الذاكر ،
قو لي ، وركبك قد مالت عباء بُهم ،
وقد سقام بكأس النومة السهر ،
با ليت أني بأثوابي وراحلتي
عبد لأهلك ، هذا الشهر ، مؤتجر ،
إن كان ذا قدرا يعطيك نافلة التكر منا ، ما أنصف القدر ،

جنية"، أو لها جن يُعلِّمُها،

ترمي القلوب بقوس ما لما وكرُّ

والوَّرُّدُ تَوْدَايِ بِعُصْمٍ فِي شَرَيْكِ هِم ، كأنه لاعب يسعى عشمار

الكسائي: الإجارة أفي قول الخليل: أن تكون القافية طاء والأخرى دالاً ، وهذا من أجر الكسر إذا

أحسر على غير استواء ؟ وهو فعالة من أجر يأجر

كالإمارة من أمرً ، والأَجُورُ واليَّأْجُورُ والآجُرُونِ والأَجُرُ والآجُرُ

والآجُرُ : طبيخُ الطبنَ الواحدة ، بالهاء ، أَجُرُ ۗ ۗ

وآجُرُّةٌ وآجِرُّةً ﴾ أبو عمرو : هو الآجُر ، محفف

الراء ، وهي الآجُرَّة . وقال غيره : آجر " وَآجُور " عَ على فاعُول ، وهــو الذي ببني به ، فارسي معرّب .

قَالَ الْكُسَائِي: العربُ تَقُولُ آجُرُ"، وآجُرُ" للجَسْعُ ، وَآجُرُهُ وَجِيعِهَا آجُرُ ، وَأَجُرُهُ وَجِيعِهَا أَجُرُهُ ،

وآحُورة " وجمعها آجُور" . والإجَّارُ ؛ السُّطح ، بلغية الشام والحجاز ، وجمع

الإجاد أَجَاجِينُ وأَجِاجِرَةُ مَا إِنْ سِيده: والإجاد والإحارة ُ سطح ليس عليه سُمْرَ ۗ . وفي الحديث : من بات على إجَّادِ ليس حوله مَا كُورُدُ قَدْمُهُ فَقَدْ

بَرِيْتُ مِنْهُ الدَّمَّةُ . الإجَّارُ ، بالكسر والتشديد : السَّطحُ الذي ليس خُولُهُ مَا يَوْدُ السَّاقِطُ عَنْهُمْ وَفَيْ حديث محمد بن مسلمة : فإذا جارية من الأنصار على

إَجَّانِ لَمْمَ ﴾ وَالْإِنشَجَارُ ﴾ بِالنَّوْنَ ﴿ لَمْهُ فَيْهِ ﴾ والجُّمِن الأناجيورُ . وفي حديث المجرة : فَتَلَـَّقُى الناس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في السوق وعلم الأجاجير والأناجير؛ يعني السطوح ، والصواب ف

ذلك الإجّاد . ابن السكيت : ما زال ذلك إجيراه أي عادته .

ويقال لأم إسمعيل : هاجر وآجَر ، عليهما السلام اخو : في أَسْمَاءَ الله تَعَالَىٰ : الْآخِرُ وَالمؤخَّرُ ۚ ، فَالآخِرُ هو الباقي بعد فناء خلقية كله ناطقيه وصامتيه ، والمؤخَّر

قوله : يا ليت أني بأثوابي وداحلتي أي منع أثوابي · وآجرته الدارَ : أكريتُها ، والعامة تقول وأجرُّتُه. والأُخْرَةُ والإِجارَةُ والأُجارِةِ: مَا أَعْطَيْتُ مِنْ أَجْرٍ.

قال ابن سيده:وأرى ثعلباً حكى فيه الأجارة، بالفتح. وفي التنزيل العزيز : على أن تأجُّرني ثمَّـاني حَجَّج ٍ ؟ قــال الفر"اة : يقول أن تجْعَلَ ثُوابي أن ترعى عليَّ غَنْمِي قَانِي حَجَّج ؟ وروى يونس : معناها عـلى أَنْ

تُثْيِبَني على الإِجارة ؛ ومن ذلك قول العرب : آجِركُ اللهُ أي أثابك الله . وقال الزجاج في قوله : قالت إحداهما يا أبت استأجر ف ؛ أي اتخذه أجيراً ؛ إن خير مَن اسْتَأْجِرِتَ القَوِيُّ الأَمِينُ ؟ أي خير من استعبلت مَنْ قَوْمِيَ عَلَى عَمَلِكَ وَأَدَّى الأَمَانَةِ . قَالَ وَقُولُهُ:

على أن نأجُر َ في شاني حجَّج أي تكون أجيراً لي . ابن السكيت : يقال أُجِرَ فلان خيسة من وَلَدْهِ أي مانوا فصاروا أَجْرَ ۗ • . وأجِرَتْ بدُهُ تَأْجُرُ وَتَأْجِرُ أَجْرًا وَإِجَارًا وَأَجْوَلُـاً: حُبُورَتُ على غير استواء فبقي لها عَشْمٌ ٤ وهو مَشْشُ

كهيئة الورم فيه أوَّدُ ؛ وآجَرَها هو وآجَرَتُها أَنا

إيجارًا . الجوهري : أَجَرَ العظـمُ يأْجُر ويأْجِنُ

أَجْرًا وأُجُورًا أَي بَرَىءَ عَلَى عَشْمٍ . وَقُلْدُ أَجِرَ تُ يدُهُ أَي جُسِرَتُ ، وآجَرَها اللهُ أَي جِبرِها على عَشْهُرٍ. وفي حديث دية التَّرْقُونَ : إَذَا كُسِرَت بَعْيِرَانُ عَ فإن كان فيها أجور" فأربعة أَبْعِرَ مَا الْأَجورُ مُصدرُ أُجِرَتُ بِدُهِ تُؤْجِرُ أَجْرًا وأُجِورًا إِذَا جُبُرِتُ عَلَى

عُقْدَةً وغير استواء فبقي لها خروج عَنْ هيئتها . والمنجارُ : المخرانُ كأنه فُتُلُ فَصَلُبَ كَا يَصْلُبُ العظم المجبور ؛ قال الأخطل :

هو الذي يؤخر الأشاء فيضعها في مواضعها ، وهو ضد المنقد م ، والأخر صد القدم . تقول : هضى فد ما وتأخر أخرا ، والتأخر ضد التقدم ، وقد تأخر عنه تأخر ا وتأخرة واحدة ، عن اللحاني ، وهذا مطرد ، وإنما ذكرناه لأن اطراد مثل هذا ما يجله من لا دُرْبَة له بالعربية .

وأُخُرُّتُهُ فَتَأْخُرَ ، واستأْخَرَ كَتَأْخُر . وفي التنزيل : لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ؛ وفيه أبضًا : ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرينَ ؟ يقول : علمنا من يُستقدم منكم إلى الموت ومن يَستأخر عنه ، وقيل : عَلَمنا مُستقدمي الأمم ومُسْتَأْخِرِيها ، وقال ثعلبُ : عَلَمْنَا مِن يَأْتِي منكم إلى المسجد منقدًماً ومن يأني مناَّجَّراً ، وقبل: إنها كانت امرأة حَسْناة تُصلي خَلَفَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيمن يصلى في النساء ، فكان بعض ُ من يُصلي بتَأْخُرُ في أواخِرِ الصفوف ، فإذا سجد اطلع إليها من تحت أبطه ، والذين لا يقصدون هذا المقصِدَ لِمَا كَانُوا يُطلُّبُونَ التَّقدُّم فِي الصِّفُوفُ لِمَا فَيَّهُ مَنْ الفضل . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، قال له : أَخْتُر ْ عِني يا عمر ُ ؟ يقال : أَخْرُ وتَأْخُرُ وقَدُّمَ وتَقَدَّمَ بَعْنُكُ ؛ كَقُولُهُ تعالى: لا تُقَدُّموا بين يَدَي الله ورسوله؛أي لا تتقدموا، وقيل : معناه أخَّر عني رَأْيَكَ فاختُصِر إيجازًا وبلاغة. والتأخير' : ضد التقديم . ومُؤخَّر ْ كُلُّ شيء ؟ بالتشديد: خَلَافَ مُقَدَّمِهِ . يِقَالَ : ضِرِبِ مُقَدَّمَ وَأُسَهُ وَمُؤَخَّرُهُ. وآخِرةُ العين ومُؤْخِرُها ومؤخِرَتُها : مـا وَلَيَّ اللَّحاظَ ، ولا يقالُ كذلك إلا في مؤخَّر العين . ومُؤْخِر ُ العين مثل مُؤْمِن ِ : الذي يلي الصُّدعَ ، ومُقْدِمُها : الذي بلي الأنف ؛ يقال : نظر إليه

بِمُؤْخِرَ عينه وبمُقْدِم عينه ؛ ومُؤْخِزُ العين ومقدِمُها:

جاء في العين بالتخفيف خاصة .
ومُؤْخِرَةُ الرَّحْلُ ومُؤْخَرَتُهُ وآخِرَتُهُ وآخِرَهُ كُلّهُ فَالْحَرَةُ وآخِرَهُ كُلّهُ فَالْدِمَةُ وَهِي التي يَسْتَنِدُ إليها الراكب. وفي الحديث : إذا وضَعَ أحدكُم بين يديه ميثل آخِرة الرحل فلا يبالي من مرَّوداءه ؟ لهي بالمدّ الحُشِهَ الرحل فلا يبالي من مرَّوداءه ؟ لهي بالمدّ الحُشِهَ الرحل فلا يبالي من مرَّوداء من كور المعو . وفي التي يَسْتَنَدُ إليها الراكب من كور المعو . وفي

التي يَسْتَنَدُ إليها الراكب من كور البعير . وفي حديث آخَر : مثل مؤخرة ؛ وهي بالهمز والسكون لغة قليلة في آخِر َتِه ، وقد منع منها بعضهم ولا يشد د. ومثو خر ق السرج : خلاف قاد مته . والعرب تقول : واسط الرحل الذي جعله الليث قاد مته . ويقولون : واسط مؤخرة الرحل وآخِرة الرحل ؛ قال يعقوب : ولا مقد مؤخرة . ولاناقة آخِر ان وقادمان : فخلفاها المقد مان قادماها ، وخلفاها المؤخر ان آخراها ، فغلفاها والآخِر ان من الأخلاف : اللذان يليان الغفيذين ؛ والآخِر أن من الأخلاف : اللذان يليان الغفيذين ؛ والآخِر ن خلاف الأوس ، والأنثى آخِرة " . حكى فعلب " : هن الأوس والآخِر والظاهر والباطن . ووي الأزهري : وأمّا الآخِر ، بكسر الحاء ، قال الله عز وجل : هو الأوس والآخِر والظاهر والباطن . ووي عن الذي المناه عن عن الذي ، صلى الله علم وسلم ، أنه قال وهو محمولة : الله : انت الأول فليس قبلك شيء وانت الآخِر ،

من كذا لا يكون إلا في الصفة .
والآخر على غير كقولك رجل آخر وثوب آخر ،
وأصله أفعل من التَّأْخُر ، فلما اجتمعت همزتان في
حرف واحد استُنْقِلنا فأبدلت الثانية ألفاً لسكونها
وانفتاح الأولى قبلها . قال الأخفش : لو جعلنت في
الشعر آخِر مع جابر لجاز ؛ قال ابن جني : هذا هو

فليس بعدَكُ شيء . الليث : الآخر ُ والآخرة نقيض

المتقدّم والمتقدّمة ، والمستأخّر ُ نقيض المستقدم ،

والآخَر ، بالفتح : أحد الشيئين وهو اسم على أفعل ،

والأَنْسُ أُحْرَى ، إلا أَنَّ فيه معنى الصفة لأَنَّ أَفعل

الوجه القوي لأنه لا يحقق أحد "هبزة آخر ، ولو كان تحقيقها حسناً لكان التحقيق حقيقاً بأن يسمع فيها، وإذا كان بدلاً البنة وجب أن "مجرى على ما أجرته عليه العرب من مراعاة لفظه وتنزيل هذه الهبزة لمغزلة الألف الزائدة التي لا حظ فيها للهبز نحو عالم وصابر ، ألا تواهم لما كسروا قالوا آخر" وأواخر ، كما قالوا جابر " وجوابر " ، وقد جمع امرؤ القيس بيان آخر وقيصر توهم الألف همزة قال :

إذا نحن صرفا تحس عشرة للة ، وراء الحساء من مكافع قيضرا إذا قلت : هذا صاحب قد رضيته ، وقرت به العينان ، بدلت آخرا

وتصغير أخر أو يُخر جرات الألف المحففة عن الهمزة بحرى ألف ضارب . وقوله تعالى : فآخران يقومان مقامها ؟ فسره ثعلب فقال : فسلمان يقومان مقام النصرانين يحلفان أنهما اختانا ثم يُر تجع على النصرانيين ، وقال الفراء : معناه أو آخران من غير دينكم من النصارى واليهود وهذا للسفر والضرورة لأنه لا تجوز شهادة كافر على مسلم في غير هذا ، والجمع بالواو والنون ، والأنثى أخرى ، وقوله عز وجل : ولي فيها مآرب أخرى ؛ جاء على من الحاجات ولأنه رأس آية ، والجمع جاعة أخرى من الحاجات ولأنه رأس آية ، والجمع أخريات الناس وأخرى وأخرى . وقولهم : جاء في أخريات الناس وأخرى القوم أي في أواخرهم ؛ وأنشد :

أَنَا الذي وُ لِدُنَّ فِي أَخْرَى الْإِبِلُ \*

وقال الفراء في قوله تعالى: والرسولُ يندعوكم في أخرات كُمْ . أخراكم ؛ مِن العرب مَن يقولُ في أُخرات كُمْ . ولا يجوزُ في القراءة . الليث : يقال هذا آخرُ وهذه

ويَنْصَرَفُ فِي النَّكِرَةِ ، وإذا كان اسماً لطائر الله أو غيره فإنه ينصرفُ نحو سُبَد ومُرَع ، وما أشبهما . وقرى ، وآخَرُ من شكله أزواج ، على الواحد . وقوله : ومَنَاةَ الثَالِثَةَ الأُخْرَى ؛ تأنيث الآخَر ، ومعنى آخَرُ شيءٌ غيرُ الأورال ؛ وقول أبي العبال :

إذا يَسَنَنُ الكَتِيبَةِ صَ دَّ عَنْ أُخْرَاتِهِا العُصَبُ

قال السُّحُرِيُّ : أراد أُخْرَيَاتِها فعدف ؛ ومثله ما أنشده ابن الأعرابي :

> ويتقي السُّيْف بأخران ، مين دون كف الجار والمعصم

قَالَ ابن حِني ؛ وهذا مذهب البُّغداديتين ، ألا تراهم

نجيزُون في تثنية قر قر ى قر قر ان ، وفي نحو ما حالخدى صلحندان ? إلا أن هذا إنما هو فيا طال من الكلام ، وأخرى ليست بطويلة . قال : وقد يمكنُ أن تكونُ أخراتُه واحدة " إلا أن " الألف مع الهاء تكونُ لغير التأنيث ، فإذا زالت الهاء صاوت الألف حينلذ للتأنيث ، ومثله بهاة " ، ولا يُنكرُ أن تقد " و الألف ألواحدة " في حالتين ثنتين تقديرين اثنين ، ألا ترى إلى قولهم علقاة " بالتاء ؟ ما

قال العجاج :

فَعَطَ ۚ فِي عَلَقَى وِفِي مُكُور

فعِمْلُهَا لَلتَّانَيْتُ وَلَمْ يَصْرِفْ . قال ابن سيده : وحكى أصحابُنا أن أبا عبيدة قال في بعض كلامه : أراهم كأصحابِ التصريفِ يقولون إنَّ عـــــلامة التأنيثِ لا تدخل على علامة التأنيث ِ ؟ وقد قال العجاج :

فحط في علقى وفي مكور فلم يصرفُ ، وهم مع هذا يقولون عَلَاقًاة ، فبلسغ ذلك أبا عثمان فقال: إن أبا عبيدة أخفى مِن أن يَعر فِ مثل هذا ؛ يويد ما تقدُّم ذكر ُه من اختلاف التقديوين في حاليُّن ِ مُخلِّفِينِ . وقولُهُمْ : لا أَفْعَلهُ ۚ أَخْرَى الليالي أي أبـداً ، وأخرى المنون أي آخير الدهر ؛

وما القوم إلا خبسة أو ثلاثة ، كِيْنُونُونَ أَخْرَى القومِ خَوْتَ الأَجادلِ أي مَنْ كَانَ فِي آخِرُهُم . والأَجادَلُ : جَمَّعَ أَجُدُلُ

الصُّقْر . وخُوْتُ الباذِي : انقضاضُهُ الصَّدِ ؛ قال ان ُ بَرْ ي : وفي الحاشية بيت شاهد على أخرى المنون ليس من كلام الجوهري"، وهو لكعب بن مالك الأنصاري" ، وهو :

أن لا تُوالوا ، ما تَغَرَّدُ طائِرٌ . أُخْرَى المنونِ ، مَوَاليًّا إِخْوَانَا .

قال ابن بري : وقبله : أنسيتُم عَهَد النَّي إليكُم ،

ولقد ألظ وأكد الأشانا ?

وأُخَرُ ؛ جمع أُخرى ، وأُخرَى ؛ تأنبثُ آخرَ ، وهو غيرُ مصروفٍ . وقال تعالى : فعيدَّةٌ من أيام أُخَرَ ، لأَنْ أَفْعَلَ الذي معه مِنْ لا نجِيْمَعُ ولا يؤنَّتُ مَا دَامَ نَكُورَةً ، تقولُ : مروتُ برجـل ِ

أَفْضُلَ مَنْكُ وَبَامِرَأَةٍ أَفْضُلُ مَنْـكُ ، فَإِنْ أَدْخَلَنْتُ

عليه الأَلِفَ واللامَ أَو أَضْفَتُه تُسَنِّيْتُ وجَمَعْت وأَنَّئْتُ ، تقولُ : مروتُ بالرجلِ الأَفضلِ وبالرجال

الأَفْضَلِينَ وبالمرأَة الفُضْلَى وبالنساء الفُضَل ِ ، ومروت بأَفْضَلِهِم وبأَفْضَلِيهِم وبِفُضْلاهُنَّ وبفُضَلِهِنَّ

وقالَتَ أَمرأَةٌ مِن العِربِ ؛ صُغْراهِـا مُرَّاها ؛ ولا

يجوز أن تقول : مروت ُ برجل ٍ أفضلَ ولا برجال أَفْضَلَ وَلَا بَامِرَأَهُ ۚ فُصْلَتَى حَى تَصَلَّهُ بَنْ أَو تُدْخِلُ

عليه الأَلْفَ واللامَ وهما يتعاقبان عليه ، وليس كذلك آخَرُ ۚ لأَنه يؤنَّتُ ۚ وَيُحِمَّعُ بَغِيرِ مِنْ ﴾ وبغيرالألف

وَاللَّامِ ، وَيَغَيِّرُ الْإِضَافَةِ ، تَقُولُ ؛ مِرْدَتُ بُوجِلُ آخُرُ وبرجــال أخَرَ وآخَرِين ، وبامرأة أخْرَى وبنسوة أُخْرَ ﴾ فلما جاء معدولاً ﴾ وهو صفة ، مُنسِع الصرف وهو مع ذلك جمع ، فإن سَمَّيْتَ به رَجَّلًا صرفتَه

في النُّكُورَة عِنْدُ الْأَخْفَشُ ، ولم تَصَرَفْهُ عَنْدُ سَلِبُوبِهِ ؛ وقول الأعشى :

وعُلِيَّقَتْنِي أَخَيْرَى مَا تُلاغُنِي ، فاجتمع الخب محب كك خبل

تصغير أخْرَى . والْأُخْرَى والآخِرَةُ : دَارُ البقاء ، صفة عالمية .

والآخِيرُ بعدًا الأوَّل ِ، وهو صفة ، يقال : جاء أَخْرَاهُ وبِيأْخُرَاقُ ، بفتج الحاء ، وأُخْرَاهُ وبأُخْرَة ؛ هذه عن اللحياني مجرف وبغير حرف أي آخر كلُّ

شيء . وفي الحديث : كَان رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم، يقول : بِأَخَرَةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس كذا وكذا أي في آخِر جلوسه . قال ابن الأثـير :

ويجوز أن يكون في آخِر عبره ، وهو بنتج المهزة والحاء ؛ ومنه حديث أبي هريرة : لما كان بأخَرَة

وما عَرَفْتُهُ إِلَّا بِأَخَرَ ۚ أَى أَخِيرًا . ويقال : لقتُهُ أخيراً وجاء أخُراً وأخيراً وأخريناً وإخريناً وآخِريناً

وعين لها حَدْرة " بَدْرة" ،

سُقَّت مآفيهِما مِن أُخُرُ

الثانية من المرَّتين .

امرؤ القيس يصفُ فرساً حجراً :

وبآخرة ، بالمد"، أي آخر كلُّ شيء، والأنشى آخِر " " والجمع أواخراً . وأتبتُكَ آخِراً مرتبينِ وآخِراً مرتين ؛ عن أبن الأعرابي ، ولم يفسَر آخر مرتين ولا آخرَةَ مُرتَينُ ؛ قال ابن سيده : وعندي أنهـا المرَّةُ ' وشَىَّ ثُوبِهُ أُخُرًا وَمَنَ أُخُرِ أِي مِنْ خَلَفٍ } وقال وعين حَدَّرُاةً" أي مُكَنَّنَزَةً" صَّلْبَة . والبَدَّرَةُ": التي تَبُدُرُ بالنظر ، ويقال : هي التامنة كالبَّدُن . ومعنى شُنُقَتْ من أُخُرِ : يعنى أنها مفتوحة كأنها شُتُتُ مَنْ مُؤْخِرِ هَا . وَبَعْتُهُ سَلَّعُهُ بِأَخْرَ ۚ أَي بِنَظِيرَ ۚ وِتَأْخَيْرِ وَنَسَيَّتُهُ ۚ وَلَا يَقَالُ ۚ : بِعَنَّهُ الْمُنَاعَ إِخْرِيًّا . ويقال في الشتم : أَبْغَدُ ۖ اللهُ الأَخْرَ ، بكسر الحاء وقصر الألِف، والأَخْيِرُ ولا تَقُولُهُ للأنثى . وحكى بعضهم: أَبْعَدَ اللهُ الآخرَ ، بالمد، والآخر' والأخسير' الغائب' . شمر في قولهم : إنَّ الأَخْرُ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ﴾ قال أَنْ شَبِل : الأَخْرُ إسرائيلَ كانوا يقولونَ إن موسى آدَرُ ، من أجل أنه المؤخَّرُ المطروحُ ؛ وقال شمر : معنى المؤخَّرِ كان لا يغتَسل إلا وحدًه . وفيه نزل قوله تعالى : الأَبْعَدُ ؛ قال : أَرَاهُمْ أَرَادُوا الْأَضَيْرُ فَأَنَّدُرُوا

> وفي حديث ماعز : إنَّ الأخر قد زنى ؛ الأخر ، بوزن الكتبيد، هو الأبعد المتأخّر عن الحير. ويقال: لا مرحبًا بالأخر أي بالأبعد ؛ ابن السكيت : يقال نظر إليَّ مِجُوْخِيرِ عِنْهِ . وَضَرَبُ مُؤخَّرَ وأُسِهِ ، وهي آخرَةُ الرحل ِ. والمِنْخَادُ : النخلةُ الـ يبقى حِملُهُما إلى آيخر الصّرام ؛ قال :

ترى الغضض المنوقر المتخارا ، لمِن وَقَنْعِهِ ، يَنْتَثَيْرُ انتثارًا

وَيُرُونَى ؛ تَرَى الْعَصْيِـٰدُ ۖ وَالْعَصْبِيضَ ۚ . وَقَالَ أَبُو حنيفة : المنخانُ التي يبقى حَمَّلُهُما إلى آخِرِ الشتاء ، وأنشد البيت أيضاً . وفي الحديث : المسألة' أخر' كَسَبِ المرء أي أردُكُ وأدناه } ويزوى بالمد ، أي أَنَّ السؤالَ آخِرُ مَا يَكُنُّنُسِبُ بِهِ الرَّ عَنْدِ العَجْرَ. عن الكسب. أدر : الأدرة " ، بالضم : نفخة " في الحُصْية ؟ يقال :

رجل آدَرُ بَيِّنُ الْأَدَرِ . غيرُه ؛ الأَدَرُ والمأْدُونُ الذي يَنْفَتِقُ صِفَاقُهُ فَيَقَعُ قُصْبُهُ وَلا يَنْفَتِقُ إِلَّا مَنْ جَانِبُهُ الْأَيْسِرِ، وقيل : هو الذي يُصِيبُهُ فَتَـُقُّ في إحدى الحُصْنَتِينِ ، ولا يقال امرأة أدراء ، إما لأنه لم 'يسْمَعُ ، وإما أن يكون لاختلاف الحلُّقة ؟

وقد أَدِرَ بَأْدَرُ أَدَرًا ، فهو آدَرُ ، والاسم الأَدْرَةَ ؛ وقيل ؛ الأدَرَة ُ الحُصْية ُ ، والحُصْيَة ُ الأَدْراة ؛ العظيمة ُ من غير فَتْـتَّى . و في الحديث : أنَّ رجلًا أتاه وبه أَدْرَةً" ﴾ فقال : انْنُتْ بِعُسْ ، فحَسَا منه ثُم تَجَّه فيه ، وقال: انْتَضِحُ به ، فذهبت عنه الأَدْرَةُ . ورجل آدَرُ: بَيِّنُ الأَدَرَةِ ، بِفتح الهنزة والدَّالُ ، وهي السيّ تسميها الناسُ القَيْلَةَ . ومنه الحديث : إن بني

الأَدْرَةُ والأَدْرُ مُصَدِّرانَ ، والأَدْرَةُ اللهُ تَلَـكُ المُنْتَفَخَة ، والآدَرُ نَعْتُ . أَوْنِ مُنَالِإِنَّانُ وَالْأَرْثُ : عَنْصُنْ مِنْ شُوكَ أَوْ قَسَادٍ تُضْرَبُ بِهِ الأَرضُ حَتَى تَلَنَ أَطْرَافُهُ ثُمُتَبُكُ وَتُذَرُّهُ

ولا تكونوا كالذين آذُو ًا موسى ( الآية ) . الليث :

عليه ميلجاً ، ثُمَّ تُدخِلُه في رَجِم النافَة إذا مارَ نَتَ فَلْمِ تَكُنْفُحُ ، وقد أَرَّها يَؤُرُّهَا أَرَّا . قال اللَّيث : الإرار شيه خلورة يوريها الراعي رحيم الناقة إذا مارَ نَتَ مُ وَمَارَ نَتُهُما أَنْ يَضُرُ بِهَا الفَحَلُ فَلا تَكُفُّحُ.

قال : وتفسير فوله يؤرثها الراعي هو أن يُدخِلَ يَدَهُ في رَحِمها أو يقطع ما هناك ويعالجه . والأرام : أن يأخذ الرجل إداراً ، وهو غصن من شوك القتاد وغيره ، ويفعل به ما ذكرناه والأرام : الجماع . وفي خطبة علي ، كرم الله تعالى وجهه : يُغضي كإفضاء الديكة ويؤر علاقعه ؛ الأرام : يُغضي كإفضاء الديكة ويؤر علاقعه ؛ الأرام : الجماع . وأن المرأة يؤرها أرام : نكحها . غيره : وأرام فلان إذا سَفْتَنَ ؛ ومنه قوله :

وما النَّاسُ إلا آثِرُ ومَثِّيرُ '

قال أبو منصور: معنى سُفنتن ناكح وجامع ، جعل أرَّ وآنَ بعض أَدُّ وآنَ بعض وأحيد . أبو عبيد : أرَّ ثُنُ المرأة أورُها أرَّ إذا نكحتها. ورجل مِثْرُ : كثير النكاح؟ قالت بنت الحُمَارِس أو الأغْلب :

َ لِلنَّتْ بِهِ تُعلايِطاً مِثْرًا ، صَخْمَ الكَراديس وَأَى زِيبِرًا

أبو عبيد : رجل مِشْرِ" أي كثير النكاح مأخوذ من الأير؛ قال الأزهري: أقرأنيه الإيادي عن شر لأبي عبيد ، قال : وهو عندي تصحيف والصواب مِياًر ، ، بوزن مِيعَر ، فيكون حيننذ مِفْعَلا من آرَهَا يَثيرُها أَيْراً ؛ وإن جعلته من الأر قلت : رجل مِشَر ، ؛ وأنشد أبو بكر بن محمد بن دريد أبيات بنت الحمارس أو الأغلب .

واليُؤرُورُ: الجِلمُوازُ ، وهو من ذلك عند أبي علي. والأُريرُ : حكاية صوت الماجِن عند القيارِ والعُلمَة ، يقال : أرَّ يَأْرُ أُريراً . أبو زيد : انْتُتَرَّ الرجل انْتُرراراً إذا اسْتَعْجل ؛ قال أبو منصور : لا أدري هو بالزاي أم بالراء ، وقد أرَّ يَؤرُهُ .

وأرَّ سَلْحَهُ أَرَّا وأرَّ هو نَفْسُهُ إذا اسْتَطَّلْكَقَ حَتَى بموتَ . وأرْأرْ : من 'دعاء الغنم .

ازو: أَذَرَ بِهِ الشَّيُّ : أَحاطَ ؛ عـن ابن الأَعرابي والإزار : معروف . والإزار : المُلِنْحَفَّة ، يذَّ ويؤنث ؛ عن اللحياني ؛ قال أَبو ذريب :

تَبَرَّأُ مِنْ دَمِ القَتْبَلِ وَبَزَّهُ ، وقَدْ عَلِقَتْ دَمَ القَتْبِلِ إِزَارُهَا

يقول: تَبَرَّأُ من دم القَتْيِل وتَتَحَرَّجُ ودمُ القَتْ في ثوبها ، وكانوا إذا قتل رجل رجلًا قيل : دم فلا في ثوب فلان أي هو قتله، والجمع آزرة مثل حما وأحْسِرة ، وأزرُ مثل حمار وحُسُر، حجازية؛ وأزرُ تميية على ما يُقارب الاطرّاد في هذا النحو. والإزارة الإرارة : الإزار ، كما قالوا للوساد وسادة ؛ قال الأعشى :

> كَتَمَايُل ِ ، النَّشُوانِ يَوْ 'فل' في البَقيرَة والإِزارَ.

قال ابن سيده : وقول أبي ذؤيب : وقد علقت دم القتيل إزارها

بجوز أن يكون على لغة من أنتَّت الإزار ، ويجوز أن يكون أراد إزارتها فعذف الهاء كما قالوا ليت شعري ، وهـو أبو عذر ِه

ولمِنا المقول ذهب بعدُرتها . والإزرُّرُ والمِئْزَرُ والمِئْزَرَةُ : الإزارُ ؛ الأخـيرة عن اللحاني . وفي حديث الإعتكاف/زكان إذا دخل العشرُ الأواخرُ أيقظ أهله وشدًّ المئزرَّ ؛ المُئزَرُ :

الإزار، وكني بشد من اعتزال النساء، وقيل: أراد الإزار، وكني بشد من اعتزال النساء، وقيل: أراد تشميره للعبادة. يقال: شد دنت لهذا الأمر مثرزكي أي تشمرت له؛ وقد ائتتزر به وتأزر . وأئتزرَ فهو فلان إزرة حسنة وتأزر : ليس المنزر، وهو

مثل الجِلْسَةِ والرَّحْبَةِ ، ويجوز أَنْ تقول : اتَّزْرَرَ بالمُثْرَد أَيْضاً فَيَمِن يدغم الهَمْزة في النّاء ، كما تقول : انتَمَنْتُهُ ، والأصل انْسَمَنْتُهُ . ويقال : أَزَّرْتُهُ تَأْزِيرًا

وفي حديث المُبْعَث : قال له ورقبة إن يُدُوِّكُني

يومُك أنضُرُك نَصْراً مُؤَوَّداً أي بالنا شديدا .

يقال: أَزْرَهُ وآزَرَهُ أَعانه وأَسعده، من الأَزْر: القُوَّة

والشَّدَّة؛ ومنه حديث أبي بكر أنه قال للأنصار يوم

السَّقيفَة : لقد نَصَرُتُم وَآزَرُ تُمْ وَآسَيْتُمْ . الفرَّاءَ:

أَزَرَ " أَ فَلَاناً آزُرُهُ أَزْراً قَوَّيته \* وَآزَرَ " ثُهُ عَاوِنته \*

والعامة تقول : وَأَزَرَائُهُ ﴿ وَقُرأَ ابْنُ عَامِرٌ ؛ فَأَزَّرَهُ

فاسْتَغَلَّظَ، على فَعَلَتُهُ ، وقرأَ سائر القرَّاء : كَفَأَوْرَهُ .

فَتَأَزُّرَ ا

عليه فيا بينه وبين الكعبين ؛ الإِزْرَة ، بالكسر: الحالة وهيئة الائتزار؛ ومنه حديث عثان: قال له أبان بنُ

سعيد: ما لي أواك مُسَحَّسُها ؟ أَسْبِيل ، فقال : هكذا كان إزْرَةُ صاحبناً . وفي الحديث : كان بباشر بعض

نسائه وهي مُؤتَّزَرَةٌ في حالة الحبض ؛ أي مشدودة الإِزَارِ . قال ابن الأثير : وقد جاء في بعض الروايات

وهي مُتَّزُرِرَة ، قال: وهو خطأ لأن الهمزة لا تدغم في الناء . والأَزْرُ : مَعْقَدِ ُ الإِزَارُ بِمُوقِيلٍ : الإِزَارِ كُلُّ مَا وَاوَاكِ وَسَتَرَكَ ؛ عَنْ تُعَلِّبُ . وَحَكِمِي عَنْ

ابن الأعرابي: رأيت السَّرَو ِيَّ المِشْيَ فِي داره ُعرْ ياناً،

فقلت له : عرباناً ? فقال : داري إزاري . وَالْإِزَارُ : العَفَافِ مَا عَلَى المثلُ ؛ قالُ عَدَيٌّ بن زيد:

أَجْلِ أَنْ اللهُ قَدْ فَصْلَكُمْ فَوْقَ مَنْ أَحْكُما أَصَلْمًا بِإِذَادِ أَبُو عَبِيدٍ ؛ فَلَانُ عَفِيفَ المِئْزَرُ وَعَفِيفَ الْإِزَارِ إِذَا

وصف بالعقة عما يحرم عليه من النساء، ويكنى بالإزاد عن النفس وعن المرأة ؛ ومنه قول 'نفَيْلُـة الأكبر

الأَسْجِعي ، وكنينه أبو المِنْهَالُ ، وكان كنب إلى عَمْرُ بِنَ الْحُطَابُ أَمِياناً مِنْ الشَّعْرُ بِشِيرٍ فَيْهَا إِلَى رَجِّلُ ۖ كان واليًّا على مدينتهم ، يخرج الجواري إلى سَلَّع عند خِرُوجٍ أَزُواجِهِنَ إِلَى الْعَرُو ، فَيَعَقِّلُهُنَ ويقُولُ لا بيشي في العيقال إلا الحيِّصان، فريما وقعت فتُكشفت،

وكان اسم هذا الرجل جعدة بن عبدالله السلمي؟ فقال: ألا أَبْلِيغُ ، أَبَا تَحَفُّصُ ، رَسُولاً فدى لك، من أخي ثقة ، إذاري قَلَائِصَنَا ، هداك الله ، إنا

سُعُلْنَا عَنكُمُ زُمَنَ الحِصَادِ

وقال الزجاج : آزَرَتُ الرجلَ عَـلَى فلانَ إذَا أَعَنتُه عَلِيهِ وَقُوسَيْتُهِ. قَالَ : وقُولُهِ فَآزُرهِ فَاسْتَعْلَظُ؟ أَي فَآزُرَ الصغار الكيار حتى أستوى بعضه مع بعض . وإنه لحسَنُ الإزارَةِ : من الإذارِ ؛ قال أبن مقبل:

مثل السُّنانِ نَكبراً عند خلَّته، لكل إزرة هذا الدهر آذا إذك

وجمعُ الإزارِ أَزُرُهُ، وأَزَرُتُ فلاناً إِذَا أَلْهِمْ إِزَاراً فَتَأَزُّرُ تَأْزُرًا . وفي الحديث برقال الله تعالى : العَظَّمَةُ إِزَارِي وَالْكَبْرِيَاءُ رَدَاتًى ﴾ ضرب بهما مشكًّا في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أي ليسا كسائر الصفات التي قد يتصف بها الحلق مجازاً كالرحمة والكرم

يشتملانه كما يشتمل الرداء الإنسان ، وأنه لا يشاركه في إزاره وردائه أحد ، فكذلك لا يُنبغي أن يشاوك الله تعالى في هَدَين الوَضِفين أَجد ﴿ وَمَنَّهُ الْحَدِيثُ الْآخُرُ: تَأَوُّرُ بِالْعَظِّمَةِ وتُردِّي بِالْكَبْرِياءِ وتسريل بالعز ؟

وغيرهما ، وشُــَّهُمُما بالإزار والرداء لأن المتصف بهما

وفيه : مَا أَسْفُلَ مِن الْكَفِينِ مِن الإِرْانِ فَفِي النَّارِ أي ما دوله من قدَّم صاحبه في السَّار عقوبة ً له ، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار ؛ ومنه الحديث : إزَّ رَةُ المؤمِّن إلى نصف الساق ولا جناح

١ قوله « السروي » هكذا بضبط الاصل .

فما فالمنص وجدان معقلات ، فقالت النجاد فقا سلع ، بمختلف النجاد قلائص من بني كعب بن عمرو، وأسلم أو جهيئة أو غفاز بعقله أن جعدة من سلم ، غوي بيتفي سقط العداري بعقله أن أبيض شيظهي ،

وكنى بالقلائص عن النساء ونصبها على الإغراء ، فلما وقف عمر ، رضي الله عنه ، على الأبيات عزله وسأله عن ذلك الأمر فاعترف ، فجلاه مائة معقّدُ لا وأطردة ألى الشام ، ثم سئل فيه فأخرجه من الشام ولم يأذن له في دحول المدينة ، ثم سئل فيه أن يدخل ليُجَمَّع ، فكان إذا رآه عمر توعده ؛ فقال :

أكل الدهر بعدة أمستعق، أبا تعفس ، لشتم أو وعيد ? فما أنا بالنبريء بواه عدر ، ولا بالحالع الرسن الشرود وقول جعدة ابن عبدالله السلم :

فِدى" لك ، من أخي ثقة ، إزاري

أي أهلي ونفسي ؛ وقال أبو عمرو الجَرَّمي : يريد بالإزار همنا المرأة . وفي حديث بيعة العقبة : كُنَّمُنَّكُ مَا غَنْم منه أَزُرُنَا أي نساءنا وأهلنا ، كن عنهن بالأزر، وقيل : أراد أنفسنا . ابن سيده : والإزار المرأة ، على التشبيه ؛ أنشد الفارسي :

كَانَ منها بحيث تُعْكَى الإِزَارُ ۗ

١ قوله « وقول جمدة النم » هكذا في الاصل المتمد عليه ، ولمل
 الاول أن يقول وقول نفيلة الاكبر الاشجمي النم لانه هو الذي
 يقتضيه سياق الحكاية .

وقرس آزَرُ : أبيض العَجْز ؛ وهو موضع الإز مَن الإنسان . أبر عبيدة : فرس آزَرُ ، وهو الأبيه الفخدُين ولون مقاديمه أسودُ أو أي لون كان . والأزْرْ : الظهر والقوة ؛ وقال البعيث :

مُدَدُّتُ لَهُ أَزْرِي بِمِيرٌ ﴿ حَازِمٍ عَلَى مَوْقِعٍ مِن أَمَرِهُ مَا يُعَاجِلُهُ عَلَى مَوْقِعٍ مِن أَمَرِهُ مَا يُعَاجِلُهُ

ابن الأعرابي في قوله تعالى : اشدد به أزري ؛ قال الأزر القو"ة ، والأزر الضعف والإزر ، والأزر الضعف والإزر ، بكسر الهمزة : الأصل . قال : فمن جع الأزر القو"ة قال في قوله اشدد به أزري أي اشده قو"تي ، ومن جعله الظهر قال شد" به ظهري ، وم جعله الضعف قال شد" به ضعفي وقو" به ضعفي الجوهري: اشدد به أزري أي ظهري وموضع الإزا من الحقويين. وآزر وأروز رواز رائ : أعانه على الأمو من الحقويين. وآزر و وازر رائ : أعانه على الأمو

الأخيرة على البدل ، وهو شاذ ، والأوَّّل أفصح . وأذَرَ الزَّرْعُ وَتَأَذَّرَ : فَـَوَّى بعضه بعضاً فَالنَّتُف وتلاحق واشتد ؛ قال الشاعر :

> تَأَوْرٌ فِيهِ النبتُ حَتَى تَخَايِلَتُ رُباه، وحتى ما 'ترى الشَّاءُ 'نوَّما

وآزَرَ الشيءُ الشيءَ: ساواه وحاذاه؛ قال امرؤ القبس: بِمَخْنِيَّةً قَــٰد آزَرَ الضَّالَ نَبْشُهَا مَضَمَّةً بُجِيوشِ غانمين ، وخُنَّب ا

أي ساوى نبتُها الضال ، وهو السّدُّر البريّ ، أراد: فآزره الله تعالى فساوى الفِراخُ الطّـوالَ فاستوى طولها.

وأَزَّرُ النبتُ الأَرضَ : غطاها ؛ قال الأعشى : يُضاحِكُ الشَّئِسَ منها كوك شَهَ قَ<sup>ن</sup>،

يُضاحِكُ الشَّنْسَ منها كوكب شرق"، مُؤذَّرُ بعسم النَّبْتِ مُكتَهِلُ

وآزَرُ : اسم أعجمي، وهو اسم أبي إبراهم، على نبينا ١. قوله «مضمّ » في نسخة بحر كذا بهامش الاصل. وعليه الصلاة والسلام؛ وأما قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؛ قال أبو إسعق: يقرأ بالنصب آزر، فمن نصب فموضع آزر خفض بدل من أبيه ، ومن قرأ آزر، ، بالضم ، فهو على النداء ؛ قال : وليس بين النسّّابين اختلاف أن اسم أبيه كان تارخ والذي في القرآن بدل على أن اسم آزر ، وقيل : آزر عندهم ذمّ في لغتهم كأنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه الحاطى، وروي عن مجاهد في قوله : آزر أتتخذ أصاماً، قال: لم يكن بأبيه ولكن آزر اسم صنم ، وإذا كان اسم صنم فموضعه نصب كأنه قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر إلهاً ، أنتخذ أصاماً آلمة ?

امس : الأُسْرَةُ : الدُّرْعُ الحَصْنَة ؛ وأَنشَد : والأُسْرَةُ الحَصْدَاءُ ، والْ سَضْ المُككَلُّلُ ، والرَّمَاح

وأَسَرَ قَنَبَهُ : شَدَّهُ . أَن سيده : أَمَرَهُ يَأْسُره أَسُراً وإَسَارَةٌ سَدَّهُ بِالإِسَارِ ، والإِسَارُ : ما شَدَّ به ، والجنع أَسُرُ . الأَصِيعي : ما أَحِسَنَ ما أَسَرَ قَنَبَهُ ! أي ما أحسنَ ما شدّه بالقد ؛ والقد الذي يُؤْسَرُ به القَنَبُ يسبى الإِسارَ ، وجمعه أَسُرُ ؛ وقَتَبَ . مأسور وأَقْتَابِ مآسير .

ماسور وافساب ماسير . والإسار : النقيد ويكون حيل الكتاف ، ومنه سمي الأسير ، وكانوا بشد ونه بالقيد فسمي كُلُ أخيد أسيرا وإن لم يشد به . يقال : أسرت الرجل أسرا وإسارا ، فهو أسير ومأسور ، والجمع أسرى وأسارى . وتقول : استأسر أي كن أسيرا لي . والأسير : الأخيد ، وأصله من ذلك . وكل عبوس في قيد أو سجن : أسير . وقول ه تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ؛ والجمع أسراء وأسارى والجمع أسراء وأسارى

وأسارى وأسرى . قال ثعلب : ليس الأمر بعاهة فيجعل أسرى من باب جر حى في المعنى ، ولكنه لما أصيب بالأسر صاد كالجريح واللديسغ ، فكسر على فعلى ، كاكسر الجريح ونحوه ؛ هذا معنى قوله . ويقال للأسير من العدو : أسير لأن آخذه يستوثق منه بالإسار ، وهو القد لئلا يُفلت . قال أبو إسحق ؛ يجمع الأسير أسرى ، قال : وفعلى جمع لكل ما أصيوا به في أبدانهم أو عقولهم مشل مريض ومرضى وأحبق وحمقى وسكران وسكرى ؛ قال : ومن قرأ أسارى وأسارى فهو جمع الجمع . قال : أسير وأسرى ثم أسارى جمع الجمع . الليث يقال : أسير وأسرى ثم أسارى جمع الجمع . الليث يقال أسير فلاسار الصدر كالأسر .

وجاءَ القوم بأشرِهم ؟ قال أبو بكر : معناه جاؤو بجبيعهم وخَلَشْقِهِمْ . وَالْأَمْسُرُ فِي كَلَامُ الْعِرِبِ، الْحَكَانُقُ \* قَالُ النَّوَاءِ: أُسِرَ فَلَانُ ۖ أَحْسَنَ الأَسَرَ أَوْ أحسن الحُلق ، وأُسَرَه الله أي خَلَـقَهُ . وهذا الشِّي لك بأسره أي بقيد"ه يعني جسعه كما يقال بر متيه وفي الحديث : تَجْفُو القبيلة بـأَسْرِها أي جميعهـا والأَسْرُ : شِدَّة الحَلَثقِ . ورجل مأسور ومأطور شديدٌ عَقْد المفاصِلِ والأوصالِ ؛ و كذلك الدابة. و التنزيل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ؛ أي شددنا خَلَـْتُهم وَقِيلَ : أَسرهم مَفَاصَلَهُم ؛ وقال أَبْنَ الْأَعْرَائِينِ ؛ مَصَرَّاتُمَ البَوْل والغائط إذا خرج الأذى تَقَبَّضَنَا ، أو معا أنهما لا تسترخيان قبل الإرادة . قال الفراء : أسَّم اللهُ أَحْسَنَ الأَمْرِ وأَطَرِهِ أَحْسَنِ الأَطْرِ ، ويقال فلان شديد أسر الحك في إذا كان معصوب الحك غيرَ مُسْتَوْخٍ ؛ وقال العجاج يذكر رجلين َ مأسورين فأطلقا :

فأصبكا بنجوة بعد ضركء مُسَلَّمَيْنِ من إسارٍ وأسرَ

يعني 'شرُّفا بعد ضيق كانا فيه . وقوله : من إسار وأَسَرٍ ، أَرَادٍ : وأَسْرٍ ، فعرك لاحتياجه إليه ، وهو مصدر . وفي حديث ثابت البُناني : كان داود ، عليه السلام ، إذا ذكر عقابُ اللهِ تَخَلَّعَتْ أُوصَالُه لا يشدُّها إلا الأَمْرُ أي الشَّدُّ والعَصْبُ.

والأَسْرُ : القوة والحبس ؛ ومنه حديث الدُّعاء : فأصْبَحَ طَلِيقَ عَفْوِكَ من إسارٍ غَضَبَكَ ؛ الإساوُ، بالكسر : مصدرُ أَسَرُ نُهُ أَسْرًا وإساراً ، وهو أيضاً الحبل والقدُّ الذي يُشدُّ به الأسير.

وأُسْرَةُ الرجل : عشيرته ورهَطُهُ الأَدُّنـَوْنَ لأنــه يتقوى بهم . وفي الحديث : ذنى رجل في أَسْرَ ۚ من الناس ؛ الأسرَّة': عشيرة الرجل وأهل بيته .

وأُمِرَ بَوْلُهُ أَسْراً : احْتَبَسَ ﴾ والاسم الأَسْرُ والأسرر ، بالضم ، وعُود أُسْرٍ ، منه .

الأَحْمَر : إذا احتبس الرجل بَو له قيل: أَخَذَه الأُسْرُ ، وإذا احتبَسَ الغائط فهــو الحُـصُرُ . أَنْ الأعرابي : هذا عُودُ 'يسر وأسر ، وهو الذي يُعَالَجُ به الإنسانُ إذا احْتَبَسَ بَوْلُهُ . قال : والأَسْرُ

تَقْطِيرُ البول وحزٌّ في المئانة وإضاضٌ مِثْلُ إضاضٍ الماخص . يقال : أنالَه اللهُ أَسْراً . وقال الفراء : قبل عود الأسر هو الذي بُوضَعُ على بطن المأسور الذي احْتَبَسَ بوله ، ولا تقل عود البُسْر ، تقول

منه أُسِرَ الرجل فهو مأسور. وفي حديث أبي الدرداء: أَن رَجُلًا قَالِ له : إِنَّ أَنِي أَخَذُهُ الْأُسْرِ يَعْنِي احتباس

وفي حديث عُمر : لا يُؤسِّر في الإسلام أحد بشهادة الزور ، إنا لا نقبل إلا الغُدُول ، أي لا يُعتبس ؛ وأصلُ من الآسرَة القِد ، وهي قَدْر مَا يُشَدُّ بِه

البول .

وتآسِيرٌ السُّرُّجِ : السُّيور التي يُؤْمَرُ بِهَا . أَبُو زَيْدُ : تَأْسُرُ فَلَانٌ عَلِيُّ تَأْسُرًا إِذَا اعْتَلَّ وَأَبِطَأً }

قال أبو منصور : هكذا رواه ابن هانيَّء عنه ، وأما أبو عبيد فإنه رواه عنه بالنون : تأسَّن َ ، وهو وهم ُ والصواب بالراء .

أشو : الأَمْتُرُ : المَوَح . والأَسْتُرُ : البَطَوُ .

أَشْرَ الرجل'، بالكسر، يَأْشُرُ أَشْرَاً، فهو أَشْرُ وَأَشْرُهُ وَأَشْرُانُهُ : مَرَحَ . وَفَي حديث الزكاة وذكر الحيل : ورجل انتَّخَذَها أَشْرَا ومَرَحاً ؛ الأَسْرُ : البَطَرُ . وقيل : أَشُكُ البَطَرَ . وفي

حديث الزكاة أيضاً : كأغَدُ مَا كانت وأسهنه وآتُشُرُ وِ أَي أَبْطَرُ ، وأَنْشَطِه ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه بعضهم ، والرواية : وأَبْشَرِه . وفي حديثِ الشُّعْنِي : اجتمع جُوار ِ فَأَرِنَ ۖ وَأَشِرُ نَ .

ويُتَبِّعُ أَشِرُ فِقَالَ : أَشِرْ أَفِرْ وَأَشْرَانُ أَفْرَانُ ، وجمع الأشر والأشرُر : أشرون وأشرُون ، ولا يحسَّر ان لأن التكسير في هذين البناءين قليل؛ وجمع

أَشْرُانَ أَشَارِي وأَشَارِي كَسْكُرَان وسُكَارِي ؟ أنشد ابن الأعرابي لمية بنت ضرار الضي ترثي أخاها : لتُعْرُ الحُوادِثُ، بَعْدُ امْرِيءِ

> بوادي ، أشائن ، إذ الالها كريم نشاه وآلاؤه ، وكافي العشيرة ما غالها تَراه على الحَيْل ذا قُدْمَة ، إذا سر بل الدَّم أكفالما وخُلَّتْ وْعُولاً أَسَارِي بِهَا ،

أَزْهَفَ الطَّعْنُ أَبْطَالْهَا أَي صَرَعَهَا ، وهو بالزاي،

وقد أَرْهُفَ الطَّعْنَ أَنْطَاهُمَا

تَغْلِبَ فِي حرب البسوس وقاتل قتالاً شديداً ثم إنه

عَطِشَ فَجَاءُ إِلَى رَحَلُهُ يُسْتُسْقِي ، وناشرة عند رَحَلُهُ ،

فلما رأَى غَفْلته طعنه بحربة فقتله وهَرَب إلى بني تغلب.

وأَشُرُ الأَسنانِ وأَشَرُها : النَّحَزيزِ الذي فيها يُكُونُ

لها تشر صاف رو جه مقسم

وغُرُ تُنَاياً ، لم تُفَلَّلُ أَشُورُ ها

وأَشَرُ المُشْجَلُ : أَسْنَاتُهُ ، واستعمله ثعلب في وصف

المعضاد فقال : المعتصاد مثل المنتجل ليست له أشر ،

وتَأْشَيْرِ الأَسْنَانُ: ۗتُحُنُّرُيزُهَا وِتَحْدِيدُ أَطْرَافْهَا. ويقال:

بأسنانه أنتُر وأثير، مثال تشطيب السيف وشُطبيه،

سَبَتْكَ عَصْقُولٍ كَوْفَ أَشُوره

وقد أَشَرَتِ المرأة أَسْنَانَهَا تَأْشِرُهَا أَشْرًا وأَشْرَتْهَا

حَزَّوْتِهَا. وَالْمُؤْتَشِيرَةَ وَالْمُسْتَأْشِرَةَ كَلْنَاهِمَا ؛ النَّحْ

تدعن إلى أَشْرِ أَسْنَانُهَا. وفي الحديث: لُعِنْتُ المَأْشُورَةُ

والمستأشِرة. قال أبوعبيد : الواشِرَةُ المرأة التي تشير

أَسْنَانِهَا ، وَذَلْكَ أَنْهَا تُفَلِّحِهَا وَتُنْحَدُّهُمَا حَتَّى يُكُونَ لَمْ

أَشْرٍ ، والأَشْرُ : رِجْدًا ۚ وَرَقَّةً فِي أَطْرَافَ الأَسِنَانَ

ومنه قيل : تَعْمُر مُؤشِّر، وإنَّا بِكُونَ ذلك في أسناه

الأحداث ، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بأولئك ؛ وما

المشل السائر: أَعْيَيْتِنِي بِأَشْرِ فَكَيْفَ أَرْجُوكُ

بِيدُرُ دُرْرٍ ? وَدُلُّ أَنْ رَجِيلًا كَانَ لِهِ ابْنَ مِنَ امْرِ

كَبِيرَت فَأَخَذَ ابْنَـه بِوماً يُوقُّصُهُ ويقول ؛ يا حبَّ

دَرَادِرْكُ ! فَعُمَدَتِ المَرَأَةُ إِلَى تَحْجَرَ فَهُمَّمَتَ أَسْنَا

ثم تعرضت لزوجها فقال لها ؛ أَعْيَيْنِنِي بأَشُر ۚ فَكِيْهِ

١ قوله « أرجوك » كذا بالاصل المو"ل عليه والذي في الصحا

والقاموس والميداني سقوطها وهو الصواب ويشهد له سقوطها

خِلْقة ومُسْتَعْمَلًا ، والجمع أَشُور ؛ قال :

وهما على التشليه.

وأشور أبضاً ؛ قال جمل :

وغَلِطَ بعضهم فرواه بالراء . وإذ لالها : مَصَدرُ

مقدر كأنه قال تُذل أ إذ لا لها . ورجل مِنْشيرٌ وكذلك امرأة مينشيرٌ ، بغيرهاء .

وناقة مئشير وجُواد مِئشِير : يستوي فيه المذكر

والمؤنث ؛ وقول الحرث بن حلَّزة : إذ أَمْ يُشَوُّهُمُ أَغُرُورًا } فَسَاقَتُ

مهم التكم أمنية أشراة هي فَعَلاءُ مِن الأَشَر ولا فعل لها . وأَشِرَ النَّحَل أَشَرًا:

كُنْهُ شُمْ بُهُ لَلْمَاءُ فَكَثَرَتَ فُواحْهُ . وأَشَرَ الْحَيْشَيَةِ بِالْمُنْشَارِ، مهموز : نَشَرَها ، وَالمُشَارِ:

ما أشر به . قال ابن السكيت : يقال المئشار الذي يقطع به الحشب ميشار،وجمعه مَواشيرُ من وَشَرْتُ أَشِر، ومِينْشَارٌ جمعه مَآشِيرٌ مِن أَشَرٌ تِ آَشِرُ. وفي حديث صاحب الأخدود: فوضع المِنْشَارَ على مَفْرَ ق

رأسه ؛ المئشار ؛ بالهبز : هو المنشار ، بالنون ، قال: وقد يترك الهمز . يقال : أَشَرْتُ الْحَسْبَةِ أَشْراً ، ووَ شَهُ ثُهُا وَشُورًا إِذَا سَتَقَتُّهَا مِثْلَ نِشَرَ تُهَا نَشَرَا ﴾ ويجمع على مآشيرَ ومَواشير ؛ ومنه الحديث : فقطعوهم

بالمآشير أي بالمناشير ؛ وقول الشاعر : لَقَدُ عَيَّلَ الأينامُ طَعْنَهُ الشراه، أناشِرَ إلا ذاكت يمينك آشر،

أراد: لا زالت كمينك مأشُورة أو ذات أشركما قال عَنْ وَجُلُّ : 'نُخْلِقَ مِن مَاءُ دَافَقَ ؛ أي مَدَفُوقَ . ومُثُلُ ' قوله عز وجل : عيشة راضية ؛ أي مَر ْضيَّة ؛ وذلك أن

الشاعر إنما دعا على ناشرة لا له ، بذلك أتى الخبر، وإياه حكت الرواة ؛ وذو الشيء قد يكون مفعولاً كما بِكُونَ فَاعِلَّا} قَالَ ابنَ بري: هذا البيت لنائحة كهمَّام ابن أمر"ة بن أدهال بن سَنْمَانُ وكَانَ قَتْلُهُ نَاشَرَةٌ ﴾ وهو

الذي رباه ، قتله غدراً ؛ وكان همام قــد أَبْلي في بني

قتل أنفسهم أي لا تمتحنًّا بما يَثْقُل علينا أيضاً . وروي

عن ابن عباس : ولا تحمل علينا إصراً ، قال : عهــداً

لا نفي به وتُعَذَّبُنا بتركه ونَقْضِه . وقوله : وأخذتم

بِدَرُ دُر . والجُنْعَـٰ لُ: مُؤَشَّر العَصْدَيْن . وكُلُّ مُرَقَقَى : 'مؤشر' ؛ قال عنترة يصف ُجعلًا : كَهْ وُجًّا ، نَيْنَ أَقْالِبَةً مِلاحِ

والتَّأْشِيرة : مَا تَعَصُّ بِنَّهُ الجِّبَرَادَةُ . وَالتَّأْشِيرُ ; شُوكُ سَاقَيْهَا . وَالنَّأْشِيرُ وَالْمِئْشَارُ : عُقْدَةً فِي رأْس ذنبها كالميخلبين وهما الأشرَّتان .

اصر : أَصَرَ الشيءَ تَأْصِرُهُ أَصْرِاً : كسره وعَطَفَه . والأَصْرُ والإِصْرُ: مَا عَطَفُكُ عَلَى شيءً . والآصِرَةُ : ما عَطَـُمْكُ على رجل من رَحيم أو قرابة أو صِهْر أو معروف ، والجمسع الأواصِر". والآصِر"ة": الرحم لأنها تَعْطِفُكَ . ويقال : مَا تَأْصِرُنِّي عَلَى فَلَانَ آصِرَ ۖ أي ما يَعْطِفُني عليه مِنَّة ۖ ولا فَتَرَابَة ؛ قال الحطينة:

عَطَفُوا عَلَى بَعْسَارِ آ صرَة فقد عَظُمُ الأواصر \*

أي عطفوا عليَّ بغير عَهْد أو قَـرابَةٍ . والمآصِرُ : هو مأخوذ من آصِرَة العهد إمّا هو عَقْدُ لَيُحْيَسُ بِـه ؟ ويقال للشيء الذي تعقد به الأشياء: الإصار ، من هذا . والإصْرُ : العَهْدُ الثَّقيلِ . وفي التَّوْيلِ : وأَخْدَتُمْ على ذلكم إصري ؛ وفيه : ويضع عنهم إصركم ؛ وجمعه آصار لا يجاوز به أدنى العدد . أبو زيد : أُخَذْت عليه إَصْراً وأَخَذْتُ منه إَصْراً أَي كُو ثِقاً من الله تعالى.

قال الله عز وجل : ربَّنا ولا تحميلُ علينــا إصْراً كما حملته على الذين من قبلنا ؛ الفرَّاء : الإِصْرُ العهــد ؛ وكذلك قال في قوله عز وجل : وأُخذتم على ذلكم إصري ؛ قال : الإصر همنا إثثمُ العَقْد والعَهْـــد إذا

كَأَنَّ مُؤَشَّر العَضُدُ يُنْ ِ حَجْلًا

على ذلكم إصري ، قال : مِمْثَاقِي وعَهْدي . قال أبو إسحق : كُلُّ عَقْد من قَرَابَةِ أَو عَهْد ، فهو إصر , قال أبو منصور : ولا تحمل علينا إصراً ؛ أي 'عَنُوبُهُ

ذَ نُبْ يَشُنُّ عَلَيْنًا . وقوله : ويَضَعُ عَنهم إصْرَهم؛ أي ما تُعقِد من عَقْد ثقيل عليهم مثل فَتَثْلِهم أَنفسهم ومَا أَشْبِهِ ذَلِكُ مِنْ قَرَرْضِ الْجِلْدُ إِذَا أَصَابِتُهُ النَّجَاسَةِ . وفي حديث ابن عمر : من حَلَفُ على يمين فيها إصر

فلا كفارة لها ؛ يقال : إن الإصر أن كخلف بطلاق أو عَنَاقَ أَو نَذُرُ . وأصل الإصر : النَّقْسُل والشُّدُّ لأنها أَثَنْقُلُ الأَعَانِ وأَصْبَقُهُمْ بَحْشُرَجًا } يعني أنه يجب الوفاء بها ولا 'يُتَعَوَّض' عنها بالكفارة. والعَهْد' يقال له : إصر . وفي الحديث عن أسلم بن أبي أمامة قال : قال وسول الله، صلى الله عليه وشام: من غَسَّلَ يوم الجمعة

واغتنسل وغدا وابتنكر ودنا فاستنمع وأنتصت كان له كِفْلان ِ مِن الأَجْرِ ، ومن غَسَّل واغْتَسَل وغـدا وابْتَكُنُّ وَدُنَا وَلَغُمَّا كَانُ لَهُ كِفُلُانٌ مِنَ الْإِصْرِ ؛ قال بشمر : في الإصر إثم العقد إذا صيَّعة . وقال

ابن شميل : الإصر العهد الثقيل ؛ وما كان عن يين وعَهُد ، فهو أضر ؛ وقيل : الإضر الإثنم والعقوبة للَّغُوهُ وتُضْيِعِهُ عَمَلَهُ، وأصله من الضِق والحبس. يقال : أَصَرَهُ يَأْصِرُهُ إِذَا تَحْبُسُهُ وَضَيَّقُ عَلَيْهُ .

والكِفْلُ : النصيب ؛ ومنه الحديث : من كسب مالاً من حرام فأعْنَقَ منه كان ذلك عليــه إصراً ؛ ومنه الحديث الآخر : أنه سئل عن السلطان قال: هو ظلُ الله في الأرض فإذا أحسَنَ فله الأجر وعليكم

ضَيُّعُوهُ كَمَا شَدَّدٌ عَلَى بَنِي إِسرائيلَ . وقبالُ الزَّجَاجِ : ولا تحمل علينا إصراً ؛ أي أمراً يَثْقُلُ علينا كما حملته الشُّكُر ، وإذا أساء فعليه الإصر ُ وعليكم الصَّدر . على الذين من قبلنا نحو ما أمر َ بــه بنو إسرائيل من وفي حديث ابن عمر : من حلف على بين فيها إصر ؟

تَذَكُّرُتُ الخَيْلُ الشَّعِيرَ فَأَجْفَلَتْ ،

وكُنَّا أَنَاساً يَعْلَفُونَ الأَيَاصِرا

ورواه بعضهم: الشعير عشية ، والإطان : كيساء

والأيْضَر: كالإصاد؛ قال: .

والإصر : الذَّانَبُ والثَّقْلُ ، وجُمَّعَهُ آصَارُ .

والإصار' : الطُّنْدُبُ ، وجمعه أَصُر ، عـلى نُعْمُل .

والإصار': وَتِدُ قَصَيرُ الأَطْنَابِ ، والجمع أَصُرُ وآصرة "، وكذلك الإصارة والآصرة .

وأَصَر الشيءَ بأُصِرُهُ أَصْراً: حبسه ؛ قال ابن الرقاع: عَيْرَانَ مَا تَشَكَّى الْأَصْرَ والعَمَلا

يُحَسُّ فيه .

وكلاً آصِرٌ : حايس لن فيه أو يُنتَّهَى إليه من كثرته. الكسائي: أَصَرني الشيءُ بأُصِرُ في أي حبسي.

وأَصَرْتُ الرجلَ على ذلك الأمر أي حبسته . ابن الأَعْرَابِي:أَصَرْتُهُ عَنْ حَاجِنُهُ وَعَمَا أَرَّدُنُهُ أَي حَبِسَتُهُۥ والموضع مُأْصِرٌ ومَأْصُرٍ ، والجمع مآصر ، والعامــة

تقول معاصران وشَعَرُ \* أَصِيرِ: \*مُلْتَفَ مُجَمّع كثير الأَصل ؛ قال

ولأتشر كن مجاحبيك علامة ،

تُبَنَّتُ عَلَى سَعْرَ أَلَفًا أَصِيرٍ وكذلك الهُدُب، وقيل: هو الطُّوبِلُ الكشيف؛ قال:

الكُلِّ منامة أهد ب أصير المنامة هنا : القَطيفة ' يُنام فيها . والإصار ُ والأَيْضَر

الحشيش المجتمع ، وجمعه أياصِر . والأصير : المتقارب. وأَنْصَر النَّبْتُ النُّتِصاداً إذا النَّفَ . وإنَّهُ لَمُؤْتَصَرُوا العَدَّدِ أَي عددِهم كثير ؛ قال سلبة با الحُرُ شُب يصف الحيل:

يَسُدُونَ أَبُوابَ القِبَابِ لِبُعْسُرُ الى ْعَنْنَ ۚ مُسْتَوثِقَاتَ الأَواصِرِ

يويد ؛ خيلًا رُوطِتُ بِأَفنيتهم . والْعُنْنُ ؛ كُنْمُه سُتِيرَتُ بِهَا الْحَيْلُ مِن الربْحِ والبَّرِدِ . والأُواصِرُ ا الِأُواخي والأوادي ، واحدِ تُهَا آصِرَةً ؛ وقال آخر

والأَيْصَرُ : رُحبَيْلُ صغير قَصِير بُشَدُ به أَسفَلُ الجباء إلى وَتِدٍ ، وفيه لَغة أصار ، وجمع الأيْصَر أياصِر . والآصِرَةُ وَالْإِصَارُ ; القِيدُ يَضُمُ عَضُدَي الرَّجِلُ ، والسين فيه لفة؛ وقوله أنشده ثعلب عن ابن الأعرابي: لَعَمُو لُكَ لا أَدْنُتُو لُوصُلُ وَنَيُّهُ ١٠

ولا أتصبى آصرات تخليل

فسره فقال : لا أرْضَى من الودُّ بالضعيف ، ولم يفسر

الآصِرَةَ . قال ابن سيده : وعندي أنه إنما عني بالآصرة الحَـبْلُ الصغير الذي يُشدُّ به أسفلُ الحِياء ، فيقولُ : لا أتعرُّضُ لتلك المواضع أَبْتَغَيُّ زُوْجَةً خَلَيْلِي وَنَحْسُو ذلك ، وقد بجوز أن أَيْغَرَّضَ به : لا أَتَعَرَّضُ لَن كان من قَرَابة خليلي كعبته وخالته وما أشه ذلك. الأحمر: هو جاري مُكامِري ومُؤاصِري أي كيسُرُ بيته إلى تجنُّب كِسْر بيتي ، وإصاد ُ بيتي إلى جنب إصاد تبيُّته ، وهو الطُّنْبُ . وحَيُّ مُنآصِرُونَ أَي متجاورون . أن الأعرابي: الإصرانِ تُنَقِّبًا الأَذْنِنُ؟

> إنَّ الْأُحَسِيرَ ، حِينَ أَرْجُو رِفْدَه عَمْراً ، لأقطع سيء الإصران

جمع على فعلان. قال: الأقبطَعُ الأَصَمُ ، والإصرانُ

والإصار : مَا حَوَاهُ الْمِحَشُّ مِنَ الْحَشْبِشِ ؛ قَالَ الأعشى :

> فَهذا يُعِدُ لَهُنَّ الْحَلايَ ويَجْمُعُ ذَا بَيْنَهُنَّ الْإِصَارِا

لَهَا بالصَّيْفِ آصِرَ ۚ ۚ وَجُلُ ۗ ، وسِت ٌ مِن ۚ كَرائِسِهَا غِرار ُ وفي كتاب أبي زبد:الأَياصِر ُ الأَكْسِيَة التي مَلَــُوهَا

من الكلا وشد وها ، واحد ها أَيْصَر . وقال : تَحَشُّ لا 'يَجَزُ أَيْصَر ، أي من كثرته قال الأصعي : الأَيْصَر 'كساء فيه حشيش يقال له الأَيْصَر ، ولا يسمى الكساء أَيْصَراً حين لا يكون فيه الحَشيش ، ولا يسمى ذلك الحَشيش أَيْصَراً حتى يكون في ذلك الكساء . ويقال : لفلان تحسَّ لا 'يجز أيصره أي لا

والمتَّاصِر : محبس نُمَدُ على طريق أَو نهر يُؤْصَرُ به السُّفُنُ والسَّامِلَةُ أَي نُحِبَسَ لتَوْخَذَ منهم العُشور .

يُقطّع .

النجم يصف فرساً :

أُطُو: الأَطْرُ: عَطْفُ الشيء تَقْدِصُ على أَحَدِ طَرَفَيْهِ فَتُعُوِّجُهُ } أَطَرَه يَأْطِرُه ويأْطُرُه أَطْراً فَانْأَطَرَ انْتُطاراً وأَطَّرَه فِتَأَطَّر: عَطَفه فانعطف كالعُود تراه مستديراً إذا جمعت بين طرفيه ؟ قال أبو

> كَبْدَاءُ قَعْسَاءُ عَلَى تَأْطِيرِهَا وقال المغيرة بن حَبْناء النميمي :

وأنتُمُ أَنَاسُ تَقْمِصُونَ مِن القَنَا ، إذا ما رَقَى أَكْتَافَكُمُ وَتَأَطَّرُا أي إذا انتُنى ؛ وقال :

إِذَا النَّنْنَى ؛ وقال ؛ تَأْطَّرُ نَ اللِينَاءِ ثُمُّ جَزَعْنَهَ ، وقد لَحَّ مِن أَحْمَالِهِنَّ شُجُون

وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر المطالم التي وقعت فيها بنو إسرائيـل والمعاصي فقال : لا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يدكي الطالم وتأطرُرُوه على الحـق أطرًا ؛ قال أبو عمرو

وغيره : قوله نَأْطِر ُوه على الحق يقول تَعْطَفُوه عليه؛

قال ابن الأثير : من غريب ما محكى في هذا الحديث عن نفطويه أنه قال : بالظاء المعجمة مسن باب ظأر

ومنه الظّنَّدُ وهي المرضِعة ، وجَعَلَ الكلمة مقلوبة فقد م الهمزة على الظاء . وكل شيء عطفته على شيء فقد أَطرَّته تَأْطِرُهُ أَطَّراً ؛ قال طرفة بذكر ناقا وضلوعها :

كأن كناسي ضالة يكننفانها ، وأطر قيسي ، تحت صلب مؤبد شبه انحناء الأضلاع بما حني من طرقي القوس ؛ وقال العجاج يصف الإبل :

> وباكرَتْ ذَا بُجِنَّةٍ كَفِيراً ، لا آجِنَ الماء ولا مأطئورا وعَالِنَتْ أَغْيُنْهَا تَامُورًا ،

وعاينت اغينها تامُورًا ، يُطِيرُ عَنْ أَكتافِها القَدَيرِا قال : المأطور البثر التي قد ضَعَطَتُها بثر إلى جنبها.

قال : تَامُورٌ جُبِيْلُ صَغَيْر . والقَيْبِيرُ : مَا تَطَايِر مِن أَوْبَادِهِا ، يَطِيرُ مِنْ شَدَّة المزاحَمة . وإذا كان حَالُ البِيْرُ سَهْلًا طُوي بالشَّجِرِ لِثْلا يَنْهَدُم ، فهو مأطور . وتَأَطِّرُ الرُّمحُ : تَثَنَّى ؛ ومنه في صفة

ماطور . وقاطر الرمح : تندى ؟ ومنه في صفة آدم ، عليه السلام : أنه كان طوالاً فأطرَ اللهُ منه أي ثقال : أي تشاه وقتصره ونقص من طوله . يقال : أطرَ تُ الشيء فانشأطر وتأطر أي انشنن .

وفي حديث ابن مسعود : أتاه زياد بن عَدَيّ فأطرَهُ إِلَى الأَرْضِ أَي عَطَفَهُ ؛ ويروى : وطَدَهُ ، وقد تقدّم . وأطرُ القَوْسِ والسَّحابِ : مُنحناهُما ، سمي بالمصدر ؛ قال :

وهاتفة ، لأطريها حفيف"، وقاق وذرُوق"، في مر كتبة ، دقاق الن كان مصدراً لأنه حمله كالا

ثبًاه وإن كان مصدرًا لأنه جعله كالاسم . أبو زيـد :

ا أطرَّتُ القُوْسَ آطِرُهَا أَطَّرُا إِذَا حَنَيْتُهَا . والأَطْرُ : كالاعْوِجَاجِ تراه في السحاب ؛ وقال المذلي :

أطر السَّحاب بها بياض المِجْدُ لُ

قال : وهو مصدر في معنى مفعول . وتأطئر بالمكان: تُحَبَّس . وتأطئر المكان: تُحَبَّس . وتأطئراً : لزمت بيتها وأقامت فيه ؟ قال عبر بن أبي ربيعة :

تأطرُّ أَن حَتَى قُلْنَ : لَسَنَ بَوارِحاً ، وذُبُن كما ذاب السديف المُسَرُّ هَدُ والمأطورة : المُلْسَة م يُؤطر لأنسا عُود ويُدار تم يُلْبَسُ سَفَتَهَا ، وربا تُنبِي على العُود المأطور أطراف حلد العلبة فتَحِف عليه ؛ قال الشاعر :

وأو ْرَاثُكُ الرَّاعِي عُبَيْدُ \* هَرِلُورَةُ \* ، ومَأْطُنُورَ \* فَوْقَ السَّوِيَّةِ مِنْ جِلدِ

قال : والسوية مر كب من مراكب النساء . وقال ابن الأعرابي : التأطير أن تبقى الجادية زماناً في بيت أبويها لا تتزوج .

والأطراق : ما أحاط بالطقير من النحم ، والجمع أطر وإطار ؟ وكل ما أحاط بهيء ، فهو كه أطرة وإطار " وإطار الشقة : ما يفصل بينها أطرق وين شعرات الشارب ، وهما إطاران . وسئل عمر ابن عبد العزيز عن السنّة في قص الشارب ، فقال نتقصه حتى يبدو الإطار . قال أبو عبد : الإطار الشفة المختلط الحيد الشاخص ما بين مقص الشارب والشفة المختلط بالغم ؛ قال ابن الأثير : يعني حرف الشفة الأعلى الذي عول بين منابت الشعر والشفة . وإطار النهم وأطرته : وأطر ته : حرف حوقه . وإطار السهم وأطرته : عقمة " تلوى عليه ، وقيل : هي العقية التي تجمع الفوق . وأطرة ، قاطرة ، أطرا : عمل له إطاراً

ولَفَّ عَلَى تَجَمَّعُ الفُوقِ عَقَبَةً. والأَطْرَةُ، بالضم: العَقَبَ التي تُلَفُّ عَلَى تَجَمَّعُ الفُوقِ. وإطارُ البيت : كالمِنطَقَة حَوله. والإطارُ: فَضَانُ الكرم تُلُنُوى للتعريش. والإطارُ: الحلقة من الناس لإحاطتهم عا حَلَقُوا به ؛ قال بشر بن أبي خازَم:

وَحَلَّ الْحَيِّ ، حَيْ بِنِي سُلِبَيْعٍ ، وَحَلَّ الْجَمِ الْحَلَّ الْجَمِ الْطَادِرُ الْجَمِ الْطَادِرُ

أي ونحن 'تحد قدون بهم ، والأطرة' ؛ طرف الأبهر في وأس الحجمة إلى منتهى الخاصرة ، وقبل الهم من الفرس طرف الأبهر ، أبو عبدة الأطرة وطفطة كأنها عصبة مركبة في وأس الحجبة وضلع الخالف ، وعد ضلع الخالف ، وعد ضلع الخالف الفرس تشنع أطرته ؟ وقوله :

كأن عرافيب القطا أطوُّ لها ، حَدِيثُ نَواحِيها بِوَقْعِ وصُلَّبِ

يصف النّصَالَ ، والأطار على الفوق : مثل الرّصاف على الأرّعاظ ، الليث : والإطار إطار الدّف وإطار المنتخل : خسّبه . وإطار الحافر : أحاط بالأسْعر ، وكل شيء أحاط بشيء، فهو إطاله إو ومنه صفة شعر على : إنما كان له إطار أي شه عيط بوأسه ووسطه أصلع . وأطرة الرّمل كنّقته .

والأَطِيرُ : الذَّنْبُ ، وقيل : هو الكلام والشرّ يج من بعيد ، وقيل : إنما سمي بذلك لإحاطته بالعُنْوُ ويقبال في المثل : أَخَذَني بِأَطِيرِ غَيرِي ؛ وق مسكن الدادمي :

أَبْصَّرُ تَـنَىٰ بِأَطِيرِ الرَّجالِ ، وكائفتنى ما يَقُولُ البَشَرُ ?

وقال الأصمعي : إن بينهم لأواصر رَحِم وأواطرَ رَحِم وعُواطِفُ رَحِم بمعنى واحد ؛ الواحدة آصِرةٌ \* وفي حديث على : فأَطَرَ ثُهَا بين نسائي أي سُقّتها وقسمتها بينهن ، وقيل : هو مـن قولهم طار له في

الطاء لا الهبزة. والأُطْرَةُ : أَنْ يَؤْخُذُ رَمَاهُ وَدَّمُ ۖ يُلْسُطِيحُ ۖ بِهِ كَسَرُ ۗ القِدر ويصلح ؛ قال :

القسمة كذا أي وقبع في حصنه ، فيكون من فصل

قد أصلحت قدراً لها بأطراء ، وأطعبت كرديدة وفيدرة

فُونَ : الْأَفْرُ : العَدُورُ .

وآطرة.

أَفَرَ يِنْأُفِرُ ۚ أَفُورًا وَأَفُوراً ؛ عَدَا ۖ وَوَكُنَبَ } وَأَفَرَ أَفْرًا ۚ وَأَفِرَ أَفَرًا : لَيُشِطُ . ورجل أَفَّارٌ ومِثْفَرٌ ۗ إذا كان و ثنَّاباً جَيَّادَ العَدْو ِ . وأَفَرَ الظَّبْنِيُ وغيره،

بالفتح ، كَأْفِرْ أَقْوْرًا أَي سُدَّ الإحْضَارَ . وأَفَرَ الرَّجلُ أَيضاً أَي خَفَّ في الحِدْمَةِ . وأَفِرَتِ الإِبلَ أَفْراً واسْتَأْفَرَت اسْتِينْفاراً إذا نَسْطِيَتُ وسَيِئَتُ.

وأَفِرَ البعيرُ ، بالكسر ، يأفَرُ أَفَراً أي سَبِنَ بعد الجُمَلِد . وأَفَرَت القِدْرُ تَأْفِرُ أَفْرُ إَ: اشْتِد غَلْيَانِهَا

بَاخُوا وَقِدُرُ الْحُرُبِ تَعْلَى أَفْرُا

حتى كأنها تنز ؛ وقال الشاعر :

والمِنْفَرُ من الرجال : الذي يسعى بين يدي الرجل ويَخْدَمُهُ ، وإنه لَيَأْفِر ُ بِينَ يديه ، وقد اتخذه مِنْفُواً . والمِنْفُو ُ : الحادم .

ورجل أشِر ۗ أفِر ۗ وأشران ۚ أفران ۚ أي بِطِر ۗ ، وهو إتباع .

وأْفُرَّةُ الشَّرِّا والحَرَّ والشَّنَاء ، وأَفُرَّتُه : شَدَّته. وقال الفراء: أَفْرَءُ الصِّيف أَوَّله . ووقع في أَفْرَءُ أي بلية وشدة . والأَثْرُ"ة الجاعة ذاتُ الجَالَبَةِ ،

والناس في أُفْرَّة ، يعني الاختلاط . وأفّار : اسم . أقو : الجوهري : أقدُر مُوضيع ؛ قال ابن مقبل : وَتُرُوعَ مِن رجال لو رأيتهم ، لقُلْتُ : إحدى حَرَاجِ الجَرِّ من أَقْرُ

أكو: الأكرَّة ، بالضم: الحُنفرَة في الأوض يجتمع فيها الماء فَيُغُرُّفُ صَافِياً . وأكرَ يَأْكُرُ ۚ أَكُرْ ۗ أَكْراً ، وتَأْكُثُرُ أَكُواً : حَفَرَ أَكُرَ ۗ قَالَ العجاج :

مِنْ سَهُلِّهِ وَيَتَأْكُرُ انَ الْأَكُرُ والأحكر : الحُنفر في الأرض ، واحد تنها أكر من . والأكار' : الحَرَّاث' ، وهو من ذلك . الحوهري: الأكرة بمع أكار كأنه جمع آكر في التقدير. والمؤاكرة : المغابرة , وفي حديث قتل أبي جهل : فلو غَيْرِهُ أَكَانِ قَتَلَنَى ﴾ الأَكَانُ : الزُّرَّاعُ أَرَاهُ بِه

احتَقَادُه وَانتقاصُه ، كيف مُثلُنُّه يَقْتُلُ مُثلُّكُه . وفي الحديث : أنه نهى عن المؤاكر ﴿ وَ مِعنِي المزارعة على نصيب معلوم ما يُزْوَعُ في الأرض ، وهي المخابرة. ويقال : أَكُرُتُ الأَرْضُ أَي حَفَرَتُهَا ؛ ومن العرب

من يقول لِلنَّكُرُ مَ الَّتِي يُلْعَبُ مِنَا : أَكُرُ مُنَّ عَنِي مِنْ يَقُولُ لِلنَّكُرُ مَا اللَّهِ

واللغة الحدة الكرَّة ؛ قال: حَزَاوِرَةٌ بِأَبْطَحَهُمُا الكُو بِنَا أمو : الأمرُ : معروف ؛ نقيض النَّهُي . أمَرَهُ به

وأَسَرَهُ ﴾ الأخيرة عن كراع ؛ وأمره إياه؛ على حذف ١ قوله « وأفر"ة الشر النج » يضم أوله وثانيه وفتح ثالثه مشددًا ،
 وبقتح الاول وضم الثاني وقتح الثالث مشددًا أيضًا ، وزاد ني القاموس أفر"ة بفتحات مشدد الثالث على وزن شربة وجربة

٢ قوله « حقر أكرة » كذا بالإصل والمناسب حفر حقراً .

الحرف ، يَأْمُرُ أَمْرًا وَإِمَادًا فَأَتَمَرَ أَي قَبِلَ أَمْرَه ؛ وقوله :

ورَيْرَبِ خِماضِ يَأْمُرُونَ بَاقَتْنَاصِ إنما أراد أنهن يشو قن من رآهن إلى تصيدها واقتناصها، وإلا فليس لهـنَّ أمر . وقوله عز وحِـل : وأميرُ نا لِنْسُلِمَ لِرَبِّ العالمين ؛ العرب تقول : أَمَر تُكَ أَن تَفْعَلَ وَلَتُغْعَلَ وَبِأَنْ تَفْعَلَ ، فَمَنْ قَالَ : أَمُوتَـكُ بأن تفعل غالباء للإلصاق والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل، ومن قال أمرتُك أن تفعل فعلى حدَّف الباء ، ومـن قال أمرتك لتفعّل فقد أخبرنا بالعلة التي لها وقع الأمراء والمعنى أمرًا اللإسلام . وقوله عز وجل : أتى أَمْرُ الله فلا تَسْتَمْجِلُوه ﴾ قال الرَّجِـاج : أَمْرُ اللهِ مَـا وعَدهم به من المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب، والدليل على ذلك قولة. تعالى : حتى إذا جباء أمرُنا وفار َ السُّنُّورِ ؛ أي جاء ما وعدناهم به ؛ وكذلك قوله تعالى : أتاها أمر ُنا ليـلا أو نهاو [ فجعلناهـ حصيد ] ؟ وذلك أنهم استعجلوا العذاب واستنظؤوا أمن الساعة، فأعلم الله أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى كما قال عز وجل : اقْشَرَ بَتِ الساعة ُ وانشق ٌ القبر ؛ وكما قال

بكذا أمراً ، والجمع الأواميرُ . والأمييرُ : ذو الأمر . والأميرُ : الآمير ؛ قال : والناسُ كُلُنَتُ أنّ الأمارُ ، إذا أهمُ

تعالى : وما أمر ُ الساعة إلا كلَّمْحِ البَّصَرِ . وأَمرتُهُ

والناسُ لَيُلْحَوَّنَ الْأَمْلِينَ ، إِذَا أَهُمُ اللَّهُ شَهِدُ لَمُ اللَّهُ شَهِدُ الْمُؤْشِدُ أَ

وَإِذَا أَمَرُ بِنَ مِنْ أَمَرَ قُلُتُ : مُرْ ، وأَصله أَوْمُرْ ، فَلَمْ الْمَرْ ، فَلَمْ الْمَرْ ، فَلَمْ السّعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة ، وقد جاءً على الأصل . وفي التنزيل العزيز :

وأَمُرْ أَمْلَاكُ بِالصَّلَاةِ ؛ وفيه : خَذِ العَفْوَ وَأَمُرُ . بالفُرْف .

والأَمْرُ : واحدُ الأُمور ؛ يقال : أَمَّرُ فلانَ مَسْتَمِّ وَالْأَمْرُ : واحدُ الأُمور ؛ يقال : أَمَّرُ فلانَ مَسْتَمِّ وَالْمُمْرِ وَالْحَادِثَةُ وَالْجَمْعُ أَمُورٌ ، وَالْمُمْرِ وَالْحَادِثَةُ وَالْجَمْعُ أَمُورٌ ، أَلا لاَ يُحَسِّرُ على غيرِ ذلك ، وفي التنزيلِ العزيز : ألا

لا أيكسَّرُ على غير ذلك .. وفي التنزيس العزيز : الا إلى الله تصير الأمورُ . وقوله عز وجل : وأوْحَى في كار سماءٍ أمَّرُ هَا ؟ قبل : ما يُصلحا ، وقيسل :

كُلُّ سِمَاءِ أَمْرَهُمَا ؛ قبل: مَا يُصلحها ، وقسل: ملائكتُهَا ؛ كُلُّ هِذَا عَنْ الزَّجَاجِ. وَالْآمِرَ \* : الأَمْرُ \* ، ملائكتُهَا ؛ كُلُّ هِذَا عَنْ الزَّجَاجِ. وَالْآمِرُ \* : الأَمْرُ \* .

وهو أحد المصادر التي جاءت عملى فأعِلتَهُ كالعَافِيةِ والعاقبَةِ والجانبةِ والجانبةِ .

وقالوا في الأمر : أومُر ومُر ، ونظيره كُلُ وخُد ، و قال ابن سيدة : وليس عطره عند سيبويه . التهذيب :

قال الليث: ولا يقال أوسُرُ ، ولا أوخُدُ منه شَيْئًا، ولا أوخُدُ منه شَيْئًا، ولا أوكُلُ ، إنما يقال سُرُ وكُلُ وخُدُ في الابتداء بالأمر استثقالاً للضمتين ، فإذا تقديم قبل الكلام واو

بالامر استفالا للصيبان ، فإدا لقدم قبل الحكوم والو أو فالا قلت : وأَمْرُ فأَمُر كما قال عز وجل : فأَمْرُ أَ أهلك بالصلاة ؛ فأما كُل من أكل يأكل فلا يكاد أيد شيكون فيه المهزة مع الفاء والواو ، ويقولون :

وكلا وخُدًا وار فعا، فكلا، ولا يقولون فأكلاه م؟ قال ، وهذه أحرر في جاءت عن العرب نوادر ، و قال ، وهذه أحرر كلامها في كل فعل أوله هنزة مثل أبّل بَأْمِيلُ وأَمَرَ يَأْمِيرُ أَنْ بَكْسِرُ وا يَفْعِلُ

منه ، وكذلك أبق يأبيق ، فإذا كان الفعل الذي أوله همزة ويتفعِل منه مكسوراً مردوداً إلى الأمر قيل : إيسير با فلان ، إيسيق يا غلام ، وكأن أصله إأسير بهمزتين فكرهوا جمعياً بين همزتين فعوالوا

السر" بهمزتين فكرهوا جمعها بين همزتين فعولوا إحداهما ياء إذكان ما قبلها مكسوراً ، قال ؛ وكان حق الأمر من أمَرَ يَأْمُرُ أَن يقبال أَوْسُر ۚ أَوْخُلُهُ أَوْ كُلُ بِهمزتين ، فتركت الهمزة الثانية وحوالت

أَوْ كُلُّ بِهِمْزَتِينَ ، فَتَرَكَتَ الْهُمْزَةِ الثَّالِينَةِ وَحَوَّلُتُ واورًا للضَّهَ فَاجْتَمْعَ فِي الْحَرْفُ ضَمِّتَانَ بِينِهُمَا وَاوَ وَالْضَّا

من جنس الواو ، فاستثقلت العرب جمعاً بين ضمتين وواو فطرحوا همزة الواو لأنه بتي بعــد طرّحهــا حرفان فقالوا : 'مُو' فلاناً بكذا وكذا ، وخُنْهُ من فلان وكُنُل ، ولم يقولوا أكنُل ولا أُمُر ولا أُخَذُ ، إلا أنهم قالوا في أمَرَ بَأْمُرُ إذا تقدُّم قبل ألِف ِ أَمْرٍ هُ واو أو فاء أو كلام يتصل به الأَمْرِ' من أَمَرْ يَـأَمُرُ فقالواً : النُّقُ قلاناً وأَمْرُ هُ ، فردوه إلى أَصله ، وإنَّا فعلوا ذلك لأن ألف الأمر إذا اتصلت بكلام قبلهـا سقطت الألف في اللفظ ، ولم يفعلوا ذلك في كُلُّ وخُدْ إذا اتصل الأمر ُ بهما بكلام قبله فقالوا : الثقَّ فلاناً وخُلْدٌ منه كذا ، ولم نسمتع وأوخُلُه كما سعنا وأُمُر \* . قال الله تعالى : وكلا منها كُوغُداً ؟ ولم يقل: وأكلا ؛ قال : فإن قبل لم َ رَدُّوا ثمر ۚ إلى أصلها ولم يَوْ دُوا وَكُلًّا وَلا أُوخُذُ ? قَيلٍ : لِسَعَةَ كَلامُ العرب وبما ودفوا الشيء إلى أصله ، وربما بنوء على ما سبق ، وربما كتبوا الحرف مهموزًا ، وربما تركوه عـلى ترك الهمزة ، وربما كتبوه على الإدغام ، وكل ذلك جائز واسع ؛ وقال الله عز وجل : وإذا أرَّدْنا أنْ نُهْلِكَ قرية أَمَرُ نَا مُتَمَّرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا } قرأ أَكثر القراء: أَمَرُ نَا ، وروى خارجة عن نافع آمَرُ نَا، بالمدّ ، وسائر أصحاب نافع رَوَوْهُ عنه مقصوراً ، وروي عن أبي عمرو : أُمَّر ثَنا ، بالتشديد ، وسائر أصحابه رُوَوهُ أَ بتخفيف الميم وبالقصر ، وروى هُدْيَةٌ عن حماد بن سَلَسَمَةَ عن ابن كثير : أُمَّر ْنَا، وسائر الناس رَوَوْهُ عنه مخفقاً ، وروى سلمة عن الفراء مَن قَـراً:أمَرْنا ، خفيفة " افسرها بعضهم أمر الامترفيها بالطاعة ففسقوا فيها ، إن المُنتَّرَفَ إذا أمر بالطاعة خالَفَ إلى الفسق. قال الفراء : وقرأ الحسن : آمَرْنا ، وروي عنه أَمَرْنا ، قال : وروي عنه أنه بمعنى أكثَّر ثناء قال : ولا نرى أَنْهَا حُفِظَتَ عنه لأَنا لا نعرف معنَّاهَا ههنا ، ومعنى

آمَرَ ثَا، بالمد، أَكَتُرَ ثَا ؛ قال : وقرأَ أبو العالية : أمَّرُ مترفيها ، وهو موافق لتفسير ابن عباس وذلك أن قَالَ : سَلَطْنَنَا رُوَسَاءَهَا فَفَسَقُواْ . وَقَالَ أَبُو إَسْحَوْ نَحُواً بما قبال الفراء ، قبال : من قرأ أَمَر ْنا : بالتخفيف ، فالمعني أمرناهم بالطاعة ففسقوا . فإن قال قائل : ألست تقول أمَرْتُ زيداً فضرب عبراً { والمعنى أنك أمَرَ تُنه أن يضرب عبرًا فضربه فهذا اللفظ لا يدل على غير الضرب ﴾ ومثله تقوله : أمرنا مترفيه ففسقوا فيها ، أَمَرُ ثُلُكَ فعصيتَني ؛ فقد علم أن المعصية غَالَفَةُ الْأَمْنِ ؛ وَذَلِكَ النَّسَقُ مُخَالِفَةٌ ۚ أَمْنِ اللَّهِ . وقرأ الحسن : أمر ْنا مترفيها على منال عَلَيمُنَا ؟ قال ابن سيده : وعسى أن تكون هذه لغة " ثالثة " ، قال الجوهري : معناه أَمَر ْنَاهُم بِالطَاعَة ُ فَعَصَو ۗ ا ﴾ قال : وقد تكون من الإمارة ؛ قال : وقد قبل إن معنى أَمِرْ نَا مَتَرْفَيْهِا كَثَيَّرْ نَا مُشْرَ فَيْهَا ﴾ قال : والدليل على هذا قول النبي ، صلى ألله عليه وسلم: خير المال سيكتُّه مَأْنِونَ وَاللَّهُ أُوا مِهُورَة " مِأْمُونَة" ؟ أي مُكَنَثرَة". والعرب تقول : أمر بنو فلان أي كَثُرُوا . مُهُاجِر "عن على بن عاصم : مُهْرَة " مَأْمُورَة " أَي نَتُنُوجٌ ۗ وَلُنُود ؛ وقال لبيد : إن يَعْسِطُوا يَهْسِطُوا المُراوا، وإن أمر وا، يَوْمَاً ، يَصِيرُوا لِلهُلْكُ وَالنَّكَدِ

وقال أبو عبيد في قوله: مُهْرَة مُامُورة: إنها الكثيرة الشّاج والنَّسْل ؟ قال : وفيها لغنان : قال أمَرَها الله فهي مُؤْمَرَة ؟ وقال غيره : إنما هو مُهرة مَاْمُورة للازدواج لأَنهم أَنسَبَعُوها مأبورة ، فلما از دوج اللفظان جاؤوا على وزن مَاْبُورة كما قالت العرب : إني آتبه بالفدايا والعشايا ، وإنما تُنجْمَعُ الغَدايا والعشايا ، وإنما تُنجْمَعُ الغَداة عُدَواتِ

فجاؤوا بالغدايا على لفظ العشايا تزويجـاً للفظن ، ولها

نظائر . قال الجوهري : والأصل فيها مُوْمَرَة على مُفْعَلَة ، كَا قال ، صلى الله عليه وسلم : ارْجِعْنَ مَأْرُورات عبر مَأْدُورات ؛ وإِمَّا هو مَوْرُورات مِن الوزر فقيل مأرورات على لفظ مأجورات ليرَّرْدُو جا . وقال أبو زيد : مُهْرَة مُمْمُورة هي التي كثر نسلها ؛ يقولون : أَمَنَ الله المُهْرَة مُمْمُورة هي التي ولندها . وأمر القوم أي كثر وا ؟ قال الأعشى: طرفون ولأدون كل مُبَارَك ، طرفون ولأدون كل مُبَارك ، أَمَر الله فأمر وا أي كثر وا ، وقيه لفتان ويقال : أَمَر ها في منامورة ، وأمر ها في منامورة ، وآمر ها في مناهم الله فامرون المرورة ، وقيه في مناهم مناهم ومنه في مناهم والمرورة ، وقيه في مناهم من المنان المرورة ، وقيه في مناهم من مناهم من المرورة ، وقيه في مناهم من مناهم من المرورة ، وآمر ها في مناهم من مناهم من المرورة ، وآمر ها في مناهم مناهم مناهم مناهم والمرورة ، وآمر ها في مناهم مناهم والمرورة ، وآمر ها في مناهم والمرورة ، وآمر ها والمرورة ، وآمر ها والمرورة ، وآمر ها في مناهم والمرورة ، وآمر ها في والمرورة ، والم

ويقال: أمر هم الله فأمر وا أي كنثر وا وفيه لفتان؛ أمر ها فهي مأمورة ومنه حديث أبي سفيان ؛ لقد أمر أمر أبن أبي كبشة وار تفقع سأنه ؛ يعني النبي وصلى الله عليه وسلم ومنه الحديث : أن رجلا قال له : ما لي أرى أمر ك يأمر و فقال : والله ليأمر ن أي يزيد على ما ترى ومنه حديث ان مسعود : كنا نقول في الجاهلة قد أمر بنو فلان أي كثروا ، وأمر الرجل ، فهو أمر تكثر تسئله وماشبته ، ولا يقال أمر و وقام قوله : ومهرة مأمورة فعلى ما قد أنس به من الإتباع ، ومهرة مأمورة وقبل : آمر وأمر الفتان ، قال أبو عبيدة :

آمَرَته ، بالمد ، وَأَمَرَ ثُنَّهُ لِغَنَّانَ بِمِعَىٰ كُنُّو ثُنَّهُ ، وأُمِنَّ

هِو أَي كَشُرَ فَخُرُّجَ عَنْلَى تَقْدَيْرِ قُولُهُمْ عَنْلُم فَلانْ

وأعلمته أنا ذلك ؛ قال يعقوب : ولم يقله أحد غيره . قال أبو الحسن : أمِر ماله ؛ بالكسر ، أي كثر . وأمر بنو فلان إيماداً : كَثُرُت أموالهم . ورجل أمر ثه به فقيلة . أمر ته به فقيلة . وقد انتشر مخير : كأن نفسه وتأمروا عنلي الأمر وانتسروا : تماروا وأخمه موا آراءهم . وفي التنزيل : إن الملأ يأتمرون

بك ليقتلوك ؛ قال أبو عبيدة : أي بتشاورون عليك ليقتلوك ؛ واحتج بقول النمر بن تولب : أحار بن عَمْر و فؤادي حَمَر ،

مَارِ مِنْ عَمْرُ وَ فَوَادِي جَمِّرٍ ، ويَعَدُّوُ عِلَى الْمَرِّهُ مِا يَأْتُمِرٍ . نَا الْهِ اللّهِ عَلَى الْمَرْهُ مِمَالِتِينَ مَا

قال غيره : وهذا الشعر لأمرى القيس والحَسَرُ : الذي قد خالطه داءً أو حَبُّ . ويعدو على المرء ما

الذي قد خالطه داء أو خب . ويعدو عني عمر عليه يأتمر أي إذا ائتتنكرَ أمراً عَيْرَ رَسُدٍ عَدَا عليه فأهلكه. قال القتنيني: هذا غلط، كيف يعدو على المرء

فاهلكه. قال القتيني: هذا علط، هيف يعدو على المرح ما شاور فيه والمشاورة بركة ، وإنما أناد يعبدو على

المرء ما يَهُمُّ به من الشر . قال وقوله : إن المَكَّ يَأْتُمُونَ بِكَ ؛ أَي يَهُمُونَ بِكَ ؛ وأنشد : إعْلـمَنْ أَنْ كُلِّ مُؤْتَمِرٍ

إعلى ال التي الموليون المخطيء في الراّي ، أحيّالنا ل : يقول من ركب أمرزاً بعير مشورة

قال : يقول من ركب أمراً بعير مشورة أخطأ أحياناً . قال وقوله : وأتسر وا بينكم بمعروف ؛ أي هُمُوا به واعْتَزِمُوا عَلَيْه ؛ قال : ولو كان كما قال

أبو عبيدة لقال: يَتَأَمَّرُونَ بِكَ. وقال الزجاج: معنى قوله: يَأْتَسِرُ ونَ بِكَ ؛ يَأْمُرُ بِعضهم بعضاً بِقَتْلُك . قال أبو منصور: النَّتَبَرَ القومُ وتآمرُ والمراوا إذا أمَرَ بعضهم بعضاً ، كا يقال اقتتل القوم وتقاتلوا

واختصوا وتخاصوا ، ومعنى يَأْتَسَرُونَ بِكَ أَيْ يُؤَامِرُ بَعْضِهُمْ بَعْضًا بَقِتْلِكُ وَفِي قِتْلِكَ ؛ قال : وجائز أَنْ بِقَالَ النَّتَسَرَ فَلَانَ رَأْيَهُ إِذَا شَاوِرَ عَقْلُهُ فِي الصوابِ الذِي يَأْتِيهِ ؛ وقد يُصِيبِ الذي يَأْتَسِرُ رَأْيَهُ مِرَّ

ويخطئ أخرى . قال : فبعني قوله يَأْ تَسَرُ أُونَ بَكُ أَيْ يُوَّامَرُ بِعَضِهم بعضًا فِيكَ أَي فِي قتلك أَحسن من قول القتيني إنه بمعنى يهنون بك. قال : وأما قوله : وأتَسرُ و

القتيني إنه بمعنى يهدون بك. قان ؛ وأما قوله . والمعروف ، فمعناه ، والله أعلم ، ليأمر و بعضكم بعضاً بمعروف ؛ قال وقوله :

اعلمن أن كل مؤتر

معناه أن من ائتُتَمَرَ وَأَيَّه فِي كُلُّ مَا يَنُنُوبُهُ مُخْطَئُةً أحياناً ؛ وقال العجاج : لَمَّا وَأَى تَلْمُيسَ أَمْرٍ مُؤْتَمِرٍ \*

تلبيس أمر أي تخليط أمر . مؤتمر أي اتَّخَذَ أمراً . يقال : بنسما انْتَمَرْتَ لنفسك. وقال شمر في تفسير حديث عمر ، وضي الله عنه : الرجال ُ ثلاثة ۗ : وجلُّ إِذَا تَوْلَ بِهِ أَمِرُ النُّتَمَبَرَ كِأَيْسَهُ } قال شير : معناه ارْتَأَى وشاور نفسه قبل أن يواقع ما يريد ؛ قال وقوله: أعلمن أن كل مؤتمر

أي كل من عمل بوأيه فلا بد أن يخطىء الأحسان. قال وقوله : ولا يأتَسِرُ لِمُرْشِدِ أي لا يشاوره . ويقال النُتَمَرُ تُ فَـ لَاناً فِي ذَلَكُ الأَمْرِ ، وَالنُّتَمَرُ القومُ إذا تشاوروا ؛ وقال الأعشى :

فَعَادًا لَهُنَّ وَزَادًا لَهُنَّ ، واشتركا عبللا وأنمادا

قال : ومنه قوله: لا يَدُري المَكُذُوبُ كَيْفَ يَأْتُسِوْ

أي كيف كرْتَئِي رَأْياً ويشاور نفسه ويَعْقِدُ عليه؛ وقال أبو عبيد في قوله :

ويَعْدُو عَلَى المَرَّوْ مَا يَأْتُسَرُ ۗ

معناه الرجل يعمل الشيء بغير روبة ولا تثبُّت ولا نظر في العاقبة فيندَّم عليـه . الجوهري : واتُشْتَمَرَ الأمر أي امتثله ؛ قال امرؤ القيس :

ويعدو على المرء ما يأتمر أي ما تأمره به نفسه فيرى أنه رشد فريما كان هلاكه

في ذلك . ويقال : اتْنَبَرُوا بِهُ إِذَا هَمُوا بِهِ وتشاوروا فيه . والانتيسار والاستشمار : المشاورة ، وكذلك

التُّـا مُرُ ، على وزن التَّفاعُل .

والمُـوَّتَمَرُ ؛ المُسْتَسَدُ بِرأَنه ، وقيل : هو الذي يَسْمُبِقُ ۚ إِلَى القولَ ؛ قال امْرَوُّ القيسَ في رُوابَة بعضهم

أَحَادُ بِينَ عَمَرُ وَكُأْنِي خَمَرُ ، ويَعْدُو عَلَى المرَّءِ مَا تَأْتُمُو ْ

أُميرُ كَ ۗ ؟ ومنه حديث عبر : الرجال ثلاثة ۗ : رجلُ

ويقال : بل أَرَاد أَنَّ المره يَـاْتَمَـر ُ لغيره بسوء فيرحيا وبال' ذلك عليه .

وآمَرَهُ في أَمْنِ ﴿ وَوَامَنَ ۗ وَاسْتُأْمَرُ ۗ ؛ شَاوِرِهِ ﴿ وقال غيره : آمَر ْتُهُ في أَمْرِي مُؤَامَرَ ۚ ۚ إِذَا شَاوِرَتِهِ

والعامة تقول : وأمَر ْتُهُ . وَفِي الحديث : أَمْيِرُي مَنَ الْمُلائكَةُ جَبِرِيلٌ أي صَاحَبٌ أَمْرِي وَوَلَيْلِي , وكلُّ من فَرَعْتَ إلى مشاورته ومُؤامَرَته ۽ فهو

إذا نزل به أمْرٌ النُّتَسَرَ كَأْيَه أي شاور نفسه وارْتأي فيه قبل مُواقَعَة الأمر ، وقيل : المُؤتّبرُ الذي يَهُمُّ بَأَمْرٍ يَغْعَلُه ﴾ ومنه الحديث الآخر:لا يأتسرا

رَشُدًا أَي لا يأتي برشد من ذات نفسه . ويقال لكل مَنْ فَعِلَ فَعِلًا مَنْ غِيرَ مَشَاوِرَةِ : اثْبُتُمَرَ ؟ كَأَنَّ نَعْسَهُ أَمِرتُهُ بِشَيَّءُ فَأَتَمَرُ أَي أَطَاعِهَا } ومن

الْمُؤَامِرَةُ المشاورةُ ، في الحديث : آمُرُوا النساء في أَنْفُسِهِنَّ أَي شَاوِرُوهِنُ فِي تُرْوِيجِهِنْ . قَالَ : وَيَقَالَ فيه وأمَرْتُهُ ، وليس يفصيح . قال : وهــذا أمْرُ نَدُّبِ وليس بواجب مثل قوله: السكر تُسْتُأُذُ نُنُ

ويجوز أن يكون أراد به النَّيْبَ دون البكر ، فإنه لا بد من إذنهن في النكام ، فإن في ذلك بقاء الصحة الزوج إذا كان بإذنها . ومنه حديث عمر : آمرُوا

النساء في بناتهن ، هو من جهـة استطابة أنفسهن وهو أدعى للألفة ، وخوفًا من وقوع الوحشة بينهما ، إذا لم يكن برضا الأم إذ البنات إلى الأمنات

أميل وفي سماع قولهن أرغب ، ولأن الرأة وبما علمت من حال بنتها الحافي عن أبيها أمراً لا يصلح معه النكاح ، من علة تكون بها أو سبب ينع من وفاء حقوق النكاح ، وعلى نحو من هذا يتأول قوله : لا تُرُوَّح ألبكر إلا بإذنها ، وإذ نها الرغة في النكاح ، فلستمدل يسكونها على رضاها وسلامتها من الآفة ، وقوله في حديث آخر : البكر أستأذ أن والثب تُستأذ أر أ لأن الإذن يعرف بالسكوت والأمر لا يعرف إلا بالنطق ، وفي حديث المتعة : فآمر ت نعسها أي شاورتها واستأمرتها ، والأمير أمراة وأمرة علينا يأمر أمراة والأمارة والأمارة

وأمر الرجل بأمر إمارة إذا صار عليهم أميرا . وأمر أمارة إذا صيرا . ويقال : ما لك في الإمرة والإمارة خير ، بالكسر . وأمر فلان إذا صير أميرا ، وقد أمر فلان وأمر ، بالضم ، أي صار أميرا ، والأنشى بالهاء ؛ قال عبد الله بن همام السلولي :

ولو جاؤوا برَمُلةَ أو بهند ، لبايعُنا أميرة مُؤْمنينا

والمصدر الإمراة والإمارة ، بالكسر . وحكي بعلب عن الفراء : كان ذلك إذ أمر علينا الحجاج ، بفتح الميم ، وهي الإمراة . وفي حديث على، وضي الله عنه : أما إن له إمراة كلَّفقة الكلب لبنه الإمراة ، ومنه حديث طلحة : لعلك ساءتك إمراة ابن عمك .

إلى المر وإمرة » هما بكسر الاول وتتحه كما في القاموس .

وقالوا : عليك أمرَ أَهُ مُطاعَة " ، فقتحوا . التهذيب : ويقال : لك علي " أَمْرَ أَهُ مطاعة ، بالفتح لا غير ، ومعناه لك علي " أَمْرَ أَهُ أَطيعتك فيها ، وهي المزة الواحدة من الأموو ، ولا تقل : إمراء " ، بالكسر ، إنما الإمرة من الولاية .

إِمَّا الْإِمْرة مِن الولاية . والتَّأْمِيرُ : تَوْلَيْهَ الإِسارة . وأَمْدِيْ مُؤَمَّرٌ : مُمَّلَــُكُ . وأَمِيرِ الأَعْمَى : قائده لأَنِه بِلكَ أَمْرَه ؟ ومنه قول الأَعشى :

إذا كان هادي الفتى في البلا د صدر القَنَاةِ أَطَاعَ الأَميرا

وأولو الأمر : الرُّؤساءُ وأهل العلم . وأمر الشي ا أَمَرا وأَمَرَ أَهُ ، فهو أَمر " : كَثْرَ وَتَمَّ ؛ قال : أُمُّ عِيال ضَلُهُما غَيرُ أَمرٍ "

والاسم: الإمراء. وزوع أمير : كثير ؛ عين اللحاني . ووجل أمير : مبارك ينبل عليه المال . وامراة أمير : مبارك على بعلها ، وكله معز الكثرة . وقالوا : في وجه مالك تعرف أمراته وهو الذي تعرف فيه الحير من كل شيء . وأمرائه ويادته و كثرته . وما أحسن أمار تهم أي ما يكثرون في وجه المال الأمير تعرف أمرائه أي ويدال العرب في وجه المال الأمير تعرف أمرائه أي ويقال العرب والأمراة : الزيادة والناه والبركة . ويقال : لو والأمراة : من قولك : أمو المال إذا كثر . قال : ووجه الأمراق أمرا أول با تراه وبعضهم يقول : تعرف أمراته من أمرا المال ال

كَثُرًا . وقال أبو الهايم : تقول العرب : في وج

المال تعرف أمَرَ تُنه أي نقصانه ؛ قال أبو منصور

والصواب مَا قال الفرَّاء في الأَمْرَرِ أَنَّهُ الزَّيَّادة . قا

ابن بزوج : قالوا في وجه مالك تعرف أَمَرَكَه أي

·ثَيْنَهُ ، وأَمَارَكُهُ مِثْلُهُ وأَمْرَكُهِ ، ورجل أَمِرِ ۖ وامرأة

أمرة "اذا كانا ميبونين .
والإمر : الصغير من الحيه الن أو لاد الضأن ،
والأنثى إمرة " ، وقبل : هما الصغيران من أولاد
المعن ، والعرب تقول الرجل إذا وصفوه بالإعدام ؛
ما له إمر ولا إمرة "أي ما له خروف ولا وخل" ،
وقبل : ما له شيء ، والإمر : الحروف. والإمرة ":
الرخل ، والحروف ذكر ، والرخل أنثى . قال
الرخل ، والحروف ذكر ، والرخل أنثى . قال
الساجع : إذا كلك عن الشعر ي سفراً فلا تعد ون المحرة " . أحمق

وَلَيْسَ بَدِي رَيْنَةً إِمَّرٍ ، إِذَا قِيدً مُسْنَكُرُ هَا أَصَّعَبا

ضعيف لا رأي له ، وفي التهذيب : لا عقل له إلا ما

أمرته به لحُسُقِهِ ؟ مثال إمَّع وإمَّعَة ؟ قال المرؤ

ويقال: رجل إمر" لا رأي له فهو بأتمر لكل آمر ويطيعه . وأنشد شمر : إذا طلعت الشعرى سفراً فلا توسل فيها إمر" ولا إمر" الإبل وجلًا لا عقل له يُد بَرْها. وفي حديث آدم عليه السلام : من يُطبع إمر" و" لا يأكل "سَرَة" الإمر" و" بكسر الهمزة وتشديد الميم : تأنيث الإمر" وهو الأحبق الضعف الرأي الذي يقول لغيره: مر" في بأمرك أي من يطع امرأة حمقاء يُحر م الحير قال : وقد تطلق الإمر" على الرجل ، والإمر" والها النعجة وكني بها عن المرأة كما كني عنها بالشاة . النعجة وكني بها عن المرأة كما كني عنها بالشاة . وقال ثعلب في قوله : رجل إمرة " مقال : يُشبّه وقال ثعلب في قوله : رجل إمر" . قال : يُشبّه

وَالْأَمَرُ ۚ : الْحَجَارَة ، وَاحْدَتُهَا أَمَرَ ۚ أَنَّ قَالَ أَبُو رَبِيدٍ

بالجدى.

من قصدة يرثي فيها عثان بن عقان ، رضي الله عنه :

يا لَهْفَ نَفْسِيَ إِنْ كَانَ الذِي رَعَمُوا
حقاً ! وماذا يودُ اليومَ تَلْهُمِنِي ؟

إِنْ كَانَ عَثَانُ أَمْسِي فَوقَه أَمَرُ ،

كَانَ عَثَانُ أَمْسِي فَوقَه أَمَرُ ،

والعُونُ : جمع عانة ، وهي حُمْرُ الوحش ، ونظيرها من الجمع قارة وقور ، وساحة وسُوح . وجواب إن الشرطية أغنى عنه ما تقدم في البيت الذي قبله ؟ وسُبّة الأمر الفحل يَرقُبُ عُونَ أَنْهُ . والأمر ،

بالتحريك : جمع أمرَ أَ ، وهي العلَمُ الصغير من أعلام المفاوز من حجارة وهو بفتح الهبرة والم ، وقال الفراء : يقال ما بها أمرَ أَي عَلَم . وقال أبو عبرو : الأمرات الأعلام ، واحدتها أمرَ أَن . وقال غيره : وأمارة "مثل أمرَ أَ ، وقال حميد :

بسَوَاء مَجْمَعَة كَأَنَّ أَمَارَةً مِنْهَا ﴾ إذا تَرَزُّتُ ، فَنَيْقَ يَنْطُلُرُ وكلُّ علامَة تُعَدَّهُ ، فهي أمارة ". وتقول : هي أمارة '

> ما بيني وبينك أي علامة ؛ وأنشد : إذا طلعَت شبس النهار ، فإنها أمارة تسليمي عليك ، فسك مي

ابن سيده: والأَمَرَةُ العلامة، وَالجَمِعَ كَالْجِمِعَ، وَالأَمَارُ : الوقت والعلامة ؛ قال العجاجُ :

إذ رَدُها بكيده فارْتَدَّت إلى أمارٍ، وأمارٍ مُدَّتي

قال ابن بري : وصواب إنشاده وأمار مدتي بالإضافة، والضمير المرتفع في ردّها يعود على الله تعالى ، والهاء في ردّها أيضاً ضمير نفس العجاج ؛ يقول : إذ ردّ الله نفسي بكيده وقو"ته إلى وقت انتهاء مدتي . وفي حديث ابن مسعود : ابعنوا بالهَدْي واجْعَلوا بينكم

فهل للسَّفَرُ أَمارة ?

والنُّؤْمِرُ أَبِضاً : النُّسَلُّطُ ۚ . وَتَأْمَرُ عَلَيْهِم أَي ۗ تَسَلَّطَ . وقال حالد في تفسير الزاعي المؤمر ، قال: هو المسلط . والعرب تقول : أمَّر قَالَكَ أي اجعل فيها سناناً . والزاعي : الرمح الذي إذا نهزاً تدافع كُلُّتُه كَأَنَّ مَوْخُره بجري في مُقدَّمه ؛ ومنه قيل : مَرَ تَوْعُبُ مِجِملِهِ إِذَا كَانَ يَتَدَافَعِ ؛ حَكَاهُ ويقَالُ : فلان أُمِّرَ وأُمِّرُ عليه إذا كان والسَّا وقد كَانَ سُوقِيَّةً ۚ أَي أَنه نَجِرُ بِ. وَمَا بِهَا أَمَرُ ۗ أِي مِـا وأنت أعلم ينامورك ؛ تامورُه : وعاؤه ، يويد أنت أعلم عا عندك وينفسك . وقيل : التَّامونُ النَّفْس وحياتها ، وقيل العقل . والتَّامُونُ أَيضًا : دمُ القلب وحَبَّتُهُ وَحِياتِهِ ، وقيل : هو القلب نفسه ، وربا جُعِلَ حَمْرًا ، وربا جُعِلْ صِبغاً على التشبيه . والتامور : الولدُ . والتّـامور : وزير الملك . والتّـامور: ناموس الراهب . والتَّامُونَ ۚ : عِرِّيسَةُ ۚ الْأَسْدَ ِ ؛ وقيل: أصل هذه الكلمة سريانية ، والتَّامورة : الإبريق ؛ قال الأعشى : وَإِذِا لِمَا تَامَنُونَ ۚ مُوفَعَةً \* الشرابها والمساء وِالتَّامورة : الحُنْقَة . والتَّاموريُّ والتَّامُريي

والتُّؤْمُرِيُّ ؛ الإِنسانَ ؛ وما رأيتُ تَامُرِيًّا أَحس من هذه المرأة . وما بالدار تأمور أي ما بها أحد ومًا بالرَّكية تامور" ، يعني الماء ؛ قال أبو عبيد : وه

قياس على الأُوَّل ؟ قال ابن سيَّده : وقضينا عليه أَر التاء زائدة في هذا كله لعدم فَعْلُول في كلام العرب والتَّامون : مَن دُوابِ البِّص ، وقيل : هَيْ دُوَ يَبِّهُ \* والتَّامور : جنس من الأوعال أو شبيه بها له قرنا

وَاحِدُ مُنْتَشَعَّبُ فِي وَسُطِّ وَأَسْهُ . وَآمَوْ : السادم

وبينه يَوْمَ أَمَانٍ ؛ الأَمَانُ والأَمَانَةُ : العَــــلامة ، وقبل: الأَمَانُ خِمْعُ الأَمَارَةِ ﴾ ومنه الحديث الآخر:

والأمرَّةُ : الرابية ، والجمع أمرَّ. والأَمارة والأَمارُ:

المَـوْعِـدُ والوقت المحدود ؛ وهو أمارُ لَكَــٰذَا أَي عَلَمْ . وعَمَّ ابنُ الأعرابي بالأمارَةُ الوقتَ فَقَالَ : الأمارة الوقت ، ولم يعين أعدود أم غير محــدود ؟ ابن شبيل: الأمرة ببش النادة، فوق الجبل، عريض مثل البيت وأعظم ، وطوله في السماء أربعون قامة ، صنعت على عهد عاد وإرَّمَ ، وربما كان أصل إحداهن مثل الدار، وإنما هي حجارة مكومة بعضها فوق بعض ؛ قد ألزق ما بينها بالطين وأنت تراها كأنها خِلْقَة " . الأَخْفَش : يقال أُمِر َ أَمْر ُ وَيُأْمَر ُ أَمْراً أَي اشتد" ، والاسم الإمراء، بكسر الممزة ؛ قال الراجز: قد لَقيَ الأَقِبُوانُ مِنْتِي نُكُوا ،

ويقال : عَجَبًا . وأَمْرُ لِمُوْ : عَجَبُ مُنْكَرَرُ . و في التنزيل العزيز : لقد جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ؛ قال أَبو إسحق: أي جلت شيئًا عظيمًا من المنكر ، وقيــل : الإمْرُ ، بالكسر ، الأمْرُ العظيم الشنيع ، وقيل : العجيب، قال : وَانْكُرْرَا أَقُلُ مِن قُولُهُ إِمْرَا ۗ الْأَنْ تغريق من في السفينة أنكر من قتل نفس واحدة ؟

داهية وهياء إداً إمرا

قال ابن سنده : وذهب الكسائي إلى أنَّ معنى إمْراً شَنًّا داهياً مُنْكِرًا عَجَبًا ﴾ واشتقه من قولهم أمر القوم إذا كثروا . وأمَّرَ القناةَ : جعل فيها سناناً . والْحُؤمَّرُ : المُنْحَدَّدُ ، وقَيل ؛ الموسوم ، وسِنانٌ مُؤَمَّرٌ أي عداد" ؛ قال ابن مقبل :

وقد كان فينا من يَحُوطُ ذمارَنا ، ويَحدّي الكميّ الزّاعِيّ المُؤمّرا

من أيام العجوز ، ومؤتمر ": السابع منها ؛ قال أبو شِبل الأعرابي :

كُسِعَ الشّنَاءُ بسِعةً عُبُو : بالصّن والصّنْبُو والوَبُو وبآمِر وأخيه مؤتمَر ، ومُعَلَّل وبمُطفيء الجَمْر

كأن الأول منهما يأمر الناس بالحذر ، والآخر يشاورهم في الظنّعن أو المقام ، وأسماء أيام العجوز مجموعة في موضعها . قال الأزهري : قال البُسْتي : سُمي أحد أيام العجوز آمراً لأنه يأمر الناس بالحذر منه ، وسمي الآخر مؤتمراً . قال الأزهري : وهذا خطأ وإنما سمي آمراً لأن الناس يُؤامر فيه بعضهم بعضاً للظمن أو المقام فجعل المؤتمر نعتاً لليوم ؛ والمعنى

أنه يؤتمر ُ فيه كما يقال ليل ُ نائم ُ يُنام فيه ، ويوم عاصف تتَعْصِف فيه الريح ُ ، ونهار صائم إذا كان يصوم فيه ، ومثله كثير في كلامهم ولم يقل أحد ولا سبع من عربي التشمَر ْ نُهُ أَي آذنتُهُ فهو باطل . ومُؤْتَمور ُ والمُؤْتَمور ُ والمُؤْتَمور ُ .

> نَعْنُ أَجَرُ نَا كُلُّ دَيَّالٍ قَتَرِ ، في الحَجِّ من فَبُل دَآدي المُؤْتَمِر ْ

أنشده ثعلب وقال : القَدِّرُ المُتَكَبِّرِ . وَالجِمعِ مَآمَرِ ومآمير . قال ابن الكلي : كانت عاد تستّي المحرّم مُؤْتَمِراً ، وصَفَرَ ناجِراً ، ودبيعاً الأول خُوّاناً ،

وربيعاً الآخر بُصاناً ، وجمادى الأولى رُبِّى ، وجمادى الآخرة حنيناً ، ورَجَبَ الأَصمَّ ، وشعبان عاذِلاً ، ورحسان ناتِقاً ، وشوّالاً وعِملًا ، وذا

وإمَّرَةُ : بلد ؟ قال عُرْوَةٌ بنُ الوَرْد :

وأهْلُـٰكَ بِينَ إِمَّورَةٍ وَكِيرِ

القَعْدَة وَرَنَّة ، وذا الحجة بُوك .

ووادي الأُمَيِّرِ: موضع ؟ قال الراعي: وافْزَاعُنَ في وادي الأُمَيِّرِ بَعْدُمَا كُسَّا البِيدَ سافي القَيْظَةَ المُنْسَاصِرُ

ويومُ المَــُأُمُورُ : يُومُ لِدِنِي الحَرِثُ بنُ كَعَبُ عَلَى بنِي

دارم ؛ وإياه عني الفرزدق بقوله :

هَلُ تَذَ كُنُرُونَ بَلاَ كُمْ أَيَوْمَ الصَّفَا ، أُو تَذَ كُنُرُونَ فَوَادِسَ المَّأْمُودِ ? الله مِنْكُمُ أَتَّ مَا مِنْ المُأْمُودِ ?

وفي الحديث ذكر أمَرَ ، وهو بنتح الهمزة والميم ، موضع من دياد عَطَـُفان خرج إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لجمع محارب .

أَهُو : الأَهْرَةُ ، بالتحريك : مناع البيت . الليث : أَهْرَةُ البيت ثيابه وفرشه ومناعه ؛ وقال ثعلب : بيت محسَنُ الطَّهَرة والأَهْرَة والمُقار، وهو مناعه؛

والظُّهُرَّةُ : ما ظهر منه ، والأَهْرَّة : ما بطن ، والجمع أَهَرُ وأَهْرَاتُ ؛ قال الراجز :

عَهْدي بَجِنَّاحٍ إذا ما ارْتَوَّا ، وأذْرَتِ الرَّيحُ تُراباً نَزَّا أَحْسَنَ بَيْتٍ أَهَراً وبَزَّا ، كأَمَّا لُزَّ بِصَخْرٍ لَزَّا

وأحسن في موضع نصب على الحال ساد" مسد" خبر عبدي كما تقدل عبدي بنايد قائلً ماد تنا" من

عهدي ، كما تقول عهدي بزيد قائمًا . وارْتَزَّ بمعنى ثبت . والترابُ النَّزُّ : هو النَّديُّ . رأَبت في حاشية كتاب ابن بري ما صورته : في المحكم جَنَّاحُ اسم

وجل وجَنّاحُ اسم خباء من أخبيتهم ؛ وأنشد : عَهْدي بجَنّاح ٍ إذا ما اهْتَزَا ، وأذْورَت الرّبعُ تراباً نَزّا ،

أن سو ْف تَمْضِيه وما ارْمَأْزُا

قال : وتمضيه تمضي عليه. ابن سيده : والأَهُرَ وَ الْمِيثَةِ.

وو: الأوار ، بالضم: شدّة حر الشمس ولقح النار ووهجها والعطش ، وقيل: الدُّخان واللَّهَبُ. ومن كلام علي ، رضي الله عنه: فإن طاعة الله حرر و من أوار نيران مُوقدة ، قال أبو حنيقة: الأوار أرقه من الدخان وألطف ؛ وقول الراجز:

والنّارُ قد تَشْفي من الأوارِ النار همنا السّماتُ . وقال الكسائي : الأوار مقلوبُ أصله الوُ آرُ ثُمْ خففت الهمزة فأبدلت في اللفظ واوآ فصارت وواراً ، فلما التقت في أول الكلمة واوان وأُجْرِي غيرُ اللازم بحرى اللازم أبدلت الأولى همزة فصارت أواراً ، والجمع أورُث . وأرض أورتَّ

ووكير " " مقلوب : شديدة الأواد. ويوم ذو أواد أي ذو سَمُوم و وأواد أي ذو سَمُوم وحر شِديد . وديح إير وأور وأور . باددة ". والأواد وأيضاً : الفَرْع ؟ قال الشاعر :

كأنتُه بزوان نامَ عَنُ غَنَمٍ ' مُسْتَأْوِرٌ فِيُسواداللَّيْلِ مَدْقُوْبٍ'

الفراء : يقال لربح الشَّمالِ الجُوْمِياءُ بُوْنِ كَجُلُّ نِفْرِجاءً ، وهو الجبانُ . ويقــال للسَّماء إيرُ وأَيْرُ وأَيْرُ وأُورُ ، قال : وأنشدني بعض بني عُقَيْل :

سَمَامِيَّة مُنْح الظَّلام أو ور

قال ؛ والأورُورُ على فَعُول .

قال : واسْتَأُورَتِ الْإِبِلُ نَقَرَتُ فِي السَّهُلُ ، وَكَذَلْكُ الوحشُ . قَالَ الْأَصِعِي : اسْتَوْأَرَتِ الْإِبِلُ الْأَصِعِي : اسْتَوْأَرَتِ الْإِبِلِ الْأَصِعِي : اسْتَوْأَرَتِ الْإِبِلِ إِذَا تَرَابَعَتْ عَلَى نِفَارٍ واحدٍ ؛ وقال أَبو زيد : ذَاكَ إِذَا نَفْرَتُ فَضَعَدَتَ الْجِبَلُ ، فَإِذَا كَانَ نِفَارُهُ فِي السَّهْلِ قَيلَ : اسْتَأُورَتُ ؛ قال : وهذا نَفَارُهُ فِي السَّهْلِ قَيلَ : السَّنْسِانِي : المُسْتَأُورُ الفَارُ . كلام بني عُقَيْلٍ . السَّنْسِانِي : المُسْتَأُورُ الفَارُ . واستَأُورَ الفَارُ . واستَأُورَ الفارُ . واستَأُورَ الفارُ . واستَأُورَ الفارُ .

غيره : ويقال للحفرة التي يجتمع فيها الملة أورة

وأُوقَة مَّ إِقَالَ الفرزدِقِ : تَرَبَّعَ بَيْنَ الأُورَتَيْنِ أَمْيِرُهَا

وأما قول لبيد :

يَسْلُنُ الكَانِسَ ، لَم يُونَ إِما ، مُنْ الشَّلُ عَقَلُ الطَّلُ عَقَلُ الطَّلُ عَقَلُ الطَّلُ عَقَلُ

وروي : لم يُوأَرْ بها ؛ ومن رواه كذلك فهـو من أوار الشمس ، وهو شدة حرها ؛ فقلبه ، وهو مــن التنفير . ويقال : أَوْأَرْتُهُ فَاسْتُوْأَر إِذَا نَــَقَرْتُهُ .

ابن السكيت : آنَ الرجلُ حليلته يَؤُونُها ، وقال غيره : يَثِيرُها أَيْرِرًا إذا جامَعُها .

وَآرُةٌ وَأُوارَةٌ : موضَّعَانَ ؛ قَالَ :.

عَدَاوِيَّة "هيهات منك مَحَلَّها ؟ إذا مَا هياحْتَلَّت بقُدْس وَآوَت

ويروى : بقدس أوارة . عداوية : منسوبة إلى عدي على غير قياس ، وأوارة : اسم ماه . وأوريا : رجل من بني إسرائيل ، وهو زوج المرأة التي فُنْسِنَ بها داود ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وفي حديث عطاء : أَنْشِرِي أُورى سَلَّمَ بِواكْبِ الحِمار ؛ يويد بيت الله المقدّس ؛ قال الأعشى :

وقد 'طُفْت' للمال آفاقه' : عُمَانَ فُحِمْصَ فَأُورَى سُلْمَ

والمشهور أورى شله ، بالتشديد ، فخففه للصرورة وهو اسم بيت المقدس ؛ ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام كأنه عربه وقال : معناه بالعبراني بيت السلام . وروي عن كعب أن الحنة في السما السابعة عيزان بيت المقدس والصحرة ولو وقد حجر منها وقع على الصخرة ؛ ولذلك دعيت أور شلمًا

ودُعيت الجنةُ دَارَ السلام .

اير ؛ إيْر "ولغة"أخرى أيْر "، مفتوحة الأَلْف، وأَيْر "، كل

ذلك : من أسماء الصَّبا ، وقيل : الشَّمال ، وقيل : التي بين الصبا والشمال ، وهي أخبث النُّكُب. الفراء: الأصعي في باب فِعْل وفَعْل ٍ: من أَسماء الصبا إيْرْ" وأَيْرِ ۗ وَهَيْرِ ۗ وَهَيْرِ ۗ وَأَيِّرَ وَهَيِّر ﴾ على مثال فَيْعِل؛

وأنشد يعقوب : وإناً مساميح إذا هبت الصّباء وإنَّا لأَيْسَارُ إِذَا الْإِيرُ عَبَّت

ويقال للسماء : إير" وأَيْر" وأَيِّر" وأَوْرُور" . والإيْر ': ويح ُ الجُنْتُوبِ ، وجمعه إيرَ ". ويقال : الإير ُ ويخ حارة من الأوارِ ، وإنما صارت واوه ياء لكسرة ما قبلها . وربح إير" وأور" : باردة . والأَيْرُ : معروف ، وجمعه آيُرُ ٌ على أَفْعُلُ وأَيْورُ ۗ

وآيار" وأبُر" ؛ وأنشد سيبويه لجرير الضبي : يا أَضْبُعاً أَكْلَتْ آيَارَ أَحْسِرَةٍ ، ففي البطون، وقد راحَّت، قر اقير ُ كَفَلُ غَيْدُ أَنَّكُمُ مِعْلَانٌ مِنْدَرَةٍ مُدسَّمُ المرافق ، أنشذال عواويو<sup>م</sup> وغَيْنُ أَهُمُّزُ وَلُهُنْ الصَّدِيقِ ، ولا

أيسكي عَدُو كُمْ مَنْكُمْ أَظَافِيرُ وأنسكم ما بطيئتم ، لم يَوْلُ أَبِدًا، مِنْكُمْ عَلَى الْأَقَدُرُ بِ الأَدْنَى، وَنَابِيرُ

وأنشد أبضاً: أَنْعَتْ أَعْيَاداً رَعَيْنَ الْحَنْزُوا،

ورواه أبو زيد يا ضبعاً على واحدة ويا تُصبُعاً ؟

أَنْعَتُهُنَّ آيُسُواً وَكَمَوا.

ورجل أياري : عظيمُ الذَّكرِ . ورجل أنافي : عظيم الأنف. وروي عن عـليُّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أن قال يوماً متمثلًا : كَمَنْ كَطُلُلُ أَيْرُ أَبِيـه

يَنْتَطِقُ بِـه ٤ معناهِ أن من كثرت ذكور ولد أبيه

شدٌّ بعضهم بعضاً ؛ ومن هذا المعنى قول الشاعر : فلـو شاء ربي كان أير أبـيـكم

طويلًا ؛ كَأَيْرِ الحَرِثِ بن سَدُوسِ قيل : كان له أحد وعشرون ذكراً . وصَخْرَة <sup>م</sup> يَوَّاا

وصغرة أيرٌ وحارٌ يارٌ : يذكر في ترجسة بور ، إن سَاءِ الله . وإيْرُ" : موضع" بالبادية . التهذيب : إيْرُ" وهِيرٌ مُوضَعُ بَالبَّادِيةُ ﴾ قال الشَّمَاخُ :

> على أصلابِ أَحْقَبَ أَحْدَرِي ۗ من اللَّائِي تَضَمَّنَّهُ أَنَّ إِلا أ

وأير": تجيل" ؟ قال عباس بن عامر الأصم : على ماء الكُلاب وما ألامُوا ، ولكن من أيزاحِم وكن إير ?

والأيار : الصُّفْر : قال عدي بن الرقاع : تلك التعارة لا تجب لمثلها، وأياو بآنك وأياو وآدَ الرجل' حليلتَهُ ۚ يَؤُورُهَا وآرَهَا يَثِيرُهَا أَيْرًا إِذَا

جامعها ؛ قال أبو محمد اليزيدي واسمه محيى بن المبارك يهجو عِنَانَ جَادِيةَ الناطفيِّ وأَبا ثعلب الأعرج الشاعر، وهو كليب بن أبي الغول وكان من العرجان والشعراء،

قال أبن بري ومن العرجان أبو مالك الأعرج ؛ قال الجاحظ وفي أحدهما يقول اليؤيدي : أبو تتعلب الناطفي 'مؤازر"،

على تُعْبُثُه ، والنَّاطَفَيُّ غَيُّورُ ُ وبالسَعْلَة الشَّهْباء رقَّة صافر ، وصاحبتُنا ماضِي الجِنَانِ جَسُورُ ولاغَرُو أَن كان الأُعَيْرِجُ آرَها، وما النَّاسِ إلا آيِرِ" ومنييرا والآرُ : العارُ . والإيارُ : اللُّوحُ ، وهو الهواء .

## فصل الباء الموحدة

**بأو :** السِيْرُ : القَالِيبِ ، أَنْثَى ، والجَمْعِ أَبْأَرْ<sup>م ،</sup> بهمزة بعد الباء، مقلوب عن يعقوب، ومن العرب من يقلب المرزة فيقول : آبار ، فإذا كَنْتُوت ، فهي السِئار، وهي في القلة أَبْرُورٌ . وفي حديث عائشة : اغْتَسلِي من ثلاث أَبْوُرٍ يَمُدُ بِمِضُما بِمِضاً ؛ أَبْوُر ": جمع فله للبُو. ومدَّ بعضها بعضاً : هو أن مياهها تجتمع في واحدة كمياه القناة ، وهي السِئْرَةُ ، وَحَافَرُهَا ؛ الأَبَّالُ ، مقلوب ولم يُسمع على وُجَّهِه ؛ وفي النَّهَدُيب؛ وحافيرُها بأ آدَ ؛ ويقال : أَبَّانُ ؛ وقد يَأَدُّتُ بِئُنَ ۗ وَبَأَرُهَا سَنَّارُها وَابْنَتَأَرَها : جَفَرَها . أَبُو زَيْد : بَأَرْتُ أَبْأَلُ بَأْرًا تَحْفَرُ تُ مُؤْرَةً يَطْبِحُ فَيْهَا ٤ وَهُي ٱلْإِرَةُ ۖ. وَفَي الحديث : السِيئْزُ أجبانُ قيل هي العاديثة القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك ، فيقع فيها الإنسان أو غيره، فهو 'جبار أي مَدَرُ' ، وقيل : هو الأجير الذي ينزل البئر فينقيها أو يخرج منها شيئاً وقع فيها فيموت . والبُّؤرَّةُ : كَالرُّبْنِيَّةِ مَنَ الأَرْضُ ، وقيل : هِي موقد النار ، والفعل كالفعل . وبَأَرَ الشيءَ مَيْثَارُهُ مَأْدَاً وابْتَأَرَهُ ، كلاهما : خَبَّأَهُ وادَّخَرَهُ ؛ ومنه قيل للمفرَّةِ: البُؤْرَةُ ، والبُؤْرَةُ والبِينُورَةُ والبِينُورَةُ والبَيْرِةُ ، على فَعَيْلَةً : مَا تَعْشِيعَ وَادْخُورَ , وَفِي الْحَدِيثُ : أَن رجلًا آناه الله مالاً فلم يَبْنَنُو ْ ضيراً ؛ أي لم يُقَدِّم لنفسه خبيبتة خير ولم يدخون وابتتأن الحين وبَأْرَهُ : قَدُّمَهُ ، وقيل : عمله مستوراً . وقال الأُمُويُ في معنى الجديث: هو من الشيء مُحِنَّبَأُ كَأَنَّهُ لِم يُقَدُّمُ لَنفُسَهُ خَيرًا تَحْبَأُهُ لَمَا ﴾

م يقد م نفسه خيرا حباء ها . ويقال للنَّخيرة يدَّخرها الإنسان : بَثِيرَةٌ . قال أَبو عبيد: في الابْتِئار لغتان: يقال ابْتَأَرْتُ وائْتَبَرْتُ ابْتئاراً وائْتباراً ؛ وقال القطامي :

َ فَإِنْ لَمْ تَأْتَكِيرٌ كَشَداً قَدْرَيْشٌ عَ فَلِيسَ لِسَائِرِ النَّاسِ النَّتِبَارُ

يعني اصطناع الخير والمعروف وتقديمه . ويقال لإنَّةِ النارِ : نُهُورَةٌ ؛ وجمعه نُؤَدَّ.

بير: البَّبْرُ: وأَحَـَدُ البُّبُورَ، وَهُــَوَ الفُرَانِقُ الذي يعادي الأَسدَ. غيره: البَّبْرُ ضرب من السباغ، أُعِمِي مُعرَّب.

بِتُو : البَشْرُ : اسْتَنْصَالُ الشيء قطعاً . غيره : البَشْرُ

قَطْعُ اللَّاتَبِ وَنحُوهُ إِذَا اسْتَأْصُلُهُ . بَتَرَ ْتُ الشِيءَ بَنْراً : قطعته قبل الإِمَّامُ . والانشتارُ :

الانتقطاع أ. وفي حديث الضحايا: أنه نهى عن المبتورة ، وهي التي قطع ذنبها . قال ابن سيده : وقيل كُلُّ قطع بَتُرَه أَ بَتُرَه مُ بَتُراه أَ بَتُرَه وَبَيَّكُر . وَقَيل كُلُّ وَقَيلًا مَنْ اللَّهِ وَقَيلًا مَنْ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهِ وَقَلْمُ اللَّهِ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهِ وَقَلْمُ اللَّهِ وَقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ وَقُلْمُ اللَّهُ وَقُلْمُ اللَّهُ وَلِيلًا لَهُ وَقُلْمُ اللَّهُ وَقُلْمُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

السف القاطع . والأَبْتَر ' : المقطوع ألدَّ نَب من أي موضع كان من جميع الدواب ؛ وقد أَبْتَر أَهُ فَبَتَر ' وذَ نَب أَبْتَر ' وتقول منه : بَتِير ، بالكسر ، يَبْتَر ' بَتَر اً .

وفي الحديث : أنه نهى عن النُتيْراء ؛ هو أن يُوتِر بركمة واحدة ، وقيل : هو الذي شرع في ركمتُّير فأتم الأولى وقطع الثانية . وفي حديث سعد : أن أوتَرَ بركمة ، فأنكر عليه أبن مسعود وقال : •

هذه البَّشُواءُ ? وكل أَمْرِ انقطع مِن الحَيْرِ أَثَـرُهُ ؟ فَهِ أَيْشَرُ . وَالْأَبْشَرَانَ : العَيْرُ والعَبْدُ ؛ نُسبًا أَبْشَرَيْنِ لَقا خيرهما . وقد أَبْشَرَهُ اللهُ أَي صيره أَبْرَ .

وخطبة "تَتْرَاءُ إِذَا لَمْ يُذَكُّرُ اللهُ تَعَالَى فَيْهَا وَلَا صُلِّحِ عَـلَى النّبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ وخطب زياد خطب البَتْرَاءُ : قبل لها البَتْرَاءُ لأَنه لم يحمد الله تعالى فيهـ

ولم يصلِّ على النبي ، صلى الله عليه وسلم .

وفي الحديث: كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، درع يقال لها البَشراء ، سببت بذلك لقصرها . والأبشر من الحيات: الذي يقال له الشطان قصير الذنب لا يراه أحد إلا فر" منه ، ولا تبصره حامل إلا أسقطت ، وإنا سبي بذلك لقصر كذنبه كأنه 'بتر منه . وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا 'ببدأ فيه عمد الله فهو أبتر ' وأي أقطع ، والبتر ' : القطع ' . والأبتر ' من عروض المنتاد كار الرابع من المشتن ، كقوله :

تخلیلیی ! نموجا علی رَمْمِ کار ، تخلین مِن سُلینی ومین میه

والثاني من المُسَدُّس، كقوله:

نَعَفَّفُ ولا تَبْتَئْسُ ، و فسا 'يُقْضَ يَأْنِيكَا

فقوله يَهُ مَن مَيَهُ وقوله كا مِن يَأْتِيكا كلاهما فل، ولِمَا حكمهما فعولن،فخذفت لَن فبقي فعو ثم حذفت. الواو وأسكنت العين فبقي فل؛ وسمى قطرب البيت الرابع من المديد، وهو قوله:

إنما الذَّالْـُفاءُ يافُـُونَـة ، أُخْرِجَنَتْ مِنْ كيسٍ رُدِهْقانِ

سماه أبشر . قال أبو إسحق : وغلط قطرب، إنما الأبتر فإنما في المتقارب، فأما هذا الذي سماه قطرب الأبشر فإنما هو المقطوع ، وهو مذكور في موضعه . والأبشر ن : الذي لا تقب له ؛ وبه فسر قوله تعالى : إن شانشك هو الأبشر ن ؛ نزلت في العاصي بن وائل وكان دخل على الذي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو جالس فقال : هذا الأبشر أي هذا الذي لا عقب له ، فقال الله جل هذا الذي لا عقب له ، فقال الله عليه وسلم ، وهو عالم فقال الله عليه ولله أبتر أي المنقطع العقب ؛

وجائز أن يكون هو المنقطع عنه كل خير. وفي حديث ابن الأشرف مكن الما قدم ابن الأشرف مكن

قالت له قريش : أنت حبثر أهل المدينة وستد م قال : نعم ، قالوا : ألا توى هذا الصنكيسر الأبكتير من قومه ? يزع أنه خير منا وتحن أهل الحكجيج وأهل السدائة وأهل السقاية ? قال : أنتم خير منه ، فأنزلت

السّدانة وأهل السّقاية ? قال: أنتم خير منه، فأنزلت إن شانئك هو الأبتر، وأنزلت: ألم تر الى الدّين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبئت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنو سبيلًا. ابن الأثير: الأبتر المنتبتر الذي لا ولد له، قيل: لم يكن يومئذ وليد كان ، قال: وفيه نظر لأنه

ولد له قبل البعث والوحي إلا أن يكون أراد لم يعش له ولد ذكر . والأَبْتَرُ : المُعْدِمُ . والأَبْتَرُ :

الخامرُ . والأبترُ : الذي لا عُرُونَ له من المتزاد والدّلاه . وتَبَتَّرُ لَحْمهُ :انشارَ .وبتَثَرَ رَحِمهُ كَبْشُرُهُا بَشُراً: قطعها . والأُباتِرُ ، بالضم : الذي يَبْشُرُ رحمه ويقطعها ؟ قال أبو الرئيسَ المازني واسمه عبادة بن طهفة يهجو أبا

حصن السلمى:

لَـنْيم " نَزْت في أَنْفه ِ خَنْزُ وانَه " ، على قَـطْم ِ ذي الْقُر ْ بى أَحَذَ أَباتِر ُ

قىال ابن بري : كـذا أورده الجوهري والمشهور في شعره :

شديد وكاء البَطْن ضَب ضَعْينَة وسنذكره هنا. وقيل: الأباتير القصير كأنه بُتير عن

التمام ؛ وقيـل : الأَباتِر ُ الذَّي لا نَسْلَ لَهُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> شدید' وکاء البَطن ضب ضَعینهٔ ، علی قبَطْع دی القُر پی اَحَدُ أَباتِر ُ

قال: أباتر 'يسرع' في بتر ما بينه وبين صديقه . وأبشر الرجل إذا أعطى ومنع . والحبية البشراء: النافذة ؛ عن ثعلب . والبتيراء: الشس ، وفي حديث على ، كرم الله وجهه ، وسئل عن صلاة الأضعى أو الضعى فقال : حين تبهر البتيراء الأرض ؛ أواد حين تنبسط الشمس على وجه الأوض وتنفع ، وأبشر الرجل ، على الضحى ، وهو من ذلك . وفي التهذيب : أبشر الرجل إذا صلى الضعى حين تُقضّ الشمس أي تخرج من شعاعها كالفيضان .

ان الأعرابي : البُتَيْرَةُ تصغير البَتْرَةِ ، وهي الأتانُ. والبُشريَّةُ : فرْقَمَةٌ من الزَّيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأَبْتَرُ .

والبُنْرُ والبَنْرَاءُ والأَباتِرُ : مواضع أَ قَالَ القَتَالَ الكَالِي :

عَفَا النَّابْتُ بِعِدِي فالعَرِيشَانِ فالبُّنَّرُ

وقال الراعي: تركن رجال العُنظُوان تَنُوبُهُمُ ضياع خِفاف مِن وداء الأباتِر

ضيباع خفياف من وراء الاباتير ب**و :** البَشرُ والبَشَرُ والبُثُورُ : خُرَّاجُ صِغَارُ ، وخص

بعضهم به الوجه ، واحدته بَشْرَةٌ وبَشَرَةٌ . وقد بَشَر جِلْدُه ووجهه كِيثْثُرُ بَشْراً وبُشُوراً

وقد بِشَرَ جِلْدُهُ ووجهه يَبِشُرُ بِشَراً وبَشُوداً وبَشُوداً وبَشُوداً وبَشُرَ ، بالض ، ثلاث لغات ، فهو وجهه بَشِر ، وتَبَشَر وجهه : بَشِر ، وتَبَشُر جِلدُه : بَشِر ، وتَبَشُر جَلدُه : بَشَر ، وتَبَشُر الجِلدُه : بَشَوْه . قال أبو منصود : البُشُورُ مِشُل الحُدُدري "يقبُح على الوجه وغيره من بدن الإنسان ، وجعها بَشُر " على الوجه وغيره من بدن الإنسان ، البُشر " أبن الأعرابي : البَشر " تصغيرها البُشير " أرض " سَهُلَة " وخوة " . والبَشر " ! أحض والبَشر أ : أوض " حجارتها كحجارة الحراق إلا أنها بيض " . والبَشر أ : أوض " حجارتها كحجارة الحراق إلا أنها بيض " . والبَشر أ :

الكثير . يقال : كثير بيشير ، إنباع له وقد يفرد . وعظاء بشر : كثير وقليل ، وهو من الأضداد . وماء بشر : يقي منه على وجه الأرض شيء قليل . وبشر : ماء معروف بذات عر ق ؛ قال أبو ذوب :

فَافْتُنَاتُهُنَّ مِنَ السَّواء ، وماؤه بَشْرَ ، وعانَكَ أَ طَرِيقٌ مَهْيَعُ

بيو ، وقال الكسائي : هذا والمعروف في البَشْرِ : الكُثيرُ . وقال الكسائي : هذا شيء كثيرُ مُثيرُ بَذيرُ وبَجِيرُ أَيضاً . الأصعي :

الْبَشْرَةُ الْحُنْفُرَةُ أَ. قال أبو منصور : ورأيت في البادية وَكَيْهَ عَيْرِ مَطُويَةً يَقال لِهَا بَشْرَةُ أَءُ وكَانت واسعة كثيرة الماء له الليث : الماء البَشْرُ في الغدير إذا ذهب وبقي على وجه الأرض منه شيء قليل ؛ ثم نَسُّ وعَشَّى وجه الأرض منه شيئة عرامض ؛ يقال : صار ماه

الغدير بَسُراً ، والبَسُر أَ ؛ الحَسَى أَ ، والبُسُور : الأَحْسَاءُ ، وهي الكرار أَ ؟ ويقال : ما الأبر إذا كان بادياً من غير حفر ، وكذلك ما الا نابع أو نَسَبَع أَ . والبائر أَ المَسْود أَ والبَشْر والمَسْدُود ، والمَسْدُود . والمَسْدُود المَحْسُود أَ والمَسْدُود . والمَسْدُود الفَيْ الفَيْ .

بعو : ابْدَعَرَّتِ الحَيِيلُ وَابْتَعَرَّتُ إِذَا رَكَضَتُ تُعُادُ رَكَضَتُ تُعُادُ رُكَضَتُ أَنْهُ وَابْتَعَرَّتُ إِذَا رَكَضَتُ تُعُالُبُهُ .

بجو: البَجَرُ ، بالتحريك : خروج السُرَة ونُسُوهُ و وغلَظ أصليها . ابن سيده : البُجْرَة السُرَّة م الإنسان والبعير ، عَظَمَت أو لم تعظم . ويجر يَجْراً ، فهو أَبْجَرُ إذا عَلْظ أصل سُرَّته فالتَّحَ من حيث دَق وبقي في ذلك العظم ربح ، والمرأة بَجْراة ، واسم ذلك الموضع البَجْرَة والبُجْرَة والبُجْرة في والأَبْجَرُ : الذي خرجت مرته ؛ ومنه حديث صفة قريش : أَشِعَة " بَجَرَة " ؛ هي جمع باجر ، وهو العظ

وأبجر ' ، وصفهم بالبطانة ونتنوء السُّرَدِ ومجوز أن يكون كناية عن كنوهم الأموال واقتنائهم لها ، وهو أشه بالحديث لأنه قرنه بالشح وهو أشد البخل . والأبجر ' : العظيم ' البطن ، والجمع من كل ذلك بُخر ' وبُحْران ' ؛ أنشد ابن الأعرابي :

فلا يَحْسَب البُخْرِ انْ أَنَّ دَمَاءَنا حَقِينَ مَمْ فِي غَيْرِ مَرْ بُوبَةٍ وُقَـْرِ

أي لا يحسبن أن دماء نا تذهب فر غا باطللا أي عندنا من حفظنا لها في أسقية مر بوية ، وهذا مثل . ابن الأعرابي : الباجر المنتفخ الجوف ، وهذا والمر دبية الجبان الفراء : الباحر ، باطاء : الأحمق ؛ قال الأزهري : وهذا غير الباجر ، ولكل معنت . الفراء : البجر والبحر والبجر انتفاخ البطن . وفي الحديث : أنه بعث بعث بعثا فأصبحوا بأرض بجواء ؟ أي مرتفعة صلئة . والأبجر : الذي ارتفعت سر ته وصليت ؟ ومنه حديثه الآخر : أصبحنا في أوض عر ونة ومنه بجراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبجر : بجراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبحر : ابخراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبحر : ابخراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبحر : ابخراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبحر : ابخراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبحر : ابخراء ، وقبل : هي التي لا نبات بها . والأبحر : والمنه المنه المنه

والبُعْرَةُ : العُقْدَةُ في البطن خاصة ، وقيل : البُعِرَةُ المُقْدَةُ نَكُونَ في الوجه والعُنْتُقِ ، وهي مشلُ العُبْدِرَةَ ، عن كراع ، وبَعِيرَ الرجلُ بَجَراً ، فهو بَجِرْ ، ومَجَرَ مَجْراً : امتلاً بطنه من الماء واللن الحامض ولسانه عطشانُ مثل نَجَرَ ؛ وقال اللحاني : هو أن يكثر من شرب الماء أو اللن ولا يكاديووى ، وهو بَجِرْ مُجَرْ نَجِرْ .

وتَسَجُّرُ النبيذَ : أَلَحَّ فِي شربه، منه.

والبَجَادي والبَجارى: الدواهي والأمور العظام ، واحدها بُجْرِيُّ وبُجْرِيَّة . والأَباجِيرُ : كالبَجَارِي ولا واحد له . والبُجْرُ ، بالضم : الشرَ والأَمر العظيم .

أبو زيد : لقيت منه البَحَاري أي الدواهي ، واحده بُحْرِيُّ مثل قُـمْرِيَّ وقَـماري ، وهو الشر والأمر

العظيم . أَبُو عمرو : يقال إنه ليجيءُ بالأباجر ، وهي الدواهي ؛ قال الأَزهري : فكأنها جمع بُجْر ٍ وأَرْجارٍ

الدواهي ؛ قال الازهري : فكأنها ثم أباجر ' جمع' الجمع .

وأمر " بُجْر ": عظم، وجمعه أباجير ١٠ عن ابن الأعرابي، وهو نادر كأباطيل ونحوه .

وقولهم : أَفْضَيْتُ إليكَ بِعُجَرِي وَبُحَرِي أَي بعيوبي يعني أمري كله الأصعي في باب إسرار الرجل إلى أخيه ما يستره عن غيره : أخبرته بِعُجَرِي

إِنَّى الْحَيْثُ مَا يُسْهُوهُ عَنْ عَـَايُرَهُ ؛ الْحَبَرِيْهُ بِعِجْوَيِي . ابن وبُجُويِ أَي أَظْهَرته من ثقتي به عـلى مَعابي . ابن الأعرابي : إذا كانت في السَّرَّة نَفْخَهُ ۖ فهي بُجْرَةً ۗ ، وإذا كانت في الظهر فهي عُجْرَة ۗ ؛ قال : ثم ينقلان

إلى الهموم والأحزان. قال: ومعنى قول علي، كرم الله وجهه: أَشْنَكُو إلى الله عُجري وبُجري أي همومي وأَحزاني وغمومي. ابن الأثير: وأصل العُجْرَة نَفْخَة " في الظهر فإذا كانت في السرة فهي بُجْرَة "؟

وقيل: العُجَرُ العروقُ المُتَعَقَّدَهُ في الظهر ، والبُجَرُ العروق المتقدة في البطن ثم نقلا إلى الهموم والأُحزان ؛ أراد أنه يشكو إلى الله تعالى أموره كلها ما ظهر منها وما بطن . وفي حديث أم زرع : إن أد كُرْهُ أَذْ كُرْ عُجَرَهُ ويُحِرَهُ أَي أموره كلها

بادیها وخافیها ، وقیل : أسراره ، وقیل : عیوبه . وأَبْجَرَ الرجلُ إذا استغنی غَنتَی یکاد یطفیه بعد فقر کاد یکفره .

وقال : هُجْراً وبُجْراً أي أمراً عجباً ، والبُجْر ُ : العَجَتُ ؛ قال الشاعر :

 ١ قوله « وجمعه أباجير » عبارة القاموس الجمع أباجير وجمع الجمع أباجير .

أَرْمي عليها وهي شيء بُحْرُ ، والقَوْسُ فيها وَتَوْسُ حِبَحْرُ

وأورد الجوهري هذا الرجز مستشهداً به على البُحْرِ الشَّرِ وَالأَمْرِ العظيم ، وفسره فقال : أي داهية . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : إنما هو الفَحْرُ أو البَحْرُ ، الفتح والضم : الداهية والأَمْرِ العظيم ، أي إن انتظرت حتى يضيء الفجر أبصرت الطريق ، وإن خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه ، ويروى البخر ، بالحاء ، يريد غيرات الدنيا شبهها بالبحر لتحير أهلها فيها . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : لم أَمَا لَكُمْ ، بُجْراً .

أبو عمرو : البَحِينُ المالُ الكثير . وكثيرٌ بَحِيرٌ : إتباعُ . ومكان عَمِيرٌ بَحِيرٌ : كذلك .

وَأَبْجَرُ وَبُجَيْرٌ ۚ : آسَمَانَ . وَانَ بُخْرَةَ : خَسَّارُ ۗ كان بالطائف ؛ قال أبو ذؤيب :

> فلو أن ما عِنْدَ ابنِ بُنْجُنْ ، عِنْدَها، ( من الحُنْدِ ، لم تَنْلُلُ لَهَاتِي بناطلِ

وباجر ": صنم كان للأزد في الجاهلية ومن جاورهم من طيء، وقالوا باجر ، بكسر الجيم . وفي نوادر الأعراب: ابتجار "تُ عن هذا الأمر وابثار رَّتُ ويَحِرْتُ مازن: ومتحر "تُ أي استرخيت وثناقلت . وفي حديث مازن: كان لهم صنم في الجاهلية يقال له باجر ، تكسر جيمه وتفتح ، ويروى بالحاء المهلة ، وكان في الأزد؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي:

دَهَبَتْ فَشَيْشَة ُ بِالأَبَاعِرِ حَوْلَنَا سُرَقاً ، فَصُبِّ على فَشَيْشَةَ أَبِّجَرُ

قال: يجوز أن يكون رجلًا، ويجوز أن يكون فبيلة، ويجوز أن يكون من الأمور البَجَارَى، أي صبت عليهم داهية "، وكل ذلك يكون خبراً ويكون

دعاء . ومن أمثالهم : عَيَّرَ بُحَيْرٌ بُجَرَهُ ، ونَسَيَ ، بُحَيْرٌ خَبَرَهُ ، بعني عبوبه . قال الأزهري : قال المفضل : بجير وبجرة كانا أخوين في الدهر القديم وذكر قصتهما ، قال : والذي رأيت عليه أهل اللغة أنهم قالوا

قصتهما ، قال : والذي رأيت عليه أهل اللغة أنهم قالوا البحير تصغير الأبجر ، وهو الساتى، السرة ، والمصدر البحر ، فالمعنى أن ذا بُحْرَة في سُرَّتِه عَيْرَ عَيْرَ ، عا فيه ، كما قيل في امرأة عيرت أخرى بعيب فيها : رمَنْني بدائم وانسكت .

بحق: البَحْرُ : الماءَ الكثيرُ ، مِلْحاً كان أو عَذْباً ، وهُوَ خَلاف البَرِ ، سبي بِذلك لعُمْقِهِ واتساعه، وقد علب على المِلْح حتى قَلَ " فِي العَدْبِ ، وجمعه أَبْحُرْ " وبُخُورٌ وبِحارٌ . وماء بَحْرٌ : مَلِمْحُ " ، قَلَ " أَو

كثر ؛ قال نصب :
وقد عاد ماء الأرض بَخْراً فَزادَنِي ،
إلى مَرَضِي ،أن أَبْحَرَ الْمَشْرَ بِ العَدْبُ

قال ابن بري : هذا القول فو قول الأُمُوي لأنه كان يجعل البحر من الماء الملح فقط . قال : وسمي بَحْراً لملوحته ، يقال : ماء بحر أي ملح "، وأما غيره فقال : إنما سمي البَحْر بُحراً لسعته والبساطه ؛ ومنه قولهم إن فلاناً لَبَحْر "أي واسع المعروف ؛ قال : فعلي هذا يكون البحر للملح والعدن .

> ونحن مُنعَنا البحر أن يَشْرَبُوا به، وقد كان مِنْكُمْ ماؤه بِمكانِ وقال جربو:

أَعْطَوْا هُنَيْدَة تَعَدُّوها قَالِيدَة ، ما في عطائهم من ولا سرف كُوماً مهاريس مثل الهضب ، لو وردت ماء الفرات ، لسكاد البحر ينتزف

وقال عدي" بن زُيد :

وتذكر وب الحور نق إذ أمر مرف بوماً ، والمهدى تذكير مرف بوماً ، والمهدى تذكير مسرة ماله وكثرة ما يتد ليك ، والبحر معرضاً والسدير مالي كان وب الحورن كان

يُشْرِفُ على الفرات ؛ وقال الكميت : أناسُ ، إذا ورَدَتُ بَحْرَهُمْ صَوادِي العَرائِبِ ، لم تُنْشُرَبِ

وقد أجمع أهل اللغـة أنَّ اليُّمَّ هو البحر . وجاء في الكتاب العزيز : فأَ لُتِّيهِ فِي اليُّمِّ ؛ قال أهل التفسير: هُو نَيْلُ مَصْرٌ ، حَمَاهَا الله تَعَالَى . ابن سيده : وأَيْحَرَّ الماءُ صار مِلْمُحاً ؛ قال : والنسب إلى البحر يَحْرانيُّ على غير قياس . قال سيبويه : قال الحليــل : كأنهم بنوا الاسم على فعلان. قال عبد الله عمد بن المكرم: شَرطي في هـذا الكتاب أن أذكر ما قــاله مصنفو الكتب الحبسة الذين عينتهم في خطبته ، لكن هذه نكتة لم يسعني إهمالها . قال السهيلي ، وجمه الله تعالى: زعم ان سيده في كتاب المحكم أن العرب تنسب إلى البحر بُحْراني ، على غـير قياس ، وإنـه من شواذ النسب،ونسب هذا القول إلى سيبويه والحليل، وحمهما الله تعالى ، وما قاله سيبويه قط ، وإنما قال في شواذ النسب : تقول في بهراء بهراني وفي صنعاء صنعاني ، كما تقول مجراني في النسب إلى البحرين التي هي مدينة ، قال : وعلى هذا تلقًّاه جميع النجاة وتأوُّلوه من كلام سيبويه ، قال : وإنا استبه على ابن سيده لقول الحليل في هذه المسألة أعنى مسألة النسب إلى البحرين ، كأنهم بنوا البحر على مجران، وإنما أراد لفظ البحرين،

أَلا تراه يقول في كتاب العين : تقول مجراني في النسب

لملى البحوين، ولم يذكر النسب إلى البحر أصلًا، للع به وأنه على قياس جار . قال : وفي الغريب المصنف عن الزيدي أنه قال : إنما قالوا بَحْرانيٌ في النسب إلى البَحْرَ يَنْ ِ، ولم يقولوا بَحْرِي ليفرقوا بينه وبين النسب إلى البحر.قال:وما زال ابن سيده يعثر في هذا الكتَّار وغيرَه عثرات بَدِّمَى منها الأظُّلُّ ، ويَدْحَصْ دَحَضَات تخرجه إلى سبيل من ضل، ألا تراء قال في هذ الكتاب ، وذكر مجيّرة طبريّة فقال : هي مسز أعلام خروج الدجال وأنه كشيس ماؤها عند خروحه والحديث إنما جباء في غَوْدِ زُعْمَرَ ، وإنما ذكرت طبرية فيحديث يأجوج ومأجوج وأنهم يشربون ماءها: قال : وقال في الجمَّار في غير هذا الكتاب : إنما هم لها ؛ قال : وكم له من هذا إذا تكلم في النسب وغيره. هذا آخر ما رأيته منقولًا عن السهيــلي . ابن سيده : وكلُّ نهر عظيم بجرٌ . الزجاج : وكل نهر لا ينقطــع مَارُه ، فهو نجر . قال الأزهري : كل نهر لا ينقطع ماؤه مثل دجْلُـة والنتيل ِ وما أشبهما من الأنهـاو العذبة الكيار ، فهو تجُمْرٌ . وأما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الأنهار فسلا يكون ماؤه إلا ملحــاً أَجَاجاً ، ولا يكون ماؤه إلَّا راكداً ؛ وأما هــذه الأنهار العذبة فماؤها جار ، وسميت هذه الأنهار مجاراً لأنها مشقوقة في الأرض شقيًّا. ويسمى الفرس الواسع الجَرَّي تَجْرًا ؛ ومنــه قول النبي ، صلى الله عليــه وسلم ، في مَنْدُوبِ فَرَسَ أَبِي طَلَحَةً وقَـدُ رَكَـهُ عُرْبِياً : إني وجدته تجُرآ أي واسع الجَرْمي ؛ قال أبو عبيدة : بقال للفرس الجواد إنه لسَحْر " لا نُنْكَسُ حُضْرُهُ . قال الأَصِعِي : يقال فَرَ سُ تَجُرُ وَفَيَضْ وسَكُنْ وحَتْ إذا كان جواداً كثيرَ العَــدُو . وفي الحديث : أَبِّي ذلك البِّحر ُ ابنُ عباس ؛ سمى

بجراً لسعة علمه وكثرته . ا

أي شَّقُوهَا وَتُرْ كَتَ فَلا يَمَشُّهَا أَحَدُ . قَالَ الأَزْهِرِي:

والقول هو الأوَّل لما جاء في حديث أبي الأحوص

الجُشْمِيُّ عِن أَبِيهِ أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : أُوَبُ إِبل أَنتَ أَم وبُ عَنَم ي ؟ فقال : من

كلِّ قد آتاني اللهُ فأكشر ؟ فقال : هل ثُنتَج إبلك

وافية آذانُها فَنَشْقُ فيها وتقول نَجُرُهُ ? يريـــــا به

حسع البَحِيرة . وقال الفر"اء: البَحِيرة مي ابنة

السائبة ، وقد فسرت السائبة في مكانها ؛ قال الجوهري:

وحكمها حكم أمها . وحكى الأزهري عن ابن عرفة:

البَعيرة الناقة أذا نُـتَـِجَتْ خسة أبطن والحامس ذكر نحرُّوه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الحامس أنثى

تجروا أذنها أي شتوها فكانت حراماً عـلى النساء لحمها ولبنها ووكوبها ، فإذا ماتت حلت للنساء ؛ ومنه

الحديث : فَتَقَطَّعُ ۖ آذَانِهُمَا فَتَقُولُ مُجُرُّ } وأنشد شهر لابن مقبل:

فيه من الأَخْرَجِ المُنْوَتَاعِ قَرَ قَوَ هَرَ هَدُّرَ الدَّيَامِيِّ وَسُطَّ أَلْمَجْمَةِ البُحُرِ

السُّحُرُ : الغزارُ . والأَحْرَجِ : المُرتَاعُ المُنْكَالَةِ . وورد ذكر البَحِيرة في غير موضع : كانوا إذا ولدت

إيليم سَقُمًا كِحَرُوا أَذِنه أي شقرها ، وقالوا : اللهم إِنْ عَاشَ فَقَنْنِي ۗ ، وإِنْ مَاتَ فَنَدُّكِيٌّ ؛ فإذا مَاتَ أَكْلُوهُ

وسموه البحيرة ، وكانوا إذا تابعت الناقة بين غشر إناث لم يُو كب ظهر ُها ، ولم مُجَنَّ وَبَرُها ، ولم كَشُرَبُ لَـَهُنَّهَا ۚ إِلَّا ضَيْفٌ ۗ ، فتركوها مُسْيَيَّة ۗ لسبيلها وسمُّوها

السائبة عدفما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنها وخلُّوا سبيلها ، وحرم منها ما حرم من أمَّها ،

وسَمَّوْ هَا البَّحِيرَةَ ﴾ وجمعُ البَّحِيرَةِ على مُجُرِّر جمعُ غريب في المؤنث إلا أن يكون قد حمله على المذكر،

نحو نَـَذَيْرٍ وَنُـٰذُنُو ، على أَنْ تَجَيْرَةً ۚ فعيلة بمعنى مفعولة نجو قتيلة ؛ قال : ولم يُسْمَعُ في جمع مثله فُعُلُ ،

والتَّسَعُورُ والاسْتَسْعَارُ : الانساط والسُّعة . وسمي البَّحْرُ ' بَجْرُ ٱلاسْتَبْحَارُهُ ، وهُوْ أَنْبِسَاطُهُ وَسَعْتُهُ . ويقال : إِنَّا سَمِي البَّحْرَ تَجْرُأَ لأَنَّهُ تَشْقُ فِي الأَرْضَ

شَقًّا وجعلَ ذلك الشقَ لما ئه قراراً . والبَحْرُ ۚ في كلام العرب: الشُّقُّ . وفي حديث عبد المطلب: وحفر زمزم ثم كِحَرَها كِجراً أي شقَّها ووسَّعها حـــى لا

تُنْزَفَ ؟ ومنه قبل للناقة التي كانوا يشقون في أُذنها شقياً: تحارة .

ويحكر أذن الناقة بحراً: شققتها وخرقتها . أبن ُسيده : كِجَرَ الناقة والشاة كَبِنْحَرُهُمَا كَجُراً شُقٌّ أَدْنَهَا يَنِصْفَيِّنَ ، وقيل : بنصف في طولاً ، وهي البَحيرَة ، وكانت العرب تفعل بهما ذلك إذا تُتجَنّا عِشْرة أَبْطَن

فلا يُنْتَفَع منهما بلبن ولا طَهْرٍ ﴾ وتُنْتُرَكُ السِّحيرَةُ ۖ ترعى وترد الماء ويُعَرَّمُ لحمها على النساء ، ويُعَلَّلُ للرجال ، فنهى الله تعالى عن ذلك فقال : ما جَعَلَ اللهُ من تجيرَة ولا مائية ولا وصيلة ولا حام ؟

قال : وقبل البُّحيرَة من الإبل التي مُجرَتُ أَذِنْهَا أي نشقت طولاً ، ويقال : هي التي خُلسَّت بلا واع، وهي أيضاً الغَزَيرَاتُ، وجَمَعُهَا مُجُرُثُ، كَأَنَّهُ يُومُ

حذف الهاء . قال الأزهري : قال أبو إسحق النحوي: أَثْنِيَتُ مَا رُويِنا عِن أَهُلِ اللَّهُ فِي البَّحِيرَةُ أَنَّهَا الناقة كانت إذا نُتجَت خَسة أبطن فكان آخرها ذكراً، تجَرُوا أَذْنَهَا أَي شَقُوهَا وَأَعْفَوا ظَهْرِهَا مِن الرَّكُوبِ والحيل والذبح، ولا تحلأ عن ماء ترده ولا تمنع من

مرعى ، وإذا لقيها المُعْنِي المُنْقَطَعُ به لم يركبها . وجاء في الحديث : أن أو"ل من بحر البحائر وحَمَى الحاميُّ وغَيِّرَ وبن إسمعينل عَمْرُو بن لُحَيٌّ بن قَمَعَة بن جُنْدُب ؟ وقيـل: البَّحِيرَةُ الشَّاة إذا

ولدت خمسة أبطئن فكان آخرها ذكراً تبحَرُوا أذنها

وحكى الزمن شري تجييرة وبُعُسر وصَريمة و وصُرُم ، وهي التي صُرمَت أذنها أي قطعت . واستبحر الرجل في العلم والمال وتبحر : اتسع وكثر ماله . وتبحر في العلم : اتسع . واستبعر الشاعر إذا السّع في القول ؛ قال الطرماح :

> بِمثْلِ ثَنَائِكَ كَخِلُو الديح ، وتَسْتَبْحِرُ الأَلسُنُ المادِحَةُ

وفي حديث مــازن : كان لهم صنم يقــال له باحَر ، بفتح الحاء ، ويروى بالجيم . وتَبَحَّر الراعي في رعْي ٍ كثير : اتسع ، وكك من البَحْر لسعته .

وبتحر َ الرجل' إذا رأى البحر فَهُر قَ حَى دَهِشَ ، وَكَذَلَكَ بَرِقَ إذا رأى البحر فَهُر قَ فَتَحَيْر ، وبقر إذا رأى البَقرَ الكثيرَ ، ومثله خَرِقَ وعَقِرَ . أَبَن سيده : أَبْحَر ُ القومُ ركبوا البَحْر ُ .

ويقال للبحر الصغير: 'بجَـيْرَة' كَأَنَهم توهموا تجرّة و وإلا فلا وجه للهاء ، وأما البُحـيْرَة ُ التي في طبرية و في الأزهري التي بالطبرية فإنها بحر ُ عظيم نحو عشرة أميال في ستة أميال وغو ور ُ مائها ، وأنه ا علامة لحروج الدجال تيبيس حتى لا يبقى فيها قطرة ماء ، وقد تقدم في هذا الفصل ما قاله السهيلي في هذا المعنى . وقوله : يا هادي الليل حبر ث إنما هو البحر ُ أو الفحر ُ ، فسر ، ثعلب فقال : إنما هو البحر ُ أو

الفَجْرُ ؛ فسره تعلب فقال : إنما هو الهلاك أو ترى الفجر ، شبه الليل بالبحر . وقد ورد ذلك في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : إنما هو الفَجْرُ أو البَجْرُ ، وقد تقدم ؛ وقال : معناه إن انتظرت حتى يضيء الفجر أبصرت الطريق ، وإن خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه . قال : ويروى البحر ، بالحاء ، يويد غمرات الدنيا شهمها بالبحر لتحير أهلها فنها .

· قوله « وغور ماثها وأنه النع» كذا بالاصل المنسوب للمؤلف وهو غير تام .

والبَحْرِ : الرجل الكريم الكثير المعروف. وفَرِ م يَحْرِ نَ كثير العَدو ، على التشبيه بالبحر. والبَحْرُ ا الرَّيفُ ، وبه فسر أبو علي قوله عز وجل : ظهر الفس في البَرَ والبَحْرِ ؛ لأن البحر الذي هو الماء لا يظه فيه فساد ولا صلاح ؛ وقال الأزهري : معنى هـ أ الآية أجدب البر وانقطعت مادة البحر بذنوبهم ، كا ذلك ليذوقوا الشَدَّة بيذنوبهم في العاجل ؛ وقا الزجاج : معناه ظهر الجدب في البر والقحط في معد البحر التي على الأنهار ؛ وقول بعض الأغفال :

وأَدَمَتُ نُعْبُرِيَ مِنْ صَيْبَرْرِ ، مِنْ صَيْبَرْرِ ، مِنْ صِيرِ مِصْرَيْنُ ، أَو البُحَيْرِ

قال : يجوز أن يَعْنَى بالبُحَيْرِ البِحرِ الذي هو الريف فصغره للوزن وإقامة القافية . قال : ويجوز أن كور قصد البُحَيْرَةَ فرخم اضطراراً. وقوله : من صُيَيْم مِنْ صِينِ مِصْرَيْنِ بِجِوزَ أَنْ يَكُونَ صَيْرَ بِدَلًّا مَوْ صَّيِّيْنِ ، بإعادة حرف الجر ، ويجوز أن تكون مو للتبغيض كأنه أواد من صيير كائن من صير مصرين وَالْعَرْبُ تَقَوْلُ لِكُلُّ قَرْيَةً ۥ هَذَهُ كِخُو َتُنُّنّا . والبِّحَرُّةُ ۗ الأرض والسِلدة ؛ يقال : هذه يَجْسُ تُنَّنَا أَي أَرضنا . وفي حديث القَسَامَة : قَـَتُـلَ رَجُلًا بِبَحْرَة الرِّعَا، على سُطِّ ليَّةً ﴾ البَّحْرَةُ : البِّلنْدَةُ . وفي حديث عبدالله بن أبي : اصْطَـلَـحَ أَهــلُ هذه البُحَيْرَة أَن يَعْصِبُوه بِالعَصِابَةِ ﴾ البُّحَيْرَةِ \* : مدينة سندنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهي تصفير البَّحْرَةِ ، وقد جاء في رواية محجراً . والعربُ تسمي المُـدُنّ والقرى : البحارَ . وفي الحــديث : وكَتُبُّ لهم بِبَحْرَ هِم ؛ أي ببلدهم وأرضهم . وأما حديث عدالله ابن أبي ّ فرواه الأزهري بسنده عن ُعر ُو َهُ أَن أَسامة ابن زيد أخوه : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، ركب حماراً على إكاف ٍ وتحته قَـطيفـة " فركبه وأرْدَفَ

وَقَعْمَةَ بَدْرٍ ، فلما غشيت المجلسَ عَجاجَةُ الدابة خَسَّرَ عَبدُ اللهُ بنُ أَبِي ۖ أَنْفَهُ ثَمْ قال : لا تُغَبِّرُ وَا ، ثم نزل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فوقف ودعاهم إلى الله وقرأ القرآن ، فقال له عبدُ الله : أيها المراع إلى

أسامة ، وهو يعود سعد بن عبادة ، وذلك قسل

الله وقرأ القرآن ، فقال له عد الله : أيها المر أو إلى كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رحلك ، فمن جاءك منا فقيص عليه ؛ ثم وكب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة ، فقال له : أي سعد ألم تسبع ما قال أبو محباب ? قال كذا ، فقال سعد ": اعف واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ، يعني مجلل أهل هذه البحيرة على أن يتو جوه ، يعني مجلل كوه في في عصبوه بالبحابة ، فلما رد الله ما وأيت ، فعفا عنه الذي أعطاك شرق لذلك فذلك فعك به والمحررة : الفحوة من الأرض تتسع ؛ وقال أبو طاح عنيفة : قال أبو نصر البحاد الواسعة من الأرض تسع ؛ وقال أبو حنيفة : قال أبو نصر البحاد الواسعة من الأرض عطر :

يفادر أن صَرْعَى مِنْ أَوَاكَ وَتَنْضُبُ ؟ وزُرْقاً بِأَجوارِ البحارِ تُفادَرُ وقال مرة : البَحْرَةُ الوادي الصغير يكون في الأرض الفليظة . والبَحْرَةُ : الرَّوْضَةُ العظيمةُ مع سَعَةٍ ؟ وجَمَّعُها بِحَرَّ وَبِحَادَ ؟ قال النبر بن تولب :

وكأنَّهَا أَدُقَرَى الْقَالِ الْمُنْتُهُمَا أَنْفُ عُلَامِهُمَا أَنْفُ عُلَامِهُمُ الضَّالَ نَبْتُ مِجَادِهَا ا

الأَرْهِرِي : يقال للرَّوْضَة كِمُورَة ". وقد أَبْحَرَتَ الأَرْضُ إِذَا كَثِرَتَ مَنَاقَعَ المَاءَ فَيها . وقدال شمر : ، قوله «تخايل النع» سَيَاتِي للمؤلف في مادَّة دقر هذا البت وفيه تخيل بدل تخايل وقال أي تلوّن بالنور فتريك رؤيا تخيل البك أنها لون ثم تراها لوناً آخر ، ثم قطع الكلام الاول فقال نتها الف

فنبتها مبتدأ النع ما قال .

البَحْرَةُ الْأُوقَةُ يستنقع فيها الماء. أَن الأعرابي : النُحَسَرَةُ المنخفض مِن الأَرض .

وبَحِرَ الرجلُ وُالبعيرُ بَجَراً ، فهو بَحِرَ إذا اجتهد في العدو طالباً أو مطلوباً ، فانقطع وضعف ولم يزل بشكر حتى اسود وجهه وتغير . قال الفراء : البحرُ

السمر على المعيو والمجهد والعيو . قال المواد المستور المستور الماء فيكثر منه حتى يصيبه منه داء. يقال ؛ تجير كينحر كجراً ؟ فهو تجير ؟ وأنشد :

لأعْلَىٰطَتُنَّهُ وَسُمِّاً لا يُفارِقُهُ، كَا يُعَارِقُهُ، كَا يُعِنَّزُ فِجُمِّى الْمِيسَمِرِ البَحِرُ

قال : وإذا أضابه الداء كوي في مواضع فيبرأ ، "قال الأزهري : الداء الذي يصب البعير فلا يَوْوَى من الماء ، هو النَّجَرُ ، بالنون والجميم ، والبَحِرُ ، بالناء والجميم ، وأما البَحَرُ ، فهو داء يورث السَّلُ . ورجل بجمير وأبْحَرَ الرجل إذا أخذه السَّلُ . ورجل بجمير وبحر " : مسلُول ذاهب اللحم ؛ عن ابن الأعرابي،

وغِلْمَتَيْ مِنْهُمْ سَعَيْرٌ وَيَعْرِ عُ وَآتِنْ مُونِجَدْتِ دَلُو يُهَا اهْجِرْ

أبو عمرو : البحسيرُ والبحرِ الذي به السلّهُ ، والسّحيرُ : الذي انقطعت رئتُه ، ويقال : سَحرُ ، وبِحَرَ الرجل إذا اشتدَّتُ حَمَرةُ أَنْه ، وأَبْعَرَ إذا صادف إنساناً على غير اعتاد وقصد لرؤيته ، وهو من قولهم : لقيته صَحْرة مَّ تَجُرةً أَي باوزاً ليس بينك وبينه شيء .

والباحر، بالحاء: الأحمق الذي إذا كُلُمَّ بَحِرَ وَبَقِي كَالَمِ بَحِرَ وَبَقِي كَالَمِهِ بَحِرَ وَبَقِي كَالمَهُوت ، وقيلُ : هو الذي لا بَشَمَالُكُ حُمُقًا . الأَزْهُرِي : الباحرُ النُّصُولِي ، والباحرُ الكذاب . وتَبَحَّرُ الخُرَّ : تَطَلَّبُهُ . والباحرُ : الأُحمرُ الشديدُ

الحُمْرة. يقال: أحمر باحر" وبَحْراني". ابن الأعرابي:

يقال أحمر فاني وأحير باحري وذريحي ، على واحد . وسئل ابن عباس عن المرأة تستعاض ويستر" بها الدم ، فقال : تصلي وتتوضأ لكل صلاة ، فإذا رأت الدم البحراني قعدت عن الصلاة ؛ دم بحراني : شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البحر ، وهو اسم قعر الرحم ، منسوب إلى قعر الرحم وعُمقها ، وزادوه في النسب ألفاً ونوناً للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع ؛ وقيل : نسب إلى البحر لكثرته وسعته ؛ ومن الأول قول العجاج : ورد ورد من الجون وبحراني ورد من الجون وبحراني

أي عَبِيط خالص . وفي الصحاح: البَحْر عُمْتُ الرَّحِم ، ومنه قبل للدم الخالص الحبرة: باحر وبَحْراني خالص الحبرة وبَحْراني خالص الحبرة من دم الجوف ، وعم بعضهم به فقال: أحْمَر أباحري وبَحْر اني ولم يخص به دم الجوف ولا غيره وبنات بحر : سحائب يجنن قبل الصف منتصبات رقاقاً ، بالجاء والحاء ، جبيعاً . قال الأزهري : قال الليث : بَنَات بَحْر ضَرْب من السحاب ، قال الأزهري : وهذا تصعف منكر والصواب بنات بخر ، قال أبو عبيد عن الأصعي : يقال لسحائب يأتين قبل الصف منتصبات : بنات بخر وبنات بعض وبنات بنات بخر وبنات بعض وبنات بعض وبنات بعض وبنات بعض المعانب يأتين قبل السعائب عن الأصعف المناف في المعانب منظم والحاء والميم والحاء ، ونحو ذلك قال اللحاني وغيره ، وسنذكر كلا منهما في فصله .

الجوهري : بَحِرَ الرجل ، بالكسر، يَبْعَرُ بَحَراً إذا تحير من الفزع مِثْلِ بَطِر ؛ ويقال أيضاً : بَحِر إذا اشته عَطَيْشُهُ فلم يَرْو مِن الماء . والبَحَرُ أيضاً : دا في الإبل ، وقد بَحرَتُ .

والأطباء يسمون التغير الذي يحدث العليل دفعة. في الأمراض الحيادة: بُحْراناً ، يقولون : هـذا يَوْمُ بُحْراناً بالإضافة ، ويومُ باحُوديُّ عـلى غير قياس ،

فكأنه منسوب إلى باحُور وباحُوراء مشل عاشو وعاشوراء ، وهو شدّة الحر في تموز ، وجميع ذلا مولد ؛ قال ابن بري عند قول الجوهري : إنه موا وإنه على غير قياس ؛ قال : ونقيض قوله إن قياس باحري وكان حقه أن يذكره لأنه يقال دم باحري أي خالص الحمرة ؛ ومنه قول المُنتَقَّب العَبْدي : باحري باحري ألدَّم مُر لَحْمَهُ ، الدَّم مُر لَحْمَهُ ،

والباحُورُ : القَمَرُ ؛ عن أبي عـلى في البصريات له والبَحْرانِ ؛ موضع بين البَصرة وعُمَانَ ، النسبِ إلمِ بَحْريٌّ وبَحْرانيٌّ ؛ قال اليزيدي : كرهوا أن يقولو بَحْرِيٌّ فَتَشْبُهُ النُّسِهُ ۚ إِلَى البَّحْرِ ؛ اللَّثِ : رَجِّـلَ بَحْرَ انيُّ منسوب إلى البَحْرَ بَن ؟ قال : وهو موض بين البصرة وعُمانٌ ؛ ويقال : هذه البَحْرَينُ وانتهيه إلى البَحْزُ بَنِ . وروي عن أبي محمد اليزيدي قال : سألنى المهدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحريز وإلى حصَّنَ عِنْ ﴿ لَمْ قَالُوا حَصَّنَى ۗ وَبَحُّرُ انِّي ۗ وَقَالَ الكسائي : كرهوا أن يقولوا حيصناني ٌ لاجتاع النونين؛ قال وقلت أنا : كرهوا أن يقولوا بَحْرَيُ فتشب النسبة إلى البحر ؛ قال الأزهري : وإنما ثنوا البَحْر لأَنَّ في ناحية قراها بُخَيرَةً على باب الأحساء وقرى هجر ، بينهما وبين البجر الأخضر عشرة فراسخ ، وقُدُدِّرَت البُحَيْرَةُ ثلاثةً أَميال في مثلها ولا يغيض ماؤها ، وماؤها راكد ز'عاق'؛ وقد ذكرها الفرزدق

> كأنَّ دِيْلِرَا بِينَ أَسُنِيهَ النَّقِيا وبينَ هَذَالِيلِ البُّعَيْرَةِ مُصْحَفُ

وكانت أسباء بنت عُمينس يقال لها البَحريّة لأنها كانت هاجرت إلى بلاد النجاشي فركبت البحر ، وكلُّ ما نسب إلى البَحْرِ ، فهو بَحْرِيّ .

وفي الحديث ذكر بُخران ، وهو بفتح الباء وضها وسكون الحاء ، موضع بناحية الفُرْع من الحجاز ، له ذكر في مَريَّة عبد الله بن جَحْش . وبَحْر ٌ وبَحِيرٌ وبُكَيْرٌ وبَيْحَر ٌ وبَيْحَرَة ُ : أَسماء.

وبنو بُحْرِي : بِطَنْنُ . وبنو بُحْرَي : وبطار وذو بجار:

موضّعان ؛ قال الشباخ : صَبّا صَبْوَءً مِنْ ذي بجادٍ ، فَجاوَ رَبّ ثَ ، إلى آل ِ لَيْلِي ، بُطْن عَوْل فِمَنْ عَجِ

يُو: البُحْنَثُر ، ابالضم : القصير المجتمع الحَمَلُثَقِ ، وكذلك الحُمْثُرُ ، وهو مقلوب منه ، والأنثى بُحْنَثُرَ ، والجمع

وبُحْتُرْ": أَبُو بِطِن مِن طَيِّءَ، وَهُو بُحْتُرُ "بِنْ عَتُودُ ابْ عُنَيْنِ بْنُ سَلامانَ بْنِ تُنْعَلَ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْغَوْتُ ابْنِ جُلَائِمَـةَ بْنِ طَيِّ ، بْنِ أَدَدَ وَهُو وَهُطُ الْمَيْتُمْ

ابن عَدَيّ . والبُحْشُرِيَّة من الإبل : منسوبة إليهم. عثو : بَحَثْشَرَ الشيءَ : بَحَثَهُ وبَدَّدَه كَبَعْشَرَهُ ، وقرىء : إذا بُحْشِرَ ما في القبور ؛ أي بعث الموقى . ويَحْشَرَ المتاع : فرَّقه ، الأَزْهِرِي : بَحْشَرُ مَنَاعه

وبَعْثَرَهُ إِذَا أَثَارِهُ وَقَلِمُهُ وَفَرَّتُهُ وَقَلْبَ بِعَضْهُ عَلَى بِعَضْ مَلَى بِعَضْ . الأَصِعِي : إِذَا انقطع اللبن وتَحَبَّبُ ، فهو مُبَحَثَرُ ، فإذا خَثُر أَعلَاهُ وأَسفَلُهُ رَقَيْنُ ، فهو هادر . أبو الجرّاح : بَحْثَرُ تُ الثّبيءَ وبَعْثَرَ نُهُ إِذَا

استخرجته وكشفته ؟ قال القتال العامري : ومَنْ لا تَلِيدُ أَسَاءً مِنْ آلِ عامِر وكَنِشَة ، تُكْرَهُ أُمَّةً أَنْ تُسَخِّسُوا

وكبشة ، تُكرَّهُ أَمَّهُ أَنْ تُسَخَّمُرًا معدو: أبو عدنان قال: البُهْدُارِيُّ والبُّحْدُارِيُّ

بعدو: ابو عـدنان قال: البهداري والبعــداري البهداري المنعــداري . المُقَرَّقَمُ الذي لا يَشِبُ . بخو: البَخَرُ: الرائحة المتغيرة من الفم . قال أبو حنيفة .

الْبَيْضَرُ النَّنَّيْنُ يَكُونَ فِي اللهُ وغيره . بَخْراً ؟

وهو أَبْخُرُ وهِي بَخْرَاءً ، وأَبْخَرَهُ اللَّيَّةِ ، صَبَّرَهُ أَلْمُ الْحَبِثُ . أَبْخُرَ الْفَم الحبيث . مَ مُخَرِ الْفَم الحبيث . مَ مُحَدِّ الْفَم الحبيث . مَ مُحَدِّ اللهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَ

بخو

وفي حديث عَمر ، رضي الله عنه : إِيَّاكُمُ ونَوْمَةَ اللهُ عَنْهُ : إِيَّاكُمُ ونَوْمَةَ الفَدَاةِ فَإِنْهَا مَبْخَرَةٌ مُحَفِقَرَةٌ مُحَفِّقَرَةٌ مُجَفِّرَةً وجعله القديمي من حديث علي ، رضي الله عنه ، قوله مبخرة

الفييي من حديث علي ، وهي الله ، وفي حديث الفي ، وفي حديث المفيرة : إيَّاكَ وكلَّ مَجْفَرَة مَبْخَرَة ، يعني من

والبَخْرَاءُ والبَخْرَةُ ؛ عُشْبَة " تشه نبات الكُشْنَى ولما حب مثل حبه سوداء ، سبيت بذلك لأنها إذا أيكت أبخرت الفَم أُحكاها أبو حنيفة قال : وهي مَرْعَى وتعلِفُها المواشي فتسمنها ومنابتها القيعانُ .

والبَخْرَاءُ: أَرَضَ بَالشَّامِ لَنَكَنْبِهَا بَعْفُونَهُ تَثُرُ بِهَا . وبُخَارُ الفَسْوِ: وَيَجْهُ ؛ قال الفرزدق : أَشَارِبُ قَهُونَ وَحَلِيفٌ فِهِرٍ ،

أشار بُ قَهُوَ ۚ وَحَلَيْكُ ۚ زِيرٍ ، وَصَرَّالُا ، لِفَسُونِ ۚ بِجَـٰارُ ُ وكُلُّ وَإِنْجَةَ سُطِعَتَ مِنْ نَتَنْنِ أَوْ غِيرِهِ : بَغِرَ

وبُخَارُ ، والبَخْرُ ، مجزوم : فِعْلُ البُخِارِ . وبُخَارُ القِلْدِر : مَا ارتفع مِنْهَا ؛ بَخَرَتْ تَبْخُرُ بَخْرًا وبُخَاراً ، وكذلك 'بخار' الدُّخان ، وكلُّ دخان يسطع من ما إحار ، فهو 'بخار ، وكذلك من النَّدَى . وبُخَارُ الماء : ما يرتفع منه كالدخان . وفي

حديث معاوية: أنه كتب إلى ملك الروم: لأَجْعَلنَّ التُسْطَّعَنْطِينِيَّةَ البَخْراة حُسَمةً سُوْداة } وصفها بذلك لبُخاد البحر .
وتبَخَر بالطيب ونحوه : تَمَدَخُنَ . والبَخُودُ ،

وببخر بالطب وتحوه ؛ تبد عن . والمعدور . بالفتح : ما يتبخر به . ويقال : بنخر علينا من بَخُور العُود أي طَيِّبَ.

وبُنَاتُ بَخْرٍ وبُنَاتُ مَخْرٍ : سَعَابُ بَأْتَيْنَ فَبِـلَ

الصف منتصة "رقاق" بيض" حسان" ، وقد ورد بالحاء المهملة أيضاً فقيل : بنات محر ، وقد تقدم . والمسخور : المسخور : المسخور :

ابن الأعرابي : الباخر ُ ساقي الزوع ؛ قال أبو منصور: المعروف الماخر ، فأَبدَل من المم باءً ، كقولك سمد وأسه وسمد ، والله أعلم .

بختر : البَخْتُرَةُ والتَّبَخْتُو ُ : مِشْيَة ُ حَسَنَة ُ ؟ وقد بَخْتَرَ وتَبَخْتَرَ ، وفلان يشي البَخْتَرِيَّة ، وفلان يَنَبَخْتَرُ فِي مِشْيَتِهِ ويَنَبَخْتَى ؛ وفي حديث الحجاج لما أدخل عليه يزيد بن المُهلَّبِ أَسيراً فقال الحجاج :

جَمِيلُ المُحَيَّا بَخْتَرِيُّ إِذَا مَشَى فَقَالَ بَرْد :

وفي الدَّرْع ِ ضَغْمُ المَنْكِبَينِ شِناقُ ۗ

البخنتري : المُتبَخْتِر في مَشْيه ، وهي مِشْية المتكبر المعجب بنفسه . ورجل بختير وبختير وبختر ي : صاحب تبخّنر ، وقيل : حَسَن المشي والجسم ، والأنثى بخترية . والبَخْتَرَي من الإبل : الذي يتبَخْتَر أي نجتال . وبَخْتَري : اسم وجل ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

جزى الله عنّا بَخْتَر بِنّا ورَهْطَهُ بِي عَبْدِ عَمْرِ وَ مَا أَعَفَّ وَأَمْجَدَا اللهُ عَبْدِ عَمْرِ وَ مَا أَعَفَّ وَأَمْجَدَا اللهُ هُمُ السّمْنُ بِالسّنُوتَ لا أَلْسَ فيهم مَ وَهُمْ يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُقَرَّدُا وَهُمْ يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُقَرَّدُا وَهُمْ يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُقَرَّدُا وَهُمْ يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُقرَدُوا وَأَبو البّخْتَرِي إِذَا كُنتَ تَطْلُبُ مُ تَشَاقُ المُلُو لَيُ البّخْتَرِي لَكُو لَيْ البّخْتَرِي لَكُو لَيْ البّخْتَرِي لَكُو انسَهُ في البيلاد ، تَنَبّع إِخْوانَهُ في البيلاد ، في البيلاد ، فأغنى المُقبَلُ عن المُكثر في المُعْرَد عن المُكثر

وأراد البختريُّ فحدف إحدى باءي النسب . بَعْثُو : البَخْشَرَةُ : الكُدْرَةُ فِي المَاءُ أُو النُوبِ .

بدر : بَدَرَّتُ إِلَى الشيءَ أَبْدُارُ بُدُوراً : أَمْرَعْتُ وَ وكذلك بادَرَّتُ إليه . وتبادَرَ القومُ : أسرعوا وابْنَدَرُوا السلاحَ : تَبادَرُوا إِلَى أَخِذه . وبادَر الشيءَ مبادَرَةً وبيداراً وابْنَدَرَهُ وبَدَرَ غيرَه إلي يَبْدُرُهُ : عَاجِلَكُهُ ؛ وقول أَبِي المُثْلَمْ :

## فَيَبْدُرُهُمَا شَرَائِعَهَا فَيَرْمِي مُقَاتِلَهَا ﴾ فَيَسُقِيهِا الزُّوامَا

أراد إلى شرائعها فحذف وأوصل . وبادَرَهُ إليه : كَسَدَرَهُ . وبَسدَرَيْ الأَمرُ وبَدَرَ إليَّ : عَجِلَ إلَيْ واستبق . واسْتَبَقْنَا البَدَرَى أي مُبادرِينَ . وأَبْدُرَ الوَصِ في مال البَيْم : بمعنى بادر وبَدَر . وبَدَر . وبَدَر . ويقال: ابْتَدَرَ القومُ أمراً وتبادرُوهُ أي بادر وبعضهم بعضاً إليه أيثهم يسسيقُ إليه فيَعْلَبُ عليه . وبادر فلان فلاناً مُولَيَّا ذاهباً في فراره . وفي حديث اعترال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نساءه قال عُمرُ : فابتدرت عناي ؛ أي سالنا بالدموع . وناقة "مِدْرية " : بكرت أمها الإبل في النشاج وناقة "مِدْرية أول الزمان ، فهو أغرر لها وأكرم . والبادرة أول الزمان ، فهو أغرد لها وأكرم . والبادرة أول الزمان ، فهو أغرد لها وأكرم . الرجل عند غضه من قول أو فعل . وبادرة الشراء ما يبددُولك منه بوادرة أستراء ما يبددُولك منه بوادرة عضب أي خطأ وسقطات ما يبددُولك منه بوادرة غضب أي خطأ وسقطات "

ولا خَيْرَ في حِلْم ، إذا لم تَكُنْ له بَوادِرُ تَحْمِي صَفُوءً أَنْ يُكَدَّرَا

عندما احْتَدُ . والبادرَةُ : البَّديهُ . والبادرَةُ

من الكلام: التي تَسْسِقُ من الإنسان في الغضب ؟

ومنه قول النابغة :

وبادرَةُ السيف : تَشَبَاتُه . وبادِرَةُ النَّبَاتِ : وأُسُه

أَوْ لَا مَا يَنْفُطُورُ عَنْهُ . وَبَادُورَةُ الْحِنَّاءِ : أُولُ مَا

يَبْدُأُ مِنْهِ . وَالبَادِرَةُ : أَجْوَدُ الوَرْسُ وأَحْدَثُهُ

العَوْرَاءُ . والبادرَةُ : العَضْبَةُ السَّرِيْعَةُ ؛ يَقَالَ : اجذروا بادرَتَهُ . والبَّدُرُ : الغلامُ المبادر . وغلامُ بَدُرُ : مِمْلِيَ . وفي حديث جابر : كِنَا لا نَلِيعُ النَّمَرَ حتى يَبِدُرُ أَي يَبِلغ . يقال : بَدرَ الغَلامُ إذا تم واستدار ، تشبيهاً بالبدر في تمامه وكاله ، وقيل : إذا

واستدار ، تشبيهاً بالبدر في عامه وكاله ، وقيل : إذا احمر" البُسْرُ يقال له : قد أَبْدَرَ . والبَدْرَةُ : حِالْدُ السَّخْلَةَ إذا تَظِمَ، والجمع بُدورْ"

وابدره وابدر ولا نظير لبدرة وبدر الا بضارة وبدر الا بضعة ومندر الا بضعة ومضب الموهري :

بَضْعَتُ " وَبِضِعُ وَهَضَلْبُهُ " وَهِضَبُ . الْجُوهِرِي : والبَدْرَةُ مُسْكُ السَّخْلَةِ لِأَنْهَا مَا دَامَتَ تَرْضَعُ فَمَسْكُهُمْ لِلنَّبِنِ سَكُونَهُ ، وللسَّنْنِ عُكَّةً "، فإذا

فُطمت فَمَسَّكُمُ اللَّهِ بَدُرْةَ ﴿ وَللسَّمْنِ مِسْأَدُ ۗ ﴾ وللسَّمْنِ مِسْأَدُ ۗ ﴾ فإذا أَجِدُعت فَمَسَّكُمُ اللَّهِ وَطُلْبُ ۗ وَللسَّمْنِ نَحْمُ ۗ وَاللَّهُ وَرَاهُ وَللسَّمْ نَحْمُ ۗ وَاللَّهُ وَرَاهُ وَلللَّهُ بَدُواتٍ . بِيدُانَ وَلاَتُ بَدُواتٍ . بِدُواتٍ .

أبو زيد : يقال لمسك السخلة ما دامت ترضع الشيخوة ، فإذا الشيخوة ، فإذا أفطم فَمَسْكُهُ البَّدُورَةُ ، فإذا أجدع فَمَسَكُهُ البَّدُورَةُ ، فإذا والبادورَتانِ من الإنسان : لتحمينان فوق الوُعْمُنُاوَيَنَ مَا النَّذَا الكُورَةُ ، وقيل : هما حانيا الكروكورة ،

وأسفل الشُّنْدُونَ ، وقيل : هما جانبا الكر كر فرَّ وقيل : هما عر قان يَكْتَنْفانها ؛ قال الشاعر : تَمْدِي بَوادِرَها منها فَوارِقُها مِنْ أَدْذُهِ الآيا ، وهم الذَّ أَخْذُها المُخَاصُ فَفَ قَتْ

يعني فوارق الإبل، وهي التي أخذها المخاص ففر قت نادّةً، فكلما أخذها وجع في بطنها مَرَتْ أي ضربت بخنها بادرَة كركر تها، وقد تنعل ذلك عند العطش والبادرة من الإنسان وغيره: اللحمة التي بين المنكب

والعُنتى ، والجمع البَوادِر ؛ قال خِراشَة بنُ عَشْرٍ و العَبْسِيُ : هَلاَ سَأَلْت ، ابنة العَبْسِيّ : ما خَسَبِي عنْدَ الطُّعَان ، إذا ما نُغَصَّ بالرِّبْقِ ؟

والبَدَّنُ : القَّمَنُ إذا امْتَلَأَ ، وإنَّا سُمِّيَ بَدُّولًا

لأنه ببادر بالغروب طلوع الشمس، وفي المحكم: لأنه

بسادر بطلوعه غروب الشبس لأنهسا يتراقبان في

الأفنى 'صبحاً؛ وقال الجوهري: سبي بَدُرا لِمُبادرته الشمس بالطُّلُوع كأنه 'يَعَجَّلُهُا المَعْيِبِ ' وسبي بدراً لتامه ، وسبيت ليلة البَدْرِ لتام قبرها . وقوله في الحديث عن جابر : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أتي ببدر فيه خضرات من البُقول ؛ قال ابن وهب ؛ يعني بالبَدْرِ الطبق ' شبه بالبَدْرِ لاستدارته ؛ قال الزهري : وهو صحيح . قال : وأحسبه سُمي بَدْراً الزهري : وهو صحيح . قال : وأحسبه سُمي بَدْراً

وأَبْدَرَ القومُ: طلع لهم البَّدُّرُ؛ ونحن مُبْدِرُونَ. وأَبْدَرَ الرَجِلُ إِذَا سَرَى فِي لَيْلَةَ البَّدُّرِ، وسَمِي بَدْرَاً لامتلائه . وليلةُ البَّدُّر : لِيلةُ أَرْبِع عَشَرَة . وبَدُّرُ القومِ : سَيِّدُهُم ، على التشبية بالبَدَّرِ ؛ قال ابن أَحمر:

وَقِيَدُ نَضْرِبُ البَدُنَ اللَّجُوجَ بِكَفَةً عَلَيْهُ ، وَنُعْطِي رَغْبَةَ الْمُتَودُّدِ ويروى البَدْءُ. والبادِرُ: القهر ، والبادِرَةُ: الكَلمةُ

ِلاَّنْهُ مِدُوَّى، وَجِمْعُ ٱلْبِيدُورُ بِهِ أُورُ . .

£

وجاءَت الحيل ' محمّرًا بَوادِرُها ، ذُوراً، وَزَلَتُ \* يَدُ الرَّامِيعَنِ النُّوقِ

يقول: هلا ً سألت عني وعن شجاعتي إذا اشتد"ت الحرب واحمر"ت بوادر الحيل من الدم الذي يسيل من فرسانها عليها ، ولما يقع فيها من ذلل الرامي عن الفوق فلا يهتدي لوضعه في الوتر كَهَـشاً وحَـيْرَةً ؛ وقوله زوراً يعني مائلة أي تميل لشدَّة ما تلاقي . وفي الحديث : أنه لما أنزلت عليه سورة : اقرأ باسم ربك ، جاء بها ، صلى الله عليه وسلم ، 'تَرْعَدُ' بَوادِرُهُ ، فقسال : زَمَلُتُونِي زَمَّلُونِي ! قال الجوهري : في هذا الموضع البَّوادِرُ من الإنسان اللحمة التي بين المنكب والعنق ؛ قال ابن بري: وهذا القول ليس بصواب، والصواب أن يقول البوادر جمع بادرة: اللحمة التي بين المنكب والعنق. والبَيْدَرُ : الأَنْدَرُ ؛ وخس كُراعٌ بِ أَنْدَرَ القمح يعني الكُدُّسَ منه ، وبذلك فسره الجوهري . البَيْدَرُ : الموضع الذي يداس فيه الطعام . وبكارُ": ما يُعَيِّنه ، قال الجوهري: يذكر ويؤنث. قال الشَّعْني : بَدُّرْ بَنُو كَانْتَ لَرْجِل يُدُّعِي بَدْرُا ؛

بذو: البَدْرُ والبُدْرُ: أولُ ما يُحْرِج من الزرع والبقل والنبات لا يؤال ذلك اسمة ما دام على ورَحَمَيْنَ ، وقيل: هو ما نحزِلَ من الحبوب للزَّرْع والزَّراعة ، وقيل: البَدْرُ جبيع النبات إذا طلع من الأرض فنجم ، وقيل: هو أن يَتَلَوَّنَ بلتوْنَ أو تعرف وجوهه ، والجمع بُدُورُ ويدارُ . والبَدْرُ: مصدو بدورة ، والبَدْرُ: مصدو بدورة ، وهو على معني قولك نشر تُ الحب .

تُبْذُرُ كَذْراً : خَرَجَ بَذْرُهَا ؛ وقال الأَصْعَي : هُو

أَنْ يَظْهُرُ نَبْتُهَا مِنْفُرَّقاً . وَبَذَرَهَا بَذُراً وَبَذَّرَهَا،

ومنه يوم ُ بَدْر ِ . وبَدُّر ْ : اسم ُ رجل .

كلاهما : زرعها . والبَدْرُ والبُدَارَةُ: النَّسْلُ. ويقال إن هؤلاء لبَدْرُ سَوْءٍ . وبَدْرَ الشيءَ بَدْراً : فرَّقه وبَدْرَ الله الحلق بَدْراً : بَشَهُمْ وفر قهم .

وتفرّق القومُ شَذَرَ بَذَرَ وَشَذَرَ بِذَرَ أَي فِي كَا وَجَهِ ، وتفرّقت إبله كذلك ؛ وبَذَرَ : إنّباع وبُذَرُكَّى ، نُعَلَّى : من ذلك ، وقبل : من البَدْر الذي هو الزرع ، وهو واجع إلى التفريق. والبُدُرَّى

الباطل ؛ عن السيراني . وبَذَّرَ مَاله ؛ أفسده وأنفقا

وبَدَّرَ مَالُهُ : أَفَسَدَهُ وَأَنْفَقَهُ فِي السَّرَفِ . و كُلُّ مُ فرقته وأفسدته ، فقد بَدَّرْ ثَهُ ، وفيه بَدَارَّة ، مشدّد، الراء ، وبَدَارَة ، عَفَفَة الراء ، أي تَبَدِير ، كلاهما عن اللحياني . وتَبَنْدِيرُ المَالُ : تفريقه إسرافاً . ورجلُ تبندارة . للذي بُبَدَّر ماله ويفسده . والتَّبْدُيرُ : إفسادُ المَالُ وإنفاقه في السَّرَف . قال الله عز وجل : ولا تُبَدِّرُ تَبُدُيراً . وقيل: التبذير أن ينفق المال في المعاصي ، وقيل : هو أن يبسط بده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته ، واعتباره بقوله تعالى : ولا تَبسُطها

كُلُّ البَسْطِ فَتَقَعْدُ مَلُوماً تحسُوراً. أبو عمرو : البَيْدُوءَ البندير . والنَّبْدُرَةُ ، بالنون والباء : تفريقُ المال في غير حقه . وفي حديث وقف عمر ، وضي الله عنه : ولو ليه أن يأكل منه غيرً مُباذِر ؛ المُباذِر والمُبَدِّرُ : المُسْرِفُ في النفقة ؛ باذر وبَدُّر مُباذَرَةً وتَبْذيراً ؟ وقول المتنخل بصف سحاداً :

> مُسْتَبَنْدِراً يَوْغَبُ قُلْياًمَهُ ، يَوْمِي بِعُمَّ السَّمُرِ الأَطُولِ فسره السكرى فقال : مستبدر يفرَّق الماء .

والبَذيرُ من الناس: الذي لا يستطيع أن يُمسِكَ مِرَّهُ . ووجلُ بَيْدَاوَ : يُبَدِّرُ ماله . وبَدُورُ وبَذيرٌ : يُذِيعُ الأَسرادَ ولا يكم مراً ، والجسع

بُدُرُ مثل صبور وصُبُر . وفي حديث فاطبة عند وفاة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قالت لعائشة : إني إذاً لَمَدْرَة ، البَدْر ن : الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه ، وقد بَدُر بَذارة ألله . وفي الحديث : ليسوا بالمتساييح البُدُر . وفي حديث علي، كرم الله وجهه في صفة الأولياء : ليسوا بالمتذابيع البُدُر ؟ جمع بَدُرُور . بَذَرُتُ الكلام بين الناس كما تُبُذُر أَ

الحبُوبُ أَي أَمْشِيته وَفَرَّقَته . وبُذَارَةُ الطعام : كَزَّلُه ورَيْعُه ؛ عن اللحياني . ويقال : طعام كثير البُذارَة أي كثيرُ النَّزَل . وهو طعام بَذَرُ أي كَزَل ؛ قال :

> ومِنَ العَطِيَّةِ مَا 'تَرَى تَجَذَّمَاءَ البَّسِ لِمَا بُذَانَ ۖ

الأصعي : تَبَدُّرُ المَاءُ إذا تغيرُ وَاصْفَرَّ ؛ وأنشد لابن مقبل :

قَلْلُباً مُسِلِّيَةً جَوَائِنَ عَرْشِهَا، تَنْفَي الدَّلَاءَ بِآجِينَ مُسَبِّدُانِ

قـال : المتبدر المتفير الأصفر . ولو بَذَّرْتَ فـلاناً لوجدته رجلًا أي لو جربته ؛ هذه عن أبي حنيفة .

وَ كَثِيرٍ \* بَشِيرِ \* وَبَدَيرِ \* : إثْبَاعِ \* ؛ قال الفواء : "كَثَيرِ \* بَذَيرٍ \* مثل \* بَشِيرَ لِغَهُ أَو لُنُعَيَّةً .

وبَذَّرُ : موضع ، وقيل : ما عمروف ؛ قال كثيراً عزة : سَقى اللهُ أَمُواهاً عَرَفَتُ مَكَانَها :

سَقَى اللهُ أَمُواهاً عَرَفَتُ مَكَانَها : 'جراباً وَمَلْكُوماً وبَذَرَ والْغَمْرَا

وهذه كلها آبار بمكة ؛ قال ابن بري : هذه كلها أسماء مساه بدليل إبدلها مسن قوله أمواهاً ، ودعا بالسقيا للأمواه ، وهو يريد أهلها النازلين بها اتساعاً ومجازاً .

وَلَمْ بِيءَ مِنَ الأَسْبَاءَ عَلَى فَعَلَ ۖ إِلاَّ بَذَّرُ ۗ ، وَعَنَّرُ ۗ وَعَنَّرُ ۗ أَلَمَ مُوضَعَ ، وَضَمَّمُ أَسَمَ الْعَنْبَرِ بن تَمْيَم ، وشَمَّلُمُ أَسَمَ مُرضَع ، وشَمَّمُ وهو اسم أَسِمَ مُرضَع أَيضاً ؟ أَعْجِبِي ، وهي شَجْرة ، وكَنَّمُ اسم موضع أَيضاً ؟

قَـالَ الأَزهري : ومثلُ بَذَّر خَضَّمُ وعَثَرُ وَبَقَمُ شعرة ، قال : ولا مثل لها في كلامهم .

بذعو : ابْدَعَرَ الناسُ : تفرقوا . وفي حديث عائشة : ابْدُعَرَ النفاق أي تفرق وتبدّد . قال أبو السميدع :

اَبْدَعَوَّتِ الحَيلُ وَابْتَعَرَّتُ إِذَا وَكَضَتُ تُبَادِرِنُ شَيْئًا تَطْلِبُهِ ؟ قَالَ 'زَفَرُ بنُ الحَرث :

فلا أَفْلُمَحَتْ قَايْسُ، ولا عَزَّ فَاصِرُ كَا، بَعْدَ يَوْمِ الْمَرْحِ حَيْنَ الْبُدَّعَرَّتِ ا قال الأَزْهِرِي : وأَنشَدَ أَبُو عَبْيَدِ :

فَطَارَتْ شَلالاً وَابْذَعَرَّتْ كَأَنْهَا عِصَابَةُ سَبْيٍ ، خافَ أَنْ تُتَقَسَّما

ابْدَعَرَاتْ أَي تَفَرَّقَتْ وَجَفَلَتْ .

بِدُقَى: ابْدَكَثُرُ القِومُ وَابْدَعَرُ وَا : تَفَرَّقُوا ؛ وَتَذَكَّرَ في تُرجِمة مَدْقَر . فما ابْدَكَتَرَّ كَمُهُ ، وهي لفـة : معناه ما تفرّق ولا تَمَكَدُّرَ ، وهو مذكور في موضعه.

بور : البير : الصَّدّ قُ والطاعة . وفي النفيل : ليس البير الله أن تُوَكُوا وجُوهَكُم فِبَلَ المَشْرِقِ والمُغْرِبِ وَلَكُنَ البِيرِ مَنْ آمَنَ بَاللهِ ؛ أَرَادُ وَلَكُنَ البِيرِ يُراً

مَنْ آمَن بالله ؟ قال ابن سيده : وهو قول سيبويه ، وقال بعضهم : ولكن ذا النبير من آمن بالله ؟ قال ابن حدف المضاف ضرب

ابن جني : والأول أجود لأن حذف المضاف ضَرْبُ من الاتساع والحبر أولى من المبتدإ لأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور . قال : وأما ما يروى مز أن السَّير َ بن َ تَوْلَب قال : سمعت رسول الله ، صلح

، قوله « المرح» هو في الاصل بالحاء المهملة .

الله عليه وسلم ، يقول : ليس من امبير" امصيام في المسفر ؛ يويد : ليس من البر الصيام في السفو ، فإنه أبدل لام المعرفة ميماً ، وهو شاذ لا يسوغ؛ حكاه عنه ابن جني ؛ قال : ويقال إن النمو بن تولب لم يوو عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غير هذا الحديث ؛ قال : ونظيره في الشذوذ ما قرأته على أبي علي "بإسناده إلى الأصمعي ، قال : يقال بننات مخر وبنات مخر وبنات مخر وهن سحائب يأتين قبل الصيف بيض "منتصبات في السياء . وقال شمر في تفسير قوله ، صلى الله عليه وسلم : عليكم بالصد ق فإنه يهدي إلى البر" ؛ اختلف وسلم : عليكم بالصد ق فإنه يهدي إلى البر" ؛ اختلف العلماء في تفسير البر فقال بعضهم : البر الصلاح ، وقال بعضهم : البر الحير . قال : ولا أعلم تفسيراً أجمع منه لأنه يحبط بجميع ما قالوا ؛ قال : وجعل لبيد" البر" التُقي حيث يقول :

وما البير ُ إلا مُضْمَرات ُ مِنَ التَّقِي

قال : وأما قول الشاعر :

تُحَزُّ رؤوسهم في غير بر"

معناه في غير طاعة وخير. وقوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقتُوا بما تحببُون ؟ قال الزجاج: قال بعضهم كل ما تقرّب به إلى الله عز وجل ، من عمل خير ، فهو إنفاق . قال أبو منصور: والبر و خير الدنيا والآخرة ، فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى للعبد من المدى والنعمة والحيرات ، وحير اللاخرة الفور ز بالنعم الدام في الجنة ، جمع الله لنا بينهما بكرمه ورحمته .

وبَرَ \* يَبَرُ ۚ إِذَا صَلَحَ \* وَبُر ۚ فِي عِينَهُ يَبَرُ ۚ إِذَا صَدَقَهُ وَلِمَ \* يَبَرُ ۚ إِذَا صَدَقَهُ وَلِمْ خَنْتُ \* . وبَر ۗ رَحِمة ١ يَبَرُ ۚ إِذَا وَصَلَهُ . ويقال: فلان مُنْبَر \* رَبّه ُ أَي يَطَيعُهُ ؟ ومنه قوله :

﴿ قُولُه ﴿ وَبِرُ وَحِمْهِ النَّحِ ﴾ بابه ضرب وعلم .`

يَبِرُ لُكُ الناسُ ويَفْجُرُ ونَكَا

ورجل بر بذي قرابته وبار من قوم بَرَرَةٍ وأَبْرارِ والمصدر البير . وقال الله عز وجل : لَيْسَ البِ أَن تُوَلَّتُوا تُوجُوهُكُم قَبَلَ المشرق والمغرب ولكو البير من آمن بالله ؛ أَراد ولكن البير " بِر من آم بالله ؛ وقول الشاعر :

> وكينف 'تواصل' مَنْ أَصْبَحَتُ خُلالتُهُ ' كأبي مَرْحَبِ ?

أي كخلالة أبي مَرْحَب . وتَبَارُوا ، تفاعلوا : مر البير " . وفي حديث الاعتكاف : ألبير " 'تردْن ؟ أي الطاعة والعبادة . ومنه الحديث: ليس من البر الصياء في السفر . وفي كتاب قريش والأنصار : وإن " البير دون الإثم أي أن الوفاء بما جعل على نفسه دون الغدو والنكث .

وبَرَّةُ: اسْمُ عَلَمَ بَعَنَى البِرِ، مَعْرِفَةُ ، فلذلك ا يَصُوفُ، لأَنْهُ اجْتَمَعَ فِيهِ التَّعْرِيفُ والتَّأْنَبُثُ، وسَنْذُكُر، فِي فَجَارٍ ؟ قال النابِغة :

إناً اقْتَسَنْنا تُخطِئْتَنْنا كَيْنَنا ، فَخَارِ فَخَمَلُنْتُ ثَرَاهُ وَاحْتَمَلُنْتُ فَجَارِ

وقد بَرَّ وَبَسُه . وبَرَّت بينه تَبَرُ وتَبَرْ وتَبَرْ وَبَرْ وَبَرْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ المَاعِلَى المَعْزِ : الصَّدْ ق . وأَبَرَّها : أمضاها على الصَّدْ ق . والبَرْ ، وفي التنزيل العزيز : إنه هو البَرُ الرحيم ، والبَرْ ، من صفات الله تعالى وتقدس : العَطُوفُ الرحيم اللطيف الكريم. قال ابن الأثير : في أسماء الله تعالى البَرُ دون البار ، وهو العَطُوف على عباده ببرر ، ولطفه . والبَرْ والبار ، والبار ، والبَر والبار ، والبار ، والبار ، والبار ، وإنا جاء في أسماء الله تعالى البَر ، دون البار ، والبار ، والبار ،

وبُرُّ عَملُهُ وبَرَّ بَرًّا وبُرُوراً وأَبَرَّ وأَبَرَّ وأَبَرَّ وأَبَرَّهُ اللهُ ؟

قال الفراء: "بر" حَجُّه ، فإذا قالوا : أَبَرُّ الله حَجَّك،

قالوه بالألف . الجوهري : وأَبَرَّ اللهُ حَبَّتُكُ لَعْهَ في بَرَّ اللهُ حَجَّكُ أي قَسِلَه ؟ قال : والبِّر " في البين مثلُه . وقالوا في الدعاء : مَنْبُرُونٌ مَأْجُونٌ ومَبْرُونًا مَأْجِوَداً ؛ تميرٌ ترفع على إضار أنت ؛ وأهـلُ الحياز ينصبون على اذْهَبُ مَبْرُوداً. شير : الحج المَـبْرُورُ الذي لا يخالطه شيء من المآثم ، والبيعُ المبرورُ : الذي لا نُشبِهَ فيه ولا كذب ولا خيانة . ويقال : بَوَّ فلانُ ذَا قُرَابِتُهُ أَيْبَرُ ۚ بِرَّا ٤ وَقَدْ بِرَرَّاتُهُ أَبِرُهُ ، وبَنَّ حَجُكَ بَبِنُ بُرُورًا ، وبَنَّ الحَجُّ يَبِيرُ ۚ بِرِوًّا ، بالكسر ، ونِينَ اللهُ سَجَّةُ وَبُنَّ حَجَّهُ. وفي حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله قال سفيان : تفسير المبوور طيب الكلام وإطعام الطعام، وقيل : هو المقبولُ المقابَلُ بالبرُّ وهو الثواب؛ يقال : بَرَّ اللهُ حَجَّة وأَبِّرَّهُ لِبرًّا ، بالكسر ، وإبراداً. وقال أبو قلابة لرجل قيدم من الحج: أبر" العبل ؛ أوادَ عبل الحلج ، دعا له أن يكون مَبْرُ وراً لا مَأْثُمَ فيه فيستوجب ذلك الخاوج من الذنوب التي اقْسُتَرَافَهَا . وروي عن جابِر بن عبدالله قال : قالوا : يا رُسول الله ، ما بير ُ الحبح ? قال : إطعام الطعام وطبيب الكلام ِ.

ورجل بَرْ مَن قُومَ أَبْرادٍ ، وَبارٌ مَنْ قُومَ بَرَرَةٍ ؟ وروي عن ابن عمر أنه قال : إنما سماهم الله أَبْراداً لأَنهم بَرُوا الآياء والأَبناء . وقال : كما أن لك على ولدك حقا كذلك لولدك عليك حق . وكان سفيان يقول : حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يوجه إذا بلغ وأن يحيح وأن يحسن أدبه . ويقال : فد تَبَرَّرْتَ في أمرنا أي تحرَّجْتَ ؟ قال أبو ذوْيب:

فقالتُّ : تَبَرَّرُتَ فِي جَنْدِنا ، وما كنتَ فينا حَدَيْثاً بِبيرْ

أي تحرَّجْتَ في سبينا وقررينا . الأحمر : بررَدْتُ قسمي وبررَدْتُ والدي ؛ وغيرُه لا يقول هذا . وروى المذري عن أبي العباس في كتاب الفصيح : يقال صدّقتُ وبررَدْتُ ، وكذلك بررَدْتُ والدي أبررُه . وقال أبو زيد : بررَدْتُ في قسمي وأبرُ الله قسمي وقال الأعور الكلي :

سَقَيْنَاهُمْ دِماءَهُمُ فَسَالَتَ ، فَأَمْرُرُونَا إِلَيْهِ مُقْسِمِينَا

وقال غيره: أَبَرَ فلانُ قَسَمَ فلان وأَحْنَثَهُ ، فأما أَبَرَ ه فيمناه أنه أجابه إلى ما أقسم عليه ، وأحنثه إذا لم يجبه. وفي الحديث: بَرَ اللهُ قَسَمَه وأَبَرَ ه براً ، بالكسر، وإبراراً أي صدقه ؛ ومنه حديث أبي بكر:

لَمْ يَخْرُجُ مِنْ إِلَّ وَلاَ بِرَّ أَي صِدْقَ ؛ ومنه الحديث: أُمِرْنا بِسَبْع مِنها إِبْرارُ القَسَم . أَبَا سَعْنَهُ إِذَا نَفَقَتُ ؟ قال : وَالأَصل في ذلك أَن تُكَافِئه السَّلَاعَةُ مَا حَفَظُها وقام

عليها ، تَكَافِئُهُ بِالْفَلَاءُ فِي النَّمِنْ ﴾ وهو من قول الأعشى

بصف خبراً: تخلَسُّرَها أَخْو عانات سَهْراً ، ورَجْي بِرَّها عاماً فعاما

والسو : ضد العُقُوق ؛ والمَّبَوَّة مثله . وبَو رَّتُ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ والدَّ ويَبَوِهُ ويَبُوهُ فِي بَرَّ وقَد بَرَ والدَّ ويَبَوهُ عَلَى بَرَ رَّتُ ويَبَوهُ عَلَى بَرَ رَّتُ ويَبَوهُ عَلَى بَرَ رَّتُ عَلَى جَرَرَ تَ ويَبَوهُ عَلَى بَرَرَ تَ عَلَى حَدًّ مَا تَقَدَّم فِي البَيْنَ ؛ وهو بَرَّ به وبارَّ به وبارَّ ؛ عن كراع ، وأنكر بعضهم باراً . وفي الحديث:

تَمَسَّعُوا بَالأَرْضِ فَإِنَهَا بَرَّةٌ بَكُمَ أَي تَكُونَ بِيُوتُكُمُ عَلَيْهَا وَتُدُّفَنُونَ فَيِهَا . قال ابن الأَثير : قوله فَإِنَهَا بَكُمْ بِرَةً أَي مَشْفَقة عَلَيْكُم كَالُوالدة النِّرَّة بأُولادها يعني أَن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معادكم ؟ وفي حديث زمزم : أَتَاهُ آتَ مِقَالَ : احْفِر ۚ كُوَّةً ؛ سماها تَوَّة لكثرة منافعها وسعَة ِ مائها. وفي الحديث: أَنْهُ غَيْرًا أَمْمُ امِرأَةٍ كَانْتَ تُسْمَنَّى بَرَّةً فسهاها زينب ، وقال : تزكي نفسها ، كأنه كره ذلـك . وفي هديث حكيم بن حزام : أَدَأَيتَ أَمُــوراً كنت أَبْرَرَتُهَا أَي أَطْلُبُ بِهَا السِرِ والإحسان إلى النــاس والتقرُّب إلى الله تعالى . وجمعُ البُّرُّ الأَبْوارُ ، وجمعُ البانِ البَوَرَةُ . وفــلانُ عَبِرُ ا خالقَه ويَتُبَرَّرُهُ أَيْ يطيعه ؛ وامرأَهُ بَرَّةٌ بُولدهــا وبار"ة". وفي الحــديث ، في بِرَّ الوالدين : وهو في حقهما وحق الأقرربيين من الأهـل ضِيدُ العُقوق وهــو الإساءة' إليهم والتضييع لحقهم . وجمع البَرِّ أَبْرَارٌ ، وهو كثيراً ما 'يُخَصُّ بالأُولياء والزُّهُــاد والعُبَّادِ . وفي الحديث : الماهرُ بالقرآن مع السُّفَرَ ۚ وَ الكرام ِ البَرَرَةِ أي مع الملائكة . وفي الحـديث : الأَمَّةُ مِن قريش أَبْرارُهَا أَمراءُ أَبْرارِها وفُبِّارُها أمراء فُجَّارِها ؛ قال ابن الأثير : هذا على جهة الإخباد عنهم لا طريق الحُكم فيهم أي إذا صلح الناس وبَرُوا وَلِينَهُمُ الأَبْرَارُ ، وإذا فَسَدُوا وَفَجَرُوا وَ لِيَهُمُ الْأَشْرَادُ } وهو كحديثه الآخر : كما تَكُونُونَ بُو ّلُتِّى عَلَيْكُم . والله كَيْبَرُ تُّ عَبَادَه : يَوْحَمْهُم ، وهو البَرُّ . وبَرَرَ تُهُ بِرِءًا : وَصَلَمْتُهُ . وفي التنزيل العزيز: أن تَبَرُّوهم وتُقْسِطوا إليهم . ومن كلام العرب السائر : فلان ما يعزف هُرًّا من رِبْزٍّ ؛ معناه مَا يَعْرُفُ مِنْ يَهْرِزُهُ أَي مِن يَكُو َهُهُ مِن يَبِيرِثُهُ ﴾ وقيل: الهرِرُ السُّنَّوْرُ، والبِيرُ الفَّارَةُ فِي بعض اللغات، أو دُو يُبَّة تشبهها ، وهو مذكور في موضعه ؛ وقيل: معناه ما يعرف الهَرْهُوَةَ مَنْ البَرْ بُرَةٍ ﴾ فالهَرْهُوة: صوتُ الضأن ، والبَرْ بُرَةُ : صوتُ المِعْزَى . وقال الفزاري : السِرُ اللطف ، والهرُ العُقُوق. وقال يونس :

الهِرُّ سَوْقُ الغنم ، والبِرُّ دُعـاءُ العَنْهُمِ . وقال ا الأعرابي : السِرُّ فِعْلُ كُلُ خَيْرٍ مِنْ أَي ضَرَّبِ كَان والبِرِ دُعاءُ الغُمُ إِلَى العَلَقِ ، والبِرُ الإكرامُ والهر ُ الحصومة ُ . وروى الجوهري عن ابن الأعرابي الهرُّ دعاء الغنم والبِيرُ سَوْقُهَا . التهـدّيب : ومو كلام سليان: مَن أصلت مُن جو انياته مر الله بر انياته المعنى : من أصلح سريرته أصلح الله عــــلانيته ا أُخذ من الجَوِّ والبَوِّ ، فالجِنُّو كُلُّ بَطْنُ غامـصْ إِ والبَرُِّ المَـتَنُّ الظاهر ، فهاتان الكلمتان على النسبا إليمها بالألف والنون . وورد : من أصْلحَ 'جَوَّانيَّة أَصْلِح الله بَرَّ انبِيَّهُ . قالوا : البَرَّ انيُّ العلانية والألف والنون من زيادات النُّسبِ ؛ كما قـــالوا في صنعا. صنعاني ، وأصله مــن قولهم : خرج فــلان بَرًّا إذا خرج َ إِلَى الْكِرِّ والصحرَّاء ﴾ وليس من قــديم الكلام وفصيحه . والـبِرُ : الفؤاد ، يقـال هو مُطْمُمُين الـبر" ؛ وأنشد ان الأعرابي :

أَكُونُ مَكَانَ البِرِ منه ودونَهُ ، وأَجْعَلُ مالي دُونَه وأَوَامِرُهُ

وأَبَرَ الرَّبُلُ : كَثْرُ وَلَدُه . وأَبَرَ القومُ : كثووا وكذلك أَعَرُثُوا ، فأَبَرِثُوا في الحير وأَعَرَثُوا في الشرّ، وسنذكر أَعَرِثُوا في موضعه .

والبَرِ ، بالفتح : خلاف البُعر . والبَرِيَّة من الأَرضِن ، بفتح الباء : خلاف الرَّبفيَّة . والبَرَّيَّة ، الصحراء نسبت إلى البَرِّ ، كذلك رواه ابن الأعرابي بالفتح ، كالذي قبله ، والبَرِ : نقيض الكون ؛ قال الليث : والعرب تستعيله في النكرة ، نقول العرب جلست بَرَّا وخرَ جُن ُ بَرِّا ؛ قال أبو منصور : وهذا من كلام المولئدين وما سبعته من فصحاء العرب البادية . ويقال : أفضح العرب أبرهم ، معناه أبعده في البَرْ والبَدُ و داراً . وقوله تعالى : ظهر الفساد في البَرْ والبَدُ و داراً . وقوله تعالى : ظهر الفساد

في الرّ والبَّعْر ؛ قال الزجاج : معناه ظهر الجَلَهُ بُ في الرّ والقَّحْطُ في البَّعْر أَي في مُدُن البَّعْر النّي على الأنهار . قال شمر : البَّرِّيَّةُ الأَرْضُ المنسوبةُ إلى الرّ وهي بَرِّيَّةُ إذا كانت إلى البرّ أقرب منها إلى الماء ، والجمع البراري . والبَرِّيتُ ، بوزن فعليت : البَرِّيّةُ فلما سكنت الباء صارت الهاء تاء مثل عفريت وعفرية ، والجمع البَرَاريتُ ، وفي البَّهُ يب : البَرِّيتُ ؛ عن ابي عبيد وشهر وابن البَّهُ والبَّعْر ي وقال مجاهد في قوله تعالى : ويعلم ما في البَرّ والبَّعْر ؛ قال : البَرُ القِفارُ والبَّعْر كُلُّ قُويةُ فيها ماء . ابن السكيت : أبَرَ قلان والبَّمْ كُلُّ قَريةً فيها ماء . وأبَل البَّر النّه أي ضابط له . وأبَرً النّه أي ضابط له . وأبَرً عليهم : غلبهم ، والإبرار : الغلبة ؛ وقال طرفة ؛ عليهم : غلبهم ، والإبرار : الغلبة ؛ وقال طرفة ؛

ويُسِرُونَ على الآبي المُبرُ الله أي يغلبه والمُسِرُون الفالب . وسئل رجل من بني أسد : أتمرف الفرس العلميم ؟ قال : أعرف الجواد المُسِرُ من البطيء المُشرف ؛ قال : والجوادُ المُسِرُ الذي إذا أنتف يأتنفُ السَّيْر ، ولهز الهز العير ، الذي إذا عدا اسلمب ، وإذا قيد الجلعب ، وإذا انتصب اللهب . وبقال : أبره أيره إذا قبهره بفعال أو غيره ؛ ابن سده : وأبر عليهم شراً ؛ حكاه ابن الأعرابي ، وأنشد :

إذا كُنْتُ مِنْ حِمَّانَ فِي قَعْرِ ذَارِهِمْ ، فَلَسَنْ أَبَلِي مَنْ أَبَرٌ وَمَنْ فَجَرْ

ثم قال : أبر من قولهم أبر عليهم شَرًا ، وأبر وفيجر واحد فجمع بينهما . وأبر فلان على أصحابه أي علام . وفي الحديث : أن رجلًا أتى النبي ، صلى

الله عليه وسلم ، فقال : إنَّ ناضِح فلان قد أبرٌ عليهم أي اسْتَصْعَبَ وعَلَمَهُمْ .

اي استصعب وعصبهم . وابْتَرَ الرجل : انتصب منفردًا من أصحابه . ابن الأعرابي : النَرَابِيرُ أَن يأتي الراعي إذا جاع إلى

الاعرابي ؛ البرابيون النابي مراجي ومسيع وما السُنْبُل فَيَفُر لُكَ مَنهُ مَا أَحَبُّ وَيَنْزُ عَهُ مَن تَعْنَبُهُ مَ وَهُوْ قَشْرُهِ ، ثُمْ يَصُبُّ عَلِيهِ اللَّهِ الحَلِيبُ وَيَغْلَيهُ حَى

يَنْضَجَ ثُمْ يَجِعَلُهُ فِي إِنَاءُ وَاسْعَ ثُمْ يُسَمَّنَهُ أَي يُبَرِّدُوَ فيكون أَطيب من السَّبِيدِ . قال : وهي الفكريرَةُ ، وقد اغْتَكَدُّرُنا .

والبَريرُ : غَر الأراكِ عاملةً ، والمَرَّدُ غَضَهُ ، والكَبَاثُ نَضِيجُهُ ؛ وقيل : البريرُ أوّل ما يظهر من غمر الأراكُ وهو حُلْثُو ؛ وقال أبو حنيفة :

البَرِيرُ أعظم حبًا من الكبّاث وأصغر عنقُودًا منه، وله عَجَّسَة "مُدَوَّرَة " صغيرة صُلْبَة الكبر من الحبيص قليلًا ، وعُنْقُوده عِلاَ الكف ، الواحدة من جميع ذلك بَريرة " . وفي حديث طَهْفَة : ونستصعه

البَريرَ أَي تَجْنَيهُ للأَكُلُ ؛ البَريرُ : ثمر الأراك إذا اسودً وبَلَتُغَ ، وقبل : هو اسم له في كل حال ؛ ومنه الحديث الآخر : ما لنا طعام الإ البَريرُ ، والبُرهُ : الحِنْطَةُ ؛ قال المتنخل الهذلي :

لا درَّ دَرِّيَ إِن أَطْعَمَنْتُ الْوَلَكُمُ قِرْفَ الْحَتِيِّ ، وعَندي الْبُرُّ مَكْنُوزُ ورواء ابن دريد : رائدهم . قال ابن دريد : البُرُّ

أَفْصَحُ مَن قُولُمَم القَبْحُ وَالْخَلَقِهُ ، وَاحَدَتُهُ بُرَّهُ . . قال سيويه : ولا يقال لصاحبه برار "على ما يغلب في هذا النحو لأن هذا الضرب إنما هو سباعي لا اطرادي " ؛ قال الجوهري : ومنع سيويه أن يجمع

البُرُّ على أَبْرار وجوَّزه المبرد قياساً . والْبُرْبُورُ : الجُشِيشُ من البُّرَّ . والبَرْ بَرَةُ : كثرة الكلام والجَلَبَةُ باللسان ، وقيل : الصياح . ورجل بر بار إذا كان كذلك ؛ وقد بَو بُو إذا هذى . الفراء : البَو بوي الكثير الكلام بلا منفعة . وقد بَو بُر في كلامه بَو بُر مَ الذا أكثر . وقد والبَر بر أن : الصوت وكلام من غضب ؛ وقد بَر بر مثل توثير ، فهو ثو ثار . وفي حديث على ، بر بر مثل توثير ، فهو ثو ثار . وفي حديث على ، كرم الله وجهه ، لما طلب إليه أهل الطائف أن يكتب لم الأمان على تحليل الزنا والحير فامتنع : قاموا ولهم تغذ مُن وبر بر ق البو بر أن التخليط في الكلام مع غضب ونفور ؛ ومنه حديث أحد : فأخذ اللواة الملام علم المر أسود في فيصبة وبر بر ق .

وبر بر " : حيل" من الناس يقال إنهم من ولك بر " ابن قيس بن عيلان ، قال : ولا أدري كيف هذا ، والبر ابير" أ : الجماعة منهم ، زادوا الهاء فيه إما للمجمة وإما للنسب، وهو الصحيح، قال الجوهري : وان شئت حذفتها .

وبَرْبَرَ التَّبْسُ لِلهِياجِ : نَبَّ . ودَّلُو ٌ بَرْبار ٌ : لها في الماء بَرْبَرَ ء أَي صوت ، قال رؤبة :

أَدْوي بِبَرْ بارَيْن ِ فِي الغِطْمَاطِ

والبُرَيْراءُ ، على لفظ التصغين : موضع ، قال : إن يأجراع البُرَيْراء فالحِسَى فَوَكُنْزِ إِلَى النَّقْعَيْنِ مِن وَبِيعَانِ

ومبَرَّةُ : أَكَمَةُ دون الجادِ إلى المدينة ؛ قال تكثير عزة :

أَقْنُوكَى الْغَيَّاطِلُ مِن حَوَاجِ مَبَرَّةٍ ، فَجُنُوبُ سَهُوَّةً ؟ ،قد عَفَتَ \* ، فَرَ مَا لُهُا وبَرِيرَة ' : الله الرأة ، وبَرَّة ' : بنت مُرِّ أُخت تم بن مُرِّ وهي أم النضر بن كنانة .

 ا قوله « فجنوب سهوة » كذا بالاصل ، وفي ياقوت فخوت ، بخاء معجمة فباء موحدة مضمومتين فشناة فوقية بمد الواو جمع خت ، بفتح الحاء المعجمة وسكون الموحدة ، وهو المكان المتسع كما في القاموس.

بزو: البَوْرُ : بَوْرُ البَهْلِ وغيره . ودُهُنُ البَوْرُ والبِوْرِ ، وبالكسر أفصح . قال ابن سيده : البورُ والسَبَوْرُ كُل حَبِّ يُبِرُورُ النبات . وبَدَرَ رَ بَوْرًا : بَذَرَهُ . ويقال : بَوَرُ تُسه وبَدَرُ تُسُه والبُّوْرُورُ : الحُبُوبُ الصِّعَار مِثْل بُورُور البقول وم أشبهها . وقيل : البَوْرُ الحَبُ عامَة ".

والمَـبُـزُورُ : الرجل الكثير الولَـد ؛ بقال : ما أكثر بَزْرَ َ أَي ولده . والبَرْراءُ : المرأَة الكثيرة الوَلـد . والزَّبْراءُ : الصُّلْـبة على السير . والبَرْرُ : المُـخاط . والبَرْرُ : الأَولاد . والبَرْرُ

والبرر : المنتخاط . والبرر : الاولاد . والبرر والبر والبرر والبر والبرر والبر والبرر والبر والبرر والبرر والبرر والبرو والبرر والبر والبرو والبرو والبر والبر والبر والبر والبر والبرو والبرو والبرو والبرو والبرو والبرو

ضربه بها . وعَصاً مِيزَارَة عظيمة . أبو زيد : يقال العصا البَيْزَارَة والقصيدة ؛ والبَيَازِر : العصي الضغام الموقي حديث على يَوْم الجَسَل : ما سَبَهْت وقدع البَيَازِر على المام إلا بوقع البَيَازِر على المتواجِن : جمع المتواجِن : جمع البَيَازِ العصي في المواجِن : جمع ميجنة وهي الحشبة التي يَدُن بها القصار الثوب . والبَيْزَار : الذكر .

وعِزْ بَزَرَى : ضَخْمٌ ؛ قال :

قد لقییت سدارة جنعاً دا لها ، وعَدداً فَخَمَاً وعِزًّا بَزْرَى ، مَنْ نَكُلَ اليَوْمَ فَلا رَعَى الحِمَى

سدرة : قبيلة وسنذكرها في موضعها . وعِزَّةُ <sup>د</sup>َ بَوْكَنَ: قَعْساء ؛ قال :

> أَبَتُ ۚ لِي عِزَّةُ ۗ بَوْرَكِي بَدُوخُ ۗ ، إذا ما رامَها عِزْ يَدُوخُ

وقيل: بَزُرَى عَدَدُ كَثِيرٍ ؛ قال ابن سيده ؛ فإذا كان عليه وسلم ، يقول : بين يدي الساعة تقاتلون قوماً ذلك فلا أدري كيف يكون وصفاً للعزاة إلا أن يريد هم أهل البارز ؛ يعنى بأهل البارز أهل فارس ، هكذا ذو عزاة .

ومينز رَمُ القَصَّارِ ومَبْزَرَهُ و كلاهما: الذي يَبْزُرُ به قال هو بلغتهم ؟ قال: وهكذا جاء في لفظ الحديث الثوبَ في الماء . الليث : المينزر مثل خشة القصّادين المختلف في فتح الراء وكسرها وكذلك اختلف مع المختلف في فتح الراء وكسرها وكذلك اختلف مع

تقديم الزاي .

بسو: البَسْرُ: الإعْجالُ. وبَسَرَ الفَحْلُ النَّاقَةَ يَبْسُرُهَا بَسْراً وابْتَسَرَها: ضربها قبل الضَّبَعَةِ . الأصعي: إذا نُربَت الناقة

على غير صَبَعَة فذلك البَسْرُ ، وقد بَسَرَها الفحل ، فهي مَبْسُورة ، قال شير : ومنه يقال : بَسَرْتُ غَرِيمي إذا تقاضيته قبل محل المال ، وبَسَرْتُ الدُّمُلَ غَرِيمي إذا تقاضيته قبل محل المال ، وبَسَرْتُ الدُّمُلَ

إذا عصرته قبل أن يَتقَيَّح ، وكأن البَسْر منه . والمَنْسُورُ: طالب الحاجة في غير موضعها وفي حديث الحسن قال الوليد التيّاس : لا تُنْسِر ؛ البَسْر ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب الفحل ، وبَسَر حاجته الناقة والشاة قبل أن تطلب الفحل ، وبَسَر حاجته

يَنْسُرُهُ السَّرِ الوَيسَادِ الْمِتَسَرَهُ وَتَبَسَّرُهُ : طلبها في غير أوانها أو في غير موضعها ؛ أنشد ابن الأعرابي الراعي :

إذا احتجبت بنات الأرض عنه، تَبَسَّرَ يُبْتَغِي فيها البِسارًا

بنات الأرض : النبات ، وفي الصحاح : بنات الأرض المواضع التي تحفى على الراعي . قال ابن بري : قد وهم الجوهري في تفسير بنات الأرض بالمواضع التي تحفى على الراعي ، وإنما غلطه في ذلك أنه ظن أن الهاء في عنه ضمير الراعي ، وأن الهاء في قوله فيها ضمير الإبل ، فحمل البيت على أن شاعره وصف إبلاً وراعيها ، وليس فحمل البيت على أن شاعره وصف إبلاً وراعيها ، وليس

الجوهري: البَيْزَرُ خشب القصّاد الذي يدق به . والبَيْزَارُ: الذي يحمل الباذِيّ. قال أبو منصور: ويقال فيه الباذيارُ ، وكلاهما دخيل . الجوهري : البَياذِرَةُ جمع بَيْزار وهو معربٌ بازْيار ؛ قال الكميت :

كَأَنَّ سَوَّ البِقَهَا ، في الغُبَاد ، صُقُور " تُعَسَّار ضُ بَيْرُار هَا ﴿

وبَزَرَ يَبُرُورُ : امتخط ؛ عن ثعلب .
وبنو السَزَرَى : بطن من العرب يُنسون إلى أمّهم .
الأزهري : البَزَرَى لقب لبني بكر بن كلاب ؛
وتَبَزُرُ الراجلُ : إذا انتبى اليهم . وقال القتال الكلابي :

إذا ما تَجَعَفَرَمُ عَلَيْنَا ؛ فإنَّنَا بَنُو البَّرَكَى مِن عِزَّةٍ نَتَبَزَّرُ وبَزْرَة ُ: الم موضع ؛ قال كثير :

رُّهُ . مُمَّمُ مُنوطِعُ . وَقَرَّمُ اللَّهِ الْمُرَّسُلُونَ اللَّهُ الْمُمَّلِقُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِهِ الللِّهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِّهِ الللِهِ الللِهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِهِ اللللِّهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِّهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِّهِ اللللْهِ اللللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللْهِ اللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ اللللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ الللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللِهِ اللللْهِ اللللِهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْه

وفي حديث أبي هريرة : لا تقوم الساعة ُ حتى تُقاتلوا قَرْماً يَنْتَعِلُون الشَّعَرَ وهم البازر ُ عَيل : بازر ُ ناحية قريبة من كر مان بها جبال ، وفي بعض الروايات هم الأكراد ، فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر ، أو يكون سُمنُوا باسم بلادهم ؛ قال ابن الأثير: هكذا أخرجه أبو موسى بالباء والزاي من كتابه وشرحه ؛ قال ابن الأثير : والذي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة : سعت رسول الله ، صلى الله البخاري عن أبي هريرة : سعت رسول الله ، صلى الله كما ظن وإنما وصف الشاعر حماراً وأُتُنْهَ ، والهاء في عنه تعود على أتنه ؛ عنه تعود على أتنه ؛ قال : والدليل على ذلك قوله قبل البيت ببيتين أو نحوهما :

أطار نسيبك الحوالي عنه ، تَتَبَعُمُهُ المَدانِبِ والقِفارا

وتَبَسَّرَ: طلب النبات أي حَفَرَ عنه قبل أن يخرج ؟ أُخبر أن الحَرَّ انقطع وجباء القيظُ ، وبَسَرَ النخلة وابْتَسَرَها: لَقَّحَها قبل أوان النلقيح ؛ قال ابن مقبل: كافتَ مُنه العَدْ . دُونَ النَّلَقِيم ؟ قال ابن مقبل:

كَافَتْ بِهِ العَجْمُ ' حَتَى نَـدٌ نَاهِضُهَا ، عَمَّ لُـقِحْنَ لِقاحاً غَيْرِ مُبْتَسَرِ

أبو عبيدة : إذا همت النوس الفَحْسُل وأرادَت أن تَسْتُو دِقَ فأول وداقيها المُناسَرَة ، وهي مُناسِرة و ثم تكون وديقاً والمُناسِرة : التي همئت اللفحل قبل غام وداقيها ، فإذا ضربها الحيصان في تلك الحال، فهي مبسورة ، وقد تَبسَّرَها وبَسَرَها .

والبَسْرُ طَلْمُ السَّقَاءِ، وبَسَرَ الحَبْنُ بَسْراً: والبَسْرُ طَلْمُ السَّقَاءِ، وبَسَرَ الحَبْنُ بَسْراً: فَاللَّهُ قَبْلُ وقته ، وبَسَرَ وأَبْسَرَ إِذَا عَصَرَ الحَبْنَ قَبْلُ وَلَهُ ، الجُوهِ فِي ؛ البَسْرُ أَن يَنْكَأَ الحَبْنَ الْقُرْحَةَ يَبْسُرُهُ البَسْرُ أَن يَنْكَأَ الْحَبْنَ القَرْحَةَ يَبْسُرُهُ البَسْرَ أَن يَنْكَأَهَا قَسِلَ النَّفْجِ ، وبَسَرَ والبَسْرُ بَسْراً وبُسُوراً: ولَلْمَ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَحِوْهُ يَوْمَلُدُ بَاسِرَةً وَ وَ وَجُوهُ يَوْمَلُدُ بَاسِرَةً وَيَ وَلَهُ وَلِهُ وَوَجُوهُ يَوْمَلُدُ بَاسِرَةً وَي نَظْر بَكُواهَةً عَبْسَ وَبَسَرَ أَي نظر بكراهة عَبْسَ وبَسَرَ إِلَا المَوْنَ فِي وَجُوهُ يَوْمَلُدُ بَاسِرَةً أَي نظر بكراهة قد أيقت أن العذاب نازل بها . وبَسَرَ الرجلُ وجُهَهُ فَدُ أَيْفَتَ أَن العذاب نازل بها . وبَسَرَ الرجلُ وجُهَهُ بُسُوراً أَي كُلُحَ . وفي حذيث سعد قال : لما أسلمتُ بُسُوراً أَي كُلَحَ . وفي حذيث سعد قال : لما أسلمتُ بُسُوراً أَي كُلَحَ . وفي حذيث سعد قال : لما أسلمتُ بُسُوراً أَي كُلَحَ . وفي حذيث سعد قال : لما أسلمتُ السُورا أَي كُلَحَ . وفي حذيث سعد قال : لما أسلمتُ السُورا أَي كُلَحَ . وفي حذيث سعد قال : لما أسلمتُ المِيْرَةُ المِيْرَةُ الْمَالَةُ الْمُعْرِقُ الْمَالَةُ الْمُولِولُهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالِمَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمَةُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ المَالْمِ المَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ المَالِمُ المَالْمُ المَالِمُ المَالِمِ المَالِمُ المَالْمُ المَالْمَالِمُ المَالِمُ المَالِمِيْلِمُ المَالْمِ الْ

رَاغَمَتْنَى أُمِّي فكانت تلقاني مَرَّةً بِالبِشْرِ ومَرَّةً

بالبَسْر ؛ البِشْر ؛ بالمعجمة : الطلاقة ؛ والبَسْر ، بالمهملة : القُطُوب ؛ بَسَر وَجْهَهُ بَيْسُر ،

وتَبَسَّرَ النهارُ: بَرَدَ. والبُسْرُ: العَضُ مَن كُل شيء والبُسْرُ: النبر قبل أَن يُرْطِبَ لِغَضَاضَتِه ، واحدة بُسْرَةٌ ؟ قال سيبويه : ولا تُنكَسَّرُ الْبُسْرَةُ إِلَّا أَن تجمع بالأَلف والناء لقلة هذا المثال في كلامهم

وأَجازُ يُسْرِانُ وتُسُرُانُ بِرِيدَ بِهَا نُوعِينَ مِن السَّمْرِ والبُسْرِ. وقد أَبْسَرَتِ النخلةُ ونخلة مُبْسِرُ ، بغير هاءً ، كله على النسب ، ومَبْسادُ : لا يَرْطُبُ ، ثمرها

وفي الحديث في شرط مشترى النخل على البائع: ليس له مبنسار"، هو الذي لا يَرْطُبُ بُسْر ه. وبَسَرَ التَّمُثُرَ يَبْسُر هُ بَسِراً وبَسَّرَهُ إذا نَبَذَ فَخَلَطَ البُّسْرَ بالتبر. وروي عن الأَشْجَع العَبْدي أَن

قال : لا تَبْسُرُوا ولا تَشْجُرُوا ؛ فأما البَسَرُ، بفتع الباء، فهو خَلَطُ البُسْرِ بالرُّطَـبِ أَو بالنّمر وانتباذُ هم جميعاً ، والنَّجْرُ : أن يؤخذ نَّتَجِيرُ البُسْرِ فَيُلْثُقَى

مع النبر ، وكردهذا حذار الحليطين لنهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عنهما . وأيسكر ويسكر إذا خلكط البُسر وله الصحاح: البَسر

أَنْ نُخِلَطُ البُسُرُ مَعَ غَيْرِهُ فِي النبيدَ. والبُسْرُ: مَا لَـوَّنَ وَلَمْ يَنْضَجُ ، وإذا نَصِّجَ فقد أَرْطَبَ ؛ الأَصِمَّي: إذا اخْضَرَّ حَبُّـهُ واستدار فهو خَلالٌ ، فإذا عظم فهو البُسْرُ ، فإذا احْمَرَ "ثُ فَهَى شَةْحَـة ". الجوهرى :

البُسْرُ ا أُوَّلُهُ طَلَيْعٌ ثُمْ خَلَالٌ ثُمْ بَلَتِعٌ ثُمْ ابْسِرُ ثُمْ الْبِسُرِ ثُمْ الْبِسُرِ ثُمْ الْبِسُرِ ثُمْ الْبِسُرِ ثَمْ الْبِسُرَةِ وَمِعْهِا الْبِسُرَةِ وَمِعْهِا الْبِسُرَةِ وَمِعْهِا الْبِسُرَةِ فِي الْبِسُرَةِ وَمِعْهِا الْبِسُرَةِ فِي الْبِسُرَةِ وَمِعْهِا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بُسْرات وبُسُرات وبُسُر وبُسُر . وأَبْسَرَ النخل: صاد ما عليه بُسْراً . والبُسْرَةُ مِن النَّبْت : ما ارتفع عن وجه الأرض ولم يَطْلُ لأَنْه حيننذ غُضْ.

الجوهري البسر» الخ ترك كثيراً من المراتب التي يؤول
 اليها الطلع حتى يصل الى مرتبة التمو فانظرها في القاموس وشرحه.

وبَسَرُ تُ النباتُ أَنْسُرُهُ بَسْراً إِذَا رعيته غَضًا قال : وهو غَضًا أَطْنِبُ مَا يَكُونَ . وَالنِّسُونَ : وكنتَ أَوَّلَ من رعاه ؛ وقال لبيد يصف غيثًا رعاه الغضُّ من البُّهُمِّي؟ قال ذو الرمة :

رُعَتُ أَوْرِضُ البُهْمَى جَمِيماً وبُسُرَةً ؟ وصيعاء ، حتى آنفتها يمالها كَسُرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُوستُهُ

بعروب كجذع الهاجري المشذب

والبياسيرة : قد م بالسند، وقيل : جيل من السند يؤاجِرُونَ أَنْفُسُهُمْ مِنْ أَهُلِ السَّفَنُ لَحُرِبٍ عَـدُو هُم ؟

ورجل كياسري .

والبسار : مطر يدوم على أهـ ل السند في الصف لا

يُقلِّم عُنهم ساعة " فتلك أيام البِّسان، وفي المحكم:البِّسان

مطر يوم في الصيف يدوم على البّيَاسِرَّةِ ولا يُقْلِيعُ. والمُبْسِرَ اتُ: رياح يستدل بهوبها على المظر ، ويقال

للشبس : بُسْرَ أَمَّ أَذَا كَانْتُ حَبَّرُاءً لَم تُصْفُ } وقال النعبث بذكرها:

فَصَبَّحَهَا ، والشَّبْسُ حَبْرَاةً بُسْرَةً بِسَائِفَةِ الْأَنْقَاءِ ، مَوْتُ مُعَلِّسُ

الجوهري: يقال الشبس في أوَّال طلوعها 'بسرَّة".

والبُسْرَةُ : وأس قَصْيبِ الكَلْبِ. وأَبْسَرَ المُركَبُّ في البحر أي وقلفً .

والباسُونَ ؟ كالنَّاسُونَ، أُعجبي : داء معروف ويُجْسَعُ السَّوَ السِّيرَ ؟ قال الجوهري : هي علة تحدث في المُتَّعدة وفي داخل الأنف أيضًا ، نسأل أله العافية منها ومن

كل داء. وفي حديث عمران بن حصين في صلاة القاعد: وكان مَبْسُوراً أي به بواسير ، وهي المرض المعروف. وبُسْرَة : امم . وبُسْر د : امم ؟ قال :

ويُدْعَى ابنَ مَنْجُوفَ سِلْكِيمْ وأَسْبِمْ ٢ ولو كان بُسْرُ وَاء ذلك أَنْكُرا

بِيْمِو : الْبَيْشَرُّ: الحُدَّتُ ُ يَقِعَ عَلَى الأَنْنَى وَالذَّكُو وَالْوَاحَدُ وَالاثنين والجمع لا يثنى ولا يجمع؛ يقال : هي كَشَمرُ

أي جعلتها تشتكي أنتُوفَهَا . الجوهري : البُسْرَةُ من النبات أوَّلما البَّارِضُ، وهي كما تبدو في الأرض ، ثم

الجنبيم ثم البُسْرَة ثم الصَّمْعَاءُ ثم الحشيش. ورَجلُ 'بُسْرِ" وامرأة 'بُسْرَة": شابان طَرِيَّانِ . والبُسْرُ والبَّسْرُ : الماءُ الطُّرِّيُّ الحديثُ العَهْدِ بالمطَّلَ سَاعَةً

ينؤل من المئز"نَ ، والجمع بيساد"، مثل بُرمُع ووماح.

والبَسْرُ : حَفْرُ الأَبْهَالَ إِذَا عَرَا المَاءُ أَوْطَالَهُ } قال الأزهري : وهو التَّبَسُّرُ ؛ وأنشد بيت الراعي :

ا إذا احْتَجَبَت بنات الأَرض عنه ، تَبَسَّرَ يَبْتَعْنِي فيها البِسَادَا

قال ابن الأعرابي : بنات الأرض الأنهار الصفار وهي الغُدُّرانُ فيها بقايا الماء . وبُسَرَ النَّهُنُ إذا حِفْر فيه بِيْرًا وهو جافٍّ ، وأنشد بيت الراعي أيضاً . وأَبْسَرَ

إذا حفر في أرض مظلومة . وابْتَسَرَ الشيءَ : أَخَذَه غَضًا طَربًا .

وفي الحديث عن أنس قال : لم يخرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في سَفَر قَطُ إلا قال حين يَنْهَضُ من جلوسه: اللهم بك البنسَرُ تُ واليكَ تَوَجَّهُتُ ۗ وبك اعْتَصَمُّت ، أنت كربي ورَجائي ، اللهم اكْفيني ما أَهَمَّني وَمَا لَمْ أَهْتُمُمُّ بِهِ ﴾ وما أننت أَعْلَمُ بِهِ مني ﴾ وزُّوَّدُ بِي النَّقُوَّى واغْفُو ۚ لِي رَنْسِ وَوَجَهُمْنِ الْخَيْرِ أَيْنَ تَوَجَّهُتُ٬ ثُمْ يَخِرج ؛ قولُه ، صَلَّى الله عليه وسلم:

بك ابنسرت أي ابتدأت سفري . وكلُّ شيء أُحْدَتُه غَضًّا ، فقد يُسَرُّنَّهُ وابتَسَرُنَّهُ ؛ قال ابن الأثير:

كذا رواه الأزهري ، والمحدثون يَرْوُونه بالنون والشَّين المعجمة أي تحركتُ وسر"تُ . وهو كشر" وهما كِشَر" وهم كِشَر". أن سيده: الكِشُرْ

الإنسان الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك

سواء ، وقعد يثني . وفي التنزيل العيزيز : أَنْتُؤْمِنُ ُ

لِبَشَرَ مِنْ مِثْلِنَا ؟ والجمع أَبْشَارَ".
والبَشَرَةُ : أَعَلَى جلاة الرأس والوجه والجسد من الإنسان ، وهي التي عليها الشعر ، وقيل : هي التي تلي اللحم ، وفي المثل : إغما يُعاتبُ الأديمُ ذو البَشَرَةُ ؟ قال أبو حنيفة : معناه أن يُعادَ إلى الدّباغ، يقول : إغما يعاتب مَنْ يُوجَى ومَنْ له مُمسَكَةُ مِقُول : إغما يعاتب مَنْ يُوجَى ومَنْ له مُمسَكَةُ بقول : إغما يعاتب مَنْ يُوجَى ومَنْ له مُمسَكَةُ بقول : والبَشَرُ جمع عَقْل ، والجمع بَشَرُ ، ان بزوج : والبَشَرُ جمع بشرَ ، الليث : البَشَرَةُ أعلى جلاة الوجه والجسد من الإنسان ، ويُعنى به اللون نُ جلاة الوجه والجسد من الإنسان ، ويُعنى به اللون نُ أَسْارِهِما . والبَشَرَةُ والبَشَرَةُ والبَشَرَةُ والبَشَرُ : ظاهر جلا الإنسان ؟ ويُعنى به المراة وفي الحديث : ثم أبْعَث عُمّالي لِيَضْرِبُوا أَبْشَاوِكِ؟ وأما قوله :

## تُدَرَّي فَوْقَ مُثْنَيْهَا فُرُوناً على بَشَرٍ ، وآنسَهُ لَبَابِ ُ

قال ابن سيده: قد يكون جمع بشرة كشجرة وشجر وغرة وغر ، وقد يجوز أن يكون أراد الهاء فعذفها كقول أبي ذؤيب :

ألا لَيْتَ شِعْرِي ، هَلْ تَنَظَّرُ خَالِدُ عَلَى الْمِدِرِ انْ ، أَمْ هُورَ يَائِسُ ؟ عِنَادِي عَلَى الْمِجْرِ انْ ِ ، أَمْ هُورَ يَائِسُ ؟

قال : وجمعه أيضاً أيشار"، قال : وهو جمع الجمع، والبَشَرُ : بَشَرُ الأَدْيَمِ . وبَشَرَ الأَدْيمِ . بَيْشُرُهُ يَشُرَ وَالْبَشَرَ وَأَبْشَرَ وَ أَنْ يَشَرَ لَهُ الَّتِي بِنبت عليها الشعر ، وقيل : هو أن يأخذ باطنه يشقر و . ابن يزرج: من العرب من يقول بَشَرْتُ الأَدْيمُ أَبْشِرُهُ ، وللبُشارَةُ : ما بكسر الشين ، إذا أخذت بَشَرَ لَهُ . والبُشارة أن : ما

بُشِرَ منه . وأَبْشَرَه : أَظْهِر بَشَرَتَهُ . وأَبْشَرُتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ أَذَا ظَهِرت بَشَرَتُهُ التي تلج اللحم ، وآدَمَتُهُ إذا أَظْهِرت أَدَمَتَهُ التي بنبت عليه الشعر . اللحياني : البُشَارَةُ منا قَشَرُتَ من بطو الأَدِم ، والتَّعْلَى أَمَا قَشَرُت عن ظهره.

الأديم ، والتعلى ما قشرت عن ظهره.
وفي حديث عبدالله : مَنْ أَحَبُ القُرْ آنَ فَلْمَبْشَرَ
أَي فَلْمَيْفُرَحُ ولْنُبُسَرُ ؛ أَراد أَن محبة القرآن دليل على محض الإيمان من بَشِرَ بَبْشَرُ ، بالفتح ، ومن رواه بالضم ، فهو من بَشَرَ تُ الأَدْيم أَنشُرُه إِذ أَحَدْت باطنه بالشَّقْرَةِ ، فيكون معناه فَلْمُنْضَمَّرُ نفسه لقرآن فإن الاستكثار من الطعام بنسيه القرآن.

وفى حبديث عبدالله بن عسرو : أمرنا أن نَبْشُرَ

الشُّوارِبُ بَشْراً أَي تَحُفُّها حَتَى تَبِينَ بَشَرَتُها ،

وهي ظاهر الجلد ، وتجمع على أنشار . أبو صفوان :

يقال لظاهر جلدة الرأس الذي ينبت فيه الشعر البَشَـرَةُ

والأَدْمَةُ والشَّواةُ الأَصعي: رجل مُؤدَمَ مُعنْسَرَ وهو الذي قد تَجمع ليناً وشدَّةً مع المعرفة بالأمور؛ قال ؛ وأصله من أَدَمَةُ الجَلدُ وبَشَرَتِهِ ، فالبَشَرَةُ ظاهره ، وهو منبت الشعر ، والأَدْمَةُ باطنه ، وهو الذي يواد منه أنه قد تَجمع الذي يلي اللحم ؛ قال : والذي يواد منه أنه قد تَجمع بين لين الأدمَة وخُشونة البَشَرَةُ وجرّب الأُمور. وفي الصحاح: فلان مُؤدّمَة مُ مُبشَرَهُ إذا كان كاملاً من الرجال ، وامرأة مُؤدّمَة مُ مُبشَرَهُ ": نامّة في كُلً الرجال ، وامرأة مُؤدّمَة أبنتك المُؤدّمَة المُنشَرة في كُلً وجمع وقي حديث بجنة : أبنتك المُؤدّمَة المُنشَرة في كُلً

وبَشْرُ الجرادِ الأرضَ : أَكُلُهُ مَا عَلَيْهَا . وبَشَرَ الجَرَادُ الأَرْضَ يَبْشُرُهُا بَشِرًا : فَتَشَرَكُا وأَكُلُ مَا عَلِيهَا كَأَنْ ظَاهِرِ الأَرْضِ بَشَرَتُهَا .

يصف حسن تشركها وشدائها .

ومَّا أَحْسَنَ كَشَرَكَهُ أَي سَحْنَاءَهُ وَهَيْئُتُهُ. وأَبْشُرَتِ الْأَرْضُ الْأَرْضُ اللهِ اللهُ ال

إِنْشَاداً: يُدِرِتْ فَطْهَرَ نَبَاتُهَا تَحْسَنًا ، فيقال عند

ذلك : مَا أَحْسَنَ كَشَرَتُهَا ؛ وقال أَبُو زياد الأَحمر :

بالعَيْمُ به وفيه أيضاً: وأبشروا بالجنة واستبشر م: كَنَشُو هُ ؛ قال ساعدة بن جؤية :.

فَسَيْنَا تَنْدُوحُ اسْتَبَعْشُو وَهَا بِحِبْهَا ، على حين أن كُلُّ المَرامِ تَرُومُ

قال ابن سنده : وقد يكون طلبوا منها البُشري على

المِضَارِهِمُ إِيَاهًا بَمِيءَ ابْنَهَا . وقُولُهُ تَعَالَى : يَا نُبَشِّرُ آيَ هذا مُغلام ۗ ؟ كقولك عَصايَ . وتقول في التثنية : يا

بُشْرَكِيٌّ. والسِشارَةُ المُطْعُلِكَةَ لا تَكُونَ إِلا بَاخْيرٍ، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة كقوله تعالى :

فَبَشَّرْ هُمْ بِعِدَابِ أَلِمْ ؛ قَالَ ابن سيده : والتَّبْشِيرُ يكون بالخير والشر كقوله تعالى:فبشرهم بعداب أليم؟ وقد يكون هذا على قولهم: تحيثك الضَّرُّبُ وعتابك

السُّنْفُ'، والاسم البُشْري . وقوله تعالى : لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ فيه ثلاثة أقوال: أحدها

أَن يُشْرِاهِم في الدنيا ما يُشَرُّوا به من الثواب ؟ قال الله تعالى : ويُبَشَّرُ المؤمنين ؛ وبُشْراهُمْ في الآخرة الجنة ، وقيل بُشْتراهم في الدنيا الرؤيا الصالحة

يَرِاهَا المؤمن في منامه أو تُركى له ﴾ وقيل معساه تُشْتِراهُم في الدنيا أن الرجل منهم لا تخرج روحه من حسده حتى يرى موضعه من الجنة ؟ قال الله تعالى :

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُّ استقامُوا فَتَنَزُّلُ عَلَيْهُمْ الملائكة' أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشرُوا بالجنــةِ التي آكنتم توعدون ، الجوهري : كَشَرْتُ الرجـلَ

أَنْفُدُونَهُ ﴾ بالضم ، كِشْراً وبُشُوراً من البُشْرَى ، وكذلك الإبشار والتبشير ثلاث لغات، والامم البيشارة والبُشارة ، بالكسر والضم. يقال: كِشَرْتُهُ بْمُولُودْ فَأَيْشَرَ إِيْشَاداً أَي يُمرًا . وَتَقِيولُ : أَيْشِرْ

بخير ؛ بقطع الألف . وبَشِير تُ بكذا ، بالكسر ، أَنْشَرُ أَى اسْتَبَشَرْتُ بِهِ ؛ قال عطية بن زبد جاهلي، وقال ابن بري هو لغيد القيس بن خفاف البُر عُميٌّ: أَمْشَرَاتُ الأَرضُ ومَا أَحْسَنَ كَمْشَرَاتُهَا . ونَشَرَاةُ الأرض : ما ظهر من نباتها . والبَشَرَةُ : البَقَلُ والعُشُبُ وكُلُّهُ مِنَ اللَّهُ وَ .

وباشرَ الرجلُ امرأتُهُ مُماشَرَةً ويشاراً : كان معما في ثوب واحد فو ليت تبشر ته بشر تها . وقوله تعالى : ولا تُبَاشُرُ وهُنَّ وأَنتم عاكفون في المساجد؛ معنى المباشرة الجماع ، وكان الرجل يخرج من المسجد،

وهو معتكف، فيجامع ثم يعود إلى السجد. ومُهاشرةٌ المرأة : مُعلامُ سَتُهَا . والحُجُرُ المُبَاشِرُ : التي تَهُمُّ بالفَحْلُ . والبَشْرُ أَيضاً : المُباشَرَةُ ؟ قال الأَفوه : كُنَّا كَأْتُ كَشِّي تَغَيَّرُ ، وَانْشَىٰ

من دون مُهْمَة بَشْرُ هَا حِينَ النَّني أي مباشرتي إياهـا . وفي الحديث : أنــه كان يُقَـِّلُ ويُساشرُ وهو صائم ؛ أواد بالمساشرَة المُلامَسَةَ وأصله من كلُّس بَشَرَة الرجل بَشَرَة المرأة ، وقد يرد بمغنى الوطء في القرج وخارجاً منه . .

وباشرَ الأَمْرَ : وَلَيُّـهُ بِنَفُسُهُ ﴾ وهو كَمْثُلُ بِذَلْكَ لأنه لا يَشَرَّةَ للأَمْرِ إِذْ لِيسَ بِغَيْنِ . وَفَي حَدَيْثُ على، كرَّم الله تعالى وجهه : فَبَاشُورُوا رُوحَ البَّينِ، فاستعاره لروح اليقين لأنَّ روح اليقين عَرَضٌ، وبِنَّين أنَّ العَرَضَ ليست له تَبشَرَةٌ . وَمُباشَرَةُ الأَمْوِ : أَنْ تَعْضُرُ وَ بِنفسكُ وِتَلْبِيهُ بِنفسك ،

والبشيرُ : الطَّلاقَةُ ، وقد بَشَرَهُ بالأِّمِرُ يَبْشُرُهِ، بالضم؛ يَشْراً وبُشُوراً وبُشْراً؛ وبُشَرَهُ بهِ بَشْراً؛ كله عن اللحياني . وبَشَّرَهُ وأَبْشَرَهُ فَبَشُو َ بِهُ ﴾ وبَشَرَ بَيْشُرُ بَشِراً وبُشُوراً . يقال : بَشَر ْتُهُ عَأَيْشُرُ وَاسْتَبْشُرُ وتَبِشُرُ وَيُشْرُ : فَوَ حَ . وفي التنزيل العزيز : فاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي

وإذا رَأَيْتُ الساهِشِينَ إلى العلى غَبْراً أَكُفَّهُمُ بِقَاعٍ مُنْحِلٍ، فَأَعِنْهُمُ وَائِشَرُ عِنا بَشِرُوا بِهِ ، وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْكُ فَانْتُولِ

ويروى : وايسير عبا يَسِرُوا بِهُ . وأَتَانِي أَمْرُ ۗ بَشِيرْتُ بِهِ أَي سُرِرْتُ بِهِ . وبَشَرَني فلان بوجه حَسَن أي لقين وهو تحسن البشر ، بالكسر ، أي طَلَقُ الوجه. والبيشارة : ما بُشِّر ْتَ به. والبيشارة : تَبَاشُرُ القوم بأمر . والتَّباشِيرُ : البُشْرَى. وتَبَاشَرَ القوم أي بَشْر بعضهم بعضاً . والبيشارة والبُشارة أيضاً : ما يعطاه المبَشَّرُ بالأمر . وفي حديث توب كعب : فأعطيته توبي بُشارَة ؟ البشارة ، بالضم : ما يعطى البشير كالعُمَالَةِ للعامل ، وبالكسر: الاسم لأنها تُظْهَيرُ طَلاقَةَ الإنسان . والبشير : المبَشَّرُ الذي يُبَشِّرُ القوم بأمر خير أو شر . وهم يتباشرون بذلك الأمر أي يُبَشِّرُ بعضهم بعضاً . والمبَشِّراتُ : الرياح التي تَهُبُ بالسمابِ وتُبُشِّرُ بالغيث . وفي التنزيل العزيز: ومن آياته أن بوسل الرياح مُبيَشِّرات؛ وفيه : وهو الذي يُو ْسل الرياح بُشراً ؛ وبُشُراً وبُشْرَى وبَشْراً ، فَبُشْراً جَمَعُ بَشُورٍ ، وبُشْراً محفف منه ، وبُشْرَى بمعنى بشارَة ، ويَشْرأ مصدر بَشَرَهُ بُشْراً إِذَا بَشَّرَهُ . وقوله عز وجل : إن الله يُبَشِّرُ لُكُ ؛ وقرى : يَبْشُرُ كُ ؛ قال الفرَّاء: كأن المشدّد منه على بـ شارات البُشرَاء ، وكأن المخفف مِن وجه الإفتراح والشُّرور ، وهذا شيء كان المَشْيَخَةُ بِقُولُونُهُ . قال : وقال بعضهم أَنْشُرُ تُ ، قال : ولعلما لغة حجازية . وكان سفيان بن عينة يذكرها فَلَنْيُبْشُورْ ، وبَشَرْتُ لَفَة رواها الكسائي .

يقال: بَشِيرَ نِي بِوَجْهِ حَسَنِ يُنَبْشُرُ نِي. وقال الزجاج:

معنى يَبْشُرُكُ يَسُرُكُ ويُفْسَرِحُكَ . وبَشَرَتُ الرَجِلَ أَبْشُرُهُ إِذَا فَرِحَ الرَجِلَ أَبْشُرُهُ إِذَا فَرِحَ قَالَ : ومعنى يَبْشُرُكُ ويُبُشِّرُكُ مَنَ البُشَارة قال : وأصل هذا كله أن بَشَرَةَ الإنسان تنسَط عنه السرور ؛ ومن هذا قولهم : فلان يلقاني بيشر أي بوجه منابسط . أن الأعرابي : يقال بَشَرْتُ وبَشَرْتُ وبَشَرْتُ بكذا وكذ

أَنْشَرَ الرجلُ فَرحَ ؛ قال الشاعر : ثُمُ أَبْشَرَ ْتُ إِذْ وَأَبْتُ سُواماً، وبُيُوناً مَبْثُوثَةً وجِلالا

وبَشِرْت وأَبْشَرْتُ إِذَا فَرَحْتَ بِهِ . ابن سيده :

وبَشْرَتِ الناقةُ باللَّقاحِ ، وهو حين يعلم ذلك عند أُوَّلُ مَا تَكْفَحُ . التهذيب : يقال أَبْشَرَتِ الناقَة إذا لَقِحَتْ فَكَأَنْهَا بَشَرَتْ باللَّقاحِ ؛ قال وقول الطرماح مجقق ذلك :

عَنْسَلُ تَلْوِي، إذا أَنْشَرَتْ، بِخُوافِي أَخْدَرَيٌّ سُخام وتَباشِيرُ كُلُ شيء: أَوَّله كَتباشير الصَّياح والنَّوْرِ،

لا واحد له ؛ قال لبيد يصف صاحباً له عرّس في السفر فأيقظه :

قَلَمُا عَرَّسَ ؛ حَتَّى هَجْتُهُ بالتَّباشِيرِ مِنَ الصَّبْحِ الأُولُ

والتباشير ' : طرائق ُ ضَو ُ الصَّبْح في الليل . قال الليث : يقال للطرائق التي تراها على وجه الأرض من آثار الرياح إذا هي خَو نه ' : التباشير ' . ويقال لآثار جنب الدابة من الدَّبَرِ : تَباشِير ' ؛ وأنشد :

نِضْوَ آهُ أَسْفَارٍ ، إذا حُطُ ۖ رَحْلُهُا ، رَأَيْتَ بِدِفْأَيْهَا ۚ تَبَاشِيرَ تَبْرُنُنُ الجوهري: تَباشيرُ الصَّبْحِ أَوائلُهُ ، وكذلك أَوائل

كل شيء، ولا يكون منه فعل". وفي حديث الحجاج:

كنف كان المطرُّ وتَنبُشيرُهُ أي مَبُدُوهُ وأوَّكُهُ .

وتَمَاشُيرُ : لَيْسَ لَهُ نَظْيَرُ إِلَّا ثَلَاثَةً أَحَرُفَ : تَعَاشَيْبُ

الأرض ، وتَعَاجِبُ الدُّهُو ، وتَفَاطُيرُ ُ النَّبَاتِ مَا

يَنْفَطُر منه ، وهو أيضاً ما يخرج على وجه الغلبان

والفتيات ؛ قال :

قال : إِنَّا قَرَّتْ بِالنَّحْفَيْفُ لأَنَّهُ ليس فيه بكذا إنَّمَا تقديرٍ • ذلك الذي يُنتَضَّرُ اللهُ به وُجُوهَهم. اللحياني:

وناقة بَشْيرَة الِّي حَسَنَة "؛ وَنَاقَة بَشِيرَة": لبست

عهزولة ولا سمينة ؛ وحكى عن أبي هلال قال : هي

التي ليست بالكريمة ولا الحسيسة . وفي الحديث : ما

مِنْ رَجُلِ لَهُ إِسِلُ وَبَقَرُ ۖ لَا يُؤَدِّي حَقَّهِمَا ۚ إِلَّا بُطِيحَ لِمَا يَوْمَ القيامة بِقِنَاعِ فَتَرْفَتُ كَأَكْثُرُ مَا

كانت وأنشر . أي أحُسنه ، من البشر ، وهو طلاقة

الوجه وبشاشته، ويزوى: وآشرُه من النشاط والبطر.

ابن الأعرابي: هم البُشَّانُ والقُشَّانُ وَالجُشَّانُ لِسِقَاطِ

والتُّبُشِّرُ والتُّبَشِّرُ : طاش يقال هو الصُّفاريَّة ، ولا

نظير له إلاَّ التُّنتُو طُ ، وهو طبائر وهو مذكور في موضعه ، وقولمُم : وقع في وادي 'تهُلَّكُ ، ووادي تَنْضُلُتُلَ ؛ ووادي تُخُبُّب . والناقةُ البَشيرَةُ :

الصالحة التي على النَّصف من شحمها، وقبل: هي التي بين ذلك ليست بالكريمة ولا بالحسيسة .

ويشر" ويشر قر : اسان ؛ أنشد أبو على : ويشرة كأبونا وكأن خباءنا جُنَّاحُ سُمَّانَى في السَّماء تطيرُ

وكذلك بُشَيْرٌ وبَشِيرٌ وبَشِيرٌ وبَشَّاد ومُبَشِّرٌ. وبُشُرَّى: اسم رجل لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، التأنيث ولزوم حرف التأنيث له ، وإن لم يكن صفة لأن هذه الألف يبني الاسم لها فصارت كأنها من نفس الكِلمة؟

وليست كالهاء التي تدخل في الاسم بعد التذكير . والبيشر': اسم مناء لبني تغلب ، والبيشر': امم

جِيل ، وقيل : جبل بالجزيرة ؛ قال الشاعر :

، قوله « من النشاط » كذا بالأصل والاحسن مين الاشر وهو

تَفَاطِيرُ الْجُنُونَ بِوَجْهُ سَلَّمُنَى فَدَيًّا ، لا تَفَاطَيُّرُ الشَّبَابِ وبروى نفاطير ، بالنون . وتباشير النخل : في أوَّال

ما يُوطبُ . والبشاوة ، بالفتح : الجمال والحُسنُ ؛ قال الأعشى في قصيدته التي أوَّلما : مانت التعوز انتا عفاره

يا جاريا ، ما أنت جارة ا قال منها

وَدَأَتْ بِأَنْ الشَّيْبُ جَا نبيه البشاشة والبشارة

ورجل بشير الوجه إذا كان جميله ؛ وامرأة سيشيرة ُ الوجه، ورجل بَشِيرٌ وامرأة بَشيرَةٌ ، ووجهٌ

> تشير ": حسن ؟ قال دكين بن رجاء : تَعْرُ فُ مُنْ فَأُوحِهُمُ الْلِيَشَائِرِ ، آسان کُل آفیق مشاجِرِ

والآسانُ : جمع أُسُن ٍ ، بضم الهمزة والسين ، وقد قبل أمن بفتحهما أيضًا ، وهو الشبه . والآفس :

الفياضل . والمُشَاجِرُ : الذي تَوْعَى الشَجْرِ . ابن الأعرابي : المُمَشُّورَةُ الجارية الحسنة الحلق واللون ، وما أحسن تشرَّتُها . والبِّشيرُ : الجمل ، والمرأة

تَشيرَةً. والبَشيرُ : الحَسَنُ الوجه . وأَدْشَرَ الأَمرُ وَجُهُهُ : حَسَّنَهُ وَنَـضَّوْهُ } وعليه وَجَّلُهُ أَبُو عمرو

قراءة من قرأ : ذلك الذي يَبْشُر ُ اللهُ عباد ، ٤

فَلَنْ نَشْرَ بِي إِلاَ بِرَنْقِ ، وَلَنْ تَرَيْ سَواماً وحَبًّا فِي القُصَلْبَةِ فالبِشْرِ

بصر: ابن الأثير؛ في أسماء الله تعمالى البَصِيرُ ، هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة، والبَصَرُ عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمالُ نعوت المُبْصَرُ عبارة . الليث : البَصَرُ العَيْنُ إلا أنه مذكر ، وقيل : البَصَرُ حاسة الرؤية . ابن سيده : البَصَرُ عس العَين والجمع أبْصار .

بَصُرَ بَ بَصَراً وبَصَارَةً وبِصَارَةً وأَنْصَرَهُ . وتَنَصَرَهُ : نظر إليه هل يُبضُورُه . قال سيويه : بَصُرَ صار مُبْصِراً ، وأَبْصِره إذا أَخْبر بالذي وقعت عنه عليه ، وحكاه اللحاني بصر به ، بكسر الصاد ، أي أَنْصَرَهُ . وأَبْصَرْتُ الشيءَ : وأَيته . وباصرَه : نظر معه إلى شيء أَيْهما يُنْصِرُه قبل صاحبه. وباصرَه أبضاً : أَنْصَرَهُ ؟ قال سُكَيْنُ بنُ نَصْرَة البحكي:

فَسِتُ عَلَى دَحْلَيِ وَبَاتَ مَكَانَهُ ، أُراقبُ رِدْفِي تَارَةً ، وأَباصِرُ ،

الجوهري: باصَرْتُهُ إذا أَشْرَكَتَ تنظر إليه من بعيد. وتَناصَرَ القومُ : أَيْصَرَ بعضهم بعضًا .

ورجل تَصِيرِ مُبْصِرِ : خلاف الضَرير ، فعيل عمى فاعـل ، وجَمَـ اللَّمياني : إنه فاعـل ، وجَمَـعُه بُصَراءً . وحكى اللَّمياني : إنه لــَبَصِيرِ اللَّهِينِينِ .

والبَصَارَةُ مُصَدِّرُ : كالبَصِ ، والفعل بَصُرَ يَبْصُرُ ، ويَبَصَرُ نَ الشِيءَ : شَبِهُ لَ رَمَقْتُهُ . ويقال بَصِرْتُ وتَبَصَرْتُ الشيءَ : شَبِهُ لَ رَمَقْتُهُ . وفي النزيل العزيز : لا تدركه الأبصارُ وهو يدرك الأبصارَ ؛ قال أبو إسحق : أعْلَمَ اللهُ لَهُ أَنهُ يُدُوكُ الأبصارَ وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصار أي لا يعرفون كيف حقيقة البَصَر وما الشيء الذي به صار الإنسان يُبْصِرُ من عينيه دون

أَن يُبْصِرَ مَن غَيْرِهِما مِن سَائُو أَعْضَائُهُ ، فَأَعْلَمُ أَ خَلَقًا مِن خَلَقَهُ لَا يُدْرِكُ المُخْلُرِةُون كُنْهُ و يُحْلِطُون بِعلمه ، فَكِيفَ بِه تَعالَى والأَبْصَارِ لَا تَحْمِع به وهو اللطيف الحبير . فأما ما جاء من الأخبار الرؤية ، وصح عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم فغير مدفوع واليس في هذه الآية دليل على دفعها ، لأ

معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة مجقيقته وهذ مذهب أهل السنّة والعلم بالحديث . وقوله تعالى : ق حاءً كم يصائر من وبكم ؛ أي قد جاءً كم القرآن الذي ف البيان والبصائر ، فهن أَدْصَرَ فلنفسه نَفْع دلك

ومن عَمِي فَعَلَيْهَا ضَرَرُ ذلك ، لأن الله عز وجا غني عن خُلقه . ابن الأعرابي : أَبْصَرَ الرجـلُ إِد خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان ؛ وأنشد :

فَجُعُلَانُ تَضْرُبُ رَأْسَ كُلُّ مُتَوَجِّدٍ، وعلى بَصَائِرِهِا ، وإنَّ لَمْ تَبْصِر قال : بصارُها اسلامها وإن لم تبصر في كذرها .

ابن سيده: أراه لتشعاً باصراً أي نظراً بتحديدة شديد، قال: فإما أن يكون على طرح الرائد، وإما أن يكون على طرح الرائد، وإما أن يكون على طرح الرائد، وإما أن يكون على النسب، والآخر مذهب يعقوب, ولقم منه لتشعاً باصر من مخرج قولهم وجل تامر" ولا بين" أي ذو لبر مو" ما من أبيت من أمت ، أي أريته أمراً سديد مثر من ما ما من أمت ، أي أريته أمراً سديد ينشور ، وقال الليث: وأى فلان لتنحا باصراً أي أمراً مفروغاً منه. قال الأزهري: والقول هو الأوال أمراً مفروغاً منه. قال الأزهري: والقول هو الأوال ألزجاج: معناه واضعة أن قال : وجوز منصرة أن أي الناقة منبصرة أن اللها ومعنى منتصرة مضية ، كما قال عز من قائل: والنهاد منسورة منصرة والنهاد الناقة منبصرة مضية ، كما قال عز من قائل: والنهاد

مُنصِراً ؛ أي مضيئاً . وقال أبو إسحق : معنى مُنصِرة تُنصِره أي تبيئن لهم ، ومن قوا مُنصِرة فالمعنى بيئنة ، ومن قرأ مُنصرة فالمعنى متينة فظك أو المأخوا بها أي ظلموا بتكذيبها وقال الأخفش : منصرة أي منصرة أي منصرة بها ؛ قال الأزهري : والتول مفيئة . الجوهري : المنبصرة المضيئة ؟ ومنه قوله تعالى : فلما جاءتهم آياتنا مُنصرة " ؛ قال الأخفش : لها تنبصره أي تجعلهم بصراء .

والاستبصار في الشيء .
وبصر الجرور تبصيراً : فتح عينه . ولقيه بنصراً أي حين تباصرت الأعيان ورأى بعضها بعضاً ، وقيل : هو في أو ال الظلام إذا بقي من الضوء قدر ما تتباين به الأشباح ، لا يستعمل إلا ظرفاً وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : فأرسلت إليه شاة فرأى قيها بصرة من لبنن ، يريد أثراً قليلا يبضره الناظر إليه ؟ ومنه الحديث : كان يصلى بنا صلاة البصر حتى لو

أن إنساناً رمى بنسُلَة أبصرها ؛ قيل ؛ هي صلاة المغرب ، وقيل : الفجر لأنها تؤدّيان وقيد اختلط الظلام بالضياء . والسَصَر ههنا : بمعنى الإبصاد ، يقال بَصِرَ به بَصَراً . وفي الحديث : بصر عيني وسمع أذني ، وقد اختلف في ضبطه فروي بَصُرَ وسَمِع ً

ويَصَرُ وسَمَعُ عِلَى أَنْهَمَا اسْمَانَ .

والبَصَرُ : نَـفَاذُ فِي القلبِ ، وبَصِرُ القلبِ : نَـَظَـَرُ ۗ وخاطره .

والبَصِيرَةُ : عَقيدَةُ القلب . قال الليث : البَصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر؛ وقيل : البَصيرةُ الفطنة ، تقول العرب : أعمى الله بصائره أي فطنه ؟ عن ابن الأعرابي . وفي حديث ابن عباس :

أن معاوية لما قال لهم: يا بني هاشم تصابون في أبصاركم ، قالوا له : وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم ، وفعل ذلك على بصيرة أي على عَبْد ، وعلى غير بصيرة أي على غير بقين ، وفي حديث عثان : ولتختلفن على بصيرة أي على معرفة من أمركم ويقين ، وفي حديث أم سلمة : أليس الطريق بجمع الناجر وابن السبيل والمستبصر والمحبور أي المستبين الشيء السبيل والمستبصر والمحبور أي المستبين الشيء الله أن تلك

حديث أم سلمة : أليس الطريق بجمع التاجر وابن السبيل والمُستنبض والمتجبور أي المستبين الشيء ويمني أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم ، أرادت أن تلك المفقة قد جمعت الأخيار والأشرار . وإنه لذو يُصر وبصيرة في العبادة ؛ عن اللحيائي . وإنه لتبصير الأشياء أي عالم بها ؛ عنه أيضاً . ويقال الغراسة الصادقة: فراسة ذات بصيرة . والبصيرة العبرة . والبصيرة تعتبر بها ؛ وأنشد :

في الدَّاهِينِ الأُولِيـ نَّ مِن القُرُونِ ، لنَا بَصالرُّ

أَي عِبَرُ . والبَصَرُ : العلم . وبَصُرْتُ بالشيء : علمته ؛ قال عز وجل : بَصُرْتُ بَا لَم يَبْصُرُوا به . والبصير : العالم ، وقد يَصُرَ بَصَارَةً . والتَّبَصُّر: التَّامُّلُ والتَّعَرُّفُ أَنْ والتَّبْصِيرُ : التعريف

والإيضاح . ورجل كصير بالعلم : عالم به . وقوله ، علم السلام : أذهب بنا إلى فبلان البصير ، وكان أعمى؛ قال أبو عبيد: يريد به المؤمن . قال أبن سيده: وعندي أنه ، عليه السلام ، إنما ذهب إلى التفوّل إلى

لفظ البصر أحسن من لفظ العبي ، ألا ترى إلى قول

معاوية : والبصير خير من الأعمى ? وتَبَصَّرَ في رأيه واستَتَبْصَرَ : تبين ما يأتيه من خير وشر . واستبصر في أمره ودينه إذا كان ذا يُصيرة . والبَصيرة : الثبات في الدين . وفي التنزيسل العزيز : وكانوا

قوله « أمّا ذهب إلى التفوّل الخ » كذا بالاصل .

بصر كأن على ذي الظيني عيناً بَصيرة بِمَقْعَدُهِ ؟ أَوْ مَنْظُرُ هُو الْطُورُهُ يُعاذرُ حتى يحسب النَّاسُ كُلَّاهُمْ ، من الخَوْف ، لا تَنفْفَى عليهم صَرائرُهُ قَرَانْتُ المِعْوَايْهِ ثلاثاً فَلَمْ تَوْاغُ عَنِ القَصْلِ ، حَتَّى 'بِصْرَتْ بِدِمامِ قال ابن سيده : بجوز أن يكون معناه فـُـوَّـيَّـت أي لما هَمَّ هذا الريش بالزوال عن السهم لكثرة الرمِّي با أَلزَقه بالغراء فثبت . والباصر ُ : المُلْمَقُقُ بين سُقَّتُعُ أَو حُر ْقَـَـَكِنْ. وقال الجوهري في تفسير البيت : يعني طَلَّى دِيشَ السهم بالبَّصيرَة وهي الدَّمُ. والبَّصيرةُ: ما بين سُقَّتَى البيت وهي البصائر . والبَصْرُ : أَنْ تُنْضَمُ حاشيتا أَدبين يخاطان كما تخاط حاشيتا الثوب. ويقال : وأيت علمه تصبرَةً من الفقر أَي نُشْقَةً مُلْمُقَّقَةً . الجوهري : والبَصْرُ أَن يُضَمُّ أديمٌ إلى أديم،فيغرزانكما تخاط حاشينا الثوب فتوضع إحداهما فوق الأخرى ، وهو خلاف خياطة الثوب قبل أَن يُكفُّ . والبَّصيرَةُ : الشُّقَّةُ التي تكون على الحباء. وأنْصَر إذا عَلَـَّق على باب رحله بَصِيرَةً ، وهي 'سُقَة ' من قطن أو غيره ؛ وقول توبة : وأشنوف بالقور اليضاع لتعكنني أَرَي نَارَ لَيُمْلَى ، أَو يَرِانِي بِصِيرُها

قال ابن سيده : يعني كلبها لأن الكلب من أحدً العيون بَصَراً . والبُصْرُ : النَّاحيةُ مقلوب عن الصُّيْر ، ويُصرُ الكَماَّة ويصرُ إلا عمر تها ؟ قال: ونَفُّصُ الكُمَّ فَأَيْدَى يَصَرَّهُ

وبُصْرُ السماءُ وبُصْرُ الأَرْضُ : عَلَظُهُمَا ، ويُصُرُ كُلُّ شيء: غلَظُهُ . ويُصْرُهُ ويَصْرُهُ: حِلاه ؟ مستبصرين: أي اتوا ما أنوه وهم قد تبين لهم أن عاقبته عذابهم، والدليل على ذلك قوله : وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ؤ فلما تبين لهم عاقبة مسا نهاهم عنه كان ما فعل بهم عدلاً وكانوا مستبصرين ؟ وقيل أي كانوا في دينهم ذوي بصائر ، وقيل : كانوا معجبين بضلالتهم . ويَصُرُ يَصارَةً : صار ذا يصبوة. وبَصَّرَهُ الأَمْرَ تَبْصِيراً وتَبْصِرَةٌ : فَهَّمَهُ إِياه . وقال الأخفش في فوله : بَصْرَتُ بما لم يَبْصُرُوا به ؟ أي علمت ما لم يعلموا به من البصيرة. وقال اللصاني: بَصْرُتُ أَي أَبِصِرت ، قال : ولغة أَخْرَى بَصِرْتُ به أَنْصَرْ ته . وقال ابن بزرج : أَنْصَرْ ۚ إِلَى ۚ أَي انْـْظَرِ إلى ، وقيل : أَبْصِر إلي أي النفت إلي . والبصيرة: الشاهد ؛ عن اللحياني . وحكى : أجْعَلْـنْـي بْصيرة" عليهم ؛ بمنزلة الشهيد.قال : وقوله تعالى : بل الإنسان على نفسه بصيرة ؟ قال أبن سيده : له معنيان : إن سُنَّت كان الإنسان هو البَصيرة على نفسه أي الشاهد ، وإن شنت جعلت البصيرة هنا غيره فعنيت ب يديه ورجليه ولسانه لأن كل ذلك شاهد عليه يوم القيامة ؟ وقال الأخفش : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، جعله هو البصيرة كما تقول للرجل : أنت حُبِّعة على نفسك ؟ وقال ابن عرفة : على نفسه بصيرة ، أي عليها شاهد بعملها ولو أعتذر بكل عذر ، يقول :حوارخُه تصرة " عليه أي أشهود ؛ قال الأزهري ؛ يقول بل الإنسان يوم القيامة على نفسه جوارحُه كَصِيرَةٌ عَا جَني عليها ، وهو قوله : يوم تشهد عليهم ألسنتهم ؛ قال : ومعنى قوله بصيرة عليه بما جني عليها ، ولو أَلْـُقَـى مُعاذِيرٍ ٥ ؟ أي ولو أذْ لى بكل حجة. وقيل : ولو أُلقى معاذيره، 'ستُورَاه . والمعنَّذَانُ : السَّتَّرُ . وقال الفوَّاء : يقول على الإنسان من نفسه شهود بشهدون عليه بعمله البدان والرجلان والعينان والذكر ؛ وأنشد :

حكاهما اللحاني عن الكسائي ، وقد غلب على جلد

الوجه . ويقال : إن فلاناً المعضُّوب البُّصْر إذا

أصاب جلاً وعُضاب ، وهو داء مخرج به. الجوهري:

والبصر ، بالضم ، الجانب والحرف من كل شيء وفي حديث ابن مسعود : بصر كل سباء مسيوة خسسائة عام ، يربد غلظها وستحمّا ، وهو بضم الباء . وفي الحديث أيضاً : 'بصر ' جلند الكافر في النار أربعون ذراعاً . وثوب ' جيّد ' البصر : قوي وثييج " . والبصر ' والبصر ' والبصر ' والبصر والبصر والبصر ق الكذان فإذا جاؤوا بالهاء قالوا بصرة لا غير ، وجمعها بيصار؛ التهذيب : البصر الحجاوة إلى البياض فإذا جاؤوا بالهاء قالوا البياض فإذا جاؤوا بالهاء قالوا البياض ما هي ، وبها سبيت البصرة ؛ وقال ذو الرمة يصف إبلا شربت من ماء :

تَدَاعَيْن بَاسَمِ الشَّيْبِ فِي مُتَشَكِّمُ ، جَوَانِبُ مِنْ تَصْرَّقَ وسِلامِ قال : فإذا أَسقطت منه الهاء قلت بِصْرَ ، بالكسر .

قال : فإذا أسقطت منه الهاء قلت يِصْرُ ، بالكسر ، والشّب : حكاية صوت مشافرها عند رشف الماء ؛ ومثله قول الراعي :

إذا ما كوعَتْ شيباً، بِحَنْبَيْ عُنْيَزَةً، مشافرُها في ماء مُزْنَ وباقسلِ وأراد ذو الرمة بالمثلم حوضاً قد تهدّم أكثره لقدمه

وقلة عهد الناس به ؛ وقال عباس بن مرداس : إنْ تَكُ جُلْمُودَ بَصْرِ لا أُو بَسُهُ ، أُوفِه عليه فَأَحْمِيهِ فَيَنْصَدِعُ

أبو عبرو: البَصْرَةُ والكَذَّانُ ، كلاهما: الحجارةُ التي ليست بصُلبة. وأرض فلان بُصُرة ، بضم الصاد، إذا كانت حمراء طيبة. وأرض بَصِرَةٌ إذا كانت فيها

حجارة تقطع حوافر الدواب. ابن سيده: والبُصَرَ الأَرْضِ الطبية الحبراة . والبَصْرَة والبَصَرَة والبَصَرة والبَصَرة : أَرْضَ حجارتها حِصْ ، قال : وبها سبت البَصْرَة ، والبَصْرَة أَعْم ، والبَصْرَة مُ كَأْمَا صفة ، والبَصْرَة مُ كَأْمَا صفة ، والنَصِر يُ " كَأْمَا صفة ، والنَسِ إلى البَصْرة ويصري " وبَصْري " ، الأولى

بَصْرِيَّة تَوَوَّجَتْ بَصْرِيًا ، مُطْعِبِهُا المَالِح والطَّرِيَّا

شاذة ؟ قال عدافر:

وبَصَّرَ القومُ تَبْصِيراً: أَوَا البَصْرَةَ ؛ قال ابن أَحد: أُخَبِّرُ مَنْ لاقَيْتُ أَنِّي مُبَصِّرٌ " وكائن بَرَى قَبْلِي مِنَ النَّاسِ بَصَّرَا

وفي البَصْرَة ثلاث لغات: بَصْرَة وبيصْرَة وبيصْرَة وبُصْرَة، واللغة العالمية البَصْرَة . الفرّاء: البيصْر والبَصْرة أوض الحجارة البراقة . وقال أن شمسل : البَصْرة أوض كأنها جبل من حص وهي التي بنيت بالمر بهذ ، وإنما سميت البَصْرَة بصرة "بها . والبَصْرتان : الكوفة والبصرة . والبَصْرة : الطاب العلك .

وقال اللحياني: البَصْرُ الطين العَلَكُ الجَيَّدُ الذي فيه حَصَى . وقيل : هو ما استطال منه ، وقيل : هو ما استطال منه ، وقيل : هو ما التول : هو قيل : هو قيل : هو ما استدل به قيدُرُ فِرْسِنِ البعير منه ، وقيل : هو ما استدل به

على الرَّميَّةِ . ويقال : هذه بُصيرَ أَنَّ مِن كُم ، وهي

الجدية منها على الأرض . والبَصِيرة : مقدار الدّرْهَم من الدّم . والبَصِيرة : الشّاد . وفي الحديث: فأمِر به فَبُصِر كَأْسهُ أي قَطِع . يقال : بَصَرَه بسيفًا إذا قطعه ، وقيل : البصيرة من الدم ما لم يسل ، وقيل : البصيرة من الدم ما لم يسل ، وقيل : البَصِيرة البَصِيرة "

رَاحُوا، بَصَائِر ُهُمْ عَلَى أَكْتَافِهِمْ ، ﴿ وبُصِيرِ تِي يَعْدُو بِهَا عَتَدُ وَأَي إ

يعني بالبحائر دم أبيهم ؛ يقول : تركوا دم أبيهم خلفهم ولم يَثَّأَرُوا به وطلَّتَنَّهُ أَنَا ﴾ وفي الصحاح : وأنا طلبتُ تتأري . وكان أبو عبيدة يقول: البَصِيرَةُ في هـذا البيت الترسُ أو الدرع ، وكان يُرويه : حملوا بصائرهم ؛ وقال ابن الأعرابي : راحوا بصائرٌ هم يعني ثِقُل دمائهم على أكتافهم لم يَثْأَرُوا بها. والبَصِيرَة : الدِّيةُ . والبصائر : الديات في أوَّل البيت،قال أَخْذُوا الديات فصارت عاراً ، وبصيرتي أي تُتَأْرِي قد حملته على فرسي لأطالب به فبيني وبينهم فرق. أبو زيد: البَصيرة من الدم ما كان على الأرض. والجَدِيَّةُ : مَا لَـزَقَ الْجُسد . وقال الأَصْعِي : البَصيرة شيء من الدم يستدل به على الرَّميَّة . وفي حديث الحوارج : ويَنْظُور فِي النَّصْلِ فلا يوى بَصِيرة الله أي شبت من الدم يستدل به على الرمية ويستبينها به ؛ وقوله أنشده أبو حنيفة :

> وفي السِّد اليُّمني لِمُسْتَعيرها سَهُبَاهِ، تُنُ وي الرِّيشَ مِنْ بَصِيرِهِ

يجوز أن يكون جمع البصيرة مـن الدم كشَعيرة وشُعِير ونحوها ، ويجوز أن يكون أراد من بصيرتها فعدف الهاء ضرورة ، كما ذهب إليه بعضهم في قول

ألا لينت شعري ؛ هل تنظر خالد عِبَادِي عَلَى الْهِجُرِانِ ، أَمْ هُو َ يَائِسُ ١٩٠ُ

ويجوز أن يكون البَصير ُ لغة ً في البَصيرَة ، كقولك حُقٌّ وحُقَّةٌ وبياض وبياضة. والبَصِيرَةُ : الدُّرْعُ ، وكل ما البس جُنَّةً بصِيرة " . والبَصِيرة " :

١ ورد هذا الشمر في صفحة ٦٠ وفيه لفظة عنادي بدلاً من عيادي
 ولمل ما هنا أكثر مناسبة السنى بما هنالك .

التُّوس؛ وكل ما لُنبِسَ من السلاح فهو بصائر السلام والباصَرُ : فَتَتَبُّ صَعَـير مستدير مثـّــل به سببو وفسره السيرافي عن ثعلب ، وهي البواصر .

وأبو يَصِير: الأَعْشَى؛ على النطير. ويَصِير: امم رجل وبُصْرَى : قرية بالشام، صانها الله تعالى ؛ قال الشاعر ولو أعظيت من ببلاد بصرى وقينسرين مين عرب وعجم وتنسب إليها السيوف البُصْريَّة ؛ وقال :

> يَغْلُونَ بَالْقَلَعِ البُصْرِي عَامِهُمُ ١ وأنشد الجوهري للحصين بن الحسمام المرسي :

صَفَائِح بُصِّرَى أَخْلَصَتْهَا قُسُونُها ؟ ومُطَّرِ دَاً مِنْ إِنَسْجِ دَاوِدَ مُعْكَمَا إِ

والنسَبُ إليها بُصْرَ يُ ؟ قال ابن دِريد: أحسبه دخيلًا والأباصِرُ : موضع معروف ؛ وفي حديث كعب تُمسك الناويوم القيامة حتى تَسِصٌ كأنَّهـا مَتْنُو إِهَالِيَّةٍ أَي تُبَرُّقَ ويتلألأ ضِوؤُها.

بضر : الفر"اء: البَضْرُ نَـُو فُ الجاريةِ قبل أَن تُنفَفَضَ وقال المفضل : من العرب من يقول البَّضُر' ، ويبدُّل الظاء ضاداً ، ويقول : قد اشتكى ضَهْر ي ، ومنه. من يبدل الضاد ظاء فيقول : قد عَظَّت إلحربُ بني يُّم . ابن الأعرابي قال : البُضَيْرَةُ تصغير البَضْرَة وهي بُطّلان الشيء ؛ ومنه قولهم : ذهب دمه بيضرًا مِضْرِ أَا خُضْرًا أَيْ هَدَرًا وَدُهَبُ بِطُورًا وَالطاء غير معجمة. وروى أبو عبيد عن الكسائي: ذهب دمه متَّضِر آ. بطو : البَّطَّرُ : النشاط ، وقيل : التبغُّتر ، وقيل : قلة احتمال النَّعمة ؛ وقبل : الدُّهَشُ والعَمْرَةُ . وأَيْطَرُو

أي أدهشه ؛ وقيل : البَطَرُ الطُّنيان في النَّعْمَةِ ،

١ في اساس البلاغة : يَعلون بالقَلَــع النع .
 ٢ قوله «بفرأ مفرأ النع» بكسر فسكون و كتف كما في القاموس.

وقيل: هو كراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية. يَطِنُ وَطِيرًا ، فَهُو أَيْطُولُ . وَالبَّطِيرُ : الْأَشِّرُ ، وهو شدَّة المَرَح . وفي الحديث : لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ً إذ اراء بطراً ؛ البَطس : الطغيان عند النعمة وطول الغنى . وفي الحديث : الكبُّر ُ بَطَرَ الحَتَى ؟ هُوَ أَنْ يَجِعُلُ مَا جَعِلُهُ اللهِ حَقًّا مِنْ تُوخِيدُهُ وعبادته باطلًا ، وقيل : هو أن يتضير عند الحق قلا براه حقيًّا ، وقبل : هو أن يتكبر من الحق ولا يقبله . وڤوله عن وجل : وكم أهلكنا من قرية يَطرَتُ مَعِيشَتُهَا ؟ أَرَادَ بَطِرت في مَعَيشتها فَحَدْف وأُوصل ؟ قال أبو إسحق : نصب معيشتها باسقاط في وعمل الفعل ، وتأويله بَطْرَتْ في معيشتها . وبَطِرَ الرجلُ وبَهِيم بمعنى واحد . وقيال الليث : البَّطَوَ كَالْحَيْرَةَ والدُّهُشُ ، والبَّطَرُ كَالْأَشِّرِ وغُنَّبُطِ النَّعَبُّ . وبطر ، بالكسر ، يَبْطُلُ وأَبْطَرَ و اللَّالِ ويَطُلُ بالأمر : تُنقُلُ به ودُهشَ فلم يَدُو ما يُقَدِّم ولا مَا يُؤْخُرُ . وأَينْطَنَرُ وَ حَلَيْمَهُ : أَذَهَ سَنَّهُ وَبَهَاتُهُ عَنْهُ. وأبطر و درعه : حمله فوق ما يطبق ، وقبل : قطع عليه معاشه وأبلك بدنته ؛ وهذا قول ابن الأعرابي ، وزعم أن الذَّرُّعُ البَّدَنُ ، ويقال للبعير القَطوف إذا جاري بعيرًا وَسَاعَ الْخَطُو فَتَقَصُّرَتُ مُطاه عن مُباراته : قد أَيسْطَسَ ۗ ذَرْعَهُ ۚ أَي حَمَّلُـهُ ۗ أكثر من طَوْقه ؛ والهُبَعُ إذا ماشَى الرُّبُعَ أَبِيْطِيرَ وَ زَرْعَهُ فَهِمَعَ أَي استعان بِعَنْتُهُ لَيَلْحَقَّهُ . ويقال لكل من أرْهُقَ إنساناً فحمَّكُ ما لا يطبقه : قد أَبْطَرَ مَ دَرْعَهُ . وفي حديث ابن مسعود عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : الكيثر ُ بَطَّـر ُ الحقِّ وغَمْضُ النَّاسِ ؛ وبَطَرَ الْحَقِّ أَن لا بواه حقاً ويتكبر عن قبوله ، وهو من قولك : أبطـراً فلان هدائية أمر ه إذا لم يهتد له وجهله ولم يقبله ؟

الكسائي: يقال ذهب دمه يطوراً وبطلاً وفرغاً إذا كطكل وفرغاً إذا كطكل وفكان معنى قوله بطوراً الحق أن يراه باطلا ، ومن جعله من قولك بطر إذا تحير ودهش اراد أنه تحير في الحق فلا يراه حقاً وقال الزجاج: البطر الطغيان عند النعبة ، وبطر الحق على قوله ؛ أن يطغنى عند الحق أي يتكبر فلا يقبله ، وبطر التغيمة بطراً ، فهو بطراً : لم يشكرها ، وفي التغريل : بطرات معيشتها ، وقال بعضهم : بطرات على شاك ليس على النعدي ولكن على قولهم : ألمنت على شاك ليس على النعدي ولكن على قولهم : ألمنت بطرات أمراك وسفهت الفسك وتجوها عالمنظ الفاعل ومعناه معنى المفعول . قال

لها ، وإنما المعنى بطرت معيشتها وكذلك أخواتها ، ويقال : لا يُبطون عجهل فلان حلمك أي لا يد هيشك عنه . يد هيشك عنه . وذهب دمه ميطراً أي هدراً ؛ وقال أبو سعيد : أصله أن يكون طلابه أحراصاً باقتدار وبطر

الكسائي : وأوقعت العرب هذه الأفعال عـلى هذه

المعارف التي خرجت مفسرة لتحويل الفعل عنها وهو

فيعرموا إدراك الشَّأن . الجوهري : وذهب دمه بطُّورً ، بالكسر ، أي هدّراً . وبطّر الشيءَ تَبْطُورُهُ وبَيْطُورُهُ بَطُورًا ، فهو مبطون

وبطن السيء يبطن ويبطو بسورا بسرامهو سبطان وبطير : شقه . والبطئر : الشق ؛ وبه سمي البيطان بيطاراً والبطير والبيطر والبيطار والبيطار .

ذلك ؛ قال الطرماح : أساقطها تنزي بكل خسلة ،

مثل هزير ؛ والمُسَلطر ، مُعالج الدواب : من

كبز ع البيط النقف ره س الكوادن ويوى البطير ؟ وقال النابغة :

مَثْكُ الفَرْيِصَةَ بالمِدُوكَى فَأَنْفَدُهَا ، طَعْنَ المُبَيْطِيرِ إِذْ يَشْفِي مِنَ العَضَد

المدرى هنا قرن الثور بإيريد أنه ضرب بقونه فريصة الكلب وهي اللحمة التي تحت الكتف التي ترعد منه ومن غيره فأنفذها . والعضد : داء يأخذ في العضد وهو يُبيئطو الدواب أي يعالجها ، ومعالجته السطر ت

والبيطر : الحَيَّاط ؛ قال : شق البيطر مدرع الهُمام

وفي التهذيب : وفي التهذيب :

بانت تجيب ُ أَدْعَجَ الطَّلَامِ ، تَجيبُ البِيطُورِ مِدْرَعَ الهُمَامِ قال شمر : صَيَّر البيطار تَخيَّاطاً كما صُير الرجلُ الحاذقُ.

قال شمر: صَيِّر البيطار تَخْيَّاطًا كَمَا صَيْرِ الرَّجِلُ الْحَادَقُ إَسْكَافًا .

ورجل بيطوير": متبادي في عَيْهُ ، والأنثى بيطويرة" وأكثر ما يستعمل في النساء . قال أبو الدُّقَتُبْش ِ : إذا بَطِرَت وتمادت في الغيّ .

بطو: البَظرُ : ما بين الإسْكتَيْن من المرأة ، وفي الصفاح : هنة "بَيْنَ الإسْكتَيْن لَمْ تَلْفَعْصُ ، والجمع بُظرد ، وهو البَيْظر والبُنْظر والبُنظارة والبُنظارة والبُنظارة والبُنظارة والبُنظارة والبُنظارة والبُنظارة والبُنظارة والبُنظارة والبَنظارة والبَنظارة والبَنظارة والبَنظارة ودعاه بذلك لأن أمه كانت تمَعْن النساء ، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم وإن لم تكن أم من يقال له هذا خاندة ، وزاد فيها اللحياني فقيال : والكين والنوف والرقارة أبضاً ، وبُظارة الشاة : هنة في أسفل حياء الناقة البُظارة أبضاً . وبُظارة الشاة : هنة في طرف حياء الشاة

وحميع المواشي من أسفله ؛ وقال اللحياني: هي الناتئ

في أسفل حياء الشاة ؛ واستعاره جرير للمرأة فقال :

نَسْرَ تُنْهُمْ مِنْ عَقْرِ جِعْشِنَ ، بَعَدُمَا

أنتنك يمسلوخ البطارة وارم

ورواه أبو غسان السَظارة ، بالفتح .

وأَمَة " بَظْراءً: بينة البَظْرِ طويلة البَظْرِ ، والاسه البَظَرُ ولا فعل له ، والحسع 'بظر" ، والبَظَرَ المصدر من غير أن يقال بَظِرَت " تَبْظَرُ ' لأَنه ليس

محصدًا من غير أن يقال بطوت تسبطر " لا له ليس مجادث ولكنه لازم . ويقال للتي تتخفض الجواري َ مُبطَّرَة . والمُبطَّرِث : الحَمَّيَّان كأنه على السلب

ورجل أَبْظَرُ : لم يُخْتَنَ . والْبُطْرَ : ' نُتُو ۚ في الشفة وتصغيرها 'بظيّر َ قَ . والأَبْظَنَرُ : النّاتيءُ الشفة العليه مع طولها ، ونُتُنُوء في وسطها محاذ للأنف . أم

الدقيش: امرأة بيظرير"، بالظاء، طويلة اللسان صَحَّابَة ". وقال أبو خيرة: بيظرير" سُبّه لسانه بالبَظر . قال الليث: قول أبي الدقيش أحب الينا،

وَنظيرِها معروف ؛ وروى بعضهم بـطويرِه ، بالطاء؛ أي أنها بُطِرَت وأشِرَت . والبُظرَة والبُظارَة : الهَنَة الناتِئة في وسط الشفة العليا إذا عظبت قليلًا.

ورجل أَبْظَرَ : في شفته العليا طول مع 'نتُوه في وسطها لا وهي الحِشرِ مَهُ ما لم تطلل ، فاذا طالت قليلًا فالرجل حينند أَبْظر . وروي عن علي انه أَنَّى في فريضة وعنده شريح فقال له علي : ما نقول فيها أيها العبد الأَبْظَر ? وقد بَظرَ الرجلُ

بَظَرَاً ، وقيل : الأَبْظَرُ الذي في شفته العليا طول مع 'نشُوء ، وفلان 'يميص' فلاناً ويُبطَّره . وذهب دَمُه بِظْراً أي هَدَراً ، والطاءفيه لغة، وقد نقدم . والبَظْرُ ُ الحَامَ ُ ، حِمْيَرِيَّة ، وجمعه 'بظُور؛ قال شاعرهم :

كما سَلَّ البُطْنُورَ مِن الشَّناتِرِ الشناتر: الأصابع. التهذيب: والبَظرة ُ ، بسكون الظاء،

حَلَقَةُ الحَاتَم بلا كرسي ، وتصفيرها بُطَيَّرة أيضاً ، قال : والبُطْيَرَةُ تصفير البَطْرَة وهي القليل من الله قالمان عمالة » أي قال له المصريظر فلانة كا فيالقاموس.

الشعر في الإبط يتوانى الرجل عن نتفه ، فيقال : تحت البطه 'بطّيرات . قال : والبَضْرُ ، بالضاد ، توْفُ الجارية قبل أَن 'تَخْفُضَ ، ومن العرب من يبدل الظاء ضاداً فيقول : البَضْرُ ، وقد اشتكى ضَهْري ، ومنهم

من يبدل الضاد ظاء ، فقول : قد عَظَّتَ الحربُ بني تمم ،

بعو : البَعيرُ: الجَمَل الباذِلُ ، وقيل : الجَدَعُ ، وقد يكون للأنشى ، حكي عن بعض العرب : شربت من لبن بعيري وصرعتني بعيري أي ناقني ، والجسم أبعيرة " في الجمع الأقل ، وأباعيرُ وأباعيرُ وبُعْران وبعران من بري : أباعيرُ جسع أبعيرة ،

ألا قل لرُعْيَانِ الأَباعِرِ :أَهْيِلُوا، تَقَدُّ تَابَّ عَبَّا تَعْلَيُونَ يَزِيدُ وإنَّ امْرَاً يَنْهُجِو مِن النارِ، بَعْدَمَا تَوَوَّدَ مِنْ أَعْمَالِهَا ، لسَمِيدُ

وأَبْعُرَةُ مِمْعُ بَعِيرٍ ، وأَبَاعِرُ جَمْعُ الجَمْعُ ، وليس

جمعاً لبعير ، وشاهد الأباعر قول يزيد بن الصَّقَّيل

العُقَــْلِي أحد اللصوص المشهورة بالبادية وكان قد تاب:

قال: وهذا البيت كثيراً ما يتنثل به الناس ولا يعرفون قائله، وكان سبب توبة يزيد هذا أن عثان بن عفان وحبّه إلى الشام جيشاً غاذياً، وكان يزيد هذا في بعض بوادي الحجاز يسرق الشاة والبعير وإذا تطلب لم يوجد، فلما أبصر الجيش متوجهاً إلى الغزو أخلص التوبة وسار معهم، قال الجوهري: والبعير من الإبل عنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل بعير ولناقة بعير ". قال: وانما يقال له بعير إذا أجذع . يقال: وبنو تمي يقولون بعير، ولا يبالي ذكراً كان أو انش. وبنو تمي يقولون بعير، وهو أفصح اللفتين، وقول خالد العرب يقولون بعير، وهو أفصح اللفتين، وقول خالد

ابن زهير الهذلي : فإن كنت تُدفي الظائلامة مَرْكَباً دَدْنُولاً ، فإني لبسَ عند ي بَمِيرُها ﴿

يقول: إن كنت تربد أن أكون لك راحلة تركبني بالظلم لم أقر" لك بذلك ولم أحتمله الك كاحتال البعير

ما تُحمَّلُ . وَبَعْرَ الْجَمَّلُ بَعْرًا : صار بعيراً . قال ابن بري : وفي البعير سؤال جرى في مجلس سيف الدولة ابن حمدان ، وكان السائل ابن خالويه والمسؤول

المتنبي ، قبال ابن خالويه : والنعير أيضاً الحمار وهو حرف نادر ألقيته على المتنبي بين بدي سيف الدولة ، وكانت فيه نخنز وانه وعُنجهياة ، فاضطرب فقلت :

المراد بالبمير في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بمير، الحمار فكسرت من عزته، وهو أن البعير في القرآن الحمار، وذلك أن يعقوب واخوة يوسف، عليهم الصلاة والسلام، كانوا بارض كنمان وليس هناك ابل

والها كانوا يمتارون على الحبير . قال الله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير ، أي حمل حماد ، وكذلك ذكر • مقاتل بن سلمان في تفسيره . وفي ذبور داود : ان البعيركل ما محمل ، ويقال لكل ما مجمل بالعبرانية

بعير، وفي حديث جابر: استففر لي وسول الله، صلى الله عليه وسلم، ليلة البعير خبساً وعشرين مرة؛ هي الليلة التي اشترى فيها وسول الله، صلى الله عليه وسلم، من جابر جمله وهو في السفر . وحديث الجمل مشهور .

والبَعْرَة : وإحدة البَعْرِ . والبَعْرُ والبَعْرُ : رجيع الحُنْف والظَّلْف من الابل والشّاء وبقر الوحش والظباء الا البقر الاهلية فانها تنخيُّ وهو تخنيُّها ، والجمع أَبْعارُ ، والارنب تَبْعَرُ أيضاً ، وقد بَعْرَتِ الشّاة والبعير يَبْعَرُ أَبْعُرُ أَيضاً ، وقد بَعْرَتِ الشّاة

والمُبِيِّعَرُ والمُبْعَرُ : مَكَانُ البِّعَرِ مَنْ كُلِّ ذِيأُرْبِعٍ ،

والجمع تمباعر .

هدمته وجعلت أسفله أعلاه .

بعذر: بَعْدُرَه : حَرَّكه وَنَفَضَه .

بعكو: بَعْكُرَ الشيء: قَطَعَهُ كَكُعُارَهُ .

بغو: ابن الأعرابي: البَغَرُ والبَغْرُ الشرب بلا رِيّ. البغر ؛ بالتجريك: داء أو عطش؛ قال الاصعي: هو داء يأخذ الابل فتشرب فلا تَرُوَى وتَسُرضُ عنه

فتموت ؟ قال الفرزدق :

فَقُلْتُ :ما هو إلا السَّامُ تُوْكَبُهُ، كَأَنَّمَا المَوْتُ فِي أَجِنْـادِهِ البَغَرُ

> والبَحَرَ ُ مثله ؛ وأنشد: وسرت بـققاة > فأنثت كِفيرُ

اليزيدي : بَغِرَ بَغَرَا إِذَا أَكْثَرُ مِنَ المَاءَ فَلَمْ يَوْوَ ، وَكَذَلَكَ بَغُراً وَبَغِرَ ، وَبَغَرَ الرَّجِلُ بَغُراً وَبَغِرَ ، فَهُو يَغِرَ ، وَأَخَذَهُ مِن كَثُوهُ الشَّرِبُ دَاءً ، وَكَذَلَكُ البَعْيرِ ، وَأَخَذَهُ مِن كَثُوهُ الشَّرِبُ دَاءً ، وَكَذَلَكُ البَعْيرِ ، وَالجَمْعَ بَغَارِي وَبِغُورَ ، يُصِيبِ عَنْهُ البَعْرُ . وَلِغُورًا البَعْرَ أَنْ يُعْورُ أَنِهُ وَالمَا مَنْ مُنْفُرُ أَنْ بُعُوراً أَيْ وَالبَعْرَ وَ أَنْ يَعْرُ أَنْ بُعُوراً أَيْ وَالبَعْرُ مُنْفُرُ مُغُوراً أَيْ

سقط وهاج بالمطر ، يعني بالنجم الثريا . وبُغَرَ النُّو ۗ إذا هاج بالمطر ؛ وأنشد :

بَغْرَة تَجْهُم هاج ليلًا فَسَفَرُ

وقال أبو زيد: يقال هذه بَعْرَةُ بَجْمِ كذا ، ولا تَحُونُ البَعْرَةُ إلا مع كثرة المطو . والبَعْرُ والبَعْرُ والبَعْرَةُ ! الدَّقْعَةُ الشديدة من المطر ؟ بَعْرَت السباء بَعْرَا . وقال أبو حنيفة : بُغِرَت الأَرْضُ أَصَابِها المطر فليتنبها قبل أن تحرَث ؟ وإن سقاها أهلها قالوا : بَعْرَ ناها بَعْرًا . والبَعْرَةُ : الزرع يزرع بعد المطر فيبقى فيه الشرى حتى المحقل . ويقال : لفلان بَعْرَة من العطاء لا تتغيض إذا دام ويقال : لفلان بَعْرَة من العطاء لا تتغيض إذا دام

والمبنَّعَارُ : الشاة والناقة تُباعِرُ حالِبَهَا . وباعَرَ تَ الشاةُ والناقة الى حالبها : اسرعت ، وألاسمُ البِّعارُ ، ويُعَدُّ عِباً لأَنها رَبَا أَلْقت بَعْرَهَا في المحلِّب .

والبَعْرُ : الفقر النَّام الدائم ، والبَعَرَةُ ; الكَمَرَةُ .

والبُعَيْرة : تصغير البَعْرة ، وهي الفَضْبة في الله جل ذكره . ومن امنالهم : أنت كصاحب البَعْرة ؛ وكان من حديثه أن رجلًا كانت له ظنّة في قومه فجمعهم يستبرئهم وأخذ بَعْرة فقال : اني رام ببعرتي هذه صاحب ظنّتي ، قَجَفَل لها أَحَدُهُم وقال : لا ترمني بها ، فأقر على نفسه ، والبَعَاد أن : لقب رجل ، والبَعْرة : موضع ، وأبناء البعير : قوم ، وبنو بُعْران : حي " .

بعثو: الفر"اء في قوله تعالى: واذا الثّبور بُعثِرَت ؟ قال: خرج ما في بطنها من الذهب والفضة وخروج الموتى بعد ذلك ؟ قال: وهو من أشراط الساعة أن تُخرج الارض أفئلاذ كبدها. قال: وبُعثرِت وبُعثرِت أي وبُعثرَت لغتان. وقال الزجاج: بُعثرَت أي قلب ترابها وبعث الموتى الذين فيها.

وقال: بَعْثَرُوا مَسَاعِهِم وبَعْثَرُوهِ إِذَا قَلَلَبُوهِ وَقَلْ وَ وَقَلْبُوا بِعِضْهُ فَوَقَ بِعِضْ . وفي حديث أَبِي هريرة : اني إِذَا لَمْ أَرَكُ تَبَعْثَرَتْ تَفْسِي عَلَيْ مَا أَبِي حاشت وانقلبت وغَنَتَ . وبَعْثَرَ الشيءَ : فرَّقَه . وبَعْثَرَ الشيءَ : فرَّقه . وبَعْثَرَ الشيءَ : فليه . قال ابن سيده : فرّقه . وبَعْثَر البراب والمناع : قليه . قال ابن سيده : وزعم يعقوب ان عنها بدل من غين بغثر أو غين بغثر بدل منها . وبعَثْرَ الحبر بَحَثَهُ ، ويقال : بَعْثَر تُ تُ الشيءَ وبَعْثَر أَنْ أَذَا استخرجته وكشفته . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : اذا بُعْثِر ما في القُبُور ؟ أثيرً وأخرج ، قال : وتقول بَعْثَرُ تُ حوضي أي

عطاؤه ؛ قال أبو وجزة :

سَحَّتُ لأَبْناءِ الزُّبَيْرِ مَآثِرُ مُ

عن الهجرى ، وأنشد لمقبل بن خويلد الهذلي :

والجمع بَقَر "وجمع البَقَر أَبْقُر "كزُّمَن وأَزَّمُن ؟

كأن عروضيه محجة أبقر كُنُّ ، إذا ما رُحِنْ فيها، مَذَاعَقُ

ويقال : تفرُّقت الابل وذهب القوم سَثْغُرَ بَغَرَ، وذهب القوم تشغر معنى وشيغر بيغى وشيغر

مَغُرَ أَي مَنْفُرَ قَيْنَ فِي كُلُّ وَجِهِ . وعُيِّر َ رَجُلُ مِن قريش فقيل له : مات أبوك بَشَمَّا ، وماتت أمُّكَ

بع : ابن الأعرابي : البُغْبُور الحجَر الذي يذبح عليه القربان للصنم. والسُّعْسُورُ : مَلَكُ الصَّابُيُّ .

في بَغْشَرَةً أي في هَـبْج ِ واختلاط ِ . وبَغْشَرَ مَناعه وبَعْثَرَهُ إذا قلبه . والبَعْثَرَةُ : تُحبِثُ النِّقْسِ . تقول : ما لي أواك

مثر: بَغْشَرَ طعامَه : فَرَّقُه . وتقول : ركب القوم

مُبِعَثْثِراً ? وقد تَبَعَثْثَرَتْ نَفَسُهُ أَي حَبُلُتُ وغَـَشَتْ . وفي حـديث أبي هريرة : إذا لم أدك تَــَـغُنْثَرَتْ نفسي أي غَـَنْتُ ، ويووى تبعثرت، بالعين ،

وقد تقدم . وأُصبح فلانْ مُتَبَعْثِراً أَي مُتَبَعْسًا ، وربمـا جاء بالعين ؛ قال الجوهري : ولا أدويـه عن

والبُّغَشَّرُ ؛ الْأَحْمَقُ الضَّعِيفُ ، وَالْأَنْثَى بَغَثُسُو َّهُ . النهذيب: والبَعْشَرُ من الرجال التَّقيلُ الوحيم ؛ وأنشد :

ولم تجد بغشراً كهاماً

وبَغْشَرٌ : إسم شاعر ؛ عن ابن الأعرابي، ونسبه فقال : وهو بغثر بن لقبط بن خالد بن نضلة . \_

هو : البَقَرُ : اسم جنس . ابن سياده : البَقَرَةُ من

الأهلى والوحشي يكون للمذكر والمؤنث ، ويقع على الذُّكُرُ وَالْأَنْثَى ﴾ قال غيره : وإنما دخلته الهاء على أنه

واحد من جنس، والجمع البَقَراتُ . قال ابن سيده:

في المُكثر ُماتِ ، وبَغْرَةٌ لا تُنْجِمُ

فأَمَا بَقَرُ ثُوبًا قِرَ مُوبَقِيرٌ وبَيَا عُرُونٌ وَبَاقَبُونٌ وَبَاقَبُودٌ وبالْمُونَةُ مُ فأساء للجمع ؛ زَادِ الأَزْهِرِي : وَبُواقِر ؛ عن

الأصمعي، قال : وأنشدني ابن أبي طرفة : وسكَنْنَتُهُمْ بِالْقُولُ ، تَحْتُى كَأَنَّهُمْ بواقر أجلع أسكنتها المراتع

> وأنشد غير الأصمعي في بيقور: إسليع مأاء وميثله اعشره مأاء عائل منا، وعاليت السيقورا

وأنشد الجوهري للودل الطائي : لا كن در وحال خاب سعيهم ، يستتسطيرون لكدىالأزمات بالعشر أَجاعِلُ أَيْتُ كِيْقُوراً مُسَلَّعَةً ؟ أَذُرْ يُعَمَّةُ لَكُ بُنِينَ اللهِ وَالشَّطَورِ ?

وإنما قال ذلك لأن العرب كانت في الجاهليـة إذا استسقوا جعلوا السَّلْمَعَة والعُشَرَ فِي أَذَابِ البِقير وأشعلوا فيه النار فتضج البقر من ذلك وبمطرون . وأهل اليمن يسمون البَقَرَ : باقتُورَةً . وكتب

النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في كتاب الصدقة لأهل اليمن : في ثلاثين باقورة " بَقَرَ قُلْ . الليث : الباقر جماعة البقر مع رعاتها ، والجامل جماعة

ورجل" بَقَّار" : صاحب بقر

الجمال مع راعيها .

وعُيُونُ البِّقَرِ : ضَرَّبٌ مِن العنب . وبَقِرَ : رَأَى بَقَرَ ۖ الوحش فذهب عقله فرحاً بهن .

وبَقَرَ بَقَراً وبَقُراً ﴿ فَهُو مَبْقُورُ وبَقَيْرُ ۗ : شَقَهُ ﴿ وَلَاهَا نَقِيرٍ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

'تنْتَج' بَوْمَ 'تلْقِح' انْسِقادا

وقال ابن الأعرابي في حديث له: فجاءت المرأة فإذا البيت مَشْفُورٌ أي منتثر عَنْبَتُهُ وعِكْمُهُ الذي فيه طعامه وكل ما فيه .

طعامه وكل ما فيه .
والبقير والبقيرة : بُر دُ يُسَتَّقُ فَيْلُ بَسُ بِلا كُمْتِنْ والبقيرة أن بُر دُ يُسَتَّقُ فَيْلُ بَسُ بِلا كُمْتِنْ ولا جَعِب ، والإنت مُ تلقيه المرأة في عنقها البقيرة أن يؤخذ بُرد فيشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب ، والإنب قميص لا كمين له عبرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في حديث عبرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في حديث الماء فدعا الهدهد فَهَتَرَ الأرض فأصاب الماء ، فدعا المسلطين فسلخوا مواضع الماء كما يسلخ الإهاب فخرج الماء ؛ قال الأرهري : قال شير فيا قرأت بخطه معنى المسلمان عتى أمر محفره ؛ وقوله فسلخوا أي حفروا حتى سليمان عتى أمر مجفره ؛ وقوله فسلخوا أي حفروا حتى سليمان عتى أمر مجفره ؛ وقوله فسلخوا أي حفروا حتى وجدوا الماء .

وقال أبو عدنان عن ابن نباتة : المُبتَقِّرُ الذي يخط في الأرض دارة قدر حافر الفرس ، وتدعى تلك الدارة البقرة ؟ وأنشد غيره :

بيها مِثْلُ آثنادِ المُبْقِيِّر مَلْعَب

وقال الأصمعي: تَقَدَّ القومُ ما حولهم اي حفروا واتخذوا الركايا .

١ قوله « وبقر بقرآ وبقرآ » سيأتي قريباً التنبيه على ما فيه بتقل
 عارة الأزهري عن أبي الهيثم والحاصل كما يؤخذ من القاموس
 والصحاح والمصباح أنه من باب فرح فيكون الازماً ومن باب
 قتل ومنع فيكون متعدياً .

والتبقر : التوسع في العلم والمال . وكان يقال لمحمد على بن الحسين بن على الباقر ، رضوان الله عليهم ، لأ بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتستقر في العلم وأصل البقر : الشق والفتح والتوسعة . بَقَرْتُ الشي

يَقُراً: فتحته ووسعته . وفي حديث حذيفة : فا بال هؤلاء الذين يَبقُرُ ونَ بيوتنا أَي يفتحونها ويوسعونها ؛ ومنه حديث الإفك : فَبَقَرْتُ لَمُ الحديث أَي فتحته وكشفته . وفي الحديث : فأم ببقرة من نحاس فأحبيت ؛ قال ابن الأثير : فالم

الحافظ أبو موسى : الذي يقع لي في معناه أنه الله يويد شيئًا مصوعًا على صورة البقرة ، ولكنه وبمانت قد را كبيرة واسعة فساها بَقُرَة مأخوذ من النتبقر النوسيع ، أو كان شيئًا يسع بقرة تام يتوابلها فسيت بذلك . وقولهم : ابقر ها عن جنبنا أي شق الرجل كبقراً أي شقر الرجل كبقراً

الأزهري : وقد أنكر أبو الهيثم فيا أخبرني عنه المنذري بَقْراً ، بسكون القاف ؛ وقال : القياس بَقَراً على تَمَلّاً لأَنه لازم غير واقع .

بَقَرَا وبَقُراً ، وهو أَنْ يَحْسِرَ فلا يَكَادُ يُبِصِرُ ؛ قال

الاصمعي : بَيْقَرَ الفرسُ إذا تَخَامَ بِيده كَمَا يَصْفَيْنَ بُرْجِلُه . والبَقِير : المُهْرُ بُولُد في ماسكة أو سكلًى لأنه يشق عليه . والبَقَرُ : العيال . وعليه بَقَرَ أَهُ مَنْ عيالٍ ومالٍ أي جماعة ". ويقال : جاء فلان يجُرُّرً بَقَرَ " أي عيالاً . وتَبَقَّرَ فيها وتَبَيْقَرَ : توسع .

وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن النبَّعَشَر في الأهل والمال ؛ قال أبو عبيد : قال الاصمعي يريد الكثرة والسَّعة ، قال : وأصل النَّبَقُر التوسع والتَّفَتُّح ؛ ومنه قبل : بَقَرْتُ بطنه الما هو شققته وفتحته . ومنه حديث أم سليم : ان دنا مني أحد من المشركين يَقَرْتُ عَطْنَهُ . قال أبو عبيد : ومن هذا

حديث أبي موسى حين أقبلت الفتنة بعد مقتل عثمان ؟

رضي الله عنه ، فقال : أن هذه الفتنة باقرة كداء

البطن لا يُدُّرَى أنسَّى يُؤتِّى لَهُ ؟ أَمَّا أَرَادَ أَنَّهَا مُفسدةً

بقر الكلب وبيقر إذا رأى البقر فتحير ، كما يقال غرل إذا رأى الفزال فلمي . وبيقر إذا حرص بلد الى بلد . وبيقر إذا شك ، وبيقر إذا حرص على جمع المال ومنعه . وبيقر إذا مات ، وأصل البيقرة الفساد . وبيقر الرجل في ماله إذا أسرع فيه وأفسده . وووى عمرو عن أبيه : البيقرة كثوة المتاع والمال . أبوعبيدة : بيقر الرجل في العدو إذا اعتبد فيه . وبيقر الدار إذا نزلما وانخذها ويقال : فتنة باقرة كداء البطن ، وهو الماء الاصفر . وفي حديث أبي موسى : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : سيأتي على الناس فتننة الورة من تواب وحولها خطوط . وبقر الصبيان ، وهي المبوا البقيري ، مثال السبيني : لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبيني : لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبيني : لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبيني : لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبيني : لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبيني . لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبين ، لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبين ، لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبين ، لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبين ، لعبة الصبيان ، وهي لعبوا البقيري ، مثال السبين ، لعبة الصبيان ، وهي العبوا البقيري ، مثال السبين ، لعبة الصبيان ، وهي العبوا البقيري ، مثال السبين ، لعبة الصبيان ، وهي المبوا البقيري ، مثال السبين ، لعبة الصبيان ، وهي المبوا البقيري ، مثال السبين ، لعبة الصبين ، مثال السبين ، مثل السبين ، مثل السبين ، مثل السبين ، مثل السب

الغَنَويُّ يَصِفُ فَرَساً : أَبِنَتُ فَمَا تَنْفَكُ تُحَوِّلَ مُتَالِعِمٍ ، فَمَا مِثْلُ آثارِ المُبَقِّشِ مَلْعَبُ

شيء فيضربون بأيديهم بلا حفر بطلبونه ؛ قبال طفيل

قال ابن بري : قال الجوهري : في هذا البيت يصف فرساً ، وقوله ذلك سهو والها هو يصف خيلًا تلعب في هذا المرضع ، وهو ما حول متالع ، ومتالع : اسم

والبُقَانُ : تُوابِ مجمع بالأَيدي فيجعل 'فَمَزَا 'فَمَزَا ويلعب به ، جعلوه اسماً كالقذّاف ؛ والقُمَنُ كأنها صوامع ، وهو البُقَيْرَى ؛ وأَنشد :

> نِيطَ مِحَقُومَهَا خَبِيسٌ أَقْسُرُ حَمِهُمٌ ، كَبُقَادِ الوليدِ ، أَسْعَرُ

للدين ومفرقة بين الناس ومُشتَّبَهُ أمورهم ، وشبهها وجع البطن لأنه لا 'يد'رَى ما هاجه وكيف يُدَاوَى ويتأتى له . وبيتقر الرجل : هاجر من أرض الى أرض ، وبيتقر : خرج الى حيث لا يدري ، وبيتقر : نزل الحكمر وأقام هناك وترك قومه بالبادية، وخص بعضهم به العراق ، وقول امرى والقيس : ألا هل أتاها ، والحوادث حيث بيتوا ؟ بأن امراً القيس بن تملك بيتوا ؟ بيتوا ؟ بيتمل جميع ذلك ، وبيتقر : أغيا ، وبيتقر : هلك ، وبيتو : مشي مشية المنتكس ، وبيتقر : أفسد ؟ وبيتو ابن الأعرابي ، وبه فسر قوله :

وقد كان كيد ، والقُفُودُ بأرضَهِ ، كراعِي أنّاسِ أرسَلُوه عَبَيْقُوا

والبيقرة : الفساد . وقوله : كراعي أناس أي ضيع غنيه للذئب ؛ وكذلك فسر بالفساد قوله :

يا مَنْ كَأَى النَّمْسَانَ كَانَ حِيرًا، فَسُلًا مِنُ ذلك يَوْمَ كَبِيْقَرَا

أي يوم فساد . قال أبن سيده : هذا قول ابن الأعرابي جعله اسماً ؛ قال : ولا أدري لترك صرفه وجهاً الا أن يضمنه الضمير ويجعله حكاية ، كما قال : 'نبئات' أخوالي بنى يويد'

أَنْبُلُتُ الْحُوالِي بِنِي يُؤْيِدُ بَغْمِاً عَلَيْنَا لَهُمْ كَلَدِيدُ الذِي ذَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ

ضين يزيد الضبير فصار جبلة فسبي بها فحكي ؟ ويروى : يوماً بيقرا أي يوماً هلك أو فسد فيه ملكه . وبقر الرجل ، بالكسر ، إذا أعيا وحَسَرَ، وبيقر مثله . إن الأعرابي : بيقر إذا تحيير . يقال :

فَبَاتَ السَّلْ تُوكُ حانبَهُ . من البَقَّار ، كالعُبد الثَّقَال

والبَقَّارُ : امم واد ؛ قال لبيد :

والبَقَّارُ : موضع . والبَيْقَرَةُ : اسراع يطأطيء الرجل فيه رأسه ؛ قال

المُشَقِّبُ العَبْدِيِّ، ويروى لِعَدِيٍّ بن وَدَاع : فَسِاتٌ كِينَابُ أَسْقَادَى ، كَا

كَيْقُو مَنْ كَيْشِي إِلَى الْجَلْسَدِ ومُنْقَارَى ، مخفف من 'شقَّارَى : نبت ؛ خففه الضرورة ،

ورواه أبو حنيفة في كتابه النبات : من يمشي الى الحُلَصَة ، قال : والحُلَصَةُ الوَّنَـنُ ، وقد تقدم في فصل حسد .

والسَيْقَرَانُ : نَسْتُ . قال ابن دريد : ولا أدرى ما

وبَيْقُور : موضع ، وذو بَقَر : موضع ، وجاء بالشُّقَّارَى والبُّقَّارَى أي الداهية .

بكو : النُكُورَةُ : الغُدُورَةُ . قال سببويه : من العرب من يقول أتبتك بُكُونَّة ؟ تَكُونَة مُنَوَّنُهُ ، وهو يريد في يومه أو غده . و في التنزيــل العزيز : ولهم وزقهم فيها 'بكرة وعشيّاً. التهذيب : والبُكُوَّة مِن الغد ، ويجمع 'بِكُراً وأَبْكَاداً ، وقوله تعالى : وَلَقَدُ صَبَّحَهُمْ أَبِكُوا ةَ عَدَابُ مُسْتَقَرٍّ } أبكواة " وغُدُونَة إذا كانتا نكرتين نونتا وصرفتا ، وإذا

أرادوا بهما بكرة يومك وغداة يومـك لم تصرفهما ، فبكرة همنا نكرة . والبُّكُوروالتَّبْكيرُ : الحروج في ذلك الوقت . والإِبْكَارُ : الدخول في ذلك الوقت.

الجوهري: وسيرً على فرسك بُكْرَةً وبُكُراً كما تقول سَحَواً. والبَكُورُ : البُكُورَةُ .

وقال سيبويه : لا 'يستعمل إلا ظرفاً . والإِبْكار' : آسم البُكْرَةِ كَالْإِصباحِ ، هٰذَا قُولُ أَهْـلُ اللَّغَةِ ، وعندي

أنه مصدر أنكر ً .

وبَكُرَ على الشيء وإليه تَمْكُرُهُ بُكُورًا وبكُرُ تَبْكِيراً وابْتَكُر وأَبْكَر وباكر و إ

کله عمنی .

ويقال : باكر تُ الشيء إذا بكر تُ له ؛ قال لبيد : باكرات حاجَّتُها الدجاج بسُحْرَة

معناه بادرت صقيع الديك سحراً إلى حاجتي. ويقال :

أَتِيتُهُ بِاكْرَأَ } فَمَنْ جَعَلِ البَاكُرِ نَتَعْشًا قَالَ للْأَنْثَى

باكرة "، ولا يقال بكرَّ ولا بكرَّ إذا بكرَّ إذا ويقال : أتبته بُكرة المالضم، أي باكراً، فإن أردت

بِهِ بُكْرَةَ يُومَ بِعِينَهِ ، قَلْتِ : أَتَيْتُهُ بُكُورَةَ ، غَيْر مصروف ، وهي من الظروف التي لا تتبكن . وكل من بادر إلى شيء، فقد أبكر عليه وبكرَّرَ أيُّ وقَّتْت

كانَ . يَقَالَ : بِكُثْرُوا بِصَلاةَ الْمُعْرِبِ أَي صَلَّتُوهَا عند سقوط القُرْص. وقوله تعالى: بالعَشيِّ والإبْكار ؟ جعل الإيكار وهو فعل يدل على الوقت وهو البُكْرَة'،

كما قال تعالى : بالغُدُوُّ والآصال ؛ جعل الغدوُّ وهو مصدر يدل على الغداة .

ورجل بَكُرُ " في حاجته و بَكر " ، مثل حَذْ ر وحَذْ ر ، وبَكِيرٌ"؛ صاحبُ بُكُورٍ قَنَوْيٌ عَلَى ذَلُكُ؛ وبُكُورٌ وَبُكِيرٌ : كَلَاهُمَا عَلَى النَّسِ إِذَ لَا فَعَـَلُ لَهُ ثَلَاثِياً بسيطاً . وبكرُ الرجلُ : بكرُ .

وحكى اللحيائي عن الكسائي : جيرانيك باكر" ؛ وأنشد

يا عَمُو و اجيران كُمُ باكر، فالقلب لا لاه ولا صابير ً

قَـَالُ ابن سيده : وأراهم يذهبون في ذلك إلى معنى القوم والجمع لأن لفظ الجمع واحد ، إلا أن هذا إمَّا يستعمل إذاكان الموصوف معرفة لا يقولون جيوان باكر" ؛ هذا قول أهل اللغة ؛ قال : وعندي أنه لا

عَجِلَ . وبَكُرُ وتَبَكَّرُ وأَبْكُرَ : تقدُّم .

إلى شيء ، فقد بَكُّر َ إليه .

بمتنع جيران اكر كما لا يمتنع جيزانكم باكر . وأنكرَ الورَّدُ والعَـداءَ إنْـكاراً : عاجلَهُما . وبَكُرُ تُ على الحاجة بُكُوراً وغَدَوَ ثُنُ عليها غُدُواً مشل اللُّكُور ، وأَبْكُر ْتُ غَيْرِي وأَبْكُر ْتُ الرجل على صاحبه إيشكاراً حتى بتكرُّ إليه بكوراً. أبو زيد : أَبْكُر ْتُ على الو ر ْدِ إِبْكَاداً ، وكذلك أبكرت الغداء . وأبكر الرجـل : وردت إبلـه بُكْرَةً . ابن سيده : وبَكُرَّهُ عَلَى أَصَحَابِه وأَبْكُرَ \* عليهم جعله يَبْكُرُ عليهم . وبُكر : والمُبْكُرُ والباكُورُ جبيعاً ، من المطر : ما جاء في أَوَّالَ الوَسَمْدِيُّ . والباكُنُورُ مَنْ كُلُّ شيء : المعَجَّلُ ۗ المجيء والإدراك ، والأنثى باكورة ؛ وباكـورة الثمرة منه . والباكورة : أوَّل الفاكمة . وقد ابْتَكُرْتُ الشيءَ إذا استوليتِ على باكورت . وابتكر الرجلُ : أكل باكوريُّ الفاكمة . وفي حديث الجمعة : من بُكَّر َ يوم الجمعة وابْتُكِّر َ فله كذا وكذا ؛ قالوا: بَكُّر َ أَسرع وخرج إلى المسجد بَاكِيرًا وأَتَى الصَّلَاةَ فِي أُوسًا وَقَتِهَا ؟ وَكُلُّ مِن أَسْرَعَ وابتكر : أدرك الخطية من أو لها ، وهو من الباكورة . وأوَّالُ كُلُّ شيء : باكُورَتُهُ . وقال أبو سِعيد في تفسير حديث الجمعة : معناه من بكر إلى الجمعة قبل الأذان؛ وإن لم يأتها باكراً، فقد بكرً

وأما ابْتِيكادُها فأنْ يُدُرُوكَ أُولًا وقتها ، وأصله من ابتكار الجارية وهو أخُذُ عُذُ وَتِها ﴾ وقيل: معنى اللفظين واحد مثل فَعَلَ وافْتَعَلَ ، وإنما كرر فشبه بالبَكُوْر في أول النهار . وقال ان جني : أصل للمبالغة والتوكيد كما قالواً : جادٌّ مُنجدٌ . قال : « ب ك ر » إنما هو التقدم أي وقت كان من ليل أو وقوله غَسَلَ واغْنَسَلَ ، غَسَل أي غَسل مواضع الوضوء، نهار، فأما قول الشاعر: « بكرت تلومك بعد وهن » كقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم ؛ وأغتسل أي غسل

البدن. والباكور من كل شيء: هو المُسكِّر ُ السريع الإِدْراك، والأنثى باكورة ". وغيث بكور": وهو المُتَكِّرُ فِي أُولَا الوَسِّمِيِّ ، ويقال أيضاً : هو الساري في آخر الليل وأول النهار ؛ وأنشد : إحِرَالَ السَّيْلُ إِنَّا عُثْنُونَهُ ﴿ وتبادَّتُها مَداليج بُكُرْ وسجابة ميد لاج بَكُورَ ، وأما قول الفرزدق : أو أَبْكَارُ كُرْمُ تُقْطَفُ ؟ قال: واحدها بِكُرْ وهو الكرُّمُ الذي حمل أوَّل حمله . وعَسَلُ ۚ أَبْكَارٌ ۚ : تُعَسِّلُهُ أَبْكَارُ النَّحَلِّ أَي أَفْتَاؤُهَا ﴾ وبقال : بل أبْكار الجواري تلينه , وكتب الحجاج إلى عامل له : ابعث إليَّ بِعَسَلَ خُلاَّر، مِن النَّجل الأَبِكَارِ ، مَنْ الدِستَفَشَارِ ، الذِي لَمْ تُمْسِهُ النَّارِ } يُويِدِ بالأبكار أفراخ النحل لأن عسلها أطيب وأصفى ، وسلار : موضع بفارس ، والدستفشار : كلمة فارسية معناها ما عَصَرَتُهُ الأَيْدِي ؛ وقال الأعشى : تَنْحُلُهَا، مِنْ بِكَادِ القطاف، أزيرق آمن كسادها بكار القطاف:جمع باكر كما يقال صاحب وصيحاب، وهو أول ما 'بد'رك ، ﴿ الأصعى : نار بكر" لم تقبس من نار ؛ وجاجية بكر مطلب حديثاً . وأَنَا آئيكُ الْعَشْيَةَ فَأَبَكِرُ أَي أُعِيلٍ ذِلْكَ ؛ قَالَ : بَكُرَت تُلُومُك ، بَعِيْد كَوهُن في النَّه ك ؟ بَسْلُ عَلَيْنَكِ مَسْلامَتِي وعِسَابِي -فجعل البكور بعد وهن ؛ وقيل : إنما عني أوَّل الليل

فوجهه أنه اضطر فاستعمل ذلك على أصل وضعه الأول في اللغة ، وترك ما ورد به الاستعمال الآن من الاقتصار به على أول النهار دون آخره ، وإغا ينعل الشاعر ذلك تعمد اله أو اتفاقاً وبديه تهجم على طبعه. وفي الحديث : لا يزال الناس بخير ما بكر وا بصلاة المغرب ؛ معناه ما صلّوها في أول وقتها ؟ وفي رواية : ما تزال أمي على سُنتي ما بكر وا بصلاة المغرب . من ترك العصر حبط عمله ؛ أي حافظوا عليها وقد موها . والبكيرة والباكورة من النخل ، مثل البكيرة : التي تدرك في أول النخل ، وجمع البكور المنخل ، وجمع البكور بكر " ؟ قال المنتخل الهذلي :

ذلك ما دينك، إذ جُنْبَتُ أَصْمَالُهُا كَالْبُكُورِ المُنْبَلِ

وصف الجمع بالواحد كأنه أراد السُبْتِلة فعدف لأن البناء قد انتهى ، ويجوز أن يكون المُبْتِل جَمع مُبْتِلة ، وإن قل نظيره ، ولا يجوز أن يعني بالبُكر هينا الواحدة لأنه إنما نعت حدوجاً كثيرة فشبها بنغيل كثيرة ، وهي المبنكار ، وأدش مبنكار ، مبنكار ، مبنكار ، ومدابة مبكار وبكور ، وهوله ،

إذا وَلَدَتْ قَرَائُبُ أُمِّ نَبَلٍ ، فذاك اللُّؤمُ واللَّقَحُ البِّكُورُ ١

أي إنما عجلت بجمع اللؤم كما تعجل النخلة والسحابة . ويكر محكل فعلمة لم يتقدمها مثلها ، يكر م. والميكر أو له ولد الرجل ، غلاماً كان أو جاربة . وهذا يكر أبويه أي أول ولد يولد

١٠ قوله « نبل » بالنون والباه الموحدة كذا في الأصل .

لهماً ، وكذَّك الجارية بغير هاء ؛ وجمعهما جميعاً أيكار . وكبْرَةُ ولد أبويه : أكبرهم . وفي الحديث لا تُعَلَّمُوا أَبْكارَ أُولادكم كُنْتُبَ النصارى ؛ يعني أحداثكم . وبيكُورُ الرجل ، بالكسر : أوَّل ولده

أحداثكم . ويكثر الرجل ، بالكسر : أوّل ولده وقد يكون البيكور الرجل ، بالكسر : أوّل ولده وقد يكون البيكور من الأولاد في غير الناس كقولم يكثر المؤرد الحبيّة . وقالوا : أشد الناس يكثر ابن يكثر يكثر يُن ؛ قال :

يَا بِكُورَ بِكُورَيْنَ، ويا خِلْبَ الكَبِيدُ، أُصَبَعت مِنْتِي كَدُواع مِنْ عَضْدُ

والبيكثر' : الجارية التي لم تُفتَّضُ ، وجمعها أبْكارِ"

والبِكْرُ مَنُ النساء : التي لم يقربها رجل ، ومن الرجال : الذي لم يقرب امرأة بعد ؛ والجمع أبسكانُ ومَرَ قُ بِكُنْ : حملت بطناً واحداً . والبيكْنُ : العَذْواء ، والمصدر البكارة ، بالفتح . والبِكْرُ :

المرأة التي ولدت بطناً واحداً ، وبيحثر ُها ولدها ، والذكر والأنثى فيه سواء ؛ وكذلك البيحثر ُ من الإبل . أبو الهيئم : والعرب تسمي التي ولدت بطناً واحداً بيحثراً بولدها الذي تَبْتَكُر ُ به ، ويقال لها أيضاً بيكثر ما لم تلد ، ونحو ذلك قال الأصمعي : إذا كان أوّل ولد ولدته الناقة فهي بكر ٌ . وبقرة بكر ٌ :

فَتَيَّةً ۗ لَمُ تَعْمِلُ . ويقال: مَا هَذَا الأَمْرُ مَنكُ بِكُرًا وَلَا ثِنْيًا ؛ عَلَى مَعْنَى مَا هُو بِأُوَّلُ وَلَا ثَانَ ﴾ قال ذو الرّمة :

وقُدُوفًا لَدَى الأَبْوابِ ، طلابَ حاجَةٍ ، عَوانٍ من الحاجاتِ ، أو حاجَةً بِكُثْرًا

أبو البيداء : ابْنَكَرَتِ الحاملُ إذا ولدت بِكْرَها، وأننت في الشاني ، وثــَائتُنْ في الشــالث ، وربعت

وخست وعشرت . وقال بعضهم : أسبعت وأعشرت وأثمنت في الشامن والسابع والعباشر . وفي نوادر

، کو

الأعراب: ابْنَكُرَتِ المرأةُ ولَـداً إذا كان أولَ

ولدها ذكراً ، واثنتنكت جاءت بولد ثني ،

واثنتكَتَتْ وَلَـدَهَا الثــالث ، وابْتَكُوْتُ أَنَا

واثنتَنَكُتُ وانتَكَتَثُتُ . والسِكُورُ : النَّاقَةُ التي ولدت بطناً واحداً ، والجمع أَيْكَارُ ؛ قال أَبو ذؤيب

الفَتَىُّ مَنْ الإيل، وقبل: هو الثُّنيُّ إلى أَن يُجُدُّ عَ، وقبل : هو ابن المخاص إلى أن يُنتِّشَى ، وقيل : هو ابن اللَّـنُونَ ، والحِقُّ والجُلَاعُ ، فإذا أَنْنَى فهو اَ َحِمَلُ وَهِي نَاقِـة ، وَهُو بَعَيْرُ حَتَّى يَبُّوزُلُ ، وَلَيْسَ بعد البازل سن " نُستمني، ولا قبل الثُّني سن يسمي؟

قَالَ الأَرْهُرِي : هَذَا قُولُ ابنَ الأَعْرَ أَبِي وَهُو صَحَيْحٍ ؟ قال : وعليه شاهدت كلام العرب ؛ وقيل : هو مَا لم لَيْمُورُلُ ، وَالْأَنْشَى بِكُورَةٌ ، فإذا بَوْلًا فَجِمَلُ وَنَاقَةً ، وقيل : البيكر ولد الناقة فلم يُحَدُّ ولا وُفَّلْتُ ٢

وقبل : البكثر من الإبل عِنزلة الفَتَى من الناس ، والبيكُورَةُ عِنْزَلَةَ الفِيَّاةِ ، والقَلْمُوصُ عِنْزَلَةَ الجَارِيةِ ،

والبَّعَينُ غِنْوَلَةُ الْإِنْسَانَ ، والجنلُ عِنْزَلَةُ الرجلُ ، والناقة عِنزلة المرأة ، ويجمع في القلة على أبكري . قال الجوهزي : وقد صغره الراجز وجمعه بالياء والنون فقال :

قَدُ شَرْبَتُ إِلَّا الدُّهَيْدُ هِينًا فلليصات وأبيكرينا

وقيل في الأنثى أيضاً : بِكُرْ"، بلا هاء. و في الحديث: اسْتَسْلَـَفَ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ، من رجل بَكْراً ؛ البِكر ، بالفتح : الفتي من الإبل عِنْزَلَةُ الفَلَامُ مِنْ النَّاسُ ، وَالْأَنْثَى أَبِكُنْرَ وَأَنَّ ، وقسه

عَيْطِاء أَي شَابَة طُويِلَة العَنْقِ فِي اعْتَدَالَ . وفي حديث طهفة: وسقط الأملوج من البكارة ؛ السكارة؛ بالكسير: جمع البُكِر ، بالفتج ؛ يويد أن السَّيَّانَ الذي فِيد

ىستعار للناس ؛ ومنه حديث المتعة : كأنها يَكُوَّةٌ

علا بكارة الإبل عا رعت من هذا الشجر قد سقط عنها فسياه باسم المرعى إذ كان سبباً له ؛ وروى بيت عبرو بن كانوم :

> دراعي عبطل أدماء بكر، عداها الخَفْضُ لم تَحْسِلُ حَنينا

وإنَّ حَدْيِثاً مِنْكَ لَو تَبِدُ لِنَهُ ، تَجنَّى النَّحْلِ فِي أَلْسَانِ عُودٌ مَطافلِ مطافيل أبكار حديث نتاجها ، تُشابُ عِماءِ مثل ماء المقاصل

وبقرة بِكُرْ : لم تَحْسِلُ ، وقيلَ : هي الفَتيَّةُ ، وفي النَّازيل : لا ضارِضٌ ولا يُبكُّرُسُ ؛ أي ليست بكبيرة ولا صغيرة ، ومعنى ذلك : بَيْنَ البِكْرِ

ويحرُّهُ أَيضًا: وَلَدُهُمَا وَالْجُمْعِ أَبْكَادُ وَبِكَادُ .

والفارض ؛ وقول الفرزدق : إذا هُن ماقطن الحديث ، كأنه ا َجْنَى النَّحْلُ أَوْ أَبْكَارُ كُوْمٍ تُقَطُّفُ

عنى الكرُّمُ البيكر الذي لم يحمل قبل ذلك ؟ وُ كَذَلِكَ عَمَلُ أَبْكَارٍ، وهو الذي عُمِلَتِه أَيْكَارِ النَّعَلِ. وسحابة بكرُّ : غَزيرَةٌ عِنزلة البكر من النَّساه ؛

قال ثعلب : لأن دمها أَكْثُر مِن دُمُ الثيُّبِ ، وربيها

قيل : سَحابُ بِكُرْ ﴿ } أَنشد ثعلب : والقَد نَظِيرُ تُ إِلَى أَغَرُ مُشَهِّرٍ ، بِكُرِ تُوَسَّنَ فِي الْحَسِلَةِ عُونَا

وقول أبي ذؤيب :

وبكر كُلُما مُستَّتُ أَصَاتَتُ ، تَرَاثُمَ نَعْمَ ذِي الشُّرُعِ العَتِيقِ

إنما عنى فوساً أوَّل ما يرمى عنها ، شبه ترنمها بنغم ذي الشُّرُع وهو العود الذي عليه أوتار . والسِّكُورُ : قال ابن سيده : وأصح الروايتين بيكر ، بالكسر ، والجمع القليل من كل ذلك أبْكار مُ وَاللَّهُ الْجُوهُ ي : وجمع البَكْر بكار مثل فَرْخ وفر اخ، وبكارة " أيضاً مشل فَحُل وفحالَة ؛ وقبال سيبونه في قول الراحز :

## فليصات وأبيكرينا

جمع الأبكر كما تجمع الجيزار والطئراق، فتقول: ُطرُ قات ُ وجُزُرُرات َ ، ولكنه أُدخل الباء والنون كما أدخلهما في الدهيدهين ، والجمع الكثير بُكْرانُ مُ وبيكار" وبيكارة"، والأنثى بتخرّة" والجمع بيكار"؛ بغير هاء ، كعَيْلَة وعيال . وقال ابن الأعرابي : البُكَارَةُ للذكور خاصة، والبُكارُ ، بغير هاء، للاناث. وبَكُورَةُ البُورِ : ما يستقى عليها ؛ وجمعها بَكُو ۗ ، بالتحريك ، وهو من شواذ الجمع لأن فَعْلَــة ۖ لا تجمع على فَعَل إلاَّ أحرف أَ مِشْل حَلَثْقَة ِ وحَلَـتَن وحَمَّأَةً وحَمَا وبَكُرَةً وبَكُر وبَكُرُات أَبِضاً ؟ قِال الراجز :

#### والبُّكرَاتُ شَرُّهُنَّ الصَّائِبَهُ \*

يعنى التي لا تـدور . ان سيـده : والبَكْرُةُ والبككرة لغتبان للتي يستقى عليهما وهي خشبة مستديرة في وسطها مَحَزُ للصل وفي جوفها معمُّورَ ٣ تدور عليه ؟ وقيل : هي المتَحَالَةُ السَّريعة . والبُّكُواتِ أَيضاً : الحُلَتُ التي في حِلْيَة السُّيف شبيهة بـفَتَخ النساء . وجاؤوا على بَكْسُرَة أبيهم إذا جاؤوا جبيعاً على آخرهم ؛ وقـال الأصمعي : جاؤوا على طريقة واحدة؛ وقال أبو عمرو : جاؤوا بأجمعهم ؛ وفي الحديث : جاءت هوازن على بَكْسُ َ فَ أبيها ؛ هذه كلمة للعرب يويدون بها الكـثرة وتوفير العدد وأنهم جاؤوا جميعاً لم يتخلف منهم أحد . وقال أبو عبيدة : معناه جاؤوا بعضهم في إثر بعض وليس

هِنَاكُ بَكُورَةٌ فِي الحقيقة ، وهي التي يستقى عليها ا العَدْبِ ، فاستعيرت في هذا الموضع وإنما هي مشأل قال ابن بري : قال ابن جنى : عندي أن قولهم جاؤ على بكرة أبيهم بمعنى جاؤوا باجمعهم ، هو من قو بَكَرَوْتُ ۚ فِي كَذَا أَي تَقَدُّمتَ فِيهِ ﴾ ومعناه جاؤ

على أوليتهم أي لم يبق منهم أحد بل جاؤوا من أو وضربة بِكُنْرَ ، بالكسر ، أي قاطعة لا تُثَنَّى.و الحديث : كانت ضربات على "، عليه السلام ، أَبْكَا إذا اعْتَكَى عَدَّ وإذا اعْتَرَضَ ۖ قطُّ ؛ وفي رواية كإنت ضربات على" ، عليه السلام ، مبتكرات لا عُو أي أن ضربته كانت بكراً بقتــل بواحدة منهــا يحتاج أن يعيد الضربة ثانياً ؛ والعُون : جمع `عوا وهي في الأصل الكهلة من النساء ويريد بهـا ه

وبَكُرْ": اسم ، وحكى سيبويه في جمعه أبك وبُنكُور ، وبُكتِير وبَكَار ومَكَار ومَبْكِلُو : اسما وَبِئُنُو بَكُورٍ : رَحَيٌّ منهم ؟ وقوله :

إن الذاتاب قد اخضرات برائنها ،

والناس كُلُّهُمْ بَكُرُهُ إِذَا تَشْيِعُوا أراد إذا .شبعوا تعادوا وتغاوروا لأن بكراً ك فعلها . التهذيب : وبنو بكن في العرب قبيلتان إحداهما بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة ، والأخر بكر بن وائل بن قاسط ؛ وإذا نسب اليهما قاا بَكُو يُ " . وأما بنو بكر بن كلاب فالنسبة الي بَكُرُ او بِيُونَ . قال الجوهري : وإذا نسبت إ أبي بكر قلت بكثريٌّ ، تحذف منه الاسم الأول وكذلك في كل كنية . بلو : السِلُّورُ على مثال عجُّول : المَهَا من الحجر

واحدته بِــــُــوْرَ ةَ ".النهذيب : البِــلـُـُـوْرُ الرجل الضَّا

الشجاع ، يتشديد البلام . قال : وأما البِلُوُورُ

المعروف، فهو محقف الـلام. وفي حديث جعفو

الصادق ، عليه السلام : ﴿ لا يُحبِّنُ ا الَّهِ البيت ، الأَحْدَبُ المُورَجَّهُ ولا الأَعْوَرُ السِلْوَوْرَ } عال

أَبُو عَمْرُو الرَّاهِدُ : هُوْ الَّذِي عَيْنَهُ نَاتِئَةً ﴾ قَــال ابنُ

الأثير : هكذا شرحه ولم يذكر أصله .

وفي الحديث : فلما أَبْهَرَ القومُ احترقوا أي صاروا

في مُهْرَّةً النهار وهو وسطه . وتبَهَّرُ بَ السَّالِةُ : أَضَاءَتْ ، قِبَالُ رَجُّلُ مِن الأعراب وقد كبر وكان في داخل ببته فمر"ت سَعَابة : كيف تراهيا يَا بني ? فقال : أراها قيد نكسبت وتسهرات ؟ نتكست ؟ عدالت .

والبُهْرُ : الْعِلْبَةِ ، وَبِهَرَاهُ ۚ يَبِهْرَاهُ ۚ بَهِرَا ۚ : قَسَهَنَ ۗ وُ وعلاه وغلبه . وبَهَرَّتْ فَالانهُ النساء : غلبتهن تُحَسِّناً ﴿ وَبَهَنَّ القَمْلُ النَّجُومُ الْهُورَا : غَمَرَهَا

> عُمُّ النحومُ صَوْوَه حِينَ بَهُرُ ، وَعَمَدَ النَّجْمَ الَّذِي كَانَ أَوْ دَهَرُ \*

وهي ليلة البُّهْرِ ، والثلاث البُّهْرُ : التي يغلب فيهــا ضوءُ القبر النَّجُومَ ، وهي اللَّيلة السابعـة والثامنـة والتاسعة . يقال : قمر باهر إذا علا الكواكب ضوؤه وغلب شوؤه ضوأها ؛ قال ذو الرمة يمدح عمر بن هبيرة : مَا زِلْتُ فِي دَرَجَاتِ الْأَمْرِ مُو تَقَيًّا ، تَنْمِي وتَسَمُّو بِكَ الفُرْ عَانُ مِنْ مُضَرًا ا تحتَّى بَهَرْتُ فَمَا تَبَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ، إلاَّ على أكمه ع لا يعريفُ القَسَرا

أى علوت كل من يفاخرك فظهرت عليه . قال ابن بري : الذي أورده الجوهري وقد بَهر ت ، وصوابه حتى بَهِرْتُ كَمَا أُورِدِناهُ ، وقوله : على أحد ؛ أحد همنا بمعنى واحد لأن أحداً المستعمل بعد النفي في قولك ما أحــد في الدار لا يصح استعماله في الواجب. وفي

الحديث : صلاة الضمى إذا بَهْرَت الشُّسُ الأرضَّ أَى غَلْبُهَا نُورِهَا وَضُو ُّؤُهَا . وَفَي حَدَيْثُ عَلَى ۖ : قَالَ لَهُ

وله الفرعان هكذا في الأصل ، ولما القرعان ؛ وبريد بهم
 الأقرع بن حابس الصحابي وأخاه مرثداً وكانا من سادات العرب.

**بو: كُنُلُ عَظِيمِ مِن مِلْوَكُ الْهِنْدِ : بَلِنَهُورَ ۗ ؟ مثل** به سيبويه وفسره السيراني . ور : البّنادرَة ، دخيل : وهم النّجار الذين بازمون المعادن ، واحدهم 'بندار". وفي التوادن: رجل

بَنْدَرِي ومُبَنَّدُورٌ ومُتَبَنَّدُورٌ ،وهو الكِنْدِ المال. حى : البينْصِرُ : الأصبع التي بين الوسطى والحنصِر > مؤنثة ﴾ عن اللحياني ﴾ قبال ألجوهري : والجمع

و : البُّهُو : منا السع من الأوض ، والبُّهُو وال

الأرضُ السَّهُلَّةُ ، وقيل هي الأرضُ الواسعة بـين

الأجبُل . وبُهْرَةُ الوادي : سَرارَتُهُ وحَسِره .

وبُهْرَةُ كُلُّ شَيءً : وَسَطُّهُ . وَبُهْرَةُ الرَّحْسَلِ كَنُ فَمْرَ تُهُ أَي وَسَطَّهُ وَبِهُمْ وَ اللَّهِ لَ وَالْوَادِي وَالْفَرْسُ: وسطه . وابْهار النهار : وذلك حين ترتفع الشس . وابْهَارٌ اللَّيلُ ابْهَيْرَارُ إِذَا انتَصَفَ ﴾ وقيل : ابْهَارٌ تُواكبت ظلمته ، وقيل : ابْهار دُهبت عَامَّتُهُ وأكثره وبقي نحو من ثلثه . وإيَّهار" علينا الليل أي طال..

و في حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه سار ليلة " حتى ابْهَار الليل . قال الأصمعي : ابْهَار الليل يعنى النصف، وهو مأخوذ من بُهْرَة الشيء وهو وسطه. قال أبو سعيد الضريو : الْهِهَيْرِارُ ۚ اللَّيْلُ طَلُّوعُ ۚ نَجُومُهُ

إذا تتامَّت واستنادت، لأن الليل إذا أقبـل أقبلت وَهُوْمُنَّتُهُ ، وَإِذَا اسْتُنَارَتُ النَّجُومُ ذُهْبِتُ تَلَكُ الفَّحِمَّةُ .

عبد ُ خير : أصلتي الضعى إذا بُوعَت الشمس ؟ قال : لا ، حتى تبهر البُتيْراة أي يستبين ضوؤها . وفي حديث الفتة : إن خشيت أن يبهر ك شعاع السيف . ويقال لليالي البيض : بُهر " ، جمع باهر . ويقال : بُهر " بوزن ظلم جمع بهر ق ، كل ذلك من كلام العرب . وبهر الرجل أ : بَوع ؟ وأنشد البيت أيضاً :

حتى بهرت فما تخفى على أحد

وبَهْراً له أي تَعْساً وعَلَبَهُ ؟ قال ابن ميادة :

تَفَاقَكَ قَتُومِي إِذْ يَبِيعُونَ مُهُجِّتِي عِبْرِهِ إِنْ عِبْدَهَا بَهْـرا!

وقال عمر بن أبي ربيعة :

ثم قالوا : 'تحيثُها ? قُـُلنْتُ : بَهُواً ! عَدَدَ الرَّمْلِ والحَصَى والثُّرابِ

وقيل: معنى بَهْراً في هذا البيت جباً ، وقيل: عَجَباً . قال سببوبه: لا فعل لقولهم بَهْراً له في حد الدعاء واغا نصب على توهم الفعل وهو بما ينتصب على اضار الفعل غير المُستَعْبَل اظهارُه . وبَهْرَهُم الله بَهْراً : كَرَبّهُم ؛ عن ابن الأعرابي . وبَهْراً لهُ أَي عَجَباً . وأَبْهُر إذا جاء بالعبب . ابن الأعرابي : البهر الفلبة . والبهر : المناعب ، البعد ، والبهر : المباعدة من الحيو ، والبهر : المباعدة من الحيو ، والبهر : المباعدة من الحيو ، والبهر : المناعب عمر بن الي وبيعة ؛ قال أبو العباس : يجوز أن يكون كل ما قاله ابن الأعرابي في وجوه البهر أن يكون كل ما قال عمر وأحسنها العباس : يور أن يكون كل ما قال عمر وأحسنها العباس : والبهار أن يكون معنى لما شر : البهر التعس ، قال : وهو الهلاك .

وهي البَهَـِيرَةُ . ويقال : فــلانة لَهـِـُيرَةٌ مَهـِيرَةٌ ".

وأَبْهَرَ إِذَا تَلُوْنَ فِي أَخْلَافُه كَمَائَكَ مُرَّهُ وَخُرَى . والبرب تقول : الأزواج ثلاثة : زوم مَهُر ، وزوج مُهْر ؛ فأما زوج مفرجل لا شرف له فهو يُسني المهر ليرغب فيه ، و زوج بهر فالشريف وإن قل ماله تتزوجه المرأة لته به ، وزوج دهر كفؤها ؛ وقيل في تفسيرهم : يَبْمُ الميون بحسنه أو يُعِمَّ لنوائب الدهر أو يؤخذ الميون

والبُهُرُ : انقطاع النَّفَسِ من الإعياء ؛ وقد انْبُمَ وبُهِيرَ فهو مَبْهُورٌ وبَهَيِيرٌ ؛ قال الأعشى :

> إذا ما تأتئب 'يُريد' القيام تهادى ، كما قند' وأَبْتُ البَهِيورَا

والبُهُرْ ، بالضم : تتابع النَّفَسَ من الإعباء ، وباله المصدر ؛ بَهْراً أَ الحِمْلُ يَبْهُرُ هُ بَهْراً أَي أَوْقَ عليه البُهْرَ فانبُهَرَ أَي تتابع نفسه . ويقال بُهِرَ الرجل إذا عدا حتى غلبه البُهْرُ وهو الرَّبُورُ فهو مبهور وبهير . شهر : بَهَرْت فلاناً إذا غلب ببطش أو لسان . وبَهَرْتُ البعيرَ إذا ما رَكَضَةً حتى ينقطع ؛ وأنشد بيت ابن ميادة :

أَلَا يَا لَقُومِي اللهِ يَبِيعُونَ مُهُنِّحَتِي بجاويةٍ ؟ بَهْراً لَـهُمُ ۚ بَعْدَهَا بَهْرًا !

أَنِ شَمِلَ : البَهَٰرُ تَكَلَّفُ إِلَّهُمْدِ إِذَا كُلِلَّهُ فَوِقَ دُوْعِهِ ؟ يَقَالَ بَهْرَ ﴿ إِذَا قَطِع بُهْرَ ﴾ إذا قط نَفَسَهُ بِضَرِبُ أَو خَلقَ أَو مَا كَانَ ؟ وأَنشد : إَنَّ البَضِلَ إِذَا سَأَلَتْ َ بَهَرَ نَهُ \*

وفي الحديث: وقع عليه البُهْرُ ، هو بالضم ما يعتو الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهيج وتتاب النَّفُس ؛ ومنه حديث ابن عمر: انه أصابه قبَطْتُ أَوْ يُهْرُدُ.

وبَهَرَاهُ : عالجه حتى النُّبَهَرَ . ويقالُ : إنههرَ فلان

إذا بالغ في الشيء ولم يَدَع ْ بُجهْداً . ويقال : انْسَهَرَ في الدعاء إذا نحو"ب وجهد ، وابْتَهَرَ 'فلان' في فلان ولفلان إذا لم يدع جهداً ثما لفلان أو عليه ، وكذلك يقال ابتهل في الدعاء ؛ قال : وهذا ما جعلت اللام فيه راء ، وقال خالد بن جنبة : ابتهل في الدعاء إذا كان لا يفرط عن ذلك ولا كَيْنْجُو ، قال : لا كَيْنْجُو لا سكت عنه ؛ قال : وأَنشَد عجوز من بني دارم لشيخ من الحي في قعيدته :

> ولا ينام ُ الضيف من حذارها ، وقتولها الباطل وابتهارها

وقال: الابتهار و قول الكذب والحلف عليه . والابتهار : ادِّعاء الشيء كذباً ؟ قال الشاعر :

وما بي إن مَدِحَتُهُمُ ابْتَهَانُ وابْتُهُو فُهُلانٌ بِفَلانِيٌّ : 'شُهُورَ بِهَا . والأَبْهِرُ : عِرْق في الظهر ﴾ يقال هو الوَريدُ في

العُنْنَى ، وبعضهم يجعله عرَّقاً مُسْتَبِّطِنَ الصُّلْب ؛ وقيل: الأَبْهَرَانِ الْأَكْمَلانِ، وَفَلانَ شَدَيْد الأَبْهَرِ أَي الظهر . والأَبْهَرُ : عِرْقُ إِذَا انقطع مات صاحبه ؛ وهما أَبْهَرَانُ مُخْرِجِـانٌ مِن القلبِ ثُمُّ يتشعب منهما سائر الشَّرايين. وروي عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : مـا زالت أكُّلــَة ُ خيبر تعاودني فهذا أوان قَطَعَت ۚ أَبْهَر ي ؟ قال أبو عبيداً: الأبهر عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به

وللفؤادُ وَجِيبٌ تَحْتَ أَبِهَرُهِ ﴾ . لكدم الفلام وراء الغيب بالحبجر الوحيب : تحرُّك القلب تحت أبهره . واللَّـدُمُ :

فاذا انقطع لم تكن معه حياة ؛ وأنشد الأصمعي لابن

أَلْضَّرْبَ. والغيب : ما كان بينك وبينه حجاب ؟

بريد أن الفؤاد صوتاً يسبعه ولا يراه كما يسمع صوت

الحجر الذي يرمي به الصي ولا يراه ، وخـص الوليد

لان الصدان كثيراً ما يلعبون برمي الحجارة ، وفي شعره لدم الوليد بدل لدم الغلام . أبن الأثير:

الأبهر عرق في الظهر وهما أبهران، وقيــل: `هما الأكملان اللذان في الذراعين ، وقيل : الأبهر عرق

منشؤه من الرأس وعتــد إلى القدم وله شرايين تتمل باكثر الأطراف والبدن، فالذي في الرأس منه يسمى

النَّامَّةَ ؛ ومنه قولهم : أَسْكَتْ اللهُ نَـَامَتُهُ أَي أَمَاتُهُ ﴾ ويَتُدُّ إلى الحُلق فيسمى فيهُ الوريد ، ويمتد إلى

الصدر فيسمى الأبهر ، ويمتد إلى الظهر فيسمى الوتين والفؤاد معلق به ، وعِند إلى الفخذ فيسمى النَّسَا ،

ويمتد إلى الساق فيسمى الصَّافِنَ ، والهمزة في الأبهر زائدة ، قال : ويجوز في أوان الضم والفتح ، فالضم لانه خبر المبتدأ ، والفتح على البناء لإضافته الى مبني

على حين عاتبت المشيب على الصّباد وقلت ؛ أَلمَّا تُصْعُ والشَّبْبِ وَالرِّعُ ؟ و في حديث علي ، كرَّم الله وجهه : فيُلـُـقى بالفضاء

منقطعاً أَبْهَراهُ . والأَبْهَرُ مِن القوس : ما بـين الطائف والكُلُّمة . الأصعى : الأبهر من القوس كبدها وهو ما بين طرني العيلاقة ِ ثم الكلية تلي ذلك

ثم الأبهر يلي ذلك ثم الطائف ثم السَّيَّة ُ وهو ما عطف من طرفيها . أن سيده: والأبهر من القوس ما دون الطائف وهما أبهران ، وقيـل : الأبهر ظهر سية

القوس ، والأبهر الجانب الأقصر من الريش ، والأباهر من ريش الطائر مــا يلي الكُلّــى أوَّما القَواديمُ ثم المُتَنَا سُكِ ثُمُ الْحُوانِي ثُمُ الأَباهِرِ ثُمُ الكُلِّي ؟ نُعَالُ اللحاني : يقال لأربع ريشات من مقدّم الجساح

کقوله :

القوادم ، ولأربع تلهن المناكب ، ولأربع بعد المناكب الحوافي ، ولأربع بعد الحوافي الأباهر . ويقال : وأيت فلاناً بَهْرَةً أي جَهْرَةً علانية ؟ وأنشد :

وكم مين شجاع بادر المكون بَهْرَة ، يَمُوتُ عَلَى ظَهْرِ الفِراشِ ويَهْرَمُ وتَبَهَّرُ الإِنَاءُ : امْتَلَاً ؛ قال أبو كبير الهذلي :

مُسَبَهُرَّاتُ بِالسَّجِالِ مِلاقِعِيا ، بَخِرُ جُنْ مِنْ بَلِنَفٍ لَمَا مُشَكَّعَتُم

والبنهاو: الحِملُ ، وقيل: هو ثلثاثة رطل بالقبطية، وقيل: أربعمائة رطل ، وقيل: ستائة رطل ، عن أبي عمرو ، وقيل: ألف وطل، وقال غيره: البهار، بالضم ، شيء يوزن به وهو ثلثائة رطل. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: إن ابن الصعبة ، قال: إن ابن المحبة ، قال: إن ابن المحبة ترك مائة بهاد في كل بهاد ثلاثة قناطير ذهب الصعبة ترك مائة بهاد في كل بهاد ثلاثة قناطير ذهب وفضة فجعله وعاء ؛ قال أبو عبيد: بهاد أحسبها كلمة غير عربية وأراها قبطية. الفراء: البنهاد ثلثائة وطل، وكذلك قال ابن الأعرابي ، قال: والمنجلك ستانة وطل ، قال الأزهري: وهذا يدل على أن البنهاد عربي صحيح وهو ما يحمل على البعير بلغة أهل الشأم؛ عربي صحيح وهو ما يحمل على البعير بلغة أهل الشأم؛ قال بُريَّقُ الهُذَكِينَ يصف سحاباً ثقيلًا:

بِمُو ْنَجِزِ كَأْنَّ عِلَى 'دْرَاهُ دِكَابِ الشَّأْمِ ِ، يَحْمِلْنَ البُهَادِا

قال القتيبي: كيف يُخْلفُ في كل ثلثائة رطل ثلاثة قناطير? ولكن البُهار الحِمْلُ ؟ وأنشد بيت الهذلي . وقال الأصمي في قوله مجملن البهارا: مجملن الأحمال من متاع البيت ؟ قال : وأراد أنه ترك مائة حمل . قال : مقدار الحمل منها ثلاثة قناطير، قال : والقنطار

مائة رطل فكان كل حمل منها ثلثائة رطل. والبُهارُ إناة كالإبريق ؛ وأنشد :

## على العَلَمْياء كُوبِ ۖ أَو 'بَهَادَ'

قال الأزهري: لا أعرف البنهار بهذا المعنى. ابن سيده: والبنهاد كل شيء حسن منسير والبنهاد : نبت طب الربح. الجوهري: البنهاد العرار الذي يقال له عين القر وهو بهار البراء وهو نبت جَعْد له فقاحة "صفراء ينبت أيام الربيع يقال له العرادة. الأصعي: العرار بهاد البر. قال الأزهري: العرارة الحنوة " عال : وأرى البهاد فارسة ، والبنهاد : البياض في لبب الفرس . والبنهاد : المياض في لبب الفرس .

وامرأة بهيرة ": صغيرة الحكثي ضعيفة . قال الليث: وامرأة "بهيرة" وهي القصيرة الدليلة الحلقة ، ويقال : هي الضعيفة المشي. قال الأزهري: وهذا خطأ والذي أراد الليث البهترة أبعني القصيرة ، وأما البهيرة أمن النساء فهي السيدة الشريفة ؛ ويقال المرأة إذا ثقلت أردافها فإذا مشت وقع عليها البهر والرابو : "بهيرة " ؛ ومنه قول الأعشى :

عصفور الحنة .

## تهادی کما قد رأیت البهیرا

وبهر ها ببه نان : قلفها به . والابتهار : أن تومي المرأة بنفسك وأنت كادب ، وقيل : الابتهار أن تومي تومي الرجل بما فيه، والابتيار أن ترميه بما ليس فيه. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه رفع إليه غلام ابتهر حاربة في شعره فلم يُوجَد الثبّت فدراً عنه الحد ؟ قال أبو عبيد: الابتهار أن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كاذباً ، فإن كان صادقاً قد فعل فهو الابتيار على قلب الهاء ياه ؟ قال الكميت :

قبيح ببثلي تعن الفتا هُ ، إمَّا ابْنهاد إ وإمَّا ابْنياراً

ومنه حديث العرَّام : الابتهار بالذُّنب أعظم من ركوبه وهو أن يقول فعلت ولم يفعل لأنه لم يدَّعه لنفسه إلاً وهو لو قدر فعل ﴾ فهو كفاعله بالنية وزاد عليه بقبحه وهناك ستره وتبجحه بذنب لم يقعله . وبَهْراءُ : حَيُّ من اليمن . قال كراع : بهراء ،

ممدودة ، قبيلة ، وقد تقصر ؛ قال أبن سيده ؛ لا أعلم أَحداً ضكى فيه القصر إلا هو وإنما المعروف فيه المدُّ؟

وقد عُلَمَت بَهُواء أَن سُيوفَنا أُسيوفُ النَّصَارَى؛ لا يُلَيِّقُ بِهَا الدُّمُ

وقال معناه: لا يليق بنا أن نقتل مسلماً لأنهم نصاري مَعَاهِدُونَ ، وَالنَّسِبُ إِلَى بَهُواءً بَهُو اوْ يَيْ ، بَالُواوُ عَلَى القياس ؛ وبَهْراني مثلُ بُحُرانِي على غير قياس ، النون فيه بدل من الهبرة ؛ قال أبن سيده : حكاه سبويه . قال ابن جني : من حداق أصحابنا من يذهب إلى أن النون في جراني إنماً هي بدل من الواو التي

تبدل من همزة التأنيث في النسب ، وأن الأصل بهراوي وأن النون هناك بدل من هذه الواو ، كما أَبِدَلَتْ الواو مِن النَّوْنَ فِي قُولَكُ \*. مِنْ وَافْدَ > وَإِنْ وقفت وقفت ونحو ذلك ؛ وكيف تصرفت الحال فالنون بدل من الممزة ؛ قال : وإنما ذهب من ذهب إلى هذا لأنه لم يو النون أبدلت من الهبزة في غير هذا ،

وكان مجتج في قولهم إن نون فعــــلان بدل من همزة فعلاء ، فيقول ليس غرضهم هنا البدل الذي هو نحو

قولهم في ذئب ذيب وفي جؤنة جونة ، إنما يريدون أن النون تعاقب في هـذا الموضع الهمزة كما تعاقب لام

المعرفة التنوين أي لا تجتمع معه فلما لم تجامعه قيل :

أنها بدل منه ؛ وكذلك النون والممزَّة ؛ قال : وهذا

مدهب ليس بقصد .

بهتر : البُهْتُدُ : النَّهُمُ والأَنْثَى بُهُمُو وَبُهُمُ وَوَعُمْ بعضهم أن الهاء في بُهْنُن بدل من الحاء في بُحْنُن ؟

وأنشد أبو عمرو لنحاد الحبري : عِضُ لَتَنْمِ المُنتَمَى والعُنصُرِ ،

ليس بجلحاب ولا هَقُولُو ، لكنه البهشر وابن البهشر

العصُّ : الرَّجْلُ الدَّاهِيُ المُنكَرُ . وَالْجُلَّمَاتِ: الطَّويلُ ، وكذلك الهقوَّر ، وخص بعضهم به القصير من الإبل ،

وجمعه البَّهاتيرُ والبِّحاتيرُ ؛ وأنشد الفرَّاء قول كثير:

وأنت التي حَبَّبْت كُلُّ فَصِيرَة إلى ، وما تَدُّرِي بِدَاكُ القَصَائِرِ

عَنَيْتُ قَصِيرَاتِ الحِجَالِ ، ولم أَردُ ' قِصَارِ الْخُطِئَى ، شَرُّ النساء البَهَاتِرِ أ

أنشده الفرّاء : البهاتر، بالهاء. بَهِدُو : أَبُو عَـدَنَانُ قَـالُ : البُّهُدُورِيُ والبُّحُدُويَ

المُقَر قَهُ الذي لا كِشِب .

بهؤو: البُّهُوْرُوَّهُ : الناقة العظيمة ، وفي المحكم : الناقة الجسيمة الصَّخْمة الصَّفِيَّة ، وكذلك هي من النخل والجمع البَّهَا ثَرِوَ ، وهي من النساء الطُّويلة ، والبُّهُوْرُوَةُ النخلة التي تَناوَ لُهُما بيدك ؟ أنشد ثعلب :

بهازراً لم تَشَعِّدُ مَآزِراً ، فهي تُسامي حوال جِلْف جازرا

يعني بالجلُّـ في هذا الفُحَّال من النحل. أن الأعرابي البَّهَازِرُ الْإِبْلِ وَالنَّخْيُلِ العَظَّامِ الْمُوافِيرُ ؛ وأنشد :

أَعْطَاكَ يَا تَجُورُ الذِّي يُعطَيُّ النَّعْمُ ؟ من غير لا تُمَنُّنْ ولا عَدَمْ ،

بَهَازِداً لَمْ تَنْتَجِعْ مَعَ الْغَنَمْ ، وَلَمْ تَكُنْ مَأْوَى القُرادِ وَالْجَلَمْ ، بِينَ وَاصِيهِنَ وَالأَرضِ قِيَمَ ، وَأَنشد الأَزْهُرِى الكست :

إلاً لِمُسَهِّسَةٍ الصَّهِبِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بود : النَّبُوارُ : الهلاك ، بارَ بَوْراً وبَوَاراً وأَبارهم الله ، ورجل بُورْ ؛ قال عبدالله بن الزَّبَّمْرِي السَّهْمِي : يا رسولَ الإلهِ ، إنَّ لِساني

رَانِق ما فَتَنَفَّت مَ إِذْ أَنَا بُورُ أَنَا بُورُ أَنَا بُورُ أَنَا بُورُ أَنَا بُورُ أَنَا بُورُ

وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث . وفي التنويل : وكنتم قو مما بُوراً ؛ وقد يكون بُور هنا جمع بالر مثل حبُول وحائل ؛ وحكى الأخفش عن بعضهم أنه لغة وليس بجمع لبائر كما يقال أنت بَشَر وأنتم نشر وقوم بَو و ما به وصو م بي وقال النواء في قول : وجل بائر وقوم بَو و ما به وصو م بي وقال الفراء في قوله : وكنتم قوماً بُوراً ، قال : أصبحت وقال الفراء في قوله : وكنتم قوماً بُوراً ، قال : أصبحت البور مصد كر يكون واحداً وجمعاً . يقال : أصبحت مناذلهم بُوراً أي لا شيء فيها ، وكذلك أعمال الكفار تبطئل أ . أبو عبيدة : رجل بُور و ورجلان بُور وقوم بُور " ، وكذلك الأنثى ، ومعناه هالك . قال وقوم بُور " ، وكذلك الأنثى ، ومعناه هالك . قال أبو الميش : البائر ألهالك ، والبائر المجاهدي : المحاسد ، وسُوق بائرة أي كاسدة . الجور ب ، والبائر الماسد ، وسُوق بائرة أي كاسدة . الجور ب ، والبائر الكاسد ، وسُوق " بائرة أي كاسدة . الجور ب ، والبائر

البُّورُ الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه . وقــد

بارَ فلان أي هلـك . وأباره الله : أهلك. . وفي

الحديث : فأولئك قوم 'بور' ؛ أي هَلَّكُمَ ، جملم

بائر ؛ ومنـه حديث عليٌّ : لَـو ْ عَرَفْناه أَبَرْنا

عِتْرَكَهُ ﴾ وقد ذكرناه في فصل الهمزة في أبر . وفي

حديث أساء في ثقيف : كَذَّابٌ ومُسِيرٌ ؛ أي

مُهْلِكُ يُسْرِفُ في إهلاك الناس ؛ يقال : بار الرَّجُلُ يَبُور بَوْداً ، وأَبارَ غَيْرَهُ ، فهو مُمِير . ودار البَوارِ : دارُ الهَلاك . ونزلت بَوارِ على الناس ، بكسر الراء ، مثل قطام اسم الهَلَكَة ؛ قبال أَبَو مُحَمَّعت الأَسدي ، والسه مُنْقَد بن مُخْلَيْس ، وقد ذكر أَن ابن الصاغاني قال أبو معكت اسه الحرث ابن عمرو ، قال : وقيل هو لمنقذ بن خيس : مُقتلَت فكان تناغاً وتظالماً؛

إنَّ التَّظَالُمَ فِي الصَّدِيقِ بَوارُ والضّير في قتلت ضير جادية اسبها أنيسة قتلها بنو سلامة ، وكانت الجادية لضرار بن فضالة ، واحـترب بنو الحرث وبنو سلامة من أجلها ، واسم كان مضور

فيها تقديره: فكان قتلها تباغياً ، فأضر القتل لتقدّم قتلت على حدّ قولهم : من كذب كان شرّاً له أي كان الكذب شرّاً له . الأصعي : باد كيئور بوراً إذا حراب .

والبَوارُ : الْكَسَادُ . وبادَتِ السُّوقُ وبادَتِ السُّوقُ وبادَتِ السُّوقُ وبادَتِ السُّوقُ وبادَتِ السِّياعاتُ إِذَا كَسَدَتُ تَبُورُ ؟ ومن هذا قبل : نعوذ بالله من بَوارِ الأَيِّمِ أَي كَسَادِها ، وهو أَن تَبقى المرأة في بيتها لا يخطبها خاطب ، من بادت السوق إذا كبدت ، والأَيِّم التي لا زوج لها وهي مع السوق إذا كبدت ، والأَيِّم التي لا زوج لها وهي مع

والبُورُ : الأرض التي لم تزرع والمتعامي المجهولة والأغفال ونحوها . وفي كتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأكثير أدومة : ولكثم البور والمعامي وأغفال الأرض ؛ وهو بالفتح مصدر وصف به ،

ذلك لا يرغب فيها أحد .

ويروى بالضم ، وهمو جمع البتوار ، وهي الأرض الحراب التي لم تزوع ، وبار المناع : كسك . وبار عمك ، ومكثر أو لئك عمك : ومكثر أو لئك أهو يَبُورُ . وبُورُ الأَرض ، بالضم : ما بار منها ولم

تُرَرّع ؛ عن أبي عبيد وهو في الحديث .

يتجه لشيء.

بَوْرًا عَرَضَتُهَا عَلَى الْفَعَلِ تَنْظُرُ أَلَاقَحِ هِي أَم لا؛ لأَنْهَا إذا كانت لاقحاً بالت في وجه الفحل إذا تشممها ؟ ومنه قولهم : يُو لَي ما عَنْدُ فَلَانَ أَيْ اعِلْمِهُ وَامْتُحِنَ لِي مَا فِي نفسه . وفي الحديث أن داود سأل سلينان ، عليهما السلام، وهو يَبِنَّارُ عِلْمُهُ أَي يُخْتَرُهُ وَيُتَحَنَّهُ } ومنه

الحديث : حَكْنَا نَبُورُ أَوْلادَنا نِجب عَلِيٍّ ، عليه السلام . وفي حديث علقبة الثقفي : حتى والله مــا غيب إلا أن ذلك شيء 'يئتار' به إسلامنا . وفَحَلُ "

مِبُورَ \* عالم بالحالين من الناقة .

قال ابن سيده : وابنُ بُورِ حكاه ابن حني في الإمالة ، والذي ثبت في كتاب سيبويه ابن نـُور ،

بالنون ، وهو مذكور في موضعه .

والبُورِيُّ والبُورِيَّةُ والبُورِيَّاءُ والباريُّ والبارِياءُ والباريَّةُ : فارسي معرب ، قيل : هو الطريق ، وقيل : ألحصير المنسوج ، وفي الصحاح : الـتي من القصب .

وبوريٌّ ؛ وأنشد العجاج يصف كناس الثور : كالخُص إذ حَلِيَّكُ البَّارِي البَّارِي

قال الأصعي : البورياء بالفارسية وهو بالعربية باريِّ

قَالَ : وَكَذَلِكُ البَّادِيَّةُ . وَفِي الحَـٰدَيثُ : كَانَ لَا يرى بأساً بالصلاة على البُورِيِّ ؛ هي الحصير المعمول من القصب ، ويقال فيها باريَّة " وبُورياء .

## قصل التاء المثناة

تأرى: أَنْأَرَ إِلَهِ النَّظَرَ : أَحَدُّه . وأَنْأَره بصره : أَتَشْبَعُهُ أَيَّاهُ ﴾ بهمنز الأَلفين غير مدودة ؛ قال بعض الأغفال: وأَنْأَرَتْنِي نَظْرَهُ الشُّفيرِ. وأَنْأَرْتُهُ

بِصري : أَتْنَبَعْتُهُ إِيَّاهِ . وفي الحديث : أَن رَجَّلًا أَتَاهُ فَأَتْثَارَ إِلَيْهِ النَّظَرَ أَي أَحَدُّهُ إِلَيْهِ وحُقَّقُهُ ؟ وقال الشاعر : يُعْمَرُ بالزوع . وقال الزجاج : البائر في اللغة ألفاسد

الذي لا خير فيه ؛ قال : وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها . وقال أبو حنيقة : البَوْرُ ، بفتح

الباء وسُكون الواو ، الأرض كلها قبل أنَّ تستخرج حتى تصلح للزرع أو الغرس . والبُّورُ : الأرض التي لم ورجل حائر بائر : يكون من الكسل ويكون من

الملاك . وفي التهذيب : رجل حائر بائر ، لا يَتَجِهُ لِشَيْءٍ خَالٌ تَائِهِ ، وهو إتباع ، والابتيار مثله . وفي حديث عمر ; الرجال ثلاثة ، فرجل حاثو باثر إذًا لم

ويقال للرجل أذا قذف أمرأة بنفسه : إنه فجر بها ، فإن كان كاذباً فقد ابْنَهَرها ، وإن كان صادقاً فهو الابْتِيارُ ، بغير هنز ، افتعال من بُرْتُ الشيءَ

أَبُورُ ۗ إِذَا تَضْبَرُ ثُنَّهُ ﴾ وقال الكميت : فسيح بيثلي نعنن الفتا و، إما ابتياداً وإما ابتيادا

يقول : إما بهتاناً وإما اختباراً بالصدق لاستخراج ما عندها ، وقد ذكرناه في بهر.وبارَهُ بَوْراً وَابْتَارَهُ ، كلاهما : اختبره ؛ قال مالك بن وُعُنية :

بيضرب كآذان الفراء فنضوله >

وطعن كإيزاغ المخاض تبورها قال أبو عبيد : كإيزاغ المخاص بعني قذفها بأبوالهـ ا ،

وذلك إذا كانت حوامل ، شبــه خروج الدم برمي المخاض أبوالها . وقوله: تبورها تختبرها أنتحتى تعرضها على الفحل ، ألاقح هي أم لا ? وبار الفعل الناقة كَبِنُورها كَبِوْراً ويَبْتَارُها وابْتَارَها :

جعل بتشممها لينظر ألاقح هي أم حائل ، وأنشد بيت مالكُ بن زغبة أيضاً . الجوهري : 'بُرْتُ الناقة أبورُها أنْأَرْ نَهُمْ بَصَرِي ، والآلُ يَرْ فَعَهُمْ ، حتى اسْمَدَرَ بِطَرْ ف العَيْنِ إِنْآدِي ومن ترك الهمز قال : أَنَرْ تَ لِلهِ النظر والرَّمْيَ ، وهو مذكور في توكر ؟ وأما قول الشاعر : إذا اجْتَمَعُوا عَلَيَ وأَسْقَذُونِي ، فَصِرْت كَأَنْنِي فَرَأْ مُتَارُ

قال ابن سيده : فإنه أراد مُنتَّأَرٌ فنقل حركة الهبزة إلى الناء وأبدل منها ألفاً لسكونها وانفتاح مــا قبلها فصار مُتارٌ .

والتُّؤُورُورُ: العَوْن يَكُونَ مِع السلطان بلا رِزْقِ ، وقيل : هو الحِلوازُ ، وذهب الفارسي إلى أنه تُشْعُولُ من الأَرِّ وهو الدفع ؛ وأنشد أن السكيت :

تالله لنو لا خَسْنَية الأمير ، وخشية الشير ، وخشية الشرطي والتؤوور والتشاع الشرط .

ابن الأعرابي: التَّاثُرُ المداوم على العمل بعد فتور . الأزهري في التَّارَة : الحين . عن ابن الأعرابي قال : تَأْرَة " ، مهموز ، فلما كثر استعمالهم لهما تركوا همزها ؛ قال الأزهري : قال غيره وجمعها تشر " ، مهموزة ؛ ومنه يقال : أتَّارَ " وأليه النظر أي أدمته تارة .

تبر: النتبر : الذهب كُلله ، وقيل : هو من الذهب والفضة وجبيع جواهر الأرض من النحاس والصُّفر والشبه والرُّجاج وغير ذلك بما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل ؛ وقيل : هو الذهب المكسور ؛ قال الشاعر :

كُلُّ قَوْم صِنْهُ مِن تِبْرُهِم ، وَبَنُو عَبْد مَنَافٍ مِنْ كَوْهَبْ ابن الأعرابي : التّبر الفُتات من الذهب والفضة قبل

أَن يصاغا فإذا صغا فهما ذهب وقضة . الجوهري التنبر ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضر دنانير فهو عين ، قال : ولا يقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضاً . وفي الحديث : الذهب الذهب الذهب الذهب الذهب الذهب الذهب الذهب الذهب الذا الذهب الذات الذهب الذات الذهب الذات الذهب الذات الذا

بالذهب تنزرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها قال : وقد يطلق التبر على غير الذهب والفضة م المعدنيات كالنحاس والجديـد والرّصاص ، وأكا

أختصاصه بالذهب ، ومنهم من يجعله في الذهب أص وفي غيره فرعاً وتجازاً ، قبال ابن جني : لا يتال تبرحتي يكون في تُراب معدنه أو مكسوراً ؛ قال

الزجاج: ومنه قبل لمكسر الزجاج تبو. والنشاد : الهلاك . وتنبّر و تشبيراً أي كسّر وأهلكه . وهؤلاء مُتنبّر ما هم فيه أي مُكسّر مُم فيه أي مُكسّر مُم الله وجه م ومد ومن

مُهْلَكُ . وفي حديث علي ، كرّم الله وجهه : عَجْز حاضر ورأي مُتَبَّر، أي مهلك. وتَبَّرَهُ هو :كسر وأذهبه . وفي التنزيل العزيز : ولا نزد الظالمين إلا تَبَاراً ؛ قال الزجاج : معناه إلا هلاكاً، ولذلك سمي

كُلُّ مُكَسَّر تِبْراً . وقال في قوله عز وجل : وكُلُّلاً تَبَرُّنَا تَشْبِيراً ، قال : التنبير التدمير ؟ وكل شي كسرته وفتلته ، فقد تَبَرُّنَهُ ، ويقال : تَبِيرًا الشيءُ يَشْبَرُ تَبَاراً . ابن الأعرابي : المتبور الهالك ،

والمبتور الناقص . قال : والتَّبْراءُ الحَسَنَةُ اللَّوْنِ من النُّوق . وما أُصبت منه تَبْريراً أي شيئاً ، لا يستعمل إلا في النفي ، مثل به سببويه وفسره السيرافي . الجوهري : ويقال في رأسه تِبْرية ' ؛ قال أبو عبيدة : لغة في الهُبْرية وهي التي تكون في أُصول الشعر مثل النُّخالة .

١ قوله « تبر » من باب ضرب على ما في القاموس ومن بابي تهب
 وقتل كما في المسباح .

تَثُو : ان الأعرابي : التَّواثيرُ الجَللُّ وَنَ ۗ هُ .

عجو : تَجَرَ يَتَجُرُ تَجُراً وتِجَارَةً : باع وشرى ، وكذلك اتَّجَرَ وهو افْتَعَلَ ، وقد غلب عـلى الحَمَّار ؛ قال الأَعْشَى :

ولَقَدُ شَهْدُتُ التَّاجِرَ أَلَّ أَمَّانَ ، مَوْرُودًا شَرَّابُهُ

وفي الحديث : مَن يَتَّجِرُ على هذا فيصلي معه . قال ابن الأَثير : هكذا يرويه بعضهم وهو يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب ولا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تدغم في التاء وإنحا يقال فيه يأتَّجِرُ . الجوهري : والعرب تسمي بائع الحمر تاجراً ؟ قال الأسود بن يَعْفُر :

ولتقد أدوح على النَّجَارِ مُرَجِّلًا ، مَذَلًا وَعَلَمْ البُّنَّا لَجْبَادِي مَذَلًا الْجَبَادِي

أي مائلًا عُنْقي من السُّكْر . ورجلُ تاجرُ ، والجله تأجرُ ، والجمع تجارُ ، بالكسر والتخفيف ، وتُجَّارُ وتَجَرْ مثل صاحب وصحب ؛ فأما قوله :

إذا ُ دُفَّتَ فَاهَا قَلْتَ : طَعَمُ مُدَّامَةً مُعَالِّمَةً مُعَنَّقَةً مُ التَّجُرُ

فقد يكون جمع تجار ، على أن سيبويه لا يُطُورُدُ جمع الجمع ؛ ونظيره عند بعضهم قراءة من قرأ : فَرَرُهُن مقبوضة ؛ قال : هو جمع رهان الذي هو جمع رهن رهن وحمله أبو علي على أنه جمع رهن كسيمال وستُمال ، وإنما ذلك لما ذهب إليه سيبويه من التحجير على جمع الجمع إلا فيا لا بد منه ، وقد

أَنَا ابنُ ماويّة ﴿ إِذْ جَدَّ النَّقُرُ على نقل الحركة ، وقد يجوز أَنْ يكون التَّجُرُ جمع

تاجر كشارف وشُرُف وبازل وبُزْل ، إلا أنه لم

يجوز أن يكون التُّجُرُ في البيت من باب:

يسمع إلا في هذا البيت . وفي الحديث : أن التُجَّارُ يُبعثون يوم القيامة فيُجَّاراً إلا من اتقى الله وبَرَّ

يُبعثون يوم القيامة فُجَّاداً إلا من اتقى الله وبَرَّ وصَدَّقَ ؟ قال ابن الأثير : سباهم فجاراً لما في البيع والشراء من الأيمان الكاذبة والعبن والتدليس والربا

الذي لا يتحاشاه أكثرهم أو لا يفطئون له، ولهذا قال في قامه : إلا من اتقى الله وبر وصدق ؛ وقيل : أصل التجار يخصونه به من بين التجار ؛

ومنه حديث أبي ذر: كنا نتحدث أن التاجر فاجر؟ والتَّجْرُ : امم " الجمع، وقيل: هو جمع ؛ وقول الأخطل: كأنَّ فَأَرَّهُ مِسْكُ عَارٌ تَأْجِرُ هَا،

َ حَتَّى اشْتَرَ اهَا بِأَعْلَى بَيْعِهِ ۖ التَّجِو ُ قَــالُ أَنِ سَيْدِهِ : أَرَاهِ عَلَى التَّشْبِيهِ كَطَهُورٍ ۚ فِي قُولُ

تفرجت مبرأ كلير الثياب

وأرض مَتُجَرَّةُ : ثُبِتُجَرُّ إليها؛ وفي الصحاح: يتجر فيها. وناقة تاجر: نافقة في النجارة والسوق؛ قال النابغة:

فيها. وناقة تاجر: نافقة في النجارة والسوق؛ قال النابغة: عِفَاء قلاص طار عنها تتواجر وهذا كما قالوا في ضدها كاسدة . التهذيب : العرب

تقول ناقة تاجرة إذا كانت تَنْفُتُ إذا عُرضَتُ على البيع لنجابتها ، ونوق تواجر ؛ وأنشد الأصمعي : مُعَالِم في سرّها التّواجِر ُ

ويقال: ناقة تاجيرة وأخرى كاسدة. ابن الأعرابي: تقول العرب إنه لتاجر بذلك الأمر أي حادق؛ وأنشد: لكيست لقومي بالكتيف تجارة ، لكنيف تجارة ، لكن قد مي بالطقمان تيجار ،

ويقىال : رَبِيحَ كَالَانُ فِي نَجِارَتِهِ إِذَا أَفْضُلَ ، وأَرْبَيَحَ إِذَا صَادَفَ سُوقاً ذَاتَ رَبِيْحَ . وَوَ : رَبَّ الشَّيْءُ يَتَرُ وَيَتُرُ تَـُرًا وَتُرُوراً : بَانَ

تَتَرُّ وَتَتُرُّ تُرُوراً وأَتَرُها هو وتَرَّها تَرَّا ؟ الأَخيرة عن ابن دريد؛ قال: وكذلك كل عضو قطع بضريه فقد 'ترَّ تَرَّا؛ وأنشد لطرفة يصف بعيراً عتره: تَقُولُ ' ، وقد 'ترَّ الوَظف ' وساقها:

السنتُ تَرَى أَنْ قَدْ أَتَيْتَ مِنْ الْمِوْدِ ؟

'تَرَّ الوظيفُ أَيُّ انقطع فبان وسقط ؛ قال ابن سيده: والصواب أثَرَّ الشَّيْءَ وترَّ هو نَفْسُهُ ؛ قال: وكذلك دواية الأصعي :

## تقول ، وقد كوَّ الوَظيفُ وساقتُها

بالرفع . ويقال: ضرب فلان يد فلان بالسيف فأتر ها وأطرها وأطرها وأطنها أي قطعها وأندرها . وتر الرجل عن ميلاه وأطرورا : بعد . وأتر القفاة الرجل عن ميلاه . والترور : وثنية النواه من الخيس. وتر ت النواة من مر ضاخها تقر وتتر وتتر الوت وتتر أو وتتر القلة المقلة والغلام أيتر القلة بالمقلق : تؤاها . بيقلانه والغلام أيتر القلة بالمقلق : تؤاها . والترارة : السين والبضاضة ؛ يقال منه : تورد ت ؛ بالكسر ؛ أي صرت تاراً وهو الممتلى . والترارة : الممتلى المنه والترارة : الممتلى المهتلى المناه والترارة : الممتلى المناه وتر القلة المناه الم

بِسَلْمُهَا لَيْنَ فِي تَوُودِ الله :

ونُصْبِحُ بِالْفَدَاهِ أَتَرَ ثُنَيْءٍ، ونُمْسِي بالعَشِيِّ طَلَنْفَحِينَا

ورجل" تار وتر : طوبل . قال ابن سید : وأرکی تر اً فَعَلَا ، وقد تَر تَر اُرَة ، وقَصَرَة " تار " .

والتَّرَّةُ : الجارية الحسناء الرَّعْنَاةَ . ابن الأَعرابي : التّرَاتِيرُ الجواري الرُّعْنُ .

ابن شيل : الأتثر ُورُ الفلام الصغير . الليث : الأتثر ُورُ الشُرَطِيُّ ؛ وأنشد :

أعودُ باللهِ وَبالأَميرِ مِنْ صاحِبِ الشَّرْ طةِ وَالْأَتْرُ وَرِ

وقيل: الأُتِرُ ورَّ غلامُ الشُّرَ طِيِّ لا يُلْبَسَّىُ السُّوادَ؟ قالت الدهناء امرأة العجاج:

والله لولا خَشْيَة ُ الأَميرِ ، وَخَشْيَة ُ الثُّر طَيِ وَالْأَرُورِ ،

لَجُلْتُ بالشيخ من البَقيرِ، كَجَوَلانِ صَعْبَةٍ عَسِيرِ

وتَرَّ بِسَلَمِهِ وَهَذَّ بِهِ وَهَرَّ بِهِ إِذَا رَمَى بِهِ . وتَرَّ بِسَلَمْمِهِ كَيْرِ ۚ: قَدْفُ بِهِ . وَثَرَّ النَّعَامُ : أَلَمَى مَا فِي بَطْنَهُ . وَتُرَّ فِي بِدَهُ : دَفَعَ .

والتُو : الأصل . يقال : لأضطر تنك إلى تنوك وقيما حك . ابن سيده : لأضطر تنك إلى ننوك أي لنوك أي إلى عبودك . والتُو ، بالضم: الحيط الذي يُقد ونه به البيناء ، فارسي مُعرَّب ، وقال الأصمي : هو الحيط الذي يمد على البناء فيبني عليه وهو بالعربية الإمام ، وهو مذكور في موضعه. التهذيب: الليث: التُرتُ كلمة يتكلم بها العرب ، إذا غضب أحده على التُرتُ قال الأصمي: المناخر قال : والله لأقيمنك على التُرتُ . قال الأصمي: المطاعر ، هو الخيط الذي يقد وبه البناء يقال له بالفارسية التُرتُ ؛ وقال ابن الأعرابي : التُرتُ ليس بعربي .

وفي النوادر: يُرْدُوْنُ تَرَّ ومُنْتَرَّ وَعَرِبُ وقَرَاعٌ وْدُ فِاقِ لِهِ إِذَا كَانَ سَرِيعٌ الرَّكْضِ، وَقَالُوا : التَّرُّ مِنَ الحَيْلُ المُعْتَدُلُ الأَعْضَاءُ الحَقْيَفُ الدَّرِيرُ ؛ وأَنشد :

ن بالمنتجرد التراء وذِلِي السِر ْكَةِ كَالتَّابُو تٍ ، والمحزَّم كالقرُّ ،

مع قاضيه في متنيه . . . كالدو وقال الأصمعي : التَّارُّ المنفردِ عنْ قومهُ

إذا انفرد وقد أَتَرَّوه إنْسُراراً . ابن الأعرابي : تَرْتُرَ إذا استرخى في بدنه وكلامه .

وقال أبو العباس: التار" المسترخي من جوع أو غيره؛

ونُصْبِيحُ بِالغَدَاةِ أَتَرَ شَيْءٍ

قوله : أترَّ شيء أي أرخي شيء من امتلاء الحزف >. ونمسي بالعشي جياعاً قد خلت أجوافنًا ؛ قال : ويجوز أن يكون أتَرَّ شيء أمْلاً شيء من الغلام التَّارَّ ، وقد تقدم . قال أبو العبـاس : أَتَرَّ شيء أَرخى شيء من

التعب . يقال : تَـُر ما تَرجُل . والتُّرْ تُرَةُ : تحريك الشيء ، الليث : التُّرْ تُرَةُ ۖ أَن تقبضُ على بدي رجل تـُـتَـر ْتر ُه أي نحر كه. وتَـر ْتَـرَ

الرَجُلُ : تُعَتَّمَهُ . وفي حديث ابن مسعود في الرجل الذي نُظَـنُ أَنَّهُ شِربِ الْحَمَرُ فَقَـالُ : تَرَ ْتِرَوْهُ

ومَز مزاوه أي حركوه ليُساتَنْكُهَ هل يُوجَدُ منه ربح الحبر أم لا ؛ قال أبو عبرو : هو أن يُحَرَّكُ

ويُزَعْزُعُ ويُسْتَنَّكُهُ حَتَّى يُوجِدُ منه الرَّبْحُ لَيْعَلِّمُ مَا شرَب ، وهي الشَّرِيْتَرَاهُ أِي وَالْمَدَامُونَهُ إِي وَالسَّلَائِمَالُهُ الْ

وفي رواية: تَكُثِّيلُوه ، ومعنى الكل التحريك ؛ وقول زيد الفوارس:

أَلَمْ تَعْلَمْنِي أَنْتَيْ إِذَا الدَّهُو مُسَنِّي بنائية ، زائت وليم أَتَثَرُ ثَرَرٍ ١ قوله « وقد أغدو النم » هذه ثلاثة أبيات من الهرج كما لا يخفى،
 لكن البيت الثالث ناقس وبمعل النقس بياض بالأصل .

وقد أَعْدُو مَعَ الفِتْيَا

أي لم أنزلزل ولم أنقلقل.وتَر ْتَرَ : تَكُلُّم فأَكْثُر؛ قال : قَلْلُتُ الرَيْدُ : الارتشر ترا ؟ فإنهم يُوكُونُ النَّايَا دُونُ فَتُثَّلِكُ أَوْ فَتَثَّلِي

ويروى : تَنْسُ بْنِ وَتُنْبُرُ بِرْ . والتَّراتِرُ : الشَّدائدُ وَالْأُمُونِ الْعَظَامِ . وَالتُّرَّى :

البد المقطوعة . تشمر : النَّهَـذَيْبُ عِن اللَّيثُ : رِتَشْمَرُينُ أَسْمَ شَهْرٍ مَـنَ

شهور الحريف بالرومة ، قبال أبو منصور : وهما تشرينان تشرين الأول وتشرين الثاني وهما قبل الكانونان .

تُعُو : أُجِرْحُ تَعَالُ وتَعَالُ ، بَالْمِينُ والْغَيْنِ ؛ إِذَا كَانَ يُسْلُ

منه الدم ، وقبل : جرح نَعَار ، بالعين والغين ؛ قال الأَزْهَرَى: وسبعت غير وأحد من أهل العربية يَهُواةً

نزعم أَن تَفَارُ بِالغَيْنُ الْعَجِمَةُ تُصْحَيْفُ ﴾ قال : وقرأت في كتاب أبي عبر الزاهد عن ابن الأعرابي أنه قال : أُجِرْجُ تَعَانَ ، بالعينُ والتَّاء ، وتَغَانُ بالغَيْنُ والسَّاء ، ونعار بالنون والعين، بمعنى واحد، وهو الذي لا يَوْقَتُأَ، فجعلها كلها لغات وصححاً، والعين والغين في تَعَار وتَغَار

تَعَاقِبًا كَمَا قَالُوا العَبِينَةِ وَالغَبِينَةِ مِعْنِي وَأَحَد . ابن الأعرابي : التَّعَرُ اشتعال الحرب . وفي حديث طهفة : ما طما البحر وقام تعاريه ؟ قال أبن الأثير : تعار ، بكسر التاء ، جبل معروف، يتصرف ولا ينصرف ؛ وأنشد الجوهري لكثير :

وما هَبُّتُ إِلْأُرْواحُ تَجْرِي، وما ثُنُوكَي مقيساً بنتجد عَوْفُهُا وتعادُها وقيده الأزهري فقال : تعال جبل ببلاد قيس ؛ وقد ذكه ليدا:

١ قوله « وقد ذكر • لبيد » أي في قصيدته التي منها : عشت دهرا ولا يعيش مع الايسام الا" يرمرم أو تعار كما في ياقوت .

إِلاَّ يَوَمُونَمُ ۖ أَو تِعَارُ ۗ

وذكر ابن الأثير في كتاب النهاية : من تَعَارُ مِنَ اللَّهِ ، اللَّهِ ، فَ عَارُ مِنَ اللَّهِ ، فَ اللَّهِ مِنْ وَمِهُ وَاللَّهِ ، فَاللَّهِ ، وَاللَّهُ وَلَيْلًا ، اللَّهِ ، وَاللَّهُ وَلَيْلًا ، اللَّهِ ،

تَغُو : تَغُرَتِ القِدْرُ تَتَغُرُ ، بالفتح فيهما : لفة في تَغَرِّتُ تَتُغُرُ تَغَرَّاناً إذا غلت ؛ وأنشد : وصَهْبِها مَيْسانِيَّةٍ لَمْ يَقْسُمْ رِبِها

تحنيف ، ولم تتنغر مبها ساعة قدور النون، والرواب نغرت، بالنون، وسندكره ؛ وأما تغر ، بالناء ، فإن أبا عبيدة روى في باب الجراح قال : فإن سال منه الدم قيل مُجرح تغار ودم تغار " ، قال وقال غيره : جرح نعار ، بالعين والنون، وقد روي عن ابن الأعرابي : جرح تغار ونغار ، فمن جمع بين اللغتين فصحتا معاً ، ورواهما شمر عن أبي مالك تفر ونفر ونعر .

تغو : التقرّ أن الدائرة تحت الأنف في وسط الشفة العليا ، زاد في التهذيب : من الإنسان ، قال : وقال ابن الأعرابي : يقال لهذه الدائرة تفرّة وتقرّة وتقرّة وتقرّة . الجوهري : التقرة ، بحسر الفاء ، النقرة التي في وسط الشفة العليا ، والتقررة في بعض اللغات: الوتيرة ، والتقيرة في بعض اللغات: حلاوات الحفضر وأكثر ما ترّعاه الضأن وصغاد الماشية ، وهي أقل من حظ الإبل ، والتقيرة أن تكون من جنيع الشجر والبقر ، وقيل : هي من الجنبة ، والتقيرة أن ما ابتداً من الطرّ يفة ينبت ليناً صغيراً ، وهو أحب المرعى إلى المال إذا عدمت البقل ، وقيل : وهو أحب المرعى إلى المال إذا عدمت البقل ، وقيل :

هي من القر نُمُونَة ٢ والمُكَنَّر ؛ قال الطرماح يصف ١ قوله «التفرة» بكسر التاء وضما وككلمة وتؤدة كافي القاموس. ٢ قوله « من القرنونة» في القاموس القرنوة هي الهرنوة والقرانيا وليس فيه القرنونة .

ناقة تأكل المَشْرَة ، وهي شجرة، ولا تقدر على أَ النبات لصفره :

لَهَا تَفْرِاتُ تَحْنَهَا ، وَقَصَارُهَا إِلَى مُشْرَةً لِمْ تُنْكُنَ بِالْمُحَاجِنِ

وفي التهذيب : لا تَعْتَلِقُ بَالْمَاجِنِ . قال أَبُو عَمْرُو التَّقْرِاتُ مِن النباتِ مَـا لا تَسْتَكُنُ مِنْهُ الواءَ لَّصْغُرِهَا } وأُوضُ مُتَّفَرَةٌ . والتَّقْرُ ؛ النباتِ القَّ

التَّمِرُ . ابن الأَعرَابي ؛ التَّافِرُ الوَّسِخُ من الناس ورجل تَفرُ وتَفُران . قال : وأَنْفُرَ الرجلُ إ

خرج شعر أنه إلى تِقْرَ تِهِ ، وهو عيب .

تغتر : التَّفْتَرُ : لغة في الدفتر؛ حكاه كراع عن اللحياني قال ابن سيده : وأراه عجميّاً .

تغطو : الأزهري في آخر ترجمة تفطر: التّقاطير النّبات قال : والتفاطير ، بالناء ، النّور . قال : وفي نواد اللحياني عن الإيادي في الأرض تَفاطير من تُعشب بالناء، أي نَبُدُ منفر ق ، وليس له واحد.

تقو : التَّقُورُ والتَّقِرَةُ : التَّسَابِلُ ، وقيل : التَّقُ الكروياً، والتَّقَرَّةُ : جماعة التوابل ؛ قال ابن سيده وهي بالدال أعلى .

لَقَدُ عَلِمَتُ تَكَاتِرَةُ أَنِ تِيرِي ، غَدادً البُدِّ ، أَنِّي هِبْرُزِيُ

وفي التهذيب : الجمع تكاكرة ، وبذلك أنشد البيت لقد علمت تكاكرة .

قو: التَّمْرُ: كَمَّلُ النَّحُلُ ، امم جنس ، واحدته تمر وجمعها تمرات ، بالتحريك . والتُّمُونُ والتُّمُونُ بالضم: جمع التَّمْرِ ؛ الأوَّلُ عن سيبويه ، قال ابسيده: وليس تكسير الأساء التي تدل على الجمود

بمطرد ، ألا ترى أنهم لم يقولوا أبرار في جمع 'بُر" ؟

لها أشارين من لكهم تتكرُّهُ من النَّعالي ﴾ وَوَرَّخْنُ مِنْ أَرَانِيها أَرَادُ الْأَرَانُبُ وَالنَّمَالُبُ أَيْ تَقَدُّدُهُ ﴾ يقول : إنها تصيد الأرانب والثعالب فأبدل من الباء فيهما ياء ، شه راحلته في سرعتها بالعقاب، وهي الشغواء، سبيث ربدلك لاعرجاج منقارها . والشُّعاء : العوَّج ، والظمياء: العطشي إلى الدم . والحوافي : قصار ريش جناحها . والوخر ؛ شيء ليس بالكشير ...والأشارير : جمع إشرارة : وهي القطعة من القذيب . والثعالي : يريد الثعالب ، وكذلك الأراني يريد الأرانب فأبدل من الباء فيهما ياء للضرورة . والتَّشْمِيرُ : التَّبْسِيسُ . والتُّشْمِيرِ ؛ أَنْ يَقْطُعُ اللَّهُمْ صَفَّارًا وَيَجْفَفِ . وتَتَّشَّمِيرٌ ُ اللحم والتمر : تَجْفُفُهُما . وفي حديث النخعي : كان لا يرى بالتتمير بأساً ؟ التتمير : تقطيع اللحم صغاراً

كالتمر وتجفيفه وتنشيفه ، أراد لا بأس أن يَتَزَوَّدُهُ المُنطَرَعُ ، وقبل : أراد ما قُدَّدُ من لحوم الوحوش قبل الإحرام . واللحم المُشَمَّرُ : المُقطَّع ، والتامور والتَّامُورَة جبيعاً : الإبريق ؛ قال الأعشى يصف تحمّارة:

وإدًا لَـهَا تَامُـُورَةً "

مرفوعة أشرابها وَلَمْ بَهِمْوْهُ ﴾ وقيل : ﴿ مُعَلَّمُهُ يَجِعُلُ فَيُهَا ٱلْحُمْرِ ﴾ وقيل :

التامِورِ والتامورة الجبر نفسها . الأصعي : التاميورِ الدم والحمر والزعفران . والتامور : وزير الملك . والتامور : النَّفْسُ . أبو زيد : يقال لقد علم تامورُكُ ذلك أي قد علمت نفسُك ذلك. والتامور : دم القلب،

وعم بعضهم به كل دم ؟ وقول أو س بن حجر : أَنْسِئْتُ أَنَّ بَنِي سُحَيِّمٍ أَوْلَجُوا أَبْيَاتَهُمْ المُورَ إِنْفُسِ النُّنْدُرِرِ

الحوهري : جمع التَّمر تُمُوُّورٌ وتُمُرَّانٌ ، بالضم ، فتراد به الأنواع لأن الجنس لا مجمع في الحقيقة . وتَمَّرَ الرُّطَبُ وأَتُمْرَ وَكَلاهِما: ضِانٍ فِي حَدِ التَّمْرِ . وتمثَّرَتُ النخلةُ وأَتُشْمُرَتُ ،كلاهما : حَمَلُتُ النَّمْرِ. وتَمَرُ القُومَ يَتُمُرُ هُمُ تَمْنَ أُوتَمَرَ هُمْ وأَتَسْرَ هُمْ: أَطْعِمُهُمُ النَّمْرُ . وَتُمَّرُّنِّي فُـلانُ : أَطْعِمَني 'تَمّْراً .

وأَتَمْمَرُوا ، وهم تامرُونَ ﴿ كَثُمُرَ تَمَمُّوهُم ﴾ عن

اللحياني؛ قال ابن سيده: وعندي أن تامر ٱعلى النسب؛

قال اللحياني : وكذلك كل شيء من هذا إذا أردت

أطعبتهم أو وهبت لهم قلته بغير ألف ، وإذا أردت

أن ذلك قد كثر عندهم قلت أفْعَلَـُولَى ورجل تامر": ذو تمر . يقال : رجل تامر ولابن أي ذو تمر وذو لبن،وقد يكون من قولك تُمَرَّ تُهُم فأنا تأمر أي أطعمتهم التمر . والتَّمُّــار : الذي يبيع النمر . والتَّمْرِيُّ : الذي يجبه . والمُنشيرٌ : الكثير التُنشُرِ . وأتشرَ الرجلُ ا إذا كثر عنده التمر ﴿ وَالْمُتَمُّونُ ۚ ۚ الْمُزُّودُهُ تَعْمُ الْ

وقوله أنشده ثعلب :

الناسُ التمر في الشتاء ؛ ويروى :

لَـسْنَا مِنَ القَوْمِ الذِينَ ؛ إذا حاءَ الشَّناءُ ، فَجارُهُم تُمَّرُ يعنى أنهم بأكلون مال جارهم ويَسْتَحلُّونه كما تَسْتَحْلَى

لتسنَّنَا كَأَقْتُوامَى، إذا كِحَلَتِهُ إِحَدَى السَّنْهِينَ ﴾ فجارُهُمْ تَمَوْرُ

والتُّشْمِيرُ : التقديد . يقال : تُمَمَّرُ بُّ القَدْيِدَ ، فهو مُتَمَّرُهُ ﴾ وقال أبو كاهل البشكري يصف فرخة عقاب تسمى 'غبَّة ، وقال ابن بري يصف 'عقاباً شبه راحلته بها :

كأن رَحْلِي على سَغُوا عادرَة تَظَمُّنَاءَ ؟ قَنَّدُ ثُمِلٌ مِنْ تَطَلِّ تَحُوافِيهَا

قال الأصبعي: أي مُهجّة تنفسه، وكانوا قتلوه؛ وقال عمر بن قننعاس المرادي ، ويقال قنعاس : وتامنور هر قنت ، وليس خشراً ، وحَبّة عَيْس طاحية طعينت وأورده الجوهري :

#### وحبة غير طاحنة طحنت

بالنون . قال ابن بري : صواب إنشاده : وحبة غـير طاحية طحيت ، بالياء فيهمـا ، لأن القصيدة مردفة بياء وأوسما :

## ألا يا تَبِيْتُ بالعَلَيْءِ تَبِيْتُ ، ولولا 'حب ُ أَهْلِكَ مَا أَتَبَيْتُ

قال ابن بري: ورأيته بخط الجوهري في نسخته طاحنة طحنت ، بالنون فيهنا . وقد غيره من رواه طحيت ، بالناء ، على الصواب . ومعنى قوله : حبة غير طاحية ، بالناء ، حبة القلب أي رب علقة قلب مجتمعة غير طاحية هوقتها وبسطتها بعد اجتاعها . الجوهري : والتامور والتامور ، غلاف القلب ، ابن سيده : والتامور فلاف القلب ، والتامور حبة القلب ، وتامور الرجل قلبه . يقال : حر ف في تامورك خير من عشرة في وعائك . وعر ف ن في تاموري أي عقلي . والتامور : وعاء الولد . والتامور : لعب الجواري ، وقيل : وعاء الولد . والتامور : لعب الجواري ، وقيل : لعب الصبيان ؛ عن ثعلب . والتامور : صو معة الواهب . وفي الصحاح : التامورة الصومعة ؛ قال ربيعة ابن مقروم الضبي :

# لَدُنَا لِبَهْجَنَّهَا وحُسْنِ حَدِيثِهَا، ولَهُمَّ مِنْ تَامُورُو يَتَنْزُلُ ُ

ويقال: أكلِ الدُنْبُ الشاةَ فَمَا تَرَكُ مِنْهَا تَامُورًا ؛ وأكلنا جَزَرَةً ، وهي الشاة السينة ، فما تركنا منها تاموراً أي شيئاً . وقالوا : مــا في الرّكيّة ِ تامُورٌ

يعني الماء أي شيء من الماء ؛ حكاه الفارسي فيا يهم وفياً لا يهمنز . والتّامُورُ : خيسُ الأسد ، وه التامورة أيضاً ؛ احذر الأسد ي تاموره ومحراب وغيله وعرززاله . وسأل عمان الخطاب ، رضي الله عنه ، عمرو بن معديكرد عن سعد فقال : أسد في تامورته أي في عريد ، وه

بيت الأسد الذي يكون فيه ، وهي في الأصل الصومه فاستعارها للأسد . والتّأمُورَةُ والتامور : علمّة القلب ودَمُه ، فيجوز أن يكون أراد أنه أسد و شدة قلبه وشجاعته . وما في الدار تامُورُ وتُومُور وما بها تُحد . وقال أبو زيد : ما بها تأمور ، مهموز ، أي ما بها أحد وبلادُ تَخلا ليس بها تُحد . وما وأبت وبلادُ تَخلا ليس بها تُحد . وما وأبت

وما رأيت تومُّرِيَّاً أَحْسَنَ مِنه . والتُّمَّارِيُّ : شَجَرَةً لها مُصَعَّ كَمُصَعَرِ الْعَوْسَجَ إلا أنها أَطيب منها ، وهي تشبه النَّبْعَ ؛ قال :

تُدومُر يّاً أُحْسَنَ من هذه المرأة أي إنسنّاً وخَلَـْقاً

كقيدح الشادي أخطئا النبع فاضبه

والتُّمَّرَةُ : طَائرُ أَصغرَ مَنَ العَصَفُورَ ، والجَمْعَ تُمَيَّرُ ، و وقيل : التُّمَّرُ طَائرُ بِقَالَ لَهُ ابنَ تَـمَرَّةً وَذَلكَ أَنْكَ لا تَرَاهُ أَبِدًا إِلا وَفِي فِيهِ تَـمَثرَةً .

وتَسَمَّرَى : موضع ؛ قال امرؤ القيس :

له ي جانب الأفثلاج من تجنب تيمسري

وانشأر الرمع انشيشراراً ، فهو مُشَمَّشِر إذا كان غليظاً مستقيماً . ابن سيده : وانشأر الرمع والحبل صلب، وكذلك الذكر إذا اشته تعظه . الجوهري: انشأر الشيء طال واشتد مثل انشهَل وانشأل ؟ قال زهير بن مسعود الضي :

تُنشَى لِمَا مَهْمَتُكُ أُسْحَارَهَا بَمُنْمَرُ فِهِ تَكُوْبِبُ

تنو : التُّنُّورُ : نوع من الكوانين . الجوهري : التُّنُّورُ الذي يخبر فيه . وفي الحديث : قال الرجل عليه ثوب مُعَصَفَرَ \* إِنَّ أَنْ ثَنُو بِكَ فِي تَنُورِ أَهْلِكُ أَو تَحْتَ ` قدارهم كان خيراً ؟ فذهب فأحرقه ؟ قال ابن الأثير : وإنما أراد أنك لو صَرَفت ثمنه إلى دقيق تخبرُه أو حطب تطبخ به كان خيراً لك ، كأنه كره الثوب

المعصفر . والتَّانُّور : الذي يخبر فيه ؛ 'يقال : هو في حبيع اللغات كذلك. وقال أحبد بن نجيي : التُّنُّور تَغْعُول مِن النار ؟ قال ابن سيده : وهذا من الفساد بحيث تراه وإنما هو أصل لم يستعبل إلا في هذا الحرف وبالزيادة ، وصاحبه تـَنَّاوْ". والتَّنُّوْرِ : وَجُّهُ الأَرْضِ، فارسى معرَّب ، وقبل : هو بكل لغة . وفي التنزيل العزيز : حتى إذا جاء أَمْرُ أنا وفار التَّنُّورُ ؛ قَالَ عَلَى ، كُرُّ م الله وجهه : هو وجه الأرض، وكل مَفْجَر ماهِ تَـنُّونُ.. قال أبو إسحق : أعلم الله عز وجل أن وقت هلاكهم فَوْرُ التُّنُّورِ ؛ وقيل في التنور أقوال : قيل التنور وجه الأرض ، ويقال : أَرَادْ أَنْ المـاء إذَا فَار مَنْ ناحية مسجد الكوفة ، وقيل : إنَّ الماء قدار من تنور الحايزة ، وقيل أيضاً : إن التَّنُّور تَنُويرُ الصُّبْح . وروى عن ابن عباس : التُّنُّورُ الذي بالجزيرة وهي عَيْنُ الوَرْدِ، واللهُ أعلم عا أرادٍ . قال الليث : التنور عِمت بَكِلَ لِسَانَ . قال أَبُو مِنصُورُ : وقولُ مِن قال إن التنور عمت بكل لسان يدل عملي أنَّ الاسم في الأصل أعجمي فعرَّ بنها العرب فصار عربيًّا على بناء فَعُولَ ، والدليل على ذلك أن أصل بنائه تنر ، قال : ولا نعرفه في كلام العرب لأنه مهمل ، وهو نظير ما

دخل في كلام العرب من كلام العجم مثل الديباج

والدينار والسندس والإستبرق وما أشبهها ولما تكامت

بها العرب صارت عربية . وتنانير الوادي : محافله ؟ قال الراعي :

فَلَمَّا عَلاَ كَاتَ النَّكَانِيرِ صَوْتِهُ وَ تَكَشُّفُ عَنْ بَرْقِ قَلْيِلِ صَوَاعِقُهُ `

وقيل : ذات التنانير هنا موضع بعينه ؛ قــَــال الأزهري : وذات التنانير عَقَبَة ﴿ بِحِذَاء ﴿ وَبَالَهُ مَا لَيْلِي

تهو : التَّيْهُونُ : مُوجَ البَحْرِ إِذَا ارتفع ؛ قَـالُ

كالبَحْرِ يَقَدُونُ بِالتَّبُّورِ تَبَهُودا والتيهور : ما بين قُـُلـُـةً الجبل وأسفله ؛ قال بعض

المذلين:

وطلكفت من سيراخه تيمورة"؛

تشاء بشرفة كأس الأجلاع والتُّسْهُورُ : ما اطبأنَّ من الأرض ، وقيل : هو م

يين أعلى شفير الوادي وأسفله العميق ؛ نحيدية ؛ وقيل ا

هو ما بـين أعلى الجبل وأسفله ؛ هذلية ؛ وهيم التَّيْهُورَةُ ﴾ وضعت هذه الكلمة على ما وضغها علم أهل التجنيس . التهذيب في الرباعي : التَّيْهُورُ مُ

اطمأن من الرَّمْل . الجوهري : التَّيْمُونُ من الرَّمْلِ مَا لَهُ جُرُنُفُ ۗ ، وَالْجُمْعُ تَبَاهِيْوُ ۚ وَتَبَاهِرُ ۚ } قَبَالُهُ

كف الهنتدية ودونها الجيزائور ؟

وعِيْضُ مِنْ عَالِمِ تَبَاهِرُ ؟ وقيل: التَّيْهُورُ مِنَ الرَّمِلِ المِيْشُرِفُ } وأنشِدِ الرَّجِ

والتَّوْهَرِيُّ: السُّنام الطويل ؛ قال عبرو بن فَسَيْنَة ﴿ فِئَأُواْسُلَاتُ الْغُلَامَ ﴾ ولم أُلبُّثُ ﴾

إلى خَيْر البوارك توهريا

التاء لا يحكم عليها بالزيادة أو لا إلا بينيت . قال الأزهري : التَّنْهُورُ فَيَعْنُولُ مِن الوَهْرِ قَلْبَ الواو تاء وأصله ويهُور مثل التَّيْقُور وأصله ويقور ؟ قال العجاج :

قال ابن سيده : وأثبت هذه اللفظة في هذا الباب لأن

إلى أراطتي ونقاً تَيْهُورِ

قال : أواد به فيعُول من الوهر . ويقال للرجل إذا كان داهماً بنفسه : به تيه تَيْهُور أي تائه .

تور: التَّوْرُ مِن الأُواني : مذكر ، قيل : هو عربي ، وقيل : دخيل . الأزهري : التَّوْرُ إنّاء معروف تذكره العرب تشرب فيه ، وفي حديث أم سلم : أنها صنعت حَيْسًا في تَوْرُ ، هو إناء من صُفْرٍ أو حجارة كالإِجَّانَة وقد يتوضأ منه ، ومنه حديث سلمان : لما

احْتُضِرَ دعا بِمِسْكِ ثَمْ قال الأمرأته أوْخَفِيهِ فِي تُوْدِ أَي اضربيه بالماء. والتَّوْدُ : الرسول بين القوم، عربي صحيح ؛ قال :

والتُّورُ فيا بَيْنَنَا مُعْمَلُ ، تَوْضَى بِهِ الآتِيْ والمُرْسِلُ ،

وفي الصحاح : يُرضى به المأتي والمرسل .

ابن الأعرابي: التُّورَةُ الجارية التي تُرسَلُ بِينَ العُشَّاق . والتَّارَةُ : الحين والمَرَّةُ ، أَلفها واو ، جَمْعُها تاراتُ وتِيرَ ؛ قال :

يَقُومُ تاراتِ ويَمْشي تِيَوا

وقال العجاج : ضَرْباً ، إذا ما مرزجَلُ المَوْتِ أَفَرْ

ضرباً ؛ إذا ما مراجل الموات أفر بالنقلي ؛ أحموه وأحموه التير

قال ابن الأعرابي: تأرة مهبوز فلما كثر استعمالهم لها تركوا هبرها . قال أبو منصور وقال غيره : جمع تأركة تِشَرَّ ، مهبوزة ؛ قال : ومنه يقال أَتْأَرْتُ

النَّظَرَ إليه أي أدمته تارة بعندَ تارةٍ . وأَنكر ت

الشيء: جئت به تارة أخرى أي مَرَّة بعد مرة ؛ قال لبيد يصف عَيْراً يديم صوته ونهيقه: كحدة ستحدلة ونتار فيها ؟

كِيدُ سَحِيلَة ويُتيرُ فيها ؟ ؟ ويُنْسِعِها خِنَاقاً فِي زَمَالِ

ويروى : ويُسِيرُ ، ويروى : ويُسِين ؛ كل ذلك عن اللحياني . التهذيب في قوله أَمْثَارُ تُ النظر إذا

حَدَدُنَهُ قَالَ : بهمز الأَلفين غير ممدودة ، ثم قال :

ومن ترك الهنز قال: أنكر تُ إليه النظر والرمي أُتيرُ تارَةً . وأنكر تُ إليه الرَّمْيَ إذا وميته تارة بعد تارة ، فهو مُنتَارَ ؛ ومنه قول الشاعر :

يَطْلَلُ كَأَنْهِ فَرَأَ مُثَنَارُ ابن الأعرابي : التّاثر المداوم على العمل بعد فتتورُ. .

> أَن يؤخذ ؛ وأنشد لعامر بن كثير المحاربي : لَـُقَدْ غَضِبُوا عَلِيَّ وأَشْقَدُونِي ، فَصِرْتُ كَأَنْنَى فَرَأٌ يَتَارُ

أَبُو عِبْرُو : فَلَانَ يُتَارُ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ ۚ أَي يُدَارُ عَلَى

وبروى : مُتَارُ ، وحكي : يا تارات فلان ، ولم يفسره ؛ وأنشد قول حسان :

> لَتَسْبَعُنَ وَشَيْحًا فِي دِيارِكُمْ : اللهُ أَكْبِرُ ، يَا تَارِاتِ عُشْمَانَا !

قال ابن سيده : وعندي أنه مقلوب مِن الوَّتُو الذِي هو الدم وإن كان غير موازن به . وتِيرَ الرجلُ : أصيب التَّارُ منه ، هكذا جاء على صغة ما لم يسمَّ فاعله ؟ قال ابن هرَّمة :

حَيْ تَقِيُّ سَاكِنُ القَوْلِ وَادِعُ إِذَا لِمِينَ مَانِعُ

وتارًا ؛ من مساجد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتبوك ؛ ورأيت في حواشي ابن وبالقتيل ثَنَّارًا وثُنُوْرَةً "، فَأَنَا ثَاثُو" ، أَي آقتَكُتُ أَنَا ثَالُه ؟

مَنْفَيْتُ بِهِ نَفْسِي وَأَدْرَ كُنْتُ الْنُورَيْنِ ،

بَنِي مَالِكُ ، هَلَ كُنْتُ فِي نُثُورَ نِي لِكُسًا ؟

وَالنَّالِيُّورُ: الذي لا يبقي على شيء حتى أبد وك تَأْرَاهُم.

وأنثأرَ الرجلُ والثَّارَ : أدرك تَأْرَهُ . وثَأَلُّ بِهِ

وَنَأَرُهُ : طلب دمه . ويقال : تَأَرُّتُكُ بَكِذَا أَي

أَدرَكَتَ بِهِ ثُنَّارِي مِنكَ . ويقال : ثُنَّارُتُ فلاناً

وانتَّأَرْتُ به إذا طلبت قاتله . والثانُّر : الطَّـالْبِ •

والشائر: المطلوب، ويجمع الأثنار ؛ والثُّؤرُّةُ

المصدر . وثنارت القوم تنارا إذا طلبت بتنارهم .

ابن السكيت : ثَـَّارُتُ فلاناً وثـَّارُتُ بفــلان إذا

فَتَتَلَنْتُ قَائِلُهُ , وَثُنَّارُكُ : الرَّجِيلُ الذي أَصَابُ

فَتَلَبُ بِهِ تَأْدِي وَأَدْرُ كُنْ ثُوْرَيْ

طَعَنْتُ أَنْ عَبْدُ القَيْسِ طَعْنَةَ ۖ ثَايُرٍ،

لمَّا نَفَدُ ، لَو لِا الشَّعَاعِ أَضَاءَهَا

مَلَعْتُ ، فَكُمُ تَأْتُمُ بِينِي: لأَثْأَرَنَ

عَدِيًّا ونُعْمَانَ بِنَ قَيْلٍ وأَبْهُمَا

قال ابن سيده : هؤلاء قوم من بيني يربوع قتلهم بنو

شيبان يوم مليحة فحلف أن يطلب بتأدهم. ويقال:

يظهر أن هذه رواية ثانية للبيت الذي مر" ذكره قبل هذا الكلام.

هو تَأْدُهُ أَي قاتل حبيبة ؟ قال جرير:

حممه ك و قال الشاعر :

وقال الشاعر :

وقال آخر :

وآثار " ، على القلب ؛ حكاة يعقوب.وقيل : التَّأْرُ قاتلُ ا تَصْبِيكَ ﴾ والانم التُّؤرَّهُ . الأصعي : أدرك فلان

ثُنُوْرَكَهُ إِذَا أَدِرَكُ مِن يَطلب ثُنَّارَهُ . والثُّؤُورة : كَالنُّـوْرَةَ ؛ هذه عن اللحياني . ويقال : ثُمَّارُتُ القُمْيلَ

فال الشاعر:

وما الدَّهُرُ إِلَّا تارتانَ : فَمَنْهُمَا

بري بخط الشيخ الفاضل رضي الدين الشاطبي، وأَظنه نسبه

إلى ابن سيده ، قوله :

يحذُّف الهاء ؛ قال الراجِز :

وأتاره ؛ أعاده مرة بعد مرة . .

الطُّلُبُ ُ بِالدُّم ِ ، وقيل : الدم نفسه ، والجمع أَثْنَارَ \*

أَمُوتُ ، وأُخْرَى أَبْتَغِي العَيْشُ أَكَدُحُ أراد : فمنهما تارة أموتها أي أموت فيها . بو : النَّانِ : الحَاجِزَ بِينَ الحَالَطِينَ ، قارسي معربِ . والتُّنَّارُ : المَـوُجُ ، وخص بعضهم به موج البحر ، وهو آذُنَّهُ وَمُوْجُهُ } قال عدي بن زيد : عف المكاسب ما تكدى المسافقة ، كالبحر يقذف بالتياد تيادا ويروى : حَسَيْقَتُهُ أَي غَيْظُهُ وعِدَاوِتُهُ . وَالْحُسَافَةُ : الشيء القليل، وأصله ما تساقط من النس ؛ يقول: إن كان عطاؤه قلملًا فهو كثير بالإضافة إلى غيره ، وصواب إنشاده : يُلحق بالتيار تباراً . وفي حديث على كرم الله وجهه : ثم أقبل مُزيداً كالنَّيَّاد ؛ قبال ابن الأثور: هو موج البحر والجَّنَّهُ والنَّيَّانُ فَيْعَالُ مَن تار يتور مثل القيام من قام يقوم غير أن فعله ممات . ويقال : قطع عرْقاً تَسَّاراً أي سريع الجَرْبَةِ . وَفَعَلَ ذَلِكَ تَارَةً بِعِد تَارَةً أَي مِرةً بِعِد مِرةً ﴾ وألجمع تارات وتبر . قال الجوهري : وهو مقصور من تبار كما قالوا قامات وقيه وإنما تُغيِّر ً لأَجل حرف العلة ، ولولا ذلك لمـا غير ، ألا ترى أنهــم قالوا في جُمِع رَحْبَةٍ رِحابٌ وَلَمْ يَقُولُواْ رِحَبُ ۗ ﴿ وَوَيَمَا قَالُوهُ

بالمويل تارآ والشئور تارا

فصل الثاء المثلثة

نَالُونَ النَّالُ والنُّؤْرَةُ : الذَّحَلُ ، ابن سيده : الشَّالُ

وامدَح مَراة َ بَني فَنْقَيْمٍ ، إنهُمْ قَـنَكُوا أَباكَ ، وثَـارُهُ لَم يُقْتَلِ

قال ابن بري : هو مخاطب بهـذا الشعر الفرزدق ، وذلك أن ركباً من فقيم خرجوا يويدون البصرة وفيهم امرأة من بني يربوع بن حنظلة معهـا صي من رجل من بني فقم ، فمر"وا مجابية من ماء السماء وعليها أمة تحفظها ، فأشرعوا فيها إبلهم فنهتهم الأمة فضربوها واستقوا في أسقيتهم ، فجاءت الأمة أهلها فأخبرتهم ، فركب الفرزدق فرساً له وأخذ رمحــاً فأدرك القوم فشق أسقيتهم ، فلما قدمت المرأة النصرة أراد قومها أن يتأدوا لهـا فأمرتهم أن لا يفعلوا ، وكان لها ولد يقال له ذكو ان بن عمرو بن مرة بن فقيم، فلما سُبِّ راضَ الإبل بالبصرة فخرج يوم عيد فركب ناقة له فقال له ابن عم له : ما أحسن هيئتك يا ذكوان ! لو كنت أدركت ما 'صنع بأمنك . فاستنجد ذكوان ابن عم له فخرج حتى أتيا غالباً أبا الفرزدق بالحزُّن متنكرين يطلبان له غراة" ، فلم يقدرا على ذلك حتى تحميل غالب إلى كاظمة ، فعرض له ذكوان وابن عمه فقالا : هل من بعير يباع ? فقـال : نعم ، وكان معه بعير علمه معاليق كشيرة فعرضه عليهما فقالاً : حط لنبا حتى ننظر إليه، ففعل غالب ذلك وتخلف معه الفرزدق وأعران له؛ فلما حط عن البعير نظرًا إليه وقالًا له : لا يعجننا، فتخلف الفرزدق ومن معه على البعسير محملون علسة ولحق دكوان وابن عبه غالباً ، وهو عديـل أم الفرزدق ، على بعير في محمل فِعقر البعير فخر عالب وامرأته ثم شد"ا على بعير جعثن أخت الفرزدق فعقراه ثم هربا ، فذكروا أن غالباً لم يزل وجيعاً من

نلك السَّقْطَةِ حتى مات بكاظمة . والمُشَوُّورُ به : المقتولُ . وتقول : يا ثاراتِ فلان أي يا قتلة فلان . وفي الحديث : يا ثاراتِ عـثمان أي يا

أهل ثاراته ، ويا أيها الطالبون بدمه ، فعذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ؛ وقال حسان :

لَّنَسْمَعَنَ وَشِيكًا فِي دِيارِهِمُ: اللهُ أَكْبَرُ ، يا ثاراتِ تَعْشَانا !

الجوهري: يقال يا ثارات فلان أي يا قتلته ، فعلى الأو ل يكون قد نادى طالي الثار ليعينوه على استيفائه وأخذه ، والثاني يكون قد نادى القتلة تعريفاً لم وتقريعاً وتفظيماً للأمر عليهم حتى يجمع لهم عند أخذ الثان بين القتل وبين تعريف الجائر م ، وتسميته وقرع أساعهم به ليصدع قلوبهم فيكون أنكاً فيهم وأشفى للناس ، ويقال : اثاً ر فلان من فلان

والنَّلِبُ إِنْ تَعَرُ مِنِّي رِمَّةٌ خَلَقاً ، كَنْتُ أَثَّيْرِ . كُنْتُ أَثَّيْرِ .

إذا أدرك ثـُـاْرَ ﴿ ﴾ وكذلك إذا قتل قاتل وليَّه ؛ وقال

أي كنت أنحرها للضفان ، فقد أدركت منها كأري في حياتي مجازاة لتقضيها عظامي النَّخِرَة بعد ماني ، وذلك أن الإبل إذا لم تجد حميضاً ارْتَسَتْ عظامَ الموتى وعظامَ الإبل ترحيضُ بها .

وفي حديث عبد الرحمن يوم الشُّورَى : لا تغمدوا سيوفكم عن أعدائكم فتتُوتِروا ثَأْرَ كُمْ ؟ الشَّارُ همنا : العدو لأَنه موضع الثَّار ، أراد انكم تمكنون

عدو حكم من أخذ وتثر و عندكم . يقال : وتتر ثه إذا أصبته بيوتر ، وأو تتر ثه إذا

أُوْجِدُ نَهُ وَتُورَهُ وَمَكْنَتُهُ مَنْهُ . وَاثَّأَرُ : كَانَ الأَصلَ فِيهِ اثْنَارَ فَأَدْغَبَتْ فِي النَّاء وشد دت ، وهو

افتعال! من ثأر . والثّأرُ المُنيمُ : الذي يكون كُفُوًّا لِلدَم ِ وَلِيكَ .

قوله «وهو انتمال النم» أي مصدر اثتار الاثنثار افتمال من ثأر.

وقال الجوهري: الثَّأْرُ المُنْزِيمُ الذي إذا أَصابِهِ الطَالَبُ رضي به فنام بعده ؛ وقال أَبو زيد : اسْتَشَّأَرَ فلان فهو مُسْتَنْشُو ﴿ إِذَا اسْتَغَاثُ لِلنَّأَدُ ۚ بَقْتُولُهُ :

> إذا جاءم مستثنر كان تصره دعاءً : ألا طيو ُوا بِكُلُّ وَأَى نَهْدِ إ

قال أبو منصور : كأنه يستفيث بمن 'يُنْجِد' • على تُنَّادِ • . وفي حديث محمد بن سلمة يوم خيبر : أنا له يا رسول الله المتو تنور الثَّاثر ' أي طالب الثَّأْد ، وهو طلب الدم.

والتُّؤرُورُ : الجِلمُوازُ ، وقد نقد م في حرف السَّاء أنه التؤرور بالتاء ؛ عن الفارسي .

و : ثُنَبَرَ هُ يَشْبُرُهُ ثُنَبْراً وثُبَيْرَةً ، كلاهما: حَبَسَهُ ۗ ؛

بنعُمان لم يُعَلَّقُ ضَعَيْفًا مُشَبَّرًا و تُسَبِّرَ أَهُ عَلَى الأَمْرَ كَيْشُبُرُ أَهُ : صَرَفَهُ .

والمُشَابِرَةُ على الأمر : المواظبة عليه. وفي الحديث:

مَنْ ثَابِرَ عَلَى ثُنَّتَى عَشْرَةَ ۖ وَكُفَّةً مِنَ السُّنَّةِ ﴾ المثابَرة': الحرُّصُ على الفعل والقول وملازمتهما .

أبو زيد : تُسَرَّتُ فلاناً عن الشيء أَثنبُر أَهُ رَدَدْتُه

الناسَ ? أي ما الذي صدُّهم ومنعهم من طاعة الله ،

وقيل: ما أبطأ بهم غنها .

يا فرْعَوْنُ مُثْبُوراً ؛ قال الفرَّاء: أي مغلوباً منوعاً من الحير ؛ ابن الأعرابي : المثبور الملعــون المطرود

المعذب . وَتُنَبِّرَهُ عَنْ كِذَا يَشْبُرُهُ ، بالضم ، ثُنَبْراً أَى حبسه ؛ والعرب تقول : ما ثَمَيَرَكُ عن هذا أَي ما منعك منه وَمَا صَرَفِكَ عنه? وقال مجاهد: مَثْشُوواً

وثابَرَ على الشيء : واظب .

عنه . وفي حديث أبي موسى : أَتَدَّرِي مَا ثُمَّرَ

والنَّبْرُ' : الحَبْسُ . وقوَّله تعالى : وإنتِّي لأَظْنُنُّكَ

أي هالكاً . وقال قنادة في قوله : 'هنالكُ تُنبوراً ؛

قال : ويلا وهلاكاً . ومَثَلُ العَرَبِ : إلى أَشَّهِ يَأْوِي مَن تُنْهِرَ ۗ أَي من أَهْلِكَ . والتُّبُورُ : الهلاك

والحسران والويل؛ قال الكميت: ورَأَتُ قُنْفَاعَهُ ﴾ في الأيا

من ، وأي مشبور والبر

أي محسور وخاسر ، يعني في انتسابها إلى اليمن . وفي حديث الدعاء : أُعرِذُ بِكُ مِن دَعْوَةُ النَّهُبُورِ ؟ هُو

الملاك ، وقد تُنَبِّرَ يَنْبُرُ ثُبُورًا . وثُبَرَ أَنْهُ :

أهلكه إهلاكاً لا ينتمش ، فبن هنالك يدعو أهل

النار: واثبُوراه! فيقال لهم : لا تدفُّعوا اليوم بُبُوراً واحداً وادْعُوا تُشبُوراً كثيراً. قال الفرَّاء: الشُّبُور

مصدر ولذلك قبال تُنبُوراً كَثِيراً لأَن المصادر لا تجمع ، ألا ترى أنك تقول قعدت قعوداً طويــلاً

وضربته ضرباً كثيراً ? قال : وكأنهم دعوا بما فعلوا كما يقول الرجل: وانتدامتًا ﴿ أَ وَقَالَ الرَّجَّاجِ فِي قوله : دعوا هنالك ثبوراً ؛ بمعنى هلاكاً ، ونصبه على

المصدر كأنهم قالوا ثبرنا ثبوراً؛ ثم قال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورًا، مصدر فهو القليل والكثير على لفظ وأحد . وثبَيْرَ البحر : كَجِزَرَ . وتَثَابَرَت الرجال في

الحرب : تواثبت . والمَشْيِرْ ، مثال المجلس : الموضعُ الذي تـــلد فيه المرأة ُ وتضع الناقة ُ، من الأرض ، وليس له فعل ، قال

ابن سيده : أرى أنما هو من باب المُضْدَع ، وفي الحديث : أنهم وجدوا النَّاقة المُنتِّجة تفعص في

مثبرها ؛ وقال نُصَير : مَثْـبِرُ الناقـة أيضاً حيث تُعَضَّى وتُنْبَعَرُ ؛ قال أبو منصور ؛ وهذا صعيح

ومن العرب مسموع ، وربأ قبل لمجلس الرجل : مَثْيِرٌ . وفي حديث حكيم بن حرام : أن أمه

ولدته في الكعبة وأنه حمل في نطّع وأخذ ما تحت مَشْيِرِها فَعْسَلُ عَنْدُ حَوْضَ زَمْزُمَ} الْمُشْبِيرُ : مُسْقَطُ الولد ؛ قال ابن الأثير : وأكثر ما يقال في الإبل . وتسررت القراحة : انفتحت . وفي حديث معاوية : أن أبا بُر دُمَ قال : دخلت عليه حين أصابته قراحة " فقال : منظرت فإذا فقال : منظرت فإذا هي قد تسررت ، فقلت : ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين ؛ تسررت أي انفتحت . والشررة : تراب شبيه بالثورة يكون بين ظهري الأرض فإذا بلغ عراق النخلة إليه وقف . يقال : لقيت عروق النخلة ثسرة " فراد الم وقوله أنشده ابن دريد :

## أيُّ فَتُنَى عَادَرُ ثُمُّ بِثَبْرَرَهُ /

إِمَّا أُراد بثبرة فزاد راء ثانية للوزن . والتَّبْرَةُ : أُرص رخُود فرات حجارة بيض ؛ وقال أبو حنيفة : هي حجارة بيض تقوم ويبنى بها ، ولم يقل إنها أرض فات حجارة . والتَّبْرَةُ : الأرض السهلة ؛ يقال : بعنت النخلة إلى تَتَبْرَةً من الأرض . والتَّبْرَةُ : القرة تكون في الجبل الحفرة في الأرض. والتَّبْرَةُ : النقرة تكون في الجبل تمسك الماء يصفو فيها كالصّهريب ، إذا دخلها الماء خرج فيها عن غنائه وصفا ؛ قال أبو ذويب :

## فَشَجٌ ﴿ إِلَّا تُسَرَّاتُ الرَّمَا فِ مُحَثَّى تَزَيَّلُ دَنْقُ الكَدَرُ ١

أراد بالثبرات نقاراً بجتمع فيها الماء من السباء فيصفو فيها. التهذيب: والنَّبْرَةُ النَّقْرَةُ في الشيء والهَرْ مَهُ عُ ومنه قبل النقرة في الجبل يكون فيها الماء؛ تَسَرَّةُ مُ ويقال: هو على صير أمر وثبار أمر بمعنى واحد ٢. وثبَرَةُ عُ: موضع ؟ وقول أبي ذؤيب:

ا قوله « حتى تزيل رنق الكدر » كذا بالاصل وفي شرح القاموس
 حتى تفرق رنق المدر .
 ٢ قدله « عمد حاصل » أي عام إن أنه مدرة تراك كم أنه الدار

٢ قوله « بمنى واحد » أي على اشراف من قضائه كما في القاموس.

فَأَعْشَيْتُهُ ، مِن بَعْدِ مِا رَاتُ عِشْيَهُ ،

مِسَهُمْ كَسَيْرِ الثَّابِرِيَّةَ لَهُوَقِ
قَيْلُ : هُو مُنسُوبِ إِلَى أَرْضُ أَوْ حَيِّ ، وروءَ التارية ، بالتاء .

التابرية ، بالناء . وتسيير : جبل بمكة . ويقال : أشرق تسير ك

وَتَسِينَ ؛ حَبِلَ بَحْهُ . وَيُعَالُ ؛ اَسْرُقَ تَبَيْرٍ دُ نُغْيِرٍ ، وَهِي أَدِيعَهُ أَنْشِرَوْ : تَسِيرُ غَيْنَاء، وتَسِيرُ الْأَعْرَجِ ، وَتَسِيرُ الْأَحْدَبُ ، وتَسِيرُ حِراء وفي الحديث ذكر ثبير ؛ قال أن الأثير : وهو الجبا

المعروف عند مكة ، وهو أيضًا اسم ماء في ديار مزية أقطعه النبي، صلى الله عليه وسلم، شريس بن ضمرة " ويتشير أن اسم أرض ؛ قال الراعي :

أو رعلة من قطا فيحان تحالها ، عن ماء يشيرة ، الشباك والاصد فبجو : اشبَجَر الرجل : ارتعد عند الفزع ؛ قال العجاج

يصف الحبار والأتان : إذا الثبيجرًا من سُوادٍ خَدَجًا

أَثْبِجِراً أَي نَفُرا وَجِفَلا ؛ وَهُو الْأَثْبِيجِارُ . وَاثْبَجَرَ : عَالَ وَانْصِبُ ؛ قَالَ عَيْدِ فِي أُمرِهِ . وَاثْبَجَرُ المَاء : سَالُ وَانْصِبُ ؛ قَالَ العِجَامِ :

من مُوْجَعِنَ لَجِبِ إِذَا النُّبُحَوْ

يعني الجيش شبهه بالسيل إذا اندفع وانبعث لقو"ته . أبو زيد : اثبَجَرَ في أمره إذا لم يصرمه وضعف . واثنبَجَر : رجع على ظهره .

ثَجُو: اللَّهُ: النَّجِيرُ مَا عَصَرَ مَنَ الْعَنْبُ فَجَرَتَ سُلَافَتُهُ وَبَقِيْتُ عُصَارَتُهُ فَهُوَ النَّجِيرُ ١ . ويقال : النَّجِيرِ ثُنُقُلُ البُّسَرِ مِخْلُطُ بالنَّمَرُ فَيَنْتُهُ . وفي حديث الأَسْتَجَّ : لا تَنْجُرُوا وَلا تَبُسُرُوا أَي لا تَخَلَطُوا ثَجِيرَ النَّمَو

مع غيره في النبيذ ، فنهاهم عن أنتباذه . والشَّجيرُ : "١ قوله « فهو النَّجير » كذا بالاصل ولا حاجة له كا لا يخنى .

ثبور

ان الأعرابي : الشُّعْرَةُ ۗ وَهَٰدَةُ مِن الأَرْضُ مُنْخَفَّضَةً .

تُقُلُ كُلُّ شَيْءً يَعْصِرُ ﴾ والعامَّةُ تقوله بالتاء .

ٹرو

يامَن لِعَيْنِ ثَرَّةِ الْمَدَامِعِ ا يَحْفِشُهُا الْوَجْدُ بِدَمْعٍ هَامِعِ

محفشها: يستخرج كل ما فيها الجوهري: وعَن ثَمَّ "" عَالَمُ العَرْاق ؟ قَالَ: وهي سحابة تأتي من قَبَلَ قِبْلَةً أَهِلَ العَرَاق ؟

، عنبره : جادت عليها كُنُلُ عَيْنَ تَرَّهُ ،

جادت عليها من عين سروا. فَتَرَكُنُ كُنُ كُلُّ قَرَارَةً كَالدُّرُهُم

وطمنة ثَـرَّةُ أَي واسعة ، وقيل: ثَـرَّةُ كُثيرة الدم، عا التشيه بالعين ، وكذلك عن السحاب. قال:

الدم، على التشبيه بالعين ، وكذلك عن السحاب . قال : وكل نعت في حد المدغم إذا كان عـلى تقدير فعَـلَ

وكل نعت في حدّ المدغم إذا كان عـلى تقدير فَعَلَ فَأَكْثُرُو عَلَى تَقَدِيرَ يَفْعِلِ ، نحو طَبُّ يَطِبُّ وثَـرًّ يَشِرُّ ، وقد مِخْتَلف في نحو خَبُّ يَخْبِبُ ا فَهُو خَبِّ ،

عَالَ : وكل شيء في باب التضعيف فعله من يفعَـل مفتوح فهو ، في فعيل ، مكسور في كل شيء ، نحو شعَّ . مفتوح فهو ، في فعيل ، مكسور في كل شيء ، نحو شعَّ . تشعَّ وضَنَّ يَضَنُ ، فهو شعيح وضنين، ومن العرب

مِن يقول : شُعُ يَشُخُ وضَنَ يَضُنُ ؛ ومَا كَانَ مَن أَفِيلَ وَفَعَلَاءَ مِن دُواتَ التَضْعِيفَ ، فَإِنَّ فَعَلَمْتُ مِنه مكسور العين ويفعل مفتوح ، نخو أَصم وصاً، وأَشْم

وشاء ؛ تقول : صَمَّتُ يَا رَجِل تَصَمَّ ، وَجَمَّتُ يَا رَجِل تَصَمَّ ، وَجَمَّبُ تَ يَا كَبُشُ تَسَجِّمُ ، وَمَا كَانَ عَلَى فَعَلَنْتَ مِن ذُوات التضعيف غير واقع ، فإن يفعل منه مكسور العين ، نحو عَفَّ يَعِفْ وخَفَّ يَخْفُ ، وما كان منه واقفاً

غُو رَدَّ يَرِدُهُ وَمَدَّ يَمُدُهُ ﴾ فَإِنْ يَفْعَلَ مَنْهُ مَضُومُ إِلَّا أَحِرِفاً جَاءَتَ نادرةً وَهِي : سَدَّهُ يَشُدُهُ ويَشِدُهُ وعَلَنَّهُ يَعِلُنُهُ ويَعِلْنُهُ ونَمَّ الحديثُ يَنْبُهُ ويَنْبِثُهُ

وعله يُعلنه ويعلنه وسم الحديث يسمه ويسمه وهر" الشيء إذا كرهه يَهُنُهُ ويَهْرِهُ ؛ قبال : هذا كله قول الفر"اء وغيره من النحويين ؛ ان سيده :

١ وقوله « وقد يختلف في نحو خب يخب » يقتضي أنه لم يختلف فيا قبله
 وليس كذلك .

وقال غيره: ثُبَعْرَةُ الوادي أُوّلُ مَا تَنْفَرَجُ عَنْهِ المَّصَائِقَ قَبْلُ أَنْ يَنْبَسُطُ فِي السَّعَةِ ، ويُشَبَّهُ ذلك المُوضِعُ مَنِ الْإِنسَانِ بِثُجْرَةً النَّحْرَ الْأَوْسَاطَ، وتُجُرَّةً النَّحْرُ الأَوْسَاطَ، وأَحْدَةً النَّحْرُ الأَوْسَاطَ، وأحدتها النحر : وسَطُنُهُ الأَصْعَى : النُّجَرُ الأَوْسَاطَ، وأحدتها

ثُخْرَة ؛ والنَّجْرَة ؛ بالضم : وسَطُ الوادي ومنط الوادي ومنسَّعه . وفي الحديث : أنه أُخذ بشُجْرَة صي به جُنُون ، وقال : اخر بج أنا محمد ؛ تُجْرَة النحر : وسطه ، وهو ما حول الوَهْدة في اللَّبَة من أهنى الحلق . اللَّبة من أعلى المنسنة الم

السَّحْرِ بِقَصَبِ الرَّهُ . وَوَرَقُ تُسَجِّرٌ ، بِالفَتْحِ ، أَي عَرِيضَ . والشُّحَرُ : سهام غلاظ الأصول عراض ، قال الشاعر : تَجَاوَبَ مِنْهَا الْحَيْرُونَ النَّسَجَّرُ مُنْهِا الْحَيْرُونَ النَّسَجَّرُ مُنْهَا الْحَيْرُونَ النَّسَجَّرُ

أي المعرّض خُوطاً ؛ وأما قول تم بن مقبل:

والعَيْرُ بِنْفُخُ فِي المِكْنَانِ-، قد كَتَنْتُ

منه كيمافيكُ ، والعضرس النَّجِرِ
فنهناه المجتمع ، ويروى النَّجِر ، وهو جمع النَّجْرُةُ ،

وهو ما يجتمع في نباته . أبو عبوو : تُخُورة من نَاهُم أي قطعة . الأصعي : التُجَرُ جِناعات متفرقة ، والتُجْرُ : العربض .

ان الأعرابي: انشَجَر الجُرْحُ وانْفَجَر إذا سال ما فيه . الجوهري : انشَجَر الدَّمُ لَفَة في انفجر .

ثور : عَيْنَ ثَمَرَ \* وَثَرَّ ارَةَ \* وَثَرَ ثَارَ \* : غَزَيْرَ \* المَاءَ ؟ وقد ثَرَّتُ تَثُرُهُ وَتَثَرِ \* ثَرَ ارَةً \* وَكذَلْكُ السِحابَةِ .

وسحاب ثمرُ أي كثير الماء . وعين ثمرَ قُ : كثيرة الدموع ؛ قال ابن سيده : ولم يسمع فيها ثبَر ْثارَ قُ ؟ أنشد ابن دريد :

1.

ورجل ثراً وثر ثاراً: منتشد ق كثير الكلام ، والأثنى ثراً وثر ثاراً ناراً . والشرائار أيضاً : الصياني . والشرائار في الكلام : الصياني . والشرائار في تخليط . الكثرة والترديد ، وفي الأكل : الإكثار في تخليط . تقول : رجل ثر ثاراً وامرأة ثر ثاراً " وقوم ثر ثارون ؟ وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أبغضكم إلى الشرائارون المنتقيم عنون ؟ المنابق بكثرون المكلم تكل أن وخروجاً عن الخي . وبناحية الجزيرة عين غزيرة الماء يقال لها : الشرائار ، والشرائار : نهر بعينه ؟ قال الأخطل :

لَعَمْري! لقد لاقت سُلْيَمْ وعامر "، على جانب الثّر ثار ، رَاغِيةَ البَّكْرِ

وتَرَّ ثَارِ ' : وَادْ مَعْرُوفَ . وَثَرَاثِرِ ' : مُوضَعَ ؛ قَالَ الشَّمَاخُ :

> وأَحْمَى عليها ابنا 'زمَيْع وهَيْثُمُ مُشَاشَ المَرَاضِ، اعْنَادها مِن ثَرَاثِر

والثَّرْثَرَةُ : كثرة الأكل والكلام في تخلي وَتَرْدَبِد ، وقد ثَرَّثَرَ الرجُل ، فهو ثَرَّثًا مِهْذَارٌ .

ُ وثَرَّ الشيءَ من يده يَثُرُهُ ثَرَّا وثَرَّثَرَهُ بَدَّدَهُ . وَحَكَى ابنُ دَرِيد : ثَرَّثْتَرَهُ بَدَّدَهُ ، و يَخْصُ البدَ .

والإثرارة : نبت يسمى بالفارسة الزريك ؛ عن أ حنيفة ، وجمعها إثرار . وثر رُّ ت المكان من ثَرَ يُنهُ أي نَدَّ يُنهُ .

وثر يُرَّ ، بضم الناء وفتح الراء وسكون الباء : موضى من الحباذ كان به مال لابن الزبير له ذكر في حديثه . 

عمو : النَّعْرُ والنَّعْرُ والنَّعَرُ ، جميعاً : لَـثَى " يخرج مر أصل السَّسُرِ ، يقال إنه سمَّ قاتل ، إذا قطر في العيا منه شيء مات الإنسان وجعاً . والنَّعْرَ : كثر الماليان

الله المسلم الطائر ألذاؤ المؤود وهي شجرة مرة ويقال لرأس الطائر ألثوث يشعر أور كأنه كمر المشتر أور : الطائر المؤوث أور : الطائر المؤوث وقيل : طرقه ، وهو نبت يؤكل ، والشعارين الناليل وحمل الطائر اليث أيضاً ، واحدها المعرود وفي حديث جابر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا مُستر أهل الجنة من النار أخرجوا قا المتحشوا فيلفون في نهر الحياة فيخرجون بيضا مثل الشعادير ، وفي دواية : يخرج قوم من النار فينبتون كما تنبت الشعارير ؛ قيل : المعارير في هذا فينبتون كما تنبت الشعارير ؛ قيل : المعارير في هذا الحديث دؤوس الطرائيث تراها إذا خرجت من الأدن بيضاً شبهوا في البياض بها . وقال ابن الأثير الثعادير هي القشاء الصفاد شبهوا بها لأن القناء ينمي الشعادير هي الشعاء وران : كالحكمة عن يكتنفان مربعاً . والشعرووان : كالحكمة عني يكتنفان القناء ينمي مربعاً . والشعرووان : كالحكمة عني يكتنفان مربعاً . والشعرووان : كالحكمة عني يكتنفان القناء ينمي الشعرووان : كالحكمة عني يكتنفان الثعاب يكتنفان المنادير هي الشعرووان : كالحكمة عني يكتنفان المنادير هي القناء ينمي الشعرووان : كالحكمة عني يكتنفان المنادير عني المنادير عني القناء ينه يكتنفان المنادير عني المنادير عني القناء ينه يكتنفان المنادير عني القناء يكتنفان المنادير عني القناء يكتنفان المنادير عنوان المنادير عني القناء يكتنفان المنادير عنوان المنادير عنوان المنادير المنادير عنوان المنادير عنوان المنادير عنوان المنادير عنوان المنادير المنادير عنوان المنادير عنوان المنادير عنوان المنادير المنادير المنادير المنادير عنوان المنادير عنوان المنادير عنوان المنادير المنادير المنادير عنوان المنادير المنادير

ُغَرْمُولَ الفرس عن يمين وشمال ، وفي الصحاح :

يكتنفان القَتَبَ من خارج ، وهما أيضاً الزائدان على

ضرع الشاة . والتُّعْرُ وو : الرجل الغليظ

ثعجو : التَّعْجَرَةُ : انْصابِ الدمع . تُعْجَرَ الشيءَ

ابن سيده : التَّغْرُ كُلُّ حَوْبَةٍ منفتحة أو عَوْرة . غَيْرِهُ : وَالنَّغُرَّةُ الثُّلْمَةُ ﴾ يِقَالَ : تُغَرَّناهُم أَي

سددنا عليهم تُلَمَّ الجبل ؛ قال أبن مقبل :

وهُم تُعَرُوا أَقُرانَهُم يُمُصِّرُسُ وعَضْبُ ، وحارُوا القومَ حَتَى كَرُحُوا ﴿

وهذه مدينة فيها شغر" وثكلم" ، والتَّغْر ُ : ما يسلى

دار الحرب . والتَّغْرِرُ : موضع المتخافَّة من 'فروج البُلندانِ . وفي الحديث : فلما مر الأَجَلُ فَـَفَلَ

أهلُ ذلك النُّغرِ ؟ قال ؛ النُّعر الموضع الذي يكون حداً فاصلًا بين بلاد المسلمين والكفار ، وهو موضع

المَخَافَةُ مِن أَطْرَافَ البِلَادِ. وفي حَدَيْثُ فَتَحَ قَـَيْسَارِيَّةُ : وَقُدُ تُنْغُرُوا مِنْهَا تُغَرُّهُ وَاحْدُهُ ﴾ الثُّغْرَاةُ:الثُّلْمُةُ ﴿ والتُّغَرُّ : الفَّمُ ، وقيل : هو أسم الأسنان كلُّها مكا دامت في منابتها قبل أن تسقط ، وقبل : هي الأسنان

كلها ، كن في منابتها أو لم يكن ، وقيل: هو مقدم الأسنان ؟ قال :

لها تكنايا أربع حسان وأَرْبِعُ ، فَتَغَرُّهَا كَانَ ُ جعل النَّفر ثَانياً ، أَربعاً في أعلى الفم وأربعاً في أسفله ،

والجمع من ذلك كله تُنغُور . وثُنَغَرَهُ : كَسَرُ أَسْنَانَهُ ؛ عَنَ ابنَ الأَعْرَابِي ، وأَنْشَد

مَتَّى أَلَثُقَّ مَثْغُوراً على أسود تُنغُروك أَضَعُ فُونًا مَا أَبْقَى الرِّياحِيُّ مِبْرَدًا وقيل : 'تَغْرَ وَأَتُنْغُو َ دُقَّ فَهُ . وَتُنْغِرَ ۚ الْغَالَامُ ْ

والتَّغَرَ والتُّغَرَ وادَّغَرَ ، على البدل : نبتت أساله ،

والأَصل في اتَّعَنَ النُّتَعَرَ كَلَبْتُ النَّاءُ ثَاءَ ثُمَّ أَدْعَمْتُ ﴾ وإنَّ شَلْتَ قَلْتَ اتَّـقَرَ بَجِعْمُلُ الْحَرْفُ الْأَصْلَى هُو

تُغَرًّا: سَقَطَت أَسِنَانَه الرواضع، فهو مثَّفُون .

والدمَ وغيره فانْعَنْجَرَ : صَبَّه فانصبُ ؟ وقبل : المُتْعَنَّجِرُ السائـل، من المـاء والدمع .. وجَفَّنَةُ " مُثْعَنَجُرَة": مَثَلَثَة تُوبِداً ؛ وَالنَّعَنَجُرَ دَمَعَهُ · والنَّعَنْجَرَتِ العِينَ دمعناً ﴾ قال أمرؤ القيس حين أدركه الموت : 'رُبُّ جَفْنُهُ مُشْعَنَاجِيرٌ ﴿ وَطَعَنْهُ إِ

مُسْحَنْفُورَة ، تبقى غداً بِأَنْقُورَة ؛ والمُنْعَنْجِورَة : المَكَأَى تُفيضُ ودَ كَمَا. والمُنْعِنْجِرُ والمُسْخَنْفرُ: السَّيلِ الكثيرِ ؛ واثنْعَنْجَرَتِ السَّمَابَةِ بِقَطْنُرُهَا والنَّعَنْجُرَ المطر نفسه يَنْعَنْجِرِ ُ النَّعِنْجَاراً . ابن الأعرابي : المُشْعَنْجَرُ والعَرانِيَةُ وسط البحر ؛ قال

ثعلب : ليس في البحر مـا يشبهه كثرة . وتصعـير

المُنْعَنْجِيْرِ مُشَيِّعِجٌ ومُثَيَّعْنِجٌ ؟ قال أبن بري :

هذا خطأ وصوابه 'ثعَيْجِيرَ" وتُنعَيْجِير"، تسقط الميم والنون لأنهما زائدتان ، والتصغير والتكثير والجمع يرد الأشياء إلى أصولها . وفي حديث على ، رضوان الله عليه : مجملها الأخْضَرُ المُنْعَنَجِرُ ؟ هو أكثر موضع في البحر ماء ، والمسيم والنون زائدتان . وفي حديث ابن عباس : فإذا علمي بالقرآن في عــلم على"

ثغو: التَّغْرُ والتَّغْرَةُ : كُلُ فُرْجَةً في جبـل أو بطن واد أو طريق مسلوك ؛ وقال طَلْـُقُ بن عدي يصف ظلماً ورثاله :

كَالْقُوارَّةُ فِي المُثْعَنْجِيرُ ؛ والقَــرارَّةُ : الفَديرُ،

صَعْلُ لَجُوجٌ وَلَمَّا مُلِجُّ ، بِنْ كُلُّ تُغْرَةٍ يَشْجُ ، كأنه قُدُّالْمَهُنَّ بُوْجُ ،

الظاهر . أبو زيد : إذا سقطت رواضع الصبي قيل : ثغير ، فهو مَشْفُور ، فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل : اثنَّغَر ، بتشديد الثاء ، واتنَّغَر ، بتشديد الثاء ، وروي اثنتَغَر وهو اقتعل من الثّغثر ؛ ومنهم من يقلب تاء الافتعال تاء ويدغم فيها الثاء الأصلية ، ومنهم من يقلب الثاء الأصلية تاء ويدغمها في تاء الافتعال ، وخص بعضهم بالائتفار والاتتفار البهيمة ؛ أنشد ثعلب في صفة فرس :

قارح قد كو عنه جانب ، وركاع جانب لم كيتغير

وقيل: اثنَّغَرَ الغلامُ تَبَتَ تَغَرُهُ ، واتَّغَرَ : أَلَّتَى تُغْرَهُ ، وَتَغَرَّ ثُهُ : كَسَرَتُ تَغْرَهُ . وقال شر : الاثنّغارُ يكون في النبات والسقوط ، ومن النبات حديث الضحاك : أنه وُلِدَ وهو مُثغِرَهُ ، ومن السقوط حديث إبراهم :كانوا يجبون أن يعلشوا الصي الصلاة إذا ائتَقْرَ ؛ الاثنّغارُ : سقوط سِنُ الصي ونباتها ، والمراد به ههنا السقوط ؛ وقال شهر : هو عندي في الحديث بمعني السقوط ، يدل على ذلك ما

وواه ابن المبارك بإسناده عن إيراهيم إذا "نَفْر" ، وتُنْفَر"

لا يكون إلا بمعنى السقوط. وقال: وروي عن جابر ليس في سن الصي شيء إذا لم يَشْفَرُ ؛ قال: وممناه عنده النبات بعد السقوط. وفي حديث ابن عباس: أفتنا في دابة ترعى الشجر في كرش لم تشفر أي لم تسقط أسانها. وحكي عن الأصمي أنه قال: إذا وقع مُقَدَّمُ الله من الصي قبل: اتّغرَ ، بالتاء ،

فإذا قلع من الرجل بعدما 'يُسِنَّ قيل : قد 'تغر ، الشاء ، فهو مثغور . الهُجَيْسِيُّ : 'تَغَرَّتُ سَنَّهُ والشاء ، فهو مثغور . الهُجَيْسِيُّ : 'تَغَرَّتُ سَنَّهُ تَوَعْنُها . واتَنْغَرَ : نبت ، واثَنْغَرَ : سَقَطَ وَنَلَتَ

جبيعاً ؟ قال الكبيت :

تَبَيِّنَ فِهِ الناسُ ، قبل التّغارِهِ ، مَكَارِمَ أَرْ بَى قُوْقَ مَثْلِ مَثَالُهَا

على بن عبدالله بن العباس لم يَتَغَيَّرُ قط ، وأنه دخــل قبره بأسنان الصبا وما نغض له سِنُ قط حــتى فارق الدنيا مع ما بلغ من العبر ؛ وقال المَـرَّارُ العَـدَويُ ؛ قا رحُ قد مرَّ منه جانبُ ،

قارح فد مر منه جانب . ورباع جانب لم يتغر وقال أبو زبيد يصف أنباب الأسد :

شِبِالاً وأشْبَاهِ الرَّجَاجِ مَعْـاوِلاً مَطَـّلـْنَ ، ولم يَلْنَقَيْنَ فِي الرَّأْسِ مَثْغَرَّا

قال : مثغرًا منفذًا فأقسَنْ مكانهن من فعه ؛ يقول : إنه لم يَتَّغَرِ ْ فَيُخْلِفَ سِنتًا بعد سِنّ كسائر الحيوان. قال الأذهري : أصل التَّغْرِ الكسر والهدم .

وتُنَعَرُ تُ الجدار إذا هدمته ، ومنه قيـل للموضع الذي تخاف أن يأتيك العدو" منه في جبل أو حصن : تُنظره وإمكان دخول العدو" منه .

والثُّغْرَةُ : نَعْرَةُ النَّحْرِ . وَالثُّغَيْرَةُ : النَّاحِيةُ مَنَ الأَّدِضَ . يَقَالَ : مَا بِتَلْكَ الثُّغْرَةُ مِثْلُهَ . وَثُغِمَّرُ اللَّعْرَةِ مِثْلُه . وَثُغَمَّرُ ا المجدِ : طُرْقَه ، واحدتها تُنْفَرَة ﴿ وَقَالَ الأَوْهِرِي :

وكُلُّ طُويَقُ كِلْشَعِيلُهُ النَّاسُ بِسَهُولَةٍ ، فَهُو ثُلُغُوَّ ۖ \* وَ وَذَلِكَ أَنْ سَالَكِيهِ كِيْنُغُرُونَ وَجُهُهُ \* وَيَجِدُّونَ فَيه شَرَّكًا مُعْفُورَةً \* وَالثُّغُرُّة \* ) بَالْضَمَ : نَقْرَةُ النَّحْرِ،

وفي المحكم : والتُّغْرَةُ من النحر المَرْمَةُ التي بين التَّرْقُوتَيْنَ ، وقيل : التي في المنحر ، وقبل : هي المزمة التي ينحر منها البعير ، وهي من النوس فوق

الجُنُوْجُوْ ، والجُنُوْجُوْ : مَا نَتَأَ مِن نَحْرِهِ بِينِ أَعَالِي الْنَفُرَةِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّل

ثنية . وحديث أبي بكر والنسابة : أمكنت من سواء الثُغْرَة أي وسط الثُغْرَة ، وهي نُقْرَة النعر فرق العدر . والحديث الآخر: بادر وال تُغَرَّ المسجد ؛

أي طرائقه ، وقيل : تُغْرَةُ السَّجَدُ أَعَلَاه . والنَّغْرَةُ السَّجَدُ أَعَلَاه . والنَّغْرَةُ : من خيار العُشْب ، وهي خضراء ، وقيل : غبراء تنضَّغُمُ حتى تصير كأنها ونشييل مُكفَّا بما يركبها من الودق والغيصنة ، وورقها على طول

الأظافير وعَرْضِها، وفيها مُلْمَة "قليلة مع خُصْرَتِها، ورَهْرَتِها، ورَهْرَتِها، ورَهْرَتِها، ورَهْرَتِها، ورَهْرَتها في أَصَلَ واحد، وهي تنبت في الرمل، والإبل تأكلها أكلاً شديداً ولها أرْك أي تتيم الإبل فها وتعاود أكلها، وجمعها ثَعْرْ ؛ قال كثير:

وفاضت 'دمُوعُ العَيْن حتى كَأَنَّمَا بُرِادُ العَذَى، من يابس النَّغْرِ ، يُكْحَلُّ وأنشد في التهذيب :

وَكُمُولُ بِهَا مِنْ يَانِسُ النَّغُورِ مُولِنَعٌ ؟ ومـا ذاك إلا أنْ نَــاهَا خَلَيْلُهَـا

قال : ولها زَعْبُ خُشِنْ ، وكذلك الحَبْخِمُ أَي له زَعَبُ خَشَنْ ، ويُوضع النَّعْرُ والحَبْخُمُ فِي العين . قال الأزهري : ورأيت في البادية نباتاً يقال له الثَّعْر

وريما خفف فيقال تُتَغَرُّهُ } قال الراجز:

أفانيا تتعدآ وتتغثرا ناعبا

ثفو: النَّفَرُ ، بالتحريك : تَنفَرُ الدابة . ابن سيده : الثَّفَرُ السَّيْرُ الذي في مؤخر السَّرْج ، وتَنفَيُ البعير والحمار والدابة مُثَقَّلُ ، ؛ قال امرؤ القيس :

لا حسيري وفي ولا عَدَّسُ ، ولا است عبر بحبكها تنفر ه

وأَثْفَرَ الدَّابَةِ : عَمِلَ لَمَا ثُنَفَراً أَو شَدَّهَا بِهِ . وفي الحديث : أَن النيءَ صَلَى الله عليه وسلم، أَمر المستحاضة

أَن تَسْتَثَغُورَ وتُلَاجِمَ إِذَا غَلِبِهَا سِلانَ الدَّمِ ، وهو أَن تَشُدَّ فَرَجِهَا بَحْرَقَةً عَرَيْضَةً أَوْ قَطْنَةً تَحْتِشِي بِهِـا

ان نسد فرجها في شيء تَشُدُهُ على وسطهـا فتمنع وتُوثِقَ طرفيها في شيء تَشُدُهُ على وسطهـا فتمنع سيلان الدم، وهو مأخوذ من تَنفَرِ الدابة الذي يجعل تحت ذنبها ؛ وفي نسخة : وتوثق طرفيها ثم تربط فوق

محت دنبها ؛ وفي نسخه : ونونق طرفيها ثم ربط هوف ذلك رباطاً تشد طرفيه إلى حقب تشده كما تشد الثَّفَرَ تحت ذَّنَتِ الدّابة؛ قال : ومجتمل أن يكون

مَاْخُودًا مِنْ الثَّفْرَ ؛ أُدِيد به فرجها وإن كان أصله السباع ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي ؛

> لا سَلَتُم اللهُ على سَلَامَهُ زِنْجِيَّة ، كَأَنْهَا نَعَامَهُ مُشْفَرَةٌ بِرِيشَتَنِيْ حَمَامَهُ

مُثَفَرَ " بِرِيشْتِي حَمَّامَةً أي كَأَنَّ أَسْكِتَيْهَا قَدَّ أَتُنْفِرَتَا بِرِيشَتِي حَمَّامِةً ، والمثنّارُ من الدواب: التي ترمي بسرجها إلى مؤخرها

والاستثنار ؛ أن يدخل الإنسان إزاره بين فضديا ملويًا ثم يخرجه ، والرجل يَسْتَشْفُر ُ بإزاره عنا الصّراع إذا هو لواه على فخذيه ثم أُخْرجه بين فخذيا

فشد طرفيه في أحجز قد ، واستشفر الرجل بوب إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزت ، واستشفر الكلب إذا أدخل ذنه بين فخذيه حتى أيلنزقه ببطنه وهو الاستثفار ؟ قال النابغة :

تَعَدُّو الذَّنَابُ عَلَى مَنْ لاَ كِلَابَ له ، وتَتَقِي مَرْبِيضَ المُسْتَنَفُورِ الحَامِي ومنه حديث ابن الزبير في صفة الجن : فإذا نَحَنْ

برجال طوال كأنهم الرّماح مُسْتَنْفُرِينَ ثَيَابِهم قال : هو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يغمر الكلب بذنبه .

الكاب بدنية . والتُّقْرُ والتَّقْرُ ، بسكون الفاء أيضاً ، لجميع ضروب السباع ولكل ذات ِ يختلب ٍ كالحياء للناقة

وفي المحكم : كالحياء للشاة ، وقيل : هو مسلك القضيب فيها ، واستعاره الأخطل فجعله للبقرة فقال :

حَزَى اللهُ فيها الأَعْوَرَيْنِ مَلامَةً ، وفَرُونَ لَنُفُرَ النُّورَةِ المُنْتَضَاجِمِ

المتضاجم : الماثل ؛ قال : إنما هو شيء استعاره فأدخله

في غير موضعه كقولهم مشافر الحَبَش وإنما المشْقَرُ للإبل ؟ وفروة: اسم رجل ، ونصب الثَّفْر على البدل منه، وهو لقبه، كقولهم عبد الله قفة وإنما خفض المتضاجم، وهو من صفة الثَّفْرِ على الجوار ، كقولك جمر ضب

حُرب ؛ واستعاره الجعدي أيضاً للبرذونة فقال : بُورِيْدِينَة " بَلَّ البِّرادِينُ تَنَفَّرُها ، وقد تشربَت من آخرِ الصَّيْفِ إلبَّلا

واستعاره آخر فجعله للنعجة فقال : وما عَمْرُ و إلا نَعْجَةُ سَاحِسِيَّةُ ،

تُخْزُّلُ تَحْتُ الْكَبِشُ ، والثَّقْرُ واردُّ ماجسية : منسوبة ، وهي غنم شاميــة حسر صفار

الرؤوس ؛ واستعاره آخر للمرأة فقال : نَعْن بَنُو عَدْرَة في انتساب ، بنت سُوبَد أكثركم الضباب،

جاءت بنا من تكفرها المُنجاب

وفيل : الثُّغُر والتَّفُر للبقرة أصل لا مستعار . ورجل مِثْفَرُ ومِثْفَال : ثناء قبيح ونبَعْت متواءً ،

وزاد في المحكم : وهو الذي يُؤتى . لَقُو : التَّنْتُقُر : التَّرَدُّدُ والجُزَّع ؛ وأنشد :

إذا بُليت بقرن ،

فاصبر ولا تَتَثَقُّر

في : الثَّمَرُ : خَمَلُ الشَّجَرِ . وأنواع المال والولد : تُمَرَّهُ القلب . وفي الحديث : إذا ماتِ ولد العبــد

قَــَالُ الله تعالى للائكته : قبضتم تُنْـَمْرَ ۚ فَوَاده ،

فيقولون : نعم ؛ قيل للولد نمرة لأن الثمرة ما ينتج الشجر والولد ينتجه الأب . وفي حديث عمرو بن

مسعود قال لمعاوية : ما تسأل عمن ذَابُلُـت بَشَـرَتُهُ وَقُلْطِعَتْ ثُمَـرَتُهُ ، يعني نسله ، وقيــل ﴿ انْقَطَاعَ

مُهُوتُهُ للجماع . وفي حديث المبايعة : فأعطاه صَفْقَهُ يَدِهِ وَتُنْمَرُهُ ۚ قَلْبِهِ أَي خَالَصَ عِنْمَهُ ۚ . وَفِي حَدْيِثُ

ابن عباس : أنه أَخْذَ بِشَمَرَ ۚ لسانه أي طرفه الذي

يكون في أسفله . والثمر : أنواع المال ، وحمعُ الشَّمَرِ ثَارٌ ، وتُنسُرُ جمع الجمع ، وقب يجوز أن يكون

الشُمُر جمع ثَمَرَآةِ كَخَشَيَةِ وخُشُبُ وأن لا يكون جمع ُ ثِمَادِ لأَنْ باب خشبة وخُشُبِ أَكْثُو مَنْ باب

رِهَانَ وَرُهُنَ ؟ قال ابن سيده : أَعَنيَ أَنْ جَمَعَ الجَمَعِ قَلَيْلَ فِي كَلَامِهُم ؟ وحكى سببويه في الشَّسَر تُسَمُرَّةً ؟

وجِمعهـا تُسَمُّرُ كَشَّمُرُ ۗ وَسَمَرُ إِ قَمَالُ ﴿ وَلاَ تُكَسَّرُ لَقَلَةً فَعُلُمَةً فِي كَلَامِهِم، وَلَمْ مِحِكُ الشَّمْرَةَ أَحَد غيره . والتَّيُّمانُ : كَالتُّمَنُّ ؛ قال الطرماح :

حتى تركت جَنابَهُمْ أَذَا بَهْجَةً ، وَوْدُ الشَّرَى مُتَكِيِّهُ الثَّيْسِان وأَنْسُرَ الشجرِ : خَرْجِ غُـرُه . ابن سيده : وغُـرَا

الشجر وأَشْمَر : صار فيه الشَّمَر ُ ، وقيل : التَّامر ُ

الذي بلغ أوان أن يُشير . والمُشير : الذي فيمه تُمَرُ ، وقيل : تُمَرُ مُثْمُورُ لم يَنْضَحُ ، وتامِرُ قد نتضج. ابن الأعرابي: أنشمر الشجر إذا طلع تسمر أ

يَتْمُو ، فهو ثامر"، وشجر ثامر إذا أَدْرَكُ تَـمَوْهُ. وشجرة تُـمُـزاءُ أي ذات تُـمَر . وفي الحديث : لا

قبل أَنْ يَنْضَجَ ، فهو مُشْمَر ، وقد ثُنَمَر الشَّمَرُ ،

قطع في تُسَرِّ ولا كَثَرَ ؛ الثمر : هو الرطب في رأْس النخلة فإذا كبر فهو التَّمسُر ، والكنَّبَر : الجُمَّار ، ؟ ويقع النَّمَرُ على كل النَّمَارِ ويغلب على تُمَرِّ النخل.

و في حديث علي" ، عليه السلام : زَاكِيًّا نَكَبْتُهَا عَامِرًا فَرْعُهَا ﴾ يقال : شَجَر ثامر اذا أَدوك ثَسَرُهُ ﴾ وقوله أنشده ان الأعرابي :

> والحبر لست من أخبك ، ول كن قبد تغرُّ إبشامير الحِلمْم

قال: تامره تامُّه كثامر السُّبَرَّة ، وهو النَّضيج منه، ويروى : بآمن الحِلم ِ، وقيل : الثامر ُ كل شيء خرج ثُبَمَره ، والمُشْهَر : الذي بلغ أن يجني ؛ همِدْه عَن أبي حنيفة ؛ وأنشد :

> تَجِئْتُني ثامر جُدُّاده ، بين فرُرادَى بَرَم أُو تُؤَامْ

وقد أخطأ في هذه الرواية لأنه قال بين فرادى فجعل النصف الأوَّل من المديد والنصف الثاني من السريع، وإنا الرواية من فرادي وهي معروفة . والشرة : الشجرة ؛ عن ثعلب . وقال أبو حنيفة : أرض تُسهيرة كثيرة الثَّمَر ، وشجرة تثميرة وتخلة ثميرة مُشمرة ؛

أبو حنيفة : إذا كان حبل الشجرة أو شَمَرُ الأرض فهي تُسَمَّراء . والتُسَمَّراء : جمع التُسْمَرة مِثْل الشَّجْراء جمع الشُّجُرَة ؟ قال أبو ذؤيب المذلي في صفة نحل :

وقيل : هما الكثيرا الشُّمَو ، والجمع ثُمُونُ . وقال

تَظَيُّلُ عَلَى السُّمْرَاءِ مِنهَا حِوارِ سُ ، مراضيع صُهُبُ الريش، وعُنبُ رقابُها

الجوارس: النحل التي تَجْر س ورق الشجر أي تأكله،

والمراضيع هنا : الصفار من النحل .. وصهب الريش يريد أجنحتها ، وقيل : الشَّمْراء في بيت أبي ذوَّيب

اسم جبل ، وقبل : شجرة بعينها . وثَمَرُ النِّبَاتُ : نُنفَضْ نُنُورُهُ وَعَقَلُهُ ثُلَمَرُهُ ؟

رواه ان سيده عن أبي حنيفة . والثُّمُرُ : الذهب والفضة ؛ حكاه الفارسي يوفعه إلى

مجاهد في قوله عَنْ وَجُلُّ : وَكَانَ لَهُ تُسُرُّ ؟ فَيَمَنَ قَرَّأُ به ٤٠ قال : وليس ذلك بمعروف في اللغة . التهذيب :

قال مجاهد في قوله تعالى : وكان له نمر ؛ قال : ما كان في القرآن من بُنُهُمْ / فهو مال وما كان من تُـمَر فهو

من الشَّمَانِ . وَرُوْيُ الْإَرْهُرِي بِسَنَّدُهُ قَالَ ؛ قَالَ سَلَّامُ أبو المنذر القارىء في قوله تعالى: وكان له تمر ؛ مفتوح

جمع تُنَمَّرَةً ، ومن قرأ أيْسُر قال : من كل المال ، قال : فأخبرت بذلك يونس فلم يقبله كأنهما كانا عند

سواء . قال : وسبعت أبا المُرَثِم يقول تُسَرَّة ثم تُسَرَّ ثم تُسُر جمع الجمع ، وجمع النُّسُر أَمَّاد مثل مُعنَّق

وأعناق. الجوهري: الشَّمَرة وأحدة الشَّمَر والشَّمَرات؛ والشُّهُرُ المالَ المُشَمَّرِ، يُخْفُفُ ويثقلُ، وقوأ أبو عمرو: وكان له تُنْسُر ﴿ وَفَسَرُهُ بِأَنُّواعُ الْأُمُوالُ . وَتُنَّبُّرُ

ماله : نبًّا . يقال : ثـَـَـّر الله مالك أي كثّره . وأهْمَر الرجلُّ : كثر ماله . والعقل المُشْهَر : عقل المسلم ،

والعقل العقم : عقل الكافر . وَالنَّامِرُ ۚ : ثُنُورُ الْحُبَّاصُ ، وَهُو أَحْمَر ؛ قال :

مِنْ عَلَق كَامِرِ الحُمَّان ويقال : هو اميم لتُسَرُّه وحَسَّلُهُ . قال أبو منصور : أراد به مُعبّرة تسرّه عند إيناعه ؛ كما قال:

> كأنشا غلثق بالأسدان بانع مماض وأرجوان

وروي عن ابن عباس أنه أخذ بشَمَرُ \* لسانه وقال :

قل خيراً تفنم أو أمسك عن سوء تسلم ؛ قال شمر : بريد أنه أخذ بطرف لسانه ؛ وكذلك تُسَرَّةُ السوط طرفه . وقال أبن شبيل : ثُنَمَرة الرأس جلاته . وفي

حديث عمر ، رضي الله عنــه : أنه دق نمَـرة السوط حتى أُخذَت له ؛ مخففة ً ؛ يعنى طرف السوط . وثُمَّرُ

السياط : 'عَقَدُ أَطْرَافُهَا . وَفَي حَدَيْثُ الْحَدِّ : فَأَتَّمُ

بسوط لم تقطع تُـمَرنه أي طرفه، وإنما دق عبر، رضي

الله عنه ، ثمرة السوط لتلين تخفيفاً على الذي يظرب به. والثَّامر : اللُّتُوسِياءُ ؛ عن أبي حنيفة ، وكلاهما امم . والشُّمير من اللبن: ما لم يخرج زُبْدُهُ ؛ وقيل : السُّمير والشَّميرة الذي ظهر زُرُبْدُه ؛ وقبل ؛ الشَّيرة أنَّ نظهر الزبد قبل أن يجتمع ويبلغ إناهُ من الصُّلوح ؛ وقــد تُمَّر السَّقاءُ تشهراً وأنسَر ، وقسل : المُسْمر من اللبن الذي ظهر عليه تَحَبُّب وزُبْد وذلك عند الرُّؤُوبِ . وأَنْسُرَ الزُّبُدُ : اجتمع ؛ الأَصعي: إذا أَدِولُ لِيُمْخُضُ فظهر عليه تَحَبُّبُ وزُبُدُ ، فهو المُشمر . وقال ابن شميل : هو الشَّمير ، وكان إذا كان مُعَضَ فرؤي عليه أمثال الحَصَف في الجلد ثم يجتمع فيصير زيداً؛ وما دامت صفاراً فهو تسبير؛ وقد تسبر السقاءُ وأثشبُر، وإن لبنك ليَحَسَنُ الشُّمَر، وقد أَثْمُرَ يخاضُكُ ؛ قال أبو منصور : وهي تسميرة اللبن أيضاً. وفي حديث معاوية قال لجارية : هل عندك قرّى ? قالت: نعم، نُمْوِرُ خَمَيرُ ولَسَينَ تُسَيِّرٍ وحَيْتُسُ جَمَيرٍ؟ التَّمير : الذي قد تحبب رُبده وظهرت تَسيرته أي

> زبده . والجبير : المجتمع . وابن تسيير : الليلُ المُنْقَمِرُ ؛ قال :

واني لين عَيْس ، وإن قال قائل على رغيهم : ما أشرَ ابنُ تَسَير

أواد : وإني لمن عبس مَا أَغْرَ. ونامر ومَنْشَمر مُ : اسمان.

ثُنْجِو : قال أبو حَنْيَفَة : الشَّنْجَارُ نُقُرَةٌ مَنَ الأَرْضُ يدوم نَدَاها وتنبت ، والثَّنْجَارَةُ إلا أَنْهَا تَنْبَتُ العَضْرَسُ . ابن الأعرابي : الشَّنْجَارَةُ وَالثَّبْجَارَةُ :

العضر س. أَنْ الأعرابي: الشَّنْجَارَةُ وَالشَّبْجَارَةُ : الحَفْرَةُ التِي مُحِفْرِهَا مَاءُ الْمُرَازِبِ. قوو: ثارَ الشَّيَّةُ ثَمَوْرًا وَثُنُورِاً وَثُورَاناً وَتَنُورًا:

هاج ؛ قال أبو كبير الهذلي :

يَّأُوي إلى عُظْنُم الغَريف ، ونَسُلُهُ سُكِسَةُ أُم كُنُّ الحَيْثَةُ مَ النَّتَكُمُّ

سُكَسُوالم دُبُر الحَشْرَم الْمُتَنُور

وأَثَرَ ثُنَّهُ وَهَثَرَ ثُنُّ عَلَى البدل وَثُورٌ ثَهُ ، وَثُمُورُ الْفُضَانَ ، وَثُمُورُ الْفُضَانَ ، ويقال الفُضَانَ ، ويقال

للفضان أَهْنَيْجَ مَا يَكُونُ : قِدَ ثَانَ ثَاثِرُهُ وَفَـالَ فَائِرُهُ إِذَا غَضِبِ وَهَاجِ غَضِهِ .

وَنَارَ إِلَيْهِ تُنَوْرًا وَثُنُورًا وَثُنُورًاناً : وثب . والمُنْاوَرَةُ : المواثبَةُ . وناورَهِ مُنَاورَةَ وثواراً ؟

عن اللحاني: وأثبت وساورة. ويقال: أنْشَظِرْ حتى تسكن هذه النَّوْرَةُ ، وهي الهَيْجُ . وثار الدُّجَانُ والنُّيار وغيرهما يَثُور ثَـوْراً وثُنُووراً

وثنوراناً : ظهر وسطع ، وأثار هُ هو ؛ قال : يُشِر ْنَ مَن أَكْدَرِهَا بِالدَّقْعَاءُ ،

يُرِوْنَ مِنْ أَكْدَرِهَا بِالدَّقْعَاءُ ، مُنْتَصِياً مِثْلَ حَرِيقِ القَصْبَاء

الأصمعي : وأيت فلاناً ثائِر الرأس إذا وأيته قد أشّعان شعره أي انتشر وتفرق ؛ وفي الحديث : جاده وجل من أهل نَجْد ِ ثائر الرأس يسأله عن

الأيان؛ أي منتشر شعر الرأس قائمة ، فعدف المضاف؛

ومنه الحديث الآخر: يقوم إلى أخيه ثائراً فريصتُه أَ ؟ أي منتفخ الفريصة قائمًا غَضَباً ، والفريصة: اللعمة التي بين الجنب والكتف لا تزال تُرعدُ من الدابة ،

وأَراد بها هُمَا عُصَبُ الرقبة وعروقها لأَنْهَا هِي التي تثور عند الفضب ، وقيل : أَرَاد شُعر الفريصة ، على حذف المضاف .

ويقال : ثارَت نفسه إذا جَسَّأَت وإن سُلُت جاسَّت ؟ قال أبو منصور : جَسُّأَت أي ارتفعت ، وجاسَّت أي

فارت . ويقال : مروت بِأَرانِبَ فَأَنْتُرْنُهَا . ويقال : كيف الدَّبي ? فيقال : ثَاثِرٌ وَنَاقِرُ ، فَالثَّاثِرُ ا سَاعَةَ مَا يُخْرِج مِنَ الترابِ ، وَالنَّاقُرُ حَـيْنَ يَنْقُرُ أَي يتب مَنْ ٱلأَرْضَ . وثانَ به الدُّمُ وثانَ به الناسُ إ

أبو منصور وغيره: يقول ثور البقر أجرأ فيقدم الشرب لتنبعه إناث البقر ؛ وأنشد:

أَبَصَّرْ تَنِي بِأَطِيرِ الرِّجِالِ ، و كَلَفْتَنِي مَا يَقُولِ البَثْرَرُ كما الثور يَضَرِبُهُ الرَّاعِيانَ ، ومَا ذَرَيْنِهُ أَنْ تَعَافَ البَقَرْ ?

والثَّوْرُ : السَّنَّدُ ، وبه كني عبرو بن معديكرب أبا ثبَوْر . وقول علي ، كرم الله وجهه : إنجا أُكِلْنَتُ بُومَ أُكِلَ الثَّوْرُ الأَبْيَضُ ؛ عنى به عثانَ ، رضي الله عنه ، لأنه كان سيَّدًا ، وجعله أَيْضُ لأنه كان أشيب ، وقد يجوز أن يعني به الشهرة ؛ وأنشد لأنس

> أَنْ مَدِرُكُ الْحُنْمِينَ : إِنْنِي وَقَدَّنِي سُلَيْكِمَّا ثُمُ أَعْقِلُهُ ۚ ﴾ كالنور يُضْرَّبُ لما عافت البَقَرُ

المهور يضرب له عامت البيور عَصْرَبُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالْهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُ اللهُ عَلَى وَجُعَالُهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُعَالُهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُعَالُهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُعَالُهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُه

قيل : عنى الثور الذي هو الذكر من البقر لأن البقر تثبعه فإذا عاف الماء عافته ، فيضرب ليرد فترد معه ، وقيل : عني بالثور الطبعثائب لأن البقار إذا أورد القطعة من البقر فعافت الماء وصدها عنه الطجلب ضربه ليفحص عن الماء فتشربه . وقال الجوهري في تفسير الشعر : إن البقر إذا امتنعت من شروعها في الماء لا تضرب لأنها ذات لن ، وإنما يضرب الثور لتفزع هي فتشرب ، ويقال الطحلب : ثور الماء ؛ حكاه أبو زيد في كتاب المطر ؛ قال ابن بري : ويروى هذا

إنتي وعَمَّلي سُلَمَيْكاً بِعدَ مَعَنَّلِهِ قال : وسبب هذا الشعر أن السُّلَمَيْكُ خرج في تَمْمِر الرَّباب يَتْبِعِ الأَرْبَافِ فَلْقِي في طريقه رجلًا من خَمْمَمْ أي وَثَبُوا عليه . وتورَّرَ البَرِّكَ واستثارها أي أزعمها وأنهضها . وفي الحديث : فرأيت الماء يَثُور من بين أصابعه أي يَنْبُعُ بقورة وشدة ؛ والحديث الآخر : بـل هي حُمَّى

تَشُوُرُ أَو تَفُورٍ وِثَابَ القَطَا مِنْ مَعَنْسَهِ وَثَانَ الْجَلَوْدُ مِنْ مَعَنْسَهِ وَثَانَ الْجَلَوْدُ . الجَرَادُ ثِنَوْرُا وَانْشَانَ : ظَهْرَ . والثُّوْرُدُ : حُمُرَةُ الشَّقَقِ الثَّاثِرَةُ فَهِ ، وَفِي

الحديث : صلاة العشاء الآخرة إذا سُقُطُ تُنُورًا الشُّقَقُ ، وهو انتشار الشفق ، وثُنُّورَانه ُ حُمْرَته ومُعْظِمُهُ . وبقال : قَدَثَانَ مَثُونُ ثَيَوْرًا وثُنُورَاناً إذا انتشر في الأفتق وارتفع، فإذا غاب حَلَّت صلاة العشاء الآخرة ، وقال في المغرب:ما لم يَسْقُطُ ثُنُونِهُ الشُّفَق . والنُّورُ : ثُنورَ أن الحَصْبَة . وثارَت الحَصْبَةُ مِفلانِ تَتُورًا وَتُتُؤُوراً وَثُوَّاداً وَتُتَوَرَاناً : انتشرت ؛ وكذلك كل مَا ظهر ، فَقَبْدِ ثَانَ يَشُور ثُنُورًا وثُنُورًاناً . وحكى اللماني : ثارَ الرجل ثـورَاناً ظهرت فيه الحَصْبَةُ . ويقال : ثُنُورًا فلانُ " عليهم شر" إذا هيجه وأظهره . والنُّورُو : الطُّحُلُبُ وما أَشْبُهُ عَلَى رأْسُ الماء . ابن سنده : والثُّورُ مُمَّا علا الماء من الطحلب والعرامض والغَلْفُق ونحوه ، وقد ثار الطُّحُلُبُ تُورُزًا وتُنُورُاناً وتُورُدُنَّهُ وأثراثه . وكل ما استخرجته أو محثَّه ، فقد أثَّر ثه إثارَةً وإثارًا ؛ كلاهما عن اللحباني . وتُنوَّرُنُّهُ واستَتَرَّتُهُ كَمَا تَسْتُنُينِ الْأُسَدَ وَالْصَّنَّدُ } وقول

> الكالثوار ، والجني يضرب ظهر . . وما ذائبه أن عانت الما مشربا ?

الأعشى:

أراد بالجني اسم راع ، وأواد بالثور هينا ما علا الماء من القِمَاسِ يضربه الراعي ليصفو الماء للبقر ؟ وقال

يقال له مالك بن عمير فأخذه ومعه امرأة من خَفَاجَة يقال لها نُوَارُ ، فقال الحَثْعَسَى أَ: أَنَا أَفْدَي نَفْسَى منك ، فقال له السليك : ذلك لك على أن لا تخيس بعهدي ولا تطلع علي أحداً من خثعم ، فأعطاه ذلك وخرج إلى قومه وخلف السليك على امرأته فنكجها ،

وما خَنْعُهُ إلا لنَّامُ أَذَلَّهُ ، إلى الذَّلِّ والإِسْخَافُ تُنْمِي وتَنْتَمِي فبلغ الحبورُ أنسَ بن مُدْرِكَةَ الحَثْمَى وشَبْلَ بن

وجعلت تقول له : احذر ختمم ! فقال :

قِلَادَةَ ۚ فَحَالُهَا الْحَنْعَمِيُّ زُوجٍ ۚ المرأة وَلَمْ يَعْلُمُ السَّلَيْكُ حتى طرقاه ، فقال أنس لشبل : إن شيئت كفيتك القوم وتكفيني الرجل ، فقال : لا بل اكفني الرجل وأكفيك القوم ، فشد" أنس على السليك فقتله وشد" شبل وأصحابه على منكان معه ، فقال عوف بن يربوع الحُثِمِي وهو عم مــالك بن عبير : والله لأقتلن أنساً

لإخفاره دمة ابن عبي 1 وجرى بينهما أمر وألزموه ديته فأبى فقال هذا الشعر ؛ وقوله : كالثور يضرب لما عافت البقر

هو مثل يقال عند عقوبة الإنسان بذنب غيره، وكانت العرب إذا أوردوا البقر فلم تشرب لكدر آلماء أو لقلة

> يقول الأعشى : ومَّا كَذَنْبُهُ إِنْ عَافَتَ المَاءَ بِاقْرِ مُ

العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء فتتبعه البقر ؟ ولذلك

وما أن يَعَاف الماء إلا ليُضربا

وإذ يشد" على وجعائها الثفر

الوجعاء :السافلة، وهي الدبر . والثفر : هو الذي يشدُّ على موضع الثُّقْرِ ، وهو الفرج ؛ وأصله للسباع ثم يستعار للإنسان .

ويقال : ثُنُوَّنُ "كُدُورَةَ المَاءُ فَثَارَ . وأَثَرَّتُ

\ '.` ,`

السَّبُعُ والصَّيْدَ إذا هجَّتَهِ. وأَثَرُ تُ فلإنَّا إذا هَيَّجْتُهُ ۗ لأمر، واسْتَشَرُّتُ الصَّيْدَ إِذَا أَثَرُ ثُنَّهُ أَيضًا. وبُنوَّرُتُ مُ

الأمر : تَجَنَّتُهُ . وَثَـَوَّرَ القرآنَ : مجث عن معانيه

وعن علمه . وَفَي حديث عبد الله ؛ أَثَيْرُ وَا القرآنَ فَإِنَّ

فيه خبر الأُولين والآخرين ، وفي رواية : علمالأو لين والآخرين ؛ وفي حديث آخر :من أراد اِلعلم فليشُّور ر

القرآن ؛ قال شمر : تَشْوِيرُ القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه ، وقيــل : لينُنقَدَّر عنه

ويُفَكِّرُ في معانيه وتفسيره وقراءته ، وقال أبو عدنان:

قال محارب صاحب الحليل لا تقطعنا فإنك إذا جئت أَثَرُ تُ العربيةِ ؛ ومنه قوله :

يُشُوِّرُهُما العينانِ زَيدٌ ودَعْفَلُ ۗ وأَثَـرُ تُ البغيرِ أَثِيرُهُ إِثَارَةً ۚ فَثَارَ يَشُورُ وَتَشُورُ وَتَشُورُ ۖ تَشَوُّوا إذا كان باركاً وبعثه فانبعث . وأثارَ الترابَ

بقراعه إثارة : بَعَمُه ؛ قال : يُثيرُ ويُدُوي تُرْبَها ويتهله ،

إثارة نباث المواجر منضيس قوله : نباث الهواجر يعني الرجل الذي إذا أشتد عليه

الحر هال التراب ليصل إلى ثراه ، وكذلك يفعل في شدة الحر .

وقالوا : ثُنُورَة رجال كَثُرُوءَ مِجال؛ قال ابن مقبل: وتُنَوُّونَ مِن وَجِالَ لَوَ وَأَيْسَهُمُ ﴾ القُلْتَ: إحدى حراج الجَرَّ مِن أَقْنُو ويُروى وثَرُوةٍ .ولا يقال ثُنُورُةُ مَالَ إِغَاهُو ثُنُرُ وَهُ

مال ِ فقط. و في التهذيب : ثُنُونُو َ هُ من رَجَالُ وثُنُو رَ وَإِنَّ من مال للكثير.ويقال:ثَـرُوءَ من رجال وثـرَرُوءَ "

من مال بهذا المعنى . وقال ابن الأعرابي : ثـَـوْرَـةُ \* من رجال وثـر و ق يعني عدد كثير ، وثـر و ق من

مال لا غير .
والثّورُ : القطعة العظيمة من الأقط ، والجمع أشوار وثورَ و الجمع أشوار وثورَ و الحديث . توضووا ما من الأقط جمع نتور . وفي الحديث . توضووا ما غيرت النار ولو من ثنور أقط ؛ قال أبو منصور ؛ فذلك في أو ل الإسلام ثم نسخ بتوك الوضوء ما مست على ظاهره أوجب عليه وجوب الوضوء للصلاة . على ظاهره أوجب عليه وجوب الوضوء للصلاة . وروي عن عمرو بن معدبكرب أنه قال : أتبت بني فلان فأتوني بشور وقوس البقية من النسر تبقى في أسفل الجلاة ، الأقط ، والقوس البقية من النسر تبقى في أسفل الجلاة ، والكعب الكثلة أمن السبن الحاميس ، وفي الحديث : أنه أكل أشوار أقط ؛ الأثوار جمع شور و مهي

أَنْوَارَ مَا أَصِيدُ كُمُ أَو نُنُوْرِيْنَ \* أَمْ تَبِكُمُ الْجِمَّاءَ ذَاتَ القَرَ 'نَيْنَ ' ؟

قطعة من الأقط ، وهو لبن جامد مستحجر .والثُّورُرُ:

الأَحْمَق ؟ ويقال الرجل البليد الفهم: ما هو إلا تُـوَّوْرُ. والثُّوَّرُ: الذَّكر من البقر ؟ وقوله أنشده أبو على عن

فإن فتحة الراء منه فتحة تركيب ثور مع ما بعده كفتحة راء حضرموت ، ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة لأنه مصروف ، وبنيت ما مع الاكرة في نحو لا رجل ، ولو جعلت ما مع ثور اسماً ضمت إليه ثوراً لوجب مدّها لأنها قد صارت اسماً فقلت أثور ماه أصدكم ؛ كما أنك لو جعلت حاميم من قوله :

بُذَكُونُني حاميم والرامح شاجوه

اسين مضوماً أحدها إلى صاحبه لمددت ما فقلت حامم ليصير كعضرموت ، كذا أنشده الجناء جعلها

جِمَاء دَاتِ قَرَ نِينَ عَلَى الْمُزْءَ، وأَنشَدَهَا بَعْضُهُمُ الْحَمَّاءُ؛ والقول فيه كالقول في ويجما من قوله :

أَلَا هَيْهَا مِنَا لِتَقِيدُ وَهَيْهَا ﴾ وَوَيُحًا لِمَنْ مِنْهُنُ وَبِعْمَا ا

والجمع أثنوار وثيار وثيارة وثورة وثيرة وثيرة وثيرة وثيرة وثيراة وثيران وثيراة على أن أباعلي قال في ثيرة إنه عذوف من ثيارة فتركوا الإعلال في العين أمارة لما نووه من الألف ، كما جعلوا الصحيح نحو اجتودوا واعترانوا دليلا على أنه في معنى ما لا بد من صحته وهو تنجاوروا وتنعاوندا ؛ وقال بعضهم : هو شاذ وكأنهم فرقوا بالقلب بين جمع ثور من الحيوان وبين جمع ثور من الحيوان وبين جمع ثور من الحيوان في ثور و

وفروة ثغر الثوارة المنتضاجيم

الأَقِط ثُورَة " فقط وللأُنشى شَو ْرَة "؟ قِال الأَخْطَل: ﴿

وأرض مَنُّورَة " : كثيرة الثيّوان ؟ عن ثعلب . الموهري عند قوله في جمع ثيبرة : قال سيبويه : قلبوا الواو باه حيث كانت بعد كسرة ، قال : وليس هذا بيله عطود ، وقال المبرد : إغا قالوا ثيبرة " ليفرقوا بينه وبين ثيورة الأقطاء وبنوه على فعللة ثم حركوه ويقال : هذه ثيبرة " مثيرة أي تثير الأرض . وقال الله تعالى في صقة بقرة مثيرة أي تثير الأرض ولا تسقي الحرث ؟ أرض مثارة " إذا أثيرت بالسن " وهي الحديدة التي تحرث بها الأرض وأثار الأرض : قللبها على الحب بعدما فتحت مرة وحكي أثير كما على التصعيح . وقال الله عز وجل : وأثار وا الأرض ؟ أي حرثهما وزرعوها واستخرجوا منها بركانها وأنثوال ورعها وزرعوها واستخرجوا منها بركانها وأنثوال ورعها ، وفي الحديث : أنه منها بركانها وأنثوال ورعها ، وفي الحديث : أنه منها بركانها وأنثوال ثرعها ، وفي الحديث عماه لهم كتب لأهمل شهر ش بالحمي الدي حماه لهم كتب لأهمل شهر ش بالحمي المنه والمؤرث عنو الحدث المنورة والراه والمؤرث والراه والمؤرث وال

لأنها تثير ُ الأرض . والثُّور ُ: بُرْج ٌ من بُروج السَّماء،

على التشبيه . والتُّورُ : البياض الذي في أسفـل

تظفر الإنسان. وتـَو ْرُ :حي من تميم. وبَنُو ثـَـورٍ : بَطنَ "

من الرَّبابِ وإليهم نسب سفيان التَّوري. الجوهري :

ثُورٌ أَبُو فَسِيلَةً مِن مُضَرَّ وهو ثور بن عبَّد ِ مِنَاةً ' بن

إلى الله عز وجبل إذا تضرُّع بالدعاء . وفي الحديث : كَأْنِي أَنظرَ الْمُمُوسَى لَهُ جُنُوّارٌ الَّي رَبِّهِ بِالتَّلَيْنَةِ ؛ ومنه الحديث الآخر : لحرجتم الى الصُّعدَات تَجْأُرُ ون إلى الله. وَقَالَ قَتَادَةً فِي قُولُه : إِذَا "هُمْ كِيَأُرُونَ ؛ قَالَ : إِذَا هُمْ يَعَجْزُعُونَ ، وقال السُّدِّيُّ : يَصِيعُونَ ، وقال مجاهد: يَصْرَعُونَ دَعَاءً ، وَجَأَرَ القَوْمُ جُؤَارًا; وَهُو أَنْ يُرْفَعُوا أصواتهم بالدعماء متضرِّعين . قال : وجأَّرَ بالدعاء إذا رفع صوته . الجوهري : الجُنُوَارُ مثل الخُورَار ؛ جأر الثون والبقرة يَجْأَرُ جُؤَارًا : صاحا ، وحَالَ كَخُور بمعنى وأحد : رفعاً صوتهما ؛ وقرأ بعضهم : عجلًا جسداً له جُوَّانِ ۗ ، حَكَاهِ الْأَحْفَشُ ؟ وغيث جُوَّرُ مثل أَنغُر أي مُصَوِّتٌ ۚ مَن ذَلَكَ ، وفي الصحاح : أي غزير كثير المطر ؛ وأنشد لجندل بن المُثنَّى : دعا علمه أن لا تمطر أرضه حتى تكون مجد به لا نبت

بها ، والصَّاتِ : المطر الشديد ، والعَزَّافُ : الذي فيه رعد . والعَزْفُ : الصَّوْتُ، وقيل : غيث يُجوِّر طال نبته وارتفع . وجأر النبت: طال وارتفع، وجأرت الأرض بالنبات كذلك ؛ وقال الشاعر : أَيْشِرْ ! فَهَذَي خُلُوصَةٌ وجَبَدُورُ ` وعُشْبِ ﴾ إذا أكلن ، تجوأرًا وعُشْبُ حَأْرٌ وَعُمْرٌ أَي كَثَنَ ، وذكر الجوهري: عَيْثُ جُورًا في جَوَرًا ، وسيأتي ذكره . والحأرُ من النبت : الغيض الرّيّان ؛ قال جندل : وكُلُّلُتُ بِأَفْتُحُوانِ مِسَاّدِ وهذا البيت في التهذيب معرَّف : وكلت بالأقعوان الجأد

أوله ه جوأر ، كذا بالاصل ، والصواب : جَأْرُ .

يا وَبُ وَبُ المسلمين بالسُّورُ ،

لا تَسْفَهُ صَيِّبٌ عَزَّافٍ جُورٌ

أدُّ بن طابيخةَ بن الياس بن مُضَر وهم وهِ ط سفيان الثوري. وتكور بناحية الحبار: جبل قريب من مكة بسمى تَـوْرُ أَطُّ حَلَّ . غيره : تَـوْرُ " جبل بمكة وفيه الغار نسب اليه تتو"ر' بن عبد منساة لانه نؤله . وفي الحديث: أنه تحرُّم ما بين عيش إلى ثنور إبن الأثيو قال : هما جبلان ، أما عير فجبل معروف بالمدينـة ، وأما ثور فالمعروف أنه عِكة ، وفيه الغار الذي بات فيه سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما هاجِر، عَيْىرٍ وأَحُدٌ ، وأحد بالمدينة ، قال:فيكون ثور غلطاً من الراوي وان كان هو الأشهر في الرواية والأكثر، وقيل: أن عَيْراً جبل بحكة ويكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عـير وثور من مكة أو حرم المدينــة تحريماً مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر المعذوف . وقال أبو عبيد : أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبـــلا يقال له تورا وأنما ثور بمكة ، وقال غيره : إلى بعني مع كأنه جعل المدينة مضافة الى مكة في التحريم . فصل الجيم جأر: كَارَ كَارُ كَارُ وَجُواراً: رفع صوته مع تضرع واستفائة . وفي التنزيل : إذا مم كيم أرُون ؛ وقبال ثعلب : هو رفع الصوت اليه بالدعاء . وجُمَّار الرِجــلُّ

قال؛ وهو الذي طال واكتهل. ورجل جَأْدُ : ضخم،

والأنثى جَأْرة " . والجائر : كَجِيَشَانُ النَّفُس ، وقسد

رُجِئُورَ . وَالْجَائِرُ أَيْضًا ﴿ الْغَصَصِ ۗ ﴾ والْجَائِرُ : حَرَّ فِي

والجنبَرُ وَتَ والجُبُنُونَ فِي وَالجَبُورَةَ مِثْلُ الفَرُوجَةَ ، والجيبرياة والتجباد : هو بعني الكيبر ؟ وأنشد الاحمر لمُعْلِيْسِ بن لقيط الأُسَدِيُّ يعانب رجلًا كان والياً على أوضاخ : فإنك إن عادَيْتَني غَضِبِ الحصى عَلَيْكُ ﴾ وذُو الجَيُورَةِ الْمُتَعَظِّرِفُ يقول : إن عاديتني غضب عليـك الحليقـة وما هو في العدد كالحصي . والمتفطرف : المتكبر ، ويروى المتفترف ، بالناء ، وهو بمعناه .. وتُجبِّرُ الرَّجلُ : تَكبُّر . وَقِي الْحِديثُ : سبحانُ دْي الجِبَرُون والمُلكَكُون ؟ هو فَعَلُونٌ مِنَ الجِبَرُ والقَهْرِ . وَفِي الْحَدْبِثِ الآخِرِ : ثُمُّ يَكُونُ مُلَّلُكُ وجَبَرُ وَتُ أَي عُنَاوً وقَهَرُ \*. اللحاني : الحَبَّار المتكبر عن عبادة الله تعالى ؛ ومنه قوله تعالى ؛ ولم يكن جَبَّاداً عَصِيًّا ﴾ وكذلك قول عيسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ولم يجعلني جبارًا شقيًّا } أي متكبراً عن عبادة الله تعالى . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسَلَّم ، حضرتِه امرأة فأمرهما بأمر كَنْتَأَبَّتْ ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : تعفُّوها فإنها حِبَّارَة أي عائية متكبرة . والجبَّيرُ ، مثال الفيسيِّق : الشديد السُّجَبُّر . والجيَّادُ مِن المُلوك: العاتي، وقبل ﴿ كُلُ عَاتِ جَبَّارٌ وَجِبِّيرٌ \* . وَقَلَّتُ \* تَجَارُهُ: لا تدخله الرحبة ، وقتائب تجاره : ذو سحبر لا يُقبِل موعظة ، ورجل جبَّار ؛ مُسلَّظ قاهس . قال الله عز وجل : وما أنت عليهم بجبَّال } أي يُمُسَلِّط تَنتَقْهُرَهُم على الإسلام، والجُنبَّالُ ؛ الذي يَقْتُلُ عَلَى الْعَضَبِ . والجَبَّادُ : الْقَتَّالُ فِي غَيْرُ حَقَّ.

و في التنزيل العزيز: وإذا بطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ حَبَّارِينَ؟

وكذلك قول الرجل لموسى في التنزيسُل العزيز : إن

تُرْيِدُ إِلاَ أَنْ تَكُونَ خَبَّارًا فِي الْأَرْضُ ؛ أَيْ فَتَّالأً

يو : الحَسَّارُ : الله عز إسمه القاهر خلقه على ما أواد من أمر ونهي . ابن الأنباري : الجبار في صفة الله عز وجل الذي لا 'يُنال' ، ومنه حَبَّار' النخل ، الفر"اء: لم أسمع كَعَالًا مِن أَفْعَـلَ إِلَّا فِي حَرِفَينَ وَهُو تَجَبَّالُ مِن أَجْبِرْتُ ، وَدَرِّ اللهِ مِن أَدر كُتْ ، قَالَ الأَوْهِرِي : جعل جَبَّارًا في صفة الله تعالى أو في صف العباد من الإجبار وهو القهر والإكراء لا من جَبَّرَ . إِنَّ الاثير : ويقال جَبَرَ الْحَالَقُ وَأَجْبَرَ هُمْ } وَأَجْبَرَ هُمْ } وَأَجْبَرَرَ أَكْثُرُ ، وقيل : الجِبَّار العالي فوق خلقه ، وفَعَّال من أَبنية المبالغة، ومنه قولهم ﴿ يَخْلَةٌ جَبَّادِةً ﴾ وهي العظيمة التي تفوت بد المتناول . وفي حديث أبي هريرة : يا أُمَّةَ الجُـبَّارا إِمَّا أَصَافُهَا الى الجِبَارُ دُونَ بَاتِي أَسِمَاءُ اللَّهُ تَعَالَى لاختصاص الحال التي كائت عليها من اظهار العطش والبَخُورَ والتباهي والتبخيرَ في المشي . وفي الحديث في ذكر النار: حتى يضع الجنَّبَّار فيها تَعدَّمَهُ ؟ قال إن الأثير : المشهور في تأويله أن المراد بالجبار الله تعالى، ويشهد له قوله في الحديث الآخر : حتى يضع فيها رب العزة قدمه ؛ والمراد بالقدم أهل الثار الذين قد مهم الله لها من شرال خلقه كما أن المؤمنين قد منه الذين قد مهم الى الجنسة ، وقبل : أزَّاد بالجبسان هَهَنا المتمرد العاتي ، ويشهد له قوله في الحديث الآخر : إنَّ النَّمَانُ قالت : وكتلت بثلاثة : بن جعل مع الله إلها أخر ، وبكل جبَّار عنيد ، وبالصوِّدين. والجبَّارُ : المتكبر الذي لا يوى لأحد عليه حقاً. يقال : جَبَّاد مُ بَيِّن أُ الجَبَريَّة والجبيريَّة ، بكسر الجيم والباه ، والجنبوبة والجنبروة والجنبروة والجببروت

في غير الحق ، وكله راجع إلى معنى التكبر. والجَسَّادُ: العظيمُ القويُ الطويلُ ؛ عن اللحياني . قال الله تعالى: إن فيها قوماً جبَّارِينَ ؛ قال اللحياني : أواد الطئول والقوة والعظم ؛ قال الأزهري : كأنه ذهب به إلى الجنبّاد من النخيل وهو الطويل الذي فات يَـد المُتناول . ويقال : رجل جبّاد إذا كان طويلا عظيماً قوياً ، تشبيهاً بالجبّاد من النخل . الجوهري : الحَسَّادُ من النخل ما طال وفات البد؛ قال الأعشى : طريق وجبّاد ووالة أصوله ،

عليه أبابيل من الطير تنعب وفي الحديث : ونحلة حبارة أي عظيمة سبية . وفي الحديث : كثافة وجلد الكافر أربعون ذراعاً بذراع الجبار ؟ أراد به همنا الطويل ، وقيل : الملك ، كما يقال بذراع الملك ، قال القتيبي : وأحسبه مملكاً من ملوك الأعاجم كان تام الذراع ، ابن سيده : ونخلة حبارة نعية قد بلغت غابة الطول وحملت ، والجمع حبار ؟

فاخرات ضُلُوعها في 'ذراها ، وأَناضَ العَيْدانُ والجَبَّـارُ

وحكى السيراني: نخلة حبّار ، بغير هاء. قال أبو حنيفة: الجنّبّار الذي قد ارتقي فيه ولم يسقط كرّ مله ، قال: وهو أفنتَى النخل وأكثر مه .

قال ابن سيده : والجَيَّسُ المُكَلِّكُ ، قال : ولا أعرف م اشتق إلا أن ابن جي مَال : سبي بذلك لأنه يَجْبُر بِجُوده ، ولبس بِقَوِي مِ ؛ قال ابن أحمر :

> اسْلَمْ يُرَاوُنُونَ مُحْيِثُ بِهِ ﴾ وانْعُمْ صَباحًا أَيْهِا الْجَبُرُ

قال: ولم يسمع بالجَبْرِ المَكِكِ إِلَّا فِي شَعْرِ ابن أَحَمِر ؛ قال : حكى ذلك ابن جني قَـال : وله في شعر ابن

أحبر نظائر كلها مذكور في مواضعه . التهذيب أبو عمرو : يقال إلسملك جبر أن قال : والجنب الشجاع وإن لم يكن ملكاً . وقال أبو عمرو الجنبر الرجل ؛ وأنشد قول ابن أحمر :

وانتعم صاحاً أيَّها الجَبَرُ

أي أيها الرجل . والجَبَرُ : العَبْدُ ؛ عن كراع ودوي عن ابن عباس في جبريل وميكائيل : كقولا عبد الله وعبد الرحنن ؛ الأصمعي : معنى إيل ها الربوبية فأضيف جبر وميكا إليه ؛ قال أبو عبيد فكأن معناه عبد إيل، وجل إيل. ويقال : جبر عبد وإيل هو الله . الجوهري : حَبْرَ ثيل اسم ، يقال هو إيل هو الله . الجوهري : حَبْرَ ثيل اسم ، يقال هو إيل هو الله . الجوهري : حَبْرَ ثيل اسم ، يقال ها جبر أضيف إلى إيل ؛ وفيه لغات : حَبْرَ ثيل مشاا كعم حبر عيل ، يهنو ولا يهنو ؛ وأنشد الأخفش لكعم ابن مالك :

تشهيدنا فيها تلثقي لنا من كتيبية ، يد الدهر ، إلا تجبّر ثيبل أمامها قال ان بري : ورفع أمامها على الإتباع بنقله مو الظروف إلى الأسباء ؛ وكذلك البيت الذي لحسام

شاهداً على جبريل بالكسر وحذف الهمزة فإنه قال ويقال جبريل ، بالكسر ؛ قال حسان :

وجيئريل وسول الله فينا ، ودرُوخ القدس ليس له كفاء

وجَبْرَ مِنْ ، مقصور : مشال تَجِبْرَ عِلْ وَجَبْرِ يُو وجِبْرِينَ ، بالنون .

والجَبْرُ : خلاف الكسر ، جَبْر العظم والفقير والبتم كِيْبُرُ ، جَبْراً وجُبُوراً وجِبَارَةً ؛ عن اللحياني . وجَبَّرَ هُ تَعْجَبُر كِيْبُرُ جَبْراً وجُبُوراً والْجَبَرُ واجْتَبَرَ وتَحَبَّرَ . ويقال : خَبْرُتُ الكسير

لها رجل ' مجبّر الله تخبُّ ؟ وأخرَى ما يُستّبر ها وكباخ

ويقال : حَجَرَ تُ العظم تُجَبِّراً وَجَبَرَ العظمُ بنفسه تُجبُوراً أي انجَبَر ؛ وقد جمع العجاج بين المتعدي واللازم فقال :

قد حَبَر الدِّينَ الإلهُ فَحَبَرُ

واجْتَبَر العظم : مثل انْجَبَر ؛ يقال : جَبَرَ اللهُ ا

َمِنْ عَالَ مِنَّا تِعِدَهَا فِلا أَجْتَبَبَرْ ، ولا سَقَى الماء ، ولا زاء الشَّجْرْ -

معنى تمال جار ومال ؛ ومنه قوله تعالى: ذلك أدنى أن لا تعولوا ؛ أي لا تجوروا وتملوا . وفي حديث الله الدعاء : واجبر في واهدني أي أغنني ؛ من حبر الله مصيته أي رد عليه ما ذهب منه أو عواضه عنه ، وأصله من حبر الكسر.

وقيدُنُ إِجْبَالُ : ضدّ قولهم قِدْنُ اكْسَارُ كَأَنْهِم جَعَلُوا كُلُ جَزِء منه جابراً في نفسه ، أو أرادوا جسع قِدُرُ جَبْرٍ وَإِنْ لَم يَصَرَّحُوا بِذَلِكَ ، كَمَا قَالُوا قِدْرُ كَا صَامُوا فِي .

والجَبَائُو: العبدان التي تشدّها على العظم لتَجَيْرُه بها على استواء ، واحدتها جبارة وجبيرة . والمُجبَّرُهُ: الذي يَجْنُرُ العظام المكسورة .

والحيارة والحكيرة : اليارقة ، وقيال في حرف القاف : اليارق الحكيرة أيضاً: العيدان التي تجبر بها العظام ، وفي حديث علي "كر"م الله تعالى وجهه : وجبًان القلوب على فطراتها ؟ هو من جبر العظم المكسور كأنه أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقراد به شقيها وسعيدها . قال القتيى : لم أجعله من أجبرت لأن

أفعل لا يقال فيه فيعال ، قال : يكون من اللغة الأخرى . يقال : جَبَرْت وأَجْبَرْت بعني قهرت . وفي حديث خسف جيش البَيْد اء : فيهم المُسْتَبْضِرُ

والمَعْبُور وابن السيل ؛ وهذا من حَبَرْتُ لا أَجْبَرُتُ اللهِ السيل ؛ وهذا من حَبَرْتُ لا أَجْبَرُتُ . أَبو عيد : الجَبَارُ الأَسُورَة من الذهب والفضة، واحدتها حِبَارة وجَبيرة " ؛ وقال الأعشى :

فَأَرَثُكُ كُفّاً فِي الحِضَا بِ ومعصمًا ، مِشْـلَ الْجِبَارَة وجَسَرَ اللهِ الدين جَبْراً فَجَبَرَ مُجِبُوراً ؛ حكاهـا

> اللحياني، وأنشد قول العجاج؛ عد تحيّر اللّان الإله فحبر

والجَيْرُ أَنْ تُغْنِيَ الرَجِلَ مِنَ الفقر أَو تَجْبُرَ عَظْمَهُ مِن الكسر . أبو الهيثم : جَبَرْتُ قافعة الرجـل إذا

من الحسر ، ابو اهم ، حبر ل على البه ، قال أغنيته ، إن سيده : وجبر الرجل أحسن البه ، قال الفادسي: جبر و أغناه بعد فقر، وهذه أليق العبارتين وقد استَجبر واجتبر وأصابته مصية لا يجتبر ها

أي لا تجبر منها.

وَتَجَبَّرَ النبتُ وَالشَّجِرِ : أَخْضَرَ وَأُوْرَقَ وَظَهِرِتُ فيه المَصْنَرَةُ وهو يايس ، وأنشد اللحياني لاسرى القيس :

وَيَأْكُلُنُنَ مِنْ قَنُو لِلعَاعِا وَرَبِّهُ ، وَيَأْكُلُنُ مِنْ قَنُو تَسِيصُ لَتَجَبُّرُ بِعِلْدَ الأكثل ، فَهُو تَسِيصُ

قو": موضع . واللعاع : الرقيق من النبات في أو"ل ما ينبت ، والرّبّة : ضرّب من النبات . والنّميص : النبات حين طلع ورقه ؛ وقيل : معنى هذا البيت أنه عاد نابتاً محضر" بعدما كان رعي ؛ يعني الرّو ض . وتَجبّر النبت والشجر النبت والشجر إذا نبت في يابسه الرّطنب . وتَحبّر النبت والشجر صلح قليلاً بعد الأكل ، وتَحبّر النبت والشجر صلح قليلاً بعد الأكل ، قال : ويقال للمريض ، يوماً

تراه مُنتَجَبِّراً ويوماً تَيْأَسُ منه ؛ معنى قوله متجبراً أي صالح الحال . وتَجَبِّر الرجُل مالاً: أصابه، وقيل: عاد الله ما ذهب منه ؛ وحكى اللحياني : تَجَبُّر الرجُل ، في هذا المهنى، فلم 'يعدد. التهذيب : تَجَبِّر فلان إذا عاد الله من ماله بعض ما ذهب .

والعرب تسمي الحُنْبُزَ جابِيراً ، وكنيته أيضاً أبو جابر . ابن سده : وجابر ُ بن ُ حَبَّة اسم للخبز معرفة ؛ وكل ذلك من الجَبْرِ الذي هو ضد الكسر .

وجابيرة : اسم مدينة الذي على الله عليه وسلم كأنها جَسَرَت الإيمان . وسمى الذي ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة بعدة أسباء : منها الجابيرة والمحبورة . وجبراً الرجل على الأمر يتجبره حبيراً وجبوراً وجبوراً وأحبير وأحبير وأكرهه ، والأخيرة أعلى . وقال اللحياني : جبره لغة نميم وحدها ؛ قال : وعامة العرب يقولون : أجبر وقوع القضاء والقدر والإجبار في الحكم ، يقال : أجبر القاضي الرجل على الحكم إذا أكرهه عليه .

أبو الهيم : والجَبَرَيَّةُ الذِن يقولون أَجْبَرَ اللهُ العباد على الذوب أي أكرهم، ومقاد الله أن يُكره أحداً على معصيت اولكنه علم ما العباد . وأَجْبَر نهُ : نسبته الى الحَيْشِ ، كا يقال أكفرته : نسبته الى الحَيْشِ ، وهو اللحياني : أَجْبَر تُ فلاناً على كذا فهو مُجْبَر ، وهو كلام عامة العرب ، أي أكرهة عليه . وتبم تقول : جَبَر نه على الأمر أجبر أ جبراً وجبوراً ؟ قال الأزهري : وهي لفة معروفة . وكان الشافعي يقول : جبر السلطان ، وهو حجازي فصيح . وفيل بلجبرية جبرية لأنهم نسبوا الى القول بالجبر ، فيل فهما لغنان جيدتان : جبر نه وأجبر ته ، غير أن المنحويين استحبوا أن يجعلوا جبر ت بجبر الهظم بعد كسره وجبر الفظم بعد كسره وجبر الفظم بعد كسره وجبر الفقير بعد فاقته ، وأن يكون الإجبار المعظم بعد

مقصوراً على الإكثراه ، ولذلك جعل الفراه الجسّاه من أَجْسَرْتُ لا من جَسَرْتُ ، قال : وجسائو أَد يكون الجسّارُ في صفة الله تعالى من جَسْرِ • الفقر بالغيني ، وهو تبارك وتعالى جابر كل كسير وفقير

بالغِنْمَى ، وهو تبارك وتعالى جابر كل كسير وفقا وهو جابير وينيه الذي ارتضاه ، كما قال العجاج : قد جنير الدن الإله فحسر

والجيئراً: خيلاف القدر . والجبرية ، بالتحريك :

خلاف القدّويّة ، وهو كلام مولّد . وحرب مجبّار : لا قـود فيها ولا دينة . والجبّار من الدّم : الهدّر : وفي الحديث : المكنّد ن حبّار م

والبيشر جبيار والعَجْماء جبيار ؟ قال :

حَتَمَ الدَّهْنُ عَلَيْنَا أَنَّهُ طَلَّنُفُ مَا زَالَ مِنْنَا ، وجُنْيَاد

وقال تَأْبُط شَرْ أَ:

يه من نتجاء الصَّنْف بِيضُ أَقْرَاهَا جُنْبَانَ ، لِصُمِّ الصَّخْرِ فيه تَوْراقِرْ ُ

جُبَانُ يعني سيلًا. كُلُ ما أَهْلَكَ وأَفْسَدَ : جُبَانُ . التهذيب : والجُبُانُ الهَدَنُ . يَسِالُ : دُهِ دَمُهُ جُبِيَانًا . ومعنى الأحاديث : أَن تنفلت البهيئة العجباء فتصلب في انفلاتها إنساناً أَو شَيْئاً فَجرِها هندر ، وكذلك البير العادية يشقط فيها إنسان فيها لمك فدمه هدر ، وفي الصحاح : إذا انهار على من يعبل فدمه هدر . وفي الصحاح : إذا انهار على من يعبل فدمه هدر . وفي الصحاح : إذا انهار على من يعبل

السائة أحبّار؟ أي الدابة المرسّلة في رعبها . ونارُ إجْسِيرَ ، غير مصروف : نار الحُمّاحِب ِ ، حكاه أبو عـلي عن أبي عمرو الشبائي . وجُسِّارٌ : أسم يوم الثلاثاء في الجاهلية من أسمائهم القديمة ؛ قال:

فيه فهلك لم يؤخذ به مُستَأْجِرُه . وفي الحديث :

أَرَجْي أَنْ أَعِيشَ ، وأَنَّ يُوْمِينَ بِأُولُ أَو بِأَهْرَنَ أَن حُبِادِ أَو التَّالِي تُعَادِي، فإنْ يَفْتُنِي ،

فناءُ الجِيَّانُ . وَالْجِيَّانُ : الملوك ، واحدُمْ جَيُّرْ ۗ .

والجِيَابِرَةُ \* الملوك، وقد تقدُّمَ بدُرَاعِ الجَيَّانِ .

او النامي دبر . هوا ينسي فدُونِس أو عَرُوبِهَ أو شَيَادِ الفراء عن المُنفَضَّل: الجُنبَارُ يوم الثلاثاء . والجَنبَارُ:

قيل: الجنبّار الملك ، وهذا كما يقال هو كذا وكذا ذراعاً بذراع الملك ، وأحسه ملكاً من ملوك العجم ينسب اليه الذراع وجبّر وجابر وجبير وجبيرة وجبيرة أوجييرة أأساء وحكى ان الأعرابي : جنبار من الجبير ؛ قال اب سيده: هذا نص لفظه فلا أدري من أي جبو عنى ، أمن الجبير الذي هو ضد الكسر وما في طريقه أم

من الجَهْرِ الذي هو خلاف القَدَّرِ ? قال: وكذلك لا أدري ما جِنْبَارُ ، أوَصَفُ أَم عَلَم أَم نوع أَم شخص ? ولولا أنه قال جنْبَاد من الجَهْرِ لأَلْحَقْمَه بالرباعي ولقلت : إنها لفة في الجِنْبِارِ الذي هو فراخ الحُهُبَارِي أو محفف عنه ، ولكن قوله من الجَبْرِ تصريح بأنه ثلاثي ، والله أعلم .

جائو ؛ ورق جائود ؛ واسع .

وتُجَرَّ الشيءَ ١ : وَسَعَهُ وَانتُجَرَ المَّاءِ : صَارَ كَثَيرًا. وَانْشَجَرُ اللَّمُ : خَرَجَ دُفَعَاً ، وقيل ؛ انشُجَرَ كَانْفُجَرَ ؛ عَنَ اِنَ الأَعْرَابِي ، فإما أَنْ يَكُونُ ذَهِبَ إِلَى تَسُويْتُهَا فِي المعنى فَقَطْ ، وإما أَنْ يَكُونُ أُواد أَنْهَا سُواء فِي المعنى ، وأَنْ الثَّاء مَعَ ذَلْكُ بِدَل

من الفاء . ١ قوله در وثجر الشيء النع » من هنا الى قوله ومكان جثر حقـه أن يذكر في ثجر بل ذكر معظمه هناك .

وتُنجْرَةُ الوادي: حيث يتفرق الماء ويتسع، وهو معظمه. وتُنجْرَةُ الإنسانُ وغيره: وسَطُه، وقيل: مُجْتَمَعُ أَعلى جسده ، وقيل : هي اللّئبَةُ وهي من البعير السَّبَكَةُ .

وسهمأتُشْجَرُ : عريضُ وأسعالجَنَوْجَ ؛ حَكَاهَأُبُو حَيْفَةَ ؛ وأنشد الهذلي وذكر راجلًا احتمى بنبله :

وأحْصَنَهُ ثُنْحِرُ الطُّبَّاتِ كَأَنَّهَا، إذا لم يُغَيِّنْهَا الجَّفِيرُ ، جَعِيمُ

وقيل : سهام أنه عرض غلاظ الأصول قصار .

والنُّحْرَة : القطعة المنفُّرَّة من النبات . والنَّحِينُ : تُنفُّلُ عصير العنب والتمر، وقيل:هو يُقل

التبر وقشر العنب إذا عصر .

وتُنْجَرَ النَّمَرَ : خَلَطُهُ بِشَجِيْوِ اللِّمُسْرِ. وَلَنْجُرُ ": مَوضَعَ قريب من نجران ؟ من تذكرة أبي علي ، وأنشد :

هَيْهَاتَ ؟ حَتَّى عَدُواْ مِنْ تَجَرَّى مَنْهَالُهُمَ حَتَّى عَدُواْ مِنْ تَجَرَّى مَنْهَالُهُمَ حَتَّى فَاحْتَمَالُوا مَنْهَ الدَّيْكُ فَاحْتَمَالُوا مَحَدُدُ وَمَكَانَ جَدُرٌ : فيه

شيء تَجْتَفُورُه الهَوامُ والسباع لأنفسها، والجمعأُجُمالُ وجيحُرَةُ ، وقوله : وجيحَرَةُ ، وقوله : مُقَنِّضاً نَفْسِيَ فِي طَمَيْرِي ،

مُقَبِّضاً نَفْسِيَ فِي طَمَيْرِي ، تَجَمَعُ القُنْفُ ذِ فِي الجُنْحَيْرِ .

فإنه يجوز أن يعني به شوكه ليقابل قوله مقبضاً نفسي في طميري ، وقد يجوز أن يعني جُمُوره الذي يدخل فيه ، وهو المسجدر الموم : مسكام مُهُمُ . وأجْهَرَ وأجْهَرَ فدخله وأجْهَرُ ثُهُ

أي أَلِمَانَه إِلَى أَن دَخَلَ جُنُورَهُ . وَجَعَرَ الضَّبُ الْ: دَخُلُ جُنُورَهُ . وَأَجْعَرَهُ إِلَى كَذَا : أَلِمَاهُ وَالنَّهُ . والنَّحْجَرُ : المضطرُّ النَّلْجَأُ ؛ وأنشد :

تجمي المُخْطِرِينا ويقال: جَعَرَ عنا خَيْرُكَ أَي تَخَلَّفَ فلم يُصِبنا. واجْتَحَرَ لنفسه جُحْرًا أَي اتخذه. قال الأَزْهري:

واجنت أنفسه جُحْراً أي اتخذه . قال الأزهري : ويجوز في الشعر جَحَرَتها . والجُحْران : الجُحْر ، ونظيره : جثت في عُقْب الشهر وفي عُقبانه . وفي الحديث : إذا حاضت المرأة حرم الجُحْران ؛ مروي عن عائشة ، رضي الله عنها ، رواه بعض الناس بكسر النون على التثنية يويد الفرمج والدير . وقال بعض أهل العلم : الما هو الجُحْران ، بضم النون ، اسم القبل خاصة ؛ قال ابن الأثير : هو اسم للفرج ، بزيادة الألف والنون ، تميزاً له عن غيره من الجَحْرة ، وقيل : المعنى أن أحدها حرام قبل الحيض ، فإذا حاضت حرما جبيعاً . والجَداحِر ؛ المنطات من الوحش وغيرها ؛ قال امرؤ القيس : المنطاق من الوحش وغيرها ؛ قال امرؤ القيس :

فَأَلْحَقَنَا بِالنَّهَادِيَاتِ ، وَدُونَهُ جُواحِرُهَا ، فِي صَرَّةً لِم تَنزَيُّلُ ِ

وقيل : الجاحر من الدواب وغيرهـا المتخلف الذي لم يلحق .

والجَنْعُرَةُ ، بالفتح : السنة الشديسدة المجدية القليلة المطر ؛ قال زهير بن أبي سلمي :

إذا السُّنَّةُ الشَّهْبَاءُ بِالنَّاسِ أَجْحَفَتُ ، وَالْ كُورَةُ الْأَكُنُ الْمُحَدِّرَةُ الْأَكْنُ

الجَمَّرَةُ : السَّنَةُ الشَّدَيدة لانها تَجْمَرُ النَّاسَ في السَّرِتَ النَّاسَ في السَّرِتَ والشهاء: السَّفَاء لكثرة الثلج وعدم النبات. وأَخْمَفَتَ : أَضَرَّتُ بهم وأَهلكت أموالهم . ونال ١ قوله « وجر الفب النه » من باب منع كما في القاءوس .

كرام المال يعني كرائم الإبل ، يريد أنها تنحروتؤكم لانهم لا يجدون لبناً يغنيهم عن أكلها . والجَحَرَةُ السَّنَةُ التي تَجْمَرُ الناسَ في البوت ، سبب جَمَرَةُ لذلك . الأزهري : وأجْمَرَتُ نُجُومُ الشّاء إذا

إذا الشَّنَاءُ أَحِمَرَتْ نُجُومُهُ ، واشْتَدَّ في غيرِ ثَرَّى أَرْوَمُهُ ،

عطر ؟ قال الراحز :

وجَحَرَ الربيع إذا لم يصبك مطره ، وجَحَرَ ت عينه عارت . وجَحَرَ ت عينه عارت . وفي الحديث في صفة الدّجال : ليست عين بناتئة ولا جَحَرَاء إلى غائرة مُننْ حَجِرَة في نتْقر تها وقال الأزهري : هي بالحاه المعجمة ، وأنكر الحاء وسنذكرها في موضعها . وبعير جُحارية " : مجتمع الحَلَتْ .

والجَحْرَمَةُ : الضّيقُ وسُوءُ الحُمْلَقِ ، والمِم زائدة. وجَحَرَ فلانُ : تأخر . والجَواحِرُ : الدَّواخل فِي الجِحَرَةِ والْمَسَكَامِنِ ،وجَحَرَتِ الشَّسُ لِلْغُيُوبِ، وجَحَرَتُ الشَّسُ إِذَا ارتفعت فأذِي الظلُّ .

جحدر : الجَعَدُو' : الرجل الجَعَدُ القَصِيرِ ، والأنشى جَعْدُوَ ۚ ، والامم الجَعْدَوَ ۚ . ويقال : جَعْدُوَ صاحبة وجَعْدًا لَهُ إذا صرعه . وجَعْدُو' : امم رجل.

جحشى : الجُمَّاشِرُ : الضَّخْمُ ؛ وأنشد في صفة إبل لبعض الرُّجَّادِ : تَسْتَلُّ مَا تَحْتَ الإِزَادِ الحَاجِدِ ،

بِمُقْسِعِ من وأسها جُماشِرِ قال : والمُقْسِعُ من وأسها الذي يرفع وأسه وهو كالحِلَّقةِ والرأسُ مُقْسِعُ . أبو عبيدة : الجَحشرُ من صفات الحيل ، والأنش جَحْشَرَهُ ، قال : وان

في القاموس .

بجشر

تجدو

شَلَت قلت جُعاشِر "، والأَنثَى جُعاشِرَة "، وهو المُنتَينَة التَّفِلَة . وفي الحديث في صفة عين الدجال : الذي في ضلوعه قِصَر "، وهو في ذلك مُجْفَر "كَإِجْفَارِ أَعُورَ أَ مطموس الهين ليست بِناتِئَة ولا حَخْراة ؛

> الجُرْشُع ؛ وأنشد : جُماشِرَة صَنْمُ طَمِرُ كَأَنَّهَا

عُقابُ ، زَفَتُهَا الرَّيحُ ، فَتَخَاءُ كَاسِرُ قال: والصَّتُمُ والصَّتَمُ الذي شَخَصَتْ محاني ضلوعه حتى ساوت عِنْهُ وغَرَضِتْ شهوته ، وهو أَصْنَمُ العظام ، والأنثى صَنْسَةً ". ابن سيده: الجَحْشَرُ والجُحاشِرُ

والجَنَّمُ مَنُ الحَادِرُ الحَكَانِي العظيمُ الْجَسْمِ الْعَبْلُ الْمُلْكِلُ الْجَلْقِ الْعَظِيمُ الْجَسْمِ الْعَبْلُ الْمُلْفَانِ الْجُنْطَامِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَالِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِينَ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِينِ الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِينَا الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِينَا الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِينَا الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينَا الْمُلْكِلِينِينَا الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِينِيلِيلِينَا الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِينِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِيلِيِيْ الْمُلْكِينِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِيلِيلِيلِيلِ

عُواثِم ْكَسَّرِ ۚ أَو أَسِل ُ مُطَهَمُ وحَحْشَرُ ۚ : النَّمُ . وحَنْهِ : الِفراء : الجِحنْبادُ : الرجلُ الضَّغْمُ ؛ وأنشد:

فهو جيحنبار ميين الدعرمة

جِمْو : جَمْرِ " الفرس جَخْرَ " : امثلاً بطنه فذهب الشاطه وانكسر . وجَمْرَ الفرس الجَخْرَ الجَرْعَ المالي والك

من الجوع وانكسر عليه . ورجل جَمْوِ : جبان أكول ، والأنثى جَمْوِرَ \* وجَمْوِرَ جُوف البُّر ، بالكسر: السع ، وتَجْمُويرها :توسيعها ، وأجْمُونلان

إذا وَسَعَ وَأَسَ بِثُوهَ . وَأَجْخُرُ إِذَا أَنْبَعَ مَاءً كَيْواً فِيغَيْرِ مُوضِعٍ بِشُ . وَأَجْخُرَ إِذَا نُووَّجٍ جِخُرُاهِ ،

وهي الواسعة . وأُجِنْخُرَ إذا غَسَلَ ديرة ولم يُنْقَهَا فبقي نَتَنْنُه الجوهري : الجَنْخَرُ ، بالتَّحْرِيُك الاتساع في البَّش . وجَخْرَ البِّسُ يَخْخَرُها جَخْرُاً وجَخْرُها:

وسعها . والحَـخَرُ : قبح رائحة الرَّحِم . وأمرأة جَخْراء: واسعة البطن . وقال اللحيائي : الجُـخُراء من النساء

١ قوله « جغر الفرس » هذا والذي يعده من باب فرح . وقوله
 وجغر البثر النع من باب منع كما في القاموس .

أَعْوَرُ مُطِمُوسٌ العِينُ لَيْسَتَ بِنَاتِئَةٍ وَلَا تَجَفَّرُاءً ؟ قال: يعني الضَّيَّقَةَ التي فيها غَبْضُ وَرَمُضُ ؟ ومنه قيل المرأة تحفراء إذا لم تكن نظيفة المكان ، وروي بالحاء المهيلة ، وهو مذكور في موضعه ؟

وقال الأزهري : هي بالخاء وأنكر الحاء. ابن

شيل: الحَيْضَرُ في الغنم أن تشرب الماء وليس في يطنها شيء فيتنخصخص الماء في بطونها فتراها تحضرة "خاسفة ا ؛ وقال الأصعي في قوله :

بيطشه يعدو الأكر الذكر الذكر الذكر الذكر من الحيل لا يعدو الا إذا كان بين الممتلىء والطاوي ، فهو أقل احتالاً للجَخْر من الأنثى والحيض عن الحلاء ، والذكر إذا خلا بطنه

انكسر وذهب نشاطه . والجاخر : الوادي الواسع .

وتَجَمَّرُ الحَوضِ إِذَا تَعَلَيْقَ طَيْنَهُ وَالْفَجِرِ مَاوُهُ. الأَزْهِرِي: وَالْجُنَّارِةُ تَصْفَيِرُ الْجَخْرَةُ ، وهي نَفْحَةَ تَبقى في القندودة إِذَا لَم تَنقَ . حَجْدُورِ يَ الضَّخْمُ . الْجَحْدُ رُ وَالْجَنَفُدُرِي الضَّخْمُ . حَدِد : هم حَدَد يُ الضَّخْمُ . حدد : هم حَدَد يُ الضَّخْمُ .

جعدو : هو جَدير مبكذا ولكذا أي خَلِيق له ، والجمع ب جدو : هو جَدير مبكذا ولكذا أي خَلِيق له ، والجمع جَدير ون وَجُدراء ، والأنثي جَديرة م وقد جدر جدو جدارة ، وإنه لمتحدرة أن يفعل ، وكذلك الاثنان والجمع ، وأنها لمتحدرة بذلك وبأن تفعل

ذَلَكِ ، وُكِذَلِكُ الْإِنْسَانُ وَالْجَبِعِ ؛ كُلَّهُ عَنْ

اللَّصَافي . وعنه أَيْضًا : إنَّه الجُدْرِينِ أَنْ يَفْعَلُ ذَلَكُ

و إنهما لجديران ؟ وقال فهير : جديرُون يوماً أن يَنالوا فَيَسَتَعَلَّمُوا الله أنه ماذا لم أن يُنالوا فَيَسَتَعَلَّمُوا

ويقال الممرأة : إنها لجنديرة أن تفعل ذلك وخليقة ، ‹ قوله « خاسفة » كذا بالاصل بالسين المهلة والغاء أي مهرولة ، وفي القاموس خاشمة بالمجمة والعين . وانهن جَديرَاتُ وجَدائِرٌ ؛ وهذا الأمو ' مَجْدَوَةٌ وُ لذَلك ومُجْدُرُة منه أي مَخْلَقَة ". وَمَجْدُرَة منه أَنْ يَفْعَلَ كَذَا أَي هُو جَدِيرٌ بِفَعَلَهُ ﴾ وأَجَّدُرُ بِهِ أن يفعل ذلك . وحكى اللحاني عن أبي جعفر الرُّو اسى : إنه لمَـجُدُ ورْ أَن يفعل ذلك ، جاء به على لفظ المفعول ولا فعل له . وحكى : ما رأيت من حَدَّارته ، لم يزد على ذلك .

والجُدُرِيُّ اللَّهِ وَالْجِدَرِيُّ ، بضم الجَمْ وَفَتْحَ الدَالُ وبفتحهما لغنان : قَرُوحٌ في البدن تَنَفُّطُ عَن الجلا مُسْتَلِئُة مَاءً ، وتَقَيَّحُ ، وقد جُدُرَ جَــدُراً وجُدَّرَ وصاحبها تجديرٌ مُجَدَّرٌ ، وحكى اللحياني: جَدَرَ يَجْدَرُ جَدَرًا . وأرض مَجْدَرَة : ذات

والجدُرُ والجدُرُ: سلعُ تكون في البدن خلقة وقد تكون من الضرب والجراحات، واحدتها جَدَرَة وجُدُرَةُ \* ، وهي الأَجْدَارُ . وقيل : الجُدُرُ إذا ارتفعت عن الجلد وإذا لم ترتفع فهي نكدّب ، وقد بدعى النَّدَبُ جُدُرًا ولا يدعى الجُدُرُ نَدَبُاً . وقال اللحياني : الجندَرُ السَّلْمَعُ تَكُونُ بِالْإِنْسَانُ أَو البُنْتُورُ الناتئة ، وأحدتها جُدُرَةٌ . الجوهري : الحكدَرَةُ مُثَرَّاجِ ، وهي السَّلْعَةُ ، والجبع جَدَرَهُ ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

يا قاتل الله 'دفعيلا ذا الحدر"

والجُدُرُ : آثارُ ضربِ مُرتفعة من على جلد الإنسان ، الواحدة جُدَرَة "، فمن قال الجُدُرِيُّ نَسَبَهُ إلى الحندر ، ومن قال الجدري نسبه إلى الجدر ؛ قال ابن سيده : هذا قول اللحياني ، قيال : وليس ١ قوله « والجدري» هو داه ممروف يأخذ الناس مرة في السر

غالباً . قالوا : أول من عذب به قوم فرعون ثم يتمي بمدم ، وقال عكرمة:أوال جدري ظهر ما اصب به أبرهة،أفاده شارح

بالحسن . وجَدَرَ ظهر ُهُ جَدَراً : ظهرت فيه جُدَرَ . والجندَرَ ا

في عنق البعير : السُّلسْعَة ۗ ﴾ وقيل : هي من البع جُدَرَة 'ومن الإنسان سلْعَة 'وضُواة'. ابن الأعرابي

الجَدَوَةُ الوَرْمَـةُ فِي أَصَلَ لِنَحْيُ البَعْيرِ النَصْرِ الجُـدَرَةُ : غُدُدُهُ تَكُونُ في عنق البعير يسقيها عرْق في أصلها نحو السلعة برأس الإنسان . وجَمَلُ أَجْدًا

وناقة جَدَّرَاءِ . والجِنَدَرُ : وَرَمْ يَأْخَذُ فِي الحَلْـتَى وشاة حِكَدُّراء : تُقَوَّب جلاها عن داء يصبها وليس من جُدَر ي" . والجنُدَر': انتبار' في عنق الحمار ور: كان من آثار الكدام ، وقد جُدَرَتْ عنقه جُدُوراً

وَفِي النَّهُدُينِ : جَدَرَتْ عَنْقُهُ جَدَرًا إِذَا انْتُسَرَّتْ. وأنشد لرؤبة :

أو جادر اللبشين مطوي الجسن ابن بُزُوج : جَدِرَتْ يَـَدُه تَجْدُرُ ونَغَطَتَ ومَجَلَتُ ، كُلُّ ذَلَكُ مِفْتُوحٍ ، وهي تَسْجَلُ وهُو المَجْلُ ؛ وأنشد :

> إنسي لساق أمَّ عَمْرُ و سَبَعْلا ، وإنْ وجَدْتُ فِي يَدَيُّ مُجَلًّا

وفي الحديث ؛ الكُمَّأَةُ جُمَّـدَرِيُ الأَرْضُ ، شبه بالجُـُدَرَيِّ ، وهو الحب الذي يظهر في حسد الصو لظهورها من يطن الأرض ، كما يظهر الجُدُر يُ مَنْ باطن الجلد ، وأراد به ذمتها . ومنـه حديث مَسْرُوق : أنينا عبدالله في مُجَدَّر بنَ ومُحَصَّب بنَ أي جِماعة أَصَابِهُمُ الجُلُدُ وِي وَالحَصَبَةُ . والحَصَبَةُ : شِب الجُنْدَريّ يظهر في جلد الصغير .

وعامر' الأجدار :أبو قبيلة من كلُّب، سمي بذلك لسلّع كانت في بدنه . وجَدَرَ النَّابِتُ والشَّجْرِ وَجَدُرُ جَدَارَةً وَجَدَرُ

وأَجْدَرَ : طلعت رؤوسه في أوَّل الربيــع وذَّلَـكُ

حذر

عندي تضعَكُ جُدُّرُ البيت، وهو جمع جدار، وهذا

مَثَلُ وَإِمَّا يُوبِدُ أَنْ أَهِلَ الدَّارِ يَفُرِحُونَ . الْجُوهُرِي : الْجِنَدُونُ وَالْجِدَارُ الْحَائِظُ . وَجَدَرَهُ يَجْدُرُهُ جَدْرًا :

حَوَّطه . وأَجْتَدَرَهُ : بناه ؛ قال دوْبة :

تشييد أعضاد البناء المُجْتَدَرُ وجَدَّرَهُ : شَيْدَهُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : وآخَرُون كالحَمْمِي الْجُشْرِ ،

وآخَرُ وَنَ كَالْحَمَّيْرِ الْجُنْشِرِ ، كَالْحَمَّةِ وَيَ الْمُجَدَّدِ كَالْمُجَدَّدِ إِنَّا الْمُجَدَّدِ إِنَّا الْمُجَدَّدِ إِنَّا الْمُجَدَّدِ ، وَقَمْدُ يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّا الْجَدَّدُ ، وَقَمْدُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ

أَراد ذِي التَّجديرِ أَي الذِي مُجدّرِ وَشُنَيْدَ فَأَقَامِ المُفَعَّلِ مَقَامَ المُفَعَّلِ مَقَامَ المُفَعِّل مقامَ التَّفْعيلُ لأَنْهَمَا حِنْهِما مُصدَّراتُ لَفَعَّـلَ } أَنْشَدُ

> إنَّ المُوقَّى مِثْلُ مَا لَقَيْتُ ي إن التوقية .

أي إن التوقية . وحَدَرَ الرحِلُ : توانى بالجِدارِ ؛ حكاه ثعلب ، دأنه .

وَأَنَشُهِ : إن مُعبَيْع بن الزائينو فَأَدَا في الرَّضْم ، لا يَتْوُكُ مَنه حَجَّوا

إِلَّا مَلَاهِ حِنْطَةٌ وَجَدَّرَا قال : وَيُروى حشاه . وَفَأْنِ ؛ حَفْرٍ . قَـالُ

سرق حنطة وخبأها . والجدّرَةُ : "حيّ من الأَزد بنوا جدالُ الكمب ذ \* المدّرَةُ : أَصْلَ اللهِ مالحكنُ \* أَصْلُ الحَدَالِ

فَسُمُّوا الْجَلَدُرَّةُ لَذَلَكُ ، والْجِلَدُّرُ ، أَصَلُّ الْجِلَدَانِ ، وفي الحديث : حتى يبلغ المناء تجدُّرَهُ أي أَصله ؛ والجمع مُجدُّورَ ، وقبال اللحياني : هي الجوانب ؛ وأنشد :

تَسْقَيْ مَذَانِبَ قَدْ طَالَتَ عَصِفْتُهَا، خُدُورُها مِن أَتِيِّ المَاءُ مُطْمُومُ قَـال : أَفْرِد مطبوماً لأَنْهُ أَرَاد ما حول الحُدُورِ بكون عَشْرًا أو نصف شهو ، وأَجْدَرَتُ الأَرْضُ كذلك. وقال ابن الأعرابي : أَجْدُرَ الشَّجِرُ وَجَدَّرَ إذا أَخْرِج ثَمْره كالحِبَّصِ ؛ وقال الطرماح : وأَجْدُرُ مِنْ وَادِي نَطَاةً وَلِيعُ

وشعر حَدَّرُ . وَجَدَّرَ الْعَرْفَجُ والشَّامُ يَجْدُرُ إِذَا خرج في كُعُوبِهِ وَمُتَفَرَّقَ عِيدَانِهِ مثل أَظَافَيْهِ الطير . وأَجْدَرَ الولِيعُ وجادَرُ : اسْمَرَ وتغير ؟ عن أَبِي حنيفة عني بالوليع طليع النخل والحِدَرَة : الحَبَّةُ من الطلع وجَدَّرَ العنبُ : حاد حبه فنُويَّقَ النَّفَض . ويقال : جَدِرً الكَرْمُ بَبْحَدَرُ جَدَراً

والجدَرَةُ ، بفتح الدال : حَظِيرة تَضِع لَغُمُ مَن حَجَارة ، والجَمَع جَدَرُ والجَدِيرَة : زَرْبُ الغَمَ . والجَدِيرَة : زَرْبُ الغَمَ . والجَدِيرَة : زَرْبُ الغَمَ . والجَدِيرَة يَكُونَ النَّبَهُم وغيرها . أبو زيد : كنيف البيت مسل الحَجْرَة يجمع من الشجر ، وهي الحظيرة أيضاً والحيظار : ها

حُظِرًا على نبات شَجر، فإن كانت الحظيرة من حجارة

إذا حَبَّبَ وَهُمَّ بِالْإِيرَاقِ، وَالْجِيدُ" : نَبِّت ﴿ وَقُلَّا

أحدر المكان .

فهي جَديرة ، وإن كان من طين فهو جدار" .
والجدار : الحائط ، والجمع جُدُرُ ، وجُدُرُان جمع الجمع مثل بطن ويُطننان ! ، قال سيبويه : وهو ما استغنوا فيه بيناء أكثر العدد عن بناء أقله ، فقالوا ثلاثة جُدُر ، وقول عبد الله بن عبر أو غيره : إذا الشريت اللحم يضحك جَدُر البيت ؛ يجوز أن بكون

جَدُرُ لَغَةً في جِدَارٍ ؟ قال ابن سيدم : والصواب

٨ قوله ٥ مثل بطن وبطنان » كذا في الصحاح.ولمل التشيل : اغا هو بين جدران وبطنان فقط بقطع النظر عن المفرد فيها. وفي المصاح: والجدار الحائط والجمع حدر مثل كتاب و كتب والجدر لغة في الجدار وجمعه حدران .

ولولا ذلك لقال مطمومة . وفي حديث الزبير حديث

اختصم هو والأنصاري إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم، فيسُبُول شِرَاجِ الحَرَّةِ : اسْتَى أَدْضَكَ حَتَى بَبُلْكُغَ الماءُ الجَدُرُ ؛ أَرَادُ مَا رَفِعُ مِنْ أَعْضَادُ المُزْرِعَةُ لَتُمْسُكُ الماء كالحدار ، وفي رواية : قال له احبس الماء حتى يبلغ الجُنه؟ هي المُسنَّاة وهو ما رفع حول المزوعة كالجدار ، وقبل : هو لغة في الجدار ، وروي الجندر، بالضم ، جسع جداد ، ویروی بالذال ؛ ومنه قوله لعائشة ، وضي الله عنها : أخاف أن يَدْ خُلُ قُـُلُـُوبِهُمْ \* أَنْ أَدْخِلَ الْجَاذُرَ فِي البيت؟ يريد الحِجْرَ لما فيه من أصول حائط البيت . والجُدُرُ : الحواجز الـتي بين الدَّبادِ المسكة الماء . والجُديو ُ : المكان يبني

ويَبْنُونَ فِي كُلُّ واد جَديوا وبقال للعظيرة من صغر : جَدَيرَةٌ . وجُدُورُ. العنب : حوائطه ، واحدها جَــدُو ٌ . وجَــدُواة

المجدور" ؛ قال الأعشى :

حوله جيدار". الليث: الجندير مكان قد بني حواليه

الكَظَّامَة : حافاتها ، وقيل : طين حافتيها . والجدُّرُ : نبات ١ ، واحدِته جِدْرَةٌ .. وقال أبو حنيفة : الحَدُورُ كَالْحُلْمَةُ غَيْرِ أَنْهُ صَغَيْرِ يَشَرَ بِّلُ وهو مِن نَبَات الرمل بنبت مع المتكثر ، وجمعه جُدُورُهُ ؛ قَــال

العجاج ووصف ثوراً : أمْسَى بذاتِ الحاذِ والجُدُورِ

النهذيب : اللَّيث : الجُنَّدُرُ ضرب من النبات، الواحدة جَدُّرَةُ ، قال العجاج :

مكراً وجَدْراً واكْتَسَى النَّصيُّ قال: ومن شجر الدِّقِّ ضروب تنبت في القفاف ١ قوله «والجدر نبات النج» هو بكسر الجيم وأما الذي من نسات الرمل فينتجاكما في القاموس.

والصَّلابِ ، فإذا أطلعت رؤوسهـا في أول الربيـع

قيل : أَجُدُرُتِ الأَرْضُ . وأَجُدُرُ الشَّجْرِ ، فهو جَدَّرُ مَ عَلَى يَطُولُ ؛ فإذا طالُ تَفرَقْتِ أَسْمَاؤُهُ .

وجَدَرٌ : موضع بالشام ، وفي الصحاح : قربة بالشام تنسب اليها الحسر ؛ قال أبر ذوبب :

فعارَ إِنْ وَحِيقٌ سَبَتُهَا النَّجَا وُ مِنْ أَذْرِعاتٍ الْمُوَادِي حَدَرُ

وَخَبُو جُبُدُرُ يُنَّةً " : مِنْسُوبِ إِلَيْهَا ، عَلَى غَيْرِ قَبَاسٍ ؛ قال معيد بن سعنة :

أَلَا يَا ٱصْبُحَانِي قَـبُلُ لَـوْمِ العَوَادِلِ ، وقَيْلُ وَدَاعِ مِنْ رُبَيْبَةَ عَاجِـلِ ألا يَا أَصْبُحَانِي فَيَهْجَا جَيْدَرِيَّة ، باء سَحَابِ ، يَسْبِقُ الْحَقُّ باطِلِي

وَهَاذَا البِيْتُ أُورُهُ إلجُوهُ فِي أَلَّا يَا أَصْبُحَبِنَا ﴾ والصواب ما أوردناه لأنه يخاطب صاحبيه . قال إين بري : والفيهج هنا الحبر وأصله ما يكال به الحبر ، ويعني بالحق الموت والقيامة ، وقد قيل : إن جَيْدُرَآ

موضع هنالك أيضاً فإن كانت الحمر الجيدرية منسوبة إليه فهو نسب قياسي . وفي الحديث ذكر ذي الجكـار ، بفتح الجيم وسكون

الدال، كمسرّح على سنة أميال من المديسة كانت فيه لِقاحُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما أغير عليها . والجَيْدُكُ والجَيْدُكِ يُ والجَيْدُكِانُ : القصير ، وقد يقال له جَيْدُوَ على المبالغة ، وقال الفارسي :

وهذا كما قالوا له كحداحة ودنتية وحنز قررة . وامرأة جَيْدَرَة وجَيْدَر يَّة ﴿ أَنشَد يَعْقُوبِ : ثَنَتُ عُنُقاً لَم تَشْنَها جَنُدرية " عَضَّادٌ ، ولا مَكَنْتُوزَة اللَّحَمْ ضَمَّزُكُ

والتَّجْدُ يُرِرُ : القَصَرُ ، ولا فَعَلَ لَه ؛ قَالَ :

إني لأعظم في صدر الكبيِّ ، على ما كانَ في من السُّجْديدِ والقصّرِ

أعاد المعنيين لاختلاف اللفظين ، كما قال :

وهند أتَى من دويْها النَّأْيُ والبُعْدُ

الجوهري : وجَنْدَرُتُ الكتابِ إذا أمررت القُلَم على ما دُوسَ منه ليتبين ، وكذلك الثوب إذا أعدت

وَشْيَهُ بِعِدِمَا كَانَ دُهُبِ ﴾ قال : وأَظْنُهُ مَعَرُّبًا . جذر : جَذَرَ الشيءَ تَجُذُرُهُ جَذَرًا : قطعه واستأصله:

وَجَدُورُ كُلُّ شِيءٍ : أَصَلُهُ . وَالْجَلَدُورُ : أَصَلُ اللَّمَانُ وأصلُ الذُّكر وأصل كل شيء. وقال شير : إنه

لَشُدُ يَدُ خَذُو اللَّمَانُ وَشَدِيدٌ جَذُو الذُّكُو أَي أصله ؛ قال الفرزدق : كأت كمرا مثل الجلاميد أفتتعت أحالِيلُها ، حتى اسْمَأَدَّتْ جُنْدُورُها

قلوب الرجال أي في أصلها ؛ الجَدُّرُ : الأصلُّ من كل شيء ؛ وقال زهير يصف بقرة وحشة : وسامِعَتَيْنَ إِنْغُورِفِ العِنْثَقَ فِيهِمَا عَ

وَفِي حَدَيْثُ حَدَيْفَةً بِنَ البَّانُ : نُوْلَتَ الْأَمَانَةُ ۚ فِي جَدُّارُ

إلى حَدْر مَدُ لُولَةِ الكُعُوبِ بِحَدَّد

يعني قرنها . وأصلُ كُلُّ شيءٍ : حِنْدُوهُ ، بالفتح ؟ عن الأصبعي ، وجذره ، بالكسر ؛ عن أبي عبرو.

أبو عبرو : الجذر ، بالكسر ، والأصعي بالفتح . وقال أن جَبِّلَةً : سَأَلَتُ أَنِ الْأَعْرَانِي عِنْهُ فَقَالَ :

هو جَدُرْ ، قِبَالَ : ولا أَقُولُ جِدُرْ ، قِبَالُ : والجنَّارُ أَصَلَ حَسَابِ وَنَسَبِي . وَالْجِنَّارُ : أَصَلُ ا

شَجَرَ وَنَحُوهُ . ابن سَنَدُهُ : وَجُنَدُنُ كُلُّ شَيْءً أَصَلَهُ ﴾ وحَدْثُرُ العُنْثُقِ ; مَعْشَ زُهُما ءَعْنَ الْهَجَرِيَّ ؟ وَأَنشَدَهُ تَسُعُ ذَفَارِ مِنَ مَاءً كَأَنَّهُ إِ

عَصِيمٌ ، على حَذْرِ السُّوالِفِ ، مُغْفُرُ

والجمع جُذُورٌ. والحسابُ الذي يقال له عَشَرَةٌ في عَشَرَة وكذا في كذا تقول : ما حَذْرُهُ أي ما ببلغ غَامِهِ ? فَتَقُولُ : عَشَرَةٌ ۖ فِي عَشْرَةَ مَا نُهُ ۗ ، وَخَسِمْ فِي خيسة خيسة وعشرون ، أي فَجَذَارُ مَائِنَةُ عَشَرَةٌ وجَدُورُ خَسَةً وعَشَرِينَ خَسَةً . وعَشَرَةُ فَي حَسَابِ

الضَّرْبِ: جِنَدُنُ مَائَةً. أَنْ جَنَبَةً : أَلِجَدُنُ جَنَالُهُ

الكلام وهوأن يكون الرجل محكماً لا يستعين بأحد

وْلَا بِوَدٌّ عِلْيُهِ أَحِدُ وَلَا يُعَابُ فَيْقَالُ ۚ ۚ قَاتَكُهُ ۗ اللَّهُ ۗ إِلَّهُ ۗ إ كف يجذُر في المحادلة? وفي حديث الزبير: احْدِين الماءَ حتى يبلغ الجنَّذُورَ ؛ يُربدُ مَبْلُتُغُ ۚ قَامِ الشَّرْبُ

من جَذُر الحساب؛ وهو؛ بالنتح والكسر، أصلكل شيء؛ وقيل: أراد أصل الحائط ، والمعفوظ بالدال المهلة ، وقد تقدُّم . وفي حديث عائشة : سَأَلَتُهُ عن الجِنَدُو ، قال : هُو الشَّاذَرُوانُ الفادِغُ ﴿ مِن النَّاء حولَ الكُّعْبِ ﴿ وَالْمُجَدِّرُ : القصيرِ الغليظُ الشُّشِّئُ الأطراف؛ وزادالتهذيب؛ من الرجال؛ قال:

إِنَّ الحِلافة َ لَمْ تَنزَلُ مُجَعُّولَة " أبدأ على حادي البدين مُحَدَّر وأنشد أبو عبرو : البُعثرُ المُحدَّرُ الرُّوَّال

يويد في مشبته ، والأنثى بالهاء ، والجَيْنَذَوْ مثله ؛ قَالَ ابن بري : هذا العجز أنشده الجوهري وزعم أن أبا عمرو أنشده ع قال : والبيث كله مفير والذي أَنْشُدُهُ أَبُو عَمْرُو لِلَّذِي السَّوْدَاءُ العَجَّلُمِيِّ وَهُو :

البُهُمُمُ المُجَدَّرِ الرَّوَّاكِ تَعَرَّضَتْ مُرْيَنَةُ الْحَيَّاكُ لناشي المكتمك تتاك ،

البُهُمُنُو المُجَدُّرِ الزَّوَّاكِ ،

فأرها بقاسع بكاك ، فأوازكن والمعند الدواك ، عند الحلاط ، أيما إياك وبركت لشيق بواك ، والمناك ، منها على الكفشب والمناك ، فداكها بمنعط دواك ، يداككها ، في ذلك العراك ، بالقنفريش أيسا تدالك

الحياك: الذي يحيك في مشيته فيقاربها . والبهبتر: القصير . والمجدّر: الفليظ ، وكذلك الجادر . والدمكمك: الشديد . وأرّها: نكمها . والقاسم: السلب والبكاك: من البّك" ، وهو الزّعمُ ، وداكها: من الدّو لك ، وهو السّعني ، يقال: دُكّتُ الطّيب بالمهرّ على المدّاك . والقنفريش: الأبو الغليظ ، ويقال: القنفرش أيضاً ، بغيرياه ؛ قال الراجز:

قد فَرَ تُونِي بِعَجُونِ جَعْمَرِ شَ ؟ تُحِبُّ أَنْ يُغْمَرَ فيها الفَنْفَرِ شُ

وَنَاقَةَ مُجَدَّرًا وَأَجْدَرُ ثُنَّهُ اسْتَأْصَلَتُهُ . أَبُو زَيْد: جَدَرُتُ الشيء جَدَّرُ تُ الشيء جَدْرِتُ الشيء أَجْدُرُ و قطعته . وقال أبو أسيسد : الجَدْرُ الانقطاع أيضاً من الحَبْلِ والصاحب والرَّفْقة من كل شيء ؛ وأنشد :

يا طيب حال قضاه الله 'دونتكُمُ'، وأَسْتَحْصَدَ الْحَبْلُ مَنْكَالِيومَ فَانْجَدْرَا

أي انقطع . والجُنُوْدُرُ والجُرُودَرُ : ولد البقرة ، وفي الصحاح : البقرة الوحشية ، والجمع جآذر ُ . وبقرة مُجْدُرُ : ذات جُنُودَر ؟ قال ابن سيدة : ولذلك حكمنا بزيادة همزة جُنُودُر ولأنها قد تزاد ثانية كثيراً .

وحكى ابن جني جُوْدُرُرا وجُوْدُراً في هذا المعني ،

وكَسَّرَهُ على جَواذِرَ. قال : فإن كان ذلك فَحُوْذُ، فَأَوْعُلُ وَجُوذُ وَ وَجُوذَ وَ وَجُوذَ وَ

حُومُن وَجُودُ رَا خَوْمُنَ . وَيُمْمُونُ جُودُ رُ وَجُودُ رَا وَجُودُ رَا وَجُودُ رَا اللَّهُ فِي . وحكى الم جني أن جَوْدُ رَا عِلَي مثال كِوْثُسُر الله في 'جُودُ رَا

قال ابن سیده ; وعنسدي أن الجَمَيْدُرَ والجَوْدُرَ عربیان ، والجُنُؤَدُر والجِنُؤَدُر فارسیان .

تَسِيتُ عَلَى أَطِرَافِهَا مُجَدِّثُرُوَّةً ﴾ تَسُلُونَهُ الْمُخْطَوِرِ تُكَايِدُ هَنَّا مَثْلَ هُمَّ الْمُخْطَورِ ابن يُزُوْج : الْمُجْذَّثُونُ المنتصبِ الذي لا يبرحُ .

والمُصِّدَ ثُرِّ مِن النباتِ الذي نبت ولم يطل ، ومو القرون حَيْن يجاولُ النبومُ ولم يَعْلُطُ . حِدْمُونُ : الْجِذْمَانُ والجُنْدُ مُونُ : أصل الشيء ، وقيل

هُو إِذَا قَنْطَعَتِ السَّمْفَةُ فَبَنْيَتُ مِنْهَا قَطْعَةً مِن أَصَّرَ السَّمْفَةُ فِي الْجِذْعِ ، بزيادة الميم ، وكذلك إذا قطعت النَّبِّعَةُ فَبْقِيْنَ مِنْهَا قَطْعَةً ، ومثلة اليد إذا قطعت إلا

أَقَالُنُهَا . النّهذيب: وما بقي من يد الأَقطع عندرأُمر الزّانَّدَيْنَ جُدْمُورٌ ؛ يقال : ضربه بِجُدْمور وبقطعته ؛ قال عبد الله بن سَبْرَءَ يوثي يده :

فإن يكن أطربُونُ الرُّومِ قَطَعَهَا ، فإنَّ فيها محمد الله مُنْتَفَعَبًا

بَنَانِتَـانِ وَجُدُّمُونَ أَقِيمُ بِهَا صَدُّنَ القَنَاقِ ؛ إذا مَا صَادِخُ فَرَعًا وعرادًا مَا آنَكُمُ أَنْ ذَنَاءً إِنَّا اللَّهِ الْهِ

ويروى إذا ما آتَسُوا فَرَعًا . ابن الأعرابي : الجُنْدُ مُورِ بثية كل شيء مقطوع ، ومنه جُدْمُور الكباسة . ورجل جُدْامر ": قَطَاع " للعهد والرَّحم ؛

جذمو

فإن تَصْرَ مَيْنَى أَو تُسِينِي جَنَابِتِي ؟

حرر

أَغَانِي مَنْ اللهِ أَلْبَعَهُ صُونًا بعد صَوْتٍ وأَنشد :

فلما قَضَى منتي القَضَاءَ أَجَرَّ في أَغَانِيَّ لا يَغْمَا بِهِ المُشَرَّ تُنَّمُ

والجار وراً : نهر يُشقه السيل فيجره . وجرَّت المرأة ولدها عن ولادما عن ولادما عن المرأة المراد المرا

ولدها جوراً وجورت به : وهو أن يجور وقد ها عن تسعة أشهر فيجاوزها بأربعة أيام أو ثلاثة فَيَنْضَج وبتر في الرَّاحيم . والحدُّ : أن تَحُرُّ الناقة وللرَّها

ويتم في الرَّحِم . والجَرُّ : أَنْ تَحُرُّ النَّاقَةُ وَلَدُهَا بِعَدَ يَمَامُ السِّنَةَ شَهْرًا أَوْ شَهْرِينَ أَوْ أَدْبِعَيْنَ يُوماً فَقَطَ .

بعد تام السنة شهرا أو سهرين أو الربعين يوف للسنة . والجَنْرُ ورُ : من الحوامل ، وفي المحكم : من الإبل التي تَجُرُّ ولدَها إلى أقصى الفانة أو تجاوزها ؟ قال الشاعر :

جَرَّتُ عَاماً لَمْ تُخْتُقُ جَمْضاً

وجرَّت الناقة تَجُرُّ جَرَّا إِذَا أَتَتَ عَلَى مَضْرَ بِهَا ثُمْ جَاوِزَتَهُ بِأَيامُ وَلِمْ تُنْتَجُّ . والجَرُّ : أَن تَزَيد الناقة على عدد شهورها . وقال ثُعلب : الناقة تَجُرُّ ولدَها شَهْرًا . وقال : يقال أَتَم ما يكون الولد إذا جَرَّتُ بَهُ أَمَّ . وقال ابن الأَعْرَابِي : إلجَرُورُ التي تَنْجُرُ . بِقَال ابن الأَعْرابِي : إلجَرُورُ التي تَنْجُرُ .

ثلاثة أشهر بعد السنة وهي أكرم الإبل. قال: ولا تَجُرُ إلا مَر اليبعُ الإبل فأما المصابيفُ فلا تَجُرُ . قال: وإنما تَجُرُ من الإبل مُحمَّرُ ها وصَهْبُها ورُمْكُهُا ولا يَجُرُ دُهُمُهُا لفلظ جلودها وضيق أجوافها. قال:

ولا يكاد شيء منها يَجُرُّ لشدة لحومها وجُسْأَتِها ، ولا يكاد شيء منها يَجُرُّ لشدة لحومها وجُسْأَتِها ، والحُمْرُ والصُّهْبُ لبست كذلك ، وقبل : هي التي تقَفَّصَ ولدها فَتُمُونَتَقُ يداه إلى عنقه عند نِتاجِه فَيُجَرُّ بين يديها ويُسْتَلُ فصيلُها ، فيخاف عليه أَن

فَيُجَرَّ بِينَ يَدِيهَا وِيُسْتَلَّ فَصِيلُهَا ، فَيَخَافَ عَلَيهَ أَنَّ عُوتَ ، فَيَلُلُبُسُ الحَرْقَةَ حَتَى تَعْرَفُهَا أُمَّهُ عَلَيه ، فإذا مات ألبسوا تلك الحَرِقَةَ فَصِيلًا آخر ثم طَأَرُوها عليه وسَدَّوا مِناخَرِها فَلَا تُفْتَحُ حَتَى يَرْضَعَهَا ذلك الفصيلُ

فتجد ربح لبنها منه فَتَرَّ أَمَه . وجَرَّت الفـرسُ تَجُرُّ جَرَّا ، وهي جَرُونُ إذا فإنتي لَصَرَّامُ المُهِينِ جُدَامِرُ وأخذ الشيء يجدُّ مُورِه وبجَدَامِيرِه أي بجميعه ، وقيل : أخذه يجنُذُ مُورِه أي يُحِدثُانِهُ . الفراء :

قال تَأَيَّطَ شَرِّا :

خذه بحيد ميره وجد ماره وجد مُوره ؟ وأنشد : لَعَلَّاكَ إِنْ أَرْدَدْتَ مِنْهَا حَلِيَّةً وحَدْمُورُ مِا أَرْقَى لِكَ السَّنْفُ، تَغْضُلُ

لعلت إن الرددت منها حليه بجدامُور ما أَبقَى لك السَّيْف'، تَغَضَّبُ عور : الحِرَّ : الحِدَّبُ ، جَـرَّهُ كَيْمُوهُ جَرَّاً، وجَرَرُونَ الحَبِلُ وغيره أَجْرُهُ جَرَّاً، وَانْجَرَّ الشَّيْءُ:

في بعض اللغات ؛ قال : فقلت ُ لِصاحبي: لا تَحْسِسَنَا

انْجَذَب . واجْتَرَ واجْدَرُ قلبوا الناء دالاً ، وذلك

بِنَوْعَ أَصُولِهِ وَاجْدُرٌ شَيِحًا ولا يقاس ذلك . لا يقال في اجْتَرَأَ اجْدُرُأَ ولا في اجْتَرَاحَ اجْدُرَاحَ ؛ واسْتَجَرَّه وَجَرَّرُهُ وَجَرَّرُهُ

فَقُلْتُ لَمَا ؛ عِيشِي جَعَارٍ ، وجَرَّدِي بلخم أمر يَهِ لم يَشْهَدُ اليوم ناصرُهُ

بِلَكُمْمِ الْمُرَى لِمُ يَشْهُمُذَ الْبُومُ نَاصِرُهُ وتَجِرَّةً : تَفْعِلَتَهُ مِنْهُ ، وَجَانُ الضَّبُعِ : الْمُطْنُ الذي يَجُنُ الضّبِعَ عَنْ وَجَانِهِا مِنْ شَدَتُهُ، وَوَيَا صَبَيْ بِذَلِكَ

السيل العظيم لأنه بجير الضاع من 'وجر ها أيضاً ، وقيل : جار الضع أشد ما يكون من المطر كأنه لا يدع شيئاً إلا جراء : بن الأعرابي : يقال للمطر الذي لا يدع شيئاً إلا أساله وجراء : جاءنا جار الضبع ، ولا يجر الضبع الا سيل غالب . قال شير : سبعت

اِنِ الأَعرابي يقول: جَنْتُكَ فِي مثل كَجَرَّ الضَّبِع } يريد السيل قد خُرق الأَرض فَكَأَنَّ الضَّبِع مُجرَّتُ فَيه ﴿ وأَصابِتنا السَّمَاء بجارً الضَّبِع . أَبُو زَيد : غَنَّاه فَأَجَرَّهُ

14

. زادت على أحد عشر شهر آ ولم تضع ما في بطنها، وكلما

جَرَّتُ كَانَ أَقْوَى لُولَدُهَا ، وأَكَثُو ُ زَمَنَ جَرَّهَا بِعَدَ - أحد عشر شهراً خبس عشرة لبلة وهذا أكثر أوقاتها . أبو عبيدة : وقت حمل الفرس من لدن أن يقطعوا عنها السُّفادَ إلى أن تضعه أحد عشر شهرًا، فإن زادت عليها شيئاً قالوا: جَرَّتُ . التهذيب : وأما الإيل الحارَّةُ فَهِي العوامل. قال الجوهري : الجارَّةُ الإبل التي تُحَرُّ بِالْأَزِمَّةِ ، وهي فاعلة بمعنى مفعولة ، مثل عيشة راضية بمعني مرضية ، وماء دافق بمعنى مدفوق ، ويجوز أن تكون جار"ة" في سيرها . وجَرُّها : أن تُبْطىء وتُرْتُع . وفي الحديث : لس في الإبل الجارَّةِ صَدَقَةٌ ، وهي العرامل ، سبيت جارَّةً ۖ لأنها تُجَرُّ جَرًّا بِأَزِمَتُهَا أَي ثَقَادَ بِخُطُنِهُمَا وَأَزَمَتُهَا كأنها بجرورة فقال جارَّة، فاعلة بمعنى مفعولة، كأرض عامرة أي معمورة بالماء، أراد ليس في الإبل الموامل صدقة ﴾ قال الجوهري : وهي دكائب القوم لأن الصدقة في السوائم دون العوامل. وفلان كيجُرُهُ الإيل أي يسوقها سَوْقاً رُورَيْداً ؟ قال ابن لَجاً :

> تَجُرُ الْأُهُونَ مِن إِدْنَائُهِا ؟ جَرُ العَجُورِ جانبي خَفَاتِها

إن كنت يا رب الجمال حراء فارْفَع إذا ما لم تَجِد مَجَرًا

يقول : إذا لم تجد الإبل مرتماً فارفع في سيرها ، وهذا

كقوله : إذا سافرتم في الجدُّب فاسْتَنْجُوا ؛ وقال الآخر :

> أَطْلُكُمُهَا نَضُو َ بَلِي طَلَعَ ﴾ جَرًّا على أَفْـُواهِهِنَّ السُّجُحِ ا

> > ١ قوله ه بلي طلح » كذا بالاصل.

وقال :

أراد أنها طوال الحراطيم . وجَرُّ النُّوءُ المكانَ أدام المُطرَ ؟ قال تحطام المُعاشعي : جَرَّ بها نَوْءُ من السَّمَاكَيْن

والجَرُورُ مَن الرَّكَايَا وَالآبَانَ : البَّعَيْدَةُ القَّعْسِ الأُصعي : بِشُرِ جُرُورٌ وَهِي التِّي يُستقى منها عا بعير ، وإنما قبل لها ذلك لأن دلوهما 'تجَرُّ عا سَفيرِها لَيْعُكِ فَتَعْرِها . شَمْرِهُ: الْمُرَأَةُ جُرُور

مُقَعَدَ ۚ إِنَّ اللَّهِ مِنْ كُنَّةً ﴿ خِيرُ وَرَاءٌ ۚ الْعَيْدَةُ الْقَعْرِ ﴾ [ا بُوْدُج ِ: مَا كَانْتَ جَرُوراً وَلَقَـدُ أَجَرَّتُ ﴾ وَا ُجِدًّا ولقد أُجِدًّتُ، ولا عَدًّا ولقد أُعَدَّتُ . وبعه

جَرُ وُرِ ۗ: 'يُسْنَى بِهُ ، وجمعه جُرُ رُ ۗ . وجَرَّ الفصيل جَرًّا وأَجِرُّه : شق لسانه لئلا يَوْضَعَ ؛ قال :. على دفقى المشي عَيْسَمُونِ ،

لم تَكُنَّفَتُ لِوَكُهُ مُجُرُونِ وقبل : الإجْرارُ كالتَّفْليكُ وهو أن يَجْعَلَ الراع من المُلْبُ مثل فَلَنْكُةَ المُغَرَّلُ ثُم يَثُقُبُ لَسَانًا البعير فيجعله فيه لئلا يَوْضَعَ ؟ قال أمرؤ القيس يصف

> الكلاب والثور : فكر إلها ببسراته ، كَمَا خُلُ طُهُرَ اللَّمَانِ المُنْجِرِ"

واسْتُجَرُّ الفصيلُ عن الرَّضاع : أَخْذَتُه قَدُّ حَهُ ۖ فِ فه أو في سائر جسده فكف" عنه لذلك. ابن السكيت

أَجْرَرُ تُ الفصل إذا سُقَقَتَ لسانه لئلا يَوْضَعَ وقال عبرو بن معديكرب:

فلو أن قَوْمِي أَنْطَكَتَنْنِي وَمَاحُهُمْ ؟ نَطَقُت ' ، ولكن ً الرَّماحَ أَجَرَّت

أي لو قاتلوا وأبلوا لذكرت ذلك وفَخَر ْت ْ بهم ولكن زماحهم أجَر تنس أي قطعت لساني عن الكلا.

يفرارهم ، أراد أنهم لم يقاتلوا . الأصمعي : يقال

أجراً القَصيلُ فهو تحِيْرُ وراكَ وَأَحِراً فهوَ أَعِيراً } وَأَشِد:

﴿ وَإِنْتِي غَيْرُ ﴾ مَجْرُ وَوِ اللِّسَانِ .

الليث: الجوري حَبْلُ الرَّمام ، وقيل: الجَريرُ عَبْلُ مِن أَدَم عَجْلَم به البعيرُ . وفي حديث ابن عبر: من أَصْبَح على غَيْر وتثر أَصْبَح وعلى وأسه جريرُ سبعون ذراعاً ؟ وقال شر: الجَريرُ الحَبْلُ وجَمْعُهُ أَجِرَّهُ . وفي الحديث: أن وجلًا كان "يجُرُ الجَريرَ فأصاب صاعبن من تمر فتصد ق باحدهما ؟ يريد أنه كان يستقي الماء بالحبل . وزمامُ النَّاقَة أَيضاً : جَريرُ ؟ وقال زهير بن وزمامُ النَّاقة أَيضاً : جَريرُ ؟ وقال زهير بن

أُوْرَطُنَ ُ الجَرِيرَ فِي عَنَى البعيرِ إِذَا جَعَلَتَ طَوْفَهُ فِي حَلَّقَتِهُ وَهُوْ فِي عَنْفَهُ ثُمْ جَذْبَتُهُ وَهُوْ حَيْنَذُ نَجْنَى البعيرِ ؛ وأنشد :

حَتَّى قَرَاهَا فِي الجَّرِيرِ المُونَّطِيُّ مَرْحَ القِيادِ سَمْحَةَ النَّهَيُّطِ

وفي الحديث: لولا أن تغلبكم الناسُ عليها، يعني ذرزم، لنزَعْتُ معكم حتى يُؤثر الجديرُ بظهري ؛ هو حَبُلُ من أدَم نحو الزّمام ويطلق على غيره من الحبال المضورة، وفي الحديث عن جابر قال: قال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم ولا مسلمة ذكر ولا أنثى ينام باللسل الاعلى رأسه جريرُ معقودٌ ، فإن هو استقط فذكر الله انتحلت عُقدة مُ كلها ، وأصبح نشيطاً قد أصاب خيراً ، وإن هو نام لا وأصبح نشيطاً قد أصاب خيراً ، وإن هو نام لا يذكر الله أصبح عليه عُقدهُ ثُهُ ثلها ،

وان لم يذكر الله تعالى حتى يصبح بال الشيطان في أدنيه والجدّور : حيل مفتول من أدم يكون في

ادليه والجرير : حبل مفنون من ادم يكون في أعناق الابل ؛ والجنع أجر " و جُرّان". وأجرَّهُ: ترك الجرير على عُنْقه . وأجرَّهُ جَريرة : خَلَاهُ

وله (جريو على عمله ، وإجراه جريوه ، حراه وسو مه ، وهو مثل بذلك . ويقال : قد أجر و ته وسنه وادا تركته يضع ما

ويقال: قد أَجْرَرُتُ وَسَنَهُ إِذَا تُرَكَّتُه يَصَعُ مَا شاء . الجوهري : الجَريرُ صَبْلُ يجعل للبعير بمنزلة العِذَارِ لِلدَابَةِ غَيْرُ الزِّمام ، وبه سمي الرجــل

العدار الدابه عبر الرمام . وبه سبي الرجس جَريراً . وفي الحديث : أن الصحابة نازعوا جَريراً إن عبدالله و مامه فقال رسول الله ، صلى الله عليه

وسلم : خَلَتُوا بُيْنَ جَرِيرٍ والنَّجَرِيرِ ؛ أي دَّعُوا له زمامه . وفي الحديث : أنه قال له نقادة الأسدي : إني رجل مُغْفِلُ فَأَيْنَ أَسِمُ ? قِال : في موضع الجَر يو من السالفة ؛ أي في مُقَدَّم صَفحة العَنْق ؛

والمُتُعْفِلُ : الذي لا وسم على إبله . وقد جَرَرَاتُ الشيء أَجُرُهُ خَرَّا اللهِ وَقَدْ جَرَرَاتُ الشيء أَجُرَّهُ خَرَّا اللهِ وَاللهِ . وَقَلَانَ مُجْبَارٌ فَاللهَا أَيَ وأَجَرَّ فِي أَغَانِيَ إِذَا تَابِعِها . وقلان مُجْبَارٌ فَاللهَا أَيَ يطاوله . والتَّجْرِينُ : الجَرَّهُ ، شَدَّد للكارَّةُ والمبالغة .

وَاجْتُنَوْءُ أَي جِرْهِ . وَفِي حَدَيْثُ عِبْدَاللَّهِ قَالَ :طَعَنْتُ

مُسَلِّلِيَةً وَمَشَى فِي الرَّمْخِ فِنَادَانِي رَجِلَ أَنْ أَجُرُونَ الرَّمْخِ مِن يَدِيكِ الرَّمْخُ فَلَمْ أَفَهُم ، فِنَادَانِي أَنْ أَلْتُقِ الرَّمْخِ مِن يَدِيكِ أي الرَّكُ الرَّمْحُ فِيه . يقال : أَجْرُرُ ثُنُهُ الرَّمْحِ إِذَا طَعْنَتُهُ بِهِ فَهْمَى وَهُو يَجُرُنُونُ كَأَنْكُ أَنْتَ جُعَلَتُهُ طَعْنَتُهُ بِهِ فَهْمَى وَهُو يَجُرُنُونُ كَأَنْكُ أَنْتَ جُعَلَتُهُ

يَجُرُأُهُ ، وزُعبوا أنْ عبرو بن بشر بن مَرْثُنَا حين

قتله الأسدي قال له : أجر في سراويلي فإني لم أستَعن ١. قال أبو منصور :هو من قولهم أجرك ثه رَسَنَهُ وأُجررته الرمح إذا طعنته وتركت الرمح فيه، أي دَع السراويل عَلَيْ أَجُرُهُ ، فأظهر الإدغام على لغة أهل الحجاز وهذا أدغم على لغة غيره ؛ ويجوز أن

١ قوله ﴿ لَمْ أَسْتَمْنَ ﴾ فعل من استمان أي حلق عانته.

يكون لما سلبه ثيابه وأراد أن يأخذ سراويله قال . أُجِر لي سراويلي ، من الإجارة وهو الأمان ، أي أبقه علي فيكون من غير هذا الباب . وأجره الرائمح : طعنه به وتركه فيه ؛ قال عنترة:

وآخَرُ مِنْهُمُ أَجْرَوْتُ وَمُحْيَى ﴾ ﴿

يقال : أَجَرَّ وَإِذَا طَعْنَهُ وَتَرَكُ الرَّمْحُ فَيْهُ يَجُرُهُ . ويقال : أَجَرَّ الرَّمْحَ إِذَا طَعْنَهُ وَتَرَكُ الرَّمْحُ فَيْهُ } قال الحَادِرَةُ واسمه قُطْنِهُ ثَنِ أُوسٍ :

ونقيي بصالح مالنا أحسابنا، وتناعي

ابن السكيت : سأل ابن لسان الحيشرة عن الضان ، فقال : مال صدق قَرية لا حيش لها إذا أفليت من جراتيها ؛ قال : يعني بجراتيها الملحر في الدهر الشديد والناشر وهو أن تنتشر بالليل فتأتي عليها السباع ؛ قال الأزهري : جعل المتجر لها جراتين أي حبالتين تقع فيها فتته لمك .

والجَرِهُ : الحَيْلُ الذي في وسط اللَّوْمَةُ إلى المَضْمَدَةَ ؟ قال :

وكلَّفُوني الجَّرِ ، والجَّرِ عَمَلُ

والجرَّةُ : خَسَّبَة الله والذراع يجعل في وأَسها كِفَةُ وَفِي وسطها حَبْلُ كَعْسِلُ الطَّبْنِ ويُصَادُ مِها الطّبّاءُ ، فإذا نَسْبَ فيها الظبي ووقع فيها نتاوصها ساعة واضطرب فيها ومارسها لينفلت ، فإذا غلبته وأعيته سكن واستقرّ فيها ، فتلك المُسالَمةُ . وفي المثل : نتاوص الجرّة ثم سالمها ؛ يُضرَبُ ذلك لذي الحرّة مُنه » بنتج الجيم وضها ، وأما التي بحن الحجرة الآلية ، فالفتح لا غير كا يستفاد من القاموس .

يخالف القوم عن رأيهم ثم يرجع إلى قولهم ويضطر" إلى الوفاق ؟ وقيل : يضرب مشكل لمن يقع في أمر فيضطرب فيه ثم يسكن . قال : والمناوصة أن

فيصطرب فيه عم يسكن . فعان ؛ والماوصة ال يضطرب فإذا أعياه الحلاص سكن . أبو الهيثم : من أمثالهم : هو كالباحث عن الجنر"ة ؛ قال : وهي عصا تربط إلى حيالة تُغيّب في التراب للظبي يُصْطاد

بها فيها وكَرَّ ، فإذا دخلت يده في الحالة انعقدت الأوتار في يده ، فإذا وتُثَبَّ ليُفْلِتَ فيدًّ يسده ضرب بتلك العصا يده الأخرى ورجله فكسرها، فتلك العصا هي الجَرَّة أَنْ أيضًا : الحَمْرَة أَنْ والجَرَّة أَنْ أيضًا : الحَمْرُزَة أَنْ التي

داو يُنتُه ، لما تتشكل ووجع ، يجر أن مثل الحِصانِ المُضطَّجع

في المكلة ؛ أنشد ثعلب :

شبهها بالفرس لعظمها . وجَرَّ يَجُرُ إِذَا رَكِ نَاقَةُ وتَرَّكُهَا تَرْعَى . وجَرَّتِ الإِبَلُ تَجُرُ جُرَّا : رعت وهِي تسير ؛ عن ابن الأَعْرَابِي ؛ وأنشد :

> لَا تُمُعُمِلاَهَا أَنْ تَجُرُّ جَرَّا ، تَحَدُّرُ صُفْرًا وَتُعَلَّي ثُرًا

أي تنعلني إلى البادية البُرِّ وتعدُّر إلى الحاضرة الصُّفر الدَّانير الصُّفر الدَّانير الصُّفر الدَّانير الصَّفر الدَّانير الصَّفر الذي تعمل منه الصَّفر الذي تعمل منه الآنية لما بينهما من المشابهة حتى سُبَّي اللَّاطَوْنُ شَبَها . والجَرَّ : أن تسير الناقة وترعى وواكبها

إِنْتِي ، على أَوْ ثِنِيَ وَانْتَجِرَادِي ، أَوْمُ اللَّاسْزِلَ ِ /وَاللَّوْ الدِّو الدِّو الدِّو ا

علمها وهو الانجرار ؛ وأُنشد :

أراد بالمنزل الشُركيًا . وفي حديث ابن عبر : أنه شهد فتح مكة ومعه فرس حرون وجبل جرور ؛ قال أبر عبيد : الجبل الجرور الذي لا ينقاد ولا يكاد يتبع

صاحبه ؛ وقدال الأزهري : هو فعول بمعنى مفعول ويجوز أن يكون بمعنى فاعل . أبو عبيد : الجِنْرُورُ من الحياء وربما كان من قطاف ؛ وأنشد للعقيلي :

تَجرُورُ الضُّحَى مِنْ تَهْكُمَةٍ وسَـاَّمِ

وجمعه 'جر'ر'، وأنشد : أخاديد' حرَّتُها السَّنَابِكُ ،عَادَوَتْ

بها كُلُّ مَشْفُوق القَّمِيصِ مُجَدَّلِ الله من حَمَّانُا مِن اللهِ عَامَ 9 قال الا

قيل للأصمعي : جَرَّتُهَا مِن الجَرِيرَةِ ؟ قال : لا ؛ ولكن من الجَرِّ في الأرض والتأثير فيها ؛ كقوله :

مَجَرَّ جُيُوشِ عَانَيْنَ وَخُيَّبِ وفرس كَجرُ ورَّ : يمنع القياد .

والمَاجَرَّةُ : السَّبْنَةُ الجَامِدَةُ ، وَكَدَلْكُ الْكَعْبُ . وَالْمَجَرَّةُ نَ السَّبْنَةُ الجَامِدَةُ ، وكذلك الكعْبُ . والمَجَرَّةُ نُ الساء ، يقال هي بابها وهي كهيئة . اللّه . وفي حديث ابن عباس : المَجَرَّةُ نَ باب الساء وهي البياض المعترض في السياء والنَّسْرُ ان من جانبيها . والمُجَرَّةُ : المُجَرَّةُ أَ. ومن أَمْنَالهم : سَطِي

مَجَرُ تُرْطِبُ هَجَرُ ؛ يويند توسطي يا مُجَرَّةُ مُ كَيِندَ السّاءَ فان ذلك وقت إرطاب النخيل بهجر . الجوهري : المُتَجَرَّةُ فِي السّاءُ سَيْتَ بَذَلَكَ لأَنْهَا

كَأْنُكُو الْمُجَرَّةِ ، وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : تَصَبَّتُ على باب مُحِدُّرُ تِنِي عَبَاءَةً وعلى تَجَرَّ بِنِي سِتْراً ؛ المُجَرَّ : هو الموضع المُعْنَدُونُ في البيت الذي يوضع عليه

هو الموضع المُعْشَرِ صُ فِي البِيتِ الذَّي يوضع عليه أَطراف العوارض وتسمى الجائزة . و أَجْرَرُ و تُ لسانَ الفصيل أي شققه لئلا يَرْ تَضعَ ؟ وقال امرؤ القيس يصف ثوراً وكلباً :

فكرً إله بيسراته كا خَلَ طَهْرَ اللَّسَانِ اللُّحِرِ"

أي كر الثور على الكاب عبراته أي بقرنه فشق بطن الكاب كما شق المنجر ً لسان الفصيل لئلا يرتضع .

الكاب في سن المنجر السان الله الله والجار أ: الجار برات ، وجَرَّ كِجُرُهُ إِذَا جَيْ جَنَّالِةٍ ، والجُرُرُ : الجَرَرِرَةُ ، والجِررِيرَةُ : الذَّنْبُ والجُنَالِةِ يُجْنِيها الرجل . وقد جَرَّ

على نفسه وغيره حريرة "كيمُرُّها جَرَّا أَي جَــَى عليهم جِنْاية ؟ قَالَ : إذا مَ " مَــُ (لانا علنا حَدَّ " قَ " )

اذا جَرَّ مَوْلانا علينا جَرَيوة " صَبَوْنا لها ، إنا كِرام دعائيم

وفي الحديث : قال يا محمد ُ بِمَ أَخَذَتْنِي ? قَـالَ يَجْرَبِرَةً : الجناية والذنب يُجَرِيرَةً حُلَمَانُك ؛ الجَرَبِيرَة ُ : الجناية والذنب وذلك أَنه كان بِين وسول الله ، صلى الله عليه وسلم

وبين ثقيف مُوَادعة أَنَّ قِلْما نقضوها ولم يُسْكِر عليهم بنو عقيل وكانوا معهم في العهد صاروا مِثْلَمَه في نقض العهد فأخذه بجَريرتهم ؛ وقيل : معنا أُخذ تَ لِيَنُدُ فَهَ بِكَ جَريرَة مَا طَفَائِكُ مِن ثقيف مردل عام أَنْهُ مُعْدِينَ مِعْدُ وَالْ حَلَيْنِ اللّذِينَ أَسَمَ تَشُو

ويدًل عليه أنه أفدي بعد بالرجلين اللذين أَسَرَتُهُ ثقف من المسلمين ؟ ومنه جديث لنقيط : ثم بايتًع على أن لا يَجُنُ إلا يَفْسَهُ أي لا يُؤْخَسَدَ بجريرً غيره من ولد أو والد أو عشيرة ؛ وفي الحديث الآخر

لا تُجارِ أَخَاكُ ولا 'تشارِهِ ؛ أي لا تَجْنَى على وتُلْحِقْ بِهِ جَرِيرَةً ، وقيل ؛ معناه لا تُعَلِّمُ على الحَرِّ وهو أن تَلْوِية بجقه وتَجْرَّ من مَحَلّه إلى وقت آخر ؛ ويروى بتخفيف الراء ، من الجرَّ والسابقة ، أي لا تطاوله ولا تغالبه . وفعلت ذلا

أَجِلَكَ ؟ أَنشَد اللَّحْيَانِي ؛
أَمِن جَرَّا بَنِي أَسِد غَضِبُتُمْ ؟
ولكو شَيِّنتُمْ لكان لكمُمْ جوارُهُ
ومِنْ جَرَّائِنا صِرْئُمْ عَسِيداً
لقَوْم ، بَعْدَمَا وُطَىءَ الحَيَارُ

مِنْ جَرِيرَ تِكَ وَمَنْ جَرِّاكَ وَمَنْ جَرَّاكُ أَي مُ

وأنشد الأزهري لأبي النجم :

فَاضَتْ دُمُوعُ العَيْنَ مِنْ جَرَّاها، وَآهَا لِزَيَّا تُنُمَّ وَاهاً وَاهـا إ

وفي الحديث : أن امرأة " دَخَلَت النارَ مِنْ جَرَّا هرَّة أي من أجلها . الجوهري : وهو فَعْلَمَ، ولا تقل مُجْراك ؟ وقال :

أحِبُ السَّبْتَ مِنْ جَرَّاكِ لَيَلَى ، كَانَ البَّهُودِ كَانِّي ، يَا سَلاَمْ ، مِنَ البَّهُودِ

قال : وربما قالوا مِن جَرَ الله ، غــير مشدّد ، ومن جَرَ اثِكَ ، بالمدّ من المعتل .

والجِرَّةُ : جِرَّةُ البعير حين يَجْنَرُهُمَا فَيَقُرِضُهَا ثَمْ يَكُظِّيمُها . الجوهري: الجِرَّةُ ، بالكسّر، ما مجّرجه البعير للاجْتِيرار . واحْتَرَ البعير : من الجِيرَّةِ ، وكل ذي كرش يَجْتَرُ . وفي الحديث : أنه خطب على ناقته وهي تَقْصَعُ بِجِرَّتُهَا ؟ الجِرَّةُ : مَا يُخرجُهُ البعير من بطنه ليَمْضَغَه ثم يبلغه ، والقَصْعُ : شَدَّةُ ا المضغ . وفي حديث أمّ مُعْبَدِ : فضرب ظهر الشاة فَاجْتَرَاتُ وَدَرَاتُ ؛ ومنه حديث عبر : لا يَصْلُم هـذا الأمرُ إلا لمن لا يَعْنَتَنُ على جِرَّتِهِ اي لا يَحْقِدُ على دعيت فَضَرَب الجِرَّةَ لذلك مثلًا. ابن سيده : والجِرَّةُ مَا يُفيضُ بِهِ البِعِيرُ مِن كُرَسُهُ فيأكله ثانية" . وقد اجْتَرَات الناقة والشاة وأَجِرَات ؛ عن اللحياني . وفيلان لا يَحْنَتَقُ على حِرَّتُه أَى لا يَكُنُّهُمْ مِرًّا ، وهُو مَثَلُ بِذَلْكُ . ولا أَفْعَلُهُ مَا أَخْتُلُفُ الدِّرَّةُ وَالْجِرَّةُ ، ومَا خَالْفُتُ دُرَّةً " جِرَّةً ، واختلافهما أن الدَّرَّة تَـسُفُلُ الى الرِّجْلَـيْن والجرُّةُ تعلو إلى الرأسُ . وروى ابن الأعرابي : أن

الحُبَاجَ سأَل رجلًا قدم من الحجاز عن المطر

فقال : تتابعت علينا الأسميّة ُ حتى مُنَعَتُ السِّقَارَ

وتَظَالَمَتَ الْمِعْزَى واجْتُلْبَتِ الْمُدَّرَةُ بِالْجِرَّةُ. ا اجْتِلابُ الدَّرَّةُ بِالْجِرَّةِ: أَنَّ الْمُواشِي تَتَسَلَّا ثُمْ تَبْرُكُ أَو تَرْبُضُ فَلا تُوال تَجْتُرُ الى حَبْ الْجَلَيْدِ وَالْحَرَّةِ وَالْمِاءَةِ مِنْ الْالْدِينَ اللهِ اللهِ عَبْدَا

الحكب . والجراة : الجماعة من النباس يقيمون ويَظْعَنُون .

وعَسُكُر ۗ جَرَّار ۗ : كثير ، وقيل : هو الذي لا يسير إلا زَحْفاً لكثرته ؛ قال العجاج :

أَرْعَنَ جَرَّارًا إِذَا جَرَّ الأَثْيَرُ

قوله : جرّ الأثر يعني أنه ليس بقليبل تستبين فيه آثاراً وفَجُورات . الأصعي : كثيبة " جرّارة" أي نقيلة السّير لا تقدر على السّير إلا رُوريداً من كثرتها، والجرّارة أن على شكل والجرّارة أن على شكل التبينة عسيت جرّارة "ليجرّها دُنبها، وهي من أخبث العقاوب وأقتلها لمن كلدغه . ابن الأعرابي : الجرّ جمع الجرّة ، وهو المنكوك الذي يثقب الجرر جمع الجرّة ، وهو المنكوك الذي يثقب أسفله ، يكون فيه البَندو ويشي به الأكار والفدان وهو ينهال في الأرض .

والجَرَّ : أَصْلُ الجَبَلِ ( وَسَفَعُهُ ) وَالجَمِعُ جَرِارٌ ؟ قال الشاعر :

وقيدا تطعن واديباً وجَرًا

وفي حديث عبدالرحمن: وأيته يوم أُحُد عندَ جَرِّ الجبل أي أسفله ؟ قال ابن دريد: هو حيث علا من السَّهْلِ إِلَى العِلْطُ ؟ قال:

> كُمْ تَوَى بالجَرَّ مِنْ جُمْجُمُةً ، وأَكُفُّ عَدْ أَثِرَّتْ ، وَجُرَّلُ

١ قوله « والجر أصل الجبل» كذا بهذا الضبط بالاصل المو"ل عليه. قال في القاموس : والجر" أصل الجبل أو هو تصعيف للفراء ، والصواب الجر" اصل كعلابط الجبل ؛ قال شارحه: والمعب من المصنف حيث لم يذكر الجر اصل في كتابه هذا بل ولا تعرض له أحد من أغمة الغريب، فاذا لا تصعيف كما لا يخفى .

والجراء الوَهدة من الأرض والجراء أيضاً : تُجعرُ الضّبُع والنعلب واليَربُوع والجُردَ في وحكى كراع فيها جميعاً الجُراء ، بالضم ، قال : والجُراء أيضاً المسيل والجراء أن إناء من خزف كالفخال ، وجمعها جرا وجران . وفي الحديث : أنه نهى عن شرب نبيل الجرار . قال ابن دريد : المعروف عند العرب أنه ما الحذ من الطين ، وفي رواية : عن نبيد الجرار ، وقيل : أراه ما ينبذ في الجرار الضاوية يُدخلُ فيها الحناتِم وغيرها ؛ قال ابن الأثير : أراه النهي فيها الحناتِم وغيرها ؛ قال ابن الأثير : أراه النهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخير والمناه عن الميدة والتخير والمناه عن الميدة والتخير والمناه المناه المناه والتخير والمناه المناه والتخير والمناه والم

والجمع جُرُّ وجِرَّالٌِّ . والجِرِّالَّةُ ؛ حرفة الجِرَّالَ ِ .

وقولهم : هَلُمُ جَرَّا ؛ معناه على هينَتك . وقال المنذري في قولهم : هَلُمُ جَرَّوا أَي تَعَالَوُ ا على هينتكم كما يسهل عليكم من غير شدَّة ولا صعوبة ، وأصل ذلك من الجَرِّ في السَّوْق ، وهو أن يترك الإبل والغنم ترعى في مسيرها ؛ وأنشد :

التهذيب: الجَرُ آنية من خَزَف ، الواحدة جَرَّةُ ﴿

لَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَالِّينَ جَرَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال حتى نتوسى الأعْجَفُ واسْتَسَرُّا ؟

فاليوم لا آليو الركاب شرا

يقال : جُرَّها على أفواهها أي ُسقها وهي ترتع وتصيب من الكلإ ؛ وقوله :

و فارْفَع إذا ما لم تبعيد تجرُّ ا

يقول: إذا لم تجد الإبل مرتعاً. ويقال: كان عاماً أُوَّلَ كذا وكذا فَهَلُمُ جَرَّاً إلى اليوم أي امند في الحديث في عبر ذلك إلى اليوم ؟ وقد جاءت في الحديث في عبر موضع ، ومعناها استدامة الأمر واتصاله ، وأصله من الحر السيّحب ، وانتصب جرّاً على المصدر أو الحال .

وَجَاءُ بَعِيشُ الْأَجَرَّ يُـنْ ِ أَي النَّقَلَ بِنْ ِ : الْجِنْ وَالْإِنْسُ ؛ عَنْ انْ الْأَعْرِ الِي .

والجَرْجَرَةُ : الصوتُ . والجَرْجَرَةُ : تَرَدُدُهُ هَديرِ الفعل ، وهو صوت بردده البعير في حَنْجَرَته، وقد جَرْجَرَ ؛ قال الأعلب العجلي يصف فعلًا :

> وَهُو َ إِذَا جَرْجَرَ بِعِدِ النَّهَبِ ' جَرْجَرَ فِي حَنْجَرَ فِي كَالْحُبِ ' وهامة كالسراجل المنتكب

> > وقوله أنشده ثعلب :

نُسُنَّتَ خَلَقُهُ المُسُرَّ الأَسْسَرَا ، لَوْ مَسَّ جَنْبَيْ بَاذِلِ لَجَرَّجَرًا

قال : جَرَّ جَرَّ ضَجَّ وَصَاحِ . وَفَحَسُلُ جُرَاجِرُ : كثير الجَرَّ جَرَّة ، وهو بعير جَرَّجارُ ، كما تقول : ثَرَّ ثُنَّنَ الرِجلُ ، فهو ثَرَّ ثارُ . وفي الحديث : الذي

ثَرْ ثُنَّرُ الرَّجِلُ ، فهو ثَرْ ثَارِّ. وفي الحديث : الذي يشرب في الإناء الفضة والذهب إنما يُبْحَرُ جَرِ في بطنه نار جهنم ؛ أي يَحَدُّرُ فيه ، فجعل الشُّرْبُ والجَرْعَ جَرَّجَة ، وهو صوت وقوع الماء في الحوف ؛ قال ابن الأثير : قال الزنحشري : يووي بوفع النا و

والأكثر النصب. قال : وهذا الكلام محاز لأن ناو جهنم على الحقيقة لا تُنجَرُ جُورُ في جوف . والجُرْجُرَ أَن والكنه جعل صوت جَرْع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة

لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها ، كَجَرْ جَرَةً نار جهنم في بطنه من طريق المجاز ، هذا وجه رفع النار ويكون قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار ، وأما على النصب فالشارب هو الفاعل والنار مفعوله ، وجَر ْجَرَ فلان الماء إذا جَرَعَهُ حَرْعاً متواتراً له صوت ، فالمعنى : كأنا فَيَكُنّازُ منه ثم يُجَرُّجِرُ قَائًا أَي يَعْرِفُ بِالْكُورُ من الحُبُّ ثم يشربه وهو قائم. وقوله في الحديث: قـوم يقرؤون القرآن لا يجاوز جَراجِرَهُمْ ؟ أَي تُحلُوقَهُم ؟ سناها جَراجِرِ جَرَّةَ الماء. أبو عبيد: الجَراجِرُ والجَراجِبُ العظام من الإبل ، الواحد جُرْجُورٌ . ويقال: بل إبل جُرْجُورٌ عظام الأجواف . والجُرْجُورُ : الكرام من الإبل ، وقيل: هي جماعتها ، وقيل: هي العظام منها ؟ قال الكهيت:

ومُقلِّ أَسَقَتْمُوهُ فَأَثْرَى مَانَّةٌ مِن عَطَائِكِم ،جُرْجُورا وجمعها جَراجِر ُ بغير ياه ؛ عن كراع ، والقساس

وجمعها جراجر بغيرياه ؛ عن كراع ، والقياس يوجب ثباتها إلى أن يضطر" إلى حدفها شاعر ؛ قمال الأعشى :

يَهَبُ الجِلْةُ الجَرَاجِرَ ، كَالْنَبُ الْجَرَ الْجَرَ ، كَالْنَبُ الْجَرَ الْجَرَ ، كَالْنَبُ الْجَرَ الْجَرَ الْجَرَ الْجَرِينَ الْجَلِيدُ الْجَرِيدُ وَيُ الْجَلِيدُ الْجَرِيدُ وَيُ الْجَرِيدُ وَيُ الْجَرِيدُ وَيُ الْجَرِيدُ وَيُوالِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

ومائة " من الإبل جُرْجُور " أي كاملة .

والتَّجَرُ جُرُ : صب الماء في الحلق ، وقيل : هو أن يَجُرَّعَهُ جَرُعاً متداركاً حتى يُسْمَع صوت جَرْعِه ؛ وقد جَرْجُرَ الشرابَ في حلقه ، ويقال للحلوق : الجَراجِرُ لما يسمع لها من صوت وقوع الماء فيها ؛ ومنه قول النابغة :

لتَهَامِيمُ يُسْتَلَمُهُونَهَا فِي الجَرَاجِورِ

قال أبو عمرو: أصلُ الجَرَّجَرَةِ الصوتُ ، ومنه قيل للعيْر إذا صَوَّتَ : هو يُجرَّجُور عسرُ . قال الأزهري: أراد بقوله في الحديث يجرحِر في جوفه نار جهنم أذا شرب في آنية الذهب، فجعل شرب الماء وجَرَّعَه جَرَّجَرَةً لصوت وقوع الماء في الجوف عند شدة الشرب، وهذا كقول

الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظله إنها يأكلون أموال اليتامى ظله أنها يأكلون أكل مال الية مثل أكل النار. قا الزجاج: يُجَرَّ جِرِ في جوفه نار جهنم أي يُررَدُهُ في حوفه نار جهنم أي يُررِدُهُ في خوفه نار جهنم أي يرريًا بي ناريًا بي ناري

وَجِوفَهُ كَمَا يُرِدُدُ الفَعَلِّ هَدَيِرَةً فِي شَقْشَقَتَهِ ، وقيلَ السَّجَرَّ جُرُّ مَا السَّاءَ فِي الحَلْقَ وَجَرَّ مُ صَبِّ الْمَاءَ فِي الحَلْقَ وَجَرَّ مُ صَبِّ الْمَاءَ فِي الحَلْقَ وَجَرَّ جُرَّ مَ اللَّهُ الصورة ؛ قيال جرير :

وقد جَرْجَرَتْهُ المَاءَ ، حتى كَأْنَهَا تُعالجُ في أقْصَى وجارَيْن ِ أَضْبُعَا

يعني بالماء هذا المُنَّنِيُّ ، والهاء في جرجرته عائدة إلى الحياء . وإبيلُّ جُراجِرَةُ : كشيرة الشرب ؛ عز ابن الأعرابي ، وأنشد :

> أُوْدَى بِمَاءَ حَوْضِكَ الرَّشْيِفُ ، أُوْدَى بِيهِ جُراجِراتِ هِيفُ

وماء جُراجِرِهُ : مُصَوَّتُ ؛ منه . والجُراجِــرُ : الجوفُ .

والجرَّجَرُ : ما يداس له الكُدُسُ ، وهو من حديد. والجرَّجِرُ ، بالكسر : الفول في كلام أهل العراق. وفي كتباب النبات : الجرَّجِيرُ ، بالكسر ، والجَرَّجِرُ والجَرْجِرُ ، بالكسر ، حنيفة : الجَرْجِرُ والجَرْجِرُ الجَرْجِارُ نَعْتُبَةً ما زَهْرَةً من صفراء ؟ قال النبغة ووصف حبلاً :

يَتَحَلَّبُ البَّعْضِيدُ مِن أَشْدَافِها صُفْراً ، مَناخِرُها مِن الجَرْجارِ

اللبث : الجَرْجارُ نبت ؛ زاد الجوهـري : طيب الربع . والجِرْجِيرُ : نبت آخـر معروف ، وفي الصحاح : الجِرْجِيرُ بقل .

الصفاح : الحِرْ حِيْلِ بَقَلَ . قال الأَزْهِرِي فِي هَذْهِ التَرْجِمَةُ : وأَصَابِهِم غَيْثُ حِوْرًا

أي يجركل شيء. ويقال : غيث جور الإذا طال نبته وارتفع . أبو عبيدة : غر ب حور الفعة جوراة المنافقة . فقط . ونعجة جوراة أي ضغم، ونعجة جوراة أناف

فاعْتَامَ مُنِّا لَعُجَهُ جُورَةً ، كَانَ صَوْلَةً ، كَانَ صَوْلَتَ سَخْمِهِا للدَّرَّةُ عَمْرُهُمْ أَلْدُورَةً

قال الفراء: جورَدُ إن سُنت جعلت الواو فيه زائدة من جَرَدُت ، وإن سُنت جعلته فعكلاً من الجَوْرِ، ويصير التشديد في الراء زيادة كما يقال حَمَارُهُ . المتجرُ الذي تُنتَجُهُ أُمه أينتابُ من أسفل فلا يَجْهَدُ الرِّضاع ، إنّا تروفُ رَفّا حتى يُوضَع خلِفُها في فيه . ويقال : جوادُ "

أغيا فنطناه مناط الجر

مُجَرٌّ، وقد جَرَرٌتِ الشيءَ أَجُرُّهُ جُرًّا ﴾ ويقال في

أراد بالجَرِّ الرَّبِيلَ يُعَلَّقُ مَنَ البِعِيرِ ، وهو النَّوْطُ كَالْجُلُنَّةُ الصغيرة.

كَالْجُلُمُ الصَّعْدِة .
الصَّحَاح : والجِرِّيُّ ضَرَّب مِن السَّكَ . والجَرِّيَّة ُ :
الحَّوْصُلَة ُ ؛ أَبُو زَيِد : هِي القَرِيَّة ُ والجَرِّيَّة ُ
الحَوْصَلة . وفي حديث ابن عباس : أَنَّهُ سَثْلُ عَنْ أَكُلُ الجَرِّيُّ ، فقال : إِنَّا هُو شَيْء حرمه اليهود ؛ الجَرِّيُّ ، بالكسر والتشديد : نوع من السمك يشه الحية ويسمى بالفارسية مار ماهي ، ويقال : الجَرِّيُّ لغة في الجَرِّيت من السمك . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنه كان ينهى عن أكل الجَرِّي والجَرِيّت . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دُلُّ على أم سلمة فرأى عندها الشَّبْرُ مُ وهي تريد أن تشربه أم سلمة فرأى عندها الشَّبْرُ مُ وهي تريد أن تشربه

فقال : إنه حارٌّ جارٌّ ، وأمرها بالسُّنَا والسِّنُّوتِ ؟

قال أبو عبيد : وبعضهم يرويه حارٌّ يارٌّ ، بالياء ، وهو

إتباع ؛ قال أبو منصور : وجار الجيم صحيح أيضاً . الجوهري : حار جار إتباع له؛ قال أبو عبيد : وأكثر

الجوهري : حال جال إتباع له؛ قال أبو عبيد : وأكثر كلامهم حال يال ؟ بالباء . وفي ترجمة حفز : وكانت العرب تقول للرجل إذا قاد ألفا : جَرَّاداً . ابن الأعرابي : جُرْجُرْ إذا أمرته بالاستعداد للعدو ؟ ذكره الأزهري آخر ترجمة جور ؛ وأما قولهم لاجر " بمعنى لاجر م ، إن شاء الله بمعنى لاجر م ، إن شاء الله

جَوْر : الجَرَّرُ : ضِدُ المَدُ ، وهُو رَجُوع المَاء إلى خَلْف . قَالَ اللَّث : الجَرَّرُ ، بحَرُوم ، انقطاع المَدَ ، يقالَ مَدَ البحرُ والنهر أي كثرة المَاء وفي الانقطاع . أبن سيده : جَزَرَ البحرُ والنهر يَجْزُرُ ، جَزَر المَاء يَجْزُرُ ، ويَجْزُرُ ، الصحاح : جزر المَاء يَجْزُرُ ، ويَجْزُرُ ، جَزْر المَاء يَجْزُرُ ، عَبْر ، وفي حديث جابر :

حيوان البحر. يقال : جَزَّرَ الماءُ يَجْزُرُ مَرَّرَ إذا ذهب ونقص ؟ ومنه الجَزْرُ وَالْمَنَهُ وهو رجوع الماء إلى خَلَّفُ والجزيرة : أرض يَنْجَزُرُ عنها المنه . النهذيب ؛

ما جَزَرَ عنه البحر ْ فَكُلْ ، أي ما الكشف عنه من

والجزيرة : الرص يسجور عنها الله البحر المؤلفة البحر المؤلفة البحر المؤلفة البحر فتبدو ؛ وكذلك الأرض التي لا يعلوها السيل ويُحدَّقُ بها ، فهي جزيرة . الجوهري : الجزيرة واحدة جزائر البحر ، سميت بذلك لا نقطاعها عن معظم الأرض . والجزيرة : موضع بعينه ، وهو ما بين د جلة والفرات . والجزيرة : موضع بالبحرة أرض نخل بين البحرة والأبلة خصت بهذا الاسم . والجزيرة أيضاً :

كُورَةُ تَنَاخَمُ كُورَ الشَّامُ وَجَدُودُهَا . أَنْ سَيْدُهُ : وَالْجُزْرِةُ الْعَرْبُ مَا بِينَ الشَّامِ . وَجَزْرِهُ الْعَرْبُ مَا بِينَ } وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُا حَدْمًا وَالتَّقَارِ وَجَزْرُ فِي الْانْتَظَاعُ أَيْ الْقَطَاعُ اللَّهُ لَانَ الْجَزْرُ ضَدَ اللَّهُ .

عَدَنَ أَبْيَنَ إِلَى أَطُوارِ الشَّامِ، وقيل : إِلَى أَقْصَى اليَّمِنَ في الطُّول ، وأما في العَرُّضْ فين تُجِدُّهُ وما والاها من شاطيء البحر إلى ريف العراق ، وقبل : ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة في الطول ، وأما العرض فَمَا بِينَ وَمُل يَبْرِينَ إِلَى مُنْقَطَع السَّمَاوة ، وكل هذه المواضع إنما سميت بذلك لأن بحر فارس وبجر الحبش ودجلة والفرات قد أحاط بها . التهذيب : وجزيرة العرب متحالثها ، سبيت جزيرة لأن البحرين بحر فارس وبجر السودان أحاطا بناحيتيها وأحساط بجانب الشمال دجلة والفرات، وهي أرض العرب ومعدنها . وفي الحديث : أن الشيطان يئس أن يُعْبُدَ في جزيرة العرب ؛ قال أبو عبيد : هو اسم صُفّع من الأرض وفسره على ما تقدم ؛ وقال مالك بن أُنس : أداد بجزيرة العرب المدينة نفسها ، إذا أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تضف إلى العرب فإنما بواد بهنا ما بين دجْـلــكة والفُرات. والجزيرة : القطعة من الأرض ؛ عن كواع .

وحَزَرَ الشيءَ يَجْزُرُهُ ويَجْزُرُهُ حَبَرْرُهُ : قطعه . والجَزْرُ : نَحْرُ الجَنَرَّارِ الجَنَرُونَ . وجَزَرَتْ الجَرُورَ أَجْزُرُهُا ، بالضم ، واجْتَزَرَ ثُهَا إذا نحرتها وجُلَكُ ثَهَا . وجَزَرَ الناقية يَجْزُرُها ، بالضم ، جَزْرًا : نحرها وقطعها .

والجنزُورُ : الناقة المنجنزُورَةُ ، والجمع جزائر وجُزُرُ ، وجُزُرات جمع الجمع ، كطرُ ق وطُرُ قات . وأجزَرَ القومَ : أعطاهم جَزُوراً ؟ الجنزُورُ : يقع على الذكر والأنش وهو يؤنث لأن اللفظة مؤنثة ، تقول : هذه الجزور ، وإن أردت ذكراً . وفي الحديث : أن عمر أعطى رجلًا شكا إليه سُوءَ الحال ثلاثة أنيابٍ جَزائرَ ؟ الليث : الجَنَرُورُ

١ قوله «وجزر الشيء النع» منباني ضربوقتل كافي الصباح وغيره.

إذا أفرد أنث لأن اكثر ما ينحرون الشُوقُ . وقد اجْنَزَرَ لهم . وأَجْزَرَ تُّ وَقَدَ الْجُنْزَرَ لَهُم . وأَجْزَرَ تُّ فلاناً جَزَرُ وراً إذا جعلتها له . قال : والجَنزَرُ كُل شيء مباح للذبح، والواحد حَزَرَةُ وَإِذَا قلت أَعطيته جَزَرَةٌ فهي شاة ، ذكراً كان أو أنثى لأن الشاة ليست إلا للذبح خاصة ولا تقع الجَزَرَةُ على

الناقة والجسل لأنهما لسائر العمل . ابن السكيت أجزر وثه شاة إذا دفعت إليه شاة فذبجها ، نعجة أو كبشاً أو عنواً ، وهي الجزرة أوا كانت سبينة والجمع الجزرة ولا تكون الجزرة إلا من الغنم ولا يقال أجزر أثه ناقة لأنها قد تصلح لغير الدبح والجزر أ : الشياه السبينة ، الواحدة جزرة أو ويقال : أجزرت القوم إذا أعطيتهم شاة يذبحونها ، نعجة أو كبشاً أو عنزاً . وفي الحديث : أنه بعث بعثاً فحروا بأعرابي له غنم فقالوا : أجزرة ناء أي أعطن بعثاً فحروا بأعرابي له غنم فقالوا : أجزرة ناء أي أعطن بعثاً فحروا بأعرابي له غنم فقالوا : أجزرة ناء أي أعطن بعثاً فحروا بأعرابي له غنم فقالوا : أجزرة ناء أي أعطن بعثاً فحروا بأعرابي له غنم فقالوا : أجزرة ناء أي أعطن

شاة تصلح اللذيح ؛ وفي حديث آخر : فقال يا راعي أَجْزُ وَثِي شَاهُ ؟ ومنه الحديث : أَناأَيت إِن لَـقَيتُ عَنَمَ ابن عمي أَأَجْنَزُ و منها شاة "? أي آغذ منها شاة وأذبحها . وفي حديث خُوَّات ي : أَبْشِر بِجَزَرَةً سينة أي شاة صالحة لأَن تُجْزُرَ أي تَذبح للأَكل ، وفي حديث الضحية : فإغا هي جَزَرَة " أَطعَمَها أَهله ؛ وفي حديث موسى ، على وقي حديث موسى ، على

نبينا وعليه الصلاة والسلام ، والسحرة : لعنى صارت حالهم للشُعبان جَزَرًا ، وقد تكسر الجيم . ومن غريب ما يروى في حديث الزكاة : لا تأخذوا من جَزرات أموال الناس ؛ أي ما يكون أعد للأكل ، قال : والمشهور بالحاء المهملة ، ان سيده : والجئزر ما يذبح من الشاء ، ذكراً كان أو أنثى ، واحدتها جَزرَة "، وخص بعضهم به الشاة التي يقوم إليها أهلها فيذبحونها ؛

وقد أُجْزُرُه إِياهَا . قال بعضهم : لا يقال أَجْزُرُهُ

حَزُوراً إِمَّا يِقَالُ أُجِزُرُهُ حِزَرُهُ . والجَـزُّارُ والجِزِّيرُ : الذي يَجْزُرُ الجَـزُورِ ، وحرفته الجزارَةُ ، والْمَجْزُورُ ، بكسر الزاي : موضع الجَزُور ، والجُزارَةُ : حَقُّ الجَزَّانِ ، وفي حديث الضعية : لا أعطى منها شيئًا في جُزارَتها ؟ الجزارة، بالضم : مَا يَأْخُذُ الْجَزَّالُ مِن الدَّبِيحَةُ عَنْ أَجِرَتُهُ فَمِنْعَ أَن يؤخذ من الضحية جزء في مقابلة الأُجرة ، وتسمى قوائم البعير ورأسه جُزارَةٌ لأَنهَا كَانْتُ لا تقسم في الميسر وتتعطى الجكزار ؛ قال ذو الرمة :

مِنَ المُسُوحِ ، خِدَبُ شُو قَبُ خَسُبُ ان سيده : والجئزارَةُ البدانُ والرجلانُ والعنقُ لأنها لا تدخل في أنصاء الميسر وإنما بأخذهما الجزَّالُ

ستحب الجيزارة مثل البيت البارثة

جُزارَتَه ، فخرج على بناء العُمالة وهي أَجْرُ العامل ، وإذا قالوا في الفرس ضَخْمُ الجُنْزارَةِ فإِمَّا يريدون غلظ بدنه ورجليه وكَثِيْرَةً عَصَبِهما ، ولا يُريدُونَ وأسه لأن عظم الوأس في الحيل هُجْنَة وقال الأعشى :

> ولا نتقاتل بالعصي ، ولا نُرامِي بالحجارَ ، ، إِلَّا عُلالَةَ أو بُدًا هة كاريح ، كند الجيزار،

واجْتَزَرَ القومُ في القتال وتَجَزَّرُوا . ويقال : صار القَوم جَزَرًا لعدويهم إذا اقتتلوا . وجَزَرُهُ السَّباعِ : اللحم ُ الذي تأكله . يقال : تركوهم جَزَرَا، بالتحريك، إذا قتلوهم . وتركهم جَزُرًا للسباع والطير أي قطعاً ؛ قال:

إِنْ يَفْعَلَا ، فَلَتَقَدْ تَن كُنْ أَبَاهُما جَزُرَ السَّباع ، وكُلِّ نَسْر قَسَّعُمَ

وَتَجَازَرُوا : تِشَاتُوا . وتجازرا تشاتما ، فكأنما جَزَرًا بينهما ظريًّا وَأَي قطعاها فاشتد تَتَنُّها ؛ يقال ذلك للمتشامين

المتبالةين.والجِزادُ: صِرامُ النِخلُ ، جَزَرَهُ ﴿ يَجْزُرُهُ

ويَجْزُرُو ۚ جَزَرُوۤ الْ وَجَزَاداً وجَزَاداً } عن اللحياني : صَرَمَهُ . وأَجْزَرَ النخلُ : حان جِزارُهُ كَأْصُرَمُ

حان صِرامُه ، وجَزَرَ النَّجْلَ يَجْزُرُهَا ، بالكسر ،

جُزُوراً : صَرَمها ؛ وقيل : أفسدهـ عند التلقيح . اليزيدي : أَجْزَرَ القومُ من الجزار ، وهو وقت

صرام النخل مثلُ الجَـزانـِ . يقال : جَرَوُوا نخلهم إذا صِرموه . ويُقال : أَجْزَرَ الرجَالُ إِذَا أَسَنْ وَدَا

فَنَاوُه كَمَا يُجْزِرُ النِحْـلُ . وَكَانَ فِيتْيَانُ يَقُولُونَ لشيخ : أَجْزَرُتَ يا شيخُ أي حان لك أن نموت إ فيقول : أَي بَنْبِيَّ ، وتُنْعَنَّضَرُ ونَ أَي تموتون شَابِاً إ

ويروى : أَجْزُزْتَ مَنْ أَجَزَ البُسْرُ أَي حَانَ له أَن يُجِزُّ . الأَحمر : جَزَرُ النَّجِلُ يَجُزُرُهُ إذا صرمه وحَزَرَهُ مُ يَحْزُ رَاهُ إِذَا خَرَصَهُ . وأَجْزُرُ َ القومُ مَن

الجزاد والجيّزاد.وأجَزُوا أي صرموا ، من الجيّزاز في الغنم . وأَجْزَرُ ۚ النَّحْـلُ أَي أَصْرَم . وأَجْزَرَ اللَّمَينُ : حان له أن يُجُّزُكُ . ويقَمَالُ : جَزَرُتُ

العسل إذا شُرنَهُ واستخرجته من خَلَيَّتِه ، وإذا كان غليظاً سَهُلَ استخراجُه . وتَوَعَّدَ الحجاجُ بن يوسف أَنْسَ بِنَ مَالِكَ فِقَالَ : لأَجْزُ رُنَتُكَ جَزُرَ الضَّرَبُ أَى لأَسْتَأْصَلَـنَـٰكُ ، والعسل يسمى ضَرَّباً إِذَا غَلِظ ،

يقال : اسْتَضْرَبُ سَهُلُ اشْتَيِّيادُهُ عَلَى العاسِلُ لأَنَّا إذا رَقُّ سال . وفي حديث عمر : اتَّقُوا هذه المجازرِر فإنَّ لِمَا ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةً الْجَبْرِ } أَرَادٍ مُوضَع

الجكزارين التي تنحر فيها الإبل وتبذبح البقر والشا وتباع لـُحْمَانُهُا لأجل النجاسة التي فيها من الدماء دما الذبائح وأرواثها ، واحدها مَجْزُرُوَهُ ١ وَمُجْزِرُونَهُ اللَّهِ

، قوله α واحدها مجزرة الخ α أي بفتح عين مفعل وكسرها اذ ﴿ الفعل مَن باب قتل وضرب .

وانما نهاهم عنها لأنه كره لهم إدمان أكل اللعوم وجعل لها ضراوة "كضراوة الحمر أي عادة كعادتها، لأن من اعتاد أكل اللحوم أسرف في النفقة، فجعل العادة في أكل اللحوم كالعادة في شرب الحمر ، لما في الدوام عليها من سَرَف النفقة والفساد . يقال : أضرى فلان في الصيد وفي أكل اللحم إذا اعتاده ضراوة .

وفي الصحاح: المتصافرة يعني ندي القوم وهو مختمعهم لأن الجرّور إنما تنحر عند جمع الناس. قال ابن الأشير: نهى عن أماكن الذبح لأن إلثقها ومداومة النظر البها ومشاهدة ذبح الحيوانات بما يقسي القلب ويذهب الرحمة منه. وفي حديث آخر: أنه نهى عن الصلاة في المتحرّرة والمتشرّرة . والجرّرة والجرّرة والجرّرة التي تؤكل، والجرّرة وجرّرة قال ابن دريد: لا

في الشاء إلا الجَزَرُ ، بالفتح . الليث : الجَزيرُ ، بلغة أهل السواد ، دجل مختاره أهل القرية لما ينوبهم من نفقات من ينزل بهم من قبل السلطان ؛ وأنشد :

أحسبها عربية ، وقال أبو حنيفة : أصله فـــارسي .

الفرَّاء : هو الجَـزَرُ والجِيزَرُ للذِّي يؤكل ؛ ولا يقال

إذا ما رأونا قتلسوا من مهابة ، ويسعى علينا بالطعام جَزْيُومُها

جسع : جَسَرَ يَجْسُرُ جُسُوداً وجَسارَةً : مضى ونفذ . وجَسَرَ على كذا يَجْسُر جَسارَةٌ وتَجامَر عليه : أقدم . والجَسُورُ : المقدامُ . ورجل جَسْر وحَسُورُ : وجَسُورُ : ماض شجاعُ ، والأنثى جَسْرَةُ وجَسُورُ وجَسُورُ . ورجل جَسْرُ : جسيمُ جَسُورُ شجاع . وإن فلاناً ليُجَسِّرُ فلاناً أي يُشَجَعُهُ . وفي شجاع . وإن فلاناً ليُجَسِّرُ فلاناً أي يُشَجَعُهُ . وفي حديث الشَّعْسِي " : أنه كان يقول لسيفه : اجْسُرُ جَسَارُ ، هو فعسًال من الجسارة وهي الجراءة ، حسار ، هو فعسًال من الجسارة وهي الجراءة

والإقدام على الشيء . وجَمَلُ جَسَرُ وناقة جَسْرَةُ ومُتَجَاسِرَة : ماضية . قال الليث : وقَتَلَمّا يقال جمل جَسْرُ ؛ قال :

وخَرَجَت مائِلَةَ التَّجَاسُرِ

وقيل: جمل جَسْر "طويل، وناقة جَسْرة طويلة ضَخْنة "كذلك . والجَسْر ' ، بالفتح: العظيم من الإبل وغيرها ، والأنثى جَسْرة ، وكل عضو ضخم : جَسْر " ، قال ابن مقبل :

هَوْجَاءُ مَوْضِعُ وَخَلِهَا جَسْرُ

أي ضخم ؛ قال ابن سيده : هكذا عزاه أبو عبيد إلى ابن مقبل ؛ قال : ولم نجده في شعره . وتَجاسَرَ القوم في سيرهم ؛ وأنشد :

> بَكُرَتُ تَجَامَرُ عَن بُطُونِ عُنَيُزَةٍ أَي تسبِر ؛ وقال جرر :

وأُجْدَنَ إِنْ تَجَامَرَ ثُمْ نَادَى بِدَعُوكَ إِنْ يُجَامِا

قال : تَجامَّرَ تطاول ثم رفع رأسه . وفي النوادر: تَجامَر فلان لفلان بالعصا إذا تحرك له . ورجل جَسْر " . ابن طويل ضغم ؟ ومنه قبل للناقة : جَسْر " . ابن السكيت : جَسَرَ الفَحْلُ وفَدَرَ وجَفَرَ إذا ترك الفَراب ؟ قال الراعى :

تَرَى الطَّرُ فَاتِ الغُبْطُ مِن بَكُرَ الْهَا، يَرُعُسُنَ إِلَى أَلُواحِ أَعْبُسَ جَاسِرِ وجاوية تَجسْرَةُ الساعدين أي متلئتهما ؛ وأنشد : دارُ لِخَوْدٍ جَسُرَةً المُنْخَدَّمِ

والجَسْرُ والجَسْرُ : لغنان ، وهو القنطرة ونحوه مما يعبر عليه ، والجمع القليل أَجْسُرُ ، قال : إن فراخاً كفراخ الأو كثر ، بأرض بَعْدَادَ ، وَوَاءَ الأَجْسُرُ

والكثبو جُسُورٌ . وفي حديث نُوْف بن مالـك

قال : فوقع أُعوج على أيسل مصر فَجسَرَ هُمْ كَسْنَةً "

عن أهله أي غاب عنهم . الأصمعي: بنو فلان حَشَرُ إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يأوون بيونهم ، وكذلك مال جَشَرُ لا يأوي إلى أهله .. ومال جَشَرُ : يرعى في مكانه لا يؤوب إلى أهله . وإبل جُشَّرُ : تذهب

حيث شاءت ، وكذلك الحيش ؟ قال :

وآخرون كالحمير الجشتر

وقوم جُشْرِ وجُشَرٌ : عُزَّابٌ في إبلهم . وجُشَرُ نَا دُواَبُّنَا ؛ أَخْرَجْنَاهَا إِلَى الْمَرْعَى نَجْشُرُهُمَا جَشْرًا ؟ بَالْإِسْكَانَ ، وَلَا نَتُرُوحُ . وَخِيلَ مُجَثَّرُةٌ الْحِسَى

أَي مَرْعِيَّةً ﴿ أَبْنُ الْأَعْرَانِينَ ﴾ المُنْجَشَّرُ الذي لَا يرعى قَبُرُابِ الماء ؛ والمنذري : الذي يرعى قرب الماء؛ أنشد ابن الأعرابي لابن أحمر في الجَـَشـر :

إنتك لو وأيتنى والقسرا ، مُبْحَشِّرُ إِنَّ إِقِد كَاعَيْسًا أَسَهُوا لم تَدُّ في الناس رغاة حشرا ،

أنتم ميشا فتصبأ وسيرا قال الأزهري : أيشدنيه المنذري عن تعلب عنه . قَالَ الأَصْعَي : يَقَالَ : أَصْبَحَ بِنُو فَلَانَ جَشَّكُما ۗ إِذَا

كانوا يُنيتُونُ فَيْ مَكَانَهُمْ فِي الْإِبْـلُ وَلَا يُرْجَعُونَ إِلَىٰ بيوتهم ؛ قال الأخطل :

تَسَالُهُ الصَّبْرُ مِن عَسَّانَ ، إذ حَضَرُوا، والحَيَّوْنُ كِينِفَ قَبَرَاهُ الغَلَّمَةُ الْجَشَرُ الصُّرُ وَالْحَرْبُ : قبيلتان من غسان . قبال ابن

برى: صواب إنشاده: كنف قدراك ، بالكاف ، لأنه يصف قتبل عبير بن الخياب وكون الصير والحَرَانَ ، وهما بطنان من غسان ، يقولون له بعد

الجَشَرُ ? وكان يقول لهم ؛ إلهٰ أنستم جَشَرُ لا أبالي بِكُم ، وَلَمْذَا يَقُولُ فَيُهَا مُخَاطِّبًا لَعَبُّدُ الْمُلْكُ بِنَ مُرْوَانَ :

موته وقد طافوا برأسه : كيف قتراك الغِلْمَةُ ا

أَى صَالَ لَمُ تَجَسُّراً يُعَبِّرُونَ عَلَيْهِ ﴾ وتفتح جيمه وتُكسر ، وجَسَّر " : تحي من قَبْس عَيْلان . وبنو القَيْنِ بن مُحِسَيرٍ : قَـَومٌ أَيضاً . وفي قَـُضاعَة حَسْرٌ

من بني عبران بن الحَـاف ، وفي قيس جَسْر ُ آخرُ ُ وهو تَجِسُّرُ بن مُتَحادِبِ بَن تَحْصَفَةً ﴾ وَذَكرُهما الكمت فقال:

تَقَشُّفَ أُواباشُ الزُّعَانِفُ حَوْلَنَا قصفاً ، كأناً من جُهَيْنَةً أَوْ جُسُور وما جَسْرَ قَيْس قَيْس عَيْلانَ أَبْتَعٰي، ولكن أبا القين اعتك لنا إلى الجسر

شعر: الجَاشِر: بَقُلُ الربيع. وجَشَرُوا الحَيْسُلُ وَجَشَرُوهَا : أَنْ سُلُوهَا في الجَشْر . والجَشْرُ : أَنْ يَخْرَجُواْ بَخْيِلُهُمْ فَنَيْرُ عَوْهَا أمام بيوتهم . وأصحوا جَشْراً وجَشَراً إذا كانوا يَبِيتُونَ مَكَانِهِمُ لَا يُرجِعُونَ إِلَىٰ أَهِلِيهِمِ . وَالْجَـُشَّارُ :

صاحب ُ الحِيشر . وفي حديث عِثَانَ ، رضي الله عنه ؛

أَنه قال : لا يغر"نكم حِشْرُ كُمْ مَنْ صِلاتِكُمْ فَإِنْمَا يَقْضُرُ الصِلاةَ مِن كَانَ شَاخِصًا أَو يَحْضُرُهُ عِدْ . قال أبو عبيد : الحَشَرُ القومُ مجرَّجُونُ بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مسكانهم ولا يأوون إلى البيوت >

المُقَسَامَ في المرعى وإن طال فليس بسفر . وفي حديث ابن مسعود : يا مُعَشَّرَ الجُشَّادِ لا يَعْـارُوا بصلاتكم ؟ ألجنشار مع جاشري.

وربما رأوه سفراً فقصروا الصلاة فنهاهم عن ذلك لأن

وفي الحديث : ومنَّا من هـو في جَشَرَةٍ . وفي حديث أبي الدرداء : من ترك القــرآن شهرين فـــلم يقرأه فقد جَشَرَهُ أي تباعد عنه . يقيال : جَشَرَ

يُعَرَّ قُدُونَكَ كَأْسَ ابنِ الحُيَّابِ وَقَدَ أَضَعَى ، وللسَّيْفِ فِي خَيْشُومِهِ أَثَرُ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ مُسْتَكَّ مسامِعُه ، لا يَسْمَعُ الصَّوْتَ مُسْتَكَّ مسامِعُه ، وليس يَنْطِقُ حتى يَنْطِقَ الحَجَرُ وهاد القصيدة من غُرر فصائد الأخطل مخاطب فيها عبد المليك بن تروان يقول فيها :

إنَّ الضَّغْيِينَةَ تَلَثَقَاهَا، وإن قَدَّمُتُ ، كَالْفُرَّ يَكُمُنُ صِينًا ثُمْ يَنْتَشِيرُ

أي وسيخ ". والجشرة أن القشرة السغلى التي عبد الحنطة . والجشرة أن القشرة أن خشونة الصدر وغليظ في الصوت وسعال ؛ وفي التهذيب: بعم في الصوت . يقال : به بجشرة أن قال ابن سيده : وهما نادر ، قال : وعدي أن مصدر هذا إنما هو الجشر ورجل مجشور . وبعير أجشر أن وناقة تجشرا أن يمير تجشرة " . الأصعى : بعير تجشرة " به أسعا

جِمَافَ ، غَيْرِه : جُشِرَ ، فَهُو كَخُشُورَ ، فَهُو كَخُشُورَ ، وَجَشِرَ أَنْ الْخُشْرَةُ ، وقد الْجُشْرَ أَنْ يُخْشَرُ عَلَى مَا لَمْ يَسَمُ فَاعِلَه } وقال حجر :

رُبِّ هُمَّ جَسَّمَتُهُ فِي هَوَاكُمْ ،
وبَعِيدِ مُنْقُتُهِ مَجْشُودِ
ورجلُ مُجْشُورٌ : به سُعال ؛ وأنشد :

وساعل كسعل المتجشوو

والجُنْشَةُ والجَسْشُ : انتشار الصوت في بُحَّةٍ . ان الأعرابي: الجُشْرَةُ الزَّكَامُ . وجَشِرَ السَّاحلُ بالكسر ، تَجِشَرُ جَشَرًا إذا خَشُنَ طَينه ويَسِس كالحَصَر .

والجَشِيرُ : الجُنُوالِقُ الضخم ، والجمع أَجُشِيرَ وجُشُرُهُ ؛ قال الراجز :

يعجل إضجاع الجشير القاعد

والجنير والجنسير : الوقضة ، وهي الكنانة ابن سيده : والجنسير الوفضة وهي الجعبة من جلو تكون مشتوقة في جنبها ، يفعل ذلك بها ليدخل الريم فلا بأتكل الريش . وجنب حاشير : منتفع وتبجشتر بطنه : انتفع ؟ أنشد ثعلب :

١ قوله ه وقد جشر » كفرح وعنيكما في القاموس .

فقامَ وَثَمَّابُ نَكِيلُ مُحَوْرُمُهُ ، لَمُ اللَّهُ مُهُ ، لَمُ اللَّهُ مُنْ طَعَامٍ لُلِنْشِمُهُ \*

وجَسَرَ الصَّبْحُ كَيْمُشُرُ بُجِشُوراً : طلع وانفلق . والجاشِرِيَّةُ : الشُّرُبُ مع الصبح، ويوصف به فيقال : شَرْبَةُ والْهِرْبِيَّةُ ؟ قال :

> وند مان يَزيد الكأس طيباً ، سَقَيْتُ الجَاشِرِيَّةَ أَو سَقَانِي

ويقال : اصطَّبَحْتُ الجَاشِرِيَّة ، ولا يَتَصَرَّفُ له فعْلُ ؛ وقال الفرزدق :

إذا ما شَرَيْنَا الجاشِرِيَّةَ كُمْ نُبُلُ أميرًا، وإن كان الأميرُ مِن الأَرْدِ

والجاشريَّة ': قبيلة في ربيعة . قال الجوهري : وأما الجاشريَّة ': قبيلة من قبائل الجاشرية التي في قبيلة من قبائل العرب . وفي حديث الحجاج : أنه كتب إلى عامله أن ابْعَث إلى الجَشِيرِ اللَّوْلُوْيِ ؟ الجَشِيرُ : الجُشِيرُ : الجُشِيرُ : الجُشِيرُ : الجُشِيرُ : الجُشِيرُ : الجُشِيرُ :

جِطْو : المُنْجُظُ مُنْرُ كُمُقُشَعِو : المُنْعِدُ شَرَّه كَأَنَهُ منتصب . يقال : ما لَكَ تُجُظَّ رُّا ؟ جعو : الجِعَارُ : حبل يَشُدُّ به المُسْتَقِي وَسَطَهُ إِذَا

هو: الجعار ؛ حبل يسد به المسمقي وسطه إذا نزل في البئر لئلا يقع فيها ، وطرفه في يد رجل فإن سقط مدّه به ؛ وقيل : هو حبل يشده الساقي إلى وتيد ثم يشده في حقوه وقد تُجَعَّر به ؛ قال : لبس الجعاد مانعي من القدر ،

وَلَوْ تَجَعَّرْتُ بِمَحْبُوكِ مُمَرَ والجُعْرَةُ : الأَثَرُ الذي يَكُونَ فِي وسط الرجل من الجِعارِ ؛ حكاه ثعلب ، وأنشد :

لَوْ كُنْتَ سَيْفاً ، كَانَ أَشْرُكُ لَجُمْرَةً ، وكُنْتَ حَرَّى أَنْ لا يُغَيِّرُكَ الطَّقْلُ

والحُنْعُرَةُ : شعير غليظ القَصَبِ عريض ضَعْمُ السَّالِ كَأْنَ سَنَابِلُهُ حِرَاءُ الْحَشَّغَاشِ ، والسَلِمُ حروف عَدَّةً ، وحمه طويل عظيم أيض ، وكذلك

السابل المان تسابله عجراً العظيم أبيض، وكذلك مروف عدة ، وحبه طويل عظيم أبيض، وكذلك اسنبله وسفاه، وهو كثير الرابع طيب الخبراً كله عن أبي حنيفة ، والجنعروران : حَبر اوان

إحداهما لبني تَهْشَل والأخرى لبني عبدالله بن داوم،

علوهما جبيعاً الفيث الواحد، فإذا مُملِنَتُ الجُعْرُ وُوانَ وَثِقُوا بِكَرْعِ شَائِهُم ؛ عَنْ ابْ الأَعْرَابِي ، وأَنشد: إذا أَزَدْتُ الحَفْرَ بِالجُعْرُ وُدِ ، فاعمَلُ بِكُلِّ مادِنٍ صَبُورٍ

لا غَرْف بالدَّرْحابَةِ القَصِيرِ ، ولا الدي لوَّحَ بالقَسِيرِ

الدّرْحابَةُ : العَريضُ القصير ؛ يقول : إذا غرف الدّرْحَابة مع الطويل الضغم بالحَقْنَة من الغدير ، عدير الحَبْرُ آء، لم يلبث الدّرْجابَةُ أَن يَوْكُنُهُ الرُّبُورُ

فيسقط، زَكْنَهُ الرَّبُورُ: مَلاَّ جُونُهُ. وفي النهذيب:

والجَعُورُ خَسْراءُ لَبِي خَسْلَ ، والجَعُورُ الأَخْرَى خَبْراءُ لَبِي عبد الله بن دارم. وجَعَادِ : اسم للضّبُع لكثرة جَعْرِ ها ، وإنما بنيت على الكسر لأنه حصل فيها العدل والتأنيث والصفة

الغالبة ، ومعنى قولنا غالبة أنها غلبت على الموصوف حتى صار يعرف بها كما يعرف باسمه ، وهي معدولة عن جاعرة ، فإذا منع من الصرف بعلتين وجب البناء بثلاث لأنه لبس بعد منع الصرف إلا منع الإعراب؛ وكذلك القول في حكاق المنم للمنيئة ؛ وقول الشاعر

عَشَنْزُرَةٌ حِواعِرُهُا ثَمَانٌ ، فُورَيْقَ ثُرِماعِهَا حَدَيْمٌ حُجُولُ

الهذلي في صفة الضبع:

تَرَاها الضَّبْعَ أَعْظَمَهُنَّ وَأُسًّا،

'جراهمة لها حرة 'وثيل' قيل : ذهب إلى تفضيها كم سبيت حضاجر ؛ وقيل: هي أولادها وجعلها الشاعر خنثى لها حيرَةٌ وَثِيلٌ ﴾ قال بعضهم: جواعرها ثمان لأن للضبع خروقاً كثيرة. والجراهبة : المغتلبة . قال الأزهري : الذي عندي في تفسير حواعرها ثمان كَنُثرَاةٌ جَعْر ها. والجَواعرُ: حمع الجاعرَة وهو الجَعْر أَخْرَجُهُ عَلَى فَاعَلَةٌ وَفُواعَلَ ومعناه المصدر، كقول العرب: سبعت رّواغيّ الإبل أي رُغاءَها ، وتَـواغي َ الشاء أي تُـغاءها ؛ وكذلك العافية مصدر وجمعها عَواف ٍ . قال الله تعالى : اليس لها من دون الله كاشفة ؛ أي ليس لما من دونه عز وجل كشف وظهور. وقال الله عز وجل : لا تسمعً فيها لاغيَّةً ؟ أي لَغُواً ، ومثله كثير في كلام العرب، ولم أبر د عددًا محصورًا بقوله جواعرها ممان ، والكنه وصفها بكثرة الأكثل والجنفر ، وهي من آكل الدواب؛ وقيل: وصفها بكثرة الجعر كأن لها حواعر كثيرة كما يقال فلان بأكل في سنعة أمعاء وإن كان له معى وأحد ، وهو مثل لكِثرة أكله ؛ قال

## عشنزرة جواعزها ثمان

ابن بري البيت أعني :

لحبيب بن عبد الله الأعلم . وللضيع جاعرتان ، فجعل لكل جاعرة أربعة غضون ، وسمى كل غضن منها جاعرة باسم ما هي فيه . وجينعر وجعار وأم حعار ، كله : الضّبُع لكثرة جعرها . وفي المثل : روعي جعار وانظري أين المفر ؛ يضرب لمن يروم أن يُفلِت ولا يقدر على ذلك ؛ وهذا المثل في التهذيب يضرب في فرار الجبان وخضوعه . ابن السكيت : يُسرِي أو عيشي جعار ، تشبه بالضبع .

فَقُلْتُ لَمَا : عِيثِي جَعَار وَجَرِّرِي بِلَحْمِ الرَّيْءَ لَمْ يَشْهَدِ القومَ ناصِرُهُ والمَجْعَرُ : الدُّبُر . ويقال للدُّبُر : الجاعِرَةَ

والجَعْراة . والجَعْرُ : تَجْوُ كُلُ ذَاتَ بِحُلْبٍ مِن العَدُوة . السباع . والجَعْرُ : مَا تَيَبُّسَ فِي الدَّبُر مَن العَدُوة .

والجَعْرُ : يُبْسُ الطبيعة ، وحص ابن الأعرابي به جَعْرَ الإنسانِ إذا كان بابساً ، والجسع حُعُورُ ؟ ورجل مجْعارُ إذا كان كذلك . وفي حديث عمرو

أَنْ دَبِنَارَ : كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْجَاهِلَيْةِ: دَعُوا الصَّرُورَةَ بَجِهُلُهِ وَإِنْ رَسَى بِجِعَرْهِ فِي رَحْلُهِ ؟ قال ابن الأثير: الجَعَرْمُ مَا يَعِيسَ مَن التَّقْلُ فِي الدِّبِرَ أَوْ خَرْجِ بِالسَّاءُ

ومنه حديث عمر : إنسّي بِحُمّادُ البّطْنُ أي يابس الطبيعة ؛ وفي حديثه الآخر : إياكم ونومة الفداة فإنها بَحُمّرَ أَنْ ؛ يريد يُبْسَ الطبيعة أي أنها مُطّنَّة لذاك . وجَمَرَ الضِم والكلب والسَّنَّوْرُ كَيْعُمَرُ جَمَرًا :

خَرِيَّة . والجَعْراء: الاسْتُ ، وقال كراع : الجِعِرَّى ،

قال: ولا نظير لها إلا الجعبي، وهي الاست أيضاً، والرَّمِكَ والرَّمِجَّ وكلاهما أصل الذنب من الطائر، والقيصَّ الوَثنُوب، والعبيد، العبيد، والجريش

النَّقْسُ ؛ والجِعِرَّى أَيضاً : كُلمة يلام بِها الإنسانَ كَأَنَهُ مُنِنْسَبُ ۚ إِلَى الاستِّ . وَبِنْنُو الجَعْرَاءَ : حيّ مِنْ العربِ يُعَيِّرُونَ بِذَلِكَ ؛ قال :

و تعقت كندة الجعراة بالخراج مالكاً ،

وندُعُو لِعَوْفِ تَحَنْتُ ظِلِّ القَوَاصِلِ وَالْحَدُّتُ فِي وَلَدَتُ فِي وَالْحَدُّتُ فِي وَالْحَدُّتُ فِي كِلْعَنْهِ ، وَلَدَّتُ الْمَعَاضُ كِلْعَنْهِ ، وَمِنْهِ اللَّمَاضُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّالْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالل

وله و مفتج » كذا بالأصل بالنين المجمة ، وعبارة القاموس وشرحه بنت مفتج ، وفي بعض النمنج منعج، قال المفعل بن سلمة: من أعجم الدين فتح المايم، ومن أهملها كمر الميم؛ قاله البكري في شرح أمالي القالي .

والجاعِرَةُ : مثلُ الروثُ مَنْ الفَرَسُ . والجاعرُ تانُ :

حرفا الوركين المشرفان على الفخدين، وهما الموضعان

اللذان تَوْقُسُهُما السِّيطانُ ، وقيل : الجاعزيّانُ موضّع

الرَّقمتين من است الحبار ؛ قال كعب بن زهير بذكر

إذا ما انْتُتَحَاهُنَّ ٱلشُّوبُوبُهُ ۗ ٤

رَأَيْتُ لِجَاعِرَ تَيْهِ عُصُونِنا

الحمار والأتن :

فظنته غائطاً ، فلما جلست للحدث ولدت فأتت أمّها الجُهُرُورِ وليَوْنِ الحُبُيِّتِي ؛ قال الأَصِعِي : فقالت : يا أُمِّتَ هل يَفْتَحُ الجَعُرُ فاه ؛ فقهمت عنها الجُهُرُورُ ضَرَّبُ مِن الدَّقِلِ بِحِلْ رُطّباً ضغاراً فقالت : نعم ويدعو أباه ؛ فتمم تسبي بَلْعَنْبُر لا خير فيه ، ولوَّنُ الحُبَيْتِي مِن أَوْدَا التَّمْرِانِ الْحُمْرُورُ : دُويْئِةٌ مِنْ أَحَالُ الأَرْضِ .

أَيضاً.. والجُنُعُنُ ورُ أَنْ دُورَيْبَةً مَنْ أَحْنَاشُ الأَرْضِ. وَلَصِيانَ الأَعْنَ لُعْنَةً مِثَالًا لَمَا الجِنْعِرَى ﴾ الراء

شديدة ، وذلك أن محمل الصي بين اثنين على أيديهما؟ ولعبة أخرى يقال لها سقد اللقاح وذلك انتظام

الصبيان بعضهم في إثر بعض، كلُّ واحد آخِدُ بِحُحْزٌ وَ صاحبه من خَلَـٰنه .

صاحبه من حليه . وأبو جعران : الجُنعَلُ عامَّة ؟ وقيل : ضَرَّب من

الجِمْلان . وأم جِمْران: الرَّحْمَة ؛ كلاهما عن كراع . جعبر : الجَمْمَرُ : القَمْبِ الفليظ الذي لم يحكم نَحْمَهُ .

والجَعْشِرَةُ والجَعْشِرِيَّة : القصيرة الدميمة ؛ قبال رؤية بن المجاج يصف نساء :

أينسين عن قس الأدى غوافيلا ،
لا جَعِبْريات ولا طلماملا القس : النّميية ، والطنهاميل : الضّخام ، ورجل جَعْبَر وَجَعْبَرى : قصير متداخل ؛ وقال يعقوب:

أي صرعه .

جعار : جعش المتاع : جمعه . جعظو: الجعظار والجعظارة ، بكسرالجم، والجعشظار،

عَظُونُ الْجِعْظَانُ وَالْجِعْظَانُ وَالْجِعْظَانُ ، بُكْسُرَاجِم، وَالْجِعِيْظَانُ كله : القصير الرجلين الغليظ الجسم، فإذا كان مع غلظ جسمه أكولاً قويبًا سمى جَعْظَرَ بِنَّا ؛ وقيسًل :

جسمه أكولًا قريبًا سبي جَعْظُر بِنَّا ؛ وقيْسُل : الجعْظَارُ القليل العِقْل ؛ وهِو أَيْضًا الَّذِي يَنْتَفْيخُ عِا

ليس عنده مع قيصر ، وأيضاً الذي لا يَأْلَمُ وأَسُهُ، الله عنده مع قيصر ، وأيضاً الذي لا يَأْلَمُ وأَسُهُ، وأَسُهُ الله قَلْ الله الله من الصحاح، وفي مادة قل استثمد به على أن القس النبية ، فقال : يصبحن النع بدل يحين ، ثم قول المؤلف القس النبية ، هو وان كان كذلك لكن الآول تفسير القس في البيت بالتبع كما فعل الصحاح .

قِصِيرِ غَلَيظٌ ؟ وَالْمُرَأَةُ جَعْبُورَةٌ \*. وَضُرَبَّهُ \* فَجَعْبُو ۗهُ \*

وقيل: هما ما أطبأن من الورك والفخذ في موضع المفصل، وقيل: هما رؤوس أعالي الفخذين، وقيل: هما هما مضرّب الفرس بذنبه على فخذيه، وقيل: هما حيث يكوى الحمار في مؤخره على كاذّتيّه المحديث العباس: أنه وَسَمَ الجاعرتين ؛ هما لحمثان

تكتنفان أصل الذنب ؛ وهما من الإنسان في موضع

كَافْشَنَى الحمانِ . وفي الحديث : أنه كوي حماداً في

جاعر تَيْهُ . وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك

الله ، أُسْوِدُ الجاعرتين ! قيل : هما اللذان كَيْتُكُدُ ثَانَ

والجِعَادُ : من سِماتِ الإبل وَسُمُ في الجَاعِرَة ؟ عن ابن حبيب من تذكرة أبي علي .

قريب من مُكة ، وهي في الحل وميَّات الإحرام ،

عن أن حبيب من لله ره أبي علي . والجِعْرانَةُ : مُوضَع ؛ وفي الحديث : أنه نزل الجِعْرانَة ؛ وتكرر ذكرها في الحديث؛ وهي موضع

وهي بنسكين العين والتخفيف ، وقد تكسر العين وتشدد الراء . والجُعْرُ ورْ : ضَرْبُ من التمر صِغَانُ لا ينتفع به .

والجُنُمْرُورُ : ضَرَّبُ مِن التّبر صِفَارُ لا يُنتفع به . وفي الحديث : أنه نهى عن لونين في الصدقة مِن التّبر :

عند الطعام. والجَعْظُرُ يِّ : القصير الرجلين العظيم الجسم مع قو"ة وشد"ة أكل . وقال ثعلب : الجِمَعْظَرَ يُّ المُسْحَبِر الحافي عن الموعظة ؛ وقال مرة : هو القصير الغليظ . وقال الجوهري: الجِعَظر يُّ الفَظُّ الغليظ. الفراء: الجكظ والبعواظ الطويل البسم الأكول الشروب البَطر الكَفُور ؛ قال : وهو الجِعْظار أيضاً ، والعَمُّظُرُ يُ مُثله . وفي الحديث : أَلا أُخْبِرَكُم نَأُهُل النار ? كُلُّ جَعْظُر يِّ جَوَّاظِ مَنَّاعٍ جَمَّاعٍ ؟ العَعْظَرَ يُ : الفَظُ الغليظ المتكبر ، وقيل : هو الذي ينتفخ بما ليس عنده ، وفي رواية أخرى : هم الذين لا تُصَدَّعُ رؤوسهم . الأَزْهُرِي : الجَعْظَرَيُّ الطويل الجسم الأكول الشروب البُّطر' الكافر ، وهو الجِعْظَارَةُ والجِعْظَارُ • قال : وقيال أبو عبرو : الجَعْظَرَيُ القصير السبن الأشِرُ الجافي عن الموعظة. جعفو : الجَعْفَرُ : النهر عامَّةً ؟ حكاه ابن جني، وأنشد:

إلى بَلَمَهُ لا بَقَ فيهِ ولا أَدًى ، ولا نَبَّطِيًات يُفَجَّرُونَ جَعْفَرَا

وقيل : الجعفر النهر الملآن ، وبه شبهت الناقة الغزيرة ؛ قال الأزهري : أنشدني المفضل :

مَنْ لَلْجَعَافِرُ يَا قَنُو ْمِي ?فَقَدُ صُرِيَتُ ، وقد يُسَاقُ لِذَاتِ الصَّرْيَةِ الحَلَبُ

ابن الأعرابي: الجَعْفَرُ النهر الصغير فوق الجَدُّولِ ، وقبل : الجَعْفَرُ النهر الكبير الواسع ؛ وأنشد : تَأُوَّدَ عُسْلُوجٌ عَلَى سُطًّ جَعْفَر

وبه سبي الرجل . وجَعْفَرَ : أبو قبيلة من عامر ، وهم الجَعَافِرة .

وقيل : هو الأكول السَّيِّءُ الحُلُنِّقِ الذي يتسخط على العَانِهَ أَو على الشيء إذا أراد كَدُّمَهُ مَ يَحْمِلُ على العَانِهَ أَو على الشيء إذا أراد كَدُّمَهُ والجَعْظَرِيِّ : القصير الرجلين العظيم الجسم مع قوَّة الأَرْهِرِي : الجَعْمَرَةُ والجَمْعَرَةُ القارَةُ المرتفع وشدة أكل . وقال ثعلب : الجَعْظَرِيُّ المستحبر المشرفة الغليظة .

جعنظو: الجَمَّنْظَرُ والجِمِنْظَارُ: القصير الرجلير الغليظ الجسم ؛ عن كراع . ورجل جِمِنْظَار إذ كان أكولاً قويثاً عظيماً جسيماً .

جنو: الجَفْرِ : من أولاد الشاء إذا عَظَمُ واستكر شَ قال أبو عبيد: إذا بلغ ولد المعزى أدبعة أشهر وجفَر جَنْبَاه وفُصِلَ عن أمه وأَخَذَ في الرَّعْي ، فهو جَفْرَ " ، والجَمع أَجْفَار وجِفَار وجَفَرَ " ، والأُنثى جَفْرَ " ، وقد جَفَرَ واسْتَجفَر ؟ قال ابن الأَعرابي : إنما ذلك لاربعة أشهر أو خمسة من يوم ولد . وفي حديث عبر : أنه قضى في البَرْ بُوع إذا قتله المحرم بجَفْرَ " ، ابن الأعرابي : الجَفْرُ الجَمَلُ الصغير والجَديُ بعدما بُفْطَم ابن ستة أشهر . قال : والغلام والجَديُ بعدما بُفْطَم ابن ستة أشهر . قال : والغلام

ابن شبيل : الجُنفُرَةُ العَناقِ التي تَشْبِعَتْ مِن البَقَلِ وَالشَّجْ وَاستَغْنَتَ عِن أُمَّهَا ، وقيد تَجَفَّرَتُ والشَّجْ فَرَتُ . وفي حديث حليمة ظِئْرِ النبي، على الله عليه وسلم ، قالت : كان يَشْبِ فَ في اليوم تَشْبَابَ الصِي في الشهر فبلغ ستاً وهو جَفْرُ . قال ابن الأثيو : الشَّجْفُر الصَّبِيُ إِذَا قوي على الأكل . وفي حديث أبي البَسَرِ : فخرج الجائي ابن له جَفْرُ . وفي حديث أم زرع : يكفيه ذراع الجَفْرة و ومدحته بقلة الأكل . وألجَفْر والحَدِّ الحَفْر والحَدِّ المَّكِل وصادت له والجَفْر : الصِي إذا انتفخ لحمه وأكل وصادت له كرش ، والأنثى جَفْرة ، وقد استَجْفَر وتَجَفَّر .

أ قوله « فخرج الع ﴾ كذا بضبط القلم في نسخة من النهاية يظن

بها الصحة والعهدة عليها.

والمُجْفَرُ : العظم الجنبين من كل شيء . واسْتَجْفُرَ

إذا عظم ؛ حكاه شمر وقال : جُفْرَةُ البطن باطن الطن المُنورُ وُشُ . والمِنْ والمِنْ الصدر ، وقيل : ما يجمع البطن

والجنبين ، وقيل : هو مُنحنَى الصَّلُوع ، وكذلك

هو من الفرس وغيره ، وقيل : جُفْرَة ُ الفرس وسَطُهُ ، والجَمْع جُفْرَة ُ الفرس وسَطُهُ ، والجَمْع جُفْرَة ُ كُل شيء : وسطه ومعظمه . وفَرَسُ مُجْفَرُ والله مُجْفَرَ وَالله مُجْفَرَ وَالله مُجْفَرَ : الجُهُدُوءَ : وسطه ؛ قال الجَمْد ي : :

فَتَسَآيَا بِطَرِيرِ مُوْهَـَفِ جُفُرَة الْمَحْرِمِ مِنْهُ فَسَعَلُ

والجُنْفُرَةُ : الحُنْفُرَةُ الواسعة المستدوَّةُ . والحُنْفَوُ :

خُرُوقَ الدعائم التي تحفر لها تحت الأرض. والجَـَـفُرُ :

البئر الواسعة التي لم تُطَاوَ ، وقيل : هي التي طوي بعضها ولم يطو بعض ، والجمع جفّان ، والجُفْرَ ، ومنه جَفْرُ ، الهَبَاءَةَ ، وهو مُسْتَنْقَع ببلاد غَطَعَان ، والجُفْرَ ، والجُفْرَ ، والجُفْرَ ، والجُمْ جفّار ، الله عَمَا والجُمْ جفّار ،

بضم الجيم وسكون الفاء ، حفرة خالد من ناحية البصرة تنسب الى خالد بن عبدالله بن أسيد ، لها ذكر في حديث عبدالملك بن مروان . والجنفير : جَعبة من جلود لا خشب فيها أو من

خشب لا جلد فيها. والجنفير أيضاً : جَعْبَة من جلود مشقوقة في جنبها أيفعل ذلك بها ليدخلها الريح فلا يأتكل الريش . الأحبر : الجنفير والجنعبة الكنانة الا أنه ما م

الكِنَّانَةَ . اللَّيْتُ : الجُنْفِيرُ شَبِهِ الكَنَانَةَ إِلَا أَنَهُ وَاسْعُ " أُوسَعُ مَنْهَا يَجِعَلُ فَيَهُ 'نَشَّابُ كَثْيَرِ . وفي الحديث : من اتخذ قوساً عربية وجَفيرَها نفي الله عنه الفقر ؛

الجنير: الكنانة والجنية التي تجعل فيها السهام، وتخصيص القيسي العربية كراهية ري العجم. وجفر الفحل أيجفر ، بالضم ، جفوراً: انقطع عن الضراب وقبل ماؤه ، وذلك إذا أكثر الضراب حتى حسر وانقطع وعندل عنه . ويقال في الكبش: ربض ولا يقال جفر . ابن الأعرابي : أجفر الرجل وجفر وجفر واجتفر إذا انقطع عن الجماع، وإذا ذل قبل : قد اجتفر ، وأجفر الرجل عن الجماع، المرأة : انقطع ، وجفر واجتر الأمر عنه : قطعة ؟ عن

ان الأعرابي ، وأنشد:

وتُخفروا عن نساء قد تحل لكم ،
وفي الردديني والهندي تخفير أوقي الرددين المرأة،
أي أن فيهما من ألم الجراح ما يُجفّر الرجل عن المرأة،
وقد يجوز أن يعني به إماتتهما إيام الأنه إذا مات فقد جفر .
وطعام متحفّر ومتحفّر ومحفّر و عن اللحاني : يقطع عن الحاع ، ومن كلام العرب : أكل السطنة محفق من المحاني محفق من المحاني .

وطعام مَجْفَرَ وَمَجْفَرَ وَ ﴿ عَنِ اللَّحِيانِي : يقطع عِنَ الْجَاعِ . وَمِنَ كَلَامُ العِرْبِ : أَكُلُ السّطِيْعِ مَحْفَرَ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَفِي الحَدِيثُ وَفِي الحَدِيثُ النّكاحِ . وفي الحَديثُ فَإِنّهُ مَجْفَرَ وَ \* أَي مَقَطَعَة النّكاحِ . وفي الحَديث أَيضاً : صُومُوا وَوَفِرُوا أَشْعارِكُم المَاعِ وَنَقَصاً للماء . قال أَبو عبيد : يعني مَقَطَعَة للنّكاحِ ونقصاً للماء . ويقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع : قد حَفَرَ يَجْفُورُ مُنْفُوراً ، فهو جافر ؛ وقال دو الرمة في يَجْفُورُ مُنْفُوراً ، فهو جافر ؛ وقال دو الرمة في ذلك :

وقد عَارَضَ الشَّعْرَى سُهَيْلُ ، كَأَنَهُ مُ فَرَيِعُ هَجِالُ ، عَارَضَ الشَّوْلُ جَافِرُ وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنه رأى رجلًا الله ووفووا أشاركم » يعني شعر العانة . وفي رواية فاله أي الصوم عفر، بصيغة اسم الفاعل من أجفر، وهذا امر لمن لا يجد أهة النكاح من مشر الثباب ، كذا بهامش النهاية .

في الشمس فقال : قُدُمْ عنها فإنها مَجْفَرَةُ أَي تُـُدُهُ هَبُ شَبِهُ الشَّمِس فقال : قَدُمْ عنها فإنها مَجْفَرَة " ؛ وجعله القتيي من حديث على ، كرم الله وجهه .

والمنحفر : المتغير ويح الجسد وفي حديث المنعيرة : الباكم وكل منحفرة أي منتغيرة ويح الجسد ، والفعل منه أجفر : قال : ويجوز أن يكون من قولهم امرأة منحفر أ الجنبين أي عظيمتهما . وجفر جنباه إذا اتسعا ، كأنه كره السمن . وقال أبو حنيفة : الكنم ببل صيف من الطاعج جفر . قال ابن سيده : أراه عنى به قبيح الرائحة من النبات . الفراء : كنت آئيكم فقد أجفر تنكم أي تركت زيارتكم وقطعتها . ويقال : أجفر تنكم أي تركت فيه أي تركت فيارتكم وقطعتها . ويقال : أجفر ت ما كنت فيه العرب : أجفر الشيء : غاب عنك . ومن كلام العرب : أجفر الهذا الذئب فها حسسناه منذ أيام . وفعلت ذلك من جفر كذا أي من أجله . ويقال ومنهدم الجفر . ويقال المناه من الجها . ويقال ومنهدم الجفر .

والجُنْفُرَّى والكَفْرَّى : وعاء الطلع .

وابيل جِفَان إذا كانت غِزادًا ، شبهت بِجِفَادِ الرَّكَايَا .

والجُنْفُرَّاء والجُنْفُرَّاةُ : الكَافُور من النَّخُل ؛ حكاهما أبو حنيفة .

وجَيْفُرَ ومُجَفَّر : اسمان . والجَفْرُ : موضع بنجد . والجِفَارُ : موضع ، وقيل : هو ماء لبني تميم ، قال : ومنه يوم الجِفَارِ ؛ قال الشاعر :

١ قوله « من جفر كذا النع » بفتح فسكون وبالتحريك وجفرة
 كذا بفتح فسكون كل ذلك عن ابن دريد أفاده شارح القاموس.

وَيُوْمُ الْجِفَادِ وَيَوْمُ النَّسَا و كانا عَذَاباً ، وكانا غَرَاماً أي هلاكاً . والجَفَائِرُ : رمال معروفة ؛ أن الفارسي :

أَلِمًا عَلَى وَحْشِ الجَفَائِرِ فَانْظُرُا الْمُعَنِّرِ الْوَحْشُ رَامِياً وَإِنْ لَمْ تُمْكِنِ الْوَحْشُ رَامِياً وَالْأَجْفَرُنُ : مُوضَعِ

حكو: ابن الأعرابي: الجُنكَسَرَةُ تصغير الجنكر وهي اللَّجَاجَة ، وقال في موضع آخر: أحْكَ الرجلُ إذا لَجَّ في البيع ، وقد حَكرَ يَحْكَ حَكراً .

جِلْنُو : الجُنْلَتْنَارُ : معروف .

جِمَو : الجَمَسُر : النانُ المتقدة ، وأحدثه جَمِسُرَّة ". فإ اَبَرَادُ فِهُو فَكُمْمُ".

والمجنّر والمجنّرة : التي يوضع فيها الجنّر ، الدُخْنَة وقد اجْتَسَر بها . وفي التهذيب : المجنّ قد تؤنث ، وهي التي تُلدَخْن بها الثياب . قا الأزهري : من أنثه ذهب به إلى النار ، ومن ذكرً عنى به الموضع ؛ وأنشد ابن السكيت :

لا يَصْطَلَي النَّارَ إلا مِجْمَراً أُرِجا

أراد إلا عُرداً أرجاً على النار . ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ومجامِر هُمُ الأَلُو وَبَحُورُهُم العُرد أَمُ المَلْو أَمُ مِنْ فَمِي العِود واستَحْمَر بالمِحْمَر أَنْ العِود واستَحْمَر بالمِحْمَر أَنْ العود واستَحْمَر بالمِحْمَر أَنْ العود واستَحْمَر بالمحجم إذا تبخر بالعود ، الجوهري : المحمَر أَنْ واحد المحمَر بالعود ، المحمَر أَنْ النار بحمَر المحمَد الله وينشد هذا البد بالوجهين مُحْمِراً ومحمَراً وهو لحميد بن ثور الملا يصف امراة ملازمة للطب :

لا تَصْطُلَى النَّارَ إلا مُجْمِراً أَرِجاً ،

قد كُشَّرَت من بِكُنْجُوج له وَقَنْصًا

واللنجوج: العود . والوَ قَصُ : كسارُ العبدان . وفي الحديث : إذا أَجْمَرُ تُسُمُ المِيتَ فَجَمَّرُ وَهُ ثَلَاثًا ؛ أي إذا بخرتم و بالطيب . ويقال : ثوب مُحْسَرُ " ومُحَمَّرُ \* وأَحْمَرُ \* ثُ الثوبُ وحِمَّرُ \* ثُنَّهُ إِذَا بَجْرَتُهُ بالطيب ، والذي يتولى ذلك مُجْمَورٌ ومُجَمَّرٌ ۗ ؛ ومنه نُعَيِّمُ المُنْجُمِرُ الذي كان يلي إجْمَانَ مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . والمُجَامِر : جمع بجُسُرَر ومُحْسِر ، فبالكسر هـ و الذي يوضع فيه الساد والبخور ، وبالضم الذي يتبخر به وأعد له الجَــُـر ؛ قال: وهو المراد في الحديث الذي ذكر فيه يَخُورُهُمْ الأَلْوَاتُونُ ، وَهُوْ الْعُودِ . وثوب مُعِمَّرٌ مُكْبَتَّى إذا تُدخَّنَ عليه ، والجامِرُ : الذي يلى ذلك، من غير فعل إنما هو على النسب ؛ قال ؛ وربع لكنجوج بذكنه جامره وفي حديث عبر ﴾ رضي الله عنبه : إلا تُبْعَيْثُرُوْاً ا وجَّمُورَ تُمَوُّ إِذَا بَخُرُهُ . والحَمْرَةُ : القبلة لا تنضم إلى أحد ؛ وقبيل : هي القبيلة تقاتل جماعة قبائل ، وقبل : هي القبيلة يكون

وهي حديث عبر ، رصي الله عبه ، لا يجمروا ، وحبّر " تَوْبُهُ إذا بخره ، والجّبْر " نَوْبُهُ إذا بخره ، والجّبْر " أحد ؛ وقيل : هي القبيلة يكون فيها ثلثائة فارس أو نجوها ، والجّبْر " أن ألف فارس ، يقال : جبّر " كالجّبْر " وكل قبيل انضوا يقال : جبّر " كالجّبْر " وكل قبيل انضوا الليث : الجّبْر " كالجّبْر " كالجيرون لقتال من قاتلهم لا يحالفون أجداً ولا ينضون إلى أحد ، تكون القبيلة نفسها جبّرة " تصبر لقراع القبائل كا صبرت عبس" لقبائل قبس . وفي الجديث عن عبر : أنه سأل الجيش فنفتوه ؛ تجمير الجيش جعمه في التنور وجسهم عن الجيش فنعتوه ؛ تجمير الجيش جعمه في التنور وجسهم عن

الْحُطَيْئَةَ عَنْ عَبْسِ وَمِقَاوِمِتُهَا قَبَاثُلُ قَيْسِ فَقَالَ اللَّهِ عَنْ عَبْسِ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ حَمِرًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

لا نَـَسْتَجْمُورُ وَلا نَحَـالف أَي لا نَسأَل غيرنا أَنْ يجتمعوا إليناً لاستغنائنا عنهم . والجَـَسْرَةُ : اجـمَاع القبيلة الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل ؛ ومز

القبيلة الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل ؛ ومز هذا قبل لمواضع الجياد التي ترمى بِمِنسَّى جَمَرات لأن كلَّ مَجْمَعُ حَصَّى مَهَا جَمَرَةً ". وهي تـــلاث

لأَنْ كُلَّ مَجْمَع حَصَّى مَهَا جَمْرَةً ". وهي ثـلان جَمَرَات . وقال عَمْنُ و بن بَحْر : يقـال لعَبْس وضَيَّة وَنُمير الجَمَرات ؛ وأنشد لأبي حَيَّـة الشُّكوى :

لَتَا جَمَرَاتُ لِيسَ فِي الأَرْضَ مِثْلُهَا ، كُرِامُ ، وقد بُحر "بن كُلُّ التَّجَارِبِ : بُنَيْرُ وعبْسُ بُيتَقَى نَفَيَانُهَا ، وضَبَّهُ فَوْمٌ بَأْسُهُمْ غَيْرُ كَاذِبِ الْمِنْ فَيَانُهَا ، وجَمَرَات العرب : بنو الحرث بن كعب وبنو نُها ابن عامر وبنو نُها أربع جبرات ، ويزيد فيها بني ضبة بن أَدِّ ، وكا يقول : ضبة أَشْه بالجمرة من بني غيو ، ثم قال فَطَيْنَتُ منهم جبرتان وبقيت واحدة ، طفيت بن الحرث لمحالفتهم نهداً ، وطفئت بنو عبس لانتقالم الحرث لمحالفتهم نهداً ، وطفئت بنو عبس لانتقالم إلى بني عامر بن صعضعة يوم جبلة ، وقيسل جمرات معكة ضبة أوعبس والحرث وبر بُوع جمرات معكة خبية ، وعبس والحرث وبر بُوع

غير بن عاس ، وطفئت منهـم جسرتان : طفئت ض لاَّنها حالفت الرِّبابَ ، وطفئت بنو الحرث لأَنه حالفت مَذْحيجَ ، وبقيت 'غير لم تُطْفَأُ لأَنها ، قوله « يتقى نفاتها » النفان ما تنف الربح في أصول الشج

سبوا بذلك لجمعهم . أبو عبيدة : حمرات العبرد

ثلاث : بنو ضبة بن أد وبنو الحرث بن كعب وبنــ

مود بريشي نسوي » بسياد له سيد الريح في اطول الحبيث . من الدران وتجوه ، ويشبه به ما يتطرف من منظم الحبش . في الصحاح .

المود الى أهليهم .

تُعالِفُ . ويقال : الجيرات عبس والحرث وضة ، وهم إخوة لأم ، وذلك أن امرأة من اليمن وأت في المنام أنه بخرج من فرجها ثلاث جمرات ، فتزوجها كعب بن عبد المكرّانِ فولدت له الحرث بن كعب ان عبد المدان وهم أشراف اليمن ، ثم تؤوَّجها بُغيضُ ابن رَيْثِ فولدت له عَبْساً وهم فنُرْسَان العـرب، تم تزوَّجها أدَّ فولدت له ضبة ، فجمرتان في مضر وجمرة في البمن . وفي حديث عبر : لأَلنَّحقَنَّ كُلَّ قوم بجَمْر تبهم أي بجماعتهم التي هم منها . وأَجْمَرُ وا عبلي الأمر وتَجَمَّرُ وا : تَجَمَّعُوا علِنه وانضبوا. وجَمَّرَ هُمُ الأَمرُ : أَحوجهم إلى ذلك. وجَمَّرَ الشَّيِّ : جَمَعَهُ . وفي حديث أبي إدريس : دخلت المسجد والناس' أَجْمَرُ مَا كَانُوا أَي أَجِمَعُ مَا كَانُوا . وجُمَّرُ تَ المرأةُ شعرها وأَجْمَرَ تُهُ : جمعته وعقدته في قفاهـا ولم ترسله . وفي التهذيب : إذا ضَفَرَتُهُ جَمَائِر ﴾ واحدثُها جَميرة "، وهي الضفائر والضَّمائِر ُ والجَمَائِرُ . وتَجْمِيرُ المرأة شعرها : ضَقَرُه . والجَسِيرَةُ : الحُنْصُلَمَةُ من الشعر . وفي الحديث عن

النخعي: الضّافر والمُلسّبة والمُجسِر عليهم الحكش ؟
أي الذي يَضْفُر وأسه وهو محرم يجب عليه حلقه ،
ورواه الزعشري بالتشديد وقبال : هو الذي يجسع شَعْرَه ويَعقد هُ في قفاه ، وفي حديث عائشة : أَجْمَر تُ وأَسي إجْماراً أي جمعته وضفرته ؛ يقال : أَجْمَر شُور أَذَا بِعله ذَوْابَة " ، والذؤابة : الجَمَر شَور أَذَا بعله ذَوْابَة " ، والذؤابة : الجَمِير أَدُ لأَنها جُمَر تَ أَي جمعت ، وجَمِير الجَمِير أَي جمعت ، وجَمِير الجَمِير أَي جمعت ، وجَمِير

الشَّعْرِ : مَا جُمِّرُ مَنْهُ ؛ أَنشَدُ ابْ الأَعْرَابِي : كَأَنَّ جَمِيرَ قُـصُّتِهِا ۚ إِذَا مَا حَمِسْنَا ، وَالْوَقَالِيَهُ ۖ بِالْحِنَاقِ

والجَمَيِرُ : مُجْنَبَعُ القوم . وجَمَّرَ الجُنْدَ : أَبقاهِ في تَغْرِ العدو" ولم يُقْفِلهم ، وقد نهي عن ذلك .

وتَجْمِيرُ الجُنْد : أَنْ يجبسهم في أَرض العدو" ولا يُقْفِلْهُمْ مِن النَّعْرِ . وتَجَمَّرُ واهُمْ أَي تحبسوا ؟ ومنه النَّجْمِيرُ في الشَّمَرِ . الأَصمي وغيره : جَمَّرَ الأَميرُ الجَيْشَ إِذَا أَطَالُ حَبْسِهم بالنَّعْرِ ولم يَأْذَن لهم في الْقَفْلِ إِلَى أَهْلِيهم ، وهـو النَّجْمِيرُ ؛ وروى الربيع أَن الشافعي أَنشده :

وجَمَّرُ ثَنَا تَجْمِيرَ كِسْرِي جُنُودَهُ ، ومَنْ يُثَنَا حَى نَسْيَنَا الأَمَانِيا

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لا تُتِحَمِّرُ وا الجيش فَتَفْنِنُوهِ ؛ تَجْمِيرُ الجيش : جَمْعُهم في الثُّغور وحَبْسُهُم عن العود إلى أهليهم ؛ ومنه حديث المُرْ مُزانِ : أن كِسْرى جَمَّرَ بُعُوثَ فارِسَ . وجاء القومُ جُمارَى وجُمَادًا أي بالجمعهم ؛ حكى الأخيرة ثعلب ؛ وقال : الجَمَارُ المجتمعون ؛ وأنشد بيت الأغشى :

> فَمَنْ مُبُلِيغٌ واثِلًا فَوْمُنا ، وأَعْنِي بِذَلك بَكُورًا جَمَارًا ؟

الأصعي: حِمَّرَ بنو فلان إذا اجتمعوا وصاروا أَلْبُا وَاحداً. وبنو فلان جَمْرَةٌ إذا كانوا أَهـل مَنْعَةً وشدّة. وتَجَمَّرتِ القبائلُ إذا تَجَمَّعَتُ ؟ وأنشد:

إذا الجَمَارُ جَعَلَتُ تَجَمَّرُ

وخُنُفُ مُجْمَرِهُ : صُلْبُ شدید مجتمع ، وقیل : هو الذي نَكَنَتُهُ الحِبارة وصَلَب . أبو عمرو : حافِر مُجْمَر مُ وقاح مُ صَلَب . والمُفيح : المُقَبَّب مَن الحوافر ، وهو محمود .

والجُمَرَاتُ والجِمَارُ: الحَصَاتُ التي يرمى بها في مكة ، والحِمَارُةُ . والمُحَمَّرُ : موضع رمي الجمار هنالك ؟ قال حديثة بن أنس الهُذَاليُّ :

لأدركهم شغث التواص كأنتهم

سُوابِقُ حُبُّاجٍ تُوافي المُجَمَّرا وسئل أبو العباس عن الجِمارِ بَمِنتُى فقال : أصَّلُّهَا من حَمَرْ تُهُ ودَهَرْ تُهُ إِذَا نَحَنَّتُهُ . وَالْحِمْرَةُ : واحدةُ جُمَرَات المناسك وهي ثبلاث جَمَرات يُرْ مَيْنَ بِالجِمَانِ. والجَمَرَةُ: الْحَمَاةِ. والتَّحْمِيرُ: رمى الجمال . وأما موضع الجمال ببنتى فسمي جَمْرَةً لأَنَّهَا تُرْمَى بِالْجِمَارِ ، وقيل : لأَنَّهَا مَجْمَعُ ُ الحصى التي ترمى بها من الجَمْرَة ، وهي اجتاع القبيلة على من ناوأها ، وقبل : سببت به من قولهم أجْسُرَ إذا أسرع ؛ ومنه الحديث : ان آدم رمي بني فأجْسَرَ إبليس بين يذيه . والاستجمارُ : الاستنجاء بالحجارة ، كأنه منه . وفي

حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانشُر"، وإذا استجمرت فأو تر ؟ أبو زيد : الاستنباء بالحجارة ، وقيل : هو الاستنجاء ﴾ واستجمر واستنجى واحد إذا تسح بالجبار، وهي الأحجار الصفار، ومنه سبيت جبار الحج للحصى التي ترمى بها . وبقال للخارص : قد أَجْمَرَ النَّخُلِّ إِذَا خُرَّصَهَا . والجُمْثَارُ : معروف ، شخم النخل ، واحدته جُمَّارَةٌ ".ا

وجُبِيًّارَةُ النَّخَلِ : شَعْمَتُهُ التِّي فَى قَبَّةً وأَسَّهُ تُقْطَّعُ ۗ قمَّتُهُ ثُم تُكْشَطُ عَن جُمَّانَ ﴿ فِي جَوْفُهَا بِيضَاء كَأَمُّهَا قطعة سُنام ضَخْمَة " ، وهي رَخْصَة " تؤكل بالعسل ، والكافورُ يخرج من الجُنبَّارَة بين مَشَقَّ السَّعَفَتَيْنَ وهي الكُنْفُرِ"ى ، والجَمَع بُجِمَّانُ أَيضاً. والجَّامُورُ: كَالْجِيْمُانِ ﴿ وَجَمَرَ النَّحَلَّةُ ۚ : قَطْعَ جُمَّارِهُمَا أَوْ

جامُورَها . وفي الحديث : كأني أنظر إلى ساف في

غَرَوْهِ كَأَيُّهُا جُهُمَّارَةً إِلَجْهُمَّارَةً أَنَّ قَلْبِ النخلة وشخمتها،

شبه ساقه ببياضها ؟ وفي حديث آخر : أتى بِجُمَّالِ ؟

هُو جَمعُ جُمَّازة . ﴿

والجِهَرُةُ إِ: الطُّلُّمة الشديدة . وابن جَمير: الطُّلُّمة. وقيل : لظُّنُمةُ لِيلة ﴿ فِي الشَّهِرِ ﴿ . وَابْنَا جَمَعِرِ :

الليلتان يَسْتَسِرُ فيهما القَمَرُ . وأَجْمَرَ تَ الليلةُ : استَسَرُ فيها الملالُ . وابنُ جَميرِ : هـ لالُ تلك

الليلة ؟ قال كعب بن زهير في صفة دئب : وإنْ أَطَافَ ، ولم يَظْفُرُ لِيطائِلَةِ

في 'ظلمة أبن جمير ، ساور الفطما يقول : إذا لم يصب شاة " ضَعْمة " أخذ فطيمة " .

والفُطُهُمُ : السَّخَالُ التي فُطِيمَتُ ، واحدتها فطيمة . وحكى عن ثعلب : ابن حُمَيْر ي على لفظ التصغير ، في كل ذلك . قال : يقال جاءنا فَحْمَةَ بْنَ جُسُيْرٍ ؟

عنْدَ كَيْجُورِ فَحْمَةِ بِنْ جُمَيْرٍ طَرَقَتِنَا ﴾ واللَّيْلُ كَاجِ بَهِيمُ

وقيل : 'ظَلَمْهَ أَ بنُ جَمِيرٍ آخَرُ الشهرَ كَأَنَّهُ سَمَّوْهُ ظلمة ثم نسبوه إلى جَمير ، والعرب تقول : لا أفعل ذُلُكُ مَـا جُمَـرٌ ابْنُ جَمَيرٍ ؟ عن اللحياني . وفي

التهذيب : لا أفعل ذلك ما أَجْمَرَ ابنُ جَمِيرِ وما

أَسْمَرُ ۚ أَنِ سُمَيْرِ ؛ الجوهري : وابنا جمير الليل والنهار، سميا بيذلك للاجتاع كما سمياً ابْنَيْ سَمِيرٍ لأنه تُسْمَرُ فيهما . قال : والجسيرُ الليل المظلم ، وابنُ

جَمِينٍ : اللَّيْلِ الْمُطْلِمُ؛ وأَنْشُدْ لَعَمْرُو بِنْ أَحَمَّرُ البَّاهِلِي: نهادُهُمْ ظَمْآنُ ضَاحٍ ، ولينكمُمْ ، وإن كان بدورًا ، تطلعة ابن جمير

ويروى بهاد هُمُ ليل بهيم وليللهم

ابنُ جَمِيرٍ : الليلة التي لا يُطلّع فيها القشر في أولاهــا ولا في أخراها ﴾ قــال أبوعمر الزاهد : هو آخر ليلة

 أوله « لظلمة ليلة النع » هكذا بالاصل ولمله ظلمة آخر ليلة النع كا يمار مما يأتي .

من الشهر ؟ وقال :

وكأنس في فَحْمَة ابن حَمِيرٍ في نِقَابِ الأَسَامَةِ السَّرْدَاحِ

قال: السرداح القوي الشديد النام. نقاب: جلد. والأسامة: الأسد. وقال ثعلب: ابن ُ جَمِيرِ الهلالُ. ابن الأعرابي: يقال القمر في آغر الشهر ابن ُ جَمِيرٍ لأن الشمس تَجْمُرُهُ أي تواديه.

وأَجْمَرُ الرَّجِلُ والبعيرُ : أَسرع وعدا ، ولا تقل أَجِمرُ ، بالزاي ؛ قال لبيد :

> وإذا حَرَّكْتُ غَرَّرْيِ أَجْمَرَتُ ، أَوْ قِرَانِي عَدُّو جَوْنَ قَدْ أَبَلُ

وأَجْسَرُ نَا الحَيْلَ أَي صَبَّرُ نَاهَا وَجِيعِنَاهَا . وَبِنُو جَسَّرَ ءَ : جَيْ مِن الْعِرْبِ . ابن الكلي : الحِيارُ طُهِيَّةٌ وَبِلَاعِدَ وَيَّةً وَهُو مِن بِنِي يُرِبُوع بن حَنظَلَةً . والجَامُور : القَبْرُ . وجامُور النفيئة : معروف . والجَامُور : الرأش تشبيها بجامور النفيئة ؛ قال كراع:

إنما تسبيه بذلك العامة .
وفلان لا يعرف الجيئرة من التبرة . ويقال : كان ذلك عند سقوط الجيئرة . والمُتَعَيِّسِرُ : موضع ، وقيل : اسم جبل ؛ وقول أن الأنباري :

وَرُ كُوْبُ الْحَيْلِ تَعَدُّوُ الْمُرَطِّيُ ، قد عَـلاَها نَجَدُ فيه اجْمِرانِ

قال: رواه يعقوب بالحاه، أي اختلط عرقها بالدم الذي أصابها في الحرب، ورواه أبو جَعقر اجبراد، بالجيم، لأنه يصف تجعد عرقها وتجمعه. الأصمعي: عدّ فلان إبله جَمَاراً إذا عدها ضربة واحدة ؛ ومنه قول ابن أحمر:

وظلُ رعاؤُها يَلْقُونَ منها ، إذا عُدُّتُ ، نَظَائِر أَو جَمَارًا

والنظائر : أن تعد مثنى مثنى ، والجَمَارُ : أن 'تعَا جماعة ' ؛ ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل في قوله

أَلِم تَرَ أَنَّنَى لاقَيْتُ ، يَوْماً ، مَعاشِرَ فيهم وَجُنلًا جَمَارا فَقِيرَ اللِيْلِ تَلْقاهِ غَنِيْتًا ،

فَقِيرَ اللَّيْلِ تَلْقاه غَنِيَّاً ، إذا ما آنَسَ اللَّيلُ النهارَا هذا مقدّم أُويد به (. وفلان غنى الليل إذا كانت له إبلا

سود ترعى بالليل .

جبخو : الجُنْهُون : الواسع الجَوْف .

جِمْوْرِ : يقال ؛ جَمَّرْرَتْ وَافْـلانُ أَي نَـكَصَّتُ وَفَرَرْتَ .

جمعو : الجَمْعُرَةُ : الأَرْضِ العَلَيْظَةِ المُرتَفَعَةِ ، وهُمِ القَارَةُ المُشرِفَةِ العَلَيْظَةِ ؛ وأَنشد :

> وانجَبَنْ عن حَدَبِ الإكا م ٤ وعن جَاعِيرِ الجَرَاوِلُ

يقال : أشرَف تلك الجَمْعَرَة ويحو ذلك والجَمْعَرَة ويحو ذلك والجَمْعُونُ : الجَمعُ العظم . وجَمْعَرَ الحال إذ جمع نفسه ليكدم . قال : والجَمْعَرَة الحَرَّة والجَمَاعَ ؛ قال : ولا يُعَدُّ سَنَدُ الجَمَعَرَة الحَمَّا النَّا الجَمَاعَ عَلَى عَرْبُ النَّا اللَّعَوَ اللهِ عَلَى عَرْبُ النَّا اللَّعَوَ اللهِ عَلَى حَرْبُ النَّا اللَّعَوَ اللهُ عَلَى عَرْبُ النَّا اللَّعَوَ اللهُ عَلَى عَرْبُ النَّعَوَ اللهُ عَلَى عَرْبُ اللهُ اللهُ عَلَى عَرْبُ النَّا اللهُ عَلَى عَرْبُ اللهُ اللهُ عَلَى عَرْبُ اللهُ اللهُ اللَّهِ عَلَى عَرْبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَرْبُ اللهُ اللهُ

تَخْفُقُهُمْ ﴿ أَسَافَةٌ ۗ وَجَمْعُو ۗ ). إذا الجَمَالُ جَعَلَتُ تَجَمَّرُ ۗ

أَسَافَةُ وَجَمُعُرُ : قَبِلْنَانَ . ويقال للحجارة المجموعة: جَمُعُونُ ؛ وأنشد أَيضاً :

تَحَفُّها أَسافَتَ " وَجَمْعُر ' ، وخَلَّة " قِرْدانُها النَسُرُ

وجَمْعُرَ " : غليظة يابسة . ........ ١ هكذا في الأصل .

الملك ؛ قال ومنه قوله :

مِنهُو : جَمْهُرَ له الحبرَ : أَخْبَوَهُ بَطَوَفٍ له على غير وجهه وترك الذي يريد . الكسائي : إذا أُخبرت

الرجل بطرف من الحبير وكتمته الذي تويد قلت : حَمَّهُمَّ تُ عليه الحبر .

الليث: الجُمْهُورُ الرمل الكثير المتراكم الواسع ؟ وقال الأصمعي : هي الرملة المشرف ة على ما حولما المجتمعة . والجُمْهُونُ والجُمْهُونَةُ مِن الرمل : ما

تعقُّد وانقاد، وقبل: هو ما أشرف منه. والجُنْهُون:

الأرض المشرفة على ما حولها . والجُمْهُورَةُ : حَرَّةً \* لبني سعد بن بكر . ابن الأعرابي : ناقبة مُجَمُّهُوَ أَنُّ إذا كانت مُداخَلَة الحُلَثق كأنها جُمهوو الرمــل . وجُمهورُ كُلُّ شَيْءَ : معطَّمُهُ ، وقد جَمُّهُوَ هُ.

وجُمَّهُور الناس: جُلُّهُم . وجَباهير القوم: أَشْرَافهم. وني حــديث ابن الزبــير قال لمعاوية : إنا لا ندَعُ مَروانَ يَرمي جَماهيرَ قريش بَشَاقْصه أي جِماعانها، واحدُها جُمْهُونُ . وَجَمَيْهَرُ تُ القومَ إذا جبعتهم ، وجَمْهُرَ "تُ الشيء إذا جمعته ؛ ومنه حديث النخمي:

أنه أهدي له بُختَج ، قال : هو الجُسْهُورِي وهو العصير المطبوخ الحلال ؛ وقيل له الجمهوري لأن جُمْهُورَ النَّـاسُ يُستَعْمَلُونُهُ أَيْ أَكْثُوهُم . وعددُ "

مُجِّنَهُونُ : مُكَثَّرُهُ . والجَنْهُوَ أَهُ : المجتمع . والجُنْهُورِيُّ : شراب مُحْدَثُ ، رواه أبو حنيفة ؟ قال : وأصله أن يعاد على البُخْتَجِ المَـاءُ الذي ذهب

منه ثم يطبخ وبودع في الأوعية فيأخذ أخذاً شديداً. أبو عبيد : الجُـنْهُوريُّ اسم شراب يسكر . والجُمُاهِرُ : الضخم . وفلان يَتَجَمَّهُرُ علينا أي يستطيل ويُحَقّرُنا .

وجَمْهُرَ القَبْرَ : جمع عليه التراب ولم يطيئه . وفي حديث موسى بن طلحة : أنه شهد دفن رجـ ل فقال : جَمْهُرُوا قَـبُرُهُ جَمْهُرَةً أَي أَجِمِعُوا عَلَيْهِ التَّرَابِ

أجمعاً ولا تُطكِّينُوه ولا 'تَسُونُوه' . وفي التهذيب : إَجْمَعْتُمَ اللَّوَابَ إِذَا جَمَعَ بِمُضَّهُ فُوقٌ بَعْضُ وَلَمْ مُخْصَّضُ

جنبو : الجَنْشَرُ : فَوْخُ الحُبْسَادَى ؛ عِن السيراني .

والجنبَّارُ : كَالْجَنَّبُرُ مِنْلُ بِهِ سَيْبُويِهِ وَفَسَرُهُ السَّيْرَافِي.

فأما جِنْالُ ، بِالتَّحْفَيْفِ ، فَرَعْمَ إِنِ الأَعْرَابِي أَنْهُ مَنَ الْجَيْنِ لِمُ يَفْسِرِهُ بِأَكْثُوا مِنْ ذَلِكَ ، فإنْ كَانَ

كَذَٰلَكَ فَهُو ثَلَاثِي وَقَـٰد ذَكَّر فِي مُوضَعَه ؟ قَالَ أَبِّ سيده: وعندي أن الحِينبارَ بالتخفيف لغة في الجِيبالو الذي هو فرخ الحبارى وليس قول ابن الأعرابي حينئذ إن جنباداً من الجير بشيء، ورجل جنبر": قصير،

أبو عمرُو : أَجَانُبُرُ الرَجُـلُ الضَّمَ . وجَنْبُرُ : فَرُسُ حَعْدَةً بن مراداس . حِنْثُو : الْحِنْشُورُ مَنْ الْإِبِلِّ : الطَّوْيِلُ العظم . أبو عمر و: الحِنْتُورُ الحِيَمَلُ الضَّخْمِ، وقالَ اللَّيْثُ: هِي الْجَيِّنَاتُورُ }

وأنشد : كُنُومْ إذا ما فُصِلَتْ جَنَاثِرُ جِنسِي : الجُننَاسِرِيَّةُ : أَشْلُهُ نخلةٍ بِالبَصْرَةِ تَأْخُرًا. `

جُنْفُو : أَبُو عِمْرُو : إلْجَنَافِيرُ الْقَبُورُ الْعَادِيَّةُ ، وأحدها

جهو : الجَهْرَةُ : مَا ظُهُرَ . وَوَآهَ جَهْرُهُ ۚ : لَمْ يَكُنْ بينهما سِتْنُ ؛ ورأبته جَهْرَةً وكلَّنتُهُ جَهْرَةً . وَفِي التنزيل العزيز: أو نِا اللهُ جَهْـرَةً ؛ أي غيرَ مُسْتَتِّـر عَّنَّا بشيء . وقوله عز وجـل : حتى نَرى اللهُ عَمْرَةً ؛ قال ابن عرفة: أي غير محتَجب عنا ، وقيل : أي عياناً بِكشف ما بيننا وبينه . يقال : تَجهَرْتُ الشيء إذا

كشفته . وجَهَرْتُهُ واجْتَهَرْتِه أي رأيته بلا حجاب بِيني وبينه . وقوله تعالى: بَعْشَهُ ۚ أُوْجِهُـرَ ۗ ۚ } هو أَن يأتيهم وهم يُوَوَّنَّهُ . وَالْجِهَرُ : العلانية . وفي

حديث عبر : أنه كان مِجْهُواً أي صاحبَ جَهْوٍ ورَفُع لصوته . يقال : جَهَرَ بالقول إذا رفع به صوته ، فهو جَهِيوْ،، وأُجْهُرَ ، فهو مُعْهُرُ إذا عرف بشد"ة الصوت وجَهَرَ الشيءُ : عَلَنَ وبَدا؛ وجَهَرَ بكلامه ودعائه وصوته وصلاته وقراءته يَجْهُو حِهُورًا وحِهَارًا ، وأَجْهُرَ بَقُرَاءَتُهُ لَغُمَّ ، وأُجَّهُرَ وَجَهُورَ : أُعَلَىٰ بِهِ وأظهره ، ويُعَدَّيان بغير حرف، فيقال: جُهَرَّ الكلامَ وأَجْهُرَ ۗ أُعْلَنه . وقالَ بعضهم: تَجهُرَ أَعْلَى الصوّْتَ . وأَجْهُرَ : أَعْلَنَ . وكلُّ إعْلانِ : جَهْرٌ . وجَهَرتُ بالقول أَجْهَرُ به إذا أعْلَنْنَهُ . ورجل كجهيو الصوت أي عالي الصوت ، وكذلك رجل جَهُو َرِيُّ الصوت رفيعُهُ . والحُهُورَيُّ : هو الصوت العالي . وفرسُّ جَهُورَ ": وهو الذي ليس بأُجِسُ الصوت ولا أغَنَّ . وإجْهارُ الكلام : إعْلانُه . وفي الحديث : فإذا امرأة " جَهَـِيرَة"؛ أي عالية الصوت، ويجوز أن يكون من مُحسِّن المَنْظَورِ. وفي حديث العباس: أنه نادى بصوت له جَهْوَ دِيِّ أي شديـد عُـالٍ ، والواو زائدة ، وهـو منسوب إلى جَهُورَ بصوته . وصوت جمير وكلام جمير كلاهما: عالن عال؛

## ويَقْصُر دونَه الصوتُ الجُهَيرُ

وقد حَهُر الرَجل ، بالضم ، جَهَادَة وَ كَذَلِكَ المُسْعِهُرُ وَالْحَهُورِيُ . والحَهُورُ فَي المَعْهُورَة أن ضد المهموسة، وهي تسعة عشر حرفاً ؛ قال سيبويه : معنى الجَهْر في الحروف أنها حروف أشتبع الاعتاد في موضعها حتى منع النَّفَس أن يجري معه حتى يتقضي الاعتاد ويجري الصوت ، غير أن الميم والنون من جملة المجهورة وقد يعتمد لها في الفم والحياشيم فيصير فيها غنة فهذه

صفة المجهورة ويجمعها قولك : « ظِلُّ قَـَوْرٍ رَبِّض إِذْ غَزَا تُجِنْدُ مُطِينِع » . وقال أَبُو حَسْفَـة : قــد بالغوا في تَجْهِير صوت القَوْس ؛ قيال ابن سيده : فلا أدري أسبعه من العرب أو رواه عن شوخــه أم هو إدْلال منه وتَزَيَّدُ ۗ ، فإنَّه ذُو زُوائد في كثير من كلامه . وجَاهَرَ هُمْ بِالأمر مُجاهَرَةً وجِهاداً : عالنَهُمْ . ويَقال : جاهَرَ نِي فــلان جِهاراً أي علانية . وفي الحديث : كُلُّ أُمِّتِي مُعافى إلا المُجاهِرِينَ ؟ قال : هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستو الله عليهم منها فيتحدثون به . بقال : جَهَرَ وأَجْهَرَ وَجَاهِرَ ﴾ ومنه الحديث : وإن من الإجهار كـدا وكذا ، وفي رواية : من الجهار ؛ وهما بمعني المجاهرة ؛ ومنه الحديث : لا غيبة كفاسق ولا مجاهر . ولقيه نَهَاداً جِهَاداً ، بِكُسَرِ الجُيمِ وفتحها وأبي ابن الأعرابي فتحها . واجْتَهَرَ القوم فلاناً : نظروا إليه

وجَهَرَ الحِيشَ والقومَ يَجْهَرُ هُمُ جَهْرًا واجتهرهم : كَثُرُوا فِي عِنْهُ ﴾ قال يصف عسكراً :

جهاداً ،

كَأَنَّمَهَا 'زَهَاؤَهُ لِمِينَ' جَهَرَوْ لَيْلُ"، وَرَزْ وَغَرِهِ إِذَا وَغَرْ وكذلك الرجل تراه عظيماً في عينك . ومــا في الحيّ

أحد تَجْهَرُهُ عِنِي أَي تَأْخَذَهُ عِنِي . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : إذا وأيناكم جَهَرُ ناكم أي أعجبنا أجسامكم . والحُهُرُ : مُحسنُ المَنظر . ووجه تجهرُهُ : ظاهرُ الوَضَاءة . وفي حديث علي ، عليه السلام : أنه وصف النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : لم يكن قصيراً ولاطويلا وهو إلى الطول أقربُ ، مَن لم يكن قصيراً ولاطويلا وهو إلى الطول أقربُ ، مَن المجهر ، أي عظم في عينه . المجهرة أي عظم في عينه .

عظيمُ المَرْ آة . وما أُحْسِنَ تُجهْرَ فِلانَ ﴾ بالضم، أي مَا يُحْتَهَرُ مِنْ هَبُتُهُ وَحَسَنَ مَنْظُرُهُ . ويقِالُ : كيف جَهْراؤكُمْ أي جماعتكم ؛ وقول الراجز : لا تَجْهُر بني نَظَراً وَرُدِّي ، فقد أرُدُّ حينَ لا مَـرَدًّ وقد أَرُدُ ، والجيادُ تُرَّدِي ،

نِعْمَ المِجَسُّ ساعة التَّنَدِّي! يقول : إن استعظمت منظري فإني مع مـــا ترين من

منظري شجاع أرد" الفرسان الذين لا يودهم إلا مثلي . ورجل جَهيرٌ : بَيْنُ الْجُهُورةِ وَالْجِهَارَةُ ذُو مَنْظُرٍ. ان الأعرابي : رجل حَسَنُ الجَهَارَةِ وَالجُهُرُ إِذَا كان ذا منظر ؛ قال أبو النجم :

وأرى البياض على النساء حمارة ، والنَّمِينُ أَعْرِفُهُ عَلَى الأَدْمَاء

والأنثى جَهِيرَة والاسم من كل ذلك الجُهُر ۚ ؛ قال

القطامي : سُنتُكُ إذ أَبْضَرْتُ جِهُر كُ سَيّناً ، وما غَيَّبَ الأَقْوامُ البِعَـةُ الجُهْرِ

قال : ما بمعنى الذي ؟ يقول : ما غاب عنك من 'خُبُّر ِ الرجل فإنه تابع لمنظره، وأنث تابعة في البيت للمبائغة.

وجَهُرتُ الرَّجِلُ إِذَا وَأَيْتُ هَيِّئُتُهُ وَحَسَنُ مُنْظُوهُ . وجُهُرُ الرجل: هيئته وحسن منظره ، وجَهَرَ ني الشيء واجْتُهُرَ نِي : راعني جماله . وقال اللحياني : كنتُ ُ إِذَا رَأَيتُ فَلاناً جَهَرُ تُهُ وَاجْتَهَرُ ثُهُ

أى راعكِ . ابن الأعرابي: أَجْهُرَ الرجلُ جاء ببنين ذوي جُهَارَةً وهِ الحَسَنُو القُدُودِ الحَسَنُو المُنْظَرَ . وأَجْهُرَ : `

حِـاء بان أَحْوَلَ . أبو عبرو : الأَجْهَرُ الحِسنُ المنظِّرُ الحِسَنُ الجسمِ التَّامُّهُ . والأَجْهَرُ : الأحولُ ا

الملسح الحيوَلة . والأجهرُ : الذي لا يبصر بالنهار ؟ وضده الأعشى . وجَهْراءُ القوم : جَمَاعِتُهُم . وقبل

لأعرابي : أَبَنُو جَعْفَر أَشْرَفُ أَمْ بِنُو أَبِي بِكُو بِنَ

كلاب ? فقال : أما خُواصٌ رَجَالُ فَبِنُو أَبِي بِكُر ،

وأما جَهْراء الحيِّ فينو جعفر ؛ نصب خواص على حذف الوسيط أي في خواص رجال وكذلك جَهْراء،

وقيل: نصيمها على التفسير .. وَجَهَرُ تُ فَلاناً بِمَا لَيْسِ

عنده : وهو أن يختلف ما ظننت به من الخُلُتُق أو

المال أو في مَـنْظَّـر هُ .

والجَهُراء : الرابية السُّهْلَـةُ العريضة . وقــال أبو

حنيفة : الجَهْراء الرابيـة المحَــلالُ ليست بشديدة الإشراف وليست برملة ولا قُنْفُ إِنَّ وَالْجَهْرَاءُ : مَا

استوی مِن ظهر الأرض لیس بها شجر ولا 7 کام ولا رمال إنما هي فضاء ، وكذلكِ العَراة . يقــال :

وَطَنُّنَا أَعْرِ يَةً وَجَهُرُ اوَاتِ } قَالٍ : وَهَذَا مِنْ كَلَامُ ابن شميل .

وفلان كجيسير للمعروف أي خليق له ، وهم تجهرا المعروف أي خُلَقاءً له ، وقيسل ذلك لأن من الجُنَّمُونَ وَطَهِ عَ فِي مَعْرُوفَهُ ﴾ قال الأخطل :

أَجِهُراءُ للمعروف حين تُراهُم ، مخلفاة غير تنابيل أشرار

وأمر مُجْهُرَ أي وإضح بَيِّن \* . وقعد أَجْهُرته أَنا إِجْهَارًا أَي شَهَّرْ تَه ، فهو مُجَّهُور به مَشْهُور . والمَجْهُورة من الآبار : المعمورة ، عَذْبُة كانت أو ملحة . وجُهُر البَّرُ يَجْهُرُ هَا جِهْرًا وَاجْتُهُرَ هَـا :

نزحها ؛ وأنشد : إذا وركزنا آجِناً جَهَرُناهُ ،

أو خالياً من أهله عَمَرُ ناهُ أي من كثوتنا نَـزَ فـنا البنَّار وعَـمَرْ نا الحرابَ. وحَفَر

البُرُ حتى جَهَر أي بَلَـعُ الماءَ ، وقبـل : جَهَرها

أُخرج ما فيها من الحَــنــأة والماء . الجوهري : جَهَرْتُ

هذا نص ابن سيده وأورده الأزهري عن الأصمعي

وما عزاه لأَحد وقال: قال يصف فرساً يعني الجَهْراء ؛ وقال أبو منصور : أَدَى هذا البيت لبعض الهُذَ ليين يصف نعجة ؛ قال ابن سيده : وعمَّ به بعضهم . وقال اللحاني : كُلُّ ضعيف البصر في الشمس أَجْهَر ' ؟ وقبل : الأَحِهر بالنهار والأعشى بالليل . والجُهْرَ ةُ : الحَوَلَةُ ، والأَجْهَرُ : الأَحْوَلُ . رَجِلُ أَجْهَرُ ا وامرأة حِهْراءً، والامهم الجنهرة على الطرماس: على جُهْرَةً في أَلْعَينَ وَهُو نَخُدُوجٍ ﴿ والمُتَعَاهِرِ : الذي برنك أنه أَحْهُرُ ؛ وأنشد ثعلب : كالناظر المنتجاهر وفرس أَحِهُوا : غَشَّت عُواتُهُ وَحَهُهُ . والحَهُوانُ : الجَرَيُّ المُنْقَدِمُ الماضي . وجَهَرُ نَا الأَرْضُ إِذَا سَلَكَنَاهُمَا مِنْ غَيْرِ مَعْرَفَةً . وجَهَرْ نَا بَنِي فَلَانَ أَي صَبَّحْنَاهُم عَلَى غَيْرٌ ۚ ﴿ وَحَكَى الفرَّاء : حِهَرْتُ السُّقاءَ إذا تَحَصَّته . ولَــَن يُجَهِـر يَ لَمُ يُمِدُقُ عِلم . وَالْجِنَّهِينُ ؛ اللَّبِنِ الذِّي أُخرج زُبُدُه ، والسَّمير : الذي لم يخرج زبده ، وهو التشمير . ورجل بِجُهْرٌ ، بكسر الميم ، إذا كان من عادتهأن يجهْرَ ـ والمُنجاهَرَةُ بالعداوة : المُبادَأَةُ بها . ابن الأعرابي : الجَيَّهُرُ قطَّعَةٌ مِن الدَّهُمْ ، والجِّيَّهُرُ ا السُّنَهُ ' التَّامُّةُ ' ؛ قال : وحاكم أعرابي رجلًا إلى القاضي فقال : بعث منه عُنْجُداً منذ جهر فعاب عني ، قال ابن الأعرابي : منذ قطعة من الدهر . والجَوْهُونُ : مَعْرُوفُ ، الواحدةُ حِوْهُوَةٌ . والجَوْهُورُ : كل حجر يستخرج منه شيء بنتفع به . وجَوْهُو ْ كُلِّ شِيء : مَا خُلِقَتْ عَلَيْهِ حِبِلَّتُهُ ؟ قال ابن سيده : وله تحديد لا يُليق بهـذا الكتاب ،

البئر واحْتَهَرْ تُهَا أي نَقَيْتُهَا وأَخْرِجِتُ مَا فِيها مَن الحَمَّاةُ ، قَـالُ الأَخْفَشُ : تقولُ العربِ جَهَرُنْتُ الرُّكيَّةُ إذا كان ماؤها قد غُطِّي بالطِّين فَنُقِّي ذلك حتى يظهر الماء ويصفو . و في حديث عائشة ، و َوَ صَفَتْ أَباها ، رضى الله عنهما ، فقالت : اجْتُهُوَ دَفْنَ الرُّواه ؛ الاجتبار : الاستخراج ، تريد أنه كسحها. يقال : جُهَر ْت ُ البشرَ وَاحْشَهَر ْتَهَا إِذَا كَسَحْتُهَا إِذَا كانت مُنْدَ فَنَهُ ؟ يِقَالُ : رَكِيةٌ دَفَيْنٌ ورَكَايَا 'دَفُن' ، والرَّواءُ : الماءُ الكثير ، وهذا مثل ضربته عائشة ، رضي الله عنها ، لإحكامه الأمر بعد انتشاره ، شهته برجل أتى على آبار مندفتة وقد اندفن ماؤها، فنزحها وكسحها وأخرج ما فيها من الدفن حتى نبع الماء . وفي حديث خبع : وَجَدَ النَّاسُ بِهَا بَضَلًّا وثُنُوماً فَعَهَرُوه ؛ أي استخرجوه وأكاوه . وجَهَرُ"تُ البُثر إذا كانت مندفنة فَأَخْرَجِتَ مَا فيها . والمَحْهُورُ : الماء الذي كان سُدُماً فاستسقى منه حتى طاب ؛ قبال أوسُ بنُ حَجَر : قد حَلَّاتُ نَاقَـَنِي بَرْ دُ وَصِيحَ بَهَا عن ما دبُصُورَة كوماً ، وهُو كَعُهُورُ وحَفَرُ وَا بِشُرَّا فَأَجُّهُمَ وَا : لَمْ يَصِينُوا خَيْرًا . والعينُ الجَهْرَاءُ : كَالْجَاحِظَةُ ؛ رَجِلُ أَجْهُرُ ۗ وَامْرَأَهُ جَهْراة . والأجهَرُ من الرجال : الذي لا يبصر في الشمس ، جَهِرَ جَهَراً ، وَجَهَرَاتُهُ الشَّمَسُ : أَسْدَرَتْ بَصَرَهُ . وكبش أَجْهَرُ ونَعْجَة سَجَهْراءُ: وهي التي لا تبصر في الشمس ؛ قال أبو العيال الهذلي يصف منسعة منحه إياها بدر بن عَمَّالِ الهُدَائي : جَهْراءُ لا تألو إذا هي أَظْهُرَتُ بَصَراً ، ولا من عَيْلَةٍ تُعْنيني

وقد سئت أَجْهُرَ وَجَهِيرًا وَجَهْرَانَ وَجُوهُرًا .

هد : بُسُرُ الجُهَنْدَوِ : ضربُ من النبر ؟ عن

ور: الجَوْرُ : نقيضُ العَدْ لِ ، جانَ كَجُوْدُ جَوْدًا .

وقوم جَوَرَةٌ وَجَارَةٌ أَي طَلَّمَهُ . والجَّوْرُ :

ضد القصد . والجَوْدُ : تُوكُ القصد في السير ،

والفعل جارَ كِجُورٌ ، وكل ما مال ، فقد جارٌ . وجارَ

عن الطريق : عَدَلَ . وَالْجَنُّونُ : المَّيْلُ عِنْ القَصِدِ .

وجار عليه في الحكم وجَوَّرَهُ تَجُويراً : نسَبه إلى

فإن التي فينا وعَبَّتَ ومِثْلُهَا ﴿

هِو : النهذيب : الجَيَيْهَائُور خُرَّهُ الفَّار .

وقبل : الجوهر قارسي معرّب .

الجَوْرِ ؛ وقول أبي ذؤيب ا :

والجوالُ : المُنجاوَرَةُ والجارُ الذي يُصاورِرُكُ . وجاوك الرجل مجاوكة وجوادا وجوادا

والكسر أفصح: سَاكَنَهُ ، وإنه لِحَسَنُ الجِيرَةِ :

لحالٍ من الجوار وضَرُّب منه. وحاوَّرٌ بني فلان وفيهم

مُجَاوَرَةً وجواراً : تَحَرَّمَ بِجوارِهم ، وهو من

ذَلِكُ ﴾ والاسم الجوار' والجُنُوارِ' . وفي حديث أم

زَرْع : مَلْ \* كَسَامُهُا وغَيْظٌ جَارَتُهَا ؛ الجَارَة : الضَّرَّة من المُجاورة بينهما أي أنَّها تَرَى حُسْنُهَا

فَتَغَيِظُهُا بَدَلِكَ . ومنه الحديث : كنتُ بينَ

جَارَ تَيْنِ لِي ؟ أي امرأتين ضَرَّ تَيْنِ . وحديث عمر قَالَ لَحْفَصَةً : لَا يَغْرُكُ أَنْ كَانَتَ جَارَتُكُ هِي أُو ْسُمَ

وأَحَبُّ إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منك؛

يعني عائشة ﴾ واذهب في مجولو الله ، وجارك : الذي يُجاوِدُك ، وأَلجمع أَجُوارٌ وجيرٌ أَ وجيرانٌ ؛ ولا نظير له إلا قاع وأقنواع وقيعان وقيعة ﴿ إ

ورَسْمِ دَارِ دَارِسِ الأَجُوارِ وتَجاوَرُوا واجْتُورُوا بمعنى واحد : جاوَرَ بعضهم

بعضاً ﴾ أصَعُوا اجْتُورُول إذا كانت في معنى تَجَاوَرُوا ، فَجَعَلُوا تُوكُ الْإعلال دَلَيْلًا عَلَى أَنْهُ فِي مَعْنَى ما لا بد من صحته وهو تَجاوَرُوا . قال سيبويه : اجْتَوَرُوا تَجَاوُراً وتَجَاوِرُ والجُنْيُواراً، وضعوا كل واحد من المصدرين موضع صاحبه ، لتساوي الفعلين في

المعنى وكثرة دخول كل واحد من البناءين على صاحبه ؛ قال الجوهري : إمَّا صحت الواو في اجْتُـوَرُوا لأَنه في مُعنى ما لا بد" له من أن يخر"ج على الأصل لسكون ما قبله ، وهو تَجَاوَرُوا ، فيني عليه ، ولو لم يكن معناهما واحداً لاعتلت؛ وقد جاء: اجْتَـارُوا، مُعَلاًّ؛

لَفَيكُ ، ولكني أَواكَ تَجُورُها إِمَا أَرَادٍ : تَجُورُ عَنها فِعَدْفِ وَعِدَّى ؛ وأَجَارَ غَيْرَهُ ؛ قال عبرو بن عَبِمُلان : وقُنُولًا لِمَا : ليسَ الطُّريقُ أَجَارُنَا ﴾

ولكيننا جرأنا لينكفاكم عندا وطَّريقٌ جَوْرٌ : جائرٌ ، وصف بالمصدر . وفي حديث مبقات الحج : وهو جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا } أي ما أل عنه

ليس على جاداته ، من جار كِجُورُ إذا مال وضل ؛ ومنه الحديث : حتى يُسير الراكبُ بينَ النَّطْفُتَيْنَ لا يُحشى إلا جَوْراً ؛ أي ضلالاً عن الطريق ؛ قال ابن الأثير : هكذا روى الأزهري ، وشرح : وفي رواية لا تخشَّى جَوْراً ، مجذف إلا ، فإن صع فيكون

الجور بمعنى الظلم . وقوله تعالى : ومنها جائز ؟ فسره

ثعلب ققال : يعنى اليهود والنَّصاري .

١ قوله « وقول أبي ذؤيب » نقل الثوان في مادة س ي ر عن ابن
 بري أنه كالد ان أخت أبي ذؤيب .

قال مليح الهُدلي :

ُحرَّمَةَ الصَّهْرِ ، وصار زوجها جارها لأنه بجيرهـ ويمنعها ولا يعتدي عليها ؛ وقــد ســـى الأعشى في الحاهلـة امرأته جارة فقال :

> أَيَّا جَارَتَا ! بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهُ ومُوْمُوقَةُ فَيَّا دُمْتِ فِينًا وَوَامِقَهُ \*

وهذا البيت ذكره الجوهري ، وصدره : أُجَارَ تَنَا ! بيني فإنك طالقه

قال ابن بري : المشهور في الرواية :

أَيا جارتا ! بيني فإنـك طالقـه ، كذاك أمُور النّاسِ: عادٍ وطارِقَهُ

ابن سيده : وجارة الرجل امرأته ، وقيل : هواه : وقال الأعشى :

> ما كباركا ! ما أنت جاره ، بانت لِتَحْزُ نَنَا عَفَارَهُ

وجاور ت في كبني هلال إذا جاور تهم. وأجار الرجل المجارة وجارة في كبني هلال إذا جاورتهم. وأجار الرجل المجارة وجارة : سأله أن نجيرة أ. وفي التنزيل العزيز: وإن أحسد من المشركين استجادك فأجره أو حتى يسمع كلام الله فأجره أي أمنه، وعرقه من القتل إلى أن يسمع كلام الله فأجره أي أمنه، وعرقه ما يجب عليه أن يعرفه من أمر الله تعالى الذي يتبين به الإسلام ، ثم أبليفه مأمنه للا يصاب بسوء قبل انتها أه إلى مأمنه . ويقال للذي يستجير بك : جاره ، وللذي طلم المأمنه . ويقال للذي يستجير بك : جاره ، وللذي ظلم المفذلي :

و كُنْتُ ، إذا جارِي دَعَا لِمُصُوفَةٍ ، أَشْمَتُرُ حَتَّى يُنْصِفَ السَّاقَ مِثْرُرَدِي وَجَادِ لُكَ الْمَسَاقَ مِثْرُرَدِي وَجَادِ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ ؛ وَالسَّامِيرُ بِكَ. وَهُمْ جَادَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ ؛

كَدُّ لَخِ الشَّرَبِ المُنْجِنَّارِ زَيْنَـهُ \* حَمَّلُ عَثَاكِيلَ، فَهُوَ الوَاثِنُ الرَّكِدُ '

التهذيب: عن ابن الأعرابي : الجار ُ الذي نيجَاو رُك بَيْتَ بَيْتَ. والجارُ النَّفْيَحِ : هو الغريب. والجار: الشُّريكُ في العَقَارَ . والجارُ : المِثْقَاسِمُ . والجار : الحليف. والجار: الناصر. والجاد: الشريك في التجارة ، فَوْضَى كانت الشركة أو عناناً . والحارة : امرأة الرجل؛ وهو جارُها . والجَّارُ : فَرَّحُ المرأة . والحارَّةُ : الطُّنَّسُحَةُ ، وهي الاست . والجارُ : ما قَرُبُ من المنازل من الساحل . والجارُ : الصِّنارَةُ ، السَّى ﴿ الْجُوادِ. والجَارُ : الدَّميثُ الْحَسَنُ الْجُوادِ. والجارُ : السَرْ بُوعيُ . والجار : المنافق . والجار : البَرَاقِشِيُّ المُنتَلَنَوِّنُ فِي أَفعاله. والجَارُ: الحَسَّدَ لِيُّ الذي عينه تراك وقلبه برعاك . قال الأزهري : لما كان الجار في كلام العرب عتملًا يجسع المماني التي ذكرها ابن الأعرابي لم يجز أن يفسر قول النبي ، صلى الله عليه وسلم: الجارُ أَحَقُ بصَقَيبِهِ ، أنه الجارُ الملاصق إلاً بدلالة تدل عليه ، فوجب طلب الدلالة على ما أُديد به ، فقامت الدلالة في سُنَن ِ أُحْرَى مفسرة أَن المراد بالجار الشربك الذي لم يقاسم ، ولا يجـوز أن يجعل المقاسم مثل الشريك . وقوله عز وجل : والجار ذي القُرْبَى والجارِ الجُنْتُبِ ؛ فالجار ذو القربي هو نسيبك النازل معك في الحواء ويكون نازلًا في بلدة وأنت في أخرى فله 'حر'مة' جوار القرابة ، والجار الجنب أن لا يكون له مناسباً فيجيء إليه ويسأله أن يجيره أي يمنعه فنزل معه ، فهذا الجار الجنب له حرمة نزوله في جواره ومَنْعَتُه ورُكُونُه إلى أمانُه وعهده. وَالْمُرَاَّةُ وَالَّهُ مُؤْتَمَرٌ عَلَمًا ، وَأُمْرُنَا أَنْ نحسن إليها وأن لا نعتدي عليها لأنها تمسكت بعتقد

١ قوله « كدلن النع » كذا في الأصل .

حَكَاهُ تَعَلُّبُ ، أَي تَجِيرُونَ ؛ قَـالُ ابنَ سيده : وَلَا أدرى كنف ذلك ، إلا أن يكون عبلي توهم طرح الزائد حتى يكون الواحد كأنه جائر ثم يكسر على فَعَلَةً ، وإلا فَلا وَجَهُ له. أَبُو الْمَيْمُ : الْجَارُ والمُجَيِّرُ ٱ والمُعبذُ وأحدٌ . ومن عادْ بالله أي استجار به أجاره الله ، ومن أجاره الله لم يُوصَلُ إليه ، وهو سبحانه وتعالى 'يجير' ولا يُحَارُ علمه أي يعلف وقال الله تعالى لنبيه : قل لَنْ 'يجير'ني من الله أحد" ؛ أي لن عِلْمَنَى مِنَ اللهُ أَحِد . والجَـارُ والسُّحِيرُ : هو الذي يمنعك وبُجيرُك . واسْتَجَارَهُ من فــلان فَأَجَارَهُ منه . وأجارَهُ الله من العذاب: أنقذه. وفي الحديث: ويُجيرُ عليهم أدناهم ؛ أي إذا أجار واحدٌ من المسلمين حر" أو عبد أو امرأة واحداً أو جماعة من الكفيار وخَفَرَ هُمُ وأَمَّنهم ﴾ جاز ذلك على جبيع المسلمين لا يُنْقَضُ عليه جوارُه وأمانيُه ﴾ ومنه حديث الدعاء : كما تُحيرُ بين البحور؛ أي تفصِّل بينها وتمنع أحدها من الإختلاط بالآخر والبغي عليه . وفي حديث القسامة : أحب أن تُجيرَ ابُني هذا برجل من الحسين أي تؤمنه منها ولا تستحلفه ونحول بينه وبينها ، وبعضهم برويه بالزاي ، أي تأذن له في ترك اليمين وتجيزه . التهذيب : وأما قوله عز ُوجِل : وإذْ زَيَّنَ لهـم الشيطان أعمالتهم وقال لا غالب لتكم اليوم من الناس وإنتي جاد لكم ؛ قال الفراء : هذا إبليس تمثل في صورة رجل من بني كنانة ؟ قال وقوله : إني جار لكر؛ يربد أجير كُمْ أي إنني مجيركم ومُعيدُ كم

من قومي بني كشانة فلا يَعْرُ ضُونَ لكم ، وأن يكونوا معكم على محمد ، صلى الله عليه وسلم ، فلمــا

عان إبليس الملائكة عَرَفَهُم فَنَكُس هارباً ، فقال

له الحرث بن هشام : أَفراراً من غير قتال ? فقال :

إني بريء منكم إني أرَى ما لا تَرَوَّنَ إني أَخَافُ الله

أَجَارُ عَلَيْهِمَا إِنَسَانًا لَمْ يَخْفُرُ وَهِ . وَجُوارُ الدَّارِ : طَوْ الرُّهَا . وَجَوْرُ البَّنَاءَ وَالْحَبِّاءُ وَغَيْرُهُمَا : صَرَّعَهُ ، وَقَلَلْبُهُ ؛ قَالَ نُعَرْوَةً بَنُ الوَرَّدِ :

واللهُ شديدُ العقابُ , قال : وكان سيد العشيرة إذا

قَلِيلُ السِّمَاسِ الزَّادِ إِلَّا لِنَفْسِهِ ، إذا نُهوَ أَصْحَى كَالْعَرِيشِ المُجَوَّدِ

وتَجَوَّرُ هُو : تَهَدَّمُ . وضَرَبَهُ ضَرِبَهُ تَجَوَّرُ . منها أي سَقَط . وتَجَوَّرُ على فراشه : اضطجع . وضربه فجوره أي صرعه مثل كُوَّرَهُ فَتَجَوَّرُ ؟ وقال رجل من ربيعة الجُنُوع ؛

فَقَلَمُنا طَارَدَ حَتَّى أَعْدَرَا ، وَسُطَ النُّبَادِ ، خَرِباً نُجُورًا وقول الأعلم الهذلي يصف ترجم امرأة هجاها :

مُتَعَضَّفُ كَالْجَعَرِ بِاكْرَهُ وَدُدُ الْجَسِعِ يَجَاثِرِ صَفْمٍ

قال السُّكِّريُّ : عنى بالجائر العظيم من الدلاء . والحِيَّ الرُّ : الماءُ الكثير ؛ قال القطامي يصف سَفينة

نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : وليو لا اللهُ كيانَ بها الجيرَانُ

أي المناء الكثير، وغَيْثُ جِورَدُ : غَزيرُ كثير المطر، مأخوذ من هذا، ورواه الأصمي : مُجؤرُ له صواتُ ؟ قال :

لا تَسْقِهِ صِبْ عَزَّافٍ جُورٌ

ویروی غَرَّافِ . الجوهري : وغَیْثُ جَوِرَ مثال هَجَفَّ أَي شَدید صوت الرعد ، وباز ل مَجُورً ؟ قال الراجز :

زَوْجُكُ يا ذاتَ النَّنَايا الفُرِّ، أَعْيَا فَنُطْنَنَاهُ مَنَاطَ الجُرِّ

'دُو َيْنَ عَكُمْنَيْ بِازِلِ جُورَ ، أَمْ سُدَدُنا فَوَقَهُ بِمَرَّا

والجِوَرُ : الصُّلُبُ الشديد . وبعمير جِورُ أي ضخم ؛ وأنشد :

بَيْنَ خِشَاشَيْ بازِلٍ جِورَرُ

والجِيَوَّارُ : الأَكَّارُ . التهذيب : الجِيَوَّارُ الذي يعمل لك في كرم أو بستان أكاراً . والمُجَاوَرَةُ : الاعتكاف في المسجد . وفي الحديث :

أنه كان 'بجاور' بجراءِ ، وكان بجاور في العشر الأواخر من رمضان أي يعتكف. وفي حديث عطاء: وسئل عن البُيحَاور يذهب للخلاء بعني المعتكف. فأما المُنجاوَرَةُ بمِكة والمدينة فيراد بها المُقَامُ مطلقاً غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي .

والإجارَة '، في قول الحليل : أن تكون القافية طاء والأخرى دالاً تونحو ذلك ، وغيره بسببه الإكثفاء . وفي المصنف: الإجازة ، بالزاي ، وقد ذكر في أُجز . ابن الأعرابي : 'جرْجُرْ إذا أمرته بالاستعداد للعدو".

والجارُّ : موضع بساحل ُعمانُ ۚ . وفي الحديث ذكرُّ الجار ، هو يتخفيف الراء ، مدينة على ساحل البحر بينها وبين مدينة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، يوم

> وليلة . وجيران : موضع ؟ قال الراعي : كأنها ناشط 'حم قيوائيه

مِنْ وَحْشُ جِيرَانَ ، بَينَ القُفِّ والضَّفْرِ وحُورٌ : مدينة ، لم تصرف لمكان العجمة . الصحاح:

جُورٌ اسم بلد يذكر ويؤنث . جير : جَسْر : بَعني أَجَلُ ؛ قال بعض الأَعْقال :

١ قوله « وحيرانُ موضع » في ياتوت جيران، بنتح الجيم وسكون الياء: قرية بينها وبين أصبان فرسخان؛ وحيران، بكسر الجم: جزيرة في البحر بين البصرة وسيراف ، وقيل صقع من أعمــــال

سيراف بينها وبين عمان . اه . باختصار .

قَالَتْ: أَرَاكُ هَارِبِاً لِلْجَوْرِ مِنْ هَدَّةِ السُّلُطانِ ? قُلُلْتُ: جَيْر

قال سدويه : حركوه لالتقاء الساكنان وإلا فحكمه السكون لأنه كالصوت . وجَيْر : بعني السين، يقال:

جَيْر لا أَفْعَل كَذَا وَكَذَا. وَبِعَضْهِم يَقُولُ : جَيْرٌ ۖ ، بالنصب ، معناها نَـعَـهُ وأَجِلُ ، وهي خفض بغير

تِنُوينَ . قال الكِسائي في الحَفْضُ بِلا تَنُوينَ . شَمْر : لا

جَيْرِ لا حَقًّا . يقال: جَيْرِ لا أفعل ذلك ولا جَـُاير لا أَفعل ذلك ، وهي كسرة لا تنتقل ؛ وأنشد :

تَجَامِعُ ! قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ يَدْعُو تَجْير ، وَلَيْسُ يَدُعُو جَامِعُ إِلَى جَيْرٍ

قال ابن الأنباري : جَيْرٍ يوضع موضع اليمين الجوهري : قولهم جَيْرِ لا آتيك ، بكسر الواه ،

يمينُ للعربِ ومعناها حقَّنًّا ﴾ قال الشاعر : وقُلُنْ عَلَى القرادوس أول مسروب :

أَجِلُ جَيْرٍ أَنْ كَانَتْ أَبِيعَتْ دَعَاثُو ۗ وَ والمَيَّارُ : الصَّارُوجُ . وقد جَيَّرَ الحوضَ ؟ قال

الذا ما تشتت لكم تستريها ، وإن تقط تُباشرُ بِصِبْحِ المازنِيِّ المُحيَّرادِ

ابن الأعرابي : إذا خُاطِ الرَّمادُ بالنُّورَةُ والجصُّ فهو الحَيَّانُ ؛ وقال الأخطل يصف بيتاً : مِحْرَاةً كَأَتَانِ الضَّحَلِ أَضْمَرَهَا ، بِعُد الرَّبالَة ، تَرْخالي وتسياري

كَأَيْهَا بُوْجُ أُرُومِي يُشَيِّدُهُ ، النو يطين وآجُر وجيّاد

والهاء في كأنها ضمير ناقته ، شبهها بالبرج في صلابتها وقُمُو تَهَا. والصُرَّةُ : الناقة الكريمة . وأَتَانُ الضَّمْلِ :

ادا ما شتت الع » كذا في الأصل ..

الصخرة العظيمة المُلَـمُـلُـمَةُ . والصَّحَلُ : الماء القلملُ .

و الرَّبالة: السَّمَن. وفي حديث ابن عمر : أنه مر بصاحب جير قد سقط فأعانه؛ الجيرُ : الجصُّ فإذا خلطَ بالنورة فهو الجَيَّارُ ،

وقبل: الحَبَّار النَّورة وحدها . والجَيَّارُ : الذي يجد في جوفه حَرًّا شديدًا . والجائرُ أ والحَيَّارُ : حَرَّ في الحَكْتَقِ وَالصَّدُّو مِن غِيظٍ أَو جوع ؛ قَالَ المُنتَنَخَّلُ الهُذَّلِيُّ ، وقيلُ : هو لأبى دۇس :

> كأنا بَيْنَ لَخْيَيْهِ وليُّتِّهِ ، من جُلُبُة الجُوعِ، جَيَّانٌ وَإِنَّازَ يِنْ وفي الصحاح:

قُلَهُ حَالَ بَيْنَ تَرَاقِيهِ وَلَبُتِّهِ وقالُ الشاعر في الجائر :

فَلَمَمَّا وَأَيِتُ القَوْمَ نَادَو المُقاعساً ، تَعَرَّضَ لِي دُونَ التَّرَائبِ جَائرُ ُ

قال ابن جني : الظاهر في جَنَّار أَنْ يَكُونُ فَعَّـالاً كالكلاء والجبَّانِ ؛ قال : ويحتمل أن يكون فينَّعالاً كَخَيْتًام وأَنْ بِكُونَ فَوْعَالاً كَتُوْرِابٍ. والعِيَّارُ: الشَّدَّةُ } وبه فسر ثعلب بيت المتنخل الهذلي جَيَّانُ

#### فصل الحاء المهلة

حبو : الحبُّرُ : الذي يكتب به وموضعه المحبِّرَاةُ ؛ بالكسرا. ابن سيده: الحبر المداد. والحبر والحبر والحبر : العالم ، دُمَيًّا كان أو مسلماً ، يعد أن يُكُون من أهل الكتاب . قال الأزهري : وكذلك الحبيرُ والعَبْرُ ُ ١ قوله « وموضعه المعبرة بالكسر » عارة المصباح : وفيها ثلاث لفات أجودها فتح الميم وألباء ، والثانية ضم الباء، والثانية كسر الميم لانها آلة مع فتح الباء .

فى الجَمَّالِ والبَهَاء. وسأَل عبد الله بن سلام كعباً عن الحيش فقال: هو الرجل الصالح، وجمعه أحبار وحُبُورٌ ؟ قال كعب بن مالك :

لَقَدُ جُزُ يَتُ ۚ بَعَدُ وَتَهَا ٱلْعَبُونُ ،

كذاك الدَّهْنُ أَذُو أَصَرُ فِي يَدُونُ

وكل ما حَسُنَ مِن خُطِّ أَوْ كِلام أَوْ شَعْرُ أَوْ غِيْرٍ وَلَكِ ، فَقَدْ حُنْسُرَةً حَبُّورًا وَحُبِّرًا . وَكَانَ بِقَـال الطُّفَيْلِ الْغَنَوَيِّ فِي إلجاهلية : مُحَبِّرُ فَ لتحسينه الشُّعُّرَ ؟ وهو مأخود من التَّحْسِيرِ وحُسْنِ الْحُطِّ والمُسْطِقِ.

وتحبير الحط والشُّعر وغيرهما : تحسينه. اللبث :خُبِّر تُ الشُّعْر والكلامَ حَسَّنْتُهُ ، وفي حديث أبي مومىٰ : لو علمت أنك تسبع لقراءتي لحَبَّر تُهَا لك تَحْسِيراً ؟ يريد تحسين الصوت . وحَبَّرْتُ الشيء تَحْسِيرًا إذا

حُسَّنْتُهُ . قال أبو عبيد : وأما الأحسار والرُّهْيان فإن الفقهاء قبد اختلفوا فيهم ، فبعضهم يقول حَبُّوا وبعضهم يقول حيثو"؟ وقال الفواء : إنما هو حيثو"؟

بالكسر ، وهو أفصح ؛ لأنه يجمع على أفعال دون فَعْلُ ، ويقال ذلك للعالم ، وإنَّا قبل كعب الحبِّر لمكان هذا الحيار الذي يكتب به ، وذلك أنه كان صاحب كتُب ، قال : وقال الأصمعي لا أدري أهو الحبينُ أو الحبير للرجل العالم ؛ قال أبو عبيد : والذي عنْدي أنه الجُنَبر، بالفتح، ومعنّاه العالم بتحبير الكلام

كلهم ، بالفتــح . وكان أبو الهيثم يقول : واحد الأَحْمَانِ حَبَّرٌ لَا غَيْرٍ ، وينكن الحبِّرُ . وقال ابن الأُعْرَابِينَ : حَبَّرُ ۗ وَجُبِّرُ لَلْعِالُمَ ، وَمُثْلُهُ بِرُورُ ۗ وَبُرُوْهُ وَسَبَعِنْفُ وَسَجَنْفُ إِلَا الْجُوهُ يُ الْجُوهُ فِي الْجَبِيرُ الْجَبِيرُ والحَيْرُرُ واحد أحبان اليهود ، وبالكسر أفصح ؛ ورجل حبر" نبر" ؛ وقال الشاخ :

والعلم وتحسينه . قيال : وهكذا يرويه المحدَّثون

كا خَطْ عِبْرانِيَّة بيسه بِتَنْمَاءَ حَبْرُ ، ثُمْ عَرَّضَ أَسْطُوْا

رواه الرواة بالفتح لا غير ؛ قال أبو عبيد : هو الحبر ، بالفتح ، ومعناه العالم بتحبير الكلام . وفي الحديث : سبيت سورة المائدة وسورة الأحبار لقوله تعالى فيها : يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ، وهم العلماء ، جمع حبر وحبر ، بالكسر والفتح ، وكان يقال لابن عباس الحبر والبحر ، لعلمه ؛ وفي شعر جرير :

إِنَّ البَعِيثَ وَعَبْدَ آلِ مُقَاعِسِ لَا بَقُرآنِ بِسُورَةٍ الأَحْبَارِ

أي لا يَفِيانَ بِالعَهُودَ ، يعني قوله تعالى : يَا أَيَهَا الذَيْ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ . والتَّحْسِيرُ : حُسْنُ الْحُطُ ؛ وأنشد الفراء فيا روى سلمة عنه :

كتعبير الكتاب يِخط ، يَوْماً ، يَوْماً ، يَوْماً ، يَوْماً ، يَمُودِي يَقْدُرِبُ أَوْ يَوْمِلُ أَوْ يَوْمِلُ أ إِن سيده : وكعب الحِبْوِ كأنه من تحبير العلم

وتحسينه . وسهم مُحبَّر : حَسَنُ البَرْي . والحَبْرُ والسَّبْرُ ، كل ذلك : الحُسنُ والحَبْرُ والسَّبْرُ ، كل ذلك : الحُسنُ والباء . وفي الحديث : يخرج رجل من أهل البهاء قد ذهب حبرُ ، وسبر ، أي لونه وهيئته ، وقيل : هيئته وسَحْنَاؤه ، من قولهم جاءت الإبل حَسَنَهُ الأَحْبَارِ والأَسْبَارِ ، وقيل : هو الجمال والبهاء وأثرُ التَّعْبَة . ويقال : فلان حسن الميئة ؛ قال ان أحس وذكر زماناً :

لَّ بِسْنَا حِبْرَ ۖ وَهَى اقْتُلُفِينَا لَأَعْمَالِ وَآجِـالِ قَنْضِينَا أي لبسنا جماله وهيئته . ويقال : فلان حسن الحَـبْر

والسُّرْرِ ، بالفتح أيضاً ؛ قال أبو عبيد : وهو عندي

من الناش الداهية و المدان السهر . والحَـبُـرُ والحَـبَـرُ والحَـبُـرَة والحُـبُـورُ، كله: السُّرور؛ قال العجاج :

الحمد لله الذي أعطى الحَسَر

ويروى الشَّبَرَ مِن قولهم حَبَرَني هذا الأَمْرُ حَبْرُ أي سرني َ وقد حرك الباء فيهما وأَصله التسكين ؟ ومنه الحَابُورُ : وهو مجلس الفُسَّاق . وأَحْبُرَ فَي الأَمرُ : سَرَّني . والحَبْرُ والحَبْرَ ةُ! النَّعْمَةُ ، وقد

حُبِيرَ حَبْراً . ورجل يَحْبُورَ يَفْعُولُ مَنْ الْرَجَالِ النَّاعِم مِن الرجال الْجَبُورِ النَّاعِم مِن الرجال المَجْبُورَ النَّاعِم مِن الرجال المَعْبَرَ وهي النَّمَة المَّابِرَ وَحَبُرَ وَهِي النَّمَة المَّابِرَ وَحَبُراً وَحَبُراً وَحَبُراً وَحَبُراً الْمَابِينَ الْمَابِينَ الْمَابِينَ وَاللَّهُ الْمَابِينَ الْمَابُونَ وَقَالُ اللَّهِ : فَهِم فِي وَوَضَهَ يُحْبُرُونَ المَالِينَ : يُحْبُرُونَ المَالِينَ : يُحْبُرُونَ المَالِينَ : يُحْبُرُونَ المَالِينَ : يُحْبُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ : يُحْبُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ : يُحْبُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

يُنتَعَمُّونَ ويكرمونَ ؟ قال الزجاج : فيل إن الحَبَّرَةَ هَمَا السماع في الجنة . وقال : الحَبَسْرَةُ في اللغة كُلُ نَعْمَةً حَسَنَةً مُنْحَسَّنَةً . وقال الأَزهري : الحَبِّرَةُ فِي اللَّغة النَّعْمَةُ التَّامةُ . وفي الحديث في ذكر أهل الجنة : فرأى ما فيها من الحَبْرَة والسرور ؟

الحَبْرَةُ ، بالفتح : النَّعْمَةُ وَسَعَةُ الْعَيْشِ ، وَكَذَلْكُ الْحَبْوِرُ ، وَكَذَلْكُ الْحُبُورُ ، وَمَنه حديث عبدالله : آل عِمْرَانَ غِنَّى والنَّسَاءُ مَحْبَرَةً أَي مَظِنَّةً للجُبُورِ والسرور . وقال الزجاج في قوله تعالى : أنتم وأزواجكم تُحْبَرُون ؛ معناه تكرمون إكراماً يبالنغ فيه . والحَبَرَة :

المبالغة فيما 'وصف بمجميل ، هذا نص قوله . وشَيِّ ا حِبِرْ : ناعم ْ ؟ قال المَرَّارِ العَدَّوِيُّ :

قد لكست الدهر من أفتانه ،

كُلُّ فَنَّ ِ نَاعِم ِ منه حَسِر ُ وَوَبِ حَسِيرٌ : جديد ناعم ؛ قال الشماخ يصف قوساً

كريمة على أهلها: إذا سقط الأنداء صنت وأشغرت

حَسِيراً ، وَلَمْ تُدْرَجُ عَلَيْهَا الْمُعَاوِزُ ، والجمع كالواحد . والحَسِيرُ : السّعاب ، وقيل :

الحَسِيرِ من السحاب الذي ترى فيه كالتَّنْسِيرِ من كثرة مائه . قال الرِّياشي : وأما الحَسِيرُ بمعنى السحاب فلا أعرفه ؟ قال فإن كان أخذه من قول المذلي :

تَعَدَّمُنَ فِي جَانِبِينُهِ الْحَبِيرِ رَ لَمَّا وَهَى مُزْنُهُ واسْتُبْيِحًا ﴿

فهو بالحاء ، وسيأتي ذكره في مكانه . والجبرَّةُ والحَبَرَّةُ : ضَرَّ بِ من يُؤود اليهن مُ

والحِبرَةُ والحَبرَةُ : ضَرَّب من بُوود البين مُنسَّر ، والحِبع حِبرَ وحيرات . الليث : بُرُود حيرة من ضرب من البرود البانية . يقال : بُرُد حَبير وبُرُد حبرَة ، مثل عنبَة ، على الوصف والإضافة ؛ وبُرُود حبرَة ، مثل عنبَة ، على الوصف والإضافة ؛ وبُرُود حبرَة ، موضعاً أو مبرُ ود حبرَة ، موضعاً أو مثناً معلوماً إلما هو وسَشي متولك ثو ب قر مر مز ، وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله والقر مرز مرز أن النبي ، صلى الله

والقر مز صيفه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما خطب خديجة ، دخي الله عنهما ، وأجابته استأذنت أباها في أن تتزوجه ، وهو شمل ، فأذن لها في ذلك وقال : هو الفحل لا يُقْرَعُ أَنفُه ، فعرت بعيراً وخلقت أباها بالعميير وكسته وأهد وكسته

بُرْداً أَحْمَرَ ، فلما صحا من سكره قال : ما هذا الحسير وهذا العبير وهذا العبير الله بالحبير الدي حَلَقَتُهُ ، البرد الذي حَلَقَتُهُ ،

وبالنقير البعيرَ المَـنْحُورَ وَكَانَ عُقِرَ سَاقُهُ . وَالْحَبِيرِ

من البرود : ما كان مَوْ شَيًّا مُخَطِّطًا . وفي حَديث

أَبِي ذَرَ : الحَمَدُ للهُ الذِي أَطْمَمُنَا الْحَمِيرِ وَأَلْلِسَنَا الْحَبِيرِ. وفي حديث أَبِي هريرة : حين لا أَلْنَيسُ ۖ الْحَمِيرِ . وقال ومدل الله عالم الله عالم مدل : مَثَالُ الحَمَامِ

وفي حديث أبي هريرة : حين لا الْدَيْسُ الْحُبْمِيرُ . وقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الْحُوامِمِ في القرآن كَمَثَلِ الْحِبْرَاتِ في الثياب .

والحيش ، بالكسر: الوَشْي ؛ عَن ان الأعرابي . والحيش والحبَرَث: الأَثَرُ مَن الضَّرْبَةِ إذا لم يدم ، والجمع أَحْبَاد وحُبُور ، وهو الحَبَاد والحباد .

> لا تَمْلُلُوا الدَّالُـوَ وَعَرَّقُ فَيْهَا ، أَلَا تَرَى حَبِّارَ كَمَنُ يَسْقِيها ?

الجوهري: والجيَّارُ الأَثْرُ ؛ قَالُ الراجِزِ :

وقال حسد الأرقط:

ولم يُقَلِّبُ أَرْضَهَا البَيْطَارُ ، ولا لِحَبْلَيْهُ مِنْ الْمُ حَبَّادُ

والجمع ُ حَبَاداتُ وَلَا يُكَسِّرُ . وأَحْبَرَتَ الضَّرْبَـةُ جلده وبجلده : أثرت فيــه .

واحبر ت الصرب جلاه وبجلاه ؛ الرت فيه . وحُبر حَبراً إذا بقيت الجرح آثار بعمد البُره . والحِبارُ والحِبْرُ : أَوْ الشيء . الأَزهري : رجل مُحبَرُ إذا أَكاتِ البراغيث جِلْدَه فصار له آثار في جلاه ؛ ويقال : به مُحبُورٌ أَي آثار . وقد أحبر

به أي ترك به أثراً ؛ وأنشد لمُصَبَّح بن منظور الأُسَدي ، وكان قد حلق شعر رأس امرأته ، فرفعته إلى الوالي فجلده واعتقبله ، وكان له حسار وجُبَّة فدعهما للوالي فَسَرَّحة ، :

لقد أسْسَتُ في أَهْلَ فَيْدٍ ، وغادرَت ، بينت مصان ، باديا وما فَعَلَت في ذاك ، حتى تركنها تعلل في ذاك ، حتى تركنها تقلب كأسا ، مثل جمعي ، عاديا وأفلكتني منها حمادي وجبتي ، حدري الله خبراً جبتي وحماديا ا

وثوب" حبياً و" أي جديد .

والحِيْرِ، والحَبْرِ، والحَبْرَة، والحُبْرَة، والحِبِرِ، والحِيرِة، ، كل ذلك : 'صفرة تَشُوب، بياضَ الأَسْبَانِ ؛ قال الشاعر :

تَجْلُو بِأَخْضَرَ مِنْ نَعْمَانَ ذَا أَشُرٍ ، كَادِضِ البَرْقَ لَم بَسْتَشْرِبِ الْحِبِرَ ا

قال شهر : أو له الحبر وهي صفرة ، فإذا الخضر ، فهو القلح ، فإذا ألح على الله حتى تظهر الأسناخ ، فهد الحقر والحقر . الجوهري : الحبيرة ، بكسر الحاء والباء ، القلح في الأسنان ، وأما اسم البلا فهد حبير ، بتشديد الراء . وقد حبيرت أسنان تحبر حبر أمنال تعب تعبر أي قلحت ، وقيل : حبر الوسخ على الأسنان . وحبر الجرو حبر الحبر العبد العبر العبد العبر الحبر الحبر العبد العبر الحبر الحبر العبد العبر الحبر العبد العبر العبد العبر العبد العبر العبد العبر العبد العبر العبد ا

أي نُكسَ وغَفَرَ ، وقيل : أي برتى، وبقيت له

آثار .
والحسير : الله الم إذا صار على وأس البعير ، والحاء أعلى ؛ هذا قول ابن سيده . الجوهري : الحسير أعلى ، المعام البعير . وقال الأزهري عن الله : الحسير من زبد الله الم إذا صار على وأس البعير ، ثم قال الأزهري : صحف الله هذا الحرف ، قال : وصوابه الحبير ، بالحاء ، لزبد أفواه الإبل ، وقال : هكذا قال أبو عبيد . وروى الأزهري بسنده عن الرابشي قال : الحبير الزايد ، بالحاء .

وأرض محبّار : سريعة النبات حَسَنَتُهُ كَشَيْرة الكلإ ؛ قال :

لَنَا جِبَالٌ وحِمَّى بِحْبَارُ ، وطُرُنَّ بُنِنَى بِهَا المَنارُ

ان شميل : الأرض السريعة النبات السهلة الدُّفيَّة الرُّفيَّة الرُّفيَّة الرُّفيَّة الرُّفيَّة اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المتعابير أ. وقد تحبيرات الأرض ، بكسر الساء

وأَخْبَرَتْ ؛ والحَبَارُ : هيئة الرجل ؛ عن اللعياني حكاه عن أي صفوان ؛ وبه فسر قوله :

## أَلَا تَرَى حَبَارَ كَمَنْ كَسْقِيها

قال ابن سيده : وقيل حَمَّانُ هنا اسمِ ناقة ، قـال ولا يعجبني .

والحُبْرَةُ : السَّلْعَةُ نَخْرِج في الشَّجَـر أَي العُقَّـدَ . تَقَطَعُ ويُخْرَطُ منها الآنية .

والحُنْبَارَى : ذَكَرَ الْحَرَبِ ؛ وقال ابن سيده الحُنْبَارَى طائر ، والجمع تُحبَارَيَات ، وأنشد بعض البغداديين في صفة صَعْنِ :

#### حَيْفُ الحُبُهَارَ بِاتِ وَالْكُورُاوِينَ

قال سلبویه: ولم یکسر علی حبّاری ولا حبّائیر لیّفرُ قُدُوا بینها وبین فعّلاء وفعّالت وأخوانها الجوهری: الحُبّاری طائر یقع علی الدّکر والأنثی واحدها وجمعها سواء. وفی المثل: کـُلُ شی

يُعبُ ولدَهُ حتى الحُبَارَى، لأنها يضرب بها المشر في المُوقِ فهي على مُوقها تحب ولدها وتعلمه الطيران وألفه ليست للتأنيث؟ ولا للإلحاق ، وإنما بني الاس عليها فصارت كأنها من نفس الكلمة لا تنصرف إ

معرفة ولا نكرة أي لا تنو"ن . والحبرير والحنبرور والحبكر"بر" والحنبر"بور" والبَحبُور" وَلَدْ الحَبُارَى ؛ وقول أبي بردة :

۱ عبارة المصاح : الحبارى طائر معروف ، وهو عـلى شكرا الاورة ، برأسه وبطنه غيرة ولون ظهره وجناحيه كلون السعاد

غالباً ، والجمع حبايير وحباريات على لفظه أيضاً . ٧ قوله ﴿ وَاللَّهُ لِيسَ لِلتَّانِيثُ ﴾ قال الدمري في حياة الحيوان بعا أن باق عادة الحدم عروفة ، قام : وهذا سرونه با ألف

أن ساق عارة الجوهري هذه ، قلت : وهذا سهو منه بل ألغ التأنيث كسبان ، ولو لم تكن له لانصرفت اه. ومثله في القاموس قال شارحه : ودعواه أنها صارت من الكلمة من غرا اب التعمير والجواب عنه عسير .

باز مجر ي على ألخيز ان مقتدر م

ومنحَبَابِيرِ ذي مَاوَ انْ َ بَرْ تَنْ فَهُ ۗ

قال ابن سيده : قيل في تفسيره : هو جمع الحُبُارَي، والقياس يردُّه ، إلا أن يكون اسماً للجمع.الأزهرَي: وللعرب فيها أمثال جبة ، منهــا قولهم : أَذَّارَقُ مِن حُبَّارَى ، وأَسْلُحُ مَنْ حُبَّارَى ، لأَنْهَا تُومَي الصَّقَرَ بسكنحها إذا أراغها لبصدهما فتلوث ريشه بسكتن سَلُّنُّهُما ، ويقال : إنَّ ذلك يشتَّد على الصقر لمنعه إياه من الطيران ؛ ومن أمثالهم في الحبارى : أَمُوْقُ مِنْ الحُبُارَى ؛ ذلك انها تأخَّذ فرخها قبل نبات جناحه فتطير معارضة له ليتعلم منها الطيران ، ومنه المثل السائر في العرب : كل شيء يجب ولده حتى الحبارى ويَدْ فُ عَنْدَهُ . وورد ذلك في حديث عثمان ، رضي الله عنه ، ومعنى قولهم يذف عَندَهُ أي تطير عَندَهُ أي تعارضه بالطيران ، ولا طيران له لضعف خوافت وقوائمه . وقال ابن الأثير : خص الحبارى بالذَّكُو في قوله حتى الحباري لأنها يضرب بها المثل في الحسني ، فهي على جبقها تجب ولدها فتطعبه وتعلبه الظيران كفيرها من الحيوان . وقال الأصمي : فلان يعانب فلاناً أي يفعل فعله ويباريه ؛ ومن أمثالهم في الحباري : فلانُ ا میت کند الحباری ، وذلك أنها تُحسِرُ مع الطير أيام التَّحْسير ، وذلك أن تلقي الريش ثم يبطىء نبات ريشها ، فإذا طار سائر الطير عجزت عن الطيران فتموت كمداً ؛ ومنه قول أبي الأسود الدُّولى :

> يَوْ بِدِهُ مُبَيِّتُ \* كَمَدُ الْحُنِيَادِي ، \* إذا الطَّمَيْتُ \* أُمَيَّةُ \* أُو\* أَبِلِمُ

أي يموت أو يقرب من الموت : قبال الأزهري : والحبارى لا يُشرب الماء ويبيض في الرمبال النائية ؟ قال : وكنا إذا ظعنا نسير في جبال الدهناء فريميا

التقطنا في يوم واحد من بيضها ما بــين الأربع إلى الثاني ، وهي تبيض أربع بيضات ، ويضرب لونها إلى الزرقة ، وطعمها ألذ من طعم بيـض الدجاج وبيض النعام ، قال : ﴿ وَالنَّعَامُ أَيْضًا لَا تُرَّدُ المَّاءُ وَلَا تشربه إذا وجدته . وفي حديث أنس : إن الحبارى لتموت مُعزالاً بذنب بني آدم ؛ يعني أن الله تعالى يحبس عنها القطر بشؤم ذنوبهم ، وإنما خصها بالذكر لْأَنْهَا أَبِعِدِ الطِيرِ مُجْعَةً ﴾ فريمًا تذبح بالبصرة فتوجد في حَوْصَلَتُهَا الحَبَّةُ الحُضَرَاءَ ، وبين البصرة وبين منابِتُهَا مِسْيَرِةً أيام كثيرة . واليّحبُّورُ : طائر . ويُحابِيرُ : أبو مُزَادِيمُ سبيت القبيلة مجابو ؛ قال : وقد أُمَّنَتْنَيْ، بَغْدَ ذاك، مجابير" عا كنت أغشي المنشديات بُحابِرا وحبس ، بتشديد الراء : أسم بلد ، وكذلك حبير " وخبر ہو" : جبل معروف . وما أصبت منه حَبَر ُ بَرَا أِي شَيْئًا، لا يستعبل إلا في النفي؛ التبشل لسبيونه والتفسير للسيراني . ومنا أغنى

فلان عني حَبَرْ قِبَرا أي شَيْناً وقال ان أحمر الباهلي: أماني لا يُغنين عَنْي حَبَرْ بَرَا وما على وأسه حَبَرْ بَرَ " أي ما على وأسه شعرة . وحكى سببويه : ما أصاب منه حَبَرْ بَرا ولا تَبَرْ بَراً ولا حَوَرٌ وَرا أي ما أصاب منه شيئاً .

ويقال : مَا فِي الذِّي تَحْدَّثُنَا بِهِ حَبَرٌ بُرَرٌ أَي شيء .

أَبُو سَعَبُدُ : يَقَالُ مَا لَهُ حَبَّرُ بُرُ ۗ وَلَا حَوَرُونَ ۗ.

وقال الأصبعي : مَا أَصِبَتُ مَنْهُ حَبُرٌ بُواً ولا

حَبَنْبُراً أي ما أَصِبْ منه شَيْئًا . وقال أبو عبرو : ما فيه حَبَرُ بُرَ ولا حَبَنْبُرُهُ ، وهو أَنْ يخبرك بشيء

ويُقال للآنية التي يجعل فيها الحبير' من خَزَف كان

فتقول: ما فيه حَسَنْسُرُ".

171

من الغَضب .

حبقو: الأزهري: يقال إنه لأبر د من عَبْقُر وأبر رَ من حَبْقُر وأبرد من عَضْر َس ؛ قال : والعَبْقُرُ والحَبْقُر والعَضْر َس ُ البر دُ . وقال الجوهري في توجمة عبقر عما جاء في المثل من قولهم : هو أبئر رَّ من عَبْقُر " ، قال : ويقال حَبْقُر " كأنهما كلمتار جعلنا واحدة ، وسنذ كر ذلك في ترجمة عبقر .

حبكو: تَحبَوْ كَرَى والحَبَوْ كَرَى وَحَبَوْ كَرَى وَحَبَوْ كَرَ وأُمُّ عَبَوْ كَرِ وأُم حَبَوْ كَرَى وأُم حَبَوْ كَرَانُ الداهية. وجاء فلان بأمِّ حَبَوْ كَرَى أي بالداهية وأنشد لعمرو بن أحمر الباهلي:

> فلما عَسًا لَيْلِي ، وأَيْقَنْتُ أَنْهَا هي الأُرَبَى، جَاءَتْ بأُمْ تَحْبَوْ كَرَى

الفراء: وقع فلان في أم حَبَو كَوَى وأم حَبَو كَرَى وأم حَبَو كَرَا وَقعوا في وَحَبَو كَرَ كَرَى هُو أَعظم الله وَحَبَو كَرَى هُو أَعظم الله والحَبَو كَرَى هُو أَعظم الله والحَبَو كَرَى هُو أَعظم والحَبَو كَرَى الله الله والحَبَو كَرَى أيضاً والحَبَو كَرَى أيضاً عمو كة الحرب بعد انقضائها ، ويقال : مروت على حبو كرى من الناس أي جماعات من أمم شتى لا محود فيهم شيء ولا يسر ابهم شيء . الليث : حَبَو كَرَى مَن الناس أي جماعات من أمم شيئ لا محبو كرى ، ويقال : جمل تقول للأنش حَبَو كراة ، وكل ألف للتأنيث لا يصح حبو كراة ، وكل ألف للتأنيث لا يصح دخول هاء التأنيث عليها ؟ وليست أيضاً للإلحاق لأنه ليس له مشال من الأصول فيلحق به ، وفي النوادر : ليس له مشال من الأصول فيلحق به ، وفي النوادر : يقال تحبير والم

ا قوله « محور الخ ولا سر الخ » كذا بالاصل بدون نقط .

أو من فَوَارِير : مَعْبَرَة ومَعْبُرَة كَمَا بِقَـالُ مَرْرَعَـة ومَرْرُعَة ومَقْبُرَة ومَقْبُرَة ومَغْبُرَة ومَغْبُرُة . الجوهري : موضع الحِبْرِ الذي بِكتب به المِعْبَرَة ، بالكسر .

وحِيــِر" : موضع معروف في البادية. وأنشد شمر عجز بيت : "فقفا حبــر" .

. الأزهري: في الحَماسي الحَسَرْ بَرَةُ القَميِثَةُ المُنافِرَةُ ، وقال : هـذه ثلاثية الأصل ألحقت بالحماسي لتكرير بعض حروفها .

والمُنْعَبَّرُ : فرس ضرارِ بن الأَزُورِ الأَسَدِيِّ . أَبو عبرو : الحَبَرْ بَرُ والحَبْعَبِيُّ الجبل الصغير .

حبتر: الحَبْنَرُ والحُبَاتِرُ: القصير كالْمِنْتَرَبِ ، وكذلك البُحْنَثُر ، والأنثى حَبْنَتَرَة . والحَبْنَرُ: من أسماء الثعالب . وحَبْنَرُ ": اسم رجل ؛ قال الراعي:

> فَأُومَأْتُ ۚ لِمَاءً ۚ خَنْيِيّاً لِحَبْثَرِ ، وَلِللَّهِ عَبْنا حَبْثَرَرِ أَيَّمًا فَتَمَ ا

بعجو: الحِبَجْرُ والحِبْجَرُ : الوَتَرُ الغليظ ؛ قال : أَرْمِي عليها وهْيَ شِيءٌ بُخِرُ ، والقَوْسُ فيها وتَرَ حِبَجْرُ ، وهي ثلاث أذرُع وشِبْرُ

والحُبَاحِرُ كذلك ، ولم يُعَيِّن أبو عيد الحِبَجْرَ من أيّ نوع هو إنما قال : الحِبَجْرُ ، بكسر الحاء وفتح الباء ، الغليظ ، وقد احْبَجَرَ ، فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

المجنوج منها كذنك حناجيرا

بالنون ، فلم يفسره . قال ابن سيده : والصحيح عندي دَنَــَا حُبَاحِراً ، بالباء ، كما تقدم وهو الغليـط . والحــُـنَـَّجُرُ والحبُــاجِرُ : دَكَرُ الحُبُــارَى . والمـُحْمَـنَـْجِرُ : المنتفخ غضباً . واحْمَـنَـْجَرَ أي انتفخ

النوادر: كَمْهَلْتُ المالَ كَمْهَلَة وحَبْكُرْتُهُ حَبْكُرَة ودَبْكَلْنُهُ دَبْكُلَـة وحَبْعَبْتُه حَبْعَبَة وَرَمْزَمْتُه زَمْزَمَـة وصَرْصَرْتُه وكر كر ثه إذا جمعته ورددت أطراف ما انتشر منه وكذلك كَبْكَبْتُهُ .

حبنبو: الأزهري عن الأصمعي: ما أصبت منه حَبَرْ بُورًا ولا حَبَنْ بُورًا أي ما أصبت منه شيئًا. وقال أبو عمرو: ما فيه حَبَرْ بُورُ ولا حَبَنْ بَرُ وهو أَن مُخْبِركُ بشيء فتقول: ما فيه حَبَنْ بَرْ ، والله أعلم .

حتو: حتّار كُلُ شيء: كِفَافه وحوفه وما استدار به كَمَتَار الأَذَن وهو كِفَاف حروف غَراضيفها . وحتّار العبن: وهي حروف أجفانها التي تلتقي عند التغميض . وقال الليث: الحتّار ما استدار بالعبن من زيق الجنفن من باطن . وحتّار الظّفر: وهو ما يحيط به من اللحم ، وكذبك ما يحيط بالحياء ، وحتّار الظّفر . وحتّار الغربال والمنتخل . وحتّار العربال والمنتخل . وحتّار العربال والمنتخل . وحتّار والراف جلاتها ، وهو ملتقى الجلاة الظاهرة وأطراف الحروان ، وقيل : هي حروف الدبر ؛ وأطراف الحروان ، وقيل : هي حروف الدبر ؛ وأراد أعرابي الرأته فقالت له : اتق الله ! فقال : فأين الهنة الأخرى ؟ قالت له : اتق الله ! فقال :

كلاً وَرَبِ البَيْتِ ذِي الأستادِ ، لأَستادِ ، لأَهْتَادِ ، لأَهْتِكُنَ الجَلَقَ الْجَنْسَادِ ، فَكُ مُ الْجَلَادِ بَجُوْمِ الجَلَادِ ،

وحَتَارُ الدبر: حَلَّقَتُه . والحَتَارُ: مَعَقَدُ الطَّنْبِ
في الطَّرِيقة ، وقبل : هو خيط بشد" به الطَّراف ، والجمع من ذلك كله حُتُرُ". والحَتَارُ والحِتْرُ : ما يوصل بأسفل الحباء إذا ارتفع من الأرض وقبلَص ليكون ستشراً؛ وهي الحُتَّرَةُ أيضاً . وحَتَر البيت حَسْراً : جَعَل له حَتَاراً أو حُتْرَةً . الأَزهري عن حَسْراً : جَعَل له حَتَاراً أو حُتْرَةً". الأَزهري عن

الأصمعي قال : الحُنتُرُ أَكِفَةُ الشّقاقِ ، كُلُّ واحد منها حَتارُ ، يعني شِقاقَ البيت ، الجوهري : الحَتارُ الكِفافُ وكل ما أَحاط بالشيء واستـدار به فهو حَتَارُه وكِفافَهُ .

وحَتَرَ الشيءَ وأحْتَرَ : أحكمه . الأزهري : أحكمه أحْتَرَ أَنْ المُقْدَةُ إحْتَارًا إذا أحكمتها فهي مُحْتَرَةً .

وبينهم عَقَدْ مُحْشَرَ : قد اسْتُوثِينَ منه ؛ قال لبيد : وبالسَّقْع من شَرْقِي "سَلَّمَى مُحَارِب" شُجَاع " ، روذُو عَقْد من القوم مُحْشَر

وحَتَرَ العُقْدَةَ أَيضاً : أَحَكَمَ عَقْدَهَا . وكُلُّ شُدَّ : حَتْرُ ۖ ؟ واستعاره أبو كبير للدَّيْنِ فقال :

> هَابُوا لِقَوْمُهِمُ السَّلَامَ كَأَنَّهُمْ ، لَمَّا أُصِيبُوا ، أَهْلُ دَيْنَ مُحْتَرِ

لَمْ أَصِيبُوا ، أَهَلُ دَيْنَ مُحَثَرُ الطّر إليه . وحَتَر يَحْتَر وَ يَحْتَر أَه ويَحْتُر وَحَتْراً : أَحَدُ النظر إليه . والحَتْر : الأكل الشديد . وما حَتَر شيئاً أي ما أكل . وحَتَر أَهله يَحْتُر هُمْ ويَحْتُر هُمْ حَتْراً الله ومانَهُم . وحَتُر الرجل حَتْراً الله والحَتْر : الشيء القليل . وحَتَر الرجل حَتْراً : والحِتْر الرجل حَتْراً : والحقاه وقيل : قلل عطاء أو إطفاه . وحَتَر الرجل : قل عطاؤه . وأعشر الرجل : قل عطاؤه . أعطاه قليلا ولا كثيراً . وأحتر الرجل : قل عطاؤه . وأحتر الرجل : قل عطاؤه . وأحتر : قل فيره ؛ حكاه أبو زيد ، وأنشد :

إذا ما كنت مُلْنَتَمِساً أَيَامَى، وَفَنَكَتُ مُلْنَتَمِساً أَيَامَى،

أَي تَنَكَّبُ ، والاسم الحِيْرُ . الأَصعي عن أَبي زيد : حَيَرْتُ له شَيْئًا، بغير أَلف ، فإذا قال: أَقَلُ الرَّجِلُ وأَحْتَرَ ، قاله بالأَلف ؛ قال : والاسم منه الحَيْرُ ؛ وأنشد للأَعْلَمِ الهُذَاليِّ :

إذا النَّفَسَاءُ لَمْ تُخَرَّسُ بِيكُوهِا غُلاماً ، ولم يُسْكَتُ بِحِتْرٍ فَطِيمُها قال : وأخبرني الإيادِيُّ عن شهر : الحَاتِرِ ُ المُعطي ، ؟ وأنشد :

إذ لا تَسِيضُ ، إلى النوا ثِكِ والضَّرَائِكِ، كَفُّ حاتِر

قال : وحَشَرُ تُ أعطيت . ويقال : كان عطاؤك إياه حَقْراً حَشْراً أي قليلًا ؛ وقال رؤَّبة :

إلاً قِلْلِلاً مِن قِلْلِ حَشْرِ

وأَحْشَرَ علينا رِزْقَنَا أَي أَقَلَهُ وَحَبَسَهُ . وقالَ الفَرَّاء : حَشَرَهُ يَحْشِرُهُ ويَحْشُرُهُ إِذَا كَسَاهُ وأَعطاهُ ؟ قال الشَّنْفَرَى : قال الشَّنْفَرَى :

وأُمْ عِبَالِ قَدْ شُهَدْتُ تَقُوتُهُم ، إِذَا حَتَرَاتُهُمْ أَنْفَهَتْ وأَقْلَتْ

والمُحْتِرُ مَن الرجال: الذي لا يُعْطِي خيراً ولا يُفْضِل على أحد ، إنما هو كفّاف بكفاف لا ينفلت منه شيء . وأحْتَرَ على نفسه وأهله أي ضَيَّق عليهم ومنعهم . غيره: وأحْتَرَ القومَ فَوَّتَ عليهم طعامهم . والحِتْرُ ، بالكسر: العَطِيَّةُ البسيرة ، وبالفتح المصدر . تقول: حَتَرْتُ له شَيْئاً أَخْتِرُ حَتْراً ، فإذا المنفرى: قالوه بالألف ؛ قال الشنفرى:

وأم عبال قد شهدت تقويهم ، إذا أطعْمَتْهُمْ أَحْتَرَتْ وأَقَلَتْ تَخَافُ علينا العَيْلَ ، إنهي أَكْثَرَتْ، وَنَحْنُ حِياعٌ ، أَيَّ أُولُ ٍ تَأْلَتْ

قال ابن بري: المشهور في شعر الشنفري: وأمَّ عيال، النصب، والنساصب له شهدت ؛ ويروى: وأمِّ ، بالخفض، على واو رب، وأراد بأم عيال تأبط شراً، وكان طعامهم على يده، وإنما قتر عليهم خوفاً أن تطول

بهم العَزَاة فيقني زادهم ، فصار لهم بمنزلة الأم وصاروا له بمنزلة الأولاد . والعيل : الفقر وكذلك العيلة . والأو ْلُ : السياسة . وتألت : تَفَعَّلَت ْ مَن الأو لِ إلا أنه قلب فصيرت الواو في موضع اللام .

والحُنَّرَةُ والحَنِيرَةُ ؛ الأَخيرة عن كَرَاع ؛ الوكيرةُ ، وهو طعام يصنع عند بناء البيت ، وقد حَنَّرَ لَهُمْ . قال الأَزهري : وأنا واقف في هذا الحرف ، وبعضهم يقول حَنْيرُ ثَنَ النّاء . ويقال : حَنَّرُ لَنا أي وَكَرْ لَنا أي وَكُرْ لَنا ، وما حَنَرُ تَ اليوم شَيْئاً أي ما دُقَّتُ . والحَنْرَةُ ، بالفتح : الرَّضْعَةُ الواحدة .

والحَسَرُ : الذَّكُو مَنَ النَّعَالَبِ ؛ قَالَ الأَزْهُرِي : لَمُ أَسْمِعُ الْحَسَرُ .

حَثْرُ : الأَزْهِرِي : الحَبَشَرَةُ النَّسَلَاقُ العَيْنَ ، وتصغيرها حُثَيْرَةٌ . ابن سيده : الحَشَرُ خَشُونَة يَجَدها الرجل في عينه من الرَّمَصِ ، وقيل : هو أن يخرج فيها حب أحبر ، وهو بَشُرُ مَخْرج في الأَجفان ، وقد حَشْرَتْ عَيْدَ تَحْشَرُ .

وحشر العسل حشراً : تحبب ، وهو عسل حاثر وحشر . وحشر الدبس حشراً : خشر وتعمل الماء وطعام حشر . وحشر الدبس حشراً : خشر وتعمل النتش من نواحيه ، وقد حشر حشراً . الأزهري : الدواء إذا بل وعمين فلم يجتمع وتناثر ، فهو حشر أذا الأعرابي : حَشَر الدواء إذا حبيب شيئاً ، وحشر إذا تحبيب . وفؤاد حشر " : لا يعيي شيئاً ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . وأذان حشرة إذا لم تسمع سعاً جيداً . ولسان حشر " : لا يجد طعم الطعام . وحشر الشيء حشراً ، فهو حشر وحشن انسع .

وحَشَرَةُ الغَضَا : أَمْرَهُ تَخْرِجُ فَيِهُ أَيَامُ الصَّفَرِيَّةِ تَسْمَنُ عَلِيهَا الإبل وتُلْسِينُ . وحَشَرَةُ الكَرَم :

زَمَعَتُهُ بَعْدَ الإكْمَاخِ . والحَثَرُ : حَبُّ الهُنْقُود إذا تَبَيَّنَ ؟ هذه عن أبي حنيفة . والحَثَرُ من العنب ما لم يُونعُ وهو حامض صُلْبُ لم يُشْكِلُ ولم يتَسَوَّه . والحَثَرُ : حب العنب وذلك بعد البَرَمِ حين يصير كالجُلِّمُ عُلانِ . والحَثَرُ : نَوْرُ العنب؟ عن كراع . وحُثَارَةُ التَّبُنُ : حُطامه ، لغة في الحُثَالَةِ ؟ قال أن سيده : وليس بِثَبَتْ .

والحَوْثَرَةُ : الكَسَرَةَ . الْجُوهِرِي : الحَوْثَرَةُ الْفَيْشَلَةُ ؛ الفَيْشَلَةُ ، الْمُحَدَّرَةُ والفَيْشَلَةُ ، الفَيْشَلَةُ ، الفَيْشَلَةُ ، والحَشَرَةُ من الحِبَّاةِ كَأَنها تواب مجموع فإذا قُلُمِتُ والحَشَرُ ؛ ثمر الأواك ، وهو البَريِرُ . وحَشِرَ الجلد : بَشِرَ ؛ قال الواجز : البَريِرُ . وحَشَرَ الجلد : بَشِرَ ؛ قال الواجز : وتَشَرَ المَلَامِة

وهي ما حول الفم . ويقال : أَخْشَرَ النَّحْلُ إِذَا تَشْقَقَ طَـُلُـمُهُ وَكَانَ حِبْهِ كَالْحُنْشَراتِ الصَّفَادِ قَبْلِ أَنْ تَصِير حَصَلًا .

وحَوْثَوَرَةً ؛ اسم . وبنو حَوْثُورَةً : بطن من عبد القيس ، ويقال لهم الحواثو ، وهم الذين ذكرهم المتلبس بقوله :

لَنْ يَرْحَضَ السَّوْآتِ عِن أَحْسَابِكُمْ . نَعَمُ الْحَواثِرِ ، إِذْ تِسُالُ لَمُعْبَدِ

وهذا البيت أنشده الجوهري : إذ تساق بمعبد . وصواب إنشاده : لمعبد ، بالبلام ، كما أنشدناه ، ومعبد : هو أخو طرقة وكان عمرو بن هند لما قتل طرقة وداه بنعم أصابها من الحتواثير وسيقت الى معبد . وحو ثرة : هو دبيعة بن عمرو بن عوف ابن أنبار بن وحريعة بن لكتيز بن أفضى بن عبد القبس ، وكان من حديثه أن امرأه أتته بعيس من من الن فاستامت فيه سيسة عالية ، فقال لها : لو وضعت من عائدة إلى الملامع .

فيه حَوْثَكَرَ فِي لِمُلْقِهِ ، فسمي حَوْثَكَرَةَ . والحَوْثَكَرَةَ : الحَسَّفَةُ وَأَسُّ الذَّكر . وقال الأَزهري في ترجمة حَتر : الحَتِيْرَةَ الوَكيرة ، وهو طعام يصنع عند بناء

حمر : الحميرة الوكيرة ، وهر طعام بصنع عند بمام البيت ؛ قال الأزهري : وأنا واقف في هذا الحرف ، وبعضهم يقول حثيرة ، بالثاء . حجو : الحُهَرُ : الصَّخْرَة ، والجمع في القلة أحجار " ،

وفي الكثرة حجار" وحجار" ؛ وقال : - كان المن حجار الفئال ؛ ألسما

كَأَيْهَا مَن حِجَارِ الْغَيْلِ ، البَّسَهَا مَضَارِبُ المَّاءُ لَنَوْنَ الطَّيْحُلُبُ ِ التَّرْبِ وفي التنزيل : وقودها الناس والحجارة ؛ ألحقوا الهماء

لتأنيث الجمع كما ذهب اليه سببويه في البُعُولة والنُّولة والنُّولة والنِّس لأن الحَجَرَّ وما أَشْبِه يَجْمَع على أَحجار ولكن يُجِوزُ الاستحسان في العربية كما أنه يجوزُ في الفقة وتَرْكُ القياس له كما قال الأعشى يمدح فوماً:

لا نَاقِصِي حَسَبِ ولا أَبْدِ، إذا مُدُّت،قِصَارَهُ

قال: ومثله الميهارة والبيكان الجميع المهور والبحور

وروي عن أبي الهيثم أنه قال : العرب تدخل الهاء في كل جمع على فيعال أو فعُمول ، وإنما زادوا هذه الهاء في فيها لأنه إذا سكت عليه اجتمع فيه عند السكت ساكنان : أحدهما الألف التي تشخر الخير حرف في فيعال ، والثاني آخر فيعال المسكوت عليه ، فقالوا : عظام وعظامة وذكارة " وذكر وفارة " وقالوا : فيعالة " وحبالة " وذكارة " وذكرة وفيولة وعبولة " وحبولة التي عللم وحبولة التي عللم النحويون ، فأما الاستحسان الذي شبهه بالاستحسان في الفقه فإنه باطل . الجوهري : حَجَر " وحجارة في الفقه فإنه باطل . الجوهري : حَجَر " وحجارة في الفقة فإنه باطل . الجوهري : حَجَر " وحجارة

كقولك جَمَلُ وجِماليَّة ﴿ وَذَ كُرُ ﴿ وَذَكَارَ أَهُ } قَالَ :

وهو نادر . الفراء : العرب تقول الحَمَجَرُ الأَحْمِجُرُ ا على أَفْعُلُ ؛ وأنشد :

## يَوْمِينِيَ الضَّعِيفُ بِالْأَحْجُرُ ۗ

قال : ومثله هو أكثبُرُهم وفرس أطَّمْرُ وأتثرُج ، يشدُّدُونَ آخَرُ الحرف . ويقال : 'رَمِيَ فلان' بِحَجَرَ الأرض إذا رمي بداهية من الرجال . وفي حديث الأحنف بن قيس أنه قال لعلى حين سمَّى معاوية 'أحَدَ الحَكَمَيْنِ عَمْرُو بِنْ العاص : إنك قد رُمت بِحَجِرِ الأَرْضُ فَاجِعُلُ مَعَهُ أَنْ عَبَاسُ فَإِنَّهُ لَا يُعَلِّمُهُ عُفْدَةً إلا حَلَّهَا ؛ أي بداهية عظيمة تثبت ثبولتَ الحَجَر في الأرض. وفي حديث الجَسَّاسَة والدَّجال: تبعه أهل الحَجَر وأهل المَدَر ؛ يويد أُهل البَوادي الذين يسكنون مواضع الأحجار والرمـــال ، وأهلُّ المَدَر أهلُ البادية . وفي الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحَجَر '؛ أي الحَيْبَة '؛ يعني أن الولد لصاحب الفراش من النسيد أو الزوج، وللزاني الحيبة ُ والحرمان، كقولك ما لك عندي شيء غير التراب وما بيدك غير الحَمَر ؛ وذهب قوم إلى أنه كني بالحجر عن الرَّجْمِ ؛ قال ابن الأثير: وليس كذلك لأنه ليس كل زَانَ 'يُوْجَمَمُ . والحَـَجَرِ الأَسود ، كرمه الله : هــو حَبِّضَ البيت ، حرسه الله ، وربما أفردوه فقالوا الحبَّجَر إعظاماً له ؛ ومن ذلك قول عمر ، رضى الله عنه : والله إنك حَجَر ۗ، ولولا أني رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يفعل كذا ما فعلت ؛ فأما قول الفرزدق:

# وإذا ذكر ت أباك أو أيَّامَهُ ، أخْزاك حَيْثُ تُقَبِّلُ الْأَحْجارُ

فإنه جعل كل ناحية منه حَجَراً ، ألا ترى أنـك لو مُسِسْتَ كل ناحية منه لجاز أن تقول مسست الحجر ?

وقوله :

أما كفاها انتياض الأزاد حرامتها ، في عُقْر مَنْزَلِها ، إذ يُنْعَتْ الحَبَرُ ؟ ره ثعلب فقال : يعني جبــلًا لا يوصل البه

فسره ثعلب فقال ؛ يعني جبلًا لا يوصل اليه . واستَحْجَرَ الطينُ : صاد حَجَراً ؛ كما تقول : استَنُوقَ الجَمَلُ ، لا يتكلمون بهما إلا مزيدين ولهما نظائر . وأرضُ حَجِرَةٌ وحَجِيرَةٌ ومُتَحَجِّرة : كثيرة الحجادة ، وربما كني بالحَجَر عن الرَّمْل ، وحكاه ابن الأعرابي ، وبذلك فسر قوله :

عَشِيَّةً أَحْجَادُ الكِنَاسِ رَمِيمُ

قال: أراد عشية رمل الكناس، ورمل الكناس: من بلاد عبد الله بن كلاب. والحَجْرُ والحِجْرُ والحِجْرُ والحَجْرُ والحَجْرُ والحَجْرُ والحَجْرُ والحَجْرِ والحَجْرِ والحَجْرِ والحَجْرِ والكَسر أفصح، وقرى بهن : وحَرث حجر ؛ وقال حميد أن ثور الهلالي :

فَهَمَمُنْتُ أَنْ أَغْشَى إليها مِحْجِراً ، ولَمَيْثُلُهُا يُغْشَى إليه الْمُحْجِرِاً

يقول : لَسَيْنُلُهُما يَوْتَى إِلَيْهِ الحَرام . وروى الأزهري عن الصَّيْدَاوِي أَنْهُ سَمَع عَبُويَهِ يَقُولُ : المَسْجَرَ ، بفتح الجم ، الحُمْرُ مَهُ ؛ وأنشد :

وهَسَمْتُ أَنْ أَعْشَى إليها مَجْجُراً

ويقال : تَحَجَّرَ على ما وَسَعه اللهُ أَي حرّمه وضَيَّقَهُ . وفي الحديث : لقد تَحَجَّرُ تَ واسعاً ؛ أَي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك ، وقد حَجَرَهُ وحَجَّرَهُ. وفي النزيل: ويقولون حجراً مَحْجُوراً ؛ أي حراماً مُحَرَّماً . والحاجُور : كالمَحْجِر ؛ قال :

حتى كَعُونًا بِأَرْحَامِ لِنَا سَلَفَتُ ، وقالَ قَائِلُهُمْ : إِنْنِي مِحَاجُورِ

**جن** المراجع الم

قال سيبويه: ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا وكذا يا فلان ? فيقول : حُبُوراً أي ستراً وبراءة من هذا الأمر ، وهو راجع إلى معنى التحريم والحرمة . الله : كان الرجل في الجاهلية يلقى الرجل مخافه في الشهر الحرام فيقول : حُبُوراً مَحَجُوراً أي حرام عرم عليك في هذا الشهر فلا يبدؤه منه شر . قال : فإذا كان يوم القيامة ورأى المشركون ملائكة العذاب قالوا : حدًراً متحَمُوراً ، وظنوا أن ذلك ينقعهم قالوا : حدًراً متحمُوراً ، وظنوا أن ذلك ينقعهم

حتى دعونا بأرحام لهـا سلفت ، وقال قــائلهم : إني مجــاجور

كفعلهم في الدنيا ؛ وأنشد :

يعني بُعاد ؛ يقول : أنا متبسك بما يعيدني منـك ويَجْمُونُ عَني ؟ قال : وعلى قياسه العائنُورُ وهـنو المُتُلَفُّ. قال الأزهري. أما ما قاله اللث من تفسير قوله تعالى : ويقولون حجر إ محجورًا ؛ إنه من قول المشركين للملائكة يوم القيامة / فإن أهل التفسير الذين يُعتبدون مثل ابن عباس وأصحابه فسروه على غير ما فسره اللث ؛ قال ابن عباس : هذا كله من قول الملائكة ، قالوا للمشركين حجراً محجوراً أي حُجرَتُ عليكم البُشْرَى فلا تُبَشَّرُ ون بخير . وروي عن أبي حاتم في قوله : « ويقولون حجراً » تمَّ الكلام . قال أَبو الحسن: هذا من قول المجرمين فقال الله محجوراً عليهم أن يعــاذوا وأن يجاروا كما كانوا يعاذون في الدنيــا وبجارون ، فحجر الله عليهم ذلك يوم القيامة ؛ قال أبو حاتم وقال أحمد اللؤلؤي: بلُّغني عن ابن عباس أنه قال: هذا كله من قول الملائكة . قال الأزهري : وهذا أشبه بنظم القرآن المنزل بلسان العرب، وأحرى أن كون ڤوله حجراً محجوراً كلاماً واحداً لا كلامين

مع إضَّمَار كلام لا دُليل عليه . وقال القرَّاء : حجراً

محجوراً أي حراماً محرّماً ، كما تقول : حَجَرَ التاجرُ ا

وأَصل العُبْجُرِ فِي اللَّغَةُ مَا تَحْجَرُ تُ عَلَيْهِ أَي مُنْعَتَّهُ مُن أَن يُوصَلُ إِلَيْهِ. وَكُلُّ مَا مُنْعَنَّ مَنَّهُ ۚ فَقَدْ خَجَّرُ تُ عليه؛ وكذلك حجر الحكام على الأيتام: مَنْعُهم؟ وَكَذَلِكَ الْخُجْرَةُ الَّتِي يَنْزُلُمُ النَّاسِ ، وهو ما حواطنوا عليه . والعَجْرِ ، ساكن : مصدر حبور عليه القاضي بجيجر حَجْراً إذا منعه من التصرف في ماله . وفي حديث عائشة وابن الزبير : لقد هَــَــُـتُ أَن أَحْـجُرَ عليها ؟ هو من العَجْر المَنْع ، ومنه حَجْرُ القَاضي على الصغير والسفه إذا منعهما من التصرف في مالهما . أبو زيد في قوله وحَرَّثُ حجْرٌ حراًم ٌ ويقولون حجْراً حراماً ، قال : والحاء في الحرفين بالضمة والكسرة لَغَتَانَ . وحَجْرُ الإِنسانَ وحِجْرُهُ ، بالفتح والكسرَ: حَضَّنُهُ. وفي سورة النساء: في حُجُوركم من نسائكم ؛ واحدها حَجْرُ مُنَّ بِفتح الحاء . يقال : حَجْرُ المرأة وحجرُ أَهَا حَضْنُهَا ، والجمع الصُّجُورُ . وفي حديث

عائشة ، رضي الله عنها : هي البتيمة تكون في حَجْر ورسي الله عنها : هي البتيمة تكون في حَجْر الثوب وهو طرفه المتقدم

لأن الإنسان يرى ولده في حيجر ه٬والولي :القائم بأمر

البتيم . والحجر ، بالفتح والكسر : الثوب والحيضن،

والمصدر بالفتح لا غير . ابن سيده : العَجْرُ المنع ،

حَجَرَ عليه مُحْجُرُ مُحَجُراً وحُجُراً وحِجُراً وحِجُراً وحُجُراناً

وحجَّراناً مَنْهَ مَنه . ولا حُجِّرُ عنه أي لا كَفَعْمَ

على غلامه ، وحَجَرَ الرجل على أهله. وقر ثت حُجْرًاً

تَحْجُوراً أي حراماً محرّماً عليهم البُشْرَى . قال :

ولا مَنْعَ. والعرب تقول عند الأمر تنكره: حُجْراً له ، بالنم ، أي دفعاً ، وهو استعارة من الأمر ؛ ومنه قول الراجز : قالت وفيها حَنْدَة وفيها :

قالت وفيها حَيْدَة ﴿ وَذُكُر ۗ : عَوْدُ ﴿ بِرَبِتِي مِنْكُمُ ۗ وَحُجْر ُ ! سَقَانَا فَلَمْ نَهْمِجًا مِنْ الجِنُوعِ نَقَدْرَةً

سَمَادُ أَهُ كَا بِطَالَدُ تُنْبُ سُودُ مُعَواجِرُهُ

قال ابن سيده: لم يفسر ثعلب الحواجر. قال: وعندي

وأنت في حَجْرَتِي أي مَنَعَتِي . قال الأزهري : يقال هم في حَجْر فلان أي في كنَّفه ومُنعَته ومَنْعه ، كله واحد ؛ قاله أبو زيد ، وأنشد لحسان.

> أُولئك قَنُومْ ، لو لنَّهُمْ قَبلَ: أَنْقُدُوا أَمِيرَ كُمْ ، أَلْفَيْتُمُوهُم أُولِي حَبَّوْرِ

أي أولي مَنَعَةٍ . والحُمْرَةُ \* من البيوت : معروفة لمنعها المال ، والحَجَانُ : حَالَظُهَا ، وَالْجِمْعُ صُجِرَاتُ وحُمْراتُ وحُمْراتُ ، لغات كلها . والعُمْرَةُ : حظيرة الإبل ، ومنه حُجْرَةُ الدار . تقـول : احْتَجَرُ تُ مُجْرَةً أَي اتَّخذتها ، والجمع حُجَرُ مثل غُرُ فَةً وغُرَفٍ . وحُجُرات ، بضم الجبيم . وفي الحديث: أنه احْنَجَر مُحِيِّرُةً بِخَصَفَةٍ أَو حَصِيرٍ؟ الحجيرة : تصغير الحُنْجُرَةِ ، وهي الموضع المنفرد . وفي الحديث : من نام على خَلْمُورِ بَيْتُ لِيسَ عليــه حِيجَارٌ فقد بَرِ تُنَتُّ منه الذمة ؛ الحجار جمع حجر،

وحُبِصْرَةُ الدَّارِ ، أي أنهِ كِحْسِجُرِ الإنسانِ النامُ ويمنعه من الوقوع والسقوط . ويروى حجاب، بالباء ، وهو كل مانع من السقوط، ورواه الحطابي حجَّى، بالياء، وسنذكره ؟ ومعنى براءة الذمة منه لأنه عَرَّض نفسه للهلاك ولم محترز لها . وفي حديث وائل بن حُبُورٍ : مَوْ اهِر ' وعُر ْمَانُ ومَحْجَرُ ' مِحْجِرٍ ، بِكُسر المِهِ :

بالكسر ، أو من الحُجْرَةِ وهي حَظيرَةُ الإبـل

قَرية معروفة ؟ قال ابن الأثير : وقيل هي بالنون ؟ قال : وهي حظائر حول النخل ، وقيل حدائق . واستَحجَرَ القومُ واحْتَجَرُوا : اتخذوا تُحجْرة . والعَجْرَةُ والعَجْرُ ، جميعاً : للناحية ؛ الأُخيرة عِن

كُواع . وقعد حَجْرَة وحَجْراً أي ناحية ؛ وقوله

أنشده ثعلب:

أنه جمع الحَجْسَ ۚ التي هي الناحية على غير قياس ً وله نظائر . وحُجُّرَ تا العسكر : جانباه من الميمن والميسرة ؛ وقال :

إذا اجْتَمَعُوا فَضَضْنا تُحجُر تَيْهُم ، ونَجْمَعُهُمْ إذا كانوا بُـدَادِ وفي الجديث : للنساء حَجْرَتَا الطريقُ ؛ أَي ناحبتاه ﴿

وقول الطرماح يصفُ الحمر : فلما فنت عنها الطين فاحت ، وصَرَّحَ أَجْوَدُ العُبْرِانِ صافي

استعار العُنجُرانَ للخبر لأنها جوهر سيال كالمناء قال ابن الأثير : في الجديث حديث علي ، رضي الله عنه ، الحكم لله :

ودع عَنْكُ كَمْماً صبح في حَجُراتِه قال: هو مثل العرب يضرب لمن دُهب من ماله شي

ثم ذهب بعده منا هو أجـل منه ، وهو حدر بيت لامرىء القيس: فَدَعُ عَنْكُ مُهْبِأً صِيحً في حَجَراتِه ،

ولكن حَديثاً ما حَديثُ الرُّواحلُ أي دع النهب الذي نهب من نواحيك وحدثني حديث

الرواحل وهي الإبل التي ذهبت بها ما فعلت . وفي النوادر : يقال أمسى المالُ مُحْتَجِرَةً 'بطُونُهُ ونَنجِرَةً ﴾ ومال مُتَشَدَّه ومُنتَحَجِّرٌ . ويقال : احْتَجَرَ البعيرُ احْتجاراً . والمُحْتَجِرُ من المال :

كُلُّ مَا كُرِشَ وَلَمْ يَبُلُنُغُ ۚ نِصْفَ البِيطَانَةَ وَلَمْ يَبِلُغُ الشَّبَع كله ، فإذا بلغ نصف البطنة لم 'يقَـل ، فإذا رجع بعــد سوءُ حال وعَجَف ، فقــد اجْرَوَّشَ ؟

مبن المراجع المراجع المراجع المراجع

وناس مُعِمْرَ وَ"شُونَ .

والحُمُونُ: ما يحيط بالظُّنُورُ مِن اللَّهُمْ .. والمَحَاجِرُ: والمُحَاجِرُ:

الحداثق ؛ قال لبيد :

بَكَرَاتُ به جُرْرَشِيَّةٌ مَقَطُلُورَةٌ ، تَرْوي المَحاجِرَ بازلُ عُلُنْكُومُ قال ابن بري : أراد بقوله جرشة ناقبة منسوبة إلى

'جرَّ شَ ، وهو موضع باليين . ومقطورة : مطلبة بالقَطران . وعُلْ كُوم : ضغية ، والهاء في به تعود على غَرْب تقدم ذكرها . الأَزَهري : المحجَرُ المَارْعَى المنخفض ، قال : وقيل ليعضهم : أَيُّ الإِبل

أَبِقَى عَلَى السَّنَةِ ? فقال : ابنة لَبُونَ ، قيل : لِمَهُ ؟ قال : لَمَهُ ؟ قال : لأَنَّهَا تَرْعَى تَحْجُورًا وتَوْكُ وَسُطاً ؛ قال وقال بعضهم : المتحجر مهنا الناحية . وحَجْرَة القوم : ناحية دارهم ؛ ومثل العرب : فلان يرعى وسطاً وير بُض تحجرة أي ناحية . والحَجْرَة : الناحية ؛

ومنه قول الحرث بن حلَّزَةً : عَنَاً باطـلًا وظُلُـاً ، كما تُعَـ تَرُ عِن حَجْرَةً الرَّبِيضِ الظِّـاةِ

والجمع حجرٌ وحَجَراتٌ مثـل جَدْرَة وجَمْرٍ وَجَمْرٍ وَجَمْرٍ وَجَمْرٍ وَجَمْرٍ وَجَمَرُ وَجَمَرُ وَجَمَرُ وَجَمَرُ اللهِ وَهُو أَنْ يَكُونُ الرَّجِلُ وَسُطُ القُومُ إِذَا كَانُوا فِي خَـيْرٍ ، وَإِذَا صَارُوا إِلَى شُرِ تَرَكُمُم وَرَبُضُ نَاحِيةً ؛ قَالَ : ويقـال

إن هذا المَثَلَ لعينُلانَ بن مُضَرَّ . وفي حديث أبي الدرداء : رأيت رجلًا من القوم يسير حَجْرَةً أي ناحية منفرداً ، وهو بفتح الحاء وسكون الجيم . ومَحْجِرُ العين : ما دار بها وبدا من البُرْقُعْمِ من جميع العين ، وقيل : هو ما يظهر من نقاب المرأة

وعمامة الرجل إذا اعْتُمَّ ، وقيل : هو ما دار بالعين

من العظم الذي في أسفل الجفن ؛ كل ذلك بفتح الم

وكسرها وكسر الحيم وفتحها ؛ وقول الأخطل : ويُصحح كالحُفّاش مَدْ لَكُ عَيْنَهُ ،

ويُصبِيحُ كَالْحُفَّاشِ يَدَّلُكُ عَيْنَهُ ، فَقُبَّحَ مِنْ وَجَهِ لَنَّهُمِ وَمِنْ تَحَجَّرِ! فَسَهُ وَانَ الأَعْ الى قَقَالَ ؛ أَرَادَ تَحْجُرُ العَنْ. الأَرْهِرِي:

النقاب؛ والمرسوي المنطقين من النقاب محجر ؛ وأنشد: واكنان مخجر ها سراج المدوقيد

و كأن تخجر ها سراج المُوقِدِ وحَجَّرَ القيرُ : استدار نجط دقيق من غير أن تغلّط ، و كذلك إذا صارت حوله دارة في الغَمْم .

وحَجْرَ عَنَ الدابة وحَوْلُهَا : حَلَّقَ لداء يَصَيْبُهَا . والتحديد : أَنْ تَسَمَّ حُولُ عَنِ البَعْيْرِ بَيْسُمْ مُسَلِّدِهِ. الأَزْهْرِي: والحَاجِرُ مِنْ مِسَائِلُ المَيَاهُ وَمِنَائِثَ العُشْبِ

الأزهري: والحاجر من مسايل المياه ومنابت العُشب ما استدار به سَنَد أو نهر مرتفع ، والجمع حجران مثل حائر وحُوران وشاب وشُمُّان ؟ قال رؤبة : حَدْران الدَّرَق

طريق مكة : حاجر . أن سيده : الحاجر ما يملك الماء مَن سُفّة الوادي ومجيط به . الجوهري : الحاجر

قَالَ الْأَزْهِرِي ﴿ وَمَنْ هِذَا ۚ قِبْلِ لِمُذَا اللَّهِ لَهُ لَا لِمُذَا اللَّهِ فِي

والحاجور ما بمسك الماء من شفة الوادي ، وهو فاعول من الحكيش ، وهو المنع. ابن سيده : قال أبو حنيفة : الحاجيرُ كُرَّمُ مِنْشَاتُ وهنو مُطْمِئْنُ له حروف

مُشْرَفَة تحبس عليه الماء ، وبذلك سبي حاجراً ، والحبم تحجراً ، والحاجر : مُنْدِينَ الرَّمْنَ ومُجْنَبَعُهُ ومُسْتَدَارُهُ . والحاجر ُ أيضاً : الجِدَّرُ

الذي تُمسك الماء بين الديار لاستدارته أيضاً ؛ وقول الشاعر :
وجارة البيت لها مُعجّر يُ

فبعناه لهما خاصة . وفي حديث سعد بن معاذ : لمما تحبَّر أُجر عُهُ للبُسُرُءِ انْفُجَر أَي اجتمع والتأم وقرب بعض من بعض .

والحجر ، بالكسر ؛ العقل واللب لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز ، وهو مشتق من القبيلين ، وفي التنزيل : هل في ذلك قَسَم لذي حجر ؛ فأما قول ذي الرمة :

فَأَخْفَيْتُ مَا بِي مِنْ صَدِيقِي ، وإنَّهُ لَـُ لَـَذُو لَـ نَسَبُ دَانٍ إلَيَّ وَذُو حِجْرٍ

فقد قيل : الحجر ُ ههنا العقل ، وقبل : القرابة . والحَمْرُ : القَرَّسُ الْأَنْثَى ، لم يدخلوا فيه الهاء لأَنه اسم لا يشركها فيه المذكر، والجمــع أحـْحار" وحُبِوُورَة وحُبِور . وأحنجار الحيل : ما يتخذ منها للنسل ، لا يفرد لها واحد قال الأزهري : يلي ! يقال هذه حيجو من أحيجار خَيْـلَّى ؟ يويد بالحجر الفرسَ الأنثى خاصة جعلوها كالمحرَّمة الرحم إلا على حصان كريم . قال وقال أعرابي من بني مُضَرِّس وأشار إلى فرس له أنثى فقال : هذه الحجرُ من حياد خيلنا. وحيمور الإنسان وحَيمورُه: ما بين يديه من ثوبه. وحبيرُ الرَّجِلُ والمرأة وحَجَّرُهُما : متاعهما ، والفتح أعلى . ونَشَأَ فلان في حَجْرِ فَلَانَ وَحَجْرِهُ أَي حفظه وسيشره . والحِجْرُ : حِجْرُ الكعبة . قال الأزهري: الحِجْرُ حَطِيمُ مَكَةً ، كأنه حُبُورَةٌ مَا يلى المُشْعَبُ من البيت .. قال الجوهري: الحيصُّرُ حجُّر ُ الكعبة ، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشَّمال ؛ وكُلُّ ما حَجَرْ تَهُ من حائط ، فهو حجَّر". وفي الحديث ذكَّر ُ الحجَّر في غير موضع ، قال ابن الأثير : هو اسم الحائـط المستدير إلى جانب الكعبة الفربي . والحجر ُ : ديار غود ناصة

الشام عند وادي القُرَى ، وهم قوم صالبح النبي ،

صلى الله عليه وسلم ، وجاء ذكره في الحديث كثيراً وفي التنزيل: ولقد كذَّب أصحاب الحيجر المرسلين والحيجر أيضاً: موضع سوى ذلك . وحَجْر : قَصَبَة اليامة ، مفتوح الحاء ، مذكر

مصروف، ومنهم من يؤنث ولا يصرف كامرأة اسمه سهل ، وقيل : هي سُوقُها ؟ وفي الصحاح : والحَجْر قَصَبَةُ اليامة ، بالتعريف . وفي الحديث : إذا نشأت حَجْرية "مُ تَشَاءَمَت فنلك عَيْن عَدَيْقة "حجرية بنتج الحاء وسكون الحِيم . قال ابن الأثير : يجوز أن تكون منسوبة إلى الحَجْر قصة اليامة أو إلى حَجْرة القوم وهي ناحيتهم ، والجمع حَجْر "كَجَمْرة وجمَد عَوْل الماء فهي منسوبة إلى وجمَد ، وإن كانت بكسر الحاء فهي منسوبة إلى أرض ثمود الحِجْر ؟ وقول الراعي ووصف صائداً : تَوَخَرُ مَنه ،

و خی ، حیث قال القلنب منه، ربحُدرِي ٍ تَری فیه اصْطِمار ا

إنما عنى نصلًا منسوباً إلى حَجْر . قَـال أَبُو حَنيفة : وَحَدَانُدُ حَجْر مُقدَّمة فِي الجُـّرُدُة ؛ وقال رؤبة :

حتى إذا توَقَدَّتُ من الزَّرَقُ حَجْرِيَّةُ ، كَالْجَسَرِ من سَنَّ الدَّلَسَقُ وأما قول زهير :

لِمَنِ الدِّيارُ بِقُنَّةُ الْحَبُّورِ

فإن أبا عبرو لم يعرفه في الأمكنة ولا يجوز أن يكون قصبة اليامة ولا سُوقها لأنها حينئذ معرفة ، إلا أن تكون الألف واللام زائدتين ، كما ذهب إليه أبو علي في قوله :

ولقد تَجنَيْتُكَ أَكَمْوُا وعَسَاقِلًا ، ولَقَدْ تَهَيْتُكَ عَن بِنَاتِ الأَوْبَرِ وإِنَّا هِي بِنَاتِ أُوبِرِ وَكِمَا رُوى أَحِمد بن يحيى من قوله: يَا لَيْتَ أُمَّ العَمْرِ كَانْتُ صَاحِبِي

وقول الشاعر :

اعتدت لِلأَبْلَجِ ذِي التَّمَايُلِ، حَمْرِيَّةً خَيْضَتُ بِسُمْ مَاثِلِ

يعني ؛ قوساً أو نَبُّلًا منسوبة إلى تحجُّر هذه . والحَجَران : الذهب والفضة . ويقال للرجل اذا كثر ماله وعدده : قد انتشرت حَجْرَتُهُ وقد ارْتُعَجَ مالهُ ُ وارْتَعَجَ عَدَدُه .

والحاجر': منزل من منازل الحاج في البادية . والحَيْمُورة : لعب يلعب بها الصيان مخطئون خطَّا

مستديرًا ويقف فيه صي وهنالك الصيان معه . والمَنْصُورُ ، بالفتح : ما حول القرية ؛ ومنــه محاجِر ْ أقيال اليمن وهي الأحماء ، كان لكل واحد منهم

حمتى لا رعاه غيره . الأزهري : مَحْجَرُ القَيْلِ من أقيال اليمن حَوْزَ تُهُ وناحيته التي لا يدخل عليـه فها غيره . وفي الحديث : أنه كان له حصير يبسطه بالنهار ويتمنُّوه بالليل ، وفي دواية ﴿ يَجْتُجُورُهُ أَي يجعله لنفسه دون غيره . قال ابن الأثير : يُقال حَجَرُتُ الأَرضَ واحْتَجَرُ ثُهَا إذا ضربت عليها مناراً

أ تمنعها به عن غيرك . ومُحَجَّرُهُ ، بالتشديدِ : اسم موضع بعينه . والأصمعي يقوله بكسر الجيم وغـيره يفتح . قال ابن بري : لم يذكر الجوهري شاهدًا على هذا المكان ؟ قال : وفي الحاشية بيت شاهد عليه لطفيل العُسُوي :

> أَفَذُو قُنُوا ، كَمَا نُذَقَّنَا عَدَاةً تَعَيَّر ، من الغَيْظ في أَكْبادنا والتَّحُوثب

وحكى ابن بري هنا حكاية لطيفة عن ابن خالويه قال : حدثني أبو عمرو الزاهد عن ثعلب عن مُعمَرَ بن شُمَيَّةَ قال : قال الجارود ، وهو القارىء ( وما يخدعون إلا أنفسهم): غسلت أبناً للحجاج ثم انصرفت إلى شَيْخ كان

الحجاج قتل اب فقلت له : مات ابن الحجاج فلو رأيت حزعه عليه ، فقال :

فذوقوا كم ذقنا غداة محمر

البيت . وحَجَّاد ، بالتشديد : اسم رجل من بكر بن وائل . ابن سيده : وقبد سَمَوْاً حُجْراً وحَجْراً وَحَجَّارًا وحَجَرًا وحُجِّيْرًا . الجوهوي : حَجَرٌ

اَسُمُ رَجِيلٌ ﴾ ومنه أوْسُ بْنُ تُحجُرُرُ الشاعر ؟ وحُمِّرٌ": اسم رجل وهو تحجُّرٌ" الكِنْديُّ الذي يقال له آكل المُرَارِ ؛ وحُبْدِرُ بنُ عَدِيِّ الذي يقال

لهِ الأَدْبَرَثُ ، ويجوزُ رُحِجُرُهُ مثلُ عُسُنَ وعُسُم ؛ قال

حسان بن ثابت :

مَنْ يَغُرُّ الدَّهْرُ أَو يَأْمَنُهُ ۗ من قَتَيل ، بَعْدُ عَمْرُ وَ وَحُجُرُ ؟

يعني حُبِيرً بن النعمان بن الحرث بن أبي شير الغَسَّاني . والأحجاد : بطون من بني تمسيم ؛ قال ابن سيده : سبوا بذلك لأن أسباءهم َجنْدَلُ وجَرْوَلُ ۗ رُوصَيْضُ ؟ وَإِياهُمْ عَنَى الشَّاعَنِ بِقُولَةً :

وكُلُّ أَنْنَى حَمَلَتُ أَخْجَاداً

يعني أمه ، وقبل : هي المنجنيق . وحَجُورٌ مُوضع معروف من بلاد بني سعد ؟ قال الفرزدق :

لو كنت تدوي ما برمل مُقيد، فَقُرَى عَمَانَ الى دُواتِ تَحِمُورِ ?

و في الحديث : أنه كان يلقى جبريل ، عليهما السلام، بأحجار المرَّاء ؛ قال مجاهد : هي قُبَّاءُ . وفي حديث الفتن : عند أحجار الزَّيْت : هو موضع بالمدينة .

وفي الحديث في صفة الدجال : مطموس العين ليست بناتئة ولا تحجُّراءَ ﴾ قال ابن الاثير : قال الهروي إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعناها ليست بصلية مُسَحَجِّرَةً ﴾ قال : وقد رويت جَمْراءَ ، بتقديم

ألجم ، وهو مذكور في موضعه . والحَـنْجَرَةُ والحَـنْجَرَةُ والحَـنْجَرَةُ والحَـنْجَرَةُ النون .

حدو: الأزهري: الحدّرُ من كل شيء تحدّرُهُ من كل عليه تحدّرُهُ من عليه الانحدارُ.

والحكَّرُورُ : أمّ مقدار الماء في انحدار صبيه ، وكذلك الحكرُورُ في سفح جبل وكل موضع منحدر ، ويقال : وقعنا في حدرُور مُنكرَة ، وهي المَبُوطُ ، قال الأزهري : ويقال له الحدراء بوزن الصَّفراء ، والحَدُورُ والمَبُوط ، وهو المكان يتعدر منه ، والحَدُورُ ، بالضم : فعلك .

يعصور سند، والحدور ، بالصم ؛ لعلل . ابن سيده : حدر الشيء يَحْدرُه ويَحْدُرُه صَدَّراً وحُدُوراً فانحدر : سَطعه من عُلْو إلى سُفْل . الأَزهري : وكل شيء أرسلته إلى أَسفل ، فقد حَدَرُتَه حَدَّراً وحُدُوراً . قال : ولم أسبعه بالأَلف أَحْدَرُتُه ؟ قال : ومنه سبيت القراءة السريعة الحَدَرُ لان صاحبها يَحْدُرُها حَدَّراً .

والحدر ، مثل الصبب : وهو ما انحدر من الأرض . يقال : كأماً يتعط في حدر . والانتهداد ن : الانهساط ، والموضع منتحدر . والمنتهداد ن : الإنهساط ، والموضع منتحدر . والمنتهداد ن : الإنهساط ، والموضع منتحدر من الجبل فهو الموضع المنتحدر ن . وهذا أمنتحدر من الجبل ومنتحدر ن ، أتبعوا الضمة كما قالوا: أنتيبك وأنبوك ، وروى بعضهم منتحدر . وحدر وحدد ورئها وأحد ورئها المحدد ورهما وأحد ورئها المنته في الماء أسفل ، ولا يقال أحدر ثنها ؟ وحدر السفينة في الماء والمناع يحدر الهران ، وحدر في قراءته وفي أذان والقراء وإذا أقرت عدر ألقران عدر أن أسرع . وفي حديث الأذان : إذا أذنت حدر القران عدر أن أمرع . وهو منترسك وإذا أقمت فاحد و أن أمرع . وهو

مَـنُ الحُـُدُورُ صُدُّ الصُّعُودِ ، يتعدى ولا يتُعدى .

وحَدَرَ اللهم عَ يَخْدُرُه حَدْرًا وحُدُورًا وحَدْرًا وحَدْرًا وحَدْرًا وحَدْرًا وحَدْرًا وحَدْرًا وحَدْرًا فانتحدر وفي حديد الاستسقاء: وأيت المطر يَتَحَادَرُ على لحِته أي ينز

الاستسقاء: رأيت المطر يتتكادر على لحيته أي ينو ويقطر ، وهو يتنفاعل من الحبد ور. قال اللحياني عدرت العين بالدمع تتكدر وتتعدر حدراً والاسم من كل ذلك الحدورة والحكور والحدورة . وحدر اللهام عن حنكه: أماله وحدر الدواء بطنه يتحدره حدراً: مشاه ، وام الدواء الحادور .

الأزهري: الليث: الحادر المنتلىء لحماً وشعماً م ترارة ، والفعل حدار حدارة . والحاد والحادرة : الغلام الممثلىء الشباب . الجوهري والحادرة من الرجال المجتبع الحكث ؛ عن الأصمعي تقول منه : حدارة ، بالضم ، يتحدر كحداراً . ا سيده : وغلام حادر تحبيل صبيح . والحادر السين الغليظ والجمع حدارة " يحداد السين الغليظ ، والجمع حدارة " ، وقد حدار يحدار وحدارة وفتاً عادرة أي غليظ مجتمع ، وقد حدار

> كَأَنَّ رِحْلَي على سَمْواءَ حادرَة طَفْياءَ، قَدْ بُلُّ مِنْ طَلِّ يَخُوافَيْها

رئب قال أبوكاهل البشكري يصف ناقته ويشبه

وفي حديث أم عطية : وُلِدَ لنا عَلام أَحدَرُ شَي أي أَسِمن شيء وأَغلظ ؛ ومنه حديث ابن عبر : كان عبدالله بن الحرث بن نوفل غلاماً حادراً ؛ ومنه حديث أَبْرَهَهَ صاحب الفيل : كان رجلًا قصيراً حـادِر دَحْداحاً . ورُمْحُ عادر " : غليظ . والحَوادر ومُ

مرتفع. وحَيُّ حادِرٌ: مُجتبع . وعَدَدُ حادِرٌ: كثير وحَبْلُ صادِرٌ : شَدَيْد الفَتْل ؛ قال :

كُعُوبِ الرماح : الغلاظ المستديرة . وحِمَـلُ حادرُ "

بالعقاب :

فما رَوِيَتُ حتى اسْتبانَ سُقَاتُهَا ، فُطُوعاً لمَحْبُوكَ مِنَ اللَّيْفِ حادِرٍ

وحَدُرُ الوَّتَرُ خُدُورَةً : غَلُظَ وَاشْدَ ؛ وقال أبو حنيفة : إذا كان الوتر قوياً ممثلثاً قبل وَ تَرَّ

حادر" ؛ وأنشد :

أحِبُ الصَّبِيِّ السَّوعَ مِنْ أَجْلِ أُمَّهُ ، وأَبْغَيْضُهُ مِنْ بُغْضِها ، وَهُو حادِر ُ وقد حَدْلُ حُدُورَةً . وناقة حـادِرَةُ العِينينَ إِذَا

> امتلأتا نِقْياً واستوتا وحسننا ؛ قال الأعشى : وعَسيرٌ أَدُماءُ حادرَةُ العَــْ

ن حَنُوف عَيْرَانَة " شِمْلال ُ وكل رَبَّانَ حَسَن الحَكُنَّق : حادر .

وعَبْنُ حَدَّرَةُ " بَدَّرَةً ": عظيمة ؛ وقبل : حادَّةً أ النظر ؛ وقيل : حَدْرُةٌ واسعة ، ويدُرُة يُبادرُ

نظرُها نَظَرَ الحَمَلِ ؛ عن ابن الأعرابي . وعَيْن حَدَّرَاءُ : حَسَنَةُ ﴿ وَقَدْ حَدَرَتُ ۚ ﴿ الْأَرْهُرِي :

> وبَدُّرَةُ النظر ؛ قال أمرؤ القيس : وَعَنْ لَمَا حَدُّرَةٌ بِدُرَةٌ "

الأصمعي: أما قولهم عين حدُّرة فيعناه مكتنزة صَلَبَّة

شُقَّت مَا قيهما مِنْ أُخُرُ الأزُّهُم يُ : الحِدْرَةُ العينَ الواسعةِ الجِماحظةِ ،

وَالْحَدُورَةُ : جِرْمُ قَرَرْحَةٍ تَخْرِجٍ بِجَفَنْ العَينَ ؛ وقبل : بباطن حِفن العين فَتَر مُ وتَغْلُظُ ، وقدِ حَدَرَتُ عينه حَدْراً ؛ وحَدَرَ جلده عن الضرب يَحْدُنُ ويَحْدُنُ حَدْرًا وَحُدُورًا : غَلْظُ وَانْتَفْخُ

وَ وَرَ مَ ﴾ قال عنو بن أبي ربيعة :

لو دَبِّ ذَرٌّ فَوْقَ ضَاحِي جِلْدِها ؟ لأبان من آثار من حُدُوراً يعني الوَرَمَ ؛ وأَحْدَرَه الضربُ وحَدَرَهُ يَحْدُرُهُ.

وفي حديث ابن عمر : أنه ضرب رجلًا ثلاثين سوطاً كُلُّهَا يَبُّضَعُ ۗ ويَحْدُرُا ۚ ؟ يعني السِّياط ، المعني أن

السياط بَضَعَت جلَّه وأورمته ؛ قال الأصمي : يَبِّضَعُ يعني بشق الجلد ، ويَحْدُرُ بعني يُورَامُ ولا يَشْتُ ؟ قال : واختلف في إعرابه ؟ فقال بعضهم :.

يُحُدرُ إحداراً من أحدرت ؛ وقال بعضهم : يَحْدُرُ

حُدُوراً من حدَرْتُ ؛ قال الأزهري : وأظنهما

لفتين إذا جعلت الفعل للضرب، فأما إذا كان الفعل للجلد أنه الذي يَوِمُ فإنهم يقولون : قد حَدَرَ جِلْـدُ ۗۥ يَحْدُنُ حُدُورًا ، لا اختلاف فيه أعلمه . الجوهري : انْتَحَدَر جِلْدُه تُورِم ، وحَدَرَ جِلْدُه حِدْرُأَ اوَأَحْدُو : ضُرَبُ . والحكورُ : الشُّق . والحدُورُ : الوَرَمُ ا بلا شق ،

وَالْحَكَدُونُ : النَّشُورُ العَليظ مَنَ الأَرضُ . وحَدَّلَ الثوبُ يَحْدُرُهُ حَدَرًا وأَخْدَرُهُ يُحْدُرُهُ إِحْدَارًا : فِتَل أَطْراف هُدَّ بِيهِ وَكَفَّهُ كَمَا يِفْعِل بِأَطْراف الأَكْسِيةِ . والحدَّدُونَ : الفَتْلَـةُ مِن فِشَلِ الأَكْسِيَةِ :

بقال : حَدَرَ جِلْدُهُ وَجَدَّرَ زَيِد جِلْدُهُ .

وَحَدَوَ تَهُمُ السُّنَةُ تَحَدُّو أَهُمُ : جاءت بهم إلى الحَضَر ؛ قال الحطيئة : جاءَتْ به من بلاد الطُّورِ ، تَحْدُرُ هُ حَصَّاءُ لِم تَشَرِّكُ ، دون العَصا ، شَدَّبا الأَزْهِرِي : حَدَرَتُهُمُ السُّنَّةُ تَحَدُّرُهُمُ حَدُّرًا

إذا حطتهم وجاءت بهم حُدُوراً . والحُدُورَةُ من الإبل : ما بين العشرة إلى الأربعين ، فإذا بلغت الستين فهي الصَّدْعَةُ . والحُدُّرَةُ من الإبل ، بالضم ، نحو الصَّرْمَة . ومبال ُ حَوادِرُ :

مكتنزة ضخامٌ . وعليه حُدُّرَة مِنْ غُنَـم وحَدُّرَة ١ قوله ﴿ وَالْحَدُو النَّقُ وَالْحُدُو الْوَرِمِ ﴾ يتبر بذلك الى أنه يتمدى ولا يتعدى وبه صرح الجوهري .

أي قطعة ؛ عن اللحياني .

وحَيْدَارُ الحَصِي : مَا اسْتَدَارُ مِنْهُ .

وحَيْدُرَةُ : الأَسَدُ ؛ قالَ الأَزْهَرِي : قالَ أَبُو العباسُ أَحَمَدُ بن يحِينُ لم تَختلف الرواة في أَنْ هذه الأَبياتُ لملي ابن أبي طالب ، رضوان الله علمه :

أنا الذي سَمَّنْنِي اللهِ الخَيْدَرَة ، كَلَيْتُ اللهِ عَاباتِ عَليظِ القَصَرَة ، أَكِيلُكُمْ بالسِفِ كَيْلُ السَّنْدَرَة ،

وقال: السندرة الجرأة. ورجل سند رسم على فيعتشل إذا كان جربشاً. والحتيدرة : الأسد ؟ قبال: والسندرة محيال كبير ؟ وقبال ابن الأعرابي: الحيدرة في الأسد مثل المكلك في الناس ؟ قال أبو العباس: يعني لغلظ عنقه وقورة ساعديه ؟ ومنه غلام حادر إذا كان ممتلى والبدن شديد البطش ؟ قال: والياء والماء زائدتان ، زاد ابن بري في الرجز قبل:

أكيلكم بالسيف كيل السندره أضرب بالسيف رقاب الكفره

وقال: أراد بقوله: « أنا الذي سبتني أمي الحيدره » أنا الذي سبتني أمي أسد إ فلم يحنه ذكر الأسد لأجل القافية ، فعبر مجيدرة لأن أمه لم تسمه حيدرة ، وإغا سبته أسد الباسم أبيها لأنها فاطمة بنت أسد ، وكان أبو طالب غائباً حين ولدته وسبته أسدا ، فلما قدم كره أسدا وسماه علياً ، فلما رجز علي هذا الرجز يوم خيبر سمى نفسه عا سبته به أمه ؛ قلت : وهذا العذر من ابن بري لا يتم له إلا إن كان الرجز أكثر من هذه الأبيات ولم يكن أيضاً ابتداً بقوله : « أنا الذي سبتني أمي الحيدره » وإلا فإذا كان هذا البيت ابتداء الرجز وكان كثيراً أو قليلا كان ، رضي الله ابتداء الرجز وكان كثيراً أو قليلا كان ، رضي الله عنه ، مخيراً في اطلاق القوافي على أي حرف شاء بما

يستقيم الوزن له به كقوله « أنا الذي سمتني أمي الأسدا أو أسداً ، وله في هذه القافية بحال واسع ، فنطقه بهذ الاسم على هذه القافية من غير قافية تقدمت بجب اتباع

الاسم على هذه القافية من غير قافية تقدمت يجب اتباع ولا ضرورة صرفته إليه ، بما يدل على أنه سمي حيدرة وقد قال ابن الأثير : وقيل بل سبته أمه حيدرة والقَصَرَة : أصل العنق . قبال : وذكر أبو عمره

المطرز أن السندرة اسم امرأة ؛ وقبال ابن قتيبة في تفسير الحديث : السندرة شجرة يعمل منهما القسيم والنَّبْلُ ، فيحتمل أن تكون السندرة مكيالاً يَتَخَا من هذه الشجرة كما سني القوس نَبْعَة " باسم الشجرة ويحتمل أن تكون السندرة امرأة كانت تكيل كيا وافياً . وحَيْدُ رَ "وحَيْدُ رَة ، اسمان . والحَدُو يُدُرُة وافياً . وحَيْدُ رَ "وحَيْدُ رَة ، اسمان . والحَدُو يُدُرُة وافياً .

اسم شاغر وربما قالوا الحادرة . والحادُورُ : التُرَّطُ في الأَذَنَ وجمعه حوادِيرٍ ؛ قال أبو النّجم العجلي يصف امرأة :.

خِدَبَّةُ الحَلَّقِ عَلَى تَخْصِيرِهَا ، بَائِنَةُ المَنْكِبِ مِنْ حَادُورِهَا أراد أنها ليست بوقيصاء أي بعيدة المنكب من القُرْط لطول عنقها ، ولو كانت وقصاء لكانت قريبة المنكب منه . وخِدَبَّةُ الحَلق على تخصيرها أي عظيمة العجز على دقة خصرها :

يَزِينُهَا أَزْهَرُ فِي سُفُورِهِا ، فَصُّلُهَا الحَالِقُ فِي تَصُويِرِهَا الأَزهر : الوجه . ورَغيف حادِر ٌ أي تامٌ ؛ وقيل : هو الغليظ الحروف ؛ وأنشد :

> كَأَنَّكُ حَادِرَةُ لَلْمُنْكِبِيدُ مِنْ رَصْعًاءُ تُسْتَنُ فِي حَالِمِ

يعني ضفدعة تمثلثة المنكبين . الأزهري : وروى عبد الله بن مسعود أنه قرأ قول الله عز وجل : وإنا لجميع الأَحوى : الليل . وتحدّره : إقباله .. وارعوت أي

كنت . وفي ترجمة قلع : الانجدار والتقلع قريب

بعضه من بعض ، أراد أنه كان يستعمل التثبت ولا يبين منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة .

وحَدُّواءُ : اسم أمرأَهُ . `

حديو : الحدُّ بارُ : العَجْفَاءُ الطُّهُ رَ . ودابة حِدْ بِيرِ " : بَدَتْ خَرَاقِيقُهُ وَيَبِسَ مِنَ الْهَزَالَ . وَنَاقَةُ حَدُّبَالِ ۗ

وحد بيرس وجمعها حَدابِير ، إذا انحتى ظهرها من الهزال ودَيْنُو مَ الجُوهُرِي : الحَدُ بال من النوق

الضامرة التي قد يبس لحمها من الهزال وبدت حراقفها. وفي حديث على ، عليه السلام ، في الاستسقاء : اللهم

إِنَا خُرْجِبُنَا إِلَيْكَ حِينَ اعْتَكَكُرَتُ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ

السُّنين ؟ الحدابير : جمع حد باد وهي الناقة التي بدا عظم ظهرها ونكشَزَت حراقيفها من الهزال، فشبه

بها السنين التي كثر فيها الجدب والقحط . ومنه حديث ابن الأَسْعَثُ أَنَّهُ كُتُبِ إِلَى الْحِجَاجِ : سَأَحَمَلُكُ عَلَى

صعب حد بالر ينبع ظهرها ؟ ضرب ذلك مَثَلًا للأمر الصعب والخُطَّة الشديدة .

حَدْنُ : الحَيْدُانُ والحَنْدَانُ : الحَيْفَةُ . تَحَدِّرَهُ كَيْمُذُونُهُ َحَذَى} وَاحْتُذَى وَاءُ الْأَخْيَرَةُ عَنِ ابْ الْأَعْرَابِي، وَأَنشَدٍ :

> قلت ُ لقوم خَرجُوا هَذَالِسِلْ : احتذروا لا يَلْقَكُمُ طَمَاليسلُ

ورجلُ تَحَدُّرُهُ وَحَدُّرُهُ ١ وَحَادُ ُورَةً ۗ وَحَدُّرُ بِاللَّهُ بَا متيقظ شديد الحكذَر والفَزَع ، متحرَّز ؛ وحاذر ":

متأهب مُعدد كأنه تحذَّرُ إن يفاجأ ؛ والجمع حَدُورُونَ وَحَدُارَى . الجُوهِرِي ۚ : الحَدُورُ والحِدُّرُ

التحرير ؛ وأنشد سيبوبه في تعديه :

١ قوله « وحذر » ينتح الحاء وضم الذال كا هو مضوط بالاصل ،
 وجرى عليه شارح القاموس خلافاً لما في نسخ القاموس من ضبطه بالشكل يسكون الذال .

حاذرون ؛ بالدال ، وقال مُؤدُّونَ في الكُراع والسِّلَاحِ ؛ قَالَ الأَزْهِرِي : والقراءة بالذال لا غير ،

والدالُ شَادَة لا تحوز عندي القراءة لها ، وقرأً عاصم وسائر القراء بالذال .

ورجل حَدْرُدُ : مستعجل . والحَيْدارُ من الحصى: ما صَلَنْبَ واكتنز ؛ ومنه قول تميم بن أبي مقبل : كَوْمِي النَّجَادُ كِجَيْدَادِ الْحَكَى فَنُمَزًّا ،

في مِشْبَةِ أُسرُحِ خَلَطٍ أَفَالِينَا وقال أبو زيد : رماه الله بالحَيْدُورَةِ أي بالهَلَكَكَةِ .

وحَىُ ذُو حَدُورَةً أَيْ ذُو اجْبَاعَ وَكُثُرَةً ﴿ وَرُوى الأزهري عن المُؤرِّج: يقال حَدَرُوا حوله

ويَحْدُورُ ون به إذا أطافوا به ؟ قال الأخطل : ونَفْسُ المَراء تَراصُدُها المنايا ،

وتَحْدُرُ حَوْلُهُ حَيْ أَيْصَارَا الأزهري: قال اللث : امرأة حَدُّراءُ ورجِل أحدر؟

قال الفرزدق:

قال الجعدى :

عَزَ فَنْتَ بَأَعْشَاشِ ، ومَا كَدُنْتَ تَعَزُ فَ ، ، وأنكرُاتَ من حَدَّراءَ ما كنتَ تَعَرُفُ

قال : وقال بعضهم: الحدراء في نعت الفرس في حسنها خاصة . وفي الحديث: أن أبيّ بن خلف كان على بعير له وهو يقول : يا حَدَّرَ اها ؛ بريد : هل رأى أحد

مثل هذا ? قال : ويجوز أن توبد يا حَدُّراءَ الإبل ،

فقصر ، وهي تأنيث الأحــدر ، وهو الممتليء الفخذ والعجز الدقيق الأعلى ، وأراد بالبعير هينا الناقة وهو

وتَحَدُّرُ الشيء : إقباله ؛ وقد تَحَدُّرُ تَحَدُّراً ؛

فلما ارْعَوَتْ فِي السَّيْرِ قَصَيَّنَ سَيْرَها ، تَحَدُّنُ أَحْوَى ، يَوْ كَنَبُ الدَّنَّ ، مُظْلِم

يقع على الذكر والأنثى كالإنسان .

حَذَرُ أَمُوراً لا تُخافُ ، وآمَنُ " ما ليس منجيه من الأقدار

وهذا نادر لأن النعت إذا جاء على فَعَلِي لا يتعدى إلى مفعول. والتحذير: التخويف. والحذارُ: المُحاذَرَةُ. وقولهم: إنَّه لابْنُنُ أَحْدَارٍ أَي لابْنُ ُ حَزَّم ٍ وحَدَرَ ٍ. ا والمَحَدُ ورَةُ : الفزع بعينه . وفي التنزيل العزيز : وإنا لجميع مادر ُونَ ، وقرىء: تحذر ُونَ وحَذَرُونَ أيضاً ، بضم الذال ، حكاه الأخفش ؛ ومعنى حاذرون مَنَّا هِبُونِ ، وَمَعَنَى حَذَرُونَ خَاتُمُونَ ، وَقَيْلٍ : مِعْنَى حَدْرُونَ مُعَدُّونَ . الأَرْهُرِي: الْحَدْرُ مُصَدَّرُ قُولُكُ حَدْرِرُ تُ ۚ أَحُدُرُ مُ حَدْرًا ۚ فَأَنَا حَادْرِرُ ۗ وحَدْرِرُ ۗ ، قال: ومن قرأ : وإنا لجبيع حاذرون ؟ أي مستعدون . ومن قرأ : حذرون ، فمعناه إنا نخاف شرهم . وقال الفرَّاء في قوله : حاذرون ، روي عن ابن مسعود أنه قال مُؤْدُونَ : كَوْرُو أَدَاةً مِنِ السِّلاحِ.قَالَ : وَكَأَنَّ الحياذِرَ الذي تَحْذَرُكَ الآن ، وَكَأَنَّ الْحَدَرَ المَخْلُوقُ حَذْرًا لا تلقاء إلا حَدْرًا. وقال الزجاج: الحاذرُ المستعدُ ، والحدَرُ المتبقظ ؛ وقال شهر : الحاذر المؤدي الشَّاكُ في السلام ؛ وأنشد :

وبيزام من فواق كُنتي حادر ؟ ونَتُنْوَا وَ إِسْلِيْتُهُمْ عِنْ عَامِرٍ ، وحَرْبَةِ مَثْلِ قَلْدَامَى الطَّاثِر

ورجل حِذْرِيانُ إذا كان حَذِراً ، على فعليان . وقوله تعالى : ويُحَذَّرُ كُمَّ الله نفسه ؛ أي مجذركم إياه. أَبُو زَيْدٌ : فِي الْعَيْنُ الْحُلَدُّنُ ، وَهُو ثُقُلُ ۖ فَيْهِا مِنْ قَدْ َى يَصِيبِهَا ؟ والحَدْلُ ، باللام ، طول البكاء وأن لا تجف عين الإنسان . وقــد حَذَّرَهُ الأَمرَ وأَنا حَدَيرُ لُكَ منه أي مُعَدِّرك منه أَحَدُّرُ كُهُ . قال الأصمعي : لم أسمع هذا الحرف لغير الليث ، وكأنه

جاء به على لفظ نَـذ يو ُكَ وعَذ يو ُكَ . وتقول: َحذَار يا فلان أي احْذَر ْ؛ وأنشد لأبي النجم

حذار مِنْ أَرْمَاحِنَا حَذَارِ! أَوْ تَنَجْعَلُنُوا لُدُونَكُمْ وَبَالِ ﴿

وتقول : 'سبعَت' حَــٰذار في عسكرهم ودُعــَت تَوْالُ بِينْهُمْ . وَالْمُتَعَذُّونَ ۚ : كَالْحَذَرُ مُصَّدّ كَالْمُصَّدُّوقَةِ وَالْمُلِّئُرُومَةً ﴾ وقبل : هي الحرب

ويقال : حَذَانِ مثل قَطَامِ أَي أَحْذَرٌ ، وقد جَاء فِي الشعر حَدَارِ ؛ وأنشد اللحياني :

> حَدَّانِ حَدَّانِ مِنْ فَوَانِسِ دَارِمٍ، أبا خالد ! مِن قَبُل أن تَنَنَدُما

فنوَّنَ الأَخْيَرَةِ وَلَمْ يَكُنَّ بِنْبَغِي لَهُ ذَلَكُ غَيْرٍ أَنَّ الشَّاعِرُ أَرَادَ أَنْ يَتِمَ بِهِ الْجَزِّءِ . وقالوا : حَبَّذَارَ بِكُ ﴾ جعلوا بدلاً من اللفظ بالفعل، ومعنى التثنية أنه يويد: ليكن منك حَذِرٌ بعد حَذَر . ومن أسماء الفعل قولهم :

حَدَىَكُ زَيْدًا وحَذَارَكَ زيدًا إذا كنت تُبْعَذَٰنُ منه . وحكى اللحياني : حَذَارِكُ ؛ بُكِسر الراء ؛ وحُدُرُى صِيغة مَبْنية مِنْ الحَـٰذَكِ ﴾ وهي أمِم حكاها

﴿ وَأَبُو حَذَٰ وَ ۚ : كُنْبُهُ ۗ الْحِرْبَاءُ .

والحِذَّر بِنَهُ وَالْحِذَّرِيَاءُ ؛ الأَرْضُ الْحَشْنَةُ ؛ ويقال لهَا حَذَارِ اسم معرفة . النضر : الحِذَّارِيَةُ الأَرْض الغليظة من القُفِّ الحَشْنَة' ، والجسع الحَذَارَى . وقال أبو الحَيْسُ : أعلى الجبل إذا كان صُلْبًا غليظًا مُسْتُوبًا ، فهو حِذْرُ بِنَهُ ، وَالْحِذَارِيَةُ عَلَى فِعَلِّيهُمْ

قطعة من الأرض غليظة، والجمع الحكدارى، وتسمى إحدى حَرَّتَي بني سُلَبْم الحِذُ رية . واحْدَأُرَّ الرجلُ : غَضِبَ فاحْرَ نَّفَشَ وتَقَبَّضَ .

والإحدّار' : الإندار . والحنّدارِيات' : المندورون .

وَنَفَشَ الدَيكُ حِدْ رَبِيتَهُ أَي عِفْرِيتَهُ . وقد سبّت مَحْدُورًا وَحُدَيْرًا. وأَبُو مَحْدُورَةَ : مؤذن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو أوسُ بن مِعْيَرٍ أَحِد بني جَبَعٍ ؛ وابنُ حِدُادٍ : حَكَمَ بن

أَسَد ، وهو أَحد بني سعد بن ثعلبة بن دودان يقول فيه الأعشى:

وإذا طلبَّتُ المَجْدَ أَيْنَ مُحَلَّهُ ، وَإِذَا طَلْبَتْ المُجْدَرُ أَيْنَ مُحَلَّهُ ، فَاعْمِدُ لَبِينَ وَبِيعَسَةً بَنِ مُحِدَّارِ

قال الأزهري: وحُيدارُ اسم أبي ربيعة بن حُدارٍ قاضي العرب في الجاهلية، وهو من بني أَسد بن خَزيمة. حذفو: حَدافيو ُ الشيء: أعاليم ونواحيه ، الفراء:

حُذْ فَتُونٌ وَحِذْ فَانَ ﴾ أبو العباس : الحَذْ فَانُ جَنَّبَهُ ۗ

الشيء. وقد بلغ الماء حذّ فارَها: جانبها. الحَدّافيرُ: الأعالي ، واحدها حُدْ فُورْ وحِدْ فارْ . وحِدْ فارُ الأرض: ناحيتها؛ عن أبي العباس من تذكرة أبي علي. وأخدّه محدّافير، أي بجمعه، ويقال: أعطاه الدنيا

عِنَدَافيرِها أي بأَسْرِها . وفي الحديث : فكأَغَا حَيْزَتُ له الدنيا بجدافيرها ؛ هي الجوانب ، وقيل : الأَعالَي ، أي فكأَغا أُعطي الدنيا بجدافيرها أي بأسرها . وفي حديث المبعث : فإذا نحن بالحيّ قد جاؤوا

بحدافيرهم أي جميعهم. ويقال: أَخَذَ الشيءَ بِجُزْ مُوْدِ وَ وجَزَامِيرِ وَحُدُ فُنُورِ وَحَدَافِيرِ أَي بجميعه وجوانبه ؛ وقال في موضع آخر : إذا لم يترك منه شيئاً. وفي النوادر: بقال جَزْمَرْتُ العِدْلُ والعَيْبَةَ

والنيباب والقرأبة وحَدْفُرْتُ وَحَرْفُرْتُ عَمْنَ واحد ، كاما بمنى ملأت . والحُدْفُورُ : الجسع الكشير . والحَدَافِيرُ :

والحد فور : الجمع الكسير . والحدافير : الجمع الكسير . والحدافير : الأشراف ، وقبل : هم المتهندن للحرب .

حور : الحَرَّ : ضِدُّ البَّرَّ دِ ، والجُمْعَ حُرُّ وَرُّ وأَحَادِرُ على غير قياس من وجهن : أحدهما بناؤه ، والآخر

إظهار تضعيفه ؛ قال ابن دريد : لا أعرف ما صحته . والحارث: تقيض البارد، والحيّرانَةُ : ضِدُّ البُرُودَةِ . أبر عبيدة : السَّمُومُ الربح الحارة بالنهار وقد تكون

بالليل ، والحَـرُورُ : الريح الحارَّة بالليل وقد تكون

بالنهار ؟ قال العجاج :

وتسَجَّتُ لَـُوافِيحُ الْحُرُودِ سَبَائِبًا ، كَسَرَقِ الْحَرْدِ

الجوهري : الحَرُورُ الربح الحارَّة ، وهي باللسل كالسَّمُوم بالنهار ؛ وأنشد ابن سيده لجرير :

ظللنسا يُمُسْتَنَّ الحَرُورِ ، كَأَنَّنَا لَا يَعِ صَامَّ لَكُنَّا لَا يَعِ صَامَّ

مستن الحرور: مشتد حرها أي الموضع الذي اشته فيه ؟ يقول: نزلنا هنالك فبنينا خياة عالياً ترفعه الريح من جوانب فكأنه فرس صائم أي واقف بذب عن نفسه الذباب والبعوض بسيب ذنتيه ؟ شبه وفر ف النسطاط عند تحركه لهبوب الربح بسيب هذا

الفرس. والحرُونُ: حر الشمس، وقبل: الحَرَّونُ استيقاد الحرَّونُ اللها ، الحرَّونُ اللها ، واللها ، والله والسَّمُومُ لا يكونُ إلا بالنهاد. وفي التنزيل: ولا الطَّلُّ ولا الحَرَّونُ ؛ قال ثعلب: الظلّ ههذا الجنّ

الظل هو الظل بعينه ، والحرور الحرّ بعينه ؛ وقدال الزجاج : معناه لا يستوي أصحاب الحق الذين هم في ظل من الحق ، وأصحاب الباطل الذين هم في حَرُورٍ أَورٍ أَو مَا لَمُ كَانِهُ وَمِرُورٍ أَورٍ أَورٍ أَورٍ أَورٍ أَورٍ أَورٍ أَورٍ حَرائرٌ ،

وَالْحِرُولُ النَّالِ ﴾ قَالَ ابن سيدُه ﴿ وَالذَّي عَسْدَي أَنَّ

بِلَمَّاعَةِ قَدْ صَادَّفَ الصَّيْفُ مَاءَهَا ؟ وفاضَتْ عليها تَشْمُسُهُ وحَراثِوهُ

وتقول \: حَرَّ النهارُ وهو كِيرِ ُ حَرَّا وقد حَرَرُتَ يا يوم تَحْرُهُ ، وحَرِرْتَ تَحَرُّ ، بالكسر، وتَحَرُّ ؛ الأخيرة عن اللحياني ، حَرَّا وحَـرَّ ً وحَرارَةً وحُرُ ُوراً أي اشتدَّ حَرَّكَ ؛ وقد تكون الحرارةُ للاسم ، وجمعها حيننذ حرارات ؛ قال الشاعر :

### بِدَمْع ِ ذِي خَرَارَاتِ ، على الحَدَّيْنِ ، ذي هَيْدَبُ

وقد تكون الحرّارات مناجع حرارة الذي هو المصدر إلا أن الأوّل أقرب.

قال الجوهري : وأحَرُّ النهارُ لغة سبعها الكسائي . الكسائي : شيء حارً" بارُّ حِــارُ وهو حَرَّانُ تَوَّانُ أَ جَرَّانُ . وقال اللحباني : حَوْرَتْ يَا رَجُـلُ تُحَرَّ حَرَّةً وَحَرَارَةً ؟ قال ابن سيده : أَرَاهُ إِمَّا يَعْنَى الحَرُّ لَا الحُرَّايَّةَ . وقال الكِسائي : حَر رَّتَ تَحَرُّ من الحُرْايَّة لا غير. وقال ابن الأعرابي : حَرَّ تَحَرُّ حَرَارًا إذا عَنَقَ ، وحَرَّ يَحِرَهُ حَرَّيَّةً مِن حَرَّيَّةً الأصل ، وحَرَّ الرَّجِلُ كَيْحَرُّ حَرَّةً عَطَشٍّ ؟ قال الجوهري: فهذه الثلاثة بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل . وفي حديث الحباج : أنه باع مُعْتَقاً في حَرَارَه ؟ الحرار، بالفتح : مصدر من حرَّ تحِمَّ إذا صار حُرًّا ، والاسم الحُرِّيَّةُ . وحَرَّ بحيرٌ إذا سَخُنَ مَاءَ أَو غَيْرِهِ , ابن سَيْدُهُ ؛ وَإِنِّي لَأَجِدُ حَرَّةً " وقراة أي حراً وقراً ؟ والحراة والحرارة : العَطَشُ ، وقيل : شدته. قال الجوهري: ومنه قولهم أَشَدُ العطش حر"ة" على قر"ة إذا عطش في يوم بارد ، ويقال : إنما كسروا الحرَّة لمكان القرُّة . ورجل حَرَّانُ : عَطْشَانُ مِن قوم حرَّادٍ وحَرارَى

١ قوله « وتقول النع » حاصله أنه من باب ضرب وقعد وعلم كما في الفاموس والمصاح وغيرهما ، وقد انفرد المؤلف بواحدة وهي كسر العين في الماضي والمضارع .

وحُرارَى ؛ الأَخْيَرِتَانَ عَنِ اللَّصَانَى ؛ وَامْرَأَةَ حَرَّى من نسوة حرار وحَرارَى : عَطْشي . وفي الحديث : فی کل کسد حرسی أجر"؛ الحرسی، فعلتی، من الحَرَّ وهي تأنيث حَرَّان وهما للسالغة بريد أنها لشدة حرِّها قد عَطِشَت وبَبِسَت من العَطَسَ ، قال ابن الأثير : والمعنى أن في سَقْي كل ذي كبد حُرَّى أَحِراً ، وقيل: أراد بالكيد الحرى حياة صاحبها لأنه إنما تكون كيده حرى إذا كان فيه حياة بعني في سقى كل ذي روح من الحيوان ، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر : في كل كبد حار"ة أجر ، والحديث الآخر : ما دخل جَوْثني ما يدخل جَوْف حَرَّان كَسِدِ ، وما جاء في حديث ابن عباس : أنه نهي مضاربه أن يشتري بماله ذا كَبُـد رَطَبُهُ ، وفي حدیث آخر : نی کل کبد حری رطبة أجر ؟ قال : وفي هذه الرواية ضعفٍ ، فأما معنى رطبة فقيـل : إن الكبد إذا ظبئت ترطبت ، وكذا إذا ألقبت على النار ، وقيل : كني بالرطوبة عن الحياة ف إن الميت يابس الكيد؛ وقيل : وصفا بما يؤول أمرها إليه . ابن سيده : حَرَّتُ كيده وصدره وهي تَحَرُّ حَرَّةً وحَرَارَةً وحَرَارًا ؛ قال :

وحَرَّ صَدَّرُ الشيخ حتى صَلاً

أي النهبت الحرارة في صدره حتى سبع لها صليل واستَحَرَّت اكلاهما : يبست كبده من عطش أو حزن ، ومصدره الحرر في حديث عينة بن حضن : حتى أذيق نساه من الحر مثل ما أذاق نساي ؟ يعني حر قة القلب من الوجع والغيظ والمشقة ؟ ومنه حديث أم المهاجر : لما نعمي عُمر قالت : واحرًاه ! فقال الغلام : حر انتشر فعلا البشر ، وأحرها الله .

صدر و أعطشه! وقسل : معناه أعطس الله هامته . وأحر الرجل ، فهو منحر أي صارت إبله حراراً أي عطاساً . ورجل منحر تا عطاست إبله و في الدعاء : سلط الله عليه الحر ق تحت القر ق ! يويد العطش مع البرد ؛ وأورده أن سيده منكراً فقال : ومن كلامهم حر ق تحت فرق أي عطش في يوم بارد ؛ وقال اللحياني : هو دعاء معناه رماه الله بالعطش والبرد . وقال ابن دريد : الحر ق حوارة العطش والتهابه . قال : ومن دعائم : رماه الله بالحر والقر ق أي بالعطش والبرد .

ويقال: إني لأجد لهذا الطعام حَرَّوَةً في فمي أي حَرَارةً ولنذعاً . والحَرَارةُ : حُرْقَة في الغم من طعم الشيء ، وفي القلب من التوجع ، والأعرَّفُ الحَرَّوَةُ ، وسيأتي ذكره .

وقال ابن شميل : الفُلْـْقُلُ له حَرَّادَة وحَرَّاوَة " وَ بالراء والواو . مال " " " ما دة أه الحالة ، في ان من الدر أه

والحَرَّةُ : حرارة في الحلق ، فأن زادت فهي الحَرَّوَةُ ثُم الشَّرَقُ ثُم الحَدُونَ ثُم الشَّرَقُ ثُم الخَدُونَ ثُم الحَدُونَ ثُم الحَدُنُ ثُم العَسْفُ ، وهو عند خروج الروح .

وامرأة حَريرَة : حزينة مُحْرَقَة الكبد؛ قال الفرزدق يصف نساء سُبين فضربت عليهن المُكتَبَّة الصَّفْرُ وهي القِدَاحُ:

خَرَجْنَ حَرَيِواتِ وأَبْدَيْنَ مِجْلُداً ، ودارَتْ عَلَيْهِنَّ المُقَرَّمَةُ الصَّفْرُ

وفي التهذيب: المُنكَنَّبَةُ الصَّفْرُ ؛ وحَرَيِراتُ أَي عرورات بَعِدُ نَ حَرَيراتُ أَي عرورات بَعِدُ نَ حَرَارَة في صدورهن ، وحَرَيرة في معنى مَحْرُ ورَة ، وإنما دخلتها الهاء لمما كانت في معنى حزينة ، كما أدخلت في حَسِيدَة لِأَنْهَا في معنى رَشِيدَة . قال : والمِجْلَدُ قطعة من جلد

تَلَّنَدُمْ بِهَا المرأة عند المصية . والمُكتَّبَةُ : السهام التي أُجِيلَتُ عليهن حين اقتسين واستهم عليهن .

التي اجيلت عليهن حين المسمن واسمم عليهن . وأستَصَرَّ القتلُ وحَرَّ بِمِنَى اسْتَدَّ . وفي حديث عبر وجَمْع القرآن : إن القتل فيد استَحَرَّ يوم الهامة يقرُّ الالراق أي اشتد وكثر، وهو استفعل المائم ال

من الحَرَّ: الشَّدَّةِ ؛ ومنه حديث علي : حَيِسَ الوَّعَى واسْتَحَرَّ المُوتُ . وأما ما ورد في حديث علي ، عليه السلام : أنه قال لفاطمة : لو أتَيْتِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسألته خادماً يَقيك حَرَّ ما أنت فيه من العمل ، وفي رواية : حادً ما أنت فيه ،

يعنى التعب والمشقة من خدمة البيت لأن الحرارة

مقرونة بهما ، كما أن البرد مقرون بالراحة والسكون. والحارث : الشاق المُتْعِبُ ؛ ومنه حديث الحسن بن على قال لأبيه لما أمر بحبلد الوليد بن عقبة : وكل حارثها من توكل قارتها أي وك الجلك من يكثر مُ الوليد أمره ويعنيه شأنه ، والقارث : ضد الحارث .

الوليدَ أَمْرُهُ ويعنيه شأنهُ ، والقارّ : ضد الحارّ . والحَرْيِرُ : المَنْحُرُورُ الذي تداخلته حَرالَةُ الغيظ وغيره . وغيره . وغيره . وغيرة أرض ذات حجارة سود نَخْراتِ كَأَمَا

أحرقت بالناد . والحَرَّةُ مَن الأَرضِين : الصَّلَمة العَلَيْظة التي أَلبِستها حجارة سود نخرة كأنها مطرت ، والجمع حرَّاتُ وحرَّاتُ ؛ قال سيبويه : وزعم يونس أَنهم يقولون حرَّةٌ وحرَّوْنَ ، جمعوه بالواو والنون، يشبهونه بقولم أَدض وأَرَّضُونَ لأَنها مؤنثة مثلها ؟ قال : وزعم يونس أيضاً أَنهم يقولون حرَّةٌ وإحرَّونَ يعني الحِرارَ كأَنه حمع إحرَّة ولكن لا يتكلم يعني الحِرارَ كأَنه حمع إحرَّة ولكن لا يتكلم بها ؟ أَنشَد ثعلب لزيد بن عتاهية التميمي ، وكان

زيد المذكور لما عظم البلاء بصفين قد انهزم ولحـق بالكوفة ، وكان علي"، رضي الله عنه، قد أعطى أصحابه يوم الجمل خمسمائة خمسمائة من بيت مال البصرة ، فلما قدم زيد على أهله قالت له ابنته : أَيْن خَسَى الْمَاتَة ? فَقَال :

إن أباك فتر يوم صفين ، لما وأى عكا والاشعريين ، وقبيس عبلان الهوازيين ، وابن نشير في سراة الكندين ، وذا الكلاع سبيد البانين ، وحابساً يستن في الطائين ، فال لنفس السوء : عل تقرين ؟ لاحس الاجتدال الإحرين ، والحسس الاجتدال الإحرين ، والحسس الكوفة من فينسرين ،

ويروى: قد تُجْشِبُكِ وقد يُجْشِبْنَكِ . وقال ابن سيده: معنى لا خس ما ورد في حديث صفين أن معاوية زاد أصحابه يوم صفين خسسائة فلما التقوا بعد ذلك قال أصحاب علي ، وضوان الله عليه:

لا خس إلا جندل الإحران

أوادوا: لا خبسائة؛ والذي ذكره الحطابي أن حبّه العُرَيْ قال: شهدنا مع علي يوم الجبّ ل فقسم ما في العسكر بيننا فأصاب كل رجل منا خبسائة خبسائة، فقال بعضهم يوم صفين الأبيات. قال ان الأثير: ورواه بعضهم لا خيس، بكسر الحاء، من ورد الإبل. قال: والفتح أشبه بالحديث، ومعناه ليس لك اليوم إلا الحورة والحية، والإحر "ن : جمع الحرة والحية، والإحر "ن : جمع الحرة والحية، والإحر ون وإنما يفعل ذلك في المحذوف واحرة حرفون وإحرة ون، وإنما يفعل ذلك في المحذوف في خبة وثبة ، وليست حرة ولا إحرة ما حذف منه شيء من أصوله ، ولا هو عنولة أوض في أنه مؤنث بغير هاء ? فالحواب: إن الأصل في إحرة إحرة والمحرة والحرة والحرة والحرة والأسلام المؤلف المحدوث بغير هاء ؟ فالحواب: إن الأصل في إحرة إحرة والأسلام المؤلف المحرة الك

وهي إفعلة ، ثم إنهم كرهوا اجتاع حرف بر متحركين من جنس واحد ، فأسكنوا الأوّل منه، ونقلوا حركته إلى ما قبله وأدغبوه في الذي بعده فلما دخل على الكلمة هذا الإعلال والتوهين، عوّضوه

منه أن جمعوها بالواو والنون فقالوا : إحرُونَ ولا فعلوا : إحرُونَ ولا فعلوا ذلك في إحرَّة أجروا عليها تحرُّة ، فقالوا تحرُّونَ ، وإن لم يكن لحقها تغيير ولا حدف لأنه أخت إحرَّة من لفظها ومعناها ، وإن شئت فلت :

إنهم قد أدغبوا عين حَرَّة في لامها ، وذلك ضرب من الإعلال لحقها ؛ وقال ثعلب : إنما هو الأحرَّينَ ، قال: جاء به على أحرَّ كأنه أواد هذا الموضع الأحرَّ أي الذي هو أحرَّ من غيره فصيره كالأكرمين

والأرحبين ، والحراة : أوض بظاهر المدينة بها صعادا المدينة بها صعادا المدينة على الله كانت بها وقعة ، وفي حديث جابر : فكانت زيادة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، معي لا تفارقني حتى ذهبت منى يوم الحراة إ والله الأثير: قد تكرر ذكر الحراة ويومها في الحديث وهو مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية ، لما انتهب

مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية ، لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين ، وأمّر عليهم مسلم بن عقبة المرسي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وعقبها هلك يزيد ، وفي التهذيب : الحرّة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنما أحرقت بالنار . وقال ابن شميل : الحرّة أمثال الإبل البروك كأنما أسيطت بالنار ، وما أمثال الإبل البروك كأنما أسيطت بالنار ، وما تحتها أرض غليظة من قاع ليس بأسود ، وإنما سوّدها كثرة حجارتها وتدانيها . وقال ابن الأعرابي : الحرّة الرجلاء الصلبة الشديدة ؛ وقال غيره : هي التي أعلاها سود وأسفلها بيض . وقال أبو عمرو : تكون الحرّة مستديرة فإذا كان منها شيء مستطيلا ليس بواسع فذلك مستديرة فإذا كان منها شيء مستطيلا ليس بواسع فذلك

الكُرُاعُ . وأَرض حَرِّيَة : رملية لينة . وبعير حرارُ معروبة نوات عدد ، حرَّهُ النار لبني سُلم ، وهي تسمى أم صبَّار ، وحَرَّة ليلكي وحرة راجل وحرة واقم بالمدينة وحرة النار لبني عَبْس وحرة عَلَاس ؛ قال الشاعر:

لكُنْ عُدُورة حتى استفات شَرِيدُهُمْ ،

بيحرَّة عَنالَاس وشائو مُمَنَّق والحَمُّ ، بالضم: نقيض العبد، والجمع أَحْران وحراد ؟

الأخيرة عن ابن جني . والحُرَّة : نقيض الأَمة ، والجمع تحرائر '، شاذ ؛ ومنه حديث عمر قال للنساء اللاتي كنَّ يخرجن إلى المسجد : لأَرْدُة نَّكُنَّ حَرائر أَي لأَلزَمنكن البيوت فلا تخرجن إلى المسجد لأَن الحباب إلى ضرب على الحرائر دون الإماء .

وحرّر رّه : أعته . وفي الحديث: من فعل كذا وكذا فله عَدْل مُحرّر : أي أجر مُعنّق ؟ المحرّد : الذي جُعل من العبيد حرّ الفاعق . يقال : حرّ العبيد مَعرَه حورات ، بالفتح ، أي صاد حرّ آ ؟ ومنه حديث أي هريوة : فأنا أبو هريوة المُعرّر رُ أي المُعنّق ، مُحرّر مُهم أي أنهم إذا أعتقوه استخدموه فإذا أراد فراقهم ادّ عَوْا رقه 1 . وفي حديث أبي بكر : فمنكم عوف الذي يقال فيه لا نحر " بوادي عوف ؟ قال : هو عوف بن مُحكليم بن ذهل الشيّنافي ، كان يقال له ذلك لشرفه وعزه ، وإن من حل واديه من الناس عوف . وأما ما ورد في حديث ابن عمر أنه قال عوف . وأما ما ورد في حديث ابن عمر أنه قال السرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاه ووهبوه وتناقلوه السرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاه ووهبوه وتناقلوه والربه كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاه ووهبوه وتناقلوه السرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاه ووهبوه وتناقلوه

تناقل الملك ، قال الشاعر : فباعوه عبداً ثم باعوه ممتقاً ، فليس له حتى المبات خلاص كذا مهامش النهاية .

لمعاوية: حاجتي عطاء المنحر رين ، فإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا جاء شيء لم يسدأ بأو ل منهم ؟ أراد بالمحر رين الموالي وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون في جلة مواليهم ، والديوان إنما كان في بني هاشم ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة والإيمان ، وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فذكرهم ابن عبر وتشفع في تقديم إعطائهم لما علم من ضعفهم وتألفاً لهم على الإسلام .

وتَحْرِيرُ الولد؛ أن يفرده لطاعة الله عز وجل وخدمة المسجد ، وقوله تقالى : إني نذرت لـك ما في بطني مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مُنِيٍّ ؛ قال الزجاج : هذا قول امرأة علموان ومعناه جعلته خادماً مخدم في متعَبَّداتك ،

وكان ذلك جائزًا لهم ، وكان على أولادهم فرضاً أن

يطيعوهم في ندرهم ، فكان الرجل يندر في ولده أن يكون خادماً يخدمهم في متعبدهم وليمبادهم ، ولم يكن ذلك الندر في النساء إنما كان في الذكور فلما ولدت امرأة عمران مريم قالت : رب إني وضعتها أثنى ؛ وليست الأنشى ما تصلح للندر ، فجعل الله من أنر عيسى ، عليه السلام،

بِقَبُولِ حَسَنِ . والمُحَرَّدُ : النذيرة ، وكانَ يَعْمَلُ ذَا للذيرة ، وكانَ يَعْمَلُ ذَلِكُ بِنُو إِسرائيل ، كان أحدهم وبما ولد له ولد فربما حرَّرَه أي جعله نذيرة في خدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركها في دينه ، وإنه لَحُرُّ : بَيِّنُ الْحُرُّ : بَيِّنُ الْحُرُّ قَوْلَا لَحُرُّ وَالْحَرَارَة والحَرَارَة والحَرَارَة

أَنْ جِعلْهَا مِتْقِيَّلَةً فِي النَّذَرُ فَقَالَ تَعَالَى : 'فَتَقَبَّلُهَا 'رَبُّهَا

فلو أَنْكُ فِي يوم الرَّخَاءُ سَأَلْنَنِي ا فراقِكَ ، لم أَبْخَلُ ، وأنت صَديقُ

يفتح الحاء ؛ قال :

فما رُدَّ تَرُوبِجِ عليه سَهَادَة "، ولا رُدَّ مِن بَعْدِ الحَرارِ عَتِيقَ والكاف في أَنك في موضع نصب لأنه أراد تثقيل أن فغففها ؛ قال شبر : سبعت هذا البيت من شيخ باهلة وما علمت أن أحداً جاء به؛ وقال ثعلب:قال أعرابي " ليس لها أغراق في حرارٍ ولكن أغراقها في الإماء . والحُرُ من الناس : أخيارهم وأفاضلهم . وحُرِّيّة الغرب : أشرافهم ؛ وقال ذو الرمة :

خصار حياً ، وطبق بعد خوف على أحراية العرب المزالى على أحراية العرب المزالى على أشرافهم ، قال : والهزالى مثل السكادى ، وقيل : أداد الهزال بغير إمالة ؛ ويقال : هو من أحراية قومه أي من خالصهم ، والحرث من كل شيء : أعتقه ، وفرس حرث : عقيق ، وحرث الفاحمة : كل أعتقه ، والحرث الفاحة : كل شيء فاخر من شيعر أو غيره ، وحرث كل أدن : وسطلها وأطبها ، والحرث والحرث : الطين الطايب ؛ وسطلها وأطبها ، والحرث والحرث : الطين الطايب ؛

وتَبُسِمُ عِن أَلَسَى كَأَنَّ مُنْوَوَّا ، تَخَلَّلُ حُرَّ الرَّمْلِ ، دِعْصُ لَه نَدُّ وحُرُ الرمل وحُرُ الدار : وسطها وخيرها ؛ قال طرفة أيضاً :

تُعَيِّرُنِي طَوْفِي البِلادَ ورِحْلَتِي ، ألا رُبُّ يوم لي سوك حُرَّ دارِك وطين حُرُّ : لا رمل فيه . ورملة حُرَّة : لا طين فيها ، والجمع حرار أر . والحُرُّ : الفعل الحسن . يقال : ما هذا منك بِحُرِّ أي بِعَسَن ولا جميل ؟ قال طرفة :

> لا يَكُنْ حُبُكِ دَاءً قاتِلَا، ليس هذا مِنْكَ ، مَاوِيًّ، يِجْرُّ

أي بفعــل حسن . والحُرَّةُ : الكريّة من النساء ؛ قال الأعشى :

> حُرَّةُ طَفْلَةُ الأَنامِلِ تَرَّتُبُ بُ سُخاماً ، تَكُفُّهُ بِخلالِ قال الأَزهري : وأما قول امرىء القس :

لَّعَمْرُكَ أَمَا قَلَنْهِي إِلَى أَهَلَهُ بِيحُرُ ۚ ، ولا مُقْصِرٍ ، يوماً ، فَيَأْتِينِي بِقُرْ

إلى أهله أي صاحبه . بحر" : بكريم لأنه لا يصبر ولا يُكف عن هواه ؛ والمعنى أن قلب ه يَنْبُو عن أهله ويَصْبُو إلى غير أهله فليس هو بكريم في فعله ؛ ويقال لأو"ل ليلة من الشهر : ليلة ُ حُرَّةً ، وليلة ُ حُرَّةٌ ، ولآخر ليلة : سُيْباء . وباتت فلانة بليلة حراة إذا لم تُقْتَضُ ليلة زفافها ولم يقدر بعلها على اقتيضاضها ؛ قال النابغة بصف نساء :

> مُشْسُ مَوانِعُ كُلُّ لِيلَةٍ حُرَّةٍ ، يُخْلِفُنَ ظَنَّ الفاحِشِ المِغْيَادِ

الأَرْهري : الليث : يقال الليلة التي ترف فيها المرأة إلى رُوجها فلا يقدر فيها على اقتضاضها ليلة حُرَّة ؛ يقال : باتت فلانة لليلة حُرَّة ؛ وقال غير الليث : فإن اقتصَّها رُوجها في الليلة التي زفت إليه فهي بلكيلكة سَيْباء . وسحابة حُرَّة لا : بكر يصفها بكثرة المطر . الجوهري : الحُرَّة للكريمة ؛ يقال : ناقة حُرَّة وسحابة حُرَّة أي كثيرة المطر ؛ قال عنترة :

جادَتْ عليها كُلُّ بِكُرْ حُرَّةً ، فَتَرَّكُنْ كُلُّ قَرَارَةً كَالدَّرْهُمَ

أُواد كُل سَحَابَة غَزِيرَة المُطرَّ كَرِيمَة ، وَحُوْ البَّقُلِ والفَاكِهَ وَالطَيْنِ : تَجِيدُهَا . وَفِي الحَـدِيث : مَا وأَيت أَسْبُهَ بَرِسُولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الحُسْنِ إِلا أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان أَحَرَّ

رُحسناً منه ؟ يعني أَرَقَ منه رقة 'حسن .
وأحرار البقول: ما أكل غير مطبوخ واحدها 'حر" ؟
وقيل: هو ما خشن منها ، وهي ثلاثة : النقل والحر بنث والقفعاء ؟ وقيال أبو الهيثم : أحرار البقول ما رق منها ورطنب ، وذ كورها ما عليظ منها وخشن ؟ وقيل : الحير نبات من نجيل السباخ .

وحْرُ الوجه : مَا أَقْبَلَ عَلَيْكُ مِنْهُ ؟ قَالَ : تَجَلَا الْحُنُونَ نَ عَنِ حُرُ ۚ الْوَجُوهِ ۚ فَأَسْفَرَتَ ۚ ٢

وكان عليها هَبُوءَ لا تَبَلَّجُ وقيل : حُرُّ الوجه الحين من مقد مهما ومؤخرهما ؛ وقيل : حُرُّ الوجه الحَدَّ ؛ ومنه يقال : الطَمَّ حُرَّ وجهه . وفي الحديث : أن رجلًا

لطم وجه جادية فقال له : أَعَجَنَ عليك الأَحْرُهُ وَجُهُ الوجه : ما وَجُهُ الوجه : ما بدا من الوجنة . والحُرَّتَانِ : الأَدْنَانِ ؛ قَالَ كَعَبَ بن زهير :

قَنْوادُ فِي حُرُّتَنِهَا ، للبَصِير بِهَا عِنْقُ مُبِينَ ، وفِي الحَدَّيْنِ تَسَهْيلُ

وحُرَّةُ الدَّفْرَى : موضعُ مَجالِ القُرَّطِ منها ؟ وأنشد :

في نخشَشَاوَ يُ نُحرَّةً التَّحْريرِ

يعني سُمرَّة الدَّفْرَى ، وقيل : شُمرَّة الدَّفْرَى صفة أَي المَرَّة والناقة . أَي أَمْها حسنة الذفرى أسيلتها ، يكون ذلك المررَّة والناقة . والحُرُّ : سواد في ظاهر أذن الفرس ؛ قال :

بَيِّنُ الْحُدُّ ذُو مِراحِ سَبُوقُ

والحُرَّانِ : السَّوادانَ في أَعلى الأَدْنَينَ . وفي قصيد كعب بن زهير :

قنواء في حرتيها

البيت ؛ أَرَادُ بَالحَرِّ تِينَ الأَدْنِينَ كَأَنْهُ نَسِهَا إِلَى الْحُرِّيَّةِ وَكُرِمَ الْأُصَلِ

و عرم " على . والحُرُّ : حَمِّة دقيقة مثل الجان أبيض ، والجان في هذه الصفة ؛ وقيل : هو ولد الحية اللطيفة ؛ قــال

> الطرماح : مُنْطَو في جَوْف نامُوسهِ ،

مُنْظُورٍ فِي جَوْفِ الْمُوسِمِ ، كَانْطُورُاءِ الْحُرْثُ بَيْنَ السَّلامُ

وزعبوا أنه الأبيض من الحيات؛ وأنكر ابن الأعرابي أن يكون الحرّ في هذا البيت الحيّة، وقال : الحرّ همنا الصَّقْر ؛ قال الأزهري : وساً لت عنه أعرابيّـاً فصيحاً فقال مثل قول ابن الأعرابي؛ وقيل : الحرّ الجانُ من الحيات ، وعم بعضهم به الحية . والحيّر :

طائر صغير ؟ الأزهري عن شهر : يقال لهذا الطائر الذي يقال له بالعراق باذنجان لأصغر ما يكون مجميل محري . وقبل : هو طائر نحوه ، وليس به ، أنشر أصقع قصير الذنب عظيم المنكبين والرأس ؟ وقبل : إنه يضرب إلى الخضرة المنكبين والرأس ؟ وقبل : إنه يضرب إلى الخضرة

وهو يصيد . والحُرُّ : فرخ الحمام ؛ وقيل : الذكر منها . وساق حُرِّ : الذَّكرُ من القَمَّارِيُّ ؛ قال حميد بن ثور :

> وما هاج هذا الشَّرَقُ إلاَّ حَمَامَةُ ، دَعُتْ ساقٌ حُرِّ تَرْحَةً وتَرَانُهَا

وقيل: الساق الحمام ، وحُرَّ فرخها ؛ ويقال: ساق حُرَّ صَوْتُ القَمارِي ؛ ورواه أبو عـدنان: ساق حَرَّ ، بفتح الحاء ، وهو طائر تسبيه العرب ساق حرّ ، بفتح الحاء ، لأنه إذا هدر كأنه يقول: ساق حرّ ، وبناه صَخْرُ الغَيّ فجعل الاسمين اسماً واحداً فقال: تُنادي سَاقَ حُرَّ ، وظَلَنْتُ أَبْسَكِي ، تَلَيد ما أَبِينُ فَمَا كلاما

وقيل": إنما سبي ذكر القباري ساق حرر لصوت كأنه يقول: ساق حر ساق حر"، وهذا هو الذي جراً صغر الغي على بنائه كما قال ابن سيده، وعلله فقال: لأن الأصوات مبنية إذ بنوا من الأساء ما ضارعها. وقال الأصعي: ظن أن ساق حر ولدها قول الأصعي أنه لم يعرب ولو أعرب لصرف ساق حر، فقال: ساق حر يان كان مضافاً، أو ساق حر، فقال: ساق حر يان كان مركباً فيصرفه لأنه نكرة، فتركه عرابه يدل على أنه حكى الصوت بعينه وهو صياحه إعرابه يدل على أنه حكى الصوت بعينه وهو صياحه صاق حر ساق حر بو وأما قول حبيد بن ثور:

دعت ساق حر . . . . . . . . . . . . . . . . البيت ؛ فلا يدل إعرابه على أنه ليس بصوت ، ولكن الصوت قد يضاف أو له إلى آخره ، وكذل ك قولهم خانر بانر ، وذلك أنه في اللفظ أشبه باب دار ؛ قال

والرواية الصميمة في شعر حبيد :

الظبي في بيت طرفة :

وما هاج هذا الشوق إلا حيامة " ، دعت ساق حر في حيام تَـَـرَــُنــُــا

وقال أبو عدنان : يعنون بساق حر لحن الحمامـة . أبو عمرو : الحَرَّةُ البَّشْرَةُ الصغيرة ؛ والحُرُّ : ولد

بين أكثناف خُفاف فاللَّوى مُغْرِف ، تَعْنُنُو لِرَخْصُ الطَّلِّفُ ، حُرَّ

والحَريرَةُ بَالنصبِ : واحدة الحرير من الثياب. والحَريرُ : ثياب من إبْرَيْسَم.

والحَرِيرَةُ : الحَــَــَا مَنَ الدَّمَــَمِ والدَّقِيقَ ، وقيل : هو الدَّقِيقِ الذي يطبخ بلبن ، وقال شهر : الحَـرِيرة

١٠ قوله ١ والنصب يه أراد يه فتح الحاه .

من الدقيق ، والحَرْيَرَةُ من النُّخَالَ ؛ وقبال ابن الأَعرابي : هي العَصِيدَةُ ثم النُّخيرَةُ ثم الحَرْيَرَةُ ثم

الحَسْوُ . وفي حديث عنر : ذُوَّي وأَنَا أَحَرُ ۖ لك ؛ يقول ذوَّي الدقيق لأَنْخَذَ لك منه حَرَ بِرَةً .

يَتُولَ ذُرَّيَ الدَّقِيقَ لَأَغُذَ اللهُ مِنْهُ حَرَّيَرَةٌ . وحَرَّ الأَرْضُ يَحَرَّهُما حَرَّا : سَوَّاها . والمِحَرُّ :

وحَرَّ الأَوْضَ يَحَرَّهُا حَرَّا : سَوَّاهَا . والمِحَرَّ : سُبَّعَهُ فَهَا أَسَانَ وَفِي طَرَفَهَا نَقَرَانَ يَكُونَ فَهِمَا حِلانِ، وَفِي أَعَلَى الشَّبِعَةُ نَقَرَانَ فَيْهِمَا عُوْدَ مُعْطُوفَ ،

وفي وسطها عود يقبض عليه ثم يوثق بالثورين فتفرز الأسنان في الأرض حتى تحمل ما أثير من التراب المنافذ من التراب

إلى أن يأتيا به المكان المنخفض · وتحرير الكتابة : إقامة حروفها وإصلاح السُّقط .

وتَحْرِيرُ الحَسَابِ: إثباتِهُ مَسْتُوبًا لَا غُلَثَ فَيهُ وَلَا سَقَطَ وَلَا مَحْوً . وَتَجْرِيرُ الرقبةِ : عَقْهَا . ابن الأعرابي : الحَرَّةُ الطَّلْلَةِ الكَثْيَرَةَ ، والحَرَّةُ :

العداب الموجع .

والحُرَّانِ : نجبان عن يمِن الناظر إلى الفَرْقَدَانِ انتَصَا. انتَصاب الفرقدان انتصا. والحُرَّانِ : الحُرِّ وأخوه أبَيُّ ، قال : هما أخوان وإذا كان أُخوان أو صاحبان وكان أحدهما أشهر من

الآخر سُميا جميعاً باسم الأشهر ؛ قَمَالُ المُنخَّلُ اللِيْسُكرِي :

أَلَّا مَنَنْ مُبْلِيغٌ الْحُرَّيْنِ عَنِي مُعْلَّمُنَاكُمُنَّ ، وخص بها أَبَيًّا فإن لم تَثَأَّرًا لي من عكبٍ ،

فلا أَدُّوَ بُنْهُا أَبِداً صَدَيًا يُطُوَّفُ في عِكَبُ في مَعَدَّ ، ويَطْعَنُ بَالصَّلْلَة في مَعَدًا

قال : وسبب هذا الشعر أن المتجرَّدة أمرأة النعمان

كانت تَهْوَى المنخل البشكري ، وكان يـأنيها إذا دكب النعمان ، فلاعبته يوماً بقيد جعلته في رجــله فه ، إذا السَّهُبُ لِمِينٌ ارْمُقَّا

الحَرْيِنُ : حِدْ هذا الفرس ، وضَرْبُه : نَسْلُهُ

بَشَّمُ طَاءً جِاءَتُ مِنْ بِلادِ البِّرِ ،

ثم ﴿ أَمَالُتُ \* رَجِيانِبَ \* (الحِيسُ \* )

قلم تَوَ كَتْ حَبَّهُ ، وقالت : حَرَّ ا

عَمْداً ، على جانبها الأيسر"

قَالَ : وَجَنَّهُ ۚ رُجِرُ لَلْصَأْنَ ﴾ وفي المحكَّم : وحَرُّ

وأما الذي في أشراط الساعة يُسْتَحَلُّ : العِرْ

والعَربِرُ ؟ قال ابن الأثير : هكذا ذكره أبو موسى

نَى حرف الحاء والراء وقال:الحرم بتخفيف الراء، الفرج

وأصله خرم ، بكسر الحاء وسكون الراء،

وَمَنْهُمْ مِنْ يَشْدِدُ الرَّاءَ ﴾ وَلَيْسَ بَجِيدً ﴾ فعلى التخفيف

يكون في حرح لا في حزر، قال : والمشهور في

رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه يستحلُّون الحَزَّ،

بَاخَاء والرَّاي، وَهُو صَرِبُ مِنْ ثَيَابِ الْإِبْرِيسَمُ مَعْرُوفَ،

وكذا جباء في كتاب البخاري وأبي داود ، ولعله

حدیث آشر کما ڈکرہ أبو موسی، وہو حافظ عارف

حزو: الحَزْوُ حَزْوُكُ عَدَدَ اللَّهِ وَ الْحَدْسُ .

الجوهري: الحرزرُ التقديرُ والحرَّسُ . والحازِرُ:

الحاوص. ابن سنده: َحزَرَ الشيء كَغِزْرُرُهُ ويَحْزُرُهُ

حَزُّواً : قَدُّرَه بالحَدْسِ . تقول : أَنَا أَحُزُرُرُ هَذَا

الطعام كذا وكذا قفيزًا . والمَحْزَرَةُ : الحَزْرُ ،

عن ثعلب . والحَـزُورُ من اللَّبن : فوق الحامض . ابن الأعرابي : هو حازر" وحامز" بمعنى واحد . وقد

وحَرٌّ : زَجْرٌ للمعز ؛ قال :

زجر العمار ، وأنشد الرجز .

عا روی وشرح فلا یتهم . 🤍

رؤبة : عَرَفْتُ مِن ضَوْبِ الحَرِيرِ عِثْقار

الحَرُوويَّةُ مِنَ الْحُواوجِ لأَنْهُ كَانَ أُوِّلُ الْجَبَّاعِيمُ بَهَا

وتحكيمهم حين خالفوا عليًّا ، وهو من نادر معدول

النسب ، إنما قياسه حَرُّ وراو يُ ؟ قيال الجوهري :

حَرَّ وَرَاءُ اَمْنُمُ قُرِيَةً ﴾ يَمَذُ وَيُقْصِرُ ﴾ وَيَقَالُ : حَرَّ وَرِيُّ

بِنَيْنُ الحَرُورَيَّةِ .. ومنه خديثُ عَائِشَةً وسُمُلَلَتُ

عن قضاء صلاة الحائض فقالت : أَخَرُ وريَّة " أَنْتُ ؟

هم الحَرُوريَّة من الحوارج الذين قاتلهم عكى ، وكان

عندهم من التشدد في الدين منا هو معروف ، قاماً

رأت عائشة هذه المرأة تشدد في أمر الحيض شبهتها

بالحرورية ، وتشدُّدهم في أمرهم وكثرة مسائلهم

وتعنتهم بها ؛ وقيل : أَدَادَتُ أَنْهَا خَالَفَتُ السُّنَّةُ

وخرجت عن الجماعة كما خرجوا عن جماعة المسلمين .

قال الأزهري: ورأيت بالدَّهْناء رملة وعَنْهَ مِقال

لها رملة ُ حَرَ وراء . وحَرَ في : اسم ؛ ونَهُ شَلُ بن

فَسَاقَانُ فَالْحُرُ أَنَّ فَالْصَّمْعُ فَالرَّجَا ﴾

وَاقْتَبِنَّهُ إِحْتَى تَيَامَنَ ، وَالْحُتُونَ "

مطافيل مِنْهُ حُرَّيَاتُ فَأَعْرُبُ

والحَرِيرُ : فحل من فحول الخيل معروف ؟ قــال

فَجَنْبًا حِمْى ، فَالْحَانِقَانَ فَحَبْحَبُ

حَرِّيٍّ ، والحُرَّانِ : موضع ؛ قال :

وحُواً يَات : موضع ؛ قال مليح :

ورجلها ، فدخل علمها النعمان وهما على تلك الحال ،

فأخذ المنخل ودفعه إلى عكب اللَّخْسِ صاحب

سَجِنَهُ ، فَتَسَلَّمُهُ فَجَعَلَ بِطَعَنَ فِي قَفَاهُ بِالْصَّبِلَّةِ ، وهِي

حربة كانت في بده .

وحَرَّانُ : بلد معروف . قال الجوهري : حَرَّانَ

بلد بالجزيرة ، هذا إذا كان فَعُلاناً فهو من هذا الباب، وإن كان فَعَّالاً فَهُوَ مِنْ يَابِ النَّونِ مَ وحروواة : موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه َحْزَرَ اللَّبَنُ والنبيذ أي حمض ؛ ابن سيده : َحَزَرَ َ اللِّبُ كَعِزْرُرُ حَزْرًا وحُزْرُوراً ؛ قال :

وارْضُوا بِإِحْلاَبَةِ وَطَنْبِ قَدْ حَزَرٌ حَرَّهُ كُنَّهُ مَا هُذَا الْمُدْرِّةِ مِنْ مِنْهُا الْمُا

وحزرُ كَعَزَرَ وهو الحَزَرَة ، وقيل : الحَزْرَة ، وقيل : الحَزْرَة ، ما حَزَرَ بأيدي القوم من خيار أموالهم ؛ قال ابن سيده : ولم يفسر حَزَرَ غير أني أظنه زكا أو ثبت فنسمى . وحَزْرَة المال : خياره ، وبها سمي الرجل ، وحزيرته كذلك ، ويقال : هذا حَزْرَة نفسي أي خير ما عندي ، والجمع حَزَرات ، بالتحريك . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، انه بعث مصدقاً فقال له : لا تأخذ من حَزَرات أنفس الناس شيئاً ، خذ الشارف والبكر ، يعني في الصدقة ؟ الحَزْرات ، جمع حَزْرة ، بسكون الزاي : خيار الحرزرات ، جمع حَزْرة ، بسكون الزاي : خيار مال الرجل ، سميت حَزْرة ، بسكون الزاي : خيار من الحرزرة الي نفسه كلما رآها ، سميت بالمرة الواحدة من الحَزْر . قال : ولهذا أضيفت إلى الأنفس ؟ وأنشد الأزهرى :

الحَرَرَاتُ حَرَرَاتُ النَّفْسِ ؛ وقال آخر : أي هي مما تودُّها النفس ؛ وقال آخر :

اي هي تما نودها النفس؛ وقال آخر: وحَزْدَةُ القلبِ خِيارُ المالِ قال: وأنشد شمر:

الحَزَرَاتُ حَزَرَاتُ القلبِ، اللَّهُ أَن العَلْبِ، اللَّهُ أَن اللَّحْبِ، حَقَاقُهُا الْجِلَادُ عند اللَّزْبِ

وفي الحديث: لا تأخذوا حزرات أموال الناس ونكتبوا عن الطعام ، ويروى بتقديم الراء ، وهو مذكور في موضعه . وقال أبو سعيد : حزرات الأموال هي التي يؤديها أربابها ، وليس كل المال ١ قوله وهو أي الهن الحامن .

الحَزْرَةَ، قال : وهي العلائق ؛ وفي مثل العرب : واحَزْرَتِي وأَبْتَهْمِي النَّوافلا

أَبُو عبيدة : الحَزَّرَاتُ نَـقَاوَهُ ۖ المَالَ، الذَّكُرُ والأَنْشُ سُواءً ؛ يَقَالَ : هِي حَزَّرَةٌ مَالُهُ وَهِي حَزَّرَةً قَلْبُهُ وأنشد شَهْرٍ :

نُدافِع ُ عَنْهُمْ كُلَّ يَوْمُ كُرِيَةٍ ، ونَسَبْدُ لِ ُحَزَّراتِ النُّفُوسِ ونَصْبِر ُ ومن أَمثال العرب : عَدَّا القَارِص ُ فَيَحْزَر ُ ؛ يضرب

ومن المنان المعرب ، عند المنازِع في فيحر ر ؛ يصرب الأمر اذا بلغ غايته وأفاعكم . ابن شميل عن المُنشَجِع : العازِيرُ دقيق الشعير وا

ريح ليس بطيب . والحَدْ وَ وَ : موت الأَفاضل .

والحَزُّرَةُ : موت الأَفاضل .

والحَزْوَرَةُ : الرابية الصغيرة ، والجمع الحَزاوِرُ . وهو تلُّ صغير. الأَزهري : الحَزْوَرُ المكان الغليظ وأنشد .

> في عَوْسَجِ الوادِي ورَضْمُ العَزُّوَدِ وقال عباسُ بن مِرْداسٍ :

وذَابَ لُعَابُ الشَّسَ فِيهُ، وأَزَّرُتُ به قامِساتُ من رَعانٍ وحَزُّورُ ووجُهُ حازرٌ : عابس باسِرٌ والحَزُّورُ والحَزَّورُ ، بتشدید الواو : الغلام الذي قــد تشبُّ وقوي ؛ قال

> لَنْ يَعْدَمَ المَطِيُّ مَنِي مِسْفُرا ، سَيْخاً بَجَالاً وغُلاماً حَزْورَا

> > وقال:

لَنْ يَبْعَثُوا سَيْخَاً وَلَا حَزَوَرًا بالفاسِ، إلاَّ الأَرْقَبَ المُصَدَّرًا والجمع حزاور وحزرًاورة "، زادوا الهاء لتأنيث الجمع والحَزَوَّرُ : الذي قد انتهى إدراكه ؛ قال

147

بعض نساء العرب: 🕥

إن حري حزور حزاييه ، كوطنية الطئبية فنوق الوابية

قد جاء منه غلبة عانيه، وبقبت انتقبته كا هيته

الجوهري؛ المَزَوَّرُ الغلام إذا اشته وقوي وغَدَمَ؟ وقال يعقوب : هو الذي كاد يُدُّر كُ ُ وَلَمْ يَفْعُل . وَفَى

الحديث : كنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عُلْمَاناً حَزَاوِرَةً ؟ هُو الذي قاربِ البلوغ ، والتاء

لتأنيث الجمع ؛ ومنه حديث الأرنب : كنت غلاماً حَزَوَرًا فصدت أَرْنِباً ﴾ ولعله شبهه مجزُّورَآةِ الأرض وهي الرابية الصغيرة . أبن السكيت : يقال

للفلام إذا راهق ولم يُدُّركُ بعدُ حَزُّورُ ، وإذا أدرك وقوي واشتد، فهو حَزُّورٌ أَيضاً؛ قال النابغة:

َ نَوْعَ الْعَزَوَرِ بِالرِّشَاءِ الْمُحْصَّدِ

وقال آخر

قال : أراد السالغ القوي . قال : وقال أبو حاتم في الأضداد الحَزَوَّرُ الفيلام إذا استبدَّ وقوي ؟ والحَزَوَّرُ : الضعيف من الرجال ؛ وأنشد :

وُمَا أَنَا ، إِنْ دَافَعْتُ مُصْرِاعٌ بَايِنَهُ ﴾ بذي صوالة فان ، ولا يجزور

إنَّ أحقُّ الناس بالمسته

حَزُورٌ ليست له كُذَرِيَّه قال : أراد بالعَزُّورُ همنا رجلًا بالغاَّ ضعفاً ؛ وحكى

الأزهري عن الأصمعي وعن المفضل قال : الحَزَوَّرُ، عن العرب؛ الصغير غير البالغ ؛ ومن العرب من يجعَّل

الحَزُورَ البالغ القوي البدن الذي قد حمل السلام ؟ قال أبو منصور : والقول ِ هو هذا . ان الأعرابي : الحَزْرَةُ النَّسِقَةُ المرَّةَ ، وتصغر

وفي حديث عبد الله بن الحَمْراء : أنه سمع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو واقف بالحَـزُورَةِ من مكة ؛ قال ابن الأثير: هـو موضع عنـد باب

الجَنَّاطِينَ وَهُو بُوزُنِ قَسُورَةً ، قَالَ الشَّافعي : الناس بشدُّدون الحَرُّ وَرَبُّهُ وَالحُدُ يُدِينَهُ ﴾ وهما

وَاحْرُ يُوانُ الرَّوْمِيَّةِ : اللَّمْ شَهْرُ قَبْلُ تَمُودُ .

حسن : الحسر : كشطنك الشيء عن الشيء . تَصَمَّرُ الشيءَ عَنْ الشّيءَ كِيمُسُرُهُ وَيُحْسَرُهُ كَمِسْرُ

وحُسُوراً فأنْحُبَرَ: كَشَطَهُ ، وقد يجِيء في الشعر كَمُسُورَ لَازُمَّا مثل النُّجُسُر على المضارعة . والحاسِرُ:

خَلَافَ الدُّالُوعِ. والحاسرُ: الذي لا بيضة على وأسه ؟ قال الأعشى :

في فَيْلُتَن جَأُواة مَلْمُومَة ، تَقَدُّ فُ الدَّارِعِ وَالْحَاسِرِ ا ويروي وتعصف ؟ وألجمع حُسُر ؟ وجمع بعض

الشعراء حُسَّراً على حُسَّرينَ ؟ أنشد ابن الأعرابي : بشهباء تَنْفي العُسّرين كأنها ، إذا ما بدت ، قرن من الشس طالع

كَيْسُرُونَ عَنْ أَيْدِيهِم وَأَرْجِلُهُمْ ﴾ وقيل : 'سَنُّوا حُسَّراً لأنه لا دُرُوع عليهم ولا بَيْض . وفي حديث فتح مكمة : أن أبا عبيدة كان يوم الفتح على الحُسَّر ؟

ويقال للزَّجَّالَة في ألحرَب : الخُسَّرُ ، وذلك أنهم

هم الرَّجَّالَـةُ ﴾ وقيل هم الذين لا دروع لهم . ورجل حاسرٌ : لا عمامة على وأسه . وابرأة حاسرٌ ، بغير هاء، إذا تحسّرت عنها ثبابها. ورجل حاسر : لا درع

عليه ولا بيضة على وأسه . وفي الحديث : فَحَسَّر عن ذراعيه أي أخرجهما من كُمُنَّيْهُ . وفي حديث

عائشة ، رضي الله عنها : وسئلت عن امرأة طلقها زوجها وترو جها رجل فتنعسرت بين يديه أي قعدت حاسرة مكشوفة الرجه . ابن سيده : امرأة حاسر محسرت عنها درعها. وكل مكشوفة الرأس والدراعين : حاسر ، والجمع حسرت وحواسر ؛ قال أبو ذؤيب :

#### وقامَ مِنَانِي بالنّعالِ حَواسِرًا ، فأَلْصَقُنَ وَقَمْعَ السَّبْتَ تِحْتِ القَلائدِ

ويقال: حَسَرَ عن ذراعيه ، وحَسَرَ البَيْضَةَ عن رأسه، وحَسَرَ البَيْضَةَ عن رأسه، وحَسَرًا الجوهري: الانحسار الانكشاف . حَسَرُتُ كُنْمُ عِن ذراعي أَخْسِرُهُ حَسْرًا : كَشْنَتَ .

والحَسَّرُ والحَسَرُ والحُسُورُ : الإعْباءُ والتَّعَبُ . حَسَرَتِ الدابةُ والناقة حَسْرًا واسْتَحْسَرَتْ : أَعْيَتْ وَكَلَّتْ ، يَعَدَّى ولا يَعْدَى ؛ وحَسَرَها السير كِيْسِرُها ويَحْسُرها حَسْرًا وحُسُورًا وأَحْسَرَها وحَسَرَها ؛ قال :

# إلا كَمُعُرض السُّحَسُو بَكُونَ ، عَلَى الطَّلْمُ

أواد إلا مُعرضاً فزاد الكاف؛ ودابة حاسر وحاسراً وحسير الذكر والأنثى سواء ، والجمع حسراى وحسير مثل قتيل وقتلكى ، وأخسر القوم : نزل بهم العسر . أبو الهيم : حسرات الدابسة حسراً إذا تعبت حتى تنفقى ، واستخسر ون وفي الجديث: ادعوا الله عز وجل ولا تستخسر وا؛ أي لا تملوا ؛ قال : وهو استفعال من حسراً إذا أعيا وتعب . وفي حديث جريو : ولا تحسر في الخيسر ما عها أي لا يتعب سائها . وفي الحديث: الحسير لا يعقر الي لا يمون الغازي إذا حسرات دابته وأعيت أن يعقر الي المعون

أَن يَأْخَذُهَا العدو" ولكن يسيبها ؛ قال : ويكون لازماً ومتعدياً . وفي الحديث : حَسَرَ أَخِي فرساً له يعني النَّسِرَ وهو مع خالد بن الوليد . ويقال فيه أَحْسَرَ أَيْضًا . وحَسَرَتِ العين : كَلَّتُ وَحَسَرَتُ العين : كَلَّتُ وَحَسَرَ هَا لِيهِ أَوْ خَفَاؤُه تَجْسُرُ هَا وَحَسَرَ هَا أَوْ خَفَاؤُه تَجْسُرُ هَا أَكَالُها } قال رؤية :

### بحسرا طرف عينيه فضاؤه

وحَسَرَ بَصَرُه تَجْسِرُ حُسُوراً أَي كُلَّ وانقطع نظره من طول مَدَّى وما أَشْبه ذلك ، فهو حَسْير ومَحْسُورٌ ؛ قال قيس بن خويلد الهذلي يصف ناقة :

إن العَسِينَ بِهَا دَاءُ مُخَامِرُ هَا 6 فَشَاطِنُ عَسُورُ الْعَيْنِينِ كَحُسُورُ الْعَيْنِينِ كَحُسُورُ

العسير : الناقة التي لم تُرَضُ ، ونصب شطرها على الظرف أي نَحْرَهُ ا . وبصَرُ حسير : كليل . وفي التغريل : ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير أي كليل قال الفراء : يويد ينقلب صاغراً وهو حسير أي كليل كا تحسر الإبل إذا قنو من عن هزال وكلال ؟ وكذلك قوله عز وجل : ولا تَبْسُطُهُ الكُلُ البَسْطِ

و ددلت ورند غز وجل ؛ ولا بسطم كل البسط فَتَقَعُدُ مَلُوماً بحُسُوراً ؛ قال : نهاه أن يعطي كل ا ما عنده حتى يبقى محسوراً لا شيء عنده ؛ قبال : والعرب تقول تحسرت الدابة إذا سَيْرتها حتى ينقطع سَيْرُها ؛ وأما البصر فإنه تحسراً وحَسْرة وحسراناً ؛ النظر ؛ وحسر محسراً تحسراً وحسرة وحسراناً ، فهو تحسير وحسران إذا اشتدت ندامته على أمر

> ما أنا اليوم على شيء خلا ، يا ابْنَة القَيْن ، تَوَلَّتُن مِحَسِر

والتَّحَسُّر : التَّلَـهُُفُّ . وقال أَبو اسحَق في قوله عز وجل : يا حَسْرَةً على العباد ما يأتيهم من رسول ؛

قال: هذا أصعب مسألة في القرآن إذا قال القائل: ما

الفائدة في مناذاة الحسرة، والحسرة بما لا يحبث? قال:

والفائدة في مناداتها كالفائدة في مناداة ما يعقبل لأن النداء باب تنسه ، إذا قلت يا زيد فإن لم تكن دعوته

كَجُمُمُ السُّحرِ ، إذا خاص حسر غُواري اليُّم إذا اليُّم عدر ، . حتى بقال : "حاسر" وما تحسّر ١

يعني ُ الجمَّد يقال ﴿ حَاسِرُ أَوْلَ كَجْزَرَ كَ ﴾ وقوله إذا خَاصْ

جسر، بالجيم، أي اجترأ وخاض معظم النحر ولم تَهُلُـهُۥ

اللُّجَجُ. وفي حديث محيى بن عبَّادٍ : ما من ليلة إلا مَلَكُ يَعْسِرُ عِن دُوابِ الْغُزَّاةَ الْكَلَالَ أَي

نکشف ، وبروی : کیس ، وسائتی ذکره بر وفی حديث على ، رضوان الله عليه: ابنوا المساحد حُسَّرًا

فإن ذلك سياً المسلمين؛ أي مكشوفة الجندار لا 'تشرُّفَّ

لَمَا ﴾ ومثله حديث أنس ﴾ رضي الله عنمه : ابنوا

المساجد جُدًّا . وفي حديث جابر : فأخذت ُ حَجَراً فكسرته وحَسَرُ ثُلُه ﴾ تويد غصناً من أغصان الشجرة

أي قشرته بالحجر . وقال الأزهري في ترجمة عوا > عِنْدُ قُولُهُ جَاْدُنَةً تَخِسَنَةً النُّعُرُّى وَالْجِمْعُ الْمُعَادِي ، قال : وَالْمُتَّحَاسُونُ مِن المرأة مَثِلُ المُتَعَارِي . قال : وفلاة عارية المجاسر إذًا لم يكن فيها كن من شعر ؟ ومتحاسرُ ها : مُتُونَهُما أَلَى تَنْحَسُرُ عَنِ النَّبَاتِ ،

وانتُحَسَرت الطنز : خرجت من الربش العثنق إلى الحديث ، وَحَسَّرَهِمْ إِبَّانُ ذَلِكُ : تَكَلَّبُهَا ﴾ لأنه مُمُولَ فِي مُمُمُّلَةً ﴿ قَالَ الأَرْهِرِي : وَالْبَارِي بَكُورِنُ

للتُعْسِينِ ، وكذلك سائر الجوارح تتُحسر . وتَحَسَّرُ الْوَبَرُ عَنِ البعبيرِ والشَّعِرُ عَنِ الحِمَارِ إِذَا سقط ؛ ومنه قوله :

تَحَسَّرُ تُ عَقَّةً عنه فَأَنْسَلُها ؟ واجْتَابُ أُخْرَى حَدْيِدًا بِعَدَمَا ابْتَقَلَا وتُحَسَّرَتُ الناقة والجارية إذا صَانَ لجبها في مواضعه ؛

١ قوله « كجل البعر الغ » الجل ، بالتعريك : سمكة طولها

لتخاطبه بغير النداء فلا معنى الكلام؛ وإنما تقول يا زُبد لتنبهه بالنداء ، ثم تقول : فعلت كذا ، ألا تزى أنك إذا قلت لمن هو مقبل عليك مُ يا زيد ، ما أحسن ما صنعت! فهو أو كد من أن تقول له : ما أحسن ما صنعت ، بغير نداء ؛ و كذلك إذا قلت المخاطب : أَنَا أَعِمِ مَا فَعَلَتَ ، فِقَدَ أَفِدَتُهُ أَنْكُ مَتَّعَجَّبُ ، وَلَوْ قلت : واعجاه بما فعلت ، ويا عجباه أن تفعل كذا إ كان دعاؤك العَجَبُ أَبِلغ في الفائدة ، والمعنى يا عجبًا أُقبل فإنه من اوقاتك ، وإنما النداء تنبية للمتعجَّب منه لا للعجب . والحَسْرَةُ : أَشْدَ النَّدُمُ حَتَّى يَبِقَى النَّادُمُ كالعَسير من الدواب الذي لا منفعة فيه . وقال عز وجل : فلا تُذْهَب ْ نَفْسُكُ عليهم حَسَراتٍ ؟ أي

نَتَضَبُ عنه حتى بدا ما تحت الماء من الأرض. قال الأزهري : ولا يقال انْحَسَر البحرُ . وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى كيمسير َ الفرات عن جبل من ذهب ؟ أي يكشف . يَقَالُ : حَسَرُ تُ العسامة عَنْ وَأْسِي والثوب عن بدني أي كشفتهما ؟ وأنشد:

وحَسَرَ البِعُورُ عِن العِراقِ والسَّاحِيلِ شَحِسُرُهُ :

حتى يقال حاسر" وما تحسر

حسرة وتحسراً .

الانكشاف:

وقال ابن السُّكِيتُ : سَحْسُرُ ٱلمَاءُ وَنَتَضُّبُ وَجَزُورُ بمعنى وإحد ؛ وأنشد أبو عبيد في الحُسُون بمعنى إذا ما القَلامي والعَمائمُ أَخْنَسَتُ ءَ

فَفِيهِنَ عَن صَلَّعِ الرَّجَالِ 'جَسُور' قال الأزهرَي : وقولُ العجاج : .

قال لبيد:

فإذا تَعَالَى لَحْمُهُما وتَحَسَّرَتُ ، وتَعَسَّرَتُ ، وتَقَطَّعَتُ ، بعد الكلالِ ، خِدامُها

قال الأزهري: وتَحَسَّرُ لِحَمِّ البعيرِ أَنْ يَكُونَ للبعيرِ سَمْنُنَهُ مِنْ كَثَرُ شَحْمَهُ وتَمَكَ سَنَامُهُ ، فإذا 'وكب أياماً فذهب رَهلُ لحمه واشتنه بعدما تَزَيَّمَ منه في مواضعه ، فقد تَحَسَّرَ.

ورحل 'محسَّر : 'مؤذّى محتقر ، وفي الحديث : مخرج في آخر الزمان رجل" يسمى أمير العُصَبِ ، وقال بعضهم : يسمى أمير العُصَب ، أصحابه 'محسَّرُ ونَ 'محقَّرُ ونَ 'مقصَّو' نَ عَن أَبُواب السلطان ومجالس الملوك ، يأتونه من كل أو ب كأنهم قرَّرَعُ الحريف بُورَائمُهُم الله مشارق الأرض ومفاربَها ؛ محسرون محقرون أي مؤذون محمولون على الحسرة أو مطرودون متحبون من حسر الدابة إذا أتمها .

متعبول من حسر الدابه إدا اتعبها .
أبو زيد : فَعُلُ حاسرٌ وفاد رُ وحافرٌ إذا أَلْتَعَعَ
سَوْلَهُ فَعَدَلَ عَنها وَتَرَكّها ؛ قال أبو منصور: روي
هذا الحرف فعل جاسر ، بالجيم ، أي فادر ، قال :
وأظنه الصواب .

والمِعْسَرَةِ: المِكْنُسَةُ :

وحُسَرُوه تَحْسَرُونَه تَحَسْرًا وحُسْرًا : سألوه فأعطاه حتى لم يبق عنده شيء .

والحسار': نبات ينبت في القيعان والجلك وله مُسنبُل وهو من دق المُرَّيْق وقَفَّهُ خير من رطئيه ، وهو يستقل عن الأرض شيئًا قليلًا يشبه الزُّبَادَ إلا أنه أضغم منه ورقاً ؛ وقال أبو حنيفة : الحسار' عشبة خضراء تسطح على الأرض وتأكلها الماشة أكلًا شديداً ؛ قال الشاعر يصف حماداً وأتنه :

يأكانَ من بُهْنَى ومن حسادِ ، ونتَفَـلًا لس بـذي آثبـادِ

يقول: هذا المكان قفر ليس به آثار من الناس وا المواشي. قال: وأخبرني بعض أعراب كلب أن الحساء شبيه بالحر ف في نباته وطعمه ينبت حبالاً على الأرض قال: وزعم بعض الرواة أنه شبيه بنبات الحرر اللث: الحسار ضرب من النبات يُسلِح الإبل الأزهري: الحسار من النبات يُسلِح الإبل الواحدة حسارة من العشب ينبت في الرياض والتافويل عشب آخر.

وفلان كريم المحسر أي كريم المخبر . وبطن 'محسر، بكسر السين : موضع بمنى وقد تكرر في الحديث ذكره ، وهو بضم الميم وفتح العاء وكسر السين ، وقيل : هو واد بين عرفات ومنى .

حَلَمُونَ كَحَشُرَاهُمُ كَيْشُرُاهُمُ ويَحَشَّرُاهُمُ حَشَّراً}: جبعهم

ومنه يوم المتحشر . والعَشر : جمع النباس يو القيامة . وَالحَشْرُ : حَشْرُ يوم القيامة. والمَحْشَنُ أ المجمع الذي يحشر إليه القوم ، وكذلك إذا حشرو إلى يلد أو مُعَسَّكُو أو نحوه ؛ قال الله عز وجل لِأُوَّلِ العَشْرِ مَا ظَنْنَمَ أَنْ يُخْرَجُوا ؛ نزلت في بغ النَّضير ، وكانوا قوماً من اليهود عاقدوا النبي ، صلح الله عليه وسلم ، لما نزل المدينة أن لا يكونوا عليه ولا له ، ثم نَقضُوا العهد ومايلوا كفار أهل مكة، فقصدًا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقارقوه على الجَلاء مو منازلهم فَجَلَـو ْ اللَّهِ الشَّامِ. قال الأَزْهِرِي: وهو أُولَ يَحَشُّر تُحَشِّر إلى أرض المحشِّر ثم مجشِّر الحُلمَق يور القيامة إليها ، قال : ولذلك قيــل : لأوَّل الحشر ا وقيل: إنهم أول من أجُليَ من أهل الذمة من جزير العرب ثم أُجلَى آخرهم أيام عمر بن الحطاب ، رضي الله عنبه ، منهم نصاری نکران ویود خیبر . وفی الحديث : انقطعت الهجزة إلا من ثلاث : جهــاد أو نيَّةً أَو حَشَّر ؛ أي جهاد في سبيل الله ، أو نية بفارَّةً

بها الرجل الفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره ، أو

تَجِلاءِ يَنَالُ النَّاسُ فَيَخْرَجُونَ عَنْ دَيَارُهُمْ . وَالْحَشُّورُ :

والحَشَرَةُ : واحدة صفار دواب الأرض كاليرابيع والقنافذ والضّباب ونحوها ، وهو اسم جامع لا يفرد الواحد إلا أن يقولوا : هذا من الحَشَرَةِ ، ويُحْمَعُ مُسَلَّماً ؟ قال :

يا أمَّ عَمْرُ وامِنْ بكن عَقْرُ حوَّا وَ عَدِيَّ يَأْكُلُ الْحَشَرِاتِ؟ ١

وقيل : الحَشَراتُ مَوامُ الأَوضِ مَا لَا اَسَمَ لَهُ . الأَصِيمِ : الحَشَراتُ والأَحْراشُ والأَحْناشُ واحد، وهي هوام الأَرضُ . وفي حديث الهرَّةِ : لم تَدَعْها فَأَكُمُ مَنْ يَعْنَى اَنِّ الأَرْضَ ، وهـ همام الأَرْضَ ،

فتأكل من حَشَراتِ الأرض ؛ وهي هوام الأرض ، ومنه حديث التلبِ : لم أسع لخشر في الأرض يحرياً ؛ وقبل : الصيدكله حَشَرَة هُ ، ما تعاظم منه وتصاغر ؛ وقبل : كُنْ مَا أَكِلَ مَنْ بَقْلُ الأَرْضُ

وَلَكُ عَنْ اللَّهُ وَقِيلٌ . قُلْ مَا أَكُولُ مِنْ لِمَنْ الْحُلُّ مِنْ أَكُلُ مِنْ أَكُلُ مِنْ الْحَلِّمَ مِن بَقُلِ الأَرْضُ كَالدُّعَاعِ وَالفَتْ . وَقَالَ أَبُو حَنْيفَ : الْحَشَرَةُ القِشْرَةُ الَّتِي تَلِي الْحَبَّةُ ، والجمع تَحْشَرُ . وووى ابن شبيل عن ابن الحطاب قال : العَبَّة عليها

قشرتان، فالتي تلي الحبة الحشرة ، والجمع الحشر ، و والتي فوق الحشرة القصرة . قال الأزهري : والمحشرة ، في لغة أهل البين ما بعي فال الأزهري الخرارة المرادة التي الما الدين ما بعي

في الأرض وما فيها من نبات بعدما مجصد الزرع ، فربا ظهر من تحت نبات أخضر فتلك المتحشرة . أَوْسَلُوا الْمُعْشَرَة . وَالْمُمْ فِي الْمُعْشَرَة . وَالْمُمْ وَالْمُمْ الْمُعْشَرَة . وَالْمُمْ وَالْمُمْ الْمُعْشَرَة . والسّنان تحشراً : أُحَدَّه وَ فَأَرْقَهُ الْمُعْمُدُ السّكين والسّنان تحشراً : أُحَدَّه وَ فَأَرْقَهُ ا

وأَلْطُكُهُ ؛ قال : لَدُنْ الكُعُوبِ ومَحْشُورٌ حَدِيدَتُهُ ، وأَصْمَعُ غَيْرُ تَجِلُونِ عَلَى قَصْمَ

المحلوز : المُشدَّدُ تَرَكِيهِ مِنَ الجَمَائِزِ الذِي هُو اللِيُّ ١ قولُهُ ﴿ يَا أَمْ عَمِرُو ﴾ النّ كذا في نسخة المؤلف . هو الجلاء عن الأوطان؛ وقيل: أراد بالحشر الحروج من النفير إذا عم . الجوهري : المَحْشِر ، بكسر الشين ، موضع الحَشر . والحاشر : من أسماء سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه

وسلم ، لأنه قال: أحشر الناس على قدمي ؛ وقال، صلى الله عليه وسلم : لي خبسة أسماء : أنا محمد وأحمد والماحي يمنو الله بي الكفر ، والحاشر أحشر الناس على قدمي ، والعاقب . قال ابن الأثير : في أسماء النبي ، صلى الله عليه وسلم، الحاشر الذي تحشر الناس خلفه وعلى

ملته دون ملة غييره . وقوله ، صلى الله عليه وسلم :

إني لي أسماء ؛ أواد أن هـذه الاسماء التي عدُّها

مذكورة في كتب الله تعالى المنزلة على الأمم التي كذبت بنبو"ته حجة عليهم . وحشر الإبل : جمعها ؟ فأما قوله تعالى: ما فر"طنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 'محشر ون ؟ فقيل : إن الحشر همنا الموت ، وقيل : الناششر ' ، والمعنيان متقادبان لأنه كله كفت وجسع . الأزهري : قال الله عز وجل :

قال : أكثر المفسرين تحشر الوحوش كلها وسائر الدواب حتى الذباب للقصاص، وأسندوا ذلك إلى النبي، صلى الله عليه وسلم ؛ وقال بعضهم : تحشر ها موتها في الدنيا . قال الليث : إذا أصابت الناس سنة شديدة فأجعنت بالمال وأهلكت ذوات الأربع ، قيل : قد

وإذا الوحوش 'حشرت، وقال : ثم إلى زيهم مجشرون؛

حَشَرَ تَهُمُ السَّنَةَ تَحَشُّرُهُمْ وَتَحَشِّرُهُمْ ﴾ وذلك أنها تضمهم من النواحي إلى الأمصاد . وحَشَّرَت ِ السَّنَةُ مال فلان : أهلكته ؛ قال وؤية :

> وما تجاءمن حَشْرِها المَحْشُوشِ، وَحْشْءُولا طَمْشْ مِن الطَّمُوشِ

والطُّنِّيُّ . وسنانُ حَشْرُ : دَفَيِّق ؛ وقد حَشَّرُ تُهُ تَحَشَّراً . وفي حديث جابر : فأَخَــذَتُ تَحْجَراً من الأرض فكسرته وحَشَرُ تُه ، قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية وهو من حَشَّرْتُ السُّنَانَ إِذَا كَوَتَّقَّتُهُ ، والمشهور بالسين ، وقت تقدم . وحَرَ بُهُ ۖ حَشْرَ ۗ ۗ " تحديد من الأزهري في النوادر: أحشر في الان في ذكره وفي بطنه ؛ وأحْشُلُ فيهما إذا كانا ضخمين من بين بديه. و في الحديث: نار تطرد الناس الى تحشرهم؛ يريد به الشام لأن بها تحِشِر الناس لِموم القامة . وفي الحديث الآخر: وتَحْشُرُ بقيتهم إلى النار؛ أي تجمعهم وتسوقهم . وفي الحديث : أن وَفْدَ تُنْقَيْفِ اشْتُرطُوا أن لا يُعْشَرُوا ولا يُحَشَرُوا ؛ أي لا يُنْدَبُونَ إلى المغازي ولا تضرب عليهم البُعُنوث ، وقيـل : لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم يسل يأخذها في أماكنهم ؛ ومنه حديث صُلُنح أهــل تَجْرَانَ : على أن لا يُحْشَرُوا ؛ وحديث النساء : لا يُعْشَرُنُ ولا يُحشَبَرُنَ ؛ يعني للفَرَاةِ فإن الغَزُو َ لَا يجِبِ عليهن . والحَشْرُ من القُذَذ قال أمية بن أبي عائد :

> مَطَارَيْحُ بِالوَعْثِ مُو ُ الحُشُو ر ، هاجَرْنَ كَمَّاحَةً زَيْزَفُونا

أفرده في الجمع ولم يؤنث فلهذه العلة ؛ كما قالوا رجل عَدْلُ ونسوة عَدْلُ ، ومن قال حَشْراد فعلى حَشْرَة ، وقيل : كلُ لطيف دقيق حَشْرٌ قال ابن الأَعرابي : يستحب في البعير أن يكو حَشْرَ الأَذْن ، وكذلك يستحب في الناقة ؛ قا ذو الرمة :

لها أَذْنُ تَحَشِّرُ وَذَفَرَى لَطَيْفَةً ،
وَخُلَّ كَثِيرَآقِ الْغَرِيبَةِ أَسْجَحُ الْ
الجوهري: آذان تَحَشَّرُ لَا يَثَى وَلَا يَجْمَع لأَنه مَصْدُ فِي الأَصْلُ مثل قولهم ماء غَوْنُ وماء سَكُلِ ، وَقَلْ النّبِر بن تولْب :
قيل : أَذِن تَحَشَّرَةً ، } قال النّبر بن تولْب :

لها أذان تحشرة تسترة"، كإعليط مرخ إذا ما صغير

وسهم تحشُور وحَشَرَ : مستوي قُدَادَ الرّبش قال سيبويه : سهم حَشَر " وسهام حَشْر " ؟ وفي شه هذيل : سهم حَشَر " ، فإما أن يكون على النسر كطلّعيم ي ، وإما أن يكون على الفعل توهيوه وإن يقولوا حَشْر ؟ قال أبو عبارة الهذلي :

وْكُلُّ سَهُم يَحْشِر مَشُوفِ

المشوف: المتجلكو . وسهم حشر ": مُلنز ق ج القُدْ ذ ، وكذلك الريش . وحَشَرَ العودَ حَشْراً : براه والحَشْرُ : اللّزجُ في القَدَحِ من دَسَمِ اللّب وقيل : الحَشْرُ اللّزجُ من اللّب كالحَشْن . وحش عن الوَطْب إذا كثر وسخ اللن عليه فَقْشِرَ عنه رواه ابن الأعرابي ؛ وقال ثعلب : إنّا هو مُحشِن وكلاهما على صيغة فعل المفعول .

 ١ قوله ﴿ وحد كبرآة النربية ﴾ في الاساس : يقال وجه كبر النربية لانبا في غير قومها ، قبرآتها مجلوّة أبدأ الانه الا نام لها في وحهها .

وأبو حَسْر : رجل من العرب . والحَسْوَرُ مَنْ الدُوابِ : المُلكَزَّرُ ۚ الحَكَّتِي ، ومن الرجال : العظيم البطن ؛ وأنشد :

حَشُورَةُ الْجَنْبَيْنِ مَعْطَاءُ القَفَا

وقبل: العَشُورُ مثال الحَرُولُ المُنتفخ الجنبين ، والأنثى بالهاء ، والله أعلم .

حصر: الحَصَرُ: ضَرَبُ مَنَ العَيُّ ، يَحْصَرُ الرَجِلُ ا حَصَراً مثل تعب تعباً ٤ فهو حَصر : عَسى في منطقه ؟ وقبل : حَصرَ لم يقدر على الكلام. وحَصرَ صدرُه : ضَاقَ . والعَصَرُ : ضيق الصدر . وإذا ضاق المرء عن أمر قيل : حَصَرَ صدر المرء عن أهله كيضر حضراً ؟ قال الله عن وجل ؛ إلا الذين يَصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حَصِرَتُ صُدُورُهُم أَن يَقَاتِلُوكُم ؛ معناه ضاقت صدورهم عن قتالكر وقتال قومهم ؛ قال أن سيده : وقبل تقدره وقبد حَصرَت صدورهم ؛ وقبل : تقديره أو جاۋوكم رجالًا أو قوماً فَعَصرَتْ صدورهم الآن ، في موضع نصب لأنه صفة حلت محل موصوف منصوب على الحال ، وقيم بعض صنعة : لإقامتك الصفة مقام الموصوف وهذا بما ... وموضع الاضطرار أولى به من النثر ٢ وحال الاختيار. وكل من بَعِلَ بشيءٍ أو ضاق صدره بأمر ، فقد حُصِرٌ ؟ ومنه قول لبيد يصف نخلة طالت ، فعصر صدر صادم غرها حين نظر إلى أعاليها ، وضاق صدره أن ر*كمي* إلىها لطولها :

أَعْرَضْتُ وَانْتُصَبِّتُ كَجِذْعٍ مُنْيَفَةٍ جَرْ داء كِمُصَرِرُ ﴿ دُونَهَا ﴿ صُرَّامُهِا أي تضيق صدورهم بطول هذه النخلة ؛ وقال الفراء

في قوله تعالى: أو حاؤوكم حَصرَتْ صدورهم ؟ العرب

تقول : أَتَانِي فَلَانَ ذَكُمَبَ عَقَلُهُ ﴾ بريدون قد ذهب عقله ؛ قال : وسبع الكسائي رجلًا يقول فأصحت ُ

نظرتُ ۚ إَلَىٰ ذَاتَ التَّنَانَيْرِ ﴾ وقال الزجاج : جعل الفراء قوله حَصِرَتْ حَالًا وَلا يَكُونَ حَالًا إِلاَّ بَقْد ؛ قال :

وقال بعضهم حصرت صدورهم خبر بعد خبر كأنه

قال أو جاؤوكم ثم أخير بعدي، قال: حَصرَت صدورهم أَنْ يَقَاتِلُوكُم ؛ وقال أَحْمَدُ بِنْ يَحِينُ ؛ إذا أَصْرَبُ قَدْ

قرَّبت من الحال وجادت كالاسم ، وبها قرأ من قرأً حَصِرَةً" صُدُورُهُمُ ؟ قَالَ أَبُو زَيِد : ولا يَكُونُ جاءني القوم ضافت صدورهم إلا أن تصله بواو أو بقد ،

كأنك قلت : جاءني القوم وضاقت صدورهم أو قد ضاقت صدورهم ؛ قال الجوهري: وأما قوله أو جاؤوكم حصرت صدورهم ، فأجاز الأخفش والكوفيون أن يكون الماضي حالاً ، ولم يجزه سيبويه إلا مع قد ، وَجِعَلَ حَصِرَتُ صَدُورَهُمْ عَلَى جَهَةَ الدَعَاءُ عَلَيْهُمْ . وفي

حديث زواج فاطمة ، رضوان الله عليها : فلما وأت عليًّا جالسًا إلى جنب النبي ، صلى ألله عليـه وسلم ، حَصِرَتْ وَبِكُتِّ } أي استحت وانقطعت كأن الأمر ضاق بها كما يضيق الحبس على المحبوس. والعَصُورُ مِن الإبل : الضَّيُّقَةُ الأَحاليل ، وقب

حَصَرَتْ ؛ بالفتح ، وأَحْصَرَتْ ؛ ويقال للناقة : إنها لَحَصِرَةُ الشَّخْبِ نَشَبَّةً لِالدُّنَّ } والحَصَر : نَشَبّ الدِّرَّةِ فِي العروق من خبث النفس وكراهة الدِّرَّة ، . وخَصَرَةُ أَنَجُ صُرْاً أَنْ تَحَمَّرًا ﴾ فهو كمحْصُولٌ وَحَصِيْلٌ؟ وَأَحْصَرُهُ مَ كَالَاهُمَا ﴿ جَلِيبُهُ عَنْ السِّفْرِ . وَأَحْصَرُهُ

المرض : منعه من السفر أو من حاجة بريدها ؟ قال الله عز وجل : فإن أحصر تُنُم . وأحصَر في وَوْلِ وأَحْصَرِنِي الرَّضِي أَي جَعَلَنِي أَحْصُرُ ۖ نَفْسِي ؟ وقيلَ إ

حَصَرَ نِي الشيء وأحْصَرَ نِي أي حبسني . وحَصَرَ ه

كذا ياض الاصل .
 وله النثر : هكذا في الأصل .

كِمُوْرِهُ حَصْراً: ضيق عليه وأحاط به . والعَصِيرُ: الملكُ ، سمي بذلك لأنه مَحصُورٌ أي محجوب ؛ قال لند:

وقتماقيم غُلْب الرَّقَابِ كَأَنَّهُمْ جِنْ ، على بأب العَصير ، قِيامُ

الجوهري : ويروى ومَقامَة غُلْبُ الرقابِ على أِن يَكُونُ غُلُبُ الرقابُ بِدَلًّا مَن مَقَامَةٍ كَأَنَّهُ قال وراب غُلْبِ الرقاب ، وروي لدى طرف الحصير قيام , والحَصِيرُ : المَحْدِسُ . وفي التنزيل : وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ؛ وقال القتيبي : هو من حَصَرْته أي حبسته ، فهو محصور . وهذا تحصيرُه أي مَعْلِسُهُ ، وحَصَرَهُ المرض : حسه ، على المثل . وحَصيرَةُ النُّس : الموضع الذي يُخْصَرُ فيه وهو الجرين ، وذكره الأزهري بالضاد المعجمة ، وسيأتي ذكره . والعصار : المتعبس كالعصر . والعُصْرُ والعُصُرُ : أحتباسُ البطنُ . وقد حُصرًا غائطه ، على ما لم يسم فاعله ، وأحصر . الأصعي واليزيدي : العُصْرُ مَنَ الْفَائِطُ ، وَالْأَسْرُ مِنَ الْبُولُ . الكسائي : 'حصر بغائطه وأحصر ، بضم الألف . ابن بُوْرُج : بِقَالَ لِلَّذِي بِهِ الْحِصْرُ : محصور ، وقد حُصِرَ عليه بوله يُعْصَرُ أَحَصْراً أَسْدً العصر ؟ وقد أَخذه الحُصْرُ وأُخذه الأَمْرُ شيء واحدٌ ، وهو أَنْ يُسِكُ بِيُولُهُ يَعْضُرُ خَصْرًا فَلَا بِيُولُ ؟ قَمَالُ : ويقولون 'حصر' علمه بوك وخَلاؤه .

ورجل تحصِر": كَتَنُوم" للسر حابس له لا يبوح به ؟ قال جرير :

ولقد تَسَقَّطني الوُسَاةُ فَصَادفوا حَصِرًا بِسِرِّكِ ، يا أُمَيْم ، ضَيِينا

وهم بمن يفضلون الحُصُورَ الذي يُكتم السر في نفسه ،

وهو الحُصر .

والحَصِيرُ وَالْحَصُورُ: المُنْسِكُ البخيلِ الضيق؛ ورجا

حَصِرْ بَالعَطَاء ؛ وروي بيتَ الأَخْطَلُ بِاللَّفَتِينَ جِمِيعًا

وشاربٍ مُن بيح بالكاس نادَمَني ، لا بالحَصُورِ ولا فيها بيسو ار

لا بالحصور ولا فيها بيسوار وحَصِرَ : بمعنى مخل . والحَـصُور : الذي لا ينفق علم

وحصر : بمعنى بحل . والحنصور : الذي لا ينفق على النّدامَى . وفي حديث ابن عباس : ما رأيت أحــد

المدامى . وفي حديث ابن عباس : ما وابت احــد أَخْلَـقَ المُلـُكِّ ِ من معاوية ، كان الناس يَرْدِدُون

منه أَرْجِاءَ وَادْ رَحْبُ } ليس مثلُ الحَصِرِ العَقِصِ؛ يعني ابن الزبير ﴿ الْحَصِرُ ۚ : البَخْيَلُ ، والعَقَصِ ُ :

الملتوي الصَّعْبُ الأَخلاق . ويقال : شرب القوه فَحَصِرَ عليهم فلان أي مجل . وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه ، فقد حَصِرَ عنه ؛ ولهذا قيـل :

تَحْصِرَ فِي القرآءة وَحَصِرَ عِن أَهَلَه . وَالْحَصُورُ : الْهَيُّوبُ المُنْجِمُ عِن الشيء ، وعلى

هذا فسر بعضهم بيت الأخطل : وشارب مربح . والحَصُور أَيضاً : الذي لا إرْبَــةَ له في النساء ، وكلاهما من ذلك أي من الإمساك والمنع . وفي

التنزيل: وسَيِّداً وحَصُوراً ؛ قال ابن الأعرابي . هو الذي لا يشتهي النساء ولا يقربهن . الأزهري: دجل حَصُور اذا تحصر عن النساء فلا يستطيعهن . والحَصُور : الذي لا يأتي النساء. وامرأة حصراء

أي رَتْقاء . وفي حديث القِبْطِيِّ الذي أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عليًّا بقتله ، قال : فرفعت الربح ، ثوبَه ُ فإذا هو تحصُور ٌ ؛ هو الذي لا يأتي النساء لأنه

حبس عن النكاح ومنع ، وهو فَعُول بَعْنَى مَفْعُول، وهو في هذا الحديث المجبوب الذكر والانثيين ، وذلك أبلغ في الحصر لعدم آلة النكاح ، وأما العاقر

فهو الذي يأتيهن ولا يولد له ، وكله من الحَـبَسِ والاحتباس .

ويقال : قوم محصرُون إذا مُعوصرُوا في حصن ، وكذلك هم محصرُون في الحج . قال الله عز وجل : فإن أحصرُ تم .

والحِصارُ : الموضع الذي مُعِصَرُ فيه الإنسانُ ؟ تَعَصَرُ وه ؟ وكذلكُ

ِل رَوْبِهِ : مِيدْحَـة مَحْصُورٍ تَـشَكَنَّى الْحَصْرُ ا

قال : يعني بالمحصور المحبوس . والإحصار أن أن يُحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه . وفي حديث الحج : المُحصَّر بمرض لا يُحلُ حتى يطوف بالبيت ؟ هو من ذلك الإحصار المنع والحبس ، قال الفراء : العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أو عمرته ، وكل ما لم يكن مقهوراً كالحبس والسحر وأشباه ذلك ، يقال في المرض : قد أحصر ، وفي الحبس إذا حبسه سلطان أنها علم مانع : قد أحصر ، فهذا فرق بينها ؟ ولو نويت بقهر السلطان أنها علم مانعة ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك أن تقول قد أحصر الرجل ، وقول قلت في أحصر من الوجع والمرض إن المرض عصر وقوله عن حصر ، وقوله عن حصر ، وقوله عن حصر ، وقوله عن

وأنشد لابن مبادة : وما هجر' لَــُـلـــَى أَن تَكُونَ تَــَاعَدَتْ عليكَ ، ولا أَنْ أَحْصَرَ تَلْكَ مُشْغُولُ ُــ

وجل : وسبداً وحَصُورًا ؛ يقال : إنه المُتحَصَّرُ عَن

النساء لأنها علَّة فلس بمحبوس فعلى هذا فابْن ،

وقبل: سبى حصوراً لأنه حبس عبا يكون من

الرجال . وحَصَرَني الشيء وأَحْصَرَني : حبسني ؟

عليك ، ولا أن أحصرَ تَكُ مُشْغُولُ . في باب فَعَلَ وأَفْعَلَ . وروى الأَزْهري عن يُوتس

في باب فعل وافعل . وروى الارهري عن يونس أنه قال: إذا رُدَّ الرجل عن وجه يريده فقد أُحَصِرَ ﴾ وإذا حس فقد مُحصرَ . أبو عبيدة : مُحصرَ الرجــل

في الحيس وأحَصِرَ في السفر من مرض أو انقطاع به . قال ابن السكيت : يقال أحصره المرض إذا منعه من

السفر أو من حاجة بريدها ، وأحصره العدو" إذا ضيق علمه فتحصر أي ضاق صدره . الجوهري : وحَصَرَهُ

عليه فعصر اي خاق صدره . الجوهري : وحصر ه العدو" يتَحْصُرُ ونه إذا ضقوا عليه وأحاطوا به

وخاصَرُوه مُخاصَرَةٌ وحِصَارِهٌ . وقال أبو إسحق النحوى: الرواية عن أهل اللغة أن يقال للذي يمنعـــه

الحوف والمرض أحصر ، قال : ويقبال للمحبوس تُعصِرَ ؛ وإنما كان ذلك كذلك لأن الرجل إذا المتنع

من التصرف فقد حصر فسه فكأن المرض أحبسه أي جعله مجس نفسه ، وقولك حصر ته إنما هو حبسته لا أنه أحس ؛ قال الأزهري : وقد صحت الرواة عن ابن عباس أنه

قال: لاحَصْرَ إلا حَصْرُ العدوِّ، فجعله بغير ألف جائزاً بمعنى قول الله عز وجل: فإن أخْصِرُ ثُمْ فما اسْتَنْسَرَ من الهَدْي ؛ قال : وقال الله عز وجل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ؛ أي تحبيساً ومَحْصَراً . ويقال : حصر ثن القوم في مدينة ،

بغير ألف ، وقد أحْصَرَهُ المرض أي منعه من السفر. وأصلُ الحَصرَ أَ وأحْصَرَ أَ المنسعُ ؛ وأحْصرَ أَ المرضُ . وحُصِرَ في الحبس : أقوى من أحْصِرَ لأن القرآن جاء بها .

والحَصِيرُ : الطريق ، والجمع ُحصُرُ ۚ ؟ عن أبن

الأعرابي ، وأنشد : لما رأيت فيجاج البيد قد وَضَحَت ، ولاح مَن نُجُد عَادِيَّة " حُصُر ُ

تُنجُدُ : جَمِع نَجُّد كَسَعُل وَسُعُل . وعادية : قديمة . وخَصَرَ الشيءَ يَعْصُرُهُ حَصْراً : استوعبه .

قليمة . وخَصْرُ الشيءَ يحصُرُهُ حصرًا : استوعبه . والحُصِيرُ : وجهُ الأرضَ، والجمع أَحْصِرَ أَنْ وحُصُرُ. والحَصِيرُ : سَفَيْفَةَ تُلْصَعَ مِن بَرَّدِي ٍّ وأَسَلِ ثَمْ

تفرش، سبي بذلك لأنه بلي وجيه الأرض،

ماء مزج به خبر ہے

وقيـل : الحَصِيرُ المنسوجُ ؛ سبي حَصيراً لأَنه مُصِرَتُ طاقته بعضها مع بعض . والحَصِيرُ : الباريَّةُ . وفي الحديث : أفضلُ الجهاد وأكملُه حج مَبُرُورٌ ثُم لزومُ الحَصِيرِ ؛ وفي دواية أنه قال لأزواجه هذه ثم قـال لزومُ الحُنصُرِ أي أنكن لا تَعُــٰدُنَ تَخْرِجِن مَنْ بِيُوتَكُنَّ وَتَلْزَمَنْ الحُنْصُرَ ؟ هو جمع حصير الذي يبسط في البيوت ؟ وتضم الصاد وتسكن تخفيفاً ؛ وقول أبي ذؤيب يصف مُعَلَّقَةً" فِي مُؤَخَّرَةً الحِيَّصَادِ ؟ هُوَ مَنْ ذَلك . وفي

تَحَدُّرُ عَنْ شَاهِقٍ كَالْحُصِيةِ رِ ، مُستقبل الربح ، والفي ، قبر يقول: تَنَزُّلَ المناءُ من جبل شاهق له طرائق كشُطَّب الحصير . والحتصير : البساط الصغير من النبات . والحصير : الجنب ، والحصيران : الجَنْبَانِ . الأَزهرِي : الجَنْبُ يِقَالَ له الحَصِيرُ لأَنْ بعض الأُضلاع مَحْصُورٌ مع بعض ؛ وقيل : الحَصيرُ ا ما بين العرق الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى مُنْقَطَع الجَنْبِ . والحَصيرُ : لحم ما بين الكتف إلى الخاصرة ؛ وأما قول الهدلي : وقالوا: تُوكنا القومَ قد خَصَرُ وا يه ،

ولا غَرْوَ أَنْ قد كَانَ ثَمَّ لَحَيُّ قالواً : معنى حصرواً به أي أحاطواً به . وحَصيراً السف : جَانباه . وحَصِيرُه : فيرَ بَنْدُه الذِّي تَوَاه كَأَنْهُ مَدَّبُ النمل ؟ قال زهير:

برجم كوقع المندواني ،أخلص الصا سافيل منه عن حصير ورَوْنَتَقِ

وأرض مَحْصُورة ومنصورة ومضبوطة أي بمطورة . والحَصَارُ والمحصّرَةُ : حَسَيَّةُ ، وقال الجوهري :

كَآخُرَ ۚ الرحل ومجشى مقدِّمها ، فيكون كقادمة الرحل ، وقيل : هو تمر "كتب" يَو "كتب" به الرَّاضة "

وسادة متنتلق على البعير ويرفع مؤخرهما فتجعل

وقيل : هو كساء يطرح على ظهره يُكتَّفَلُ به . وأَحْصَرُ تُ الجملَ وحَصَرُ تُه : جعلت له حَصَارًا :

وهو كساء يجعبل حول سنامه .. وحَصَرَ البعيرَ

كِيْصُرُهُ وَمِيْصِرُهُ خَصْرُلُ وَاحْتَصَرُهُ : سَهْدًا

والمَحْصَرَةُ : قَـنَتُ صَغَير 'مُحْصَرُ به البغير وبلقى عليه أداة الراكب . وفي حديث أبي بكر : أن سَعْدًا الأسْلَسَيُّ قال : رأيته بالحُندُواتِ وقد حَلَّ سُفْرَة

حديث حديقة : تُعْرَضُ الفيتَنُ على القلوب عرَّضَ الحصير أي تحيط بالقلوب ؛ يقال : حَصَرَ به القومُ أي أطافوا ؛ وقيل : هو عير'ق بمند معترضاً على

جنب الداية إلى ناحية بطنها فشبه الفتن بذلك ؛ وقيل: هو ثوب مزخرف منقوش إذا نشر أخذ القلوب بحسن صنعته ، كذلك الفتنة تزين وتزخرف للناس ، وعاقبة دلك إلى غرور .

خَصْمُ : الْحُنْصُورُ : نقيضُ المُنْفِيبِ وَالْغَيْبَةِ ؟ تَحَضَّرُ ا يَجْفُرُ أَحْضُورًا وحَضَادَةً ؛ ويُعَدِّى فيقال : تَحَضَّرُهُ وَحَصْرُهُ ﴿ كَيْخُصُرُهُ ﴾ وهو شاذ ، والمصدر

ذلك بجَصْرَةِ فلان وحضْرَتُه وحُضْرَتُه وحَضَرَه ومَحْضَرُه ، وكلَّمتُه بِحَضْرَةٍ فَلانَ وبَمَحْضَرِ منه أي عِمَشْهُدَ مِنْهُ وَكُلَّمَتُهُ أَيْضًا بِحِضَرِ فَلَانٍ ، بالتَّحريك،

كالمصدر . وأَحْضَرَ الشيءَ وأَحْضَرَه إياه ، وكان

وكلهم يقول: بحَضَر فلان، بالتحريك. الجوهري: تَحَشَّرَةُ الرجل قُدُرْبِهُ وَفِينَاؤُهُ . وَفِي حَدَيْثُ عَمَرُوا ٩ قوله « فيقال حضره وحضره النج » أي فهو من باني نصر وعلم كا

في القاموس .

ورجل حاضر وقوم محضر وحصفور . وإنه لحسن الحضرة والحضرة إذا كان بمن يذكر العائب بمجير . أبو زيد : هو رجل حضور الحائب بجير . أبو زيد : هو رجل حضور الذا حضر بجير . ويقال : إنه

ابن سَلِمَةُ الْجَرَّمِيِّ : كُنَا بِجَضْرَةٍ مَاءِ أَيْ عَنده ؛

هو رجل تحضور إذا تحصّرَ بجير . ويقال : إنه لَيْمَوْ فُ مَنْ مِجَصَّرَتِهِ ومَن بِعَقْوَتِهِ . الأَزْهِرِي : الحَضَرَةُ قُدُوْبُ الشيء ، تقول : كنتُ

بِحَضْرَةِ الدَّارِ ؛ وأَنشَدُ اللَّيْثُ : فَشَلَّتُ بِيدَاهُ يَوْمُ كَيْمِيلُ وَايَّهُ إلى تَهْشَلُ ، والقومُ حَضْرَةً تَهْشُلُ

ويقال: ضربت فلاناً محضَرَة فلان ويمعضر و . الليث: يقال حضرت الصلاة، وأهل المدينة يقولون: تحضرت ، وكلهم يقول تتحضر ؛ وقال شو: يقال تحضر القاضي امرأة تتحضر ؛ قال: وإنما أند رت التاء لوقوع القاضي بين الفعل والمرأة ؛ قال الأزهري:

واللغة الجيدة حَضَرَتْ تَعْضُرُ ، وكلهم يقول تَعْضُرُ ، بالضم ؛ قال الجوهري : وأنشدنا أبو ثَرْ وان المُكلي، لجريو على لغة تحضرت : ما من تجفانا إذا حاجاتُنا تَحضُوتُ ،

ما مَنْ جَفَانا إذا حاجاتُنا خَصْرَتْ ، كَمَنْ لنا عند، التّكريمُ وَاللَّطَكَفُ

والحصر : خلاف البدو . والعاضر : خلاف السادي . وفي العديث : لا يَسِع عاضر لياد ؟ المسادي . وفي العديث : لا يَسِع عاضر الياد ي المحاضر : المقيم في المدن والقرك ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهي عنه أن يأتي البدو وي البلدة ومعه قوت يبغي النسار ع للى يبعه رحيصاً ، فيقول له فقيراً ، وكان عله ثوب خلق حق قالوا غطوا عنا است قار يم فكسوه جبة . وكان يتلقى الوفد ويتلقف منهم القرآن فكان اكثر قومه قراناً ، وأم بقومه في عهد الني ، صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع ، وأبوه سلمة ، بكسر اللام، وقد على الني،

صلى الله عليه وسلم ، كذا جامش النهاية .

الحَضَرِيُّ : اِتَرَكِ عندي لأَغَالِيَ في بيعه ، فهذا الصنيع عرام لما فيه من الإضرار بالغير ، والبيع إذا

الصنيع عرّم لما فيه من الإضرار بالغير ، والبيع إذا جرى مع المفالاة منعقد ، وهذا إذا كانت السّلْعَةُ

برى مما تعم العاجة إليها كالأقوات ، فإن كانت لا تعم أو كَثُرُتَ الأقواتُ واستفيعنها ففي النَّجريم تردُّد يعوَّل

كَثَرُ تُ الْأَقُواتُ وَاسْتَغَيْءَهَا فَفَي النَّحْرِيمُ وَدُّدُ يَعُولُ في أَحَدُهُمَا عَلَى عَمُومُ ظَاهُمُ النَّهِيُّ وَحَسَّمُرِ بَابِ الضَّرَّادِ ؟ وفي الثاني على معنى الضرورة . وقد جاء عن ابن عباس

وفي الناتي على معنى الصروره ، وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل لا يبع حاضر لباد قبال : لا يكون له سيساراً ، ويقال : فلان من أهار العاضرة وفلان من

سينساراً ؛ ويقال : فلان من أهل العاضرة وفلان من أهل البادية ، وفلان حضر يُّ وفلان بَدَّويُّ . . . . . والعضارة : الإقامـة في الحضر ؟ عن أبي زيد .

وكان الأصمعي يقول : العَضَارَةُ ، بالفتح ؛ قبال

فَكَنْ تَكُنْ العَضَانَ ۚ أَعْجَبَتْهُ ، فأي رجال بادية ترانا

ورجل حضر": لا يصلع للسفر . وهم "محضُور" أي عاضرُون" ، وهو في الأصل مصدر .

والعَصْرُ والعَصْرَةُ والحَاصِرَةُ : خلاف البادية ، وهي المُدُنُّ والتَّرَى والرَّيفُ ، سيت بذلك لأن أهلها

تحضّرُوا الأمصارُ ومُسَاكِنُ الدّيارِ التي يُكُونُ لَمُمُ بها قَرَارُ ، والبادية يُكُن أَن يُكُونُ اشتقاقُ اسبها من بَدا بَيِنْدُو أَي بَرَّزَ وظهر ولكنه امم لزم ذلك الموضع خاصة دون ما سواه ؛ وأهل العَضَرِ وأهل

والحاضَوَةُ والعاضِرُ: الحَيُّ العظيم أَو القومُ ؛ وقال ابن سينه : الحَيُّ إِذَا حَضَرُوا الدَّارَ الـتي بهـ مُحِتَّمَعُهُمْ ؛ قال :

في حاضر لتجب بالليل سامرهُ ، فيه الصواهيلُ والرَّاياتُ والعَكَرُ فصاد الحاضر اسماً جامعاً كالحاج والسَّامِرِ والجاميل

ونحو ذلك . قال الجوهري : هو كما يقبال حاضر ُ طَيِّهِ ، وهو جمع ، كما يقال سامِر " للسُّمَّال وحاجًّ للحُجَّاج ؛ قال حسان :

لنا حاضر " فَعَمْ " وَبَادٍ ، كَأَنَّهُ فَعَمْ " وَبَادٍ ، كَأَنَّهُ فَطِينُ الْإِلَهِ عِزَّةً وَتَكَرَّمُا قطينُ الإِلَهِ عِزَّةً وَتَكَرَّمُا وفي حديث أسامة : وقـد أحاطوا مجـاض فَعْمَ .

الأزهري: العرب تقول سي حاضر " ، بغير هاء، إذا كانوا نازلين على ماء عد" ، يقال: حاضر " بني فلان على ماء كذا وكذا ، ويقال للمقيم على الماء : حاضر " ، وحدث المسافر ، وكذلك يقال للمقيم : شاهد وخافض " . وفلان حاضر " بموضع كذا أي مقيم به . ويقال : على الماء حاضر " وهؤلاء قوم خضار " إذا حضر وا المياه ، ومحاضر " ؟ قال لميد : فالواديان وكل معنى منهم ،

قال ابن بري: هو مرفوع بالعطف على بيت قبله وهو: أَقْنُوكَى وعُرِّيَ واسطِّ فَسِرامُ ، من أهله ، فَصُوائِقٌ فَنَفُرُامُ

وعلى المياه كاضر" وخيام

ر بعده

عَهْدِي بها الحَيِّ الجَييع ، وفيهم ، وفيهم ، قبل التَّقَرُّق ، مَيْسِر وندام وهذه كلها أساء مواضع ، وقوله : عهدي رفيع بالابتداء ، والحي مفعول بعهدي والجبيع نعته ، وفيهم قبل التفرّق ميسر : جبلة ابتدائية في موضع نصب على الحال وقد سدّت مسد خبر المبتد الذي هو عهدي على حد قولهم : عهدي بزيد قائماً ؛ وندام : يجوز أن يكون جمع نديم كظريف وظراف ويجوز أن يكون جمع ندمان كفرتان وغراث .

قال : وحَضَرَ أَنْ مُسْلَ كَافَرَ وَكَفَرَ ۚ ۚ . وَفِي حديث

آكل الضب: أنتى تَحْضُرُ نِي مِنَ اللهِ حاضِرَةُ مُ

أُواد الملائكة الذين محضرونه. وحاضرَ أَنَّ : صفة طائفا أَو جِماعة . وفي حديث الصبح : فإنها مَشْهُودَ، مَحْمُنُورَةُ مُنْ مُرْدِدُ السبح : الله السبال السبال

تَحْضُورَةً"؛ أي يجضرها ملائكة اللَّــل والنهــار . وحاضرُو المِياهِ وحُضًادُها : الكائنون عليها قريبًا معالمُنْ مَوْنَهُ مُعَالِّدُها : الكائنون عليها قريبًا

منها لأنهم كيْضُرُونها أبداً. والمَحْضَرُ : المَرْجِسعُ إلى المياه . الأزهري: المحضَر عند العرب المرجع إلى

أعداد المياه، والمُنتَجَعُ : المذهبُ في طلب الكلاِ، وكل مُنتَجَع مَبْدًى ، وجمع المَندَى مَباد، وهو

البَدُورُ ؛ والبادِيَةُ أيضاً : الذين يتباعدون عن أعداد المياه ذاهبين في التَّجَعِ إلى مَساقِط الغيث ومسابث

الكلا . والعاضر ون : الذين يرجعون إلى المتعاضر في القيط ويتزلون على الماء العد" ولا يفارقونه إلى أن يقع وبيع بالأرض علا الغد وان فينتجعونه ، وقوم ناجِعة ونواجيع وبادية وبواد على واحد .

وكُل من نؤل على ماء عد ولم يتحوّل عنه شناء ولا صيفاً ، فهو حاضر ، سواء نؤلوا في القُرَى والأرْياف والدُّورِ المسَدَرِيَّة أَو بَنَوْ اللَّحْسِينَة على المباه فقَرَّوا

بها ورَعَوا ما حواليها من الكلا . وأما الأعراب الذي هم بادية فإنما بحضرون الماء العيد شهور القيظ لحاجة النعم إلى الورد غيبًا ورأفها وافتتكوا الفكوات

المُنكِّلِيَّة ، فإن وقع لهم ربيع بالأرض شربوا منه في مَنداهُم الذي انتَّزَوْهُ ، فيان استأخر القطر القطر الرُّتُووْا على ظهور الإبل بشفاهيم وهيلهم من

أَقْرَبُ مَاءِ عِدِّ يَلِيهِم ، وَرَفَعُوا أَطْمَاءَهُمْ إِلَى السَّبْعِمِ وَالنَّفُّ وَالنَّفُّ وَالنَّفُّ المُطَارُ وَالنَّفُ المُشْبُ وَأَمْرَ عَتِ البلادُ جَزَّأَ العُشْبُ وَأَمْرَ عَتِ البلادُ جَزَّأً النَّعْمَ وَأَمْرَ عَتِ البلادُ جَزَّأً النَّعْمَ وَإِذَا عَطَشَ المَالُ النَّعْمَ وَإِذَا عَطَشَ المَالُ

في هذه الحال وردت الغدران والتّناهي فشربت كرّعاً وربما سَقَوْها من الدّحلان . وفي حديث

عَمْرُ و بن سَلَمَةَ الْجَرَّمِيّ : كنا بحاضرِ يُمرُ بنا الناسُ ؛ الحاضرِ : القومُ النَّرُولُ على ماء يقيبون به ولا يَو حَلُونَ عنه . ويقال المناهل : المتحاضر اللاجتاع والحضور عليها . قال الحطابي : ربما جعلوا الحاضر اسما للمكان المحضور . يقال : نزلنا حاضر بني فلان ، فهو فاعل بمعنى مقعول . وفي الحديث : هجر ق الحاصر ، أي المكان المحضور . وي الحديث : ورجل حضر وحضر " وحضر" : يتتحين طعام الناس حتى يخضر ف . الأزهري عن الأصعي : العرب تقول : اللبن محتضرة أو الجن والدواب وغيرها من أهل الأرض ، والكنف متحضورة فقطه أي كثير الآفة الأرض ، والكنف متحضورة " ؛ أي يحضرها الجن والشاطين بوء ، وي الحديث : والشاطين . وقوله تعالى : وأعود بك رب أن والشاطين بسوء .

كَيْضُرُ وَنَ ؟ أَي أَنْ تَصِينِي الشياطِينَ بِسُوءً . وَحُضِرَ المَريضُ وَاحْتُضِرَ إِذَا نَوْلَ بِهِ المُوتُ ؟ وحَضَرَ نِي وَتَحَضَّرُ نِي وَتَحَضَّرُ نِي وَقَعَضَّرُ نِي وَقَعَضَّرُ نِي الْمَمُ وَاحْتَضَرَ نِي وَتَحَضَّرُ نِي وَقَعَضَّرُ نِي الْمَمُ وَقَي الطَّيْمُ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ ، وَذَكَرَ الأَيَامُ وَما فِي كُلُ مِنْهَا مِنْ الْحَيْرِ وَالشَّرِ مُ قَالَ : وَالسَّبْتُ أَحْضَرُ الأَ أَنْ لَهُ أَشْطُرُا ؟ أَي هُو أَكْثُو شَمِّا ، وهُو أَحْضَرُ إلا أَنْ لَهُ أَشْطُرُا ؟ أَي هُو أَكْثُو شَمِّا ، وهُو أَحْضَرُ إلا أَنْ لَهُ أَشْطُرُا ؟ أَي هُو أَكْثُو شَمِّا ، وهُو

أَحْضَرُ إِلا أَن له أَسْطُراً } أي هو أكثر شراً ، وهو أَقْهَلُ مَن الحِصُورِ ؛ ومنه قولهم : يُحضَرَ فلان واحْتُضِرَ إذا دنا موته ؛ قال ابن الأثير : وروي بالخاء المعجمة ، وقيل : هو تصحيف ، وقوله : إلا أَن له أَشْطُراً أي خيراً مع شره ؛ ومنه: حَلَبَ الدهرَ

أَشْطُورَهُ أَي نَالَ ضَيْرَهُ وَشَرَّه . وفي الحديث : قَدُولُوا مَا يَحْضُرُ كُمْ ا ؟ أَي مَا هُو حَـاضُ عَندكم موجود ولا تتكلفوا غيره . وأهل القلاح ي يُسَمُّونها والحَضِيرَةُ : مُوضَع النّمر ، وأهل القلاح ي يُسَمُّونها

١ قوله « قولوا ما يحضر كم » الذي في النهاية قولوا ما بحضرتكم .
 ٣ قوله « وأهل الغلج» بالحاء المهملة والجيم أي شق الأرض للزراعة.

والعَضَيْرَةُ : جُمَاعَةُ القوم ، وقبل : العَضْيرَةُ من الرجال السبعة أو الثانية ؛ قال أبو ذؤيب أو شهاب

الصُّوبَةَ ، وتبسى أَيضًا الجُرْنُ والجَرِينَ .

رجالُ حُرُوبِ يَسْعَرُونَ ، وَحَلْثَةَ " من الدار ، لا يأتي عليها الحضائرُ

وقيل: الحَضِيرَةُ الأَرْبِعةِ والحَسِنَةِ يَغْزُرُونَ ، وقِيل: هم النَّقَرُ أَيْغُزَى بهم، وقيل : هم العَشرة فبن دوئهم؟

الأزهري: قال أبو عبيد في قول سَلْمَى الجُهَنَيَّة

ور دُ القَطَاءِ إِذَا السَّمَّالُ التَّبُعُ . . . في سلمي بنت

اختلف في الله الجهنية هذه فقيل : هي سلمي بنت تخدَّعَةُ الجهنية؛ قال ابن بري : وهو الصحيح ، وقال الجاحظ : هي شعدً كي بنت الشَّمَرُ دُل الجهنية . قال

أَبُو عبيد : الْخَصْيرَةُ مِمَا لَهِنْ سَبِعَةِ رَجَالَ إِلَى مُالْيَةً ؟

والنَّفِيضَةُ : الجماعة وهم الذين يَنْفُضُونَ . وروى سلمة عن الفراء قال: حَضِيرَةُ النَّاسُ وَتَفَيْضَتُهُم الجماعةُ . قال شهر في قوله حضيرة ونفيضة " قال : حضيرة عضرها الناس يعنى المياه ونفيضة ليس عليها أحد ؟

حكي ذلك عن ابن الأعرابي ونصب حضيرة ونفيضة على الحال أي خارجة من المياه ؛ وروي عن الأصمي : العضيرة الذين يحضرون المياه ؛ والنفيضة الذين يتقدمون الحيل وهم الطلائم ؛ قال الأزهري : وقول ابن الأعرابي

أحسن . قبال أن بري : النفيضة جماعية ببعثون ليكشفوا هل ثم عدق أو خوف والتُبَّعُ : الظل . واسمأل : قصر ، وذلك عند نصف النهار؛ وقبله:

سَبَّاقُ عَادِيةٍ وَوَأَسُ سَرِيَّةٍ ؛ ومُقاتِلٌ بَطَّلُ وَهَادٍ مِسْلَعُ

حضر

حفر

المِسْلَعُ : الذِّي يشق الفلاة شقاً ، وامم المَرْثِيِّ أَسْعَدُ وهو أَخُو سَلْمَى ؛ ولهذا تقول بعد البيث : أَجَعَلُتُ أَسْعَدَ لِلرَّمَاحِ دَرِيثَةً ، هَلَتُكُ أُمُّكَ ! أَيُّ جَرْدٍ تَرْقَعٌ ?

الدَّريِئَةُ : العَمَلُقَةُ التي يَنعلم عليها الطعن ؛ والجمع الحضائر ؛ قال أبو شهاب الهذلي :

رجال 'حروب تشعرون ، وحلثقة " من الدار ، لا تَمْضِي عليها العضائر ً وقوله رجال بدل من معقل في بيت قبله وهو :

فلو أنهم لم 'ينكورُوا العَتَى''، لم يَزَلُ لهم مَعْقِلُ مِنْسًا عَزِيزٌ وناصِرُ يقول: لو أنهم عرفوا لنا محافظتنا لهم وذبَّنا عنهم لكان

لهم منا معقل" يلجؤون إليه وعز ينتهضون به . والحَلُّقَةُ : الجماعة . وقوله : لا يَضَى عليها الحَضَائر أي لا تجوز الحضائر على هذه العلقة لحوفهم منها . ابن سيده : قال الفارسي تعضيرة العسكر مقد متهم .

والعَصْيِرَةُ : مَا تَلْقَيْهِ المَرَأَةُ مِنْ وَلَادِهَا . وَحَصْيَرَةُ ۖ

الناقة : ما ألقته بعد الولادة . والحَضِيرَةُ : انقطاع دمها . والعَضيرُ : دم عليظ يجتمع في السَّلَى . والعَضِيرُ: ما اجتمع في الجُرْسِ من جاسئة المادَّة، وفي السُّلَّى من السُّخُدِ وَنحو ذلك . يقال : ألقت الشاة تحضيرتها، وهي ما تلقيه بعد الوكد من السُّغد

السُّلُمَى وهي لفافة الولد . ويقال الرجل يصيبه اللَّمَمُ والجُنْدُونُ : فلان مُحْتَضَرُ ؟

والقَذَى. وقال أبو عبيدة : العَضِيرَةُ الصَّاءَةُ تَنَسُّعُ

ومنه قول الراجز : وانهُمْ بِدَلُوْيُكُ نَهِيمَ المُعْتَصَرُ ،

فقد أتشك ذُمُوا بعد ذُمُوْ والمُحْتَضُرُ : الَّذِي يَأْتِي الْعَضَرَ . ابن الأعرابي :

يقال لأذن الفيل: العاضرَة ولعينه العماصة ا

وقال : العَضْرُ النَّطْفِيلُ وَهُوَ الشُّو لَـقَيُّ وَهُ القرُّواشُ والواغلُ ؟ والحَصْرُ : الرحِسَلُ الواغلِ

الرَّاسْيِنُ . والعَضْرَةُ : الشَّدَّةُ . والمَعْضُرُ ا

السَّجِلُّ . والمُنحاضَرَةُ : المجالدة ، وهو أن يغالبلا على حقك فيغلبك عليه ويذهب به . قسال اللبث

المُتَحَاضَرَةُ أَنْ مُجَاضَرَكَ إنسانَ مُجَلَّكُ فَلَدُهُ بِ

مَعَالَمَةً ۚ أَوْ مَكَابِرةً . وَحَاضَر ثُنَّهُ : جَاثِيتُهُ عَنْدُ السَّلْطَانُ

وهو كالمغالبة والمكاثرة . ورجل تحضّر " : ذو بيان وتقول: حَضَّار بِمُعنَى أَجْضُرُ ﴾ وحَضَان ﴾ مبنية مؤنَّهُ

مجرورة أبداً : اسم كوكب ؟ قال ابن سيده: هو نج يطلع قبل سُهَيْل ِفتظن النَّاس به أنه سهيل وهو أحا

المُحْلَفَيْنِ . الأَوْهِرِي: قال أَبُو عَمْرُو بن العلاء يَقَال طلعت تحضار والوكزن وهما كوكبان يطثلنعان

قِيلَ سهيلٌ ، فإذا طلع أحدهما طن أنه سهيل للشبه وكذلك الوزن إذا طلع، وهما تحتلفان عند العرب سبيا محلفين لاختلاف الناظرين لمبا إدا طلعا

فيحلف أحدهما أننه سهيل ويجلف الآخر أنه ليمو بسهيل ؛ وقال ثعلب : تحضّان نجم تنفي في بُعُامِ

حَضَانَ ، إذا مَا أَعْرَضَتُ ، وَقُرُودُهَا الفُرُودُ : نجوم تخفى حول حَضَّارِ ؟ يُويد أَن الناو تَحْفَى لبعدها كهذا النجم الذي يخفى في بعــد . قال سيبويه : أما ما كان آخره راء فإن أهل الحجاز وبني

أَنَى نَانَ لَيُلْكَى بِالْعَقِيقِ كَأَنَّهَا

تميم متفقون فيه ﴾ ومجتار فيه بنو تميم لغة أهل العجاز : كما اتفقوا في تراك الحجازية لأنها هي أللمة الأولح القُدْمَى، وزعم الحليل أن إجنباحَ الألف أخف

١ قوله ١٦ الحفامة » كذا بالاصل بدون نقط وكتب سامشه بدلهـا

الفلك إذا كان جيماً ، كقوله تعالى : في الفُلْكُ عليهم يعني الإمالة ليكون ألعمل من وجه وأنَّمد ، المشمون؛ هذه الضمة بإزاء ضمة القاف في قولك القُفُل فكرهوا تزك الحفة وعلموا أنهم إن كسروا الواء لأَنه واحد ، وأما ضمة الفاء في قوله تعالى : والفُلْـُكُ وصلوا إلى ذلك وأتهم إن رفعوا لم يصلوا ؛ قال: وقد التي تُجري في البخر ؛ فهي بإزاء ضمة الممرة في أسند، يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخره الراء ، قال : فهذه تقد وها بأنها فعُمَلُ التي تكون جمعاً ، وفي فهن ذلك تعضار لهذا الكوكب، وسفال امم ماء، الأول تقدرها فأعسلًا التي هي للمفرد . الأزهري : ولكنهما مؤنثان كماويَّة ؛ وقال : فكأن تلك اسم والحضار من الإبل البيض اسم جامع كالهجان؛ وقال الماءة وهذه اسم الكوكية . الأبِيَوِيُّ : نَاقَةَ حَضَانٌ إِذَا جِنْعَتْ قُوَّةً وَرَحُلَّةً والصِّضَارُ من الإبل : البيضاء، الواحد والجمع في ذلك يعني كيودَّة المشيع؛ وقبال شبر : لم أسبع الحضار" سواء . وفي الصحاح : العِضَانُ من الإبل الهِجَانُ ؛ بهذا المعنى إنما الحيضارُ بيض الإبل، وأنشد بيت أبي قال أبو ذؤيب يصف الحمر : فما تُشْتَرَى إلاّ يُربّح ، سِباؤها ذُوَّبِ مُشْوَمُهَا وَحَضَّارُهُمَا أَيْ سَوْدُهَا وَبِيضَهَا . تِناتُ المَخاصِ : سُومُهَا وحَضادُها والعَضْراة من النوق وغيرها : المُنادِرَةُ في الأكل والشرب ، وحَضَارُ : أمم للثور الأبيض . شرمها : سودها ؛ يقول : هذه الحبر لا تشتري إلا والعَضْرُ : مُشْعَبُ فِي العانة وفوقها . والعُضْرُ بالإيل السود منها والبيض ؛ قال أبن بري : والشوم وَٱلْإِصْصَادُ مَ ارتفاع الفرس في عَدُ وه ؛ عن التعلبية ، بلا منز جمع أشم وكان قياسه أن يقال شيم كأبيض فالحُضْرُ الاسم والإحضارُ المصدر . الأَدْهُويِ : وبيض ، وأما أبو عمرو الشَّيْباني فرواه شينها على العُصِّرُ وَأَخْصَارُ مِنْ عِدُو الدُّوابِ والفعل الإحْصَادُ ؟ ومنه حديث أوراود النار : ثم يَصْدُرُونُ عنها بأعبالهم كلمح البرق ثم كالربيح ثم كحصر الفرس؟ ومنه الحديث أنه أقبطُع الزُّبَيْرَ حُضُرَ فسرسه بِأَرْضُ ٱلمَدِينَةِ ؟ وَمُشْهِ حَدَيثِ كُعْبِ بِنْ عُجْرَةً :

فَانْطِلْقَتْ مُسْرِعاً أَوْ مُمُضِّراً فَأَخَذَتُ لِيضُّهُمِهِ .

وقال كراع : أَحْضَرَ الفرسُ إِحْضَاراً وحُضْراً ؟

وكذلك الرجل، وعندي أن العُضْرَ ` الاسم والإحْصَارَ

المصدر واحتضر الفرس إذا عدا ، واستحضر ثه :

أَعْدَ يُشُهُ ﴾ وفرس يحضير ؟ الذكر والأنثى في ذلك

سواء . وفرس محَّضير ومحَّضان ، بغير هاء الدُّنثي،

إذا كان شديد الخُصْرِ، وهو العَدُورُ. قال الجوهري:

ولا يقال محضار، وهو من النوادر ، وهذا فرس

عِصْير وهذه فرس مِحْضِيرٌ . وَحَاضَرْ تُهُ حِضَاداً :

القياس وهبا عملتى ، الواحد أشيام ، وأما الأصعي فقال : لا واحد له ، وقال عثان بن جني : يجوز أن يجمع أشيم على شوم وقياسه شيم ، كا قالوا ناقة عائط للتي لم تعميل ونوق عُوط وعيط ، قال : وأما قوله إن الواحد من الحضار والجمع سواه فقيه عند النحويين شرح ، وذلك أنه قد يتفق الواحد والجمع على وزن واحد إلا أنك تقد ر البناء الذي يكون للواحد ، وعلى ذلك قالوا ناقة هيجان وزق هيجان ، فيجان الذي هو جمع يقد وعلى فعال الذي هو جمع مثل ظراف ، والذي يكون على فعال الذي هو جمع مثل ظراف ، والذي يكون من صفة المفرد تقدره مفرد آ مثل كتاب ، والكسرة في أول مفرده غير الكسرة التي في أول جمعه ، وكذلك الضة في الفائك إذا كان المفرد غير الضة التي تكون في في الفائك إذا كان المفرد غير الضة التي تكون في في الفائك إذا كان المفرد غير الضة التي تكون في في الفائك إذا كان المفرد غير الضة التي تكون في

عَدَوْتُ معه . وحُضَيرُ الكتائِب : رجلُ من سادات العرب، وقد

وطفير الحنائب . رجل من سادات العرب ، وقد سنت حاضراً ومُعاضراً وحُضَراً . والعَضرا : موضع . الأَذهري : العَضْر مدينة بنيت قديماً بين

موضع ، الرفوي : العصو مدينه ببلت قديما بين هجلة والفرات . والعَضْرُ : بلد بإزاء مَسْكِن . وَمَبِلّة وَحَضْرَ مَوْتُ : وَمَبِلّة اللهِ عَلَى اللهُ ا

أيضاً ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إن شئت بنيت الاسم الأول على النتج وأعربت الثاني إعراب ما لا ينصرف فقلت : هذا تحضر مو تن ، وإن شئت أضفت الأول إلى الثاني فقلت : هذا تحضر موت ، ما قربت حضراً وخفضت موتاً ، وكذلك القول في سام"

أَبْرَ صَ وَرَامَهُرْ مُنْ ، والنسبة إليه تَحَضَّرَ مِي " ، والتصغير حُضَيْرُ مَوْتَ ، تصغر الصدر منهما ، وكذلك الجمع تقول : فلان من الحضار مَـة . وفي حديث مصعب بن عبير : أنه كان بشي في الحَضَّرَ مِي " ، هو

النعل المنسوبة إلى حَضْرَ مَوْتِ الْمَتَخَذَة بِهَا . وَ وَصَصُورٌ : جَبِلُ بِالْمِينَ أَوْ بِلَدُ بِالْمِينَ ، بِفَتْحِ الحَاء ؟ وقال غامد :

تَعَمَّدُتُ شَرًا كَانَ بِينَ عَشِيرَتِي ؟ فَأَسْمَانِيَ القَيْلُ العَصْوُرِيُ عَامِدًا

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كَفَنْ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وَسلم ، في ثوبين حَضُوريَّيْن ؛ هما منسوبان إلى حَضُور قرية باليمن . وفي الحديث ذكر حضير ، وهو بفتح الحاء وكسر الضاد ، قاع

يسل عليه فتيض النَّقيع ، بالنون . حضجو : الحِضَجْرُ : العظيم البطن الواسِعَهُ ؛ قال : حضجو " كأمِّ النَّوْأَمَيْن تَوَكَّأَتْ

على مِرْفَقَيْهَا ، مُسْتَهِسَكَةَ عَاشِوِ وحَضَاحِرُ : امم للذكر والأنثى من الضّياع، سبيت

بذلك لسعة بطنها وعظمه ؛ قال الحطيئة :

ملاً عَضِبْتَ لِرَحْلِ جَا رِدُكُ ، إِذْ تَنْبَلْدُهُ خَضَاجِرْ

وحَصَاحِرُ مَعْرَفَةً وَلَا يُنْصَرَفُ فِي مَعْرَفَةً وَلَا نَكُرُ وحَصَاحِرُ مُعْرَفَةً وَلَا يُنْصَرَفُ فِي مَعْرَفَةً وَلَا نَكُرُ لأَنْهُ إِنْ أَنْهُ الْمِنْ مَا إِنْ يَمْلُكُ لِللَّهِ لِلْهِ مِنْ أَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا إِنْ مُمَانًا

و على الم الواحد على بنية الجمع لأنهم يقولون وطنب حضبو و المعة عظيمة الم

قال السيراني: وإنما جعل اسباً لها على لفظ الجمع إراد. للمبالغة ، قالوا حضاجِر ُ فجعلوها جمعاً مثل قولم،

مُغَيِّر بات الشمس ومُشَيِّر قات الشمس ، ومثله جاه البعيرُ يَجُرُّ عَثَانِينَهُ . وإبل حَضاجِرُ : قد شربت وأكات الحَمْضَ فانتفخت خواصرها ؛ قال الراجز :

إنتي سَتَر وي عَيْمَتِي، بإساليها، مُصَاجِر لا تَقْرَبُ المَواسِما .

الأزهري: الحضَجْرُ الوَطنبُ ثم سبي به الضبع لسعة جوفها ، الأزهري: الحضَجْرُ السَّقاء الضَّخْمُ، والحَضِجْرَةُ : الإبل المتفرَّقة على رعامًا من كثرتها.

الأعراب: يقال تُحطِرَ به وكُلِتَ به وجُسلِه به إذا صُرع ؟ وفيها : سَيْف ُ حَالُوقَ ُ وحَالُوقَة ُ وحاطُورَة ، قال : وحَطَرَت ُ فلاناً بالنَّبْلِ مِثْلُ

حطن : الأزهري : أهـــل الليث حَطَّـرَ وفي نوادر

حظو : العَظْرُ : العَجْرُ ، وهو خلاف الإباحَـة . والمَحْظُورُ : المُحَرَّمُ . حَظَرَ الشيءَ كَعْظُورُ ،

نَضَدُ ثُنَّهُ نَصُداً .

ويستسور . بمنصوم . مصطور السيء بعصور المال ما حال بينك وبين شيء ، فقد تحظر أه عليك . وفي التنزيل العزيز : وما كان عطاء ربّك أنحظوراً . وفول

البرب: لا حظارَ على الأسماء بعني أنه لا يمنع أحد أن يسمي بما شاء أو يتسمى به. وحَظَرَ عليه تَحظُراً: تَحْجَرَ ومَنْعَ .

والعَظيرَة : حَرِينُ النَّمَر ، نَجْديَّة ، لأَنه تَحْظُنُوهُ ويَحْصُرُهُ ﴿ وَالْعَظْيَرَةُ ۚ ۚ مَا أَحَاطُ بِالشِّيءِ ۗ وَهِيَ

تكون من قَصَب وخَشْب؛ قال المَرَّارُ بن مُنْقذ

فإن لنا حظائر ناعمات ،

عطاء الله كرب العبالمينا

فاستعاره للنضل . والحَظانُ : حَاثَطُهَا وَصَاحِبُهَا مُحْتَظُرٌ إِذَا الْخُذُهَا لِنَفْسَهُ ، فَإِذَا لَمْ تَخْصُّهُ بَهَا فَهُو

مُعْظُرٌ . وكل ما حال بينك وبين شيء، فهو حظار وحَظَارٌ ۚ . وكلُّ شَيء حَجَرَ بين شَيْئِين ، فهو حِظارٌ وحجار". والحظارُ : الجَظيرَةُ تعملُ للإبلُ من

شجر لتقيها البَرَّد والربح؟ وفي التهذيب: الحَظَارُ ، بفتح الحاء . وقال الأزهري : وجدته نخط شبر الحظار ، بكسر الحاء . والمُعْتَظر ؛ الذي يعسل

الحَظيرَ وَ ﴾ وقرى: كَهَشيمِ الْمُحْتَظير ؛ فين كسره جعله الفاعل، ومن فتحه جعله المفعول به. واحتَظَرَ القومُ وحَظَرُوا : اتخذوا كظيرَةً . وحَظَرُوا

أموالهم: تَحبَّسُوها في الحظائر من تضييق. والحَظَرُ: الشيءُ المُتُمتَظِّرُ به . ويقال الرجل القليل الحير: إنه

التُنكِيدُ العَظيرَةِ ﴾ قال أبو عبيد : أراه سمى أمواله تعظيرَةٌ لأنه تعظَّرَها عنده ومنعها ، وهي فعيـلة عمني مفعولة .

والعَظِرُ : الشجر المُعْتَظَرُ بِه ، وقيل الشوك

الرَّطْبُ ؛ ووقع في الحَظِرِ الرَّطْبِ إذا وقع فيا

لا طاقة لذبه، وأصله أنَّ العربُ تَجْمَعُ الشُّوكُ الرَّطُّبُ

فَتُتُحَظِّرُ لِهِ فَرِيمًا وَقَعَ فَيَهِ الرَّجِلِ فَكَشِّبِ فَيهِ فَشَبِهُوهِ بهذا . وجاءً بالحنظر الرَّطنب أي بكثرة من المال

والناس، وقيل بالكذب المُسْتَشْنَع . وأوْقَدَ في

التي أحاها قبل أن نجيبها فلم يملكها بالإحياء وملك العَظْرِ الرطنبِ : تَمُّ . الأَزْهَرَي : سبعت العرب الأرض دويمًا أو كانت مَرْعَى السَّارِحَةِ . تقول للجدار من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون

كَذُرًّى لِلمَالِ بَيْرُدُ عَنْهُ بَرُّدُ الشَّمَالِ فِي الشَّنَاءُ: حَظَارٌ ۖ ﴾ يفتح الحَّاء ؛ وقد جُعظتُر فلانُ عَلَى نَعْمَهِ . قالَ الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صبحة واحدة فكانوا كهشيم

المُحْتَظِر ؛ وقرى: المحتظر ؛ أراد كالهشيم الذي جمعه صاحب الحظيرة ؛ ومن قرأ المحتظر ، بالفتح ، فالمعتظر امم للحظيرة ، المعنى كهشيم المكان الذي مِحتَظر فيه المشيم، والمشيم: ما يَبِسَ من المُحْتَظَرَاتِ فارْفَتُ وتَكَسَّر ؛ المني أنهم بادوا وهلكوا

فصاروا كَنْيُسِ الشَّجِرِ إِذَا تَعْمَطُّهُمْ } وقال الفرَّاء: معنى قوله كهشم المحتظر أي كهشم الذي محظر على هشبه ، أراد أنه تعظر عظاراً رطباً على خظار

قديم قد يُبِسَ . ويقيال للخَطَبِ الرَّطَبِ الذي

مُعْظَّرُ بِهِ ؛ الحَظِّرُ ؛ ومنه قول الشاعر : ولم يَشْ بين الحَيِّ بالحَظِيرِ الرَّطْبِ أي لم يش بالنبية .

والحَظُّرُ : المنعُ ، ومنه قوله تعالى : وما كان عطاءً ربك محظُوراً ؛ وكثيراً ما يود في القرآن ذكر السَّحْظُور وبواد به الحرام . وقد خَطَّوْتُ الشيءُ إِذَا تَحَرُّمُنَّهُ ﴾ وهو راجع إلى المنسع . وفي حديث أَكَنْدُو دُوْمَةً : لا نَعِظُو عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ } يقول: لا تُمُنَّعُونَ مِن الزراعة حيث شُتُم ، ويجوز أن يكون معناه لا مجيش عَلَيْكُم أَلْمَرْ تُنْعُ ﴿. وَرُوي عَنْ

الأراك ، فقال له رجل : أرَّاكَة " في حظاري ؟ فقال ؛ لا حِمَى في الأَرَاكِ ؛ رواه شَهْر وقيده بخطه في حظاري، بكسر العاء، وقال : أَرَادُ الأَرْضُ الَّيْ فيها الزرع المُحاطِ عليها كالحَظيرَة ، وتفتح الحـاء وتكسر، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض

النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا رَحْسَى في

والمحظار : ثناب أخضر كلسع كذباب الآجام. وخطيرة القدس: لا مَلِج وخطيرة القدس : الجنة أو وفي العديث: لا مَلِج القدس الحنة ، وهي في الأصل الموضع الذي محاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيها البرد والربح . وفي العديث : أنته امرأة فقالت : يا نتيمي الله ، ادع الله الم فقال : لقد ادع الله الم فقال : لقد

لتأوي إليه الغنم والإبل يقيها البود والربح.
وفي الحديث: أتنه امرأة فقالت: يا نتيبي الله، ادع ألله الغنم والإبل يقيها البوع وقيال: لقد احتظر ت بحيظار شديد من الناو ؛ والاحتظار : فعل الحظار ، أراد لقد احتسبت بحيس عظيم من الناو يقيك حرها ويؤمنك دخولها . وفي حديث مسالك بن أنس : يَشْتَرُ طُ صاحب الأرض على المسافي سد الحظار ؛ يريد به حافظ البستان .

حفو: تعفر الشيء تجفر وتعفراً واحتفراً : نقاه من المتحقد الأرض بالحديدة ، واسم المتحقد العفر الأرض بالحديدة ، واسم المتحقد والعفرة . واستحفر النهر : حان له أن مجفر والحقير : البئر الموسقة وق قدرها ، والحقر ، بالتحريك : التراب المتخرج من الشيء المتحقور ، وهو مثل الهدم ، ويقال : هو المكان الذي محفر ؛ وقال الشاعر ،

قالوا : انْشَهِيُّنَا ، وهذا الْحُنَّدُقُ الْحَقَرُ .

والجمع من كل ذلك أحفار"، وأحافير ُ جمع الجمع؛ أنشد ابن الأعرابي :

> ُنَجُوبُ لَمَا مِن جَبَلِ هِرِ ثُنَمِ ۗ ، ُمُسْقَى الأَحافِيرِ ثُنَبِيتِ الأُمْ

وقد تكون الأحافير جمع تخفير كقطيع وأقاطيع. وفي الأحاديث: ذكر ُحفر أبي موسى ، وهـو بفتح العاء والفاء ، وهي تركايا احتفرها على جادة الطربق من البَصْرة إلى مكة ، وفيه ذكر الحفيرة ، بفتح العاء وكسر الفاء ، نهر بالأردن ولا عنده

النعمان بن بشير ، وأما يضم الحاء وفتح الفاء فمنز بين ذي العُلْمَــُـنَةً ومِلـُـكُ يَسَلُــكُـهُ الحاجُ

بين دي العليمة وملك يسلكه العاج . والمحقر والمحقرة والمحقال : المسجاة ونحو مما مجتفر به ؛ وركية حقيرة ، وحقر بديسع وجمع العقر أحقال ؛ وأتى تربوعاً مقصعاً

وجمع الحقر أحفار ؛ وأنى تر بُوعاً مُقَصَّعاً مُوَعَاً مُقَصَّعاً مُرَهِطاً فَحَقَرَهُ وحَقَرَ عنه واحْتَقَرَهُ . الأزهري : قال أبو حاتم : يقال حافر " مُحافِرة " وفلان أدوعُ من تر بُوع مُحافِر ، وذلك أن تحيُّف في لنُفْز من ألْفاز و فيذهب سُفْلًا ويتحفر الإنسا حتى يميا فلا يقدر عليه ويشبه عليه الجُنْحُرُ فلا يعر من غيره فيدعه ، فإذا فعل اليَر بُوعُ ذلك قبل ا

يطلبه: كوعه فقد حافر فلا يقدر عليه أحد ؛ ويقا إنه إذا حافر وأبي أن تجفر التراب ولا يتنبئه و يدوي وجه حصر و يقال : قد حَمّا فترى الجُمّ علوة الرابا مستوياً مع ما سواه إذا جمّا ، ويسم ذلك الجائياة ، محدوداً ؛ يقال : ما أشد استب حاثيائه ، وقال ابن شيل : وجل مُحافِر ليس شيء ؛ وأنشد :

مُعافِرُ العَيْشِ أَتَى جِوادِي ، لبس له ، بما أفاء الشَّادِي ، غَيْرُ مُدَّى وبُرْ مَنةً أَعْشَادِ

وكانت سُورَة براءة تسبى الحافرة ، وذلك أنه حفر ت عن قلوب المنافقين ، وذلك أنه لما فرض القتال تبين المنافق من غيره ومن يوالي المؤمنين بم يوالي أعداءهم .

براي اعداد م م . والحَفْرُ والحَفَرُ: سُلاقٌ في أُصول الأَسْنانِ، وقبل هي صُفْرَهُ تعلو الأَسْنَانِ . الأَزْهَـرِي : الحَفْر والحَفَرُ مُجَزَّمٌ وفَتَنْحُ لَعَنَانَ، وهو ما يَكْثَرَ قُ بالأَسْنَاهُ من ظاهر وباطن ، نقول : حَفَرَتُ أَسْنانُه تَحْفِر حَفْرًا . ويقال : في أَسْنانه حَفْرُ ، وبنو أَسد تقول

في أَسْنَانُهُ حَفَرَهُ ، بالتَّحْرِيكُ ؛ وقد حَفَرَتُ ۚ تَحَفْرِهُ

حَفْراً ، مشال كسر يكسر كشرا : فسدت

أَصُولُما ﴾ ويقال أيضاً : حَفَرَتُ مثال تَعَبُ تِعَبَّا ،

قال : وهي أردأ اللغتين ؛ وسئل شبر عن الحقر في

الأسنان فقال : هِو أَنْ تَحِقْوَ القَلَحُ أُصُولَ الأَسنانُ

بين اللُّنَّةِ وأصلِ السِّنَّ من ظـاهر وباطن ، يُلـحُ

على العظم حتى ينقشر العظم إن لم يُدُو َكُ مُربعاً .

ويقال ؛ أَخْذَ قَنْمَهُ خَفَرْ وَخَفَرْ . ويقال : أصبح

فَمُ فَلَانَ كُفُورًا ﴾ وقل حُقْرً فُوه ﴾ وحَقَرَ مُحْقُرُ

حَفْرًا، وحَفَرًا حَفَرًا فَيهما. وأَحْفَرُ الصي: سقطت

له التُّنيِّتان العُلْنِيَانِ والسُّفْلَيَانِ ، فإذا سَقَطَت

إِذَا اسْتُتُم المهن سُنْتَين فهو جَذَع مُ إِذَا اسْتُم الْثَالَثُـة فهو ثني َّ، فإذا أَثنى أَلقى رواضعه فيقال: أَثنى وأَدْرَمَ للإنتاء؛ ثم هو وَباع إذا استتم الرابعة من السنين يقال: أَهْضَمَ للإرباع ، وإذا دخل في الخامسة فهو قارح ؛ قال الأزهري : وصوابه إذا استم الحامسة فبكون مُوافقاً لَقُولُ أَبِي عَبِيدَةً قَالَ : وَكَأْنُهُ مُقَطَّ شَيءً . وأَحْفَرَ المُهُورُ للإثناء والإرباع والقُروح إذا ذهبت رواضعه وطلع غيرها . . والنَّتَقَى القومُ فاقتتلوا عند الحافرَ ۚ أَي عند أَوَّال مَا السُّتَقَوُّا : والعرب تقول : أتيت فلاناً ثم وجمتُ على حافر رّبي أي طريقي الذي أصْعَدْتُ فيه خاصةً فإن رجع على غيره لم يقل ذلك ؛ وفي التهذيب : أي رَجَعْتُ من حيثُ جِئْتُ ، ورجع على حافرته أي الطريق الذي جاء منه . والحافيرَةُ : الحُلقة الأولى . و في التنزيل العزيز : أَيْنًا لَـمَـرُ دُودُونَ في الحافِرَ ۗ فِي أي في أول أمرنا ؛ وأنشد ان الأعرابي : أحافرة على صلّع وسُلُب ? مُعَادُ اللهُ مِن سُفَهِ وعَادِ ا يقول : أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي وأمري الأول من الفرَّل والصَّا بعدما شبَّت وصلَّعت ? والجافرة : الْعُوْدُةُ فِي الشَّيَّءِ حِتَّى لُورُدُ ٱخْرِهِ عَلَى أَوْلُهُ . وفي الحديث ؛ إن هذا الأمر لا 'يُتَرَكُ على حاله حتى بُورَدًا على حافيرَاتِه ؛ أي على أورِّل تأسيسه ﴿ وَفَي حديث بسُراقية قال: يارسول الله ؛ أرأيت أعمالنا التي نَعْمَلُ ? أَمُوَاحَدُونَ بِهَا عَنْدَ الْعَافِرَةِ خَيْرٌ ۗ فَخَيْرِا أُو شُرُ فَشَرًا أُو شيء سبقت به المقادير وحَفَّت به الأقلام ? وقال الفراء في قوله تعالى : في العافرة > معناه أثنا لمردودون إلى أمرنا الأوَّل أي الصاة. `وقال

الإبل للإثناء إذا ذهبت رواضعُها وطلع غيرها. وقال أبو عبيدة في كتاب الحيل : يقيال أحفّر المُهّر ُ إَحْفَارًا ﴾ فهو مُحْفَرِهُ ﴾ قال : وإحْفَارُهُ أَنْ تَنْحَرُكُ التُّنيُّتانِ السُّفُلِّيانِ والعُلسْيَانِ من وواضعه ، فإذا تحركن قالوا: قد أَحْفَرَتْ ثنايا رواضعه فسقطن ؟ قال : وأوَّل مِا تَحِفُورُ فَيَا بِينَ ثَلَاثُينَ شَهْرًا أَدَى ذَلَكَ إلى ثلاثة أعوام ثم يسقطن فيقع عليها اسم الإبداء، ثم تُبُدي فيخرج له ثنيتان سفليان وثنيتان علييان مكان ثناياه الرواضع اللواتي سقطن بعد ثلاثة أعوام، فهو مُبُدُّدٍ ؟ قال : ثم بُنْتُني فلا يزال تُنتِيًّا حتى يُحْفُر َ إِحْفَاراً، وإحْفَارُهُ أَنْ تَحَرُّكِ لِهُ الرُّبَاعِيُّنَانُ ٱلسَّفَلَيَانِ وَالرَّبَاعِيَّانِ العليبان مَنْ رَوَاضِعُهُ ﴿ وَإِذَا تَحَرَّكُنْ قَيْلٌ ؛ قُدَ أَحُقَرَتُ \* رَباعياتُ رُواضِعهِ ﴾ فيسقطن أول ما يُحْفُرُ نُ في استيفائه أربعة أعوام ثم يقع عليها اسم الإبداء ، ثم لا يزال رَباعِياً حَى يُحْفِرُ القروحِ وَهُو أَنْ يَتَحَـرَكُ قارحاه وذلك إذا استوفى خبسة أعوام برثم يقع عليه

رُواضِعُهُ قِيلَ : حَفَرَتُ . وأَحْفَرَ المُهُورُ اللِّئْنَاء والإرْباع ِ والقُروحِ : سقطت ثناياه لذلك . وأَفَرَّت ابن الأعرابي : في العافرة ، أي في الدُّنيا كما كنَّا ؟ وقيل معنى قوله أثنا لمردودون في العافرة أي في الحلق اسم الإبداء على ما وصفناه ثم هو قارح. ابن الأعرابي:

الأول بعدما نموت . وقالوا في المثل : النَّقُدُ عِنْمَد الحافر َ والحافر أي عند أول كلمة ؛ وفي التهذيب: معناه إذا قال قد بعثك رجعت عليه بالثمن، وهما في المعنى واحد؛ قال : وبعضهم يقول النَّقَدُ عند الحافر يريد حافر الفرس، وكأنَّ هذا المثل حرى في الحيل، وقيل : الحافرة الأرض التي تُعْفَرُ فيها قبورهم

فسماها الحافرة والمعنى يريد المحفورة كما قال ماء دافق يربد مدفوق ؛ وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قـال : هـذه كلمـة كانوا يتكلمون بها عند السَّنْقِ ، قال : والحافرة الأرض المحفورة ، يقـال أوَّل ما يقسع حافر الفرس على الحافرة فقله وجب النَّقْدُ يعني في الرِّهانَ أي كما يسبق فيقع حافره ؟ يقول : هات النَّقْدَ ؛ وقال الليث : النَّقْدُ عَدْد

الحافر معناه إذا استريته لن تبرح حتى تَنْقُدُ . وفي حديث أبي قال : سألت التي ، صلى الله عليه وسلم ، عن التوبة النصوح ؛ قال : هو الندم على الذنب حين يَفُرُ طُ مِنْكُ وتَسْتَغْفِرَ الله بِندامتك عِنْدَ الحَافِي لا

تعود إليه أبداً ؟ قيل : كانوا لنفاسة الفرس عندهم ونفاستهم بها لا يبيعونها إلا بالنقد، فقالوا : النقد عند الحافر أي عند بيع ذات الحافر وصيروه مثلًا ؛ ومن قال عند الحافرة فإنه لما جعل الحافرة في معني الداية نفسها وكثر استعماله من غير ذكر الذات ، أُلحقت به علامة التأنيث إشعاراً بتسمية الذات بها أو هي فاعلة من الحَفْرِ ، لأن الفرس بشد"ة كو"سبها تَحْفُورُ

الأَرض ؛ قال : هذا هو الأَصل ثم كثر حتى استعمل في كل أوَّلية فقيل : رجع إلى حافِرهِ وحافِرَته ، وفعـل كذا عند الحافرة والحافر ، والمعني يتخير الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير لأن التأخير من الإصرار ، والباء في بندامته بمعني مَع أو للاستعانة أي تطلب مغفرة الله بأن تندم، والواو

في وتستغفر للحال أو للعطف عَـلي معنى النــد. والحافر' من الدواب يكون للخيل والبغال والحمير اسم كالكاهل والفارب، والجمع خوافر ، قال:

أُولَىٰ فَأُولِىٰ يَا امْرَأَ القَيْسِ ، بعدما خَصَفُنَ بَآثَانَ المَطِيِّ الْحَوَافِرَا

أَرَادَ : حُصَفَنَ بالحوافر آثَارَ المَطيُّ ، يعني آثار أَحْفا فحذف الباء الموحدة من الحوافر وزاد أخرى عوه منها في آثار المطيَّ، هذا على قول من لم يعتقد القلب وهو أمثل ، فما وجدت مندوحة عن القلب

ترتكبه ؛ ومن هنا قال بعضهم معنى قولهم النَّه عند الحافير أن الحبيل كانت أعز ما يباع فكانوا يُبادِ حُونَ مَن اشتراها حتى يَنْقُدَ البائع ، ولي 

> تقسمها ؟ قال : أَعُوذُ ۗ بِاللهِ مِن غُنُولِ ﴾ مُغَوَّاكَةٍ ـ كَأَنَّ حَافَرُ هَا فِي .... نُظُّمْبُوبِ ١

الجوهري: الحافر واحد حَوَّافر الدابة وقد استعاره الشاعر في القدم ؛ قال تُجبِّينُها الأسدي يصه ضفاً طارقاً أسرع إليه:

فأَ بْصَرَ فَارِي، وهُي سَقْر المِ، أُوقِد تُ بِيلَيْهُ فَكَلَاحَتُ لِلْعُيُونِ النَّواظِرِ إِنَّمَا أَرْقَبُهُ ۚ الوَّ لَنَّذَانُ مِنْ مَنَّ وَأَيْشُهُ ۚ على التكثر يتمريه بساق وحنافير ومعني بمريه يستخرج ما عنده من الجرُّميِّ .

والخَفْرَاةُ : وَاحدة الِحُفَرَ . وَالخَفْرَ قُرْ : مَا يُحْفَرُهُ الأرض. والعَفَرُ : اسم المسكان الذي ُحفر كَخَنْدَق أو بش والعَفْرُ : الهُزال ؛ عِن كراع . وحَفَرَ الغَرَا

١ كذا ياض بالامل.

وقال أَنْ جَيْ: أَرَادُ الْحِيْفُرَ وَكَاظُمَةً فَجِمَعُهَمَا صُرُورَةً .

الأزُّورَي : إَجِفُرُ ۗ وَجَفَيْرَ ۗ وَأَ السَّبَا مُوضِعِينَ وَكُوهِمَا

الشَّعَرَاءُ القَدْمَاءِ . قَالَ الأَزْهَرِي : وَالْأَحْفَارُ المَعْرُوفَةُ

في بلاد العرب ثلاثة ؛ فينها حَفَر ُ أَبِي مُوسَى ، وهي

ركايا احتفرها أبو موسى الأشعري على جادَّة النصرة ٤

قال: وقد نزلت بها واستقيت من ركاياها وهي ما بين

مَاوِيَّةً وَالْمُنْجَشَانَيَّاتٍ } وَرَكَامًا الْحَفْرِ مُسْتُوبَةً بِعَيدة

الرِّشَاءُ عِدْبَةُ الْمَاءِ ﴾ ومنها تَحَفَّرُ صُبَّةً ﴾ وهي ركايا

بناحية الشواجن بعيدة القَعْسُ عَدْبَةُ المناء } ومنها حَقَرُ مُنْ سَعِيدًا إِنْ زَيِدَ مَنَاةً بِنَ ثَيْمَ ۚ وَهِي بِحِدًا ۗ الْعَرَامَةُ إِ

وراء الدُّهْنَاءُ يُسْتَقَنِّي أَمْنُهَا بَالسَّائِيَّةِ عِنْدَ جِبْلِ مِنْ

حقو : الحَقَرُ فِي كُلُّ المعاني : الذُّالَّة ؛ حَقَرَ كِجُقِرُ \*

حَقَرًا وَحُقُر يَّةً ، وَكَذَلْكُ الاحْتَقَارُ . والحُقيرُ :

الصغير الذليل . وفي الحديث : عَطَسَ عنده رجل

فقال له : حَقَرْتُ وَنَقَرْتُ ؟ تَحَقَّرُ إِذَا صَالَ حَقَيْرًا

أي ذليلًا . وتُعاقَرَتُ إليه نفسه : تُصَاغَرَتُ .

والتَّحْقيرُ : التَّصْغيرُ . والمُنحَقَّراتُ : الصَّفَاشُ .

ويقال : هذا الأمر تحقُّر أن الله على أي حقارة " .

والحقير : ضِد الخَطير ؛ ويؤكد فيقال : حقير "

نَقُورٌ وَحَقُرْ نَقُورٌ . وقد حَقُرَ ، بالضم ؛ حَقْرًا ،

وحَقَارُةً وحَقَرُ الشيءَ بَحِثْقِرُهُ خَقْرًا ومَحْقَرَا

وحَقَـارَةُ وَحَقَّرُهُ وَأَحْتَقَرَهُ وَاحْتَقَرُهُ وَاسْتَحْقَرُهُ :

اسْتُصْغُورُهُ ورآهُ خَفَيراً . وَحَقَنَ هُ : صيره حقيراً ؟

مُحَفَّرُتِ إِ أَلَا يَوْمَ قُلُهُ سَسْرِي ،

إذ أنبًا مِشْلُ الفَلَسَانُ العَيْرِ

ُحَدِّرٌ ثُنَّ أَي صَارِكُ الله حَدَيرة هَلاَ تَعَرَّضَتَ إِذْ أَنَا

فتى . وتحقير الكلمة : تصغيرها . وحَقَّرَ الكلامَ :

قال بعض الأعفال :

جيال الدهناء يقال له حيل الحاضر .

العَنْزُ بَحْفُرُ هَا حَفْراً : أَهْزَ لَهَا .

وهذا غيث لا يَحْفَرهُ أَحَد أي لا يعلمُ أَحَد أين أقصاه، والحِفْرَى ، مِثَالَ الشُّعْرَى : نَكِنْتُ ، وَقِيلَ ؛ هو شجر يَنْبُتُ في الرمل لا يزال أخضر ؛ وهو من نبات

الربيع ، وقال أبو حنيفة : الحفرك ذات ورق وشُـُو لِكُ صَعَانَ لِا تَكُونَ إِلَّا فِي الْأَرْضُ الْعَلَيْظَةُ وَلِمَا

زُهرة بيضاء ، وهي تَكُونُ مَثْلَ 'جَنَّةِ الحبامة ؛ قالَ أبو النجم في وصفها :

يظيل حفراه ، من التهدال ، في كرواض ذكراء وراعل المختبيل

الواحدة من كل ذلك حفراة "، وناس" من أهل اليمن يسمون الحشبة ذات الأصابع إلى يُذَرِّي بِهَا الكُدُّسُ

المَدُوسُ ويُنتَقَى بها البُنُّ مِن الشِّبُّن : الحَفْرَاةَ .

إِنَّ الْأَعْرَ الِّي : أَحْفَرَ الرَّجِلُ إِذَا رَّعَتَ إِيكُ ۗ الْحُفْرَى، وهو نبت ﴾ قال الأزهري : وهو مِن أردا الراعي .

قال : وأَحْفَرَ إِذَا عَمَلُ بِالْحِفْرُ أَةِ ، وَهُمِ الرَّفَشُ ۗ الذِّي

يذر"ى به الحنطة وهي الحشبة المُصَّمَّتَةُ الرَّأْسُ ، فأما

المُفَرَّج فهو العَصَّمُ ، بالضاد ، وَالمَعْزَ قَهُ ؛ قال ؛ والمعزَّقَةُ في غير هذا : المَرُّ ؛ قال : والرَّفشُ في

غير هذا : الأكلُ الكِثيرُ . ويقالَ : جَفُرُتُ ثُنْرَى

الأعرابي: تَعفَرَ إذا جامعُ، وحَفَرَ إذا فَسِكَ ،

فلان إذا فيشت عن أمره ووقفت عليه ﴾ وقال ابن

والعَفيرُ : القبر .

قال الفرزدق:

وحَفَرَهُ حَفْراً : هَزَّلَهُ ؟ يَقَالَ : مَا حَامَلَ إِلَّا

وحُفْرَةُ وَحُفَيْرَةُ ﴾ وحُفَيْرٌ وَحَفَيْرٌ وَحَفَرُ ﴾ ويقالان

بالألف واللام: مواضع ، وكذلك أحْفارٌ وِالأَحْفارُ ؛

بأحْفارِ فَلَجْ ، أو بسيف الكواظيم

فيا ليت داري بالمدينة أصبحت

والحَمْلُ يَحْفُرُها إلا الناقة َ فإنها تَسْمَنُ عليه .

صغره. والحروف المَحْقُورَةُ هي : القاف والجيم والطاء والدال والباء يجمعها « تجد قُطنب » سبيت بذلك لأنها تُحَقَّرُ في الوقف وتُضْغُطُ عن مواضعها ، وهي حروف القلقلة ، لأَنك لا تستطيع الوقوف عليها إلا

بصوت وذلك لشدَّة الحَقْر والضَّعْطُ ، وذلك نحو الحكق واذاهب والخراج ، ويعض العرب أشدًا تصويتاً من بعض .

وفي الدعاء : تحقُّراً ومَحْقَرَةٌ وحَقَارَةٌ ، وكلُّه راجع إلى معنى الصُّغَرِ . ورجل تَصْقُرُ : ضعيف ؛ وقيل : لئيم الأصل .

حكو : الحَكُرُ : ادَّخَارُ الطعام للتَّرَ بُصُ ، وصاحبُه المُحتَّكُورُ . أَنِّ سيده : الاحتكارُ جمع الطعام وتحوه مَا يُؤكُلُ وَأَحْتَبَاسُهُ انْتَيْظَارَ وَقْتِ الْفَلَاءَ بِهِ } وَأَنْشُهِ: نَعْسَمُ أُمُّ صِدْق بُوَّة ،

وأب يُكثر منها غير ُ حكو

والحكو' والحُنكر' جميعاً : ما احتُنكر . ابن شبيل : إنهم ليَتَحَكَّرونَ في بيعهم ينظرون ويتربصون ، وإنه لحتكر لا يزال كيمبس سلعته والسُّوقُ مادُّة سحى ببيع بالكثير من شدَّة حكثر ه أي من شدة احتباسه وترَرَّيْصه ؛ قال : والسوق مادَّة أي مَلأَى رَجَالاً وبُيُوعاً ، وقد مَدُّتِ السوقُ عَنْدُ مدًّا . وفي الحديث : من احْتُكُو َ طعاماً فهو كذا ؛ أَى اشْتُراه وحبسه لَنَقَــلُ فَيَغْلُمُ ، والحُكُمُرُ والعُكُورَةُ الاسم منه ؛ ومنه العديث يَا أَنه نهي عن المُحَكِّرَةُ ؛ ومنه حديث عثمان : أن كان بشترى ُحكُرَةٌ أَى جِبلة ؛ وقبل : جزافاً . وأصل

الحكرة : الجمع والإمساك . وحَكُرَهُ كِحُكُرُهُ حَكُرًا : ظَلَمُهُ وَتُنَقَّصُهُ وَأَسَاءُ معاشرته ؛ قال الأزهريي : الحَكْثُرُ الظلم والتنقُّصُ

وسُوءُ العشرَة ؛ ويقال : فلان تحكر ُ فلاناً إ

أَدخل عليه مشقة " ومَضَرَّة في مُعاشَرَ ته ومُعايَشَته والنَّعْتُ حَكُرٌ ، ورجل حَكَرٌ على النَّسُبُ قال الشَّاعر وأورد البنت المتقدم :

وأب يكرمها غير حكر

والمُكُمِّرُ : اللَّحَاجَةُ . وفي حديث أبي هربوة قا في الكلاب: إذا وردت الحَكَرَ القليلَ فلا تَطعَمهُ

الحكر ، بالتحريك : الماء القليل المجتمع ، وكذلا القليل من الطعام واللبن ، وهو فَعَلَ معنى مفعول أَ مجموع ، ولا تطعمه أي لا تشربه.

حمو : العُمْرَةُ : من الألوان المتوسطة معروفة . لوا الأَحْسَرُ يَكُونُ فِي الصَّوانُ والثَّيَابِ وغيرُ ذلكُ مَ يقبله ، وَحَكَاه ابن الأعرابي في الماء أيضًا .

وقد احْسَرُ الشيء واحْسَانُ بَعْنَتُي ، وكُلُّ الْمُعْمَا من هذا الضرب فمحذوف من افْعَالَ ، وافْعَلُ ف أكثر لحقته . ويقال : احسر " الشيءُ احسِراو [ إذا لز لَـُوْنَهُ فَلِم يَتَّغَيْرُ مِنْ حَالَ إِلَى حَالَ ﴾ وأَحْبَارًا كِيْحُمَّا احْسيراراً إذا كان عَرَضاً حادثاً لا يثبت كقولك: بَجعًا

كحُمَّارُ مُوهَ ويُصَّفَارُ أُخُرَى ﴾ قال الجوهري : لم جاز إدغام احمارً لأن ليس بملحق ولو كان له . الرباعي مثال لما جاز ادغامه كما لا يجوز إدغــا اقْعُنْسُسَ لَمَا كَانِ مَلْحَقًا بَاحْرَ نَجْمَ . والأَحْمَ من الأبدان : ما كان لونه العُسْرَةَ . الأزهري قولهم : أهلبك النساء الأحبران ، يعنون الذهـ

أَهلكَ الرجالَ الأحمران : اللحم والحمر . غيره : يقا للذهب والزعفران الأصفران ، وللماء واللبن الأبيضان وللتمر والماء الأسودان. وفي الحديث: أعطيت الكنز

والزعفران، أي أهلكهن حب العلى والطب. الجوهري

الأَحْمَرُ والأَبْيَضَ ؛ هي ما أَفَاء الله على أمنه م كنوز الملوك. والأحمر: الذهب، والأبيض: الفضة

والذهب كنوز الروم لأنه الغالب على نقودهم، وقبل : أراد العرب والعجم جمعهم الله على دينه وملته . اين سده : الأحبران الذهب والزعفران ، وقيل : الحمر واللحم فإذا قلت الأحامرَةَ فَفَيْهَا الْحَكُوقُ ؛ وقَالَ الليث : هو اللحم والشراب والحَـلُـوقُ ؟ قال الأعشى :

> إنَّ الأَحامرَةُ الثَّلاثَةَ أَهْلَكَتُ مالي ، وكنت بها قديماً مُولِّعا مُ أَبِدل بدل البيان فقال :

الحَمَّرُ واللَّحْمُ السَّمِينُ ، وأَطَّلِي بالزُّعْفُران ، فَكُنُّ أَزَّالَ مُوكَّعًا ا

جعل قول وأطَّلي بالزعفران كقوله والزعفران، وهذا الضرب كثير ، ورواه بعضهم :

الحبر واللحم السبين أديمه والزعفران . . .

وقال أبو عبيدة : الأَصِفران الذهب والزعبران يروقال

ابن الأعرابي : الأحمران النبيذ واللحم ؛ وأنشد : الأحمرين الرّاح والمُحَبّرا

قال شهر : أواد الحمر والبرود ، والأحمرُ الأبيض : تَطَيُّوا بِالأَبْرُصِ ؛ بقال : أَتَانَى كُل أَسُود منهم وأحمر ، ولا يقال أبض ؛ معناه جميع الناس عربهم وعجمهم ؟

محكمها عن أبي عمرو بن العبالاء. وفي الحديث : تُعَمَّتُ إِلَى الأَحْمَرِ. والأَسود . وفي حديث آخر عن أبي ذر : أنه سمع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : أُوتيتُ تَعْمُساً لَمْ يَوْتَهُنَ نِي قَبِلِي } أُوسلت إلى

الأحمر والأسود ونصرت بالرعب ِمبديرة شهر ؛ قال شَمَر : يَعْنَى الْعَرْبِ وَالْعَجْمُ وَالْغَالَبِ عَلَى أَلُوانَ الْعَرَبِ الشُّمرة والأدُّمَّة وعلى ألوان العجم البياض والحمرة ،

١ قوله « فإن أزال مولها » التوليع : البلق ، وهو سواد وبياض؛
 وفي نسخة بدله مبقما ؛ وفي الأساس مردّعا .

وقيل : أَرَاد الإنس وَالِحْن ، وروي عن أبي مسحل

أَنه قَـالَ فِي قُولُه بِعثت إلى الأَحْسُرُ وَالْأَسُودُ : يُريدُ

بالأسود الجن وبالأحمر الإنس ، سمى الإنس الأحمر

للدم الذي فيهم ، وقيل أراد بالأحمر الأبيض مطلقاً ؟

والغرب تقول : امرأة حمراء أي بيضاء . وسئل ثعلب : لم خَصَّ الأَحِمرَ دون الأَميضُ ? فقال : لأَن العرب

لا تقول وجل أبيض من بياض اللون ، إنما الأبيض عندهم الطاهر النقيُّ من العيوب ، فإذا أرادوا الأبيض

القول نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس

وغيرهم ؛ وقال عليٌّ ؛ عليه السلام ؛ لعائشة ، رضي

الله عنها: إياك أن تَكُونيها با بُحْمَيْرًا أَي يا بيضاء. وفي الجديث: خذوا تشطير دينكم من العُمَيْراء

يعني عَأَنْشَةَ،كَانَ يَقُولَ لَمَا أَحْيَانًا يَا حَبْيُواءَ تَصْفِيرُ الْحُمْوا. ويد البيضاء ؛ قبال ِ الأَوْهِرِي : والقول في الأسود

والأحبر إنهبا الأسود والأبيض لأن هـذين النعتيز لَّهُمَانُ الْكَدُّمُـنُ أَجِيْعِينُ ؛ وَهِذَا كَقُولُهُ بِعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كافة ؛ وقوله :

حَمَعْتُمْ فَأُوْعَيْتُمْ ﴾ وجِئْتُمْ بِمَعْشَرِ تَوَافَتُ بِهُ الْحِيرَانِ عَبْلًا وَسُوهُهَا . يُرِيدُ (بِعَبْدُ عِبْدُ بِنَ بِكُنْرُ 'بْنِ كُلابِ ؛ وقوا

أنشده ثعلب:

نَصْخُ العُلُوجِ الحُمْرِ في حَمَّامِهِا إنما عنى البيض ، وقيل : أواد المُصَمَّرين بالطيب . وحَكم

عن الأصعي : يقال أتاني كل أسود منهم وأحس ولا يقال أبيض . وقوله في حديث عبد الملك : أراك أَحْمَرَ ۚ قَدُ فِأَ ﴾ قال : الجُسْنُ أَحْمَرُ ﴾ يعني أَل

العُسْنَ في الحبرة ؛ ومنه قوله : فإذا ظهرت تقنعي

بالحُمْرِ ، إن الحُسْنَ أَحْمَر

والبيضاء ؛ قال أبو حنيفة : إذا أخْلَفَت الجَهْمَا

فهي السنة الحمراءُ ؛ وفي حديث طَهْفَةُ : أَصَابِتنا سَن

حمراء أي شديدة الجَـدْبِ لأن آفاق السماء تَحْسَرُ

في سُنِي الجدب والقحط ؛ وفي حديث حليمة : أنم

خرجت في سنة حسراء فقد تركت المال الأزهري

أشبكو إليك تستوات محشرا

قال: أخرج نعته على الأعوام فذكرً ، ولو أخرجه على

السنوات لقال حَمْرُ اواتٍ ؟ وقال غيره : قيل لسني

يستة حمرًاء شديدة ؛ وأنشد : 🗀

قال ابن الأثير: وقيل كنى بالأحبر عن المشقة والشدة أي من أراد الحسن صبر على أشياء يكرهها . الجوهري: وجل أحبر ، والجمع الأحامر ، فإن أردت المصبوغ بالحبرة قلت : أحبر ، والجمع تحشر . ومُضَرَّ الحَمْراء ، بالاضافة : نذكرها في مضر . وبَعير أحبر : لونه مثل لون الزعفران إذا أجسد الثوب به ، وقيل بعير أحبر إذا لم يجالط حبرته شيء ؛ قال :

قام إلى حَشْراءَ من كراميها، الزل عام أو سديس عاميها وهي أصبر الإبل على الهواجر . قال أبو نصر النّعاميُّ :

هَجَّرُ بِحِمراء ، واسر بور قاء ، وصبّح القوم على صهباء ؛ قبل له : وليم ذلك ؟ قال : لأن الحبراء أصبر على المواجر ، والورقاء أصبر على طول السُّرى ، والصهباء أشهر وأحسن حين ينظر إليها. والعرب تقول : حين الإبل معاريض الكلم مُحمَّر النَّعَمَر ، والحبراء من المعن : عماريض الكلم مُحمَّر النَّعَمَر ، والحبراء من المعن : الحاصة اللون . والحبراء : العجم لبياضهم ولأن الشقرة أغلب الألوان عليهم ، وكانت العرب تقول للعجم الذين أغلب الألوان عليهم ، وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالباً على ألوانهم مثل الروم والفرس يكون البياض غالباً على ألوانهم مثل الروم والفرس على ، ومن صاقبهم : انهم الحبراء ؛ ومنه حديث على ، وضي عليك هذه الحبراء ؛ فقال : لنضربنكم على الدين عود دا كما ضربتموهم عليه بدءاً ؛ أداد بالحبراء الفرس عليه والروم والور ، والعرب إذا قالوا: فلان أبيض وفلانة بيضاء فيمناه الكرم في الأخلاق لا لون الحلقة ، وإذا قالوا: فلان أبيض وفلانة بيضاء فيمناه الكرم في الأخلاق لا لون الحلقة ، وإذا قالوا:

فلان أحير وفلانة حبراً؛ عِنوا بياض اللون ؛ والعرب

تسمي المرَّواليُّ الحمراء. والأحامرة: قوم من العجم

نزلوا البصرة وتَبَنَّكُوا بالكوفة . والأحس : الذي

والسُّنَّةُ ۚ الحَمْرَاءُ : الشَّدِيدَةُ لأَنَّهَا واسطَّةً بين السوداء

لا سلاح معه . .

القخط حَمْراوات لاحبرار الآفاق فيهما ؛ ومن قول أسة : وسنو دت سيسهم إذا طلعت بالجُلْب هُفتًا ، كأنه كتم والكتم : صبغ أحسر مختَّضب به . والجلب : السعاب الرُّقيق الذي لا ماء فيه. و/الهف : الرقيق أيضاً، ونصبه على الحال . وفي جديث علي ، كرم الله تعالى وجهه ، أَنه قال : كنا إذا إحْسَرُ البِّأْسُ انْقَيْنا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي إذار اشتدت الحرب استقبلنا العدو" برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وجعلناه لنا وقاية . قال الأصمعي : يقـُـال هو الموت الأحمر والموت الأسود ؛ قال : ومعنَّاهُ الشديد ؛ قبال : وأَرَى ذلك من ألوان السباع كأنه من شدته سبع ؛ قال أبو عبيد : فَكَأَنه أَراد بِقُولُهُ احْمَرُ " البأسُ أي صار في الشدة والهول مثل ذلك . والمُنحَمَّرَةُ : الذين عبلامتهم الحمرة كالمُبَيِّضَةِ منهم مُجَمِّرٌ ، وهم يخالفون المُبَيِّضَةَ . التهذيب : ويقال للذين يُحَمِّرون راياتِهم خلافَ زِيُّ المُسَوَّدَة من بني هاشم : المُنحَمَّرَةُ ، كما يقال الحَرُوريَّة

المُبَيِّضَةَ ، لأن راياتهم في الحروب كانت بيضاً .

ومَوْتُ أَحْمَرُ : يُوصَفُ بِالْشَدَّةُ ؟ ومِنْهُ : لو تعلمون

الطواعينُ ، نعودُ بالله منها .

الأصمعي: يقال هذه وطناً في حيثواء إذا كانت

حِدَيَّدَةُ ، وَ وَطَأَةً \* كَفَّمَاءَ إِذَا كَائِنَ دَارِسَةٍ ، وَالْوَطَّأُةُ

الحَمَمُ إِنَّ ؛ الحِدَيَّدَةِ. وَحَمَّرُ أَوُ الظهيرة : شَدَّتُهَا ؟ وَمُنْهُ

حديث على ، كرم الله وجهه . كنا إذا احْسَرُ "

البأسُ اتقيناه برسول الله ، صلى الله عِليــه وسلم ، فلم يكن أحــد" أقرب اليه منه ؛ حكى ذلك أبو عبيد ؛

رحمه الله ؛ في كتابه الموسوم بالمثل؛ قال أبن الأثير: معناه إذا اشتد"ت الحرب استقبلنا العدو" به وجعلناه

لنا وقالة ، وقبل : أزاد إذا اضطرَّمت نار الحرب

وتسعرت ، كما يقال في الشر بين القوم : اضطرمت نارهم تشبيها بحسرة السار ؛ وكثيراً ما يطلقون

الأحمرُ والأسودُ من صفات الموت؛ مأخوذ من لون السَّبُعَ كَأَنَّهُ مِن شَدَّته سَبُعٌ ﴾ وقيل : نشبه بالوطئاً ﴿

الحبراء لجديها وكأن الوت جديد ... وحَمَاوَاهُ القيظِ ، بتشديد الزاء ، وحَمَاوَتُهُ : شُدَّة

حره ؛ التخفيف عن اللحياني ، وقــد حكيت في الشتاء

ولهي قليلة ، والجمع حمارة ، وحيورة الصَّيف ز كعباديه . وحبيرة كل شيء وُحيير الله الله . وحبيرُ القَيْظِ والشَّاء : أَشْدُهُ . قال : والعرب إذا

الحُمْمُ وَ عَلَى الشَّدَّةِ . وقال أبو عبيد في شرح الحديث

ذكرت شيئاً بالمشقة والشدّة وصفته بالخُسُوء ، ومنه قيل : سنة تَصَمَّرَاء للجَـدَبَّةِ . الأَزْهَرِي عَنَ اللَّبِثُ :

تحمَّارَّة الصَّف شدَّة وقت حرَّه ؛ قال : ولم أسمع كلُّية على تقدير الفَعَالَّة غير الحمارَّة والزَّعارَّةِ ؛ قال: هكذا قال الحليل ؛ قال الليث : وسبعت دلك

بخراسان كبيكاري الشتاء ، وسمعت ك إن وراءك القُرَّا حِمْرُتًا ؛ قالَ الأَوْهِرِي : وقد جاءت أحرف

أَشْرَ عَلَى وَزُنْ فَعَالَةً } وروى أبو عبيد عن الكسائي : أتنته في حَمَارَة القَـنظ وفي صَبَّارُة الشَّاء ، بالصاد ، ما في هذه الأمة من الموت الأحسر ، يعني القتل لما فيه من جمرة الدم أو لشدَّته . يقال : موت أحمر أى شديد . والمرت الأحمر : موت القتل ، وذلك لما

محدث عن القتل من الدم ، وربما كَنَوْا به عن الموت الشديد كأنه بالتنى منه ما يلتنى من الحرب ؟ قال أبو زبيد الطائي يصف الأسد:

إذا عَلَقَتْ قَرْناً خَطاطيفُ كَفَهُ ؟ إ رّأَى الموت رَأْيَ العَيْنِ أَسُو َدَ أَحْمَرُ ا

وقال أبو عبيد في معنى قولهم : هو الموت الأحسر يَسْمَدُونُ بَصْرُ الرجل مِن المول فيرى الدنيا في علله حمراء وسوداء ، وأنشد بنت ابي زيبه . قال الأصمعي : يجوز أن يكون من قول العرب وطئأة"

حبراء إذا كانت طرية لم تدريس ، فمعني قولهم الموت الأحمر الجديد الطري . الأزهري : ويروى عن عدالله بن الصامت أنه قال : أسرع الأرض خراباً النصرة ، قسل : وما يخربها ? قال : القتمل الأحمر والجوع الأغبر. وقالوا : الحُسْنُ أَحْمَرُ أَي شَاقًا أَي

من أحب الحُسُنُ احتمل المشقة . وقال ابن سيده أي أنه يلقى منه ما يلقى ضاحب الحكراب من الجكراب. قال الأزهرى: وكذلك مُوتِ أَحْمَو مَ قَالَ :

الجُهُورَةُ فِي ﴿ الدُّمْ وَالقِتَالَ ﴾ يقولُ يلقى منه المشقة والشدّة كما يلقى من القتال. وروى الأزهري عن ابن الأعرابي في قولهم الحُسُنُ أَحمر: يريدون إن تكلفتَ الحسن والجمال فاصير فيما على الأَذَى والمشقة ؛ ابن

الأعرابي: يقال ذلك للرجل بميل إلى هواه ومختص بمن يحب ، كما يقال : الهوى غالب، وكما يقال : إن الهوى عَيلُ باست الراكب إذا آثر من يوأه على غيره . وَالْحُبُورَةُ : داءٌ يعتري الناس فيحبر " موضعها ؛ وتُغَالَبُ

بالرُّقْنِية . قيال الأزهري : الحُيْسُرَة من جُنس

وهما شدة الحر والبرد. قال: وقال الأُمويُ أتيته على حبالة ذلك أي على حين ذلك ، وألقى فلان على عبالته أي عبالته أي ثقله ؛ قاله البزيدي والأحمر . وقال القنائي : أتوني بور رافنتهم أي جماعتهم ، وسبعت العرب تقول : كنا في حمر اه القيظ على ماه سفية ٢ ، وهي ركية عذبة . وفي حديث على : في حمارة القيظ أي في شدة الحر . وقد تخفف الراء . وقر ب حمير الفيث : معظمه وقر ب حمير : شديد . وحمير الفيث : معظمه وشد ته . وغيث حمير ، مثل فلز : شديد يقشير وجه الأرض عمراً أي يقشرها .

والحَمَيْرُ : النَّنْقُ . وحَمَّرَ الشَّاةِ يَحْمُو ُهَا َحَمْرًا : نَتَقَهَا أَي سَلَخْهَا . وحَمَرَ الحَّارِزُ سَيْرَ ويُحْمُوه ، بالضم ، حَمْرًا : سَحَا بطنه مجديدة ثم ليَّنَه بالدهن ثم خرز به فسَسَهُلُ .

قوله « وقال القناني » نسبة الى بئر قنان ، بفتح الغاف والنون ،
 وهو أستاذ الفراه ؛ انظر ياقوت .

٢ قوله «على ماء شفية النع » كذا بالاصل . وفي ياقوت ما نصه : سقية، بالسين المهملة المضمومة والقاف المقتوحة ، قال : وقد رواها قوم : شفية ، بالثين المسجمة والغاء مصفراً أيضاً ، وهي بثر كانت بحكة، قال أبو عبيدة : وحفرت بنو أسد شفية، قال الزيير وخالفه عمى فقال إنما هي سقية .

ما على الجلد . وحَمَرَ وأسه : حلقه . والحِمارُ : النّهَاقُ من ذوات الأربع ، أهلتاً كان وحَسِينًا . وقال الأزهري : الحِمارُ العَمْرُ الأهلِ والوحشي ، وجمعه أحمرة وحُمُرُ وحَسِينًا وحُمُرُ وحُمَرُ أَتُ جمع الجمع وحُمْرُ أَتُ جمع الجمع حديث ان عباس : قدّمنا وسول الله ، صلى اعليه وسلم ، ليلة جمع على مُحمُرات ؟ هي جمع عليه وسلم ، ليلة جمع على مُحمُرات ؟ هي جمع صحة الحُمْرُ ، وحُمُرُ وحسعُ حماد ؟ وقو أنشده إن الأعرابي :

فَأَدْنَى حِمَارَيْكِ ازْجُرِي إِن أَرَدْتِينَا ، ولا تَدْهَبَيِي فِي رَنْقِ لُبِّ مُضَلِّلٍ فسره فقال : هو مثل ضربه ؛ يقول : عليك بزوجاً

ولا يَطنَّمَعُ بَصَرُكُ إِلَى آخَرَ ، وكان لهـا حماراً أحدهما قد نأى عنها ؛ يقول : ازجري هذا لثلاً يلجز بذلك ؛ وقال ثعلب : معناه أقبلي على واتركي غيري

ومُقَيِّدة أَ الحِمارِ: الحَرَّة أَ لَأَنَّ الحَمارِ الوحشر يُعْتَقَلُ فيها فَكَأَنَهُ مُقَيِّدٌ . وبنو مُقَيَّدة إلحمار العقارب لأن أكثر ما تكون في الحَرَّة عَ أَنشد ثعلب

لَّعَبُولُكُ ! مَا تَخْشِيتُ عَلَى أَبَيِّ وَمَاحَ بَنِي مُقَيِّدُةً الحِبَارِ ولكِنْي خَشِيتُ عَلى أَبَيِّ وماحَ الجِنِّ ، أَو إِيَّاكَ حَارٍ

ورجل حامر وحَمَّار : ذو حَمَّار ، كما يقال فارس لذي الفَرَس . والحَمَّارة : أَصحاب الحمير في السفر وفي حديث شريح : أَنه كان يَرُدُهُ الحَمَّارَة مو الحيل ؛ الحَمَّارة : أَصحاب الحمير أي لم يُلْحِقْه، بأَصحاب الحيل في السهام من الغنيمة ؛ قال الزيخشري فيه أيضاً : إنه أواد بالحَمَّارة الحيل التي تَعَدُّو عَدْو

الحمير . وقوم حَمَّارَة وحامِرَة : أصحاب حمير ، والواحد حَمَّار مَسْل جَمَّال وَبَقَّال ، ومسجد الحامِرة منه . وفرس محبَّر : لثم يشبه الحمَّار في جَرْبِه من بُطْنَه ، وألجمع المتحامِر والمتحامير ، ويقال للهجين : محبَّر ، بكسر المي ، وهو بالقارسية بالاني ؛ ويقال المطيئة السُّوْء محبَّر ، التهذيب : الحيل الحيَّار أَمُثَل المتحامِر سواء ، وقد يقال الحيار سواء ، وقد يقال المتحامِر سواء ، وقد يقال

ومنه قول ابن أحسر: تشلاً كما تَطِيْرُهُ الجَسَّالَةُ الشَّرَةَ ا وُتسمى الفريضة المشتركة: الحِسَادِيَّة ؛ سبيت بذلك

لأصحاب البغال بنعالة " و لأصحاب الجمال الجسالة ؟

لأنهم قالوا: هَبِ أَبَانا كَانَ حِمَاداً . وَوَجِلَ يَحْمَرُ ": لئيم ؛ وقوله :

لَدْبُ إِذَا لَكُسُ الفُحْجُ المُحَامِيرُ

ويجوز أن يكون جمع محمّر فاضطر"، وأن يُكون

جمع بحمار . وحَمِرَ الفرس حَمَرًا ؛ فهو حَمِرُ : سَنِقَ مَن أَكُلُ الشَّعِلِ ؛ وقيل : تغيرت وائحة فيه منه . الليث : الحَمَرُ ، بالتحريك ، داء يعتري الدابة من كثرة الشَّعِيرَ فَيُنْشِنُ فَوه ، وقد حَمْرِ البِرِ دَوْنَ ا

لَعَمْرِي السَّعَدُ بنُ الضَّابِ إِذَا غَدَا أَحَبُ النّا مِنكَ ) فَا فَرَسَ حَمِرُ

تَعْسَرُ مُسَراً ؛ وقال امرؤ القيس:

يُعَيِّره بِالبَخْرِ ، أَرَاد : يا فا فَرَسَ خُمَرٍ ، لقبه بغي فَرَسِ حَدِر لِنَتْنِ فيه . وني حديث أمَّ سلمة :

كانت لنا داجين فحيرت من عجبن : هو من حبر الدابة : ورجل محير الا يعطي إلا على الكد والالحاد علي الالحد الدابة : قال على الدابة الماد علي الدابة الداب

والإلتحاج عليه . وقال شهر : يقال حَمَورَ فلان علي " مُحْمَرُ حَمَرًا إذا تَحَرَّقُ عليكُ غضباً وغَيظاً ، وهو رجل حَمَورٌ من قوم حَمَوينَ .

وحيارة القدم: المشرقة بن أصابعها ومفاصلها من فوق. وفي حديث على : ويقطع السارق من حيارة القدم؛ هي منا أشرف بن مفصلها وأصابعها من فوق. وفي حديثه الآخر: أنه كان يغسل وجله من حيارة القدم؛ قال ابن الأثير: يغسل وجله من حيارة العليم : الحيار حجارة تنصب حول قنترة الصائد، واحدها حيارة " والحيارة أيضاً : الصغرة العظيمة . الجوهري : والحيارة ججارة تنصب حول الحوض لئلا يسيل ماؤه، وحول بيت الصائد أيضاً ؛ قال حيد الأرقط يذكر

بَيْتُ مُشُوفٍ أَدُّدِحَتْ حَمَالُولُ حت أي زيدت فها بَنْيقَهُ وسُتُرَتْ ؟ قال ابْ

أردحت أي زيدت فيها بَنْيقة وسُنْرَت ؟ قال ابن بري : صواب انشاد هذا البيت : بيت 'حتُوفٍ ، بالنصب ، لأن قبله :

أَعَدُ لِلنَّبَيْتِ الذي يُسَامِرُهُ

قال : وأما قول الجوهري الحيارة و حجادة تنصب حول الجوض وتنصب أيضاً حول بيت الصائد فصوابه أن يقول : الحيارة ، الواحد حيارة تجعل حول كل حجر عريض . والحيار : حجارة تجعل حول الحوض ترد الماء إذا طغى ؛ وأنشد :

كَأَنَّمَا الشَّعْطُ'، في أَعْلَىٰ حَمَاثِرِ ﴿ \* وَكُنَّانِ اللَّهُ وَكُنَّانِ إِ

وفي حديث جابر : فوضعته العلى حمارة من جريد ؛ هي ثلاثة أعواد يُشك بعض أطرافها إلى بعض ويخالف بين أرجلها تُعكَّى عليها الإداوة لنبر د الماة المتحدد وضعته النه به ليس هو الواضع، وإنما رجل كان يبرد الماء لسول الله، صلى الله عليه وسلم ، على حمارة ، فأرسله الني يطلب عنده ماه الما بجد في الرك ماه . كذا بهامس النهاية .

ويسمى بالفارسية سهباي ، والحمائر ثلاث خشبات بوثقن وبجعل عليهن الوطنب لئلا يتقرضه الحرر قدوص ، واحدتها حمارة "؛ والحمارة : خشبة تكون في المودج . والحمار : خشبة في مقدم الإكاف ؛ قال الأعنى :

#### وقيَّدُ نِي الشَّغُورُ في بَيْنَهِ ، كما قيَّدُ الآمِراتُ الحِمارا

الأزهري : والحيار ثلاث خشات أو أدبع تعترض عليها خشبة وتأوسر بها . وقال ابو سعيد : الحيار العيود الذي يحمل عليه الأقتاب ، والآسرات : النساء اللواقي يؤكدن الرحال بالقد ويُوثقنها ، والحيار : خشبة يعمل عليها الصيقل . الليث : حماد الصيقل خشبة التي يَصْقُل عليها الحديد . وحيماد الطثنود : معروف . وحيماد قيمان : دوينة الطثنود : معروف . وحيماد قيمان : دوينة الأرض ذات قوام كثيرة ؟ قال :/

### يا عَجَبًا ! لَكَدُ دُأَيْتُ العَجَبًا : إِحْبَارَ فَسَبَّانِ كِسُوقَ الأَرْتَجَا لَـ

والحماران : حجران بنصبان بطرح عليهما حجر وقيق يسمى العكاة بجفف عليه الأقط ؛ قبال مُبتشر ً بن هذيل بن فزارة الششخي أيصف حدث الزمان :

## لا يَنْفَعُ الشَّاوِيُّ فيها شَانَسُهُ ، ولا عَــلاَئُهُ ولا عَــلاَئُه

يقول: إن صاحب الشاء لا ينتفع بها لقلة لبنها ، ولا ينفعه حماراه ولا عكلاته لأنه ليس لها لبن فيُتخذ منه أقبط . والحمائر : حجارة تنصب على القبر ، واحدتها حمارة ". ويقال : جاء بغنمه تحمر الكلكى ، وجاء بها تسود البطون ، معناهما المهازيل . والحدّر والحرّر والحرّر ، والأوّل أعلى : التمر الهندي،

وهو بالسَّراة كثير ، وكذلك ببلاد مُعمان ، وور مثل ورق الحُلاف الذي يقال له البَلْخي ؛ قال أَ حنيفة : وقد رأيته فيما بين المسجدين ويطبخ به الناس وشجره عظام مثل شجر الجوز ، وثمره قرون مثل مُ القرط .

والحُمَّوَةُ والحُمَرَةُ : طائر من العصافير . وا الصحاح : الحُمَّرة ضرب من الطير كالعصافير ، وجمع الحُمَّرُ والحُمَّرُ ، والتشديد أعلى ؛ قال أبو المهوش الأحدي يهجو تميماً :

قد كنت أحسبكم أسود تغية ، فإذا لتصاف تبيض فيه الحكمر فإذا لتصاف تبيض فيه الحكمر وضية ، يقول : قد كنت أحسبكم شجعاناً فإذا أنتم جبناه وخفية : موضع تنسب إليه الأسد . ولصاف : موضم من منازل بني تميم ، فجعلهم في لصاف بمنزلة الحكمر متى ورد عليها أدنى وارد طارت فتركت بيضها لجبنم وخوفها على نفسها . الأزهري : يقال للحكمر ، وهم طائر : حمر من بالتخفيف ، ألواحدة ' حمر ة وحُمرة قال الراحز :

وحُمَّرات شُرْبُهُنَّ عِبُّ وقال عمرو بن أَحْمَرَ مِخاطب مجيى بن الحَكَم بن أَدِ العاص ويشكو إليه ظلم الشَّعاة :

> إِنْ نَحْنُ إِلاَّ أَبَاسُ أَهَلُ سَائِمَةً ؛ مَا إِنْ لِنَا دُونَهَا حَرِّثُ وَلاَ غُرُرُ الغُرِّرُ : لِجْمِعِ العِبِيدِ ، واحدِها غُرُّةٌ .

مَلُوا البلادَ ومَلَتْنَهُمْ ، وأَحْرَقَهُمْ طُلْمُ السُّعَاةِ ، وبادَ المَاءُ والسَّحْرُ إنْ لا تُدارِكُهُمُ تُصْبِحُ مَنَاذِلَهُمْ فَقُراً ، تَكِيضُ عَلَى أَرْجَانُهَا الْحُسَرُ

فخففها ضرورة ؛ وفي الصحاح : إن لا تلافهم ؛ وقيل

الحُيْسَ أَنُ القُبْرَ أَنَّ وَحُمْرَاتُ جَمِع ؟ قال : وأَنشِدِ الْهُلِي وَالْكَلَائِينُ بِيتَ الرَّاجِزِ مَا عَلَقَ حَوْضِي نَعْلُو مُكِبُ ، عَلَقَ حَوْضِي نَعْلُو مُكِبُ ، إذا عَفَلْتُ عَفْلُمَةً يَعِمُبُ ،

وحُمَّرات شُرْبُهُنَّ عَبُّ

قال : وهي القبر أ. وفي الحديث : نزلنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فجاءت مُحمَّر أنه ؛ هي بضم الحاء وتشديد الميم وقد تخفف ، طائر صغير كالعصفور. واليحمور أيضاً : دابة تشبه العَنْز ، وقبل : اليحمور حمار الوحش .

وحاسر وأحامر ، يضم الهبزة : موضعان ، لا نظير له من الأسماء إلا أجار د ، وهو موضع ، وحَسْر اله الاسد : أسماء مواضع ، والحِسَارَةُ : حَرَّةُ معروفة .

وحيثير : أبو قبيلة ، ذكر ان الكابي أنه كان يلبس المحلك المحدر ، وليس ذلك بقوي ، الجوهري : حيث أبو قبيلة من اليبن ، وهو حمير بن سبأ بن يَشْهُب بن يَعْرُب بن قَدَّطُان ، ومنهم كائت الملوك في الدهر الأول ، واسم حمير العَرَ نَجْمَعُ ؛

وقوله أنشده ابن الأعرابي : أريشك مولاي الذي لسنت ساتها ولا حارماً ، مها بالله يَشْجَمُونُ

فسره فقال : يذهب بنفسه حتى كأنه ملك من ملوك حمير . التهديب : حمير اسم ، وهو قييل أبو ملوك اليمن وإليه تنتمي القبيلة، ومدينة كلفار كانت لحمير . وحمير الرجل : تكلم بكلام حمير ، وهم ألفاظ ولغات تخالف لغات ساثر العوب ؛ ومنه قول الملك الحمير ي ملك ظفار ، وقد دخل عليه رجل من الغرب فقال له الملك : ثب ، وثب بالحميرية : اجلس ، فو ثب الرجل فاند قت رجلاه فضحك

الملك وقال: ليست عندنا عربيت ،من دخل طفار تحمَّر أي تَعَلَّم الحَمِّيريَّة ؛ قال ابن سيده: هذه حكاية ابن جني يوفع ذلك إلى الأصعي ، وأما ابن

حكاية ابن جني يرفع ذلك إلى الأصعبي ، وأما ابن السكيت فإنه قال : فوثب الرجل فتكسر بدل قوله فاندقت رجلاه ، وهذا أمر أخرج مخرج الحبر أي

للمحكر

ابن السكيت : الخُدُوة ، بسكون المم ، نَبْت . المُعان نَبْت مِنْ الورق كَانه النّه بأذان الحيان نَبْت عريض الورق كَانه مُشْدٍ. بأذان الحيان .

ُشَيِّه بَاذُنْ أَلْجَارَ وفي حديثُ عَاثِمَة ، رضي الله عنها : مَا تَذَ كُرُ مِن عَجُورُ تَحَمَّرًاءَ الشَّدُ قَيَشْ ِ ؛ وصفتها بالدَّرِّ دِ وهو

سقوط الأسنان من الكبر فلم يبق إلا احمرة اللبَّنَاة . وفي حديث علي : عارضه رجل من الموالي فقال ، اسكت يا ابن حمراه العجان أي يا ابن

الأَمَةُ ، والفجانُ : مَا بِينَ القِبلِ والدَّبُو ، وهِي كَلَمَةُ ، تَقُولُمْ العَرْبِ فِي السَّبِّ والذَّمِّ . وأَحْمَرُ أَنْ يَسُلُونَ ؛ لقب قُدارٍ "بنِ سَالِفُ عَاقِرِرٍ وأَحْمَرُ أَنْ يُسَالِفُ عَاقِرِرٍ

ناقَة ِ صَالِح ، عَلَىٰ نَبْيِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ، وَلِمَّا

قال زهير كأحمر عاد لإقامة الوزن لما لم يمكنه أن يقول كأحمر ثمود أو وهم فيه ؛ قال أبو عبيد : وقال يعض النشساب إن ثموداً من عاد .

وتو به أن العُلْمَيْنِ : صاحب لينكي الأخيلية ، وهو في الأصل تصغير الحمال .

وقولهم : أَكَفَرُ مِنْ حَمَانَ ، هو رَجِل مِن عاد مَاتِ له أولاد فكفر كفراً عظيماً فلا يمرّ بأرضه أحد إلا دعاد الساكات فإن أحرابه مالا قتله وأحدًا

دعاه إلى الكفر فإن أجابه وإلا قتله . وأحمَّرُ و وحُمَّرُ وحُمَرُانُ وحَمَّراءُ وحِمَانُ : أساء . وَبِنُو حَمِرً ى : بطن من العرب ، وربما قالوا : بني حميري ، وان لسان الحمَّرة : منخطباء العرب .

وحينوا : موضع .

حنجو : الحُنْجُورُ : الحَلْقُ . والحُنْجُرَةُ : طَبَقَان

مَن أَطْبَاقُ العُلْـُقُومُ مَا يَلِي الغَـُلـُصَمَـةُ ، وقيـل :

العَنْجَرَةُ وأس الفَلْصَمَةِ حيث مجدد ، وقيل : هو

جوف الحلقوم، وهو العُنْجُورُ، والجمع تَصْحُرُ ؛ قال:

تَمَسَّرَ العراقِ ، وما يَلَـذُ الحَنْجَرُ ا

وقوله تعالى : إذ القُلُوبُ لَـدَى الحَناجِرِ كَاظِمِينَ ؟

أَراد أَن الفَزَع يُشْخِصُ قَتُلُوبَهُمْ ۚ أَي تَقْلُصُ إِلَى

حناجرهم . وفي حديث القاسم : سئل عن رجل ضرب

تَصْنَجِمَرَ ۚ قَالَ : عليه الدية ؛

الحنجرة : وأس الفلصة حيث تراه ناتشاً من خارج

الحلق، والجمع حناجر؛ ومنه: وبلغت القلوب الحناجر؛

أي صَعَدَتُ عَن مُواضِّعًا مِن الحوف إليها .

الأزهري قال في العُلَّـقُوم والخُنْجُور وهو تَخْنُرَجُ

النَّفَسَ : لا يجري فيه الطعامُ والشرابُ المَّريُّة ،

وَمَامُ الذَّكَاةُ قَطَعُ الحَلْقُومُ وَالْمَرْيِءِ وَالْوَدَجَيْنِ }

من الواردات الماء بالقاع تستقي

بأعجازها ، قَـبُـلُ اسْتِقاء العَناجِر

إنما جعل للنخل حناجر على التشبيه بَالحيوان . وحَنْجَرَ

والمُحَنَّجِرُ : داء يصب في البطن ، وقيل : المُحَنَّجِرُ ﴿

داء التَّشَيُّدُ قُ ١٠ يقال: تَصْبُحِرَ الرَجِلُ فَهُو 'مُحَنَّجُو"،

ويقال التَّعَيْدُ قُ العلَّوْسُ وَالنَّعَيْدِ .

وحَنْجَرَتْ عينه : غادتْ ؟ الأَزْهري عن ثعلب أن

١ قوله « التشيدق » وقوله « التحيدق » كذا بالإصل .

مُنِعَت تَميم والله بازم كُلُّها

للناظر أن يَفْحَصَ عنها ، وما وجده منها لثقة ألجقه

بالرباعي وما لم يجد منها لثقة كان منهـا على ويبـّة

حنو : الحَمَنيوَ أَنُ : عَقْدُ مَضَرُوبِ ليسَ بَذَلَكُ العَريضَ .

والعَنبِيرَةُ : الطَّاقُ المعقود ؛ وفي الصحاح : العَنبيرَةُ \* عَقْدُ الطاق المَبْنِيِّ . والعَنبِيرَةُ : مِنْدَفَةُ القُطْنِ .

والحَنْيرَةُ : القَوْسُ ، وقيل : القوس بلا وَتَرْ ِ ؛

عن ابن الأعرابي . الجوهري : العَمَايِرَةُ القوسَ ، وهي

مِنْدَ فَةَ ' النساء، وجمعها حَنير " ؛ وقال ابن الأعرابي:

جمعها كنائر ُ . وفي حديث أَني ذَرّ ِ : لو صُلَّـيْتُمْ ْ

حَى َتَكُونُوا كَالْحَنَائِرِ مَا نَفْعَكُمْ ذَلَكُ حَتَّى تُحَيِّبُوا آلَ

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ هي جمع حَدْيُورَة،

وهي القوس بلا وتر ، وقيل : الطاق المعقود ، وكلُّ

مُنْحَنْ ؛ فهو كَفْيِرَاةُ \* أَي لُو تَعَبُّدُ تُهُمْ حَتَّى تَنْحَنَّى ۖ

ظهور کم ؟ وذكر الأزمري هذا الحديث فقال : لو

صليتم حتى تكونوا كالأو تاد ٍ أو 'صمْتم حتى تكونوا

كالحنائر ما نفعكم ذلك إلا بنية صادقة ووكرَع صادق.

ابنَ الأَعرابي: الْحُنْنَيرَةُ تَصْغِيرَ خَنْرَةٍ ، وهي العَطْفُةُ أ

والحِنْوُورَةُ : دُوَيْنِيَّةَ دمينة يُشَبِّهُ بِهِا الإِنسانِ ۗ

فيقال : يا حِنَّو وَ \* ! وقال أبو العباس في باب فِعُو ل :

والحَنْثَرَ ۚ : الضَّيِّقُ ؛ قال الأَزْهِرِي فِي حَنْثُر : هذا

الحرف في كتاب الجمهرة لابن دريد مع غيرة ومــا

وجدت لأكثرها صحة "لأحدي من الثقات ، وينبغي

١ قوله « بناها » كذا بالاصل بالباء الموحدة، و أناد الشارح أنه كذلك
 في التكملة ، و الذي في القاموس : ثناها ، بالثلثة .

الحِنُّورُ دابة تشبه العظاء .

المُعْكَمَةُ للقوس . وحَنَرَ الصَّنبِرَةَ : بناها .

صَبَار : الحِنْسَتُورُ : الشَّدَّةُ ، مثل به سيبويه وفسره

وقول النابغة :

الرجل : ذمجه .

حنتو: العَنْشَرُ : الضَّيقُ . والحِنْشَرُ : القصير .

والحِنْتَارِانَ : الصغير . إن دريد : الحَنْتَرَةُ الصَّيِّقُ ؟

**عناد :** رجـل تعنائر الوحنائر ي : المحمالي .

ابن الأعرابي أنشده : لوكان خُنُّ واسطٍ وسَقَطُهُ : المنحوراه وحقه وسقطه

تَأْوِي إليها ، أصبَحَت تُقَسَّطُه ان الأعرابي : العُنْجُونَةُ شُبَّهُ البُّرْمَةِ مِن رُجَاجِ

يجمل فيه الطَّيبُ ؛ وقال غيره : هي قارورة طويلة يجعل فيها الذُّريرَةُ 📆 هو: العِنْديرُ والعِنْديرَةُ والعُنْدورُ والعِنْدَورُ

والعندُ وَرُرَةُ والعندُ ورَةُ ؛ عن تعلب ، بكسر

الحاء وضم الدال ، كل : الحَدَقَةُ ، والجنَّديرةُ أَجُودُ ﴾ ومنه قولهم : جعلني على نُحَنَّدُ رُ عَينه . وإنه لَحُناهُ رُ الِعِينَ أَي حديدَ النَّظُرُ . الْجُوهِرِي : الْحُبُنُّهُ ۖ رُ

مُعنْدُرُ عَيْنَهُ وَحُننُدُ وَرَ عَيْنَهُ وَحُننُدُ وَرَ وَعَيْنَهُ إِذَا كَانَ يستثقله ولا يقدر أن ينظر إليه بغضاً ؟ قال الفراء: يقال جعلته على حند يرَة عيني وحُنندُ ورَة عيني إذا جعلته نصب عينك .

والحُينُدُورُ والحُنْدُ ورَّةُ الحَدَقَةُ ﴾ يقال ﴿ هُو عَلَى

نزو : الحُنْزُرَةُ ١ : شعبة من الجبل ؛ عن كراع . ازقو : الحِنْزَ قُرْرُ والحِنْزَ قُدْرَةً : القصير الدميم من الناس ؛ وأنشد شبر : 😘

> ُ لُو كُنْتُ أَجْمِلُ مِنْ مُلِكُ ﴾ ﴿ رَأُونُكُ ۗ أَقْسُدُونَ ﴿ حِنْزَ قَدْرَهُ

قال سنبويه : النون إذا كانت ثانية ساكنة لا تجعل زائدة إلا بِنكِت. وو : الحَوَّارُ : الرحوع عن الشيء وإلى الشيء ، حارَ

إلى الشيء وعنه حَوْراً ومُحَاراً ومُحَارَةً وحُوُوراً: رجع عنه وإليه ؛ وقول العجاج :

١ قوله « الحازرة » كذا بالاصل بهذا الضبط ، وضبطت في القاءوس
 بالشكل بفتح الحاء وسكون النون وفتح الراء .

في بشر الالحود مكرى وما بَشْعَرُ. أراد: في بــــرُ لا مُحَوِّورٍ ، فأسكن الواو الأولى وحذفها لسكونها وسكون الثانية بعدها وقال

الأزهري: ولا صلة في قوله ؛ قال الفرَّاء : لا قَائَة في هذا البيت صحيحة ، أراد في بثر ماء لا 'محير' عليه سْنِيًّا . الْجُوهِرِي : حَادَ يَجُودُ حَوْدًا وَحُوْدِاً رجع . وفي الحديث : من دعا رجلًا بالكفر وليس

كذلك حارً عليه؛ أي رجع إليه ما نسب إليه؛ ومنه حديث عائشة : فَغَسَلْتُهَا ثُمُ أَجِنْفُتُهَا ثُمُ أَحَرْتُهَا إليه؛ ومنه حديث بعض السلف ؛ لو عَيَّرٌ ثُنَّ رَجَلًا بالرَّضَعِ

الجشيت أن تجور بي داؤه أي يكون علي " مر جعه . وكل شيء تغير من حال إلى حال ، فقد حار كيُور حوراً ؛ قال ليد :

ومَا الرَّهُ إِلَّا كَالْشَهَابِ وَضُوالِهِ ، كَخُورُ وَمَادُمُ يَعِدُ إِذْ هُوَ سَاطِعُ ا وَحَادَاتِ الْغُصَّةُ ﴿ تَصُورُ أَنْ النَّجَادُ وَاتْ كَأَنَّهَا وَجِعِتْ

من موضعها ، وأحار ها صاحبتُها ؛ قال جرير : وَنُهُ مِنْ عُسَّانَ أَبُنَ وَأَهُمَةُ ۚ الْحُنُمِي بُلَجُلُبِ مِنْي مُضْعُةً لا تَعِيرُهَا وأنشد الأزهري :

وتلك لعَسْري غُصَّة لا أحيرُها

أبو عبرو : الحَوَّرُ التَّحَيِّرُ ﴾ والحَوْرُ : الرجوع . بقال : حارة بعدما كار . والحَوْرُ : النقصان بعد الزيادة لأنه رجوع من حال إلى حال . وفي الحديث : نعوذ بالله من الحَوْلِ بعد الكُوْلِ ؛ معناه من النقصال بعد الزيادة ، وقبل : معناه من فساد أمورنا بعد صلاحها ، وأصله من نقص العمامة بعد لفها ، مأخوذ

مَنْ كُوْرُو العِمَامَةُ إِذَا انتقضَ لَيُّهَا وَبَعْضُهُ يَقْرَبُ مَنْ بعض ، وكذلك العُور ؛ بالضَّم . وفي رواية : بعد الكورن ؟ قال أبو عبيد : سئل عاصم عن هذا فقال : ألم تسبع إلى قولهم : حار بعدما كان ? يقول إن كان على حالة جبيلة فحاد عن ذلك أي رجع ؟ قال الزجاج : وقيل معناه نعوذ بالله من الرثيوع والحروج عن الجباعة بعد الكور ، معناه بعد أن كنا في الكور أي في الجباعة ؟ يقال كار عبامته على رأسه إذا لقم ، وحار عبامته إذا نقضها . وفي المثل : حور " في تحارة ؟ معناه نقصان في نقصان ورجوع في رجوع ، يضرب للرجل إذا كان أمره "بد"بر" .

نحن بنو عامِر 'بنِ 'دَبْیان َ ، والنَّا س' کَهَامُ' ، کَعَارُهُمْ ْ لَلْقُبُورْ

وقال سُمَيْع بن الحَطيم ، وكان بنو صُبّح أَغاروا على إبله فاستغاث بزيد الفوارس الضّبّي فانتزعها منهم ، فقال يمدحه :

لولا الإله ولولا تجد طالبها ، للمؤرّ ولولا تجد طالبها ، للمؤرّ وها كا نالوا من العير واستُعْجَلُوا عَنْ تَضْفِفُ المَضْغِ فازْ دُرَدُوا، والذّ مُ يَبْقَى ، وزاد القورم في مُحود اللّهُورَجَة : أن لا يُبالغ في إنضاج اللّهم أي أكلوا طمها من قبل أن يتضع وابتلعوه ؛ وقوله :

والذم يبقى وزاد القوم في حور يريد: الأكثلُ يذهب والذم يبقى . ابن الأعرابي : فلان حور و في محارة ؛ قال : هكذا سبعت بنتح الحاء ، يضرب مثلًا للشيء الذي لا يصلح أو كان صالحاً ففسد . والمتحارة : المكان الذي تحدور أو مجار فيه . والباطل في محور أي في نقص ورجوع . وإنك لفي محور وبور أي في غير صنعة ولا إجادة . ابن هافيه : قال عند تأكيد المرز ثنة عليه بقلة النماء : ما

كيمُور فلان وما يَبُورُ ، وذهب فلان في الحَوا والبَوَادِ ، بفتح الأول ، وذهب في الحُورِ والبُو أي في النقصان والفساد . ورجل حاثر باثر ، وقد حا وبارَ ، والحُورُ الهلاك وكل ذلك في النقصان والرجوع والحَوْرُ : ما تحت الكورْر من العامة لأنه رجو عن تكويرها ؛ وكلسته فما رَجَعَ النَيْ حَوَاد وحواراً ومُعاورَة وكلسته فما رَجَعَ النَيْ حَوَاد

بوزن مشُورة أي جواباً . وأحار عليه جوابه : ردّه . وأحَر تُ له جواباً وه أحار بكلمة ، والاسم من المُناورة العَوير ، تقول سعت حَويرَهما وحِوارهما . والمُنحاورة ، المجاوبة والتَّحاور : التجاوب ؛ وتقول : كلَّمته في أحاد إليَّ جواباً وما رجع إليَّ خَويراً ولا حَويراً

ولا تحوراً ولا حواراً أي ما رد حواباً واستحاره أي استنطقه ، وفي حديث علي ، كرم الا وجهه : يرجع إليكما ابناكما بعقوار ما بتعثنما بأي بجواب ذلك ؛ يقال : كلسته فما رد الي حواراً أي جواباً ؛ وقيل : أراد به الحية والإخفاق وأصل الحوار : الرجوع إلى النقص ؛ ومنه حديث عبادة : يُوشِكُ أَن يُوسَى الرجُل من تسبج المسلمة قبراه القرآن على لسان محمد ، صلى الله عليه وسلم قبراه القرآن على لسان محمد ، صلى الله عليه وسلم قبراه القرآن على لسان محمد ، صلى الله عليه وسلم قبراه القرآن على لسان محمد ، صلى الله عليه وسلم المسلمة المسلمة

فأعاده وأبدًا ولا تجنور إفيكم إلا كما تجور صاحب الحمار الميت أي لا يرجع فيكم بخير ولا ينتفع بما حفظ من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميث صاحبه . وفي حديث سطيح : فلم أيجر جواباً أي لم يرجع وا يَرُدُدُ . وهم يَتَحاوَرُون أي يتراجعون الكلام . والمناطبة عوالكلام في المخاطبة عواده . والمنحورة : من المناورة مصدر

كَالْمُشُورَة مِن الْمُشَاوِرَة كَالْمُحُورَة ؛ وأنشد :

لِحَاجَةً ذِي بَثِّ وَمَعُوْرًا ۚ لَهُ ۚ كَفَى رَجْمُهُا مِنْ قِصَةً الْمُتَّكَلِّمِ

وما جاءتني عنه محُورَة أي ما رجع إليَّ عنه خبر .
وإنه لضعيف العَوْر أي المُنْطَورَة ؛ وقوله :
وأصفر مَضْبُوح نَظَرُ تُ حَوارَهُ
على النَّاد ، واستَوْدَعَنْهُ كُفَّ مُجْمِد

ويروى : حَوْيِرَهُ ، إِمَّا يَعْنِي بَحُوارَهُ وَحَوْيُوهُ خَرُوجَ اللّهَدُّحِ مِن النّسَارِ أَيْ نَظْرَتُ الفَلَحِ وَالفَوْزُ . وَالنّسَارُ الذي هُو وَاسْتَحَارُ الذي أَنْ الْخَرَارُ الذي هُو الرّحِوع ؛ عَنْ ابْ الْأَعْرَابِي .

أبو عمرو: الأحُورُ العقل ، وما يعيش فلان بأحُورَ أي ما يعيش بعقل يرجع إليه ؛ قال مُعدَّبَهُ ونسبه إن سيده لابن أحمر :

> وما أنس م الأشياء لا أنس قو لها الحارتها: ما إن يعيش بأخرراً

أراد: من الأشياء. وحكى ثعلب: اقْشُ مَحُورَ تَكُ أي الأمر الذي أنت فيه . والعَورَرُ : أن يَشْتَكُ بِياضُ العِين وسَوادُ سَوادُها

والحور: ال يستند بياص العين وسواد سوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حوالها ؟ وقيل : العمور أ شدة أسواد المنقلة في شدة بياضها في شدة بياض الجسد ، ولا تكون الأدماء حواراء على تكون مع حواراء حتى تكون مع حوار عينها بيضاء لكون الجسد ؛ قال الكميت :

ودامت قُدُورُكُ ، السَّاعِيَّـُ نَّنَ وَالْمُورِوْلُ السَّاعِيَّـُ

ن في المسطل ، غر غراة واحورارا الماد بالغر غراة واحورارا بياض الإهالة والشعم ؛ وقيل : الحورار أن تسود العين كلما مثل أعين الطباء والبقر ، وليس في بني آدم حور "، وإنا قيل للنساء حور العين لأنهن شبهن بالظباء والبقر.

وقال كراع: العَوَّرُ أَن يَكُونَ البياضُ مُحدقاً بالسوادُ كله وإنما يكونُ هذا في البقر والظباء ثم يستعار الناس؛ وهذا إنما حكاه أبو عبيد في البَرَج غير أنه لم يقل إنما

بَكُونَ فِي الطّباء والبقر . وقال الأَصْمَعَيُ : لا أَدري مَّا الْحَوَّرُ فِي الْمِينَ وَقَـدَ حَوْرًا حَوْرًا وَاحْوَرًا وَاحْوَرًا ، وهو أَحْوَرُ . وامرأة حَوْرًا : بينة الحَوْرِ .

وعَيْنَ حَوْرُواهُ ، والجمع أحور ، ويقال : احْوَرَتْ عَبْنَهُ احْوَرَتْ .

عَيْنَاهُ حَوْرَاهُ مِنَ العِينِ الْحِيرِ فعلى الإتباع لعين ؛ والحَوْرَاهُ : البيضاء ، لا يقصد بذلك حَوْرَ عِيْها . والأَعْرَابُ تُسْمَى نَسَاءَ الأَمْصَانِ

حَوَّ الرِيَّاتِ لِبَيَاضَهِنَ وَتَبَاعِدُهُنَ عَنْ فَتَشَفِّ الْأَعْرَابُ بِنْظَافِتُهِنَ ؟ قَالَ : فقلتُ : إِنَّ الحَوَادِيَّاتِ مَعْطَبَةً " ،

فقلت : إن الحَوادِيَّاتِ مَعْطَبَهُ ، إذا تَفَتَّلُنَ مَن تَحْتِ الجَلابِيبِ يعني النساء ؛ وقال أبو جِلنْدَة :

فَقُلُ للحَوَّارِيَّاتِ يَبْكِينَ غَيْرَنَا ، ولا تَبْكِنَا إلاَّ الكِلابُ النَّوابِسحُ بكَيْنَ إليْنا خيفة أن تُبيعها رماحُ النَّصَارَى، والسُّيُوفُ الجوارحُ

جعل أهل الشأم نصارى لأنها تلي الروم وهي بلادها. والحواريّاتُ من النساء ؛ النّقيّاتُ الألوان والجلود لبياضهن ، ومن هذا قيل لصاحب الحُوّارَى :

مُعُورًا وقول العجاج:

بأغين مُعَوَّرات حُور

يعني الأعين النقيات البياض الشديدات سواد الحدّق . وفي جديث صفة الجنة : إن في الجنسة لسُمُعْتَسَعًا للحُودِ العين .

وَالنَّمْوَرِيرُ ۚ : النبيص . والعَوارِيُّونَ : الفَصَّارُونَ

لتبييضهم لأنهم كانوا قصادين ثم غلب حتى صادكل ناصر وكل حبيم حَواريًّا . وقال بعضهم : العَواريُّونَ كَفُورَةُ الْأَنْبِياءَ الذِّينَ قَدْ خَلَـصُوا لَهُمْ ؟ وقال الزِّجاج: الحواديون خُلْصَانُ الْأُنبياء ، عليهم السلام ، وصفوتهم . قال : والدُّليلَ على ذلك قول النبي ، صلى الله عليـه وسلم : الزُّبَيْرِ ُ ابن عمتي وحَواريُّ من أُمَّتِي ؟ أي خاصي من أصحابي وناصري . قبال : وأصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حواويون ؛ وتأويل الحواريين في اللغة الذين أخْلصُوا ونُتقُوا من كل عيب ؛ وكذلك الحُوَّارَى من الدقيق سمي به لأَنه يُنكَتُّى من لُبابِ البُرِّ ؛ قال: وتأويله في النَّاس الذي قد روجع في اختياره مرة بعد مرة فوجد نُـعَيًّـا من العيوب . قال : وأصل التَّحْوير في اللغة من حارَ كِمُورْ ، وهو الرجوع . والنَّحْويرُ ؛ الترجيع ، قال : فهذا تأويله ، والله أعلم . ابن سيده : وكلُّ مُبالِغٍ فِي نُصْرَةِ آخَر حَوادِي ، وخص بعضهم به أنصارِ الْأَنبياء ؛ عليهم السلام ؛ وقوله أنشده ابن دريد :

إِمَا أَرَادَ ابنَ الْحَوَارِيِّ ، يَعْنَى بِالْحَوَارِيِّ الزُّبُيرَ ، وعنى بابنه عَبُّدَ أَللهِ بْنَ الزبير . وقبل لأصحاب عيسى ، عليه السلام : الحواريون للبياض ، لأنهم كانوا قَصَّادين. والحَوادي : البِّيَّاض ، وهذا أصل قوله، صلى الله عليه وسلم ، في الزبير : حَواريٌّ من أُمَّتي ،

بكى بعينك واكف القطر ، ابْنَ العَوادِي العَالِيَ الذَّكُرْرِ وهذا كان بدأه لأنهم كانوا خلصاء عيسى وأنصاره ، وأصله من التحوير التبيض ؛ وإنما سموا حواريين لأنهم كانوا يغسلون الثباب أى يُحَوِّرُونَهَا ، وهو التبيض ؛ ومنـه الحُبْرُ الحُوَّارَى ؛ ومنه قولهم : امِرأَة حَوَادِيَّة الذَاكانت بيضاء . قَالَ : فلما كان عيسى بن مريم ، على نبينا وعليه السلام ، نصره هؤلاء

الحواريون وكانوا أنصاره دون الناس قيل لناصر نبيه حَوادِي إذا بالغ في نُصْرَته تشبهاً بأولسك. والعَواريُّونَ : الأنصار وهم خاصة أصحابه . وروى شهر أنه قال : الحَوارِيُّ الناصح وأصله الشيء الحالصُ،

وكل شيء خَلُصَ لَوْنُكُ ، فهـ حَـوارِيُّ . والأحوري : الأبيض الناعم ؛ وقول الكست : ومر ضُوفة لم تنون في الطبيخ طاهياً ، عَجِلْتُ إلى مُحُولُاها حِينَ غَرْغَرَا

يريد بياض زُبَد القدار . والمرضوفة : القدر التي أنضِمِت بالرَّضْف ، وهي الحجارة المحماة بالنار . ولم تؤن أي لم تحيس . والاحورار : الابين ضاص . وقَتَصْعَة مُحُورَة " : مُنْيَضَة "بِالنِّنَّام ؛ قَالَ أَبُو

> - المهوش الأسدى : يًا وَرَدُ ! إِنِّي سَأَمُوتُ مُرَّهُ ،

فَسَنْ حَلِيفُ الْجَفْنَةِ المُحُورَهُ ؟ يعني المُنْبِيَّضَاتًا . قَالَ ابن بري: وورد تُرخيم وَرَّدَةً ،

فقال ذلك • الأزهري في الحساسي : العَوَرُورَةُ ْ البيضاء . قبال : وهو ثلاثي الأصل ألحق بالخماسي لتكرار بعض حروفها . والعَوَرُ : خشة يقيال لها

وهي أمرأته ، وكانت تنهاه عن إضاعة ماله ونحر إبله

البيضاء . والحُوَّارَى : الدَّقيقِ الأبيضُ ، وهُو لبابِ الدَّقيقُ

وأُجوده وأخلصه . الجوهري : العُوَّارَى ، بالصّم وتشديد الواو والراء مفتوحة، مــا جُوَّرً من الطعام أي بُيِّضَ . وهذا دقيق نحو َّارَى ، وقــد نحو"رَ الدقيسة ' وخَوَرَّ تُهُ فَاحُورً \* أَي ابْيَضُ \* . وعجين

مُحَوَّر ، وهو الذي مسح وجهه بالماء حتى صفا . وَالْأَحْوَرُ يُ : الأَبيضُ النَّاعِمِ مِنْ أَهُلِ القرى ؛ قال عَتَيْبُهُ مِنْ مَرْدُاسِ المعروفُ بِأَبِي فَسُوَّةً :

خريع، كَسِبْتِ الأَحْوَرِيُّ الْمُخَصِّرِ والعَوَرُ : البَقَرُ لباضها ، وجمعه أحوار ؟ أنشد

تكف شا الأنباب منها بمشفر

الله كرات منازل ومنازل، إِنَّا بُلِينَ بِهَا وَلَا الْأَحُوارُ الْأَحُوارُ أ

والعَوَّرُ : الجلودُ السِيضُ الرَّقَاقُ تُعمل منها الأَسْفَاطِ ، وقيل: السُّلْفَة ، وقيل : العَوَرُ الأَديم المصوغ بجمرة . وقال أبو حنيفة : هي الجلود الحُمَّرُ ُ التي ليست بقرَ ظيَّةً ، وَالجبع أَحْوَالُ ؛ وقد حَوْرًاهُ . وخُفُ مُجَوَّرُ بِطَالِتُهُ مِجَوَّرُ } وقال

فَظُلُ ۚ يُوسْتُح مِسْكًا فَوْقَتُهُ عَلَىٰ ۗ ﴾

كَأَنَّهَا قُلْدًا فِي أَثْنُوابِ العَوَرُ الجوهري : العَوَرُ جلود حس يُعَشِّى ما السَّلالُ ، الواحدة ُ حُورَة مُ ؟ قال العجاج يصف مخالب البازي:

بحَجَبَاتِ يَتَثَقَّبُنَ البُّهُرُ ، كأنَّما يَمْزِقُنَ باللَّحْمِ الحَوَرَ

وفي كتابه لِوَفْنْدِ هَمَّدُ إِنَّ: لهم من الصدقة الثَّلْبُ والنَّابِ والفَّصيلُ والفَّادِ صُ والكَّبِّشُ الحَّوَرِيُّ؟ قال ابن الأثير: منسوب إلى الحَوَر ، وهي جلود تتخذ من جلود الضَّأَنَ ، وقيل : هو ما ديغُ من الجلود بغير القَرَ ظِي ، وهو أحد ما جاء على أصله ولم يُعَلُّ كِمَا أعل " فاب .

والعُوَّارُ والحَوَّارُ ، الأَخْيَرَةُ رَدِيْئَةً عَنْدَ يَعْقُوبٍ : ولد آلناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل ، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل ، وقيل : هو حُوَّار ﴿ سَاعَةً ـَ

قال سيبويه : وَفَكُّنُوا بِينَ فِعُمَالِ وَفَعَالَ كَمَا وَفَكُّنُوا

تضعه أمه خاصة ، والجمع أحورة وحيران فيهما .

بين فُعَالٍ وفَعِيلٍ ﴾ قال : وقيد قالوا مُعورُ ان ﴿ وله نظير، سمعت العرب تقول أرقاق ورقاق ، والأنثى

بالماء ؛ عن ابن الأعرابي . وفي التهذيب : العُوَّارُ القصيل أَوَّلَ ما ينتج. وقال بعض العرب: اللهم أُحرِ رباعتنا أي اجمل رباعنا حيراناً ؟ وقوله :

أَلَا تَخَافُونَ رَومًا ، قُدْ أَطْلَاكُمُ ۗ فيه خُوَّارٌ ، بِأَيْد ي الناس ، مَجْر ُور ُ ؟

فسره ابن الأعرابي فقال : هــو يوم مَشْؤُوم عليكم كَشُرُوم نُحوار ناقة غُرد على غُود . ﴿

والمحوّرُ : الحديدة التي تجمع بـين الخطَّافِ والبُّكُرَةِ ، وَهَيَ أَيْضًا الْحُشَّبَةِ التَّى تَجْمَعُ المُحَالِّلَةُ . قال الزجاج : قال بعضهم قبل له يحوُّرُ للدُّورَانِ

لأَنه يُرجِع إِلَى المُكَانُ الذي زَالُ عنه ، وقيلُ : إنَّـا قيل له يحُورُ " لأنه بدورانه بنصقل حتى ببيض. ويقال للرجل إذا اضطرب أمره : قبد قبَلَقَتْ كَعَاوِرُهُ ؟

> وقوله أنشده ثعلب : نا مَی ا ما لی قَلَقَت کماوری ،

وصَّارَ أَشْبَاهُ الفَّغَـا يَضُرانُو ي ? يقول : اضطربت علي أموري فكني عنها بالمحاور .

والحديدة التي تدور عليها البكرة يقال لهلـ: بمحو و" . الجوهري : المحوَّرُ العُودُ الذي تدور عليه البكرة وَرِيمًا كَانَ مَنْ حَدَيْدٌ . وَالْمُضُوِّلُ : ۚ الْهُنَّةُ ۗ وَالْحَدَيْدَةُ

التي يدود فيها لِسانُ الإبنزيمِ في طرف المنطقة وغيرها . والمحوَّلُ : عُودُ الحَبَّالُ . والمحوَّلُ : الحُشبة التي يبسط بها العجين يُحَوَّدُ بها الحَبْرُ تَحْويراً.`

قال الأزهري : سمي بحورًا لدورانه على العجين تشبيهاً بمحور البكرة واستدارته .

وحَوَّرَ الحُبْنِزَةَ تَحَوِّيواً : كَمَّأُهَا وَأَدَارُهَا لَيْضِهَا في المُلَّةِ . وحَوَّرُ عَيْنُ الدَّابَةُ : حَجَّرُ حولها بِحَيِّ ودلك من داء يصيبها ، والكيّة مقال لها الحور راء ، سبب بذلك لأن موضعها يبيض ويقال ويقال : حور عين بعيرك أي حجر حولها بحيّ وي الحديث : أنه كوى الحديث : أنه كوى أسعد من وراة وي الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم ، بحديدة ؛ الحور راء : كيّة مدورة وراة : كية مدورة وراة : كيّة مدورة وراة : كيّة مدورة وراة : كيّة مدورة الله عليه وسلم ، بحديدة ؛ الحور راء : كيّة مدورة وراة : كيّة مدورة وراة الله عليه وسلم ، بحديدة وراة الجيم وحورة وراة الله عليه وسلم ، بحديدة وراة الحديث : أنه لما أخير كواه كيّة فأدارها . وفي الحديث : أنه لما أخير بقتل أبي جهل قال: إن عهدي به وفي ركبتيه حوراة فانظروا ذلك ، فنظروا فراًوه و مورة و يعني أثر كيّة وانظروا ذلك ، فنظروا فراًوه و مورة و كوري بها .

وإنه لذو حوير أي عداوة ومُضَادَّة ؛ عن كراع . وبعض العرب يسمي النجم الذي يقال له المُشْتَري : الأَحْورَ . والحَورَ : أحد النجوم الثلاثة التي تَتَبَعُ بنات نعش بنات نعش الكبرى اللاحق بالنعش .

والسَّمَانَ أَ: الحُطُّ والنَّاحِيةُ. والسَّمَانَ أَ: الصَّدَفَةُ أَو نُحُوهُ مِنَ العظم ، والجَّمَع كاورِرُ ومَّمَارُ أَ قَالَ السُّلَاكَةَ :

كأن قوائم النَّضَام ، لَمُنَّا تُولِنَّى صُعْبَتِي أَصْلًا ، تَحَادُ

أي كأنها صدف تمر" على كل شيء ؛ وذكر الأزهري هذه الترجمة أيضاً في باب عر، وسنذكرها أيضاً هناك. والمتحارة ألحنك : فوريق موضع تنخنيك البيطار . والمتحارة أن العنسان ألحنك . والمتحارة أن المنسم البعير ؛ كلاهما عن أبي العتمانات الأعرابي . التهذيب : المتحارة ألقصان ، والمتحارة أن الرجوع ، والمتحارة أن الصدقة والحورة أن الرجوع ، والمتحارة أن الرجوع ، والمتحارة أن الرجوع .

والعُورُ : الاسم من قولك : طَحَنَتِ الطاحةُ فَ أحارتُ شيئاً أي ما رَدَّتُ شيئاً من الدَّقِق ؛ والعُورُ الْهَلَكَكَةُ ؛ قال الراجز :

في بِئْسِ لاحُورِ مَرَى وَمَا تَشْعَرُ

قال أبو عبيدة : أي في بئر حور ، ولا زيادة وفلان حائر المداك ومر حائر الرس المدك ومر المكتسد . والحائر : الراجع من حال كان عليها إلى حال دونها ، والبائر : الهالك ؛ ويقال : حَوَّرَ الله فلاناً أي حيه ورَجَعَهُ إلى النقص .

والحَوَرَ ، بِفتح الواو : نبت ؛ عن كراع ولم 'يحَلّه وحَوْرَانُ ، بالفتح : موضع بالشام . وما أصبت من حَوْرًا وحَوَرَ وراً أي شيئاً . وحَوَّارُونَ : مدين بالشام ؛ قال الراعى :

> َظَلَكْنَا بِحَوَّارِينَ فِي مُشْمَخِرَّةٍ ، تَمَرُّ مُسَعابٌ تَحْتَنَا وَثُلُلُوجٍ ُ

وحَوْدِينُ : موضع ؛ قال ابن جني : دخلت على ألج علي في داني قال : أين أنت ؟ أنا أطلبك ، قلت وما هو ? قال : ما تقول في حَوْدِيت ؟ فخضنا فيا فرأيناه خادجاً عن الكتاب ، وصانع أبو على عنى فقال : ليس من لغة ابني نزار ، فأقبَل الحَمَّل ب لذلك ؛ قال:وأقرب ما ينسب إليه أن يكون فعليت لتربه من فعليت ، وفعليت موجود

حير : حار بَصَرُه يَحَارُ حَيْرَةٌ وحَيْرًا وحَيْرَانُ وتَحَيَّر إذا نظر إلى الشيء فَعَشيَ بَصَرُهُ . وتَحَيَّرُ واسْتَحَارَ وحارَ : لم يهند لسبيله . وحارَ يَحَارُ حَيْرَةٌ وحَيْرًا أي تَحَيَّرَ في أمره ؛ وحَيَّر تُه أَنْ فَتَحَيَّرَ . ورجل حائر بائر إذا لم يتجه لشيء . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : الرجال ثلاثة ، فرجل خارُ بارُ أي متحير في أمره لا يدري كيف يهدي

فيه . وهو حائر " وحَيْر ان ' : تائه " من قوم حَيَار ًى ،

والأنش حَيْرَي . وحكى اللحياني : لا تفعل ذلك

المكان المطمئن الوسُّطُ المرتفعُ الحروف ، وجمعه حبران وحُوران ، ولا يقال حَبْرُ إلا أن أبا عبيد

قال في تفسير قول رؤبة :

حتى إذا ما هاجَ حيرانُ الدُّرُقُ

الحيزان جمع حَيْس ، لم يقلها أحد غيره ولا قالها هو إلا في تفسير هذا البيث . قال ابن سيده : وليس

كَذَلِكَ أَيْضًا فِي كُلُّ نَسَخَةً ﴾ واستعمل حسان بن ثابت الحائر في البحر فقال :

> وْلَانْتُ أَجْسَنُ إِذْ بُوزَتُ لَنَا ، يوم الحروج ، يساحة العقر من دُرُرُة أَعْلَى إِلَا مُلَكُ ،

مُمَا إِنْ أَيْبُ حَالِمُ البَحْرِ

والجيم حير ان وخور ان . وقالوا : لهنذه الدار

حاثر" واسع"، والعامة تقول : حَيْر"، وهو خطأ . والحَاثِرُ : حَكَنَّ بِكَلَّةُ ﴾ تُسبيت بأحد هبذه الأشياء . واستحارَ المكانُ بالماء وتَحَيَّر : تَمَـَّالًّا. وتَحَيَّر فيه

المَاءَ: اجتمعُ . وتُحَيِّرُ الْمَاءُ فِي الغيمِ : اجتمعُ } ولمُعَا سبي مُجْتَسَعُ الماء حاثراً لأنه يُشَحَيَّرُ الماء فيه يرجع أقصاه إلى أدناه ؛ وقال العجاج :

سَعَاهُ رِيًّا حَالُو رُوي

وتُحَيِّرُ تَ الأَرضُ بِالمَاءِ إِذَا الْمِثَلَّاتُ ، وتُحَيِّرُ تَ الأرضُ بالماء لكثرته ؟ قال لبيد : حتى تَحَيَّرَتِ الدَّبارُ كَأْنَهَا

رَ لَكُونُ وَأَلْتُونَ قِينَهُمُ الْمُحَرُّومُ يقول: المُتلَأَت مِاءً . والدِّبَارِي: المُشَارِاتُ، .

والراكف : المصانع .

واسْتَحَادَ تَشْبَابُ الْمُرَأَةَ وَتَحَيِّرُ : امْتَلَّا وَبَلْغُ الْغَايَةِ }

١ قوله «الشارات» أي عاري الماء في المزرعة كما في شرح العاموس.

أُمُّكَ حَيْرَى أي مُتَحَيِّرة ، كَقُولِكِ أُمُّكَ تُكُلِّي وكذلك الجمع ؛ يقال : لا تفعلوا ذلك أمَّهاتُكُمْ حَيْرَى ؛ وقول الطرماح :

يَطُوي البَعيدُ كَطَيَ النُّوبِ هزاتُهُ ، كما تردد بالديمومة الحال أراد الحائر كما قال أبو ذؤيت : وهي أدُّماءُ سازُها ؟

يريد سائرها . وقد حَيْرَهُ الأَمرَ . والعَسَرُ : التَّحَيُّرُ ﴾ قال:

حَيْرانُ لا يُبْرِينُهُ مِن الحَيْرُ وحارَ الماءُ ، فهوَ حـاشِ . وتَحَدَّرُ : تَرَّدُدُ ؛ أَنشِد

فَهُنْ يَرُويَنْ بِظِمْ } قاصِر ،

في ربب الطين ، عاء حاثير وتَحَيَّرُ إِلمَاءُ : أَجُلُّمُعُ وَدَارٍ . وَأَلَمَانُورُ : مُعِنَّمَهُ الماءع وأنشدن

ما تركب حاثير البحر

قال: والحاجر نحو منه؛ وجمعه حُيْدُرانِ ﴿ وَالْحَالُورُ : حَوَّصٌ ۗ يُسَيَّبُ ۚ إِلَيهِ مُسْمِلُ الماء مِنَ الأَمطانَ ، يسمَى هذا الاسم بالماء . وتَحَيَّر الرجلُ إذا صَلَّ فلم يهتد لسبيله وتَحَيَّرُ في أمره . وبالبصرة حاثر ُ العَجَّـاج معروف:يابس لا ماء فيه، وأكثر الناس يسميه الحَيْرَا

كما يقولون لعائشة عَنْشَة ، يستحسنون التخفيف وطرح

الألف ؛ وقيل : الحائر المكان المطمئن يجتمع فيه الماء فيتحير لا مخرج كمنه ؛ قال : ﴿ مُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ضَعْدَةُ البِيَّةِ في حالر ،

أينكما الريح تميلها تمل

وقال أبوحنيفة : من مطمئنات الأرض الحائر٪، وهو

حير

قال أبو ذؤيب :
وقد طفئت من أخوالها وأرد ثنها
لوصل ، فأخشى بعلها وأهابها
ثلاثة أغوام ، فلما تجرّمت .
تقضّى شبابي ، واستعار تشابها

قال ابن بري : تجرّمت تكملت السنون . واستعار شبابها : جرى فيها ماء الشباب ؛ قبال الأصعي : استعاد شبابها اجتمع وتردّد فيها كما يتحير الماء ؛ وقال النابغة الذبياني وذكر فرج المرأة :

وإذا لتمسنت ، لتمسنت أجنتم جائيماً منتحيّراً بسكانيه ، ميلء اليدا

والحَيْرُ : الغيم ينشأ مع المطر فيتحير في السباء . وتَحَيَّر السحابُ : لم يتجه جِهَةً . الأَرْهِرِي : قال شهر والعرب تقول لكل شيء ثابت دائم لا يكاد ينقطع : مُسْتَحَيِرُ ومُتَحَيِّرُ ، وقال جرير :

يا رُبُّنا قُلْدِفَ العَسَدُو يعسَادِضِ فَعَفْمٍ الكَتَائِبِ، مُسْتَحِيدِ الكَوْكَبِ

قال ابن الأعرابي: المستحير الدائم الذي لا ينقطع. قال: وكوكب الحديد بريقة . والمُتتَحيِّرُ من السحاب: الدائمُ الذي لا يبرح مكانه يصب الماء صبًا ولا تسوقه الريح ؛ وأنشد:

> كَأَنَّهُمُ غَيْثُ تَعَيِّرُ وَالبِكُهُ وقال الطرماح :

في أمستتعير وَدِي المِنْأُو نَ ، وَمُلَّنْتَقَى الأَسَلِ النُّواهِلِ

قال أبو عمرو: يويد يتمير الردى فلا يبرح. والحائر: الوَدَكُ . ومَرَقَة مُنتَحَيِّرَة : كثيرة الإهـاليّة والدَّسَمِ . وتَحَيِّرَتِ الجَفْنَة : امتلات طعامــاً

١ في ديوان النابغة : متعيِّزً ] .

ودسماً ؛ فأما ما أنشده الفارسي لبعض الهذلين : إمّا صَرَمْت جَديدَ الحِبا ل منتي ، وعَيْسَ لِكِ الأَسْبَبِ، فيا رُبِّ حَيْسَ ي جَمادِيّة ، تَحَدَّرَ فيها النّدي السّاكِب،

فإنه عنى روضة متحارة بالماء . والمتحارّة : الصّدَّقَة ، وجمعها كحار ، قال ذو الرم

فَأَلَّامُ مُرْضَعٍ نُشْغُ الْمَحَارَا أَرَاد : مَا فِي المَحَارِ . وفي حديث ابن سيرين في غَــ الميت : يؤخذ شيء من سِدْرٍ فيجعل في محارةً

سُكُرُّحة ؟ قال أَنْ الأَثْير : المُتَّجَارَةُ وَالحَارُ الذَّ عِتْمَعَ فِيهِ المَّاءَ ، وأَصَلَ الْمُحَارَةِ الصَّدْفَةَ ، وَا زائدة . ومَحَارَةُ الأَذْن : صَدَفَتُهَا ، وقيل : هي أَحَاطُ بِسُنُومِ الأَذْنِ مِنْ قَعْرِ صَحْنَيْهَا ، وقيل تَحَارَةُ الأَذْنُ جَوْفَهَا الظَاهِرَ المُتَقَعِّرُ ، والمَحَا

أيضاً: ما تحت الإطار، وقيل: المصارة جوا الأذن، وهو ما حول الصباخ المُتسَسع. والمتعاد، الحَنكُ وما خلف الفراشة من أعلى الغم. والمحاد منفذ النَّفس إلى الحياشم. والمتعادة : النُّقر

التي في كُعْبُرَة الكتيف . والمتحارَة : بُقُورُ السِّدِيرِ اللَّهِ الرَّفِ المستديرا الورك المستديرا اللذان بدور فيهما رؤوس الفخذين . والمتحار ، بع هاء ، من الإنسان : الحتنك ، ومن الدابة حيد يُحنَّك البَيْطار أ . ابن الأعرابي : تحارَة الفرس أع

فهه مَنْ باطن . وطريق مُسْتَحَيِّر : يأخَـذ في عُرْض مَسَافَةٍ يُدرى أَين مَنْفَدُه ؛ قال :

ضاحي الأخاديد ومُسْتَحير ، في لاحِب يَوْكَبْنَ ضِيْفَيْ نِيرِهِ واستحار الرجل بمكان كذا ومكان كذا : نزله أيامًا

والحيرُ والحَيَرُ : الكثير من المال والأهل ؟ قال : أَعُوذُ بَالرَّحْمَنِ من مالي حيرٌ ، يُصلينِي اللهُ به حَرَّ سَقَرُ ا وقوله أنشده ان الأعرابي :

یا من رَأَی النَّعْمَانَ کَانَ حَبِیرًا قال ثعلب: أي کان ذا مال کثیر وخُوَل وأهـل ؛

قال أبو عبرو بن العلاء : سبعث ابرأة من حيثير ثُرَ قَصُ ابنها وتقول :

يا رَبِّنَا ! مَنْ مَرَهُ أَنْ يَكْبَرَا ،
فَهَبُ لَهُ أَهْلًا وَمَلاً حِيرًا !
وفي رواية: فَسُنَى ۚ إليه رَبِّ مالاً حِيرًا. والحَيرُ:
الكثير من أهل ومال ؛ وحكى ابن خالويه عن ابن
الأعرابي وحده: مال حيرَ ، بكسر الحاء ؛ وأنشد
أبو عمرو عن ثعلب تصديقاً لتول ابن الأعرابي :

حتى إذا ما ربا صَفيو هُمُ ، وأصبيع المال فيهم حيرا . ا صد جُويْن فا يُكلّبُنا ، كأن في خد النا صعرا

ويقال : هذه أنعام حيرات أي مُتَخَيِّرَة كثيرة ، وَكَذَلُكُ الناس إذا كثروا .

والحارة: كل مَحَلَّة دنت مَنَاذَ لُنهم فهم أهل حارة . والحيوة ، بالكسر : بلد بجنب الكوفة ينزلها نصارى العباد، والنسبة إليها حيري وحاري ، على غير قياس ؛ قال ابن سيده: وهو من نادر معدول النسب قلبت الياء فيه ألفا ، وهو قلب شاد غير مقيس عليه غيره ؛ وفي التهذيب : النسبة إليها حاري كما نسبوا إلى التَّمْر تَمْري فاراد أن يقول حَيْري ، فسكن الياء فصارت ألفاً ساكنة ، وتكرر ذكرها في الحديث ؛ قال ابن الأثير : هي البلد القدم بظهر الكوفة ومحكة قال ابن الأثير : هي البلد القدم بظهر الكوفة ومحكة قال ابن الأثير : هي البلد القدم بظهر الكوفة ومحكة قال ابن الأثير : هي البلد القدم بظهر الكوفة ومحكة قال ابن الأثير : هي البلد القدم بظهر الكوفة ومحكة قال ابن الأثير : هي البلد القدم بظهر الكوفة ومحكة قال ابن الأثير : هي البلد القدم بظهر الكوفة ومحكة قيد

معروفة بنيسابور . والسيوف الحـادِيّة : المعبولة بالحبرَة ؛ قال :

> فلمًا دخلنهاه أَضَفْنا طُهُورَنا إلى كُلُّ حاري تَشيب مُشَطَّب

يقول : إنهم احْتَبَوْ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا

الحاريّات ع قال الشماخ : / مَنْ مِهِ إذا نام مِنْ السُّمَا اللَّهُ أَال

يَسْرِي إذا نام بنو السَّرِيَّاتِ ، يَنَامُ بَينَ مُشْعَبِ الحَـانِيَّاتِ والحَادِئُ : أَنْسَاطُ نَطُنُوعِ تُعْمَلُ بِالحِيرَةِ تُوْرَيَّنُ

بها الرَّحالُ ؛ أنشد بعقرب :

عَقْماً وَوَقَماً وَحَارِيّاً نَصَاعِفُهُ على قَلَائِصَ أَمَثَـالِ الْمَجَانِيعِ وَالنَّسْتَجِيرَةَ: مُوضِع ؛ قال مالك بن خالد الحُنْسَئِيُّ :

ويُسْتُ قَاعَ المُسْتَحِيرَةِ ، إنسَّنِي ، بأن يُتَلاحَوا آخِرَ اليومِ ، آدِبُ

ولا أفعل ذلك حَيْرِي ۚ دَهْرِ وَحَيْرِي ۚ دَهْرِ أَيُ أَمَّدَ الدَّهْرِ . وَحَيْرِي َ دَهْرٍ : مُخْفَةً مَنْ حَيْرِي ۗ كما قال الفرزدق :

تَأْمِلُنَتُ نَسْرًا والسَّماكَيْنِ أَبْهُمَا ، عَلَيْ مِنَ الغَيْثِ ، اسْتَهَلَّتُ مَواطِرُهُ

وقد يجوز أن يكون وزن فعُلي ؟ فإن قيل : كيف ذلك والهاء لازمة لهذا البناء فيما زعم سيبويه ?

فإن كان هذا فيكون نادراً من بأب إنْقَحْل . وحكى ابن الأعرابي : لا آتيك حيري الدهر أي طول الدهر ، وحير الدهر ؛ قبال : وهو جمع

حيثري ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا ؛ قال الأربيع بن الأبيع بن قُد يُع قال : أسلفوا ذاكم

الذي يوجبُ الله أَجْرَاهُ ويوادُ الله مالَهُ ، ولم يُعْطَ

440

الرجل' شيئاً أفضلَ من الطُّرُّق ، الرجلُ يُطُّر قُ على الفحل أو على الفرس فيكذهب حير ي الدهر ، فقال له رجل: ما حَيْر يُ الدهر ? قال: لا مُعَسَّبُ ، فقال الرجلُ : ابنُ وابيصَةَ ولا في سبيل الله ، فقال : أُوليس في سبل الله ? هكذا رواه حَيْري الدهر ، بفتح الحاء وتشديد الياء الثانية وفتحها ؛ قال ابن الأثير : ویروی حَیْن ی دَهْن ، بناء ساکنة ، وحَنْن یَ دَهُو ، بياء محففة ، والكل من تَحَنُّر الدهر وبقائه ، ومعناه مُدَّة الدهر ودوامه أي ما أقيام الدهر . قال : وقد جاء في تمام الحديث : فقال له رجل : ما حَيْرِيُ الدهر ? فقال : لا يُحْسَبُ ؛ أي لا يُعْرَفُ حسابه لكثرته ؛ يريد أن أجر ذلك دائم أبداً لموضع دوام النسل ؛ قال : وقال سيبونه العرب تقول : لا أَفْعِلُ ذَلِكَ حَبِّنِي يُ دَهُر أَى أَبِدًا . وَزُعْبُوا أَنْ بعظهم ينصب البياء في حَيْرِي دَهُر ؛ وقال أبو الحسن : سبعت من يقول لا أفعــل ذلك حيّر يّ دَهْرٍ ، مُثَقَّلَةً ؛ قَالَ : والحِيْرِيُّ الدهر كله ؛ وقال شهر : قوله حيثري دَهْر يُويد أَبْداً ؛ قال ابن شبيل : يقال دهب ذاك حاربي الدهر وحَـر ي الدهر أي أبداً . ويَمْقِمَى حاري دهر أي أبداً . ويبقى حياري ً الدهر وحَيْر ي ً الدهر أي أبداً ؟ قال: وسبعت ابن الأعرابي يقول: حسر يُّ الدهر، بكسر الحياء ، مثل قول سيبويه والأخفش ؛ قال شهر : والذي فسره ابن عبر اليس بمضالف لهذا إنما أرادلا يُحْسَبُ أي لا يمكن أن يعرف قدره وحسابه لكثرته ودوامه على وجه الدهر ؛ وروى الأزهرى عن أن الأعرابي قال : لا آتبه حَيْر ي دهر وحير ي دهر وحيّر الدَّهْر ؛ يويد : ما تحير من الدهر . وحيّر ُ الدهر : جماعة ُ حيّر يُّ ؛ وأنشد ابن برى

للأغلب العجلي شاهداً على مآل حَيْر ، بفتح الحاء،

أي كثير:

يا من رأى النّعْمان كان حَيَرًا،
من كُلُّ شيء صالح قد أكثرا
واستُنْحِيرَ الشرابُ: أسيغ ؛ قال العجاج:
تسمّعُ لِلْجَرْع ، إذا استُنْحِيرًا،
للماء في أَجْوافِهما خَرِيرًا

والمُسْتَحِيرُ : سحاب ثقبل مترد د ليس له ديح تسوقه ؛ قال الشاعر عدح رجلا :

كأن أصحاب بالقفر المخطر هم ، من مستَحير ، غزير صو به ديم من مستَحير ، غزير صو به ديم ولا تحول أي ما تحور ولا تحول أي ما تحور أي ما تحور أي ما تحول أي ما تحول أي ما ترداد خيراً . ثعلب عن ابن الأعرابي : والله ما تحور ولا تحول أي ما ترداد خيراً . ابنا الأعرابي : يقال لجله الفيل الحوران ولباطن أبو ذيد الحرصيان .

أبو ذيد : الحير الغيم بنشأ مع المطر فيتتحسر والحير ، بالفتح : شبه الحظيرة أو الحيم ، ومنه الحير بيكر بلاء .

والحياران : موضع ؛ قال الحرث بن حلق ، وهو المهار في والسلاء بها والشهيد على يو

## فصل الخاء المعجمة

خبر: الحُتبِيرُ: من أَسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخُبَرُ تُ بالأَمر الذي علمته. وخَبَرُ تُ الأَمرَ أَخْبُرُهُ إِذَا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى : د قوله « وخبرت بالاس » ككرم. وقوله: وخبرت الاسر من

باب قتل كما في القاموس والمصباح .

فاسأل به خبيراً ؛ أي اسأل عنه خيراً يتغبر . والحبر . والحبر . والحبر . والحبر . والحبر . التحريك : واحد الأخبار . والحبر . ان سده : الحبر التبر التبأ ، والجمع أخبار ، وأخابير جمع الجمع . فأما قوله تعالى : يومنذ تنحد ث أخبارها ؛ فمعناه فأما قوله تعالى : يومنذ تنحد ث أخبارها ؛ فمعناه وأخبر ، نباه أ . واستخبر ت الحبر والتخبر . والايبنجبال والتخبر : السؤال عن الحبر ، وفي حديث الحديبية : والتخبر أن يتعر قريش الخبر المعن عينا من غزاعة يتخبر له خبر قريش أنه بعث عينا من غزاعة يتخبر الحبر واستخبر واستخبر المعنوبال عن الخبر . والايبنغبال أنه بعث عينا من غزاعة يتخبر الحبر واستخبر واستخبر المعنوبال عن الخبر . والستخبر واستخبر المعنوبال عن الأخبار ليعرفها .

إذا سأل عن الأخبار ليعرفها .
والحابر : المُختبر المُنجر ب . ورجل خابر
وخبير : عالم بالحبر . والحبير : المُخير ب وقال أبو حنيفة في وصف شعر : أخبر تي بذلك
الحبر ، فعاء به على مثال فعل ؟ قال ان سيده :
وهذا لا يكاد يعرف إلا أن يكون على النسب .
وأخبر ، خبور ، أنبأه ما عنده .

وحكى اللحاني عن الكسائي : ما يُدُرى له أَبْنَ خَبْرُ وما يُدُرى له ما خَبَرُ أَي ما يدرى ؛ وأَين صلة وما صلة . والمتخبر أن خلاف المتنظر ، وكذلك المتخبر أن والمتخبر أن بضم الباء ، وهو نقص المن أق والحبر والحبير والحبير والحبير أو الحبير أو وخبير أو وخبير أو وخبير أو وخبير أو وخبير أو وخبير أو وقولم : وقولم :

صدّ آل الحبر الحبر ، وأما قول أبي الدرداء : وجدت الناس الخبر تقله ؛ فديد أنك إذا خبر تقله ؛ فديد أنك إذا خبر تهم قليتهم ، فأخرج الكلام على لفظ الأمر ، ومعناه الحبرة الإنسان . والحبرة الاختبار ؛ وخبرت الرجل أخبر وخبر وأبرة الرجل أخبر خبراً وخبراً وخبراً وخبراً وخبراً وخبراً والحبود : العالم ؛ قال المنذري : سعت ثعلباً يقول في قوله :

كَنَّى فَتُوْمًا بِصَاحِبِهِمْ خَبِيرِا

فقال : هذا مقلوب إنما ينبغي أن يقول كفي قوماً بِصَاحِبِهِم شَهُبُراً ؛ وقال الكِسَائي : يقول كفي قوم . والحُسِيونُ : الذي يَخْبُرُ الشيء بعلمه ؛ وقوله أنشد. تعلب :

وشِفَاءُ عِينُكِ خَابِيرًا أَنْ نِسَأَلِي

فسره فقال : معناه ما تجدين في نفسك من العي" أن تستخبري . ورجـل مَخْبَرانِي : ذو مُخْبَرٍ ، كَا قَالُوا مَنْنَظَرُ انْبِيَّ أَي ذُو مَنْنَظَرَ ۚ . وَالْحَبُّورُ وَالْحَبْرُ ۗ: المَرَّادَةُ العظيمَةِ ، والجمع خُبُورٌ ، وهي الحَبَّرَ الْ أَيْضًا ؛ عن كراع ؛ ويقال : الحِبْنُ ، إلا أنه بالفتح أَجُودٍ ؛ وَقَالَ أَبُو الْمَيْمُ : الْحَكَبُورُ ، بِالْفَتْحِ ، المزادة ، وأَنكر فيه الكسر؛ ومنه قبل : ناقة خَبْرٌ إذا كانت غَرْمُوهُ ، والحَيْمُرُ والحَيْمُ : الناقة الغزيوة اللبن ؛ شبهت بالمزادة في غُزْرِها ، والجمع كالجمع ؛ وقد خَبَرَتْ خُبُوراً ؛ عن اللحياني . والحَبِّراءُ : المجرَّبة بالفُّرُ و ِ . والحَسِيرَةُ : القاع يُشْبِيتُ السَّدُونَ ؛ وَجُمَّعَهُ خُبِيرٍهُ ، وهي الحَيْرَاءُ أَيضًا ﴾ والجمع خَبْرُ اوَ اتْ وَحَبَالُ ؟ قال سيبويه : وخَبَالُ كَسَّرُوهَا تَكسيرُ الأَسياء وَسَلَـَّـوها على ذلك وإن كانت في الأصل صفة لأنها قد جرت مجرى الأسباء ، والجَبْراءُ : مَنْقَعُ أَلَمَاء ؛ وخص بعضهم به منقع الماء في أصول السَّدُّورِ ، وقيل : الحَبْراة القاع بنبت السدر ، والجمع الحَبَارَى

والحَبَادِي مثل الصعارى والصعادِي والحَبراوات ؛ يقال : خَبَير الموضع ، بالكسر ، فهو خَبير "؛ وأرض حَبير ".

والحَبْرُ: شجر السدر والأراك وما حولها من العُشْبِ، واحدت خَبْرَة . وخَبْراء الحَبِرَة : شجرها ؟ وقيل : الحَبْرُ مَنْيِتُ السَّدُرِ فِي القيعان . والحَبْراء : قاع مستدير بجتمع فيه الماء ، وجمعه خبّارى وخبّارى . وفي ترجمة نقع : النّقائيع خبّارى في بلاد تم . الليث : الحَبْراء شجراء في بطن روضة بيتى فيها الماء إلى القيظ وفيها ينبت الحَبْرُ ، وهو سجر السدر والأراك وحواليها عُشْبُ كثير ، وتسبى الحَبْرَة ، والجمع الحَبِرُ . وخبرُ الحَبِرة : الحَبْرَة ، والجمع الحَبِر . وخبرُ الحَبِرة : شجرُها ؟ قال الشاعر :

فَجَادَتُكَ أَنُواةِ الرَّبِيعِ ، وهَلَّلَتُ عليكَ رِياضٌ من سَلَامٍ ومن خَبُو عليكَ رياضٌ من سَلامٍ ومن خَبُو والحَبُرُ من مواقع الماء : منا خَبِرَ المسيلُ في الرووس فَتَخُوضُ فيه . وفي الحديث : فَدَّ فَعَنا في خَبَارٍ من الأَرض ؛ أي سهلة لينة . والحَبَارُ من الأَرض : ما لان واستر حَبَى وكانت فيه جِحرَةٌ من الأَرض : ما لان واستر حَبَى وكانت فيه جِحرَةٌ من والحَبَارُ : الحَراثُم وجِحرةٌ الجُرُدُانِ ، واحدته خبارة " . وفي المشل : من تَجنبُ الحَبَارُ أمِنَ المِسُارَ . والحَبَارُ : أَرض رِخُوةٌ " تتعتع فيه الميسار . والحَبَارُ : أَرض رِخُوةٌ " تتعتع فيه الدواب ؛ وأنشد :

تَتَعَنَّع في الحَبار إذا عَلاهُ ، ويَعْشُر في الطَّريقِ المُسْتَقِيمِ

ابن الأعرابي : والحتبار ما استر خي من الأرض وتحقر ؛ وقال غيره : وهو ما تهور وساخت فيه القوام . وخبرت الأرض خبرا : كثر خبارها . والحبر : أن تروع على النصف أو الثلث من هذا ، وهي المناجرة ، واشتق من خببر

لأنها أول ما أقبطعت كذلك .

والمُنْحَابِرَةُ : المزاوعة ببعض ما يخرج من الأرض ، وهو الحبيث : أيضاً ، بالكسر . وفي الحديث : كنا نتخابر ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبر رافع أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عنها . وفي الحديث : أنه نهى عن المُنخابرة ؛ قيل : هي المزاوعة على نصيب معين كالشث والربع وغيرهما ؛ وقيل : هو من الحُباد ، الأرض اللينة ؛ وقيل : أصل هو من الحُباد ، الأرض اللينة ؛ وقيل : أصل المُنخابرة من حَميب ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أوها في أيدي أهلها على النصف من محصولها ؛ فقيل : خابر عُوال اللحاني : هي خابر ؛ وقال اللحاني : هي خابر ، وقال اللحاني : هي خابر ، وقال اللحاني : هي

تَجُزُهُ وَقُوسَ الأَوْسِ مِن كُلِّ جَانِبٍ ، كَحَرَّ عَقَاقِيلِ الكُرُومِ خَبِيْرُهَا

المزارعـة فعمُّ بها . والمُخابَرَةُ أيضاً : المؤاكرة .

والحسير : الأكار ؛ قال :

رفع خبيرها على تكرير الفعل ، أواد جَزَّه خَسِيرُها أي أكّارُها . والحَسِّرُ الزَّرْعُ .

والحَبِيرِ ؛ النبات. وفي حديث طَهْفَة : نَسْتَغْلِبُ الحَبِيرِ أَي نَقطع النبات والعشب وناكله ؛ سُبّة بِخَبِيرِ الإبل ، وهو وبَرُها لأنه ينبت كما ينبت الوبر . واستخلاب : احْتِشَاشُه يالمَخْلَبِ ، وهو المِنْجَلُ . والحَبِيرُ : يقع على الوبر والزرع والأكتار ، والحَبِيرُ : الوبَرُ ؛ قال أبو النجم يضف حير وحش :

حتى إذا ما طار من حَسِيرِ ها

والحُسِيرُ : نُسَالة الشعر ، والحُسِيرَةُ : الطائفة منه ؛ قال المتنخل الهذلي :

> فآبوا بالرمساح ، وهُنَّ عُوج ، بهن خَبَـائِر ُ الشَّعَرِ السِّقَاطُ ُ

والمَخْبُورُ : الطَّيْبُ الأدام . والحَبِيرُ : الزَّبَدُ ؛ وقبل : زَبَدُ أَفِواهِ الإبل ؛ وأُنشد الهذلي :

> تُغَدَّمُنَ ، في جانبيه ، الحَسِيد رَ لَمَا وَهَى مُزنَّهُ وَاسْتُسِيحًا

تغذمن يعني الفحول أي مضغن الزّبد وعَمَيْنَهُ . والحُبْرُ والحُبْرَةُ : اللحم يشتويه الرجل لأهله ؟ يقال الرجل : ما اختبر ت لأهلك ? والحُبْرَةُ : الشاه يشتويه القوم بأغان مختلفة ثم يقتسمونها فَيُسْمِسُونَ كَلُ واحد منهم على قدر ما نقد . وتخبر وا خبر ق : اشتر وا شاة فذبحوها واقتسموها . وشاة خبيرة " : مُقْتَسَمة " ؛ قال ابن سيده : أواه على طرح الزائد . والحُبْرَةُ ، بالض : النصيب تأخذه من لحم أو سبك ؛ وأنشد :

باتُ الرَّبِيعِيُّ والحَامِيزَ خُبْرَتُهُ ، وطاحَ طَيُّ بني عَبْرُو بْنْنِ يَرْبُوعِ

وفي حديث أبي هريرة : حين لا آكلُ الحكيير ؟ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية أي المأدُوم . والحكيير والحكيير والحكيير أن : الأدام ؟ وقيل : هو الطعام من اللحم وغيره ؟ ويقال : اخبر وطعامك أي دَسنه أن وأتانا بخبرة ولم يأتنا بخبرة . وجبل متحسير ": كثير اللحم . والحكيرة أن الطعام وما قدام من شيء . وحكى اللحياني أنه سبع العرب تقول : اجتمعوا على خبرته ، يعنون ذلك والحكيرة أن الثويدة الضخمة . وحبر الطعام يتخبره خبرة : دسته أو والحابور : نسته أو شعر ؟ قال :

أَيَّا تَشْجِرَ الحَالِمُورِ مَا لَنْكُ مُورِقًا ? كَأَنْكَ لَمْ تَجْزَعُ عَلَى ابْنِ طَرِيفٍ

والحابُور : نهر أو واد بالجزيرة ؛ وقيــل : موضع بناحية الشام . وخَيْبُرَ : موضع بالحجاز قرية معروفة .

ويقال : عليه الدُّبْرَى الْ وَحُبِّي خَيْبَرَى .

خبجو : خَبْجَرُ وخُباجِرُ : مُسْتَرَ خ عَلَيْظُ عَظْمُ البطنَ. خَتَوْ : الْحُنَدُرُ : شَبِيهِ بِالْفَدُورِ وَالْحَدِيْعَةَ ؛ وقبل : هو الحُديْعَة بعينها ؛ وقبل : هو أَسُوأُ الغَدُرُ وأَقْبِحَه ، وفي

التنزيل العزيز : كلَّ حَتَّارِ كَفُورٍ . ويقال : خَتْرَ هَ فهو خَتَّارٌ . وفي الحديث : ما خَتَرَ فومُ بالعهد إلا سُلِطً عليهم العدو ؟ الحَتْرُ : العَدْرُ ؛ خَتَر يَخْتِر ، فهو خاتِرُ ، وخَتَّارٌ السالغة . وفي الحَبو

لَنْ تَمِدُ لَنَا شَبِّراً مِن عَدَّرٍ إِلاَ مَدَدُنَا لِكَ بَاعُ مِن خَتْرٍ ؟ خَتَرَ بَخْتُر خَتْراً وخُتُوراً ، فهو خاتر وخَتَّار وخَتَّير" وخَتُور". ابن عرفة : الحَتْر النساد، يكون ذَلك في الغدر وغيره ؛ يقال : خَتَّرَهَ

الشرابُ إذا فسد بنفسه وتركه مسترخياً . والحُنتُورُ :كالحُندُو ، وهو ما يأخذ عند شرب دواء أو مم حتى يَضْعُفُ وَيَسْكُورُ . والتَّخْشُ : التَّفَتُّرُ

والاسترخاء؛ بقال: شرب اللبن حتى تَخَتَّرَ. وتَخَتَّر فَتَرَ بدنُهُ من مرض أو غيره. ابن الأعرابي خَتَرَتْ نفسه أي خَبُنَتْ وتَخَتَّرَتْ ونجو ذلك

بالناء، أي استرخت .. ختمو : الحَيْتَكُورُ : السَّرَابُ ؛ وقيل : هو ما يبقر

من السراب لا يلبث أن يضحل ؛ وقال كراع : هو
ما يبقى من آخر السراب حين يتفرق فلا يلبث أن
يضحل ، وخَتْعَرَّتُه : اضيحُلالُه . والحَيْتَعُور
الذي ينزل من الهواء في شدة الحر أبيض ألخيوط
أو كنسج العنكبوت . والحَيْتَعُور : العادر أ

والحَيْتَعُورُ : الدنيا، على المَثَلُ ، وقيل : الدُنْب سبي بذلك لأنه لا عهد له ولا وفاء ، وقيل : الغُول ر قوله «عليه الديرى النم» كذا بالاصل وشرح القاموس . وسيال

في خ س ريقول : بنيه البرى .

لتلوّنها . وامرأة خَيْنَعُورْ": لا يدوم وُدُّها، مشبهة بذلك ، وقيل : كلُّ شيء يتلوّن ولا يدوم على حال خَيْنَعُورْ"؛ قال :

كُلُّ أَنْثَنَى ، وإن بَدا لَكَ منها آيَهُ الحُبُّ ، حُبُّهَا خَيْتَعُورُ

كذلك رواه ابن الأعرابي بناء ذات نقطتين . الفراء : يقال للسلطان الحُمَيْتَعُورُ .

والحَيْنَعُورُ: دُويَبْةٌ سوداء تكون على وجه الماء لا تلبث في موضع إلا كَيْنَمَا تَطْرُ فُ. والحَيْنَعُور: الداهية . ونوَّى خَيْنَعُورَ ، وهي التي لا تستقم ؟ وقوله أنشده يعقوب:

أقول ، وقد ناًت بهم غر به النوى : نوى خينتَعُور لا تتشط ديار ك

يجوز أن تكون الداهية ، وأن تكون الكاذبة ، وأن تكون الكاذبة ، وأن تكون التي لا تبقى . ابن الأثير : دئب العقبة يقال له الحسينعفور ؛ يريد شيطان العقبة فجعل الحسينعمور السبا له، وهو كل من يضبحل ولا يدوم على حالة واحدة أو لا يكون له حقيقة كالسراب ونحوه ، والياء فيه زائدة.

خَثُو : الْحُنْثُورَة : نقيض الرَّقَّة . والحُنْثُورَة : مصدر الشيء الحاثر ؛ خَشَر اللبن والعسل ونحوهما ، بالفتح ، يتخشر . وخشر وخشر ، بالضم ، خشراً وخشوراً وخشراناً ؛ قال الفراء : خشر بالضم لغة قليلة في كلامهم ؛ قبال : وسمع الكسائي خشر ، بالكسر؛ وأخشر ، هو وخشر ، أن الناس المناس ، فال المناس ا

الأصمعي: أَخْتَرَ ْتُ الرَّبُدَ تَرَكَتُهُ خَاثِراً وَذَلَكَ إِذَا لَمْ تُنْدِيْهُ مَ وَفِي المثل : ما يَدَرِي اللَّهُ ثَيْخُتْرُ أَمَ ا قوله « وفي المثل ما يدري النم » يفرب المتحر المتردد في الامر، وأصله أن المرأة تسلأ السمن أي تذيبه فيختلط خائره أي غليظه

واصله ان المراة تسلأ السمن أي تذبيه فيختلط خائره أيغليظه برقيقه فلا يصفو فتبرم بأمرها فلا تدري أتوقد تحته حتى يصفو وتخشى ان هي أوقدت أن يجترق فتحـار لذلك ، كذا في

يُذيبُ . وخُثَارَةُ الشيء : بقيته . والحُثَارُ : ما يبقى على المائدة . وخَشَرَتْ نفسه ، بالفتح : غَشَتْ

وخَبِثُنَتُ وَتَقُلَتُ وَاخْتَلَطَتُ . ابن الأعرابي : خَشَرَ إذا لَقِسَتُ نفسه ، وخَشِرَ إذا استحا . وفي الحديث : أصبح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو خاثر النفس؛ أي ثقيلها غير طلب ولا نتشيط ؛

ومنه قال : يا أمَّ سُلَيْم ما لي أرى ابْنَك خَايَر النَّفْسُ ? قالت : ماتَتْ صَعْوَتُهُ. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : فذكرنا له الذي رأينا من خُنُوره .

وقدوم خُشَراء الأَنفُسِ وَخَشْرَى الأَنفس أي مختلطون . والحَاشِرُ والمُخْشِرُ : الذي يجد الشيء التليل من الوجع والفترة . وخُشْرَ فلان أي أقام في

الحَتَى ولم يخرج مع القوم إلى المير قر . خجو : الحَبَصَرُ : نَــَـنُ السَّفِـلَـةِ ؟ عن كراع ، يعني

بالسَّفِلَةِ الدَّبُرُ . قال اللهِ ، والجمع الحِجرُون ، قال اللهِ : رجل خِجرُ ، والجمع الحِجرُون ،

وهو الشديد الأكل الحيان الصّداد عن الحرب. أبو عبرو : الخاجر صوت الماء على سفّح الجبل.

ابن الأَعرابي: الْخُنجَيْرَةُ تصفير الحَبَعْرَةِ ، وهي الواسعة من الإماء . والحَبَعْرَةُ أَيضاً : سَعَةُ وَأُسِ الحُنْبُ .

خدر : الحيدُرُ : سِتْرُ أَيْبَدُ للجادِية في ناحية البيت ثم صاركُلُ مَا 'واراك من بَيْت ونحوه خِدْراً ، والجيع أخدُور وأخدار ، وأخادِيرُ جبع الجيع ؛ وأنشد :

حتى تُغَامَزَ رَبَّاتُ الْأَخَادِيرِ

وفي الحديث : أنه ، عليه الصلاة والسلام ، كان إذا مُخطِبَ إليه إحدى بناته أتى الحِدُّرُ فقال : إن فلاناً يَخْطُبُ ، فإن طَعَنَت في الحِدُّر لم يزوّجها ، معنى طعنت في الحدر دخلت وذهبت كما يقال طعن في

المفازة إذا دخل فيها ؟ وقيل : معناه ضربت بيدها على الحدر ، ويشهد له ما جاء في رواية أخرى : نقرَت الحدر مكان طعنت . وجادية مُحَدَّرة مُن إذا ألزمت الحيدر ، ومخدورة . والحيدر : نصبات تنصب فوق قَنَب البعير مستورة بثوب ،

وهو الهَوْدَجُ ؛ وهوذج مَخْدُورٌ ومُخَمَدُونَ ؛ ذو

خِدْرٍ ؛ أَنشد ابن الأعرابي : صَوَّى لها ذَا كَدُنْـَةٍ فِي طَهْرُ. • ، كَأَنْهُ مُخَدَّرُ فِي خِدْرٍ.

أراد في ظهره سَنام تامك كأنه هَو ْدَج مُ مُخَدَّرٌ ، فأقام الصفة التي هي قوله كأنه مُخَدَّرٌ مقام الموصوف الذي هو قوله سنام ، كما قال :

كأنك من جيال بني أفيش ، يُقعُفَعُ خَلَف دِجْلَيْتُ بِيشَنَّ أي كأنك جيل من جيال بني أفيش ، فحدف

الموصوف واجتزأ منه بالصفة لعلم المخاطب بما يعني . وقد أخدر الجارية إخداراً وخداراً وخدارة وخدرت في خدوها وتخدرت هي واختدرت ؟ قال

> ، احمر : وضَعَنَ بِيدِي الجَنَّاءِ فَتُصُولَ رَيْطٍ ، لكنِّمَا بَخْتُدُرْنَ وبَرْ تَدْيِسًا

لكيما يختدرن ويرتدينا ويروى : بذي الجذاة . واختكدرت القارة : بالسَّرَاب : استرت به فصار لها كالحدو ؛ قال .

> حتى أتى فَلَـّكُ الدَّهْناءِ دُونَهُمُ ، واعْتَمَ قُدُورُ الضُّحَى بالآلِ واخْتَـدَرَا

واعتم فور الصحى بالال واحتدرا وخَدَّرَت الظبية صشفها في الحَمَر والهَبَط : سَتَرَثَهُ هنالك . وخَدْرُ الأَسد : أَجَمَتُهُ . وخَدَرَ الأَسدُ نُخدُوراً وأُخَدَرَ : لزم خدْرَ وأقام ،

وأَخْدَرَهُ عَرِينُهُ ؛ واراه . والمُخْدِرُ : الذي اتخذُ الأَجِمَةَ خِدْرًا ؛ أنشد ثعلب : مُحَلاً كَنْ عَنْاءِ القَنَافِذِ ضَارِياً

مُعَلَاً كُوعَنَاء القُنافِذِ ضَارِبًا بِهِ كَنْفَا ، كَالْمُخْدِرِ المُنْفَأَجِّم

والحادرُ : الذي خَدَرَ فيها . وأَسَدُ خَادَرُ : مقم في عَرَيْنه داخلُ في الحِدْرِ ، ومُخْدَرُ أَيْضًا . وخَدَرَ الأَسِدُ في عَرِيْنه ، ويعني بالحِدْرِ الأَجْمَة ؟

وفي قصد كعب بن زهير :
مين خادي مِين النُّهُ ف الأَسْدِ، مَسْكَنْهُ،

بِيَطِنْ عَثْرَ ، غِيلٌ دونه غِيلُ خَدِرُ وَمُخْدِرٌ إِذَا خَدَرَ الْمُحَدِّرُ إِذَا كَانَ فَى خَدْرُهُ وَأَخْدَرُ إِذَا كَانَ فَى خَدْرُهُ ، وهو بيته ، وخَدَرَ المكانِ وأَخْدَرَ :

أَقَامَ } قَالَ : إِنْ لِلْوَجُو مِنْ تَشْبِيْبِ بِرَّا والجَنَّ إِنْ أَخْدَرُتُ بُومًا قَدَّا

وأَخْدَرَ فلان في أَهله أي أَقام فيهم ؛ وأنشد الفراء: كأن تَحْتِي بازياً رَكَاضًا ، أَخْدَرَ حَمْسًا لَمْ يَدُنُقُ عَضَاضًا

احدو حسسا لم يدق عصاصا يعني أقام في وكرو . والحكدَرُ : المَطَرُ لأنه يُخَدِّرُ الناسَ في بيوتهم ؛ قال الراجز : وتستثرون الناد من غير خَدَرُ

والحُمَدُونَةُ : المُمَطَّرَةُ . ابن السكيت : الحُمَدَنُ الغيم والمطر ؛ وأنشد الراجز أيضاً : لا يُوقِدُونَ النَّانَ إلاَّ لِسَخَرَ ، ثُمَّتَ لا تُوقِدُ إلاَّ بَالْبَعَرَ ،

ويَسْتُرُونَ النَّارَ مَنْ غَيْرِ خَدَرٌ يقول: يسترون النار عَافة الأَضاف مَنْ غَيْر غَمْ ولا مطر: وقد أَخْدَرَ القوم: أَطْلَهُمُ المَطْرَ ؛ وقال: شمسُ النَّهَارَ أَلَاحَهَا ۖ الْإَخْدَارُ

ويوم خدر": بارد" نكد ، وليلة خدرة" ؛ قال ابن بري : لم يذكر الجوهري شاهداً على ذلك ؛ قال : وفي الحاشة بيت شاهد عليه وقد ذكره غيره ، وهو : وبيلاد زعل خلامانها ، كالمكاض الجروب في اليوم الحكور

قال ابن بري : البيت لطرفة بن العبد ، والظلمان : ذكور النعام الواحد ظليم ، والزّعل ':النشيط والمَوح ' . والمخاص : الحوامل ؛ شبه النعام بالمخاص الحجر ' ب لأن الجير ' ب تطلى بالقطران ويصير لونها كلون النعام ، وخص اليوم النّدي البارد لأن الجير ' ب ي المنام ، وخص اليوم النّدي البارد لأن الجير ' ب ي ي ي ي المنام ، وخص اليوم النّدي البارد لأن الجير ' ب ي ي ي ي المناب ال

وخدر الليل فيجتاب الحدر

وقال ابن الأعرابي : أصل الحُداري أن الليل يخـدر الناس أي يُلــُـيـــُهُم ؛ ومنه قوله :

﴿ وَالدَّاجِنُ ۗ مُحْدِرٍ ۗ ﴾

أي ملس ؛ ومنه قبل للأسد : خادر ؛ قال الأزهري : وأنشدني عمارة لنفسه :

> مِيهِنَّ جالِلَةُ الوشَّاحِ كَأْنَهُا تَشْسُ النَّهَادِ ، أَكْلُبُهَا الإخْدَارُ

أكلها: أبرزها، وأصله من الانتحالال وهو الناسم. والحدّرُ والحدِرُ : الظلمة . والحدُرُ وخُدارِيُّ : الظلمة الشديدة، وليل أَخْدَرُ وخَدَرِ وخَدَرُ وخُدارِيُّ : مطلم ؛ وقال بعضهم : الليل خسة أَجزاء : سُدْفَةُ وسَنْفَةُ وهَجْمَةُ ويَعْفُورُ وخُدْرَةً ؛ فالحُدُونَ على هذا آخر الليل . وأَخْدَرَ القومُ : كَأَلْيَلُوا . وأَخْدَرَ القومُ : كَالْيَلُوا . العجاج يصف الليل :

ومُخْدَرِرُ الأَخْدَارِ أَخْدَرِي

والحُدارِيُّ: السحاب الأسودُ . وبعير 'خدارِيُّ أي شديد السواد ، وثاقة ''غدارِيَّة والعُقابِ 'الحُدارِيَّة والجارِية الحُدارِيَّةِ ' الشَّعَرِ . وعُقابِ 'خدارِيَّة ' سوداء ؛ قال ذو الرمة :

ولم يَكْفَيْظِ الغَرَّ ثَنَى الحُدَّادِيَّةَ ۚ الوَّكُرُ

قال شر : يعني الوكر لم يلفظ العُقـابَ ، جعل خروجها من الوكر لفظاً مثل خروج الكلام من الفم، يقول : بَكَرَتْ هذه المرأة قبل أن تطير العُقـابُ من و كثر ها ؛ وقوله :

> كَأَنَّ عُقَابًا 'خداريَّةً" تُنَشَّرُ في الجَوَّ منها جُناحًا

فسر • ثعلب فقال : تكون العُقابُ الطائرة ، وتكون الراية لأن الرابة بقال لها مُقابُ ، وتكون أبرادا أي أنهم بيسطون أبرادا هُمُ فوقهم . وشَعَرُ مُخدارِيُّ : أسود . وكل ما منع بصراً عن شيء ، فقد أخدار يُ . والحكدرُ : المكان المظلم الفامض ؟ قال هدبة :

إنتي إذا استخفى الجنبان بالحكدر

والحَدَرُ ؛ آمَدُ لال يغشى الأعضاء ؛ الرّبط واليد والحِددُ ، وقد خَدرَت الرّبط تعقوي السّارب من الشراب والدّواء ؛ فُتُنُون يعتوي الشارب وضعف من النراب الأعرابي ؛ الحُدرَ أَ ثُقل الرّبل وامتناعها من المشي . خَدرَ خَدَراً ، فهو خَدرُ ، وأخْدرَ أَ فَعل الرّبل وأخْدرَ أَ فَعل المَدرَ عَدراً ، فَهو خَدر أَ فَي المَانِ ؛ فَتُورها ، وقيل ؛ هو ثِقَل فيها من قَدَّى يصيبها ؛ وعين خَدراء : خدرة من خَدراء : الكسل والفُتور ؛ وخدرت عظامه ؛ قال طرفة :

جازَتِ البيبة إلى أرْحَلِنَا ، آخِرَ الليلِ ، يبَعْفُورُ خَدْرِهُ وخَدَرَ النَّهَارُ خَدَرًا ، فَهُو جُدُّرٌ : اشته حرم

خَدَرٌ : كأنه ناعس . والحَدَرُ من الظباء : الفاتر العظام . والحادر : الفاتر ُ الكَسَالان ُ . وفي حديث يَلْحُنُّ ، وقد خَدَرَ . وخَدَرَتِ الطُّبْيَةُ خُدُراً : تخلفت عن القطيع مثل خَذَّلَتُ . والحَدُودُ من الظباء والإبل : المتخلفة عن القطيع . والحدُّورُ

وسكنت رمجه ولم تتحرك فيه ربيع ولا يوجد في رَوْحٌ . اللَّيْتُ : يُومَ خَدُورٌ شَدِّيدِ الحر } وأنشد : كالمخاص الجيرب في اليوم الحكور قال أبو منصور : أواد باليوم الحكدي المطير ذا الغيم ؟ قال ابن السكيت : وإنما خص اليوم المطير بالمخاص الْحُسُونِ لِأَنَّهَا إِذَا حِرَ بِنَ ثُوَسَّفَّت أُوبَارُهَا فَالْمَوْدُ والحِدانُ : عُودُ مِجمعُ الدُّجْرَيْنَ إِلَى اللَّوْمَةِ . وخُدارُ : اسم فرس ؛ أنشد ابن الأعرابي لِلقَتَّــالِ الكلاسي : وتَحْمَلُني وبِزانة مضرَحِي " إذا ما تورب الداعي ، تحداد وأخُدُرُ : فِعل مِنَ الحِبلِ أَفْلُتُ فَنُوَجُّشُ وَحَمِّي عَدَّةً عَابَاتٍ وَضَرَبُ فَيهَا ، قَيْلُ إِنْهُ كَانَ لَسَلَيْمَانَ بَنَ داود ، على نبينًا وعليه الصلاة والسلام . والأَخْدَر بِنَّةُ أَ مَنْ الحَيلُ : مُنْسُوبِة إليه ، وَالْأَخْذُ وِيَّةٌ مِنَ الحُمْسُ : منسوبة إلى فعل يقال له الأسفد ك ؟ قيل : هو فرس ؟ وقيل : هو حيان ؛ وقيل : الأَخْدَرَيَّةُ مُنسُوبَةً إِلَى العراق ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذلك .

ويقال للأخدَويَّة من الحُمْرُ : بناتُ الأخدَو . والأخدري؛ الحمارُ الوَحشي ؛ وفي التهذيب: والأخدري من نكفت حماد الوحش كأنه نسب إلى فعل اسمه أخْدَرُ ؛ قال ؛ وَأَخُدُرُهُ ۚ اَسُمِ أَتَانَ كانت قديمة فيجوز أن يكون الأخدري منسوبــأ إليها . الأصمعي : إذا تخلف الوحشي عن القطيع قبل :

خَدَرَ وَخَذَلَ ؛ وقَـالَ ابنُ الأَعْرَابِي : الحُنْدَرَيُ الحمار الأسود . الأَصِمِي : يقول عاملُ الصدقات : ليس لي حَسَّفَة ُ

ولا خَدَرَةٌ ؛ قالحشفة : اليابسة ، والحَدَرَةُ : التي

عَمْرٍ ، رَضَّى الله عنه ؛ أنه رُزَّقَ النَّاسُ الطَّلَّاءَ فَشَرِبُهُ رجل فَتَخَدُّر أَي ضَعُفٍّ وفَتَرُ كَمَا يَصِيبِ الشَّادَبِّ قبل السكر ، ومنه خَدَرُ السِد والرُّجُلُّ . وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما /: أنه خُدِرَتُ وجلت فقيل له: ما لرجلك ؟ قال: اجتمع عَصَيْها ؟ قبل: أذ كر أحب الناس إليك ، قال: يا محمد ، فَتُسَطِّهَا ﴿ وَالْحَنَاهُ لِي ۚ الْمُتَنَعَيِّرُ ۚ . وَالْحَنَّاهُ لِهُ والجَدُورُ من الدواب وغيرها ؛ المُتَخَلِّفُ الذي لم

من الإبل: التي تكون في آخر الإبل؛ وقول طرفة: وتَقْصِيرِ يُومِ الدَّجْنِ ، والدَّجْنُ مُخْدِرْ ، ببتكنة فت الحباد المكاوا أراد : تقصير يوم الدَّجْن ، والدُّجْنُ مُخَدُّو ، ، الواو واو الحال أي في حال إخدار الدُّجْن ؛ وقوله : ومَرَّتُ عَلَى ذَاتِ الشَّنَائِيرِ عُدُّورَةٍ ﴾ وقد رَفَعَتْ أَذْ يَالَ كُلُلُ خَدُورِ

الحَدُورُ : التي تخلفتُ عن الإبل فلما نظرت الي التي تسير سارت معها ؛ قال ومثله :

واحتث محتثاتها الحدورا قال: ومثله:

إذ تحث كُلُ بازل دَفُون ، حتى وَفَعَنْ سَيْرَةُ اللَّجُون

١ رواية ديوان طرفة لهذا البيت : وتقصيرُ يوم الدَّجنَ والدَّجنُ مُعجِبُ سُهُكُنَةً عَنَ الطّرافِ المسّدِ

تقع من النخل قبل أَن تَنْضَجَ . وفي حديث الأنصار: اشْنَدَرَطَ أَن لا بأُخذ تَمْرَةً خَدرَةً ؟ أَي عَفِيْنَةً ؟ وهي التي اسود بإطنها.

وينو 'خد'راة : بطن من الأنصار منهم أبو سعيد الحدد ري .

وخَدُورَةُ : موضع بسلاد بني الحرث بن كعب ؛ قال لبيد :

دَعَنْنِي ، وفاضَتْ عَيْنُهُا بِيغَدُورَةٍ ، فَجِيْتُ ْ غِشَاشًا ، إذْ دَعَتْ أُمُّ طارِق

خَدْو : الأَوْهُرِي أَبُو عَمَرُو : الحَادِرُ المُستَرَّمُ مَنْ سَلَطَانَ أَوْ غَرِيمَ . ابن الأَعْرَافِي : الحُنْدُورَةُ الحُنْدُرُوفُ ، وتصغيرها تُحَدَّيُرُةُ ...

خذفو: الحَدَنَفُرَةُ : الحَفْخَافَةُ الصَّوْتِ كَأَنَّ صُوبًا بَحْرِجِ مِنْ مَنْفَرَ يُهَا ، ذكره الأَزْهِرِي فِي الحَمَاسِي. خوو: الحَرِيرُ : صوت الماء والربح والعُقاب إذا حقيق ، خرَ يَخْرُ خَرِيرًا وخرْخرَ ، خرَ يَخْرُ خَرِيرًا وخرْخرَ ، فهو خار ، قال الليث : خريرُ العُقابِ حَفَيْفُه ؟ قال : وقد يضاعف إذا توهم سُوعَة الحَرير في القصَب

ونحوه فيصل على الحَرْ خَرَة ، وأما في الماه فلا يقال الأ خَرْ خَرَة . وأَلَمَا في الماء فلا يقال الأ خَرْ خَرَة . والحَرَّارَة أَ : عَيْنُ الماء الجارِية أَ ، سبيت خَرَّارَة لِخَرَيْرِ ما ثما ، وهو صوته . ويقال الماء الذي جَرَّى جَرْبًا شديداً : خَرَّ يَخِرُ ، وقال

اِن الأَعرابي: خَرَّ المَاءُ يَخرِهُ ، بالكسر ، خَرَّ إذا اشته جَرْيُه ؛ وعين خَرَّ ارَّهُ ، وخَرَّ المَاءُ الأَرْضَ

خَرِّاً . وفي حديث ابن عباس : من أدخل أصْبُعَيْهِ في أَذْنِه سَمِعُ خَرِيرَ الكُوْثُنَرِ ؛ خَرِيرُ المـاء : صَوْثُهُ ، أَراد مثل صوت خرير الكوثر . وفي حديث

صوله ، ازاد من صوت حرير الحوير . وفي حديث قُسُّ : وإذا أنا بعين خَرَّارَةً أي كثيرة الجَرَّيانِ . وفي الحديث ذَّكُرُ الحَرَّارِ ، بفتح الحَاء وتشديد

الراء الأولى ، موضع قرر ب الجنعفة بعث إلى وسول الله ، سعد بن أله وسول الله ، سعد بن أله وقاص في سرية . وخرا الرجل في نومه : غطا وكذلك الهراء والنسو ، وهي الحر خراة والنسو المؤتنق ؛ بقال والحر خراة ،

الحَرْيِرُ والْهَرْيِرُ والْعَطِيطُ . والحَرَّخَرَةُ . مُرَاعَثُ مُرَّعَثُ مُرَّعَثُ مُرَّعَثُ مُرَّعَثُ مُرَّعَثُ الحَرَّالُ أَلَّ مُعَلِطً فَيُحَرَّكُ الحَيْطُ وَيُحَرِّكُ الحَيْطُ وَيُحَرِّكُ الحَيْطُ وَيُحَرِّكُ الحَيْطُ وَيُحَرِّكُ الحَيْطُ وَيُحَرِّكُ الحَيْطُ وَيُحَرِّكُ الحَيْطُ وَيُحَرِّ الحَيْطُ الْحَرَّالُ وَقُوْلًا الْحَرَّالُ وَقُوْلًا الْحَرَّالُ وَقُوْلًا الْحَرَّالُ وَقُولًا الْحَرَّالُ وَقُولًا الْحَرَّالُ وَقُولًا لَهُ الْحَرَّالُ وَقُولًا لَهُ الْحَرَّالُ وَقُولًا لَهُ وَيَقَالًا لَهُ وَلَمْ الْحَرَّالُ وَقُولًا لَهُ وَلَمْ الْحَرَّالُ وَلَمْ اللَّهُ الْحَرَّالُ وَلَا الْحَرَّالُ وَلَا الْحَرَّالُ وَلَا اللَّهُ الْحَرَّالُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لخُذُرُوف الصّبِي التي يُديرُها: خَرَّارَةُ ، وهو حكاية صوتها: خرْخرْ . والحُرَّارَةُ : طائر أعظم من الصَّرَدِ وأغلظ ، على التشبيه بذلـكَ في الصوت ، والجمع خَرَّارُ ، وقيل : الحِرَّارُ واحد ، وإليه

ذهب كراع . وخَرَّ الحَجْرَ بُهَضُّ مُورُوراً : صَوَّتَ في انحداره ؟ منه الجاري من مُنْ أَمْ مَنْ الله الله منه الما الله

بضم الحنّاء ، من يَنخُرُهُ . وخَرَّ الرجلُ وغيره من الحبل ُخْرُ وَراً . وخَرَّ الحَبَحَرُ ﴿إِذَا تَدَهَدَى مِن الجبلَ . وخَرَّ الرجـلُ يَنخُرُ ۖ إِذَا تَنَكَمَّمَ . وخَرَّ يَخْرُ ۖ إِذَا

سقط ، قاله بضم الحاء ؛ قال أبو منصور وغيره : يقول خَرَّ يَخُرِثُ ، بِكسر الحاء .

والخُرْ خُورُ : الرجل الناعم في طعامه وشرابه ولباسه وفراشه .

والحَّارُ : الذي يَهْجُمُ عليك من مكان لا تعرف ؟ يقال : خَرَ علينا ناس من بني فلان , وخَرَ الرجل' : هجم عليك من مكان لا تعرفه . وخَرَ القوم' : جاؤوا من بلد إلى آخر ، وهم الحَرَّانُ والحَرَّارَةُ . وخَرُّوا

مات ، وذلك لأن الرجل إذا مات خَرٌّ . وقوله : أَيضاً : مَرِّواً ، وَهِمَ الْحِيرِّ الرَّهُ لِذَلِكَ . وَخَرَّ النَّاسُّ بايعت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن لا من البادية في الجَـدُ بُ ۚ : أَتُوا ، وَخُرُ البِّنَاءُ : سقط ، أَخُرُ ۚ إِلَّا قَاعًا ﴾ معناهِ أِنْ لَا أَمُونَ لأَنه إذا وخَرَ يَخِرُ خَرًا : هَوَى مَنْ تَعَلُّو إِلَى أَسْفُـل . غيره : خَرَ " يَخِرِ \* ويَخُر \* ، بالكسر والضم ، إذا سقط مَاتَ فَقَـد خُرَّ وَسَقَط ، وقوله إلا قَائمًا أَي ثَابِناً من علو . وفي حديث الوضوء : إلاَّ خَرَّتْ خطاياه ؛ على الإسلام ؛ وسئل إبراهيم الحَرُّ بِنِي عن قوله : أي سقطت وذهبت ، ويروى جَرَتْ ، بالجسم ، أي أَنْ لَا أَخِرَ ۚ إِلَّا قَاعًا ۚ ﴾ فقال : إني لا أَقَعَ في شيء من حَرَتُ مع ماء الوضوء , وفي حديث عمر : قــال تجارتي وأموري إلا قبت ما منتصاً لها . الأزهري : الحرث بن عبد الله : خَرَ رَاتَ مِن يَدِيكُ أَي سَقَطَنْتَ وروي عن حكيم بن حزام أنه أتى النبي ، صلى الله من أجل مكروه يصبب يديك من قطع أو وجع ، عليه وسلم ، فقال : أبايعك أن لا أخر ً إلا قائماً ؟ وفيل : هو كناية عن الحجل ؛ يشال : خَرِرْتُ قال الفرَّاء ؛ معناه أن لا أغين ولا أغين ، فقال النبي ، عن يدي أي خَبِعلنت ، وسياق الحديث بدل عليه ، صلى الله عليه وسلم : لستَ تُغْبَنُ في دين الله ولا في وقيل : معناه سُقَطَّتُ إلى الأرض من سبب يديكُ شيء من قبيلنا ولا بَيْع ٍ ﴾ قال : وقول النبي ، صلى أي من جنايتهما ، كما يقال لمن وقع في مكروه : إنما الله عليه وسلم ، أما من قَبِهَلِنَّا فلست تخرُّ إلا قائمًا أصابه ذلك من يده أي من أمر عبله ، وحيث كان أَى لَسْنَا نَدَّعُوكُ وَلَا نَبَايِعُكُ إِلَّا قَامًا أَي عَلَى الْحَقِّ ؛ العمل باللد أضيف إليها . وخُرُ لوجهه يُخُرُ حُرُا ومعنى الحديث : لا أموت إلا متمسكاً بالإسلام ، وخُرُ وراً : وقع كذلك . وفي التنزيــل العزيز : وقيل ۽ معناه لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا ويَخْرُونَ للأَدْقَانَ يَبِكُونَ . وَخُرَّ للهُ سَاجِدًا كَيْرُهُ قبت ُ منتصباً له ؛ وقبل : معناه لا أغنن ولا أغن ؛ تُنُورُ وراً أي سقط . وقوله عز وجل : ورفع أبويه على وخَرَ الميت بَخَرُ خَرَ بِرًا ، فهو خارًا . وقوله تعالى : العرش وخرُّوا له سُنجَّدًا ﴾ قيل : خَرُّوا لله سجداً ﴾ وخَرُّوا له سُجَّدًا ؛ قال ثعلب : قبال الأخفش : وقيل : إنهم إنما خَرُوا ليوسف لقوله في أوال خَرَّ صار في حال سجوده ؛ قال : ونحن نقول ، يعني السورة : إنى رأيت ُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكِبًا والشبسَ الكوفيين ، بضربين بمعنى سَجَدَ وبمعنى مَو ً من القوم والقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجدين ؛ وقوله عز وجل ؛ الحَرَّالَ ۚ الذِّينَ هُمُ المَانَّةُ ۚ . وقوله تعالى : فلما خُرَّ والذين إذا تُذكِّرُوا بآياتٍ وبهم لم يَخْرُثُوا عليهما تَبَيُّنَتِ الْجِنُّ ؛ يجوزُ أَن تكونَ خَرٌّ هَا بَعَنى صُمُّتًا وعُمْيَانًا ؛ تأويله : إذا تليت عليهم خَرُّوا وَقُمَعَ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِمْنَي مِاتٍ . وَبِخُرِ ۖ إِذَا سُجَّداً وبكياً سامعين مبصرين لما أمروا به ونهوا عنه ؛ أجرى . ومثله قول الشاعر : . ورجل خار : عاثر معد استقامة ؛ وفي التهديب : بأيدي رجالٍ لم يَشيمُوا سُيوفَهُمْ ، وهو الذي عَسَا بعد استقامة . وَالْحُرِّيَانُ : الْجُسَانُ ،

ولم تَكْنُرُ القَتْلَى بِهَا حَيْنَ سُلَّت

أي تشامُوا سيوفهم وقد كثرت القتلى . وخَرَّ أيضاً :

فعُلْمَانُ مُنه ؛ عَنْ أَبِي عَلَى . وَالْحَـرُ بِرْ : الْمَكَانُ الطَّمَانُ

بين الرَّبْوَ تَيْن ينقاد ، والجمع أَحْرُ قُنَّ ؛ قال لبيد :

بأُخِرَا ۚ الثُلَبُوتِ ، يَرَابُأُ فَوَاقَهَا فَقُورَ المراقِبِ خَوَاقُهَا إِرَامُهَا ا

فأما العامة فتقول أخز"ة ، بالحاء المهملة والزاي ، وهو مذكور في موضعه ، وإنما هو بالحاء .

والحُرُهُ : أَصَلَ الأَذَنَ فِي بَعْضَ اللَّغَاتَ . وَالحُرُهُ أَيْضًا : حَبَّةُ مُدُورَةُ نُصْفَيْرًا أَ فِيهَا كُلَّيْقِيمَةً " يَسَيْرَةً } قال أَبُو حَنْيَفَةً : هِي فَارْسَيَةً .

وَتَخَرَّخُرَ عَلَّنُهُ إِذَا اضطرب مع العِظْهُمِ ، وقيل : هو اضطرابه من الهزال ؛ وأنشد قول الجعدي :

فأصبَع صفراً بطُّنَّه قد تَخَرُ خَرَا

وضرب يده بالسيف فأخرُّها أي أسقطها ؛ عن يعقوب . والحُرُّ من الرَّحَى : اللَّهُوَّةُ ، وهو الموضع الذي تلقى فيه الحنطة بيدك كالحُرَّيُّ ؛ قال الراجز :

> وخُدُ بِقَعْسَرِيَّهَا ، وأَلْهُ فِي نُخرَّيْهَا ، تُطْعِبْكَ من نَفِيَّها

والنَّفيُّ ، بالفاء : الطحين ، وعنى بالقَعْسَرِيُّ الحُشبة التي تدار بها الرحي .

خزر: الحَزَرُ ، بالتحريك: كَسْرُ العين بَصَرَها ، وقيل: خلِنْقَةً ، وقيل: هو صيق العين وصفرها ، وقيل: هو النظر الذي كأنه في أحد الشَّقَيْنِ ، وقيل: هو حَوَلُ أن يفتح عينه ويغمضها ، وقيل: الحَزَرُ هو حَولُ إحدى العينين ، والأحْولُ : الذي حَولَتُ عيناه جميعاً ، وقيل: الأَخْرَرُ الذي أقبلت حَدَقتاه إلى جميعاً ، وقيل: الأَخْرَرُ الذي أقبلت حَدَقتاه إلى حاجبيه ؛ وقد خَرَرَ خَرَرًا ، وهو أَخْرَرُ بيّن الحَّرَرِ ، وقوم وقد خَرَرَ مَا الوحدة وسكون الواو فتناه أوقية: وادفيه مياه كثيرة لبن نصر بن قين كا

ُخُوْرُنَّ ؛ ويقال : هو أن يكون الإنسان كأنه ينظ بمُؤْخُرُها ؛ قال حاتم :

> ﴿ وَدُعِيتُ ۚ فِي أُولَى النَّدِيُّ ، وَلَمْ يُنْظَرُ ۚ إِلَيَّ بِإِعْيُنِ ۗ نُخَرُّرِ

وتُخازَرَ : نظر بِمُؤخُر عينه . والتَّخازُرُ : استعما الخَنزَرِ على ما استعمله سببويه ني بعض قوان تَفاعَلَ ؟ قال :

إذا تَمَفَازَرُتُ وَمَا بِي مِنْ خَزَرَهُ

فقوله وما بي من خَزَرٍ يدلك على أن التَّخازُرَ هُمُ إِطْهَارُ الْحَبْرُرُ مَ الْمَجْلُرُو مُ الْمُجَلِّرُ اللهِ الْحَبْرُرُ الرَّجِلُ الْمُخَلِّدُ النظر ، كَقُولك : تعامُ وتَجَاهَلَ . ابن الْأَعْرَابِي : الشّيخ يُخَزَّرُ عَنْيه لِيجِمُ الضّوء حتى كِأَنْها خَيْطًاتًا ، والشّابُ إذا خَزَا عِنْيه فَإِنْه فَإِنْه يَتَدَاهَى بَذْلُك ؛ قال الشّاعر :

يا وَيُع َهـذا الرأسِ ا كيف اهْتَزَا ، وحيين مُوقاهُ وقيادَ العَنْزَا ?

ويقال للرجل إذا انحنى من الكيبَرِ : قادَ العُنْـزُ ؛ لأَ قائدها ينحني .

والحَمَرُ رَا عَمِيلُ أَخَرُ رُا العيونِ . وفي حديث حذيفة كَمَا أَنْ بَهِمَ أَخَرُ رُا العيونِ اللَّهُ وَلَا أَنْ وَفِ أَخَرُ رُا العيونِ وَالحَمَانُ وَاللَّهُ الْحَدَة نحو اللَّهُ اللَّهُ الحَدَة نحو اللَّهُ اللَّهُ وهو أقبهِ الحَمَوُ لِي اللَّهُ اللَّهُ وقوم أَخَرُ وَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وخَزَرَهُ يَخْزُرُهُ خَزْرًا : نظره بِالِحاظِ عِينَهُ وَأَنشد :

لا تَخْزُرُ ِ القومَ سَزُورًا عَنْ مُعَارَضَةً

وعدو" أَخْزَ رُ العين: ينظر عن معارضة كالأُخْزَ رِ العين أبو عمرو : الحَازِرُ الداهية من الرجال . ابن الأَعْر ابي

والحِيْنْزِيرُ : من الوحش العادي معروف،مأخوذ من

خَزَرًا إذا تَدَاهَى ، وَخَزَ رَ إِذَا هَرَبَ .

لم فهي خزيرة ، وقيل : إن كانت من دقيق فهي تحريرة ، وإن كانت من نخالة فهي تحزيرة ، وال كانت من نخالة فهي تحزيرة ، مثل المُسترة ، وذكره ابن السكيت في باب نعكة الظهر بِفَقْرَة .

القَطَنَ ؛ قال يصف دلواً : داو بها ظهراك من تَوْجاعِه ، من نُخرَدات ٍ فيه وانْقطاعِه

وقال : بها یعنی الدلو ، أمره أن ینزع بها عـلی إبله ، وهذا لعب منه وهزؤ . والحَـَـــُـزَ رَک والحَــَوْزَ رَک والحَــَــُـزَ لَی والحَــَوْزَ لَی : مِشْیَـة " فیها طَلَع" أو تَفَکّـکُك أو تَبَخْتُـر" ؛ قــال

عر و ت بن الور د :
والنّاشيّات المناشيات الحيّو زرّي ،
كَمُنْقِ الآوامِ أَوْفَى أَوْ صَرَى

معنى أونى : أشرف ، وصَرى : رفع رأسه . والحَيْنُرُوانُ : مُعودُ معروف . قبال ابن سيده : الحَيْنُرُوانُ نبات لَيْنُ القُضَيانِ أَمْلُسَنُ العيدان لا ينبت ببلاد العرب إنما ينبت ببلاد الروم ؛ ولذلك

قال النابغة الجعدي : أَتَاني نَصْرُهُمُ ﴾ وهُمُ كَبِيدٌ ﴾ يلادُهُمُ ﴿ بِللاهُ الْحَيَّزُوانِ وذِلك أنه كان بالبادية وقومه الذين نصروه بالأرياف

والحواض ، وقيل : أواد أنهم بعيد منه كبعد بسلاد الروم ، وقيل : كل تحود لك ن متكن كن كيز وان ، وقيل : هو شجر ، وهو عروق القنساة ، والجسع الحياز و . والحين والحين كالقصب ؛ قبال الكميت يصف سعاباً :

كأن المطافيل المتوالية وسطة ، "بجاوية أن الحميز ران المنتقب الحَرَرِ لأَن ذلك لازم له ؛ وقيل : هو دباعي ، وسنذكره في ترجبته . والحَرْرِرَةُ والحَرْرِرُ : اللَّهم الغابُ وقصد فيقطع صغاراً في القدار ثم يطبخ بالماء الكثير والملح ، فإذا أميت طَيْخاً ذر عليه الدقيق فَعُصِد به ثم أَدْم والماء الرَّاية

أدّام شِيءَ ، ولا تكون الحَرْيِوَةُ إلا وفيها لحم ، فإذا لم يكن فيها لحم فهي تحصيدة ؛ قال جوير : وضيع الحَرْيَرُ فقيل : أَيْنَ مُجَاشِعُ ? فَشَيْحَا جَعَافِلَهُ مُجَوَّافَ هِبْلُكُمُ وقيل : الحَرْيِرَةُ مَرَقَةً ، وهي أن تُصَفَّى مُبلالةً أ

النَّخالة ثم 'تطبّخ ، وقيل : الحَزيرَةُ والحَزيرِ الحَسَا من الحسا من الدّسم والدقيق ، وقيل : الحَسَا من الدّسم ِ ؟ قال : فَيَد فَلُ أَيْدٍ فِي حَناجِرَ أَقْدُعِت ،

لِعَادَتِهَا ، من الحَنَرِيرِ المُعَرَّفِ أبو الهيثم : أنه كتب عن أعرابي قال : السَّغِينَـةُ دقيق يلقى على ماء أو على لبن فيطبخ ثم يؤكل بتبر أو بحساً ، وهو الحساء ، قال : وهي السَّخُونَةُ

أيضاً ، وهي النّفينة والحُدَّرُ قَدَّةُ والحَرَّرِيَّةُ ، والحَرَرِيَّةُ ، والحَرَرِيَّةُ ، والحَرَرِيَّةُ ، والحَرِيرَّةُ ، أنه تحبّس الني ، صلى الله عليه وسلم ، على تخريرً إلى مُصْنَعُ له ، وهو ما فسرناه ، وقيل : إذا كانت من

قوله د ابن الاعراق خزر النع » الاولى من باب كتب ، والثانية من باب فرح لا كا يقتضيه صنيح القاموس من أنها من باب كتب، فقد تقل شارحه عن الصاغاني ما ذكرنا .
 ﴿ قوله د عتبان » هو ابن مالك ، كان امام قومه فألكر بصره ،

فسأل الني، صلى الله عليه وسلم، أن يصلي في مكان من بيته يتخذه مصلى، فقمل وحبسه على خزيرة صنعها له ، كذا جامش النهاية .

وقد جعله الراجز خَيْزُ وراً فقال : مُنْطَوِياً كَالطَّبْقِ الْحَيْزُ ورِ

والحَيْزُوانُ : الرماح لتثنيُّها ولينها ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> جَهِلْتُ من سَعْد ومن سُبَّانِها، تَخْطِر ُ أَيْدِيهَا بِجَيْزُ رُانِها

يعني رماحها . وأراد جماعة تخطـر أو عصة تخطـر فعدف الموصوف وأقام الصفة مقامه . والحَـيْـزُ رُانَـةُ : السُّكَـّانُ ؛ قال النابغة يصف الفُرات وَقَـْت مَدَّهِ : يَظُلُ مِن خَوْفه المَلَاحُ مُعْمَّصَهاً

بطل من حوفه الملاح المعتصما الحَيْنُ والنَّحِدِ الْأَيْنِ والنَّحِدِ

أبو عبيد : الحَيْزُرانُ السُّكَانُ ، وهو كُو ثَـلُ السُّعِينَة . وفي الحديث : أن الشيطان لما دخل سفينة نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، قال : اخرُ مُح الله عدو الله من جَوْفِها ! فَصَعِدَ عَـلَى خَيْزُرُوانَ السفينة ؛ هو مُسكَّانُها ، ويقـال له خَيْزُرُوانَ السفينة ؛ هو مُسكَّانُها ، ويقـال له خَيْزُرُوانَ وكُلُ نُحْصَنُ مُمَّنَنَ " : خَيْزُرُوانَ ، ومنـه شعـر الفرزدق في على بن الحين ذين العابدين، عليه السلام :

في كفَّة خَيْرُ رُانَ ، رِيحُهُ عَسِقَ اللهِ من كفَّ أَدْوَعَ ، في عِرْ نِينِهِ تَشْمَرُ

المُبَرَّدُ: الحَيْزُرُوانُ المُرَّدِيُّ ؛ وأنشد في صفة المَلاَّحِ:

والحَيْزُرانَةُ في يَدِ المَكَارُحِ

يعني المُرْدِيُّ . قال المبرد : والحَيْزُرُوانُ كُلُّ غَصْن لِيَّن ِ يَتَنَنَّى . قال : ويقال المُرْدِيِّ تَضْرُرُوان إذا كان يتننى ؛ وقال أبو زبيد ، فجمل الميزمار تخيزُرُواناً لأنه من البواع ، يصف الأسد : كأنَّ المُتزام الرَّعْد خالط يَوْفَهُ ،

إذا جن فيه الحَيْزُرُانُ المُشَعَّرُ

والمُشَجَّرُ : المُشَقَّبُ المُفَجَّرُ ؛ يقول : كأنَّ جوفه المزامير . وقال أبو الهيثم : كل لـ من كم خشبة خيرُ ران . قال عمر و بن بَحْرٍ : الحَيْزُ ران جام السفينة التي بها يقوم السكان ، وهو في الذنب . وخيرٌ رَدُ : الم موضع ؛ قاعرو بن كاثوم :

ونَنَحْنُ عَداهَ أُوقِدَ فِي خَزَارَى ، رَفَدُنَا فُوقَ رَفْدِ الرَّافِدِينَا وخاذِرْ : كَانْت به وقعة بين إبراهيم بن الأَشْتَر ويَا

خزبزر: تخرَبْزَرَ": سيء الحُلُلُقِ .

عبيد الله بن زياد ، ويومئذ قتل ابن زياد ٍ.

خسى: تَجْسُرَ تَحْسُرًا؟ وَخَسَرًا وَجُسُراناً وَخُسَارًا وخَسَارًا ، فهـو خاسر وخُسره ، كله : صَـلَّ والحَسَار والحَسَارة والحَيْسَرَى : الضلال والهلاك والياء فيه زائدة . وفي التنزيسل العزيز : والعصر إل الإنسان لفي خُبِسْر ؛ الفراء : لفي عقوبة بذنبه وأن يَخْسَر أهله ومنزله في الجنة . وقبال عز وجبل خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحُسْران المبـين و في الحديث : ليس من مؤمن و لا كافر إلا وله منزا في الجنة وأهل وأزواج ، فمن أسلم سَعِدَ وصار إلح مَثْرُلُهُ ﴾ وَمَنْ كَفَرْ صَارَ مَنْزُلُهُ وَأَزُواجِهُ إِلَىٰ مَنْ أسلم وسعد ، وذلك قوله ; الذين يرثون الفردوس : يقول : يرثون منازل الكفار ، وهــو قوله : الدير خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ؛ يقول : أهلكوهما ﴾ الفراء: يقول تخبـنوهما . ابن الأعرابي آلخاسر الذي ذهب ماله وعقبله أي خسرهميا . وخَسِرَ التاجرِ : وُضِعَ في تجارتِه أو عَبِنَ ؛

> ۱ ویروی : خَزازی فی معلقة عمرو بن کاثوم . \* قبله « خبر خبر ا النه ته از معدوم خبر ا

 الله و خسر خسراً النع ترك مصدرين خسراً، بضم فسكون ا وخسراً ، بضمتين كما في القاموس .

والأوَّل هو الأصل . وأخْسَرَ الرجيلُ إذا وافق

خُسْرًا في تجارته . وقوله عز وجل : قل هل ننبئكم

غير وابحة ، وكرَّة خاسرة : غير نافعة ، وفي التهذيب: وصفَقَ صفْقة خاسرة أي غير نافعة ، وفي وكرَّ كرَّة خاسرة أي غير نافعة ، وفي التنزيل : تلك إذا كرَّة خاسرة في وقوله عز وجل : وخسر هنالك المُشْطِلُون . وخسر هنالك المُشْطِلُون . وخسر هنالك الكافرون ؟ المعنى : تبين لهم خشرائهم لما رأوا العداب والأفهم كانوا خاسرين في كل وقت .

والتَّخْسِيرُ : الإِهلاكُ . والحَنَاسِيرُ : الْمُلَاكُ ، ولا واحد له ؛ قال كعب بن زهير :

إذا مَا نُشِيعُنَا أَرْبَعَا عَامَ كَفَأَهُ ۗ ، وَاللَّهُ أَرْبَعَا لَوْبَعَا

وفي بناها ضبير من الحدّ هو الفاعل ، يقول : إن م سُقي ُ الحِدِّ إذا نُسَجَت أُربِع من أبله أُربعة أولاد هلكت من إبله الكبار أَربع غير هذه ، فيكون ما هلك أكثر بما أصاب

خُمْر : الحُشَارُ والحُشَارَةُ : الرديء من كُل شيء ، وخُصُ اللَّمْبَانِي به رديء المسّام . وخَشَرَ يَخْشِرُ حَشْرًا : بُنَقِّي الرديء منه . ومَغَاشِرُ المِنْجُلِ : أَسْنَانُهُ ؛ أَنْشَدَ ثَعْلِب :

ثُرَّى لها ، بعند إبار الآبير ، أصفر وحُمُّر كَبُرُودِ التَّاجِرِ مَاذَرِه تُطُوَّى على مَاذَرِهِ وأَشَرُ المِخْلَبِ ذِي المُخَاشِرِ

يعني الحَمْلُ ، وحَشَرَ خَشْراً : أَبِقَى على المنائدة الحَمْلُ ، وحَشَراً وَمَا لا الحَمْسُارَةُ ، ما يبقى على المائدة بما لا خير فيه . وخَشَراً إذا نقيث منه تخشاراً أن الشيء أخشر و الحديث : إذا ذهب الحيار وبقيت تخشاراً في الحديث : إذا ذهب الحيار وبقيت تخشاراً في الحديث الشعير لا يبالي

بالأُخْسَرِينَ أَعِمَالاً؛ قال الأَخْفَش: واحدهم الأَخْسَرُ مثل الأَكْبَر. وقوله تعالى: فما زادوهم غير تَخْسيرٍ ؛ ابن الأَعرابي: أي غير أبعاد من الحير أي غير تخسير لكم لا لى .

ورجل خَيْسَرَى : خاسر ، وفي بعض الأسجاع :

بغيه البرى ، وحُملَى خَيْبَرَى ، وشَرُ مَا يُوى ، فإنه خَيْسَرَ وَ فَرَدُ مَا يُوى ، فإنه خَيْسَرَ وَ فراد الإتباع ، وقيل : لا يقال خَيْسَرَى إلا في هذا السجع ؛ وفي حديث عمر ذكر الحيسرى ، وهو الذي لا يجيب إلى المكافأة، وهو من الحسار.

والحَسْمُ والحُسْرَانُ : النَّقْصُ ، وهو مَسْلُ الفَرْقِ والفَرْقَانَ ، تَضَيَّرَ كَغْسَرُ لَهُ خُسْرَاناً وخَسَرَ تُ الشيء ، بالفتح ، وأخسر ثه : نَقَصْتُه . وخَسَرَ الوَزْنَ والكيلَ خَسْرًا وأخسرَ ، : نقصه . ويقال : كِلْنَهُ ووَوَانَنْهُ فأخسر ته أي نقصه . قال ألله تعالى:

وإذا كالوهم أو وزنوهم بُخْسرُونَ ؛ الزجاج : أي

يَنْقُصُونَ فِي الكيلِ والوزن . قال : ويجوز في اللغة يتخسّرُون ، تقول : أخسّرُتُ الميزانَ وخسّرُتُه ، قال : ولا أعلم أحداً قرأ يتخسرُونَ . أبو عمرو : الحاسر الذي ينقص المكينال والميزان إذا أعطى ، ويستزيد إذا أخذ . ابن الأعرابي : تخسّرَ إذا نقص

ميزاناً أو غيره ، وخَسِرَ إذا هلك . أبو عيد : خَسَرْتُ اللهِ اللهِ اللهِ : خَسَرُ اللهِ اللهِ : اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله « خبر يخسر » من باب فرح ، وقوله وخسرت الشيء النم
 من باب ضرب ، كما في القاموس .

يهم الله بالة ؛ هي الرديء من كل شيء. والحُشارَة والحُشارَة والحُشارَة الله الله الله وخُشارَة الله الحُشارَة الله وخُشارَة إذا كان دوناً على الحُسابَة :

## وباع بنيه بعضهم بخشارة ، وبيعث لذَّبْيان العلاء بمالكا

يقول: اشتريت لقومك الشرف بأموالك؛ قال ابن بري: صوابه بمالك، بكسر الكاف، وهو اسم ابن لعيينة بن حصن قتله بنو عامر فغزاهم عيينة فأدرك بثأره وغنم؛ فقال الحطيئة:

> فِدَّى لابنِ حِصْنِ مَا أُرْبِحَ فَإِنْهُ عَالُ البِتَامَى، عِصْمَةَ لِلْسَهَالِكِ

وباع بنيه بعضُهم بغُشارة ، وبيعْتَ لِذُبْيَانَ العَلاءَ عِالِكِ

وَحَشَرُ تُ الشيء إذا أَرْ ذَلْتَهُ ، فهو مَخْشُورُ . أبو عمرو : الحاشرة أن السَّفَلَة من الناس ؛ قباله ابن الأعرابي وزاد فقال : هم الحُشار والبُشارُ والقُشارُ والسُّقاطُ والبُقاطُ واللُّقاطُ والمُقاطَ . ابن الأعرابي: خَشِيرَ إذا شَرِهَ ، وخَشِيرَ إذا هرب بُجِبْناً .

خصى: الحصر : وسط الإنسان ، وجمعه مخصور . والحصران والحاصر تان : ما بين العر قلقة والقصران والحاصر تان : ما بين العر قلقة والقصر من الجلدة الرقيقة : من الحج بتنين ، وما فوق الحصر من الجلدة الرقيقة : الطفطيقة . ويقال : رجل صغم الحواصر ، كأنهم جعلوا كل اللحاني : إنها لمنتقيضة الحواصر ، كأنهم جعلوا كل جزء خاصرة ثم جمع على هذا ؛ قال الشاعر :

فلما سَقَيْناهـا العَكبِسَ تَمَدَّحَتُ خواصِرُها، وازْدادَ وَشْحاً وَرِيدُها

وكشع مُخَصَّر أي دقيق. ورجل مُخَصُورُ البط والقدم، ورجل مُخَصَّر : ضامر الحَصْرِ أو الحاصِرَ و ومَخْصُور " : يشتكي خَصْرَهُ أو خاصِرَتَ . و الحديث : فأصابي خاصِرَة" ؛ أي وجع في خاصرتي

وقيل : وجع في الكُلْمَيْتَيْنَ . والاخْتِصارُ والتَّخَاصُرُ : أَنْ يَضْرِبُ الرَّجِلُ بِدِهُ إِ

خَصْرِه في الصلاة . وروي عن النبي ، صلى الله على وسلم ، أنه نهى أن يصلي الرجل مُخْتَصِراً ، وقبل مُتَخَصَّراً ، وقبل ، معنا أن يصلي الرجل وهو واضع يده على خَصْرِه . وجني الحديث : الاختصار في الصلاة راحة أهل النار

أي أنه فعل اليهود في صلاتهم ، وهم أهل النار ، عا أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة ؛ هذ قول ابن الأثير . قال محمد بن المكرم : ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي راحتهم في النار ، وإ هي راحتهم في صلاتهم في الدنيا ، يعني أنه إذا وض يد على خضر حكانه استراح بذلك ، وسماهم أها

النار لمصيرهم إليها لا لأن ذلك راحتهم في النار . وقا

سيرين عن أبي هريرة. وفي حديث آخر: المُسَخَصَّرُ ور يوم القيامة على وجوههم النور' ؛ معناه المصلون بالليا فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من التعب

بكمالها في فرضه ؛ قال ابن الأثير ؛ هكذا رواه ابر

فإذا ائتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها.

قال : ومعناه يكون أن يأتوا يوم القيــامة ومعهم أعمال لهم صالحة يتكثون عليهما ، مأخوذ من المَخْصَرَةِ . وفي الحديث : أنه نهى عن اختصار السَّجْدَةَ ؛ وهو على وجهين : أحدهما أن يختصر الآية التي فيها السجود فيسجد بها ، والثاني أن يقرأ السورة والمُتَّخَاصَرَةُ فِي البُّضْعِ: أَنْ يَضَرَبُ بِيدِهِ إِلَى خَصْرِهَا. وخَصْرُ الْقَدَمُ ؛ أَخْسَصُهَا . وَقَدَّمُ مُخْصَرَّةُ اللهُ وَمَخْصُورَ ۗ أَنْ فِي رُسْغُهَا تَخْصِيرٍ ﴿ كَأَنَّهُ مُرْبُوطً أو فيه تمحز مستدير كالحَـز ، وكذلك اليد . ورجل مُخْصَّرُ القدمين إذا كانت قدمه تمس الأرض من مُقَدُّمُها وعَقبها ويَخُونَى أَخْمُصُها مَعَ دِقَّةٍ فَيهِ . وخَصَرُ الرمل : طريقِ بينَ أعلاه أوأَسفِله في الرمال يسنده إلى إبراهيم بن أبي عبد الله قال: خرج أبو دهبل

أضر به ضام فنتبطا أسالة ، فَمَرُ فَأَعْلَى حَوْزُهَا فَخُصُورُهَا وقال الشاعر :

أَخَذَانَ خُصُورَ الرَّمَلِ ثُمْ جُزَّعْنَهُ ۗ

خاصة ، وجمعه خُصُور " ؟ قال ساعدة بن جؤية :

وخصرُ النعل : ما اسْتَدَقُّ مِن قدَّام الأَذْنِنَ مِنها. ان الأعرابي : الحَصْرانِ من النعل مُسْتَدَقُّها . وَنَعَلَ مُخَصَّرَةٌ اللَّهُ اخْصَرَانِ . وَفِي الْحَدَيثَ : أَنْ نعله ، عليه السلام ، كانت مُخْصَرَةً أي قطع تَعْصُرُاهِ مَا حَتَى صَادَا مُسْتُنَدِقَيْنَ . وَالْحَبَاضِرَ ۗ أَنْ : الشَّاكِلَةُ. والحَصَّرُ من السهم: ما بين أصل الفُوقِ وبين الربش ؛ عن أبي حنيفة . والخَصْرُ : موضع بيوت الأعراب، والجمع من كل ذلك خُصُورٌ.. غيره : والحَصْرُ مِن بيوت الأعراب موضع لطيف .

وخاصَرَ الرجلُ : مشى إلى جنبه . والمُخاصَرَةُ :

المُنْخَازَمَة ، وهو أن يأخذ الرجل في طريق ويأخــذ

الآخر في غيره حتى بلتقيا في مكان . واخْتِصَارُ الطريق: سلوكُ أَقِيرَ بَهِ. ومُخْتَصَرَاتُ الطُّرُق : التي تَقُرُّبُ في وُعُورِها وإذا سلك

الطريق الأبعد كان أسهل . وخاصرَ الرجلُ صاحبه َ إِذَا أَخَذَ بِيدِهِ فِي المُشَيِّ وَالْمُخَاصَرَةُ ؛ أَخْذُ الرجل بيد الرجل ؟ قال عبد الرحمن بن حسان :

ثم خاصَرُتُهَا إلى الفُبُهُ الحُضَ راء تَمْشِي في مَرْمَر مَسْنُون أَى أَخْذَتُ بِيدُهَا، تَشَى فِي مَرْمِرُ أَي عَلَى مَرْمُونَ

أَي مُمَلِّس مِ قَالَ اللهِ تَعَالَى : وَلَأَصَلَتْهَ عَلَمْ فِي تُجِذُوع ِ النخلِ ﴾ أي على جذوع النخل . قال ابن بري: هذا البيت بروي لعبد الرحمن بن حسان كما ذكر. الجوهري وغيره ، قال : والصحيح مـا ذهب إليه ثعلب أنه لأبي دهنبَسل الجُسُمِي" ، وروى ثعلب

الجمعي يويد الفرُّو ، وكان رجلًا صالحاً جميلًا ، فلما كان يجيُّرُ ون جاءته إمرأة فأعطته كتاباً ، فقالت : اقرأ لي هذا الكتباب ؛ فقرأه لها ثم ذهبت فلدخلت قصراً ، ثم خرجت إليه فقالت : لو تبلغت معي إلى

هدًا القصر فقرأت هذا الكتاب على امرأة فيه كان لك في ذلك حسنة ، إن شاء الله تعالى، فإنه أتاها من غائب يعنيها أمره . فبلغ معها القصر فلما دخله إذا في جوار كثيرة ، فأغلقن عليه القصر ، وإذا امرأة وضيئة

يموت،ثم دعته إلى نفسها ، فقال : أما الحرام فوالله لا بكون ذلك ولكن أتزوجك . فتزوجته وأقام معها زماناً طويلًا لا يخرج من القصر حتى أيئس منه، وتزوج

فدعته إلى نفسها فأبى ، فحُبِسْ وضيق عليــه حتى كاد

بنوه وبناته واقتسموا ماله وأقامت زوجته تبكي عليه حتى عمشت ، ثم إن أبا دهبل قال لامرأته : إنك قد أَثْمَت في وفي ولدي وأهلي ء فأذني لي في المصير إليهم وأعود إليك. فأخذت عليه العهود أن لا يقيم إلا سنة ، فخرج من عندها وقد أعطته مالاً كثيراً حتى قدم على أهله ، فرأى حال زوجته وما صارت إليه من الضر ، فقال لأولاده : أنتم قد ورئتموني وأنا حي ، وهو حظكم والله لا يشرك زوجتي فيا قدمت به منكم أحد ، فتسلمت جميع ما أتى به ، ثم إنه اشتاق إلى زوجته الشامية وأراد الحروج إليها ، فبلغه موتها فأقام وقال :

صام إحمَّا الإلهُ حَمَّا ودُوراً ، عند أصل القناة من جير ُون ، طال كيلي وبيت كالمتجنُّون، واعترتني المبوم بالماطرون عن يساري إذا كنفلت من الما بٍ، وإن كنت خارجاً عن تميني فَلَنْلُكُ اغْتُرَ بِنْ الشَّامِ حَي كُلُنَّ أَهْلِي مُرَجِّباتِ الظُّنْنُونِ وهني زَهْراءً، مِثْلُ لُـوْلُـوْهِ الغَـ والس ، ميئز ت منجوهر مكنئون وإذا ما نسَبْتُها ، لم تَجِدُهـا في سُنَاءِ من المُتكارِم دون تَجْعَلُ المِسْكُ واليَلَـنْجُوجَ والنَّا له صلاءً لما على الكانون ثم خاصر ثنها إلى القبُّة الحَفْ راء تَمْشِي في مَرْمَر مَسْنُون فَبُنَّهُ مِن مَوَاجِلِ ضَرَبَتُهَا ، عند حدد الشَّتاء في فَيُطُونُ ثم فارتشبُها على خَيْرِ مِما كا نَ قَرِينٌ مُفادِقًا لِقَرِينِ

فَبَكَتُ خَشْيَةً التَّقَرُ فِي البَيْدِ نَ ، بُكاءَ الحَزِين إثْرَ الحَزِينِ قال : وفي رواية أخرى ما يشهد أيضاً بأنه لأبي دهبر أن يزيد قال لأبيه معاوية : إن أبا دهبــل ذكر رما ابنتك فاقتله ، فقال : أيّ شيء قال ? فقال : قال :

> وهي زهراء، مثل لؤلؤة الد و"اص، ميزت من جوهر مكنون

فقال معاوية : أحسن ؛ قال : فقد قال : وإذا ما نسبتها ، لم تجـدها في سناء من المكارم دون

فقال معاوية : صدق ؛ قال : فقد قال :

ثم خاصرتها إلى القبة الحف مراء تمشي في مرمر مسنون فقال معاورة : كذب .

وفي حديث أبي سعيد وذكر صلاة العيد: فغرج تخاصراً مَرْ وانَ ؟ المخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتاشيان ويدكل واحد منهما عند تخضر صاحبه. وتتخاصر القوم : أخذ بعضهم بيد بعض . وخرج القوم متخاصرين إذا كان بعضهم آخذاً بيد بعض .

والمِخْصَرَةُ : كَالْسَوط ، وقيل: المخصرة شيء يأخذه الرجسل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها ، وهو أَيْضًا مَا يأخذه الملك يشير به إذا خطب ؛ قال :

> يَكَاهُ يُؤِيلُ الأَرضَ وَقَمْعُ خِطَابِهِمْ ؟ إذا وصَلَنُوا أَيْمَانَهُمْ بَالْمَخَاصِرِ

واخْتَصَرَ الرجل: أمسك المِخْصَرَة . وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج إلى البقيع وبيده ميخْصَرَة له فجلس فَنَكَتَ بها في الأرض ؛ أبو عبيد : الميخْصَرَة مُ ما اخْتَصَرَ الإنسان بيده

فأمسكه من عصا أو مـڤـرَعَة ٍ أو عَـنَـزَ ۚ أو عُـكُـازَ ۗ

خضر : الخُضرة من الألوان : لون الأخضر ، بكون ذلك في الحيوان والنبات وغيرهما بما يقبله ، وحكاه ابن الأعرابي في الماء أيضاً ، وقد اخضر ، وهو أخضر وخضر وخضر وخضر وبخضر وبخضر ويخضر ويخضر ؛ وليخضور : الأخضر ؛ ومنه قول المعاج يصف كناس الوحش :

بَالْحُسَّبِ ، دُونَ الْهَدَبِ البَّحْصُورِ ، مَشُولًا ، عَطَارِينَ الْعُطُورِ ، مَشُولًا الْعُطُورِ

والحَيْضُرُ والمَنْخُصُورُ : اسمان للرَّخْصِ من الشجر

إذا 'قطيع وخُضِرَ . أبو عبيد: الأَخْضَرُ مَن الحَيلِ.
الدَّيْزَجُ فِي كلام العجم ؛ قال : ومن الحُضْرَةِ فِي
ألوان الحَيلِ أَخْضَرُ أَحَمُ ، وهو أَدنى الحُضْرَةِ إلى
الدُهْمَةِ وأَشَدُ الحُبْضُرَةِ سَواداً غير أَنْ أَقْرابَهُ

وبطنه وأذنيه مُخْضَرَّةٌ ﴿ وَأَنشَد : تَخَصَّرُاه تَحَمَّاه كَلْنَوْنُ الْعَوْهَقِ

قال : وليس بين الأخضر الأحم وبين الأحوى الأحوى الأحوى الأخضرة منخريه وشاكلته الأن الأحوى تحمر مناخره وتصفر شاكلته صفرة مشاكلة للحمرة ؛ قال : ومن الحيل أخضر أدغم وأخضر أطحل وأخضر أورق . والحام الورق يقال لها : الحُضُر .

أنا ، وكلُّ غَضَّ خَضِرَ ، وفي التنزيل: فأخرجنا منه خَضِراً نُخْرِج منه حَبَّا مُشَراكباً ؛ قال : خَضِراً هَهَا بَعْنَ أَخْضَر ، فهو أَخْضَر ، فهو أَخْضَر ، ويقال : اخْضَر ، فهو أَخْضَر ، وقال وخَضِر ، مَسْل اغْوَر ، فهو أَعُور وعَور ، وقال العرب : أرنيها الأَخْض ، كنول العرب : أرنيها

نَمِوةً أُوكِهَا مَطَوِّةً ؛ وقال اللَّث : الْحُصِرُ اللَّهِ الْحُصِرُ اللَّهِ الْحُصِرُ اللَّهِ الْخُصِرَ اللَّهِ الْأَخْصِرِ . وَشَجَرَةً " وَيَخْضُورُ" : كثيرة عَضْةً . وأرض خَضِرَةً " ويَخْضُورُ" : كثيرة

أو قضيب وما أشبها ، وقد يتكأ عليه . وفي الحديث : فإذا أسلموا فاسألهم 'قضبهم الثلاثة التي إذا تَخَصَّرُ وا بها 'سجيد لهم ؛ أي كانوا إذا أمسكوها بأيديهم سجيد لهم أصحابهم ، لأنهم إنما يمسكونها إذا ظهروا للناس ، والمخصرة : كانت من شعار الملوك ، والجمع المخاصر ؛ ومده حديث على "

عَنَزَ تَهُ ؛ العنزة شبه العكازة . ويقال : خاصَرْتُ الرجل وخازَ مُنتُه ، وهو أن تأخذ في طريق ويأخذ هو في غيره حتى تلتقيا في مكان واحد . ابن الأعرابي: المنخاصَرَ " أن يشي الرجلان ثم يفترقا حتى يلتقيا على شهر عاد

وَدُّكُو عَمْرٍ ، رَضِي الله عَنْهِما ﴾ فقبال : واخْتُصَرُّ

أن تدع الفضول وتستو جز الذي يأتي على المعنى ، والاختصاد في الحريق . والاختصاد في الحريق . والاختصاد في الحيز : أن لا تستأصله . والاختصاد من كل شيء . والحنصير كي : كالاختصاد ؟ قسال من كل شيء . والحنصير كي : كالاختصاد ؟ قسال

واختيصار الكلام : إيجازه . والاختصار في الكلام :

وفي الحُصَيْرَى ، أنت عند الوادُّ كَهْفُ تَسِيمِ كُلْتُهَا وَسَعْدُ والحُصَرُ ، بالتحريثُك : البَرَّدُ بِجِـده الإنسان في

والحصر ، بالتحويمات ؛ البرد يجد البرد، فإذا كان أطرافه . أبو عبيد : الحكصر ُ الذي يجد البرد، فإذا كان معه جوع فهو خرص . والحكصر ُ : البادد من كل شيء . وتغر ُ بارد المُخصَر : المُقبَّل . وخصر الرجل إذا آله البرد في أطرافه ؛ يقال : خصرت ُ يدي . وخصر ومنا : اشتد برده ؛ قال الشاعر :

رُبِّ خَالٍ لِيَّ ، لَوَ أَبْضَرُ ثَهُ ، سَبِطُ الْمِشْيَةِ فِي اليومِ الْحُصِرُ وماء خَصِرُ : بارد . الحُنْضُرَةِ . ابن الأعرابي: الحُنْضَيْرَةُ تصغير الحُنْضُرَة ، وهي النَّعْمَةُ . وفي نوادر الأعراب : ليست لفـــلان بخَضِرَ فِي أَي لِبِسْتُ لَهُ بَحِشْبِشَةً رَطَبَةً يَأْكُلُهَا مَرْبِعًا . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ; أنه كان أخْضَرَ الشيط ، كانت الشعرات التي شابت منه قد الخضرت بالطيب والدُّهُن المُن وَرَّح . وَخَضِرَ الزَّرَعُ خَضَراً: نَعْمَ ؛ وأَخْضَرَهُ الرَّيُّ . وأَرضٌ مَخْضَرَهُ ۗ ، على مثال مَبْقَلَة ؛ ذات مُخضَرَاةٍ ؛ وقرى : فتُصبح الأَرضُ مُخْضَرَةً . وفي حديث على : أنه خطب بالكوفة في آخر عمره فقال : اللهم سلط عليهم أفتَى تَقْيِفِ أَلذَّيَّالَ المَيَّالَ يَلْنِيسُ فَرُوْتَهَا ويأْكُل تَخْمَرَتُهَا ، يعني غَضَّها وناعبَها وهُنْكُمَا . وفي حديث التبر : بُمِلاً عليه خَضَراً ؛ أي نِعَماً غَضَةً . واخْتَضَرْ تُ الكَلَّا إِذَا بَجْزَزْتُهُ وَهُو أَخْضُرْ ؛ ومنه قبل الرجل إذا مات شابًّا غَضًّا: قـ د اخْتُضِرَ ، لأن يؤخسذ في وقت الحُسْنِ والإشراق . وقوله تعالى : مُدُّهامُّتَسَانَ ؛ قالوا : تَخَصُّر أو الأنها تضربات إلى السواد من شد"ة الر"ي" ، وسبيت 'قرك العبراق سَوَادمًا لكثرة شجرها ونخيلها وزرعها . وقولهــم : أباد اللهُ تَخْشُراءَهُمْ أي سوادَهم ومُعظَّىبَهُمْ ، وأنكسوه الأصمي وقال : إِمَّا يَقَـالَ : أَبَادَ اللهُ غَضْرَاتَهُمْ أَي خيرهم وغَضَارَتَهُمْ . واخْتُصْرَ الشيءُ : أُخَذَ طريًّا غَضًا . وشابُ 'مُخْنَتْضُرِ" : مات فتيًّا . وفي بعيض الأخبار: أن شابًّا من العدرب أوليع بشيخ فكان كلما رآه قال : أَجْزُ زُنْتَ يا أَبا فلان [ فقال له الشيخ : أَي بُنَي \* ، وَتُخْتَضَرُ وَنَ ! أَي تُتُوَفَّوْنَ شَباباً ؛ ومعنى أَجْزَزُتَ : أَنَى لَـكُ أَن نُجِزَ " فَتَسُوت ، وأصل دلك في النبات الفض يُوعى ويُخْتَضَرُ ويُحَزُّ

فيؤكل قبل تناهى طوله .

ويقال: اختضرت الفاكه إذا أكلتها قبل أناه واختضر البعير: أحذه من الإبل وهو صعب يند لل فخطسة وساقه. وماه أخضر : يضر إلى الحضرة من صفائه. وخضارة : بالضم: البحر، سمي بذلك لحضرة ما الوعو معرفة لا يُجري ، تقول : هذا 'خضار طامياً. ابن السكيت: 'خضار معرفة لا ينصرف اسم البحر. والحنضرة والحضر والحضير : الم

إذا شكر نا سنة كسوسا ،
نأكل بعد الخضرة اليبيسا
وقد قيل إنه وضع الاسم ههنا موضع الصفة لأ
الخنضرة لا تؤكل ، إنما يؤكل الجسم القابل لها .
والبقول يقال لها الخنضارة والحضراة ، بالألف واللام

كَبَنَـاتِ المَخْرِ يَأَدُنَ ، إذا أَنْبَتَ الصَّيْفُ عَسالِيجِ الْحَضِرِ ،

وفي فصل الصيف تذابت عساليج الحضر مر الجننية ، لها خضر في الحريف إذا برد الليرا وتروحت الدابة ، وهي الريّجة والحلفة ، والعوب تقول للخضر من البقول : الحضراء ؛ ومنه الحديث تجنيّبُوا من خضرائكم ذوات الربح ؛ بعني الثوم والبحل والكراث وما أشبها . والحضرة أيضاً الحضراء من النبات ، والجمع خضر والأخضار : جمع الحضر ؛ حكاه أبو حنيفة . ويقال للأسود أخضر . والحضر ؛ وإياهم عنى الشاخ بقوله :

وحَّلُاهَا عَن ذي الأَراكَةِ عَامِرٌ ، أَخُو الخُصْرِ يَوْمِي حَيثُ 'لَكُو كَالنُّواحِرُ '

ما الذي نحاك عن أص لك من عمر وخال ؟ قال لي :قد كنت موثل زمنا ثم بدا لي أنا بالبضرة موثل ؟ عربي البسال

أنا حقت أدعيهم بسوادي وهـزالي

والحُسَمِينَ أَنْ مَن النَّهُلُ ؛ الَّتِي يَنْسَانُو الْمِسْرُهُمْ وَهُو أَنْهُمْ ﴾ ومنه تعديث أشر اطرأ المشرى على النائع ؛ أنه

أخضر ؛ ومنه حديث اشتراط المشتري على البائع : أنه لِيس له مختضار " ؛ المخضار " . أن ينتثر البسر أخضر . والحيضير " " من النساء : الـ لم لا تكاد تُنيم " حمثلاً

حتى انسقطه ؟ قال : تَوَوَّجِنْتَ مِصْلاخًا كَفُوباً خَضِيرَةً ؟ . فَخُذُهُا عَلَى ذَا النَّعْنَ ِ ؟ إِنْ شِئْنَتَ ؟ أَوْ دَعِ

. فَتَخُدُهُا عَلَى ذَا النَّعْتُ ، إِنْ شَيْئَتَ ، أَوْ دُعَرِ والأُخْيَنْضِرُ : ذَبَابُ أَخْضَرُ عَلَى قَدُو الذَّبَّانِ السُّودِ .

والحَضْراة من الكتائب نحو الجافواء ، وبقال : كتيبة مخضراة للي يعلوها سواد الحديد . وفي حديث الفتح : مر وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في كتيبته الحضراء ، يقال : كتيبة خضراء ، إذا غلب

عليها لبس الحديد ، شبه سواده بالحيضرة ، والعرب تطلق الحضرة على السواد ، وفي حديث الحرث بن الحكم ؛ أنه تزوج امرأة فرآها خضراة فطلقها أي

سوداء . وفي حديث الفتح : أبيدَت خَضْراءُ قريش ؛ أي دهماؤهم وسوادُهم ؛ ومنه الحديث الآخر: فَأْبِيدت خَضَراؤهُم . والحَضْراءُ: الساء لحُضْرَ تِها؛

صفة غلبت غَلَبَهَ الأسهاء، وفي الجديث: ما أَطْلَلَتُ الْحَصْرَاءُ ولا أَقْلَلْتُ الْعَبْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً من أَقِي دُرِيَّ ؟ الحَصْرَاءُ : السهاء ، والغبراء : الأرض .

اللهُبَسِينُ : وأنا الأخضرُ ، من يَعْر فُسني ؟ أنه من أنا الأخضرُ ، من يَعْر فُسني ؟

وانا الاخضر ، من يعرفيني ؟ أخضر الجلدة في بيت العرب بقول : أنا خالص لأن ألوان العرب السيرة ؛ التهذيب :

والخُضْرَةُ فِي أَلُوانِ النَّاسِ : السُّمْرَةُ ؛ قَالَ

في هذا البيت قولان: أحدهما أنه أراد أسود الجلدة ؟ قال : قاله أبو طالب النحوي ، وقيل : أراد أنه من خالص العرب وصميمهم لأن الغالب على ألوان العرب

الأدْمَةُ ؛ قال ابن بري : نسب الجوهري هذا البيت اللهي ، وهو الفضل بن العباس بن مُعتبة بن أبي لَهَبٍ ، وأداد بالحضرة سمرة لونه ، وإنما يريد بذلك خلوص نسبه وأنه عربي محض ، لأن العرب تصف ألواتها بالسواد

وتصف ألوان العجم بالحسرة . وفي الحديث : أبعثت إلى الأحبر والأسود ؛ وهذا المعنى بعينه هــو الذي أراده مسكين الدارمي في قوله :

أنا مستحين لمن يَعْرَفْنِي ، لَـوْنِي السَّبْرَةُ الوانُ العَرَبْ ومثـله قول مَعْمَد بن أَخْضَرَ ، وكان ينسب إلى

أَخْضَرَ ، ولم يَكُنَ أَبَاهُ بِلَ كَانَ ذُوجٍ أَمْهُ ، وَلَمْنَا هُو معبد بن علقمة المازني : سَأَحْسِي حِماءَ الأَخْضَرِيَّينَ ، إنَّهُ

سَأَحْمِي حِمَاءَ الْأَخْضَرِبِيْنَ ، إِنَّهُ الْمُخْضَرِبِيْنَ ، إِنَّهُ أَبِي النَّاسُ إِلا أَنْ يقولُوا ابن أَخْضَرا وهل لِيَ فِي الحُمُسُرِ الأُعاجِمِ نِسْبَهُ ، فَأَنْفَ مِمَا يَزْعُمُونَ وَأَنْكُوا ؟

وقد نحا هذا النحو أبو نواس في هجائه الرقاشي وكونه كعيّاً :

> قلت عوماً للرّقاش ي"، وقد سب الموالي:

التهذيب : والعرب تجعـل الحديــد أخضر والسُّمــاء خَصْرَاءً ﴾ يقال : فلان أُخْضَرُ ُ القفا ، يعنون أنه ولدته سوداء . ويُقولون للحائك : أَخْضَرُ النظن لأَن بطنه يلزق مخشبته فَتُسُوِّدُهُ . ويقال الذي يأكل البصل والكران:أخْضَرُ النُّواجِدْ .وخُضْرُ غَسَّانَ وخُضْرُ مُعارِبٍ : يُويدُونُ سُوَادَ لَـوَنَّهُمْ . وفي الحديث : من خُضَّرَ له في شيء فَلَيْكُنزَ مُه ؛ أي بورك له فيه ورزق منه ، وحقيقته أن تجعل حالت خَصْرَاء ؛ ومنه الحديث : إذا أراد الله بعبد شر"] أَخْضُرَ له في النَّبُسُ والطين حتى ببني . والحَضَرَاءُ من الحَمَامِ : الدُّواجِنُ ، وإنَّ اخْتَلَفْتُ أَلُوانَهَا ، لأَنْ أَكُثُو أَلُوانِهَا الحضرة . التهذيب : والعرب تسمى الدواجن الحُنْضُرَ ، وإن اختلفت ألوانها ، خصوصاً بهـذا الاسم لغلمة الوُرْقَةِ عليها . التهذيب : ومن الحمام مــا يكون أخضر مُصْمَتًا ، ومنه ما يكون أحبر مصتاً ، ومنه ما يكون أبيض مصمتاً ، وضُروبُ من ذلك كُلُمُها مُصْمَتُ ۚ إِلَّا أَنَّ الْهَدَايَةِ لَلْخَصْرِ وَالنَّسْرِ ﴾ وَسُودُهَا دون الحُضْر في الهداية والمعرفة . وأصلُ الحُضْرَة للرَّيْنِعان والبقول ثم قالوا لليل أخضر ، وأما يبضُ الجمام فمثلها مثل الصقلابي الذي هو فيُطعو خام ا لم تُنتَضِعِهُ الأرحام ، والزَّنجُ جازَتُ حَدَّ الإنضاحِ حتى فسدت عقولهم . وخَضْرَاءُ كُلُّ شيء : أصلُهُ . واخْتَضَرَ الشيءَ : قطعه من أصله . واخْتَضَرَ أَذْ نُكُ : قطعها من أصلها . وقال ابن الأعرابي : اخْتَىٰضَرَ أَذْنَه قطعها . ولم يقل من أصلها . الأصمعي: أبادَ الله الخضراءهُم أي خيرهم

۱ قوله « الاصمى أباد الله النع » هكذا بالاصل ، وعبارة شرح

القاموس : ومنه قولهم أياد الله خضراءهم أي سوادهم ومظميم ، وألكره الاصمى وقال : الما يقال أياد الله غضراءهم أي خيرم

وغفارتهم . وقال الزمخشري : أباد الله خضراءهم أي شجرتهم

التي منها تفرعوا ، وجله من المجاز وقال الفراء أي دنيام ، يريد

قطع عنهم الحياة ؛ وقال غيره أذهب الله نسيمهم وخصيهم .'

وغَضَارَتَهُمْ . وقال ابن سيده : أباد الله حَضْرَ ادَّهُمُ قال : وأنكرها الأصمعي وقال إنما هي غَضْر اؤهم الأصمعي : أباد الله خَضْر اهم ، بالحاء، أي خِصْبَهُ وسَعَتَهُمْ ؟ واحتج بقوله :

يُخالِصةِ الأَوْدانِ خُصْرِ المُناكِبِ أَراد به سَعَةَ مَا هُمْ فِيهُ مِنَ الْحِصْبِ ؛ وقبل : معنا أَذَهِبِ اللهُ نعيمهم وخِصْبَهم ؛ قبال : ومنه قول عُتَبة بن أَبِي لَهُبٍ :

> وأنا الأخضر ، من يعرفني ? أخضر الجلدة في بيت العرب

قال : يويد باخضرار الجلاة الحصب والسعة . وقال ابن الأعرابي : أباد الله خضراءهم أي سوادهم ومعظمهم والحُصْرَةُ عند العرب : سواد ؛ قال القطامي :

والحُصْرَةُ عند العرب : سواد ؛ قال القطامي :
والحُصْرَةُ عند العرب : سواد ؛ قال القطامي :
والحَصْرَةُ عند العرب المعرب المناب المنا

أراد أنه إذا ما أظلم . الفراء : أباد الله خضراءهم أي دنياهم ، يريد قطع عنهم الحياة . والخضاري : الرّمثُ إذا طال نباته ، وإذا طال الشّمامُ عن الحُبْجَنِ سبي خَضِرَ الشّمامِ ثم يكون خَضِراً شهراً، والحَضِرة ، بُقينُلة ، والجمع خَضِرة ؛

يَعْنَادُهَا فُرْمِجُ مَكْبُونَةُ خُنْفُ ، يَعْنَادُهَا فَرُمِجُ مَكْبُونَةُ خُنْفُ ، يَنْغُخْنَ فِي أَبُوعُمِ الْحَوْدُ انْ والحَيْضِر

قال ابن مُقبل :

والحُصَرَةُ : بقلة خضراء خشناء ورقها مثل ورق الدُّخْنِ وَكَذَٰلِكُ ثَمْرَتُهَا ، وترتفع ذراعاً، وهي ثملاً فم البعير . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن أَخْوَكُ مَا أَخَافَ عَلَيْكُم بَعْدْرِي مَا يَخْرُرُجُ لَـكُمْ مَنْ

وَهُوَ وَ الدُّنيا ، وإن ما يُنْبِيتُ الربيعُ مَا يَقْتُلُ أُ حَبَطاً أو يُلمُ إلا آكلة الخصر ، فإنها أكلت " حتى إذا امْنَدَّتْ خاصرتاها اسْتَقْبِلَتْ عَيْنَ الشمس فَتُلَطَّتُ وبالت ثم رَتُعَتُّ ، وإنما هذا المـالُ خَصْرُ لَمُ لِنُونُ ، وَنَعْتُمُ صَاحِبُ ۚ أَلْتُسْلَمُ هُو َ الْ أعطى منه المسكين واليتم وابن السبيل ؛ وتفسيره مذكور في موضعه ؟ قال : والحُـَضُو ُ في هذا الموضع ضَرُّبٌ من الجَنْبَة ، واحدته خَضَرَةٌ ، والجَنْبَةُ ْ من الكلا : ما له أصل غامض في الأرض مثل النَّصيّ والصَّلْمُ إِنْ وليسَ الْحَضِيرُ مِنْ أَخْرَانِ البُّقُولُ التي تَهييج في الصيف ؛ قال ابن الأثير : هذا حديث يحتاج إلى شرح ألفاظه مجتمعة، فإنه إذا فر"ق لا يكاد يفهم الغرض منه . الحبّط ، بالتحريك : المسلاك ، يقال : حَبِيطٌ بَحْبُطُ مُبَطًّا ، وقد تقدم في الحاء ؛ ويُلمُ : يَقُرُبُ ويدنو من المالك ، والحَصْرُ ، بكسر الضاد: نوع من البقول ليس من أحرادها وجَنَّدُها ﴾ وثُلُطَ البعير ُ يَثَّلُط ُ إِذَا أَلْقي رجِعه سهلًا رقيقاً ؟ قال : ضرب في هذا الحديث مَثَلَيِّن : أحدهما للمُفْرِط في جمع الدنيا والمنع من حقها ، والآخر للمقتصد في أخذها والنفع بها ، فقوله إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم فإنه مثل للمفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقها ، وذلك لأن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حمد الإحمال ، فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك أو تقارب الملك ، وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنعها مستحقها، قد تمرُّض للهلاك في الآخرة بدخـول النار ، وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إيام وغير ذلك من أنواع الأذى ؛ وأما قوله إلا آكلة الحضر فإنه مثل المقتصد وذلك أن الحَضِرَ لبس من أحزار البقول

وجيدها ألتي بنبتها الربيع بتوالي أمطاره فتتحسنن وتَنْعُمُ ، ولكنه من البقول التي ترعاهـا المواشي بعد هَيْج البُقُولِ ويُبْسَما حيث لا تجد سواها ، وتسميها العربُ الجَمَنْيَةُ ﴿ فَلَا تَرَى المَاشِيةِ تَكُثُرُ مِنْ أكلها ولا تَسْتَمُونِها ، فضرب آكلة الحَضيرِ من المواشي مثلًا لمن يقتصر في أخذُ الدنيا وجمعها ، ولا يحمله الحرص على أَخْذُها بِغَيْرِ حَقْهَا ، فهو ينجو من وبالها كما نحِت آكلة الحضر، ألا تُراه قال:أكلَّت حتى ا إذا امْتُدَّتُ خاصرتاها استقبلت عين الشبس فتلطت وبالت ? أواد أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس تستمري بذلك ما أكلت وتَجْتُرُ وتَتَالِطُ مُ فَإِذًا تُلَكُّطُتُ فَقَدَ زال عنها الحبيط ، وإَمَّا تَحْسَطُ ٱلمَاشَةَ لَأَنَّهَا عَتَلَى ۚ بَطُونَهَا وَلَا تَشْلُطُ وَلَا تبول فتنتفخ أجوافها فَيَعْرِضُ لِمَا المَرَضُ فَتَهْلِكُ ، وأراد يزهرة الدنيا حسنها وبهجتها ، وبيركات الأرض غاءهــا ومَا تخرج من نباتها . والخَصْرَةُ فِي شِياتِ الحَيلِ ؛ غَبْرَةٌ تَخَالُطُ دُهُمُهُ ۖ ؟ وكذلك في الإبل؛ يقال: فرس أَخْضُرُ، وهو الدَّبْرُ جُ. والحُضَارِي ؛ طير 'خضر' يقال لهـا القاريَّة' ، زعم أبو عبيد أن العرب تجيها ، يشبهون الرجل السُّخيُّ لها ؛ وحكى أن سيده عن صاحب العلين أنهم يتشاءمون بها. والخُضَّانُ: طائرُ معروف، والحُضَّانِيُّ: طائر يسمى الأُخْيَلَ يتشاءم به إذا سقط على ظهر بعير ، وهو أخضر، في حَنَّكَه أحسَّرَةٌ ، وهو أعظم من القطا. وَ وَ اهِ خُصَّارٌ : كَثير الشجر . وقولُ النبي ، صلى الله عليه وسلم : إياكم وخَضْرًا؛ الدُّمَّن ِ ، قيل : وما ذاك يا رسول الله ? فقال : المرأة الحسناء في مَسْبِت السُّوء ؟ شبهها بالشجرة الناضرة في دمنة البَّعر ، وأكائهـا داءً، وكل ما بنبت في الدُّمْنَة ، وإن كان

ناضراً ، لا يكون ثامراً ؛ قال أبو عبيد : أراد فساد النسب إدا ضف أن تكون لغير وشد ، وأصل الدّمن ما تُدمّن أ الإبل والغم من أبعارها وأبوالها، فربما نبت فيها النبات الحسن الناضر وأصله في دمنة قدرة ؛ يقول النبي، صلى الله عليه وسلم: فَمَنْظُرُهُما حَسَنَ أَنْبِق ومَنْبِيتُها فاسد ؛ قال الزفر بن الحرث :

وقد يَنْبُتُ المَرْعَى على دِمَنِ الثُّرَى ؛

وتَبْقَى حَزَازاتُ النَّفُوس كَمَا هِيا ضربه مثلًا للذي تظهر مودته ، وقلبه نَعْلُ بالعداوة، وضَرَبَ الشَّجرةَ التِي تَنْبُتُ فِي الزَّبِلَة فَتَجِي، خَضِرَةٌ ناضرة ، ومَنْبِتُهَا خَبِث قَدْر ، مثلًا للمرأة الجيلة الوجه الليهة المَنْصِب .

والخُضَّارَى، بتشدید الفاد: نبت ، کما یقولون سُقَّارَی لنبَّت وخُبًّازَی و کذلك الحُوَّارَی . الأَصعي : زُبُّادَی نَبْت ، فَشَدَّدَهُ الأَزْهِرِي ، ویقال 'زبَّادُ أَبِادَی أَبِفًا .

وبينع المناضرة المنهي عنها: بيع الشاد وهي خضر لم يبد صلاحها اسبي ذلك المخاصرة لأن المتنابعين تنابعا مأخوذ من المتنابعين تبايعا شبئاً أخضر بينهما المأخوذ من الحيطة وهي خضر بعد المناد قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد بعد وأشباهها ولهذا كر فيه بيع الراطاب والبقول وأشباهها ولهذا كر بعضه بيع الراطاب أكثر من جزه وأخذ و ويقال للزدع: الحيضادي بتشديد الضاد ، مثل ويقال للزدع: الحيضادي ، بتشديد الضاد ، مثل الشياري والمخاصرة : أن يبيع الشيار خضراً والحضارة ، بالفتح : المستر المشيرة ماؤه ، أبو

زيد : الحَضَارُ من اللبن مثل السَّمَادِ الذي مُذِقَ

بماء كثير حتى اخضَر ، كما قال الراجز :

أراد اللبن أنه أورق كلون الذئب لكثرة مائه حتى غَلَبَ بياضَ لون اللبن .
ويقال : رَمَى اللهُ في عين فلان بالأخضر ، وهو داء بأخذ العبن ، وذهب كمهُ خضًا مضًا ، وذهب لمهُ خضًا مضًا ، وذهب

يأخذ العين . وذهب دمه خضراً مضراً ، وذهب دمه وطراً أي ذهب دمه باطلا هدراً ، وهو لك تخضِراً مضراً أي هنيئاً مريثاً، وخَضْراً لك ومَضْراً

أي سقياً لك ورعياً؛ وقيل: الحضرُ العَصُّ والمِضرُ إتباع . والدنيا خَضِرَةٌ مُضِرَةً أي ناعة غَضَةٌ طرية طيبة ، وقيل: مُونِقَة مُعجبةٌ وفي الحديث :

إِنْ الدنيا حُلْوَة " تَخْصِرَة " مَضِرَة " فَبِن أَخْذَها مِعْهَا بُولُ لَهُ فَبِينَ أَخْذَها مِعْهَا بُولُ له فيها ؟ ومنه حديث ابن عبر : اغْزُوا الله والغَزُو " حُلُو " خَضِر " أي طري " عبوب" لما ينول الله من الفناغ .

والحُتَّضَارُ : اللبن الذي ثلثاه ماء وثلثه لبن ، يكون ذلك من جبيع اللبن حقينه وحليه ، ومن جبيع المواشي، سبي بذلك لأنه يضرب إلى الحضرة ، وقبل : الحَضَّارُ جمع ، واحدته خَضَارَة "، والحَصَّارُ : البَعْلُ الأُول ، وقد سَبَّتُ أَخْضَرَ وخُضَرًا .

والحَضِرُ : نَبَيُ مُعَمَّرُ عَجُوبِ عَنَ الأَبْصَادِ . ابن عباس : الحَضِرِ نِيَ مَن بِنِي إَسَرَائِيل ، وهو صاحب موسى ، صلوات الله على نبينا وعليه ، الذي التقى معه يَمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ ، ابن الأَنبادي : الحَضِرُ عبد صالح من عاد الله نمال أَمَالُ اللهِ مَن المَّمَن مُن

بِهِجِمعِ البَّحْرِينِ . أَبِنَ الْأَبَارِي : الحَضِرِ عَبْدَ صَالَحَ مِنْ عَبَادَ اللهُ تَعَالَى . أَهَلُ العَرِينَةَ : الحَضِرُ ، بَغْتُحَ الْحَاءُ وكسر الفاد ؛ وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : جلس على فَرَ وَ قَ بِيضَاءً فَإِذَا هِي تَهْرُ خَضْراء ، وقيل : سبي بذلك لأنه كان إذا جلس في موضع قام وتحته روضة تهتز ؛ وعن مجاهد : جلس في موضع قام وتحته روضة تهتز ؛ وعن مجاهد :

كان إذا صلى في موضع اخضر" ما حوله ، وقيل : ما تحته ، وقيــل : سمي خضراً لحسنه وإشراق وجهه

تشبيهاً بالنبات الأخضر الغض؛ قال: ويجوز في العربية

الحيضَوْ ، كما يقال كيد وكيبد ، قال الجوهري : صدقة ؛ يعني به الفاكية الرَّطْئِيةَ والبقول ، وقياس وهو أفصح .

وقيل في الحبر: من خُصْر له في شيء فليازمه ؛ معناه من بودك له في صناعة أو حرفة أو تجارة فليازمها . ويقال للدائو إذا استُقي بها زماناً طويلًا حتى اخْصُرات : خَصُراة ؛ قال الراجز

تمطَّى ملاَطاه بحَضْراءَ فَرَي، وإِن نَابًاهُ تَلَقَّى الأَصْبَحِي

والعرب تقول : الأمْرُ بيننا أَخْضَرُ أَي جديد لم تَخْلَـق ِ المَوَدَّةُ بيننا ؛ وقال ذو الرمة :

قد أَعْسَفَ النَّالَزِحِ وَالْمَبَهِمُولُ مَعْسَفُهُ وَ الْمَعْسَفُهُ وَ الْمَعْسَفُهُ وَ الْمُعْمَ الْمُومُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ مُ

والحُصْرِيَّةُ : نوع من التمر أخصَر كأنه رُجاجة يستظرف للونه ؛ حكاه أبو حنيفة. التهذب: الحُصُرِيَّةُ نخلة طبية التمر خضراء ؛ وأنشد :

إذا حَمَلَتُ خُصْرُيَّة فَوْقَ طَابِةٍ ، ولِلشَّهْبِ قَصْلُ عِنْدُهَا والْبَهَاذِرِ

قال الفراء: وسمعت العرب تقول لسَعَف ِ النخسل وجريده الأخضرِ: الحَضَرُ؛ وأنشدا:

تَظَلُ بُومَ وَرَّدُهَا مُزَعْفَرًا ؛ وهي خَنَاطِيلُ تَجُوسُ الْخَضَرَا

ويقال : خَصَرَ الرجلُ خَصَرَ النَّالِ بَعْضَرُهُ إِذَا قَطْهُ . مَخْضُرُهُ خَصْراً واخْتَصَرَهُ مَخْتَصَرُهُ إِذَا قَطْهُ . ويقال: اخْتَضَرَ فلانُ الجَارِيةَ وابْتَسَرَهَا وابْتَكَرَهَا وذلك إذا اقْتَضَهَا قبل بلوغها .

وأنشد النج » هو لسعد بن زيد مناة ، يخاطب أخاه مالكاً
 كا في الصحاح .

وقوله ، صلى الله عليه وسلم : ليس في الحَضْرَ اوات صدقة ؛ يعني به الفاكهة الرّطئية والبقول ، وقياس ما كان على هذا الوزن من الصفات أن لا مجمع هذا الجمع ، وإنما يجمع به ما كان اسماً لا صفة ، نحو صحراء وحُنْفُسَاء ، وإنما جمعه هذا الجمع لأنه قد صار اسماً لهذه البقول لا صفة ، تقول العرب لهذه البقول: الحضراء ، لا توبد لونها ؛ وقال ان سده : جمعه

الحَضْراء ، لا تريد لونها ؛ وقبال ان سيده : جمعه جمع الأساء كور قاء وور قاوات وبطعاء وبطعاء : وبطعاء : وبطعاء : وبطعاء : أنى بقد و في الحديث الأساء :

الضاد، أي بُقُول، وأحدها خَصْر. والله على الله والإخْصُدِرُ: مسجد من مساجد رسول الله على الله عليه وسلم، بين المدينة وتَبُوك . وأخْصَرُ، بفتح

الهمزة والضاد المعجمة : منزل عوريب من تبوك نزله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند مسيره إليها . خطو : الحاطر : ما كينطر أو في القلب من تدبير أو

أمر . ابن سيده : الخياطر الهماجس ، والجمع الحواطر، وقد خطر عباله وعليه تخطر ويخطر ويخطر ، بالله عن ابن جني ، خطر ورا إذا ذكره بعد نسان . وأخطر الله بباله أمر كذا ، وما وجد له ذكر اللا خطرة ؟ ويقال : خطر ببالي وعلى

بالك وو هميك . وأخطرَهُ اللهُ ببالي ؛ وخطرَ اللهُ الله وسواسهُ إلى الشيطانُ بين الإنسان وقلب : أوصل وسواسهُ إلى قلم قلم . وما ألقاه إلا خطرة أي في الأحيان ، وما ذكرته إلا خطرة

بالى كذا وكذا كخِطُرُ تُخطُّوراً إذا وقع ذَلْكُ في

والخَطْرُ : مصدر تخطر الفحلُ بذنب بخطرُ خطرًا وخَطَرُ اناً وخَطيراً : رَفَعَهُ مرة بعد مرة، وضرب به حاديه ، وهما ما ظهر من فَخذيه حيث

واحدة . ولعب الخطرة بالمخراق .

يقع سَعَرُ الذَّنَبِ ، وقيل : ضرب به عيناً وشمالاً . والحَطِيرُ والحَطِيرُ ، وأَخْطَرُ : وقَلْمُ ذَنَبِ الجَمَلَ بِينَ وَدِ كَيْهِ إِذَا تَخْطَرَ ؛ وأَنشَد :

## رَدَدُنَ فَأَنْشَفَنَ الأَزْمِلَةَ بعدما تَحَوَّبَ ، عَنأُوراكِينَ ، تَخطِيرُ

## بالنوا تخـافتتهُمْ عـلى نيــيوانهِمْ ، واستشلــَمُوا،بعدالحَطيوِ،فأخْسِدُوا

التهذيب: والفعل كيمُطورُ بذنبه عند الوعيد من الحُيلاء. وفي حديث مَرْحَبِ : فخرج كيمُطورُ بينه أي يتايل ويشي مشية أو أنه كان كيمُطورُ في مشيه أي يتايل ويشي مشية المُعجب وسيفه في يده ، يعني كان كيمُطورُ وسيفه معه ، والباء للملابسة ، والناقمةُ الجَطارةُ : تَخْطرُ بننها في السير نشاطاً . وفي حديث الاستسقاء : والله ما كيمُطورُ لنا جمل ؛ أي ما يجوك ذنبه محز الألسدة القحط والجكر بن عبال : تخطرُ البعيرُ بذنب الشبع والسبين ؛ ومنه حديث عبدالمك لما فتتل تعشرو بن تسعيد : والله لقد فتكانتُه ، وإنه لا تعتل عيرو بن تسعيد : والله لقد فتكانتُه ، وإنه لا تعتل عير من جائدة ما بين عينتي ، ولكن لا تخطر فعلان في شو ل ؛ وفي قول الحجاج لما نصب فعلان في شو ل ؛ وفي قول الحجاج لما نصب المنتخبين على مكة :

خطارة كالجمل الفنيق

شبه رميها بِخَطَرَانِ الفعل . وفي حديث سجود

السهو: حتى كخطر الشيطان بين المره وقله ؛ يويا الوسوسة . وفي حديث ابن عباس : قام نبي الله يوم يصلي فَخَطَر خطر ق ، فقال المنافقون: إن له قلمين والحطير : الوعيد والنشاط ؛ وقوله :

ُهُمُ الْجَبَلُ الْأَعْلَمَى، إذا ما تَنَاكُرَتُ مُلمُوكُ الرَّجالِ، أو تَخَاطَرَتِ البُزْلُ

يجوز أن يكون من الحطير الذي هو الوعيد ، ويجوز أن يكون من قولهم خطر البعير بذنب إذا ضرب به . وخطر ان الفعل من نشاطه ، وأما خطر ان الناقة فهو إعلام الفعل أنها لاقع. وخطر البعير بذنب يخطر ' ، بالكسر ، خطراً ، ساكن ، وخطر ان إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه. وخطر ان الرجل : اهتزازه في المشي وتبخشر ' . وخطر ان المنفور عه وقضه وسوطه مخطر ' خطر انا إذ

بسيفه ورمحه وقضيه وسوطه كغطير تعطرانا إذ رفعه مرة ووضعه أخرى. وخطر في مشكت كغطير تخطيراً وخطرانا : رفع يديه ووضعها ، وقيل : إنه مشتق من خطران البعير بذنبه ، وليس بقري ، وقد أبدلوا من خاله غيناً فقالوا : غطر بذنبه يَعْظِر ، فالفين بدل من الحاء لكثرة الحاء وقلة الفين ؛ قال ابن جني: وقد يجوز أن يكونا أصلين إلا أنهم لأحدهما أقل استعمالاً منهم للآخر. وخطر الرجل بالرابيعة يخطر تخطراً : رفعها وهزها عند الإشالة ؛ والرابيعة : الحبحر الذي يوفعه الناس يختبرون بذلك قنواهم .

النواه : الحَطَّارَةُ حَظِيرَةُ الإبل .

والحَطَّارُ : العطَّارِ ؛ بِقَالَ : اشْتَرِيتَ بِنَفْسَجاً مِن الحُطَّارِ . والحَطَّارُ : المِقْلاعُ ؛ وأنشد :

مُجِلْمُودُ خَطِئَادِ أَمِرٌ بِجُلَابُهُ

ورجل خَطَّارٌ بالرمح ِ : كَلْمَّانُ به ؛ وقال :

وتصب ؛ وقول الشاعر :

لعثان فيه خُطَرُ ولعبُـد الرحمن خُطَرُ أي حظ

في ظل عَنْش هَنْي مَالُهُ خَطَرُ

أى ليس له عَد ل . والحَطَر : العَد ل ؛ يقال :

لا تجعل نفسك خَطَرَ الفلان وأنت أوْزَانُ منه .

والحَظَرُ : السُّكُنُّ أَلذي بِتَرَامَى عليه في التراهن ،

والجمع أخطار . وأخطر كلم خطراً وأخطره

لمم : بَدْلُ لَهُم مِنَ الْحَطَّرَ مِنَا أَدْجًاهُمْ . وَأَخْطُرُ

المالَ أَى جِعله خَطَرَآ بِينِ المتراهنينِ . وتَخاطَرُوا

عَلَى الأَمْنِ: تَوَاهَنُوا ؛ وَخَاطَتُرُهُمْ عَلَيْهُ : وَاهْنَهُمْ .

والحَطَرُ : إلرَّاهُنُ بعينه . والحَطَرُ : ما 'يخاطَرُ

علمه ؛ تقول : وَضَعُوا لَى خَطَرًا ثُوباً ونحو ذلك ؛

والسابق إذا تنساول القصية عُلمَ أنه قبد أحرزًا

الحَطَرَ ، والحَطَرُ والسَّبَقُ والنَّدَبُ واحدُ ،

وهو كله الذي يوضع في النَّضالِ والرَّهانِ ، فبن

مَصَالِيتُ خَطَّادُونَ بَالرُّمْحِ فِي الوَّغَى ورمح تخطئار": ذو اهتزاز شدید تخطر "تخطّراناً،

وخَطَرَ الرُّمْحُ يَخْطُرُ : `اهْتَنَّ ، وقَنْدْ خَطَرَ يخطر خطراناً .

والحَطَرُ ؛ ارتفاعُ القَدُر والمالُ والشرفُ والمنزلة . ورجـل ' خطير ' أي له مَـدُر ' وخَطـَر ' ، وقد خَطُر ، بالضم ، تُخطُور مَ . ويقال : خُطَرَانُ الرَّمْعُ ارتَّفَاعُهُ وَانْخَفَاضُهُ لَلْطُعُنُّ . ويقالُ : إنه لرفيع الحَطِّرُ ولثيمه .ويقال: إنه لعِظمِ الْحُطَّرِ وصفير الخَطَرَ في حسن فعاله وشرقه وسوء فعـاله ولؤمه . وخَطَرُ الرجلِ : قَلَدُورُه وَمَثَوَلَتُهُ ۚ وَخُصَ بعضهم به الرفعة ، وجبعه أَخْطَانًا . وأَمْرُ خَطِيرًا : رفيع". وحَطُرَ كِغُطُرُ خَطَرًا وخُطُورًا إذا جَلُّ بعد دِقَّةً . والخُطيرُ من كلُّ شيء : النَّبيلُ . وهذا خَطيرٌ لمذا وخَطَرُ له أي مثلُ له في القَدُّر ؛ ولا يكون إلاَّ في الشيء المَزيز ؛ قال : ولا يقال

للدون إلاَّ للشيء السُّمرِيِّ . ويقال للرجل الشريف : هو عظيم الحطير . والحَطيرُ : النَّظيرُ . وأَخْطَرَ به : سَوَّي . وأَخْطَرَهُ : صار مثله في الحَطَر . الليث: أُخْطِرُتُ لفلان أَى صُيِّرُتُ نظيره في

الحَطَّيْرِ . وأَخْطَرَكَى فلانْ ، فهو مُخْطِرِ إذا صار مثلك في الخطر . وفلان لس له خطو أي لس

له نظير ولا مثل . وفي الحديث : ألا هل مُشَمِّرٌ \* للجنة فإن الجنة لا خُطَرَ لها ؛ أي لا عوَضَ عنها ولا مِثْلُ لِمَا ﴾ ومنه : ألا رَجُلُ يُخاطِرُ بِنفسه وماله ﴾

أي يلقيها في الهَلَكَةُ بالجهاد . والحَطَرُ ، بالتحريك: في الأصل الرهن ، وما يُخاطَرُ عليه ومثلُ الشيء وَعَـٰدُ لُهُ؛ وَلَا يَقَالُ إِلَّا فَي الشِّيءُ الذِّي لَهُ قَدْرُ وَمُرْبِّةً؛

ومنسه حديث عبر في قسبة وأدي القُرْكِيد: وكان

وكذلك الإنسان إذا مشي يَخْطُرُ بَيْدِيهِ كَثْيُراً .

سَبَقَ أَخَذُه ، ويقال فيه كله : فَعَلَّ ، مُشَدِّداً ؛ إذا أَخْذُه } وأنشد إن السكن :

ويقاتله ؛ وقال :

أَيَّهُ لِللَّهُ مُثَمَّتُمُ ۗ وَزَيْدُ ۗ ﴾ ولم أقتُم ۗ على نبدَ بِ يوماً ، ولي نبَعْس مُخْطر ?

والمُخْطِرُ : الذي يجعل نفسه خَطَراً لقرْنه فيبارزه

وقلت لن قد أخطر الموت نكسه : أَلَا مَن \* لَأَمْرِ حَالُ مِ قَبِدِ بِدَا لَيَا ؟ وقال أيضاً :

أَن عَنَّا إِخْطَارُنَا المَالَ وَالْأَنَّ فُسَ ، إذ ناهَدُ وا ليَوْمَ المحال ?

وفي حديث النعبان بن مُقَرِّن أنه قال يوم يُهاوَ تُنْدَ، حين التقى المسلمون مع المشركين : إن هؤلاء قمله

أخطرُ والكم رثة ومتاعاً، وأخطرُ ثم لهم الدِّينَ، فَنَافَحُوا عَنِ الدِّينَ ؟ الرَّئُمَةُ : رَدْيِءِ المُتَاعِ ، يقول: مُسرَ طُنُوها لَكُم وجعلوها خَطَرًا أي عدالًا عن دينكي، أراد أنهم لم يُعُرِّضُوا للهلاك إلاَّ مناعاً يَهُونُ عليهم وأنتم قد عَرَّضَتُهُمْ لهم أعظم الأَشْيَاءُ فَكَدُّراً ﴾ وهو

والأخطار من الجَوْنِ في لَعَبِ الصبيانِ هي الأحْرازُ، وأحدها خَطَرَ . والأخْطارُ : الأحْرازُ ا في لعب الجَـَوْز .

وَالْحَطِّرُ : الإشرافُ على هَلَكُةَ . وخاطَرَ بنفسه يُخاطِر ُ : أَشْفَى بِها على خَطَر ِ هُلُـكُ ِ أَو نَـيْــل ِ 'مُلَّكُ . والمُخَاطِرُ : المراقى . وخُطَرَ الدهـرُ ا خَطَرَانَهُ ، كَمَا يِقَالَ : ضرب الدهر ُ ضَرَبَانَهُ ؟ وفي التهذيب : يقال خُطَرَ الدهر من خُطَرانِه كما يقال ضَرَب من ضَرَبانه . والجُنْدُ يَخْطِرُونَ حَوْلَ قائدهم أير ُونَهُ منهم الجدُّ ، وكذلك إذا احتشدوا في الحرب .

والحَطْرَةُ : من سِماتِ الإبل ؛ خَطَرَهُ بِالمِيسَمِ في باطن الساق ؛ عن ابن حبيب من تـذكرة أبي على

قال ان سيده : والحَطُّورُ مَا لَصِقَ اللَّوَكِ كَيْنَ إِ من البول ؛ قال ذو الرمة :

وقرَّ بْنَ بَالْرُّرْقِ الْحَمَائِلُ ، بعدما تَقَوَّبُ ، عِن غِرْ بَانِ أَوْرَاكِهَا ، الْحَطُّورُ

قوله : تقوَّ بِ مُحتمل أَنْ يَكُونَ بَعْنَى قُوَّ بِ ، كَقُولُهُ تعالى : فتقطُّعوا أمرهم بينهم ؛ أي قطعوا ، وتقسمت الشيء أي قسمته . وقال بعضهم : أراد تقوّبت غربانها عن الخطر فقلمه .

 ١ قوله « والحطر ما لصق النع » بفتح الحاء وكسرها مع سكون الطاء كما في القاموس .

والخِيَطُورُ : الإبل الكثيرة ؛ والجمع أخطار ، وقيل : الحَكَطُورُ مَاثَّتَانَ مِنَ الغُمْ وَالْإِبْلِ ، وَقَبِّل : هِي مِن الإبل أَربعون ، وقبل : ألف وزيادة ؛ قال :

رَأَتُ الْأَقْنُوامُ إِسْوَاماً كَثَنُوا ﴾ يُويحُ وَاعْوِهُنَّ أَلْفًا تَخْطُرًا ، وبعلها يسروق معزى عشرا

وقال أبوحاتم: إذا يلغت الإبل مائتين، فهي تخطُّر "، فإذا جاوزت ذلك وقاربت الألف ، فهي عَرْجُ . وخُطِيرُ الناقة : زمامُها ؛ عن كراع . وفي حديث على ، عليه السلام ، أنه أشار لعَمَّانِ وقال : 'جِرُّوا له الحطيرَ ما انْجَرُ لكم ، وفي رواية : ما جَرَّهُ لكم؟ معناه السَّبعثوه ما كان فيه مأو ضع منتبع م وتَوَقَوْا مَا لَمْ يَكُنْ فَيَهُ مُوضَعٌ ﴾ قال: الخطير زمام البعير ، وقال شمر في الخطير : قال بعضهم الخطير الحَيْلُ ، قال : وبعضهم يذهب به إلى إخطار النفس وإشراطها في الحرب ؛ المعنى أصروا لعبار ما صبر

وتقول العرب : بيني وبينه خَطْرَةُ رُحِيمٍ ؛ عن ابن الأعرابي ، ولم يفسره ، وأراه يعني نشبكة رّحم. ، ويقال: لا جَعَلَتُها اللهُ خُطِّرُ تُه ولا جعلها آخر مَخْطَرَ مِنه أَي آخِرَ عَهْدَ مِنه ، ولا جعلها الله آخر دَشْنَةً ا وآخر دَسْمَةً وطَيَّةً ودَسَّةً ، كُلُّ ذلك : آخِر عَهُد ؟ وروي بيت عدي بن زيد : وبعينتيك كله ذاك تتخطئها

ك، ويمضيك نتبلهم في النَّضال

قالواً : تَخَطُّراكَ وتُخَطَّاكَ بمعنى واحد، وكان أبو سعيد يرويه تخطاك ولا يعرف تخطراك ، وقال غيره: تَخَطُّرَ اني شَرُّ فلان وتخطاني أي جازني .

١ قوله «آخر دشنة الخ » كذا بالاصل وشرح القاموس .

مع طلوع سَمِل ؛ وهي غَبْراة حُلُورَة طبية براهـا

من لا يعرفها فيظن أنها بتلة ، وإنما تنبت في أصل قِد

كان لها قبل ذلك، وليست بأكثر بما يَنْتَهِسُ الدابةُ

بقمه ، ولس لما ورق ، وإنما هي قُلُضَّانُ ﴿ وَقَــَاقَ ۗ

خُصْرٌ ، وقد تُختَبَلُ بها الطِّبَّاءُ ، وجمعهـا خِطَرٌ "

مثِل سِدَّرَةٍ وسِدَّرٍ . غيره : َ الحَيْطَارَةُ عُشْبَـةٌ ' معروفة لها فَتَضْبَة " يَجْهُدُها المالُ ويَغْزُرُو عَليها ،

والعرب تقولُ : رَدْعَيْنا خُطَرّاتِ الوّسْمِيِّ ؛ وهي

اللُّمُعُ مِن المَرَاتِعِ وَالبُقَعِ } وقال ذو الرمة :

القَوْمِ ولو هاجَت لهم حَرَابُ مَنْشَمَ

والحطَّرَةُ : أغصان الشجرة ، واحدتهما خطُّر ، ،

نادر أو على توهم طرح الهاء . والخطئر ' ، بالكِسر :

نبات يجعل ورقه في الخضابَ الأسود يختضب به ؟ قال

والحطَّارُ : دهن من الزيِّت ذو أَفاويه، وهو أحد مَا

والحَطَّارُ ؛ اسم فرس حَدَيْفة بِنْ بِدُرُ الْفُرُّ الرِّيِّ" .

خَفُو : الحَفَرُ ، بالتحريك : شَدَّةُ الحِياء ؛ تقول منه :

خَفَرَ ، بالكسر، وخَفَرَت المرأة ُ خَفَراً وخَفَارَ \* عَ

الأُخيرة عن ابن الأعرابي ، فهي خَفَرَ وَ" ، على الفعل،

ومُتَخَفِّرُ ﴾ وحَفيرٌ من نسوة حَفائِر َ ﴾ ومخْفارٌ على

مَا خُطَرَاتُ الْعَهُدُ مِن كُلُّ بِلَدُةً

النَّسَبُ أَوَ الكُثْرَة ، قال :

والحطورة : نبت في السهل والرمل بشبه المكثر؟ ،

وقيل : هي بقلة ، وقال أبو حنيفة: تَنْئُتُ الحُطُّر ۚ قُ

دار" لحماء العظام مخفار

وَيَخَفَّرُ تَ \* السُّنَّكَ حِياؤُهَا. وَالسَّخْفِيرُ \* النَّسُويرِ.

وخَفَنَ الرجلُ وخَفَرَ بِهِ وَعَلَيْهِ يَخْفِرُ خُفْراً :

تَخَفَّرَ به . وخَفَرَه : استجار به وسأله أن يكون

أَجاره ومنعه وأَمُّنَّهُ ﴾ وكان له خفيراً يمنعه ، وكَذُّلكُ

وفلانُ خَفيري أي الذي أُجيرُه . والحَفيرُ : المجيرِ،

القومَ خَفَارَةً . وأَلِحَفَارَةً ؛ الذِّمَّةُ ، وانتهاكها

إِحْفَارٌ . وَالْحُفَارَةُ وَالْحِفَارَةُ وَالْحَفَارَةُ أَيْضًا : جُعْلُ ْ

الْحَفِيرِ ؛ وَخَفَرَ ثُهُ خَفْرًا وَخُفُورًا . ويقال :

أَخْفَىٰ تَهَ إِذَا بَعَثُبْتُ مَعَهُ خَفَسِيرًا ؟ قَالُهُ أَبُو الْجَزَّاحِ

العقيلي، والإسم الحُنْفُنَّ أَنَّ بالضم، وهي الذمــة .

يَعَالَ : وَفَنَتُ خُفُرُ ثُكُ ؛ وَكَذَلَكُ الْحُفَارَةَ ، بِالْضِمَ ،

والحفارَة ، بالكسر . وأَحْفُرُه : نقص عهده وحاسَ

به وغَدَارُهِ . وَأَخْفَرَ الذَّمَّةُ : لَمْ يَفُ بِهَا . وَفِي

الحديث: من صلى الفداة فإنه في ذمَّة الله فلا تُخْفِر 'نَّ

الله في دُمَّته ؛ أي لا تؤدُّوا المؤمن ؛ قال زهير :

وله « والحفرة ايضاً » لفظ ايضاً زائد اذ الحفرة كهمزة غير ما
 قبله أعنى الحفرة بضم فسكون كما في القاموس وغيره .

له خفيرًا، وحَقَرَ ، تَخْفِيرًا؛ قال أبو جُنْدب الهُذَالِيُّ:

ولكِنْنْبِي جَمَّرُ العَضَا ، من وراثِهِ

يَحْفَرُ نِي سَيْفي ، إذا لم أَحْفُر

فكل واحد منهم خفير لصاحب ، والاسم من ذلك

كُلَّهُ الْحُنْفُرَةُ وَالْحُفَارَةُ وَالْجُفَارَةُ ﴾ بالفتح والضم ، وقيسل: الحُفْرَةُ والحُفَارَةُ والحُفَارَةُ والحُفَارَةُ والحِفارَةُ

الأمان؟، وهو مِن ذلك الأوَّل ﴿ وَالْحُفَرَةُ ۚ أَيْضًا ﴿ :

الحُمَيرُ الذي هو المجير . الليث ؛ حَمَدِرُ القوم 'مجيرهم الذي يكونون في ضانه ما داموا في بلاده، وهو كخنفير

أبو حنيفة : هو شبيه بالنَّكَتُم ، قال : وكثيراً ما ينبت معه مختضب به الشيوخ ؛ ولحبية مَخْطُنُورَةٌ

ومُخْطِّرًا " مَخْضُوبَة " به ؟ ومنه قيل للبن الكثير الماء: خطر".

جاء من الأسماء على فَعَال .

خعو : الحَمْعُرَةُ : نَحْقَةُ " وَطَالَتُشُ ".

والحَطُّرُ : مكيال ضخم لأهل الشام .

فإنكُمْ ، وقَوْماً أَخْفَرُ وَكُمْ ، فإنكُمْ ، لكالدُّيباجِ مالَ به العَبَـاءُ

والحُفُورُ : هُو الإِخْفَارُ نَفَسُهُ مِن قَبِلَ المُخْفِرِ ، مِن غَيْرِ المُخْفِرِ ، مِن غَيْرِ فَعَلَمُ غَيْر فَعَلَ . شَيْر : خَفَرَتُ فَرَحَةُ فَلَانَ خُفُورًا إذا لم يُوفَ بها ولم تَتَيِمً ؟ وأَخْفَرَهَا الرجلُ ؟ وقال الشاعر :

فُواعِدَ نِي وَأَخْلَفَ ثُنَّمٌ ظُنْيٍ ، وَإِخْلَفَ ثُنَّم الْخُفُورُ ! وَبِيْنُسَ خَلِيقَةُ المُوءِ الْخُفُورُ !

وهذا من خَفَرَتُ دْمَّتُه خُفُوراً. أَ وخَفَرْتُ الرجلَ : أَجَر ْتُهُ وحَفظ تُهُ . وخَفَر ْتُهُ إِذَا كَنت له خَفيراً أي حاماً وكفلًا . وتَخَفَّرْتُ به إذا استجرت به . والخفارة ، بالكسر والضم : الذَّمام . وأَخْفَرُ تُ الرَّجِلِ إِذِا نَقَضَتُ عَهِدِهُ وَذَمَامِهِ ، وَالْهُمُزَّةُ فيه للإزالة أي أزلت 'خفار'ته ، كأشكته إذا أزلت شَكُواه ؛ قال أَنْ الأَثْيَرِ : وهو المراد في الحديث . وفي حديث أبي بكر، وضي الله عنه : من ظلم من المسلمين أحداً فقد أخْفَرَ اللهَ ، وفي رواية : ذِمَّةَ الله. وفي حديث آخر : من صلى الصبح فهو في خُفُر َّة الله أي في ذمته . وفي بعض الحديث : الدموع خُفُرَ ُ العُيُونَ ؛ الخُفَرُ مِمع خُفُرَةٍ ، وهي الدَّمة أي أن الدموع التي تجري خوفاً من الله تعالى تُجيرُ العيون من النار ؛ كقوله ، صلى الله عليه وسلم : عَيَّنان لا تَمَسُّهُما النالُ : عين بكت من خشية الله تعالى . وفي حديث لقمان بن عباد : حَييْ خَفَرْ ۖ أَي كَثير ألحياء والخَفَر ِ. والخَفَرُ ، بالفتح : الحياء ؛ ومنه حديث أم سلمة لعائشة : غَضُ الأطراف وخَفَرُ ا الأعراض أي الحياء من كل ما يكره لهن" أن ينظرن

إليه ، فأضافت الخَفَر إلى الأَعْراضِ أَي الذي تستعمله لأَجل الإعراض ؛ ويروى : الأعراض ؛ الفتح ، جمع

العِرْضِ أَي أَنهَن يستحيين ويتسترن لأَجِل أَعراضهر وصونها . والخَافُورُ : نبت ؛ قال أَبو حنيفة : هو نبات تجمعه النمل في بُيوتها ؛ قال أَبو النجم :

> وأَتَت النَّهَلُ القُرَى بِعِيرِهَا ، من حَسَكِ التَّلْعِ ، ومن خَافُورِها خَفْتُو : قَالَ أَبُو نَصَرَ فِي قُولَ عَدِي :

وغُصْنَ على الخَفْتَارِ ، وَسُطَّ جُنُنُودِ • ، وبَيْتُنَ فِي لَنَاتِهِ رَبِّ مَارِدٍ قال : الخَفْتَارُ ملك الحشة .

خلو: الخُلُّرُ، مثال السُّكَّرِ، قَيل: هو نبات أعجمي، قيل: هو نبات أعجمي، قيل: هو الفُولُ. . وفي التهذيب : الخُلُسُّرُ الماشُ ، وقيد ذكره الشافعي في الحبوب التي تُقْتَاتُ .

وخُلْار : مُوضع يكثر به العسل الجيد ؛ ومنه كتاب الحجاج إلى بعض عُمَّاله بفارس : أن ابْعَث إلى بعسل من عسل خُـلُار ، من النحل الأبكار ، من الدَّسْتَغْشَادِ ، الذي لم تَمَسَّهُ نار .

خبو : خَامَرَ الشيءَ : قاربه وخالطه ؛ قال ذو الرمة : هامَ النُّـوُّادُ بِـذِكُراها وخَامَرَهُ منها ، على عُدَواء الدَّارِ ، تَسَقِّيمُ

ُ وَرَجِل خَسَرِ \* : خالطه داء ؛ قال ابن سيده : وأراه على النسب ؛ قال امرؤ القيس :

> أحادِ "بنَ عَمْرُ و كَأَنَّيْ خَمِرْ ، ويَعْدُو على المرَّه مَا يَأْتَمِرُ

ويقال : هو الذي خامره الداء . ابن الأعرابي : وجل خَمَوِرٌ أي مُخامَرٌ ؛ وأنشد أيضاً :

> أحار بن عبرو كأني خبر مُخابَ ٣٠ قال • هكذا قيده شب

أي مُعَاسَر " ؟ قال : هكذا قيده شير بخطه ، قال :

وروى الأصبعي عن معبر بن سليمان قبال : لقيت

أعرابيًّا فقلِت : ما معك ? قال : خبر .والحَــَــُـرُ : ما خَمَرُ العَقُدُلُ ، وهو المسكر من الشراب ، وهي

نَجُيْدُرَ \* وَخُبُدُرُ \* وَخُبُدُورُ \* مثل تمرة وَتَمْرُ وَتَوْرُ . وَفِي

حديث سَمُرَةً : أنه باع خمراً فقال عمر : قاتل الله '

سَمْرَةَ ! قال الحُطابي : إِنْمَا بَاعَ عَصَيْرًا مِن يَتْخَـَدُهُ

خُمْرًا فَسَمَاهِ بَاسِمُ مَا يَؤُولَ إِلَيْهِ مَجَازًا ۚ ۚ كَمَا قَالَ عَزْ وَجِلَّ :

لِمَنِي أُوانِي أَعْصَرُ خَمَرًا ﴾ فلهذا نـُقُمَ عَمَرٍ ﴾ وهي الله

عنه ، عليه لأنه مكروه ؛ وأما أن يكون سبرة باع

خبراً فلا لأنه لا يجهل تحريه مع اشتهاره . وخَسَر

الرجلَ والدابةُ يُخْسُره خَسْراً : سقاه الحبر ،

وَالْمُنْخُمِّرُ ؛ الْمُتَخَـٰذُا الْحُسِ ، وَالْحُبَيَّالُ ؛ بَاثْعُهَا .

وعنب خَمَارِي : يصلح الخبر . ولكو ن حَمَار ي :

يشَّه لون الحُسَر . واختمار الحَسْر : إدراكها

وغليانها . وخُمِرْ تُنها وخُمارُها : ما خالط من سكرها،

وقيلَ : 'خَمْرَ تُنْهَا وخُمَارُ هَا مَا أَصَابِكُ مِن أَلْمِهَا

لَنْ أَصَابِتُ مُحَبًّا هَا مُقَاتِلَهُ ،

فلم تُتكد تَنْجِلَى عن قلبه الخيرُ

وقبل : الغُمارُ بِقيةَ السُّكُو ﴾ تقول منه : رجلً

خُسر "أي في عُقب 'خمار ؟ وينشد قول امرى والقيس:

أحار بن عمرو فؤادي خمر

ورجل مَخْبُورِ": به 'خمار" ؟ وقد 'خبر َ خَبْراً

وِخَيْرَ . وَرَجِل مُغِيَّدُ ؛ كَمَيْخُمُون . وتَخَلَّرُ

وصداعها وأذاها ؛ قال الشاعر :

وأَمَا المُتَخَامِرُ \* فهو المُتُخالِطُ ؛ مِن خَامَرَ \* الداءُ إذا خالطه ؛ وأنشد :

> وإذا تُباشرُكَ الهُمُو مُ ، فإنها داءُ مُخامِرُ ﴿

قال : ونحو ذلك قبال الليث في خامَرَ ﴿ الدَّاهُ إِذَا

خالط جوفه .

والحَمْنُ : مَا أَسْكُرُ مِنْ عَصِيرَ العَنْبِ لأَنْهَا خَامِرَتُ العقل ﴿ وَالتَّخْمِيرُ : النَّفَطِّيةِ ﴾ يقال : خَمَّرَ وَجُّهُهُ وَخَمَّرُ ۚ إِنَّاءُكُ ۚ . وَالْمُخَامِّرَةُ : الْمُخَالِطَةُ ۚ وَقَالَ أَنِّو حنيفة : قد تكون الحكمْز ُ من الحبوب فجعل الحبر من الحبوب ؛ قال ابن سيده : وأظنه تَسَمُّحـاً منه لأنِ حفيقةِ الجبر إنما هي العنب دون سائر الأَشاء ، والأَعْرَفُ في الحَمْرِ التأنيثِ ؛ يقيال : خَمِرْةٌ \*

صر"ف" ، وقد يذكر ، والعرب تسبي العنب خبراً ؛ قال : وأظن ذلك لكونها منه ؛ حكاها أبو حنفة قال : وهي لغة يمانية . وقال في قوله تعالى : إني أراني أَعْصِرُ خَمْرًا ؛ إِنَّ الْحَبْرُ هِمَا الْعِنْبِ ؛ قَالَ : وَأَرَاهُ

سماها باسم ما في الإمكان أن تؤول إليه ، فكأنه

قال: إني أعصر عنباً ؛ قال الراعي : ينازعني بها نند مان صدق

شواة الطيو ، والعنب الحقينا

يريد الحمر . وقال ابن عرفة : أعصر خبراً أي أستخرج الجير ﴾ وإذا عِصر العنب فإنما يستخرج بـ الحمر ﴾

فلذلك قال : أعصر خبراً . قال أبو حنيفية : وزعم بعض الرواة أنه رأى بمانيًّا قد حمل عنباً فقال له : ما

الحمر خبراً لأنها تُو كَنُّ فَاخْتُمُونَتْ ، وَاخْتُمَارُهُا

تَعَيُّرُ رَعِها ؛ ويقال : سبيت بذلك لمخامرتها العقل .

تحمل ? فقال : حَبراً ، فسمى العنب خبراً ، والجمع

تُصُورٌ ، وهي الحَسَرَةُ . قال ان الأعرابي : وسبت

بالخَمْر : تَسَكُّرُ بِهِ ، ومُسْتَخْمِرٌ وخُمَّيْرٌ٪:

شر"يب" للخبر دامًا . وما فلان" بنخل ولا خَسْر أي لا خير فيه ولا شر عنده . ويقال أيضاً : ما عند فلان خل ولا خبر أي لا خير ولا شر . .

والخُمْرَةُ والحُمَرَةُ : منا خَامَرَكُ من الربع، ﴿

وقد خَمَرَ تُنهُ ' ؛ وقيل : الحُمْرَةُ والخَمَرةُ الرائحة الطيبة ؛ يقال : وجدت خَمَرَ ﴿ الطيبِ أَي رَجِم ﴾ وامرأة طبية الغيثرة بالطِّيب ؛ عن كراع . والخَمِيرُ والحَمَيرَةُ : التي تجعل في الطين . وخَمَرَ العجين والطنيب ونحوهما يتغشره ويتغمره خمراً، فهو تَصْمِيرٌ ، وَخُمَّرُ هُ : تَوْكُ اسْتَعْمَالُهُ حَتَّى يَحُودُ ، وقبل : جعل فيه الحبير . وخُمْرَةُ العجبين : منا يجعل فيه من الحبيرة . الكسائي : يقيال تخمّر تُ العمين وفَطَرَ نُهُ ، وهي الخُمْرَةُ التي تجعل في العجين تسميها الناس الحَميرَ ، وكذلك خُمْرَةُ النبيذ والطيب . وخُبْرُ خَميرُ وخبرة خمير ؛ عن اللحياني، كلاهما بفير هاء، وقيد اختيَّمَر الطيبُ والعجين . واسم ما 'خبر' به : الحُنْمُرَةُ' ، يقـال : عندى خُبُورْ خَمير وحَسَ فَطير أي خيز بائت . وخُمْرُ هُ ۚ اللَّمَنِ : رَو ْبَتُهُ الَّىٰ تُصَبُّ عَلِيهِ لَهِرُوبُ سريعاً ؟ وقال شير : الجَمَيرُ الخُيْنُرُ في قوله :

## ولاحِنْطَة الشَّامِ الهَرِيتُ خُمِيرُها

أي خبرها الذي تُخبَّر عجينه فذهبت مُعطُورَتُه ؟ وطعام تعبير" ومخبور" في أطعمة تخبرك. والحبيرة والخبيرة أنه النبيذ والطيب ؛ ما يجعل فيه من الخبر والدُّر دي ". وخبرة النبيذ والطيب عكر ه ، ووجدت منه تُخبرة طيبة الإذا اختبر عكر ما أدبة ورصف أبو تو والنبيذ الطبيب أي وجدت ريه . ووصف أبو تو وان مأدبة وبخبرها قال : فتنخبرت أطابابنا أي طابت روائع أبداننا بالبخور . أبو ذيد : وجدت منه تخبرة الطبيب ، بفتح المم ، يعني ويحه . وخاصر الرجل بينة وضمرة : المه فلم يبروهه ،

الله و خمرة طيبة » خاؤها مثلثة كالحمرة محركة كما في القاموس.

وكذلك خامَر َ المكان ؟ أنشد ثعلب :

وسُاعِر ﴿ لَقَالُ خَمْرٌ ۚ فِي دَعَهُ ﴿

ويقال للضَّيْعِ: خامِرِي أَمَّ عامِرٍ أَي اسْتَتَرِي أَبُو عَمَّرُو : خَمَرُ تُ الرَّجِـلَ أَخْمُرُ هُ إِذَا اسْتَحَبِّدُ منه . ابن الأعرابي : الحِمْرَةُ الاسْتَخَفَاءُ ؟ قَـاا ابن أَحمر :

> مِنْ طارِقِ أَنَى عَلَى خِمْرَ ۚ ۚ ۚ ۚ أَو حِسْبَةً تَنْفَعُ مَنْ يَعْتَشِرْ

الِفَتَكُ حَتَى أَحْسَرُ القَوْمُ ظَيْنَهُ عَلَى ۚ ، بَنُو أَمِ البَنِينَ الأَكَابِرِ ُ

الأَزْهري : وأَخْمَرَ فلانْ عَلَيَّ ظِنَّةً أَي أَضرها وأَنشد بيت لبيد .

والخَمَرُ ، بالتحريك : ما واراك من الشجر والجا ونحوها . يقال : توارى الصيدُ عني في خَمَرِ الوادي وخَمَرُهُ : مَا واراه من بُحرُفِ أَو حَبْسلا من حبال الرمل أو غيره ؛ ومنه قولهم : دخل فلا في تحمار الناس أي فيا يواويه ويستره منهم . وَ حديث سهل بن تُحنيف : انطلقت أنا وفلان نلتب الخَمَر ، هو بالتحريك : كل ما سترك من شجر أ بناه أو غيره ؛ ومنه حديث أبي قتادة : فابغنا مكا توادى واستغنى كا في القاموس .

فيها الذُّئْبِ ؛ وأنشد :

فقد جاور أثنا خَمَرَ الطُّربقِ

وقول طرفة :

مَأَحْلُبُ عَنْساً صَحْنَ مَمْ ۖ فَأَبْنَغِي

به جِيرَتي ، إن لم 'يجلُثُوا لِيَ الحَمَرُ •

قال أَنْ سَيْدُهُ : معنياهُ إِنْ لَمْ يُبَيِّنُوا لِيَّ الْحُبُو َ ،

وبروى مُخَلِّدُوا ، فإذا كَانُ كَذَلِكُ كَانَ الخَمَرُ \* هُمَا

الشجر يعمنه . يقول : إن لم يخلوا في الشجر أرعاها بإبلى

هجوتهم فكان هيائى لهــم سنتًا ، ويروى : سأحلب

عَيْساً ﴾ وهو ماء الفخل ، ويزعبون أنه سم ؛ ومنه

الحديث: مَلَّكُهُ عَلَى غُرُ بِيهِمُ وَخُنُورِهِمْ ؟

قال ابن الأثير: أي أهل القرى لأنهم معلوبون معبودون عا عليهم من الحراج والكِئلَفُ والأثقال ، وقال :

كذا شرحه أبو موسى . وخَمَرُ الناس وخَمَرَ تُهُمُّ وخَمَارُهُم وخُمَارُهُم : جِماعتهم وكثرتهم ، لغة في

غُمَار النَّاسُ وغُمُمَارُهُم أَي فِي رَحْمَتُهُم } يقال : دخلت في خَمَوْرَتُهُم وغَمَوْرَتُهُم أي في جِماعتُهُم وكثرتُهُم . والحِبَارُ للبرأة ، وهو النَّصِيفُ ، وقيل : الحمـاو

ما تغطى به المرأة وأسها ، وجمعه أَخْسَ أَنْ وخُسُرُ ا وخُبُرُهُ . والحَبَرُهُ ، بكسرُ الحَاءُ والمسم وتشديسه الراء : لغة في الحيار ؛ عن تعلب ، وأنشد :

ثم أمالت جانب الحمر" والحَمْرَةُ : من الحمار كاللَّحْفَةُ من اللَّحَافِ .

يقال : إنها لحسنة الحَمْرُ ۚ . وفي المثل : إنَّ الْعُورَانَ لا تُعَلُّمُ الحُمْرَةَ أَي إِن المرأة المجرَّبة لا تُعَلَّمُ كف تفعل. وتُخَمَّرُتُ بِالحِمَارُ وَاخْتَمَرَتُ :

لَبُسَتُهُ ، وخَمَرُ تُ بِهُ رأْسَهَا : غَطَّتُهُ . وفي حديث أم سلمة : أنه كان يمسح على الخُفِّ والحِمار؛

وفسر في الحديث أنه جبل بيت المقدس لكثرة شجره ؛ ومنه حديث سلمان : أنه كتب إلى أبي الدرداء : يا أَشَى ، إِنْ يَعُدَّتُ الدَّارِ مِنْ الدَّارِ فَإِنْ الرُّوْحِ مِنْ الراوح قتريب ، وطيَّرُ السَّاءُ عَلَى أَرْفُهُ خَمَرَ الأرض يقع الأرْفَهُ الأخصبُ ؛ يريد أن وطنه أرفق به وأرفه له فلا يفارقه ، وكان أبو الدرداء كتب إليه يدعوه إلى الأرض المقدسة . وفي حديث أبي إدريس الخُّوْلانيُّ قال : دخلت المسجد والناس أَخْسُرُ مِـا كانوا أي أوْفَرُ . ويقال : دخل في حَمَار النــاس ا أَى في دهمائهم ؛ قال ابن الأثير : ويروى بالجيم ، ومنه حديث أويس القراني": أكون في خَمَال الناس

خَمَرًا أي ساتراً بتكاثف أشجـره ؛ ومِنــه حديث

الدجال : حتى تَنْتُهُوا إلى جبل الخَمَر ؟ قبال ابن الأثير : هَكَذَا يُرُونَى بالفتح ، يعني الشجـر الملتف ،

أى في زحمتهم حيث أَخْفي ولا أُعْرَفُ . وقد خَمَرَ عني يُخْمَرُ خَمَرًا أي خَلَى وتوارى ، فهو خَمَرَا . وأخبرَتْهُ الأَرضُ عنى ومنى وعَلَيَي ": وادته . وأَحْسَرَ القومُ : تُوَارُوا بِالْحَبِيْرِ . ويقال للرجل إذا خَتَلَ صَاحَبُهُ : هُو يَدِبُ ۖ لَهُ الضَّرَاءُ وَيُمْشِي له الخَمْرَ . ومكان خَمَرُ : كِثيرِ الخَمَرِ ، عَلَى النَّسَبِ ؛

وحر المناس عَمَّانسَها ، إذا بَرَ كُتُ بِالْكَانُ الْخَمِرُ \* وأَخْبَرَتُ الأَرضُ : كُثُرُ خَبَرُهُا . ومَكَانُ خَبَرُهُ

حَكَاهُ ابن الأعرابي، وأنشد لضاب بن واقد الطُّهُوَيِّ:

إذا كان كشير الخَمَر ، والخَمَرُ ؛ وَهَٰدَ ﴿ يُخِتَفِي ١ قوله « في خار الناس » بضم الحاء ونتحيا كما في القاموس .

٧ قوله « يدب النم » ذكره الميداني في عجم الامثال وفسر الفراء بالشجر الملتف وعا أنخفض من الارض ، عن ابن الاعراني ؛ والحس بما واراك من جرف أو حبل رمل ؛ ثم قال : يضرب للرجل يختل صاحبه ، وذكر هذا المثل أيضاً السان والصحاح

وغيرهما في ضري وضبطوه بوزن ساه .

أرادت بالحبار العبامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخبارها ، وذلك إذا كان قد اعتماً عيمة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالحنين ، غير أنه محتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح على العبامة بدل الاستيعاب ، ومنه قول عمر ، وضي الله عنه ، لمعاوية : ما أشه عينك بيخمرة هند ؛ الحمرة : هيئة الاضمار ، وكل مفطئى : منحمر ، وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : خمر واي وواية : خمر وا النيم فال أبو عمرو : التخمير النفطية ، وفي وواية : خمر وا النيم الإناء وأو كوا السقاة ؛ ومنه الحديث : أنه أتي الإناء وأو كوا السقاة ؛ ومنه الحديث : أنه أتي تعرف عليه .

والمُخْمَرَّةُ مَن الشياه : البيضاء الرأس ، وقيل : هي النعجة السوداء ورأسها أبيض مشل الرَّحْماء ، مشتق من خمار المرأة ؛ قال أبو زيد : إذا ابيض رأس النعجة من بين جسدها ، فهي مُخْمَرة ورَحْماء ؛ وقال الليث : هي المختمرة من الضأن والمعزى . وقال الليث : هي المختمرة من الضأن والمعزى . ويقال : ما شمَّ خمارك أي ما أصابك ، يقال ذلك ويقال : ما شمَّ خمارك أي ما أصابك ، يقال ذلك الرجل إذا تغير عما كان عله .

وضير عليه خيراً وأخير : حقد . والخير : أن الرجل يخير أن استحيا منه . والخير أن أن تخرو أن احيا أديم المؤادة ثم تعلل يخر أن آخر. والخيرة أن حصيرة تنسج من سعف النخل وتركمل بالحيوط ، وقيل : حصيرة أصغر من المصلل ، وقيل : الحير أن التي الحير الصغير الذي يسجد عليه . وفي الحديث : أن التي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يسجد على الخيرة ؛ وهو حصير صغير عليه وسلم ، كان يسجد على الخيرة ؛ وهو حصير صغير عليه وسلم ، كان يسجد على الخيرة ؛ وهو حصير صغير عليه وسلم ، كان يسجد على النات على السجد عليه ونسج من السعد ، قال الزجاح :

سبيت خُمْرة لأنها تستر الوجه من الأرص. واحديث أم سلمة قال لها وهي حائض: ناوليني الخُمْرة وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده مو حصير أو تسيجة خوص ونحوه من النبات ؟ قال ولا تكون خبرة إلا في هذا المقدار ، وسبيت خبر لأن خيوطها مستورة بسعفها ؟ قال ابن الأثير : وقا تكروت في الحديث وهكذا فسرت . وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال : جاءت قار نسول الله ، على الخُمْرة المتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله ، على الخُمْرة السير كان قاعداً عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم قال : وهذا صريح في إطلاق الخُمْرة على الكبيرة على الخبيرة على الكبيرة على المنازة على الكبيرة على المنازة على الكبيرة على الكبيرة على الكبيرة على المنازة على الكبيرة على الكبيرة على المنازة على الكبيرة على المنازة على الم

قال: وقيل العجين اختبر لأن فطورته قد غطاهم الحَمَرُ ، وهو الاختار. ويقال: قد خَمَرُ تُ العجيز وأَخْمَرُ لهُ وفَطَرَ لهُ وأَفْطَرَ لهُ ، قال: وسُمِي الحَمَرُ خَمْرًا لأَنهُ يغطي العقل، ويقال لكل ما يستر من شجر أو غيره: خَمَرُ ، وما ستره من شجر خاصة، فهو الضَّرَاءُ.

والحُنُمْرَةُ : الوَرْسُ وأشياء من الطيب تَطْلِي فِ المرأة وجهها ليعسن لونها ، وقد تَخَمَّرَتُ ، وهي لغة في الغُمْرَةِ . والحُمْرَةُ : يِزُوْرُ المَّكَايِمِ ا التي تكون في عيدان الشجر . واستَخْمَر الرجل : استعبده ؛ ومنه حديث معاذ .:

من اسْتَخْسَرَ قوماً أَوَّالُهُمْ أَخْرَارُ وَجِيرَانُ مَسْتَخْسَرَ فَعِيدِانُ مُسْتَخْفُونُ فَلَهُ مَا قَصَرَ فِي بَيْنَهُ . قَالَ أَبُو عَبَيْد : كَانَ ابْنِ الْمَبَادِكُ يَقُولُ فِي قُولُهُ مَنَ اسْتَخْبَرُ قُوماً أَي اسْتَخْبُرُ قُوماً أَي اسْتَغْبُرُ قُوماً أَي اسْتَغْبُدُمْ ؟ بَلْغَةً أَهْلِ النِّينَ ، يَقُولُ : أَخْدُمْ قَهْراً

وتملك عليهم ، يقول : فما وَهَبَ المَـلكُ من هؤلاء

١ قوله « العكابر » كذا بالاصل ولعله الكمابر .

رجل فَقَصَرَهُ الرجل في بيته أي احتبسه واختاره أجاجاً ، واستجراه في خدمته حتى جاء الإسلام وهو عنده عبد فهو له . ان الأعرابي : المُخامَرَةُ أن يبيع الرجل غلاماً حُرَّا على أنه عبده ؛ قال أبو منصور : وقول خنو : أم معاد من هذا أخذ ، أراد من استمبد قوماً في الجاهلية ثم جاء الإسلام ، فله ما حازه في بيته لا يخرج من الضبع بده ، وقوله : وجيران مستضعفون أراد ربا استجار به ويقال : قوم أو جاوروه فاستضعفهم واستعبده ، فلذلك لا والحِنَّوْ

ما في أيديهم .
وأخْمَرَ أَ الشيءَ : أعطاه إياه أو مَلَّكَهُ ؛ قال عمد بن كثير : هذا كلام عندنا معروف باليمن لا يكاد يُتكلم بغيره ؛ يقول الرجل : أخْمِرني كذا وكذا أي أعطنيه هبة لي ؛ ملكني إياه ، ونحو هذا . وأخْمَر الشيءَ : أغفله ؛ عن ابن الأعرابي .

يخرجون من يده ، وهذا مبنى على إقرار الناس عــلى

واليَخْمُورُ : الأَجُوَفُ المضطرب من كل شيء . واليَخْمُورُ أَيضاً : الودع ، واحدته يَخْمُورَ أَنْ . وميخْمُورُ وَ أَنْ الله الله . وذو الحِمَاد : اسم فرس الزبير بن العوام شهد عليه يوم الجسل . وباخَمْرُ ي : موضع بالبادية ، وبها قبر إبراهيم ا بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عليهم السلام .

خمجو : ماء حَمَّ عَرَ وحُمَّا حِر وَحَمَّا وَلا يَشْرِيهِ النَّاسِ ؛ وقيل : هو الذي يشريه المال ولا يشريه النَّاسِ ؛ وقال ابن الأعرابي : ربما قتل الدابة ولا سيا إن اعتادت العذب ، وقيل : هو الذي لا يبلغ أن يكون ملحاً ، قوله « وبا قبر ابراهم الله عادة القاموس وشرحه : بها قبر ابراهم بن عبدالله المخض بن الحسن المتنى بن الحسن السط الشيد ابن على النح ، ثم قال : خرج أي إبراهم بالبصرة سنة ، ٤ وبايعه وجوه الناس ، وتلف بامير المؤمنين فقلق لذلك أبو جعفر المتصور فأرسل البه عبسى بن موسى لقتاله فاستشهد النيد إبراهم وحمل وأسه الى مصر ا ه ، باختصار .

أجاجاً ، وقبل : هو الملح جداً ؛ وأنشد :

لو كنت ماءً كُنْتَ خَمْجَرِيرا خيطو : ماء خيطرير : كخيجرير

خنو: أم خنور وخنور ، على وزن تسور : الضبع والبقرة ؛ عن أبي رياش ؛ وقيل : الداهية .

ويقال: وقع القوم في أم خنور أي في داهية . والحيثور أي في داهية . والحيثور أن الطبيع ، وقيل : أم خنور من كني الضبع ، وقيل : هي أم خنور ، بكسر الحاء وفتح النون ، وقيل : هي خنور ، بفتح الحاء وضم النون . وأم خنور وخنور وخنور وخنور . والدنيا قال : قال عبد الملك بن مروان ،

وفي رواية أخرى سليمان بن عبد الملك : وطنانا أم خنور بقوة الها مضت جمعة حتى مات ، وأم خنور مصر ، صابها الله تعالى . وفي الحديث : أم خنور يساق البها القصار الأعسار ؛ رواه أبو حنيفة الله ينوري . قال أبو منصور : وفي الحنور شلات لفات : خيتور مثل يلتور ، وخنور مثل سقود ؛ لفات : خيتور مثل سقود ؛ وفيل : إنما سميت مصر بذلك لنعمتها ، وذلك وفيل : إنما سميت مصر بذلك لنعمتها ، وذلك ضعف . ويقال : وقعوا في أم خنور إذا وقعوا في ضعف . ويقال : وقعوا في أم خنور إذا وقعوا في خيتور . وأم خنور : الاست ، وشك أبو حاتم خيتور . وأم خنور ؛ قال أبو حاتم سهل : وأما أم خنور ي ، ويقال لها أيضاً : أم خيتور ي ؛ قال أبو حاتم سهل : وأما أم خيتور ي ، كسر الحاء فهو اسم الاست ؛ وقال أبو حاتم الله المناء أبو حاتم الكاء . والحالة . والحالة . والحالة . والما أم خيتور ي ، قال أبو حاتم سهل : وأما أم خيتور ي ، كسر الحاء فهو اسم الاست ؛

يَوْمُسُونَ بِالنَّشَّابِ ذِي الآ ذان في الفَصَبِ الحَنَوَّرُ

قَصَبُ النُّشَّابِ ، ورواه أبو حنيفة الحَنُّور ، وقال

مرة : خَنَوَّرُ أَو خَنُّورُ ، فَأَفْصَحَ بَالشُّكُ ؛ وأَنشَّه :

وقيل: كل شَجْرة رِخُورَة خَوَّارَة ، وقال أبو حنيفة: كل شَجْرة رِخُورَة خَوَّارَة ، فَهِي خَنُّورة ، ولذلك قبل لقصب النشاب: خَنُور ، يفتح الحاء وضم النون .

أبو العباس: الحانير الصديق المنطق وجمعه خُنْر ؟
يقال: فلان ليس من خُنْري أي ليس من أصفيائي.
خنتر: الجوع الحِنْتَار : الشديد ، وهو الحُنْنَثُور أيضاً.
خنثو: الحَنْثَر والحَنْثِر ؛ الأخيرة عن كراع:
الشيء الحسيس يبقى من مناع القوم في الدار إذا
تحملوا . ابن الأعرابي : الحَناشير والحَنائير
الدواهي ، وقال في موضع آخر : الحنائير قماش

خنجو : الحَمْنَجُرُ والحَمْنَجُرَ وَ الحُمْنَجُورُ ، كله : الناقة الغزيرة ، والجمع الحَمَّاجِرُ . الأصمي : الحُمْنَجُورِ واللَّهُمُومِ والرَّهْ شُوشُ الغزيرة الله من الإبل . الله : الحَمْنَجُرُ والحَمْنَجُرُ والحَمْنَجُرُ : الله عقتول بما السَّكَّيْنُ . ومن مسائل الكتاب : المرء مقتول بما قتل به ، إن خنجراً فخنجر ، وإن سيفاً فسيف ؟ قال :

يَطَعْنُهُمْ بِجَنْجُرِ مِن لَيْحُمْ ، نَحْتَ الذُّنَّالِي ، في مكانٍ سُخْنَ

جمع بين النون والميم وهذا من الإكفاء . والحَمَنْجَرُ : اسم رجل ، وهو الحَمَنْجَرُ بنُ صَغْرُ الأسدى .

والحَنْجُرُ بِرْ : الماء الثقيل ، وقيل : هو الذي لا يبلغ أن يكون ملحاً ، وقيل : هو الملح جداً .

خَنْو : الْحَنْزَرَةُ : الْعِلْطُ . والْحَنْزَرَةُ : الفأس الغليظة . وخَنْزَرَةُ والْحَنْزَرُ : موضعان ؟

أنشد سيبويه :

أَنْعَتُ عَيْراً من حَبيرِ خَنْزَرَهُ ، في كُلِّ عَبْرٍ مَاثَشَانَ كَبَرَهُ وأنشد أيضاً :

أَنْعَتُ أَعْيَاداً وَعَيْنَ الْحَنْزَوا ، أَنْعَتُسُهُنَ آيُسُواً وكَسَرًا

ودارة مُخَنْزَرِ : موضع هنباك ؛ عن كراع التهذيب : وخَنْزَرَ اسم موضع ؛ قال الجعدي : ألمَّ خَيَالُ مِن أُمَيْمَة مَوْهِياً كَلَمَ خَيَالُ مِن أُمَيْمَة مَوْهِياً كَلَمُ خَيَالُ مِن أُمَيْمَة مَوْهِياً كَلَمُ وَأَصِعانِي بدارة مِخْنُزَرِ

وقال الراعي في خنزر :

يعني لتبلغني خازرا وخَازير: موضع ذكرَه لبيد:

بالغُسرابات فَرَرَ الْعَاتِهَا ، فَبِخَنْزُرِيرِ ، فأطرَّرَافَ حُبُلُ

وقال بعضهم: خَنْزَرَ الرجلُ إِذَا نظر بمؤخر عينه ، جعله فَنْعَلَ مِنْ الأَخْزَرِ ، أَبِو فَنْعَلَ مِنْ الْأَخْزَرِ ، وَكُلّ مُومِسةً : أَخْزَرَ . أَبُو عَمْرُو : الخَنْزُوانُ الْحِنْزُيْرِ ، ذَكِرَ \* فَيْ بَابِ الْهَيْلُـمَانُ والنَّذِيْرُوانَ ٢ . ان سيده : والنَّيْدُ لان والكَيْدُ بُهانَ والغَنْزُ وان ٢ . ان سيده :

تَخَنْزُوَ أَمِم رَجِلَ ، وَهُوَ الْحَكَالُ أَ أَنَ عَمِ الرَاعَيِ
يَهَاجِيانَ ، وَزَعَبُوا أَنَ الرَاعِي هُو الذي سباه تَخَنْزُ وَإَ.
والْخَنْزُ بِرُ مِنَ الوحش العادي : مَعْرُوف مِن ذَلِك .
وقال كراع : هُو مِن الْخَزَرِ فِي الْعَنْ لأَنْ ذَلِكَ لاَزْمَ
له ، قال : فهو على هذا ثلاثي ؛ وقد تقدم ذكره في

له ؟ قال : فهو على هذا تلاني ؛ وقد تقدم دكره في ترجسة حزر . وخَنْزَرَ : فَعَلَ فِعْلَ الْخَنْزِيرِ . وخَنْنزِيرِ " : اسم موضع ؛ قال الأعشى يصف الغيث:

> ١ قوله «يعني الخ » كذا بالاصل . ٧. قوله « الحنزوان » بفتح الحاء وضمها كما في القاموس .

فالسَّفْحُ يَجْرِي فَنَفِينْزِيرٍ فَنَبُو فَتُهُ ، حتى تَدَافَعَ منه السَّهْلُ والجَّبَلُ.

وخِنْزِيرِ : امم ابن أَسْلَمَ بن 'هنَّـاءَةُ الأَسَدَيُّ ؟ حكاه ابن سيده وقال : فيا أركى . والحنازير : علة

معروفة ، وهي قروح صُلْبَة تحدّث في الرقبة .

خنسر : الغَناسيرُ : الْمُلْأَكُ ؛ وأنشد ابن السكيت :

إذا ما 'نتيجننا أربعاً عام كَفَأَةٍ

بغاها تخناسيراً ، فأهلك أربعا

وقال ابن الأعرابي : الحساسير الدواهي ، وقبل :

الخَنَاسِيرُ الْعَدُورُ وَاللَّوْمُ ؟ ومنه قول الشاعر ؛

والحَيْسِيرُ : اللَّهُمُ . والحَيْسِرُ : الدَّاهِيَّةِ .

خَنْشَفُم : الخَنْشَفَيرُ : الدَّاهية .

ُ دُكر أَشْكَالُهُ `.

فإناك لو أسبهت عشي حمالتيني ،

ولكنه فمد أَدْرَ كَتْكَ الغَنامِيرُ

خنظو : الخِنظيرُ : العَجُوزُ المُستَرَ خِيبَةُ الجُفُونِ ولحم الوجه ...

خُنْفُو : 'خْنَافِرِ" : اسم رَجِل .

خُورٍ : الليث : الخُوَارُ صوتُ الثُّورُ وما اشتد من

صوت البقرة والعجل . ابن سيده : الغُوار من أصوات

البقر والغنم والظباء والسهام

وقد خارَ كِخُور أخواراً : صاح ؛ ومنه قوله تعالى :

فأخرج لهم عِجْلًا جَسَدًا له نخوار ؟ قبال طرفة : لنت لنا ؛ مكان المكك عشرو ،

وَغُوناً حَوْلَ قُبِيَّتُنَا تَغُورُ أُ

وَفَيْ حَدَيْثُ الزَّكَاةُ : كَيْمُولُ بَعِيْراً لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بِقُرْةً لَمَا مُعْوَارِهُ ﴾ هو صوت البقر . وفي حديث مقتل أبيًّ أَنْ خَلَفَ إِنْ خَلْفَ عِنْمُورٌ كُمَّا كَيْخُورُ ۚ الثُّورِ } وقال

أو سُ بِنُ حَجَرِ :

يخرُ أن إذا أنفذ ن في ساقط الندى ، وإن كان يوماً ذا أهاضيب مخضلا

تخوان المتطافيل المكتبعة الشئوى وأطلائها ، صادفين عرانات مبقلا

يتول : إذا أَنْفَيْدَتِ السهام جَادَتُ مُحُوارً هنذه الوحش. المطافيل : التي تَشْغُو إلى أطلامًا وقد أنشطها

المَرْعَى المُخْصِبُ، فأصواتُ هذه السَّالُ كأصوات ثلك الوحوش ذوات الأطفال، وإن أنسُفذَتُ في يوم مطر مُعْيْضِل ، أي فلهذه النَّبْل عَضَّل من أجل

إحكام الصنعة وكرم العيدان. والاستخارة: الاستعطاف . واسْتَخَارَ الرجلَ : آستعطفه ؟ يقال : هو من الغُوَّار والصوت ، وأصله أنَّ الصائد بأتي ولد الطبية في كناسه فَيَعْرُكُ أَذَنه فَيَخُور أي يصبح ،

يستعطف بذلك أمه كي يصيدها ؟ وقال الهذلي :

أي أدر كتك مَلاثم أماك، وخُناسِرُ الناس: صِغارِهم.

خنصى: في كتاب سيبويه: الحَيْنُصِرُ، بكس الحُلَّاء

والصاد، والحِيْصَرُ: الإصبعُ الصُّغْرَى، وقيل الوسطى ، أنشَى ، والجمَّع تختاصِر \* ، قال سيبويه :

ولا يجمع بالألف والتباء استفناء بالتكسير ، ولهما نظائر نحو فر سن وفر اسن، وعكسها كثير؛ وحكى

اللحياني : إنه لعظيم الحناصير وإنها لعظيمة الغناصير ، كأنه جعل كل جزء منه يخنصَرا ثم جمع على هذا ؟

فَشَلَتْ بِمِنِي يُومَ أَعْلُو ابْنَ جَعْفُرٍ ،

وشُلَّ بَنَانَاهَا وَشُكُلُّ الْغُنَاصِرُ ﴿ ويقـال : بفلان تُشْنَى الغَناصرُ أي 'تبْنَدَأُ به إذا

وخُناصِرَةٌ ، بضم الحاء : بلد بالشام .

لَّعَلَّكُ ، إمَّا أُمُّ عَمْرٍ و تَبَدَّلَتُ سِواكَ خَلِيلًا، شَاتِمِي تَسْتَخِيرُهاا وقال الكميث :

ولَـن يَسْتَخِيرَ رُسُومَ الدَّيار ، لِعَوْلَـنِّهِ ، ذو الصَّبَا المُمُولِلُ

فعين استخرت على هذا واو ، وهو مذكور في الياء ، لأنك إذا استعطفته ودعوته فإنك إنما تطلب خيره . ويقال : أَخَرَ نَا المطايا إلى موضع كذا 'نخيير'ها إخارَة'' صرفناها وعطفناها .

والخَورُ ، بالتحريك : الضعف . وخار الرجل والحرا كيثور خُوورا وخور خورا وخورا وخورا وخورا وخوار : ضعيف . ورجل خوار : ضعيف . ورجل خوار : ضعيف . ورمح تنوار وسهم خوار ! وكل ما ضعف ، فقد خار . الليث : الخرار الضعيف الذي لا بقاء له على الشدة . وفي حديث عبر : لن تخدور أقوى ما فوت ووهت ، أي لن يضعف صاحب قوة بقدر أن فوت ووهت ، أي لن يضعف صاحب قوة بقدر أن ينزع في قوسه ويثب إلى دابته ؛ ومنه حديث أبي بكر قال لهمر ، رضي الله عنها : أجبان في الجاهلية بكر قال لهمر ، رضي الله عنها : أجبان في الجاهلية ليس أخو الحرب من يضع شكور الحشايا عن يمينه وشواد أي يضع ليان الفرش والأوطية وضعافها عن يمينه وخوار ، وهي التي لا نخشي بالأشياء الصلابة .

لقد عليت ، فاعْدُ ليني أُو ْذَرِي ، أَنَّ صُرُ وَفَ الدَّهْرِ ، من لا يَصْبرِ على المُلبَّـات ، جا يُخَوَّر

الديوان : أي تستخرها » قال السكري شارح الديوان : أي تستحلفها بشتمك إياي .

وحارَ الرجلُ يَخُورَ ، فهو خاثر . والخُوَّارُ في كلَّ شيء عبب إلاَّ في هذه الأشياء : ناقة تخوَّارة وشاة خوَّارة وشاة خوَّارة إذا كانتا غزيرتين باللبن ، وبعير تحوَّار رَقِيقُ تُحسَنُ ، وفرس تحوَّار لَيَّنُ العَطَف ، والحَسَعُ مُحورٌ في جميع ذلك ، والعَدَدُ تَحوَّاراتُ .

والخَوَّارَةُ: الاستُ لضعفها.وسهم تخوَّار وخَوُورْ": ضعيف. والخُورُ مِن النساء: الكشيرات الرَّيْب لفسادهن وضعف أحلامهن، لا واحد له؛ قال الأخطل:

يَبِيتُ يَسُوفُ الغُورَ ، وهَيْ رَواكِدُ ، كَمَا سَافَ أَبْكَارَ الهِجَـانِ فَنييقُ

وناقة خُوَّارة : غزيرة اللين ، وكذلك الشاة ، والجمع

'خور' على غير قياس ؛ قال القطامي : رَشُوف' وَرِاءَ الخُورِ ، لو تَنْدَرِي. لما

رَشُوفٌ وَرَاءَ الغُورِ ، لو تَنْدَرَى، لما صَباً وشَّمَالُ مَرْجَفُ ، لم تَقَلَّب

وأرض خَوَّارة : لينة إسهلة ، والجمع 'خور" ؛ قال

عمر بن لَنجَا يَجِو جربِراً مجاوباً له على قوله فيه : أَحِينَ كُنتُ سَمَاماً با بَني لَجَا ، وخاطرَتْ بِيَ عن أَحْسابِها 'مُضَرْ'، تَعَرَّضَتْ ثَيْمٌ عَمْداً لِي لأَهْجُوها، كَا تَعَرَّضَ لاسْتِ الحَارِي، الحَجَرْ'?

فقال عمر بن لجاٍ يجاوبه :

لقد كذّبت ، وشر القوال أكذ به ، الما القوال الكذبه ، الما الما المضر ، الما الما المناسبة المؤرد ، الحد المناسبة ، الحدّب الله م والحور ، والحور ، والحور ،

قال ابن بري : وشاهدُ الحُدُوز جمع خَوَّارٍ قول

الطرماح:

أَنَا ابنُ حُمَاةً المَجْدِ مِنْ آلِ مَالِكُ، إذا جَعَلَتُ 'خُورُ' الرَّجَالِ تَهْمِيعُ

قال: ومثله لغَسَّانَ السَّليطيِّ :

فَيَحَ الْإِلَهُ بَنِي كُلْنَيْبٍ ! إِنَّهُمْ أُخُورُ القُلُوبِ ، أَخْفِّهُ أَ الأَخْلامِ

ونخلة تنجو الرة : غزيرة الحمل ؛ قال الأنصاري : أدينُ وما ديني عليكم بِمَغْرَم ، ولكن على الجُر د الجِلادِ القراوح

على كُلِّ خُوارٍ ، كَأَنَّ مُجَدُّوعَـهُ مُ لَا يَعِمَا أَوْ مِكِمَا أَوْ مَالِيحٍ

وبكُرَّةُ تَخُوَّارَةُ إِذَا كَانْتُ سَهَلَةً خَرَّيِ الْمِخُوَّرِ في القَعْو ؛ وأنشد :

> عَلَّقُ عَلَى بَكُولِكَ مَا تُعَلَّقُ ، بَكُولُكَ خَوَّادَ ، وبَكُويِ أُودَقُ

قال ؛ احتجاجه بهذا الرجز للبكرة الحكوارة غلط لأن البكر في الرجز بكر الإبل ، وهو الذكر منها الفتيي . وفرس تفوال العنان : سهل المعطيف لتينه كثير الجراي ؟ وخيال مقول مقول المعطيف لتينه كثير الجراي ؟ وخيال مقبل :

مُلِح إذا الحُنُورُ اللَّهَامِيمُ كُورُو َلَتَّ ، تَوَ نُتَّبَ أَوْسَاطَ الْحُنِبَادِ عَلَى الْفَتَرُ

وجمل خَوَّالَ : رقيق خَسَنَ"، والجمع خَوَّارات"، ونظيره ما حكاه سببويه من قولهم جَمَلُ" سِبَحْلُ" وجمالُ" سِبَحْلُ" وفي أنه لا يجمع إلا بالألف والتاه. وناقمة خُوَّارة : سَبِطة اللهم هَشَّة العَظْم . ويقال : إن في بَعيرِكَ هذا لَشَارِبَ خَوَرٍ، يكون

مدحاً ويكون ذماً : فالمدح أن يكون صوراً على العطش والتعب ، والذم أن يكون غير صور عليهما.

وقال ابن السكيت: الحُنُورُ الإبيلَ الحُنُمْرُ إلى الخُمْرُ إلى الغُبْرَ إلى الغُبْرَ إلى الغُبْرَ اللهُ العُبْرَ اللهُ وَالرَّ الأَوْبارِ ، لها شعر ينفذ ووبرها أطول من سائر الوبر. والحُنُورُ : أضعف من

الجَلَد ، وإذا كانت كذلك فهي غزار". أبو الهيثم : رجل خَوَّار وقوم خَوَّارون ورجَـل خَوُور وقوم خَوَرَة وناقة خَوَّارة رقيقة الجلد غَزيرة . وزَنْد مُّ خَوَال : قَدَّاح ". وخَوَّار الصَّفَا : الذي له صوت

من صلابته ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد : يَتُسُرُ لُكُ خُوَّالَ الصَّفَا ۖ رَكُوبَا

والخَدَّوْرُ : مَصَبُّ المَاء في البحر ، وقيل: هو مصبّ المياه الجادية في البحر إذا اتسع وعَرُضَ . وقبال شهر : الحُدَوْرُ عُنُتَّ مِن البحر يدخل في الأرض ، وقيل : هو خليج من البحر، وجمعه خُؤُورُ ؛ قال

العجاج يصف السفينة : إذا انتتَحَى مِجْوْجُوْ مَسْمُورٍ ، .

وتارَّةً يَنْقَضُ في الخُلُوورِ، وَتَقَضَّى البازِي من الصُّفُورِ

والحَيُّورُ ، مثل الغَوْرِ : المُنخفضُ المُطمَّينُ من

الأرض بين النَّشْوَيْنِ ، ولذلك قيل للدُّبُو: خَوْرَانُ لأَنه كَالْهَبُطَةِ بِن رَبُو تَيْنِ ، ويقال الدير الحَوْرَانُ لأَنه كَالْهَبُطَةِ بِن رَبُو تَيْنِ ، ويقال الدير الحَوْرَانُ ؛ مَجْرَى الرَّوْثِ ، وقيل : الحَوْرَانُ المَّنْب من الإنسان وغيره ، وقيل : رأس المبعر ، وقيل : الخَوْرَانُ الذي فيه الدير ، والجمع من كل ذلك خَوْرَاناتُ وخَوَّرَاناتُ وخَوَّرَانات : وكذلك فَوْرَانات : وكذلك كل مذكراً لغير الناس جمعه على لفظ تامات كل المم كان مذكراً لغير الناس جمعه على لفظ تامات

الجمع جائز نحو حَمَّامات وسُرادِ قات وما أَسْبهما . وطَعَنَهُ فَخَارَ • خَوْرًا : أَصَابَ حَوْرَانَهُ ، وهو الهواه الذي فيه الدبر من الرجل ، والقبل من المرأة . وخار البَرْ دُ يَخُورُ خُؤُورًا إذا فَكَرَ وسَكَنَ . والخَوَّارُ العُدُرِيُّ : رجل كان عالماً بالنسب . والخُوَّارُ : امم موضع ؛ قال النَّمِرُ بن تَوْلَبِ : وَالخُوَّارِ وعُدُنَ فيه ؛

وفد وازن من أجلس برعن وفورة ابن الأعرابي: يقال نحر خيرة إبله وخورة المبله، وكذلك الخورى والخورة . الفراء: يقال لك خوارها أي خيارها، وفي بني فلان خورك من الإبل الكرام. وفي الحديث ذكر خور كر مان،

أردت الإضافة فبالراء، وإذا عطفت فبالزاي . خير : الغَيْرُ : ضد الشر ، وجمعه تُخْيُوو ؛ قال النبر

والخُوزُ : جبـل معروف في العجم ؛ ويروى بالراء ،

وهو من أرض فارس ، وصوَّبه الدارقطني وقبل : إذا

ابن نولب : ولاقتينت الغيبور ، وأخطأتني خطوب جَبَّة ، وعكورت قراني

تقول منه : خَرِثَتَ يَا رَجِلُ ، فَأَنْتُ خَاثِرِ ، وَخَارَ اللهُ لَكَ ؛ قَالَ الشَّاعِرِ : اللهُ لَكَ ؛ قَالَ الشَّاعِرِ :

فَمَا كِنَانَةُ ۚ فِي خَفِيْرِ عِجَاثِرَةٍ ﴾ ولا كَنِانَــَةُ ۚ فِي شَرِّ بِأَشْرَادِ

وهو خَيْرُ منكُ وأُخْيَرُ . وقوله عز وجل: تَجِدُوه عند الله هو خَيْراً ؛ أي تجدوه خيراً لكم من متاع الدنيا . وفلانة الخَيْرَةُ من المرأتين ، وهي الغَيْرَةُ والخيرَةُ والخيرَةُ والخيرَةُ .

وخَارَهُ عَلَى صَاحَبُهُ خَيْرًا وَخَيْرَاةً وَخَيْرًهُ \* فَضَّلُهُ }

ورجل خير" وخير" ، مشدد و محفف ، وامرأ خير آه وخيار" . وقيال تعالى : أولئك لهم الخيرات ، جمع خير آه ، وهي الفاضلة من كل شيء . وقال الله تعالى : فيهن تخير التحسان ، قال الأخفش : له لما وصف به ، وقال

الفاضلة من كل شيء . وقال الله تعالى : فيهن تُحَدْرَات حِسَان ؛ قال الأَحْفَش : إنه لما وصف به ؛ وقيل : فلان خَيْر "، أَشْبه الصفات فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث وأ يريدوا به أفعل ؛ وأنشد أبو عبيدة لرجل من بني عَدِي " تَيْم رَتَمِيم جاهلي " :

ولقد طَعَنْتُ مَجَامِعَ الرَّبَلاتِ ، وَبَلاتِ هِنْـ خَيْرَةِ المُلَكَكَاتِ

فإن أردت معنى التقضيل قلت : فلانة خَيْر ُ الناس

ولم تقل خَيْرَةٌ ، وفلانٌ خَيْرٌ ۚ الناس ولم تقـل

أَخْيِرُ \* لا يَثَى ولا يجمع لأنه في معنى أفعل . وقال أبر إسحق في قوله تعالى ؛ فيهن خَيرات حسان ؟ قال : المعنى أنهن خيرات الأخلاق حسان الحَكْثَى ؛ قال الليث : وجل خَيْرُ قال : وقرى بتشديد الناء . قال الليث : وجل خَيْرُ أَنَّ وامرأة خَيْرُ \* فاضلة في صلاحها ، وامرأة خَيْرُ أَنِي جمالها وميسمها ، ففرق بين الحَيْرُة والخَيْرُ قواحتج بالآية ؟ قال أبو منصور : ولا فرق بين الحَيْرُة والخَيْرُ قال أبو منصور : ولا فرق بين الحَيْرُة والخَيْرُ قال أبو منصور : ولا فرق بين الحَيْرُة والخَيْرُ قال أبو منصور : وقال : يقال هي خَيْرُة النساء ؛ واستشهد عما أنشده أبو عمدة :

ربلات هند خيرة الربلات

وقال خالد بن جَنَبَة : الغَيْرَةُ من النساء الكريمة المُستَةُ الوجه الحَستَةُ الوجه الحَستَةُ الوجه الحَستَةُ الغُلْق الكثيرة المال التي إذا وَلَـدَتُ أَنْجَبَتُ . وقوله في الحديث: خَبَرُ الناس خَبْرُ هم لنفسه ؟ معناه إذا جامَل الناس جاملوه وإذا أحسن إليهم كافأوه عِنْله . وفي حديث آخر : خَبْرُ كم خَبْرُ كم

لأهله ؛ هــو إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها . ابن سيده : وقد يكون الحياد ُ للواحد والاثنهين والجمع والمذكـر والمؤنث . والحيارُ : خـلاف الأَشْرَانُ . والحَيَانُ : الاَسْمُ مَنْ الْاخْتِيَانِ . وَخَايَرَ هُ فَخَارَهُ خُسُرًا : كَانْ خَيْرًا منه ﴾ وما أُخْيِرَ • وما خَيْرَاهُ ﴾ الأخيرة نادرة . ويقال : ما أَخْيَرَاهُ وخَيْرَاهُ وأَشَرَاهُ وشرَّهُ ، وهذا خَيْرُ منه وأَخْيُرُ منه . ابن بُزُوجٍ :ِقَالُوا هِمَ الأَشَرُونَ ۖ وَالْأَخْيُرُونَ مِنَ الشَّرَ ارَّةَ والخيَّارَة ، وهو أخُير منك وأشر منك في الخيَّارَة والشَّرَارَة ، بإثبات الألف . وقبالوا في الخَيْر والشَّرُّ : هو خَيْرُ مَنْكُ وَشُرُّ مَنْكُ ، وشُرَّيْرٌ مُ منكُ وخُنِيَيْرٌ منك ، وَهُو 'شِرَيْرُ أَهْبِلُهِ وَيَخْيُيُرُ أُ أهله . وخارَ خَيْراً : صار ذا خَيْر ؟ وإنتَكَ مَا وخَيْراً أي إنك مع خير ؛ معناه : ستصب خيراً ؟ وهو مَثُلُ . وقوله عز وجل : فكاتبوهم إن علمة فيهم خيرًا ؛ معناه إن علمتم أنهم يكسبون ما يؤدونه.. وقوله تعالى : إن ترك خيراً ؛ أي مالاً . وقالوا : لَعَمَرُ أَبِيكَ الحَبِيرِ أَي الْأَفْصَلِ أَو ذِي الغَبِّرِ . وروى ابن الأعرابي : لمسر أبيك إلحيرُ برفع الحسير على الصفة للعَسْر ، قال : والوجه الجر ، وكذلك جاء في الشُّرُّ . وخار الشيءَ وأختاره : انتقاه ؟ قال أبو زيبد الطائي :

> إن الكيرام على ما كان من تعلق ، وهط أشرى، خال الدين مُختارُ

وقال : خاره مختار لأن جار في قوّة اختار ؛ وقــال الفرزدق :

> ومنَّا الذي أخْتِيرَ الرَّجالَ سَمَاحَةً وَجُوداً ، إذا هَبَّ الرياحُ الزَّعاذِعُ

أراد : من الرجال لأن اختار ما يتعدى إلى مفعولين

بحذف حرف الجر ، تقول : اخترت من الرجال واخترته الرجال . وفي التنزيل العزيز : واختار موسى قرمة سعن وحلًا لمقاتنا ؟ ولس هذا عطر د . قال

قومَه سبعين رجلًا لمقاتنا ؛ وليس هذا عطرد ، قال الفراء : التفسير أنه اختار منهم سبعين رجلًا ، وإنما

الفراء : التفسير انه احتار منهم سمعين رجلا ، وإيما استجازوا وقوع الفعل عليهم إذا طرحت من لأن مأخوذ من قولك هؤلاء خير القوم وخير من القوم ،

ماخود من قولك هؤلاء حير القوم وحير من القوم ، فلما جازت الإضافة مكان من ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا : اخْتَرَ ْتُكم رَجُلًا وَاخْتَرت منكم رَجَلًا ؛ وأنشد .

أنشد :

تَحَدَّتُ التي اختار له الله الشعر يريد: اختار له الله من الشجر ؛ وقال أبو العباس : إنما جاز هذا لأن الاختيار يدل على التبعيض ولذلك حدّفت من . قال أعرابي: قلت لخكف الأحْمَر :

ما خَيْرَ اللَّهِنَ اللَّهِ يَنَ اللَّهِ يَفِ الْمُعَضِّرُ مِن أَبِي زَيِدٍ ، فَقَالَ له خَلَفَ : ما أحسنها من كلمة لو لم تُذَا نَسْمًا بإسماعِها للناس ، وكان ضنيناً ، فرجع أبو زيد إلى أصحابه فقال لهم : إذا أقبَل خلف الأحمر فقولوا

عند إقباله فعلم أنه من فعل أبي زيد . وفي الحديث : رأيت الجنة والنار فلم أر مثل الحكير والشَّرِّ ؛ قال شهر : معناه ، والله أعلم ، لم أر مثل الحير والشر ، لا يميز بينهما فيبالغ في طلب الجنة والهرب من النار .

بأجمعكم : مَا خَيْرُ اللَّبُنَ لِلسريض ? ففعلوا ذلك

الأصنعي : يقال في مَثَلِ للقادم من سفر : حَيْرَ ما رُدَّ في أهل ومال ! قال : أي جعل الله ما جئت حَيْرَ ما رجع به الغائب . قال أبو عبيد : ومن دعائم في النكاح : على يَدَي الخَيْرِ والبُنْنِ ! قال:

كماً في القاموس .

عن صرامة له وعن مثلها فَخُيْرَ أَنَيْسُ فَأَخَد الصرمة ؟ معنى خُيْرَ أَي نُفْرَ ؟ قال ابن الأَثير : أَي فَصُل وغُلْب . يقال : نافر نه فَنَفَر نه أي غلبته ، وخاير نه فَخَر نه فَعَخَر نه عَني واحد ، وناجَب نه فَنَجَب نه ؟ قال الأَعشى :

# واعْتَرَفَ المَنْفُورُ للنافيرِ

وقوله عز وجل: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يِشَاءُ ويَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْحِيْرَةُ بِهِ قَالَ الزجاج: المعنى وبك يخلق ما يشاء وربك يختار وليس لهم الحيرة وما كانت لهم الحيرة أي ليس لهم أن يختاروا على الله به قال ؛ ويجوز أن يكون ما في معنى الذي فيكون المعنى ويختار الذي كان لهم فيه الحيرة ، وهو ما تَعَبَّدُهُم به ، أي ويختار فيا يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الحيرة . واختر ش فلانا على فلان : عداي بعلى لأنه في معنى واختر ش فلان : عداي بعلى لأنه في معنى فضلنت ، وقول قياس بن ذريج :

لَعَمْري النَّمَنُ أَمْسَى وأنت ضَجِيعُه ، من الناس ، ما اختيرت عليه المُضاجيع

معناه : ما اختيرت على مَضْجَعِه المضاجع ، وقيل : ما اختيرت دونه ، وتصغير مختاد مُخَيِّر ، حذفت منه التاء لأنها زائدة ، فأبدلت من الياء لأنها أبدلت منها في حال التكبير .

مها في خال السحيد .
وخَيَّرُ نُه بين الشيئين أي فَوَّضْتُ إليه الحيار .
وفي الحديث : تَخَيَّرُ وا لنُطَفَكُمْ ، أي اطلبوا ما
هو خير المناكح وأذكاها وأبعد من الخَبْث والنجور .
وفي حديث عامر بن الطنُّفَيْل : أنه خَيَّر في شلات
أي جَعَلَ له أن نختار منها واحدة ، قال : وهو
بفتح الحاء . وفي حديث بَويرة : أنها تُخيَّرَتْ في
زوجها ، بالضم . فأما قوله : خَيَّرَ بين دور الأنصار

فيريد فَضُلَ بعضها على بعض .

وتَخَيَّرُ الشيءَ : اختاره ، والاسم الحيرَّة والحِيرَّة

كالعنبة، والأخيرة أعرف، وهي الاسم من قولك: اختاره الله تعالى . وفي الحديث: محمد" ، صلى الله عليه وسلم ، نستة الشهر في الترويث تشتران من الترويد السرة .

خيرَةُ الله من خلقه وخيرَةُ الله من خلقه ؛ والحيرَةُ : الاسم من ذلك . ويقال : هذا وهذه وهؤلاء خيرَ تي ،

وهو ما مختاره عليه . وقال الليث : الغيرة ' ، خفيفة ، مصدر اختار خيرة مثل ارتاب ريبة " ، قال : وكل

مصدر يكون لأفعل فاسم مصدره فعال مثل أفساق يُفيقُ فَوَاقاً ، وأصاب يُصب صواباً ، وأجاب يُبيب جَواباً ، وأجاب يُبيب جَواباً ، أقيم الاسم مكان المصدر ، وكذلك عذاباً . قبال أبو منصور : وقرأ القراء : أن

تكون لهم الخيرة ، بفتح الباء ، ومثله سَبْمي " طَيْبَة " ؛ قال الزجاج : الخيرة التخير . وتقول : أياك والطيّرة ، وسَبْني مُطِيبَة ". وقال الفراء في

قوله تعالى : وربك يخلق مَا يَشَاءُ وَنَجْتَارُ مِمَا كَانَ لَمُمَ

الغيرَةُ ؛ أي ليس لهم أن يختاروا على الله . يقال : الغيرَةُ والغيرَةُ كل ذلك لما تختاره من وجل أو يهيئة يصلح إحدى هؤلاء الثلاثة .

والاختيار: الاصطفاء وكذلك التَّخَيَّرُ . ولك خيرَةُ . ولك خيرَةُ هذه الإبل والغنم وخيارُها ، الواحمـد

والجمع في ذلك سواء ، وقيل : الحيار من الناس والمال وغير ذلك النَّضَارُ . وجمل خيار وناقمة خيار : كريمة فارهة ؛ كوجاء في الحديث المرفوع : أعطوه حملًا رباعـاً خاراً ؛ حمل خار وناقمة خيار

أي تختار ومختارة . أَنَّ الأَعرابي ؛ نحر خيرَة إلله وخُورَة إلِك ، وأنت بالخِيارِ وبالمُخْتَارِ سوالا،

أي اختر ما شئت . والاسْتِخارَةُ : طلَبُ الحِيرَة في الشيء ، وهو

 ا قوله « يصلح احدى الخ » كذا بالاصل وان لم يكن فيه سلط فلط الثاك لفظ ما نختاره .

استفعال منه . وفي الحديث : كان وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعلمنا الاستخارة في كل شيء . وخار الله الله أي أعطاك ما هو خير لك ، والخيرة ، بسكون الياه : الاسم من ذلك ؛ ومنه دعاء الاستخارة : اللهم خير في أي اختر في أصلح الأمرين واجعل في البيرة فيه . واستخار الله : طلب منه الخيرة ، وخار الك في ذلك : جعل لك فيه الخيرة ؛ والخيرة ، الاسم من قولك : خار الله لك في هذا الأمر . والاختيار : الاصطفاء ، وكذلك التحير . ويقال : استخر الله يخير للعبد إذا استخارة ، يخر الك ، والله يخير للعبد إذا استخارة ، الشرف ؛ يخر ال الأعرابي . والخير : المشرف ؛ والخير ، بالكسر : الكرم ، والخير : الشرف ؛ والخير ، والخير : المشتخارة ، والناس أي وفين ، واستخارة ، المناف ؛ قال الكميت : واستخير ، وسئة عن الديار ، وسئة عن الديا

واستخارَ الرجلَ : استعطفه ودعاه إليه ؛ قال خالد بن فهير الهذلي :

وبعُو لُنته ، أَدُو الصَّبَّا المُعُولُ أ

لَعَلَاكَ ، إمَّا أَمْ عَمْرٍ و تَبَدَّلَتْ سِواكَ خَلِيلًا ، شاتِمي تَسْتَخِيرُها

قال السكري: أي تستعطفها بشتك إياي . الأزهري: استخر ت فلانا أي استعطفته فيا خار لي أي ما عطف ؛ والأصل في هذا أن الصائد بأتي الموضع الذي يظن فيه ولد الظبية أو البقرة فيَخُور عُوارَ الفزال فتسبع الأم ، فإن كان لها ولد ظنت أن الصوت موت ولدها فتتبع الصوت فيعلم الصائد حينتذ أن لها ولدا فتطلب موضعه ، فيقال : استخارها أي خار ليتخور ، ثم قيل لكل من استعطف : استخار ، وقد تقد م في خور لأن ابن سيده قال :

إن عنه وار . وفي الحديث : السّعان بالحيار ما لم يَنَفَرُ قَا الحَيَارُ : الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين : إما إمضاء البيع أو فسخه ، وهو على ثلاثة أضرب : خيار المجلس وخيار الشرط وخيار النقيصة ، أما خيار المجلس فالأصل فيه قوله : البيّعان بالحيار ما لم يتفرّقا إلا بيعاً الخيار أي إلا بيعاً شرط فيه الحيار فلم يازم بالتفرق ، وقيل : معناه إلا بيعاً شرط فيه نفي خيار المجلس فازم بنفسه عند قوم ، وأما خيار

الشرط فلا تزيد مدّته على ثلاثة أيام عند الشافعي أو للما من حال العقد أو من حال النفرق ، وأما خيار النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه ونحو ذلك . واستخار الضّبُم والير بُوع : جعل خشبة في موضع النافقاء

الاستخارة للضبع واليربوع وهو باطل .
والخيار : سات يشبه القيناة ، وقيل هو القناء ، وليس بعربي . وخيار شنير : ضرب من الخروب شعره مثل كبار شعر الخواج . وبنو الحياد : قبيلة ،

فخرج من القاصعاء . قال أبو منصور : وجعل الليث

وأما قول الشاعر : ألا بُكُو النَّاعِي بِغَيْرَيُ بَنِي أَسَدُ : بِعَمْرُو بِن مُسَعُودٍ ، وبالسَّبَّةِ الصَّبَةُ

فإغا ثناه لأنه أراد خَيْرَيْ فَخْفَفَه ، مشل مَيّتِ وَمَيْتِ وَهَيْنِ وَهَيْنِ ؛ قال ابن بوي : هذا الشعر لسبرة بن عبرو بن مسعود وخالد بن نَصْلة وكان النعبان قتلها ، ويروى بخير بني أسد على الإفراد ، قال : وهو أجود ؛ قال : وهو أجود ؛ قال : وهو أجود ؛ قال : ومثل هذا اللت في التثنة قول الفرزدق :

قَالَ : وَمثلَ هذا البيت في التثنية قول الفرزدقُ : وقد مات خَيْر الهُمْ فلم يُخْزُ رَهْطُهُ ، عَشِيَّةَ باناً ، رَهْكُطُ كُعْبٍ وحَامَ والخَيْرِيُ معرَّبٍ .

#### ر فصل الدال المهلة

دبر : الدُّبُرُ والدُّبُرُ : نقيض القُبُل . ودُبُرُ كُل

شيء : عَقبُه ومُؤخَّرُه ؛ وجمعهما أَدْبَارٌ . ودُبُرُ ۗ كلِّ شيء : خلاف قنبُله في كل شيء ما خلا قولهما : جعل فلان قولك دبر أذنه أي خلف أذن. .

الجوهري : الدُّبُرُ والدُّبُرُ خلافِ القُبُلِ ﴾ ودُبُرُ الشهر : آخره ، على المثل ؛ يقال : جئتك أُدُبُرَ الشهر وفي ُدُبُوهِ وعلى 'دُبُوهِ ، والجمع من كل ذلك أَدْبار ؛ يقال : حسَّتُكُ أَدْبَارِ الشَّهُرُ وَفِي أَدْبَارُهُ . وَالأَدْبَارُ لذوات الحوافر والظِّلنْفِ والمخلُّبِ : مَا يُجْمَعُ ِ الاستُ والحَيَاءَ ، وخص بعضهم به ذوات الخُــف"، والحياء من كل ذلك وحــده 'دُبُو". ودُبُرُ البيت : مؤخره وزاويته . وإدبارُ النجوم : تواليها ، وأدبارُها : أَحْــَــُــها إِلَى الغَرُّبِ للغُرُوبِ آخَرِ اللِّيلِ ﴾ هذه حكاية أهل اللغة ؛ قال ابن سيده: ولا أدري كيف هذا لأن الأدبار لا يكون الأخذ إذ الأخذ مصدر ؛ والأدْبارُ أساء. وأدبار السجود وإدباره : أواخر الصلوات ، وقد قرىء : وأدبار وإدبار ، فمن قرأ وأدبار فمن باب خلف ووراء ، ومن قرأ وإدبار فمن بابخفرق النجم . قال ثملب في قوله تعالى : وإدبارَ النجوم وأدبار السجود ؛ قال الكسائي : إدبار النجوم أن لها 'دبُراً واحداً في وقت السعر ، وأدبار السجود لأن مع كل سجدة ادباراً ؛

التهذيب : من قرأ وأدبار السجود ، يفتح الألف ،

جمع على دُبُر وأَدْبَارٌ، وهما الرَّكْعَتَانُ بَعْدُ الْمُغْرِبِ،

روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه ،

قال : وأما قوله وإذبان النجوم في سورة الطور فهما

أد قوله « ما خلا قولهم جمل فلان النع » ظاهره أن دير فيقولهم ذلك

الدال وسكون الموحدة .

بضم الدال والباء ، وضبط في القاموس ونسخة من الصحاح بنتح

الركعتان قبل الفجر،قال:ويكسران جميعاً وينصبان؛

حائزان . ودُبُرَهُ يَدَّبُرُهُ دُبُوراً : تبعه من ورأبه .

ودايــو' الشيء : آخره . الشَّنْبانِيُّ : الدَّالبــوَ أَ آخر

الرمل . وقطع الله دَابِرَهِم أي آخر من بقي منهم َ.

وفي التنزيل : فَقُطِعٌ دَابِرٌ القوم الذين ظلموا ؛

أي اسْتُنْوْصُلَ آخُرُهُم؟ ودَابِسَ هُ ُ الشيء : كَدَابِسِ • .

وقال الله تعالى في موضع آخر : وقَيْضَيْنَا إليه ذلك

الأَمْرَ أَنْ دَابِرَ هَؤُلاء مقطوع مُصْبِحِينَ. قولُهم:

قطع الله دابره ؛ قال الأصمعي وغيره : الدابر الأصل أى أذهب الله أصله ؛ وأنشد لوعلة : فِدًى لَكُمْنَا رِجُلْنَيُ أُمِّي وَخَالَـنِي ،

عَداةَ الكُلابِ ، إذْ نَحَزُهُ الدُّوابِـرِ ُ أي يقتل القوم فتذهب أصولهم ولا يبقى لهم أثر.

وقال أبن بُزُرُجٍ : كابــر ُ الأمر آخره ، وهو على هذا كأنه يدعو عليه بانقطاع العَقِبِ حتى لا يبقى أحد عِلْقَهُ . الْجُوهُرِي : وَدُبُرُ ۚ الْأَمَو وَدُبُرُهُ آخُوهُ }

قال الكبيت: أَعَهْدَكَ مَنْ أُولَى الشَّيْبِيَّةِ اتَطَالُبُ ۗ على أدبر ? هَيْهَاتَ شَأُو مُ مُفَرَّبُ

وَفَيْ حَدَيْثُ الدَّعَاءُ : وَايْعَتْ عَلَيْهِمْ بِأَسَّأَ تَقَطَّعُ بِهِ

دابِرَ هُمْ ۚ ﴾ أي جميعهم حتى لا يبقى منهم أحد . ودابِر ۗ القوم : آخر ُ من يبقى منهم ويجيء في آخرهم . وفي الحديث: أيُّما مُسْلَم خَلَفَ غَازْياً في دابِرَ تِه ؛ أي من يبقى بعده . وفي حديث عبر : كنت أرجو أن يغيش وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى يَد بُرَنَا

أَي كِخْـُلُـفُنَا بِعِد مُوتِنا . يَقَالُ : دَبِّرُ تُ الرَّجِلُ إِذَا بقيت بعده . وعَقِبُ الرجل : كابيرُه . والدُّبُرُ والدُّبْرِرُ : الظهر . وقوله تعالى : سَيُهْزَ مُ

الجمع ويُوكُونَ الدُّبُرَ ؛ جعله الجماعة ، كما قال تعالى : لا يَوْنَدُ إليهم طَرْفُهُمْ ، قال الفرّاء : كان هذا يوم بدر وقال الدُّبُرَ فوحَد ولم يقل الأَدْبار ، وكل جائز صواب ، تقول : ضربنا منهم الرؤوس وضربنا منهم الرأس ، كما تقول : فلان كثير الدينان

الكاميرينَ القُنَا في عَوْرَةِ الدُّبُورِ

والدرهم ؛ وقال أبن مقبل :

ودايـِرَةُ الحافر : مُؤخَّرُهُ ، وقيل : هي التي تلى مُوَخَّرُ الرُّسْغِ ِ، وجِنعها الدوابر . الجوهري : دَايِـرَ " الحافر ما حاذى موضع الرسغ ، ودايرة الإنسان عُرْقُتُوبِهِ ؟ قال وعلة : إذ تحز الدوابر . ابن الأعرابي : الدَّابِرَةُ المَشْؤُومَةُ ﴾ والدابرة الهزيمة . والدُّ بْرَءْ ، بالإسكان والتحريك : الهزيمة في القتال ، وهو اسم من الإدبار. ويقال : جعل الله عليهم الْدَّابْرَةَ ﴾ أي الهزيمة ، وجعل لهم الدَّابْرَةَ على فلان أَى الظَّفَرُ والنُّصْرَةَ . وقال أبو جهل لابن مسعود يوم بدن وهو مُثْبُتُ جَريح صَريبعُ : لِلنَارِ اللَّا بْرَةَ \? فقال : لله ولرسوله بِلا عَدُونَ الله } قوله لمن الدبرة أي لمن الدولة والظفر ، وتفتح الباء وتسكن ؛ ويقال : عَلَمَ مَن ِ الدَّابُرَةُ أَيضًا أَي الهزيمة . والدَّابِرَةُ : ضَرُّبُ مِن الشُّغْزُ بِيَّةً فِي الصَّرَاعِ . والدَّالبِرَةُ : صِصِيةُ الدَّيكُ ، ابن سيده : دَابِرِةُ الطائر الأصبع التي إمن وداء دجله وبها يَضْرُبُ البَّازِي، وهي للديك أسفل من الصَّيصية يطأ بها . وجاء دَبَّرَ بًّا أَي أَخْيَرًا . وَفَلَانَ لَا يُصَلَّى الصَّلَاةَ إِلَّا دَبَرِيًّا ، بالفتح ، أي في آخر وقتها ؛ وفي المحكم :

أي أخيراً ؟ رُواه أبو عبيد عن الأصمعي ، قال :

وَالْمُحَدُّ تُنُونَ يَقُولُونَ أُدْبُرِيًّا ۚ ، بِالضَّم ، أَي فِي آخَر

وقتها ؛ وقال أبو الهيثم : دَبْرِيًّا ، بفتح الدال وإسكان

الباء ، وفي ألحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه

قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : رجل أنى الصلاة دباراً ، ورجل أم قوماً هم دباراً ، ورجل أم قوماً هم له كارهون ، قال الإفريقي راوي هذا الحديث ، معنى قوله دباراً أي بعدماً يفوت الوقت . وفي حديث أبي هريوة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن المنافقين علامات يُعرفون بها : تحييتهم لعند "،

وطعامهم أنهْبَيَّة ، لا يَقْرَبُونِ المساجدِ إلا تعجراً ؛ ولا يأتوْن الصلاة إلا كبراً ، مستكبرين لا يألفُون ولا يُؤلفُونَ ، تُخشُبِ ، بالليل ، صُخبُ ، بالنهاد ؛

قال أبن الأعرابي: قوله دباراً في الحديث الأوّل جمع دَبْرُ ودَبَرٍ ، وهو آخر أوقات الشيء الصلاة وغيرها ، قال : ومنه الحديث الآخر لا يأتي الصلاة إلا دبراً ، يروى بالضم والفتح ، وهو منصوب على الطرف ؛ وفي

حديث آخر : لا بأتي الصلاة إلا كبرياً ، بفتح الباء وسكونها ، وهو منسوب إلى الدّبر آخر الشيء ، وقتح الباء من تغيرات النسب ، ونصبه على الحال من فاعل بأتي ، قال : والعرب تقول العلم قبلي وليس بالدّبري " ، قال أبو العباس : معناه أن العالم المتقن يقول لي فيها نظر ، ابنسيده : يجيك سريعاً والمتخلف يقول لي فيها نظر ، ابنسيده :

ثبعته وأنت تحذر أن يفوتك. ودَبَرَهُ يَدَّبُرُهُ ويَدْ بُرُهُ : تَلا دُبُرَه . والدَّالِيرُ : التابِع . وجاء يَدْبُرُهم أي يَتْبَعَهُم ، وهو من ذلك .

تبعت صاحبي كَدِيرِيًّا إذا كنت معه فتخلفت عنه ثم

التابع . وجاء يديرُهم اي يتبعهم ، وهو من دلك . وأَدَّيِنَ إِدْبَاراً ودُبُراً : ولَتِّي ؛ عن كراع . والصحيح أن الإدْبَارُ المُصدرُ والدُّبُرِ الاسم . وأَدْبَرَ أَمْرُ القوم : ولتَّي لفَسَادٍ . وقول الله تعالى : ثم

أَمْرُ القوم : ولكى لِفَسَادٍ . وقول الله تعالى : ثم وليَّيْمَ مديرين؛ هذا حال مؤكّدة لأنه قد علم أن معكل تولية إدباراً فقال مديرين مؤكداً ؛ ومثله قول ابن دارة:

أنا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفًا لها نسَي، وهَلُ بدارَةَ ، يا لَـلنَّاسِ، من عارٍ ?

قال ابن سيده: كذا أنشده ابن جني لها نسي وقال لها يعني النسبة ، قال : وروايتي له نسبي . والمكـــْ بُـرَةُ : الإدْ بار ُ ؛ أنشد ثعلب :

> هذا 'يَصاديكَ إقْسَالًا عِمَدْتُرَةٍ ؛ وذا 'يناديـكَ إدْبَارًا رِبَادْبَارِ

ودَبَرَ بالشيء : ذهب به . ودَبَرَ الرجلُ : ولَّى وَسَبَعْ ؟ ومنه قوله تعالى : والليل إذا كبَرَ ؟ أي ثبع النهار قبله ، وقرأ ابن عباس وبجاهد : والليل إذا أدْبَرَ ، وقرأها كثير من الناس : والليل إذا كبَرَ ، وقال الفراء : هما لفنان : دَبَرَ النهار وأَدْبَرَ ، وكذلك قبل وأَدْبَرَ ، وكذلك قبل وأقبل أل الآكب أو أدبر لم يقولوا وأقبل ، فإذا قالوا أقبل الراكب أو أدبر لم يقولوا إلا بالألف ، قال : وإنهما عندي في المعنى لواحد لا أبعد أن يأتي في الرجال ما أتى في الأزمنة ، وقيل : أبعد أن يأتي في الرجال ما أتى في الأزمنة ، وقيل : علي قوله : والليل إذا دَبَرَ ، جاء بعد النهار ، كما تقول خلكف . يقال : دَبَرَ نِي فلان وخلكفني أي جاء بعدي ، ومن قرأ : والليل إذ أدْبَرَ ؛ فمعناه ولئى بعدي ، ومن قرأ : والليل إذ أدْبَرَ ؛ فمعناه ولئى ليذهب . ودابر العيش : آخره ؟ قال معقل أله ليذهب . ودابر العيش : آخره ؟ قال معقل أل

وما عَرَّيْتُ ذَا الحَيَّاتِ ، إِلاَّ لأَفْطَعَ دَابِرِ العَيْشِ الحُبُبَابِ

وذا الحيات : اسم سيف. وداير العيش : آخره ؛ يقول : ما عريته إلا لأقتلك .

ودَبَرَ النهار وأَدْبَرَ : ذهب . وأَمْسِ الدَّالِيرُ : الذاهب ؛ وقالوا : مضى أَمْسِ الدَّالِيرُ وأَمْسِ الدَّالِيرُ وأَمْسِ النَّامَ للتَّاكِيدِ لأَنْ النَّمُدُ بِيرُ ، وهذا من التطوّع المُشامَّ التَّاكِيدِ لأَنْ اليوم إذا قيل فيه أَمْسِ فيعلوم أَنه دَبِرَ ، لكنه أَكْده بقوله الدابر كما بننا ؛ قال الشاعر :

وأبي الذي ترك الملوك وجمعهم بيصهاب هاميدة ، كأمس الدابور وقال صَغر بن عبرو الشريد السكي :

ولقد فَتَكَلَّتُكُمُ ثُنَاءً ومَوْحَداً ؛ وتَرَكَّتُ مُرَّةً مِثْلَ أَمْسِ الدَّابِرِ

ويروى المُدَّبِرِ . قــال ابن بري : والصحيح في إنشاده مثل أمس المدبر ؛ قال : وكذلك أنشده أبو عبيدة في مقاتل الفرسان ؛ وأنشد قبله :

> ولقد دَفَعْتُ إلى دُرَيْدٍ طَعْنَةً نَجْلاءً ثُنْ غِلْ مثل عَطَّ المَنْحَرِ

تُرْغِلُ : تُخْرِجُ اللَّمَ قَطَعًا قِطَعًا . والعَطَّ : الشَّقُ . والنجلاء : الواسعة . ويقال : هيهات ، ذهب فلان كما ذهب أمس الدابير'، وهو المماضي لا يوجع أبداً . ورجل خاسِر دابير الباع ، وسيأتي خاسِرُ

دابیر"، ویقال خاسر" دامر"، علی البدل ، و ان لم یازم أن یکون بدلاً .

واسْتَدَّبُرْ َهُ : أَتَاهُ مَنْ وَرَانُهُ ؛ وَقُولُ الْأَعْشَى يَصَفَّ الحُمْرُ أَنْشَذَهُ أَبُو عَبِيدةً :

> قَمَوْ أَوْ ثُنُهَا غَيْرَ مُسْتَكَدَّ بِيرِ ؟ على الشُّرْبِ ؟ أَو مُنْكِرِ مَا عَلِيمٍ .

قال: قوله غير مستدبر فُسِسَّرَ غير مستأثر ، وإنما قيل للمستأثر مستدبر لأنه إذا استأثر بشربها استدبر عنهم ولم يستقبلهم لأنه يشربها دونهم ويولي عنهم .

والدَّابِيرُ مَن القداح : خلاف القَابِلِ ، وصاحبه مدَّابِيرُ مَن القداح : خلاف القَابِلِ ، وصاحبه مدَّابِيرُ ، وَالْفَيِّ الْمُذَّالِيُّ بِصَفَ ما ورده :

فَخَضْخَضْتُ صُفْنِيَ فِي جَمَّهِ ، خِيَاضَ المُدَابِرِ قِدْجًا عَطُمُوفَا

المُدابِرِ : المقبور في الميسر ، وقيــل : هو الذي

قَيْسِرَ مرة بعد مرة فَيْعَاوِدُ لِيَقَيْمُو ؛ وقال الأصعي: المدابر المُوَلِّي المُعْرِض عن صاحبه ؛ وقال أبو عبيد : المدابر الذي يضرب بالقداح . ودَابَرْتُ فلاناً : عاديته .

وقولهم: ما يعفر ف قسيله من حبوه ، وفلان ما يدوي شيئاً . وقال الليث : القبيل من دبير ؛ المعنى ما يدوي شيئاً . وقال الليث : القبيل فيثل القطن ، والله بير نما فيثل الكتان والصوف . ويقال : القبيل ما الرجل إذا عرف دبيره من قسيله . قال الأصمعي : القبيل ما أقبل من الفاتل إلى حقوه ، والله بيو ما القبيل فو و الله بيو ما القبيل فو و الله بيو ما القبيل فو و الله بيو ما الشباني : القبيل طاعة الرب والله بيو معصية . الصحاح : الشبيل يا أدبرت به المرأة من غز لها حين تفتيله . الله بيو ما أدبرت به عن صدوك . يقال : فلان ما والله بيو ما أدبرت به عن صدوك . يقال : فلان ما يعرف قبيلا من دبير ، وسنذكر من ذلك أشباء في يعرف قبيلا من دبير ، وسنذكر من ذلك أشباء في يعرف قبيلا من دبير ، وسنذكر من ذلك أشباء في يعرف قبيلا من دبير ، وسنذكر من ذلك أشباء في

ترجمة قبل ، إن شاء الله تعالى .
والد برة : خلاف القبلة ؛ يقال : فلان ما له قبلة ولا دبرة اإذا لم يهند لجهة أمره وليس لهذا الأمر قبلة ولا دبرة الذا لم يعرف وجه ؛ ويقال : فتح الله ما قبل منه وما دبر ، وأدبر الرجل : جعله وراءه . ودبر السهم الهذف يد بره وني المدف ودبر السهم الهذف يد بره دبر السهم المذف يد بره من الهذف . دبر السهم المذف يد بره من الهذف . دبر السهم الذي يخرج من الهذف . ابن الأعرابي : دبر ود ، ودبر أذ انقلبت فتلة أذن الناقة إذا ندر الودر الدالة النقلبة الذي المدر الهذا النقلة الذا ندر الهذا النقلة المناقة إذا النور الله المناه المناه المناقة إذا النور الله المناه المناه المناقة إذا النور الله المناه المناه

صارت هذه الفَتْلَة ُ إِلَى ناحية الوجه .

والدَّبِرَانُ : نَجْمَ بِينَ النَّرَيَّا وَالْجَوْزَاءُ وَيَقَالُ لَهُ التَّابِعِ وَالتَّوْيَسِعُ ، وهو من مناذل القبر ، سُمِّيَ دَبِرَاناً لأَنهُ يَدْبُرُ الثريا أي يَتَسْعُهُا . ان سيده :

دَبَرَ اناً لأَنه يَدَبُرُ الثريا أي يَنْبَعُها . ان سيده : الدَّبَرانُ نَجِم يَدَبُرُ الثريا ، لزمته الأَلف واللام لأَنهم جعلوه الشيء بعينه . قال سيبويه : فإن قيل : أيقال

جعلوه الشيء بعينه . قال سيبويه : قال قبل : ايفان لكل شيء صار خلف شيء دَبَران ? فإنك قائل له : لا ، ولكن هذا بمنزلة العِدل والعَدِيلِ ، وهذا

الضرب كثير أو معتاد . الجوهري : الدَّبَرانُ خسة كواكب من الثُّوْرِيقال إنه سنتامُه ، وهو من منازل القبر . وهو من وجعلتُ الكلام دَبْرَ أَذْنِي وكلامة كبْرَ أَذْنِي أي

خَلَفْيِ لَمْ أَعْبَأُ بِهِ ، وتَصَامَبْتُ عَنْهُ وأَعْضِتُ عَنْهُ ولَمْ أَلَتْفَتَ إِلَيْهِ ؛ قَالَ : يَدَاهَا كَأُوْبِ المَاتِحِينَ إِذَا مَشَتْ ،

ورجل تَلَت دَبْرَ البَدَيْنِ طَرُوحُ وَ وَالوا : إذا رأيت النويا تُدْبِرُ فَشَهُو نَتَاج وشَهُو مَطَرَءَأَي إذا بدأت للفروب مع المفرب فذلك وقت المطر ووقت نتّاج الإبل ، وإذا رأيت الشعرى تُقْبِل مَحَدُل ، أي إذا رأيت الشعرى

الشعرى مع المغرب فذلك صَمِيمُ القُرِّ ، فلا يصبر على القرَّ ، فلا يصبر على القرَّ ، فلا يصبر على القرّ ، وفعل الحيّ ، وقوله : ومجد حمل أي لا مجمل فسه الثّقُلَ إلا الجمّلُ الشديد لأن الجمال تُهُوْلُ في ذلك الوقت وتقل المراعي .

والدَّبُورُ : رَبِّعَ تَأْتَى مَن دُبُرِ الكَعَبَةِ مَا يَذَهِبُ نَحُو المشرق ، وقيل : هي التي تأتي من خلفك إذا وقفت في القبلة . التهذيب : والدَّبُور ، بالفتح ، الربح التي تقايـل الصَّبَا والقَبُولَ ، وهي ربح تَهُبُ من نحو المغرب ، والصبا تقابلها من ناحية المشرق ؛ قال ابن الأثير : وقول من قال سميت به لأنها تأتي من دُبُر الكعبة ايس بشيء. ودَبَرَتِ الريحُ أَي نحو ّلت دَبُوراً ؛ وقال ابن الأعرابي : مَهَبُ الدَّبُور من مَسْقَطِ النَّسْر الطائر إلى مَطْلَع ِ سُهَيْل مِن التذكرة ، يكون اسباً وصفة ، فين الصفة قول الأعشى :

لها زَجَلُ كِحَفِيفِ الحَصَا د ، حادف باللَّيْلِ رِيجاً دَبُؤرا ومَنَ الاسم قوله أنشده سببويه لرجل من باهلة :

ريح الدَّبُورِ مع الشَّمَالِ ، وتارَّةً دِهُمُ الرَّبِيعِ وصائبُ التَّهْنَانِ

قال: وكونها صفة أكثر، والجمع دُدِرُ ودَبائر ، وقد دَبَرَتُ تَدَ بُرُ دُبُوراً . ودُبِرَ القوم ، على ما لم يسم فاعله ، فهم مَدْ بُورُون: أَصابتهم ربح الدَّبُور؛ وأَدْ بَرُوا : دخلوا في الدَّبور ، وكذلك سائر الرياح . وفي الحديث : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : نصر "ت بالصبا وأهلكت عاد بالدَّبُور .

ورجل أدابر": لذي يقطع رحمه مثل أباتر . وفي حديث أبي هريرة : إذا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَ كُمْ وَحَلَيْنُمُ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّبارُ عَلَيْمَ ، بالفتح؛ أي الهلاك . ورجل أدابر" : لا يقبل قول أحد ولا يتلوي على شيء . قال السيرافي : وحكى سببويه أدابرا في الأسماء ولم يفسره أحد على أنه اسم ، لكنه قد قرنه بأحامر وأجارد ، وهما موضعان ، فعسى أن يكون أدابر موضعاً . قال الأزهري : ورجل أباتر " يَبْشُرُ الرَحْمَةُ فيقطعها ، ووجل أخابل وهو المنحتال .

وأذن مُدابَرَة : قطعت من خلفها وشقت . وناقة مُدابَرَة : مُشقت من قبل قتفاها ، وقبل : هو أَن يَقْرُصَ منها قبر ضَة من جانبها بما يلي قفاها ، وكذلك الشاة . وناقة ذات إقبالية وإذبارة إذا مُشَقَّ مُقَدَّمُ

أَذَنَهَا وَمُؤَخَّرُهُمَا وَفُتِلَتَ كَأَنَهَا زَنَمَةَ ۖ } وَذَكَّ الأَزْهِرِي ذَلِكَ فِي الشَّاةَ أَيضاً .

والإدبار : نقيض الإقبال ؟ والاستدار : خلاف الاستقبال . ورجل مقابل ومدابر : محض مو أبويه كريم الطرفين . وقلان مستقد بر المتجد مستقبل أي كريم أو لل مَجد و وآخره ؟ قال الأصعي : وذلك من الإقبالة والإدبارة ، وهو شق في الأدن ثم يفتل ذلك ، فإذا أقبل به فهو الإقبالة وإذا أدبير به فهو الإدبارة ، والجلدة المنعلقة من الأدن هي الإقبالة والإدبارة كأنها وتابكته من الأدن هي الإقبالة والإدبارة كأنها وتابكته والشاة مدابرة ومقابكة مقابكة مدابرة وقبلة والها أمها .

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى أن يُضَحَّى بَقَابَلَة أَو مُدابَرَ ۚ ، قَالَ الأَصَعَي : المقابلة أَن يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقاً لا يَسِين كأنه زَنسَة "، ويقال لمثل ذلك من الإبل : المُزتشم '، ويسمى ذلك المُعَلَّق ُ الرَّعْلَ . والمُدابَرَ َ أَن يفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة ؛ قال الأَصعي : وكذلك إن بان ذلك من الأذن فهي مُقابِلَة

خلاف المُقابَل وتُداير القوم: تَعادُو وَتُدَايِرَ القوم: تَعادُو وَتُقَاطَّعُوا ، وقيل ؛ لا يَكُونُ ذَلِكَ إلا في بني الأب وفي الحديث: قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: لا تَدَابَرُ وا ولا تَقاطَعُوا ؛ قال أبو عبيد: التَّدَابُرُ

ومُدابِّرَ \* ومُدابِّرَ \* مِعدأَن كان قطع . والمُدابِّرُ من المنازل :

المُصَارَمَةُ والهِجْرَانُ، مَأْجُودُ مِنْ أَنْ يُولَنِيَ الرَجِلُ صاحبَه دُنْبُرَه وقفاه ويُغْرِضَ عنه بوجهه ويَهْجُرَهَ؟ وأنشد:

أَأُوْصَى أَبِو فَيُسْ بِأَن تَتَوَاصَلُوا ، وأَوْصَى أَبِوكُمْ ، ويُحَكُمْ ! أَن تَدَابَرُوا ؟

ودَبَرَ القومُ بِدَ بُرُونَ دِباراً : هلكُوا ﴿ وَأَدْبَرُوا إذا وَ لَنَّى أَمَرُهُمْ إِلَى آخَرُهُ فَلَمْ يَبْقُ مُنْهُمْ بَاقَيَّةً . ويقال : عليه الدَّبارُ أي العَفَاءُ إذا دعوا عليه بأن يَدْ بُرَ فلا يُرجع ؛ ومثله : عليه الفقاء أي الدُّرُوس والهلاك . وقال الأصمعي : الدَّابانُ الهلاك ، بالفتح ، مثل الدَّماو . والدُّ بْرَةُ : نقيضُ الدُّو لَهُ ، فالدُّو لَهُ ۚ فِي الْحَيْنِ والدُّ بْرَةُ فِي الشر . يَقَالُ : جعلِ اللهُ عَلَيْهِ الدُّ بْرَةَ ، قال ان سنده : وهذا أحسن ما رأيته في شرح الدَّابُرَ ۗ ﴿ ﴾ وقبل: الدَّبْرَةُ العاقبة . ودَبِّرُ ۚ الْأَمْرُ وَتُدَبِّرُهُ ؛ نَظُرُ فِي عَاقَبْتُهُ ﴾ واسْتَدْ بُرَهُ : رأى في عاقبته ما لم ير في صدره ؛ وعَوَ فَ الأَمْرَ . تَدَابُراً أَي بِأَخَرَا ﴿ وَ قَالَ جَرِيرٍ :

> ولا تَنتَقِبُونَ الشَّرُّ حتى يُصِيبَكُمُمْ ﴾ ولا تَعْرِفُونَ الأَمْرَ إِلَّا تَدُّبُّرُا

والتَّدُّبِيرُ فِي الْأَمْرِ : أَنْ تَنْظُرُ إِلَى مَا تَؤُولُ إِلَيْهِ عاقبته ، والتَّدَبُّر : النَّفكر فيه . وفلان ما يَدُّري قِبَالَ الأَمْنِ مِن دِبَارِهِ أِي أُو َّلُهِ مِن آخُرَهُ . ويقالَ : إن فلاناً لو استقبل من أمره منا استديرهُ النَّهُديُّ لِوجْهَة أَمْرُهُ أَي لُو عَلَمْ فِي بَدْءُ أَمْرُهُ مِا عَلَمْهُ فِي آخره لاستُتَرَّ شَهَدَ لأَمره . وقال أكثتم ُ بنُ صَيْفي ّ لىنه : يا بني لا تَتَدَبُّرُوا أَعِجازُ أَمُورُ قَدُ وَلَّتُ أُصدُورُها . والتَّلِدُ بِيرِدُ : أَن يَتَدَبُّو الرَّجِلُ أَمره ويُدَّبِّرُهُ أَي ينظر في عواقبه . وَالتَّدُّبُيرُ ؛ أَن العتق الرجل عبده عن أدبُر ، وهو أن يعتق بعد موته ، فيقول : أنت حر بعد موتي ، وهو مُدَبَّرُهُ ؛ وفي الحديث : إن فلاناً أعتق غلاماً له عَن دُبُورٍ ؟ أي يعد مُوتُهُ . وَدَبِّزُ تُ ٱلعَبِدَ ۚ إِذَا عَلَّقَتَ عَتْهُ بُوتَكُ ، وَهُو

التدبير أي أنه 'يعتق بعــدما يديره سيده ويموت .'

ودَبِّرَ العبد : أعتقه بعد الموت . ودَبِّرَ الحديثَ

عنه : رواه . ويقال : كَبَّرْتُ الحديثُ عَنْ فَــلان حَدَّاتُتُ بِهُ عَنْهُ. يَعْدُ مُونَهُ ﴾ وَهُوَ أَيْدَاكِرُ حَدَيْثُ فلان أَى مَرُونِهِ . وَدَبِّر ْتُ ۚ الْحَدَيْثُ أَي حَدَّثْتُ بِهِ عَن غيري . قال شمر : `دبّر ْت ْ الحديث ليس بمعروف ؟ قال الأزهري : وقد جاء في الحديث : أمَّا سَمِعْتُهُ من معاد أيدَ بِّرُهُ عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? أَى محدَّث به عنه ٤ وقال : إِنَّا هُو أَبِذَ بَرُّهُ ، بالذال المعجمة والباء ؟ أي يُتَّقَّنُهُ ؟ وقال الرَّجَّاجِ : الدَّابُّن

القراءة ، وأما أبو عبد فإن أصحابه رؤوا عنه يُدَبِّرُهُ كَمَا تَرَى ، وروى الأَزْهِرِي بسنده إلى سَلاَمٍ بن مستكن قال : سبعت قتادة نجد"ث عن فلان ، يرويه عن أبي الدرداء ، يُدَبِّرُهُ عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ما شَرَقَتْ شَسَ قَطُّ إلا بحنيتها ملكان أيناديان أنهما يسمعان الحلائق غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ الجن والإنس ، ألا هَلُمُوا إلى وبكم فإنَّ ما قَـلُ و كَفَى خَيْرٌ مَا كَثُنَّ وَأَلَّهُمَى ، اللهم عَجُّلُ لِمُنْفِقٍ خَلَفاً وعَجَّلُ لِمُمْسِكِ تَلَقاً . ابن سيده : ودَبَرَ الكتابُ يَدُبُرُهُ دَبْرًا كُتُبُهُ ؟ عن كراع ، قال: والمعروف ذَبَرَ ، ولم يقل دُبَر. والرَّأْيُ الدَّبَرِيُّ : الذي يُعْمَنُ النَّظَرُ فيه َ ٢ وكذلك الحواب الدُّبِّر يُ ؛ يقيال : شَرُّ الرَّأي الدَّبَرِيُّ وهو الذي يَسْنَحُ أُخيراً عند فوت الحاجة، وَ أَي شره إِذَا أَدْ بِرَ الْأَمْرُ ۗ وَفَاتُ . والدَّبْرَةُ ، بَالتَّحْرِيكِ : قَرَّحَةُ الدَّابَةِ وَالبَّعِيرِ ، والجمع دَبَرِ ۗ وأَدْبَار ۗ مثل تَشْجَر ۚ وَشُجَر ِ وَأَشْجَار. ودَّبِيرَ البعيرُ ، بالكسر ، يَدُّبُنَ ُ دَبُراً ، فهو `دبيرْ" وأَدْبَرُ ، والأَبْنَى دَبِيرَ ۗ وَدَبُراءً ، وإبل كَبْرَى

وقد أَدْبِرَ هَا الحَمْلُ والقَتَبُ ، وأَدْبَرَ تُ البعير

فَدَّبِرَ ؛ وأَدْبَرَ الرجلُ إِذَا كَدِيرَ بِعِيرِهٍ ، وأَنْقُبَ

إذا حَفِي َ خُفُ بِعِيرِه . وفي حديث ابن عباس : كانوا يقولون في الجاهلية إذا بَراً الدَّبَرُ وعفا الأَثَرُ الدبر، بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة، وقيل : هو أن يَقُرَحَ خف البعير ، وفي حديث عمر : قال لامرأة أَدْبَرْت وأَنْقَبْت أَي دبير بعيرك وحفي ، وفي حديث قيس بن عامم : إني بعيرك وحفي ، وفي حديث قيس بن عامم : إني لأَنْقُرُ البَحْرَ الضَّرْع والنَّاب المُدْبِر أَي التي أَدْبَرُ خَيْرُها .

والأَدْبُرُ : لقب حُبُورِ بن عَدِيّ نُسِزَ به لأَن السلاح أَدْبُرَ ظهره ، وقيل : سَمَي به لأَنه نُطمِنَ مُوَالنَّياً ؛ ودُبُيَرُ الأَسَدِيُّ : منه كأَنه تصغير أَدْبُرَ مرخماً .

والدَّبْرَةُ: الساقية بين المزارع، وقيل: هي المَسْارَةُ في المَزْرَعَةِ ، وهي بالفارسية كُرْدَه ، وجمعها دَبْرُ ودِبارُ ؟ قال بشر بن أَبِي خَازَم :

> تَحَدُّرُ مَاءُ السِئْرِ عَنْ جُوَّشِيَّةٍ ، على جَرِّبَةٍ ، يَعْلُثُو الدِّبَارَ عُرُوبُهِا

والدَّبْرُ والدَّبْرُ: المال الكثير الذي لا محصى كثرة، واحده وجمعه سواء ؛ يقال : مـال تدبّر ومالان دُبْر وأموال دَبْر . قال ابن سيده : هذا الأعرف، قال : وقد كُسُتْر على دُبُورٍ ، ومثله مال دَثر . الفراه : الدَّبْر والدَّبْر الكثير من الضَّيْعَة والمال ،

يقال: وجل كثير الدَّبْرِ إذا كان فاشِيَ الضيعة، ورج ذو دَبْرٍ كثير الضيعة والمال ؛ حكاه أبو عبيد عن أ زيد .

والمدَّبُور : المجروح . والمَدَّبُور : الكثير المال والدَّبْرُ ، بالفتح : النحل والزنابير ، وقيل : هو مر النحل ما لا يَأْرِي ، ولا واحد لها ، وقيل : واحد دَبْرَةَ ، إَنشد ابن الأعرابي :

وهَبْنَهُ مَن وَنَبِّى هَمَطُورَهُ مَصُرُورَهُ الْحَقُويَن مِثْلَ الدَّبْرَهُ مَصُرُورَهُ الْحَقُويَن مِثْلَ الدَّبْرَ وَجِمِعُ الدَّبْرِ أَدْبُرْ وَدُبُورَ ؟ قال زيد الحيل : بِأَبْيَضَ مِن أَبْكَادِ مُزْن سَحَابَةٍ ، وَأَدْيِ دَبُودٍ سَادَهُ النَّحْلُ عَاسِلُ وَفِي الصحاحِ قال لبيد : أواد : شاره من النحل ؟ وفي الصحاحِ قال لبيد : بأشهب من أبكاد مزن سحابة ، وأدي دبور شاره النحل عاسل

قال ابن بري يصف خبراً مزجت بماء أبيض ، وهو الأشهب . وأبكار : جمع بكثر . والمزن : السعاب الأبيض ، الواحدة مُزْنَة ". والأرْيُّ: العسل. وشارَهُ جناه ، والنحل منصوب بإسقاط من أي جناه من النعل عاسل ؛ وقبله :

عنيسق سلافات سَبَسُها سَفينَهُ ، يَكُونُ عليها بالمِزاجِ النَّيَاطِـلُ ،

والنياطل : مكاييل الحبر . قال ابن سيده : ويجوز أن يكون الدُّبُور ُ جبع كَبْرَ ۚ كَصَخْرَة وَصَخُور ، ومَأْنَة ومُؤُون ٍ .

والدَّبُورُ ، بفتح الدال : النحـل ، لا واحد لهــا من لفظها ، ويقال للزنابير أيضاً كَدِبْرُ .

وحَمِيْ الدَّبْرِ : عـامم بن ثابت بن أبي الأفلـــع الأنصاري من أصحاب سيدنا رسول الله، صلى الله عليه

وسلم ، أصيب يوم أحد فمنعت النحل الكفار 'منه'. وذلك أن المشركين لما قتلوه أرادوا أن مُمَثَّلُوا به فسلط الله عز وجل عليهم الزناب يو الكسار تأبرُ الدَّارِ عَ فَارْتَدَعُوا عَنْهُ حَتَّى أَخْذُهُ الْمُسْلِّمُونَ فَدَفْنُوهُ . وقال أبو حنيفة : الدُّبْرُ النحل ، بالكسر ، كالدُّبْر ؟ وقول أبي ذؤيب :

عنى نشفية فيها كديره ويووى : وقد ولهت . والدَّرْ والدِّرْ أَنْضاً ؛ أُولاد الحراد؛ عنه . وروى الأزهري يسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال : الحَافقان ما بين مطلع الشبس إلى مغربها . والدَّيْرُ : الزنابير؛ قال : ومن قال النحل فقد أخطأ ؛ وأنشد لامرأة قالت لزوجها :

وخالفَهَا فِي تَبِيْتِ نَوْبِ عَوامِلُ شبه خروجها ودخولها بالنوائب . قنال الأصمعي : الحماعة من النجل يقال لها النُّولُ'، قال: وهو الدَّائِسُ والحَشْرَمُ، ولا واحد لشيء من هذا؛ قال الأزهري: وهذا هو الصواب لا ما قال مصعب . وفي الحديث : فأرسل الله عليهم مشل الظُّلَّةُ من الدَّبْس ؟ هـو يسكون الباء النحل ، وقيل : الزنابسير . والظلة : السعاب . وفي حديث بعض النشاء ١٠ : جاءت إلى أمها وهي صغيرة تبكي فقالت لها : مَا لَكُ ? فقالت : مرت بي دُبَيْرَ أَنْ فَكُسَعَتَنْنِي بِأُبَيْرَ أَقْ } هو تصغير الدَّابْرَاةُ النَّحَلَّةَ . والدَّابْرِرُ : رُقَادُ كُلُّ سَاعَةً ، وهو نحو

التُّسْبِيخ . والدَّابْر ُ : الموت . ودَابَرَ الرجل ُ :

١ قوله « وفي حديث بعض النساء » عبارة النهاية : وفي حديث سكينة
 ١ ه. قال السيد مرتضى : هي سكينة بنت الحديث ، كما صرح به الصفدي وغيره ١ه. وسكينة بالتصفير كما في القاموس .

دبر مات ؛ عن اللجيائي ، وأنشد لأمية بن أبي الصلت : زَعَمَ ابْنُ جُدُعانَ بن عَدْ ر و أَنْسُنِي يَوْماً مُدَابِو ، ومُسافر سَفَراً بَعِي داً ، لَا يَؤُوبُ لَهُ مُسِافِرُ ا وأَدْنَرَ الرحلُ إِذَا مَاتَ، وأَدْبَرَ إِذَا تَفَافَلُ عَنْ حَاجَة بأسفل أذات الدُّبْرِ أَفْرُ وَ خَشْفُها ، صديقه ، وأدْ بُرَّ: صار له دَ بْرْ ، وهو المال الكثير . وقد طردت يَوْمَيْن ، فهني خَلُوجُ ودُبَارٌ ، بالضّم : ليلةِ الأديماء ؛ وَقيل : يوم الأديماء عَادَيَّةٌ مِنْ أَسْمَائِهِمُ القَدَيْةِ ﴾ وقال كراغ : جاهلية ؟ و أنشد: أُرْجِي أَنْ أَعِيشَ ، وأَنْ يَوْمِي . بِأُولَ أَو بِأَهْوَنَ أَو جُبِالِ أو التَّالَى كَالَ ، فَإِنْ أَفْلُتُهُ فَنُوْنِسَ أَو عَرُوبَةً أَوْ شِيادِ إذا لَسَعَنْهُ النَّحْلُ لَم يَخْشَ لَسُعُهَا ، أول : الأَحَدُ. وشبارٌ : إلسبتُ ، وكل منها مذكور

في موضعه . أن الأعرابي : أَدْبُرَ الرجلُ إذا سافر في ُديار ﴿ وَسَمُّل مِجَاهِدَ عَنْ يُومُ النَّحْسُ ِ فَقَالَ ﴾ هو الأربعاء لا يدور في شهره . والدُّبْرُ : قطعة تُغلظ في البَصْر كَالْجُزيرة يعلوها. المَا وبَنْضُبُ عِنها . وفي حديث النجاشي أنه قال : مَا أُحِبُ أَنْ تَكُونُ َدَبْرَى لِي تَذْهَبَأُ وَأَنَّى آذَيتُ وَجِلًا مَنَ السلمين وفُسْتُرَ الدَّبْرَى بالجبل ؛ قال ابن الأثير : هو بالقص اسم جبل ، قال: وفي رواية ما أحب أن لي كبراً مو كَهْبُ ، والدَّبْرُ بلسانهم: الجبل؛ قال: هكذا فُسَّر قال : فهو في الأولى معرفة وفي الثانية نكرة ، قال ولا أدرى أعربي هو أم لا . . . . ودَبَرُ \*: موضع باليمن ، ومنه فيلان الدَّبَرَ يُ وذاتُ الدَّبْرِ ؛ امم تُنبِيَّةٍ ؛ قال ان الأعرابي

وقد صفه الأصعي فقال: ذات الدَّيْرِ. ودُبُيَّوْ : قبيلة من بني أسد. والأُدَيْسِوُ: دُوَيْبَّة . وبَنُو الدُّبَيْرِ: بطن ؛ قال :

> وفي بنيي أمَّ 'دبَيْرِ كَيْسُ على الطَّعامِ ما غَبا غُبَيْسُ

دُون : الدَّثْنُورُ : الـدَّرُوسُ . وقـد كَثَرَ الرَّمْمُ وتَداثَرَ ودَثَرَ الشيءُ يَدَّثُرُ كُثُوراً وانْدَثَرَ : قَدُمْ ودَرَسَ ؟ واستعار بعض الشعراء ذلك للحَسَبِ أنساعاً فقال :

في فِتْنِيَةٍ يُسْطِ الأَكْفُ مَسَامِعٍ، عند القِتبالِ قَدْيُهُمْ لَمْ يَدْثُورِ

أي حسبه مم أي بنل ولا درس . وسيف دائر " : إنباع ، بعيد العهد بالصقال . ورجل خامير دائر " : إنباع ، وقيل : الد اثر هذا الهالك ، وروي عن الحسن أنه قال : حاد شوا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الد ثور يعني دروس الد ثور الله وامتحاده منها ، يقول : اجلوها واغسلوا الراين والطبع الذي علاها بذكر الله . ود ثور النفوس : أمر عة نسانها ، تقول للمنزل وغيره إذا علما ودرس : قد دشر دثوراً ؛ قال ذو الرمة :

أشاقتنك أخلاق الرئسوم الدواثور

وقال شبر : 'دَثُور القلوب امتّحاء الذكر منها ودُر وسها ، ودُنتُور النفوس : سُرْعَة انسانها . ودَثر الرجل إذا علته كبر ق واستسنان . وقال ابن شبيل : الدَّتر الوسّخ . وقد كَثر دُثر دُثوراً إذا اتسخ . ودَثر السيف إذا صدى . وسيف داثر : وهو البعيد العهد بالصقال ؛ قال الأزهري : وهذا هو الصواب يدل عليه قوله : حادثوا هذه

القلوب أي اجْلُوها واغسلوا عنها الدَّثَـرَ والطَّبَـعَ بِذَكُو الله تعالى كما 'مجادَّتْ السيف ُ إذا صُقِّلَ وجُلْمِي؟ ومنه قول لبيد :

كَمِثْل السَّيْف حُودِثُ بالصَّقَالِ أي جُلِيَ وصُقِلَ ؛ وفي حديث أبي الـدرداء : أن القلب يَدْثُنُو ۚ كَمَا يَدْثُنُو ُ السِف فجلاؤه ذكر الله أي

القلب يَدْثُنُرُ كَمَا يَدْثُنُرُ السّف فجلاؤه ذكر الله أي يَصْدَأُ كَمَا يَصِدأُ السّف، وأصل الدُّثْنُورِ الدُّرُوسُ، وهو أن تَهُبُ الرياحُ على المنزل فَتُنْعَشَّي رُسُومَهُ، الرمل وتغطيها بالتراب. وفي حديث عائشة : كَذْتَرَ

> مكان البيت فلم يَحُبُجَّه هود ، عليه السلام . ودَنُسَّرَ الطائرُ تَدَثِيراً : أصلح عُشَّهُ .

وتكَ تُرَّرَ بالثوب ؛ اشتبل به داخلًا فيه . والدَّثَارُ : ما يُسَدَّنَرُ به ، وقيل : هو ما فوق الشَّعادِ . وفي الصحاح : الدَّثار كل ما كان فوق الثياب من الشعاد . وفي حديث وقد تَدَّنَرَ أي تَلَفَّفَ في الدَّثار ، وفي حديث الأَّنصار : أنتم الشَّعار والناس الدَّثار ؛ الدَّثار أ : هو الثوب الذي يكون فوق الشَّعادِ ، يعني أنتم الحاصّة الثوب الذي يكون فوق الشَّعادِ ، يعني أنتم الحاصّة أللوب الذي يكون فوق الشَّعادِ ، يعني أنتم الحاصّة أوالناس العامَّة ، ورجل دَثُور " : مُتَدَّرَ " ؛ عن

أَلْمُ تَعْلَبَنِي أَنَّ الصَّعَالِيكَ وَأَمْهُمُ اللَّهُ لَيْكَ وَأَمْهُمُ اللَّهُ وَ لَيْكَ لَوْ أَمْهُمُ ال قَلْيَلُ \* \* إِذَا نِامَ اللَّكُورُ المُسالِمُ ?

ابن الأعرابي ، وأنشد :

والدّ تارُ : الثوب الذي يُستَدْ فَأَ بِه من فوق الشّعار . يقال : تَدَ ثَمَّر أَ فلانُ بالدّ تارِ تَدَثَراً وادّ ثَمَّر ادّ ثاراً ، فهو مُدَّ نَشِّر أدغت الناء في الدال وسُدّ دت. وقال الفرّاء في قوله تعالى : يا أيها المُدّ ثشر ' ؛ يعني المُنتَدَثَّر بثيابه إذا نام . وفي الحديث : كان إذا نوا عليه الوحي يقول دئتر ُ وفي كثير ُ وفي ؟ أي غَطّوفي عا أدْفَا به .

والدُّثُورُ ؛ الكَسْلان؛ عن كراع. والدَّثُورِ أيضًا:

الحامل النَّؤُوم .

والدَّثرُ ، بالفتح : المال الكثير ، لا يثني ولا يجمع ، يقال : مال دَثرُ ومالان دَثرُ وأموالُ دَثرُ ، وقيل : هو الكثير من كل شيء ؛ وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبل له : دَهبَ أهْلُ الدُّئُورِ بالأَجُورِ ؛ قال أبو عبيد : واحد الدُّئُورِ دَثرُ ، وهو المال الكثير ؛ يقال : هم أهلُ كثر ودثرو ، ومالُ دَثرُ ، وقال امرؤ القيس :

لَعَمْوي إ لَــُقُومٌ قد تَرَى في ديارهم ْ

مرَ ابِطَ لِلأَمْهَارِ والعَكَرِ الدَّثِرِ فَعَلَ الدَّثِرِ المَّكِرِ الدَّثِرِ فَعَرَّكُ يَعْنِي الإبل الكثيرة فقال الدَّثِرِ والأَصل الدَّنْرِ فَعَرَّكُ النَّاء لِيستقيم له الشمر . الجوهري : وعَسَكَرَ مَدَثَرُ أَيْ كثير إلاَّ أَنه جاء بالتحريك. وفي حديث طَهْفَةً : وابْعَثُ راعِيهَا في الدَّنْسُ ؟ أُواد بالدَّنْسُ هَهْسًا الحِصْبُ والنَباتُ الكثير . أَبو عمرو : المُتَدَثَرُ من الحِصْبُ والنَباتُ الكثير . أَبو عمرو : المُتَدَثَرُ من الرَّجال المَابُونُ ؟ قال : وهو المُتَدَامُ والمُتَدَهَمُ مُ

إذا سَاقَتُهَا الرَّاعِيَ الدَّثُنُونُ حَسَيْنَتُهَا رِكَابٌ عَوْاقِينَ مَوَاقِيلِ تَدَّفُسُعُ

والمثنَّفَرُ والمثِّلْقَارُ . ورجِل كَثَّرُهُ : غافل ، وداثرُ ۗ

مثله ؛ وقول طفيل :

الدَّثُور : البطيء الثقيل الذي لا يكاد يبرح مكانَّهُ. ودَثَرَ الشَّجرُ : أوْرَقَ وتَشَعَّبَتْ خَطْرَتُه . ودَاثِرَ : اسم ؟ قال السيراني : لا أعرفه إلا دثاراً . وتَدَثَرَ فَرَسَه : وَثَبَ عليها فركبها ، وفي المحكم : ركبها وجال في مَشْنِها ، وقيل : ركبها من خلفها ؟ ويستعار في مثل هذا ، قال ابن مقبل يصف غيثاً : أصاخت له فند ر السامة ، بعدما

تَدَّنُورَها من وَبْلِهِ مَا تَدَّنُّرا وتَدَّنُّرَ الفعلُ الناقة أي تَسَنَّمُها .

دحو : الدَّجَرُ': الحَيَرُاةُ'، وفي التهذيب: شبه الحيرة،

وهو أيضاً المَرَجُّ . وَجِرَ ، بالكسر ، وَجَــراً ، فِهِ أَمِرِهُ وَوَجَــراً ، فِهِما أَي حَــراً ن فِي أَمره ؛

كَجْرَانَ لَمْ يَشْرَبُ هَنَاكُ الْحَسْرَا وقال العجاج:

كَجْرَانَ لَا يَشْعُرُ مِنْ حَيْثُ أَتَّى

وجعهما كجاوى، ورجل كجر ودجران : وهو النشيط الذي فيه مع نشاطه أثر . أبو زيد : كجر الرجل كرجراً ، وهو الأحتى الذي يذهب لغير وجهه . والدّجر ، بكسر الدال : الدّوياء ، هذه اللغة الفصص ، وحكى أبو حنيفة الدّجر والدّجر ، بكسر الدال وقتما ؛ قال ابن سيده : ولم يحكها غيره إلا بالكسر، وحكى هو وكراع فيه الدّجر ، بضم الدال ، قال : وكذلك قرى و يخط شهر ؛ قال أبو حنيفة : هو ضربان أبيض وأحس .

والدَّجر والدُّجْرُ والدُّجُورُ : الحشبة التي تشد عليها حديدة الفد ان، ومنهم من يجعلها 'دجر يَن كَأَنْها أَدْنان، والحديدة السها السُّنْبَة ، والفدان اسم لجميع أدواته، والحشبة التي على عنق الثور هي النّيرُ ، والسّميقانِ : خشبتان قد شدّتا في العنق والحشبة التي في وسطه بشد ما عنان الورّج ، وهو القُنّاحة ، والورّج ، والمَيْس، ما عنان الورّج ، وهو القُنّاحة ، والورّج ، والمَيْس،

بالمانية : اسم الخشية الطويلة بين الثورين ، والخشبة

التي يمسكها الحرَّات هي المِقْوَمُ ، قال : والمِملَّقَةُ أ

والمر صاف ُ الخَشبة التي في رأس المَيْسِ يعلق بها

القيد ؛ قال الأزهري: وهذه حروف صحيحة ذكرها

ابن شميل وذكر بعضها ابن الأعرابي . وفي حديث عمر قال : اشتر لنا بالنّوك كجراً ؛ الدجر ، بالفتح والكسر ، وأما

بالضم فهو خشبة يشد عليها حديدة الفدان . وفي حديث ابن عمر : أنه أكل الدُّجْرَ ثم غسل يده بالثّقال .

وحَبُلُ مُنْدَجِرٌ : رِخُو ، عَنْ أَبِي حَنْيَةَ . وقال: وَنَرُ مُنْدَجِرٌ رَخُو .

والدَّبْخُورُ : الطَّنْدُمَةُ ، ووصفوا به فقالوا : ليـلَ كَيْجُورُ وليلة كَيْجُورُ ودَيْجُوجُ مظلمة . وديمة " كَيْجُورُ : مظلمة بما تحمله من الماء ؛ أنشد أبو حنيفة :

كَأَنَّ هَٰتُفَ القِطْقِطِ الْمَنْتُثُورِ، بعد رَذَاذِ الدَّيْبَ الدَّيْبُ ورِ بعد رَذَاذِ الدَّيْبَةِ الدَّيْبُ ورِ على قَرَاهُ ، فِلَتَنْ الشَّذُورِ

وفي كلام علي ، عليه السلام : تغريد دوات المنطق في دياجير الأوكاد ؛ الدياجير : جمع كريجور ، وهو الظلام ؛ قال ان الأثير : والواو والياء والدتان ، قال : والدينجور الكثير المتراكم من السبيس . شمر : الدينجور التراب نفسه ، والجمع الدياجير ، ويقال : تراب دينجور "أغبر يضرب للها السواد كلون الرماد ، وإذا كثر يبيس النبات فهو الدينجور لسواده . ابن شميل ، الدينجور الكثير من الكلا .

والدَّجْرَانُ ، بكسر الـدال : الحَشَبُ المنصوب النعريش ، الواحدة دِجْرَانَــة .

وعو: كحرَة بد حراة كدخراً ودُخوراً: كفعه وأبعده الأزهري: الد حرا تبعيدك الشيء عن الشيء . وفي التزيل العزيز: ويُقنْدَ عُونَ من كل جانب دُحُوراً ؛ قال الفراء: قرأ الناس بالنصب والضم ؛ فمن ضها جعلها مصدراً كتولك كحر ته محدواً ، ومن فتحها جعلها اسماً كأنه قال يقذفون يداحر وعا بداحر وعا بدحراً ؛ قال الفراء: ولست أشتهي بداحر وعا بدحراً ؛ قال الفراء: ولست أشتهي

الفتح لأنه لو وجه على ذلك على صحة لكان فيها الباء كما تقول يُقْذَفُونَ بالحجارِةِ ، ولا يقــال 'يقْذَفُونَ الحجارة ، وهو جائز ؛ قال ؛ وقال الزجاج معني قوله وُحُوراً أَي يُدْحَرُونَ أَي يُباعَدُونَ. وفي حديث عرفة : ما من يُوْم إبليس فيه أَدْحَرُ ولا أَدْحَقُ منه في يوم عرفة ﴾ الدَّحرُ : الدَّفْعُ بِعَنْفِ عَلَى سبيل الإهانة والإذلال، والدَّحْقُ : الطرد والإبعاد، وأفعـل التي التفضيل من 'دحـر َ ودُحـق كأشهرَ َ وأُجَنَّ مَنْ تُشْهِرَ وَجُنَّ ، وقد نزل وصف الشيطان بأنه أدحر وأدحق منزلة وصف اليوم به لوقوع ذلك فيه ، فلذلك قال : من يوم عرفة ، كأن اليوم نفسه هَوْ الأَدْحَرُ والأَدْحَقُ . وفي حديث ابن ذي يَزَنَ : ويُدحَرُ الشِّيطَانُ ﴾ وفي الدعاء : اللهم ادُّحَرُ عنما الشيطان أي ادْفَعَهُ واطُّرُدُهُ وَنَحَهُ . والدُّحُورُ: الطرد والإبعاد ، قال الله عز وجل : اخرج منها مَدْوُوماً مَدْحُوراً ؛ أي مُقْصَّى وقيل مطروداً .

دحمو : كَمْسُرَ القِرْبُةَ : مَالَاهَا . وَدَّصْبُورُ : دُوَيْبَةً .

هذو : دَخَرَ الرجلُ ، بالفتح ، يَدْخَرُ أَدْخُوراً ، فهو
داخر ، ودَخْرَ كَخَراً : ذَلَّ وصَغْرَ يَصْغُرُ صَغَاراً ،
وهو الذي يفعل ما يؤمر به ، شاء أو أبي صاغراً
قسيناً . والدَّخَرُ : التحير . والدُّخُورُ : الصّغَارُ والذّل ، وأَدْخَرَ ، التحير . قال الله تعالى : وهم داخرون ؛ قال الزجاج : أي صاغرون ، قال : ومعنى الآية : أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتنقياً ظلاله عن اليمين والشمائل سُجَداً لله وهم داخرون ؛ إن كل ما خلقه الله من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد لله ، قال : والكافر وإن كفر بقلبه ولسانه فنفس جسمه وعظمه ولحمه وجميع الشجر والحيوانات

خاضعة لله ساجدة . وروى عن ابن عباس أنه قال ٪:

الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله . قال الزجاج :

. طُومَى أُمَّهات الدُّرِّ ، حتى كأنها كَلَافَلُ هُمُدِي ﴾ فَهُنَّ لُورُونُ

أمهاتُ الدُّو: الأطَّاءُ . وفي الجديث : أنه مهى عن

ذبح ذوات الدَّرِّ أي ذوات اللبن ﴾ ويجوز أن يكون

مصدر آدر الله إذا جرى ؛ ومنه الحديث : لا

مُعَنَسُ دُرُ كُمْ ؛ أَي دُواتُ الدُّرُّ ، أَرَادُ أَمَا لا تَعْشَر

إلى المُصَدِّق ولا تخبُسُ عن المَرْعَى إلى أن تجتمع

الماشة ثم تعد لما في ذلك من الإضرار بها. ابن الأعرابي:

الدَّرُّ العمل من ضر أو شر؛ ومنه قولهم: لله كواك ،

يكون مدحاً ويكون دُمّاً ﴾ كقولهم : قاتله الله ما أَكْثَرُهُ وَمَا أَشْعُرُهُ . وقالوا : للهُ كَارُكُ أَي للهُ عَمَلُكُ!

يقال هذا لمن يدخ ويتعجب من عبله ، فإذا ذم عبله قيل: لا كر حراه الوقيل: لله كراك من رجل!

معناه لله خبرك وفعالك ، وإذا شتموا قالوا : لا كنر" دَرُهُ أَي لا كَثُر خَيْرِه ، وقيل : لله دَرُنْكِ أَي لله ما

خرج منك من خير . قال ابن سيده : وأصله أن رجلًا وأى آخر مجلب إبلًا فتعجب من كثرة لبنها فقال : لله درك ، وقبل : أراد لله صالح عملك لأن

الدرُّ أَفْضُل مَا مُحِتَّلُبُ ﴾ قال بعضهم : وأحسبهم خصوا اللهن لأنهم كانوا يَفْصِدُونَ النَّاقَةُ فَيُشْرِبُونَ دَمُهَا ويَقْتَطُنُونَهَا فيشربون ماء كرشها فكان اللبُّ أفضلَ

ما مجتلبون ، وقولهم : لا كنَّ كنُّ ولا ذكا عمله ، على المثل ، وقبل : لا دَرُّ دَرُّهُ أَي لا كثر خيره . قال أبر بكر : وقال أهل اللغة في قولهم لله كرُّه ؛ الأصل

فنه أن الرجل إذا كثر خيره وغطاؤه وإنالته الناس قىل : ئله در ، أى عطاؤه وما يؤخذ منه ، فشبهوا عطاءه بـدَرِّ الناقة ثم كثر استعمالهم حتى صادوا

يقولونه لكل متعجب منه ؟ قال الفرَّاء : ورعبا استعملوه مـن غير أن يقولوا لله فيقولون : كرُّ `درُهُ فلان ولا دَرُّ دَرُّهُ ؛ وأُنشد : وتأويلُ الظل الجسمُ الذي عنه الظل. وفي قوله تعالى : سيدخلون جهنم داخرين ؛ ،قال في الحديث : الداخر الذلل المنهان.

خدر: الدَّخْدَارُ : ثوب أيض مبَصُونُ . وهو بالفارسية تَخْتَ دَار أَى يُمِسَكُهُ التَّخْتُ أَي ذُو تَخْتَ ؛ قَالَ

الكميث يصف سحاياً: تَجَلُّو البُّوارِقُ عنه صَفْحَ دَخْدَ ار

والدَّخْدَ ارْ : ضرب مَن الثياب نفيس ، وهو معرَّب الأصل فيه تختار أي صين في النخت ، وقب جاء في

الشعر القديم . الدُّو دُرَّى : العظيم الحصيتين ، لم يستعمل إلا

مزيدًا إذ لا يعرف في الكلام مثل كدّرً . دور : دَرُ اللهُ والدمع ونحوهما يَدَرُ ويَدُرُ كَرَّآ

ودُرُوراً ؛ وكذلك الناقبة إذا تُحلبَتُ فَأَقبل منها على الحالب شيء كثير قبل : كرَّتْ ، وإذا اجتمع في الضرع من العروق وسائر الجسد قبل : كوَّ اللَّهِ \*. والدُّرَّةُ ، بالكسر: كثرة اللَّن وسيلانه . وفي حديث خَرْيَةً : غَاضَتْ لِمَا الدُّرَّةُ ' ، وهي اللَّبِنَ إِذَا كُثُرُ وَسَالَ ؛ واسْتَدَرُ اللِّنُ والدمعُ ونحوهما: كَثُو؛ قَالَ أَبُو ذُوَّيْبٍ:

إذا تُهضَّت فيه تصعُّد تنفرها،

كَفَتُر الغُلاء ، مُسْتُدُرُ صِيابُها استعار الدَّرُّ لشدة دفع السهام ، والاسم الدَّرَّةُ ا والدُّرَّة ؛ ويقال : لا آتيـكُ ما اخْتَلَـفَت الدِّرَّةُ والجرَّةُ ، وَاحْتَلَافُهُمَا أَنَّ الدَّرَّةَ تَـسُفُلُ والجِرَّةَ ـَ

والدُّر : اللهن ما كان ؛ قال :

لا دَرَّ دَرِّ يَ إِنْ أَطْعَمْتُ ْ نَاوِلَهُمْ فِرْ فَ الْحَتِيِّ، وعندي البُّرُ مَكَنْتُوزُ ُ وقال ابن أَحمر :

بان السّباب وأفننى ضعفه العُسُو ، و لله كُو ، و قائن العَيْش أَنْ تَظِر ، و تَعَبِ العَيْش أَنْ تَظِر ، و تَعَب الناقة تعجب من نفسه أي عيش منتظر ، و دَرَّت الناقة تدر و و تدر و النبها وأدر " أه و و و و النبها وأدر " الناقة أدر و را و الفصيل إذا مسح ضر عها . وأدر " الناقة ، دون الفصيل إذا مسح ضر عها . وأدر " الناقة ، فهي مُدر و إذا در " لبنها ، وناقة كرور " كثيرة الله ي و دار " أيضاً ، وضر " در ور " كثيرة الله و دار " أيضاً ، وضر " در ور " كذيلك ، قال الم

من الزُّمرَ ان أُسبَلَ قادِماها ، وضَرَّتُهُما مُرَكَّنَة ۖ كَرُورُ

وكذلك ضَرَّع كدُورِ ، وإبل كدُرُر ودُرَر ودُرَرُ ودُرَرُ ودُرَرُ ودُرَرُ ودُرَرُ ودُرَرُ ودُرَرُ ودُررُ

كانَ ابْنُ أَسْمَاءَ بَعْشُوها وبَصْبَحُها من هُجْمَةً ، كَفَسِيلِ النَّخْلِ ُ دُرَّالِ

قال ابن سيده : وعندي أن 'در"ارآ جمع ُدار"ة على طرح الهاء .

واسْتُدَرُ الحَلُوبَةَ : طلب كرَّها . والاسْتِدْرَ الرُّ أيضاً : أن نسح الضَّرْعَ ببدك ثم يَدِرُ اللبنُ .

ودَرَّ الْضَرَّعُ بِاللّٰبِنَ يَدِرُ أُدُّرُوراً ، وَدَرَّتَ لِقَحْمَةُ السَّلّٰمِينِ وَحَلُوبَتُهُمُ بِعِنِي فَيَنْتُهُم وخَرَاجَهُم ، وأَدَرَّهُ عُمَّالُهُ ، والاسم من كل ذلك الدَّرَّةُ .

ودَرُ الْحَسَرَاجُ بَدِرِ ۚ إِذَا كَثَرَ . وَرُويَ عَنْ عَمْرٍ ،

رضي الله عنه ، أنه أوصى إلى عباله حين بعثهم فقال في وصيته لهم : أدر والقحة المسلمين ؛ قال الليث أراد بذلك فيتهم وخراجهم فاستعبار له اللقحة والدرة . ويقال للرجل إذا طلب الحاجة فألت

والدرة ، ويقال للرجل إذا طلب الحاجه فالع فيها : أَدَرَّها وإن أَبَتْ أَي عالجها حتى تَدرَّ ؛ يكو بالدَّرُّ هنا عن التيسير . ودَرَّت العروق إذا امتلاَّت دماً أو لبناً . ودَرَّ العِرْقُ : سال . قال : ويكون درور العررة تر تنابع ضربانه كتنابع درور العدور ؛ ومنه يقال : فرس درير ". وفي صفة سيدة

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ذكر حاجبيه ، بينهما عر ق يدر وه الغضب ؛ يقول : إذا غضب كرا العر ق الذي بين الحاجبين ، ودروره غلظه وامتلاؤه ، وفي قولهم : بين عينه عر ق يدره الغضب ، ويقال

غضب كما يمتلى، الضرع لبناً إذا دَر". ودَرَّتُ السماء بلطر دَرَّ ودَرَّتُ السماء بلطر دَرَّ وسماء مدْرَانُ وسحابة مدْرَانُ . والعرب تقول للسماء إذا أَخَالَت؛ دُرِّي دُرِيْسَ ، بضم الدال ؛ قاله ابن الأعرابي ، وهو

يحرَّكُهُ ، قال ابن الأثير : معناه أي يمثلي. دمـــاً إذ

من دُرَّ يَدُرُّ . وَالدَّرَّةُ فِي الأَمطار : أَن يتسِع بعضها بعضاً ، وجمعها دِرَرُ . وللسحاب دِرَّةُ أَي صَبُّ ، والجمع دِرَرُ ؛ قال النَّمر ُ بن تَوْ لَبِ :

> سَلامُ الإلهِ ورَيْحَانُهُ ، ورَحْسَنُهُ وسَمَسَاءُ (درَنَّ

غَمَامٌ يُنَزُلُ رِزْقَ العِبَادِ، فَأَحْيَا البِيلاءُ وطابَ الشَّجَرُ

سماءٌ دِرَرُ أَي دَاتُ دِرَرٍ . وفي حديث الاستسقاء: ديَماً دِرَراً : هو جمع دِرَّةٍ . يقال للسحاب دِرَّة أَي صَبُّ واندفاق ، وقيل : الدِّررَرُ الدارُ ، كَقُوله تعالى : دِيناً قِيماً ؛ أي قائماً . وسماء مدرارُ أي

تَدِرِهُ بِالمَطْرِ . والربحُ تُدرِهُ السَّحَابُ وتَسْتَدَدِهُ أَيُّ تَسْتَجُلُهِ ؛ وقال الحادِرَةُ واسمه قُلطُسْنَةُ بَن أُوس الفَطَفَانِيُّ :

> فكأن فاها بعد أول رقدة تعَبُّ بِرَابِيةٍ ، لَذِيذٌ المَكْرَعِ بِغَرِيضِ سَارِيةٍ أَدَرَّتُهُ الصّبَا ، من ماء أَسْحَرَ ، طَبْ ِ المُسْتَنْقَعِ

والثغب: الغدير في ظل جبل لا تصيبه الشبس ، فهو أبرد له . والغريض : الماء الطري وقت نزوله من السحاب . وأسحر أ : غدير أحر الطبّن ؛ قال ابن بري : سبي هذا الشاعر بالحادرة لقول رّبّان بن سيّار فيه :

كَأَنْكَ حَادِرَةُ المَنْكِبِيْدِ نِ رِ رَضْعًاءُ تُنْقِضُ فِي حَادِرِ

قال: شبه بضفلاعة تنقض في حائر ، وإنقاضها: صوتها . والحائر : مُحنّت عمر المناء في منتخفض من الأرض لا يجد مسرربا . والحادرة : الضغمة المنكين . والرصعاء والرسحاء : المسوحة العجيرة . وللساق درّة استدارات للجري . وللسوق درّة أي نفاق . ودرّة السوق : نفق متاعها ، والاسم الدّرة . ودرّ الشيء : لان ؟ أنشد ابن الأعرابي : إذا استند بررّت الشيء : لان ؟ أنشد ابن الأعرابي :

كأنَّ عُرُونَ الْجَوْفِ بِيَنْضَعْنَ عَنْدَمَا وذلك لأن العرب تقول : إن استدبار الشمس مَصَحَّة ﴿ } وقوله أنشده ثعلب :

> تَخْسِطُ الأَخْفَافِ وَالْمُنَاسِمِ عَنْ دِرَّةُ تَخْضِبُ كُفَّ الْهَاشِمِ

فسره فقال : هذه حرب شبهها بالناقة ، ودُرَّتُهُما : دَمُهَا . ودَرَّ النباتُ : النَّنَفَّ . ودَرَّ السَّراجُ إِذَا

أَضاء ؛ وسراج دار ودَرير . ودَر الشيء إذا جُمِيع ، ودَر إذا عُمِل . والإدرار في الحميل :

أَن يُقِلِ النَّوسُ يَدَهُ حِينَ يَعْتِقُ فَيُرْفَعُهَا وَقَلَدُ يَعْتِقُ فَيُرْفَعُهَا وَقَلَدُ يَضِعُها . وَدَرَّ النَّهِ سُ يَدُرُ دَرِيرًا وَدِرَّ أَنَّ النَّهِ شَيْءً . عَدَّا وَفُرْسَ دَرِيرٌ : مَكَنَانُ الْخَلَقُ مُقْتَدِرٌ ؟ قَالَ وَفُرْسَ دَرِيرٌ : مَكَنَانُ الْخَلَقُ مُقْتَدِرٌ ؟ قَالَ

امرؤ القيس : كريو كخدُد رُوف الوكيد ، أَمَر هُ تَنَابُعُ كَفَيْهِ يَخْيُطُ مُوكَلِ

ويروى : تَقَلَّبُ كَفِه ، وقيل : الدَّرِير من الحيل السريع منها ، وقيل : هو السريع من جبيع الدواب ، قال أبو عبيدة : الإدْرَالُ فِي الحيل أن يَعْتَقَ فيرفع بدًا ويضعها في الحبب ؛ وأنشد أبو الهيثم :

لما رَأَتْ شَيْخًا لِمَا دَرُدُرَى اللهُمَرَّى فِي اللهُمَرَّى

قال : الدودر"ى من قولهم فرس كوريو" ، والدليل عليه قوله :

في مثل خيط العهن المعرسي

يريد به الحذروف ، والمعرسى جعلت له عروة . وفي حديث أبي قِلابَة : صليت الظهر ثم ركبت حماراً دريراً ؛ الدوير : السريع العدو من الدواب المكتنز الحلق ، وأصل الدّر في كلام العرب اللهن ، وحرر وجه الرجل يدر إذا حسن وجهه بعد العلة النراء : والدّر درس الذي يذهب ويجيء في غير حاجة .

وأدرَّت المرأةُ المُغْزَلَ ، وهي مُدرَّةٌ ومُسدَّرٌ ؛ الأخيرة على النَّسَب،إذا فتلته فتلا شُديداً فرأيته كَأَنه واقف من شدة دورانه . قال : وفي بعض نسخ الجمهرة الموثوق بها : إذا وأيته واقفاً لا يتحرك من

شد"ة دورانه .

والدُّرَّارَةُ : المِفْزَلُ الذي يَغْزِلُ بِ الراعي الصوف ؟ قال : `

### جَحَنْفُلُ مُعْزُلُ بِالدَّرَّارَة

وَفِي حَدَيْثُ عَمْرُو بِنَ الْعَاصُ أَنَّهُ قَالَ لَمُعَاوِيَّةً : أَتَيْنَكُ وأَمِرُ لِكَ أَشْدُ انْفَيْضَاحًا مَنْ حُنَّى ۚ الْكَهُولِ فَمَا وَلَتَ ۗ أَرْمُهُ حَى تَرَكُنتُهُ مَثُلَ فَلَئَكُةَ المُدَرِّ ؛ قَالَ : وذكر القتبي هذا الحديث فغلط في لقظه ومعناه ، وحُقُ الكَهُول بَنتَ العنكبوت ، وأما المدر" ، فهو بتشديد الراء ، الغَزَّال ؟ ويقال للمغزَّل نفسه الدَّرَّارَةُ والمدرَّةُ ، وقد أدرَّتِ الغازلة كرَّارَ تَهَا إذا أدارتها لتستحكم قو"ة ما تغزله من قطن أو صوف، وضرب فلكة المدرّ مثلًا لإحكامه أمره يعد استرخائه واتساقه بعد اضطرابه ، وذلك لأن الغَزَّال لا بألو إحكاماً وتثبيتاً لِفَلُّكَةِ مِغْزَ لِه لأَنه إذا قلق لم تَدرَّ الدُّرُّ ارَةُ ؛ وقال التَّتِيين ؛ أراد بالمدرِّ الجارية إذا فَلَكُ ثَدَيَاهَا وَدَرَّ فَسِمَا الْمَاءُ ، يقول : كَانَ أَمِرُكُ مسترخياً فأقمته حتى صار كأنه حكيمة أثكامي قيد أَدَرًا ، قال : والأول الوجه . ودَرَّ السهم دُرُوراً : كارَ كُورَاناً جِيداً ، وأُدُرَّه صاحبُه ، وذلك إذا وضع السهم على ظفر إبهام اليد اليسرى ثم أداره بإبهام البد السني وسبابتها ؛ حكاه أبو حنيفة ، قيال : ولا يكون دُرُورُ السهم ولا حنيشه إلا من اكتشارُ عُوده وحسن استقامته والنَّئام صنعته .

والدُّرَّة ، بالكسر : التي يضرب بها ، عربية معروفة ، وفي التهذيب : الدِّرَّة درَّةُ السلطان التي يضرب بها .

والدُّرَّةُ : اللؤلؤة العظيمة ؛ قال ابن دريد : هو مــا عظم من اللؤلؤ، والجمع دُر ودُر ًات ﴿ ودُرَرَ و أُنشد أبو زيد للربيع بن ضبع الفَزاري :

أَفْغُرَ مِنْ مَيَّةً ۚ الْجَرِيبُ إِلَى الرُّجُ جَيْنِ ، إلا الظُّبَّاءَ والبَقَرَا كأنتها ذرة أ منعته ، في نسُّوءً كُنَّ قَيْلُهَا دُرُرًا

وكو ْكَبْ دُرْ يْ ودر "يْ : ناقبْ مِنْضَى \* ، فأما دُرِّيٌّ فَمُنْسُوبِ إِلَى الدُّرِّ ، قال الفارسي : ويجـوزُ أَنْ يَكُونَ فُعُنَّـٰلًا عَلَى تَخْفَفُ الْهَمْزَةَ قَلْبَاً لَأَنَّ سَلَمُولِهُ حكى عن ابن الحطاب كوكب دروي ، فعال : فيجوز أن يكون هـذا محفقًا منه ، وأما در"ي" فيكون على التضعيف أيضاً ، وأما كر"ي فعلى النسبة إلى الدُّرِّ فكون من المنسوب الذي على غير قباس ، ولا يكون على التخفيف الذي تقدم لأن فعينلا ليس من كلامهم إلا ما حكاه أبو زيد من قولهم سَكِلِّينَة " } في السَّكِّلِينَة } وفي التنزيل : كأنها كوكب دُرْ يُ ؟ قال أبو إسحق : من قرأه بغير همزة نسبه إلى الدُّر في صفائه وحسنه وبياضه ، وقرئت در"ي" ، بالكسر ، قال الفراء: ومن العرب من يقول در"يُّ ينسبه إلى الدُّر" ، كما قالوا بجر لنُجِّيُّ ولبجِّيٌّ وسُنفُر يُ وسنفُر يُ ، وقرىء أدراي، ، بالمبزة ، وقد تقدم ذكره ، وجمع الكواكب دراري" . وفي الحديث : كما تَرَوْنَ الكوكب الدُّرِّيُّ في أَفْتَى ِ السَّمَاءَ ؟ أَيُّ الشَّدِيدُ الْإِنَارَةِ . وقَـالَ الغراء : الكوكب الدُّرِّيُّ عند العرب هو العظيم المقدار ،

وقبل : هُوَ أَحدُ الكُواكِ الْحُبِيَّةِ السِّيَّارَةِ . وَفَي حدیث الدجال : إحدى عینیه كأنها كوكب دُرِ يُ . ودُر يُ السف : تَلْأُلُؤه وإشراقه ، إما

أَنْ يَكُونَ مِنْسُوبًا إِلَى الدُّرُّ بَصْفَائُهُ وَنَقَائُهُ ، وإِمَا أَنْ يكون مشبهاً بالكوكب الدري وقال عبدالله بن سبوة:

كلُّ يَنُوءُ عاضى الحَدُّ ذي سُطَبِ عَضْبِ ، جَلا القَيْنُ عن دُرِيَّه الطَّبُعَا

ويروى عن كذرايَّه يعنيٰ فرينندَهُ منسوب إلى الذَّارَّا

و تُخْرُ جُ منه ضَرَّةُ القَوْمِ مَصَدَّقاً ؟

على قصده . ويقال ؛ كاري يدرر داوك أي

بجذائها إذا تقابلتا ، ويقال : هما على دَرَّدٍ وَاحْمَدُ ،

اللُّورْدُورِ . الجوهري : اللَّوْدُورَ الماء الذي يَدُّورُ ومخاف منه الفرق . والدُّورْدُرُدُ : كَمَنْسِتُ الْأَسْنَانَ عَامَةً ، وقَيلَ : مُنبِتُهَا قبل نباتها وبعد سقوطها ، وقيل : هي مغارؤها من

الصي، والجمع الدَّرَادِرِ ؛ وفي المثل : أَعْيَنْتِنِي بأَشْرِ فكيف أرجوك بدر در ? قال أبو زيد : هذا رجل

مخاطب أمرأته يقول ؛ لم تَقْسِلَى الأَدَبُ وأَنتِ سَابَةٍ

ذات أشر في تغرك ، فكيف الآن وقد أسنتنت حتى كيدَّتْ دَرَّادُرُكُ ، وهي مغارز الأسنان ? ودَر دَ الرَّجَلُ إِذَا سَقَطَتُ أَسْنَانَهُ وَظَهْرَتُ كَرَّ ادْرُهَا،

وجِمعهُ الدُّرُهُ ، ومثلهُ : أَعْيَكِنَّتَنَى مِنْ نُشْبُّ إِلَى 'دب" أي من لكد'ن تشبّبت إلى أن 'دبيّبت . وفي

حديث ذي الثُّدَيَّةِ المقتولِ بالنَّهْرُوانُ : كانت له

'ثُدَيَّةٌ' مثل البَضْعَةُ تُدَرَّدُوْ أَي تَمَنَّرُ مُنَرُ وَتُرَجِّرُ جَ

تجيء وتذهب ، والأصل تُتَدَّرُ دَنُ فَعَدُفْتُ إِحَدَى التاءين تجفيفاً ﴾ ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الأليتين فإذا مشت رجفتاً : هي تدردر ؛ وأنشد:

أقسم الله المانا تدردر

لَيُقَطَّعُنَّ من لسان إدر در ر قال : والدُّر دُنُّ ههنا طرَّف اللسان ، ويقال : هو أصل اللسان، وهو مَعْرِرُ السِّنِّ في أَكْثُرُ الكلام. ودَرَّدُرَ البُسْرَة : دلكها بدُرُّدُرِهُ ولاكها ؛ ومنه

قول بعض العرب وقد جاءه الأصمعي : أتبتني وأنا أَدَرُ دُرُ بُسُرَةً . ودَرَّالِيَةُ : من أسباء النساء .

والدُّرُّدُارُ : ضرب من الشجر \ معروف . وقولهم : أده أدرَّيْن وسعدُ القُـنْنُ ، من أسماء

الكذب والباطل ، ويقال : أصله أن سَعْدَ القَيْنَ ١ قوله « ضرب من الشجر » ويطلق ايضاً على صوت الطبل كما في

وطاول الشرى دري عضب مهند ودَرَرُ الطريق : قصده ومثنه ؛ ويقال : هو عـلى دَرَر الطريق أي على مُدَّرَجَتِه ، وفي الصحاح: أي

بالفتح، أي على قصد واحد. ودَرَرُ الربح: مَهَبُّها ﴾ وهو دَرَرُكُ أي حَذَاؤُكُ وَقُبَالَـتُكُ . ويقال :

كَوْرُكُ أَي قُبُالَتَكَ ؟ قَالَ أَنِ أَحِمْ : كانت مناجعها الدهنا وجانبها،

والقُسفُ بما تراه فنو ْقَلَه دَرَرَا واسْتُدَرَّت المَعْزَى: أرادت الفعل . الأُمَوَيُّ: يقال

للمعزى إذا أرادت الفعل: قد اسْتَدَرَّتُ اسْتَدَرُراراً ، وللضأن : قد اسْتُو بُلَتِ اسْتِيبالاً ، ويقال أيضاً : اسْتَذَرَت المعزى اسْتَذَراءً من المعتل ، بالذال

والدَّرُّ : النَّفْسُ ، ودفع الله عن كرَّه أي عن نَفْسه ؛ حَكَاه اللَّحِياني . وَدَرُّ : امْمُ مُوضِّع ؛ قالت

ألا يا لَهُفُ نَفْسِي بِعِدَ عَيْشِ

لنا ، يَجُنُنُوبِ دَرَّ فَدَي كَهِيقِ

والدُّرْدُرَةُ : حَكَايَةً صُوتُ الماء إذا الدُّفعُ في بطون

والدُّرْ دُورٌ : موضع في وسط البحر يجيش ماؤه لا

تكاد تَسْلُــَمُ منه السفينة ؛ يقال : لَـجَّجُوا فوقعوا في

الذي هُو النمل الصفار ، لأن فرند السيف يشبه بآثار الذُر ؛ وبيت 'درَيْد يروى على الوچهين جميعاً :

الأودنة .

وذَرَ يُ عَضَبُ .

كان رجلًا من العجم يدور في مخاليف اليمن يعمل لهم، فإذا كَسَدَ عَمَلُهُ قَالَ بَالْقَارِسِيةِ : دُهُ بَدُرُودٌ ، كأنه بودِّع القرية،أي أنا خارج غداً،وإنما يقول ذلك للْسُتَعْمَلَ ، فعرَّبته العرب وضربوا به المشل في الكذب . وقالوا : إذا سمعت بِسُرَى القَيْنِ فإنه مُصَبِّح ؟ قال ابن بري : والصحيح في هذا المثل ما رواهِ الأصمى وهو .: 'دهد'رَّيْن سَعْد' القَـنْنُ ، من غير واو عطف وكون أدهدارًايْن متصلًا غير منفصل ، قال أبو على": هو تثنية 'دهْد'ر" وهو الباطل، ومثله الدُّهُدُنُّ في أمم الباطل أيضًا فجعله عربيًّا ، قال : والحقيقة فيه أنه اسم لبَطَلَ كَسَرْعانَ وهَيْهِاتَ اسم لِسَرْعَ وَبَعْدَ ، وسَعْدُ فاعل به والقَيْنُ نَعْتُهُ ، وحذف التنوين منه لا لتقاء الساكنين ، ويكون على حذف مضاف تأويله بطل قول سعند القَيْنِ ، ويكون المعنى على ما فسره أبو على": أن سَعْدَ القَيْنَ كَانَ مَنَ عَادَتُهُ أَنْ يَنْوَلُ فِي الْحِيُّ فَيُشْبِعِ أنه غير مقم ، وأنه في هذه الليلة يَسْرِي غَيْرً مُصَبِّح ليبادر إليه من عنده ما يعمله ويصلحه له فقالت العرب: إذا سمعت بسرى القين فإنه مُصَبِّح ؛ ورواه أبو عبيدة معبر بن المثنى : 'دهْد'ر َّيْنَ سَعْدُ القَيْنَ ، بِنصب سعد ؛ وذكر أن دُهْدُرُ يُنْ منصوب على إضمار فعل ، وظاهر كلامه يقضي أن 'دهْدُرُ ین اسم للباطل تثنیة 'دهْدُرُ ّ ولم نجعله اسماً للفعل كما جعله أبو على ، فكأنه قال : اطرحوا الباطل وسَعْدَ القَيْنَ فليس قوله بصحيح ، قال : وقد رواه قوم كما رواه الجوهري منفصلًا فقالوا دُه دُرٌ يُن وفسر بأن دُهُ فَعْلَ أَمر من الدَّهاء إلا أَنه قديَّمت الواو التي هي لامه إلى موضع عينه فصار 'دوه' ، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار ُده كما فعلت في 'قُل'، ودُرَّيْنِ مَن دَرَّ يَدِرُ ۚ إِذَا تِتَابِع ، ويُراد هَهَا

بالتثنية التكرار ، كما قالوا لئيسك وحنانيك ودَوَالَيْك ، ويكون سَعْد القَيْن منادى مفره والقين نعته ، فيكون المعنى : بالغ في الدّها والكذر يا سَعْد القَيْن ؛ قال ابن بري : وهذا القول حسو إلا أنه كان يجب أن تفتح الدال من درّين لأنه جعا من درّ يدر إذا تتابع ، قال : وقد يكن أن يقول إن الدال ضب للإنباع إنباعاً لضة الدال من ده والله تعالى أعلم .

هُوْو : ابن الأعرابي : الدَّرْوُ الدَّفِعِ ؛ يقال : كَزَّرَوَ ودُّسَرَه ودفعه بمعنى واحد .

دسر : الدَّسْرُ: الطعن والدَّفْعُ الشديد، يقال : كَسَرَ بالرمح ؛ قال الشاعر :

# عن ذي قدراميس كهام قد كسر

وفي حديث عبر، رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليم أن يؤخذ الرجل المسلم البريء عند الله فيكد سركا يُد سر الجنور عند الله فيك سر وي كتب الله في يُد فقع حديث الحجاج أنه قال لسنان بن يزيد النخمي : كيف قتلت الحسن ? قال : كسر تُه بالرمع كسرا وهكر تُه بالرمع كسرا وهكر تُه بالسيف هَبْراً أي دَفَعْتُهُ دَفْعًا عنيفًا ، فقال له الحجاج : أما والله لا تجتمعان في الجنة أبداً . ابن سيده في البضع ، يقال : دَسَر ها بأيره . والدسر أيضا في البنف به والدسر أيضا من ليف يشد به ألواحها ، وقيل : هو مسارها ، من ليف يشد به ألواحها ، وقيل : هو مسارها ، والجمع من ليف يشد به ألواحها ، وقيل : هو مسارها ، والجمع من ليف يشد به ألواحها ، وقيل : هو مسارها ، وأسر أيضا مثل غسر وعسر ؟ وقال بشر ، ودسر أيضا مثل على وغسر ؟ وقال بشر :

مُعَبَّدَة السَّقَائَفِ ذات دُسْرٍ، مُضَبَّرَة ، جَوانِبُها وَدَّاحُ

وفي حديث ابن عباس وسئل عن زكاة العنبر فقال :

إنما هو شيء كسرَهُ البحر أي دفعه موج البحر وألقاه الى الشط فلا زكاة فيه . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : كرفعها بغير عمد يد عمها ولا دسار ينتظيمها ؛ الدّسارُ : المسارُ ، وجمعه دُمسُرُ ، وقد دُسرَ ، وقد دُسرَ ، وقد الفراء : الدّسرُ مسامير السفينة وشرُطها التي تشكر بها . وقال الزجاج : كل شيء يكون نحو السسر وإدخال شيء في شيء بقوة ، فهو الدّسرُ . يقال : هسرُ تُ المسار أدسرُ ، وأدسرُ ، وقال عمد : الدّسرُ ، وقال المنفينة ؛ وقيل : الدّسرُ الله عمد نور أن السفينة ، وقيل : الدّسرُ الماء بحدرها أي تدفعه ؛ قال ابن أحمر :

ضَرْباً هـذاذ يَكُ وطَعْناً مِدِمَرا

ويقال : الدَّسارُ الشَّريط من الليف الذي يشد بعضه ببعض .

ورجل مد مر" والدو مر : الذكر الضغم الشديد. وكتيبية كو سر" و دو سرة " بجتمعة ، و دو سر" : كتيبة للنعمان الشنقت من ذلك ، وجمل دو سر" ودو سري ودو سراني ودواسري : ضخم شديد

مجتمع ذو هامة ومناكب، والأنثى دُو سُمَّرُ وَدُو سُمَرَةٌ ؟

قال عدي : ولقد عَدَّيْتُ دَوْسَرَةً ، كَمَلاَةً القَيْنِ ، مِيدُ كارا

وقيل : الدُّوْسَرُ النوق العظيمة ، وقال الفراء : الدُّوْسَرِي ُ اللَّوي ُ من الإِبل . ودَوْسَرُ : اسم

فرس ؛ قال :

لَيْسَتُ مَن الفَرِقِ البِطَاءِ دَوْسَرُ، قَدْ سَبَقَتُ قَيْشَاً ﴾ وأنت تَنظُرُ

أُواد: قد سَبَقَت خَيل قيس ؛ قَالَ ابن سَيده: هكذا أُنشده يعقوب الفرق السطاء والمعروف من الفرق.

والدُّو َامِرُ : المَاضِيُ الشَّدَيَد . والدُّو مَسَرُ : القديم . والدُّو مُسَرُ : الزُّو انْ في الحنطة ، واحدته كو مَسَرَّة " .

وقال أبو حنيفة: الدَّوْسَرُ نبات كنبات الزوع غـير أنه يجاوز الزرع في الطول وله سنبل وحب دقيق أسر. ودَوْسَرُ : الم كتيبة كانت للنعبان بن المنذر؟

وأنشد للمثقب العبدي بمدح عمرو بن هند وكان نصرهم على كتيبة النعمان :

كان عنا جاللا ،

غير يَوم الجنو منجنبي قطر فطر بند م ضر بند دو مر في ضر بند ، أثب بند أو تاد ملك فاستقر ، فتجزاه الله من ذي نعيت ، وجراه الله ، إن عبد كفر .

وهذا الشعر أورده الجوهري :

ضَرَبَت دُوسَرُ فَهُمْ ضَرَّبَةً وَصُوابَةً وَصُوابَةً وَمُوسَلُ فَهُمْ ضَرَّبَةً وَمُولِهُ وَصُوابِهُ : دُوسِرُ فَيَكُ لَأَنَّهُ عَالَكُ وَالْعُظِيمُ وَهُو وَهُو الْحُلْمِ : فَكَالَ أَنْ الْمُنْفِقِ وَالْعُظِيمُ : فَكَالَ أَنْ الْمُنْفِقِ وَالْعُظِيمُ الْمُنْفِقِ وَالْعُظِيمُ اللّهِ اللّهِ الْحُلْمِ ، وَفَلَطَرَ أَنْ اللّهِ اللّهِ الْحُلْمِ ، وَفَلَطَرَ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

دسكو: الدُّسْكُرَةُ : بناء كالقَصْر حوله بيوت للأعاجم بكون فيها الشراب والملاهي؛ قال الأخطل:

وبنو سَعِد بن زيد مناة كأنت تلقب في الجاهلية كو سُر.

والجمع الدّساكِر'؛ قال الليث: يكون الملوك ، وهو معرّب. وفي حديث أبي سفيان وهرقـل: أنه أذن لعظماء الروم في دَسْكَرَةٍ له ؛ الدسكرة: بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت الخدم والحشم، وليست بعربية محضة. والدّسْكَرَةُ : الصّوْمَعَةُ ؛ عن أبي عبرو.

هطو: الأزهري في الثلاثي الصحيح: أما كلوسَرَ فإن ابن المُطْنَفُرِ أهمله ؛ قال: ووجدت لأبي عبرو الشيباني فيه حرفاً رواه ابنه عبرو عنه في باب السفينة، قال: الدَّوْطِيرَةُ كَوْثَكُ السفينة.

وعو: دَعِرَ العُودُ ، بالكسر ، دَعَراً ، فهو دَعِرْ :

دُخُنَ فَلْمُ يَنَّقِدُ وهو الردي الدخان ، ومنه اتَّخَذَت

الدَّعَارَةُ ، وهي الفِسْقُ . وعُودُ دَعِرْ أَي كثير
الدخان ، وفي النهذيب : عُودُ دُعَرْ ، وقيل :
الدَّعِرُ مَا احترق من حطب أو غيره فَطَنَفِي قبل
أن يَشْتَدُ احتراقه ، والواحدة دَعِرَة . وقال شهر ؛
العود النَّخِرُ الذي إذا وضع على النار لم يستوقد ودَخن فهو دَعرْ ، وأنشد لابن مقبل :

باتنت خو اطب لتبلنی بلنتیسنن لها جزال الجذی ، غیر خوال ولا دعر

وفيل: الدَّعِرِ من الحطب البالي. قال الأَزهري: وسبعت العرب تقول لكل حطب يعْثَنُ إذا اسْتَو فَكَ : دَعَراً ، فهو اسْتَو فَكَ : تَعْرَ . ودَعِرَ العُودُ دَعَراً ، فهو دَعِر": تخر . وحكى العَنوي : عُود دُعر مثال صُرد ؛ وأنشد:

تَجْمِلْنَ فَتَحْمَأَ جَبِّدًا غَيْرَ 'دُعَرْ ' أَسُودَ صَلَالًا كأَعْبَانِ البَقَرْ

وزَ نَنْهُ ۗ دُعَر ۗ : قُـدُ حَ بَهِ مَرَارًا حَتَى احْتَرَقَ طَرْفَهُ

فلم يُور. ويقال: هذا َ زَنْـدُ ُ دُعَرَ ۗ إِذَا لَمْ يُور؛ وأَنشَدُ مُؤْتَـشَبُ ۗ يَكُنْبُو بِهَ كَزِنْـدُ ۗ دُعَرُ ۚ

وفي الصحاح: تَونَـٰدُ أَدْعَرُ . ويقال النخلة إذا لم تقبا اللَّقَاحَ : نخلة دَاعِرَ أَنْ وَنجَيل مَدَاعِير فَتَرَاد تَلقيه وتتحق ، قال : وتنحيقها أن يُوطاً عَسَقُها حيستر ْخِي فَدَلك دواؤها . ويقال لللو ْن الفيل المُدعَرُ أَ اللّو ْنُ الفيل المُدعَرُ أَ اللّو ْنُ الفيل جميع الحيوان . ودَعرَ الرجل ودَعرَ دَعارَةً وبيع الحيوان . ودَعرَ الرجل ودَعرَ دَعارَةً ورجل دُعرَ ويوارة " ودعارة " ورجل دُعرَ" ودُعرَة " وخارة " ورجل دُعرَ" ودُعرَة " وحارة " ورجل دُعرَ" ودُعرَة " والله ؟ قال الماء . .

فلا أَلْفَيَنْ 'دَعَراً دَارِبا ' قديمَ العداو في والنَّيْرَبِ وبُعْبِر 'كُمْ أَنه ناصِع" ، وفي نُصْعِهِ دَنب العَقْرَبِ

وقيل: الدُّعَرُ الذي لا خير فيه. قال لبن شبيل 

دَعِرَ الرَجِلُ دَعَرًا إِذَا كَانَ يُسرق ويزني ويؤد 
الناس ، وهو الدُّاعِرُ . والدَّعَارُ : المفسد. والدَّعَرُ 
الفسادُ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : اللهم ارزة 
الفيلُظَة والشَّدَّة على أعدائك وأهل الدَّعارَ والنفاق 
الدَّعارَة ن : الفسادُ والشر . ورجل داعر ن : خيد 
مفسد . وفي الحديث : كان في بني إسرائيل رجل داعر ن 
ويجبع على دُعًار ي وفي حديث عليي : فأين دُعًا 
طيء ، وأراد بهم فُطّاع الطريق . قال أبو المنهال 
طيء ، وأراد بهم فُطّاع الطريق . قال أبو المنهال 
المَداعير . والدُّعْرَة ن : القادح والعيب . ورجد 
دُعَرَة ن : فيه ذلك ، وحكاه كراع دُعْرة ، بالذا 
المعجمة وسكون العين ، وذُعْرَة ، الذاع ، بالذا المهملة ، فا 
دُعَرَات ، قال : فأما الداع ، بالذا المهملة ، فو

الحبيث . والدَّعِـارَةُ : الفسق والفجور والحُبُثُ ؟ والمرأة دَاعِرَةُ ﴿ وَدَاعِرُ : اللهِ فَعَلَ مُنْجِبٍ تَنْسِبُ إِلَيْهِ الدَّاعِرِيَّةُ مِنَ الْإِبْلِ .

هعتر : الدَّعْشَرُ : الأَحمق . ودُعْشُونُ كُلُّ شيء :

مُفُورَتُهُ . والدُّعَنُورُ : الحوض الذي لم يُتَنَوَّقُ في صَنْعَتِه ولم بُوسَعْ ، وقيل: هو المهدَّمُ ؛ قال : أَكُلُّ بَوْمٍ لَكُ حَوْضُ مَمْدُ ورْ ؟ إِنَّ حَيْضَ النَّهَلِ الدَّعَاثِيرُ النَّهَلِ الدَّعَاثِيرُ الدَّيْ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّيْ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّيْرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعِيرُ الدَّعِيرُ الدُّعِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعَاثِيرُ الدَّعِيرُ الْعَالِيرُولِ الْعَلَيْلِيرُ الْعَلِيرُ الْعَالِيرُ الْعَلِيرُ الْعِيرُ الْعَلِيرُ الْعَلِيْلِيرُ الْعَلْعِيرُ الْعَلِيرُ الْعَلِيرُ الْعَلَيْلِيرُ ا

يقول: أكل يوم تكسرين حوضك حتى يُصْلَحَ ؟ والدعاثير: ما تهدّم من الحياص. والجَوَابي والمَرَاكِي إذا تكسر منها شيء ، فهو 'دعْشُور.وقال أبو عدنان: الدُّعْشُورُ 'مُحِفْرُ حفراً ولا يبنى إنما مجفره صاحب الأوال يوم وردوه.

والدَّعْشَرَةُ : الهَدَّمُ . والمُدَّعْشَرُ : المهدوم . والدُّعْشُورُ : الحوض المُثَلَّمُ ؛ وقال الشاعر :

> أَجَلُ جَيْرٍ إِن كَانَتَ أَبِيْحَتَ كَعَاثِرُهُ وكذلك المنزل ؛ قال العجاج :

مِنْ كَمَنْزُلَاتُ أَصْبَحَتْ كَعَاثِرًا

أراد دعاثيرا فحذف الضرورة . وقد دَعْشُرَ الحوض وغيره : هدّمَهُ . وفي الحديث : لا تقتلوا أولادكم سراً ، إنه لنيه رك الفارس فيهُ عَيْدَ عَشْرُهُ وَ إَي يَصْرَعُهُ وَيَهُ لِكُهُ بِعِنِي إِذَا صَارِ رَجِلًا ؟ قال : والمراد النهي عن الغيلة ، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي سرضع فرعا حملت ، واسم ذلك اللبن الغيل ، بالفتح ، فإذا حملت فسد لبنها ؟ يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرضاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلا فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال ، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه وأنكسر ،

وسب وهذه وانكساره الغيّل . وأرض مدّعتر "د".

موطوءة . ومكان دعثار" : قعد سَوَّسَهُ الضَّبُّ وحَفَرَهُ ؛ عن ابن الأَعرابي ، وأَنشد :

إذا مُسلَمِب ، فَوَاقَ طَهْرُ نَبِينَةً ، أَيْدِهُ مِدِعْثًا مِدِعْثًا مِ حَدِيثٍ كَوْيِنُهَا اللهِ اللهِ

قال : الضَّب يَحْفُورُ مَنْ سَرَبِه كُلِّ يُومَ فَيَعْطَيْ لَبَيْنَةُ الأَمْسَ، يَفْعَلَ ذَلَكَ أَبْدًا .

وَجَمَلُ مِعَثُر : شديد بُدَعَثِر كُل شيء أي يكسره ؟ قال العجاج :

قد أقدْرَ صَبَ حَزْمَة أَوْضًا عَسْرًا ،
ما أنسأ ثنا أمذ أعارت سَهْرًا ،
حتى أعد ت بازلًا دعشرًا ،
أفضل من سَبْعِين كانت خضرًا

وكان قد اقترض من ابنته حزَّمة سبعين درهما للمُصدَّق فأعطته ثم تقاضته فقضاها بكراً .

دعكو: ادْعَنْكُورَ السَّيْلُ : أَقْسِلُ وأَسْرَعُ . وَادْعَنْكُورَ عَلَيْهِ ، بِالفَتْحِ : انْدُورَاً ؟ قال : تَقْدُ ادْعَنْكُورَتْ ؛ بِالفُّحْشُ والسُّوءُ والأَّذَى ، أُمَّيِّتُهُمَا ادْعِنْكَارَ سَيْلٍ عَلَى عَشْرُو

وادْعَنَكُرَ عليهم بالفُحْشِ إِذَا أَنْدُرَأَ عليهمَ بالسومِ، ورجل دَعَنْكُرَانُ: مُدْعَنْكِرِ . ورجل دَعَنْكُرُ . مُنْدُرِيءَ على الناس .

دعس ؛ الدَّعْسَرَ قُرُرُ: الْحِفَّةُ والسَّرْعَةُ .

دغو : كَغَرَ عليه يَدْغَرُ كَغَراً وَدَغُرَّى كَدَعُوْى : اقتحم من غير تثبت ، والاسم الدَّغَرَى . وزعموا أن امرأة قالت لولدها : إذا رأت العينُ العينَ فَدَغْرَى ولا صَفَّى ، ودَغْرَ لا صَفَّ ، ودَغْراً لا صَفَّاً مثل عَقْرى وحَلْقَى وعَقْراً وحَلْمًا ؟ تقول : إذا رأيتم عدو كم فادغر واعليهم أي اقتصوا واحملوا ولا نُصَافِّوهُم ؛ وصَفَّى من المصادر التي في آخرها ألف التأنيث غو دَعْوَى من قول 'بشير بن الشكث: ودَعْوَى ما تشديد صَخَبُه مَ

ودَغَرَ عليه : حمل . والدَّغْرُ أَيضاً : الحلط ؛ عن كراع . وروي هذا المثل : دَغْرًا ولا صَفاً أي خالطوهم ولا تصافحُوهم من الصَّفَاء .

ابن الأعرابي : المكاغرة الحرب العَضُوضُ ألتي شِعارِها دَغْرَى ، ويقال : دَغْراً .

والدُّغْرُ : غَمْزُ الحَلقِ من الوجع الذي أيدْعَى العُذْرَةُ . ودَغَرَ الصَّبِيُّ يَدْغَرُهُ دَغْراً : وهـو وَفَعُ ورم في الحلـق. وفي الحديث أن النــي، صلى الله عليه وسلم ، قال للنساء : لا تعذبن أولاد كن بالدُّغْرِ ؛ وهوَ أَنْ تَرُّفَعَ لَهَاهَ المعذور . قال أَبو عبيد : الدُّعْرُ عَمَّرُ ۚ الحَكَاتِي بِالأَصِيعِ ، وذلك أَنْ الصبي تأخذه العُذْرُةُ ، وهو وجع بييج في الحلق من الدم ، فتدخل ألمرأة أصبعها فترفع بهما ذلك الموضع وتَكُبِّسُهُ ، فإذا رفعت ذلك الموضع بأصبعها قيل : كَغَرَتْ تَدْغَرُ كَغُراً ؛ ومنه الحديث : قال لأم فَيْسِ بِنْ مِحْصَن : عَلامَ تَدْغُرُنَ أُولادكن بهذه العُلْش ? والدَّغْر : تَوَ تُثُب المُخْتَلس ودَ فَنْعُهُ نَفْسَهُ عَلَى الْمُتَاعَ لِيَخْتُلْسُهُ ﴾ ومنه حديث على ﴾ كرم الله وجهه : لا قطع في الدَّاغْتُرَةُ ، وهي الحَكَانُسَةُ ؛ قال أبو عبيد : وهو عندي من الدفع أيضاً لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه ، وقيل في قوله لا قطع في الدغرة : هــو أن يملأ يده من الشيء يستلبه . والدُّغـُرَةُ : أَخَذَ الشيءُ اختلاساً، وأصل الدُّغْرِ الدَّفْعُ . وَفِي خُلُقَه كَغُرْ أَي

تَخَلِثُفُ ۚ ﴿ وَفِي النَّهَدُيبِ : كَأَنَّهُ اسْتَسْلَام ۚ ﴾ قال وما تَخَلَّفُ مِنْ أَخْلَاقِهِ كَفَر ُ

وما تخلف من اخلاقه دغر والدّغر : سوء غذاء الولد وأن ترضعه أمّه فلا ترو فيبقى مستجعاً يعترض كل من لقي فيأكل ويستص ويلاقتي على الشاة فيكر ضعها ، وهو عذاب الصبي وقال أبو سعيد فيا كرد على أبي عبيد : الدّغر و فال أن لا ترويه أمّه فيك غير أبي ضرع غيرها فقال ، عليه الصلاة والسلام : لا تُعَذّبُن أولاد كن بالدّغر ولكن أر وينهم للا يَد عَروا في كل ساء ويستجيعوا ؛ وإنما أمر بإرواء الصيان من الله . قال الأزهري : والقول ما قال أبو عبيد وقد جاء في الحديث ما دل على صحة قوله . والدّغر أ : الو جود ودّغر ما تال : ولون مدّغر "

كَسَا عَامِراً ثَنَوْبَ الدَّمَامَةِ كَرَبُّهُ ، كَسَا عَامِراً ثَمَانَةً ، كَا تَكُسِي الجَيْنَزيرُ ثِنَوْبِاً مُمَاعَرًا

دغمو : الدَّغْمَرَةُ : الخَمَاطُ . يقال : أَخْلُقُ أَدْغُمُر يَ ودَغْمَرَيُّ .

والدَّغْسَرَةُ : تَخْلَيْطُ اللَّوْنِ وَالْحُلُنُّقِ ؛ قَالَ وَفَهَ : إذَا البُّرُوُّ كَغْسُرَ لَنُوْنَ الأَدْرَنِ ، سَلَّمْتُ عِرْضاً لَنُوْنُهُ لَمْ يَدَّكُنَ

الأدرَنُ : الوسيخُ . ودَعْمَرَ : خَلَطَ . لم يدكن لم يتسخ ؛ قاله ابن الأعرابي . ورجل 'دغمور' : سي الثناء . ورجل 'مدَعْمَرُ الحُلْقِ أي ليس بصافي الحُلْلُقِ . وخُلُنُ تُ دَعْمَرِيُ وفي خُلُلُقه دَعْمَرَ وَ أَوَ شَراسَة " ولُؤُمْ ؟ قال العجاج :

القوله «كأنه استسلام» في القاموس وشرحه: الدغر، بالتحريك،
 التخلف والاستلام بالهمز، هكذا في النسخ ومثله في التكملة وفي
 التهذيب الاستسلام وهو تحريف.

لا يَوْدَهِنِي العَمَلُ المَقْزِيُّ، ولا مِنَ الأَخْسَلاقِ كَغْمَرِيُّ

والدُّغَنْسَرِيُّ: السَّيِّةُ الحُكُلُّقِ، وَكَذَلِكَ الذُّغَّسُورُ، بالذال، الحَيَّشُودُ الذي لا ينحلُّ حقده. ودَغْسَرَ عليه الحَبَسَرَ: خلطه. والمُنْدَغْسَرُ : الحَيْفِيُّ .

دفو: الدَّفْرُ : الدفع . كَفَرَ فِي عُنُقِهِ كَفَرَا : دفع فِي صدره ومنعه ؛ بمانية . ابن الأعرابي : دفر ثه في قفاه كَفَرْزُ أَي دقعته . وروي عن مجاهد في قوله تعالى : يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم كَمَّاً ؛ قال : يُدْفَرُونَ

في أُفَنيتهم دَفْر آ أي دفعاً . والدَّفَرُ : وقوع الدود في الطعام واللحم . والدَّفَرُ : النَّدُنُ خاصة ولا يكون الطيبُ البنة .

ابن الأعرابي: أدْفَرَ الرجلُ إذا فاح ربح صُنَانِهِ. غيره: الذَّفَرُ ، بالذال وتحريك الفاء ، شدَّة ذَكَاء الرائحة ، طبية كانت أو خبيثة ؛ ومنه قبل : مسئك أَذْ فَرُ ، ورجل أَدْفَرُ ودَفِرْ ، الأَخيرة على النسب لا فعل له ؛ قال نافع بن لتقييط الفَقَعَسِيُّ :

> ومُؤُوْلِقُ أَنْضَافِتُ كَيْهُ كَأْسِهِ ، فَشَرَّكُنُهُ كَفِراً كَرْبِحِ الْجَوْدُبِ

وامرأة كفراء ودفرة ويقال الأمة إذا سُتيت : يا كفار ، مشل قطام ، أي يا مُنتِنة . وفي حديث فَيْلَة : أَلْتَنِي إِلَي ابْنَة أَخي يا كفار أي يا منتنة ، وهي مبنية على الكسر وأكثر ما ترد في النداء . والدَّقَرُ وأمُ كفر : من أسماء الدواهي . ودفار

وأم كفار وأم كفر ، كله : الدنيا .
ودَفْراً دَافِراً لما يجيء به فلان على المبالغة أي نَشْناً .
ويقال للرجل إذا قَـنَّحْتَ أَمْرَهُ : كَفْراً دَافِراً ،
ويقال : دَفْراً له أي نَـنْناً . وقال ابن الأعرابي :

الدُّفْرُ الدُّلُّ ، ويَه فسر قول عبر ، وضي الله عنه ،

لما سَأَلُ كَمِياً عَنْ رُلَاةٍ الْأَمْثُرِ فَأَصْبُرُهُ قَالَ الْمُثَرِ فَأَصَاعِهُ قَالَ اللَّهِ وَأَمَا غَيْرُهُ فَفَسُرُ

وَادَقُرُ آدُرُا قَيْلُ : ارادِ وَادَّلَاهُ } وَامَا غَيْرِهُ فَلْسُرِ بِالنَّتُّسِ أَي وَانْسَتَنَاهُ ؛ وَمَنْهُ خَدِيثُهُ الآخرِ : إِنَّا الحَاجِ الأَشْعَيْدُ لِلْأَدْقُ ُ الأَشْعَى ُ ؛ والدَّفُ ُ : النَّتِنَ

الأَشْعَتُ الأَدْفَرُ الأَشْعَرُ ؛ والدَّفَرُ : النَّنَ : بِفتح الفاء ، قال : ولا أعرف هذا الفرق إلا عن ابر الأعرابي ، ومنه قبل للدنبا أم كفر .

دفتر: الدُّفْ تُنَرُّ والدَّفْتَرُ ؛ كُلُّ دُلكُ عَنِ اللَّحِيانِي حَكَا عنه كراع: يعني جباعة الصعف المضومة، الجوهري

الدَّفْتُورُ وَاحِدُ الدَّفَاقِرِ، وَهِيَ الْكُواْرِيسُ . وقو : الدُّقْدُرَانُ : خَشَبُ يُنْصِبُ فِي الأَرْضُ يَعْرَّشُ عليه الكرم ، واحدته دُقْدُرانُهُ . والدَّوْقَتَرَانَهُ .

بُقْعَة تَكُونَ بِينَ الجَالِ المُعْطِقَةِ بِمَا لَا نَبَاتَ فَيْهَا ، وَهُمُ مَنْ مَنَاذُلُ الْجُنَّ وَيَكُرُ ۚ النَّرُولُ بِهَا ؛ وفي التهذيب هي بقعة تكون بين الجبال في الغيطان انحسرت عنه الشَّجْرِ ، وهي بيضاء صُلْبَةً لَا نَبَاتَ فَيْهَا ، والجم

ودَقِرَ الرَّجِلُ دَقَرَاً إِذَا امْتَلَاً مِنْ الطَّعَامِ . وَدُقِرِ أَيْضاً : قَاءَ مِنْ المَلَاءِ . وَدَقِرَ هذا المسكان: صارب فيه وياض . وقال أبو حيفة : كَفِرَ المسكانُ نَدِيَ

وَدَّقَوْرُ النّباتُ ۚ دَقَّـرًا ۚ ﴿ فَهُو كَقَرَّ ۚ : كَثَرَ وَتُنَّعَمُ وَرَوَّ ضَةً ۗ كَفَّـرَكَى : خَضَراء نَاعِسَة ؛ قال النّب ابن تولّب :

رُبِنَتُكُ أَنْ كَانْ العَدُوّ، فأصبَحَتْ أَوْ كَانْ العَدُوّ، فأصبَحَتْ أَجَا وَجُبُّنَهُ مِن قَرَادِ دِيادِها وَكَانَها دَقَرَى تَخَبَّلُ ، نَبْتُها أَنْفُ ، يَعُهُمُ الضّالَ تَبْتُ بِجَادِها تُخَبِّلُ أَي تَلَدُّنْ بَالنَّوْر تَعْتُر بِكَ دُوْيا تُخَبِّلُ أَي تَلَدُّنُ بِالنَّوْر تَعْتُر بِكَ دُوْيا تُخَبِّلُ

TAS

الأوَّل وابتدأ فقال : نُبتُهَا أُنف فنبتها مبتدأ والأنف

إليك أنها لون ثم تراها لوناً آخر ، ثم قطع الكلام

يَعْلُونَ بَالْقَلَعِ الْمُنْدِيِّ هَامَهُمْ، ويَخْرُرُجُ ٱلفَسُورُ مِن تَحْتِ الدَّقَارِيرِ وفي حديث عَبَّد خَيْر قال : رأيت على عَمَّار دِقْرُ ارَةً ، وقال : إِنِّي مِمْشُؤُونُ ﴾ الدِّقْرُ ارَّةُ : التُّبَّانِ ﴾ وهو السراويل الصف ير الذي يستر العورة وحدها . والمُسْتُنُونُ : الذي يشتكي مَشَانَـتُهُ . والدُّقِيْرُ ور ُ : فَأَسُّ تَحْتَفُرُ جَا الأَرْضُ ؛ قال : حَرَّى حِينَ تَأْتِي أَهْلَ مَلْهُمَ أَنْ تَرَى بِعَنْنَيْكُ دُفْرُ وَراً ؛ وَكُرًّا تُحَرُّمُا والدُّقُرَّارة ' : القصير من الرجال . والدُّقْرَارَة ' : العَوْمُرَةُ ، وهي الخُصُومَةُ المُتَعْمِيَّةُ . وَكُو : اللَّهِ كُورُ : الْعَبَّةُ " بلعب بها الزَّنجُ والحبَّشُ. وَالدُّ كُدُّ أَيضاً لربيعة : في الذُّ كُد ﴾ وهو غلط ، حملهم علمة ادُّكُر ؛ حكاه سيويه ؛ وكذلك ما حكاه ابن الأُعرابي من قولهم اللَّاكُرُ ۚ فِي جِمْعُ دَكُرُ ۗ إِنَّا هُو على الذِّكْر ، ونفى ابن الأعرابي الدِّكْر ، بسكون الكاف ؛ حكاه سيبونه كما بينته . قال أبو العباس أحمد ابن يحيى : الدِّكْر ، بتشديد الدال ، جمع ذكر أم ، أدغبت اللام في الذال فجعلتا دالاً مشد دة ، فإذا قلت دِكُورُ بِغِيرِ أَلفَ وَلامِ التَّعْرِيفِ قَلْتَ ذَكِّرٍ ، بالذَّالَ، وجبعوا الله كُرَّةِ الله كُرات ، بالذال أيضاً . وأما قول الله تعالى : فهل من مُدَّكر ؛ فإن الفراء قال : حدثني الكسائي عن إسرائيل عن أبي إسحق عن الأسود قال : قلت لعبد الله فهل من مُذَّ كر ومُدَّكر ، فقال : أَقْرَأَنِي وَسُولُ اللهُ ﴾ صلى الله عليــه وسلم ﴾ مُدُّكُو ، بالدال ، قال الفراء : ومُدَّكُو في الأصل مُذْ تَكُمُ على مُفْتَكُمِل فصيرت الذال وتاء الافتعال دَالاً مشدّدة ، قال : وبعض بني أسد يقول مُذَّكر فيقلبُون الدال فتصير دالاً مشدّدة . وقد قال الليث :

خبره . والأنتُ : التي لم 'ترَّع . ويغم: يعلو ويستر؟ يقول: نبتها يغم ضالها . والضال : السَّدُّرُ البَّرِّيُّ . والبحار: جمع بَحْرَاةٍ ، وهي الأرض المستوية التي ليس بقربها حبل . ان الأعرابي : الدُّقَـٰرُ الروضة الحسناء، وهي الدَّقَرَى . وأرض دَقَرْرَاهُ : خضراء كشيرة الماء والنَّدَى مملوءة". ودُقَرَى : امم روضة بعينها . أبو عمرو: هي الدُّقتَرَى والدَّقْدَةُ والدَّقيرَةُ . والوَّدُفَةُ أَوَالُوَّدِ بِفَةً ۚ ; الروضة .الجوهري: ودَّقَـرَّى اسم روضة . والدُّقارِيرُ : الأَّمورُ المخالفة ، واحدتها دُقْرُورَةٌ " ودِ قَدْرُ أَنَّ \* ) والدَّقَدْرَارَة \* : المخالَفَة \* . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه أمر رجلًا بشيء فقال له : قَـدَ جَنْتَنَى بِدِ قُدْرَارَةِ قُومَـكُ أَي عِضَالْفِتِهِم . والدِّقْرَارَةُ : الحديث المُفْتَعَلُ . ويقال : فــلان يَغْتَري الدُّقاريرَ أي الأَكاذيب والفُعْشَ . ويقال الكذب المستشنع والأباطيل: ما جنت إلا بالدَّقاريرِ. ابن الأثير : في حديث عمر ، رضي الله عنــه ، قال الأسلم مولاه ؛ أَخَذَتُكُ دِقْرُ أَوَةٌ أَهلك ؟ الدِّقْدَ ارَّةُ وَاحْدُهُ الدُّقَارِيرِ، وهي الأباطيل وعاداتُ ُ السوء، أواد أن عادة السوء التي هي عادة قومك وهي العدول' عن الحق والعمل' بالباطل قــد كَوْعَتْكَ وعَرَّضَت لك فعجلت بها ، وكان أسلم عبداً بِجَاوِيّاً . ورجل دِقْتُرَانَة : نَمَامُ كَأَنْهُ ذُو رِدْقَتْرَارَةٍ أَي ذُو غيمة وأفتعال أحاديث، وجمعه دقار يرم؛ قال الكميت: على تدقاريرَ أَحْكيها وأَفْتُعَلُ والدُّقاريرُ : الدواهي والنمائم ، الواحدة دقـُر ارَّةُ ٠. والدُّقُرُ الرُّ والدُّقُرُ الرَّهُ : التُّبَّانُ ، وهي سراويل بلا

ساق، وجمعه دقارير ؛ قال أوس :

الدُّ كُورُ ليس من كلام العرب وربيعة تغلط في الذُّ كُور

فتقول دکر".

ن حَجَرٍ:

فَـُلاقَـَى عليها، من صَبَّاحٍ ، مُدَّ مَّـراً لِنَامُوسِهِ من الصَّفِيحِ سَقَائِفُ'ا

والدُّمارِيُّ والتَّدْمُرِيُّ والتَّدْمُرِيُّ من اليرابيع:

اللَّشِيمُ الحُلْقَةَ المُكسُورُ البّراثِينِ الصَّلْبُ اللَّحْمَ ، وَقَيْلُ : هُو المَاعَزُ مِنْهَا وَفِيهُ قِصَرٌ ۖ وَصِغَرٌ وَلا أَظْفَار

وهين شو شاطر منه ربي يسر و مسر أصغر من في ساقيه ولا يدرك سريّعاً ، وهو أصغر من الشُّغاريّ ؛ قال :

> وَإِنْسِ لأَصْطَادُ البِرَابِيعَ كُلْمًا : مُثْفَادِيمًا والنَّدْمُرِيُّ المُثَفَّطَعَا

قال : وأما ضَأْنُها فهو سُقار يُها ، وعلامة الضأن فيها أن إد في مدا عالمة إذا أن و مدخ وسرصة الديك .

أن له في وسط ساقد ظفر إ في موضع صيصية الديك . ويوصف الرجيل اللئيم بالنَّد مُرْرِيِّ . ابن سيده :

والتَّدْمُرِيُّ اللَّهُم مِنَ الرَّجَالِ . وَالتَّدْمُرِيَّةُ مِنَ الرَّجَالِ . وَالتَّدْمُرِيَّةُ مِنَ الْكِلابِ : التِي ليست بِسَلُمُوقِيَّةً وَلا كَدُّورِيَّةً . وتَدْمُرُ : مَدِينة بالشَّامَ ؛ قال النَّامِة :

وخَيِّسُ الحِنَّ ! إنني قد أَذِ ننتُ لهم يَبْنُونَ تَدْمُرُ بالصُّفَّاحِ والعَمَّدِ

يَبْنُونَ تَدَّمُرَ بِالصَّقَاحِ والعَمَدِ الفراء عن الدَّبَيْرِيَّةِ : يقال ما في الدار عَيْنُ ولا

عَيِّنَ وَلَا تَدَّمُو يُّ وَلَا تُدَّمُو يُّ وَلَا تُدَّمُو يُّ وَلَا تَامُورِ يُّ وَلَا نُدِئِيُّ وَلَا دُبِئِيٌّ بَعْنَى وَاحْدَ مَثْرَ : اللهُماثِرُ : السَّهْلُ مَنَ الأَرْضَ . وأَرْضَ

وَمُثَوْرٌ : سِهِلَةً . وأرض توماثيرٌ إذا كانت تومُثاءً ؟ وأَنشُد الأصعي في صفة أبل :

خَـُالِابِهُ بِـعَطِـُنْ ِ لَهَائِرِ أي شَرِيَتْ فَضَرَّبَتْ بِـعِطَـَن . ودَمَثَرَهُ : دَمِثُ.

والدَّمْشَرَةُ : الدَّمَاثَةُ ؟ وقول العجاج : ٨ قوله « من الصفيح » كذا بالأصل ، ومثله في الأساس ، والذي في الصحاح بين الصفيح . همو: الدَّمَارُ': اسْتَشْصَالُ الهلاك. دَمَنَ القومُ يَدَّمُرُ وَنَّ دَمَارًا : هَلَكُوا . وَدَمَرَهُمْ : مَقَنَتَهُمْ ، وَدَمَرَهُمُ

الله ودَمَّرَ هُمُ تَدْمِيرًا . وَفَي التَّنْزِيلُ الْعَزِيرُ : فَدَمَّرُ نَاهُمُ تَدْمِيرًا ؛ يعني به فرعون وقومه الذين مُسخُوا قرردة وخنازير ؛ ودَمَّرَ عليهم كذلك. و في

حديث ابن عمر : قد جاء السَّيْلُ بالبَطَعاء حتى دَمَّرَ المكانَ الذي كان يصلي فيه أي أهلكه . يقال :

دَمَّرَاهُ تَدَمَيْراً وَدَمَّرَ عَلَيْهُ بَعَنَى ؛ وَيُرُوَى : دَفَنَنَ الْمَكَانَ ، والمراد منها دُررُوسُ الموضع وذهابُ أَثُره . ورجلُ دُورِطُ دُامِرْ . عَالَىٰ لا خَيْرَ فَيْهُ . يَقَالَ : رَجُلُ الْ

خاسر دامر ؛ عن يعقوب ؛ كداير ، وحكى اللحاني أنه على البدل وقال : حَسِر ُ ودَّمْر ُ ودَّبِر ُ فَالْ اللهِ سَيْده : وعَدي أَنْ فَالْمُ سَيّده : وعَدي أَنْ

فالبعوها عسراً إلى سيده العسراً وما خسراً على النسب . وما

رأیت من خَسَارَته ودَمارَته ودَبَارَته ، وقد دَمَرَ علیهم یَدَّمُرُ کَمْرِ اَودُمُوراً : دخل بعیر إذن ، وقیل : هجم ، وهو نحو ذلك ؛ ومنه قوله فی

الحديث : من نظر من صير باب فقد كمر ؟ قال أبو عبيد وغيره : كَمَرَ أَي دَصُل بِغَيْر إِذْنَ ، وهو

الدُّمُورُ ، وقد دَمَرَ يَدَّمُرُ ُ دُمُورًا وَدَمَقَ دَمُقاً ودُمُوقاً . وفي الحديث أيضاً : من سبق طرُّفُه استئذائه فقد دَمَر أي هَجَمَ ودخل بغير إذَّن ، وهو

من اطَّلْتُعَ فِي بَيْتَ قُومَ بِغَيْرٍ إِذَهُم فَقَدَ كَمَرَ ، والمعنى أَن إِسَاءَةَ الدَّامِرِ .

من الدُّمان الملاك ﴿ لَأَنَّهُ هَجُومُ مَا يُكُرُّهُ ﴾ وفي رواية :

والمُدَمِّرُ : الصائد بُدَخَنُ فِي قُنْتُرَكِهِ للصِد بأُوْبَارِ الإبل كَيلاتِجد الرَّحْشُ وَعِمَّهُ ، وفي الصحاح : وتدمير الصائد أن بُدَخَنَ قُنْتُرَنَّهُ ؛ وقال أوْسُ

حَوْجَلَة الْحَبَعْثَنِ الدَّمَثْرِ َا

وبعير دُمَثِرِ مُماثِرِ إذا كان كثير اللحم وثيراً. دنر: الدينار : فارسي مُعرَّب ، وأصله دِنار ، بالتشديد ، بدليل قولهم دَنانِير ودُنَيَّنيير فقلبت احدى النونين ياء لئلاً يلتبس بالمصادر التي تجيء على فعال ، كقوله تعالم ، كذر الآلاتا كذاراً على أن

احدى النونين ياء لئلاً يلتيس بالمصادر التي تجيء على فعال ، كقوله تعالى : وكذبوا بآياتنا كذّاباً ؛ إلا أن يكون بالهاء فيخرّج على أصله مثل الصّنّارَة والدّنامة لأنه أمن الآن من الالتباس ، ولذلك جمع على دنانير ، ومثله قيراط وديباج وأصله دبّاج . قال أبو منصور : دينار وقيراط وديباج أصلها أعجمية غير أن العرب تكلمت بها قديماً فصارت عربية .

ورجل مدنتر": كثير الدانانير . ودينان مدنتر": مصووب . وفرس مدنتر": فيه تدانير" سواد" خالطه الشهبة". وبير دروان مدنتر اللون: أشهب على متثنيه وعجر وسواد" مستدير مخالطه الشهبة " وال أبو عبدة : الماك نشر من الحيل الذي به الماكت فوق البرش .

ودَنَّرَ وجُهُهُ: أَشْرَقُ وَتَلَاّلًا كَالدَّيْنَانُ ، ودَيِنَانُ : المَّمَّدُ المَّمَّدُ المَّمَّدُ ، وقَدِل : الدهر ألف سنة . قال ابن سيده : وقد حكي فيه الدَّهَر ، بفتح الهاء : فإما أن يكون الدَّهْرُ والدَّهَرُ لفتين كا ذهب إليه البصريون في هذا النحو فيقتصر على ما سمع منه ، وإما أن يكون ذلك لمكان حروف الملق

وَحَيْلًا طَالَ مَعَدًا فَاسْتَخْرَ ، أَشَمُ لا تَسْطَعُهُ النَّاسُ، الدَّهَرُ

فيطرد في كل شيء كما ذهب إليه الكوفيون ؛ قال

وجبور عال مقدا فاستبحر ، أَشَمُ لا يَسْطِيعُهُ النَّاسُ، الدَّهَرُ قَــالُ ابن سَيْدُهُ : وجمعُ الدَّهْرِ أَدْهُرُ ۖ ودُهُرُورَ ۗ ،

وكذلك جمع الدَّهَرِ لأنا لم نسمع أدْهاورًا ولا سبعا

فيه جمعاً إلا ما قدّمنا من جمع كهر ؟ فأما قوله صلى الله عليه وسلم : لا تَسَنُّوا الدَّهْرَ فإن الله هر الدَّهْرُ ؛ فيعناه أن ما أصابك من الدهر فالله فاعا

على الدَّهْرُ ؛ فيعناه أن ما أصابك من الدهر فالله فاعلم ليس الدهر فكا أددت باليس الدهر فكا نك أردت بالله الله ؟ الجوهري : لأنهم كانوا يضيفون النوازل إلى

الدهر ؛ فقيل لهم : لا تسبوا فاعل دُلك بكم فإن ذلك ، و الله تعالى ؛ هو الله تعالى ؛ قال الأرهر هو الله تعالى ؛ قال الأرهري : قال أبو عبيد قوله فإن الله هو الدهر ما لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجها

وذلك أن المُعَطَّلَة مِحتجون به على المسلمين ، قال : ورأيت بعض من يُتهم بالزندقة والدَّهْر يَّة بِحتج بهذ الحديث ويقول : ألا تراه يقول فإن الله هو الدهر ؟ قال : فقلت وهل كان أحد يسب الله في آباد الدهر ؟

وقد قال الأعشى في الجاهلية : اسْتَتَأْثُرَ اللهُ بالوَفاء وباك مَمَمْد ، وَوَكَمَّ الْكِامَةُ الرَّجُلا

قال : وتأويله عندي أن العرب كان شأنها أن تك مُ الله و وتسبية عند الحوادث والنوازل تنزل بهم من موت أو هر م مرم فيقولون : أصابتهم قوادع الدهو

وحوادثه وأبادهم الدهر.، فيجعلون الدُّهر الذي يفعل

ذلك فيدُمُونَهُ ، وقد ذكروا ذلك في أشعارهم وأخبر الله تعالى عنهم بذلك في كتابه العزيز ثم كذبهم فقال : وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ؛ قال الله عز وجل : وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون . والدهر : الزمان الطويل ومد ألحياة الدنيا ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا

تسبوا الدهر ، على تأويل : لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سبيتم فاعلما فإنما يقع السب على الله تعالى لأنه الفاعل لها لا الدهر ، فهذا وجه الحديث ؟

قال الأزهري : وقد فسر الشافعي هذا الحديث بنجو

الدهر أربعة أزمنة ، فهما يفترقان . وروى الأزهري يسنده عن أبي يكر ، وضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ألا إن " الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله الله السبوات والأرض ، السنة ، اثنا عشر شهرا ، أربعة " منها حرم" : ثلاثة " منها متواليات" : ذو القعدة و ذو الحجة والمحر"م ، ورجب مفرد ؛ قال الأزهري : أراد بالزمان الدهر . الجوهري : الدهر الزمان . وقولهم أبك "

الدهر الزمان .. وقولهم : كهر كاهر كقولهم أبك أبيين ، ويقال : لا آتيك كهر الداهر ين أي أبداً . ورجل كهري : قنديم أمسن نسب إلى الدهر ، وهو نادر . قال سيوره : فإن سبت بدهر أم تقل

إلا كه ري على القياس ، ورجل كه ري : مُملُحد لا يؤمن بالآخرة ، يقول ببقاء الدهر ، وهو مولئد . قال ابن الأنباري : يقال في النسبة إلى الرجل القديم كهري . قال : وإن كان من بني كهر من بني

عامر قلت تدهري لا غير ، بضم الدال ، قال ثعلب :
وهما جميعاً منسوبان إلى الدّهر وهم دبما غيروا في
النسب ، كما قالوا سُهلي للمنسوب إلى الأرض السّهُلة .
والدّهارين : أو ل الدّهر في الزمان الماضي ، ولا
واحد له ؛ وأنشد أبو عمرو بن العلاء لرجل من أهل

غِدَ، وقالَ أَنْ بِرِي: هُو لَعَيْنَيْرَ أَ بِنَ لِبِيدِ الْمُذَّارِيُّ ، قَالَ وَقَيْلَ هُو لِيحُرَّ بَيْثَ بِنَ جَبَلَيَّة الْمُذَّرِي : قالْ وقيل هُو لِيحُرَّ بَيْثَ بِنَ جَبَلِيَّة الْمُذَّرِي : قاسْتَقْدُ وَ اللهِ حَيْرًا وَأَنْ صَيَّلَ بِهِ ، فَبَيَيْنَمَا الْعُسْمِرُ إِذْ كَانَ تَ مَيَّاسِيرُ

فَبَيْنَا العُسْرُ إِذْ كَانَتُ مَبَّاسِيرُ وَبِينَا الْمَسْرُ إِذْ كَانَتُ مَبَّاسِيرُ وَبِينَا الْمَرْءُ فِي الْأَحَاءُ مُفْتُرُهُ الْأَعَاصِيرُ لِمَانَّا لَمُفْتُوهُ الْأَعَاصِيرُ لِمَنْ اللَّهِ مَنْدُونُ الْمَانِينَ مَسْرُونُ وَدُو فَرَالِتِهِ فِي الحَيْ مَسْرُونُ وَدُو فَرَالِتِهِ فِي الحَيْ مَسْرُونُ

يَبْ كِي عليه غَر يب ليس يَعْر فُهُ ' ' ودُو قَرَ النّه في الحَيّ مَسْرُ ورُ به قوله «هو ليتيز النح» وقبل لان عينة المهلي، قاله صاحب القاموس في الصائر كذا بخط السيد مرتضي بهامش الأصل . ما فسره أبو عبيد فظنت أن أبا عبيد حكى كلامه ، وقيل : معنى نهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذم الدهر وسبه أي لا تسبوا فاعل هذه الأشياء فإنكم إذا سبتموه وقع السب على الله عز وجل لأنه الفعال لما يريد ، فيكون تقدير الرواية الأولى : فإن جالب الحوادث ومنزلها هو الله لا غير ، فوضع الدهر موضع جالب الحوادث لاشتهار الدهر عندهم بذلك ، وتقدير الرواية الثانية : فإن الله هو الجالب للحوادث لا غير الموادة الثانية : فإن الله هو الجالب للحوادث لا غير

ودًا لاعتقادهم أن جالبها الدهر .
وعامكة مداهرة ودهاراً : من الدهر ؛ الأخيرة
عن اللحياني ، وكذلك استأجر أ مداهر أ ودهاراً ؛
عنه . الأزهري : قال الشافعي الحيين يقع على مدة الدنيا ، ويوم ؛ قال : ونحن لا نعلم للحين غاية ، وكذلك زمان ودهر وأحقاب ، ذكر هذا في كتاب الإيمان ؛

والدهر واحد ؛ وأنشد :
إن دهرا يلنف حبلي بحبل الزمان الزمان شرا خالد بن يزيد وخطأه في قوله الزمان

والدهر واحد وقال: الزمان زمان الرطب والفاكمة وزمان الحرّ وزمان البود، ويكون الزمان شهرين إلى سنة أشهر والدهر لا ينقطع . قال الأزهري: الدهر عند العرب يقع على يعض الدهر الأطول ويقع على

مدة الدنيا كلها . قال : وقد سبعت غير وأحد من العرب يقول : أفينا على مساء كذا وكذا دهراً ، ودارنا التي حللنا بها تحيلنا دهراً ، وإذا كان هذا هكذا جاز أن يقال الزمان والدهر واحد في معنى

حَكَاهِ المَرْنِي فِي مُخْتَصَرَهُ عَنْهُ مَرْفِقَالِ شُمْنِ : الرَّمَانُ

دون معنى . قال: والسنة عند العرب أربعة أزمنة : ربيع وقيظ وخريف وشتاء ، ولا مجوز أن يقال :

حتى كأن لم يكن إلا تَذَكُّرُهُ ، والدَّهْرُ أَيَّتَمَا حِينٍ دَهـاريرُ

قوله: استقدر الله خيراً أي أطلب منه أن يقدر لك خيراً . وقوله: فينما العسر ، العسر مبتدأً وخبره عدوف تقديره فينما العسر كائن أو حاضر . إذ دارت مباسه أي حدث مباسه أي حدث مباسه أي حدث مباسه المباسة أي حدث مباسه المباسة المبا

مياسير أي حدثت وحلت ، والمياسير : جمع ميسور . وقوله : كأن لم يكن إلا تذكره ، يكن تامة وإلا تذكره ، يكن تأن لم تذكره فاعل بها ، واسم كأن مضمر تقديره كأن لم يكن إلا تذكره ، والهاء في تذكره عائدة على الهاء

المقدّرة ؛ والدهر مبتدأ ودهارير خبره ، وأيتما حال ظرف من الزمان والعامل فيه ما في دهارير من معنى الشدّة. وقولهم: كهر "دهارير أي شديد ، كقولهم: ليُللَه " ليَلله ونهار " أنهر ويوم" أينوم وساعة " سوعاند. وواحد الدهارير كهر"، على غير قياس ، كما

قالوا : ذكر ومداكير وشيه ومشايه ، فكأنها جمع مذ كار ومشيه ، وكأن دهارير جمع مد د كار ومشيه ، والرّمس : التبر ، والأعاص : جمع إعصاد ، وهي الربح تهب بشدة ، ودهور دهور دهور دالمور دهاري : ختلفة على المبالغة ، الأزهرى :

يقال ذلك في دَهْرِ الدُّهاريو . قال : ولا يفرد منه

دِهْرِيرُهُ ؛ وفي حديث سَطيع : فإنَّ ذَا الدَّهْرَ أَطَوْرًا كَهَارِيرُ

قــال الأزهري : الدَّهارير جمع الدُّهُورِ ، أراد أنْ الدَّهر ذو حالين من 'بؤس و نُعْم ٍ . وقال الزنخشري :

الدهارير تصاريف الدهر ونوائبه ، مشتق من لفظ الدهر ، ليس له واحد من لفظه كعباديد . والدهر : النازلة . وفي حديث موت أبي طالب : لولا أن قريشاً تقول

وفي عديث موت ابي طالب ؛ لولا أن فريشا تقول دَهَرَهُ مُ الْجَـزَعُ لَفعلتُ . يقال : دَهَرَ فلاناً أَمْرُ إذا أصابه مكروه ، ودَهَرَهُمْ أَمر نزل بهم مكروه،

ودَهَرَ بهم أَمرُ نزل بهم . وما دَهْري بكذا وما دَهْري كذا أي ما هَـنْي وغايتي . وفي حديث أم سليم : ما ذاك دَهْرُ ك ِ . يقال : ما ذاك دَهْرَ ي

سليم ؛ ما داك دهرك ، يعان ؛ ما داك دهر ي وما دُهْرِي بِكذا أي هَـئـي وإرادتي ؛ قال 'متـّئــّم ابن نـُو پُـرَةَ :

ن نُوَيُّرُهُ : لَعَمْرُ ي اوما دُهُرُ ي بِتَأْمِينَ هالك ،

ولا جَزَعًا بِمَا أَصَابَ فَأُونَجِمًا وما ذَاكَ بِهِ هُرِي أَيْ عادتي .

والدَّهْوَرَةُ : جَمَعْتُكَ الشيءَ وفَكَذُفْكَ بِهُ فِي مَهْوَاةٍ ؛ ودَهُورُتُ الشيءَ : كَذَلْكَ . وفي جديثُ النجاثِ بن فلا دَهْرَيْمَةً السرَّعَالِ عَلَى ...

مهديث النجاشي: فلا دَهْوَرَة اليومَ على حِزْبِ إبراهم، كأنه أواد لا ضَنْعَة عليه ولا بترك حفظهم

إبراهم ، كأنه أراد لا ضيعة عليهم ولا يتوك حفظهم وتعهدهم ، والواو زائدة ، وهو من الدهورة جَنْعِكَ الشيء وقد فك إياه في مهواة ، ودهور

اللَّقَمَ منه ، وقيل : دَهُ وَرَ اللَّقَمَ كَبُرها . الأَنْهَرَ كَبُرها . الأَنْهَرَ بَاذا أَدارها ثم الأَنْهَرَ إِذا أَدارها ثم النُّهَرَبَهِ إِذا الشبس النُّهَرَبَهُ وقال : إذا الشبس كُورَت ، قال : دُهُورَت ، وقال الربيع بن خُشَيْمٍ:

كورك ، قال : طَعَنَه فَكُورٌ وَ الْهِيْعِ بِنَ حَسِيمٍ : دُمِي بِها . ويقال : طَعَنَه فَكُورٌ وَ إِذَا أَلْقَاه . وقال الزجاج في قوله: فكُنْبُكِبُوا فيها هم والغاوون ؟ أي في الجميم . قال : ومعنى كبكبوا طرح بعضهم على بعض ، وقال غيره من أهل اللغة : ميناه 'دهور'وا .

في إثر بعض . ودَهُورَ الحائط : دفعه فسقط . وتَدَهُورَ الليلُ : أُدِير . والدَّهُورِيُّ مِن الرجال : الصَّلْبُ الضَّرْبِ .

وَدُهُولَا : سَلَحَ , وَدُهُولَا كُلَامُهُ : قَنَصُمُ بِعَضُهُ

والله : رجل دَهُورِي الصحاب الصرب الصاب الصرب . الله : رجل دَهُورِي الصوت وهـو الصُّلُبُ الصَّوْتِ عِلَمَ والصوابِ الصَّوْتِ ؛ قال الأزهري : أظن هذا خطأً والصواب

الصُّوْتِ ؛ قال الأَزهريَ : أَظن هذا خطأَ والصواب جَهْوَرَيُ الصوت أي رفيع الصوت . ودَاهِر " : مَالِكُ الدَّيْبُلِ ، قتله محمد بن القاسم الثقفي

ان عمر الحجاج فذكره جربر وقال : وأرض هر قبل قد ذكر ت وداهراً ، ويسعى لكم من آل كسرى النَّواصُفُ

وقال الفرزدق نز

فأجابه جرير : أنا الدهر ُ يُفنِّي الموت ، والدَّهْر ُ خالد ُ ،

فَحِيثُني عَسْلِ الدهرِ شَيْئًا تَـُطَّـَاوِلَـهُ قَالَ الأَّرْهُرِي : جعل الدهر الدنيا والآخرة لأَن الموت يفتى بعد انقضاء الدنيا ، قال : هكذا جاء في الحدث .

وفي نوادر الأعراب : ما عندي في هذا الأمر دهورية ولا رخودية أي لبس عندي فيه رفق ولا مُهاودة ولا رُويَدية ولا هُويَدية ولا هو يُدية ولا هو داء ولا هيدية ولا هو داء ولا هيداة بعني واحد .

ودَهُرُ ودُهُمَّرُ ودَاهِرِ : أَسباء ، ودَهُرُ : اسم موضع ، قال لبيد بن ربيعة :

وأَصْبَحَ رَاسِياً بِرُضَامِ دَهُرٍ ، وسَالَ بِهِ الْحَمَائُلُ فِي الرَّهَامِ والدَّوَاهِرُ : رَكَايا معروفة ؛ قال الفرزدقِ :

هِرَ : رَكَايًا مَعْرُونَهُ ؟ قَالَ الفَرَدُقِ إِذَا لَأَتَى الدُّوَ الْهِرِ ؟ عَنْ قَرِيبٍ ؟ بِخِزْ يَ غِيرِ مَصْرُوفِ العِقَالِ

دهدو: الدُّهْدُورُ : الباطلُ ، ومنه قولهُم دُهْدُورٌ يْنِ ودُهْدُورٌ بِهُ للرجل الكذوب . أبو وَيد : العرب تقول دُهْدُرُ ان لا يغنيان عنك شيئاً . ودُهْدُر وَّيْنِ : اسم لِبَطَلَ ؟ قال ذلك أبو علي . ومن كلامهم : دُهْدُر رَّيْنِ سَعْدُ القَيْنُ أَي بَطَلَ سعدُ القَيْنُ

بأن لا يُسْتَعْمَلُ وذلك لتشاغل الناس عا م فيه من الشدّة أو القحط. ويقال: ساعدُ القَيْنُ ، ويقال: دهدُرُ ان لا يُعْنَى عَنْكَ شَيْئًا .

دهشو: أبو عبرو: الدُّهْشَكَرَةُ النَّاقةِ الكبيرةُ والعَجَمْجَمَهَ

الشديدة .

دهكو: الدَّهْكُرُ: القصير. والتَّدَهْكُرُ: التدحرج في المشية. وتَدَهْكُرَ عليه: تَنَزَّى.

دور : كَدَارَ الشَّيَّةُ يَكَدُّورُ كُورُ إِ وَدُورَ النَّا وَدُورُورَا واسْتَكَدَّارَ وَأَدَرَّتُهُ أَنَا وَدُورَّتُهُ وَأَدَارَهُ وَأَدَارَهُ عَلَيْهِ وَدُورَ رَبِهِ وَدُرْتُ بِهِ وَأَدَرِثُ اسْتَكَرُثُ مُودَاوَرَهُ مُدَّاوَرَةً وَدُورَاراً : دَارَ معه ؛ قال أبو ذؤيب :

حتى أتيب له يوماً عَرْقَبَهُ دُو مِرَّةٍ ، يِدِوَ أَنِ الصَّيْدِ ، وَجَّاسُ مَا عَلَمُ بِهِ عَلَمُ بِهِ عَلَمُ بِهِ عَلَمُ بِهِ عَلَمُ بِهِ

والدهر دو الرسم الإنسان ودو الري أي دائر به على إضافة الشيء إلى نفسه ؟ قال ابن سيده : هذا قول اللغويين ، قال الفارسي : هو على لفظ النسب وليس بنسب ، ونظيره المختي وكر سي ومن المضاعف

أَعْجَمِينِ فِي مَعَىٰ أَعِجَم . اللَّيْث : الدَّوَّادِيُ الدَّهُو الدائرُ بالإنسان أحوالاً ؛ قال العجاج :

والدَّهْرُ بَالْإِنسَانِ كُورَّادِيُ ، أَوْشَرِيُّ الْقُرُّونَ ، وهو قَاعْسُرِيُّ

ويقال: كَدَانَ كَوْرُرَةً وَاحِدَةً ، وَهِي المَرَةُ الوَاحِيدِ يَدُورُهَا . قَالَ: وَالدَّوْرُ قَدْ يَكُونَ مَصَدَراً فِي الشَّعْ وَيَكُونَ كَوْراً وَاحِداً مِنْ كَوْرِ الْعِمَامَةِ ، وَدُورِ الْحِيارِ مَنْهِ هِ عَامٍ فِي الأَشْبَاءِ كَامَا .

وغيره عام في الأشياء كلها . والدُّو َانُ والدُّو َانُ : كالدُّو رَانَ يأخذ في الرأس وديرٌ به وعليه وأديرَ به : أُخذه الدُّو َانُ م

دو ار الرأس وتَدُورِهُ الشيء : جعله مُدُورًا ، وفي الحديث : إن الزمان قد استكرار كهيئته يوم خليق الله السبوات

والأرض . يقال : كار يُدُورُ واستدار يستدنو عمني إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ

منه؛ ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر، وهو النسيء، ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حستى يجعلوه في

جبيع شهور السنة، فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل النقل ودارت السنة كستما الأولى .

ودُوَّالَةُ الرَّاسُ ودُوَّالَ تُهُ : طَائْفَةُ مِنْهُ ﴿ وَدُوَّالِ مَا البطن ودُو الرَّتُه ؛ عن ثعلب ؛ ما تُحَوَّى من أمعاء

والدَّائرة والدَّارَةُ ، كلاهما : ما أحماط بالشيء . والدَّارَةُ : كَارَةُ القبر التي حوله، وهي المَالَةُ . وكل مُوضِع يُدَّارُ به شيء كِيْجُرُهُ ، فاسمه كارَّةٌ نحو الدَّاراتِ التي تتخذ في المباطخ ونحوها ويجعل فيهما

الحبر ؛ وأنشد :

تُرَى الإورُاينَ في أكناف دارتها فَوْضَى ، وبين بديها النَّيْنُ مُنْشُورُ ا

قال : ومعنى البيت أنه رأى حصَّاداً ألقى سنبله بين

يدي ثلك الإوز فقلعت حبًّا من سنابله فأكلت الحب

وافتضحت النبن . وفي الحديث : أهل النار مجترق ون

إلا دارات وجوهم ؟ هي جمع دارة ، وهو ما يحيط بالوجه من جوانبه ، أراد أنها لا تأكلها النار لأنها عل

السجود . ودارة الرمل : ما استدار منه ، والجمع كاركات ودُور ؛ قال العجاج :

من الدُّبيل ناشطاً للدُّور

الأَزْهِرِي : ابن الأَعرابي: الدِّيرُ الدَّارَاتُ في الرمل . ابن الأعرابي: يقال دُو ارة " وقد ارة " لكل ما

لم يتحرك ولم يَدُرُ ؛فإذا تحرك ودار ، فهو دُو َّارَّةٌ ۖ

وَالدَّارَةُ \*: كُلُّ أَرضَ وَأَسْعَةً بِينَ جِبَالُ ، وَجِمْعُهَا دُورٌ ۗ

ودَّارِات ؛ قال أبو حنيفة : وهي تُعَدُّ من بطون الأَرْضُ المنبتة ؛ وقال الأَصْعَى : هَيُ الجَوْبُسَةُ ۗ

الواسعة تَحْفُمُها الجيال؛ وللعرب دارات؛ قال محمد بن المكرم : وجدت هنا في بعض الأصول حــاشـة بخط

سيدنا الشيخ الإمام المفيد بهاء الدين محمد أبن

الشيخ محيي الدين إبراهيم بن النحاس النحوي، فسح الله في أجله : قبال كُرَّاعُ الدارةُ عي

البُهْرَةُ إِلَّا أَنَّ البُّهُرَّةَ لَا تَكُونَ إِلَّا سَهِلَةً وَالدَّارِةَ تكون غليظة وسهلة . قال : وهذا قول أبي فَقَعْسَ .

وقال غيره : الدارة كُلُّ جَوْبَةِ تَنفتُ حِينَ الرمل ،

وجنعها دوو كما قيل سأحة وسُوخ . قال الأصمعي: وعِدَّةُ مَنَ العلماءِ ، رحمهم الله تعالى ، دخل كلام بعضهم في كلام بعض : فبنها دارة 'جائجُل ودارة'

القَلْتُنَيِّن ودارة كنور ودارة صليصل ودارة مَكُنَّسُن ودارة ماسل ودارة الحسأب ودارة

الذُّنْتُ أُودارة أَرَّهُمْ ﴿ وَدِارة \* الكُور و دارة \* موضوع ودارة السُّلُّم ودارة الجُنُد ودارة ُ القيدَّاجِ ودارةُ كَافَرُفُ ودارةُ فُطِئقُط ودارةُ

الدُّور ، فَهُذُهُ عَشَرُونَ دَارَةً وعلى أكثرها شواهد ، هذا آخر الحاشة . والدُّيُّرَةُ مِن الرمــل : كالدَّارة ، والجمع كيَّرْ ،

مُعْصَن ودارة الحَرْج ودارة وَشُعْمَ ودارة أ

وكذلك التَّه ورَّهُ ؛ وأنشد سيبويه لابن مقبل : أَيْتُنَا بِبَنَا وَرَأَةٍ كُيْضِيءُ وُجُوهُكَا وَمَمُ السَّلِيطِ ، يُضِيءُ فَوْقَ 'دَبال

ويروى :

بتنا بدكرة يضيء وجوهنا

والدَّاوَةُ \* رَمِلُ مُسِنَّدِينَ \* وَهَيَ الدَّوْرُةُ \* \* وَقَيلُ \*

هي الدُّورَةُ وَالدُّوَّانَةُ وَالدُّيِّرَةُ ۚ وَالدُّيِّرَةُ ۚ ﴾ وربيا قمدوا فيها وشربوا ﴿ وَالتَّدُّ وَأَوْرُ إِنَّ الْمُعْلَسُ ۗ } عن السيراني . ومُدَاوَرَةِ \* الشُّؤُونَ ؛ مَعَالِجَتُهَا ﴿ وَالْمُدَاوَرَةُ \* :

المعالجة ؛ قال سحيم بن وثيل : أُخُو تَعْسُمِينَ مُعَنَّسِعِ أَسُدُاي ،

ونتحدي مداورة الشؤون والدُّوَّالَةُ : مَنْ أَدُواتِ النَّقَّاشِ وَالنَّجَّالِ لَمَا شَعَبِنَاكُ

تنضمان وتنفرحان لتقدر الدَّارات . والدَّاثِرَةُ فِي الْمُرْرُوضِ : هِي التي حَصَرُ الْحَلَيْلِ عِنْهِ

الشُّطُّورَ لأَنها على شكل الدائرة التي هي الحلقة ، وهي خَسْ دُوائرُ: الْأُولَى فَهَا ثَلَاثَةً أَيْوابُ الطُّوبِلِ وَالْمَابِدُ والبسيط / والدائرة الثانية فيها بآباتُ الوافرُ والكَامل ،

والدائرة النالشة فيهما ثلاثة أبواب الهزج والرجز والرمل ، والدائرة الرابعة فيها ستة أبواب السريع

والمنسرح والحفيف والمضارع والمقتضب والمجتثء والدائرة الحامسة فيها المتقارب فقط ، والدائرة : الشُّعَرُ \*

المستدير على قُدرُ نُ الإنسان ؛ قال: أبنُ الأعرابي: هُوَ مُوضَعُ الْدُوَّايَةِ . وَمَنْ أَمَثَالِهُمْ } مِا اقْشُكُوَّاتُ

له دائرتي ؟ يضرب مثلًا لمن يَتَهَدُّهُ لَا بالأَمر لا يضرك. ودائرة وأس الإنسان : الشعر الذي يستدلو عالى

القُرُّنِ ، يقال : اقشِعرت دائرته . ودائرة الحافر :

ما أحاط به من التين ﴿ وَالدَّاثُوهُ : كَالْحَلْقَةُ أَوْ الشَّيْءُ المستدير . والدائرة : واحدة الدوائر ؛ وفي الفرس

دوائر كثيرة : فدائرة القالع والتاطيع وغيرهما ؟ وقال أبر عَبَيْدًة ﴿: دَوَائِرُ ٱلْحَيْثِلُ عَالَيْ عَشْرَةٌ دَائِرَةً :

بكره منها الْمَقْعَةُ ، وهي التي تكون في عُوض

زُورِه ، ودائرة القَـالــم ، وهي التي تكون تحت

اللَّبْ ، ودائرة النَّاخس ، وهي التي تكون تحت

الجَاعِرُ تَنَّيْنَ ۚ إِلَى الْفَائِلَـتَيْنَ ﴾ ودائرة ُ اللُّطَّاةِ في

وسط الجبهة وليست تكره إذا كانت واحدة فإن كان هناك دائرتان قالوا: فرس نَطيعه، وهي مكروهة وما بسوى هذه الدوائر غير مكروهة .

ودُّارَتْ عليه الدَّواثِرُ أَي نِزَلْتِ بِهِ الدُّواهِي .

والدائرة : الهزيمة والسوء. يقال : عليهم دائرة السوء. و في ألحديث : فيجعل الدائرة عليهم أي الدُّو ْ لَــة بالفلية والنصر ، وقوله عز وجل ؛ ويترَّبُّسُ بكم الدوائر؟

قيل : الموت أو القتل . وَالدُّورُ الدُّنَّةِ مُستَدَّارِ رَمْسَلُ تَكَاثُورُ خُولُهُ الرَّحَشُ وَ

فما مُغْزِرُكُ أَدْمَاءُ نَامَ غُزَالُهَا ، بِدُوال نِهْي ذي عَرَانِ وَحُلَّبِ بأحسن من ليلكي ، ولا أم شاون عَضيضة كُون لاعْتُها وسط كبرب

والدائرة : حُشبة تُركز وسط الكندس تدُورُ بها ٱللَّيْتُ: اللَّهُ آلُهُ أَمَقْعَلُ إِيْكِونَ مِمَوْضِعًا ۖ وَيَكُونَ

مصدراً كالدوران، ويجعل اسماً نحو مدار الفكك ودُوَّارَثُ، بالضم: صنم، وقد يَفتح، وفي الأزهرَّي: الدُّوَّالِ مِمْ كَانِتَ العربِ تَنْصِيهُ يَجِعُلُونَ مُوضِعاً حُولُهُ يَدُورُونَ بِهِ ، واسم ذلك الصَّمْ والموضع الدُّوكَارُ ؟ ومنه قول امرىء القيس:

فَعَنَ لِنَا مِسْ بِ كَأْنَ يُعَاجَهُ ۗ عَذَارَى دُو ارٍ ، فِي مُلاءٍ مُذَيِّلُ السرب: القطيع من البقر والظباء وغيرها ، وأراد به ههنا البقر ، ونعاجه إنائه ، شبهها في مشيها وطوّل أذنابها بجوّار يدرُن حول صنم وعليهن الملاء . والمذيل : الطويل المهدّب . والأشهر في اسم الصنم كوّار ، بالفتح ، وأما الدوّار ، بالضم، فهو من دوّار الرأس ، ويقال في اسم الصنم دوّار ، قال : وقد تشدد فيقال دوّار .

وقوله تعالى: كخشكى أن تصيبنا دائرة؛ قال أبو عبيدة: أي دو لله م والدوائر تدور والدوائل تدول . ابن سيده: والدوال والدوائر ؟ كلاهما عن كراع ، من أسماء البيت الحرام ،

والدَّارُ : المحل يجمع البناء والعرصَة ، أنثى ؟ قال ان جني : هي من دار َ يَدُورُ لكثرة حركات الناس فيها ، والجمع أدُّورُرُ وأدُّورٌ في أدنى العدد والإشمام للفرق بينه وبين أفعل من الفعل والهمز لكراهة الضمة على الواوع قال الجوهري: الهمزة في أدور مبدلة من واو مضمومة ، قال : والك أن لا تهمز ، والكثير دِيارٌ مثلَ جبل وأَجْبُل وجبالٍ . وفي حديث زيارة القبور : سلام عليكم أدارَ فأو م مؤمنين ؛ سمي موضع القبور دارآ تشبيهاً بدار الأحياء لاجتاع الموتى فَهَا . وَفِي حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ : فَأَسْتَأَدْنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارُ هَ ﴾ أَى في حضرة قدسه ، وقبل : في جنته ، فإن الجنة تسمى دار السلام ، والله عز وجل هو السلام ، قال ابن سيده في جمع الدار : آدُرُهُ ، على القلب ، قال : حكاها الفارسي عن أبي الحسن ؛ وديارة ﴿ وديارَاتُ ﴿ ودير ان ودُور ودُور ات ؟ حكاما سيبويه في باب جمع الجمع في قسمة السلامة . والدَّارَةُ ؛ لغة في الدَّالَ . النَّهَذَيبُ : ويقالُ دِيرُ ۗ وَدَيَرَ ۚ وَ وَأَمْ يَارُ ۗ وديران ودارة ودارات ودور ودوران وأدوار" ودوار" وأدورة" ؛ قال: وأما الدَّار ُ فاسم

جامع للعرصة والبناء والمُسَعَلَّة . وكلُّ موضع حل به

قوم ، فهو كارُهُمْ . والدنيا كارُ الفَنَاء ، والآخ كارُ القَرار ودَارُ السَّلام . قال : وثلاث أَدْوُر همزت لأن الأَلف التي كانت في الدار صارت أَفْعُل في موضع تحرّك فأُلقي عليها الصرف ولم تر إلى أَصلها .

ويقال: ما بالدار كيّار" أي ما بها أحد، وهو فينما من دار يَدُور . الجوهري : ويقال ما بها ُدور وما بها كيّار" أي أحد ، وهو فينمال"من ُدر"ت ُ وأُمَّ كيّوار" ؛ قالوا : وإذا وقعت واو بعــد ياء ساك قبلها فتحة قلبت ياء وأدغبت مثل أيّام وقبّاًم . و

بالدَّار دُوريُّ ولا دَيَّارٌ وَلا كَيُّورٌ عَلَى إيدا الواو من الياء، أي ما بها أحد ، لا يستعمل إلا في النفر وجمع الدُّيَّانِ والدَّيُّونِ لَوْ كُنِيِّسَرَ كُواوِيرٌ ، صحه الواو لبعدها من الطرف ؛ وفي الحديث : ألا أنبدَّ يخير ُدُور الْأَنْصِارِ ? أُدُورُ أَنِنَيَ النَّاجَّارِ ثُمَّ أُدُورٍ بِ عَبَّهِ الأَسْهَـَـلِ وَفِي كُلِّ أَدُونِ الأَنْصَانِ خَيِّرُ ۗ الدُّورُ ; جبع دار ، وهي المنازل المسكونة والمَحَالُّ وأَرَادُ بِهِ هِمَا القِبائلِ ؛ والدُّورُ هِمَا: قَبائلِ اجتمعہ كل قبيلة في تحَلَّة فسبيت المَحَلَّـة' كاراً وسم ساكنوها بها مجازاً على حذف المضاف ، أي أهل الدُّور وفي حديث آخر : ما بقيت كان إلا بُنبي فيه مسجد ؛ أي ما بقيت قبيلة . وأما قوله ، عليه السلام وهل تُوك لنا عَقبِيلٌ من دار ? فإنما يُريد به المنزل َ القبيلة . الجوهري : الدار مؤنثة وإنا قال تعالى ولنعم دار المتقين؟ فذكرٌ على معنى المَثُوَّى والموضع كما قال عز وجل: نَعْمَ الثوابُ وحَسُنَتُ مُرْ تَفَقّاً فأنث عـلى المعنى. والدَّارَةُ أخص من الدَّارِ ؛ وإ

يا لَيْنَاتُهُ مَن طُولُهَا وَعَنَائِهَا ، عَلَى أَيْهَا ، عَلَى أَيْهَا مَن دَارَةً الكُفُورِ يَجَّتُ

حديث أبي هريرة : `

ويقال للدّار : دَارَة . وقال ابن الرَّبَعْرَى : وفي الصحاح قال أُمية بن أبي الصلت يمدح عبدالله بن جُدْعان:

لـهُ دَاعِ بمِحَةَ مُشْمَعِلُ ،

وآخَرُ فَوْقَ دَارَتِه بِنْدَادِي

والمُندَّارَّات: أَزْرُرُ فَيَهَا كَارَّاتُ مُنْتَى ؛ وقال الشَّاعَرِ: وذُو مُدَّارَّاتِ على حَصِير

والدَّاثِرَةُ : التي تحت الأنف يقال لهـ أ دَوَّالَ أَنْ

ودَائِرَة " وديرَة". والدَّار : البلد . حكى سيبويه: هذه الدَّار نَّمَيت البلدُ فأنت البلد على معتى الدار . والدار : اسم لمدينة سندنا رسم الماللة ، صا الله علمه

والدار : اسم لمدينة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي التنزيل العزيز : والذين تَسَوَّأُوا الدَّارَ

والدَّانِيُّ . اللازِمُ لداره لا يبرح ولا يطلب معاشاً. وفي الصحاح : الدَّانِيُّ رَبُّ النَّعْمَ ، سمي بذلك لأَنه مقيم في داره فنسب إليها ؛ قال :

لَبَّتُ قَلِيلًا يُدُولِكُ الدَّارِيُّونَ ، دُورُو الجَيادِ البُدَّنِ المَكَنْفِيُّونَ ، سَوْفَ تَرَى إِنْ لَمَعِقُوا مَا يُبْلُنُونَ ،

يقول: هم أرباب الأموال واهتامهم بإبلهم أشد من اهتام الراعي الذي ليس بمالك لها . ويتعير حاري : متخلف عن الإبل في متبر كه ، وكذلك الشاة . والداري : المتلاح الذي يلي الشراع . وأداره عن الأبر وعليه وداورة : لاوصة .

ويقال : أَدَرْتُ فلاناً على الأمر إذا حاوَكُتَ إلزامَهُ إياه ، وأَدَرْثُهُ عن الأمر إذا طلبت منه تركه ؛ ومنه

> يُديرُونَنِي عن سَالِم وَأَدْيِرُهُمْ ، وجِلْنَدَةُ بَينَ العَيْنِ وَالْأَنْفِ سَالِمُ أَ

وفي حديث الاسراء: قال له موسى ، عليه السلام: لقد دَاوَرَّتُ بني إسرائيل على أَدْنَى من هـذا فَضَعُفُوا ؛ هو فاعَلَّتُ من دَانَ بالشيء يَدُورُ به إذا طاف حوله ، ويروى : رَاوَدُتْ . الجوهري : والمُدَارَةُ جلَّدُ يُدَارُ ويُخْرَرُهُ على هيئة الدلو فيستقى بها ؛ قال الراجز :

لا يَسْتَقِي فِي النَّزَحِ المَصْفُوفِ إلاَّ مُدَّارَاتُ الغُرُوبِ الجُوفِ

يقول: لا يمكن أن يستقى من الماء القليل إلا بدلاء واسعة الأجواف قصيرة الجوانب لتنغبس في الماء وإن كان قليلًا فتمتلىء منه ، ويقال: هي من المنداراة

في الأمور ، فين قال هذا فإنه ينصب الناء في موضع الكسر ، أي بمداراة الدلاء،ويقول لا يستقى على ما لم يسم فاعله ، ودَارِ ، موضع ؛ قال ابن مقبل :

فاعله - ودَارُ : موضع ؛ قال ابن مقبل : عادَ الأَذِلَّةُ فِي دَارٍ ، وكانَ بها هُرُتُ الشَّقاشِي طَلاَّمُونَ للجُزُرِ

وابنُ دَارَةَ : رجل مَن فُرُسَانِ العَرْبِ؛ وَفِي الْمَثَلُ: محا السَّيْفِ مَا قَالَ ابنُ كَارَةَ أَجْسُعًا

والدَّارِيُّ: العَطَّارُ ، يقال: إنه نُسبِ إلى دَارِينَ فُرْضَةً بِالبَّحْرَيْنِ فيها سُوق كان مجمل إليها مِسْكُ مَن ناحية الهند ؛ وقال الجعدي :

أَلْنَقِي فِيهَا فِلنَجَانِ مِن مِسْكِ دَا وِينَ ، وَفِلْجُ مِن فُلْنُفُلِ ضَرِمٍ

وفي الحديث: مَثَلُ الجَلَيْسِ الصالِحِ مَثَلُ الدَّارِيِّ إن لم يُحَذَّرُكَ مِنْ عِطْرُهِ عَلِقَكَ مِنْ رَبِحِه ؛ قَـالُ الشاعِ :

إذا التَّاجِرُ الدَّارِيُ جاءَ بفَأْرَةٍ مِنْ السَّلَّ ، وَاحَتْ فِي مَفَادٍ قِهَا تَجْرُي

والدَّالرِيُّ ، بنشديد الياء : العَطَّارُ ، قالوا : لأَنه نسب إلى دَارِينَ ، وهو موضع في البعر يؤتى منه بالطيب ؛ ومنه كلام علي " ، كرّ م الله وجهه : كأنه قلنع " دَارِيُّ أَي شِراع " منسوب إلى هذا الموضع البحري ؛ الجوهري : وقول زُمَيْل الفَزَارِيُّ : فلا تُكشراً فيه المكلمة ، إنه أ

كا السَّيْفُ مَا قَالَ أَنْ دَارَةَ أَجْمَعًا قال أَنِ بُرِي : الشَّعَرِ الكُمْمَيِّت بن مَعْرِ وَف ، وقال

ان الأعرابي : هو للكست بن ثعلبة الأكبر ؛ قال : وصدره :

فلا تُكثّرُوا فيه الضّعِكَاجَ ، فإنه كحا السيفُ . . . . .

والهاء في قوله فيه تعود على العقل في البيت الذي قبله، وهو :

'خذوا العَقْلَ ، إن أَعْطَاكُمُ العَقْلَ فَوَمُكُمْ ، وَكُونُوا كُمْ نَعْدًا لَهُوَ انَ فَأَرْتَعَا

قال: وسبب هذا الشعر أن سالم بن دارة هجا فَزَ ارَّةَ وذَكر في هجائه زُمَيْلَ بن أم دينار الفَزَ ارِيُّ فقال:

أَبُلِيغُ فَزَادَهُ أَنتُي لَن أَصَالِحُهَا ، أَن أَصَالِحُهَا ، أَن أَصَالِحُهَا ، أَن حِينَادٍ حَق يَنْادٍ ا

ثم إن زميلًا لقي سالم بن دارة في طريق المدينة فقتله وقال :

> أنا زُمُمِيْلٌ قاتِلُ ابنِ دَارَهُ ، ورَاحِضُ المَهْزَاةِ عَنْ فَكْرَارَهُ

ويروى : وكاشِفُ السُّبَّةِ عَنْ فَزَارَهُ . وبعده :

مْ جَعَلْتْ أَعْقِلْ البَكَارَ

جمع بُكُرْ . قال : يعقل المقتول بُكارَة " .

ومَسَانَ وعبدُ الدَّارِ ؛ بطنُ من قريش النسب إليه عَبْدَرِيُّ ؛ قال سيبويه : وهو من الإضافة التي أُخا فيها من لفظ الأول والثاني كما أدخلت في السَّبَطَرُ

فيها من لفظ الأول والثاني كما أدخلت في السّبطر حروف السّيط ؛ قال أبو الحسن : كأنهم صاغوا مو عَبُّـدِ الدَّالِ اسماً على صيغة جَعْفَر ثم وقعت

الإضافة إليه . ودارين : موضع ترْفَأ إليه السُّفُنُ التي فيها المسك وغير ذلك فنسبوا المسك إليه ، وسأل كسرى عز

دارين : متى كانت ? فلم يجد أحداً يجبره عنها إلا أنه قالوا : هي عَنْيقَة والفارسية فسميت بها . ودَارَانُ : موضع ؟ قال سيبويه : إنما اعتلت الواو فيه لأنهم جعلوا الزيادة في آخره بمثرلة ما في آخره الها،

وجعلوه معتلاً كاعتلاله ولا زيادة فيه وإلا فقـد كان حكمه أن يصـع كما صـع الجـوّلان .. ودّارًا ؛ موضع ؛ قال :

المُعَمَّرُ لُكَ } ما مِيعادُ عَيْمَاكَ والبُّكَا

يِدَ الرَّاةَ ۚ إِلَا أَنَّ تَهُبُّ ۚ جَنُوبُ ودَارَةُ : من أسباء الداهية ، معرفة لا ينصرف ؛ عن

كراع ، قال :

يَسْأُلُنْ عَنْ دَارَةً ۚ أَنْ تَدُورَا وِدَارَةُ الدُّورِ : موضع ، وأراهم إنما بالغوا بها ، كها تقول :

وي اوه الدور . موضع وارا م به باللوا به "ومُلكة الرّمال . "مُرّد الرّمال أنه من الما الماري

وَذُرْ نِنَى: امْم مُوضَع ، سَبِي عَلَى هَذَا بِالْجِبَلَة ، وَهِي فَنُعْلَى . وَدَيَثُرُ النّصارى : أَصَلَه الواو ، والْجِسَع أَدْيَارُ . والدَّيْرُ انْنِ مُ : صاحب الدَّيْرِ . وقال ابن الأَعر أَبِي:

يقال للرجل إذا وأس أصحابه : هو وأس الدَّبْرِ .

هير : التهذيب: الدير الدارات في الرمل، ودَيْرُ النصارى، أَصله الواو، والجمع أَدْيارٌ . والدَّيْرُ انِيُّ : صاحب

الدَّيْرِ . ابن سيده : الدَّيْرُ حَانُ النَّصَادِي ؛ وفي

التهذيب: كير النصارى؛ والجمع أَدْ يَالُهُ، وصَاحَبُه الذي منه : امرأة كَذُنُو على مثال فَعَلَيْ. وفي الصحاح : يسكنه ويعمره ديَّال وديِّر أني "، نسب على غير قياس. امرأة كذائر على فاعل مثل الرحل . بقال: كثرات قال ابن سيده : وإمَّا قلبًا إنه من الياء وإن كان دور المرأة تَدْ أَرُ ، فهي كَذْنُو ۗ وَذَائِرَ أَي نَاشَرَ } وَكَذَلك أَكْثُرُ وأُوسِعِ لأَنِ البَاءِ قَدْ تَصَرَفْتَ فِي جِمِعُهِ وَفِي الرجل . وأَذْ أَرَهُ : حِبْرُ أَهُ ؛ ومنه قول أكثم بن بناء فَعَالَ ، ولم نقل إنها معاقبة الأن ذلك لو كان صَنَّفَى " إِن سُوَّة حَبِيلُ القَاقَةِ البَحْنُ صُ الْحَسَبِ لكان حَر يًّا أَنْ يَسْمَ فَى وَجِهُ مِنْ وَجِوهِ تَصَارَيْفُهُ .. ويُبَدُّنُورُ الْعِنْدُورُ ﴾ رُبِيْر ضَبْهِ إِنْ يُسِتَقِطُهُ . وَذَا أَوْ تَتْ أَنِ الأَعْرَابِي جَهِمَالُ للرجِلِ ۚ إِذَا رَأْسُ أَصْحِبَابِهِ ﴿ هُو

# فصل الذال المحبة

رأس الدير .

أُو : كَذَيْنَ الرَجَلُ : فَنَزَعَ . وَذَيْنِ كَذَارًا ، فَهُو َذَيُّرِهُ : غضب ؛ قال عبيد بن الأبوص :

وقد كثراء أي كرها، والصرف عنه . اين الأعرابي : الذَّائِيرُ الغَصْبَانِ. وَالذَّائِينُ : النَّقُونِ .

والذَّاثُورُ : الأَنفُ . اللَّيث : كَذَّنُورٌ إِذَا اغْتَاظُ عَلَى عدو"ه وأستعد" لمُنوَ النَّكِبُّهُ . وأَذْ أَرَّهُ عليهُ : أَغُضَّتُهُ

وقَـَلُـبُهُ ﴾ أبو عبيد : ولم يكفه ذلك حتى أبدله فقال ؛

أَذْرُرَأَنِي ﴾ وهو خَطُّلُ . أبو زيد : أَذْأَرْتُ الرَّحَلُّ الرَّحَلُّ الرَّحَلُّ بصاحبه إذ آرًا أي حَرَّشْتُهُ وأولعتِه به. وقد ذُرُثرَ

أَلْجُأُهُ . وَأَذْ أَنَّ وَ يَصَاحِبُهُ : أَغُرَاهُ . وَذَكُرُ بِذَلْكُ

وفي الحديث : أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، لما نهى

لما أتاني عن تنيم أنهُمْ دَثِرُوا لقَتْلَى عامِرٍ، وتَغَضَّبُوا

يعني نَفَرُوا مِن ذلك وأنكروه ، ويقبال : أَنْفُوا مِنْ ذَلِكُ ، وَيُقَالَ ﴿ إِنَّ شُؤُونُكُ لِكُنَّا يُرَّةً ۗ .

عليه حين أَذْ أَرْ تُهُ أَي اجْتَرَ أَ عليه . وَأَذْ أَرَّهُ الشِّيءَ

الأمر كَذَارًا : ضِّرَي به واغتاده . وَدَكُورَتُ المرأةُ أ على بعلها ، وهي أذائراً : نَـُشَّزَتُ وَتَغَيَّرَ خُلُتُهَا.

عَن ضربُ النساء كَذُبُونَ عَلَى أَزُواجِهِنَّ ؟ قَــال

الأَصِعَى: أَي نَقَرُ نَ وَيَسْزَنَ وَاجْتُرَأُنَ } بقال

الناقة أ، وهي مُدَائِر " : ساءُ خِلْقَهَاءُ وقيل : هي التي

تَرْأُمُ بِأَنْهَا وَلَا نَصْدُلُقُ خُبُهًا . أَبُو عبيد: دَاءَرَتُ

الناقة على فاعلت ، فهي منذائر إذا ساء خلقها ،

وَكُذُلُكُ الْمُرَأَةُ إِذَا نَـُشَّرَاتُ ۚ ۚ قَالَ الْخَطَيَّةُ : ذَارَّتُ

بأَ يَفْهَا ، مِن هَذَا ، فَخَفِفُه ، وقَبلَ :التي تَنَـُفُورُ عَنِ الوَّلَّدِ

والذِّ ثَارُ : مَـرُ قَينُ مُعَلَّطُ بِثُوابِ يَطْلَى عَلَى أَطَّمَاءُ النَّاقَةِ ﴿

فيو: الذَّبُورُ: الكتابة مثل الزَّبْرِ . أَذْبَرَ الكتبابَ

يَذْ بُرُهُ ويَذْ بُرِهُ دَبْرًا وذَبْرًا و اللَّهَا : كُتبه ؛

عَرَ فَنْتُ الدُّيارَ كُو قَيْمٍ الدُّوا

وَ ، يَذْ بُرُ هَا الكاتِبِ الْحِيسَرِي

وقلل ﴿ يُنكَفِّطُهُ ﴾ وقبل : قرأه قراءة " خَفَيْسَة " ؟

وقيل : الذَّابْرُ كُلُّ قُرَاءَةً خَفَيَّةً ﴾ كُلُّ ذَلَكَ بِلْغَةً هَذِّيلٍ ﴾

فيها كتاب دبر لمقترى،

يَعْرِفُهُ أَلْبُهُمْ وَمَنْ حَسُدُوا

تَذَبُّر مِنْ : بَيِّن مُ أَزَّاد كِتَابِأَ مُذَّبُورٍ أَ فُوضَع المصدر

لئلا يَرْضَعُهَا الفصيلُ ، وقد كَأْرُها .

وأنشد الأصمعي لأبي ذويب:

قال صخر الغي :

تقول: بنو فلان ألنب واحد. وحَسَدُ وا أَي جِمعوا. ابن الأَعرابي في قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أهل الجنة خسة أصناف: منهم الذي لا دَبْرَ له أَي لا نطق له ولا لسان له بتكلم به من ضعفه، من قولك: دَبَر ْتُ الكتاب أي قرأته. قال: وزَبَر ْنُه أي كتبته ، ففرق بين دَبر وزبر . والذّبر في الأصل: القراءة . وكتاب دَبر أن الكتاب إذا فهمت وقيل: المعنى لا فهم له من دُبر أَتُ الكتاب إذا فهمت وأتقنته ، ويروى بالزاي وسيجي والمحتاب إذا فهمت وأتقنته ، ويروى بالزاي وسيجي الأصعي: الذّبر ألكتب ، واحدها دُبر من قال ذو الرمة :

أقول ُ لِنَفْسِي ، واقِفاً عند مُشْرِفٍ ، عـلى عَرَصاتٍ كَالدَّبادِ النَّوَ اطْتِقِ

وبعض يقول: دَبْرَ كَتَبَ. ويقال: دَبْرَ يَدْبُرُ إذا نظر فأحسن النظر. وفي حديث ابن جُدْعانَ: أنا مُذابِرٌ أي ذاهب، والتفسير في الحديث. وثوبٌ مُذَبَّرٌ مُنَنَّنَمٌ ؟ عانية.

والذَّبُور: العلمُ والفقهُ بِالشِيءَ وَدَبَرَ الْحَبَرَ: فهمه . ثعلب: الذَّا بِرُ المُنْقِنُ للعلم . يقال : دَبِرَه يَذْ بُرُه ؟ ومنه الحبر : كان معاذ يَذْ بُرُه عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي يتقنه دَبْراً وذَبَارَةً . ويقال : ما أرْصَنَ دَبارَتَهُ . ابن الأعرابي : دَبَرَ أَتقن ما أَرْصَنَ خَبارَتَهُ . ابن الأعرابي : دَبَرَ أَتقن وقبر عضب والذَّابِرُ المتقن ، ويروى بالدال وقد تقدم . وفي حديث النجاشي : ما أحب أن لي دَبْراً من دَهِب أي جبلًا بلغتهم ، ويروى بالدال وقد من دَهِب أي جبلًا بلغتهم ، ويروى بالدال وقد تقدم .

ذحر : قال الأزهري : لم أجـده مستعملًا في شيء من كلامهم

ذخر : أذخر الشيء يَسَذْخُرُه أذخْراً وادَّخَرَهُ
 اذَّخْراً: اختاره، وقبل: اتخذه، وكذلك اذَّخَرَّتُه،

وهو افتعلت، وفي حديث الضعية: كُلُنُوا واذَّ عُرُوا وأَصله اذَّ تَحُرَّهُ فَتقلت النّاء التي للافتعال منع الذال فقلبت ذالاً وأدغبت فيها الذال الأصلية فصارت ذال مشدّدة ، ومثله الاذ كار من الذَّ كُثر وقال الزجاء في قوله تعالى : تَدَّخِرُونَ في بيوتكم ؛ أَصل تَذْتَخُورُونَ لأَنْ الذال حرف مجهور لا يمكن النفس

فأبدل من مخرج الناء حرف مجهور بشه الذال في مجهور بشه الذال في مجهور بشه الذال في مجهور بشه الذال في أن تدغم الأول في الثاني . فأل : ومن العرب مو يقول تذَّخرُون ، بذال مشدّدة ، وهو حام والأول أكثر .

أن يجري معه لشدة اعتاده في مكانه والتاء مهموسة

والذَّخيرَةُ: واحدة الذَّخائِر ، وهي ما ادْخيرَ ؛ قال لَـعَــُرُ لُكَ ! ما مالُ الفَتَـى بِذَخيرَ ۚ ، ولكن ۚ إِخْوانَ الصَّغَــَاءِ الذَّخَائِرِ ُ

وكذلك النَّخْرُ ، والجمع أَذْخَارُ ، وذَخَرَ لنفس حديثاً حَسَناً : أَبقاه ، وهو مثل بذلك . وفي حديث أصحاب المائدة: أمر وا أن لا يَدَّخِرُ وا فادَّخَرُ وا قال ابن الأَدْيِرِ : هَكذا ينطق بها ، بالدال المهملة وأصل الادّخار أذ تخارُ ، وهو افتعال من الدَّخْرِ

ويقال: اذْ تُنَخَّرَ يَنْ تَنْجَرِ فَهُو مُسَدُّ تُخَوِّ عَلَّا أَرَادُوا أَن يُدْغَمُوا لِيَخْفُ النطق قلبوا التاء إلى ا يقاربها من الحروف، وهو الدال المهلة ، لأنها م عزج واحد فضارت اللفظة مُذْدَخَرِ بذال ودال ولهم فيه حينتذ مذهبان : أحدها ، وهو الأكثر

الأَقْلَ ، أَنْ تَقَلَبُ الدَّالُ المُهِمَلَةُ ذَالاً وَتَدَعُم فَيَهَا فَتَصَا ذَالاً مَشْدَّدَةً مُعْجِمَةً ، وهذا العَمَلُ مَطْرِدُ فِي أَمَثَالُهُ نَحْ ادَّ كُنَّ وَاذَّ كُنَّ ، وَاتَّغَنَرَ وَاتَّغَنَرَ .

أن تقلب الذال المعجمة دالاً مشددة، والثاني ، وه

والمَدْخُرْ : العَفْيجُ .

والإد خرا : حشيش طيب الربح أطول من الثيّل ا

ينبت على نبتة الكُو ْلانْ ، واحدتها إِذْ خُرَاةٌ ، وهي شجرة صغيرة ؛ قال أبو حنيفة ؛ الإذ حر له أصل 'مُنْدَ فِنُ ۚ دِفَاقُ ۖ دَفِر ُ الربحِ ﴾ وهو مثــل أسـّل ِ الكُولانِ إلا أنه أعرض وأصفن كُعُوباً ، وله ثمرة

كأنها مُنكاسِحُ القَصَبِ إلاَّ أَنها أَرقُ وأَصْغُر ، وهو يشبه في نباته الغُرَازَ ، يطحن فيدخل في الطُّنب، وهي تنبت في الحُرْثُونِ والسَّهْمُولُ وقلما تنبت الإَذْ خُرَّةُ منفردة ؛ ولذلك قال أبو كنبيو :

> وأَخُو الإباءة ، إذِ وَأَى خُلَانَهُ ؛ تَلَتَّى شَفَاعاً حُوْلَهُ كَالْإِذْ خُر

قال : وإذا جَفُّ الإذُّخِرُ ابيَضَّ ؛ قبال الشاعر

وذَ كُنَّ جَدْبًا : إذا تلعات بطن المشرج أمست جَدِيباتِ المُسَارِح والمَراحِ،

تهادى الرِّيعُ إذْ خُرِكُونَ مُشْهُماً ﴾ ونُودِي في المحالِس بالقِدَاحِ

أحتاج إلى وصل همزة أمست فوصلها . وفي حسابيث الفتح وتحريم مكة : فقال العباسُ إلا الإذُّ حُرَّ فإنه

لبيوتنا وقبورنا ؛ الإذخر ، بكسر المهرة : حششة

طببة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الحشب؛ وهمزتها زائدة . و في الحديث في صفة مكة: وأعْذَاقَ إِذْ خُرُها

أي صار له أعْذاق ، وفي الحديث ذَكُو ُ تُمَر كَذِخبيرَ هُ ؟ هو نوع من التمر معروف ؛ وقول الراعي :

فلما سقيناها العكيس تبكأحت

مَذَاخِرُهُمَاءُ وَازْدَادَ كَرَشُّجاً وَو يَدُهِا

يعني أجوافها وأمعاءها ، ويروى خواصرها . الأصمعي : المداخر أسفل البطن . يقال : قلان مَلاً مَذَاخَرَهُ أ

إذا ملاً أسافل بطنه . ويقال للدابة إذا شبعت : قــد مَلَأَتْ مُذَاخِرَهَا ﴾ قال الراعي :

حتى إذا قَتَلَت أَدْنَنَى الغَليل ، ولم

تَمْسُلاً مَذَاخُرُهَا لَلَوْيُ وَالصَّارِي

أَبُو عَمْرُو: الدَّاخِرُ السَّمِينُ. أَبُو عَبِيدَةً : فَرَسُ مُذَّاخُرُهُ وهو المُنبَقَى لِحُضِرِهِ . قال: ومنالمُدُّخَرَ المِسُواطُ

وهو الذي لا يُعطِي ما عنده إلا بالسَّوط ، والأنثى مُذَّاخَرَ فَيْ . وفي الحديث : حتى إذا كنا بِشَلْيَةٍ

أذَ اخْرَ ؟ هي موضع بين مكة والمدينة ، وكأنها مسناة يجمع الإذ حر **ذُرِر** : كَذَرَّ الشيءَ يَذَرُرُهُ : أَخَذَه بِأَطَرَ افِ أَصَابِعِه ثُمْ نَثُرُه

على الشيء ﴿ وَذَكَّ الشِّيءَ لِلذُّنَّةُ ۚ إِذَا لِلدَّدَةُ ﴿ وَذَكِّ اللَّهِ عَلَى الشَّيَّ السُّو إِذَا بُدِّدَ . وَفِي حَدَيثُ عَبَر ، رَضِي الله عنه : 'ذَرِّي أحر" لك أي درس الدفيق في القدر الأعمل الك حَرَ بِرَةً". وَالْذِئَرُ": مُصِدُرُ ذُرُّرُ"تُ ﴾ وَهُو أَحْدُكُ الشيء

وذُورَتُ الحَبِّ والملح والدواء أَذُرُهُ وَدُرًّا: فرَّقته ؛ ومنه الذَّريرَةُ والذَّرُّورُ ؛ بالفتح ، لغة في الذُّريرَة ، وتجبع على أَذرَّة ؛ وقد استعاره بعض

بأطراف أصابعك تَدْرُهُ و كذر الملح المسحوق على الطعام.

سُتَقَفَّت العَلْبُ ثُمْ كَذُرُوْتِ فِيهِ هُواكُ ، فليم فالنَّأَمُ الفُطُّورُ

الشعراء للعَرَضِ تشبيهاً له بالجوهر فقال :

ليم هنا إما أن يكون مفيرًا من لُثُمِمَ ، وإما أن يكون فعل من اللهوم الأن القلب إذا نهي كان حقيقاً أن ينتهي. والذَّرُورُ: ما كَرْرُتُ. والذُّرَارَةُ: ما تناثر منالشيء المذَّرُور. والذَّريرَةُ: ما انْشُحتَ

من قصب الطِّيبِ . والذَّريرَةُ : فَتَاتُ مَن قَصَب الطيب الذي مجاء به من بلد المند بشبه قصب النُّسَّابِ. وفي حديث عائشة : طيبت وسول الله على الله عليه وسلم الإحرامه بذريرة ؛ قال : هو نوع من الطب مجموع من أخلاط . وفي حديث النخعي : ينشر على قسيص الميت الذريرة ؛ قبل : هي فتات فيصب ما كان لنساب وغيره ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في كتاب أبي موسى . والذرور ، بالفتح : ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس . وفي الحديث : تكتمل المتحد بالذرور ؛ يقال : در روت عينه بالذرور

والذَّرُّ : صِعَارَ النَّمَلِ، واحدته دَرَّة مُ عَالَ تَعَلُّبُ : إنْ مَا لَهُ مِنْهَا وَزِنْ حِبَّةُ مِنْ شَعْيَرِ فَكُأَنَّهَا جِزَّءَ مِنْ مَا لَهُ، وقبل : الذُّرَّةُ ليس لها وزن ، ويواد بها ما أبرَّى في شعاع الشمس الداخل في النافذة ؛ ومنه سمى الرجل كَذُرًّا وَكُنِّي بَأْنِي كَذَرٍّ . وَفِي حَدَيْثُ نُجِبِينِ بِنِ مُطَعِّمٍ : وأيت يوم حنين شيئًا أسود ينزل من السباء فوقع إلى الأرض فَدَبُّ مِثْلُ الذُّرِّ وهزم الله المشركين؛ الذَّرُّ: النمل الأحمر الصغير، وأحدثها كذر"ة ﴿ وَفَي حَدَيثُ ابْنَ عباس : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتل النحلة والنملية والصُّرَد والهُدُّهُــد ؛ قال إبراهيم الحَرُّ بِي أَ: إِنَّا نَهِي عَن قَتْلَهِن لأَنْهَن لا يؤذن الناس ، وهي أقل الطيور والدواب ضرراً على الناس ما يتأذى الناس به من الطيور كالغراب وغيره ؛ قبل له: فالنملة إذا عضت تقتل ؛ قال : النملة لا تَعَضُّ إِمَّا يَعَضُّ الذَّرُّ ؟ قيل له : إذا عَضَّت الذَّرَّةُ تقتل ؟ قال : إذا آذتك فاقتلها ، قال : والتملة هي التي لها قوائم تكون في البراري والحَـر بات،وهذه التي يتأذى الناس ما هي الذَّرُّ .

وذَرِ الله الحلقَ في الأرض : نَشَرَهُم . والذُرِّيَّةُ لَمُ عَلَيْهُ مِنه ، والذُرِّيَّةُ لَمُ النَّلِ فَعُلِيَّةٌ منه ، وهي منسوبة إلى الذَّرِّ الذي هو النبل

الصفار ، وكان قياسه كذرِّيَّة ﴿ ، بفتح الذال ، ك نُسَبُ شَادُ لَمْ يَجِيءُ إِلَّا مَصْبُومَ الْأُولَ . وقوله تعالم وإذْ أَخَذَ كَرَبُّكَ مَن بني آدَم مَنْ ظِهُورَهُ 'ذَرِّيَّاتِهُ وذُرْبَيِّةُ الرَّجِيلِ : وَلَكُ وَالْجِيعِ الذَّرَّانَ وَالذُّو ِّيَّاتُ ۚ . وَفِي التَّزُّبُلُ العَرْيَزُ : 'ذُرِّيَّةً ۚ بِعَضُهَا ، بعض ؛ قال : أجمع القرَّاء على ترك الهمز في الذرَّ با وقال يونس : أهل مكة مخالفون غيرهم من العر فيهمزون النيَّ والبّريَّة والذُّرَّيَّة من كَذَرَأَ الله الحلا أَي خَلَقَهُمْ . وقال أَبُو إسحق النَّحويٰ : الذُّرُّايَّةُ ﴿ عَ مهموز، قال: ومعنى قوله: وإذ أخذ ربك من آدم من ظهورُهم ُ دُرِّيًّاتهم ؛ أَن الله أَخْرِج الحُلق ، صلب آدم كالذَّرِّ حينَ أشهدهم على أنفسهم : ألسَّ بربكر? قالوا: كَلِي ، شهدوا بَذَلَكَ؛ وقال بعض النحويير أصلها أذرُّونَ وَ" ، هي أفعالُولَة " ، ولكن التضعيف كَثُرُ أَبِدُلُ مَنَ الرَّاءِ الأُخْيَرَةَ يَاءً فَصَارَتَ 'دُرُّويَةً ﴾ أَدْعُمْتُ الْوَاوَ فِي البَاءُ فِصَارِتَ أُذُرِّيَّةً ، قَالَ : وقو

الليث : 'دَرِّيَّة 'فعْلَيَّة ، كَمَا قَالُوا 'سُرِّيَّة ' ، وَالأَصِلُ مَّ السَّرَ وَهُوَ التَّكَاحِ . وَفِي الحَدَيْثِ : أَنْهُ رَأَى امِر مقتولة فقال : ما كانت هذه 'تقاتِل' ، الحَتَّق خالداً فَهُ

له : لا تَقَدُّلُ أَذَرُائِهُۥ ولا عَسيفًا؛ الذرية: اسم يج

من قال إنه فُعْلَمِيَّة أُقيس وأُجود عند النحويين. وقا

نسل الإنسان من ذكر وأنثى ، وأصلها الهمز لكذ حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة ، وقيل : أصا من الذّر عمني التقريق لأن الله تعمالي درّهُمُ الأرض، والمراد بها في هذا الحديث النساء لأجل المر

المقتولة؛ ومن حديث عبر : مُحجُّوا بالذُّرِيّة تَأْكُلُوا أَرْزَاقَهَا فِي أَعْنَاقِهَا أَرْبَاقَهَا فِي أَعْنَاقِهَا أَرْمِوا بالنساء؛ وضرب الأرباق ، وهي القلائد

مثلًا لما 'قلنَّدَتُ أَعِنَاقُتُهَا مَنَ وَجُوبِ الحِجِ ، وقبلَ كِنْ بِهَا عِنْ الأَوْزَارِ · ﴿

وذَرَّيُّ السيف : فِو نُنْدُهُ وَمَاؤُهُ يُشَبِّهُانِ فِي الْصَفَاءُ عَدَبِ النَّمَلِ وَالذَّرِّ ؛ قَالَ عَبِدُ اللَّهُ بِنُ سَبُّو ۗ :

كلُّ بَنُوءٌ بماضِي الحَدِّ ذي نُسْطَتَبٍ ، `

تجلا الصَّياقِلُ عن ذرَّيهِ الطبعا

يعني عن فرنده ؛ ويروى : عنُ 'در"يَّه ِ الطبعا يعني

تلألؤه ؛ وكذلك يروى بيت دريد على وجهين :

وتُخْرِجُ منه ضَرَّةُ اليّومِ مَصْدَقًا ﴾

وطول السُّرَى دَرَّيُّ عَصْبِ مُهَنَّدِ

وصبراً وتبلل وجهه كأنه أذرًا يُ سيف . ويقال :

وذَرَّت الشبسُ تَذُرُّ أُذِرُوراً ، بالضم : طلعت

وظهرت ، وقيل : هو أو"ل طلوعها وشروقها أو"لَ

ما أَيْدِينَ آذر ي سيفه ؛ نسب إلى الذَّر .

تَجلَّى الصَّياقِلُ عن دَدِّيَّه الطَّبَّعَـا

والذِّرَّارُ ؛ الغَضَبُ والإنكارُ ؛ عن ثعلبَ ، وأنشدَ

لكثير:

وفيها ، على أن الفؤاد المحيما ، أُصدُودُ إذا لاقتشْهُمْ ، وَذُرَّالُ

الفراء : كذار من الناقة تذار مذارة ودرارا أي

سَاءَ الْخَلْـُقُهَا ، وهي مُذَارٌ ، وهي في معنى العَلُّوق

والمُذَاثِرِ ؛ قال : ومنه قول الحطيئة :

وكنت كذات البَعْل دَارَت بأنفها، فَمَنَ ذَاكِرٌ تَبُغِي غَيْرٌ ﴿ وَتُهَاجِرُ ۗ هُ

إِلَّا أَنَّهُ خُفَّهُهُ لِلصَّرُورَاةِ مَا قَالَ أَبُو زَيِّد : فِي فَلَانَ رِدْرَارَ ۗ أى إعراض غضياً كَذَرَار الناقة . قال ابن بري :

بيت الحطيئة شاهد على كذار ت النَّاقة علم الذا عطفت على ولد غيرها، وأصله أدارات فخففه، وهو أدارات

بأنفيا ، والبيت : ـ وَكُنْتُ كَذَاتِ البُّولِّ دَارَتِ بِأَنفِهِا ، فين ذاك تَبْغى بُعْدَه وتُهاجِرُهُ .

قال ذلك بيجو به الزُّبْرِ قانَ وعدح آلَ سَمَّاسِ بن لاي ؛ ألا تراه يقول بعد هذا :

فَدَع عَنْكَ تَشْمًا سَ بِنَ لَأِي، فإنهم مَوالِيكَ ، أو كاثِر بهم مَن الكاثِر ، وقد قبل في أذارَتُ غيرُ ما ذَكُرهُ الجوهري ؛ وهو

أَنْ يِكُونَ أَطِلُهُ كَذَاءَرَتْ ، وَمُنْهُ قَيْلٌ لَمُدَهُ المرأَةُ

مُذَّا أَيْرَ ﴾ ولهي التي تَبَرُّ أَمْ بأنفها ولا يَصْدُلُقُ حُبُمًا فهي تَنْفِرُ عَنْهُ. والبَّوْ : جِلَّنْهُ الحُوَّالِ 'مُحْشَى 'ثمَاماً ويُقامُ بَحُولُ النَّاقَةُ لَنَّدُرُ عَلَيْهُ .

والذَّرَّةُ إِنْ تَفْرِيقَـكَ الشيءَ وتَبُدِّيدُكُ إِياهِ .

وذَرَ ذَارَ : لقب رجل من العرب .

إِمَّا عني مَا ذَكُرُنَاهُ مَنْ الفرند . ويروَى: دُورٌيُّ عَصَّبِ أي تلألؤه وإشراقه كأنه منسوب إلى الدُّرُّ أو إلى الكوكب الدُّر "ي". قال الأزهري: معنى البيت يقول إن أضَرَّ به شدَّةُ اليوم أُخرِج منه مَصَدَّقاً

مَا يَسْقُطُ ضُورُوْهَا عَلَى الْأَرْضُ وَالشَّجْرُ ﴾ وكذلك البقل والنبت وذكر يذر إذا تخدُّد ؛ وذكر ت الأرضُ النبت دُرًّا ؛ ومنه قول الساجع في مطر :

وثَـُرُو يَذُرُرُ بَقُلُهُ، ولا يُقَرِّحُ أَصلُهُ ؛ يعني بالثُّرُ هِ

المطرُّ الضَّعَيفُ . : ابن الأعرابي: يقال أصابنًا مطر : دُرًّ بَقْلُهُ يَذُرُ إِذَا طُلِعٍ وَظَهِرٍ ﴾ وذلك أنه يَذُرُ من

أَدنى مطر وإنا يَذُرُ البقلُ من مطر قَدُو وَضَح

الْكُفُّ ولا يُقُرِّحُ البقلُ إلاَّ من أَقَدُّرِ الذَّراعِ.

أبو زيد : كذر البقل إذا طلع من الأرض ، ويقال : كَذَرُ الرَّاجِلُ يَذَرُنُ إِذَا لَيْنَابَ مُقَدَّمُ وأَسه مَ

فعو : الذُّعُورْ ، بالضم : الحَوْفُ والفَزَعُ ، وهـو الاسم . دُعَرَهُ يَدْعَرُهُ كَعْرَا فَانْدْعَرَ ﴾ وهـو مُنْذَعُر ، وأَدْعَرَه ، كلاهما : أَفزعه وصيره إلى الذُّعْر ؛ أنشد ابن الأعرابي :

ومثل الذي لاقيت ، إن كنت صادقاً ، من الشَّر وما من خليك أذ عرا وقال الشاعر:

غَيْرًان تشبُّصة الونشاة فأذ عروا وحشاً علك ، وحد تهن سكونا

وفي حديث حذيفة قال له ليلة الأحزاب : قُتُم فأت القومولا تَذْ عَرْ هُمْ على يعني قريشاً ؛ أي لا تُفْنَزِ عْهُمْ ؟ يربه لا تُعْلَيْمُهُمْ بَنْفُسَكُ وَامْشِ فِي خُفْيَةٍ لِثَلاً يَنْفُرُوا مَنْكُ ويُقْبِلُوا عَلَيَّ . وفي حَدَيثُ نَابِلُ مولى عثان : ونحن نُتَرامَى بالحَنْظُلُ فِمَا يَزِيدُنَا عُمَرُ على أن يقولَ : كذاك لا تَذْعَرُوا إِبلَـنَا علينا أي لا تُنعَقَّرُ وا إبلنا علينا ؛ وقوله : كذاك أي حَسَّبُكُمُ ١ . وفي الحـديث : لا يزال الشيطانُ كَاعِراً مِن المؤمن؛ أي كَا تُذَعِّر وَخُو فِي أو هو فاعل بمعنى مفعول أي مَذْعُور . ورجل دَعُور : مُنْذَعِر". وامرأة كَفُور": تُذْعَرُ من ُ الرّبيــة والكلام القبيح ؛ قال :

تَنُولُ بِمَعْرُوفِ الحَديثِ ، وإن 'ترد' سِوَى كَاكَ ، تُذْعُر ْ مِنْكَ وَهُي كَغُورُ ا

وَذُعُرَ ۚ فَلَانَ ۗ ذَعْراً ﴾ فهو مَذْعُورٌ ﴾ أي أَخْنفَ . والذَّعَرُ : الدَّهَشُ من الحياء . والذَّعْرَةُ : الغَزْعَةُ .

والدُّعْرَاءُ والذُّعْرَةُ : الفنْدُورَةُ ، وقبل : الذُّعْرَةُ أُمُّ سُوَيْدٍ . وأَمْرُ " نُنعَنَّ : مَغُوفٌ ، عَـلِي

أوله « كذاك أي حسكم » كذا في الأصل والنهاية .

النسب . والذُّعَرَةُ : 'طُوَرَتِرَة" تكون في الشج تَهُزُ ۚ دُنَبَهَا لَا تُرَاهَا أَبِداً ۚ إِلَّا مَذْعُورَةً ۚ . وَنَاقَـ َدْعُورِ ۗ إِذَا مُسُ ّ ضَرَّعُهَا غَـارَت . والعرب تقوا للناقة المجنونة : مَـذْعُورَة " . وَنُوقَ" مُدْعَرَة " : . جنون . والذُّعْرَةُ : الاستُ .

وذُو الإِذْ عَانِي: لَـقَبُ مُلَكِ مِن مَلُوكُ البِّينِ لأَنْ ِزَعَمُوا حَمَلَ النَّسْنَاسَ إلى بلاد اليمن فَذُعِرَ الناس منه ، وقيل : 'ذو الإذ'عار جَدُ ثُبُّع كان سَبَم سَبِّياً من التُّر كِ فَدْ عِرَ الناسُ منهم .

ورجل كاعر" وذُعُرَة" وذُعُرَة" : ذو عُيُوب قال :

نَواجِعاً لم تَخْشُ `دَعْرَاتِ الذُّعَرِ

هَكذا روا. كراع بالعـين والذال المعجمة وذكر. في باب الذعر . قال : وأما الدِاعر فالحُبيث ، وقد تقد. ذلك في الدال المهملة ، وحكيناه هنالك مــا روا. كراع من الذال المعجمة .

ذَفُهُو : النَّهَدُيبِ : ابن الأعرابي : الذَّعْسُرِيُّ السَّيُّ الحُمُلُثُنُّ ، وَكَذَلَكُ الذُّغَسُّورُ ، بِالذَّالَ ، الحَقَوْد الذي لا ينحل" حقده .

هْفُولَ: الذَّافَرُ ﴾ بالتحريك ؛ والذَّافَرَةُ جبيعاً : شَدَّة دَكَاء الربح من طيب أو نَتُثن ، وخص اللحياني جم وَاتُّجَةُ الْإِبْطِينُ المُنتَذِينُ ﴾ وقد "دَفْر" ، بالكسر ؛ يَـُدُ فَرَا ﴾ فهـبو كفراً وأَذْ فَرَا ﴾ والأنثى كفركم وذَكُفُرُ الجَ ﴾ وروضة كنفركة ومِسْكُ أَذْ فَرَ : بَيِّنْ الذَّافَنِ ، وذَّفِنُ أَيْ كَذَّكِيُّ الرَّبِيحِ ، وهــو أَجوده وأقدْرَتُهُ . وفي صفة الجوض : وطينُهُ مسكُ أَذْ فَرُ ۚ أَي طيب الربح . والذفر ؛ بالتحريك : يقع على الطُّيِّبِ والكُّر به ويفرق بينهما بمنا يضاف إليه ويوصف به ؛ ومنه صفة الجنة وترابها : مسك أذفر .

وقال ابن الأعرابي: الذَّ فَرُ النُّدُّنُ \* ولا يقال في شيء من

الطلب دَفَرْ إِلاَ فِي المسك وحده . قال أَنِ سيده : وقد ذكرنا أَن الدَّفَرَ ، بالدال المهلة ، في النَّتْن خاصة . والذَّفَرُ : الصَّنَانُ وخُبِثُ الربع ، رجل دَفِر وأَدْفَرُ والرأة دَفر و وَدُفراء أَي لَمها صُنان وخُبثُ ربع . وكَذِيبة دَفراء أَي أَنها سَهِكَة وَفَرُاء أَي أَنها سَهِكَة مِن الحديد وصد يُه ، وقال لبيد يصف كتبة ذات دُرْوع سَهِكتُ مَن صداً الحديد :

'قر'دُمانِیًّا وَتَر کُ کَالبَصَل ْ عدی ترتی إلی مفعولین لأن فیه معنی تُکْسَی، ویروی

فَخْمَة مُ كَفِراء تُرْتَى بِالْعُرَى

كَفْرَاءُ ؟ وقال آخر : ومُؤُو لُكُنْ أَنْضَجْتُ كَيَّةً كَأْسِهِ ؟ فَتَرَكْنُهُ كَذِراً كريع الْجَوْرَبِ

فَتَرَكَتُهُ أَفْرِاً كُرْيِحِ الْجَوْرَابِ وقال الراعي وذكر إبلاً رعت المُشْبُ وزَهْرَهُ ، وورَدَدَتْ فَصَدَرَتْ عن الماء ، فكلما صدرت عن الماء تديت جُلُودها وفاحت منها وائحة طيبة ، فقال لذلك فأرَدُ الإبل ، فقال الراعي :

لها فأررة كفراً كل عشية ، كا فتية ، كا فتتق الكافور بالمسك فاتقه

وقال ابن أحمر : رِبْهَجْل ِ مِنْ قَسَاً دُفِرِ الخُزَاسِ ، تَدَاعَى الجِرْبِيْسَاءُ بِهِ حَنْبِيْنَا

أي ذكيّ ربع الحزامي : طيبها .

والذَّفرى من الناس ومن جميع الدواب: من لكدُن الْمُتَقَدّ إلى نصف القَدْ ال ، وقيل : هو العظم الشاخص خلف الأدن ، بعضهم يؤنّها وبعضهم ينوّنها إشعاراً بالإلحاق ، قال سيبويه : وهي أقلهما . الليث : الذَّفْرَى من القفا هو الموضع الذي يَعْرَقُ من البعير

خلف الأذن، وهما ذِقْرَ يَانِ مِن كُلِّ شِيءٍ. الجوهري: يقال هذه ذِقْرَى أَسْيلة؛ لا تَنوَّن لأَن أَلفها للتأنيث،

وهي مأخوذة من دَفَرِ العَرَقِ لأَنهَا أُوَّلُ مَا تَعَرَّقُ ُ من البعير ، وفي الحديث: فسنح رأش البعير وذفر اه ُ؟ ذفر كى البعير : أصل أذنه ، والذّفر كى مؤنثة وألفها

لِتَأْنَاتُ أَو لَلْإِلَمَاقَ، ومن العربُ من يقول هذه ذفرًى فيصرفها كأنهم بجعلون الألف فيها أصلية ، وكذلك مجمعونها على الذَّفارَى، وقال القتيى: هما ذفر كان؟

فيصرفها على الذَّقارَى ، وقال القنيي : هما ذِفْرَ يَانَ ؛ والْمُقَدَّانَ وهما أصول الأَذْنِنِ وأول ما يَعْرَفَ من من البعير . وقال شهر : الذِّفْرَى عظم في أعلى العنق من

الْإِنْسَانَ عَنْ يَمِنَ النَّقَرَةُ وَشَهَاهُا ، وَقَيْلُ : الذَّقْرَ يَانِ الْحَيَّدُ انِ اللَّذَانَ عَنْ يَمِنَ النَّقرةُ وَشَهَالِهَا . والذَّقْرِ مِن الْإِبلِ : العظيم الذَّقْرَى، والأَنثى دِفْرَ " ﴿ وَاللَّمْ مِنْ الْإِبلِ : العظيم الذَّقْرَى، والأَنثى دِفْرِ " ﴿ وَقَيْلُ : الذَّفِرِ " ﴿ أَلْنَجِيبَةُ الفَّلِيظَةِ الرَّقِيةِ أَنْ أَبُو عَمْرُو :

الذَّفَرِ العظيم من الإبل . أبو زيد : بعير ذفر ، بالكسر مشدد الراء ، أي عظيم الذَّفر كى ، وناقة ذفر " " وحماد ذفر " وذفر " ; صلب شديد ، والكسر

أعلى . والذَّفرِ أيضاً : الفظيم الحكائق . قال الجوهري : الذَّفرِ الشاب الطويل النامُ الجكلندُ . واستُتذَّفَرَ بالأمر : اشتدّ عزمه عليه وصلُب له ؟

قال عدي بن الرِّقاع :

واسْتَدْ فَرُوا بِنُوى حَسَدًا تَقَدُ فَهُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وذَ فِرَ النبت : كثر ؛ عن أبي حنيفة ، وأنشد : في وارس من النَّجِيلِ قد دَفر

وقيل لأبي عبرو بن العلاء : الذَّفْرَكَ من الذَّفَرِ ؟ قال : نعم ؛ والمعنزك من المبَعنز ? فقال : نعم ؛ بعضهم بنوّنه في النكرة ويجعل ألفه للإلحاق بدرهم وهيجرع ؛ والجمع ذفر كات وذكارك، بفتح الراء، وهذه الألف في تقدير الانقلاب عن الياه ، ومن ثم

قال بعضهم دَفَّارِ مثل صحارٍ .
والذَّفْرَاءُ: بقلة دِبْعِيَّة مُشْتَيَّة تَبْقَى خَصْراء حتى
يصيبها البرد ، واحدتها دَفْر اءَوْرَ ، وقيل : هي نحشبة وبيئة الربح لا يكاد المال بأكلها ، وفي المحكم : لا
يرعاها المال ؛ وقيل : هي شعرة يقال لها عطر واللهمة ، وقال أبو حنيفة : هي ضرب من الحميض ،
وقال مرة : الذَّفْرَاءُ عشبة خضراء توتفع مقدار الشبر
مدورة الورق ذات أغصان ولا زهرة لها وديجها ربيع
الفُساء ، تُبَخَر الإبل وهي عليها حراص ، ولا تتبين
تلك الذَّفَرَة في اللهن ، وهي مُرَّة ، ومنابتها العَلَيْظ ، وقد ذكرها أبو النجم في الرياض فقال :

تَظَلَّ عِفْرَاهُ ، مِنْ التَّهَدُّلِ ، في رَوْضِ دَفْرَ التَوْرُعْلِ مُغْجِلِ

والذَّفِرَةُ : نَبْتَهُ تَنَبَتَ وَسُطَ العُشْبِ ، وَهِي قَلِيلَةً لِيسَتُ بَشِيءَ تَنَبَتَ فِي الجُلَلَدِ عَلَى عِرْقِ وَاحد ، لِمَا غُرةَ صفراء تشاكل الجِنْفُدَةَ فِي رَجِهَا . وَالذَّفْرَاءُ : نَبْتَهُ طَبِيةِ الرَائِحَةِ . وَالذَّفْرَاءُ : نَبْتَةً مَنْتَنَةً .

وفي حديث مسيره إلى بَدْرِ : أنه بَخِرَعَ الصَّفْرَاءَ مَمْ صَبِّ في دَفِرِ ان ؛ هو بكسر الفاء، واد هناك . فكو : الذَّكُرُهُ : الفَّكُرُهُ : الفَّكُرُهُ : جَرْيُهُ السَّيْء تَذَّكُرُه . والذَّكُرُ : جَرْيُهُ السَّيْء على السان ، والذَّكْرُ : جَرْيُهُ الشيء على لسانك ، وقد تقدم أن الدَّكُرُ الغة في الذكر، ذَكرَهُ يُدَ كُرُهُ ذَكراً ودُّكراً والأخيرة عن سيبويه. وقوله تعالى : واذكر وا ما فيه ؛ قال أبو اسحق : معناه ادر سُوا ما فيه . وتذكر مُ قلبوا تاء افتعكل واذكرة مع الذال بغير إدغام ؛ قال :

تُنْعِي عَلَى الشَّوكِ مُجرَّادًا مِقْضَبًا ، والهَمُّ تُذَرُّهِ إذْ دَكَاراً عَجَمَاً ا

واهم كدريه ادد 100 عجبه قال ابن سيده: أما اذكر وادكر فإبدال إدغام وأما الذكر والدكر كما رأوها قيد انقلب

اذ "كَرَّ الذي هو الفعل الماضي قلبوهـا في الذّ كُرُّ الذي هو جمع ذكر في .

...ي قو جبيع له شرع . واسْتَنَدُّ كَرَّهُ : كَاذَّ كَرَّهُ ؛ حَكَى هذه الأخيرة أَه عبد عاد أَنْهِ زَنْد فقيال : أَرْ تَدْثُ أَذَا وَرَامَ : ﴿

عبيد عن أبي زيد فقى ال : أَرْ تَمْتُ إِذَا رَبِطَتَ فِي إصبعه خيطاً يَسْتَذَكِرُ بَهُ حَاجَتَهُ . وأَذْ كَرَّ إياه : كَكُرَّهُ ، والأسم الذَّكْرُى. الفراء ، يكون

الذّ كُنْرَى بمعنى الذّ كُنْرِ ، ويكون بمعنى التّذَكُنُو في قوله تعالى: ودَكِرْ فإن الذّ كُنْرَى تنفع المؤمنين. والذّ كُنْرُ والذّ كُنْرى ، بالكسر : نقيض النسيان ، وكذلك الذّ كُنْرة ، ؟ قال كعب بن زَهْر :

أَنْ لَرَهُ ؟ قَالَ لَعَبُ بِنُ رَهِينَ : أَنَّى أَلَمَ بِكَ الْحَيَالُ يَطِيفُ ؛ ومطافلُهُ لَكَ لَاكْرَةُ وَشُعُوفَ !

يقال: طاف الحيالُ يَطِيفُ طَيْفاً ومَطَافاً وأَطَافَ أَيضاً. والشَّعُوفُ: الوَلُوعُ بالشيء حتى لا يعدل عنه. وتقول: ذكرَّ ثنُه ذِكْرَى ؛ غير مُجْرَاةٍ.

ويقال: اجْعَلْهُ مَنْكُ عَلَى 'ذَكْرَ وَذَكْرَ عَمْنَ . وما زال ذلك مني على ذكر وذ كر ، والضم أعلى، أي تذكر . وقال الفراء: الذكر ما ذكرته

بلسانكُ وأَظهرته . والذّ كثر الله . يقال : ما وال منى على اذكر أي لم أنسه . واستُذْ كر الرجل : وبط في أصعه خيطاً ليذ كر به حاجته . والتّذ كررة الم

ربط في اصبعه حيط ليد حر به حاجه. والسد كره: « والهرم تذريه الذراء عجا » أتى به شاهداً على جو از الاظهار بعد قلب تاء الافتمال دالاً بعد الدال. والهرم، بفتح الهاء فسكون الراء المهملة : تبت وشجر أو البقلة الحمقاء كما في القاموس،

والضمير في تذريه للناقة ، وأذدراء مفعول مطلق لتذريه موافق

له في الاشتقاق ، انظر الصبات .

\_\_\_\_

وطريق مُذَكِّرٌ : مَخْرُفٌ صَعْبُ . ما تُسْتَذَ كُرُ بهِ الحاجة . وقال أبو حنيفة في ذكر الأنثواء: وأما الجَبْهَةُ فَنَوْ وْهَا مِنْ أَذْ كُو الأَنْواء وأشهرها ؛ فَكَأَنْ قُولُهُ مَنْ أَذْ كُرُهُا إِنَّا هُو عَلَىٰ ذَكُرُ وَإِنْ لَمْ يَلْفُظْ بِهِ وَلَيْسَ عَلَى نُذَكَّرَ ﴾ لأَنْ أَلْفَاظَ فَعَلَ التَعْجِبِ إِنَّا هِي مِنْ فَعْلَ الفَاعِبِلِ لَا مِنْ فعُل المفعول إلا في أشياء قليلة . واسْتُكُوْ كُرَ الشيءَ : كَرُّسُهُ لِلذُّ كُثْرِ ، والاستَّذُّ كَانُ : الدِّرَاسَةُ للجفظ. والتَّذَكُثر : تذكر ما أنسلته . وذكر تُ الشيء بعد النسان وذَ كَرْتُهُ بِلساني وَبِقَلَى وَتَذَكَّرْتُهُ وأَذْ كُرْ تُنَّهُ غَيْرِي وَذَ كُثَّرْ تُنَّهُ مُعَنَّى . قَالَ اللهُ تَعَالَى : وادُّكُر بعد أمَّة ؛ أي دُكر بعد نسبان ، وأصله والتذكير: خلاف التأنيث، والذُّ كُرُ خلاف الأنثى، والحمع 'ذكور" وذُّكورَ أَنْ وذُّكارٌ وذُّكارَ أَنْ وذ كران وذكرة . وقال كراع : لس في الكلام فَعَلُ يكسر عبلي فتُعُولُ وفَعُلان إلا الذَّكِورُ أَنْ وَامْدُأَهُ كَذِّكُورَةُ وَمُذَّكُّورَةٌ \* ومُتَذَكَّرُهُ : مُتَشَّبُّهُ " بالذُّكُورِ . قال بعضهم:

إياكم وكُلُّ ذَكِرَة مُذَكَّرَة سُوْهاء فَوْهاء تُسْطِلُ الحَقُّ بالبُكاء ، لا تأكل من قلَّة ولا تَعْتُدُنُ مِنْ عليَّة ، إن أَقِبلت أَعْصَفَتْ وإن أَدْبِرَتْ أَغْسُرَتْ . وناقة مُذَكِرَةُ " : مُتَسَبِّهَ " بالجَمَلِ في الحَمَلُثُقُ وَالْحُمُلُثُقُ ؟ قَالَ ذُو الرَّمَةُ : مُذَكَّرَةُ حَرَّفٌ سِنَادٌ ، يَشُلُّهُا وظيف أدَّحُ الحَبَطِيْوِ ، ظَيْنَان سَهُوَقُ ا

اذ تُكرَ فأدغم .

ويوم مُمَا كُثَّرُ : إذا تُوصِفَ بِالشَّدَّةِ والصعوبة وكثرة القتل ؛ قال لبيد :

ُ فَإِنْ كُنْتُ تَبْغُينَ ۚ الكِرَامَ ، فَأَعُو لِيْ أَبَا حَادُ مِنْ عَنْ كُلُّ يُومِ مُذَّكَّرِ

وأَذْ كُرَتُ المرأةُ وغَيْرُهُما فَهِي مُذَا كُرِ : ولدت َ ذَكَرًا . وفي الدعاء للحُبْلَى : أَذْ كُرَتْ وأَبْسَرَتْ أي ولدت كذكراً ويُسترُ عليها . وامرأة مُذَّكِر ۗ : ولدت وَكُراً ، فإذا كان ذلك لما عادة فهي مذ كار" ،

> وكذلك الرجل أيضاً مذكار ؛ قال رؤبة : إن تبسماً كان قبياً من عاد ،

أَرْأَسَ مِذْ كَارًا ، كثيرَ الأولاد

ويقال : كم الذُّ كُرَّةُ مَنْ وَلَكَ لِهُ ? أَي الذُّ كُورُ .

و في الحديث: إذا غلب ماءُ الرجل ماءَ المرأة أذ "كَرَّ اءأَي ولدا ذكرًا، وفي رواية: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أَذْ كَرَّتُ بِإِذْنَ اللهُ أَي وَلَدْتُهُ ذَكُرًا . وَفَي حَدِيثُ عِمْرٍ : مَمِلَتُ الرَّادِعِيُّ أُمُّهُ لَقِدَ أَذْ كُرَّتْ بِهِ أَي جَاءَت

له ذكراً حَلَنداً . وفي حديث طارق مولى عثان : قال لابن الزبير حين صُرع : والله ما ولدت النساء أذ كرَ منك ؛ يعني سُمْمًا ماضياً في الأُمور . وفي حديث الزكاة : أَنْ لَبُونَ ذَكُرُ ؛ ذِكُرُ الذُّكُرُ تَأْكِيدًا ،

وقيل : تنبيهاً على نقص الذكورية في الزكاة مع ارتفاع السن ، وقيل : لأن الابن يطلق في بعض الحيوانات على الذكر والأنثى كابن آوى وابن عُرْسِ وغيرهما،

لا يقال فيه بنت آوى ولا بنت غرس فرفع الإشكال بِذَكُو الذُّكُو . وفي حديث الميراث : الأوالي رجل تذكر ؛ قبل: قاله احترازًا من الخنثى، وقبل: تنبيهاً على اختصاص الرجال بالنعصيب للذكورية .

ورجل َ ذَكَرَ \*: إذا كان قويًّا شَجَاعًا ۚ أَنِفًا أَبِيًّا . ومطر كذكر": شديد" وأبيل"؛ قال الفرزدق:

فَرُبُّ ربيع بِالبَلالِيقِ قد رَعَتُ عُسْتَنَ أَغْيات بُعَاق وُ كُورُها

وقنوال ألا كاكر": صُلبُ منين ، وشعر كُو":

فَحَلُ . وداهية مُذْكِر : لا يقوم لها إلا تُذَكَّر انُ الرجال ، وقيل : داهية مُذْكِر " شديدة ؛ قيال الجعدي :

### ودَاهِيَةٍ عَمْيَاءً صَمَّاءً مُذَّكِرٍ، تَدَرِثُ بِسَمَّ مِن دَمٍ بِتَحَلَّبُ

وذ كُورُ الطّبيب: ما يصلح للرجال دون النساء نحو المسلك والغالية والذّريرة. وفي حديث عائشة ، دخي الله عنها: أنه كان يتطيب يذكارة الطبّيب؛ الذكارة ، بالكسر: ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود ، وهي جمع أذكر ، والذّ كُورَة مثله ؛ ومنه الحديث: كانوا يكرهون المئونيث من الطيب ولا يوون بذ كُورَته بأساً ؛ قال : هو ما لا لون ن يوون كالحود والكافور والعنبر ، والمؤنث طيب النساء كالحلود والكافور والعنبر ، والمؤنث طيب النساء كالحلود والزعفران . وذ كُورُ العُشب: ما غلط وخشن . وأرض ميذ كار : تنابيت والأول أكر ؛ قال كعب :

### وعَرَ فَتُ ُ أَنِّي مُصْبِحٍ ۗ بَضِيعَةٍ غَبْراءَ ، يَعْزُ فُ جِنْهَا ، مِذْكَارِ

الأصعي : فلاة ميذ كار ذات أهوال ؟ وقال مرة : لا يسلكها إلا الذّ كر من الرجال. وفكلة مأذ كر " : تنبت ذكور البقل ، وذ كثور ه : ما خَشْنُ منه وغلنظ ، وأحر آل البقول : ما رَق منه وطاب . وفكنظ ، وأحر آل البقول : ما رَق منه وطاب . وذ كثور البقل : ما غلظ منه وإلى المراوة هو . والذ كر " : الصيت والثناء . ابن سيده : الذّ كر ألصيت بكون في الحير والشر . وحكى أبو زيد : ال فلانا لرّ جُل " لو كان له ذكر " أي ذكر " أي ذكر " . ورجل ذكر " : في ريد : والذّ كر " عن أبي زيد . والذّ كر " : في ريد والشر . والصيت . ورجل والذّ كر " : في ريد الشرف والصيت . ورجل

َ ذَكِيرٌ : جَيَّـهُ الذَّكْرِ والحِفْظِ . والذَّكُرُ اللهِ والدَّكُرُ اللهِ والدَّكُرُ اللهِ والدَّكُرُ اللهُ والمومك أي القرآنِ شرف لك ولهم . وقوله تعالى : ورَفَعْمُنَا للهِ ذَكُرَ كَ ؟ أي شَرَفَك ، وقيل : معناه إذا تُذكر تُ تُ ذُكر تُ الكتاب الذي فيه تفصيل

الدَّيْنِ وَوَضَعُ المُلِكِ ، وَكُلُ كُتَابِ مِنَ الْأَنْسِاءُ عليهم السلام ، ذكر ". والذَّكُرُ : الصلاة ُ لله والدعا إليه والثناء عليه . وفي الحديث : كانت الأَنْسِاء ، عليه السلام ، إذا حَزَ بَهُمْ أَمْرُ " فَزَعُوا إلى الذكر ؛ أي إلى الصلاة يقومون فيصلون . وذكر الحَقّ : هو الصَّكُ الصَّكَة !

والجمع أذكرورُ حُقُوقٍ ، ويقال : أذكرُورُ حَقَّرٍ

والذَّكُرَى: امم للنَّذْكِرَةِ. قال أبو العباس الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر النسيم والذكر الحاءة . والذكر الحاءة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : ثم جلسوا عنا المنذ كر حتى بدا حاجب الشمس ؛ المنذ كر موض

الذّ كُورَ ، كَانَهَا أَرَادَتَ عَنْدَالَ كَنَ الأَسُودَ أَوَ الْحِيْمُرِ وَقَدْ تَكُورُ وَكُورُ الذّ كُورِ فِي الحديث ويراد به تمجيلاً الله وتقديسه وتسبيعه وتهليله والنساء عليه مجميلاً عامده . وفي الحديث : القرآنُ ذَكُرُ فَذَكَرُ فَذَكَرُ فَا القرآنُ ذَكَرُ فَاذَكُرُ وَهُ أَيْ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَعَالَى أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا تَعَالَى أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَي

ولَـذِكُرُ اللهُ أَكْبَرُ ؛ فيه وجهان : أحدهما أن ذكر الله تعالى إذا ذكره العبد ضير للعبد من ذكر العبد للعبد ، والوجه الآخر أن ذكر الله ينهى عز الفحشاء والمنكر أكثر بما تنهى الصلاة ، وقول الله عز وجل : سَمعْنا فَتَـنّى يَـذْكُرُ هُمْ يقال له إبراهيم

قال الفراء فيه وفي قول الله تعالى: أهذا الذي يَدْ كُرُ آلِهَنَكُمْ ، قال: يريد يَعِيبُ آلهُمَنَكُمْ ، قال: وأنت قائل الرجل لئن ذَكَرْ تَنَى لَتَنْدُمَنَ ، وأنت تريد

بسوء ، فيجوز ذلك ؛ قال عنترة :

لا تَذْ كُرِي فَـرَسي وما أَطَاعَبُتُهُ ۗ ﴿ فيكون حِلْه إلى مثل جِلْد الأَجْرَبِ

أراد لا تَعيِبي مُهْري فجعل الذُّكُرَ عيباً ؛ قال أبو منصور : وقد أنكر أبو الهيثم أن يكون الذُّكُرُ عبياً ، وقال في قول عنترة لا تذكري فرسي : معناه لِا تُولَعَى بِذَكُرُهُ وَذَكُرُ إِيثَارِي إِياهُ دُونَ العَيَالِ. وقال الرجاج نحواً من قول الفراء ، قال : ويقال فلان بَذْكُرْ الناسَ أَى يَفْتُـابِهِم وَيَذَكُّو غَيَّـوبِهِم ﴾ وفلان بذكر الله أي يصفه بالعظمة ويثني عليه ويوحده، وإنما محذف مع الذِّكْرِ ما عُقِلَ معناه . وفي حديث على" : أن عليًّا يَذْ كُورُ فاطمة أي يخطبها ، وقيل : يَتَّعَرَّصُ لَحُطِّيتُهَا ، ومنه حديث عبر : ما حلفتُ يها كَاكُورًا وَلَا آثْرًا أَي مَا تَكَامِتُ بِمَا حَالُفًا ﴾ من عَوِلَكَ: ذَكُرُتُ لَفَلَانُ حَدَيثُ كَذَا وَكَذَا أَي قَلْتُهُ لَهُ ﴾ و ليس من الذِّكُر بعد النسيان . والذُّكَارَةُ : حمل النخل ؛ قال ابن دريد : وأحسب أن بعض العرب يُسمِّي السَّمَاكَ الرَّامِيحَ الذَّكُورَ. والنَّاكُرُ : معروف ، والجنع أَذْكُونُ ومَدَّاكِيرُ ، على غير قياس ، كأنهم فوقوا بين الذُّ كُو الذي هو

الفعل وبين الذُّ كُرِّ الذي هو العضو. وقال الأخفش: هو من الجمع الذي ليس له وأحمد مثل العَبَاديد والأبابيـل ؛ وفي التهذيب : وجمعه الذَّكارَةُ ومن أجله يسلى ما يليه المكذَّاكيزَ ، ولا يفرد ، وإن أفرد فَمَدُ كُرُ مِثْلُ مُقَدُّم وَمُقَادِيمٍ . وَفِي الحَدَيثِ :

أَنْ عِبِداً أَبِصر جارية لسيده فغان السيدُ فَحَبُّ مَذَ اكبِيرَ ﴿ ﴾ هي جمع الذُّكر على غير قياس . ابن

سده : والمذاكير منسوبة إلى الذُّكر ، واحدها

﴿ ذَكُرُ ﴾ وهو من باب تحاسنَ ومَلامح . والذُّكُرُ ا

والذُّ كَيْرُ مِن الحديد : أَيْنِسُهُ وأَسْدُهُ وأَعِنُو دُهِ ،

وهو خلافُ الأَنْبِيثِ ، وبذلك يسمى السيف مُمذَّ كُثَّراً

وَيْدَكُو بُهُ القَدُومُ وَالْفَأْسُ وُنْحُوهُ ، أَعْنِي بِالذُّ كُرِّ مِنْ الحديد .

ويقال : ذهبت ذكرَةُ السَّيف وذُكرَةُ الرَّجُلِ أي حِدَّتُهما . وفي الحديث : أنه كان يطوف في ليلة على نسائه ويغتسل من كل واحدة منهن نخسئلًا فسئل عن ذلك فقال : إنه أذ كر ُ ؟ أي أَحَدُ . وسيف ُ ذو

ذُكُورَةً أَي صارِمٌ ، والذُّكُورَةُ : القطمة من الفولاذ تزاد في رأس الفأس وغيره ، وقد ذ كـَرْتُ.

> الفأس والسف ؛ أنشد ثعلب : صَيْضَامَة فَاكْرُةً الْمُذَكِرَة "مُذَكِرَة" ، يُطَبِّقُ الْعَظْمُ ولا يَكْسَرُهُ

وقالوا لحَلَافه : الأنبيث، وذَّ كُثرَةُ السيف والرجل : حِدَّتُهَا . وَرَجُلُ ذَ كَيْرٌ : أَنْفُ أَبِيٍّ . وَسَيْفُ مُذَكِرُهُ ﴿ سُفُرَاتُهُ حَدَيْبُهُ وَكُرُ وَمَنْنُهُ أَنْبِثُ ۗ ٢ يقول الناس إنه من عبل الجن ، الأصمى : المُنْذَكِرُهُ مِي السيوف سَقْرَ النَّهَا حَدَيْد وَوَصِفْهَا كذلك وسيف مُذَكَّرُ أي ذو ماء .

وقوله تعالى : ص والقرآن ذي الذُّ كُـرُ ؛ أي ذي الشُّرَفِ . وفي الحديث : إن الرجل 'يقاتِل' ليُذ كرَّ ويقاتل لمُعْمَد ؟ أي ليذكر بين الناس ويوصف بالشجاعة. والذِّكُونُ : الشرف والفخر . وفي صفة الفرآن :

الذُّ كُنْ الحكيم أي الشرف المحكم العادي من الاختلاف . وتذكر : بطن من ربيعة ، والله عز وجل أعلم .

فمو : الذَّمْرُ : اللَّوْمُ والحَصُّ معاً . وفي حديث علي ، عليه السلام : ألا وإن الشيطان قد دُمَّرَ حزَّبَه

أَي حَصْهِم وَشَجِعِهِم } ذَكَرَاء يَذَكُرُاه كَشُراً : لامَّهُ وحَضَّهُ وَحَنَّهُ مَ وَتَذَمَّزَ هُونَ لام نفسه ، جاء مطاوعه على غير الفعل . وفي حديث صلاة الحوف : فَتَذَامَرَ المشركون وقالوا هَلاّ كنا حبلنا عليهم وهم

القتال ؛ ومنه قوله :

يتتذامر ون كروت غير مذمم

والقائد يَـذْ مُرْءُ أَصْعَابَهُ إذا لامهم وأسبعهم ما كرهو ليكون أُجَدُ لِمُم فِي القتـال ؛ والتَّذَكُمُر ُ من ذلا

اسْتقاقه ، وهو أن يفعل الرجل فعلًا لا يبالغ في نكا

العِدُو" فَهُو يُتَذَّمَّرُ ۚ أَي يِلُومُ نَفْسُهُ وَيُعَاتِبُهَا كَيْ يَجِدُ في الأمر . الجوهري : وأقبل فلان بِتَنْدَمَّرُ كَأَنْ

يلوم نفسه على فائت . ويقال : طَلُّ يَتَذَّمُّو عَلَى فلان إذا تنكر له وأوعده . وفي الحــديث : فخرح

يتَدْمَرَ } أي يعالب نفسه ويلومها على فوات الدَّمان . والذَّميرُ : الشَّجاع . ورَجل ذَّميرٌ وذِّمرُ وذِّمرُ

وذُمَيِنٌ : شَجَاعَ مَنْ قُومَ أَذْمَانٍ ، وقيل : شَجَاعٍ 'مُنْكُورٌ ، وقيل : 'مَنْكُورٌ شديد ، وقيل : هو الظريف الليب المعدان ، وجمع الذَّمر والذَّمْن

والذَّميرِ أَذْمَارُ مَسْلَ كَبْسِدٍ وَكِيبُدُ وَكَبِيدٍ وأكتبادٍ ، وجمع الذَّمرِ" مثل ِفلِزُ" ﴿ وَمِرُّونَ ، والإمم الذَّمانَّةُ .

والمُنْدَمُونُ: القَفَا ﴾ وقيل : هما عظمان في أصل القفاء

وهو الذَّقْتُري ، وقيل : الكاهل ؛ قال ابن مسعود : انتهيت يوم بدر إلى أبي جهل وهو صريع فوضعت

رجلي في مُذَمَّرِه فقال : يا رُوَيْعِيَ الغَنَمِ لقد الْ اللَّهُ يَتْ مُو تَقَلَّى صَعْبًا ! قال : فاحْتَز زَات لَ أَلْهُ ؟ قال الأَصِيعُي: المُذَمَّرُ هُو الكاهلُ والعُنْنُقُ وما

جَوْله إلى الْذَّفْتُرَى ، وهو الذي يُذَكِّرُهُ المُذَكِّرُرُ. وذَ مَرَاهُ يَدُ مُرُاهُ وَدُورُ مِرْهُ : لِنَبْسُ مُذَمَرُهُ . والمُندَمِّرُ : الذي يدخل يده في حياء الناقة لينظر

أَذْكُر جنينها أم أَنِثى ، سَمِي بذلك لأنه يضع بده في ذلك الموضع فيعرفه ؛ وفي المحكم : لأن يكسسُ

مُذَّمَدُّهُ أَ فَيَعَرَفُ مَا هُو ، وَهُو التَّذَّمِيرُ ؛ قَالَ

في الصلاة ؛ أي تَلاوَ مُواعلى تُوك الفُرُ صَةِ ، وقــد تَكُونَ بَعْنَى تَحَاضُوا عَلَى القَتَالَ . وَالذُّمُّورُ : الْحَـتُ مع لَوْ مُ واسْتَبْطَاءُ . وسبعتُ له تَذَمُّواً أَيْتَفَضّاً . وفي حديث موسى ، عليه السلام : أنه كان يَتَذَمَّرُ

على ربه أي يَجْتُر يُ عليه ويرفع صوته في عتابه ؛ ومنه حديث طلحة لما أُسلم : إذا أُمُّه تُذَكَّمُوهُ وتُسَيُّهُ \* أي تُشَجَّعُهُ على ترك الإسلام وتسبه على إسلامه . وذَكُمْرُ يَذْكُرُ إذا غُضِبٌ ؛ ومنه الحديث : وأم

أَيْنَ تَذَامُورُ وتَصَعْنَبُ ؛ ويزوى : تُسُدَّمُورُ ، بالتشديد ؛ ومنه الحديث : فجاء عمر ذَّامِراً أي 'متَهَدُّداً .

والذَّمَارُ : ذِمَارُ الرجل ، وهو كل ما بلزمك حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه وإن ضيَّعه لزمه اللَّوْمُ . أبو عبرو: الذِّمانُ الحَرَمُ والأَمَلِ ، والذَّمانُ :

الحُكُورُة ، والذَّمار : الحَشَكُمُ ، والذِّمارُ: الأنسابِ. وموضع ُ التَّذَمُرِ : موضع ُ الحفيظة إذا استُنبيع َ . وفلان حامي الذَّمَــار إذا ذُمَّرً غَضِبٌ وحَــَى ؟

وفلان ۗ أَمْنَكُمُ \* فِماراً من فلان . ويقال : الذَّمارُ ما وراء الرجل بما يَحِقُ عليـه أن يَحْسِيَهُ لأَنهم قالوا حامي الذَّمار كما قالوا حامي الحقيقة ؛ وسمي ذِّمارآ لأَنه ٰيجِب على أهله التَّذَكُّمُّو ۗ له ، وسبيت حقيقة لأنه

يَحِقُ على أَهْلُهَا الدُّفْعِ عَنْهَا . وفي حديث علي : ألا إن عَبَّانَ فَضَحَ ۚ الذَّمارَ فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم :

مَهُ اللَّهُ مَارُ مَا لَزَمَكَ حِفْظُهُ مَا وَرَاءُكُ وَيَتَعَلَقُ بِكُ. وفي حديث أبي سفيان : قال يوم الفتح : حَبَّدًا يَوْمُ الذَّماد ؛ يريد الحَرَّبُ لأن الإنسان يقاتل على ما

يازمه حفظه . وتَذَامَرَ النَّومُ فِي الحربِ : تَحَاضُوا . والنَّومُ يَنَذَامَرُ وَنَ أَي يَحُضُ بَعْضِهم بَعْضًا عَلَى الجِدُّ فِي

وقال المُذَمِّنُ النَّاتِجِينَ :

مَنَى ذُامِرَتِ فَلَيْلِي الْأُواجِلُ ?

يقول : إن التَّذُمير إِمَّا هُو فِي الأَعْنَاقُ لَا فِي الأَرْجِلِ.

وذَ مَرَ الأسدُ أي زُأَرَ ، وهذا مثل لأن التذمير لا بكون إلا في الرأس، وذلك أنبه يلس لحيني

الحنين ، فإن كانا غليظين كان فحلاء وإن كانا رقيقين كان ناقة ، فإذا ذُمُرَّت الرَّجْلُ فَالْأَمَنِ مَنْقِلْبٍ ؟ وقال ذو الرمة :

حَرَاجِيجُ أَوْوَلَا وَمُرَتُ فِي نِتَاجِهِا ، بيناحية الشخر الغرير وشكاقتم

يعني أنها من إبل هؤلاء فهم 'يُذَمَّرُ ونها . ` وذِمارٌ، بكسر الذال! : موضع باليمن ، ووُجيدً في

أساسها لما هدمتها قريش في الجاهلية حَجَرُهُ مكتوبُ " فيه بالمُسْنَد : لمن مُلِنْكُ دِمان ؟ لِحَمْيَر الأَخْياد. لمن ملك ذمار ? للحبشة الأشرار . لمن ملك ذمار ?

الفارس الأحرار . لمن ملك دمار ? لقريش التجار . وقد ورد في الحديث ذكر إذمار ، بكسر الذال

وبعضهم يفتحها ، اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء > وقبل : هو امم صنعاء . وذَو مُكُو : امم .

**دُمَقُو** : اذْمُقَرَّ اللبُّ وامْذَ قَرَّ : تَقَطَّعُ ، والأول

أَعْرِفُ ، وكذلك الدُّمُّ .

فْهُونَ : ذَاهِرَ اللَّهُونُ ﴾ فِهُو ذَاهِرَ " : اسْوَادَاتْ أَسْنَانُه ﴾ وكذلك نيور الحيودان ؟ قال:

كأن فأه ذهر الحودان ١ قوله ه بكمر الذال النع عمدًا قول أكثر أهل الحديث ، وذكره

ان دريد بالفتح . وقوله : وجد في أساسها النع عبارة ياقوت : وجد في أساس الكعبة لما هدمتها قريش النع ونسبه لابن دويد أيضاً.

فَيْرِ : الذَّيْارُ ، غَيْرُ مهموز : · البَّعَرُ ، وقيل : البَّعَرُ ،

الرَّطْتُ يُضَمَّدُ بِهِ الإحْلَىلُ وأَخْلَافُ الناقة ذات اللَّنَ إِذَا أَرَادُوا صُرَّهَا لَئُلاًّ يُؤَيِّرُ فِيهِ الصَّرَارُ وَلَكَمَلاً يَوْضَعَ الفصيلُ ؛ حكاه اللحسائي ، وهو النَّذُّ سِيرٌ ؛ وأنشد الكسائي :

قد غات رَبُّكِ هذا الْحُلْقُ كُلْلَهُمْ

إِيْعَامُ خِصْبُ ، فَعَاشُ ٱلنَّـاسُ والنَّعْمُ ﴿

وأَبْهِكُوا سَرْحَهُمْ مِنْ غَيْرًا تُوْدِيَّةٍ ولا ذيارٍ ، وماتَ الفَقْرُ. والعَدَمُ

وقد ذَيُّرَ الراعي أَخْلافَهَا إذا لطخها بالذَّيان ؛ قال أبو صَفُوانَ الأَسَدَيُ يَهْجُو ابْنَ مَيَّادَةً وميادة

لَهُ فِي عليك ، يا أَن مَيَّادَة التي يكون ديادة لا يُعَتُ خِضَابُها إذا رُبُّنت عنها الفصيل بسر جلها ،

بَدَا مِن قُرُوجِ الشَّمُلُكَيْنِ عِنابُها أَراد بِعُنَابِهَا بَظُمْرَهَا . اللَّيث : السُّرُّ قَينَ الذي يُخلط بَالْتُوابِ يسمى قبل الخَلَطْ نُشْتُهُ ﴾ وإذا خلط ، فهو

ذِيْرَةُ \* ، فإذا طلي على أطنَّاء الناقة لكيلا `يُوْضَعَمَا الفصيل' ، فهو ذيار" ؛ وأنشد : غَدَّتْ ، وَهِي مُعَشَّوْكُةٌ حَافِلْ ، فراخ الذيار عليها صخيما

ويقال للرجل إذا اسودت أسنانه : قد ذُيْرٌ قُوهُ تَذْبِيراً .

فصل الراء المهلة

ويو: مُنخ زار وركير ورير ذائب فاسد من المزال.

أبو عبرو: مُنخ ريثر" وريثر" للرقيق، وأرَار الله ' محلهُ ' أي جعله رقيقاً . وفي حديث خزيمة : وذكر السُّنَّةَ ّ وقال ابن الأعرابي : الزائر الفضيات ، بالحمز ، والزَّابير ُ

وشدة الجدّب وقال اللحياني: الرّيْرُ الذي كان شحباً في العظام ثم صار ماء أسود رقيقاً ؛ قال الراجز: أقولُ بالسّبْت فُورَيْق الدّيْر ، إذْ أنا مَعْلُوب قليلُ الغَيْر ، والسّاقُ منتي بادياتُ الرّيْر أي أنا ظاهر الهزال لأنه دق عظمه ورق جلده فظهر مخه ، وإنما قال باديات ، والساق واحدة ، لأنه أواد

أي أنا ظاهر الهزال لأنه دق عظمه ورق جلده فظهر محه ، وإنما قال باديات ، والساق واحدة ، لأنه أراد الساقين والتثنية يجوز أن يجبر عنها بما يجبر به عن الجمع لأنه جمع واحد إلى آخر ، ويروى : باردات ؛ وقد رار وأراره الهُزال ، والرّيْر : الماء يخرج من فم الصبي .

#### فصل الزاي المعجمة

زأر : زأر الأسد ، بالنت ، يَزْثِر ُ ويَرْأُر ُ وَرُوا َ وَرُثِوا : وَرَكُوا النَّالِ اللَّهِ الْحُدْقِ : وَالْ النَّالِ النَّهِ الْحُدْق : ود أَد الفعل ُ رَاّوا وزيُوا : ود موته في جوفه ثم مده ، قيل لابنة الحديث : أي الفيعال أحمد في اللّه ي والزّير : صوت الأسد في الزّير قليل المديد : فسمع زير الأسد . ابن صدره . وفي الحديث : فسمع زير الأسد . ابن الأعرابي: الزّير من الرجال الفضائ المقاطع لصاحبه . قال أبو منصور : الزّاير الفضيان ويقال للمدور ، يقال : زار الأسد ، فهو زائر " ، ويقال للمدور :

حَلَّتُ بَأُونَ الزائرِينَ ، فأَصْبَحَتُ عَسِراً عَلَيْ طَلابُكِ ابْنَهَ مَخْرَمِ

زَائُر" وهم الزَّائُرونَ ؛ وقال عَنْتُوة :

قال بعضهم : أراد أنها حلت بأرض الأعداء . والفحل أيضاً يَزْنُو فِي هَدِيرِه زَأْرًا إِذَا أَوْعِد ؛ قال رؤبة : يَعْمَعُنَ زَأْرًا وهَدِيرًا مَحْضًا

الحييب ، قال: وبيت عنترة يروى بالوجهين ، فمن هـ أراد الأعداء ، ومن لم يهمز أراد الأحباب . الجوهري ويقال أيضاً ذكر الأسد ، بالكسر ، يَوْأَرُ ، فه وَتَكُورُ ؟ قال الشاعر :

ما مُخْدِرِ حَرِب مُسْتَأْسِه أَسِه . ضبارم خادِر ذو صَوْلَةٍ زَيْرٌ ٢٠

وكذلك تَوَاَّرَ الأَسدُ ، على تَفَعَّل ، بالتشديد . والزَّاْرَةُ : الأَجْمَةُ ، يقال : أبو الحرث مَرَّزُبان الزَّاْرَةِ . وفي الحديث قِصَّةُ فتح العراق وذكر مَرَّزُبَان الزَّاْرَةِ ؛ هي الأَجبة سبيت بها لِزَّيْهِ الأَسدِ فيها . والمَرَّزُبانُ : الرئيس المُقَدَّمُ ، وأهل

في الوَّأَرَّةِ. وَأَبَرِ : الوَّنْسِرِ ، بالكسر مهموز : ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الحَدَّ . ابن سيده : الوَّنْسِرِ

اللغة يضمون مينه ؛ ومنه الحسديث : إن الجتارُودَ لما أسلم وثب عليه الحُبُطَهُمُ فَأَخِذَهُ فَشَدَّهُ وثَنَاقًا وجِعل

والزَّنْشُرُ ، بضم الباء ، ما يظهر من كرَّثْرِ النُّوبِ ؛ الأَخْيَرَةُ عَنَ ابْنَ جَنِي . وقد زَأْبُرَ النُّوبُ وزَأْبُرَ هُ : أَخْرِج زِيِّنْبِيرَهُ ، وهو مُزَأْبِير ٌ ومُزَأْبِر ٌ . وأَخَذَ الشيء بزأْبُر ه أي بجبيعه ؛ أبو زيد : ز نُسْبِرُ الثوب

وزغْسِرُهُ . التهذيب في الثلاثي ابن السكيت : هو

زِ تُشِيرُ الثوبِ، وقد قيل : زِ تُشِرُهُ، بضم الباء ، ولا يَتَالَ ذِ تُشَبَرُ . الليث : الزَّئْشِر ، بضم الباء ، زِ تُشُرُ الحُنَّ والقطيفة والثوب ونحوه ؛ ومنه اشتق از بيشر ارُّ الهرِ إذا وَ فَى سَعْمَرُهُ وِ كَثْر ؛ قال المرَّار :

> فَهُو َ وَرَدُهُ اللَّوْنِ فِي ازْبِيثُرادِهِ ، وَكُمَيْتُ ُ اللَّوْنِ مِا لَمْ يَزْبُثُورْ

فير: الزَّبْرُ: الحجارة. وزَّبَرَهُ بالحجارة: رماه بها. والزَّبْرُ: طَيُّ البَّرُ بالحجارة، يقال: بنُّو مَزْ بُورَةً. وزَّبَرَ البَّرْ زَبْراً: طواها بالحجارة؛ وقد ثَنَاهُ بعضُ الأَغفال وإن كان جنساً فقال:

حَى إذا حَبْلُ الدُّلَاءِ انْحَلَّا ، وانْقَاضَ زَبْرًا حَالِهِ فَابْتَلَا

وما له زُرُسُ أَى ما له رأي ، وقبل : أي ما له عقل

وتتماسُك ، وهو في الأصل مصدر، وما له زَبْر وضعوم على المَشَل ، كما قالوا: ما له 'جول". أبو الهيثم: يقال للرجل الذي له عقل ورأي : له زَبْر وجُول ، ولا زَبْر له له ولا 'جول . وعَد أهل النار : وعَد منهم الضعيف الذي لا كزبر له أي لا عقل له يَوْ بُر ُه وينها ه عن الإقدام على ما لا ينبغي . وأصل الزابر : طي البثر إذا طويت قاسكت واستحكمت ؛ واستعار

ولَهُتْ عَلَيْهِ كُلُّ مُعْضِفَةٍ مُودِّدًا وَبُرُّ

ابن أحمر الزُّبْرَ للربح فقال :

وإنما يريد انحرافها وهبوبها وأنها لا تستقيم على مَهبَّ واحد فهي كالناقة المَوْجاء، وهي التي كأن بها هُوَجاً من سُرْعتها. وفي الحديث: الفقير الذي ليس له رَبْر ؛ أي عقل يعتمد عليه . والزّبْر أ : الصبر ، يقال : ما له رَبْر ولا صَبْر " . قال ابن سيده : هذه حكاية ابن الأعرابي ، قال : وعندي أن الزّبْر ههنا المعقل . ورجل زبير : وَذِينُ الرأي . والزّبْر شهنا وضع البنيان بعضه على بعض .

وصع البليان بعصه على بعص . وزَبَرْتُ الكتابَ وذَبَرْتُه : قرأته . والزَّبْرُ : الكتابة . وزَبَرَ الكتابَ يَوْبُرُهُ ويَزْبِرُهُ وَبَرْمُوهُ وَبَرْمُ اللَّهُ : كتبه ، قال : وأعرفه النَّقْشَ في الحجارة ، وقال يعقوب : قال الفرّاء : ما أعرف تَوْبُرَتِي ، فإما أن

يكون هـذا مَصْدَرَ زَبَرَ أَي كتب، قال: ولا أعرفها مشدّدة، وإما أن يكون اسباً كالتّنبييةِ انت الله والتّندية الغشة الذكتية ما خلف

المنتهى الماء والتُّوْدِية الغشبة التي يُشَدُّ بها خَلْفُ الناقة ؛ حكاها سببوبه . وقال أعرابي : إني لا أُعرف تزْمِرَتي أي كتابتي وخطي . وزَبَرْتُ الكتاب

تَزْبِيرَ تِي أَي كَتَابِتِي وخَطَي . وزَبَرْتُ الكَتَابِ إذَا أَتْقَنْتُ كَتَابِتُه . والزَّبْرُ : الكِتَـابُ ، والجُمع 'زُبُورُ' مِشْلِ فِدْرِ وقُدُرُورٍ ؛ وَمَنهُ قَرأَ بِمَضْهِم : وآتينا داود 'زَبُوراً . والزَّبُورُ : الكِتَابِ المَرْبُورُ ،

به لأن زَبُوراً ورسولاً في معنى مفعول ؛ قال لبيد : وجَلا السيولُ عن الطَّلُسُولِ كَأَنَهَا 'زَبُرْ" ، تَحْدُدُ مُتُونَهَا أَقْلَامُها

والجمع أزبُرهُ ، كما قالوا رسول ورُسُل . وإنما مثلته

وقد غلب الزَّبُورُ على صُحُف داود، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وكل كُتـاب : زَّبُورُ ، قال الله تعالى : ولقد كَتَبُنّا في الزَّبُورُ من بُعْدِ الذَّكْرِ؛ قال أبو هريرة : الزَّبُورُ ما أَنْول على داود من بعد

الذكر من بعد التوراة . وقرأ سعيد بن جبير : في الزُّبُور ، بغم الزاي ، وقال : الزُّبُور ، التوراة والإنجيل والقرآن ، قال : والذكر الذي في السباء ؟

وقيل ؛ الزَّبُورُ فَمُول بمنى مفعول كأنه زُيرَ أي كُتِبُ . والمِزْ بَرُ ، بالكسر : القلم . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه دعا في مَرَضه بدواة ومِزْ بَرِ فكتب اسم الحليفة بعده ، والمزْ بَرُ ؛ القلم .

وزَبَرَ وَ يُؤْبُرُهُ ، بالضم ، عَنَ الأَمر زَابُراً : نها وانتهره . وفي الحديث : إذا رَدَدْتَ على السائل ثلاثاً فلا على أن تَزْبُرَ وأي تَنْهَرَ وُ تُعْلِظ له في القول والرَّدِ . والزَّبْرُ ، بالفتح : الزَّجْرُ والمنع لأن من ذَبَرْ تَه عن الغي قد أَحْكَنْتَهُ كَزَبْر البائر

بالطي .

والزَّبْرَةُ : هَنَةُ " ناتئة من الكاهـل ، وقيل : هو الكاهل نفسه فقط ، وقيل : هي الصَّدْوَةُ من كل داية ، ويقال : شد للأمر 'زَبْرَنَه أي كاهله وظهره ؛ وقول المجاج :

### بها وقد تشدُّوا لما الأزبارًا

قيل في تفسيره: جمع 'زَبْرَةٍ ، وغير معروف جمع 'فَمْلُمَةٍ على أَفْعَالُ ، وهو عندي جمع الجمع كأنه حَمَّعَ 'زَبْرَةٌ على 'زَبْرَ وجَمَّعَ 'زَبْرَا على أَزْبارٍ ، وجَمَّعَ 'زَبْرَا على أَزْبارٍ ، وبكون جمع 'زَبْرَةٍ على إدادة حذف الهاه. ويكون جمع 'زَبْرَةٍ على إدادة حذف الهاه. والأَزْبَرُ والمَنزْبَرَ انِيُهُ : الضغم الزُبْرَةٍ ، قال أوس بن حجر :

## لَيْثُ عليهِ من البَوْدِي مِبْرِيةً ، كالمَوْ بَرَ انِي "عَيْسَالُ" بأوْصَالِ

هذه رواية خالد بن كائوم ؛ قبال ابن سيده : وهي عندي خطأ وعنب بعضهم لأنه في صفة أسد ، والمتن برّ انبي أ : الأسد ، والشي ولا يشبه بنفسه ، قال : وإنما الرواية كالمتر "زُانِي" .

والزَّبْرَةُ : الشعر المجتمع للفعل والأسد وغيرهما ؟ وقيل : رُبُرَةُ الأسد الشعرُ على كاهله ، وقيل : الزَّبْرَةُ موضع الكاهل على الكتيفيين ، ورجل أزَّبْرَ أَ موضع الكاهل على الكتيفيين ، ورجل أزَّبْرَ أَ ؛ ومنه أزّبْرَةُ الأسد . وأسد أزْبُرَ ومرز برّاني : ضغم الزَّبْرَةِ ، والزَّبْرَةُ : كوكب من المنازل على التشبيه يزّبُرَ والأسد . قال ابن كيناسة : من كواكب الأسد الحرّاتان ، وهما كيناسة : من كواكب الأسد الحرّاتان ، وهما كيناسة يوبيها قدر سووط ، وهما كتفا الأسد ، وهما كاهلا الأسد يوبها القمر ، وهما كاهلا الأسد الدي بين كتفي الأسد ، وأصل الزّبْرَةُ : الشعر بينها الله المالية يوبها كاهلا الأسد يوبها الله الأسد ، وأمل الزّبْرَةُ : الشعر بينها الله المالية يوبها كاهلا الأسد يوبها كلها الأسد ، وهما كاهلا الأسد يوبها كلها الأسد يوبها كلها الأسد ، والله يوبها كلها الأسد يوبها كلها الله يوبها كلها الأسد يوبها كلها الأسد يوبها كلها الله يوبها كلها الأسد يوبها كلها الله يوبها كلها الله يوبها كلها الله يوبها كلها الله يوبها كلها الأسد يوبها كلها الألها اللها يوبها كلها الألها اللها يوبها كلها اللها يوبها كلها الألها اللها يوبها كلها اللها اللها الألها اللها الها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها الها الها اللها اللها اللها

على موضع الكاهل من الأسد وفي مر فقيه ؛ وكل شعر يكون كذلك مجتمعاً ، فهو 'زَبْرَ َةَ . وكبش زَبِيرِهُ : عظيم الزُبْرَ َ ، وقبل : هو مُكتَنَازَهُ .

وزُبْرَةٌ الحديد : القطعة الضخمة منه ، والجمع 'زَبَرَ" . قال الله تعالى : آتوني 'زُبَرَ الحديد . وزُبُرُ" ، بالرفع أيضاً ، قال الله تعالى : فتقطعوا أمرهم بينهم 'زَبُراً ؛

أي قطعاً. الفراء في قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم رُبُراً ؛ من قواً بفتح الباء أراد قطعاً مثل قوله تعالى: آتوني زبر الحديث ، قال : والمعنى في 'زبر وزُبُر واحد ؛ وقال الزجاج : من قواً 'ژبراً أواد قطعاً

جمع أَرْبُرَ أَ وَلِمُمَا أَرَاهُ تَفْرَقُوا فِي دَيْنِهِم . الجُوهِرِي : الزَّبُرُ أَنَّ القَطْعَةَ مِنَ الحَدِيد ، والجَمع 'رُبَرُ" . قال ابن بري : مِنْ قَرأَ 'رُبُراً فهو جمسع زَبُورِ لا 'رُبْرَ أَ لأَنْ أَفَعْلَـاً لا تجمع على أَفْعُل ، والمعنى جعلوا دينهم

كتباً عتلفة ، ومن قرأ 'زبراً ، وهي قراءة الأعش، فهي جمع 'زبراً عمن القطعة أي فتقطعوا قطعاً ؟ قال : وقد يجوز أن يكون جمع 'زبور كما تقدم ، وأصله 'زبراً ثم أبدل من الضة الثانية فتعة كما حكى

وأصله 'رُبُرُ مُ أَبدل من الضة الثانية فتحة كما حكى أهل اللغة أن بعض العرب يقول في جمع جديد ُجددُ ، وأصله وقاسه جُدُدُ ، كما قالوا رُكباتُ مثل غُرُ فات وقد أجازوا غرَ فات أيضاً ، ويقوي هذا أن ابن خالويه حكى عن أبي عمرو أنه

أَجِالَ أَن يَقِراً أُوبُراً وَزُبُراً وَزُبُراً ، فَرَابُراً ، فَرَابُراً ، فَرَابُراً ، فَرَابُراً ، فَرَابُراً ، فَرَابُراً ، الإسكان هو مخفف من أُوبُر كَمُنْتَى مخفف أَبْضاً من أُوبُر برد الضمة فتحة كتخفيف جُدد من جُدد . وَزُبْرَةُ الحداد :

وزَبَرَ الرجلَ يَزْبُرُهُ زَبْرُا : أنتهره . والزَّبِيرُ : الشديد من الرجال . أبو عمرو : الزَّبِرُ ، بالكسر والتشديد ، من الرجال الشديد القوي ؛ قال أبو محمد

سندانه.

وهو قوله :

وتَلَفُّعُ الْحِرْبَاءُ أَرْنَتُهُ ، مُنَشَاوِساً لِورَبِدِهَ نَعْرُ

قال وفي قول الشاعر :

... عدات عَلَى بزو برا

أي قامت على بداهية > وقيـل : معناه نسبت إليّ

بكمالها ولم أقلها.. وروى شير حديثاً لعب. الله بن

بشر أنه قال : جاء رسول الله > صلى الله عليه وسلم >

إلى داري فوضَّعنا له قطيفة كربيرة". قال أن المظفر:

كبش رّبير" أي ضخم ، وقد رّبُر كبشك رّبار" أَي ضَخُمُ ، وقد أَزْ بَرْ ثُنَّهُ أَنَّا إِزْ بَارًا . وجاء فسلان

بزَوْ بَرَ وِ إذا جاء خائبًا لم تقض حاجته . وزَيْرَاءُ : امم امرأَهُ ؛ وفي المثل : هاجت كَرْبُواءُ ؛

وهي ههنا اسم خادم كانت للأحنف بن قيس ، وكانت سليطة فكانت إذا غضيت قال الأحنف: هاجت رُّ بْـرِ اءُ، فصارت مثلًا لكل أحد حتى يقال لكل إنسان

إذا هاج غضه : هاجت كزيراؤه ، وزَبُراهُ تأنيت الأَوْبَرِ مِن الزُّبْرَةِ ، وهي ما بين كَتْفِي الأَسد مَن وزَيير وزُبُيْر ومُزَبُّرٌ" : أساء .

وَازْبُأَرُ الرَّجِـلُ : اقْشَعَرُ . وَازْبُأَرُ الشَّعَرِ والوَّبَرُ والنِباتُ : طِلع ونَّبَتَ . وازْبَأَوَّ الشَّعْرُ : انتفش ؛ قال أمرؤ القيس :

> ِ لَمَا النَّمَانُ كَخَوافي العُمَّا بِ سُودٌ ، يَفَينَ إِذَا تَرُ فِيرِ

وَازْبُهَارًا لِلشَّرِ : تَمْيِئًا . وَيُومَ ثُمَوْبُئُورٌ : شَدِيد مكروه . واز"بأر" الكلب' : تنفش ؛ قــال الشاعر يصف فرساً وهو المَسَرَّارُ بن مُنْقِدُ الحَنظلي :

أكون شم أسدا وبرا الفرَّاء : أَلرَّ بِيرِ الدَّاهِيَّةِ . وَالزُّبَارَةُ : الْحُنُوصَةِ مَانِ

تخرج مَن النواة . والزَّبِيرُ : الحَـمَـَّأَةُ } قال الشاعر : وقد خَرَّبِ النَّاسُ آلُ الرَّبِيِّرِ ، . .

فَذَاقُوا مِنْ آلَ الْزُبْتِينِ الزَّبِينَ ا

وأخذ الشيء بِزَكِرِهِ وزَوْبَرِهِ وزَعْسُرِهِ وزَعْسُرَهِ وزَابَرِهِ أي نجميعه فلم يدع منه شيئاً ؟ قال ابن أحس :

وإن قال عاور من مَعَدُّرُ تَصِيدُ قَ بها حَرَبْ ، مُعَدَّتْ عَلَيَّ بِيزَوْ بُرَّا

أي نسبت إليَّ بكمالها ؛ قبال ابن جنَّى : سَأَلَتُ أَبَّا على عن ترك صرف كزو بُو ههنا فقال : عَلَّقَهُ عَلَماً على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث كما اجتمع في 'سيَّحان التعريف وزيادة الألف والنون ؛ وقــال

شُعره ﴾ قال : وكذلك لم يسبع بمامُوسَة اسمأ علماً

للنار إلا في شعره في قوله يصف بقرة :

شغر غيره ، وهو قوله :

غاو من تنوخ الغ .

محمد بن حبيب : الزُّو بَرْ الداهية . قال ابن بري : الذي منع كرو بَو من الصرف أبه أاسم عــلم للكلبة مؤنث ، قال : ولم يسمع بِزُوْبُر هـذا الاسم إلا في

تَطَايِحَ الطُّلُّ عِن أَعْطَافِها صُعُدًا ، كا تطايح عن مامنوسة الشرو

وكذلك تسمَّى مُحوَّارَ الناقية بايُوساً ولم يسبع في

تَحَنَّتُ فَلَنُوصِي إِلَى بَابُوسِهِا جَزَعًا ،

فما حنينك أم ما أنت والذُّكُّرُ ?

١ قوله ﴿ وَانْ قَالَ عَاوَ مَنْ مَمَدِ اللَّهِ ﴾ الذي في الصحاح ؛ أذا قال

فَهُو َ وَرَدُ اللَّوْنِ فِي ازْبِئْرِادِهِ ، وكُمَيْتُ اللَّوْنِ ما لَمْ يَوْبَئُو ، فعد بَلَوْناهُ على عِلاَتِهِ ، وعلى التَّنْسِيرِ منه والضَّهُرُ

الورد: بين الكيت، وهو الأحمر، وبين الأشتر؛ يقول: إذا سكن شعره استبان أنه كيت وإذا از بار استبان أصول الشعر، وأصوله أقل صبغاً من أطرافه، فيصير في از بيشراره ور دا ، والتبسير هو أن يتبسر الجري وبتهياً له . وفي حديث شريح : إن هي هر ت واز بارت فليس لها . . . أي اقشعر ت وانتفشت، ويجوز أن يكون من الز برة ، وهي منجتسع الو بر في حديث صفية بنت عبد المطلب: في المرفقين والصدر. وفي حديث صفية بنت عبد المطلب: كيف وجدت تزبرا، أأقطاً وتسرا، أو مشمعلا تحفرا ؟ الزبر، بفتح الزاي وكسرها : همو التوي الشديد، وهو مكبر الز بيتر، تعني ابنها ، أي كيف وجدت كطعام يؤكل أو كالصقر .

والزَّبِيرُ : اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، بفتح الزاي و كسر الباء ، وورد في الحديث .

ابن الأعرابي : أزْبَرَ الرجلُ إذا عَظُمُ ، وأزْبَرَ إذا عَظُمُ ، وأزْبَرَ إذا تَشْجُعُ .

والزَّسِيرِ : الرجل الظريف الكَيِّسُ .

رْبطو: الزَّبُطُورَةُ ، مثال القِمطُورَةِ : تَغَوْرُ من ثُغُورُ الروم .

زيعو: رجل زبعرى : شكس الخائق سَيْنُه ، والأنثى زبعراة ، بالهاء ؛ قال الأزهري: وبه سسي ان الزّبعر كى : الضخم، وحكى بعضهم الزّبعركى ، بفتح الزاي ، فإذا كان ذلك فألفه ملحقة له يسفر جل . وأذن زبعراة وزبعراة وزبعراة "

غليظة كثيرة الشعر ، قال الأزهري : ومن آذا الحيل زبعراة ، وهي التي غلظت وكثر شعرها الجوهري : الزّبعرك الكثير شعر الوجه والحاجب واللّهميّين ، وجَمَل وبعرك كذلك .

والزَّهُعُرُ : خرب من الْمَرُ و وليس بعريض الورق وما عَرُضَ ورَقُهُ منه فهو ماحُوزٌ .

والزُّبُعُرِيُّ : ضرب من السهام منسوب .

وَبِغُو : الزّبْغَرُ ، بِفتح الزاي وتقديم الباء على الغين المَرْوُ الدّقاقُ الوَرَقِ أَو هو الذي يقال له مَرْو ماحُوز أَو غَيْرِه ، ومن قال ذلك فقد خالف أبا حنيه لأنه يقول : إنه الزّغَبْر ، بتقديم الغين على الباء . وبنتو : التهذيب في الحماسي : ابن السكيت : الزّبَنْتُو من الرجال المُنكَورُ الداهية إلى القيصر ما هو وأنشد :

تَسَهُجُرُوا ، وأَيْسًا تَسَهُجُرِ ، تَبِي اسْتِهَا ، والجُنْدُعِ الرَّبِنْتُورِ

زجو : الزُّجْرُ : المَنْعُ والنهيُ والانْتِهادُ . كَرْجُو َ

يَزْجُرُهُ كَرْجُراً وازْدَجَرَهُ فانْزَجَرَ وازْدَجَرَ فانْزَجَرَ وازْدَجَرَ فانْزَجَرَ وازْدَجَرَ فانْزَجَرَ الله تعالى : وازْدُجِرَ فَدَعا رَبَّهُ أَنَّي مَعْلُمُوبِ فانْتَصِرْ . قال : يوضع الازْدُجِرَ كان في الأصل الانْزُجارِ فيكون لازماً ، وازدجر كان في الأصل ارتجر ، فقلبت الناء دالاً لقرب محرجيهما واختيوت الدال لأنها أليق بالزاي من الناء . وفي حديث العرَّ ل المال لأنها أليق بالزاي من الناء . وفي حديث العرَّ ل الحديث فإغا يراد به النهي ، وزَجَرَ السَّبُعَ والكلب وزَجَرَ السَّبُعَ والكلب مَزْجَرَ الكلب أي بتلك المؤلة فحذف وأوصل ، مَزْجَرَ الكلب أي بتلك المؤلة فحذف وأوصل ، وهو من الظروف المختصة التي أُجِريت مجرى عير

المختِصة . قال : ومن العرب من يرفع بجعــل الآخر

هو الأو"ل ، وقوله :

مَنْ كَانَ لَا يَزْعُمُ أَنْشِي شَاعِرُ ، فَلَنْدُنْ مُنَّى تُنْهَهُ الْمُزَاجِرُ

عنى الأسباب التي من شأنها أن تَوْ جُرُ ، كقولك كَهَنَّهُ النواهي ، ويزوى :

من كان لا يزعم أني شاعر ،

أراد فَلَـٰسُدُنُ فَحَدْفَ اللام ، وذلك أن الحبن في مثل هذا أخف على ألسنتهم والانسام عربي" . وزُجَرُ تُ البعير حتى ثنار ومُضَى أَزْجُرُهُ وَجُرْاً وَرُجُرُتُ فلاناً عن السُّوء فانسُزَجَرَ ، وهو كالرَّدْع للإنسان ، وأما للبعير فهو كالحث بلفظ يكون رُجْزاً له . قال الزجاج : الزُّجْرُ النَّهُرُ ، والزُّجْرُ للطير وغيرهـا

التَّكِّيمُونُ ۚ بِسُنْتُوحِها والتَّشَّاؤُمُ ۚ بِبُرُونِحِها ﴾ وإنَّــا سبى الكاهن ُ رَاجِراً لأنه إذا رأى ما يظن أنـه يتشاءم به رَجِر بالنهي عن المُضي في تلك الحاجة برفع صوت وشد"ة ، وكذلك الزُّجُّرُ للدواب والإبل

والسباع . الليث : الزُّجْرُ أَنْ تَزْجُرُ طَائرًا أَو طَيْمًا سَانِحًا أَوْ بَارِحًا فَتَطَيِّرَ مِنْهِ، وقد تُهَنَّى عَنْ

الطُّنُورَة . والزُّجُورُ : العنافةُ ، وهنو ضرب من التَّكَمُّونَ ؛ تقول : رَجَر تُ أَنَّه يكون كذا وكذا . وفي الحديث : كَانَ مُشرَبِعُ ۖ رُاجِرًا شَاعِرًا ﴾ الزُّجْرُ مُ

للطير هو التَّسِمُنْ والتُّشَاؤُمْ بِهَا. والتُّفَوُّلُ بِطَيْرَانِهَا

كالسَّانِيعِ والبارح ، وهنو نوع من الكمَّانَة والعيَّافَةُ . وَزُجِّرَ البعيرِ أي ساقه . وفي حديث ابن مسعود : من قرأ القرآن في أقدَلُ من ثلاث ٍ ، فهــو

كَاجِرْ ؛ من كُرْجَرَ ۚ الْإِبْلُ ۖ يَزْجُرُ هَا إِذَا حَسُّهَا وحَمَلُها على السُّرْعَةِ ، والمحفوظ رَاجِزْ ، وسنذكر ﴿ في موضعه ؛ ومنه الحديث : فسمع وراءه كَرْجُوراً ﴿ أَي

صِياحًا عَلَى الْإِبَلِ وَحَنْتًا ۚ . قَالَ الْأَزْهِرِي : ۖ وَذِ جَبْرُ ۖ المعبر أن يقال له : حَوْبُ ، وللناقة : حَلْ . وأما

البغـلُ فَزَجُرُهُ : عَدَسُ ، تَجْزُومُ ؛ ويُزْجَرُ السبع فيقال له : هَج ُ هَج وَجُهُ جُهُ وَجُهُ وَجُاهُ حَاهُ .

ابن سده : وزُجَرَ الطَّائِرَ يَزْجُرُهُ تَرْجُرُهُ

وازْ دَحَرَاهُ تَفَاءُلُ بِهِ وَيُطَنِّرُ فَنُهَا ﴿ وَنَهُرَ ﴿ } قَالَ الفرزدق:

> وليس ابن حسراء العجان مُفلتي ، ولم يَوْ دَحِرِ عَلَيْنِ النَّحْوَسِ الأسَّامُ

والزُّجُورُ مِنَ الْإَبِلِ : الَّتِي تَدَرُّ عَلَى الفَصِيلِ إَذَا

أَصْرُبُتُ ، فإذا أثر كن مُنعَنَّهُ ، وقيل : هي التي لا تَدَرُّ حَى الرُّحِرَ وتُنهُرَ . ابن الأعرابي : يقال للناقة العَلُّوق رَجُورٌ ؛ قال الأخطل :

والحَرَّبُ لاقعة " لمُنَّ "رُجُورُ ا وهي التي تَرْأُمُ بِأَنْهَا وَتُنْسَعُ كُوهَا . الجوهري :

الزُّجُورُ مِنَ الإبلِ التي تَعْرِفُ بَعَيْنِهَا وَتُنْكِيرُ بأَنفها . وبعير أَزْجَرْ : في فَقَارَه انْخِرَ الرَّ من داء أَوْ دَبِّر إِنْ وَرُجِّرَتِ النَّاقَةُ عِنا فِي بِطَنَّهَا كُرْجُراً :

أرمت به ودفعته . والرَّجْرِ : صَرَّبُ مَنَ السَّمَكُ عِظْمَامٌ صِعَادُ الحَرَّشَكُ ، والجمع تُوجُورُ ، يَتَكُلُم بُهُ أَهُمِلُ

العراق؛ قال ابن أدريَّا إلى أحسبه عربيًّا، والله أعلم.

رْحو : الزَّحيرُ والزُّحارُ والزُّحارَ : أَخِراجُ الصُّوَّتِ أَو النَّفَسَ بِأَنْيِنِ عند عَمِلَ أَوْ سُنَدَّةً } كَوْجُرَا يَوْحِرُ وينَوْحِرُ كَرْجِيرًا وزُحارًا وزَجَّرُ وتَرُحَرُ. وبقيال للمرأة إذا ولدت ولداً : رُحَرَت بِنَّهُ

وتُزَحُّرَتْ عُنه ؟ قال :

إنى زعم لك أن تزحري عن وارم الحسبة اضغم السخر

وحكى اللحياني: 'زحِرَ الرجل' على صيفة فعل ما لم يسم فاعله من الزَّحِير، فهو مَزْحُورُ ' وهو يَتَزَحَّرُ ' عاله نُشَحَّاً كَأَنه يَشِنُ ويَتَشَدَّدُ . ورجِل 'زحَرَ ' وزَحِران وزَحَّارُ : مِحْيل يَشِّنُ عند السؤال ؛ عن اللحاني ، فأما قوله :

أداك جَسَعَت مُسَالَة وحِرْصاً، وعنـد الفقر دَحـّـاداً أَنَـانَـا

فإنه أراد زَحِيراً فوضع الاسم موضع المصدر، كما قال: عائداً بالله من شراها ؛ حكاه سببوبه وأورد الأزهري هذا البيت مستشهداً به على زحاد ، ولم يعلله ولم يذكر ما أراد به ونسبه إلى بعض كلب وقال : أنشده الفراء ؛ قبال ابن بري : البيت للمغيرة بن حَبْناء يخاطب أخاه صَغْراً وكنية صغر أبو ليلي ، وقبله : بناون فضل مالك يا ان لياكي ، وقبله : بناون فضل مالك يا ان لياكي ،

فلم تسك عند عسر تنا أخانا وقال: أناناً مصدر أن يشن أنيناً وأناناً كز حر يوفور وقال: أناناً مصدر أن يشن أنيناً وأناناً كز حر يوفور وحر أنحيراً وز حاداً ؟ يقول : بلونا فضل مالك عند حاجتنا إليه فلم ننتفع به ومع هذا إنك جمعت مسألة ألناس والحرض على ما في أيديم وعندما ينوبك من حق تز حر وتشن .

والزُّجَارُ : داء بأخذ البعير فَيَزَ حَرَ منه حــــى يَـنْقَلِبَ مُسِرْمُهُ فلا مِخْرِجٍ منه شيء .

والزَّحِيرُ : تقطيعُ في البطن أيمَشي دماً . الجوهري : الزَّحِيرُ استطلاقُ البَطْنَ ، و كذلك الزُّحارُ ، بالضم . وزَحَرَهُ بالرمع تَوْحُراً : شَجَّهُ . قال ابن دريد : لبس بثبّت . وزّحْرُ : اسم رجل .

وَحْوِ: 'رَخْرَ البَحْرُ 'يَرْخَرُ 'رَخْرًا وَرُخُورًا وَتَرْخُرُ : طَمَا وَتَمَالًا . وَرَخَرَ الوادِي 'رَخْرًا : مَدَّ جِدْ الوارَفَعِ ، فَهُو زَاخِرْ . وَفِي حَدِيثُ جَارِ :

فَرَّخُرَ البَحْرُ أَيِ مَدَّ وَكَثْرَ مَاؤَهُ وَارتفَعَنَ أَمَوَاجِهُ. وَزَخَرَ القَومُ : جَاشُواْ لِنَفَيْرِ أَوْ حَرَّبٍ وكذلك رُخَرَت الحربُ نَفْسُها ؟ قال :

إذا وَخُرَتُ حَرَّبُ لِيَوْمٍ عَظِيمةً ، وأيت بُعُورًا مِن لَحُورِهِمُ تَطْمُو

وزُخَرَتِ القِدْرُ تَزْخَرُ ۖ رُخْرًا : جاشَتْ ؛ قال أُمية بَنْ أَبِي الصَلَتِ :

فَقُلْهُ وَأَنَّ ﴿ يَفِينَا لِنِهِ ۚ ﴾ الفَّنْيَةِ إِنْ وَاخِرِ ۗ الفَّنْيَةِ إِنْ وَاخِرِ ۗ

وعِرِنْقُ زَاخِرِهُ: وَافِرِهُ ؛ قَالَ الْهَذَلِي :

صَنَاعٌ بِإِشْغُاها ، حَصَانٌ بِشَكْرُ ها ، جَوَّادٌ بِقُوتِ ٱلْبَطْنُ ِ، والِعِرْقُ ۚ زَاخِرِ ْ

قال الجوهري: معناه بقال إنها تجود بقوتها في حال الجوع وهيجان الدم والطبائع ، ويقال : نسبها مرتفع لأن عرثى الكريم يَوْخَرُ بالكريم . وقال أبو عبيدة : عرق فلان واخر إذا كان كريماً يَسْمِي . وفارخر الذا كان كريماً يَسْمِي . وفارخر الذا كان كريماً يَسْمِي .

زهره قبل: قد أُخذ 'زخاريَّهُ . وزَخَرَتُ رِجُكُهُ كَرْخُرُا : مَدَّتُ ؛ عن كراع . وكلام أخْدَرُ عنْ . فه أكلا مِنْ عَدُّلُ ، مِقَالًا

وكلام كَرْخُوكِرِيُّ : فيه تَكَكِير وتَوَعَدُّ ، وقد تَرُخُورَ، ونَبُّتُ كَرْخُورُ وزَخْورَدِي وزُخارِي : تام كَيَّانُ الْأَصِيعِي : إذا التف العشبِ وأخررج

مَّمُ رَيِّنَ مَّمَدُ مُرْضَعِينَ ؟ إِذَّ النَّفُ الْعَسَبِ وَالْطَرِيِّةُ ؟ وَهُرَّهُ قَبِلَ ؛ جَنَّ مُجِنُوناً وَقَـدَ أَخَذَ أَرْخَارِيَّةُ ؟ قال ابن مقبل :

> ويَرْتَعِيانِ لَيَنْكَهُمْ قَرَّاراً ، سَقَتْ مُ كُلُّ مُدْجِنَةً هَمُوعِ رُخارِيَّ النَّباتِ ، كَأَنَّ فيه جيادَ العَبْقَرِيَّةٍ والقُطُوعِ

ويقال : مكان 'زخاريُ النبات ، وزُخاريُ النبات :

رَهْرُهُ ﴿ وَأَصْدَ النَّبَاتُ ۖ رُخَارِيُّهُ ۚ أَي حَقَّهِ مِن النَّصَارَةُ وَالْحَسْنُ وَأَرْضُ وَاخِرَةٌ : أَخَذَتُ

أبو عبرو : الرَّاخِرُ الشَّرَفُ العالي .. ويقال الوادي

إِذَا بِعَاشُ مُدَهُمْ وَطُنْمُا سَيْلُهُ: كَاخِنَرَ كَوْخُورٌ كَاخُورًا }

وقبل : إذا كثر ماؤه وارتفعت أمواجه ، قال : وإذا جاش القوم للنَّفيُو ، قيل : كَرْضُرُوا . وقال أبو

'زخاريتها .

كأن 'زرور الفُنظرية عُلَّقَت عَلائقُها مِنه بِجِهَا عُرَا مُقُومًا

وعزاه أبو عبيد إلى عدي بن الرِّفاع . وأَزَرً القبيص يَرْجِعُل له رَزيًا ، وأَزَرَّهُ : لم يكن

له زر فجعله له . وزَّرَّ الرَّجِـلُ : ﴿ كَثُرَّ وَرَّهُ } عن

اللحياني . أَبُو عبيد : أَرْ وَرَ تُ القبيص إذا جعلت له

أَزْرَاراً . وزَرَرْتُهُ إِذًا شَدِدت أَزْرَارَهُ عليه ؟ حكاه

عن اليزيدي . ابن السكيت في باب فعمل وفعل ِ

باتفاق المعنى : خِلْبُ الرجيل وخُلْبُهُ ، وَالرُّجْز

والرُّجْزُ، والزُّرُّ والزُّرُّ . قال : حسبته أداد زِرُّ

القبيص ، وعَضُو وعُضُو ، والشُّحُ والشُّحُ البخل ،

وفي حديث السَّائب بن يزيد في وصف خاتم النبو"ة : أنه رأى خاتم رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، في

كَتْفُهُ مِثْلُ زِرِ" الحَجَلَةُ ، أَوَادُ بَوْرٌ" الحَجَلَةُ جَوَزُوَّةً ۚ تَتَظُمُ ۚ العُرْوَةَ ۚ إِفَالَ ابنِ الأَثْسِيرِ : الزَّال

واحد الأَزْرُوارِ التي تشدُّ بها الكِلْـلُــُ والسَّنُورُ على مَا يكون في صُعِلَة العروس ؛ وقيل : إنما هو بتقديم الراء على الزاي، ويويد بالحَجلَة القَبَجة ، مأخوذ من

أزرَّت إلجر الدَّهُ إذا كَبَسَت ذنبها في الأرض فباضت، ويشهد له ما رواه الترمذي في كتابه بإسناده عن جابر بن سمرة : كان خاتم رسول الله ، صلى الله

عليه وسلم، بين كتفيه غُدَّة حمراء مثل بيضة الحمامة. والزُّرُّ ، بالفتح : مصدر رَزرَّرُ تُ القبيص أَزْرُهُ ، بالضم ، زُرًّا إذا شددت أَزْرَارَهُ عَلَيْنِكَ . يقال :

الرُّورُورُ عَلَيْكَ فَهِيْصِكَ وَرَزُرُ ﴿ وَزُرُرُ ۗ وَزُرُ ۗ ؟ قَالَ ابن بري : هذا عند البصريين غلط وإنما يجوز إذا كان بِفَيْنِ الْهَاءِ نَحُو قَوْلُمْ : 'زُنْ وَزُنْ ۚ وَزُنْ ۚ وَزُنْ الْمَاءِ عَمِن كَسَر

فعلى أَصَلُ النَّقَاء السَّاكنين ، ومن فتح فلطلب الحُّفة ، أقوله « علائقها » كذا بالاصل . وفي موضين من الصحاح :
 بنادكها أي بنادقها ، ومثله في السان وشرح القاموس في مادة قبطر.

تراب : سىعت مُنْتَكِراً بقىول : دَاخَرْتُـه فَرَاخَرُ ثُهُ وَفَاخَرُ ثُنَّهُ فَفَخَرُ ثُنَّهُ ﴾ وقال الأصنعي : فَخُرَ بِمَا عَنْدُهُ وَزَخُرَ وَاحْدُ . زُدُو : جاء فلان يَضَرَبُ أَزْدُرَيْهِ وأَسْدَرَيْهِ إِذَا جَاء فارغاً ؛ كذلك حكاه يعقوب بالزاي ؛ قال ابن سيده : وعندي أن الزاي مضارعة وإنما أصلها الصادوسنذكره

في الصاد لأن الأصدرين عرفان يضربان تحت الصُّدْعَيْنِ، لا يَفْرُدُهُمَا وَاحَدْ . وَقَرَّأَ يَعْضُهُمْ : يُومُّنَّذُ كَوْ دُنُ النَّاسَ أَشْتَاتًا ﴾ وسائر القراء قرأوا : يُصَّدُنُ ﴾ وهو الحق . زرو : الزُّرُّ : الذي يوضع في القبيص ، ابن شبيل :

الزُّرُ العُرُورَةُ التي تَجِعل الحَبَّةُ فيها . أبن الأعرابي:

يقال لـز ر" القبيص الز"ير" ، ومن العرب من يقلب أحد الحرفين المدغمين فيقول في مَرَدٌ مَيْورُ وفي زُورٌ ذيرٍ ، وهو الدُّجَـة ؛ قال: ويقال لعُر وَتِهِ الوَعْلَمَةُ . وقال الليث : الزِّرُ الْجِنُو َيْزَ ۚ الَّتِي تَجِعُمُ لَيْ عَرِوهُ

الجيب . قال الأزهري : والقول في الزِّر ما قــال

ان شميل إنه العُرْوَةُ وَالْحَبَّةِ تَجْعُلُ فَيَهَا . وَالزَّوُّ : واحد أزرار القميص . وفي المثل : أَلَّـزُمُ من

زر للهُ وَ ، والجسع أَذْرَارُ وَذُرُورٌ ؟

1 × Y

قال مُلْحَةُ الْجِرَمِيُّ :

ومن ضم فعلى الإتباع لضبة الزاي ، فأميا إذا اتصل بالهاء التي هي ضمير المذكر كقولك 'زراه فإنــه لا يجوز فيه إلا الضم لأن الهاء حاجز غير حصين، فكأنه قال : 'زُرُوه ، والواو الساكنـة لا يكون ما قبلها اللا مضوماً ، فإن اتصل به هاء المؤنث نحو أثراها لم يجز فيه إلا الفتح لكون الهاء خفية كأنها مُطِّر عَهُ " فيصير 'زرَّها كأنه 'زرًّا ، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً . وأَزْرَرَتْ القميص إذا جعلت له أَزْرَّارًا فَتَزَرَّرُ ؛ وأَمَا قُولُ المَرَّارُ :

تَدِينُ لَمَزُ دُودٍ إِلَى جَنْبِ حَلَّقَةِ من الشُّبُّه ، سوَّاها بو فتى كليسها

فإنما يعني زمام الناقة جعله مزروراً لأنه بضفر وبشد؛ قال ابن بري : هـذا البيت لمرار بن سعيد الفقعسي ، وليس هو لمرار بن منقذ الحنظلي ، ولا لمرار بن سلامة العجلي ، ولا لمرار بن بشير الذهلي ؛ وقوله : تدين تطبيع ، والدين الطاعة، أي تطبيع زمامها في السير فلا ينال راكبها مشقة. والحلقة من الشُّبُّهُ والصفر تكون في أنف الناقبة وتسمى بُرَةً ، وإن كانت من شعر فهی خزامة ، و إن كانت من خشب فهي خِشَاش . وقول أبي ذر ، رضى الله عنه، في على ، عليه السلام: إنه لزر الأرض الذي تسكن إليه ويسكن إليها ولو فلقد لأنكرتم الأرض وأنكرتم الناس ؛ فسره ثعلب فقال : تثبت به الأرض كما يثبت القبيص بزوه زُرُ الدِّينِ ؟ قال أبو العباس : معناه أنه قو َامُ الدين كالزر"، وهو العُظَّيِّمُ الذي تحت القلب، وهو قوامه. ويقال للحديدة التي تجعل فيها الحلقـة التي تضرب على وجه الباب لإصفاقه : الزَّرَّةُ ؛ قاله عمرو بن تجمُّو . والأزْرَارُ : الحشبات التي يدخــل فيها رأس عمود الحباء، وقيل : الأزْرَارُ خشبات 'بخْرَزْنَ في أعلى

سُقَقَ الحَبَاءُ وأُصولها في الأَرضُ، واحدها زَرْ وزَرَّها : عمل بها ذلك ؛ وقوله أنشده ثعلب : كأن صَفْياً حَسَنَ الزَّرْزيرِ في رأسها الراجف والنَّدُّميرِ ا

فسره فقال:عني به أنها شديدة الحَـَــُـــُق ؛قال ابن سيد. وعنديأنه عنىطول عنقها شبهه بالصقب وهو عبود الحيا والزَّرَّانَ : الوَاصِلَتَانَ ، وقيل : الزَّرُّ النَّقَوَّةِ ال تدور فيها وابلكة كتف الإنسان. والزارَّان : طر الوركين في النقرة . وزرُّ السيف : حَـــدُه . وقا مُجَرِّ أَسُ ٢ بن كليب في كلام له:أماً وسَـَّفي وزراً به وَوَرُمُنِحِي وَنُصِلْنَهِ ۚ لَا يِندَعُ الرَّجِلُ ۚ قَالَلَ ۚ أَبِّ وهو يَنْظُنُرُ ۚ إِلَيْهِ ؟ ثم قتل جَسَّاساً، وهو الذي كا قُتَلَ أَبَاهُ ، ويقال للرجل الحسن الرُّعْيَــة للإبل : إ لَـزَـِنَّ مَن أَزْرَارِهَا ، وإذا كانت الإبل سِمَاناً قيل بها زَدَّ "؟وإنه لـَزَرِ" مَن أَزَّرَ آنِ المال يُحَسِّنُ القياء عليه ، وقيل : إنه لـَـزِّ و" مال إذا كان يسوق الإبا سوقاً شديداً ، والأو"ل الوجه .

وإنه لـُـزُرُرُرُورُ مال أي عالم بمصلحته .

وَذُرَهُ ۚ ۚ يَزُدُ ۗ ۚ ذَرَا ؛ عَنْهُ . وَالزَّرَّةُ : أَثُرُ الْعَظَةُ ۗ وزَ ارَّه : عاضَّهُ ۚ قَالَ أَبُو الأَسُودِ ۚ الدُّولَىٰ وَسَأَلُ

 أوله « حسن الزرزير » كذا بالاصل ولعله التزرير أى الشد" . ٧ المشهور في التاريخ ان اسمه الهيجر س لا مُجَرَّس .

٣ قوله « قبل سها زرة» كذا بالاصل على كون سها خبراً مقدماً وزرة مبتدأ مؤخرًا ، وتبع في هذا الجوهري . قال المجد : وقول الجوهري جا زر"ة تصحيف قبيخ وتحريف شنيع ، وانما هي جا زرة على وزن نمالة وموضعه فصل الباء اه .

٤ قوله « قال أبو الاسود الخ » بهامش النهاية ما نصه : لفي أبو الأسود الدؤلي ابن صديق له َ، فقال: ما فعل أبوك ? قال: أُخذته الحمى ففضخته فضخًا وطبخته طبخًا ورضخته رضخًا وتركتهفرخًا. قال : فما فعلت امرأته التي كانت نزار"ه وتمار"ه وتشار"ه وتهار"ه? قال : طلقها فتزوَّج غيرها فعظيت عنده ورضيت وبظيت . قال أبو الاسود : فما معنى بظيت ? قال : حرف من اللغة لم تدر من أي بيش خرج ولا في أي عش درج . قال : با ابن اخي لاخبر لك فيما لم أدر أه .

رجلًا فقال : ما فعلت أمرأة فللان التي كانت تُشارُهُ

وتُهَارُهُ وتُزَارُهُ ؟ المُزَارَّةُ مِن الزَّرِّ، وهو الْعَصُّ. ابن الأَعرابي: الزَّرُ حَدُّ السيف، والزَّرُ الْعَضُّ، والزِّرُ فَوَامُ القلب، والمُزَارَّةُ المُعاضَّةُ ، وحمارُ مِزَرَّ، بالكسر: كثير العض. والزَّرَّةُ : العضة ، وهي الجراحة بزرِّ السيف أيضاً . والزَّرَّةُ : العقل أيضاً ؛ يقال ذَرَّ بَزْرُ إِذَا زَادَ عَلَمُ وَتَجَارِبُهُ ، وزَرَّ إِذَا عَلَمُ عَلَى خَصِهُ ، وزَرَّ إِذَا عَلَمُ عَلَى بَعْدِ وَتَجَارِبُهُ ، وزَرَّ إِذَا عَلَمُ عَلَى عَصِهُ ، وزَرَّ إِذَا عَلَمُ عَلَى بَعْدِ وَرَرَّ إِذَا عَلَمُ عَلَى بَعْدِ وَرَرَ إِذَا عَلَى بَعْدِ وَرَرَّ إِذَا عَلَى بَعْدِ وَرَرًا إِذَا عَلَى بَعْدِ وَرَرَّ إِذَا عَلَى بَعْدِ وَرَرَّ إِذَا عَلَى بَعْدِ وَرَرَّ إِذَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْوَلِي الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْرَادِي الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ

مُحمَّق . والزَّرُّ : الشَّلُ والطرد ؛ يقال : هو يَوْرُرُ

· تزارهٔ الكتائب بالسيف ذكاً

الكتائب بالسف ؛ وأنشد:

والزّريرُ : الحقيف الظريف . والزّريرُ : العاقلُ . وزرَّهُ ذَرَّا : طعنه . وزرَّهُ ذَرَّا : طعنه . والزّرُ فُ ذَرَّا : طعنه . والزّرُ : النتف . وزرَّ عينه وزرَّهما : ضيَّقَهما . وزرَّت عينه تزرِرُ ، بالكسر ، ذَريراً وعيناه تزرَّان زَريراً أي تَوَقَدان . والزّريرُ : نبات له نوَّرُ أصفر يصبغ به ؛ من كلام العجم . والزّرزُ رُ : طائر ، وفي التهذيب : والزّرْدُورُ ورُ طائر، وفي التهذيب : والزّرْدُورُ ، والجمع طائر، وقد زرَرْرَ بصوتة . والزّرْدُورُ ، والجمع طائر، وقد زرَرَرَ بصوتة . والزّرُدُورُ ، والجمع

الزَّرَازِرِ' : هَنَاتُ كَالقنابِرِ 'مُلنَّسَ' الرؤوس تُزَرَّرُورُ بأصواتها زَرَزَرَءَ سُديدة .. قنال ابن الأَعرابِي :

زَرُوْرَ الرجل إذا دام على أكل الزَّراذِرِ، وذَّرُوْرَ

إذا ثبت بالمكان .
والزَّرْزَارُ : الحقيف السريع . الأَصعي : فلان
كيْس زُرَادُ " أَي وَقَادٌ تَبْرِقَ عَيْسَاه ؛ الفراء :
عيناه تَزْرِرَّانَ فِي رأْسه إذا توقدتا . ورجل زَرْبِرُ أَي
خفيف ذَ كِيُ ا ؛ وأنشد شهر :

بَسِينُ العَبْدُ بِرَكِبُ أَجْنَبَيْهُ ، يَخِرَ كَأَنُه كَعْبُ ذَرَيِهُ

ورجل زُرازِر إذا كان خفيفاً ، ورجال زَرازِر ؛ وأنشد :

و و کری تجری علی المحاور ، خر ساء من تحت امری، ذرازر وزر ن ن مبیش : رجل من قراء النابعین ، وزرازة : أبو حاجب ، وزرة ن فرس العباس بن مرداس .

ُوْعُو : الزَّعَرُ فِي شَعْرِ الرأْسِ وَفِي رَبْسُ الطَّائُرِ : قِلَّةُ " وَرَقَّةً" وَتَفَرُّقُ ، وَذَلِكَ إِذَا ذَهِبَتَ أُصُولُ الشَّعْرِ وَبَقِي تَشْكِيرُهُ ؛ قَالَ ذَوِ الرَّمَةِ :

كأنها خاصِبُ زُعْرِ ٌ فَوَادِمُهُ ، اللَّوَى آءٌ وَتُنُّومُ ،

ومنه قبل الأحداث: زُعْران . وزَعْرَ الشعر والريش والوَبَر ُ زَعَراً ، وهو زَعْر ُ وأَزْعَر ُ ، والجمع زُعُر ، وازْعَر ً: قَل ً وتَفَرَّق ؟ وذَعْر وأَسُهُ يَزْعَر ُ زَعَراً . وفي حديث ان مسعود: أَن امرأة قالت له: إني امرأة زَعْراة أي قليلة الشعر ، وفي حديث على ، وضي الله عنه ، يصف الغيث:

أَخْرَجَ بِهَ مِن رُعْرِ الجِبالِ الأَعْشَابُ ؛ يويد القليلة النبات تشبيهاً بقلة الشَّعر . والأَزْعَرُ : الموضع القليل النبات . ورجل ذَيْعَرُ : قليل المال .

والزَّعْرَاءُ: ضَرَّبُ مِنَ الْحَكَوْخِ . وزَّعَرَهَا يَزْعُرُهَا رَعْراً : نكحها . وفي نُخلُقه.

زَعَارَة ، بتشديد الراء ، مشل حَمَّارَة الصَّيْف ، وزَعَارَة التَّخفيف ؛ عن اللحياني ، أي شَرَّاسَة وسُوءً نُخلُق ، لا يتصرف منه فِعْلُ ، وَرَبّا قَالُوا : زَعِرَ الحُلُق .

والزُّعْرُ وُنُ : السَّيَّ الحُلُلُقِ ، والعامة تقول : وجل زُعِرْ . والزُّعْرُ ورُ : ثَرَ شَجْرَةً ، الواحدة زُعْرُ وُرَةً ، تكون حبراء وربا كانت صفراء ، له نوًى صُلْبُ مستدير . وقال أبو عبرو : النَّلْمُكُ الرَّعْرُ ورْ ؛ قال ابن دريد : لا تعرفه العرب و في التهذيب : الزُّعْرُ ورْ شَعِرة الدُّبِ .

وزَعْوَرُ : امم . والزَّعْرَاة : موضع . وزَعْرُ ، بسكون العين المهملة : موضع بالحجاز .

**زعبر** : الزُّعْبَرِيُّ : ضَرُّبُ من السهام .

فعفو: الزَّعْفَرَانُ : هذا الصَّبْغُ المعروف ، وهو من الطَّيب . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه بهن أن يتَزَعْفَرَ الرجلُ ، وجمعه بعضهم وإن كان جنساً فقال جمعه زَعافِيرُ . الجوهري : جمعه زَعافِيرُ . مثل تَرْجُمَانِ وتَراجِمَ وصَحْصَحانِ وصَحَاصِح . مثل تَرْجُمَانِ وتَراجِمَ وصَحْصَحانِ وصَحَاصِح . وزَعْفَرْتُ النوب : صغته . ويقال الفالوذ : المُلتوسُ والمُنزَعْزُ والمُنزَعْفَرُ .

والزعفرانُ : فرس تُعبيرِ بَنَ الحُنبَابِ . والمُنْزَعْفَرُ : الأَسَدُ الوَرَّدُ لأَنه وَرَّدُ اللَّوْنَ ، وقيل : لما عليه من أثر الدم . والزَّعافِرُ : حَيَّ مَن سعد العشيرة .

وْغُو : زَغُو َ الشيءَ يَوْغُو وْ زَغُوا : اَفْشَضَبَهُ ١٠
 والزَّغُو : الكَثْرَة عُ إِقَالَ المذلي :

بل قبد أتاني ناصع عن كاشع ، بعد او في طهرت ، وزغر أقاول

أراد أقاويل ، حدف الياء الضرورة . وزَعْرُ كُلُ شيء : كثرته والإفراط فيه . وزُعْرَت دِجْلَة : مَدَّت كَزَخُرَت ؟ عن اللحياني . وزُغُرَ : امم دَجْل . وزُغُر : فرية بمشارف الشام . وعَيْن ُ زُغَر : موضع بالشام ؟ وأما قول أبي دواد :

ا قوله « اقتضبه » في القاموس : اغتصبه . قال شارحه : في بعض النبخ اقتضبه . وهو غلط .

كَكِتَابُهُ الزُّغَرِيِّ ، غَشًا ها من الذَّهبِ الدُّلامِصُ

فإن ابن دريد قبال : لا أدري إلى أي شيء نسبه وفي التهديب : وإياها عنى أبو دواد يعني القرية بمشار الشام ؟ قال : وقيل زُغَرُ اسم بنت لوط نزلت به القرية فسيت باسمها . وفي جديث الدجال أخْسِرُ وني عن عَيْن زُغَرَ هل فيها ماء ؟ قالوا

نعم ؛ زُغُرُ بوزُن ُصرَد عين بالشام من أرض البلقاء وقيل : هو اسم لها ، وقيل : اسم امرأة نسبت إليها وفي حديث علي " ، كرم الله تعالى وجهه : ثم يكو بعد هذا غَرَق من زُغُر ؟ وسياق الحديث يشير إ

أنها عن في أرض البصرة ؛ قال ابن الأثير : ولعلها غ الأولى ، فأما زُعْرْ ، بسكون العين المهملة ، فموض بالحجاز .

وَعْهِر : الزَّعْبَرُ : جبيع كل شيء . أَخَهَ الشي بِرَّعْبَرِهِ أَي أَخَدُه كله ولم يدع منه شبئاً ، وكذا بِرُ وَ بَرِهِ وبِرْ ابَرِهِ . وزَعْبَرُ " : ضرب من السباع حكاه ابن دريد قال : ولا أحقه . قال أبو حنيفة الزَّعْبَرُ والزَّعْبَرُ جبيعاً المَرْوُ الدَّقَاقُ الوَرَقِ ... أهو الذي يقال له مَرْ وُ مساحُوز أو غيره ، ومنه من يقول : هو الزَّبْغَرُ ، بفتح الزاي وتقديم البا

على الغين . أبو زيد : رَ بِئُورُ الثوب وَرَغْبِيرُ ه .

وفو : الزَّفْرُ والزَّفِيرُ : أَن يَمَلَّ الرَّجِلُ صدره غَمَّا مُ
هُو يَزْفِرُ به ، والشهيق النفس ثم يرمي به . ابن سيده
دَّ قَرَ يَزْفِرُ لَ وَفُرْ الرَّفِرِ النَّفِيلُ أَخْرِج نَفَسَهُ بعد مَدَّه وَإِنْ فِيرًا أَخْرِج نَفَسَهُ بعد مَدَّه وَإِنْ فِيرًا أَخْرِج نَفَسَهُ بعد مَدَّه وَإِنْ فِيرٌ أَنْ وَالرَّفِيرُ أَنْ فَيرًا العزيز : لهم فيها زَفِيرِ التَّنْفُسُ لَا العزيز : لهم فيها زَفِير

وشهَيِق ؟الزفير:أول نهيق الحمار وشِبْهِهِ ،والشهيين ُ

١ كذا بياض بالاصل .

وله « والشيبق الخ » كذا بالأصل ولمل هنا سقطاً .

آخر ُه ، لأن الزفير إدخال النفس والشهيق إخراجه ، والامم الزُّقْرَةُ ، والجمع زَفَراتُ ، بالتَّحريك ، لأنه امم وليس بنعت ؛ وربما سكنها الشاعر للضرورة،

فَتَسَتَّر بِعِ النَّفْسُ مِن زَفْرَاتِهَا وقال الزجاج : الزَّافِيرُ مِن شِدَّةً الْأَنِينِ وقبيحه ؟

النُّفَس للشُّدَّةِ .

والشهيق الأنين الشديد المرتفع جدًّا ، والزُّفيرِ اغْتُـرِاقُ

والزُّوْرَةُ ، بالضم : وَسَطُّ الفرسَ ؛ يقال: إنه لعظم الرُّفُورَة . وزُّفُورَة كُلُّ شيء وزَّفُورَتُه : تُوسَطُّه. والزُّوافِرِ ؛ أَضَلَاعُ الجِنْبِينِ ، وبعيرَ مَنْ فُورَا ؛ شَديد

الحَلَثُقِ . ويقال للفرس: إنه لعظيم الزُّفْدَ ۚ أي عظيم الجوف ؛ قال الجعدي : خِيطَ على زُفْرَةٍ فَتُمُّ ، ولم

تلاحم المفاصل . وما أَشَـدًا زُافْسُرَتُهُ أَي هُو مَزْفُورُا

يَرْجِعُ إِلَى دِقَّةً ، وَلَا هُضُمْ يقول : كأنه زافر أبدًا من عظم جوفه فكأنه وَقَرَ

فَخِيطً على ذلك؛ وقال ابن السكيت في قول الراعي: حُوزِيَّة " طُورِيت على ذَفَرَائِها ،

طَيُّ القَنَاطِرِ قَدْ كَوْ لَثِنَّ نُنزُولًا قال فيه قولان : أحدهما كأنها زَفَرَتُ ثُمُ خَلَفَتُ

عـلى ذلك ، والقول الآخــر : الزُّفْـرَةُ الوَّسَطُ . والقناطر : الأزَّجُ .

والزُّوْرُ ، بالكسر : الحِيمَان ، والجمع أَزْفَان ؟ قال : طوال أنضية الأعناق لم يَجِدُوا

ربع الإماء، إذا راحت بأزفار

والزُّفْرُ : الحَمَدُلُ . وَازْدُوْرَهُ: حَمَلُهُ، الْجُوهِرِي: الزَّافَسُرُ مَصِدرَ قُولَكُ زَفَرَ ۚ الْخِمْلُ ۚ يَزُّفِرُكُ ۗ زَفِرْاً

أي حَمَلَةٌ وَازْدُ قَرَّهُ أَيضًا . ويقال للجمل الضغم : زُنُورٌ ، والأَسد زُنُورٌ ، والرجل الشجاع زُنُور ، والرجل الجواد و تُقَرُّ والزُّفَرُ: القيرْبَةُ. والزُّفَرُ:

السَّقاء الذي يحمل فيه الرَّاعِي ماءه ، والجمع أزُّ فارْ ، ومنه الزُّوافِرُ الإِماءُ اللواتي مجملن الأزفار، والزَّافِرْ: المُعينُ على حَمَّلُها ؟ وأنشد :

> يا ابْنَ الِّي كَانَتُ زُكُمَانًا فِي النَّعْمَمُ تَحْسِلُ زُخْراً وتَوُولُ الْعُنَمُ وقال آخر :

إِذَا عَزَ بُوا فِي الشَّاءِ عَنَّا رَأَيْنَهُمْ مَداليجَ بِالأَزْفادِ ، مثلَ العَوَاتِق

وبه سمى الرجل زُفُورَ . شِير : الزَّفَرُ من الرجال

وزَافَرَ ۚ تُوْ فُورُ إِذَا اسْتُكُنِّي فَحَمَلٍ. وَالرُّفَورُ : السَّيَّلُهُ ۗ عَ

القوي على الحمالات ، يقال : رُافَرَ وَازْ دُفَرَ إِذَا حَمَّلَ ؟ قال الكبيت : وثاب الصُّدُّوع ﴾ غيبات المَصْوَ

﴿ عِ مَا لَأُمَّتُكُ ۚ الرُّفُورُ النَّوْفَسَلُ ۗ وفي الحديث : أن أمرأة كانت تُزْفِرُ القرَبَ يوم خَـُسُرَ تَسْقَىٰ النَّاسَ ؛ أي تحمل القرب المملوءة ماء . و في الحديث : كان النساء يُزْفِرْنَ القِرَبُ يَسْقَينَ

كانت أمُّ سُلْمَيْطٍ تَزْفِرُ لنا القِرَبُ يومَ أُحُدٍ . والزُّفَرْ : السَّيَّدُ ؛ قال أعشى باهلة : أَخُو رَعَالُبَ يُعْطِيهِا ويُسْأَلُها ، تَأْمِنَى الظُّلامَة مَنْهُ النَّوْفَلُ الرُّفَرُ

الناسَ في الفَرْ و ؟ أي يحملنها مملوءة ماء ؟ ومنه الحديث:

لأَنه يَوْدَفُرْ بِالْأَمُوالَ فِي الْحَمَالَاتِ مَطَيَّقًا له، وقوله منه مؤكدة للكلام ، كما قال تعالى : يغفر لكم من ذنوبكم ؛ والمعنى : يأبى الظلامة لأنه النوف الزفر .

والزُّفيرُ : الداهية ؛ وأنشد أبو زيد : والدُّلْـوَ والدَّيْـلَـمَ والزَّفِيرَا

وفي التهذيب: الزّفير الداهية ، وقد تقدم. والزّفرة والزّافرة : الأنصار والزّافرة : الجماعة من الناس. والزّافرة : الأنصار والعشيرة . وزّافرة القوم : أنصاره . الفراه : جاها ومعه زّافر ته يعني رهطه وقومه. ويقال: هم زافر تهم عند السلطان أي الذين يقومون بأمرهم . وفي حديث علي " كرم الله تعالى وجهه: كان إذا خلا مع صاغيتيه وزّافر ته انبسط ؛ زافرة الرجل: أنصاره وخاصته . ووزافرة ألومح والسهم . الأصعي : ما دون الريش من السهم . الأصعي : ما دون الريش من السهم فهو الزافرة ، وما دون ذلك إلى وسطه هو بقليل إلى النصل . الجوهري : زافرة السهم ما دون الريش منه ، وقال عيسى بن عبر : زافرة السهم ما دون دون ثلثيه عا يلي النصل . أبو الميثم : الزافرة الكاهل دون ثلثيه عا يلي النصل . أبو الميثم : الزافرة الكاهل دون ثلثيه عا يلي النصل . أبو الميثم : الزافرة الكاهل دون ثليه ،

وقال أبو عبيدة: في جُنُوجُوْ الفَرَسِ المُنُوْدَفَرِ ، وهو الموضع الذي يَزْفورُ منه ؛ وأنشد :

ولنوْحا ذِرَاعَيْنِ فِي بِرَّكَةٍ ، إِلَى جُوْجُوْرٍ حَسَنِ المُنْ دُفَرْ

وزَقَرَتِ الأَرْضُ: ظهر نباتها. والزَّقَرُ: التي يِدعم بها الشجر . والزَّوافِرُ: خشبُ تقام وتُعَرَّضُ عليها الدَّعَمُ لَنْجَرِي عليها تَوامِي الكَرَّمِ . وَذَفَرُ وَزَافِرٌ وَزَوْفَرٌ : أَسْمَاء .

وْقُو : الرَّقَارُ : لغة في الصَّقْرِ مضارعة .

زكو: زكر الإناء: مَــلأهُ. وزكر تُ السَّقاء نَز كِيراً وزكَّتُهُ نَز كِيتاً إذا ملأته .

والزّ كثرَةُ: وعاء من أدَمٍ، وفي المحكم: زِ يجعل فيه شراب أو خل. وقال أبو حنيقة: الزّ كثر الزّقُ الصغير. الجوهري: الزّ كرة، بالضم، زُنْقَيْ للشراب.

وتَزَكَّرُ الشرابُ: اجتمع، وتَزَكَّرَ بطنُ الصِ عَظُمُ وحَسُنَتْ حاله، وتَزَكَّرُ بطنُ الصي: امته ومن المُنتُونِ الحُسُرِ عنز حَسْراةُ زَكر بِيَّة. وعَنْ زَكْثرِيَّة وَزَكر بِيَّة ": شديدة الحيرة.

وقری : و کفکه از کریا ؛ ، وقری : زکریا ، بالقصر ؛ قرأ ابن کثیر و نافع و أبو عمرو و ابن عام و یعقوب : و کفلها ، خفیف ، زکریا ، بمدود مهمو

مرفوع ، وقرأ أبو بكر عن عاصم: وكفَّلها، مشدداً

وزَكَرِيٌّ: اسم. وفي التنزيل: وكَفَلُّمَا زَكُر يًّا

ذكرياء، ممدوداً مهموزاً أيضاً، وقرأ حمزة والكسا وحفص: وكفلها ذكريا، مقصوراً في كل القرآن ابن سيده: وفي ذكريا أدبع لغات: ذكر،

مثل عَرَبِي ، وزَكَرِي ، بتخفيف الياء ، قـال وهذا مرفوض عندسيبويه، وزكريا مقصور، وزكريا مدود ؛ الزجاج: في ذكريا ثلاث لغات هي المشهورة زكريا بالقصر غـير منو"ن إ

الجهتين ، وزَ كُوي بجذف الألف غير منوّن ، فأَهُ وَلَكُ صِرْفَ فَإِنْ فِي الْمُدُوالُولُ وَالْفُ التَّأْنَيْثُ فِي اللّهُ وَالْفُ التَّأْنِيْثُ فِي القَصْرِ ، وقال بعض النحويين : لم ينصرف لأَنه أَعِمِي ، وما كانت فيه ألف التَّأْنَيْثُ فهو سواء فِ

العربية والعجمة ، ويازم صاحب هذا القول أن يقوا مروت بزكرياءً وزكرياء آخَرَ لأن ما كان أعجمية فهو ينصرف في النكرة، ولا يجوز أن تصرف الأسما

التي فيها ألف التأنيث في معرفة ولا نكرة لأنها فيم علامة التأنيث ، وأنها مصوغة مع الاسم صيفة واحد

وقال اللُّث : في زَّكُريا أُربِع لغـات : تقول هذا

زكرياء قد جاء وفي التثنية زكر يًاءَان وفي الجمع

زَكُر يَّاؤُونَ ، واللغة الثانية هذا زَكُر يًّا قد جاء

وفي الثننية وْكُر يْنِيَانِ وَفِي الجمعِ وْكُر يُونَ وَاللَّهُ

الثالثة هذا زَكَرِيٌّ وفي النُّنية زُّكَرِيَّانِ ، كما يقال

ولذلك خالف التثنية .

عبرب أهله .

مَدَّنِيٌّ ومَدَّنِيًّانِ ، واللغة الرابعة هذا وُكَرِيُّ بِتَخْفَيْفُ اليَّاءُ وَفِي التَّشْنَيةُ زَكَرِيَّانَ ِ اليَّاءُ خَفَيْفَةً ۗ وَفِي الجمع زكر ُونَ بطرح الياء . الجوهري : في زكريا ثلاث لفــات : المد والقصر وحــدف الألف ، فإن مددت أو قصرت لم تصرف ، وإن حذفت الألف صرفت ، وتثنية المدود زكريَّاوَان والجسم زَ كَرْ بِنَاوُونَ وَزَكُو بِنَاوِينَ فِي الْجَنْضُ وَالنَصِبِ ، والنسبة إليه زَكَر يَّاو يُ ، وإذا أَضْفته إلى نفسك قلت زَكْرِيًّا ثِيَّ بلا واو ، كما تقول حمرائيٌّ ، وفي التثنية زَكْر بَّاوَايَ بَالْوَاوَ لأَنْكُ تَقُولُ زَكُرَ بَّاوَانَ والجميع زكريَّاوِيُّ بكسر الواو ويستوي فيــه الرفع والحفض والنصب كما يستوي في مسلمي وزَيْدِي، وتثنية المقصور زكريبيان تحرك ألف زكريا لاجتاع الساكنين فتصير ياء، وفي النصب وأبت زِكر يُتَيَيْن و في الجمع هؤلاء زَكَر يُّونَ حذفت الأَلف لاجتاع الساكنين، ولم تحركها لأنك لو حركتها ضميتها، ولا تكون الناء مضمومة ولا مكسورة وما قبلها متحرك **زلنبر :** التهذيب في الحماسي : روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : أَفَتَنَتَّخَذُ وَنَهُ وَذُرُ يَّنَهُ أُولِياء من دوني وهم لكم عدو" ؛ قال: ولد إبليس خبسة : "دَاسِم" وأعور ومسوط وتبر وزالنبول . قال سفيان : زُكْنُبُورٌ يَفَرُقُ بِنِ الرجل وأَهَلَهُ وَيُبَصِّرُ الرحل

وْمِنِ ﴾ الزَّامْرُ بَالمِنِّ مَانِ ﴾ وَآمَنَ كَوْامِرُ وَيُوْامُوا وَيُواْمُوا وَالْوَامُوا وَالْمُوا وزَمُورً وزَمَراناً: غَنَّى في القَصَبِ. وامرأة زامرَةٌ ولا يقال زَمَّارَةٌ ، ولا يقال رجل زامرٌ إِمَّا هُو زَمَّانٌ . الأَصْمَى: يِقَالُ لَلذِّي يُغَنِّي الرَّامِرُ والزَّمَّارُ ، ويقال للقصبة التي أيزْمَرُ بَهَا زَمَّارَةُ ، كَمَا يَقَالُ لِلأَوْضُ الَّتِي نُيزُورَعُ فَيْهَا زُرَّاعَــةٌ . قَالُ : وقال فلان لرجل : يا ابن الزُّمَّارَة > يعني المُغَنِّيَّة . والمزَّمارُ والزُّمَّارَةِ ؛ مَا يُؤَّمِّرُ فِيهُ . الجُوهِرِي : المزُّ مارُ واحد المَزامِيرِ . وفي حديث أبي بكر ؟ رضي الله عنه : أبِ مَزْ مُورِ الشيطان في بيت رسول الله ، وفي رواية : مِزْ مارَة ِ الشيطان عند النبي ، صلى ألله عليه وسلم. المزمورُ، بفتح الميم وضمها، والميز مارُ سواءً ، وهو الآلة التي أيزْمَرُ بها . ومَزَامِيرُ داود ، عليه السلام: ما كان يَتَمَنَّلُ به مَن الزَّبُورِ وضُروبِ الدعاء ، والحدها مِنْ مار" وَمُزْ مُورِ" ﴾ الأَخْيَرة عِن كراع ، ونظيره مُعْلُمُوق ومُغْرُود . وفي حديث أبي موسى : سبعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقرأ فقال: لقد أعطيت مِزْ ماراً مِن مَزَامِيرِ آلِ داودً، عليه السلام ؛ تَشْبُهُ حُسْنَ صوتِه وجلاوة تَغْسَتُه بصوت الميز مارٍ، وداود هو النبي، صلى الله عليه وسلم، وإليه المُنتَتَهَى في حُسْن ِ الصوت بالقراءة ، والآل في قوله آل داود مقحمة ، قيل : معناه ههنا الشخص. وكتب الحجاج إلى بعض عساله أن ابعث إليَّ فلاناً مُسَمَّعًا مُزَمَّرًا ؛ فالمُسِمَّعُ : المُقَيَّدُ ، والمُزَمَّرُ : المُستَوْجَرُ ۚ أَنْشُدُ ثُعَلَبُ : ولي مُسْمِعان وزَمَّارَة ،

وظل مُديد وحصن أمَّق قَسَرَهُ فَقَالَ : الزَّمَاوَةُ السَّاجِورَ، وَالْمُسْمَعَانِ القَّيْدَانَ، يعني قَسَيْهُ بِنْ وَعُلَّمْيْنِ ، وَالْحِصْنُ السَّجْنِ ، وَكُلَّ دلك على التشبيه ، وهذا البيت لبعض المُتحبَّسِينَ كان كُونُوساً فمُسْمِعاهُ قيداه لصوتهما إذا مشى، وزَمَّارَتُه الساجور والظل ، والحمن السجن وظلمته . وفي حديث ابن جبير: أنه أتى به الحجاج وفي عنقه زَمَّارَةُ وَ الزمارة الفُلُ والساجور الذي يجعل في عنق الكلب . ابن سيده : والزَّمَّارَةُ عبود بين حلقتي الفل . ابن سيده : والزَّمَّارَةُ عبود بين حلقتي الفل . والزَّمَارُ ، بالكسر : صوت النعامة ؛ وفي الصحاح : صوت النعامة ، تزَّمِرُ ، وهد زَمَرَ النعامة مُ تزَّمِرُ ، بالكسر ، صوت النعامة مُ تزَّمِرُ ، بالكسر ، وقد زَمَرَ النعامة مُ تزَّمِرُ ، بالكسر ، وفد زَمَرَ النعام فيه إلاَّ عارَّ بعارُه . وزمَرَ الخديث : أذاعه وأفشاه .

وزَّمْرَ بالحديث ؛ أذاعه وأفشاه .
والزَّمَّارَةُ ؛ الزانية ؛ عن تعلب ، وقال ؛ لأنها تشييع أمرها . وفي حديث أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كسب الزَّمَّارَة . قال أبو عبيد : قال الحجاج : الزَّمَّارَةُ الزانية ، قال وقال غيره : إنما هي الرَّمَّازَةُ ، بتقديم الراء على الزاي ، من الرَّمْز ، وهي التي تومى و بشفتيها وبعينيها وحاجبيها ، والزواني يفعلن ذلك ، والأول الوجه . وقال أبو عبيد : هي الزَّمَّارَةُ كما جاء في الحديث ؛ قال أبو منصور : واعترض القنيي على أبي عبيد في قوله هي الزَّمَّارة كما جاء في الحديث ؛ قال أبو منارة كما جاء في الحديث ؛ قال أبو منارة كما جاء في الحديث ؛ قال أبو منارة كما باء في الحديث ؛ قال ؛ وأنشد :

يُومِضَنَ بِالْأَعْيُنِ وَالْحِواجِبِ ، إياضَ بَرْقٍ فِي عَمَاءِ ناصِبِ

قال أبو منصور : وقول أبي عبيد عندي الصواب ، وسئل أبو العباس أحمد بن مجيى عن معنى الحديث أنه نبى عن كسب الزّ مارة فقال : الحرف الصحيح رمّازة "، وزَمَّارة مهنا خطأ. والزّ مارة أ: البغي الحسناء، والزّمير أ: الغلام الحميل ، وإلما كان الزنا مع الملاح لا مع القباح ؛ قال أبو منصور : للزّمارة في الملاح لا مع القباح ؛ قال أبو منصور : للزّمارة في

تفسير ما جاء في الحديث وجهان : أحدهما أن يكور النهي عن كسب المفنية ، كما دوى أبو حاتم عن الأصمعي أو يكون النهي عن كسب البغي "كما قال أبو عبي وأدا روى الثقات للحديث تفسير له محرج لم يجز أن يُورَدُ عليهم ولكن نطلب له المخارج من كلام العرب ، ألا ترى أن أبا عبيد وأبا العباس لما وجدا لما قال الحجاج وجهاً في اللغة لم يَعْدُواهُ لما وجدا لما قال الحجاج وجهاً في اللغة لم يَعْدُواهُ لما

وعجل القتيي ولم يتثبت ففسر الحرف على الحلاف ولو

فعل فعل أبي عبيد وأبي العباس كان أولى به ، قال فإياك والإسراع إلى تخطئة الرؤساء ونسبتهم إلح التصحيف وتأن في مثل هذا غاية التأني ، فإني قد عثرت على حروف كثيرة وواها الثقات فغيرها من لا علم له بها وهي صحيحة . وحكى الجوهري عن أبي عبيد قال : تفسيره في الحديث أنها الزانية ، قال : ولم أسبع هذا الحرف إلا فيه ، قال : ولا أدري من أي شيء أخذ ، قال الأزهري : ويحتمل أن يكون أراد شيء أخذ ، قال الأزهري : ويحتمل أن يكون أراد المنية .

يقال : غِنَاءٌ زَمَيرٌ أَي حَسَنَ ۗ . وزَمَرَ ۚ إِذَا غَنَى . والقصبة التي ٰ يُزْمَرُ ۚ بِهَا : كَرْمَّارَةُ ۚ . والزَّمْرُ : الْحَسَنُ ؛ عَنْ ثَعَلْبِ ، وأَنشَد :

> دَنَّانِ حَنَّانَانِ ، بينهما رَجُلُ أَجَشُّ ، غِناؤه رُمِرُ

أي غناؤه حسن . والزّمير : الحسن من الرجال . والزّوْمَر : الفلام الجميل الوجه . وزّمَر القربة يَرْمُو هُمَا وَمُرا القربة واللحياني . وشاة تزمرة : قليلة الصوف . والزّمر : القليل الشمر والصوف والريش ، وقد تزمر تؤمراً . ورجل تزمر " قليل المروة يتين الزّمان والزّمُور : المنتقبيض والزّمُور : المنتقبيض المتصاغر ؛ قال :

زغو

إنَّ الكَبيرَ إذا يُشَافُ وَأَيْتُهُ مُقَرِّ نَشْعاً ، وإذا أيانُ اسْتَزَمْرَا

والزُّمُورَةُ ﴿ الفَّوْجُ مِنَ النَّاسُ وَالْجُمَاعَةُ مَنَ النَّاسُ ﴾ وقيل : الجماعة في تفرقة . والزُّمَوْ : الجماعـاتِ ، ورجل زمرِ" : شدید کزیبر" . وزمیر " : قصیر ،

وجمعه زمار ؛ عن كراع . وبنو 'زمَيْرِ : بطن . وزُمَيْر " : اسم نافة ؛ عن ابن

هريد . وزُوَّمَرَ : اسم ب وزَّيْمَرَّانُ وزَّمَالُالَةِ : موضعان ؟ قال حسان بن ثابت : فَقَرُّب فَالْمُرُّونَ فَالْحَيْثَ فَالْمُنِّي وَ

يْجِو : الزَّامْجَرَةُ : الصوَتَ وخص بعضهم به الصوت من الجَوْفِ ، ويقالُ للرجل إذا أَكْثَرُ الصَّخَبّ

إلى بيت أدمادا تلدا على تلك

والصياح والزَّجْزَ : سَمِعت لَفَـلانُ كُومُجِّرَةً وغَذْمُرَةٌ ﴾ وفلان ذو "زماجر" وزَّماجير" ؛ خكاه يعقوب . وزُمْجُرَ الرجل : سُسِعَ في صوته غلطًا "

وجَفَاءٌ . وزَمُجَرَةُ الأسد: "زَيْيرٌ أَيُرَدُهُ فِي تَخْرُهُ ولا يُفْصِحُ ، وقبل : "زَمْجَرَةٌ كُل شيء صوته : وسبع أعرابي هَديرَ طائِر فَقَالَ : مَا يَعْلَمُ "زَمْجُرَ"تُهُ إِلاَّ اللهُ ؛ وقال أبو حنيفة ؛ الزَّمَاجِرُ مِنْ

أنشده ان الأعرابي من قوله 🖫

الصوت نحو الزُّمازيم ﴾ الواحدة رَوْمُجَرَّة ﴿ وَقَامًا مَا

لها زِمَجُر ﴿ فَوَقَهَا أَذُو صَادَّجِ إِ

فإنه فسر الزَّمَجُرَّ بأنه الصوت ؛ وقال ثعلب : إنما

أراد زَمْجُرٌ فاحتاج فَحَوَّل البناء إلى بنساء آخر ، وإنما عنى ثعلب بالزَّمْجَر جمع كَرَمْجَرَةٍ مِن الصوت إذ لا يعرف في الكلام "زَمْجَر" إلاَّ ذلك ؛ قال ابن سنده: وعندي أن الشاعر إنما عني بالزِّ مُجَّرِ ۚ الْمُـزَّ مُجِرَ

كأنه رجل زمَجْر كسبطن ، ان الأعرابي :

الزُّماجِيرُ زَمَّاراتُ الرُّعْيَانِ .

**وْغُو:** الزُّمْخُرُبُ: المزمار الكبير الأسودُ. والزَّمْخُرَةُ: الزَّمَّارَةُ ، وهي الزانية. زَمْخُرَ الصوتُ وازْمَخَرَ : اشْنَا ً . وَتَزَّمُخُو َ النَّمِرِ ُ : غَضِبَ

وصاح . والزَّمْخَرَةُ ﴿ كُلُّ عَظَّمْ أَجُونَكَ لَا مُعَ

فيه ، وكذلك الزَّمْخَرِيُّ . وظليم كَرْمُخَرِيُّ

السواعد أي طويلها ؟ قال الأعلم ' يصف ظليما : على حَتْ البُرايَّة زَمْخُرِيِّ ال

سنواعِد ، خلل في شري طوال وأراد بالسواعد هنا مجاري المخ في العظام ؛ أراد

عظام سواعده أنها جُوف كالقَصَب . وزعموا أن

النَّمَامُ وَالْكُرِّي لَا مَعْ لَمَا . ٱلأَصِعِي : الظَّلْمِ أَجِوف العظام لا مخ له ، قبال : ليس شيء من

الطير إلاَّ وله منع غير الظليم ، فإنه لا منح له ، وذلك لأنه لا يجد البرد . والزَّمْخُرُ : الشَّجْرِ الكثيرِ الملتف ، وزُ مُغْرَثُه: النَّفأَفُه وكثرته . وزُ مُغْرَةٌ الشُّبَّابِ : امتلاؤه واكتهاله . والزَّمْخَرَّةُ : النُّشَّابُ .

والزُّمْخَرَ ؛ السَّهَامُ ﴾ وقَيل ؛ هو الدقيق الطُّوالَ ُ

منها ؛ قال أبو الصلت الثقفي وفي التهذيب قال أمية ان أبي الصلت في الزُّمْخُرِ السُّهُم : يَرْمُونُ عِن عِمْلِ ، كَأَيْهَا غَبُطْ"

يِزَمَعْنِ } يُعْمِلُ المَرْمِي إعْمَالا

العتل : القسى الفارسية ، وأحدتها عتلة . والعبط : جمع غييط ، والغُبُطُ : خشب ُ الرحال ، وشبه القسي الفارسية

بها ، وهذا البيت ذكره ابن الأثير في كتابه قال : وفي حديث ابن ذي يَوْن عَ أَبُو عَمْرُو : الزَّامْخُورُ السَّهُمْ

الرقيق الصوت النَّاقِرْ ﴾ وقال أبو منصور : أراد السهام التي عبدانها من قَصَبٍ ، وقَصَبُ المزامير ﴿ زَمُخُر ۗ ؟

ومنه قول الجعدي :

حَنَاجِر ٤ كَالْأَقْمَاعِ جَاءُ حَنَيْنُها ؟ كاصِّيحَ الزَّمَّادُ في الصَّبْعِ ، وَمُغَرَّا

والزُّمْخُرِيُّ : النَّباتُ حَبُّ يَطُولُ ؛ قال الجعدى : فَتُعَالَى زُمُخُرِي وارم ، مالت الأغراق منه واكتبَلُ

الوادم : الغليظ المنتفخ . وعُودُ وَمُخَر يُ وزُّمُاخِرِ : أَجِوفَ ؛ وبِقَـالَ للقَصِبِ : كَرْمُخَرَ " . وزَمَخْرَ يُ .

> زمهو : الزَّمْهُرَ بِرُ : شدةُ البرد ؛ قال الأعشى : من القاصِراتِ 'سجُوفَ الحِيجا لِ ، لم تَر تَشْمُساً ولا زَمْهُرَيِرًا

والزمهريو : هو الذي أعد"ه الله تعالى عذاباً للكفار في الدار الآخرة ، وقد از مُهَنَّ النومُ از مهرَّ اراً . وزَّمْهُرَ تُ عيناه واز مُهَرَّتا: احْسَرُتا من الغضب. والمُنز مُهَرِهُ : الذي أحسر"ت عيناه ، واز مُهَرَّت الكواكب: للمَحَت . والمُنزُ مَهر أ: الشديد الغضب . وفي حديث أن عبد العزيز قال : كان عبر "مَز"مَهـر"ا على الكافر أي شديد الغضب عليه. ووَجُهْ مُزَّمَهِـر": كالح . وازْمُهُرَّتِ الكواكبُّ : زُهَرَتُ ولمعت، وقيل: اشتد ضوءها. والمُنز مَهر ؛ الضاحكُ السَّنَّ. والاز مهرَّ ارُّ في العين عند الغضب والشدة .

وَنُونَ وَنُونَ القِرْبُةَ وَالْإِنَاءَ : مَنْلُاهِ . وَتَـزَنَـَّوَ الشيء : كنُّ .

والزُّنَّارِ والزُّنَّارَةُ : ما على وسط المجوسي والنصر انيَّ، وفي التهذيب : ما يَكْبُسُهُ الذِّنِّيُّ يِشْدُّهُ عَلَى وَسَطُّهُ ، والزُّنسِّر لله فيه ؟ قال بعض الأغفال :

تَحْزُمُ فُوقَ النُّوبِ بِالزُّنْتَيْرِ ،

تَقْسِمُ اسْتِيًّا لَهَا بِنَيْرِ

وامرأة مُزَّ نَدَّرَةٌ : طويلة عظيمة الجسم. وفي النوادر رَنَّرَ فلان عينه إلى إذا شد نظره إله .

والزَّنانيرُ : 'ذبابُ صغَار نكون في الحُسُوش واحــدها 'زنـَّارُ' وز'نـَّـيْرِ''. والزَّنانِيرِ' : الحَصَ الصِّغارُ ؛ قال ابن الأعرابي : الزَّانانير الحصى فعم ـ الحمى كله من غير أن يُعَيِّنَ صَغَيرًا أو كبيرًا

وأنشد :

تَحَيِنٌ لِلظُّمْ وَ مَا قَدَ أَلَمٌ بِهَا بالهَجْلِ منها ، كأصواتِ الزَّنانِيرِ

قال ابن سيده:وعندي أنها الصفار منها لأنه لا يصو"ت منها إلا الصفار، واحدتها 'زنَّيْرَاةٌ وزُنْـَارَةٌ ، وفي التهذيب:واحدها 'زنــّيثر". والزَّنانير' : أرض باليمن؛ عنه ، ويقال لها أيضاً كزنانير بغير لام ، قال : وهو أُقيس لأنه اسم لها عام ؛ وأنشد ١ :

> الهُدي كَانِيرا أَرُواحَ المُصيفِ لما، ومن ثنايا فئر'وج الغَوْر تهدينا

والزنانير : أرش بقرب جُرَّش. الأزهري: فيالنواهر فلانِ مُزَّ نَهْرِ ۗ إِنِيَّ بِعِينَه ومُزَ نَثَّر ۗ ومُبَنَّنَٰدٍ قُ وحالِقٌ إليَّ بِعَينِه ومُحَلَّقٌ وجاحِظٌ ومُجَحَّظٌ ومُنْسَدِرُ إليَّ بعينه وناذرٌ ، وهو شدة النِظر وإخراج الغين . رْنبر : أَخْذَ الشيء بزُ نَوْبَر ه أَي بجميعه ، كما يقيال بِزُو ْبُرِهِ . وسفينة كَرْنَابُر يَّةٍ " : ضخبة ، وقيل :

الزَّانْبُو يَّةُ ضرب من السفن ضخمة . والزَّانْبُر يُ : الثقيل من الرجال والسفن ؛ وقال : `

كالزُّنْبُرِي يُقادُ الأَجْلال

 ا قوله « وأنشد » عبارة ياقوت وقال ابن مقبل : يا دار سلمي خلاء لا أكافها الا المرانة كيما تعرف الدينا تهدي زنانير أرواح المصيف لها ومن ثنايا فروج الكور تأتينا قالواً : الزَّنانير ههنا رملة والكور جبل اه. وكذلك استشهد به ياقوت في كور .

وزَّ نُسُرُهُ : من أسماء الرجال .

والزائشور والزائبار والزائشورة : ضرب من الدباب لساع . التهذيب : الزائشور طائر يلسع . الجوهري : الزائشور طائر يلسع . الجوهري : الزائشور الدبر ، وهي تونث ، والزائسو . لغة فيه ؛ حكاها إن السكيت ، ويجمع الزائبير . وأرض من براه و المن السكيت ، ويجمع الزائبير . وأرض من براه المن السكيت ، ويجمع الزائبير . والرق أحرف وحذفوا الزيادات ثم بنوا عليه ، كما قالوا : أرض معقرة "و ومنعكة "أي ذات عقادب وثعالب . والزائشور " الحقيف . وغلام "زنشور" وزئشور " أي خفيف . والزائشور " إذا كان خفيف . كلاب عن الزائشور ، فقال : وسألت رجلاً من بني كلاب عن الزائشور ، فقال : هو الحقيف الظريف . وتنزنشر علينا : تكبر وقطاب . وزناميو أرض وتناميو أرض مقبل بقوله :

#### تهدي زنابير أرواح المصيف لها ، ومن ثنــايا فروج الغور تهدينا

والزائشور : شمرة عظيمة في طول الدائمة ولا عرض لها ، ورقها مشل ورق الجواز في منظر ، وربحه ، ولها كور مثل نور العشر أيض مشرب ، ولها حمل مثل الزيتون سواء ، فإذا نضج اشتد سواده وحلاجد من الزيتون سواء ، فإذا نضج اشتد كمعجمة الغبيراء ، وهي تصبغ الفر كار طلب ، ولها عَجَمَة الفر صاد ، نفرس غرسا . قال ابن الأعرابي : من غريب شجر البو الزانيو ، واحدتها ونبيوة وزيبارة وزنيبوة ، وهو ضرب من الشين ، وأهل الحضر يسمونه الخياواني . والوانيو من الشين ، والمعظم ، وجمعه كايو ؛ وقال جبيها :

فأفننع كفيه وأجننح صدرك

بجَرْع ، كإنتاج الزَّباب الزَّنابو

وْنَاتُو ؛ الزَّانْشَرَةُ ؛ الضَّيْقُ ، وقعوا في زَانْشَرَةً من أمرهم أي ضيق وعُسُر ، وتَزَانْشَرَ ؛ تَبَخْشَرَ ، والزَّابَنْشَرُ ؛ القصير فقط ﴾ قال :

تَمَهُّجُرُوا وأَيُّمَا تَمَهُّجُرِ ، وهم بنو العَبْدِ اللهِ العُنْصُرِ ، بنو استها والجُنْدُعِ الزَّبَنْتُر

وقبل : الزَّبَنْتَرُ أَلقصير المُلَّزَّرُ الحُلَّقِ .

وْنجو: الليث: زَنْجَرَ فلان لك إذا قال بظفر إنهامه ووضعها على تُظفّر سَبَّابِته ثم قرع بينهما في قوله: ولا مثل هذا ، واسم ذلك الزَّنْجِيرُ ؛ وأنشد:

> فأرسلت إلى سكمى بأن النفس مشغوف فبا جادت لنا سكمى يزنجير، ولا فوف

والز"نجير : قرع الإسهام على الوسطى بالسبابة . ابن الأعرابي : الز"نجيرة أن ما يأخذ طرف الإمهام من رأس السّن إذا قال : ما لك عندي شيء ولا ذه. أبو زيد : يقال للبياض الذي على أظفار الأحداث

الز"نجير والز"نجيرة والفُوف والوَبْش .

ونقو: التهذيب في الرباعي: قالوا الز"نقير هو قالامة الظفر ، ويقال له الز"نجير أيضاً ، وكلاهبا دخيلان .
وَهُو : التهذيب : في النوادر فلان مُزّنهر اللّي بعينه ومُحلَّق ومُرزَنَد ومُبَند ق وحالق إلي بعينه ومُحلَّق وجاحظ ومُجَمَّظ ومُنذر اللّي بعينه ومُحلَّق وجاحظ ومُجَمَّظ ومُنذر اللّي بعينه والذراء ، وهو

زهو : الزَّهْرَةُ : نَوْرُ كُلُ نبات ، والجمع زَّهُرُ ` وخص بعضهم به الأبيض . وزَّهُرُ النبت : كَوْرُهُ ،

شدة النظر وإخراج العين .

ورجل أز ْهَرْ ْ أَي أَبِيضَ مُشْرِقُ الوجه . والأَزْهر :

وكذلك الزهرَة ، بالتحريك . قيال : والزُّهْرَةُ ْ السَّاصَ ؛ عِن يعقوب . يقال أَزْ هَو ُ بَيِّئنُ الرُّهُورَة ، وهو بياض عتنق . قال شير : الأز هر من الرحال الأبيضُ العتيقُ البياض النُّسِّرُ الحَسَنُ، وهو أحسن البياض كأن له تريقاً ونئوراً ، نُوْهُوا كَمَا مُنْهُورُ النجم والسراج . ابن الأعرابي : النُّــوْرُ الأبــض والزُّهُرُ الأَصفر،وذلك لأَنه بِيضُ ثم يصفر ، والجمع أَزْهَارْ ۚ وَأَزَاهِ بِوْ جَمَّعِ الجَّمِعِ ۚ وَقَدَ أَزْهُمَ ۗ الشَّحَرِ والنبات . وقال أبو حنيفة : أَزْهُرَ النبتُ ، بالأَلف، إذا تُوَّرَ وظهر زَهْرُهُ ، وزَهِرُ ، بغير أَلف ، إذا حَسُنُنَ . وازْهارَ النبت : كازْهَرَ . قال ابن سيده: وجعله ابن جني رباعيّاً ؛ وشجرة مُزْهرَةٌ ونسات مُوْهُورٌ ، والزَّاهِرُ : الحَسَنُ مِن النِّبات. والزَّاهِرُ: المشرق من ألوان الرجال. أبو عبرو: الأزهر المشرق من الحيوان والنبات . والأزْهَرُ : اللَّبَنُ ساعةً يُعْلَبُ ، وهو الوَضّحُ وهو النَّاهِصُ ! والصّر يحُ. والإزاهارا : إزاهار النبات، وهو طلوع زهر . . والزَّهَرَةُ : النبات ؛ عن ثعلب ؛ قبال ابن سيده : وأراه إغا بريد النَّوُّرَ . وزَهْرَةُ الدنيا وزَهَرَ تُنَّهَا : نُحسُّنُهَا وبِنَهْجَتُهَا وغَضَارَتُهَا . وفي التنزيل العزيز : "زهْرَة الحياة الدنيا . قال أبو حاتم: كُرْهَرَةُ الحياةُ الدنيا ؛ بالفتح ؛ وهي قراءةِ العامــّةَ بالبصرة . قال : وزَّ هُرَّة هِي قراءة أَهل الحرمين ، وأكثر الآثار على ذلك . وتصفير الزَّهْر 'رُهَــُرْ'' ،، وبه سمى الشاعر 'زهَيْراً . وفي الحديث : إنَّ أَخُو َفَ ما أَخَافَ عَلِيكُمْ مِن 'زَهْرَ'ةُ الدُّنيا وزينتها ؛ أي حسنها وبهجتها وكثرة خيرها . والزُّهْرَةُ : الحسن والساض ، وقد رُهِرَ رُهُراً . والزَّاهِرُ والأَرْهُرُ : الحسن الأبيض من الرجال ، وقبل : هو الأبيض فيه حمرة .

۱ قوله « وهو الناهس » كذا بالاصل .

الأبيض المستنبر. والزّهرَة : البياض النّير ، وهو أحسن الألوان ؛ ومنه حديث الدجال : أعْور مُ جَمَّد أَوْهَر مُن أَوْهَر مُن جَمَّد بني عامر بن صفحة فقال : جبل أزّهر مُ مُتفَاج . وفي الحديث : سورة البقرة وآل عبران الزّهر اوان ؛ أي المُنبيرتان المُضيئتان ، واحدتها رُهْراء .

واليوم الأزُّاهُر ؛ أي ليلة الجمعة ويومها ؛ كذا جاء

مَفْسَرًا في الحديث . وفي حديث على ، عليه السلام ،

في صفة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كان

أَرْ هَرَ اللَّوْنَ لِيسِ بِالْأَبِيضِ الْأَمْيِينِ . والمرأة

رُهْرَ الْحَبُوكُلِ لُونَ أَبِيْضِ كَالدُّرَّةِ الْزَّهْرِ الْحَبُوالِ الْأَرْهُرَ . وَالْأَرْهُرُ : الأَبِيضُ . وَالرَّهُرُ : ثِلاثُ لِيالِ مِنْ أَوَّلِ الشهرِ .

والرُّهُرَةُ ؛ بفتح ألهاه : هذا الكوكب الأبيض ؟ قال الشاعر :

قد و كَتَلَتْنِي طَلَّتِي بالسَّسْرَه ، وأَيْقَطَتْنِي لطُّلُوعِ الزُّهْرَه.

والزُّمُورُ : تَكُلُو السراج الزاهر . وزَهَرَ السراجُ يَزْهَرُ 'زُهُورًا وازْدَهَرَ : تلألاً ، وكذلك الوجــه والقبر والنجم ؛ قال :

> آلُ الزُّبَيْرِ مُجُومٌ 'يُسْتَضَاءُ بِهِمْ ، إذا دَجا اللَّيْلُ مِن طَلْمَانِهِ أَزْهَرَا وقال :

عَمَّ النَّجُومَ صَوْءُه حِينَ بَهَرَ ' فَغَمَّرَ النَّجْمَ الذي كان ازْدَهَرَ

ولئى كمِصْباحِ الدُّحْي المَرْهُورِ

وقال العجاج :

قبل في تفسيره : هو من أز ْهُرَ وَ اللهُ ، كما يقال محنون

من أَحَنَّهُ . والأَزْهَرُ : القيل . والأَزْهُرَ ان ، الشبسُ أ والقبرُ لنورهما ؛ وقد رُهُرَ يَوْهُرُ رُهُورُ رُهُورُ رُهُورًا وزُهُرًا فيهما ، وكل ذلك من البياض . قال الأزهري : وإذا نعته بالفعــل اللازم قلت أزهـرَ أَنَوْهُـرُ أَرْهَـرُ . وزَهَرَت النار 'زُهُوراً : أَضَاءَت ، وأَزْهُرْ تُنُهَا أَنَا . بقال : 'زَهَرَتُ بِكُ نَارِي أَى قَوْيِتَ بِكُ وَكَثُرُتُ

مثل وريت مك زنادي . الأزهري: العرب تقول: رَهُرَتْ بِكُ زِنَادِي ؛ المعنى 'قَصْبِكَ' بِكُ حَاجِتِي . وزَّ هُرَ الزَّنْدُ إذا أَضَاءَتْ نارَهُ ، وَهُو َّزُنْدُ " رُاهُو".

والأزَّهُورُ : النَّــُورُ ، ويسمى النَّور الوحشي أزَّهُو َ

والبقرة كزهراء ؟ قال قيس بن الحَطيم :.. تَبشي الكِينَانِي الزَّاهْراء في دَمَثُ ال راواض إلى الحرّن ، دونها الجيُرافُ

ودُرُّةٌ " زَهْرَاءً : بيضًاء صافية . وأَحَمَرُ زَاهِـرَ ::

شديد الحمرة ؛ عن اللحاني . والازادهارُ بالشيء : الاحتفاظ به . وفي الحديث : أنه أوضى أبا قتادة بالإنام الذي توضأ منه فقال :

از د هر بهذا فإن له شأناً ، أي احتفظ به ولا تضعه واجعله في بالك ، من قولهم : كَفَنْتُ مُنهُ زَهْرَتَي أَى وَطَرَى ، قال أَنِ الأَثْيرِ : وقبل هو من ازْدُهُرَ إذا فَرَحَ أَي لَبُسْفَر ۚ وَجَهُكُ ۖ وَلَـٰيُز ْهُو ۚ ﴾ وإذا

ازْدَهُرْ ، والدال فيه منقلبة عن تاءالافتعال ، وأصل ذلك كله من الزُّهُمْرَةُ وَالْحُسْنُ وَالبُّهُجَّةِ } قال جَرْيُو :

أمرت صاحبك أن يُجدُّ فيما أمرت بــه قلت له :

فإنك قَيَيْنُ وَابِنُ قَيَيْنَيْنِ ، فَازْدُهُورُ بكيرك ، إن الكير النَّقَيْن نافع قال أبو عبيد : وأظن ازْدَهَرَ كَلَّمَةُ ليست بغربية كأنها نبطية أو سريانية فعرَّبت ؛ وقال أبو سعيد :

هي كلمة عربية ، وأنشد بنت جربر وقال: معنى از دَهِر أي افْرَح ، من قولك هو أزهر كيش

الرُّهُ وَازْدُهُ وَازْدُهُ مِنَاهُ لِنُسْفُرُ وَحِمُكُ وَلَـُنْزُ هُورٌ. وقال بعضهم : الازدهار بالشيء أن تجمله من بالك ؟ ومنه قولهم : قضيت منه زهري، بكسر الزاي ، أي وَطُـرَى وَجَاجِتَى ﴾ وأنشد الأموي :

> كا الأدهرت فكننة بالشراء ١٠ - الأسوارها ، عَلَّ منها اصطباحا

أي حِدَّتُ في عملها لنحظي عند صاحبها . يقول : احتفظت القَيِّنَة 'بالثِّرَاع ، وهي الأوتار. والاز دهار': إذا أمرت صَاحَبُكُ أَنْ يَجَدُّ فِيهَا أَمُوتُهُ قُلْتُ لَهِ :

ازْدَهُنُّ فَمَا أَمْرِتُكُ بِهُ . وَقَالَ ثَعَلَبُ : ازْدُهُنَّ بِهِمَا أى احتبالها ؟ قال : وهي أيضاً كلمة مريانية . وَالْمُؤْهُونُ : العود الذي يضرب به .

وَالزَّاهِ رَبَّةٌ : النَّبِّخَتُرُ ؟ قَالَ أَبُو صَخْرَ الْهَدَلِي :

يَفُوحُ المِسْكُ منه حين يَغَدُو ، وَيَمْشِي الزَّاهِرِيَّةَ عَيْرَ حال

وبنو 'زَهْرَةُ ؛ حَيُّ مَنْ قَرَيْشَ أَخُوالَ النبي ؛ صلى الله عليه وسيام ، وهو أمم أمرأة كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ، نسب ولده إليها . وقد بَسِتُ زَاهِرًا وَأَزُّهُوَ ۖ وَزُهُمَيْرًا ۚ . وَزُهُرانُ ۗ أَبُو قبيلة . والْمُتُرَّ اهْرَرُ : مُوضع ؛ أنشد ان الأعرابي

> أِلَّا يَا حَمَامَاتِ الْمُزَاهِرِ ، طَالِمًا بُكُنْتُنْ الوترانى لِكُنْ رَحِمُ ا

ووو : الزُّور : الصَّدُّر ، وقيل : وسط الصدر ، وقيل : أعلى الصدر ، وقيل : 'مَا نُتَقَى أَطْرَافُ عَظَامُ الصدر حيث اجتمعت ، وقيل : هو جماعة الصُّدر

من الخفّ ، والجسع أزوار . والزّور : عوج ، الزّور ، وقبل : هو إشراف أحد جانبيه على الآخر ، أور كرور كور كرور كور : قد استندق عوشن صدر وضرج كلكله كأنه قد عصر جانباه ، وهو في غير الكلاب مميل مما لا يكون معتدل التربيع نحو الكور كرة واللبدة ، ويستحب في الغرس أن يكون في زور و ضيق وأن يكون كرة بن سليمة ا : يكون كرور وضيق وأن يكون كرور وضيق وأن يكون كرور وضيق وأن

مُتَقَارِبِ النَّقِيَاتِ ، ضَيْقِ رَوْرُه ، وَمُتَقَارِبِ النَّقِيَاتِ ، ضَيْقِ رَوْرُه ، وَصُبِ النَّبَانِ ، شديد طي ضريس

قال الجوهري: وقد فرق بين الزَّوْرِ واللَّبَانِ كَمَا تَرَى واللَّبَانِ كَمَا تَرَى واللَّبَانِ كَمَا تَرَى والزَّوْرَ فِي صدر الفرس : دخول ُ إحدى الفَهَدُ تَيْنِ وخروج ُ الأُخرى ؛ وفي قصيد كعب ابن زهير:

في خَلَقْهَا عَنْ بِنَاتِ الرَّوْرِ تَفْضِلُ الرَّوْرُ : الصدر . وبناته : ما حواليه من الأَضلاع وغيرها .

والزَّورُ ، بالتحريك : المسيلُ ، وهو مثل الصَّعَر . وعَنْنُ أَزُورُ مِن الإلِل ؛ وعَنْنُ أَزُورُ مِن الإلِل ؛ الذي يَسُلُهُ المُنزَمَّرُ مِن بطن أمه فَيَعْوجَ صدره فيغنزه ليقيمه فيبقى فيه من غَمَّزه أَثر يعلم أَنه مُؤَورُ . والزَّورُاء : وركية زَوْراء : غير مستقيمة الحَقَر . والزَّوراء : البير المعيدة القعر ؛ قال الشاعر :

إذ تَجْعَلُ الجَارَ في زَوْرَاءَ مُطْلَبِهَ زَلَنْغَ المُقامِ؛ وتَطنُوي دونه المَرَسَا

وأرض زَوْراءُ : بعيدة ؛ قال الأعشى :

ا قوله « عبد الله بن سليم » وقبل ابن سليم ، وقبله :
 ولقد غدوت على القنيم بشيظم كالجذع وسط الجنة المعروس
 كذا بخط السيد مرتضى جامش الأصل .

يَسْقِي دِياراً لها قد أَصْبَحَتْ عَرَضاً زُوْراءَ ، أَجْنَفَ عنها القَوْدُ والرَّسَلُ

ومفازة زَوْراء : مائلة عن السّبّت والقصد . وفلا زَوْرِاء : بعيدة فيها ازْوْرَار . وقَوْس زَوْراء معطوفة . وقال الفراء في قوله تعالى : وتري الشبس إذا طلعت تَزَاور عن كَهْفهم ذات البين ؛ قر بعضهم : تَزَاور ور بيد تَتَزَاور ، وقرأ بعضهم : تَزْوَر وَتَزْوَار الله ، قال : وازْورار ها في هذ الموضع أنها كانت تَطلع على كهفهم ذات البين فلا تصيبهم وتَغْر ب على كهفهم ذات الشال فلا تصيبهم ، وقال الأخفش : تراور عن كهفهم أي تميل ؛ وأنشد ،

> ودون لَيْلَتَى بَلَكَ سَمَهُدَرُ ، جَدَّبُ المُنْدَى عن هَوانا أَزْوَرُ ، يُنْضِي المَطَايا خِيْسُهُ الْعَشَنْزَرُ

قال : والزَّوَرُ مَيَلُ في وسط الصدر، ويقال للقوس زُوْرُاءً لميلها ، وللجيش أَزْوَرُ . والأَزْورُ : الذي ينظر بِمُؤْخِرِ عينه . قال الأَزهرِي : سمعت العرب تقول للبعير المائل السُّنَامِ : هذا البعير زَوْرُ . وناقة زُوْرُة ": قوية غليظة. وناقة زُوْرَة : تنظر بِمُؤْخِرِ عينها لشد تها وحد تها ؛ قال صخر الغي ":

وماءِ وَرَدْتُ على زَوْزَةٍ ، كَمَشْيِ السَّبَنْتَى يَوَاحُ السَّفِيفَا

ويروى : زُورَة ، والأَوَّلُ أَعرف. قال أَبو عمرو: على زُورَة أَي عَلَى نَافَة شديدة؛ ويقال: فيه از و رارُ وحَدَّرُ ، ويقال : أَراد على فلاة غير قاصدة . وناقة زورَّة أُسفار أي مُهَيَّاة للأسفار مُعَدَّة . ويقال : فيها از و رار من نشاطها .

أُوزيد: زَوَّرَ الطَّائُرِ تَزَّوْ بِيرًا إِذَا ارْتَفَعْتَ حَوَّصَلَتُهُ؛

ويقال للحوصلة : الزَّارَةُ والزَّاوُورَةُ والزَّاوِرَةُ . والزَّاوِرَةُ . والزَّاوِرَةُ . وَالزَّاوِرَةُ . القَطاةِ ، مفتوح الواو : ما حملت فيه الماء لفراخها .

والاز ورار عن الشيء: العدول عنه ، وقد از ورَّ عنه عنه ، وقد از ورَّ عنه از ورَّ اراً وتَزاورَ عنه تَزاورُ اراً وتَزاورُ عنه تَزاورُ الله عنى : عَدَلَ عنه وانحرف . وقرى : تَزَاوَرُ عن كَهْم ، وهو مدغم تَتَزَاورُ .

والزَّوْوَاءُ: مِشْرَبَةٍ من فضةً مستطيلة شبه التَّلْسُلَةِ.. والزَّوْوَاءُ: القَدَحُ ؛ قال النابغة :

وَتُسْتَى ﴾ إذا ما شئت ، غَيْرَ مُصَرَّدٍ بِي وَتُسْتَى ، غَيْرَ مُصَرَّدٍ بِي إِذَا مَا سُئُكُ ۚ كَانِسِعُ

وزَّوَّرَ الطَائرُ : امتلأَت حوصلته . والزِّوارُ : حب ل يُشَدُّ من التصدير إلى خِلف

الكر كراة حتى بثبت لثلاً يصب الحَيْقَبُ النَّيْسُلُ فيحتبسُ بوله ، والجمع أنْ وراة ".

وزَوْرُ القوم : رئيسهم وسيدهم .

ورجل زُوار وزُوارَة " : غليظ إلى القصر . قال الأزهري : قرأت في كتاب الليث في هذا الباب : بقال للرجل إذا كان غليظاً إلى القصر ما هو : إنه لزُوار وزُوار ية " ؛ قال أبو منصور : وهذا تصعيف منكر والصواب إنه لزُوان وزُواز ية " ، بزايين ؛ قال : قال ذلك أبو عمرو وابن الأعرابي وغيرها . والزّور : العزية . وما له زَوْر وزُور ولا صيور " بعني أي ما له رأي وعقل يرجع إليه ؛ الضم عن يعقوب والفتح عن أبي عبيد ، وذلك أنه قال لا زَوْن له ولا صيور ، قال : وأراه إنما أواد لا زَبْر له فغيره إذ كتبه . أبو عبيدة في قولهم ليس لهم زَوْر " : أي ليس لهم قوة ولا رأي . وحبل له زَوْر " أي قوة ؛ قال : وهذا وفاق وقع بين العربية والفارسية . والزّور : وزُوار : "

واز دَارَهُ: عَادِهِ افْتَنَعَلَ مِن الزيارة؛ قال أَبُو كبير: فدخلتُ بيتاً غيرَ بيت سِنَاخَة ، واز دَرْتُ مُزْدَارَ الكَرْمِ المفضل

والزّوْرَةُ : المرّة الواحدة . ورجل زائر من قوم رُور ورُور ورُور ورَور الرّه الحبيع وقيل : هو جبع زائر . والزّوْرُ : الذي يَزْورُك . ورجل زُورْ ونساء زَوْرْ والرأة زُورْ ونساء زَوْرْ ، يكون للواحد والجبع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد لأنه مصدر ؟ قال :

حُبِّ بالزُّوْرِ الذي لا يُوك المنه، إلاَّ صَفْحَة عن لِمام

وقال في نسوة زَـُوْدِ : أُ

ومَشْيُهُنَ اللَّكَثِيبِ مَوْدُ ، كما تَهادَى الفَتَيَاتُ الرَّوْدُ

وارأة زائرة من نسوة زُور ؛ عن سيبويه ، وكذلك في المذكر كمائذ وعُوذ ، الجوهري : نسوة زُور وُ وَدُور وَ وَرَور وَ وَرَور وَ وَرَور وَ وَرَور وَ وَرَور وَ وَرَور وَ وَرَارُ اللهِ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَوْر وَ وَرَوْر وَ وَرَارُ اللهِ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَوْر وَ وَرَارُ اللهِ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَوْر وَ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَوْر وَ وَرَوْر وَ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَوْر وَرَارُ وَ اللهِ وَرَوْر وَرُور وَ وَرَوْر وَ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَوْر وَرُور وَ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَوْر وَرُور وَ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَوْر وَ وَرَارُ وَ اللهِ وَرَارُ وَرَوْر وَ وَرَوْر وَ وَرَوْر وَ وَرَارُ وَرَارُ وَ وَرَارُ وَرَارُ وَرَارُ وَرَارُ وَرَارُ وَ وَرَارُ وَرَارُ وَرَارُ وَ وَرَارُ وَرِيْ وَالْرُورِ وَرَالُورُ وَرَارُ وَرَارُ وَرَارُ وَرِيْ وَرَارُ وَرِيْرُ وَرَارُ وَارْرُ وَارْرُورُ وَارْرُ وَارْرُ وَارْرُورُ وَارْرُ وَارْرُورُ وَارْرُ وَارْرُ وَارْرُ وَارْرَارُ وَارْرُ وَارْرُ وَارْرُورُ وَارْرُورُ وَارْرُورُ وَالْرَارُ وَارُورُ وَارْرُ وَارْرُورُ وَارْرُورُ وَارْرُورُ وَالْرُورُ وَالِرُورُ وَالْرَار

إذا غاب عنها بعلنها لم أكن لله لله أكن الله الما وراً ، ولم تأنس إلي كيلابنها

وقد تزاور وا: زار بعضهم بعضاً . والتزوير : تكرامة الزائر وإكرام المتزور للزائر . أبو زيد : زَوَّ رُوا فلاناً أي اذْ بَحُوا له وأكرموه . والتزوير : أن يكرم المتزور ورائرة ويعرف له حق زيارته ، وقال بعضهم : زار فلان فلاناً أي مال إليه ؛ ومنه تزاور عنه أي مال عنه . وقد زور القوم صاحبهم تزويراً إذا أحسنوا إليه . وأزاره : حسله على الزيارة . وفي حديث طلحة : حتى أذر ثه سَعُوب الزيارة . وفي حديث طلحة : حتى أذر ثه سَعُوب

أي أوردته المنية فزارها ؛ شعوب : من أسماء المنية .
واستزاره : سأله أن يَزُورَه . والمَزَارُ : الزيارة .
والمَزَارُ : موضع الزيارة . وفي الحديث : إن لِزَوْرك على عليك حقاً ؛ الزّوْرُ : الزائرُ ، وهو في الأصل مصدر وضع موضع الاسم كصورُ م ونوم يعنى صام ونامً .
وزور يَزُورُ إذا مال ، والزّوْرة أن البُعْد ، وهو من الازورار ؛ قال الشاعر :

#### وماءٍ وردتُ على زُوْرَةٍ

وفي حديث أم سلمة : أوسلت إلى عبّان ، رضي الله عنه : يا 'بنكي ما لي أرى رَعِيْتَكَ عنك 'مَزْ وَرَّيْنَ أَي معرضين منحرفين ؛ يقال : ازْوَرَ عنه وازْوَارَ عبد عبر :

#### بالحيل عابسة " زُوراً مناكبُها

الزُّورُ: جمع أَذْورَ مَن الزَّورِ الميلِ. ابن الأعرابي:
الزَّيْرُ من الرجال الغضبانُ المُقاطِعُ لصاحبه. قال:
والزَّيرُ الزّرُ الزّرُ . قال : ومن العرب من يقلب أحد
الحرفين المدغيين ياء فيقول في مرّ ميْرٍ ، وفي زررِ
زيرٍ ، وهو الدُّحِتَ ، وفي رزّ ريرٍ . قال أبو
منصور : قوله الزّيرُ الغضبان أَصله مهموز من زأر
الأسد . وبقال للعدو : زائر ، وهم الزائرون ؛ قال

# حَلَّتُ بأرضِ الزائيرِينَ ، فأصْبَحَتُ عَسِراً عَلَيْ طِلابُكِ إَبْنَةَ مَخْرَمِ

قال بعضهم : أراد أنها حلت بأرض الأعداء . وقال أن الأعرابي : الزائر الغضبان ، بالهسز ، والزاير الحبيب . قال : وبيت عنترة يروى بالوجهين ، فمن همز أراد الأحباب . وزأرة الأسد : أَجَمَتُه ؛ قال ابن جني : وذلك لاعتباده

إياها وزَوْره لها . والزَّأْرَةُ : الأَجْمَةُ ذات الم

والحلفاء والقصب . والزّأرة : الأَّصَمَةُ . والزّيْرة : الأَّصَمَةُ . والزّيْرة : الأَّصِمة للهر شَرّ والزّيرة : الأَّصِرة من باب عيد وأعياد ، وزيرَّ والرَّ وأزْيار على الأَّضِرة من باب عيد وأعياد ، وزيرَّ وقال بعضهم : يوصف به المؤنث ، وقيل : الزّيرُ المُنظالِطُ لهن الباطل ، ويقال : فلان زيرُ نساء إذا كان يحب زيارته وعادثتهن وعالستهن ، سمي بذلك لكثرة زيارته لهن والجمع الزّيرة أ وقال رؤية :

## قُلْتُ لِزِيرٍ لِم تَصِلُهُ مَرْبَمُهُ

وفي الحديث: لا يزال أحدكم كامِراً وسادَهُ يَشْكِمِ عليه ويأخذُ في الجديث فيصل الزّيرِ ؛ الزّيرُ م الرجال : الذي يحب عادثة النساء ومجالستهن ، سم بذلك لكثرة زيارته لهن ، وأصله من الواو ؛ وقوا الأعشى :

تُرَى الزَّيْرَ بَبْنَكِي بِهَا تَشْجُورَهُ ، مَخَافَةَ أَنْ سَوْفَ بِدُعْمَى لَمَا

لها: للخمر؛ يقول: زيرُ العُود يبكي محافة أن يَطرُبُ القوّمُ إذا شربُوا فيعملوا الزّيرَ لها للخمر، وبها بالحمر وأنشد يونس:

> نَقُولُ الحَارِثِيَّةُ أُمُّ عَمْرُو : أَهْذَا زِيرُهُ أَبَدَاً وزِيرِي ?

> > قال معناه : أهذا دأبه أبداً ودأبي . .

والزُّور : الكذب والباطل ، وقيل : شهادة الباطل رجل زُورٌ ومُتَزَوَّرٌ وكلام مُزَوَّرٌ ومُتَزَوَّرٌ مُتَزَوَّرٌ مُتَزَوَّرٌ مُتَزَوَّرٌ مُتَزَوِّرٌ مُتَزَوِّرٌ مُتَزَوِّرٌ مُتَزَوِّرٌ مُتَزَوِّرٌ مُتَزَوِّرٌ ؛ وقيل : هو المُثَقَّفُ فَهِل أَن يَتَكُم به ؛ ومنه حديث قول عمر رضي الله عنه : ما زَوَّرْتُ كلاماً لأقوله إلا سبقني

به أبو بكر ، وفي رواية : كنت رُوَّرْتُ في نفسي كلاماً يوم سَقيفة بني ساعدة أي هَيَّأْتُ وأصلحت. والتَّرْويرُ : إصلاح الشيء . وكلام مُزَوَّرُ أي مُحَسَّنُ ؟ قال نصرُ بن سَيَّالِ :

أَبْلِغُ أَمِيرَ المؤمنينِ وسالةً ، تَزَوَّوْ تُهَا مِن مُحْكَمَاتِ الرَّسَائِلِ

والتزوير': تزين الكذب. والتزوير': إصلاح من الشيء ، وسبع ابن الأعرابي يقول : كل إصلاح من خير أو شر فهو تزوير' ، ومنه شاهد الزور 'يزَورْ وَ وُ كلاماً . والتزوير' : إصلاح الكلام وتهيئته . وفي صدره تزوير' أي إصلاح بجتاج أن 'يزَورْ . قال : وقال الحجاج رحم الله امراً زورْ نفسه على نفسه أي قوسمها ، وقيل : اتهم نفسه على نفسه ، وحقيقته نسبتها إلى الزور كفسقه وجهاله مو وتقول : أنا أزرَ رُكَ على نفسك أي أنهم كليها ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

به ژور" لم يَسْتَطِعْهُ المُزُوَّاتُ وقولهم : زُوَّرُتُ شهادِة فلان راجع إلى تفسير قول .

وقولهم : زُوَّرُتُ شَهَادِةً فَلَانَ رَاجِعِ إِلَى تَفْسَيْرِ قُولَ القَتَّالِ :

وَّضِن أَنَاسُ عُودُنَا عُودُ نَبَعْمَةٍ صَلِيبِ '' ، وفينا قَسُوَةَ '' لَا تُزَوَّرُ

قال أبوعدنان: أي لا نُعْمَرُ لقسوتنا ولا نُسْتَضْعَفُ. فقولهم: زَوَرُتُ شهادة فلان ، معناه أنه استضعف فغمز وغمزت شهادته فأسقطت . وقولهم: قد زَوَرَ عليه كذا وكذا ؛ قال أبو بكر: فيه أربعة أقوال: يكون التَّزْويرُ فعل الكذب والباطل . والزُور: الكذب. وقال خالد بن كُلْنُدُوم: التَّزْويرُ التشبيه. وقال أبو زيد: التزوير التزويق والتحسين. وزَوَرُتُ الشيءَ : حَسَنْتُهُ وقورَّمَتُهُ . وقال الأصعي: التزويرُ

بَهِنَّةَ الكلام وتقديره ، والإنسان يُزَوِّرُ كلاماً ، وهو أَن يُقَوَّمُهُ ويُنتَّقِنَهُ قَبِل أَن يتكلم به . والزُّورُ :

شهادة الباطل وقولَ الكذب، ولم يشتق من تزوير الكلام ولكنه اشتق من تزويرِ الصّدرِ. وفي

الحديث : المُنتَشَبِّع ُ بِمَا لَم يُعْطَ كُلَابِس ِ تَـوْبَي ُ وُورٍ ؛ الزُّور ُ : الكذب والباطل والتُّهمة ، وقد

تكرر ذكر شهادة الزور في الحديث ، وهي من الكبائر ، فمنها قوله: عكالت شهادة الزور الشرك بالله ، وإنما عادلته لقوله تعالى : والذين لا يدعون مع

الله إلماً آخر ؛ ثم قبال بعدها : والذين لا يشهدون النور . وزور . وفر الخوا . وفرور . وفر الخوا . وفرور . وفر الخوا عن الحواج : زور ورا وجل تفلسه . وزور الشهادة : أنطلها ؛ ومن ذلك قوله تعالى : والذين لا يشهدون الزور ؛ قال ثعلب : الزور ، همنا مجالس اللهو . قال الشرك بالله ، وقيل : أعيا . ويد عجالس اللهو هنا الشرك بالله ، وقيل : أعيا .

النصادى ؛ كلاهما عن الزجاج ، قال : والذي جاء في الرواية الشرك ، وهو جامع لأعياد النصادى وغيرها قال : وقيل الزئور هنا مجالس الفيناء . وزّو رُ القوم وزّو يو هم وزُو يَو هم: سَيَّد ُهم ورأسهم والزّور والزّون مبيعاً : كل شيء يتخذ رَبِّنا ويعب

من دون الله تعالى ؛ قال الأغلب العجلي : جاؤوا بِرُورَيْهِم وجِيْنَا بالأَصَمُ

قال ابن بري : قال أبو عبيدة مَعْبَرُ بن المُثَنَّى إِنَّ البيت ليحيى بن منصور ؛ وأنشد قبله :

كانت تميم معشراً دوي كرم ، على على العظم العظم العظم العظم العبيد العرب العرب

جاؤوا بزوريهم ، وجننا بالأَصَمَّ شَيْخٍ لنا ، كاللث من باقي إرَّمْ شَيْخٍ لنا مُعاودٍ ضَرْبِ البُهُمْ

قال: الأصَمُ هُو عَمْرُو بِن قَيْسِ بِن مَسْعُودُ بِن عَامِرُ وَهُو رَبِّسِ بَكُرُ بِن وَائُلُ فِي ذَلِكَ اليَّوم ، وهُو يُومِ الرُّورَ بِن إِنَّ أَبُو عِبْدَة : وهِمَا بَكُرُ ان مُجَلّلُانِ قَدْ قَيَّدُوهِمَا وَقَالُوا : هَذَانَ رُورِ انا أَي إِلَمَانا ، فَلاَ نَفِرُ حَى يَفِرُ ا ، فَعَالِهُم بِذَلِكَ وَبِجَعَلُ البِعْدِينِ وَبَيْنِ نَفِرُ ا ، فَعَالِهُم بِذَلِكَ وَبِجَعَلُ البِعْدِينِ وَبَيْنِ لَمُ مَ ، وَهُزُ مَتْ عَمْ ذَلِكَ اليَّومُ وَأَخَذَ البِحُرانِ فَنْحَرَ أَحَدَهُمَا وَتُوكُ الآخر يضرب في سَوْ لِهِمْ ، قَالُ ابن بري : وقد وجدت هذا الشعر للأغلب العجلي " في يري : وقد وجدت هذا الشعر للأغلب العجلي" في ديوانه كما ذكره الجوهري . وقال شير : الرُّوران ورئيسان ؟ وأنشد :

إذ أقدْرِنَ الزُّورانِ : 'زور" رازح ُ دَار" ، وزُور" نِقْيْتُ طُلافِحُ

قال : الطُّلافِح ُ المهرُولُ . وقدال بعضهم : الزُّورُ صَغْرَةً ".

ويقال : هذا 'زوَيْر' القوم أي رئيسهم . والزُّويَرْ: زعيم القوم ؛ قال ابن الأعرابي : الزُّويَيْرُ صاحب أمر القوم ؛ قال :

> بأَيْدي رِجال ، لا هوادة بينهُمْ ، يُسوقونَ لِلبُوْتِ الرُّوَيْرَ البِكَنَّدَدَا وأنشد الجوهري :

قد نضرب الجئش الحكيس الأزوراء حق تكرى 'زويْرَهُ مُعودًا

وقال أبو سعيد : الزاون الصنم ، وهو بالفارسية زون بشم الزاي السين ؛ وقال حميد :

ُ ذَاتَ المجوسِ عَكَمَفَتُ ۚ الزُّونِ

أبو عبيدة : كل ما عبد من دون الله فهو زُورْ . والزّيرُ : الكتَّانُ ؛ قال الحطيئة :

وإنْ غَضِيَتْ ، خَلَنْتَ بِالْمِثْفَرَيْنِ سَايِسَخُ قُطُنْ ٍ ، وَذَيْرًا نُسَالًا

والجسع أزوار". والزاير من الأوار : الدافيق . والزاير : ما استحكم فنله من الأوار ؛ وزير المراهر : مشتق منه . ويوم الزاور ينن : معروف . والزاور أن : الجماعة الضخمة من الناس والإبل والغنم . والزاور ، مشال الهجف" : السير الشديد ؟ قال القطامى :

يا ناقُ 'خبئي تخبّباً زورَّا ، وقالمُنبي منسيبكِ المُغبُرَّا

وقيل: الزُّورَ الشديد ، فلم يخص به شيء دون شيء ، وزارة : حي من أزه السَّراة ، وزارة : موضع ؛ قال :

وكأن ظعن الحيّ أمديرة النّعله السّعلة

قال أبو منصور : وعَيْنُ الزَّالَةِ بِالبحرين معروفة . والزَّالَةُ : قرية كبيرة ؛ وكان مَرْزُبُانُ الزَّالَةِ منها ، وله حديث معروف .

ومدينة الزُّوراء : يبغداد في الجانب الشرقي ، سبب تورُداء لازْوردار قبلتها . الجوهري : ودجلة بغداد تسمى الزُّوراء . والزّوراء : دار بالجيرة بناها النعمان بن المنذر ، ذكرها النابغة فقال :

بِزُوْرَاءَ فِي أَكْنَافِهَا الْمِسْكُ كَادِعُ

وقال أبو عبرو: رُوْراءُ هِهَا مَكُوكُ مِن فَضَةً مِثْلُ التَّاتُـنَـَةُ . ويقال : إِن أَبا جعفر هـدم الزَّوْراءُ بِالحِيرَةِ فِي أَيامه . الحِوهري : والزَّوْراءُ إسم مـال

كان لأحَيْعة بن الجُلاح الأنصاري ؛ وقال : إني أقيمُ على الزّوْراء أَعْسُرُها ، إنَّ الكَرْيَمَ على الإِحْوانِ دُو المالِ

يو: الزّيرُ: الدَّنُ ، والجمع أَزْيارٌ. وفي حديث الشافعي: كنت أكتب العلم وألقيه في زير لناء الزّيرُ: الحُبُ الذي يعمل فيه الماء . والزّيارُ : ما يُزَيِّرُ به البَيْطانُ الدّابة ، وهو يشناقً "

تَشُدُ به البيطار تجعفلاة الدابة أي يلوي تجعفلته ؟

وهو أيضاً سِناق يُشدُ به الرَّحْلُ إلى صدَّرَةِ البعيرِ كَاللَّبَبِ للدَّابة ، وزَيِّرَ الدَّابة : جعل الزَّيَّارَ في حَنَكِها ، وفي الحديث : أن الله تعالى قال لأيوب ؟ علىه السلام : لا ينبغى أن يخاصني إلا من يجعل الزَّيَارَ

في فم الأسد . الزَّيارُ : شيء يجمل في فم الدابة إذا

استصعبت لتنقاد وتذل ، وكل شيء كان صلاحاً لشيء وعصب ، فهو زوار وزيار ؟ قال ابن الرقاع :

كانوا زواراً لأهل الشَّامِ ، قد عليهوا ، لما رأو ا فيهم ُ حَوْراً وطُنْعَيَانًا

قال ابن الأعرابي: زوار وزيار أي عصة كزيار الدابة ؛ وقال أبو عمرو: هو الحبل الذي يَحْصُلُ به الحُمَّقَ والتَّصْدِيرُ كَيلًا يَدُنُو الحَمَّقَ مَن الثَّيلُ ،

والجمع أزْورَ أَثُّ ؛ وقال الفرزدق : بأرْحُلِنا تجدُّن ، وقد تَجعَلنا ؛ لكلُّ نَجيبَةٍ منها ، زيارا

وفي حديث الدجال: رآه مُكَبَّلًا بالحديد بِأَزُورَةٍ ؟ قال ابن الأثير: هي جبع زوار وزيار ؟ المعنى أَنه جبعت بداه إلى صدرة وشدَّت ، وموضع ُ بأزورة: النصب ، كأنه قال مُكبَّلًا مُزَوَّراً. وفي صفة أهل النار: الضعيف الذي لا زير له ؟ قال

ابن الأثير : هكذا رواه بعضهم وفسره أنه الذي لا رأي له ، قال : والمحفوظ بالباء الموحدة وفتح الزاي.

فصل السين المهملة سأَّو : السُّوْرُ ' بَقِيَّة الشيءَ ، وجمعه أَسارَهُ ، وسُوْرُ الفَّارَ ﴿

وغيرها ؛ وقوله أنشده يعقوب في المقلوب :

إنَّا لنَضْرِبُ جَعْفَراً بِسُيوفِنا ، ضَرْبَ الْعَرْبِيَةِ تَرْ كُبُ الْآسادا

ضرب العربية قر كب الاسارا أواد الأسآر نقلب، ونظيره الآبار والآرام في جمع

بِنْر ورِئْم . وَأَسْأَرَ مَنه شَيْئًا : أَبْقى . وفي الحديث: إذا شربْتُم

فَأَسْثُووا ؛ أَي أَبْقُوا شَيْئًا مِن السَّرَابِ فِي قَعْرِ الإناء، والنَّعْت منه سَأْ آرٌ على غير قباس لأن قباسه

الإناء، والنَّعْت منه سَأَ آرَ" على غير قباس لأن قياسه مُسْئُورٌ ؛ الجوهري : ونظيره أَجْبَرَ ، فهو جَبَّارٌ . وفي حِديث الفَصْل بن عباس : لا أوثير ُ بِسُؤْدِ كَ أَحَدَدٍ غَيْري ؛ ومنه الحديث: أَحَدَدُ أَي لا أَتْرُ كُهُ لأَحَدٍ غَيْري ؛ ومنه الحديث:

فما أساروا منه شيئاً ، ويستعمل في الطعام والشراب وغيرهما . ورجل سَأْ آر : 'يستُر' في الإناء من الشراب ، وهو أحَدْ ما جاء من أَفْعَل على فَعَال ؟

وروى بعضهم بيت الأخطل : وشارب مر بسح بالكأس نادَمَني لا بالحصور ولا فيهما بسأآلر

بورَ "ن سَعَاد ، بالهبز . معناه أنه لا 'يسْئور' في الإناه اسْؤراً بل يَشْتَفَهُ كله ، والرواية المشهورة : يسوّال أي يُمْعَر بيد وثنّاب ، من سار إذا وثنب وثنب المُعَر بيد على من يشار به ؛ الجوهري: وإنما أدخل الباء

بَعْنُونِ عَلَى مِنْ يَعْنُونِ مِنْ الْمِنْ فَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

. . . . .

فالوا دَرُّاكِ مِنْ أَدْرَكْتُ وَحَبَّارِ مِنْ أَحْبَرُ تُنْ ؛ قال ذو الرمة :

صَدَرُن بِما أَسَأَرُتُ مِنْ ماء مُقفر صرى ليس من أعطانه ، غير حائل يعنى فَنَطَّأُ وردت بثية ما أَسَّارُه في الحوض فشربت منه . الليث : يقال أسأر فلان من طعامه وشراب ُسُؤُورًا وذلك إذا أبقى بقيَّة ؛ قال : وبُقيَّة كل شيء

إزاء معاش ما يُحَلُ إزارُها من الكنيس، فيها سُؤْرَة ، وهي قاعد ُ

سُؤُورُه . ويقال للمرأة التي قد جاوزت تُعنْفُوان شايها

وفيها بقية:إنَّ فيها لـَسُؤْرة َّ ؛ومنه قول حبيد ابن ثور:

أراد بقوله وهي قاعد قُمُعودها عن الحيض لأنها أَسَنَتُ . وتَسَأَّر النَّبَيذُ : شَر بُ مُسؤرٌه وبقاياه ؛ عن اللحماني . وأسَّار من حسابه : أنْضُلَ . وفيه سُؤرة أي بغية شباب ؛ وقد روي بيت الهلالي :

> إذاء معاش لا يَزَالُ نطاقها َ بَشْدَيْداً ﴾ وفيها سُؤْرَة ﴿ ﴾ وهي قاعدا

التهذيب : وأما قوله « وسائيرُ الناس هَمَج » فإن أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقى ؛ من قولك : أَسْأَرْتُ 'سُؤْراً وسُوْورَةَ إِذَا أَفْضَلُتُهَا وَأَبِقِيتِهَا . والسَّائِرُ : اللَّاقي ، وكأنه من سَأَرٌ يَسْأَلُ فَهُو سائر . قال ابن الأعرابي فيها رُوكي عنه أبو العباس : يقال سَأَو وأَسْأَرَ إِذَا أَفْضُلَ ؛ فهو سائر ؟ جعل سَأَرَ وأَسَارَ واقعين ثم قال وهو سائر. قال : قال فــلا أدري أراد بالسَّائِرِ المُسْئِرِ . وفي الحديث : فَضُلُ عَائشَة عَلَى النَّسَاءُ كَفَضُلُ النُّريد على سائر الطُّعام ؛ أي باقيه ؛ والسائر ، مهموز : الباقي ؛ قال ابن الأثير : والناس يستعملونه في معنى الجميع ١٠ هذه رواية أخرى للبيت الذي قبله لأن الشاعر واحد وُهر حيد ابن ئور الهلالي .

وليس بصحيح ؛ وتكررت هذه اللفظة في الحــديــ وكله بمعنى باقي الشيء، والياقي : الفاضلُ .

ومن همز السُّؤرَة من ُسُورَ القرآن جعلها بمعنى بقيا مِن القرآن وقطُّعَةِ . والسُّؤرَةُ مِن المال : حَيَّدُهُ وجمعه 'سؤر . والسورة' من القرآن : يجوز أن تكور

من سُؤرة المال ؟ تُر كُ هَمْزُهُ لما كثر في الكلام سبر: السَّبْرُ : النَّجْرِ بِنَهُ . وسَبَرَ الشيءَ سَيْرًا . حَزَرَه وخَبَرهُ ﴿ وَاسْبُرُ لِي مَا عَنْدُهُ أَي اعْلَمُهُ والسَّيْرِ : اسْتَخْرَاجُ كُنْـهُ الأَمْرِ . والسَّبْرِ مَصْدَرُ سَبَرَ الجُرْحَ يَسْبُرُهُ ويَسْبِرُهُ سَبُرُ نَظَرَ مِقْدَادَهُ وقَاسَةُ لَيَعُرُ فَ غَوْدُهُ ۖ ومَسْبُرَ تُهُ : نَهَايَتُهُ. وفي حديث الغار : قال له أبو بكو: لا تَدْ خُلْهُ حَى أَسْبُورَ \* فَبَلْكُ أَي أَخْتَسِرَ وأغْتُدِيرَاهُ وأنظرَ ٰ هل فيه أحد أو شيء يؤذي . والمِسْبَانُ والسَّبَانُ : مَا تُسِيرَ بِهِ وَقُدَّىَ بِهِ غَوْنُ الجراجات ؟ قال يَصفُ 'تُجر ُحَها :

تَرْدُ السَّالَ على السَّالِيرَ

التهذيب : والسَّبَارُ فَتَسِلُمَ تُجْعَلُ فِي الجُرْحِ ؟ وأنشد :

تَرْدُ على السَّابِسِيِّ السَّاوا

وكل أمر دُرُوْتُه ، فَقَدُ سَسَرُ تُهُ وأَسْسَرُ تُهُ . بقال : خَمَدُاتُ مُسَبِّرَ ﴾ ومَخَلِّرَهُ .

والسِّبْرُ والسَّبْرُ : الأصلُ واللَّوْنُ والمَيْنَةُ والمَـنْظَـرُ . قال أبو زياد الكلابي : وقفت على رجل من أهل البادية بعد مُنصر في من العراق فقال: أمَّا اللسانُ فَبَدَو يُ ، وأما السَّبْرُ فَحَضَر يُ ؛ قال : السَّبْر ، بالكسر، الزِّيُّ والهنَّةُ . قيال : وقالت بَدَو يَنَّهُ مُ أَعْجَبُنا سبر فلان أي تحسن حاله وخصيه في بَدَّنه ، وقالت : رأيته سَيِّءَ السَّبْر إذا كان

مُناحِماً مَضْرُ وراً في بدنه ، فَجَعَلَابَتْ السَّابْرَ بَعْسَينَ ،

ويقال : إنه لحَسَنُ السُّيْرُ إِذَا كَانَ حَسَنَ السَّحْنَاء

والمسنة ؛ والسَّمْنَاءُ : اللَّوْنُ . وفي الحديث : كَخْرَج

رجل من النار وقد ذَهَبَ حِبْرُهُ وسَبْرُهُ ؛ أي

هَيْئَتُهُ . والسَّبُورُ : حُسُنَنُ الهيئةِ والجمَّالُ . وفلانُ "

حَسَنُ الحِبْرِ والسَّبْرِ إذا كان جَمِيلًا حَسَبَنَ الهيئة ؟

بسكون الباء ، وقيل : هي ما بين السعر إلى الصاح ، وقيل : من بين غُدُو ، إلى طلوع الشبس . وفي الحديث : فيم يختصم الملأ الأعلم يا محمد ؟ فسكت ثم وضع الرب تعالى يده بين كَيْفَيْهُ فَالَمْهَ ، إلى أن قال : في المنضي إلى الجيمات وإسباغ الوُضُوء في السبرات ؟ وقال الحطيثة : عظام متقيل الهام تخليب وقالها ،

عظام مُقيل الهَام عُلئب وقابُها ، عِظام مُقيل الهَام عُلئب وقابُها ، يُباكر أن حَدَّ المَّاء في السَّبَراتِ شَدَّة بَرْدُ الشَّاء والسَّنَة . وفي حديث ذ

يعني شدّة كَرْدُ الشّناء والسّنّة . وفي حديث زواج فاطمة ، عليها السّلام : فدخل عليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غَداة سَبْرَة ؟ وسَبْرَة بُنُ العَوَّالُ مُشْتَقَ مَنه .

والسَّبْرُ : من أساء الأَسد ؛ وقال المُؤَوَّجُ في قول الفرددق : 
يَجِنْبُنِي خَلِالِ يَدْ فَعُ الضَّيْمَ مِنْهُمُ 
خَوادِرُ فِي الأَخْيَاسِ ، ما بَيْنَهَا سِبْرُ

قال : معناه ما بينها عَداوة . قال : والسّبْر العَدَّاوَة ، قال : وهذا غريب . وفي الحديث : لا بأس أن يُصلّبِي الرجل وفي كُنّب سَبُودَ أَنْ ؟ قيل : هي الألواح من السّاج يُكنّب فيها التذاكير ، وجماعة من أصحاب الحديث يَرْوُونتها سَنْفُورة ، قال :

وهو خطأ . والسُّبْرَة : طائر اتصغيره 'سبَيْرَة ' وفي المحكم : السُّبَرُ طائر دون الصَّقْر ؛ وأنشد الليث : حتى تَعَاوَرَهُ العِقْبَانُ والسُّبَرُ

والسَّابِيرِيُّ من الثيابِ : الرِّقَاقُ ؛ قال ذو الرمة : فَجَاءَتُ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ كَأْنَّه ، على عَصَوَبْهَا ، سابِيرِيُّ مُشَبِّرَقُ

على عصويها ؟ سايرزي مشبر ق و وكُنُ شُ سابرري :

ول الساعر :

أننا ابن أبي البراء ، وكُلُ قَوْم لله البراء ، وكُلُ قَوْم لله البراء ، وكُلُ قَوْم لله البراء ، والدهم وداء وسيري أنتي أخر نقي أو المسيري أنتي الحياة وأنتي الحيناة والمسيور : الحسين السير وفي حديث الزبيو

فقد غلب عليهم سبر أبي بحر ونحوله ؛ قال ابن الأعرابي : السبر همنا الشبه . قال : وكان أبو بكر دقيق المحاسن نتحيف البدن فأسرَهُم الرَّجُلُ أَنَّ يُزَوِّجَهُم العَرائب ليجتبع لهم تحسن أبي بكر وشدة غيره . ويقال : عرفته يسيبر أبيه أي بهيئته وسبهه ؛ وقال الشاعر :

أنه قبل له: مُرْ بَنْيِكَ حَيْ يَتَزَوَّجُوا فِي الغرائب

أنتا ابنُ المَضَرَّحِيِّ أَبِي سُلْتَيْلُ ، وهَلُّ يَخْفَى عَلَى الناسِ النَّهْارُ ? عَلَيْنَسَا سِبْرُهُ ، ولِكُلُّ فَحْل على أُولادِهِ مَنْهُ نِجَارُ والسَّبْرِ أَيْضًا : مَاء الوجه ، وجمعها أَسْبَادُ . والسَّبْرُ

والسَّبْرُ : 'حسننُ الوجه والسِّبْرُ : مَا اسْتُدُلُ ! بِهِ عَلَى عِنْقُ السَّبْرُ مَا عَرَفْتَ عِنْقَ الدّابَةِ أَو ثُويد السِّبْرُ مَا عَرَفْتَ بِهِ لَكُوْمَ الدّابَةِ أَو كُونَتَهَا مِنْقَبِلُ أَبِيهَا . والسِّبْرُ أَيضًا عَرَفَتُكَ الدابة بيخصب أو يجدُ ب.

والسُّبُراتُ : جمع سَبْرَة ، وهي الغَداةُ الباردَة ،

رقيق ، ليس مُحقَق. وفي المثل: عَرَّضُ سابِرِيُّ ؟ يقوله من يُعْرَضُ عليه الشيءُ عَرَّضاً لا يُبالَـُغُ فيه لأن السابِرِيِّ من أَحْود الشابِ يُوغَبُ فيه بأَدْنى عَرَّض ؟ قال الشاعر:

بنزلة لا يَشْنَكِي السَّلُّ أَهْلُمُهُا ، وعَيْشُ كَمِثْلُ السَّابِو يُّ رَقْبِقِ

وفي حديث حبيب بن أبي ثابت : وأيت على ابن عباس ثوباً سابيرياً أستشف ما وواءه . كل وقيق عنده : سابيري ، والأصل فيه الدُّروع السابيرية منسوبة ألمي سابُور . والسابيري : خرب من التهو ؛ يقال : أجود ثر تمر الكوفة النر سيان والسابيري . والسبير على ، والسبير على ، والسبير على ، والسبير على ، والسبير الكوفة النر سيان والسابيري . والسبير على ، والسبير الكوفة النر سيان والسابير على ، والسبير الكوفة النر سيان والسابير على ، والسبير على ،

تُطْعِمُ المُعْتَفِينَ مِمَا لَدَيْهَا مِنْ جَنَاهَا ، والعائِلَ السُّبْرُ ورا

قال ان سيده : فإذا صح هذا فناء ُسُرْ ُوت ِ زائدة . وسابورُ : موضع ، أعجبي مُعَرَّبٍ ؛ وقولُه :

ليس بيجَسْر سابُور أنيس"، يُؤَرِّقُهُ أَنِينُـكَ ، إِمَّا مَعَيِنُ

یجوز أن یکون اسم رجل وأن یکون اسم بلد. والشّاری : أرض ؛ قال لبید :

درَى بالسَّبارَى حَبَّة ۖ إثْرُ مَيَّةً ، مُسَطَّعَة الأَعْناقِ البُلْقَ القَوادِمِ

سبطو: السّبطرى: الانبساط في المشي. والضّبطر و والسّبطر : من نَعْت الأَسد بالمُناءَة والشّدة . والسّبطر : الماضي . والسّبطرى : مِشْية التَبخير ؛ مِشْية التَبخير ؛ قال العجاج :

بيشي السبطرى ميشية التبختر

رواه شهر مشية التَّجَيْبُر أي التجبُّر . والسَّطُرَى مِشْيَة " فيها تَبَخْتُر . وأسْبَطَر " : أَسرَع وامتك والسَّبَطُر : أَسرَع وامتك والسَّبَطُر : السَّبُطُ المُمتَد " . قال سبويه : جَمَل سبطر التَّ سريعة ، ولا تُكسَّر واسْبَطُر أَت مربعة ، ولا تُكسَّر واسْبَطَر أَت في سيْر ها : أَسرَعَت وامتد " وامتد" وحاكمت المرأة " صاحبتها إلى شريح في هر" فه بيده وحاكمت المرأة " صاحبتها إلى شريح في هر" فه بيده

وحاكمت امرأة صاحبتها إلى شريع في هرة بيده فقال : أَدْنُوها من المُدَّعِية إِ فَإِنْ هِي قَرَّتُ وَدَرَّتُ وَالْبَعِلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَإِنْ فَرَّتُ وَالْرَبَّ وَالْمِبْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

أَنْ تَشَدُّ بعد الذَّبح . والسَّبَطُرْة : المرأة الجسيمة شر : السَّبَطُر من الرجال السَّبْطُ الطويل . وقال الليث : السَّبَطُر الماضي ؛ وأنشد :

كَمِشْيَةٍ خادِرٍ ليْثُ سِبَطْرُ الجوهري: اسْبُطَرُ اضْطَجَع وامنــد"، وأسَــا

سبط ، مثال هز بر ، أي يمند عند الوثنية الجوهري : وجمال سبط رات طوال على وجمال أرض ، والناء ليست التأنيث ، وإنما هي كتولم حمامات ورجالات في جمع المذكر ؛ قال ان بري الناء في سبط رات التأنيث لأن سبط رات من صفا الجمال ، والجمال مؤنثة تأنيث الجماعة بدليل قولهم الجمال سادت ورعت وأكلت وشربت ؛ قال الجمال سادت ورعالات وهم في خلطه رجالات بحكمامات لأن رجالاً جماعة مؤنثة ، في خلطه رجالات بحكمامات لأن رجالاً جماعة مؤنثة ، قوله « أدنوها من الدعة النع » لعل المدعة كان مما ولد الهرة صغير كا يشر به بقية الكلام .

**لو**رد کرد کا کا دارد و دارد

بدليل قولك : الرجال خرجت وساوت ، وأما ﴿ تُرْسِلُ وَحُقّاً فَاحِم

مامات فهي جمع حمّام، والحمّام مذكر وكان قياسه أن لا يجمع بالألف والتاء. قال : قال سيبويه ولمّا قالوا حمّامات وأصطبلات وسُرادقـات وسجلاّت

فالوا حمامات وإصطبلات وسراد فان وسيحال فحمعوها بالألف والناء ، وهي مذكرة ، لأنهم لم يحسروها ؛ يريد أن الألف والناء في هذه الأسماء الذكرة جعلوهما عوصًا من جمع التكسير ، ولو

كانت مما يكسر لم نجمع بالألف والتاء. وشعر السبطر : سبطر : والسبيطر والسبطر : الطويل . والسبيطر : طائر طويل العنق والسبيطر ، مثل العسيد : طائر طويل العنق

جد الراه أبدا في الماء الضَّحْضاَحِ ، يُكنى أَبا العَيْزارِ . الفراء : اسْبِطَرَتُ له البلاد استقامت ، قال : اسْبِطَرَات لَيْلَتُهُا مستقيمة . مسعو : ناقة ذاتُ سِبْعارَة ، وسَبْعَرَكُها : حِد تُهُا

ونشاطها إذا رَفَعَتْ رأسها وخطرت بذنبها وتَدَافَعَتْ فِي سيرها ؟ عن كراع . والسَّبْعَرة : النشاط .

سبكو : النُسْبَكِرُ : المُسْتَرْ سِلُ ، وقبل :
المُعْتَدِلُ ، وقبل : المُسْتَرْ سِلُ ، وقبل :

أبو زياد الكلابي: المُسْبَكِرِ الشابُ المُعْتَدِلُ النامُ ؛ وأنشد لامرى، القيس: المَامُ ؛ وأنشد لامرى، القيس: الحَلِيمُ صَبابَةً الله إذا ما أَسْبَكَرَاتُ بَيْنَ دِرْعٍ ومِجْوَبٍ المَا

الجوهري: اسْبَكَرَّت ِ الْجَادِيةُ اسْتَقَامَتُ وَاعْتَدَلَتْ . وشَبَابُ مُسْبَكِرٌ : معتدل نام مُ رَخْصُ . واسْبَكَرُ الشباب : طال ومضى على وجهه ؟ عن اللحاني . واسْبَكَرُ النبت : طال وتَمَّ ؟ قال :

١ قوله «ومجوب» كذا بالأصل المو"ل عليه . والذي في الصحاح في مادة س ب ك ر ومادة ج و ل : مجول . وقوله شباب مسكر كذا به أيضاً ولمله شاب بدليل ما بعده .

تُرْسِلُ وَحَفّاً فاحِماً ذا اسْبِكُرارُ وشَعَرُ مُسْبَكِرٌ أَي مسترسل ؛ قال ذو الرمة :

وأَسُوْدَ كَالأَسَاوِدِ 'مُسْبَكُورْ"ًا ، على المَـنْنَيْنِ ، 'مُنْسَدِلاً 'جفالا وكلُّ شيء امند" وطال ، فهو 'مُسْبَكُو" ، مثل

الشعر وغيره . واسْبَكر الرجل : اضطَّحَع وامتد مِثْل اسْبَطَر " ؛ وأنشد : إذا الهدان حار واسْبَكر ا ،

إذا الهدان حار" واسبكرا"، وكان كالنعيدال يُبجّر" جَرَّاا واسْبُكَرَّ النهرُ : جَرَى . وقال اللحياني

واسبحر النهل : حرى . وقال النحيايي اسبكرات عينه دمعات ؛ وهد عير معروف في اللغة .

ستر : سَنَرَ الشيءَ كَسْتُرُهُ وَيَسْتِرُهُ سَتُراً وَسَنَرَاهُ أَخْفَاهُ } أَنْشُدُ إِنْ الأَعْ لَذِي:

لو . سنو السيء يستون ويستمر في سنوا أخفاه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

ويَسْتُرُ ونَ الناسَ مِن غيرِ سَتَرْ

والسَّسَر ، بالفتح : مصدر سَّسَر ْت الشيء أَسْتُر ُ الْهُ عَطَّيْنَهُ الْمُعْرِدُ الْمُعَلِّمِةُ الْمُعَلِّمِة عُطَّيْنَهُ فَاسْتَشَر هو . وتستشر أي تَغَطَّى. وجارية مُسَتَّرَة ُ أي مُخَدَّرَة ُ . وفي الحديث: إن الله حييي سَتَعر ُ مُحِبُ السَّنْسُ ؟ سَتَير ُ فَعِيلُ مُعِنَى فَاعْل

أي من شأنه وإرادته حُب الستر والصَّوْن . وقواً تعالى : جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخر حجابًا مستوراً ؟ قال ابن سيده : يجوز أن يكور

مفعولاً في معنى فاعل ، كقوله تعالى : إنه كان وعداً مَاْتِيًّا؛ أي آتِياً ؛ قال أهل اللغة: مستوراً ههنا بمعز ساتر ، وتأويل ُ الحِجاب المُطيع ُ ؛ ومستوراً ومأتر حَسَّن ذلك فيهما أنهما رأسا آيَتَيْن لأن بعض آؤ

، وتوله « إذا الهدان » في الصحاح إذ . ٢ قوله « ستير يحب » كذا بالاصل مضبوطاً . وفي شروح الجاء الصغير ستير ، بالكسر والتشديد .

سُورَة سِمَان إِمَّا « وُوا وابِرا ، وَكَذَلْكُ أَكْثُر

آيات «كيمص» إنما هي ياء مشددة. وقال ثعلب:
معنى مستُوراً مانعاً، وجاء على لفظ مفعول
لأنه سُتر عن العَبُد، وقيل: حجاباً مستوراً أي
حجاباً على حجاب، والأول مستور بالثاني، يراد
بذلك كثافة الحجاب لأنه جعّل على قلوبهم أكينة

وفي آذانهم وقرآ. ورجل مَسْنُنُورُ وَسَتِيرِ أَي عَفِيفُ مَ، والجاربة سَتِيرَة ؛ قال الكميث : ولَـقَدُ أَزُورُ بِهَا السَّتِيرِ

> رَّهُ فِي المُرَّعَثَةِ السَّنَاثِيرِ وسَتَّرَهُ كَسَنَرَهُ ؛ وَأَنشد اللَّصَانِي :

لَهَا رِجْلُ 'مَجَنَّرُ أَوْ بِخُنْبِ ۗ وَأَخْرَى مَا يُسْتَثَّرُهَا أَجَاحُ 'ا

وقد انستر واستتر وتستر ؛ الأول عن ابن الأعرابي . والستر معروف : ما ستر به ، والجمع أستار وستر : دات أستارة . والسترة : دات ستارة . والسترة : ما استترت به من شيء كائناً ما كان ، وهو أيضاً الستار والستارة ، والجمع

السَّتَائُرُ . والسَّتَرَةُ والمِسْتَرُ والسَّتَارَةُ والإسْبَارُ: كالسَّتَر ، وقالوا أَسْوِارُ للسِّوار ، وقالوا إشرارَةُ م

لِمَا يُشْرِرُ عَلَيْهِ الْأَقِطُ ، وَجَمَعُهَا الأَشَارِيرِ . وَفِي الْحَدِيثِ مِنْ الْأَشَارِيرِ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنْهَا رَبِي الْحَدِيثِ الْمُؤْتِ

الحديث: أيُّما رَجُل أَغْلَقَ بابه على امرأة وأرْخَى دُونَهَا إستارَةً فقد مَمْ صَدَاقُهَا ؛ الإسْتَارَةُ : مِنْ

السَّنْر ، وهي كالإعظامة في العظامة؛ قيل: لم تستعمل إلا في هذا الحديث ، وقيل : لم تسمع إلا فيه . قال: ولو روى أسِّناً . إن

ولو روي أستارة جمع سشر لكان حَسَناً . ابن الأعرابي : يقال فلان بيني وبين سُتْرَة وودَج " المودة اي ستر . انظر وج ح من

قال

وصاحن إذا كان سفيراً بينك وبينه. والسّتنر : العقل ، وهو من السّتام والسّتنر . وقد سُتير سَتْراً ، فهو سُتيين وسَتييرة ، فأما سَتيرة فلا تجمع إلا جمع سلامة على ما ذهب إليه سيبويه في هذا النحو، ويقال :

سلامة على ما ذهب إليه سيبويه في هذا النحو، ويقال: ما لفلان سيتر ولا حيثر ، فالستر الحياء والحيحر، العَقَّل . وقال الفراء في قوله عز وجل : هل في ذلك

قَسَمُ لِذِي حِجْرٍ ؛ لِذِي عَقَل؛ قال: وكله يرجع إلى أمر واحد من العقل . قال: والعرب تقول إنه لنذ و حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها كأنه

أَخْذَ مَنْ قُولُكَ حَجَرٌ تُ عَلَى الرجل . والسُّتَرُ : التُّوْس ، قال كثير بن مزود : بين يديه ِ سَتَرَ كالغِرْ بال

والإستار ، بكسر الهبرة ، من العدد : الأربعة ؛ قال جرير :

> إنَّ الفَرَوْدَقَ والبَعِيثُ وأُمَّهُ وأَبَا البَعِيثِ لشَرُّ مِـا إِسْتَار أي شر أربعة ، وما صلة ؛ ويروى :

وأبا الفرزْدَق شَرْ ما إستار وقال الأخطل :

لتعتبر ك1 إنتني وابنتي جُعَيْل وأيني وابنتي وابنتي وأمينها وأمينها وقال الكست :

أَبِلَعُ يُزِيدَ وإسباعيلَ مأَلُكَةً ، ومُنْذِراً وأَباهُ شَرَّ إسْتــارِ وقال الأعشى :

ئ تُونْظِي لِينُوم وَفِي لَيْلُكُمْ كَانِينَ مُعِنْسَبُ إِسْتَارُهُا

قال : الإستار رابيع أربعة . ورابع القوم :

استار ُهُم . قبال أبو سعيد : سبعت العرب تقول

للأربعة إستار لأنه بالفارسية جهـار فأغربوه وقالوا

إستار ؛ قال الأزهري : وهذا الوزن الذي يقال له

الإستار معر ب أيضاً أصله جهار فأعرب فقيل إستار ، ويُجمع أساتير . وقال أبو حاتم : يقال ثلاثة أساتر ، والواحد إستار . ويقال لكل أربعة إستار . يقال : والواحد إستار أيضاً وزن أربعة مثاقيل ونصف ، والجمع والإستتار أيضاً وزن أربعة مثاقيل ونصف ، والجمع الأساتير . وأستار الكعبة ، مفتوحة الهمزة . والستار : موضع . وهما ستاران ، ويقال لهما أيضاً الستاران . قال الأزهري : الستاران في ديار بني سعد واديان يقال لهما السور دة يقال لأحدهما : الستار الأغبر ، وللآخر : الستار الجابري ، وللآخر : الستار الجابري ، عين من الأحساء على ثلاث ليال ؛ وعين حملوة وعين حملوة وعين حملوة وعين تر مداء ، وهي من الأحساء على ثلاث ليال ؛ والستار الذي في شعر امرى والقيس :

على الستار فيد بل

سُلاني عن سِتَالَةَ ؟ إِنَّ عِنْدِي الْقِرَاضَا عِنْ الْعِنْدِي الْقِرَاضَا عِنْ الْعِنْدِي الْقِرَاضَا عِنْ الْعِنْدِي الْقِرَاضَا عِنْ الْعِنْدِي الْعِلْمِي الْعِنْدِي الْعِنْدِي الْعِلْمِي الْعِنْدِي الْعِنْدِي

عجد قوماً ذوي حَسَب وحال كُوري حَسَب وحال كُوراماً ، حَيْثُما حَبَسُوا عَاضَا

مَعِينَ : سَجَرَهُ يَسْجُرُهُ سَجْرًا وَسُجُوراً وَسَجُرَهُ وَسَجَرَهُ : مَلَاهُ ، وُسَجَرَّتُ النَهْرَ : مَلَأَتُهُ ، وَقُولُهُ تَعَالَىٰ : وإذا السِيحارُ سُجِّرَتَ ؛ فَسَرَهُ تَعَلَّىٰ فَقَالَ ! مُلِيَّتُ ،

قال أَن سَدِه : ولا وجه له إلا أَن تَكُونَ مُلِيَّتَ ناراً . وقوله تعالى : والبحر المَسْجُور ؛ جاء في التفسير : أَن البحر يُسْجَر فيكون ناراً جهم .

وسَجَرَ تَسْجُرُ وانْسَجَرَ : أَمَثَلًا . وَكَانَ عَلَى بَنَ أَبِي طَالَب ، عَلَيْهِ السَّلَام ، يقول : المسجور و بالنار أي عملوء . قال : والمسجور في كلام العرب المملوء . وقد

## مَسْجُورة مُسْجَاوراً أَقَلَامُهَا

سَكُونْتُ الإِنَاء وسَجَوْتِهَ إِذَا مَلَأَتُه ؛ قال لبيد :

وقال في قوله : وإذا البيعار سُجْرَت ؛ أفضى بعضها إلى بعض فصادت بحراً واحداً . وقال الربيع : سُجْرَت أي فاضت ، وقال قنادة : دَهَب ماؤها ، وقال كعب : البعر جَهِم يُسْجَر ، وقال الزجاج : قرىء سُجْرت وسُجْرت ، ومعنى سُجْرت فُجْرت ، ومعنى سُجْرت فُجْرت ، ومعنى سُجْرت مُلْسَت ، وقيل : حُعلت مبانيها نيرانها بها أهل النار . أبو سعيل : يحر مسجور ومفجور ومفجور . ومنا الله أهل النار . أبو سعيل : يحر مسجور ومفجور وكذلك وسُجْرت الشّهاد استجراً : مُلْت من المطر ، وكذلك الماء سُجْرة ، والجمع سُجّر ، ومنه البحر المسجور . والساجر . الموضع الذي عر به السيل فيملؤه ، على النسب ، أو يكون فاعلا في معنى مفعول ، والساجر : المسل الذي علا كل شيء . وسحر ت الماء في حلقه : السيل الذي علا كل شيء . وسحر ت الماء في حلقه :

كاسَجَرَاتْ ذا المَهُدِ أُمِّ حَفِيتُهُ ، بِيُسْنَى يَدَيُهَا مِنْ قَدِي ۖ مُعَسَّلُ

القدي : الطسّب الطسّم من الشراب والطعام . ويقال ٢ : وَوَدُنَا مَاءٌ سَاجِراً إِذَا مِعَلَّمُ السّرُلُ . والساجر : الموضع الذي يأتي عليه السيل فيملؤه ؟ قوله « وسجرت الثاد » كذا بالاجل الموّل عليه ولنخة خط من الصحاح ايضاً ، وفي المطبوع منه الثار بالرا ، وحرر ، وقوله وكذلك الما النح كذا بالاصل الموّل عليه والذي في الصحاح وذلك وهو الاولى .

 و له « ويقال النم » عبارة الإساس ومرزنا بكل حاجر وساجر وهو كل مكان مر به السيل فناؤه

قال الشماخ:

وأَحْمَى عليها ابْنَا يَزِيدَ بنِ مُسْهُوٍ، بِبَطْنِ الْرَاضِ،كُلَّ حِسْيٍ وسَاجِيرِ

وبئر سَجْرَ": ممثلة . والمسْجُور تن الفارغ من كل ما تقدم ، ضد ين عن أبي على . أبو زيد : المسجور يكون الذي ليس فيه شيء . الفراء : المسْجُور أللن الذي ماؤه أكثر من لبنه . والمُسْجَور أللن الذي ماؤه .

والسَّحْرُ : إيقادك في التُّنُّور تَسْجُرُ ، بالوَ قُود سَجْرًا. والسُّجُورُ : الم الحَطَب. وسَجَرَ النَّبُّورَ تَسْخُرُهُ سَحْرًا : أوقده وأحماه ، وقيل : أشبع وَقُنُودُه ٪ والسَّجُورُ : مَا أُوقِدَ بِهِ . وَالْمِسْجَرَةُ : الْحُشَيَة التي تتسوط بها فيه السَّجُونَ ، وفي حديث عبرو بن العاص: فَتَصَلُّ حَتَّى يَعْدُلُّ الرُّمْحُ ظِلَّتُهُ ثُمَّ اقْتُصُرْ فإن جهنم تُسْجَرُ وتُفتح أبوابُها أي توقد؛ كأنه أراد الإِبْرَادَ بَالْظُهُرَ لَقُولُهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْرَرُدُوا بالظهر فإن شِدَّةً الحرِّ من فَيْنِح ِجهنم ، وقيل : أراد به ما جاء في الحديث الآخر : إنَّ الشَّمس إذا استوت قارَنَها الشيطان فإذا زالت فارتقبها ؛ فلعل سَجْرَ جهنم حينئذ لمقارنة الشيطان الشبس وتهديئته لأن يَسْجِد له عبَّادُ الشَّمِس ، فلذلك نهى عن ذلك في ذلك الوقت ؛ قال الخطابي ، رحمه الله تعالى : فوله تُسْجَرُ جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي ينفرد الشارع بمغانيها ويجب علينا التصديقُ بها والوُثوفُ عند الإقرار بصحتها والعملُّ بمُوجَبِها .

وَشَعْرُ \* مُنْسَجِرِ \* وَمَسْجُورِ \* : مسترسل ؛ قبال الشاعر :

 ١٠ قوله « ومسجور » في القاموس مسوجر ، وزاد شارحه ما في الاصل .

إذا ما انْتُنَى سَعْرُ وِ الْمُنْسَجِرُ ۚ

وكذلك اللؤلؤ لؤلؤ" مسجور" إذا انتثر من نظاما الجوهري: اللؤلؤ المسجور المنظوم المسترسل؛ المخبل السعدي واسمه وبيعة بن مالك:

وإذا ألم خَيَالُها طَرَّ فَتَ عَيْنِي ، فَمَاهُ سُؤُونَهَا سَجْمُ كَاللُّؤُلُوْ الْمُسْجُورِ أَغْلِلَ فِي سِلْكِ النَّظامِ، فَخَانَهُ النَّظْمُ

أي كأن عيني أصابتها طرافة فسالت دمو، منحدرة ، كدار في سلك انقطع فتتحدار در والشرون : جبع سأن ، وهو تجررى الدمع العين . وشعر مستجراً : أوسله ، والمستجراً : الشعر المراسل وأنشد :

إذا ثني فكرعُها المُستجر

ولؤلؤة مَسْيُحُورَة : كثيرة الماء . الأَصعي : إ حنَّت الناقة فَطَرَبَت في إثر ولدها قيل : سَجَرَرَ الناقة تَسَبْجُر \* سُجوراً وسَجْراً ومَسَدَّت حنينها قال أَبو \*زبَيْد الطائي في الوليد بن عثمان بن عفان ويروى أَيْضاً للحزين الكناني :

فإلى الوليد اليوم حَنَّبُ نافتي ، تَهْوي لِمُعْبَرُ المُتُدُونِ سَمَالِقِ حَنَّتُ إِلَى بَرْقِ فَقَلْتُ لَمَا : فِيْرِي بَعْضَ الْحَنِينِ ، فإن سَجْر كُ سَائفي ا كَمْ عِنْده مِن نائِل وسَماحَة ، وشَمَائِل مَيْمُونَة وخَلائق !

• قوله « الى برق » كذا في الاصل بالقاف ، وفي الصحاح أيضاً
 • والذي في الاساس الى برك واستصوبه السيد مرتضى هامش الاصل

قُدْرِي : هو من الوَقادِ والسَكُونَ ؛ وَنَصِبُ بِهِ بِعَضَ

الحنين على معنى كنفتي عن بعض الحنين فإن حنيك إلى وطنيك سائقي لأنه مُذكر لي أهلي ووطني . والسمالي : جبع سمالي ، وهي الأرض التي لا نبات في صورت الرعد والساجر والمسجور : الساكن . والمسجور : الساكن والمسجور : الساكن والمسجور : الساكن والمسجور : القيلادة أو الحشبة التي توضع في عنق الساكل . وسجر السكل والرجل بسجر أو معرا : وضع الساجور في عقد ؛ وحكى ابن جني : كاب مسو جرا ، فإن صح ذلك فشاذ نادر . أبو زيد : كاب كتب الحجاج إلى عامل له أن ابعن الحجاج إلى عامل له أن ابعن الحجاج إلى عامل له أن ابعن المحاولا ، وكل

مَسْجُورَ": في عنقه ساجور".
وعين سَجْراء: بَيْنَةُ السَّجَرِ إِذَا خَالِطَ بِياضَهَا حَبَرةً وَعِينَ سَجْراء السَّجْرة أَحْبُرة " في العين في بياضها ، وبعضهم يقول : إذا خالطت الحبرة الزرقة فهي أيضاً سَجْراء ؟ قال أبو العباس : اختلفوا في السَّجَر في العين فقال بعضهم : هي الحبرة في سواد العين، وقيل : البياض الحقيف في سواد العين ، وقيل : هي باطن العين من توك الكحل . وفي صفة علي ، عليه السلام : كان أَسْجَر العين ؛ وأصل السَّجْرة والسَّجْرة أن يُشْرَب سواد العين محبرة وقيل : السَّجْرة أن يُشْرَب سواد العين محبرة وقيل : هي حبرة في بياض ، وقيل : هي حبرة في بياض ، وقيل : حبرة في بياض ، وياض ، و

يسيرة 'تمازج السواد'' ؛ رجل أَسْجَرُ وَأَمْرَأَةُ تَسَجُّراءُ

والأُسْجَرُ : العَدَيرُ الحُرُّ الطَّيْنِ ؟ قال الشَّاعرِ :

وكذلك العلن .

يَغَرِيضِ سَارِيةِ أَدَرَانَهُ الصَّبَا ، مِنْ مَاءِ أَسْجَرَ ، طَلَّب النُّسْتَنْقُعِ

وغَديرُ أَسْجَرُ : يضرب ماؤه إلى الحمرة ؛ وذلك إذا كأن حديث عهد بالسَّاء قبل أن يصفو ؛ ونـُطـُفـة "

سَجْرًا؛ ، وَكَذَلِكُ القَطْرَةُ ؛ وقيل : سُجْرَةُ المَاءُ كُدُّرَتُه ، وهو من ذلك. وأسَدُ أَسْجَرُ : إمَّا للونه،

وَإِمَا لَحْمَرَةَ عِينَهِ . وَسَجِيرُ الرَّجِلُ: تَخْلِيكُ وَصَفِيلُهُ ، وَالْجَمْعُ سُجِّرَاءُ . وَسَاجِرَهُ : صَاحِبَهُ وَصَافَاهُ } قال أَبُو خُراشٍ :

وكُنْتُ إذا ساجَرْتُ منهم مُساجِراً ؟ صَبَحْتُ بِفَضْلٍ فِي المُرُوءَةِ والعِلْم

والسَّجِيرُ: الصَّدِينُ ؛ وَجَمَعُهُ سُجِّرًا . وَالْسُنَجَرَتِ الْإِبْلُ فِي السَّرِ : تَنَابِعَتْ . والسَّجْرُ : خَرْبُ مِن سَيْرِ الْإِبْلِ بِـنِ الْحَبَبِ والْمَمْلُـجَةِ .

وَالْإِنْسِيجَادُ ؛ التَّقَدُّمُ فِي السَّيْرِ وَالنَّجَاءُ ، وَهُوَ بِالسَّيْنِ معجمة ، وسيأتي ذكره . والسَّجْوَرِيُّ : الأَحْمَقُ ، والسَّجْوَرُويُّ : الخَفيفِ

من الرجال ؛ حكاه يعقوب ، وأنشد :
جاء يَسُوقُ الْعَكَرَ الْمُمْهُومَا
السَّجُورِيُّ لا رَعَى مُسِيمًا
وجادَفُ الْفَضَنْفَرَ الشَّيْسِيمًا
والسَّوْجَرُ : ضرب من الشجر ، قيل : هو الحلافُ ؛

عانية . وَالْمُسْجِئْرِ \* الصَّلْبُ \* وَسَاجِر \* : اسم مُوضَع ؛ قال الراعي : ظَمِّن وَوَدَّعْن الجُسَّاد مُلامِة \* :

َطْعَنَ ۚ وَوَدَّعْنَ الْحِبَّادَ مَلَامَةً ۗ تَجِمَادَ قَسَا لَمُّا دَعَاهُنَ سَاجِرٍ ُ

والسَّاجُونُ : أَسِمَ مُوضِعٍ . وَسِنْجَانِ : مُوضَعٍ } وقولَ السفاح بن خالد التَّغلِّي :

إنْ الكُلابَ ماؤنا فَخَلْدُوهُ ، وساجِراً واللهِ لَنْ تَحُلُّوهُ

قال أن بري : ساجر [ اسم ماء مجتمع من السيل . سجهو : المُسجَهِر : الأبيض ؛ قال لبيد :

بهو الجيمة أعْمَلُـُنثُهَا والبِتَذَكَّنْتُهَا ، إذا ما السُجَهَرُ الآلُ فِي كُلُّ تَسْبُسَبِ

واسْجَهَرَ"تِ النَّارُ : القدت والنهبَّتِ ؛ قال عديُّ : ومَجُودٍ قَدِ اسْجَهَرَ تَبْنَاوِيدِ رَّ كَلُونَ المُهُونِ فِي الأَعْلَاقِ

قال أبو حنيفة : اسْجَهَرَ هَمَا نَوَ قَلْمَ ْحَسَنَا بَالُـوانِ الزّهْرِ . وقال ابن الأعرابي: اسْجَهَرَ ظهر وانْبُسَطَ. واسْجَهَرَ السرابُ إذا تَريَّـهُ وَجَرَى ، وأنشد ببت لبيد .

وسحابة " مُسْجَهِرَاة " : يَتَرَقَدُونَ فَهِمَا المَاءُ . واسْجَهَرَات الرَّمَاحُ إِذَا أَقْسُلَت ْ إِلَيْكَ . واسْجَهَرَ " الليل ' : طال . واسْجَهَر " البيناءُ إذا طال .

الليل : طال . واسجهر "السناة إذا طال . سعو : الأزهري : السيمر أغمل أنفر " فيه إلى الشيطان وبمعونة منه ، كل ذلك الأمر كينونة للسحر، ومن السعر الأنفذة ألي تأخذ العين حسى يُظن أن الأمر كما يُوى ؛ والسيمر أن الأمر كما يُوى ؛ والسيمر أن الأخذة أوكل ما لطكف ما خذ ودق المنعمر أن المخذة ودق المسعر أو سيمر أو السيمر أو السيمان أو المناز إن المان أو المناز إن الأهتم قدموا والزار قان بن بدار وعمر وبالأهتم قدموا

على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فسأَل النبيُّ ، صلى الله

عليه وسلم ، عَمْراً عَنْ الزِّبْرِ قَالَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ ضَيِّراً فَلْمِ

بوض الزبرقان ُ بذلك ، وقــال : والله يا رسول الله ، إنه ليعلم أنني أفضل بما قال ولكنه حسك مكاني منك؛

وقد تبعيم النبي الفصل لما قال وقائلة عسد معايي منت فأَثَّنْنَي عليه عَمْرُ و شرَّاً ثم قال : والله ما كذبت عليه في الأولى و لا في الآخرة ولكنه أرضاني فقلت

عليه في الأُولى ولا في الآخرة ولكنه أرضاني فقلت بالرِّضا ثم أَسْخَطَـنْـي فقلت ُ بالسَّخَطَـ ِ، فقال رسول

الله ، صلى الله عليه وسلم : إن من البيان كسيحراً ؛ قال أبو عبيد : كأن المعنى ، والله أعلم ، أنه يَبْلُمُغ

وَانَ ابْرِ عَبِيدُ : ` كَانَ الْمُعَنَى ۚ وَاللَّهُ آعَامُ ۗ اللَّهِ يَبِلُمُ عَلَيْهُ أَنَّهُ مِنْ ثَنَاتُهُ أَنَّهُ مَا لَهُ يَبِلُمُ عَلَيْكُ أَنَّهُ أَنْكُ مُلَّانًا فَيُصَادُنَ فَيهُ حَتَّى مُلَّانًا فَي يُكُمُّهُ فَيُصَادُنَ فَيهُ حَتَّى مُلَّانِهُ فَيُصَادُنَ فَيهُ حَتَّى

يَصْرُفَ القلوبَ إلى قُوْلُهُ ثُمْ يَذُمُهُ ۚ فَيَصَدُّقُ فَيهِ حَتَى يَهُ حَتَى يَصْدُو يَصْرُفِ القلوبِ إلى قوله الآخر ، فكأنه قد سَحَرَ السامعين بذلك ؛ وقال ابن الأثير : يعنى إن من البيان

لسحراً أي منه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حتى ، وقبل : معناه إن من البيان ما يُكسبُ

من الإثم ما يكتسبه الساحر بسعره فيكون في معرض الدم"، ويجوز أن يكون في معرض المدح لأنه "تستسال به القلوب وير"ضي به الساخط ويُستنزل

به الصَّعْبُ. قال الأَزهرَي : وأَصل السَّحْر صَرْفُ الشَّيْء عَن حقيقته إلى غيره فكأَنَّ السَّاحر لمَّا أَرَى البَّاطُلَ فِي صَوْرَهُ الْحِقْ وَخَيَّلُ الشِّيءَ عَلَى غير حقيقته البَّاطُلُ فِي صَوْرَهُ الْحِقْ وَخَيَّلُ الشِّيءَ عَلَى غير حقيقته المُ

قد سعر الشيء عن وجهه أي صرفه . وقال الفراء في قوله تعالى : فَأَنتَى 'تَسْعَرُ وَن ؛ معناه ، فَأَنتَى 'تَصْرَ فون ؛ أَفِكَ وسُعِرَ 'تَصْرَ فون ؛ أَفِكَ وسُعِرَ

سواء . وقال يونس : تقول العرب الرجل ما سَحَرَكُ عن وجه كذا و كذا أي ما صرفك عنه ? وما سَحَرَكُ عنا سَجْرًا أي ما صرفك ? عن كراع ، والمعروف : ما شَجْرَكُ شَجْرًا . وروى شمر عن ان عائشة ا

ما سجو لـ سجر ١ . وروى سمر عن ابن عالسه قال : العرب إنما سبت السَّمُورَ سِحْرَاً لأَنه يزيــل الصَّعة إلى المرض ، وإنما يقال سَحَرَ ، أي أزاله عــن

١٥ قوله «ابن عائشة» كذا بالأصل وفي شرح القاموس: ابن ابي عائشة.

البغض إلى الحب ؛ وقال الكست :

سحو

وقادَ إليها الحُبُّ ، فانقادَ صَعْبُهُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ مِنْ السَّحْرِ الْحَلَّالِ التَّحَبُّبِ

يريد أن غلبة حبها كالسحر وليس به لأنه حب حلال ، والحلال لا يكون سحرًا لأن السحر كالجداع ؛ قـال شمر : وأقرأني ابن الأعرابي للنابغة :

فَقَالَتَ : يَمِينُ اللهِ أَفْعَلُ ! إِنْسَنِي وأَيتُكُ مَسْخُورًا ، يَمِينُكُ فَاجِرَه قال : مسحوراً ذاهب العقل مُفْسَداً . قال أَن سيده:

وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم : من تَعَلَّمَ باباً من النجوم فقد تعل باباً من السحر ؛ فقد يكون على المعنى الأوس أي أن علم النجوم محرّم التعلم ، وهو كفر ، كما أن علم السحر كذلك ، وقد يكون على المعنى الثاني أي أنه فطنة وحكمة ، وذلك ما أدرك منه بطريت الحساب كالكسوف ونحوه ، وحدا علل الدينوري

والسَّمْرُ والسحَّارة : شيء يلعب به الصبيان إذا مُمدّ من جانب آخر من جانب خرج على لون ، وإذا مُمدّ من جانب آخر خرج على لون آخر مخالف ، وكل منا أشه ذلك : سَمَّارة ..

هذا الحدث.

وسَحَرَهُ بالطعامُ والشرابُ يَسْحَرُهُ سَحْرًا وسَحَّرَهُ: غذاه وعَلَـكَ ، وقيل : تَحْدَعَهُ . والسَّحْرُ : الفَّذَاءُ ؛ قال امرؤ القيس :

أرانا أموضعين الأمر عنب ، والشراب والشراب عصافير" وذيان ودود ، وأجرأ من أمجلكمة الذاتاب

أي نُعَدَّى أو نُخْدَع ﴿ قَالَ ابْ بِرِي : وقوله مُوضِعِين أي مسرعين ، وقوله : لأَمْر عَيْب بريد الموت وأنه قد نُعْيُب عَنا وَقَنْتُهُ وَنَحْنُ نُلْهُمَى عَنه الموت وأنه قد نُعْيْب عَنا وَقَنْتُهُ وَنَحْنُ نُلْهُمَى عَنه

بالطعام والشَّرَابِ . والسِّحْرُ : الحَديعة ؛ وقول لبيد: قَانَ تَسْأَلَيْنَا:فِمَ كَمُنْ ? فإنسَّا عَصَافِيرُ مَن هذا الأَنتَامِ المُسَحَّرِ

يكون على الوجهين . وقوله تعالى : إنحا أنت من المُسَحَّر بن ؛ يكون من النفذية والحديمة . وقال الفراء : إنما أنت من المسحرين ، قالوا لنبي الله : لست

عِمَلَكُ إِمَّا أَنْتَ بِشَرَ مَثْلُنَا . قَـالَ : والمُسِحَّرُ المُجِوَّفُ كَأَنْهُ ، وَاللهُ أَعْلَمِ ، أَخِذُ مِن قولك انتفخ

سَعْرُكَ أي أنك تأكل الطعام والشراب فَتُعَلَّلُ به ، وقبل : من المسحرين أي بمن تُسحِرَ مرة بعد

به ويس من مصول في من مرة . وحكى الأزهري عن بعض أهل اللغة في قولة تعالى : إن تتبعون إلا رجلًا مسعوداً ، قول ن :

أحدهما إن ذو سَحَر مثلثاً ، والثاني إنه سُحَرَ وأزيل عن حـد الاستواء . وقوله تعالى : يا أيها السّاحِرُ ادْعُ لنا وبك يا عَهِدَ عندك إننا لمهندون ؛

يقول القائل: كيف قالوا لموسى يا أيها الساحر وهم يزعمون أنهم مهندون? والجواب في ذلك أن الساحر

عندهم كان نعتاً محبوداً ، والسّحر كان علماً مرغوباً فيه ، فقالوا له يا أيها الساحر على جهة التعظيم له ، وخاطبوه بما تقدم له عندهم من النسمية بالساحر ، إذ جاء بالمعجزات التي لم يعدوا مثلها ، ولم يكن السحو عندهم كفراً ولا كان بما يتعايرون به ، ولذلك قالوا

له يَا أَيَّا السَّاحِنِ. والسَّاخِرُ ؛ العَالِمُ ، والسَّحْرُ ؛

الفسادُ . وظفام مسجورة إذا أفسد عمله ، وقيل :

طعام مسحور مفسود ؟ عن ثعلب . قال ابن سيده : هكذا حكاه مفسود لا أدري أهو على طرح الزائد أم فسكد تُه لَغتة أم هـ و خطأ . وتبيّت مستحور :

مفسود ؛ هكذا حكاه أيضاً الأزهري. أرض مسعورة : أصابها من المطر أكثر مما ينبغي فأفسدها . وغَيْثُ ذو سحر إذا كان ماؤه أكثر مما ينبغي . وسَحَرَ

المطر الطين والتراب سَحْراً: أفسده فلم يصلح للعمل ؟

ابن شميل : يقال للأرض التي ليس بها نبت إغاهي قَاعِ ۗ قَبَرَ قُدُوسُ ۗ . أَرْضُ مُسْحُورُة ! قَلْيَلَةُ ۗ اللَّبُينَ . وقال: إن اللُّسَقَ كَيْسُحَرُ أَلْبَانَ الغُمْ، وهو أَن يَنْزُل اللبن قبل الولاد. والسُّحْر والسحَر : آخر الليل قُنْبَيْل الصبح ، والجمع أسحار". والسُّحْرَةُ : السَّحَرَ ، وقيل : أعلى السَّحَرَ ، وقيل: هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر. يقال: لقيته بسُخُرة ؛ ولقيته ُسحرة ً وسُخْرَة َ يَا هَذَا ؛ ولقيته سَحَراً وسَحَرَ ، بلا تنون ، ولقنته بالسَّحَر الأعْل ، ولقيته بأعْلى سَحَرَيْن وأعلى السَّحَرَن ؛ فأما قول العجاج

غُدًا بأعلى سَخِر وأحْرَسَا

فهو خطأً ، كان ينبغي له أن يقول : بأعلى سَحَرَ يُن ، لأنه أوَّل تنفُّس الصبح ، كما قال الراجز : مَرَّتُ بِأَعِلَى سَحَرَيْنِ تَدَأَلُ ُ

والقبتُهُ تَسَخَّرُ يُ هَذَّهُ اللَّيلَةُ وَسَخَّرُ يُتَّمَا } قال :

في ليلة لا نَحْسَ في سَحَرَيْهَا وعِشائها

أراه : ولا عشائها . الأزهري : السُّحَرُ - قطعــة من

وأسحر القوم : صادوا في السَّحَر ، كقولك : أصبحوا ، وأسحَر وا واستَحَرُوا : خرجوا في السَّحَر. واسْتَنَصَّرُ ۚ فَا أَي صَرَنَا فِي ذَلِكُ الوقَّتَ ۚ ، وَنَهَضَّنَا لِنَسْيَرِ في ذلك الوقت ؛ ومنه قول زهير :

بكران بكورا واستحران يسعران وتقول: لَـقَيِتُهُ سَحَرَ يَا هَذَا إِذَا أَرَدَتَ بِـهُ سَحَرَ

ا فوله « أرض مسحورة النع » كذا بالأصل . وعبارة الأساس :
 وعنر مسحورة قليلة اللبن وأرض مسحورة لا تتبت .

ليلتيك ، لم تصرفه لأنه معدول عن الألف واللا. وهو معرفة ، وقد غلب علمه التعريف' بغــير- إضاف

ولا ألف ولا لام كما غلب ابن الزبير على واحــد مز بنيه ، وإذا نكثر ت سحر صرفته ، كما قال تعالى إِلَّا آلِ لَـُوط نجيناهم يستَحَر ؛ أجراهُ لأنه نكرة ٣

كَقُولُكُ نَجِينًاهُم بِلَيْلِ ﴾ قال : فإذا أَلقَتُ العربُ من الباءَ لم يجروه فقالوا : فعلت هــذا سَحَرَ يا فتى أ

وكأنهم في تركهم إجراءه أن كلامهم كان فيه بالألف واللام فجرى على ذلك ، فلما حذفت منه الألف واللاه وفيه نيتهما لم يصرف ، وكلامُ العرب أن يقولوا : م زال عندنا مُنْـٰذُ السَّحَرِ ، لا يكادون يقولون غيره . وقال الزجاج ، وهــو قول سيبويه : سَحَرَ إذا كان

نكرة براد تَسَعَرُ من الأسعار انصرف ، تقول : أُتيت زيداً سَحَراً مِن الأسحار ، فإذا أردت سَحَرَ بومك قلت : أتيته سَحَرَ يا هذا ، وأتيته بيسَحَرَ ، هذا ؛ قال الأزهري : والقياس منا قاله سبيويه . وتقول : مـر على فرسك تسحّر يا فتى فلا ترفعه لأنه

ظرف غیر مشکن ، وإن سبیت بسَمَر وجــلًا أو

صغرته انصرف لأنه ليس على وزن المعدول كأخَرَ ، تقول : سرُّ على فرسك سُحَيْراً وإنَّا لَم تَرْفَعُـه لأنَّ التصَّمير لم 'يَدَّ خله في الظروف المتبكنة كما أدخله في الأسماء المنصرفة ؛ قال الأزهري : وقول ذي الرمة

مُعَمَّضُ أَسِمَانِ الحُبُنُوتِ إِذَا اكْتُسَى ، مِنْ الآلِ ، تُجِللاً نازحَ الماء مُقْفِر قيل: أسحار الفلاة أطرافها . وسَحَرُ كُلُّ شيء: طَـرَ فُنَّهُ . شَبَّهُ بِأَسْحَارُ اللَّيَالَى وَهِي أَطْرَافُ مَآخَرُهَا ؛

مقام الإضافة .

أراد مغمض أطراف خبوته فأدخل الألف واللام فقاما

وَسَحَرُ ُ الوادي : أعـلاه . الأزهري : سَحَرَ إذا

يصف قلاة:

تباعد ، وسَحَرَ تَخدَع ، وسَحَرَ بَكَرَّ .. أي سَحَرُه يُقطَع على هذا الاسم . وفي المتأخرين والمقطعة الطائر : غَرَّ دَ بِسَحَرَ ، قال امرؤ القيس : من يقول : المنقطعة ، بكسر الطاء ، أي من سرعتها وشدة عدوها كأنها منقطع من سحرها ونياطها . وفي حديث أبي جهل يوم بدر : قال لعنبة بن ربيعة المنظر ، بعل به بَرْدُ أنياسِها ، ولي التفخ سَحْرُ كُ أي وَثَمَنْك ، يقال ذلك للجان وكل في سَحْر مُسَحَر ، والسَّحْر أيضاً : الرئة ، والجمع إذا طرّب الطائر المنتجر "

أسجار وسُنحُر وسُنحُور ؟ قال الكميت : وأربط ذي مسامع ، أنت ، جأشا ، إذا أنتفخت من الوَهَلِ السُّعور ُ

وقد يحرك فيقال سَحَرَ مثال مَهْرٍ ونَهَر لكان حروف الحلق . والسَّحْرُ أيضاً : الكبد . والسَّحْرُ : سوادُ القلب ونواحه ، وقبل : هو القلب ، وهو

السَّحْرَةُ أَنضاً ؛ قال : وإني امْرُأُوْ لَمْ تَشْعُر ِ الجُنْبُنَ سُحْرَتِي ، إذا منا انطرَى مِنْتِي الفُوْاهُ على حِقْدِ

إذا ما انطرى ميني الفؤاه على حقد وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : مات رسول الله ، طق الله عنها : مات رسول الله ، الرثة ، أي مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سَحْرَها منه ؛ وحكى القتيي عن بعضهم أنه بالشين المعجمة والجيم ، وأنه سئل عن فشك بين أصابعه وقد مها عن صدره ؛

وَكُأَنَّهُ يَضُمُ شَيْئًا إِلَيْهُ ، أَي أَنَّهُ مَاتٌ وَقَدْ ضَمِّتُهُ بَيِّدُيهَا

إلى تحرها وصدرها ، رضي ألله عنها . والشَّجْرُ :

التشبيك ، وهو الذَّقَنْ أَيْضاً ، والمحفوظ الأوَّل ،

وسنذكره في موضعه ، وستحرّه ، فهو مسحور وستحير : أصاب ستحرّه أو ستحرّه أو ستحرّه أو ستحرّه أو ستحرّه أو ستحر الما ، وفي القاموس وشرحه السعر ، بنتم فسكون وقد يجرك ويقم فهي ثلاث لغات وزاد المناجي بكسر فسكون اه بتعرف .

لين أو سويق ، وضع اسماً لما يؤكل ذلك الوقت ؛ وقد تسحر الرجل ذلك الطعام أي أكله ، وقد تكرر ذكر السَّحور في الحديث في غير موضع ؛ قــال ابن

والسَّحُور : طعامُ السَّحَرِ وشرابُه . قال الأَزهري :

السُّجور ما 'يتَسَيحَّر' به وقت السَّحَرِ من طعمام أو

والشراب ، وبالضم المصدر والفعل نفسه ، وأكثر ما روي بالفتح ؛ وقبل : الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام والبركة، والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام؛ وتسَمَحَّرَ : أكل السَّحُورَ .

الْإِزْهِرِي : هذا خطأ إنما يقال انتفخ سَحُورُه للجيبانِ

الذي مَلَّا الْجُوفَ جَوفِهِ ﴾ فانتفخ السَّحْيُرُ وهو الرُّثَّةِ

الأثير : هو بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعمام

والمَرَي، من أعلى البطن . ويقال العبان : قد النفخ سَمْرُه، ويقال ذلك أيضاً لن تعدّى طَوْرَه. قال اللث : إذا تزّت بالرجل البطنة يقال : انتفخ سَمْرُه ، معناه عَدًا طَوْرَهُ وَجَاوِز قدرَه ؛ قال

حتى رفع القلب إلى الحُلَّتُةُوم ، ومنه قوله تعالى :
وبلغت القلوب الحِنَّاجِرَ وَتَطْنُونَ بِاللهِ الظُنُونَ ،
وكذلك قوله : وأَنْـذُرْهُم يوم الآزة إذ القلوب للدى الحِنَّاجِر ؛ كُلُّ هَذَا يدل على أَنْ انتقاح السَّحْر

مَثَلُ لَشَدَّةَ الحَوفَ وتَمَكَنَ الفَزعِ وأَنّه لا يَكُونَ مِنَ الطّنة ؛ ومنه قولهم للأرنب: المُقَطّعَةُ الأسحادِ ؛

ورجل سنجر وسنجير : انقطع سنحر ﴿ ، وهو رئته ، فإذا أصابه منه السلُّ وذهب لحمه ، فهو سنجير وسنجر " ؛ قال العجاج :

وغلمتني منهم سَجيرٌ وسَجَرْ ، وَسَجَرْ ، وَقَامُ مِنْ جَذْبِ دُلُو بِنَهَا هَجِرْ ،

سَحِرِ : انقطع سَعْرُه من جذبه بالدلو؛ وفي المحكم: وآتِق من جَذَب دلويها

وهَجِرِ وهَجِيرِ : بمشي مُمثقَلًا متقارب الحَطُورِ كأن به هِجَاداً لا ينبسط ما به من الشر والبلاء . والسُّحَارَة : السَّحْرُ وما تعلق به ما ينتزعه القَصَّابُ ؛

> أَيَذْهَبُ مَا جَمَعَنْتُ صَرِيمَ سَعَوْرِ ؟ ظَلَيْهَا ؟ إنَّ ذَا لَهُوَ العَجِيبُ

معناه : مصروم الرئة مقطوعها ؛ وكل ما يَبيسَ منه، فهو صَرِيمُ سَحَوْرٍ ؛ أنشد ثعلب :

> تقول كلوينتي لتمًا استقلت: أتترك ما جمعت صريم سكور؟

وصُرِمَ سَحْرُهُ: انقطع رَجاؤه ، وقد فسر صَرِيم سَحْرٍ بأنه المقطوع الرجاء . وفرس سَحِيرُ : عظيم الجَوْف . والسَّحْرُ والسُّحْرَةُ : بياض يعلو السواد ، يقال بالسين والصاد ، إلا أن السين أكثر ما يستعمل في سَحَر الصبح ، والصاد في الألوان ، يقال : حسال أصْحَرُ وأنان صحراء . والإسحار والأستعار : تقل يسمن عليه المال ، واحدته إستحارة وأستحارة . قال أبو حنيفة : سبعت أعرابيا يقول السَّعار فطرح الألف وخفف الراء وزعم أن نبانه يشبه الفُجل غير أن لا فنجلة له ، وهو خشين وتفع في وسطه قلصبة في رأسها كُعْبُرة "كَكُعْبُرة والفُجلة ، فيها

حَبِّ له ُدهُن مُن يؤكل ويتداوى به ، وفي ورقه حُروفَ قال : ولا أدري قال : ولا أدري الإستحار أم غيره . الأزهري عن النضر : الإستحار والأستحار في نقلة حارة تنبت على ساق ، لها ورق صغ لها حية سوداً كُنْ أَمْ الشَّمْ عُيْرَة .

سحطو : استَنْطَرَ : وقع على وَجَه . الأزهري استَنْطَرَ امته .

سحفو: المُسْحَنْفِرُ : الماضي السريع، وهو أيضاً الممت واسحَنْفَرَ الرجل في منطقه : مضى فيه ولم يَتَمَكَّ واسحَنْفَرَ تَ الحَيل في جريها : أسرعت . واسحَنْ المطر : كثر . وقال أبو حنيفة : المُسْحَنْفِرُ الكَ الصّبِّ الواسعُ ؟ قال :

> أَغَرُ هُرْيَمُ مُسْتَهِلُ كَبَابُهُ ، له فرُنْقُ مُسْحَنْفِرَاتُ صَوَادِرِهُ

الجوهري بملك مستحنفر واسع . قال الأزهر ع اسحنفر واجر نفز ثباعيان ، والنون زائدة لحقت بالحماسي ، وجملة قول النحويين أن الحما الصحيح الحروف لا يكون إلا في الأسماء م الجحمر ش والجر دَحْل ، وأما الأفعال فليس ف خماسي إلاً بزيادة حسرف أو حرفين . استحنف الرجل إذا مضى مسرعاً . ويقال: اسحنفر في خط إذا مضى واتسع في كلامه .

سخو : سَخِرَ منه وبه سَخْرًا وَسَخَرًا وَمَسَخَرَ وسُخْرًا ، بالضم ، وسُخْرَة وسِخْر بِّا وسُخْر وسُخْرِيَّة : هزىء به ؛ ويروى بيت أعشى باهلة ، وجهين :

إني أَتَتَنْنِي لِسانَ"، لا أَسَرُ بها، مِنْ عَلَـْوَ ، لا عَجَبُ منها ولا سُخَرُ ويروى: ولاسَخَرُ ، قال ذلك لما بلغه خبر مقتل أَخْ

نعتاً كقولهم : هُم لك سِيُخْرِيُّ وسُيخْرِيَّةٌ ، من ذكر قال سُيغُريًّا ، ومن أنت قبال سُيغُريَّة .. الفراء : يقال سَخَر ْت ْ منه ، ولا يقال سَخَر ْت ُ به ـُ قال الله تعالى : لا يَسْخُرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ . وسَخَرُتُ مَنْ فلانَ هِي اللَّفَ القَصِيحَةُ . وقال تعالى : فَيَسْخُرُ وَنَ مَنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مَنْهُمْ ، وقال : إِنْ تَسْخُرُوا مِنْهَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُم } وقال الواعي تَغَيَّرَ قَنُوامي وَلَا أَسْخَرُ ، وما نُحمُّ من قَدَر يُقَدَّرُ قوله أسخَرُ ۚ أَي لا أُسخَرُ منهم . وقال بعضهم : لو سَخِرْتُ مَن دَاضِعَ خَشْبِتُ أَن يُجُودُ بِي فَعَلْمُ . الجوهري : حكى أبو زيد سَخَرْتُ به ؛ وَهُو أَرْدَأُ اللغتان . وقال الأخفش : سَخَرْتُ مِنْهُ وسَخَرْتُ به ، وضَّحَكْتُ منه وضحكت به ، وهَوَ ثُنْتُ منه وهَرَ نُنْتُ بِهِ ﴾ كُلُّ يَقَالَ ، وَالْاسَمُ السُّخُويَّةُ ۗ والسُّخْرِيُّ والسُّخْرِيُّ ، وقرىء بهما قوله تعالى : لِيَتَّيْفِ ذَ بِعِضُهُم بِعِضًا سُخِريًّا . وفي الحديث :

المنتشر ، والتأنيث للكلمة. قال الأزهري: وقد يكون

قوله اسخر اي لا اسخر منهم . وقال بعصهم : لو سخر " من راضع لحشيت أن يجوز بي فعله . الجوهري : حكى أبو زيد سخر " ت به ، وهو أر دأ اللغتين . وقال الأخفش : سخر " ت منه وسخر " ت منه وسخر " ت منه وضحكت به ، وهز ثنت منه وهز ثنت منه وضحكت به ، وهز ثنت منه وهز ثنت منه والسخرية به وظر ثنت به ؛ كل يقال ، والاسم السخرية منه والسخرية ، وقرى بهما قوله تعالى : ليتشخر مني وأنا الملك ؟ أي أتسته زيء يه وإطلاق ظاهره على الله لا يجوز، وإنما هو مجاز عمنى : أتضعني فيا لا أراه من حقي ? فكأنها صورة السخرية . وقوله نعالى : وإذا رأوا آية يستسخر ون ؛ قال ان نسخر ون ؛ قال ان كيشخر ون ، كعلا قر نه واستعلاه . وقوله تعالى : كيشخر ون ؛ كعلا قر نه واستعلاه . وقوله تعالى : يستنخر ون ؛ كيشخر ون ويستهز ثون ، كا تقول : يستنسخر ون ؛ أي يستخر ون ويستهز ثون ، كا تقول : يستنسخر ون ؛ أي يستخر ون ويستهز ثون ، كا تقول : يستنسخر ون ؛ أي يستخر ون ويستهز ثون ، كا تقول : يستنسخر ون ؛ أي يستخر ون ويستهز ثون ، كا تقول : يستنسخر ون ؛ أي يستخر ون ويستهز ثون ، كا تقول : عبي منه واحد .

والسُّفْرَةُ : الضُّعْكَةُ . ورجل سُغَرَةٌ : يَسْغَرَ

بالناس ، وفي التهذيب: 'يسخَر' من الناس. وسُخْرَةُ":

١ قرله ﴿ مَنْ وَأَنَا الملك ﴾ كذا بالاصل. وفي النهاية : بي وأنت .

يُسْخَرُّ منه ، وكذلك سُخْرِي وسُخْرِيَّة ؛ من ذكره كسر السين ، ومن أنه ضها ، وقرىء بهما - احداد السين ، ومن أنه ضها ، وقرىء بهما

قوله تعالى : ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً . والسَّضْرَةُ : مَا تَسَخَّرُتَ مَنْ دَابَّة أَوْ خَادَم بِلا

والسَّخْرَةُ : مَا تَسَخَرْتُ مِن دَابَةُ أَو خَادُمُ بِلا أَجِرُ وَلا نُمْنَ . ويقال : سَخَرْتُهُ بمعنى سَخَرْتُهُ أَي قَهَرْتُهُ وذَلِتُه . قال الله تعالى : وسَخْر لَكُمُ الشَّمِس

قَهَرْ تُهُ وَذَلِتَهُ . قال الله تعالى : وَسَخْرُ لَمُ الشَّمْسُ والقَمْرُ ؛ أَي ذَلِهِما ، والشَّمْسُ والقَمْرُ مُسَخَّرًا نَ يجريان مجاريهما أي سُخِّرًا جاريين عليهما . والنجومُ

يجريان مجاريهما اي سخرا جاريين عليهما . والنجوم مُسخَّرات ، قال الأزهري : جاريات مجاريهن . وسَخَرَهُ تُسخيراً : كلف عملًا بلا أُجرة ، وكذلك تَسَخَّرَهُ . وسخره يُستَخَرُهُ سِخْرِيّاً وسُخْرِيّاً

وسَخَرَهُ : كلف ما لا يريد وقبره . وكل مقهود مدّر لا يملك لنفسه ما مخلصه من القهر ، فذلك مسخر . وقوله عز وجل : ألم تروا أن الله سخر للكم ما في السبوات وما في الأرض ؛ قال الزجاج :

تسخير ما في السبوات تسخير الشس والقبر والنجو الآدمين ، وهو الانتفاع بها في بلوغ منايته والاقتداء بها في مسالكهم ، وتسخير ما في الأرض تسخير عاريا وأنهارها ودوابها وجبيع منافعها

وهو سُخْرَة لِي وسُخْرِي وسِخْرِي ، وقيسَلَ السُّخْرِي ، وقيسَلَ السُّخْرِي ، بالكسر من المُنْ ، أَلَّكُ سُرَى من المُنْ ، أَلَّكُ سُرَى وسِخْرِي وسِخْرِي وسِخْرِي وسِخْرِي والسَّخْرَة فواحدة مضبوم . وقوله تعالى

فاتخذتموهم سُخْرِيّاً حتى أنسوكم ذكري ، فهو سُخْرِيّاً مو وسيخريّاً ، والضم أجود . أبو زيد : سيخريّاً مو سَخِر إذا استهزأ ، والذي في الزخرف : ليتخا بعضهم بعضاً سُخِريّاً؛ عبداً وإماء وأجراء. وقال

بعضهم بعض تستحري؛ طبيعة رؤيد وبر موده خادم أسخرة ، يفتح الحاء ، يسخر من الناس . وتسخرت دابة لفلان أي ركبتها بغير أجر ؛ وأنشد :

سَواخِر في سَواءِ اليُّم تَحْتَفَزِرُ ﴿

ويقال : سَخَرْتُهُ بَعْنِي سَخَرْتُهُ أَي قَهْرَتُهُ . ورحل سُخْرَة: يُسَنَظَّرُ في الأعمال ويَتَسَخَّرُهُ مِن قَهَرِه . وسَخَرَت السفينة': أطاعت وجرت وطاب لها السير' ، والله سخَّرَ ها تسخيراً . والتسخيرُ : التذليلُ . وسفَّنُ " سواخر' إذا أطاعت وطاب لها الربح . وكل ما ذل وانقاد أو ثهياً لك على ما توبد ، فقد سُخَرَ لك .

والسُّخُرُ : السَّبِّكُرُ انْ ؛ عن أبي حنيفة . سخبر: السَّخْبَرُ: شجر إذا طال تدلُّت رؤوسه وانحنت، واحدته سَخْبَرَة ، وقيـل : السغير شجر من شجر الشُّمام له فَنُضُب مجتمعة وجُرثُومة ؟ قال الشاعر :

واللؤم ينبنت في أصُول السَّخْسِر

وقال أبو حنيفة : السخبر يشبه الشُّمام له تُجرُّ ثُنُّومة وعيدانه كالكر"اث في الكثرة كأن " غره مكاسع القصب أو أرق منها ، وإذا طال تدلتُ رؤوسه وانحنت . وبنو جعفر بن كلاب يُلقَّبُون فروع السَخْيَر ؛ قال دريد بن الصبة :

مما يجيءُ به فروعُ السُّغْبَرِ

ويقال : ركب فلان السخير إذا غُدَر ؛ قال حسان ابنُ ثابت :

> إنْ تَنْغُدُرُوا فالغَدُرُ مَنْكُمْ شَيْبِةً ﴿ ) والغَدُّرُ يُنْبُتُ فِي أَصُولُ السَّخْبَرِ

أراد قوماً منازلهم ومحالتُهم في منايت السخير ؛ قال : وأظنهم من هذيل ؟ قال ابن بري : إنما شبه الغادر بالسخبر لأنه شجر إذا انتهى استرخى وأسه ولم يبسق على انتصابه ، يقول : أنتم لا تثبتون على وفاء كهذا السخبر الذي لا يثبت على حال ، بينا يُوى معتــدلاً منتصباً عاد مسترخياً غير منتصب . وفي حسديث ابن

الزبير : قال لمعاوية لا تُنظَّر قَ الطَّرْاقُ الْأَفْتَمُوانَ

في أُصول السخبر ؛ هو شجر تأليَّفُه الحَيَّاتُ فنسكن في أصوله ، الواحدة سخبرة ؛ يقول : لا تتغاف ل عما

سدو : السَّدُّرُّ : شَجَّر النَّبِق ، وأحدتها سِدُّرَّة وجمعها

سد رات وسد دات وسد کات و سند ک وسدور ۱۰ الأخيرة نادرة . قال أبو حنيفة: قال ابن زياد: السُّدُّر'

من العِضَّامِي، وهو لـُـوَّنَانَ : فَمَنْهُ تُعِبُّرُ يُّ ، وَمَنْـهُ ضال ؛ فأما العُبْرِي فِما لا شوك فيـه إلا ما لا يَضَيرُ ، وأما الصَّالُ فهو ذو شوك ، وللسدر ورقسة

عريضة مُدَوَّرة ؛ وربما كانت السدرة محسلالاً ؛ قال دُّو الرَّمَّةُ :

قَطَعُتُ ، إذا تَجَوُّفَت العَواطي، ضروب السدو عبرياً وضالا

قال : ونيق الضَّال صفار". قبال : وأَجُو دُ نيق أيعْلُـمُمُ بِأَرْضَ العرَّبِ نُسِقُ مُجَرَّ في بقعة واحدة يُسْمَى السلطان ، هو أَشَد نبق يعلم حلاوة وأطنيبُه

رائحة ، يفوح فَمَ آكله وثياب مُلابِسه كما يقوحُ العطير. التهذيب: السدر اسم للجنس، والواحدة سدرة . والسدر من الشجر سدُّران : أحدهما بَرَّيُّ لا ينتفع يثمره ولا يصلح ورقه للغَسُول وربما خَيَط ورَقَهَا الراعِيةُ ، وثمره عَفَصُ لا يسوغ في الحلق،

والعرب تسبيه الضال ، والسدر الثاني ينبت على الماء وتمر- النبق وورقه غسول يشيه شجر الينتيَّاب له نُسلِامُ كَسُلَّائُه وورقه كورقه غير أن ثمر العناب أحمر حلو وتمر السدر أصفر 'مز" يُتَفَكَّه به . وفي الحديث : من

قطَع سدُّرَةً صَوَّبَ اللهُ وأَسَه في النار ؛ قال ابن الأثير : قبل أراد به سدر مكة لأنها حَرَم ، وقبل

 أوله « سدور » كذا بالاصل بو او بعد الدال ، (وفي القاموس) سقوطها ، وقال شارحه ناقلًا عن المعكم هو بالضم .

سدر المدينة ، نهى عن قطعه لسكون أننساً وظلاً لمن "

ُهَاجِرُ إليها ، وقبل : أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستطل به أبنــاء السبيل والحيوان أو في ملك

إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق ، ومع هذا

فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن

سدرة المنتهى في أقصى الجنة إليها يتنتهي علم الأو"ان والآخرين ولا يتمد" إلها وسدر ثوبة يسدور وسدر شقه ؟ عن يعقوب والسدور والسدول والسدول ومسدور وستعر منشدر ومنسد له إذا كان مسترسيلا . وسدرت المرأة شعرها فانسدر : لفنة في سدر كنه فانسدل . ابن سيده : فانسدر الشعر والسير يسدر أسيد أسيد المرابع المسدر الشعر والسير يسدره أسرع بعض الإسراع . أبو عبيد : يقال انسدر أيضاً : أسرع بعض الإسراع . أبو عبيد : يقال انسدر أيضاً : أسرع بعض الإسراع . يعدو إذا أسرع في عدو ، اللحياني : سدر ثوبة سدراً إذا أرسله طولاً . وقال أبو عبرو : تسدر ثوبة بنوبه إذا أرسله طولاً . وقال أبو عبرو : تسدر ثوبة بنوبه إذا أرسله طولاً . وقال أبو عبرو : تسدد ثوبة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدار : شبه الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدور المدار : شبه الكلة الكلة بنوبه إذا أرسله طولاً . والسدور المدرو : المدر

والسيدارة : القلنيسوة بيلا اصداع ؛ عن المَجَري " . والسدو : بناة ، وهو بالفارسية سهد للى أي ثلاث شعب أو ثلاث مداخلات . وقال الأصمعي : السدير فارسية كأن أصله سادل أي قئية في ثلاث قباب

متداخلة ، وهي التي تسميها الناس اليوم سيولئي ، فأعربته العرب فقالواسكوين، والسكوين : النهر، وقد غلب على بعض الأنهار ؛ قال :

ألابن أماك ما بدا ،

ولك الحورات والسدير؟ المهدير؟ السدير؛ السدير؛ نتهر بالحيرة ؛ قال عدي : سرَّه حاله وكشرة أما يَدُ للك ، والبحر أمعرضاً ، والسدير؛

والسديرُ : نهر ، ويقال : قصر ، وهو مُعَرَّبُ وأَلِي فِيهِ قِيابُ مُدَاخَلَةً ...

عروة بن الزبير ، وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبواباً . قال هشام : وهذه أبواب من سدو قطعه . أي وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه . وسدر بصر . للم يكد ببصر .

ويقال : سكور البعير ، بالكسر ، يُستَدَّرُ سَدَرا تحير من شدة الحر" ، فهو سكور" . ورجل سادر : غير متشتت . والسادر : المتعير . وفي الحديث : الذي يَسَدَّرُ في البحر كالمتشجط في دمه ؛ السُّدَرُ ،

البحر . وفي حديث على : نَفَرَ مُسْتَكُبِّراً وخَبَطَ سادِراً أَي لاهِاً ، والبادِرُ : الذي لا يَهْتَمُ لشيء ولا يُبالِي ما صَنَع ؛ قال :
سادِراً أَحْسَبُ عَبِّي رَشَداً ،
فتَناهَمْتُ وقد صابَتْ يقُو ٢٠

بالتحريك : كالدُّوان ، وهو كثيراً ما يَعْرُ صُ لُواكب

والسَّدَرُ : اسْمِدْرَارُ البَصَرِ . أَنِ الْأَعْرَابِي : سَدِرَ قَمَدِرَ ، وسَدِرَ مِن شَدَّةَ الحَرِّ . والسَّدَرُ : تحيُّر البصر . وقوله تعالى : عند سِدْرَةَ المُنْتَهَى ؟ قال الليث : زعم انها سدرة في السَّاءَ السابعة لا

قال الليث : زعم انها سدرة في السباء السابعة لا يجاوزها مَلَكُ ولا نبي وقد أَظلت الماء والجنة وقال : ويجمع على ما تقدم . وفي حديث الإشراء : ثم رُفعت الله الذرة المُنْتَهَى ؟ قال ان الأثير :

وله « غير منشت » كذا بالاصل بشين معجمة بين نامي ، والذي في شرح القاموس نقلاً عن الاساس : وتكلم سادراً غير منثبت ، عثلة بين ناه فوقية وموحدة .
 وقوله « صابت بقر » في الصحاح وقولهم الشدة إذا نزلت صابت المساح وقوله »

وقوله لا قابت بفر » في الصفاح وقوهم السدة إيدا الرات قابت بقر" أي مارت الشدة في قر ارها . ابن سيده: والسدير منتبع الماء. وسدير النضل: سواده ومُحْتَمَعُه . وفي نوادر الأصمعي التي رواها عنه أبو يعلى قال: قال أبو عمرو بن العلاء السدير

والأسدران : المنكسان ، وقيل : عرقان في العين أو نحت الصدغين . وجاء يضرب أسدريه أسدريه ؟ يضرب مثلاً للفارغ الذي لا شغل له ، وفي حديث الحسن : يضرب أسدريه أي عطافيه ومنكبيه يضرب بيديه عليهما ، وهو يمني الفارغ . قال أبو زيد : يقال للزجل إذا جاء فارغاً : جاء ينفض أسدريه أي عطفيه . قال : بعضهم : جاء ينفض أصدريه أي عطفيه . قال : وأسدراه منكباه . وقال ابن السكيت : جاء ينفض أز دريه ، بالزاي ، وذلك إذا جاء فارغاً ليس بيده شيء ولم يقض طلبته

أبو عمرو : سبعت بعض قيس يقول سُدَّلَ الرجُلُ في البلاد وسدر إذا ذهب فيها فلم يَكَنْنِه شيء .

و لُعْبَة العرب يقال لهما : السُّدُّرُ والطُّبَنُ . ابن سده: والسُّدَّرُ اللعبةُ التي تسمى الطُّبَنَ ، وهو خطَّ مستدير تلعب بها الصبيان ؛ وفي حديث بعضهم : وأيت أبا هريرة يلعب السُّدَّر ؛ وال ابن الأثير : هو لعبة

يُلْعَبُ بها يُقامَرُ بها ، وتكسر سينها وتضم ، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ؛ ومنه حديث يحيى بن أبي كثير : السُّدَّر هي الشيطانة الصفرى يعني أنها من أمر الشيطان ؛ وقول أمية بن أبي الصلت :

وكأن ير فيع ، والملائك حو لها ، سدر ، تواكل القوائيم ، أُجْرَدُ ا

سَدِرِ : للبحر ، لم يُسْمِع به إلا في شعره . قال أبو علي : وقال أجرد لأنه قد لا يكون كذلك إذا تَموَّج . الجوهري : سَدِرِ اسم من أسماء البحر ، ١ قوله « برقع » هو كزيرج وقنفذ الساء الـابعة اهـ قاموس .

وأنشد بيت أمية إلا أنه قال عوص حولها حو له وقال عوض أجرد أجرَبُ ، بالباء ، قال ابن بري صوابه أجرد، بالدال، كما أوردناه، والقصيدة كلمها دالية وقبله :

# فَأَتَمَّ سِنتًا فَاسْتَوَتَ أَطْبَاقُهُمَا ، وأَنَى بِسَابِعَةٍ فَــَأَنَّى نُورَدُ

قال: وصواب قوله حوله أن يقول حولها لأن بهر قيا اسم من أساء السباء مؤنشة لا تنصرف للتأنيد والتعريف ، وأواد بالقوائم همنا الرياح ، وتواكلته تركته . يقال : تواكله القوم إذا تركوه ؛ شبه السباليحر عند سكونه وعدم تموجه ؛ قيال ابن سيا وأنشد ثعلب :

### وكأنَّ بِرَقْعَ وَالْمَلَائِكَ تَحْتَهَا، سدر ، تواكله قوائم أربع

قال : سدر پَدُور ُ . وقوائم أُربع : قال هم الملائک لا يدری كيف خلقهم . قال : شبه الملائكة في خوه من الله تعالى بهذا الرجل السّدر ِ .

وينور سادرة : حَيُّ مَنْ العرب ، وسِدُرَةُ قبيلة ؛ قال :

قَدُ لَقِينَتُ سِدُرَهُ جَمْعًا ذَا لُهَا ، وعَدَدًا فَخَمْنًا وعِزَّا بَوْرَى فأما قوله :

عَزَّ عَلَى لَـنَـٰلَى بِلَـٰدِي سُدَّيْرِ سُوءُ مَنْسِيتِي بِلَكَدَّ الغُمْسِيرِ

فقد يجول أن يريد بذي سدار فصفر ، وقيل : د سُدَيْر موضع بعينه .

ورجل سَنْدَرَى : شدید ، مقلوب عن سَرَ نَـٰدَی معرو : السِّرُ : من الأَسْرار التي تَكُتم . والسر : ا أَخْفَيْتُ ، والجمع أَسرار . ورجل سِرْيٌ : يصد

الأشياء سرًا من قوم سِرَّدِين . والسريوة : كالسَّرِّ ، والحمع السرائرُ . الليث : السرُّ ما أَسْرَدُت به . والسريوة : عمل السر من خير أو شر .

وأسر الشيء: كنه وأظهره، وهو من الأضداد، مرك نه : كنيته، وسردنه : أعلنته، والوجهان جبيعاً يفسران في قوله تعالى : وأمر وا الندامة ؟ قبل : أظهروها، وقال ثعلب : معناه أسروها من رؤسائهم ؛ قال ابن سيده : والأول أصح . قبال الجوهري : وكذلك في قول المرى القيس : لو يسر ون مقتلي ؛ قال : وكان الأصمي يويه : لو يشرون ، بالشين معجمة ، أي يُظهرون وأسر وأسر وأسر والمودة وسارة في أذنه مسارة وسرارة وتسادوا أي تناجوا . أبو عبيدة ، أسروت الشيء أخفيته ، وأسروت الشيء أخفيته ، وأسروت الشيء أخفيته ،

زدق: فَلَــُمَّا رَأَى الحَــِجَّاجَ جَرَّدَ سَيْفَهَ ، أَسَرَّ الحَـرُورِيُّ الذي كان أَضْبَرا

الندامة لما رأوا العذاب؛ أي أظهروها ؛ وأنشد

استحمر الطين. والسّرَرُ والسّرَرُ والسّرارُ والسّرارُ والسّرارُ ، كله : الليلة التي يَستَسِرُ فيها القبرُ ؛ قال :

نَحْنُ صَبَحْنَا عَامِرًا في دارها ، مُجرُّداً تَعَادَى طَرَّفَيْ نَهَارِها ، عَشِيَّةَ الهِلالِ أَو مِرَّارِها

غيره: سُرَرُ الشهر ، بالتحريك ، آخِرُ ليلة منه ، وهو مشتق من قولهم : استَسَرَّ الفيرُ أَي خفي ليلة الشراد فرعا كان ليلتين ، وفي الحديث: صوموا الشهر وسِرَّه؛ أي أو له ، وقيل مستَهَلَه ،

وقيل وسَطَّه ، وَمِرُ كُلِّ شِيء : جَوْفُه ، فَكَأَنه أَرَاد الأَيام البيض ؛ قال أَنِ الأَثير : قال الأَزهري لا أَعرف السر بهذا المعنى إِمَّا يَقَالُ سِرَادِ الشهر وسَرَادِه وسَرَادِه وسَرَادِه وسَرَادِه وسَرَادِه وسَرَادِه وسَرَادِه الشهر وسَرَادِه وسَرَادِه الشهر وسَرَادِه وسَرَادِه الشهر وسَرَادِه وسَرَادِه الشهر وسَرَادُه الشهر

وفي الجديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سأل رجلًا فقال : هل صبت من سرار هذا الشهر شيئاً ؟ قال : لا قال : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين . قال الكسائي وغيره : السرار آخر الشهر ليلة يَسْتَسِرُ الله لله يَسْتَسِرُ الله وربما استَسَرَ لله وربما

استسر للتين إذا مم الشهر . قال الأزهري : وسرار الشهر ، بالكسر ، لغة ليست بحيدة عند اللغويين . الغراء : السرار آخر ليلة إذا كان الشهر تسماً وعشرين ،

وسراره ليلة ثمان وعشرين ، وإذا كان الشهر ثلاثين فسراره ليلة تسع وعشرين ؛ وقال ابن الأثير : قال الحطابي كان بعض أهل العلم يقول في هذا الحديث : إن سؤالة هل صام من سرار الشهر شيئاً سؤال أ

إن سؤاله هل صام من سراو السهر سبط سوال رحم وإنكان ، لأنه قد نهى أن يُستقبل الشهر ، بصوم يوم أو يومين ، قال : ويشبه أن يكون هذا الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر فلذلك قال له : إذا أفطرت ، يعني من رمضان ، قصم يومين، فاستحب له

الوفاء بهما . والسّر : النكاح لأنه يُكُمّ ؛ قال الله تعالى : ولكن لا تُواعِد ُوهُن ً سِرًا ؛ قال وؤية :

فَعَفَّ عِنْ إِسْرارِها بعدَ الفَسَقُ ، ولم يُضِعْهَا بَيْنَ فِرْكُ وعَشَقُ

والسُّرَّيَّةُ : الجارية المتخذَّة للملك والجماع ، فَعُلْمِيَّةٌ " منه على تغيير النسب ، وقيـل : هي فُعُولَة من السُّرُو وقلبت الواو الأخيرة ياء طلَّبَ الحفَّة ، ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياءمثلها ، ثم 'حو"لت الضمة كسرة لمجاورة الباء ؛ وقد تَسَرُّرُت وتُسَرَّيْت : على تحويل التضعيف. أبو الهيثم : السَّرُّ الزَّنَّا ، والسِّرُّ الجماع . وقال الحسن : لا تواعدوهن سرًّا ، قال : هو الزنا ، قال : هو قول أبي مجاز ، وقال مجاهد : لا تواعدوهن هو أن يَخْطُبُهَا في العدَّة ؛ وقال الفراه: معناه لا يصف أحدكم نفسه للمرأة في عدتها في النكاح والإكثار منه . واختلف أهل اللغة في الجارية التي يَتُسَرُّ اها مالكها لم سبيت سُرِّيَّة فقال بعضهم : نسبت إلى السر ، وهو الجباع ، وضبت السين للفرق بين الحرة والأمة توطأ ، فيقال للحُرَّة إذا نُكِعَت سرًّا أو كانت فاجرة : سرِّيَّة ، وللسلوكة يتسراها صاحبها : سُرِّيَّة ، مُحَافة اللِّبس . وقال أبو الهيثم : السِّرُ السُّرورُ ، فسبيت الجارية مُرَيَّة الأنها موضع سُرور الرجل . قال : وهذا أحسن ما قبل فيها ؟ وقال الليث : الشُّرِّيَّةُ ' فَعْلِيَّة مِن قُولُكُ تَسَرَّوْتُ ، ومن قال تَسَرَّبْت فإنه غلط ؛ قال الأزهري : هو الصوَّابِ وَالْأَصَلِ تُسَمِّرُونَتُ وَلَكُنَ لِمَا تُوالَتُ ثَلَاثُ واءات أبدلوا إحداهن ياء ، كما قالوا تَظَنَّنْتُ من الظنُّ وقَصَّتُ أَظْفَارِي وَالْأَصَلِ قَصَّصْتُ ؛ ومنه قول العجاج :

تَقَضَّيَ البازِي إذا البازِي كَسَرُ ۗ

إِمَّا أَصله: تَقَضَّض. وقال بعضهم: استسر الرجا جاريته بعنى تسر اها أي تخذها سرية. والسرية الأمة التي بَو أَنها بيتاً ، وهي فاعلية منسوبة إ السر ، وهو الجاع والإخفاء ، لأن الإنسان كثير ما يَسُرُها ويَسْتُرُها عن حرته ، وإِمَّا ضمت سين لأَن الأَبنية قيد تُغيَّر مُ فِي النسبة خاصة ، كما قالو في النسبة إلى الدهر دهري ، وإلى الأرض

في النسبة إلى الدّهر دهري ، وإلى الأرض النسبة عاصة ، ع فالو اللّرض النسبة ألى الدّهر دهري ، وإلى الأرض السبّلة أسهلي ، والجمع السّراري ، وفي حديث الله إلا النكاح والاستسرار ؛ تويد اتخاذ السراري وكان القياس الاستسراء من تسرّين إذا التّخذ من من السرائي النكاح أو من السرور فأبدلت إحدى الواءات من السر النكاح أو من السرور فأبدلت إحدى الواءات ياء ، وقيل ؛ أصلها الياء من الشيء السّري النفيس وفي حديث صلامة ؛ فاستسرّي أي اتحدي مرية وفي حديث صلامة ؛ فاستسرّي أو تسرّاني فأما استسرة والقياس أن تقول تسرّون أو تسرّاني فأما استسرة في معناه ألقى إلى صرّه ، قال ابن الأثير ؛ قال أبو موسى الذّكر ، والله أبو موسى الذّكر ، والله الأوره الأورى ؛

کلیّا گاأت میراي تغیّرً ، وانشَنَی مین 'دون ِ مَهْمَة شَبْرُها خِينَ انشَنَی

وفي التهذيب : السر ذكر الرجل فخصصه . والسّر : الأصلُ . وسر الوادي : أكرم موضع فيه ، وهي السّرارة أيضاً . والسّر : وسَط الوادي ، وجمعه مرود ؛ قال الأعشى :

كَبَرْ دِيَّةِ الغِيلِ وسُطَّ الغَريفِ، إذا خَالَطُ المَّاءُ منها السُّرورا

وكذلك سَرارُهُ وسَرارَتُهُ وسُرَّتُهُ . وأَرْضَ سِرٌ : كريمة طيبة ، وقيل : هي أطيب موضع فيه، وجمع

السّر مر رُ نادر ، وجمع السّراد أسر " كَفَدَال وَأَقْدُ لَهُ ، الأَصعي : وأَقَدُ لَهُ ، الأَصعي : سَرَارُ الأَرض أوسطه وأكرمه . ويقال : أَدض سَرَ " أَ أَنْ طَيبة . وقال الفراء : سِر " بَيِّنْ السّرادة ، وهو الحالص من كل شي . وقال الأصعي : السّر من الأرض مثل السّرادة أكرمها ؛ وقول الشاعر : وأَعْنُ مِنْ السّرادة أكرمها ؛ وقول الشاعر : وأَعْنُ مَا السّرادة أكرمها ؛ وقول الشاعر :

واعد عت الاسجم العوام ،

قال : السر أخْصَبُ الوادي . وكاتم أي كامن تراه فيه قد كم نداه ولم يبس ؛ وقال لبيد يرثي قوماً :

فَسَاعَهُمُ مُ مَنْدُ ، وَزَانَتُ 'ثَبُودَ هُمْ أَسْلِرَاهُ ' رَبِحَانُ ، رِبِقَاعِ مُنْوَوْ

قال : الأسير"ة أو"ساط الر"ياضي ، وقال أبو عمرو : واحد الأسير"ة سير"ار" ؛ وأنشد :

كأنه عن سيراد الأرض تحجوم

وسر الحسب وسرار وسرار أنه : أوسطه ، وفي ويقال : فلان في سر قومه أي في أفضاهم ، وفي الصحاح : في أوسطهم ، وفي حديث ظبيان : نحن قوم من سرارة مندحج أي من خيارهم ، وسر النسب : تحفه وأفضله ، ومصدره السرارة ، بالفتح ، والسر من كل شيء : الحالص بين السرارة ، ولا فعل له ؛ وأما قول امرى القيس في صفة اموأة :

فَلَهَا مُعَلَّدُها ومُغْلَثُها ، ولَهَا عليهِ سَرَادَهُ الفَضَلِ

فإنه وصف حاربة شبهها بطبية جيداً ومُقْلَمَة مُ جعل لما الفضل على الظبية في سائر تحاسنها ، أواد بالسّراوة كنه الفضل . وسراوة كلّ شيء : محضه ووسَطه، والأصل فيها سَرَاوة الووضة ، وهي خير منابتها ،

وكذلك سُرَّةُ الروضة . وقال الفراء : لها عليها سَرَاوةُ الفضل وسَرَاوةُ الفضل أَي زيادة الفضل . وسَرَّارة الفضل ميرُ هذا الأمر إذا كان عالماً به . وسِرُّ الوادي : أفضل موضع فيه ، والجمع أسرَّةُ مثل قَنْ وأقِنَة ؛ قال طرفة : تَرَبَّعَت القُفَّيْنِ فِي الشَّوْلِ تَرْتَعِي حَدَائِقَ مَوْلِيًّ الأَسرَّةُ أَعْمِيد

و كذلك سرّ ارة الوادي، والجبع سَر ارْ"؛ قال الشاعر: فإن أَفْخُر ْ بِمَجْدِ بَنِي سُلْمَيْمٍ ، أَكُن ْ منها النَّخُومَة والسَّر ادا

والسُّرُّ والسَّرُّ والسَّرَوُ والسَّراوُ ، كله : خط بطن الكف والوجه والجبهة ؛ قال الأعشى :

َ فَانْطُرُو ۚ إِلَى كُفُ وَأَسُوارِهَا ، هَلُ أَنْتَ إِنْ أَوْعَدُّنَنِي ضَائِرِي ؟

يعني خطوط باطن الكف ، والجمع أسراً « وأسرار » وأساريرُ جمع الجمع ، وكذلك الحطوط في كل شيء، قال عنَّوة :

> بِرُجَاجَة صَفَرَاة ذات أَسِرَّة ، تُقرِنَتُ بِأَزْهَرَ فِي الشَّالِ مُفَدَّم

وفي حديث عائشة في صفته ، صلى الله عليه وسلم تَبُرُ أَنَّ أَسَادِيرُ وَجِهه . قال أبو عمرو : الأسَادِيرُ هي الحِبهة من التكسر فيها ، واحده ميررَّ . قال شر : سمعت ابن الأعرابي يقول في قوله تبرق أساريرُ وجهه ، قال : خطوط وجهه سير وأسرارُ ، وأساريرُ جمع الجمع . قال : وقال بعضه الأساديرُ الحدّان والوجنتان ومحاسن الوجه ، وهم شآييبُ الوجه أيضاً وسُبُحاتُ الوجه . وفي حديث عليه السلام : كأنُ ما الذهب يجري في عليه السلام : كأنُ ما الذهب يجري في

صفحة خده، ورو ْنْتَى الجلالِ يَطَّرُهُ فِي أُمِرُ ۚ فِي جبينه.

> نَسُرُهُمُ ، إن 'هُ أَقْبَلُوا ، وإنْ أَدْبَرُوا ، فَهُمُ مَنْ نَسُبُ

أي نطعت في سبية . قال أبو عبيد : سمعت الكسافي يقول : فطع سرر الصي ، وهو واحد . ابن السكيت : يقال قطع سرر الصبي ، ولا يقال قطعت سرته، إنما السرة التي تبقى والسور ما قطع . وقال غيره : يقال ، لما قطع ، السير أيضاً ، يقال : قطع سرر ره . وفي الحديث : أنه ، عليه الصلاة والسلام، وليد معذوراً مسروراً ؛ أي مقطوع السيرة ، وهو ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة . والسير ره : داخ أسر وناقة سراء بينة السير رياخذها الداء في سرتها أسر وناقة سراء بينة السير رياخذها الداء في سرتها على مين من الابتدائية والنمول عذوف والاصل مقطوع السر من على مين من الابتدائية والنمول عذوف والاصل مقطوع السر من

السرة والا فقد ذكر أنه لا يقال قطمت سرته .

فإذا بركت تجافت ؛ قال الأزهري : هذا التفسير غلط من الليث إنما السّرر و وجع بأخذ البعير في الكر كرة لا في السرة . قال أبو عبرو : ناقة سَرًا و وبعير أَسَرُ بَيْنُ السَّرر ، وهو وجع بأخذ في الكركرة ؛ قال الأزهري : هذا سباعي من العرب، ويتال : في سُرّته سَرر و أي ورم يؤله ، وقيل : السّرر قرح في مؤخر كركرة البعير يكاد ينقب إلى جوفه ولا يقتل ، سَرً البعير يُسَر سَرر را ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وقيل : الأسر البعير يسافس ، وهو ودم " يكون في جوف البعير ، والفعل كالفعل والمصدر يكون في جوف البعير ، والفعل كالفعل والمصدر علامدر ؛ قال معديكرب المعروف بغلافاء وفي

أَخَاهُ شُرَحْمْبِيلَ وَكَانَ وَنَيْسَ بِكُرَ بَنَ وَأَنَّلَ قَتْلَ بُومَ

الكُلابِ الأوال:

إن حنبي عن الفراش لتنابي، كتَجَافِي الأَسَرُ فوق الظراب مِن حديث ثما إلتي فَما تر قَتْ عَبْنِي، ولا أسيع شرابي مُرَّة كالذُّعافِ، أكثنه النا س ، على حو ملة كالشهاب مِن شرَحْبيل إذ تعاورَه الأر

وأبيت كالسَّرَّاء يَرْبُو ضَبُّها ، فإذا تَمَزُّحُنَّ عَن عِدَاءِ ضَجَّتْ

وسَرُ الزَّنْدُ يَسُرُهُ مَرَّا إِذَا كَانَ أَجُوفَ فَجَعَلَ فِي جُوفَهُ عُودًا لِقَدَّحَ بِهِ . قَالَ أَبُو حَنَيْقَةً : يَقَـالَ مُرَّ زَنْدُكَ فَإِنهُ أَمَرُ أَي أَجُوفَ أَي احْشُهُ لِيَرِي . والسَّرُهُ: مصدر مَرَّ الزَّنْدَ. وقَنَاةٌ مَرَّالًا: جَوفَاه بَيْنَهُ السَّرَر .

والسَّريرُ : المُضطَّجَعُ ؛ والجمع أَسِرُهُ وسُرُو ؟

سببويه: ومن قال صيد قال في سُر ُو سُرِّ. والسرير:
الذي يجلس عليه معروف. وفي التنزيل العزيز: على سُرُو متقابلين ؟ وبعضم يستثقل اجتاع الضمتين مع التضعيف فيرد الأول منهما إلى الفتح لحقت فيقول مررَّ ، وكذلك ما أشبهه من الجمع مثل ذليل وخوه. وسرير الرأس: مستقره في مُرَّكَبِ العُنْدَى ؟ وأنشد:

ضَرْباً يُزِيلُ الهامَ عن سَريوهِ ، إذالة السُّنْبُلِ عن سَمْسِيوهِ

والسَّر بُورُ: مُسْتَقَرُهُ الرأس والعنق. وسُر بُورُ العيش:

خَفْضُهُ وَدَعَتُهُ وَمَا استَقَرَّ وَاطِمَأَنَ عَلَيْهِ . وَسَرِيرُ الكَمْأَةِ وَسِرَ رُهَا ، بالكسر : مَا عَلَيْهَا مِن التَرَابِ وَالْفِسُورُ وَالْفِينِ ، وَالْجِمْعُ أَسُرُارُ ". قَالَ ابْنَ شَمِيلَ : الفَيقُعُ أَرْدُأُ الكُمْءَ طَعْماً وأسرعها ظهوراً وأقصرها في الأرض سررواً ، قال : وليس للنكماة عروق في الأرض سررواً ، قال : وليس للنكماة عروق ولكن لها أسرار " . والسَّرَدُ : دُمَلُوكَةً مِن تَوَاب

تُنبِت فِيها . والسَّرْيِو : شعبة البَرْدِيِّ . والسُّرُورُ : ما اسْتَسُرَ من البَرْدِيَّة فَوَطُبُتُ وحَسُنَت ونَعُبَت . والسُّرُورُ من النبات : أَنْصَافُ سُوقِهِ العُلا ؛ وقول الأَعْسى :

كَبَرَ دينة الغيل وَسُطَ الغَريد أَ في ، قد خالط المناء منها السريوا

يعني تشعمة البردي ، ويروى : السرووا ، وهي

ما قدمناه، ويد جميع أصلها الذي استقرت عليه أو غابة نعمتها، وقد يعبر بالسرير عن المُلكُ والنَّممَة ؛ وأنشد:

وفارَقَ مِنها عَيْشَةً عَيْدَ فَيْدَ فَيْدَ ؟ وَلَا سَرِيرُها

ابن الأَعرابي: سَرَ يَسَرُ إِذَا اشْتَكِي سُرُ لَهُ أَ. وَسَرَهُ نَسُهُ \* وَ حَسَّاهُ مَا لَسَتَ \* وَهُمْ أَطُ اِفَ الْرَاحِينِ مِ ابن

يَسُونُهُ : حَيَّاهُ بِالمُسَرَّةُ وَهِيَ أَطْرَافُ الرياحِينِ . ابن الأَعرابي : السَّرَّةُ ، الطاقة من الريحان ، والمُسَرَّةُ ﴿

الاعرابي : السرّة ، الطاقة من الرنجان ، والمسرّة أطراف الرياحين . قال أبو حنيفة : وقوم يجعلون الأسرّة وطريق النبات يذهبون به إلى التشبيه بأسرّة

الاسرة طريق البيات يدهبون به إلى السبيه باسرة و الكف وأسرة الوجه ، وهي الحطوط التي فيهما ، وليس هذا بقوي . وأَسَرِ قُ النبت : طرائقه .

والسَّرَّاءُ: النعبة ، والضَّرَّاء: الشدة. والسَّرَّاءُ : الرَّخاء ، وهو نقيض الضراء . والسُّرُّ والسَّرَّاءُ والسُّرُورُ ، والسَّرَّةُ ، الفَرَّحُ ؛ الأخيرة عن السيراني . والمَسَرَّةُ ، سَرُّلُهُ ، الفَرَّحُ ؛ الأخيرة عن السيراني . والمَانَّةُ ، وأنهُ في الله وسَنَّمُ القيادُ ، وقد

والمسرة : كله : الفرح ؛ الاخيره عن السيراني .
يقال : سُرونتُ برؤية فسلان وسَرَّتي لقاؤه وقد
سَرَوْنَهُ أَسُرُّهُ أَي فَرَّحْتُهُ . وقال الجوهري :

السُّرُور خلاف الحُرْن؛ تقول: سَرَّ في فلان مَسَرَّةً وسُرَّ في فلان مَسَرَّةً وسُرَّ هو على ما لم يسمَّ فاعله. ويقال: فلان سَرَّةً سَرَّةً المَا كان يَسُرُ إَخُوانَهُ ويَبَرُهُم . وامرأة سَرَّةً والمَّة سَرَّةً وسارَّةً وسارَةً وسارَ

حكاه أفار بن لتقيط إنما جاء على نوهم أسر ، كما أنشد الآخر في عكسه :
وبالد ينفضي على النّعوت ،
ينفضي كإغضاء الرّوى المشبوت ٢

أَدَاد : المُثْنَبَّتَ فَسُومَ ثُبَنِّهُ ، كَمَا أَدَاد الآخر المُسْرُورَ فَتُومِ أَسُرَّه ...

المسرور فتوهم اسرة ...
وو لكدت ثلاثاً في سرار واحد أي بعضهم في إثر بعض . ويقال : ولد له ثلاثة على سرا وعلى سرار واحد ، وهو أن تقطع سرره هم أشاهاً لا تخلطهم م

القاموس بالشكل بضمها . ٧ قوله « يغضي النم » البيت هكذا بالاصل . أنش . ويقولون : ولدت المرأة ثلاثة في صرك ، جمع الصّر في ، ومَسَرَّل الصّر في الصحة ، وتُسَرَّل فلان بنت فلان إذا كان لشيماً وكانت كريمة فتزو جها لكثرة ماله وقلة مالها .

والسُّرَرُ : موضع على أدبعة أميال من مكة ؛ قال أبو ذويب :

مِآبَةِ منا وقَنَتُ والرسكابَ ، وبَيْنَ الْحَجُونِ وبَيْنَ السُّرُوْ

التهذيب: وقيل في هذا البيت هو الموضع الذي جاء في الحديث: كانت به شجرة سُر" تمتها سبعون نبياً، فسمي سُر راً لذلك ؛ وفي بعض الحديث: أنها بالمأز مين من منتى كانت فيه دو محة ". قال ابن عُمران: بها سَر حة سُر" تحتها سبعون نبياً أي قطعت سُر ردهم عني أنهم ولدوا تحتها ، فهو يصف بركتها والموضع الذي هي فيه يسمى وادي السرو، بضم السين وفتح الراء ؛ وقيل: هو بفتح السين والراء ، وقيل: بكسر السين . وفي حديث السقط : إنه يَجْتَرُهُ والديه بِسَر روم حقي يدخلها الجنة .

وفي حديث حديقة: لا ينزل سُرَّة البصرة أي وسطها وجوفها ، من سُرَّة الإنسان فإنها في وسطه ، وفي حديث طاووس : من كانت له إبل لم يؤد حقها أنت يوم القيامة كأسر ما كانت تطؤه بأخفافها أي كأسمن ما كانت وأوفره ، من سُر كل شيء وهو لئم ومنحة ، وقبل : هو من السُّرُ ور لأنها إذا سنت سرَّت الناظر إلها .

وفي حديث عبر : أنه كان محدّثه ، عليه السلام ، كأخي السرار ؛ السرار : المسارة ، أي كصاحب السرار أو كمثل المشارة في خفض صوته ، والكاف صفة لمصدر محذوف ؛ وفيه : لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغيّل بدرك الفارس فيندعشوه من فرسه ؛

الغَيَّلُ: لِن المرأة إذا حملت وهي تُرْضِعُ ، وسه هذا الفعل قتلًا لأنه يقضي إلى القتل ، وذلك أنه يضه ويرخي قواه ويفسد مزاجه ، وإذا كبر واحتاج إنفسه في الحرب ومنازلة الأقران عجز عنهم وضعة فرعا تُقتل ، إلا أنه لما كان حَفيًّا لا يدوك جعله سر"

فربما 'قتل ، إلا أنه لما كان خفيًّا لا يدرك جعله سر" وفي حديث حذيفة : ثم فننــة السّر"اء ؛ السّر"اء البّطشجاء ؛ قال ان الأثير: قال بعضهم هي التي تدخ الباطن وتزلزله ، قال : ولا أدري ما وجهه .

والمسرَّةُ : الآلة التي يُسَارُ فيها كالطُّوماد . والأَسرَ : الدَّخِيلُ ؛ قال لسِد :

وجَدِّي فارسُ الرَّعْشَاءَ مِنْهُمُّ دَلِيسُ ، لا أَسَرُ ولا سَنِيدُ ويروى : أَلَفُ .

وفي المثل : ما يَوْمُ حَلَيْمَةَ بِسِرِ ؟ قال : يضره لكل أمر متعالم مشهور ، وهي حليبة بنت الحرث ب أبي شبر الفساني لأن أباها لما وجه جيشاً إلى المنذر ب ماء الساء أخرجت لهم طيباً في مِرْ كَنْ ، قطيبتهم ب فنسب اليوم إليها .

وسَرَّارُ" : واد . والسَّريرُ : موضع في بـــلاه بغ كنانة ؛ قال عروة بن الورد :

سَقَى سَلَمْى، وأَيْنَ مَحَسَلُ سَلَمْى ؟ إذا حَسَلُتُ مُجاوِرَةَ السَّرِيرِ والتَّسْرِيرُ : موضع في بلاد غاضرة؛ حكاه أبو حنيغة وأنشد :

إذا يقولون : ما أشفى ? أقدُولُ لَهُمُ :

دُخَانُ رَمْتُ مِنَ التَّسُورِيرِ يَشْفِينِي

عما يَضُمُ إلى تُحمُرانَ حَاطِيهُ ،

من الجُنْيَبَةِ ، جَزَلًا غَيْرَ مَوْزُونِ
الجنية : ثِنْيٌ من التسرير ، وأعلى التسرير لغاضرة .

وأبو السَّرَّار جبيعاً : من كناهم . والسُّر سُورٌ : الفَطَنُ العالم . وإنه لَـَسُو سُورٌ مال

و في ديار تميم موضع يقال له : السَّرُّ . وأبو سَرَّالِ

أي حافظ له . أبو عمرو : هـ لان أسر سُورُ مـ ال وسُوبَانُ مَالَ إِذَا كَانَ حِسنَ القيامِ عَلَيْهِ عَالِمًا عِصَلَحَتُهُ. أبو حاتم : يقال فلان نُسر ْسُور ي وسُر ْسُور تَّى أي حبيبي وخاصَّتي . ويقال: فلان سُرُ سُورٌ هذا الأَمر

بمعالي الأمور . ويقال : سَرَّسَرَّتُ سَقْرَتِي إِذَا سطو: السَّطُّرُ والسَّطَّرُ: الصُّفُّ من الكتاب والشجر

إذا كان قاعًا به . ويقال للرجل 'سر'سُر'' إذا أمرته

والنخل ونحوها ؛ قال جريو : مَنْ شَاءَ بِالْمُعْتُهُ مَانِي وَخُلُمْعَتُهُ ، ما يَكُمُلُ النَّيْمُ في ديوانِهم سَطَّرا

والجمعُ من كل ذلك أسطُو ۗ وأسطار ۗ وأساطيو ۗ ؟ عن اللحياني، وسُطورٌ". ويقال: بَني سُطَّرُ ۗ وغَرَسَ سَطَرًا . والسَّطُّرُ : الحَطُّ والكتابة ، وهو في الأصل مصدر . اللبث : يقال سَطَوْ من كُتُب وسُطُّر من شجر معزولين ونحو ذلك ؛ وأنشد :

> إني وأسطار سطرن سطرا القائل : يا نتصر تتصرا تصرا

وقَالَ الرَّجَاجِ فِي قُولُهُ تَعَالَى : وَقَالُوا أَسَاطِيرِ الأَوَّ لَيْنَ ؛ خَبُّرُ لابتداء محذوف ، المعنى وقالوا الذي حِماء به

أساطيو الأولين ؛ معناه سَطَّرَهُ الأوَّلونَ ، وواحدُ الأساطير أسطنورة "، كما قالوا أحد وته وأحاديث. وسَطَرَ يُسْطُرُ إِذَا كَتَبِ؟ قَالَ اللهِ تَعَالَى: نُ وَالْقَلْمِ وما يَسْطُنُرُونَ ؛ أي وما تكتب الملائكة ؛ وقد

سَطَرَ الكتابُ يَسْطُورُهُ سَطْراً وسَطَّرَهُ

أوله «سرسر » هكذا في الاصل بفم السينين .

واسْتَطَرَّهِ. وفي الثنويــل : وكل صفــير وكبير مُسْتَطَرُّ . وسَطَرَ يَسْطُرُ سَطْراً : كتب ،

واستنظر مثله ، قال أبو سعيد الضرير : سبعت أَعرابِــّاً فصحاً يقول : أَسْطَـرَ فلانْ اسمى أي تجاوز

السَّطِّسُ الذي فيه اسمى؛ فإذا كتبه قبل: سَطَّسُ وْ،

وبقال : سَطِّرَ فَلانُ فَلانًا بِالسَّفِ سَطِّر إَ إِذَا قَطَّعُهُ

به كأنتُهُ سَطَوْرٌ مُسْطُنُورٌ ؟ ومِنه قيـل لسيف

القَصَّابِ: ساطُّور ".

الفراء: يقال للقصاب ساطر" وسَطَّاو" وشُطَّاب" ومُشتقس ولحام وقد ال وجرار .

وقال ابن بُزُوج : يقولون للرجل إذا أخطأ فَكُنُّنُو ْ ا عن خَطَيْهِ : أَسْطَرَ فلانْ اليومَ ، وهو الإسْطال عِمني الإخطاء قال الأزهري: هو ما حكاه الضرير

عن الأعرابي أسطر اسبي أي جاوز السَّطسُ الذي

والأساطينُ : الأياطيلُ . والأساطينُ : أحاديثُ لا نظام لها ، واحدثها إسطار وإسطارة "، بالكسر ، وأسطير وأسطيرة وأسطاور وأسطانور وأسطانورة م بالضم

وقال قوم : أساطيو جمع أسطان وأسطان جمع سطش ، وقال أبو عبيدة : أجسع سطو على أَسْطُسُ ثُمْ يُجِمِعُ أَسْطُسُ عَلَى أَساطيرٍ ، وقبال أبو

الحسن : لا واحد له ، وقال اللحياني: واحد الأساطر أسطورة وأسطير وأسطيرة إلى العشرة . قال : ويقال

سَطِيْرِ وَيَجِمعُ إِلَى الْعَشَرَةُ أَسْطَارًا ، ثُمُ أَسَاطَيْرُ جَمَعُ أُ وسَطَّرَهَا : أَلُّقُهَا . وَسُطِّرً عَلَيْنَا: أَتَانَا بِالْأَسَاطِيرِ .

الليث : يقال سَطَّر فلان علينا يُسطَّر إذا حِماء بِأَخَادِيثُ تَشْبِهِ الْبَاطَلِ . يَقَالَ بِنَ هُو 'يُسَطِّرُ' مَا لَا أصل له أي يؤلف . وفي حَدَيثُ الحَسْ : سأله

الأشعث عن شيء من القرآن فقال له : والله إلك ما

تُسَيَّطُورُ عَلَيَّ بشيء أي ما تُرَوِّجُ. بِقال: سَطَّرَ

فلان على فلان إذا رُخرف له الأقاويلَ ونَمَّتُهَا ، وتلك الأقاويلُ الأساطيوُ والسُّطُورُ . والمُستِيطِرُ وَالمُصَيْطِنُ : المُسكَلَّطُ على الشيء لِيُشْرِف عليـه ويَتُتُعَهَّدُ أحوالُه ويكتبُ عَمَلَـهُ ﴾ وأصله من السَّطُّر لأن الكتاب مُسلَّطُّونُ ، والذي يفعله 'مسَطَّرُ ومُسَيِّطُرُ . يقال : سَيْطَرُ تَ عَلَيْنا. وفي القرآن : لست عليهم بمُسَيْطر ؟ أي مسكَّط يقال: سَيْطَنَ يُسْيَطِرُ وَتَسْيَطُنَ يَتْسَيْطُنُ عَالِهُ مُسْيُطُورٌ وَمُتَسَيِّطُهُ ، وقد تقلب السينِ صادرًا لأَجِل الطاء ، وقال الفراء في قوله تعالى : أم عندهم خزائن ربك أم هُمُ المُسَيِّطُورُونَ ؟ قَالَ : المصطرون كتابتها بالصاد وقراءتها بالسين ، وقال الزجاج : المسيطرون الأرباب المسلطون . يقال : قد تسيطر علينا وتصيطر ، بالسين والصاد ، والأصل السين ، وكل سين بعدها طاء نجوز أن تقلب صاداً . يقال : سطر وصطر وسطا عليه وصطا . وسُطَرَهُ أي صرعه .

وصطا . وسطر أي صرعه .
والسطر : السكة من النخل . والسطر : العتود والسطر : السكة من النخل . والسطر : العتود من المعز ، وفي التهذيب : من الغنم ، والصاد لغة .
والم سيطر : الرقيب الحفيظ ، وقيل : المتسلط ، وقد سيطر ، ووقد سيطر علينا وسوطر . الليث : السيطر ، وقد يقال : قد سيطر أيسيطر ، وفي مجهول فعله إغا ما ن قد سيطر أيسيطر أن وفي مجهول فعله إغا صاد سوطر ، ولم يقل أسيطر أن الياء ساكنة لا تثبت بعد ضمة ، كما أنك تقول من آيست أويس وأس ومن القين أوقي يبوقن ، فإذا جاءت ياء وأس ومن القين أوقي يبوقن ، فإذا جاءت ياء ساكنة بعد ضمة لم تثبت ، ولكنها مجترها ما قبلها فيصيرها واوا في حال المن مثل قواك أعيس أين الله عنه النها من قواك أعيس أين النه النه كرة الماء مثل نواك أعيس النه .

العيسة وأبيض وجمعه بيض وهو فعلة وفعل وفعل الما الما ما قبلها فكسرت ، وقالوا أكبس كوسى وأطيب وأطيب ولين ، وإنما توحوا في ذلك أوضعه وأحسنه ، وأيما فعلوا فهو القباس ؛ وكذلك يقول بعضهم في قسمة ضيزى إنما هو فعلس ، ولو قبل

بنيت على فعلم لم يكن خطأ ، ألا ترى أن بعضهم عهدها على كسرتها ، فاستقبعوا أن يقولوا سيطر كثرة الكسرات ، فلما تراوحت الضمة والكسرة كان الواو أحسن ، وأما 'يسيطر' فلما ذهبت منه مدة السين وجعت الياء . قال أبو منصوو : سيطر عمول على فيعل ، فهو مسيطر" ، ولم يستعمل عمول

فعله ، وينتهي في كلام العرب إلى ما انتهوا إلى.

قال : وقول الليث لو قبل بنيت ضيزى على فعلمَى لم يكن خطأ لأن فعلمَى جاءت أسماً ولم تجيء صفة ، وضيزى عندهم فلَعلمَى وكسرت الضاد من أجل الياء الساكنة ، وهو مذكور في مؤضعه ؛ وأما قول أبي دواد الإيادي :

وأرى الموت قد تك لئى ، مِنَ الحَصْ رِ ، عَلَى "رَبِ" أَهْلِهِ السَّاطِرُونِ

فإن الساطرون اسم ملك من العجم كان يسكن الحضر، وهو مدينة بين دجلة والفرات ، غــزاه سابور ذو الأكتاف فأحده وقتله .

التهذيب: المُسطّارُ الحمر الحامض؛ بتخفيف ألراء، لغة رومية ، وقيل: هي الحديثة المتغيرة الطعم والزيح، وقال: المُسطّارُ من أساء الحمر التي اعتصرت من أبكار العنب حديثاً بلغة أهل الشام، قال: وأواه روميّاً لأنه لا يشبه أبنية كلام العرب؛ قال: ويقال المُسطّار بالسين ، قال: وهكذا رواه أبو عبيد في باب الحمر وقال: هو الحامض منه. قال الأزهري:

المسطار أظنه مفتعلا من صار قلبت التاءطاء . الجوهري: المسطارا ، بكسر الميم ، ضرب من الشراب فيه حموضة .

سعو: السعر : الذي يَقُومُ عليه السَّنُ ، وجمعه أسعار . وقد أسعر وا وسَعَر وا بمني واحد : اتفقوا على سعر . وفي الحديث : أنه قبل للنبي ، صلى الله عليه وسلم : سَعَر لنا ، فقال : إن الله هو المُستعر ، وأي أنه هو المُستعر ، وأي أنه هو المُستعر ، والتسعير في أنه هو المُستعر في الأشياء ويُعْلَيها فلا اعتراض لأحد عليه ، والذلك لا يجوز التسعير . والتسعير :

تقدير السعر .

وسَعَرَ النار والحرب تَسْعَرُ هَمَا سَعْرَ الْ وَأَسْعَرَ هُمَا وَسَعَرَ هُمَا وَسَعَرَ هُمَا وَسَعَرَ هُمَا وَسَعَرَ هُمَا وَسَعَرَ هُمَا وَسَعَرَ تُ : استوقدت. ونار سَعِيرُ : مَسْعُورَةُ ، بغير هاء ؟ عن اللحياني . وقرى و : وإذا الجحيم شعرت أيضاً ، والنشديد للمبالفة . وقوله تعالى : وكفي بجهنم سعيراً ؟ قال الأخفش :

هو مثل كهين وصريع لأنك تقول سُعِرَتُ فهي مُسُمُّورَةُ ؟ وَمنه قوله تعالى : فَسُحُقاً لأَصِحَابِ السَّمِيرِ ؟ أي بُعْداً لأَصِحَابِ النار . ويقال للرجل إذا ضربته السَّمُوم فاسْتَعَرَ جَوْفُه :

به سُعار". وسُعار العَطَسُ : النهائية ، والسَّعار والسَّعار والسَّعار والسَّعار : والسَّعار : والسَّعار : والسَّعار : والسَّعار : ما شعر تُ به النار من حديد أو حَسَب :

إ قوله « الجوهري المطار بالكسر التم » في شرح العاموس قال الساغاني : والصواب الضم ، قال : وكان الكسائي يشدد الراء فهذا دليل على ضم المي الأنه يكون حيند من اسطار" يسطار" مثل ادهام" يدهام" .

حديث أبي بصير : وَيْلُمُهُ ! مِسْعَرُ حَرَّبِ لُو كان له أصحاب ؟ يصف بالمالغة في الحرب والنَّجدة . ومنه حديث خيفان : وأما هذا الحَيْ مِن هَمْدانَ فَأَنْجَادُ نُسُلُ مَسَاعِيرُ غَيْرُ أُعْزَلُهِ

والسَّاعُونَ : كَهِيئَةُ التَّنُّونَ يَحِفَّرَ فِي الأَّرْضُ وَيَجْتَبَرُ فَيْهُ. وَرَمْيُ مُسْعَرُهُ : يُلِنْهِبُ الْمَوْتَ ، وقيل : يُلِنْقِي قطعة من اللحم إذا ضربة .

وْسَعَرْ نَاهُمْ بِالنَّبِّلِ : أَحَرَقَنَاهُمْ وَأَمْضَضَاهُمْ . ويقالِ: ضَرْبُ هَبِّرٌ وطَعَنْ نَشْرٌ ورَمْيُ سَعْرُ مَأْخُوذُ مِن سَعَرَ تُ النَّارُ والحَرْبُ إِذَا كَمَيْخُتَهُمَا . وفي

حديث على ، وضي الله عنه ، محت أصحابه : اضر بُوا هَـُـراً وارْمُوا سَعْراً أَي رَمْياً سَرِيعاً ، سُبهه باستعار النـار . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وحش فإذا خرج

مِن البيت أَسْعَرَ نَا فَتَفْـرًا أَي أَلَهُبَسُـا وآذَاناً . والسُّعَارُ : حَرِ النَارِ . وسَعَرَ اللَّيْلَ بالمَطِيِّ سَعْرًا: قطعه . وسَعَرَ ثُنَّ البومَ في حاجتي سَعْرَ أَنَّ أَي

طُفْتُ . أَنِّ السَّكِيتِ : وَسَّعَرَ تِ النَّاقَةُ إِذَا أَسَرَعَتُ فَي سَيْرِهَا ، فَهِي سَعُونُ . في سيرها ، فهي سَعُونُ . وقال أَبُو عبيدة في كتاب الحييل : فرس مستعر . ومُساعِر ، وهو الذي يُطبح قوائم منفرقة ولا صَبْرَ

له ، وقبل ؛ وَثُنَبُ مُحَنَّمَيْعُ القوامُ . والسَّعْرَانُ : شدة العَدُّو ، والجِنَّرُانُ : من الجِنْمُز ، والفَّلْمَانُ : النَّشِيطُ . وسَعَرَ القومُ شَرَّا وأَسْعَرَهُم وسَعْرَهُم : عَمْهُمْ به ، على المثل ، وقال الجوهري : لا يقال

أسعره . وفي حديث السقيفة : ولا يشام الناسُ من سُمَارِهِ أي من شره . وفي حديث عمر : أنه أراد أن يدخــل الشام وهو

وفي حديث عمر : إنه أزاد أن يدخيل السام وهو يَسْتَعَبِرُ طَاعُونًا ؛ اسْتَعَانَ اسْتِعَانَ النَّــار لَشَّدَة الطاعون بويد كثرته وشدَّة تأثيره، وكذلك يقال في

كل أمر شديد، وطاعوناً منصوب على التمييز، كقوله تعالى : واشتعل الرأس شيباً . واستنَعَرَ اللصوصُ: اشتَعَكُوا .

والسُّعْرَةُ والسَّعَرُ : لون يضرب إلى السواد فنُويَتَّقَ الأَدْمَةَ ؛ ورجل أَسْعَرُ وامرأَة سَعْرَاءً ؛ قال العجاج :

#### أَسْعَرَ ضَرَّبًا أَو طُوالاً هَجْرَعا

يقال: سَعْرَ فلان يَسْعَرُ سَعْرَا ، فهو أَسْعَرُ ، وسُعْرُ ، فريته وسُعْرُ ، ضربته السَّمْوُم ، والسُّعَارُ : شدّة الجوع ، وسُعار الجوع : لهيه ؛ أنشد ابن الأعرابي لشاعر يهجو رجلًا :

# نُسَنَّنُهُا بِأَخْثَرِ تَطْبَبَنَيْهَا، وَمُوْلِكُ الْأَحْمُ لَهُ أُسْعَالُ

وصفه بتغزير حلائبه وكسعه ضرّوعها بالماء البارد ليرتد لينها ليبقى لها طرّ قُنها في حال جوع ابن عه الأقرب منه ، والأحم : الأدنى الأقرب ، والحميم : القريب القرابة .

ويقال: سُعرَ الرجل ، فهو مسعور إذا استد جوعه وعطشه. والسعر : شهوة مع جوع. والسعر في والسعر أن شهوة مع جوع. والسعر والسعر : الجنون ، وبه فسر الفارسي قوله تعالى : في المجرمين في ضلال وسعر ؛ قال : لأنهم إذا كانوا في الناد لم يكونوا في ضلال لأنه قد كشف لهم ، وإغا وصف حالهم في الدنيا ؛ يذهب إلى أن السعر أن منا ليس جمع سعير الذي هو النار . وناقة مسعورة : كأن بها جنوناً من سرعتها ، كما قبل لها هو جاء . وفي التنزيل جنوناً من مرعتها ، كما قبل لها واحداً تتليعه أيا الذا له في ضلال وسعر ؛ معناه إنا إذا لهي ضلال وجنون ، إذا لهي ضلال وجنون ، وقال الن عرقة : أي في أمر يسعر نا أي يُله بننا ؛ قال الأؤهري :

ويجوز أن يكون معناه إنا إن انبعناه وأطعناه فنحن في ضلال وفي عذاب بما يازمنا ؛ قال : وإلى هذا مال الفراء ؛ وقول الشاعر :

### وسامَى بها اعْنُقْ مِسْعِرُ ا

قال الأصمى: المسعر الشديد. أبو عبرو: المسعر الطويل . ومَسَاعِر البعير: آباطه وأرفاغه حيث يَسْتَعِر فيه الجَرَب ؛ ومنه قول ذي الرمة:

## قَرَيعُ هِجَانٍ دُسٌ منه المُساعِرُ ۗ

والواحدُ مَسْعَرَ . واسْتَعَرَ فيه الجَرَبُ : ظهر منه بمساعره .

ومُسْعَرُ البعير : مُسْتَدَنُّ دُنْبِهِ .

والسّعْرَارَةُ والسَّعْرُ ورَةُ : شعاع الشبس الداخلُ من كو ق البيت وهو أيضاً الصّبْحُ ، قال الأزهري : هو ما تردّد في الضوء الساقط في البيت من الشبس ، وهو المباء المنبث . ابن الأعرابي : السُّعَيْرَةُ تصغير السّعْرَةُ ، ويقال هذا سعرةُ السّعْرَةُ ، ويقال هذا سعرةُ الأمر ومَرْحَتُهُ وفَوْعَتُهُ : لأو له وحسد قه . أبو يوسف : استعر الناسُ في كل وجه واستنجوا إذا أكوا الرُّطب وأصابوه ؛ والسّعيرُ في قول رُشيبُد الله رُمينض العنزي " :

#### حلفت بمائرات حَوْلُ عَوْضٍ ، و وأنصاب مُرَّكِّنِ لَـدَّى السَّعِيرِ

قال ابن الكلبي: هو اسم صنم كان لعازة خاصة ، وقيل : عوض صنم لبكر بن وائل. والمائرات : هي دماء الذبائح حول الأصنام.

وسَعْرِ" وسُعَيْر" ومِسْعَر" وسَعْر"ان : أسهاء . ومِسْعَر بن كِدَام المُعدّ"ن: جعله أصحاب الحديث مَسْعَر ، بالفتح ، للتفاؤل ؛ والأَسْعَر ( الجُمْعُفي :

سمى بذلك لقوله :

فلا تَدْعُني الأَقْنُوَامُ مِن آلِ مَالِكُ ، إذا أنا لم أسْعَرُ عليهم وأثنيب

والنَسْتَعُور الذي في شعَّر عُرُوءَ : موضع، ويقال

هو: السَّعْبَرُ والسُّعْبَرَّةُ : البُّنُو الكثيرة الماء ؟ قال: أَعْدُ دُتُ للنُّورُ ﴿ وَإِذَا مَا هُجُرًّا ﴾

عَرْبًا تُنْجُوجاً ، وقليباً سَعْبَرًا وبڻ سَعَنْبَرَ وماء سَعْبَرَ "كثير ، وسِعْرَ "سَعْبَرَ":

رخيص". وخرج العجاج يريد اليامــة فاستقبله جرير ابن الحَيْطَنْعَى فقال له : أَين 'تريد ? قال : أديد

الهامة ، قال: تجد بها نبيذاً خضر ما وسعراً سَعْبَراً. وأخرج من الطعام سَعَابِرَ هُ وَكَعَابِرَ هُ ، وهوكل ما يخرج منـه من 'زُوَّانَ ونحوه فَتَيْرُمَيْ بِهِ ﴿ وَمُو

الغرزدق بصديق له فقـال: ما تشتهي يا أبا فيرَاسِ ? قال : شُوَّاة رَشْرَاشًا ونبيذًا سَعْبُواً وغِناءً يُغْتِيقُ أَ السُّمْ عَ الرشراشِ : الذي يُقطُّسُ . والسُّمْبُورُ :

عَقُو : الجوهري: السَّعَشَرُ نبت، وبعضهم يكتبه بالصاد و في كتب الطب لثلا يلتبس بالشمير ، والله تعالى أعلم.

نْعُو : ابنُ الأَعْرَانِي : السُّغْرُ النَّفْيُ ، وقد سَغَرَ ۗ \* ا

**غِن** : سَغَنَ البيتِ وغيرِهِ يَسْفِرُهِ سَفْراً : كَيْسِهِ . والمسفّرَةُ: المكنّنسةُ، وأصله الكشف.والسُّفّارَةُ، بالضم : الكُنَّاسَة ' . وقد سَفَرَه : كَشَّطَّه .

وسُفَرَتُ الربحُ الغَيْمُ عن وجه السباءُ سَفراً

فَانْسَفَرَ : فَرَّقْتُهُ فَنْفُرقَ وَكَشَطْتُهُ عَنْ وَجِمْهُ · • قوله « وقد سفره » من باب منع كما في القاموس .

السباء ؛ وأنشد :

سَفَرَ الشَّمَالُ الزَّبْرِجَ المُؤَّبُورَجَا

الجوهري : والرياح 'يسافير' بعضها بعضاً لأن الصُّبَّا تَسْفِر ' مَا أَسَّدَ تُهُ الدَّبُور ' وَالْجَنُوب ' تُلْحِمهُ . والسَّفير : ما سقط من أورق الشجر وتَخَسَاتُ .

وسَفَرَتُ الربحُ الترابُ والوَرَقُ تَسْفِرُهُ سَغُراً : كنسته ، وقبيل : ذهبت به كُنبلُ مَـذْهُنبرِ .:

والسَّفِيرُ : مَا تَسْفِرُهُ الْرَبِحِ مِنَ الوَّرِقُ ، وَيَقَالُ لِمَا

سقط من ورق العُشب ِ : سَفِيرٌ ، لأن الربح تستغيرُ ه

أي تكنُّسه ؛ قال ذو الرمة :

وحائل من سَفيرِ الحَوْلِ جائله،

تعوال الجرام، في ألنوانيه مشب

يَعْنِي الورق تغير لونه فحال وابيض بعدما كان أخضر،

ويِقال : انْسَفَرَ مُقَدَّمُ وأسه من الشعر إذا صال أَجْلُحَ . والانسفارُ : الانحسارُ . يقال : انسَفَرَ مُقَدَّمُ رأْسه من الشِعَر . وفي حـنديثِ النخعي : أنه سَفَرَ شَعْرِهُ أي استأصله وكشفه عن رأمه .

خلاف الحَضَرِ، وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب والمبيء كما تذهب الربح بالسفير من الورق وتجيء ، والجمع أسفار. ورجل سافر": ذو سَفَرٍ، وليس على

وانسَفَرَت الإبلُ إذا ذهبت في الأرض . والسَّفَرُ :

الفِعْل لأنه لم يُو له فِعْلُ ؟ وقوم ۖ سافير َ أَهُ وسَّفْرُ ۗ وأَسْقَارُ وسُقَارُ ، وقد يكون السَّقْرُ لِلواحد؛ قال: عُوجِي عَلَى فإناني سَفَرُ

والمُسافيرُ : كالسَّافِر. وفي حديث حذيفة وذكر قوم لوط فقسال : وتُنتُبِّعَت أَسْفَادُهُم بالحجارة ؛ يعني

المُسافِرَ منهم ، يقول : 'رَمُوا بالحجارة حيث كانوا فَأَلَاحِتُوا بِأَهِلِ المدينةِ . يقالُ : رجل سَفْرٌ وقوم سَفَّرْ ، ثم أَسافر جمع الجمع . وقال الأصعي :

كثرت السَّافِرَةُ بموضع كذا أي المسافرون . قال : والسَّفْرُ جمع سافر ، كما يقال : شارب وشرّب ، ويقال : شارب وشرّب ، ويقال : رجل سافر وسفر ، أيضاً . الجوهري : السَّفَرُ فطع المسافة ، والجمع الأسفار . والمسفّر : الكثير الأسفار القوي عليها ؛ قال :

لَنْ بَعْدَمَ المَطِيُّ مِنْي مَسْفَرا ﴾ سَيْخاً بَجِـالاً ﴾ وغلامـاً حَزْوَرا

والأنثى مسفر "". قال الأزهري : وسمي المُسافر مُسافراً لَكَشفه قِناع الكِن عن وجهه ، ومنازل الحَفْضِ عن نفسه ، الحَضر عن مكانه ، ومنزل الحَفْضِ عن نفسه ، وبُر وُدِ و إلى الأرض الفضاء ، وسمي السَّفَر سفَراً لأنه 'يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافياً منها . ويقال : سَفَر "ت أَسْفُر "! سَفُوراً كان خافياً منها . ويقال : سَفَر "ت أَسْفُر "! سَفُوراً سُفُوراً مثل حاحب وصحب ، وسُفًار مثل داكب وركاب ، صاحب وصحب ، وسُفًار مثل داكب وركاب ، وسافرت إلى بلد كذا مُسافرة وسِفاراً ؟ قال حسان :

لَوْ لا السَّفَارُ وَبُعْدُ خَرَقٍ مَهْمَهُ ، لَتَرَكْنُهُا تَحْبُو عَلَى العُرْقُوبِ

وفي حديث المسح على الحقين : أمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين الشك من الراوي في السفر والمسافرين. والسفر : جمع مسافر ، والمسافرون : جمع مسافر ، والسفر والمسافرون : بعنى . وفي الحديث : أنه قال لأهل مكة عام الفتح : يا أهل البلد صلوا أربعاً فأنا سفر" ؛ وبجمع السفر على أسفار . وبعير مسفر" : قوي على السفر ؛ وأنشد ابن الأعرابي النمر بن تولب :

أَجَزُ تُ البّلُكُ سُهُوبُ الفلاهِ ،
 وَرَحْلِي عَلَى جَمَلٍ مِسْفَرِ

١ قوله « سفرت اسفر » من باب طلب كما في شرح القاموس ومن
 باب ضرب كما في المصباح والقاموس .

وناقة مسفرة ومسفار كذلك ؛ قال الأخطل :
ومهنمة طامس 'نخشى غوائله ،
قطعته بكلوء العين مسفار
وسمى زهير البقرة مسافرة فقال :

كَخَنْسَاءِ سَفْعاءِ الْمِلاطَيْسِ مُحرَّةٍ ، مُسافِرَ ﴿ مَزْوُودَةٍ أُمِّ فَرْقَدِ وبِقال للنُور الوحشى : مسافر وأماني وناشط؛ وقال

ين معرو توضي بالسانو والدي وتشد بوري كأنها ، بعد ما خفت تفيلتتها ، مسافر أشعت الروقيين مكامول

والسَّفْرُ : الأَثْرَ يَبقَى عَلَى جَلَدَ الإِنسَانَ وَغَيْرِهُ وَجِمْعُهُ سُفُورٌ ؛ وَقَالَ أَبُو وَجْزَةً :

لقد ماحت عليك مُؤيدًات ، يُلُوح لهن أَندَاب سُفُوو ، يَلُوح لهن أَندَاب سُفُوو ، وفرس سافر اللحم أي قليله ؛ قال ابن مقبل ؛ لا سافر اللهم منذ خُول ، ولا هبيج منظم منذ خُول ، ولا هبيج تامي العظام ؛ لطيف الكشيح منهضوم ألمنه به ويقال سافر الرجل إذا مات ؛ وأنشد زعم ابن جدعان بن عبد وو أنه يوماً مسافر .

والمُسقَّرَة: كُبَّةُ الغَرَّلِ . والسُّفَرَة ، بالضم طعام يتخذ للمسافر ، وبه سبيت سُفرة الجلد . و حديث زيد بن حارثة قال : ذبحنا شاة فجعلناه سُفرَّتَنَا أو في سُفرتنا ؛ السُّفرَة : طعام يتخا المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل ام الطعام إليه ، وسمي به كما سبيت المزادة راوية وغ د ذلك من الأسباء المنقولة ، فالسُفرَة في طعام السَّف

عائشة : صنعنا لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم

رِلاَّ بِي بِكُر سُفْرَةً ۚ فِي جِرابِ أَي طَعَاماً لِمَا هَاجِر هُوْ

رأبو بكر ، رضى الله عنه . غيره : السُّفرة للتي يؤكل

وحديث ابن مسعود: قال له ابن السَّعْديِّ : خرجتُ في السحر أَسْقَرُ فرساً لي فمروت بمسجد بني حنيفة ؟ أواد أنه خرج يُدرَمِّنُهُ على السَّيْرِ ويروضه ليقوى على

السُّفَر ، وقيل : هو من سفرت البعير إذا رعيته السُّفير ، وقيل : هو من سفرت البعير إذا رعيته السُّفير ، وهو أسافل الزرع ، ويروى بالقاف والدال. وأسُفَرَت الإبل في الأرض : ذهبت . وفي حديث

وأَسْفَرَت الإبلُ في الأرض: ذهبت. وفي حديث معاذ: قالَ قرأت عـلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سَفْرًا سَفْرًا ، فقـال: هكذا فاقْرًا . جـاء في

الحديث : تفسيره هَدْآ هَدْآ . قال الحربي : إن صح فهو من السُّرعة والذهاب من أسفرت الإبل إذا ذهبت في الأرض ، قال : وإلاَّ فلا أعلم وجهه .

> والسَّفَرُ : بياض النهار ؛ قال ذو الرمة : ومَرْ بُوعَة مِرْبُعِيَّة قد لَسَّأْتُها ، بِكَفِّيَّ مِنْ تُدُوِّيَّةٍ ، سَفَرًا سَفْرًا

يصف كَمَأَةً مَرْ بُوعَةً أَصَابِهَا الربيع . ربعية : منسوبة إلى الربيع . لبأتها : أطعمتهم إياها طرية الاجتناء كاللبّا من اللن، وهو أبكره وأوّله. وسَفَراً :

الاجتناء كاللّبنا من الله، وهو البّكر واوله. وسفرا: صاحاً ، وسفراً : يعني مسافرين . وأسفر القوم : وسفر الصبح وأسفر القوم : أضاء . وأسفر القوم : أضاء . وأسفر وجهه أصبحوا . وأسفر وجهه .

تُحسناً وأَسْفَرَ : أَشْرَقَ . وفي التنزيس العدريز : وُجِوُه وَ يومئذ مُسْفِرَ أَ عِنْ الله الله الله الله الله مضيئة . وقد أَسْفَرَ الوَجِهُ وأَسْفَرَ الصبح . قال : وإذا أَلقت المرأة نقابها قبل : سَفَرَت فهي سافير عبير ها .

ومَسَافِرُ الوجه: ما يظهر منه ؛ قال امرؤ القيس : وأَوْجُهُهُمْ بِيضُ المَسَافِرِ عُرَّانُ

ولقيته سَفَراً وفي سَفَر أي عنـد اسفرار الشمس. للغروب ؛ قال ابن سيده : كذلك حكي بالسين . ابن عليها ُسمت سُفْرَةً لأنها تبسط إذا أكل عليها . والسَّفَار : سفار البعير ، وهي حديدة توضع على أنف لبعير فيخطم بها مكان الحكمة من أنف الفرس . وقال اللحياني : السَّفارُ والسَّفارة التي تكون على أنف

البعير بمنزلة الحكمة ، والجميع أسفرة وسفر وسفراً وسفراً وسفراً وسفار ؛ وقد سفراً وسفراً والتشديد عن كراع ، التشديد عن كراع ، الليث : السفار حبل يشد طرفه على خطام البعير فندار علمه ويجعل بقيته زماماً ، قال : وربا كان

السَّفار من حديد ؛ قال الأخطل :
ومُو َقَّع ، أَنَّـنُ السَّفار بِخَطْمِهِ ،
منْ سُودِ عَقَّة أَوْ بَنِي الجَّـوَّ الِ
قال ابن بري : صوابه وموقع يخفوض على إضمار

رِب ؛ وبعده : بَكْرَتْ عَلِيَّ بِهِ التَّجَارُ ؛ وَفَوْقَهُ أَحْمَالُ عَلِيَّبَةَ الرَّيَاحِ حَلَالُ

احمال طيبة الرياح حلال أي رب جمل موقع أي بظهره الدبر . والدبر : من طول ملازمة القتب ظهر وأسني عليه أحمال

الطيب وغيرها . وبنو عقة : من النبر بن قاسط . وبنو الجوال : من بني تغلب . وفي الحديث : فوضع يده على وأس البعير ثم قال : هات السّفار ! فأحده فوضعه في وأسه ؟ قال : السّفار الزمام والحديدة التي

يخطم بها البعير ليذل وينقاد ؛ ومنه الحديث : ابغني الله دواحل مسفر ات أي عليهن السفاد ، وإن روي بكسر الفاء فمعناه القوية على السفر . يقال منه :

أَسْفَر البعيرُ واسْنَسْفَرَ . ومنه حديث البـاقر : تَصَدَّقُ بِجَلَال يدك وسَفَرِها ؟ هو جمع السَّفار .

الأُعرابي: السَّفَرُ الفِجر؛ قال الأَخطل: إنتي أَسِيتُ ، وَهَمُّ المَرَءَ كَيْمُثُهُ ، مِنْ أُوَّلِ اللَّيْلِ حَى يُفْرِجَ السَّفَرُ

يريد الصبح ؛ يقول : أبيت أسري إلى انفجار الصبح . وسئل أحمد بن حنيل عن الإسفار بالفجر فقال : هو أَن يُصْبِحَ الفَجْرُ لا يُشَكُّ فيه ، ونحو ذلك قبال إسحق وهو قول الشافعي وذويه . وروي عــن عـبر أنه قال : صلاة المغرب والفيجَاجُ 'مُسْفِيرَ'ة ' . قَـال أبو منصور : معنــاه أي بَيِّنَة " مُبْصَرَة " لا تخفي . وفي الحديث : صلاة المغرب يقال لها صلاة البَصَر لأَنها تؤدَّى قبل ظِلمة الليل الحائلة بين الأيصار والشخوص. والسَّفَرُ سَفَرَانَ : سَفَرُ الصِحِ وسَفَرُ المُسَاء ، ويقال لبقية بياض النهار بعد مغنبُ الشمس : سَفَرْ لوضوحه ؛ ومنه قول الساجع : إذا طَلَعَت الشُّعْري سَفَرًا ، لم تَرَ فيها مَطَرًا ؛ أراد طلوعهـ عشاء . وَسَفَرَتِ المرأة وجهها إذا كشفت النّقابُ عن وجهها تَسْفُرُ سُفُوراً ؛ ومنه سَفَرَاتُ بِينِ النَّومِ أَسْفِرُ سَيْفَارَةً أي كشفت ما في قلب هذا وقلب هذا لأصلح بينهم . وسَفَرَت المرأةُ نقابِهَا تَسَفُونُهُ أَسْفُورًا ، فهي سافر آة": كَلَّمْتُهُ .

والسُّفيرُ : الرَّسولُ والمصلح بين القوم ، والجمع أسفراً وسفارة أسفراً ؛ وقد سفر بينهم يَسفورُ سفراً وسفارة وسفارة : أصلح . وفي حديث علي أنه قال لعمان : إن الناس قد استَسفرُ وني بينك وبينهم أي جعلوني سفيراً ، وهو الرسول المصلح بين القوم . يقال : سفر ت بين القوم إذا سعيت بينهم في الاصلاح . والسفر ، بالكسر : الكتاب ، وقيل : هو الكتاب الكبير ، وقيل : هو جزء من التوراة ، والجمع أسفار .

والسَّفَرَ أَنَّ الكَتَّبَة (، واحدهم سافِر "، وهو بالنَّبَطيَّةِ

سافراً. قال الله تعالى: بِأَيْدِي سَفَرَ ۚ ، وسَفَرُ الكتابَ أَسْفِرُ ۗ أَسَفْراً . وقوله عز وجل : كَمَـُ الحِمارِ كِمْــِلُ أَسْفاراً ؛ قال الزجاج في الأسفار

الكتب الكبار واحدها سفر"، أعلم الله تعالى اليهود مثلكهم في تركهم استعمال التوراة وما في كمثل الحبيب ، وهو لا يعر ما فيا و الكتب ، وهو لا يعر

ما فيها ولا يعيها . والسَّفَرَةُ : كَتَبَة الملائكة الذ محصون الأعمال ؛ قال ابن عرفة : سبيت الملائة سَفَرَةً لأَنهم يَسْفِرُونَ بِينَ اللهُ وبينَ أَنبيائه ؛ ق أبو بكر : سموا سَفَرَةً لأَنهم يَنزلون بوحي

وبإذنه وما يقع به الصلاح بين الناس ، فشبهوا بالسُّفَرَ الذين يصلحون بين الرجلين فيصلح شأنهما . و الحديث : مَثَلُ السُّفَرَةِ ؟ الملائكة جمع سافر ، والسافر في الأصل الكاتب

سمي به لأنه يبين الشيء ويوضّحه . قال الزجاج : قد المكاتب سافر ، وللكتاب سفر لأن معناه أنه يب الشيء ويوضحه . ويقال : أَسْفَرَ الصبح إذا انكشف

وأضاء إضاءة لا يشك فيه ؛ ومنه قول النبي، صلى ا عليه وسلم : أسفر وا بالفجر فإنه أعظم للأجر يقول : صلوا صلاة الفجر بعدماً يتبين الفجر ويظم

ظهوراً لا ارتباب فيه ، وكل من نظر إليه عرف أ الفجر الصادق . وفي الحديث : أَسْفِروا بالفجر ؛ أَ: صلوا صلاة الفجر 'مسْفِرين ؛ ويقال : طو"لـُوها إِ. الإسْفارِ ؛ قال ابن الأثير : قالوا مجتمل أنهم حا

أمرهم بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها كانوا يصلو: عند الفجر الأوّل حرصاً ورغبة ؛ فقال : أَسْفِرُوا , أي أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه ويقرّ ع ذاك أنه قال اللال : نَتَّ ما النَّهِ . قَانَ

ويقوسي ذلك أنه قال لبلال ؛ نكوس بالفخر قدر ما يبصر القوم مواقع نكيلهم ، وقيل : الأم بالإسفاد خاص في الليالي المنقيرة لأن أوّل الصد

لا يتين فيها فأمروا بالإسفار احتياطاً ؛ ومنه حديث عمر : صلوا المغرب والفيجاج مُسفرة أي بينة مضيئة لا تخفى . وفي حديث عَلْقَمة الثَّقَفي " : كان يأتينا بلال يُقطرنا ونحن مُسفرون حيداً ؛ ومنه قولهم : سفرت المرأة . وفي التنزيل العزيز : بايدي سفرة كرام بررة ؛ قال المفسرون : السفرة يعني الملائكة الذين يكتبون أعال بني آدم ، واحدهم سافر مثل كاتب وكتبة ؛ قال أبو إسحق : واعتباره يقوله : كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ؛ وقول أبي صخر الهذلي :

وأخرى بذات الجيش ، آياتها سفر السكري: درست فصارت رسومها أغفالاً . قال السكري: ينبغي أن يكون السقر من قولهم عفر أن البيت أي كنسته فكأنه من كنست الكتابة من الطرس . وفي الحديث: أن عبر، رضي الله عنه، دخل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : لو أمرت بهذا البيت فسفور ؟ قال الأصبعي : أي كنيس . والسافورة : أمّة من الروم . وفي حديث سعيد بن المسبب : لولا أصوات السافورة لسمعتم وجبة الشمس ؟ قال : والسافوة أمة من الروم ! كذا الشمس وقوعها إذا غربت .

وسَفَارِ : اَمَم مَاءَ مَؤْنَثَةَ مَعْرَفَةَ مَبْنِيَةً عَلَى الْكَسَرِ . الجوهري : وسَفَارِ مَسْل قَطَامِ اَمْم بَثْرَ ؛ قَـال الفرزدقِ :

مَّى مَا تُرَدُّ يُومًا سَفَارٍ ، تَجِدُ بَهَا أُدَيْهِمَ يُومِي المُسْتَحِينِ المُعُوَّرَا

١ قوله « أمة من الروم » قال في النهاية كأنهم سموا بذلك لبعدم
 وتوغلهم في المفرب والوجبة الفروب يعني صوته فعذف المضاف .

وسُفَيْرَةُ ؛ كَفَسْبَهُ معروفة ؛ قال زهير : بكتنا أرضنا لما ظعنًا .... سفيرة والغيام!

سَفِيمِ : السَّفْسِيرُ:الفَيْجُ والتابِعُ وَنحُوه . ابن سيده : السَّفْسِيرُ الذي يقوم على الناقة؛ قال أوْسُ بن حَجَرٍ: وفارَقَتْ ، وَهْي لَمْ تَجْرَبُ وباعَ لَها مِنْ الفَصَافِصِ بالنَّيِّ سِفْسِيرُ

وقيل : هو الذي يقوم على الإبل ويصلح شأنها ، وقيل : هو السيسار ؛ قال الأزهري : وهو معرّب، وقيل : هو القيم بالأمر المصلح له ، وأنكر أن يكون بيًاع القت ، وفي النهذيب : قال الأصمعي في قول

وفارقت وهي کم تجرب

(البيت) قال: باع لها اشترى لها. سفسير يعني السمسار. وقال المؤرّج: السفسير العَبْقَرَيُّ، وهو الحادق بصناعته من قوم سفاسرة وعَباقِرَة . ويقال للحادق بأمر الحديد: سفّسير ؛ قال حميد بن ثور:

َرَنْهُ مُ سَفَاسِيرُ الحَديدِ فَجَرَّدَتُ وقيعَ الأَعَالِي،كانَ في الصَّوْتِ مُكْثرِمَا

قال ابن الأعرابي: السَّفْسِيرُ القَهْرَ مَانُ في قَـولُ أُوسٍ. والسفسير: الحُنْرُمَةُ من ُحزَمِ الرَّطْئَبَة التي تعلفها الإبل، وأصل ذلك فارسي. وفي حـديث أبي طالب بمدح النبي، صلى الله عليه وسلم:

> فَإِنَّي والسَّوَائِخَ كُلُّ يَوْمٍ ' ومنا تَتْلُو السَّفَاسِرَةِ الشَّهُودُ

السفاسرة : أصحاب الأسفار ، وهي الكتب . ٨ كذا يياض بالأصل ، ولم نجد هذا اليت في ديوان زهير .

سقو: السَّقْرُ : من جوارح الطير معروف لغة في الصَّقْرِ . والزَّقْرُ : الصَّقْرُ مضارعة ، وذلك لأَن كلباً تقلب السين مع القاف خاصة زاياً . ويقولون في مَسَّ سَقَر : مس زقر ، وشاة رَقْعًاء في سَقْعًاء . والسَّقْرُ : النُّعَلَدُ .

وسَقَرَاته الشبسُ تَسْقُرُ وُ سَقْراً : لُوَّحَتُّهُ وآلمتِ دماغه بحرَّها . وسَقَرَاتُ الشَّسِ : شَدَّةً وَقَمْعُهَا . ويوم 'مَسْمُقُرِ" وَمُضْمُقِرِ" : شديد الحر . وَسَقَرُ : اسم من أسماء جهنم ، مشتق من ذلك ، وقبل : هي من البعد ، وعَامَة ذلك مذكور في صَقَر ، بالصاد . وفي الحــديث في ذكر النار : سماها سَقَرَ ؛ هو اسم أعجمي علم لنار الآخرة . قال الليث: سقر اسم معرفة للسَّاد ، نعوذ بالله من سقر . وهكذا قرىء : ما سَلَكَكُمْ في سَقَر ؛ غير منصرف لأنه معرف ، وكذلك لـُطّـَى وجْهُمْ . أبو بكر : في السقر قولان: أحدهما أن نار الآخرة سميت سقر لا يعرف له اشتقاق ومنع الإجراء التعريف والعجمة ، وقيل : سبيت الناو سقر لأنها تذيب الأجسام والأدواح، والاسم عربي من قولهم سقرته الشبس أي أذابته . وأصاب منها ساقُور ، والسَّاقور أيضاً : حديدة تحسى ويكوي بها الحماد ، ومن قال سقر اسم عربي قال: منعه الإجراء لأنه معرفة مؤنث . قال الله تعالى: لا تبقي ولا تذر. والسُّقَّارُ : اللَّمَّانُ الكافر ، بالسين والصاد ، وهو مذكور في موضعه ﴿ الأَزْهِرِي فِي تُرْجِسَةٌ صَفَّر ؛ الصَّقَّارُ النَّمَّامُ . وروى بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: لا يسكن مكة سَاقُنُورَ وَلا تَمشَّاءُ بِنهِم . وَرُويَ أَيْضًا فِي السَّقَّار والصَّقَّار : اللَّمَّان ، وقيل : اللَّمَّان لمن لا يستحق اللعن. ، سمي بذلك لأنه يضرب الناس بلسانه من الصَّقْر ، وهو ضربك الصغرة بالصَّاقتُور ، وهو

المعوّلُ . وجاء ذكر السُقّارِينَ في حديث آخر وجاء تفسيره في الحديث أنهم الكذابون ، قسل : سموا به لحبث ما يتكلمون . وروى سهل بن معاذ عن أبيه : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لا توال الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم ثلاث : ما لم يقبض منهم العلم ، ويكثر فيهم الحُبُنثُ ، وتظهر فيهم السّقّارة ، قالوا: وما السّقّارة ، يا وسول الله ؟ قال: بشكر " يكونون في آخر الزمان يكون تحييتهم بينهم بينهم

سقطو : سُقُطْرَى : موضع، بمد ويقصر ، فإذا نسبت إليه بالقصر قلت: سُقُطْرِي ، وإذا نسبت بالمد قلت: سُقُطُرُ او ِي ؟ حكاه ابن سيده عن أبي حنيفة .

إذا تَلاقَـُوا التَّلاعُـُـنَ ، وفي رواية : يظهر فيهم

السَّقُّارُونَ .

سقعطو: السقعطرى: النهاية في الطول. وقال ابن سيده: من الناس والإبل لا يكون أطول منه. والسقعطري : الصَّخْمُ الشديد البطش الطويسل من الرجال.

سكو: السّكو ان : خلاف الصاحي . والسّكو : السّباب نقيض الصّعو . والسّكو الالله : اسكو السّباب وسكو المال وسكو السلطان ؛ سكو يسسكو السّكوا وسكواناً ، فهو سكو الوسكوان ، والأنشى فهو سكو " وسكران ، والأنشى سكو " وسكران ، والأنشى على في النذكرة . قال : ومن قال هذا وجب عليه أن يصرف سكوان في النكرة . الجوهري : لفية أبن يصرف سكوان في النكرة . الجوهري : لفية أبن يصرف سكوان في النكرة . الجوهري : لفية وأسكر أن الشراب ، والاسم السّكو ي وسكاري وسكاري وسكاري وما هم بسكاري ، وقوله تعالى : وتوى الناس اسكاري وما هم وما هم وما هم وما هم وما هم وما هم وسكاري وما هم

بسكري ؛ التفسير أنك تواهم أسكاري من العداب

والحوف وما هم بِسُكارَى من الشراب، يدل عليه

قوله تعالى : ولكن عداب الله شديد ؛ ولم يقرأ أحد

القراءة بها لأن القراءة سنَّة . قبال أبو الهيثم : النعت

من القراء سَكَارَى، بفتح السين، وهي لغة ولا تجوز الذي على فتعثلان بجمع على فتُعالى وفيَّعَالَى مشال أشران وأشادى وأشادى ، وغيران وقوم نميّارَى وغيّارَى ، وإنما قالوا سَكْرَى وفعْلَى أكثر ما تجيء جمعاً لفتعيل بمعنى مفعول مشل قتيل وقتتلي وجريخ وجراحى وصريع وصراعى ء لأنه شه بالنُّو كي والحَمْقي والهَلْكِي لزوال عقـل السَّكُورَانِ ، وأما النَّشُّورَانُ فلا يقال في جمعه غـير النَّشَاوَى ، وقال الفرَّاء : لو قيــل سَكُرَّى على أَنَّ الجمع يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة كان وجهأ؛

> وأنشد بعضهم : أَضْحَتْ بِنُوْ عَامِرٍ غَضْبَى أُنْوُفْهُمْ ؟ إنسِّي عَفَو تُ ﴾ فكلا عاد ولا باس ُ

وقوله تعالى : لا تَـقُرُ بُـُوا الصلاة وأَنْتُم سُكَارَى ؛ قال ثعلب : إنما قبل هذا قبل أن ينزل تحريم الحمر ، وقال غيره : إنما عني هنا سُكُو َ النَّوْمَ ، يقول : لا تقربوا الصلاة رَوْبَي ، ورَجُـلُ سَكِيْرِهُ : دامُ السُّكُونُ : كَثْيُو السُّكُونُ : كَثْيُو السُّكُرْرِ ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي، وأنشد لعمرو ابن قبسة :

يا رأب من أسفاه أحلامه أَنْ قَيِلَ بُوماً: إِنْ عَنْراً سَكُونُ

سكتير": لا يوال سكران، وقد أسكره الشراب.

وجمع السكر أسكارى كجمع سكران لاعتقاب فَعِل وَفَعُلان كثيراً على الكلمة الواحدة . ورجل

وتساكر الرجل : أظهر السُّكُر واستعمله ؛ قال الفرزدق: أسكران كان ابن المراغة إذ هجا تَمْيِياً ، بِجَوْفِ الشَّامِ ، أَمْ مُتَسَاكِر ، ؟ تقديره : أكان سكران ابن المراغة فحذف الفعل الرافع

وفسره بالثاني فقال : كان ابن المراغة ؛ قال سيبويه : فهذا إنشاد بعضهم وأكثرهم ينصب السكران ويرفع

الآخر على قطع وابتداء ، يريد أن بعض العرب يجعل اسم كان سكران ومتساكر وخيرها ابن المراغة ؟

وةوله : وأكثرهم ينصب الستكران ويرفع الآخر على قطع وابتداء يويند أن سكران خبركان مضوة تفسيرها هذه المُظهرة ، كأنه قال : أكان سكران ابن المراغة ، كانَ سكران ويوفع متساكر على أنه خبر

ابتداء مضمر ، كأنه قال : أم هو متساكر . وقولهم : ذهب بين الصَّحْوَةُ والسَّكُرَّةِ إِنَّا هُو بين أن يعقل ولا يعقل .

> والمُسَكَّرُ : المخمور ؛ قال الفرزدق : أَبَا حَاضِرٍ ، مَنْ يَوْنِ لِيعْرَفْ زِنَاؤَهُ ،

ومَنْ يَشْرَبِ الْخُنُوطُنُومَ ، يُصِيحُ مُسْكُنُوا وسَكُثُرَةُ الموت : شَدَّتُهُ . وقوله تعالى : وجاءت سَكُوْءٌ الموت بالحق ؛ سكرة الميت غَشْيَتُه التي

تدل الإنسان على أنه ميت . وقوله بالحق أي بالموت الحق . قال ابن الأعرابي : السَّكْرَةُ الفَضْبَةُ . والسَّكْرَةُ : غلبة اللَّهُ على الشَّبَابِ .

والسِّكُورُ : الحَمْنِ نَفْسَهَا . والسُّكُورُ : شراب يتخذ من التمر والكنشُوث ِ والآسِ ؛ وهو محرّم كتحريم

الحبر . وقال أبو حنيفة : الشَّكَرُ ' يتخذ من النمر والكُشُوث يطرحان سافاً سافاً ويصب عليه الماء. قال : وزعم زاعم أنه ربما خلط به الآس فزاده شدّة .

وقال المفسرون في السكر الذي في التنزيل : إنه الحَلُّ وهذا شيء لا يعرفه أهّل اللغة . الفراء في قوله : تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ، قال : هو الحمر قبل أن يجرم والرزق الحسن الزبيب والتمر وما أشبهها . وقال أبو عبيد : السكر نقيع التمر الذي لم تمسه النار ، وكان إبراهيم والشعبي وأبو رزين يقولون : السكر من التمر ، وروي عن ابن عمر أنه قال : السكر من التمر ، وقال أبو عبيدة وحده : السكر الطعام ؛ يقول الشاعر :

جَعَلْتُ أَعْرَاضَ الكِرامِ سَكُوا

أي جعلت ذَمّهم طعناً لك . وقال الزجاج : هذا بالحمر أشبه منه بالطعام ؛ المعنى : جعلت تتخمر بأعراض الكوام ، وهو أبين بما يقال للذي يَبْتَر كُ فَي أعراض الناس . وروى الأزهري عن أبن عباس في هذه الآية قال : السَّكر ما حُرِّم من تُسَرَتها ، والرزق ما أحراً من تُسَرَتها ، والرزق ما أحل من عربها . ابن الأعرابي : السَّكر والمنتخب ، والسَّكر الخمر ، والسَّكر الخمر ، والسَّكر النبيذ ؛ وقال جريو :

إذا رَوينَ عَلَى الْحِنْزُيْوِ مِن سَكُو نَادَيْنَ : يَا أَعْظُهُمُ الْقِسِنِينَ مُجِرْدَانَا

وفي الحديث: حرمت الحبر بعينها والسكر من كل شراب ؛ السكر ، بفتح السين والكاف: الحبر المنعتصر من العنب ؛ قال ابن الأثير: هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يرويه بضم السين وسكون الكاف ، يريد حالة السكر ان فيجعلون التحريم للسكر لا لنفس المنسكر فيبيحون قليله الذي لا يسكر ، والمشهور الأول ، وقيل : السكر ، بالتحريك ، الطعام ؛ وأنكر أهل اللغة هذا والعرب لا تعرفه ، وفي حديث أبي واثل : أن رجلًا أصابه

الصَّقَرُ فَبُعِثَ له السَّكَرُ فقال : إن الله لم يجعل شَفَاء كم فيما حرم عليكم . والسَّكَّار : النَّبَّادُ . وسَكْرَةُ الموت : عَشْنَتُهُ ، وكذلك سَكْرَة الهُمَّ والنوم ونحوهما ؛ وقوله :

فِصَاوُونَا بِيهِمْ 'سُكُرُ' علينا ، فَأَجْلَى اليّومُ ، والسَّكُرَ انْ صاحي

أواد مُسكُّرُ فأتبع الضم الضم ليسلم الجزء من العصب ، ورواه يعقوب سكر " . وقال اللحياني : ومن قال سكر " علينا فمعناه غيظ وغضب . ابن الأعرابي : سكر من الشراب يَسْكُر ' سُكُراً ، وسكر من الغضب يَسْكُر سُكراً إذا غضب ، وأنشد البيت . وسُكِّر بَصَر هُ : غُشْبِي عليه . وفي التنزيل العزيز :

لقالوا إنما أسكر ت أبصار نما ؟ أي معيست عن النظر وحير ت . وقال أبو عمر و بن العلاء : معناها غطيت وغشيت ، وقرأها الحسن محفقة وقسرها : سحرت . التخفيف النهذيب : قرى شكرت وسكرت ، بالتخفيف والتشديد ، ومعناهما أغشيت وسدت بالسيحر فيتخايل بأبصارنا غير ما نرى . وقال مجاهد : سكرت أبصارنا أي سدت ، قال أبو عبيد : يذهب مجاهد إلى أن الأبصار غشيها ما منعها من النظر كما يمنع السكر أبصار الماء من الجري ، فقال أبو عبيدة : سكرت أبصار والا القوم إذا دير بيهم وغشيهم كالسياديو فلم يبصر والا وقال أبو عمرو بن العلاء : سكرت أبصار فا أبو عمرو بن العلاء : سكرت أبصار نا مأخوذ

من ُسَكْثِرِ الشرابِ كَأَنْ العين لحقها ما يلحق شارب

المُسكِرِ إذا سكِرَ ؛ وقال الفراء : معناه حبست

ومنعت من النظر . الزجاج : يقال سَكَرَتُ عَيْنُهُ تَسُكُرُ وَ عَيْنُهُ تَسُكُرُ إِذَا تَحْيِرِت وسَكنت عن النظر ، وسكرَ الحَرُ يُسْكُرُ ، وأنشد :

جاء الشُّنَّاءُ واجْنُـأَلُّ القُبْرُرُ ، وجَعَلَتْ عِينُ الحَرَّ ورِ تَسْكُرُ ،

قال أبو بكر : احْنَـاًلُّ معنـاه اجتمع وتقبَّض . والتَّسْكِيرُ للحاجة : اختلاط الرأي فيهـا قبل أَنْ يعزم عليها فإذا عزم عليها ذهب اسم التسكير ، وقد

وسَكُرَ النَّهُرَ بَسْكُرُ ۚ مَسَكُّراً ۚ مِسَدَّ فَاهِ , وَكُلُّ

مثق أسد أن فقد أسكر ، والسكن أما أسد به . والسكن أما أسد به . والسكر : سك الشق ومنفجر الماء ، والسكن : المم ذلك السنداد الذي يجعل سداً الشق ونحوه . وفي الحديث أنه قال المستحاضة لما شكت إليه كثرة الدم: استكريه ؛ أي أسد به بجرقة وفئد به بعصابة ، والسكن المصدر . ابن تشبها بسكن الماء ، والسكن المصدر . ابن

سُكُورَ" . وسَكَرَتِ الربحُ تَسَكُرُ سُكُوراً وسَكَرَاناً : سَكَنت بعد الهُبُوبِ . وليلة "سَاكِرَ": سَاكِنة لا ربع فيها ؛ قال أوْسُ بن حَجَرٍ :

الأعرابي : سَكُر تُهُ مَلَاتُهُ . والسُّكُورُ ، بالكسر :

العَرَمُ . والسَّكُورُ أيضاً .: المُسَنَّاةُ ، والجمع

نوّاد ليالي في طولها ، فلكن ولا سأكر ،

وفي التهذيب قال أوس : ﴿

جَذَالِتُ على ليلة ساهرَهُ ، فَلَيْسَتُ بِطَلَتْقَ وَلاَ سَاكُرهُ

أبو زيد : الماء السَّاكِر ُ السَّاكِنُ الذي لا يجري ؟ وقد سَكَر سُكُوراً . وسُكِر َ البَّحْرُ : وَكَدَ ؟ أنشد ان الأعرابي في صفة بجر :

يَقِيهُ وَعُبُ الْحَرِ عِينَ أَيسْكُو أُ

كذا أنشده يسكر على صيفة فعل المفعول ، وفسره بيركد على صيفة فعل الفاعل .

والسُّكُورُ من الحَلُورَاءِ : فارسي معرّب ؛ قال :

يكون بُعْد الحَسْو والتَّمَوُّر في فَمِهِ، مِثْلَ عِصِيرِ السُّكُّرِ

والسُّكُرَةُ ؛ الواحدة من السُّكُر . وقول أبي زياد الكلابي في صفة العُشر : وهو مُر لا يأكله شيء ومنافيره سُكَر في الحلاوة . وقال أبو حنيفة : والسُّكر عنب يصبه المرق فينتر فلا يبقى في العُنْقُود إلا أقله ، وعنافيد ، أو ساط و وهو أبيض رطب صادق الحلاوة عَذْب من طرائف العنب ، ويُز بَّب مأيضاً . والسَّكر : وهم بقلة من الأحرار ؛ عن أبي حنيفة . قال : ولم

يَبْلُغْنِي لَمَا حِلْيَةً".
والسَّكُرَةُ: المُريَّرُاءُ التي تَكُون في الحنطة.
والسَّكُرَّانُ: موضع ؟ قال كُثيَّر يصف سحاباً:
وعرَّس بالسَّكُرَّانِ بَوْمَيْنِ ، وارْتَكَى
يجرُّ كما جَرَّ المَّكِيثَ المُسافِرُ،
والسَّنْكَرَّانُ: تَنْتُ ؟ قال:

وسُنَفْشُفَ حَرَّ الشَّنْسِ كُلُّ بَقِيَّةً مِن النَّبْنِ وَ إِلاَّ سَيْحُرَاناً وَخُلُبُنَا

قال أبو حنيفة: السّيكران مما تدوم خضرته القيط كُلُكُ . قال : وسألت شيخاً من الأعراب عن السّيكران فقال : هو السّيخر ونحن نأكله رَطناً أي أكثل ، قال : وله حَب أخضر كحب الرازيانج. ويقال للشيء الحار إذا خَبا حَره وسَكن فَو ره : قد سكر يسكر ، وسكر ، تسكيراً : خَنقه ؛ والبعير أي يُسكر آخر بذراعه حتى يكاد يقتله . والبعير أي يُسكر آخر بذراعه حتى يكاد يقتله . التهذيب : ووي عن أبي موسى الأشعري أنه قال : السُكر مُن حَمر الحبشة ؛ قال أبو عبيد : وهي من الذرة ؛ قال الأزهري : وليست بعربية ، وقيده شمر مخطه : السُكر كُن كَا الجزم على الكاف والراء شمر مخطه : السُكر كُن كَا الجزم على الكاف والراء

مضومة . وفي الحديث : أنه سئل عن الغنيراء فقال : لا خير فيها، ونهى عنها ؛ قال مالك : فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء ? فقال: هي السكركة ، بضم السين والكاف وسكون الراء ، نوع من الحيور تتغذ من الذرة ، وهي لفظة حبشية قد عر"بت ، وقيل : السنّدُر، قَتَع . وفي الحديث : لا آكل في سُكرُ عَمّة ؛ هي ، بضم السين والكاف والراء والتشديد، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها .

سكندو: رأيت في مسودات كتابي هذا هذه الترجبة ولم أدر من أي جهة نقلتها: كان الإسكندر والفر ما أخوين وهما ولدا فيلبس اليوناني، فقال الإسكندر: أبني مدينة فقيرة إلى الله عز وجل غنية عن الناس، وقال الفرما: أبني مدينة فقيرة إلى الناس غنية عن الله تعالى، فسلط الله على مدينة الفرما الحراب سريعاً فذهب رسمها وعفا أثرها، وبقيت مدينة الإسكندر إلى الآن.

سبو: السُّبرَةُ: منزلة بين البياض والسواد ، يكون ذلك في ألوان الناس والإبل وغير ذلك ما يقبلها إلا أن الأدمة في الإبل أكثر ، وحكى ابن الأعرابي السُّبرَة في الماء . وقد سَبُر ، بالضم ، وسَبِر السُّبرَاة في الماء . وقد سَبُر ، بالضم ، وسَبِر السُّبرَاد المنه أبي السُّبرة أيض أبي الشُّبة. التهذيب: أيض أبي الشُّبة. التهذيب: السُّبرةُ لون نُ الأسْمَر ، وهو لون يضرب إلى سَواد خفيي . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم: كان أسْمَر اللَّون ؛ وفي دواية : أبيض مُشرَبًا يجمُور في اللَّون ؛ وفي دواية : أبيض مُشرَبًا يجمُور في اللَّه عليه وسلم: كان أسْمَر اللَّه عليه والم يبوز إلى السُسر اللَّه والمين وتستره فهو أبيض . أبو عبيدة : الأسْمَران الماء والمينطة ،

وقيل: الماء والربح. وفي حديث المنصراة: كود ويود معها صاعباً من تمر لا سمراء؛ والسهراء الحنطة، ومعنى نفيها أن لا يُلئز مَ بعطية الحنطة لا أعلى من التمر بالحجاز، ومعنى إثباتها إذا رضي بده من ذات نفسه، ويشهد لها رواية ابن عمر: رُدَّ مثلًا لتَبَنّها تَعْمُداً. وفي حديث علي ، عليه السلام فإذا عنده فَاتُور معليه خَبْز السَّسْراء؛ وقت مَمْراء وحنطة سمراء؛ قال ابن ميادة:

يَكْفِيكَ ،مِنْ بَعْضِ ازْ ديارِ الآفاق، سَنَوْ الْهُ عِمَّا دَرَسَ ابْنُ بِخْراق

قيل: السيراء هنا ناقة أدماء. ودَرَس على هـذا راضَ وقيل:السيراء الحنطة ودَرَسَ على هذا: داس وقول أبي صغر الهذلي:

وقد عَلِمَتُ أَبِنَاهُ خَنْدُفَ أَنَّهُ ﴿ فَتَاهَا ﴾ فَتَنَاهَا ﴾ إذا ما اغْبَرُ أَسْبُرُ عاصِبُ

إِنَّا عَنَى عَاماً جِدِياً شَدِيداً لا مَطَّرَ فَيه كَمَا قَالُوا فِيهِ أَسُوهُ وَالسَّبْرَ أَهُ : مَأْخُوذَة م والسَّبْرُ : ظلُّ القبر ، والسَّبْرَ أَهُ : مَأْخُوذَة م هذا . ابن الأَعرابي: السَّبْرَ أَهُ فِي النَّاسِ هِي الوَرْقَةُ ، وقول حبيد بن ثور :

إلى مِثْلُ أُدَّرْجِ العاجِ ، جادَت شِعابُهُ بِأَسْمَرَ تَجُلُكُوْ لِي بِهَا وَيَطْيِبُ

فيسل في تفسيره: عنى بالأسمر اللبن ؛ وقسال ال الأعرابي : هو لبن الظبية خاصة ؛ وقال ابن سيده وأظنه في لونه أسمر . ''

وسَمَرَ يَسْمُرُ سَمْراً وسُمُوراً: لم يَسَمُ ، وهُ سامِرُ وهم السُّمَّانُ والسَّامِرَةُ، والسَّامِرُ: اسم للجم كالجامِلُ . وفي التنزيـل العزيز : مُسْتَكْمُبِرِينَ مِ سامِراً تَمْهُرُونَ ؟ قال أبو إسحق : سامِراً يعغ سُسَّاراً . والسَّسَرُ : المُسامَرَةُ ، وهو الحديث بالليل . قال اللحاني : وسبعت العاربة تقول تركتهم سامراً بموضع كذا، وجبّه على أنه جمع الموصوف فقال تركتهم ، ثم أفرد الوصف فقال : سامراً ؟ قال : والعرب تفتعل هذا كثيراً إلا أن هذا إنما هو إذا كان الموصوف معرفة ؟ تفتعل بمنى تفعل ؛ وقيل : السَّامِرُ الجماعة الذين يتحدثون بالليل . والسَّسَرُ : عجلس حديث الليل خاصة . والسَّسَرُ والسَّامِرُ : عجلس السَّسَّاد . الليث : السَّامِرُ الموضع الذي يجتمعون للسَّسَر فيه ؛ وأنشد :

#### وسَامِرٍ طَالَ فِيهِ اللَّهُورُ والسَّبَسُرُ

قال الأزهري: وقد جاءت حروف على لفظ فاعل. وهي جمع عن العرب: فمنها الجامل والسامر والباقر والحاضر، والجامل للإبل ويكون فيها الذكور والجاضر الحي" يسمر ون ليلا، والخاضر الحي" النوول على الماء، والباقر البقر فيها الفحول والإناث، ورجل سيتير : صاحب سير ، السيار : ووي عن أبي حام في قوله : مستكبري به سامر المهمر ون ؛ عن أبي حام في قوله : مستكبري به سامر المهمر ون ؛ وسير وسير وسير وسير وسير وسير وسير والسير : الأحد وقة الله وسير وسير وسير والسير والسير والسير وسير والسير والسير

### مِنْ دُونِهِمْ ، إنْ جِنْتُهُمْ سُرَّا ، عَنْ فُ القِيانِ وَمَجْلِسُ غَمْرُ ،

وقيل في قوله سامراً: تهجرون القرآن في حال سَمَر كُمْ . وقرى سُمَّراً ، وهو جَمْعُ السَّامِر ؛ وقول عبيد بن الأبرص :

فِهُنْ كَيْشِرْرَاسِ النَّهِيطِيءَ أَو ال فَرْضِ بِنكفُ اللَّعِبِ المُسْسِرِ

محتمل وجهين : أَحدهما أَنْ يَكُونُ أَسْمَرَ لَعْمَةً فِي سَمَرَ ، والآخر أَنْ يَكُونُ أَسْمَرَ صَارَ لَهُ سَمَرً كَأَهْزُ لُ وأَسْمَنَ فِي بَابِهِ ؛ وقيل : السَّمَرُ هَنَا ظَلَ

القير . وقال اللحياني : معناه ما تسمَرُ الناسُ بالليل وما طلع القبر ، وقيل : السَّمَرُ الظَّلْسَةُ . ويقال لا آتيك السَّمَرَ والقَمَرَ أي ما دام الناس يَسْمُرون

قي ليلة قَسُراء ، وقيل : أي لا آتيك دوامَهُما ، والمعنى لا آتيك أبداً . وقال أبو بكر قولهم تُحلَف بالسَّمَر والقَسَر ، قال الأصعي السَّمَر عندهم الطلمة والأصل اجتاعهم يَسْمُرُون في الطلمة ، ثم كثر الاستعمال حتى سموا الظلم

سَمَرًا . وفي حديث قَمَيْلَة : إذا جاء زوجه من السّامر ؛ هم القوم الذين يَسْمَرُون باللّمِل أَي يَسْمَرُون باللّمِل أَي يَسْمَرُون باللّمِل أَي يَسْمَرُ بعِمْد العشاء ، الرواء بفتح الميم ، من المُسَامَرة ، وهي الحديث في اللّمِل ورواه بعضهم بسكون الميم وجعله المصدر . وأصل السّمَر : لون ضوء القمر الأنهم كانوا يتحدثون فيه والسّمَر : الدّهر ، وفلان عنم فلان السّمَر ، أَيْ

الدُّهُونَ . وَالسُّمِينُ ؛ الدُّهُونُ أَيْضًا . وابْنَا سَمِينِ

الليلُ والنَّهَانُ لأنه يُسْمِّرُ فيهما . ولا أفعله أسميِّع

الليالي أي آخرها ؛ وقال الشَّنْفُرَى : مُعَالِكَ لا أَرْجُو حَيَاةً تَسُرُّنِي ،

سيير الليالي مُبْسَلًا بالحَرَّائِرِ ولا آتيك ما سَمَنَ أَبْنَا سَمِيرٍ أَي الدهرَ كُلُلَهُ وما سَمَنَ ابنُ سَمِيرٍ وما سَمَرَ السَّمِيرُ ، قبل هم الناس يَسْمُرُ ونَ بالليل ، وقيل : هو الدهر وابنا الليل والنهار . وحكي : ما أسْمَرَ ابنُ سَمِيرٍ وه

أسير ابنا سبير ، ولم يفسر أسير ؟ قال ابن سيده : ولعلها لغة في سبر . ويقال : لا آتيك ما اختلكف ابنا سبير أي ما سبر فيهما . وفي حديث علي : لا أطرور به ما سبر سبير . ودوى سلمة عن الفراء قال : بعث من يسمر الحبو . قال : ويسمى السبر به . وابن سبير : الله التي لا قمر فيها ؟ قال :

وإنسِّي كِنْ عَبْسَ وإنْ قالْ قائلُّ على رغبه : ما أَسْمَرَ ابنُ تسييرِ

أي ما أمكن فيه السَّرُ . وقال أبو حنيفة : ُطرِقَ القوم سَمَراً إذا ُطرقوا عند الصبح . قال : والسَّمَرُ القوم لنلك الساعة من الليل وإن لم يُطرَّقُوا فيها . الفراء في قول العرب: لا أفعل ُ ذلك السَّمَرَ والقَمَرَ ، قال قال : كل ليلة ليس فيها قبر تسمى السمر ؟ المعنى ما طلع القمر وما لم يطلع ، وقيل : السَّمَرُ الليلُ ؟ قال الشاعر :

لا تَسْقِنِي إِنْ لَمِ أُذِرْ ، سَمَواً ، غَطَّفَانَ مَوْ كِبَ جَعْفَلَ فَخَمِرِ

وسامِر ُ الإبل : ما رَعَى منها باللَّهِ . يقال : إن إبلنا تَسْمُر أي ترعى ليلًا . وسَمَر القوم ُ الحمر : شربوها ليلًا ؛ قال القطامي :

> ومُصَرَّعِينَ من الكلالِ ، كَأَنَّمَا سَمَرُوا الغَبُوقَ من الطَّلاءِ المُمْرَقِ

> > وقال ابن أحمر وجعل السَّمَرَ ليلًا :

مِنْ 'دُونِهِم'، إنْ حِيْنَتُهُمْ سَمَراً ، حِيْنَ مُمْ مَ سَمَراً ، حِيْنَ مُلْمُ عَكِمِرُ

أداد : إن جئتهم ليلا .

والسَّمْرُ : تَشْدُلُكُ شَيْثًا بِالْمِسْمَانِ . وسَمَرَهُ

يَسْمُرُهُ ويَسْمِرُهُ سَبْراً وسَمَّرَهُ عَمِيعاً: شَدّه. والمِسْمانُ : ما نُشدً به .

وسَمَرَ عَنه : كَسَمَلَها . وفي حديث الرَّهُطِ العُرَ نِيَّانِ الذين قدموا المدينة فأسلموا ثم ارْتَدُوا

العربيان الذين قدموا المدينة فاسلموا ثم از تدوا فَسَمَرَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَعْيَنْتُهُمْ ، و ويروى : سَمَلَ ، فمن رواه باللام فمعناه فقاًها

بشوك أو غيره ، وقوله سَمَرَ أعينهم أي أحمى لهما مسامير الحديد ثم كَحَلَهُمْ بها . وامرأة مَسْمُورة : معصوبة الجسد لبست بوخوة

اللحم ِ، مأخوذ منه . وفي النوادر : رجل مَسْمُور

قليل اللحم شديد أشر العظام والعَصَبِ . وناقة تسمُورُ : نجيب سريعة ؛ وأنشد :

فَمَا كَانَ إِلاَّ عَنْ قَلَيْلٍ، فَأَلْنُحَقَتُ بنا الحَمَيُّ شَوْشَاءُ النَّجَاءِ سَمُورُ نَانُ : اللَّمَانُ المَمَادُوقُ بِاللَّاءِ وقسار

والسَّمَّالُ : اللَّبُنُ المَّمَّذُ وَقُ بِاللَّهِ ، وقيل : هو اللبن الرقيق ، وقيل : هو اللّبن الذي ثلثاه ماء ؟ وأنشد الأصمعي :

ولَيَأْذِلُنَ وَتَبْكُونَ اللَّهُ ، وَلَيْكُونَ اللَّهُ ، وَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وتسمير اللبن: ترقيقه بالماء ، وقال ثعلب : همو الذي أكثر ماؤه ولم يعين قدراً ؛ وأنشد :

سَقَانَا فَلَمْ يَهْجَأُ مِنَ الْجُوعِ نَقُرُهُ سَمَادًا كَإِبْطِ الذَّنْبِ سُودٌ حَوَّاجِرُهُ

واحدته سَمَارَة ، بذهب بذلك إلى الطائفة . وسَمَّرَ اللبن : جعله سَمَاراً. وعش مَسْمُون : مخلوط غير صاف ، مشتق من ذلك . وسَمَّرَ سَهْمَه : أرسله ، وسنذكره في فصل الشين أيضاً .

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : التسمير ُ إرسال السهم بالعجلة ، والحَر ْقَلَة ُ إرساله بالتأني ؛

يقال للأول : سَمِّرُ فقد أَخْطَـبَكَ الصِيدُ ؛ وللآخر :

خَرْقِلْ حَى يُخْطِيكَ .
والسَّمَيْرِيَّة ' : صَرْب من السُّفُن . وسَمَّر السفينة أيضاً : أرسلها ؛ ومنه قول غبر ، رضي الله عنه ، في حديثه في الأمة يطؤها مالكها : إن عليه أن "محصلتها فإنه يُلمُحِين به ولكها . وفي رواية أنه قال : ما يُقِر وجل أنه كان يطأ جاريته إلا ألحقت به ولدها فمن شاة فللسَمَّر ها ؛ أورده

الحوهري مستشهداً به على قوله: والتَّسْمِينُ كَالتَّشْمِينِ ؟

قال الأصمعي: أراد بقوله ومن شاءً فليسمرها ، أراد التشمير بالشين فحواله إلى السين، وهو الإرسال والتخلية.

وقال شبر : هما لغتان ، بالسين والشين ، ومعناهما

الإرسال ؛ قال أبو عبيد : لم نسمع السين المهملة إلا في هذا الحديث وما يكون إلا تحويلًا كما قال سَمَّت . وسُمَرَت الماشية تَسْمُرُ مُ سُمُورًا : نَفَشَت . وسَمَرَت النبات تَسْمُرُ مُ : وَعَنْه ؛ قال الشاعر :

يَسْمُوْنَ وَحَقَاً فَوَقَهُ مَاءُ النَّدَى ، يَرْفَضُ فَاضِلُهُ عَنِ الأَسْسُدَاقِ

وسَمَرَ إبلَه : أهملها ، وسَمَرَ سُوْلَهُ ! خَلَاها . وسَمَرَ إبلَهُ وأَسْمَرَها إذا كَمَشَها ، والأَصل الشين فأبدلوا منها السين ؛ قال الشاعر :

أرى الأسمر الحالبوب سَمَّر شُوْلتنا، لِشُول وآها قنه شَنْت كالمتجادل

قال : رأى إبلًا سِماناً فترك إبله وسَمَّرَ هَا أي خلاها وسَلَّمَها .

والسَّمْرَةُ ، بضم الميم : من شجر الطَّلَـّح ، والجمع ، قوله « وسمر إبله أهملها وسمر شوله النج » بفتح الميم محففة ومثقلة كا في القاموس .

سَمُرُ وَسَمَرُاتُ ، وأَسْمُرُ فِي أَدَنَى العدد، وتصغيره أُسَيَمِرُ . وفي المثل : أَشْبَهَ سَرَّحُ سَرَّحاً لَوْ أَنَّ أُسَيْمِراً . والسَّمْرُ : خَرْبُ مِن العِضَاهِ ، وقيل :

أَسَيْسِراً . والسَّمْرُ : ضَرَّبُ مَن العِضَاهِ ، وقيل : من الشَّجَرِ صفار الورق قِصار الشُّوكُ وله بَرَّمَــة " صَفْرَ اللهَ يَأْكُلُها الناس ، وليس في العضاه شيء أَجود خشباً من السَّمُر ، ينقل إلى القُرْك فَتُنْعَبَّى بِــه النبوت، واحدتها سَمُرَّة ، وبها سبي الرجل . وإبل

سَمُرِيَّة ﴿ عَنْ أَلِمَ اللَّمِ : تَأْكُلُ السَّمْرَ ﴾ عَنْ أَبِي حَنْيَة. والمِسْمَارُ : واحد مسامير الحديد، تقول منه: سَمَّرْتُ الشِّيَّة تَسَمِّرِيَّةً ﴾ وسَمَرْتُه أَيضاً ؛ قال الزَّقْمَان :

لَمُنَّا رَأُوا مِنْ بَجِمْعِنَا النَّفِيرِا ، وَالْحَلَقُ النَّفِيرِا ، وَالْحَلَقُ الْمُسْفُورا ، جَوَادِناً تَرَى الْمَا قَتْنِبِيرًا

وفي حديث سعد : ما لنا طعام إلا هذا السَّبُر ؛ هو ضرب من سَمْر الطَّلْحِ ، وفي حديث أصحاب السَّمُرة هي الشَّجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام النَّد . ت

وسُمير على لفظ التصغير : اسم رجل ؛ قال : إن سُميَّر آ أَرَى عَشير تَـهُ ، قد حَديُوا دُونَهُ ، وقد أَبَقُوا

والسُّمَّانُ : موضع ؛ وكذلك سُميّراء ، وهو يمدّ ويقصر ؛ أنشد ثعلب لأبي محمد الحذلي :

> تَرْعَى سُمَيْرَاءَ إِلَى أَرْمَامِهَا ، إِلَى الطُّرُ بِثَفَاتٍ ، إِلَى أَهْضَامِهَا

قال الأزهري: وأبت لأبي الهيثم بخطه : فإن تَكُ أَسْطانُ النَّوَى اخْتَلَـفَتْ بِنا،

كم اخْتَكَفَ ابْنَبَا جَالِسِ وَسَمِيرِ قال: ابناجالس وسمير طريقان بخالف كل واحد منهما

صاحبه ؛ وأما قول الشاعر :

لَئِنْ وَرَدَ السَّمَارَ لَنَفَتْلُنَهُ ، فَكَلَّ وَرَدَ السَّمَارَ الْمَفْتُلُنَهُ ، فَكَلَّ وَأَبِيكِ ، مَا وَرَدَ السَّمَارَ الْمُفْتَاء ، وَالْقَا تَسْمِي إِلْمَيْنَا ، مَن الأَشْيَاعِ ، سِراً أَوْ جِهَارًا

قوله السّبار؛ موضع، والشعر لعبرو بن أحبر الباهلي، يصف أن قومه توعدوه وقالوا ؛ إن وأينساه بالسّبار لحوفه لنتلنه ، فأقسم ابن أحمر بأنه لا تيرد السّبار لحوفه بوائق منهم ، وهي الدواهي تأتيهم سرا أو جهراً ، وحكى ابن الأعرابي : أعطيته سُميّرية من دواهم كأن الدُّخان بحرج منها ، ولم يفسرها ؛ قال ابن سيده : أواه عني دواهم سُمْراً ، وقوله : كأن الدُّخان بحرج منها يعني كدُّرة لونها أو طراء بياضها .

وابن سَمْرَة : من شعرائهم ، وهو عطية بن سَمْرَة اللَّهي . اللَّهي . والسَّامِرَة : قبيلة من قبائل بني إسرائيل قوم من السَّامِود مِنالِقُونهم في بعض دينهم ، إليهم نسب

السّائِرِيُّ الذي عبد العجل الذي سُمِع له خُوارُ ؛ قال الزجاج : وهم إلى هذه الفاية بالشّام يعرفون بالسامريين ، وقال بعض أهل التفسير : السامري عبله من أهل كر مان . والسَّمُّورُ : دابة معروفة تسوى من جلودها فراة غالية الأثنان ؛ وقد ذكره

أبو زبيد الطائي فقال يذكر الأسد:

ا قوله « والسمور دابة النع » قال في المصاح والسمور حيوان من بلاد الروسوراء بلاد التركيشيه النمس،ومنه أسود لامع وأشقر. وحكى لي بعض الناس أن أهل تلك الناحية يصيدون الصفار منها ويرسلونها ترعى قاذا كان أيام الثلج خرجوا للصيد فما كان فعلاً فاتهم وما كان مخصياً استلقى على قفاء فأدر كوه وقد سمن وحسن شعره، والجمع سماهير مثل تتور وتناير .

حتى إذا ما رَأَى الأَبْصَارَ قَدَّغَفَلَتَ ، واجْتَابَ من طُلْسُةَ جُودِي سَنُّورِ

جُودِيَّ بالنبطية جَوذِيَّا ﴾ أواد جُبُّة سَمُور لسو وَبَوهِ . وَاجْتَابَ : دخل فيه ولبسه .

سبدو: السَّسَادِيرُ: ضَعْف البِصرَ ، وقَد اسْمَدَ بَصَرُه ، وقيل: هو الشيءُ الذي يتراءَى للإنسا من ضغف بصره عند السكر من الشراب وغَشْ النَّعاسِ والدُّوارِ ؛ قال الكميت:

> ولما وأيت ُ المُثَورَبَاتِ مُذَّالة ً ، وأنْكَرَ ْتُ إلاَّ بالسَّمادِيرِ آلسَها

والميم زائدة ، وقد اسْجَدَرَ اسسِدُورَاواً . وقا اللحياني : اسْمَدَرَّتْ عَيْنُهُ دَمَعَتْ ؟ قال ابن سيده وهذا غير معروف في اللغة . وطريق مُسْمَدِرٌ طويل مستقيم . وطر ف مُسْمَدِرٌ : متحير وسَمَيْدَر : دابة ، والله أعلم .

سمسم : السّمْسار : الذي يبيع البُر ً للناس . الليث السّمْسَار فارسية معر َّبة ، والجمع السّمَاسِر َهُ وفي الحديث : أَنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سماه التّحار بعدما كانوا يعرفون بالسماسرة ، والمصد السّمْسَرَة ، وهو أَن يتوكل الرجل من الحاضر للبادية فيبيع لهم ما يجلونه ، وقيل في تفسير قوله ولا يبيع حاضر "لباد ، أواد أنه لا يكون له سيساراً ، والاسم السّمْسَرَة ، لا وقال :

قد وكُلَّتْنِي طَلَّتِي بِالسَّمْسَرَةُ

وفي حديث قيس بن أبي عُرْوَة : كنا قوماً نسم السَّمَامِرَة بالمدينة في عهد رسول الله ، صلى الله عليا وسلم ، فسمانا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، التُّجَّار ؟ هو جمع ُ سِمْسار ، وقيل : السَّمْسَارُ القَيِّمُ بالأَمر

الحافظ له ؛ قال الأعشى :

فأَصْبَحْتُ لا أُسْتَطِيعُ الكلامَ ،

سوى أن أداجيع سيسادها وهو في البيع اسم لذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع . قال : والسنسرة البيع

والشراء . مهو : السُّمْهُ عِينُ : الرُّمْحُ الصَّلِيبُ المُود ، يقال :

وتَرَ سَمْهَرَيُ شَدِيدَ كَالسَّمْهَرَيُ مِن الرماح. والسُمْهَرَ يُ مِن الرماح. والسُمْهَرُ الشَّوْكُ : بَبِسَ وَصَلَّبَ . وشُوكُ مُسْمَهَرُ الظلام : تَنَكَّرُ . مُسْمَهَرُ الظلام : تَنَكَرُ .

والمُسْمَهِر ؛ الذَّكَرُ العَرَّدُ . والمُسْمَهِرُ أَيضاً : المعتدل . وعَرَّدُ مُسْمَهِرُ إذا السِّمَهَلُ؛ قال الشاعر:

إذا اسْمَهُرا الحُمْلِينُ الْمُغَالِثُ أَوْ اللَّمْرُ: أَيْ تَنَكُرا وَتَكُرا أَ. واسْمَهُرا الحَبْلُ والأَمْرُ:

اشْتَدَّ. والاسْمِهْرَ الرُّ: الصَّلابَةُ والشَّدَّةُ. واسْمَهَرَّ الطّلامُ : اشْتَدَّ ؛ واسْمَهَرَّ الرجلُ في القَسَالِ ؛ فال رؤبة :

أَوْوَ صَوْ لَهُ تُرْسَي بِهِ الْمُدَالِثُ ؟ إِذَا السَّمْهَرُ الْحَلُسُ الْمُغَالِثُ ا

والسَّمْهُرِيَّةُ : القَنَاةُ الصُّلْبَةُ ، ويقال: هي منسوبة إلى سَمْهُرِ اسم وجل كان يُقَوَّمُ الرماح ؛ يقال:

إلى سَمْهُرَ أَمْ وَجُلِ كَانَ يُقَوَّمُ الرَّمَاحُ ؛ يَقَـالَ : ومَعَ سَمْهُرَ يُنَّ ، وَرَمَاحُ سَمْهُرَ يُنَّةً . التهذيب :

الرماح السهرية تنسب إلى رجل اسه سَمْهُرُ كَانَ يَبِيعِ الرَّمَاحِ بِالْحُطِّ ، قَالَ : والرَّأَتَهُ أَرْدَيْنَهُ . وسَمْهُرَ الزَّرَعُ إِذَا لَمْ يَتَوَالَكُ كَانَهُ كُلُّ حَبَّةً

وسمَّهُرَ الزَّرعُ إذا لم يَتَوالَـدُ كَأَنْهِ كُلُّ حَ بِرَأْسِهَا

مهدو: السَّبَهَدُرُ: الذَّكُرُ. وغلامٌ سَمَهُدُوُ : سَمِينَ كَثِيرِ اللَّحِمِ . الفَرَاء : غلام سَمَهُدُو ُ يُمدحـه

بكارة لحمه. وبكك سمية در": بعيد مضكة واسع؛ قال أبو الزحف الكليني :

ودُونَ لَيْنِلَى بِلَكُ سَمَهُدُرُ ، جَدْبُ المُنتَدَّى عن هُوَانا أَزْورُ ، أَنْضِي المَطايا خِيْسُهُ العَشَنْزُورُ ،

المُنكَدَّى: حيث ثرَّ بَعُ ساعةً من النهار. والأَزْورَ': الطريق المُعُوّجُ. وبَلكَ سَمَهُدُرَهُ: بعيد الأَطراف،

وقيل: يَسْمَدُونُ فيه البصر من استوائه؛ وقال الزُّفَيان: سَمَهُدُونُ يَحُسُوهُ آلُ أَبْهَقُ ،

عليه منه مِثْنُونُ وَبُخْنُسُقُ ٢

سنو : السَّنَوْ : ضِيقُ الحُلْقِ . والسُّنَّارُ والسَّنَّوْرُ : الهرا ، مشتق منه ، وجمعه

السَّنَانِيرُ. والسَّنَّوْرُ: أَصَلِ الذَّنْسِ ؛ عن الرَّياشِي. والسَّنَّوْرُ : فَقَارَةُ مُعَنُّقِ البعيرِ ؛ قالَ :

بَيْنَ مُقَدَّيْهِ إِلَى سِنُوْرِهِ

ابن الأعرابي: السنانير عظام حلوق الإبل ، واحدها سنتور و والسنانير: وؤساء كل قبيلة، الواحد سيتور و... والسنتور : السيد .

والسُّنَوَّرُ: 'جَمِّلَةُ السلاح؛ وخص بعضهم به الدروع. أبو عبيدة : السُّنَوَّرُ الجديد كله ، وقال الأصمعي : السُّنَوَّرُ مَا كان من حَكَق ، يريد الدروع؛ وأنشد:

سَهُكِينَ مَنْ صَدَّا الْحَدِيدِ كَأَنْهُمْ ، تَحْتَ السَّنَوَّرِ ، جَبُّهُ البَقَّارِ

والسُّنَوَّرُ : لَـبُوسُ مَنْ فِـدَ يَلْبِسَ فِي الحربِ كَالدُرْع ؛ قال لبيد يرثي قتلي هوازن :

، قوله « الكليني » نسبة لكلين كأمير بلدة بالري كما في القاموس . ٧ قوله « ومخنق » بغيم النوث وكجمفر خرقة تتقنع بها المرأة كما

وجاؤوا به في هُوْدَج ، وَوَرَاءَهُ كَتَائِبُ خُضْرٌ فِي نَسْيِج ِ السُّنُوَّرِ

قوله : جاؤوا به يعني قتادة بن مسلَّمَةَ الحَنَفَيُّ ، وهو ابن الجَعَد ، وجعد اسم مسلمة لأنه غزا هوازن وقتل فيها وسبى .

رسنبر : سَنْبَرُ : اسم . أبو عمرو: السَّنْبَرُ الرجل العالمِ بالشيء المتقن له .

سندر: السّندرة : السّرعة . والسّندرة : الحراة . ورجل سندر : الحراة : السّرعة . والسّندرة : الحريث . ورجل سندر : الجريء المُتَسَبّع . والسّندرة : خراف نجر اف خراف واسع . والسّندر : مكيال عمووف ؛ وفي حديث علي ، عليه السلام :

أَكِيلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَةُ قال أبو العباس أحمد بن محيى : لم تختلف الرواة أن هذه الأبيات لعلي ، عليه السلام :

أنا الذي سَنْتَنِي أَمَّي حَيْدُرَهُ ، كَلَيْتُ غَابِاتٍ عَلِيظِ القَصَرَهُ ، كَلَيْتُ عَابِاتٍ عَلِيظِ القَصَرَهُ ، أكيلكم بالسيف كيل السَّندره

قال: واختلفوا في السندرة، فقال ابن الأعرابي وغيره: هو مكيال كبير ضخم مثل القَنْقَل والجُرَّاف ، أي أقتلكم قتلا واسعاً كبيراً دريعاً ، وقيل: السَّنْدَرَةُ المرأة كانت نبيع القمح وتوفي الكيل ، أي أكيلكم كيلا وافياً ، وقال آخر : السَّنْدَرَةُ العَجَلَةُ ، والنون زائدة ، يقال: رجل سنندري إذا كان عَجِلا في أموره حادًا ، أي أقاتلكم بالعَجِلة وأبادركم قبل الفيراد ، قال القنيي : ومحتمل أن يكون مكيالا الفيراد ، قال القنيي : ومحتمل أن يكون مكيالا المُغذ من السَّنْدَرَة ، وهي شجرة يُعْمَلُ منها النَّبْلُ

والقِسِيُّ ، ومنه قبل : سهم سَنَدُرِيُّ ، وقبل السَّنْدُويُّ ، وقبل السَّنْدُويُّ ضرب من السهام والنَّصال منسوب السَّنْدُرَةِ ، وهي شَجِرة ، وقبل : هو الأبيض منه ويقال : قُوْسُ سَنْدُر بِقَدُّ ، قال الشاعر ، وقال الري هو لأبي الجُنْدُ بِ المُنْدَلِي :

إذا أَدْنَ كُنُّ أُولائهُمْ أَخْرَيَاهُمُ ، عُنَوْتَاهُمُ ، حَنَوْتُ لَكُورَاهُمُ ، حَنَوْتُر ِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا

والسَّنْدَرِيُّ : اسم للقوس ، ألا تراه يقول الموتر وهو منسوب إلى السَّنْدَرَة أعني الشجرة التي عب منها هذه القوس ، وكذلك السهام المتخذة منها يقا لها سَنْدَرِيَّة . وسِنان سَنْدَرِيٌّ إذا كان أزر حديداً ؛ قال رؤبة :

وأو تار عَيْري سَنْدَوِي مُضَلَّق مُضَلَّق مُضَلَّق مُضَلَّق مُضَلَّق مُضَلَّق مُضَلَّق مَضِديد . وقال أعرابي : تعالكو نصيدها زُرَيْقاء سندرية ؛ يويد طائراً خالص الزرقة والسَّنْدَوِي أَ: الرديء والجَيِّلَا ، صَد أَ. والسَّنْدَوي من شعرائهم ؛ قيل : هو شاعر كان مع عَلْقَمَة بم عُلاثة وكان لبيد مع عامر بن الطَّقْنَل ، فَد عِم عَلَاثَة وكان لبيد مع عامر بن الطَّقْنَل ، فَد عِم للسِيد إلى مهاجاته فَأَنِي ؛ وقال :

لِكِيَّلْا يَكُونَ السَّنْدَرِيُّ نَدْيِدَيْ، وأَجْعَلَ أَقْنُواماً مُعَوماً عَماعِماً!

وفي نوادر الأعراب : السُّنَادِرَةُ الفُرَّاعُ وأَصحابِ اللهو والتَّبَطُتُلِ ؟ وأَنشد :

إذا دَعَو تُنْنِي فَقُلْ : يَا سَنْدُرِي ، لِلْفَوْمِ أَسْمَاءُ وَمَا لِي مِنْ سَمِي لِلْفَوْمِ أَسْمَاءُ وَمَا لِي مِنْ سَمِي

سنقطو : السَّنيقطار : الجِهْدِهُ ، بالرومية .

ابن سده : قَمَرُ سِنِمَّارُ مُضِيَ اللهُ حَكِي عَن تُعلَّب .
وسِنِمَّار : اسم رَجِل أَعجبي ؛ قال الشاعر :
جَزَ تَنْنَا بَنُو سَعْد بِحُسْن فَعالنا ،

جَزَّتُنَا بَنُو سَعْدٍ بِحُسُنْ فَعَالِنَا، جَزَّاةَ سِنِيمًا رِ وَمَا كَانَ ذَا كَنْبِ

وحكى فيه السنمار بالألف واللام. قال أبو عبيه: سنماد اسم إسكاف بنني لبعض الملوك فتصراً ، فلما أَيْمَهُ أَشْرِفَ بِهِ عَلَى أَعَلاهِ فرماه مَنْهُ غَيْرَاةً مَنْهُ أَنْ يني لغيره مثله، فضرب ذلك مثلًا لكل من فعل خيراً فجوزى بضدّه . وفي التهذيب : من أمثال العرب في الذي يجازي المحسن بالسُّوأي قولهم : اجُّز اهُ حِز اءَ سنمار ؟ قال أبو عبيد: سنماد بناة مُحِيد وومي فَمَنَى الْجُورُ ثُنَقَ الذي يظهر الكوفة للتُّعبَّانُ بن المُنْدُر ، وفي الصحاح ؛ للنعمان بن امريء القبس ، فلما نظر إليه النعمان كره أن يعمل مثله لغيره ، فلما فرغ منه ألقاه من أعلى الحورنق فخر مستاً ؟ وقــال يونس: السُّنمَّادُ من الرجال الذي لا ينام باللِّسل ، وهو اللص في كلام هذيل ، وسبني اللَّصُّ. سِنْجَّاداً لقلة نومه، وقد جعله كراع فِسْعُالاً ، وهو اسم رومي ولنس بعربي لأن سببونه بفي أن يكون في الكلام سفر حال" ، فأما سرطواط" عنده ففعل عال" من السَّرْطِ الذي هو البَّكْعُ ، ونظيره من الرومية سجلاًط" ، وهو ضرب من الثاب .

سهو: السَّهَرُ : الأَرَقُ ، وقد سَهِرَ ؛ بالكسر ، يَسْهُرُ سَهَرًا ، فهدو ساهر : لم يتم ليلًا ؛ وهو سهر أن وأسهر أن غيره ، ورجل سُهر أن مشال همز أ أي كثير السَّهر ؛ عن يعقوب . ومن دعاء العرب على الإنسان : ما له سَهِراً وعبراً . وقد أسهر كني الهم أو الوجع ؛ قال ذو الرمة ووصف حيراً وردت مصايد :

وقد أَسْهُرَتْ ذا أَسْهُم بِاتَ حَادِلًا ، له فَوْقَ زُحِيْ مِرْفَقَيْهِ وَحَاوِحُ

الليث : السّهَرُ امتناع النوم بالليل ، ورجل 'سهّارُ المين : لا يغلبه النوم ؛ عن اللحياني ، وقالوا : ليل ساهر أي ذو سَهَر ٍ ، كما قالوا ليل نائم ؛ وقول النابغة:

> كِتَمْنُكُ لَيْنُلَا بِالْجَمُومَيْنِ سَاهِرا ؛ وهَمَّيْنِ : هَمَّا مُسْتَكِنَا وظاهرا

يجوز أن يكون ساهراً نعتـاً لليل جعله ساهراً على الاتساع ، وأن يكون حالاً من الناء في كتبتك ؟ وقول أبي كبير:

فَسَهِرْتُ عَنها الكَالِثَيْنِ، فَلَمْ أَنَمْ حتى التَّفَتُ إلى السَّمَاكِ الأَعْزَلِ

أراد سهرت معهنا حتى ناماً . وفي النهذيب : السُّهارُ والسُّهادُ ، بالراء والدال . والسَّاهرَةُ : الأرضُ ، وقيل : وَجْهُها . وفي التنزيل:

والساهرة : الارض ، وقيل : وجهها ، وفي اللويل : , فإذا هم بالسّاهرَة ؛ وقيل : السّاهِرَّةُ الفلاة ؛ قــال أبو كبير الهذلي :

يُوثَدُون سَاهُورَةٌ ؟ كَأَنَّ حَبِيبَهَا وعَبِينَهُما أَسُدَافُ لَيُلُ مِنْ مُظْلِمِ

وقيل: هي الأرض التي لم توطأ ؛ وقيل: هي أرض يجددها الله يوم القيامة . الليث: الساهرة وجه الأرض ؛ العريضة البسيطة . وقال الفراء: الساهرة وجه الأرض ؛ كأنها سميت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم وسهره ، وقال ابن عباس: الساهرة الأرض ؛ وأنشد: وفيها لكشة ساهرة ويَحْر ،

وفيها لَحْمُ ساهِرَةٍ وبَحْرٍ ، وَوَهُمْ مُقْيِمُ اللَّهُمُ مُقْيمُ

وساهُورُ العين : أَصلها ومُنْسِعُ مَامًا ، يعني عين الماء ؟

قال أبو النجم :

لاقت تَميمُ المَوْتَ فِي سَاهُورِهَا ، بين الصَّفَا والعَيْسِ من سَدَيرِهـا

ويقال لعين الماء ساهرة إذا كانت جارية. وفي الحديث: خير المال عَيْنُ ساهرة " لِعَيْنَ ناعْة ؛ أي عين ماء تجري ليلا ونهاراً وصاحبها ناغ ، فجعل دوام جريها سَهَراً لها. ويقال للناقة: إنها لساهرة العرق ، وهو طول صفيها وكثرة لبنها.

والأسهرَان : عرفان يصعدان من الأنثيين حتى يجتمعا عند باطن الفيشكة ، وهما عرفا المتنبي ، وقيل : هما العرفان اللذان يندرُان من الذكر عند الإنعاظ ، وقيل : هما عرفان في المتنز يجري فيهما الماء ثم يقع في الذكر ؛ قال الشماخ :

تُوائِلُ مِنْ مِصَكَّ أَنْصَبَتْهُ حَوَالِبُ أَسْهَرَيْهُ لِللَّائِينِ

وأنكر الأصبعي الأسهرين ، قال : وإنما الرواية أسهرته أي لم تدعه ينام ، وذكر أن أبا عبيدة غلط . قال أبو حاتم : وهو في كتاب عبد الفضاد الحزاعي وإنما أخد كتابه فزاد فيه أعني كتاب صقة الحيل ، وقال الأصبغي : ولم يكن لأبي عبيدة علم بصفة الحيل . وقال الأصبغي : لو أحضرته فرساً وقيل ضع يدك على شيء منه ما درى أبن يضعها . وقال أبو عبرو الشيباني في قول الشماخ : حوالب أسهريه ، قال : أسهراه ذكره وأنفه . قال ورواه شهر له يصف حماراً وأتنه : والأسهران عرقان في الأنف ، وقيل : عرقان في العين ، وقيل : هما عرقان في المنخرين من باطن ، إذا اغتلم الحمار سالا دماً أو ماه .

والسَّاهِرَ ۚ أَوَ السَّاهُورُ ۚ : كَالْفِلَافِ لِلْقَمْرِ يَدْخُلُ فِيهِ إِذَا كَلَمْكُ وَاللَّهُ الصَّلَّاتِ : إِذَا كَسَفَ فَيَا الصَّلَّاتِ :

وقيل : الساهور القمر كالغلاف الشيء ؛ وقــال آخر يصف امرأة :

> كَأَنتُها عَرِثَى سَامٍ عَنْدَ ضَارِبِهِ ، أو فَلَنْقَة "خَرَجَتْ مَنْ جَوفِ سَاهُورِ يعني سُقْة القبر ؛ قال القتيبي : وقال الشاعر : كأنتُها مُهِنْقَة " تَرْعَى بِأَقْرِبَة ، أو سُقَة "خَرَجَتْ مِنْ جَنْبِ سَاهُورِ

البُهْشَة : البقرة . والشُّقَة : 'سُقَة ' القبر ؛ ويروى : من جنب ناهُور. والنَّاهُور ؛ السَّحاب . قال القتبي : يقال للقبر إذا كسف : دَخَلَ في ساهُوره ، وهو الغاسق إذا وقب . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعائشة ، وخي الله عنها ، وأشار إلى القبر فقال : تَعَوَّذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب ؛ يسود يسود إذا كسف . وكل شيء اسود ، وهذ فقد غسن .

والسَّاهُورُ والسَّهُرُ : نفس القبر . والسَّاهُور : دَارَةُ القبر ، كلاهبا سرياني . ويقال : السَّاهُورُ ظِلُّ السَّاهِرَ ، وهي وجُهُ الأَرض .

سهبر: السُّهْبَرَةُ : من أسماء الرَّكايا .

سُوْلِ : سَوْرَةُ الحَمْرِ وغيرِها وسُوَّارُها : حِدَّتُهَا ؟ قال أَبُو ذَوْيِب :

تَرى شَرْبُهَا حُبُرُ الحِيدَاقِ كَأَنَّهُمْ

أسارى ، إذا ما مار فيهم سُوَّارُها وفي حديث صفة الجنة : أَخَذَهُ سُوَّارُ فَرَحٍ ؛ وهو كبيبُ الشَّرَابِ في الرأس،أي دَبُّ فيه الفرح دبيب الشراب . والسَّوَّرَةُ في الشراب : تناول الشراب

الرأس ، وقيل : سَوْرَةُ الحَسر حُمْيَا دَبِيهِا فِي الرأس ، وَسُورَةُ الشَّرَابِ وُتُوبُهُ فِي الرأس ، وكذلك سَوْرَةُ الحُمْيَةَ وُتُوبُها . وسَوْرَةُ السَّلْطان : سطوته واعتداؤه . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، أنها ذكرت زينب فقالت : كُلُّ خِلالِهَا محمودُ ما خلا سَوْرَةً من غَرْبِ أي عَمَلًا إلا سَارَ فِي حديث الحسن : ما من أحد عَمِل عَمَلًا إلا سَارَ فِي حديث الحسن : ما من أحد عَمِل عَمَلًا إلا سَارَ فِي قَلْهِ سَوْرَتَانِ .

وسانَ الشَّرَابُ فِي وأَسه سَوْدًا وَسُؤُوراً وَسُؤُوراً وَسُؤُواً وَسُؤُواً وَسُؤُواً عَلَى الْأَصَل : دار وارتفع .

والسَّوَّالُ : الذي تَسُورُ الجِّر في رأسه سريعاً كأنه هو الذي يسود ؟ قال الأخطل :

> وشارب مُرْبِيح بالكَاسِ نادَمَني لا بالحُصُورِ ، ولا فيها رِبسَوَّالرِ

أي بمُعَرَّ بِدِ من سار إذا وَثَبَ وَثَبُ المُعَرَّ بِدِ. وروي : وَلاَ فَهَا بِسَأْآلَ ِ ، بوزن سَعَالِ بالمهز ، أَي لا يُسْتُورُ فِي الإناء سُؤراً بِل يَشْتَفَّهُ كُلُه ، وهو مذكور في موضعه ؛ وقوله أنشده ثملب :

أُحِبُّهُ حُبُّا له سُوَّادی ، کَمَا تُحِبُ فَرْخَهَا الْخُبَادِی

فسره فقال : له سُوَّارَى أَي له ارتفاعُ ؛ ومعنى كما تحب فرخها الحبارى : أَنها فيها رُعُونَه في في أحبت ولدها أَفرطت في الرعونة . والسَّوْرَةُ : البَرْهُ السَّديد . وسَوْرَةُ المَحِد : أَثَرَهُ وعلامته وارتفاعه ؟ وقال النابغة :

ولآل حَرَّاب وَقَنَدٌ سَوَّرَةٌ مُ اَ فِي الْمُجَدِّدِ، لِنِّسَ عُرُّابُهَا مِمْطَالِ

وسارَ يَسُورُ سَوْرًا وسُؤوراً : وَثُبَ وَثَارَ ؟ قالَ الأَخْطَلُ يَصِفَ خَمْراً :

لَمَا أَتَوْهَا بِيصِبَاحِ وَمِبْوَكِمْ ، سَادَتْ إليهم سُؤُورَ الأَبْجَلِ الضَّادِي وساورَهُ مُسَاورَةً وسِواراً: واثبه ؛ هال أبو كيو:

> دو عيث يسر إذ كان شعشكة سوال الملجم

والإنسان بساور إنسانا إذا تناول رأسه . وفلان ذو سورة في الحرب أي ذو نظر سديد . والسّوّان من الكلاب : الذي يأخذ بالرأس ، والسّوّان : الذي يواثب نديمه إذا شرب . والسّوْرَة : الوَّثْبَة . وقد سر ت إليه أي وثبّت إليه . ويقال : إن لغضه لسّورة " . وهو سَوّار " أي وثبّاب مُعَر بد " وفي حديث عمر : فكد ت أساوره في الصلاة أي أواثبه وأقاتله ؛ وفي قصيدة كمب بن زهير :

إذا يُساور قرناً لا يَعلُ له أَنْ يَتُرُكُ القَرْنَ الله وهُو مَجْدُولُ والسُّورُ : حائط المدينة ، مُذَ كُثَّرُ ؟ وقول جرير يهجو ابن جُرْمُوز :

لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تُوَاضَعَتْ مُورُ اللَّهِ بِينَةً ، والجِبالُ الحُشْعُ

فإنه أنث السُّولَ لأنه بعض المدينة فكأنه قبال: تواضعت المدينة ، والألف واللام في الحشع زائدة إذا كان خبراً كقوله:

ولَّقَدُ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ وإِمَّا هُو بِنَاتَ أُوبِرِ لأَنْ أُوبِرِ مَعْرَفَةً ؛ وكما أَنشد الفارسي عن أبي زيد :

## كَا لِكَيْتُ أَمُّ العَمْوِكَانَتُ صَاحبِي

أراد أم عبرو ، ومن رواه أم الغبر فلا كلام فيه لأن الغبر صفة في الأصل فهو يجري بجرى الحرث والعباس، ومن جعل الحشع صفة فإنه سماها بما آلت إليه . والجمع أسوار وسيران . وسر ت الحائط سو را وتسور ثه إذا علو ته . وتسور الحائط : وتسور الحائط : متسلكة . وتسور الحائط : من الأعرابي . وفي حديث كعب بن مالك : متسلت ابن الأعرابي . وفي حديث كعب بن مالك : متسلم حديث شبة : لم يَبْق إلا أن أسور وه أي أرتفع حديث شبة : لم يَبْق إلا أن أسور و " أي أرتفع المناف المنور " لها ؛ أي وسور و ت لها شخصي . يقال : تسور " الحائط وسور " نها . وفي المنزيل العزيز : إذ تسور و وأنشد :

#### تَسَوَّرُ الشَّيْبِ' وخَفَّ النَّحْضُ

وتَسَوَّرُ عليه ؛ كَسَوَّرُهُ .

والسُّورَة ! المنزلة، والجمع سُورَ " وسُورْ " ؛ الأُخيرة عن كراع، والسُّورة من البناء: ما حَسُنَ وطال . الجوهري: والسُّورْ أَجمع سُورَة مثل بُسُرَة وبُسْر ، وهي كل منزلة من البناء ؛ ومنه سُورَة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة "عن الأُخرى ، والجسع سُورَ " بنتج الواو ؛ قال الراعى :

هُنُّ الحراثِرُ لا رَبَّاتُ أَغْبِرَةٍ ، سُودُ المحاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بِالسُّورَ

قال : وبجوز أن يجمع على سُوْرَاتِ وسُورَاتِ السُورَاتِ . ابن سيده : سبيت السُّورَةُ من القرآن سُورَةٌ لأَنهَا كَرَجَةُ لِلى غيرِها ، ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القرآن وقيطعة ، وأكثر القراء على ترك الهمزة فيها ؛

وقيل: السُّورَةُ من القرآن يجـوز أن تكون من سُؤَّرَةِ المال،ترك هنزه لما كثر في الكلام؛ التهذيب وأما أبو عبيدة فإنه زعم أنه مشتق من سُورة البناء، وأن السُّورَةَ عِرْقُ من أعراق الحائط، ويجمع

وأن السُّورَةَ عِرْقُ مَن أَعْرَاقُ الْحَالُطُ ، ويجمع سُوْدًا ، وكذلك الصُّورَةُ تُخْمَعُ صُوْرًا ؛ واحتج أبو عبيدة بقوله :

## سِرْتُ إليه في أعالي السُّوْرِ

وروى الأزهري بسنده عن أبي الهيثم أنه ردّ على أبي عبيدة قوله وقال: إنما تجمع فأمثلة على فعُلل بسكون العين إذا سبق الجمع الواحد مثل صوفة وصوف وصوف وحداً النه وسور و م فالسور و معلم ألبناء وسور و م فال الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه وهو أشرف الحيطان، والسور عند العرب حائط المدينة، وهو أشرف الحيطان، وسبه الله تعالى الحائط الذي حجز بين أهل النار وأهل وشيء واحد ، إلا أنا إذا أردنا أن نعر فالعرق منه قلنا شورة كا نقول النبر ، وهو اسم جامع للجنس، فإذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة ، وكل فإذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة ، وكل فإذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة ، وكل وأنشد للنابغة :

### أَلَمَ تَوَ أَنَّ الله أَعطاكَ سُورَةً ، تَرَى كُلُّ مَلْكُ يُونَهَا يَتَذَبُذَبُهُ .

معناه : أعطاك رفعة وشرقاً ومنزلة ، وجمعها 'سو'ر' أي رِفَع'' . قال : وأما 'سورَة' القرآن فإن'' الله ، جل ثناؤه ، جعلها 'سوراً مشل 'غرقة وغرف ور'تئبة ور'تب وز'لفة وز'لف ، فدل على أنه لم يجعلها من 'سور البناء لأنها لو كانت من 'سور البناء لقال : فأتنوا بعشر 'سو'ر مثله ، ولم يقل : بعشر

أسوكر ، والقراء مجتمعون على أسوكر ، وكذلكُ اجتمعوا على قراءة 'سو'ري في قوله : ' فضرب بينهم بسور ، ولم يقرأ أحد : بِسُورَ ، فدل ذلك على تمين سُورَةِ مِن سُورَ القرآنُ عَـن سُورَةٍ مِن سُورَ البناء . قال : وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصُّور أنه جمع صُورَة فأخطأ في الصُّودِ والسُّور ، وحرُّف كلام العرب عن صغته فأدخل فه ما ليس منه ، خذلاناً من الله لتكذيب مأن الصُّورَ قَرَرُنْ خُلقه الله تعالى للنفخ فيه حتى عيت الحلق أجمعين بالنفخة الأولى ، ثم يجييهم بالنفخة الثانية والله حسيبه . قال أبو الهيثم : والسُّورَةُ من سُورَ القرآن عندنا قطعة من القرآن سبق أوحداثها تجمعها كما أن الغُرْفَة سابقة للغُرَف ، وأَنزَل الله عز وجل القرآن على نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، شيئاً بعد شيء وجعله مفصلا، وبيَّن كل سورة بخاتمتها وبادئتها وميزها من التي تلمها ؛ قال : وكأن أبا الهيثم جعل السُّورَةَ من ُسُورَ القرآنُ من أَسْأَرْتُ ُسُؤْرًا أَي أَفْضَلت فضلًا إلا أنها لما كثرت في الكلام وفي القرآن ترك فيها الممنز كما ترك في المكاتك وردّ على أبي عبيدة ، قال الأُرْهِرِي : فَاخْتُصَرَتُ مِجَامِعُ مَقَاصَدُهُ ، قَالَ : وَرَجِمًا غيرت بعض أَلفاظه والمعنى معنــاه . ابن الأعرابي : سُورَةٌ كُلُّ شيء حَدُّهُ . ابن الاعرابي : السُّورَةُ ا الرِّفُهُمَةُ ﴾ وبها سمنت السورة من القرآن ﴾ أي رفعة وخبر ، قال : فوافق قوله قول أبي عبيدة . قال أبو منصور : والبصريون جمعوا الصُّورَةُ والسُّورَةُ وما أشبها صُوراً وَصُوراً وسُوراً وسُوراً وسُوراً ولم يجيزوا بِينَ مَا سَنِقَ تَجِمُعُهُ ﴿ وُحُدُّ أَنَّهُ وَبِينَ مَا سَبِقَ وُحُدَّانُهُ ۗ تَحَمَّعُهُ ﴾ قَالَ ؛ والذي حَكَاه أبو الهشيم هنو قول الكوفين . . ١ . . يه ، إن شاء الله تعمالي . ابن ١ كذا بياض بالاصل ولعل محله : وسنذكره في بايه.

الأعرابي : السنورة من القرآن معناها الرفعة لإجلال القرآن ، قال ذلك جماعة من أهل اللغة . قال : ويقال للرجل أسرسُر إذا أمرته بمعالي الأمور . وسنور الإبل : كرامها ؛ حكاه ابن دريد ؛ قال ابن سيده : وأنشدوا فيه رجزاً لم أسمعه ، قال أصحابنا : الواحدة أسورة أي وقيل : هي الصلبة الشديدة منها . وبينهما أسورة أي علامة ؛ عن ابن الأعرابي . والسنوار والسنوار القلب : سوار المرأة ، والجمع أسورة وسئورة وأساور ، الأخيرة عن ابن جني ، ووجهها أسورة وسئورة ، والإسوار : كالسوار ، والجمع أساورة ، قال ابن بري : لم يذكر الجوهري شاهدا على الإسنوار لفة في السنوار ونسب هذا القول إلى اليور ، وشاهدة ، قال : ولم ينفرد أبو عمرو بهذا القول ، والمقول ، والمقول ، والمؤور ، والأحوس :

غَادَةً" تَغْرُرِثُ الوِسَّاحِ ، ولا يَغْ رَتُ مَنْهَا الحَكَلُخَالُ والإِسُوَارُ

وقال حميد بن ثور الهلالي :

يَطُفُنُ بِهِ وَأَدَ الضَّعَى وَيَنَشُنَهُ بِأَيْدٍ ، تَوَى الإِسْوَارَ فِيهِنَ أَعْضَمَا

وقال العَرَانُدُسُ الكلابي :

بَلُ أَيُّهَا الرَّاكِبُ المُنْفَنِي سَبْيِبَتَهُ ، يَبْكِي عَلَى دَاتِ خَلْخَالِ وَإِسُوارِ وقال المَرَّارُ بنُ سَعِيدِ الفَقْعَسِيُّ :

كا لاع تيراً في يَد لَعَثْ به كَعَابُ ،بَدا إِسْوَ ارْهَا وخَصْسُها

١ قوله « والاسوار » كذا هو مضبوط في الأصل بالكسر في جميع الشواهد الآتي ذكرها ، وفي القاموس الأسوار بالفم . قال شارحه وتقل عن بعضهم الكسر أيضاً كما حققه شيخنا والكل ممرب دستوار بالفارسية . وأنشد ثعلب :

تَسُورُ بَيْنَ السَّرْجَ والحَزَّ المِ ، سَوْرُ السَّلْمُوقِي ۚ إِلَى الْأَحْدَامِ

وقد جلس على المسورة. قال أبو العباس: إنما سميد المسئورة مسئورة كعلوها وارتفاعها، من قول العرد سار إذا ارتفع ؛ وأنشد :

أُسرْتُ إليه في أعالي السُّوو

أراد: ارتفعت إليه . وفي الحديث: لا يتضم المرأة أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء سور وأسها ؛ أي أعلاه . وكل مرتفع : سور . وفي رواية سورة الرأس، ومنه سوره المدينة ؛ ويروى : شوك وأسها ، جمع شواة ، وهي جلدة الرأس ؛ قال الأثير : هكذا قال المروي ، وقال الحطابي ويروى شور الرأس ، قال : ولا أعرفه ، قال وأراه سوك جمع شواة . قال بعض المتأخرين الروايتان غير معروفتين ، والمعروف: تشؤون رأسها وهي أصول الشعر وطرائق الراس .

وهي أصول الشعر وطرائق الراس . وسَوَّاكُ ومُساوِرٌ ومِسْوِكُهُ: أَسَاءً } أَنشد سببويه إ

> كَعُوْتُ لِمَا نَابِي مِسُورًا ، فَلَنَبِّى فَلَبَيْ بِدَي مِسُور

وربما قالوا : المسور لأنه في الأصل صفة مفعل من ساد يسور ، وما كان كذلك فلك أن تدخل فيه الألف واللام وأن لا تدخلها على ما ذهب إليه الحليل في هذا النحو. وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لأصحابه : قوموا فقد صنع جابر سئوراً ؛ قال أبو العباس : وإنما يراد من هذا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، تكلم بالفارسية. صنع سُوراً أي طعاماً دعا الناس إليه .

وسُوْرَى ، مثال 'بشرَى : موضع بالعراق من أرض

وقرى؛ : فلولا أَلْقيَ عليه أَساوِرَةٌ مَن ذَهَب. قال : وقد يكون جَمْع أَساوِرَ . وقال عز وجل: 'مُحَلِّون فيها من أَسَاوِرَ مَن ذَهَب ؛ وقال أبو عَمْرٍ و ابن العلاء : واحدها إسوار .

وسور " تسه أي ألبست السوار في سور " . وفي الحديث : أنه البير أن يسور كال الله يسوارين من الحلي " : معروف . والمسور " : موضع السوار كالمنحد م لموضع المدور المهدور : موضع السوار كالمنحد م لموضع المحدمة . التهذيب : وأما قول الله تعالى : أساور من ذهب ، فإن أبا إسحق الزجاج قال : الأساور من فضة ، وقال أيضاً : فلولا ألتي عليه أسورة من فضة ، وقال أيضاً : فلولا ألتي عليه أسورة وأسورة حمع أسورة بيس واله المرأة وأسورة من الذهب فهو أيضاً سوار " وهو سوال المرأة وال كان من الذهب فهو أيضاً سوار " وكلاهما لماس أهل الجنة ، أحلنا الله فيها برحمته .

والأسوّارُ والإسوارُ : قائد الفُرْسِ ، وقيل : هو الجَيّدُ الرَّمْيِ بالسّهام ، وقيل : هو الجيّد الثبات على ظهر الفرس ، والجمّع أسّاورِدَ وأَسّاورِدُ ؛ قال :

وَوَتُوْ الْأَسَاوِرُ القِباسَا ، صُغْدِيَّةً تَنْتَزِعُ الْأَنْفاسَا

والإسوار والأسوار : الواحد من أساورة فارس، وهو الفارس من فرسانهم المقاتل ، والهاء عرضمن الياء ، وكذلك الزاه قة أصله أساوير ، وكذلك الزاه قة أصله ترناديق ، عن الأخفش .

والأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديمـاً كالأحامرة بالكنوفة .

والمِسْوَرُ والمِسْوَرَةُ : مُتَّكَا مَن أَدَمٍ ، وجمعها المَسَاوِرُ . وسَارَ الرَجَلُ بَسُورُ سَوْرًا ارتفع ؛

بايل ، وهو بلد السريانين .

يو: السُّيْرُ: الذهابُ ؛ سارَ يَسِيرُ سَيْرًا وَمَسِيرًا وتَسْيَاداً ومَسَيرةً وسَيْرورَهُ ؟ الأَخْيرة عن اللحياني ، وتَسْيَاداً يذهب بهذه الأُخيرة إلى الكثرة ؛

فَأَلْفَتْ عَصَا النَّسْيَارِ مِنهَا ، وَخَيَّسَتْ اللَّهِ مَا يُضُ مُحَافِرٌ فَ

وفي حديث حذيفة : تَسايَرَ عنـه الفَصَيْبُ أَي سالَ

وزال . ويقال : سالَ القومُ يُسيِيرُونَ سَيْرًا ومُسييرًا

إذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لها . ويقال : بارك الله في مسيرك أي سيرك ؛ قال الجوهري : وهو شاد لأن قياس المصدر من فعل يفعل مفعل مفعل المشيرة . حكى الفتح ، والاسم من كل ذلك السيرة . حكى المحاني : إنه ليحسن السيرة ؛ وحكى ابن جي : طريق مسور فيه ورجل مسور به ، وقياس هذا ونحوه عند الحليل أن يكون ما تحذف فيه الساء ، والأخفش يعتقد أن المجذوف من هذا ونحوه إنما هو واو مفعول لا عينه ، وآنسة بذلك : قد هوب وسور

به و كُول . والتَّسْيَارُ : تَفْعَـالُ مَنِ السَّيْرِ . وسَايِرَ هُ أَي جاراه فتسايراً . وبينهما مَسيرة أيوم .

وسَيَّرَهُ من بلده : أخرجه وأجلاه . وسَيِّرْتُ الْحَالَةُ عن ظهر الدابة : نزعته عنه .

وقوله في الحديث: "نصرات بالرعب مسيرة سهر؟ أي المسافة التي يساد فيها من الأدض كالمسنولة والمستهمية كالمتعنى السير كالمتعيشة والمتعنى السير كالمتعيشة والمتعنى السيرة

والسَّيِّسَانُ أَهُ ؛ القافلة ، والسَّيَّارَة ُ : القوم يسيرون أنث على معنى الرُّفْتَة ِ أَو الجِماعة ، فأَمَا قراءَة

من قرأ : تلتقطه بعض السَّيَّارة ؛ فإنه أنث لأن بعضها سَيَّارَة . وقولهم : أَصَح من عَيْر أبي سَيَّارَة ؛ هو أبو سَيَّارَة العَدُواني كان يدفع بالناس من جَمْع أربعين سنة على حماره ؛

خَلَتُوا الطريق عن أبي سَيَّادَهُ ، وعن مُواليه بني فَرَّادَهُ ، حَتَّى الجيرَّ سالماً حِمادَهُ

قال الرّاحز :

وسان البعير وسير ثه وسارت الدَّابة وسارَها صاحبها، يتعدّى ولا يتعدّى . ابن بُزُرج : سِرْتُ الدابة إذا ركبتها ، وإذا أردت بها المسرعي قلت : أسَرْتُها إلى الكلاء وهو أن يُوسِلُوا فيها الرُّعْيان ويُقيمُوا

مم . والدابة مستيرة إذاكان الرجل راكبها والرجل سائر " لها، والماشية مستارة "، والقوم مستير ون، والسير

عندهم بالنهار والليل ؛ وأما السُّرَى فلا يكون إلا لللا؛ وساوَ دائِتَ سَيْرًا وسَيْرَةً ومَسَادًا ومَسيرًا؛

> فَاذِ كُرُنَ مُوضِعاً إِذَا النَّقَتُ الحَيْدِ لُ ، وقَدْ سارت الرَّجالَ الرَّجالَ الرَّجالا

أي سارَت الحيلُ الرَّجالَ إلى الرجالَ، وقد يجوزُ أن

يكون أراد : وسارت إلى الرجال بالرجال فحدف

حرف الجر ونصب ، والأول أقوى . وأسارهــا

وسيَّرَهَا: كذلك. وسايَرَهُ: سار معه. وفلان لا تُسَايِرُ خَيْلاهُ إِذَا كَانَ كذَاباً. والسَّيْرَةُ: الضَّرْبُ مَن السَّيْرِ. والسَّيْرَةُ: الكثير السَّيْرِ؛ هذه عن ابن جني. والسيْرَةُ: السُّنَّةُ ، وقد سَارتُ وسَرْتُهَا ؛ قال خالد بن زهير ؛ وقال ابن بري: هو خَالد ابن أَخت أَبِي ذؤيب ، وكان أبو ذويب يرسله إلى محبوبته فأفسدها عليه فعاتبه أبو ذويب في أبيات كثيرة فقال له خالد:

> فإن التي فينا زعبت وميثلها لغيك ، ولكنتي أداك تجورها تنقد تها من عند وهب بن جابر ، وأنت صفي النقس منه وخيرها فلا تجزعن من سنة أننت سر تها، فأول واض سنة من يسيرها

يقول: أنت جعلتها سائرة في الناس. وقال أبو عبيد: سارَ الشيءُ وسِمْ تُهُ ، فَعَمَ ، وأنشد ببت خالد بن زهير. والسّيرَةُ : الطريقة . يقال : سارَ بهم سيْرَةً. حَسَنَةً " . والسّيرَةُ : الهَيْئَةُ . وفي التنزيل العزيز : سنعيدها سيرَتَها الأولى . وسَيَّرَ سِيرَةً " : حَدَّثَ أحاديث الأوائل .

وسار الكلام والمتكل في الناس: شاع . ويقال: هذا متكل سائر ووقد سيّر فلان أمثالاً سائرة في الناس . وسائر الناس : تجميعهم . وسار الشيء: لغة في سائر و . وسار : جميعه ، يجوز أن يكون من الباب لسعة باب « س ي ر » وأن يكون من الواو لأنها عين ، وكلاهما قد قيل ؛ قال أبو ذويب يصف ظبية :

وسُوَّدَ مِاءُ المُرَّدِ فَاهَا ، فَلَـوَّنْهُ كَلَـوْنِ النَّـؤُورِ ، وهي أَدْماءُ سارُها

أي سائرُها ؛ التهذيب : وأما قوله : وسائرُ الناس هَــَجُ

فإن أهلَ اللغة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي، من قوالك أَسْأَرْتُ سُؤُورًا وسُؤُورَةً إذا أفضلتها .

وقولهم : سِرْ عَنْكَ أَي تَعَافَلُ وَاحْتَــِلُ ، وَفَهُ إَضَمَا كَأَنَهُ قَالَ : سِرْ وَدَعْ عَنْكَ المِراءَ وَالشُّكَ .

والسَّيْرَةُ : المَيْرَةُ . والاسْتِيَارُ : الامْتِيار ؛ قا الراجز :

أَشْكُو إلى اللهِ العزيزِ العَقَارُ ، 'مُ المُستارُ . 'مُ المُستارُ . 'مُعَدَ المُستَارُ

ويقال: المُسْتَارُ في هذا البيت مُفْتَعَلُ من السَّيْرِ والسَّيْرُ: ما يُقَدُّ من الجلد، والجسع السَّيُورُ والسَّيْرُ: ما قُدَّ من الأديم ' طُولاً. والسَّيْرُ الشَّرَاكُ، وجمعه أَسْيَارُ وسُيُورٌ وسُيُورَ ".

وثوب مُسَيَّرٌ وَشْيُهُ : مثل السَّيُورِ ؛ وفي التهذيب إذا كان مُخَطَّطًا . وسَيَّرَ لِلثوب والسَّهُم : جَعَل فيه خُطوطًا . وعُقابٌ مُسَيَّرَة : مُخَطَطًطَة . . والسَّيْرَ الله والسَّيْرَ الله : ضرّب من البُرُ ود ، وقيل هو ثوب مُسَيَّرٌ فيه خُطوط تُعْمَلُ من القرَ كالسَّيورِ ، وقيل : كَرُودُ يُخَلُّوطُ تُعْمَلُ مَن القرَ

الشباخ : فقال إزار شرعبي وأرْبَع مِن السَّبَرَاء، أو أَوَاقٍ نَواجِز ْ

وقيل: هي ثياب من ثيباب اليمن . والسَّيْرَالَة : الذهب ، وقيسل : الذهب الحافي . الجوهري : والسَّيْرَالَة ، بكسر السين وفتح الياء والمسد" : بُودًا فيه خطوط صفر " ؟ قال النابغة :

> صَفْرَ اللهُ كَالسَّيْرَ اللهُ أَكْسِلَ خَلَقْهُمَا ، كالغُصْنِ ، في غُلُـوَ آبِهِ ، المُتَأَوَّدِ

وفي الحديث : أَهْدَى إليه أَكَيْدُرِرُ 'دُومَةَ حُلُلَةً' سيرَاءَ ؛ قال ابن الأَثير : هو نوع من البرود مخالطه حرير كالسُّيُورِ ، وهو فِعَلاءً من السَّيْرِ القِدَّ ؛ قال: هكذا روي على هذه الصفة ؛ قال : وقال بعيض

المتأخرين إلما هو على الإضافة ، وأحتج بأن سبويه قال : لم تأت فعلاء صفة لكن اسماً ، وشرَح السيراء بالحرير الصافي ومعناه حُلَة حرير . وفي الحديث : أعطى علياً بُرْدا سيراء وقال : اجعله خُمُراً . وفي حديث عمر : وأى حلة سيراء تُباعُ ؛ وحديث الآخر : إن أحد عُماله وقد إليه وعليه حُلَة مُسيرة "أي فيها خطوط من إبريسم كالسيور . والسيراء : صرب من النبت ، وهي أيضاً القرقة اللازقة أبالنواة ؛ واستعاره الشاعر ليخلب القرافة على وهو حجابه فقال :

نَجَى امْرَاً مِنْ مَحَلِّ السَّرَّء أَنَّ له ؟ في القَلْبِ مِنْ سَيِّرَاء القَلْبِ ، يُبْرَاسا

والسَّيْرَاءُ: الجريدة من جرائد النَّخُلِّ.

ومن أمثالهم في اليأس من الحاجة قولهم : أسائِرَ اليوم وقد زال الظئهر ? أي أنطبع فيها بعد وقد تبين لك اليأس ، لأن من كل عن حاجتِه اليوم بأسرِه وقد زال الظهر وجب أن يَيْأَسَ كَمَا يَيَاأَسُ منه بغروب الشبس .

وفي حديث بَدُّر ذكر سَيِّر ، هو بفتح السين الموتديد الياء المكسورة كَثَيَّب ، بين بدر والمدينة ، وَسَمَ عنده النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غسائم تدر .

وسيباً و": اسم رجل ؛ وقول الشاعر :

وسَائِلَتُهُ بِتَعْلَيَةَ بَنِ سَيْرٍ ، وَقَالُونَ الْعَلُونَ الْعَلُونَ الْعَلُونَ الْعَلُونَ الْعَلُونَ

أراد : بثعلبة بن سَيَّارٍ فجعله سَيْراً للضرورة لأنه لم ثمكنه سيار لأجل الوزن فقال سَيْرٍ ؛ قال ابن بري : ١ قوله « بفتح السين النع » تبع في هذا الضبط النهاية ، وضبطه في القاموس تبأ للصاغاني وغيره كبيل ، بالتحريك .

البيت للمُفَضَّلُ النُّكْرِي يذكر أنَّ ثعلبة بن سَيَّاد كان في أَسْرُه ؟ وبعده :

يَطْلَلُ يُسَاوِرُ النَّذَقَاتِ فَيِنَا ﴾ يُقَادُ كَأَنه جَمَلُ زَرْبِـقُ

المَدُ قَاتُ : جمع مَدُ قَهُ ، اللَّبِ المَخْلُوطُ بِالْمَاءُ . والزَّنْقِ : المُزْنُوقَ بِالْحَبْلِ ، أَي هُو أُسِيرٌ عَسْدُنَا فِي شدة مِن الجَهْدُ .

سيسنبر : السَّيْسَنْبَرُ : الرَّيْحَانَةُ التي يقال لها النَّمَّامُ ، وقد جرى في كلامهم ، وليس بعربي صحيح ؛ قـال

الأعشى:

لنا جُلُسُانُ عِندَهَا وَبِنَفْسَجُ ، و وسِيسَتْبَرُ وَالْمَرُونَجُوشُ مُنَمْنَيَا

#### فصل الشين المعجمة

شبر: الشبر : ما بين أعلى الإيهام وأعلى الخينصر ، مذكر ، والجمع أشبار ؟ قال سبويه : لم يُجاوز وا به هذا البناء والشبر ، بالفتح : المصدر، مصدر شبر الثوب وغيرة لي يتشبر و ويشبر أو شبراً كاله ويشبر و ، وهو من الشبر كما يقال بعثه من الباع . وهذا أشبر من ذاك أي أوسع شبراً . الليث : الليث الشبر الاسم والشبر الفعل .

وأَشْبَرَ الرجلَ : أعطاه وفضله ؛ وشَبَرَه سيفاً ومالاً يَشْبُرُه سَبْراً وأَشْبَرَه : أعطاه إياه ؛ قال أوس بن حَجَر يصف سيفاً :

وأَشْبُرَانِيهِ الْمَالِكِيُّ ، كَأَنَّهُ عَدْيِرٌ جَرَاتٌ فِي مَنْنِهِ الرَّبِحُ سَلْسُلُ

ويروى : وأَشْبَرَ نَبِهَا فَتَكُونَ الْمَاءُ للدرع ؛ قال ابن بري:وهو الصواب لأنه يصف درعاً لا سيفاً ؛ وقبله:

وبَيْضاءً زَعْفِ نَشْلَة سُلَمِيَّةٍ ، فَا رَفْرَفُ فَوْقَ الْأَنَامِلِ مَرْسُلُ

الزُّعْفُ : الدَّرْعُ اللَّيْنَةُ . وسُلَمِيَّة : من صنعة سليمان بن داود ، عليهما السلام . والهالِكيُّ : الحداد ، وأواد به ههنا الصَّيْقُلَ ، ومصدوه الشَّبْرُ إلا أن العجاج حركه الضرورة فقال :

الحمد لله الذي أعطى الشبر

كأنه قال : أعطى العطيّة ، ويروى : الحَبَرْ ؛ قال ابن بري : صواب إنشاده :

و فالحمد لله الذي أعطى الحكير"

قال: وكذا رَوَتُه الرُّواة في شعره. والحَبَرُ: السرور؛ وقوله: إن الأصل فيه الشَّبْرُ وإنما حركه للضرورة وهم الأن الشَّبْرَ، بسكون الباء، مصدر تشبر ثه تشبراً إذا أعطيته، والشَّبْرُ، بفتح الباء، اسم العطية ؛ ومثله الخَبْطُ والجَبِّطُ ، والمصدر خبطاً ، والحَبِّطُ : اسم ما سقط من الورق من الحَبْط ؛ ومثله النَّفْض والنَّفَض والنَّفَض السم ما نفضه ؛ النَّفْض هو المصدر ، والنَّفَضُ اسم ما نفضه ؛ وحدلك جاء الشَّبَرُ في شعر عدي في قوله :

لم أخْنُهُ والذي أعطى الشَّبَرُ

قال : ولم يقل أحد من أهل اللغة إنه حرك الساء للضرورة لأنه ليس يريد به الفعل وإنما يريـد به اسمَ الشيء المُعطَّـــي ؛ وبعد بيت العجاج :

مُوَالِيَ الْحَتَقِ أَنِ الْمَوْلِي شَكُرُ عَهُدَ سَكُرُ عَهُدَ سَيَعَ اللَّهُ لِي شَكَرُ عَهُدَ سَيِعٍ ، سا عَفَا وما دَثَرُ ، وعهد صداً فَبَرُ ، وعهد عَشَمَانَ وعهداً من عُمَرُ وعهداً من عُمَرُ ، وعهداً من عُمَرُ ، وعهداً الوَّدَو ، ،

وغصبة النبي إذ خافوا الحسر الشهر المنظر المسلول لله الله المسلول المس

وقبل : الشُّبْرُ والشُّبَرُ لغنان كالقَدُر والقَدَر . ابن الأعرابي : الشُّنْرَة العطمة . تَشْبَرُتُهُ وأَشْنَبُرُتُهُ وسْتَبِّرْ تُهُ : أُعطيته ، وهو الشَّبْرُ ، وقد حُرِّكُ في الشعر ، ابن الأعرابي : سَنْبَرُ وشَبِّرً إذا قدارً . وشَـَيْرَ أَيضاً إِذَا بَطُورَ . ويقال : قصر الله تَشْرُك وشيرك أي قصر الله عبرك وطبولك . الفراء : الشُّبُرُ القَدُّ ، يقال : ما أطول سَبْرَه أي كَدُّه . وفلانُ قصيرُ الشَّبْرِ . والشَّبْرَة : القَّامة تكون قصيرة وطويلة . أبو الهيثم : يقال سُشِرً فلان فَتَشَيَّرُ أي ْعَظِّمَ فَتَعَظَّمَ وَقُنُو َّبِ فَتَقُرُّبِ . ان الأَعْرَابي : أَشْتَبُورَ الرَّجِلُ جَاءَ بَبِنَينَ طُوالٌ، وأَشْتَبُورَ: جَاءُ بِبِنَينَ قصار الأشبار . وتَـشَابَرَ الفريقــان إذا تقاربا في الحرب كأنه صار بينهما شار ومند كل واحد منهما إلى صاحبه الشُّبْرَ . والشُّبَرُ : شيء يتعاطاه النصارى بُعضهم لبعض كالقُرْ بان يتقرّ بون به ، وقيل : هو القُرْ بَانُ بِعِينِهِ . وأعطاها تَشْبُرَ هَا أَي حَقّ النَّكَاحِ . وفي دعائه لعلى وفاطبة ، رضُوان الله عليهما : جمع الفيط بالاصل ، وهذا الضبط بالاصل .

الله تشملُ كُمَّا وبادلتُه في تشبُّر كُمَّاء قال ابن الأثير:

الشُّر ُ فِي الْأُصِلِ العطاءِ ثم كُني به عن النكاح لأن

فيه عطاء . وَشَبُّورُ الْجُبُلُ ؛ كُلُّوتُهُ ﴾ وهو ضِرَّابِه.

وفي الحديث؛ أنه نهى عن تشبُّرِ الجَــَـَلِ أَي أُجِرةً

الضَّرَّابِ . قال : ويجوز أن يسمى به الضراب نفسه على حدَّف المضاف أي عن كراء تشبُّر الجَمَل ؟ قال

الأزهري : معناه النهي عن أَخَذَ الكراء عن ضراب الفحل ، وهو مثل النهي عن عَسْبِ الفحل ، وأصل العَسْب والشَّبْر الضَّرابُ ؛ ومنه قول بجيئ بن يَعْمَوَ لَرَجِلَ خَاصِبَتُهُ الرَّأَتُهُ إِلَيْهِ تَطَلُّبُ مَهْرَهَا \*: أَإِنَّ سألتك تنن تشكرها وشبرك أنشأت تطالئها وتَضْهَلُهُا ? أَوَاهُ بَالشَّبْرِ النَّكَاحُ ، فَشَكُّرُ هُمَا : بضَّعُهَا ؛ وشَنَّبُرُهُ : وَطَّنُّوهُ إِياهًا ؛ وقال شهر : الشَّبْرُ وَابِ البِّضعِ مِن مِهِرَ وَعُقْرِ . وَشَبِّرُ ۚ الْجِمَلُ : ثواب ضرابه . وروي عن إن المسادك أنه قال : الشُّكُرُ القُوتُ ﴾ والشُّبُرُ الجِماع. قال شَهْر: القُبُلُ يَتَالَ لَهُ الشُّكُورُ وَأَنشَدُ يَصِفُ أَمْرَأَةً بِالشَّرَفِ وَبِالْمِقَّةُ

ينيض عن الأَرْضِين . ابن الأعرابي : قِبال الشَّبْرَ الحَيَّةُ وَقِيبَالُ الشَّسْعِ الحَيَّةِ . وَقَالِ أَبُو سَعِيدٌ : المُسْتَابِرِهُ حُزُونٌ فِي الذَّرَاعِ الَّتِي مُتَبَابِعُ بَهَا ؟ منها حز الشبر وحز نصف الشبر وربعه ، كلُّ حِزْءً مِنها صَغُر أو كبر مَشَارُهُ . والشُّبُّورُ : شيء ينفح فيه ، وليس بعربي صحيح . والشُّبُّور ، على وزن التُّنُّور ؛ البُّوقُ ، ويقال هو معرّب. وفي حديث الأذان 'ذكر له الشَّبُور ؛ قال ابن الأثير : جِـاء في تفسيره أنه البُوقُ وفسروه أَيضًا بالقُبْع ، واللفظة عِبرانية . قال ابن بري : ولم يذكر الجولهري تشبَّل وشبيراً في اسم الحسن والحبِّسين، عليهما السلام ؛ قال : ووجدت ابن خالويه قد ذكر شرحهما فقال : تَشْبُّرُ وَشَبَيْرٍ وَمُشْبَبِّرٌ هُمْ أُولَاهُ هرون، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ومعناها بالعربية حسن وحسين ومُحَسِّن ، قال : وبها سَمَّى علي ، عليه السلام ، أولاده تشبُّر وشبَيداً ومُشَبِّراً يعني حسناً وحسيناً ومُحسّناً ، رضوان الله عليهم شتر : التهذيب : الشِّتُو القلاب في جفن العبن قلما بكون خلقة . والشُّنتُو ، محففة " : فعلك بها . ابن سيده : الشُّتَرُ انقلاب جَفْن ِ العَبْ مَن أَعَلَى وأَسْفَل وتَشَنُّجُهُ ، وقيل : هو أن ينشَّقُّ الحفن حتى ينفصل الحَتَانُ ، وقيل : هو استرحاء الجفن الأسفل ؟ تشيوت عينه تشترا وشتترها يشترها تشترا وأَشْتَرَهُا وَشُنَتُنَّ هَا ، قال سيبويه: إذا قلت سُثَرَ تُهُ ُ فإنك لم تَعْرُضُ لِشَيْرَ وَلَوْ عَرَضْتَ لِشَيْرَ لَقُلْتَ أَشْتَرَ تُهُ. الجوهري: تَشَرَ تُهُ أَنَا مِثْلَ تُومَ وَثُنَ مَثْتُهُ

أَنَا وَأَشْتَرُ تُهُ أَيضاً ، وانشَتَرت عينه . ورجل أَشْتُورُ : بَيْنُ الشَّتَرِ ، والأُنثى تَشْتُراء. وقد تَشْتَرَ

ان الأعرابي: المَشْشُورَةُ المرأةُ السَّخْيَّةُ الكريمة . قال ان سيده : فسر ان الأعرابي سَبْرَ الجمل بأنه مثل عَسْب الفحل فكأنه فسر الشيء بنفسه ؟ قال : وذلك لبس بتفسير ، وفي طريق آخر نهى عن سَشْرُرُ الفحل . ورجل قصير الشَّبْرِ مُتَّقَارِبُ الْحَطُّو ؟ قالت الخنساء: معاد الله ترضَّعُنبي حَــَـَـر كَـى ، قصيرُ الشَّبْرِ من جُشَمِ بنِ بَكُورِ والمَشْيَرُ والمَشْيَرَةُ : مَهْرُ ينخفض فيتأدى إليه ما

صناع بإشفاها ، حصان يشكر ها ،

جُوَادٌ بَقُوتِ البَطْنُنِ، والعِرْقُ زَاخِرُ

والحرُّفة :

يَشْنَرُ سَنْتَراً وشُنِيْرَ أَيضاً مثل أَفِنَ وأَفِنَ . وفي حديث قتادة: في الشَّنَرِ ربع الدية، وهو قطع الجنن الأَسفل والأَصل انقلابُه إلى أَسفل .

والشَّنْرُ : من عَروض الهَزَجِ أَن يدخله الحَرْمُ والقَبْضُ فيصير فيه مفاعيلُن فاعل كقوله :

قلت : لا تَخَفُ شَيًّا ، فسا يكون مأتيكا

وكذلك هو في جزء المضارع الذي هو مفاعيلن، وهو مشتق من تشتر العين ، فكأن البيت قد وقع فيه من ذهاب الميم والياء ما صار به كالأستتر العين . والشئتر : انشقاق الشفة السفلى ، تشفة تشتراء . وشتر بالرجل تشتيراً: تنقصه وعابه وسبه بنظمأو نثر. وفي حديث عمر الو قدر ت عليهما الشتر ت بهما أي أسمعتهما القبيح، ويروى بالنون، من الشنار، وهو العار والعيب ، وشتر ، خرحه ، ويروى بيت المار والعيب ، وشتر ، خرحه ، ويروى بيت الأخطل :

رَ كُوبِ على السَّوْ آتِ قد تَشْتَرَ اسْتُهُ مُزَ احْسَةُ الأَعداءِ، وَالنَّغْسُ فِي الدَّهُرُ \* .

وشتر ت به تشتيراً وسبقت به تسبيعاً وند دت به تنديداً ، كل هذا إذا أسبعته القبيع وشنبته . قال أبو منصور ، وكذلك قال ابن الأعرابي وأبو عمرو : شتر ت ، بالناء ؛ وكان شمر أنكر هذا الحرف وقال : إنما هو تشر ت ، بالنون ؛ وأنشد :

وبانَتْ تُوَقِّي الرُّوحَ ، وهي حَريصَةُ " عليه ، ولكن تَنَّقِي أَنْ تُشْتَرَا

عليه ، ولكن تَتَقيي أن تُشَيَّراً فال الأَزهري : جعله من الشَّنَار وهـو العيب ، والتاء صحيح عندنا . وقال ابن الأَعرابي : سَتَيرَ انقطع ، وشُتَرَ ثوبه : مَزَّقَهُ . والأَشْتَرَانِ : مَالكُ وابنه . وشُتَيْرُ بن خالد :

وجل من أعلام العرب كان شريفاً ؛ قال : أَوَّ الِّبِّ لَا فَانْهُ ۚ سُتَيْرً بَنَ خَالِدٍ عَنِ الجَهْلِ ِ ، لَا يَغْرُرُوْ كُمُمْ يِأْثَنَامَ

وفي حديث على ، عليه السلام ، يوم بدر : فقلت قريب مَهَرَ أَبْ الشَّتْرَاء ؛ قال ان الأَثْير : ه رجل كان يقطع الطريق يأتي الرُّفقة فيدنو منهم حة إذا هَمَّوا به نأى قليلًا ثم عاودَهُم حتى يصيب منه غير المعنى : أن مَفَرَّه قريب وسيعود، فصاد مثلاً وشَيْتُور من موضع ؛ أنشد ثعلب :

وعلى تُشتَيْر واحَ مِنَّا واثح ، يَأْنِي قَسِيصَة كَالْفَنْيِينَ المُقْرَمِ

شتعو : الشَّيْنَــَـمُور : الشَّعبيرُ ؛ عن ابن دريد ، وقبال ابن جني : إنما هو الشَّيْنَــَعُور ، بالغين المعجمة .

شتغر : الشَّيْتَغُور : الشعير ، وقد تقدم قبل دلك بالعين المهبلة .

شجو: الشَّجَرَة الواحدة تجمع على الشَّحَر والشَّحَرَ الله والأَشجار ، والمُجْتَسِعُ الكثيرُ منه في مَنْبِيتِه : سَجْرَاة الشَّجَر والشَّجَر من النبات : ما قام على ساق ؛ وقيل : الشَّجَر كل ما سما بنفسه ، كدَّ أو جلَّ ، قاوَمَ الشَّنَاء أو عَجَزَ عنه ، والواحدة من كل خلك شَجَرَة وشِجَرَة ، وقالوا شَيَرَة في فأبدلوا ، فإمَّا أن يكون على لغة من قال شَجَرَة ، وإمَّا أن يكون الكسرة لمجاورتها الياء ؛ قال :

تَحْسَبُهُ بِينِ الأَكَامِ شِيرَهُ

وقالوا في تصغيرها : شيئيرَ وَ وَشُلِيْدُوَ . قال وقيال مرة : قلبت الجيم ياء في شيئيرَ في كما قلبوا الساء جيماً في قولهم أنا تمييسج أي تميمي ، وكما روي عن ابن مسعود : على كل غنج ، يويد غني ي ؟ هكذا حكاه

أبو حنيفة ، بتحريك الجيم ، والذي حكاه سيبويه أن ناساً من بني سعد يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف خاصة ، وذلك لأن الياء خفيفة فأبدلوا من موضعها أنن الحروف ، وذلك قولهم تمسح في تميمي ،

فإذا وصلوا لم يبدلوا ؟ فأما ما أنشده سببويه من قولهم :
خالي عُورَيْف وأبو عَلِج ،
المُطعمان اللحم بالعشيج ،

وفي الغداة فلت البر نسج فإنه اضطر إلى القافية فأبدل الجيم من الياء في الوصل كما يبدلها منها في الوقف . قال ان جني : أما قولهم في تشجرة شيرة فينبغي أن تكون الياء فيها أصلا ولا تكون مبدلة من الجيم لأمرين : أحدهما ثبات الياء في

تصغيرها في قولهم سُثيَيْرَة ولو كانت بدلاً من الجيم لكانوا خُلَقاء إذا حَقَّروا الاسم أن يردّوها إلى الجيم ليدلوا على الأصل ، والآخر أن شين سَبْحَرة مفتوحة وشين شيرَة مكسورة ، والبدل لا تغير فيه الحركات إنما يوقع حرف موضع حرف ، ولا يقال للنخلة

شَمِرة ؟ قال ابن سيده : هذا قول أبي حشفة في كتابه

المسوسوم بالنبات . وأرض تشجيرة وشكيرة وشَجْراء : كثيرة الشَّجر . والشَّجْراء : الشَّجْر ، وقيل : اسم لجماعة الشَّجَر ، وواحد الشَّجْراء تشجَرَة ، ولم يأت من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة : تشجَرَة وشَجْراء ، وقصبة وقصباء ، وطرّفة وطرّفاء ، وحكفة وحكفة وحكفاة ؟

وكان الأصمعي يقول في واحد الحلفاء حَلَفَة ، بكسر اللهم ، مُخالفة لأخراء وقال سبويه : الشَّحْراء واحد وجمع، وكذلك القَصْباء والطَّرْفاء والحَلْفاء.

وفي حديث ابن الأكوع : حتى كنت في الشَّجْراء

، قوله « حتى كنت » الذي في النهاية فاذا كنت .

أي بين الأشجار المُشَكَّاتِفَة . قال ابن الأنسير : هو الشَّجَرَة كالقَصَّبَاء للقَصَبَة ، فهو اسم مفرد براد بــه الجمع ، وقيل : هو جمع ، والأول أوجه .

الجمع ، وقيل : هو جمع ، والأول أوجه . والمشجّر ، منبيّت الشجر . والمشجّرة ، أرض تنبيت الشجر الكثير . والمشجّر : موضع الأشعار .

تُنبِت الشَّجِرِ الكَثَيْرِ ، والمَشْجَرِ : موضع الأَشْجَارِ . وأَرَضَ مَشْجَرَة : كَثَيْرَة الشَّجِرِ } عن أبي حنيفة . وهذا المكان أَشْبُحَرَهُ من هذا أي أَكَثَرَ شَجَرًا ؟

وهذه المكان المنجر من شده ابي الرك أشجر من قال : ولا أعرف له فيمثلاً . وهذه الأرض أشجر من هذه أي أكثر تشجّراً . وواه أشنجر ' وشتجير"

هده اي اكبر الشجرا ، ووانه السجر وسبعير ومُشْجر : كشير الشجر . الجوهري : واد سُجير و ولا يقال واد أشْجَر . وفي الحديث : ونأى بي الشَّجر ؛ أي بَعْدُ في المرعى في الشَّجر . وأدض

عَشِينَة : كثيرة العُشْب ، وبقيلة وعاشِبة وبقِلة وتسييرة إذا كان تسرّعها . وأرض مُبْقِلة ومُعْشِبَة . التهذيب : الشجر أصناف ، فأما جِسَلُ

ومعشية . التهديب : الشجر اصناف ؟ فاما جسل الشجر فعظامه التي تبقى على الشتاء ؛ وأما دق الشجر فصنفان : أحدهما يبقى له أردومة في الأرض في الشتاء وينتبت في الربيع ، ومنه ما ينتبت من الحسة كما

تَنْبُتُ البَقُولَ ، وَفَرَقَ مَا بِينَ دِقَ الشَّجَرِ وَالبَقْلِ أَنْ الشَّجِرِ لَهُ أَرُومَةً تَبَقَى عَلَى الشَّنَاءَ وَلَا يَبَقَى اللَّيْقُلُ شيء ، وأهل الحجاز يقولون هذه الشَّجَر ، بغير هاء ، وهم يتولون هي البُر وهي الشَّعَير وهي التسر ،

أَنِ السَّكِيتِ ؛ شَاجَرَ المَـالُ ۚ إِذَا رَعَى العُسُبُ والبَقْلَ فَلَمْ يُبْقِ مِنْهَا شِيئًا فَصَادِ إِلَى الشَّجْرِ برعــاه ؟ قال الراحز يصف إيلًا:

قوله « اذا كان ثمرتها » كذا بالاصل وامل فيها تحريفاً أو سقطاً ،
 والاصل اذا كثرت ثمرتها او اذا كانت ثمرتها كثيرة أو نحو ذلك.

#### تَعْرِفُ فِي أَوْجُهُهَا البِشَائِرِ آسَانَ كُلِّ آفـق مُشَاجِرِ

وكل ما سُبك ورُفع ؛ فقد سُجو . وسَجَوَ الشَّجر السَّجر السَّجر الشَّجرة والنبات سَجْراً : رَفَع ما تَدَلَّى من أَغصانها . التهذيب قال : وإذا نزلت أغصان سُجر أو ثوب فرفعته وأجفيته قلت سَجر نه ، فهو مَشْجُور ؟ قال العجاج :

## رَفَّع من جِلالِهِ المَشْجُورِ

والمُشَجَّرُ من التَّصَاوير : ما كان على صفة الشجر . والمُشجَّرُ من التَّصَاوير : ما كان على صفة الشجر . والشجرة التي بويع تحتها سيد الرسول الله الله عليه وسلم ، قيل كانت سَمْرَة . وفي الحديث : الصَّخْرة والشجرة من الجنة ، قيل : أواد بالشجرة الكرّ من كه وقيل : عتمل أن يكون أواد بالشجرة شجرة بيعة الرّضوان لأن أصحابها استو جبوا الجنة .

لان أصحابها استوجبوا الجنة .
واشتنجر القوم : تخالفوا . ورماح شواجر ومشتجرة ومنتشاجرة : مُختلفة مشداخلة .
وشجر بينهم الأمر تشجر شخرا : تنازعوا فيه .
وشجر بين القوم إذا احتلف الأمر بينهم . واشتجر القوم وتشاجر وا أي تنازعوا . والمشاجرة : المنازعة .
وفي التنزيل العزيز : فلا ورتبك لا يُؤمنون حتى يحكي وقع من الاختلاف في الحصومات حتى اشتجر وا وقع من الاختلاف في الحصومات حتى اشتجر وا أي تشابكوا مختلفين . وفي الحديث : وتشاجر وا أي تشابكوا مختلفين . وفي الحديث : إياكم وما شجر بين أصحابي ؛ أي ما وقع بينهم من الاختلاف . وفي حديث أبي عمرو النخعي : وذكر الاختلاف . وفي حديث أبي عمرو النخعي : وذكر أنم يشتبكون في الفتنة والحرب اشتباك أطباق الواس وشجر بينهم الامر شجرا » في القاموس وشجر بينهم المر

الرَّأْس ، وهي عظامه التي يدخل بعضُها في بعض ؛ وقيل : أَراد يختلفون كما تَشْتَجِر ُ الأَصابِع إذا دخل بعضها في بعض . وكلُّ ما تداخل ، فقـد تشاجَر واشتَجَر ً و إبرماجهم

واشتَنجَرَ. ويقال: التَقَى فئنان فتشاجَرُ وا برماجهم أي تشابكوا . واشتَجَرُ وا برماجهم وتشاجَرُ وا بالرَّماح : تطاعنوا . وشَجَرَ : طعَسَن بالرَّمح . وشَجَره بالرمح : طعنه . وفي حديث الشُرَاة :

وستجره بالرماح : طعت . وفي حديث الشراه : فَشَجَرُ نَاهُم بالرماح أي طعنًاهُم بها حتى اشتبكت فيهم، وكذلك كل شيء يألف بعضه بعضًا ، فقد استنبك واشتنجر . وسمي الشجر شجرًا لدضول بعض أغصانه في بعض ؛ ومن هذا قبل لمتراكب النساء :

مَشَاجِرْ ، لِتَشَابُكَ عِيدَانَ الْمَوْدَجِ بِعضِهَا فِي بِعض. وشَجَرَهُ سَجْرًا : رَبَطَه . وشَجَرَهُ عن الأمر يَشَجُرُهُ سَجْرًا : رَبَطَه . والشَّجْرُ : الصَّرْف. يقال: ما سَجْرَكُ عنه ؟ أي ما صَرَفك ؟ وقد سَجَرَتني عنه الشُواجر . أبو عبيد : كلُّ شيء اجتمع ثم فرَّق بينه شيء فانفرق يقال له: سُجِرَ ؟ وقول أبي وَجْزَةً : بينه شيء فانفرق يقال له: سُجِرَ ؟ وقول أبي وَجْزَةً : طاف الحَمَالُ بنا وَهُناً ، فَأَرَّقَنَا ،

من آل سُعُدًى؛ فباتَ النومُ مُشْتَجِرًا

معنى اشتيجار النوم تجافيه عنه ، وكأنه من الشَّجير وهو الغَريب ' ؛ ومنه تُشجَرَ الشيءَ عن الشيء إذا نيحًاه ؛ وقال العجاج :

## شَجَرَ الهُدَّابَ عنه فَجفَا

أي جافاه عنه فتَجَانى ، وإذا تَجانى قيل : اشْنَجَر وانشَجَر .

والشَّجْرِ : مُفْرَجُ النَّمَ ، وقيل : مُؤَخِّرُ أَ ، وقيل : هو ما انفتح من منطبقِ هو الصَّامِغ ، وقيل : هو ما انفتح من منطبقِ الفَم ، وقيل : هو مُلِنَقَى اللَّهْزِ مَثَدُن ، وقيل : هو ما بين اللَّحْيَيْن . وشَجْرُ الفرس : ما بين أعالي

لَحْيَيَةُ مِن مُعَظَّمَهُا ، والجمع أَشْجَارُ وَشُجُورٍ . واشْنَجَرَ الرجل : وضع يده تحت شَجْرِهِ على حَنَكه ؛ قال أبو ذويب :

> نامَ الحَلْمِيُّ وَبِيتِ اللَّيلِ مُشْتَخِراً. كأن عَيْنَيَ فَيها الصَّابُ مُذَّبُوحُ

مَدْبُوحٍ : مَشْقُنُوقَ . أَبُو غَمْرُو : ِ الشَّكِمْنُ مِنا بَيْن اللَّـُعْمَيْن . غيره : بات فلان مُشْتَجِر ا إذا اعتما بشَجْرُ و على كفه . وفي حديث العباس قال : كنت آخذاً بحكمة بغلة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، يوم تُحنَين وقد سُجَر تُهَا بِهَا أَي صَربْتُهَا بِلجامهـا أَكُنُّهَا حتى فتحت ۚ فاها ؛ وفي رواية : والعبـاس يَشْجُرُها أُو يَشْتَجِرُها بِلجامها ؟ قال ابن الأثير : الشَّجْر مَفْتَح الفم، وقيل : هو الذُّقَـن. وفي حديث سعدًا أنَّ أمَّه قالت له : لا أطُّعَمُ طَعَامِهَا ولا أَشْرِب شراباً أَو تَكَفُّرَ بمِحمد! قال:فكانوا إذا أرادوا أَن يُطعبوها أَو يَسْقُوها سَنْجَرُوا فاها أَي أَدْخَلُوا َ في تَشْعِيْرُ هُ تُعُوداً فَفَتَحُوهُ . وَكُلُّ شَيْءَ عَمَدَتُهُ بِعِمَادً<sup>،</sup> فقد تشجّر ته . و في حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في إحدى الروايات : قُمْيض رسول الله، صلى الله عليه وَسَلَّم ، بَيْنَ تَشْجُورِي وَنَحْرِي ؟ قَيْلٍ : هُوُ التَشْبَيْك ، أي أنها ضَمَّته إلى نحرها مُشبِّكَة أَصَابِعها . وفي حديث بعض التابعين: تَفَقَّدُ في طهارَ تِكَ كَذَا وَكَذَا

والشَّجَارُ : عود 'مجعل في فم الجَدْي لئلا يَرْضَعَ أُمَّهُ . والشَّجْرُ من الرَّحْل: ما بين الكرَّيْنِ، وهو الذي يَلْنَهُم ظهر البعير . والمِشْجَرُ ، بكسر المم : المِشْجَبُ ، وفي المحكم :

والشاكل والشخر أي مُجْتَمَعَ اللَّحْيَيْن تحت

وشَجَرَ تَ الشيء: طَرَحَتُه على المِشْجَر، وهو المِشْجَب. والمِشْجَر والمَشْجَر والشَّجار: عود الهودج، واحدتها مَشْجَرة وشَجَارة ، وقيل : هو مَرْكَب

أَصْغُرَ مِينَ الْهُودَجُ مَكَشُوفُ الرَّأْسِ. التهذيب: والمِشْجَرَ مركب من مراكب النساء؛ ومنه قول لبيد:

وأرثك فارس الهيجاء إذا ما تَقَعَرَت المشاجِرِ القيام

الليث: الشَّجَانِ خَشَبَ الهُودَجَ ۚ فَإِذَا غُثْنِي عَشَاءَهُ صَارِ هُو ۗ دَجًا . الجُوهِرِي : والمُسْتَاجِرِ عَبَدَانَ الهُودِجِ ﴾ وقال أبو عبرو : مراكب دون الهُوادجِ مكشوفة ُ

وقال ابر عبارو : مراكب دون الهوادج مجسوفه الرأس؛ قال: ويقال لها الشَّجْرُ أيضاً، الواحد شجاد أ وفي حديث تُحنين : ودُرَيْدُ بن الصَّبَّة يومَّتُ في شجار له ؛ هو مركب مكشوف دون الهـودج ،

ويقال له مُشْجَرَ أيضاً . والشَّجانُ : خشب البِّر ؟

ل الراجز : لَــُـرُ و يَـن أو لَــَـبَـيدَن الشُّجُر ُ الشُّجُرُ ُ الشُّجُرُ ُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

والشَّجارُ : سِيَةٌ من سيات الإبل . والشَّجادُ :
الحُشية التي يُضَبَّب بها السرير من تحت ، يقال لها بالفارسة
المُسَرَّس . النَّهَذِيب : والشَّجارِ الحُشية التي توضع خلّف الباب ، يقال لها بالفارسية المُسَرَّس ، وتخط الأَزْهَرِي مَشَرَّس ، بفتح المَم وتشديد النَّاء ؛ وأنشد

> ي . لولا أطفيال ضاعت الفوائر ، وفاء ، والمُفتَق شيء بائر ، غامية وطال وشيخ دامر ،

والشَّجارُ: الهَوْدَجُ الصغير الذي يُكفي وأحدًا حَسَب.

۱ قوله « الواحد شجار » بفتح أوله و كمره و كذلك المشجر كا
 في القاموس •

المَشْجُر أعواد تربط كالمِشْجَب يوضع عليها المتاغ . ١ قوله « وفي حديث سعد » الذي في النهاية حديث أم سعد .

والشَّجيرُ : الغريبُ من الناس والإبل . ابن سيده : والشَّجيرُ الغريبُ والصاحبُ ، والجسع سُجراه . والشَّجيرُ : قيدُ ح يكون مع القيدَ اح غريباً من غير سُجرَ تيها ؟ قال المتنفل :

وإذا الرّياحُ تَكَمَّشَتُ يِجُوانِبِ البَيْتِ القَصِيرِ ، أَلْفَيْتَنِي هَشٌ البَدَيِ نَ يَجُرُّي قِدْحي ، أَو شَجِيرِي

والقِــدْحُ الشَّجِيرُ : هو المستعـاد الذي يُتَيَمَّنُ بِفَوْنُوهِ ، والشَّرِيجُ : قِدْحُهُ الذي هو له. يقال: هو شَرِيجُ هذا وشِرْجُهُ أَي مثله. والشَّجِيرُ : الرَّدِيءُ ، عن كراع .

والانشْسِجَارُ والاشْتْيَجَارُ : التقدّم والنَّجَاء ؛ قَــال عُوَيَّفُ الهُدُنَائِيُّ :

> عَمْدًا تَعَدَّبْناك ، وانشَجَرَت بِسَا طوال الهَوادِي مُطْبَعَات مِنَ الوِقْرِرَ

ويروى: واستنجرت . والاستجار أن تتكية على مر فقك ولا تضع جنبك على الفراش . والتشجير في النخل : أن تُوضَع العُدُوق على الجريد ، وذلك إذا كثر حمل النخلة وعظيمت الحكبائس فخيف على الجنبارة أو على العر جون . والشجير : السيف . وشجر بينه أي عمد والشجير . ويقال : فلان من شجرة مباركة أي من أص مباركة أي من

ابن الأعرابي : الشَّجْرَةُ النُّقْطَةُ الصَّفيرة في دَفَّنَ ِ الغُلامِ .

شحو : سُحَرَ فاه سُعْراً : فتحه ؛ قال ابن دريد : أحسبها عانية. والشَّعْرُ: ساحل اليهن، قال الأزهري:

في أقصاها ، وقال ابن سيده : بينها وبين محمان ويقال : شحر عُمان وشَحْر عُمان ، وهو ساحل البحر بين عُمان وعدن ، قال العجاج :

وَحَلَنْتُ مِنْ أَقَدْصَى بِلادٍ الرَّحَّلِ ، مَنْ قَلْلِ الشَّحْرِ فَجَنْبَيْ مَوْ كُلِ

ابن الأعرابي: الشّحْرَةُ الشّطُّ الضّيّقُ ، والشّحر الشط. ابن سيده: الشّحيرُ ضَرّبُ من الشجر حكاه ابن دريد ، قال: وليس بثبّت .

والشُّحْرُ وَوُ : طَائِرُ أَسُودُ فُنُو َيْتَىَ العُصَفُورِ يُصوَّتُ أَصواتاً .

شحشى : الشَّحُسْار : الطويل .

الأنف ، وقيل : من اللم دون الأنف . وشخير الله سن صوائه من للم ، وقسل : هو من الله س بعد الصهد الصهد الصهد الصهد الصهد الشخر كالنخر . الصحاح : شخر الحمال يشخر ، بالكسر ، شخيراً . الأصمى : من أصوات الحيل الشغير والتخير والكرير ، الاشغير من

شخر : الشَّخيرُ : صَوْتُ من الحَـَلــُق ، وقيل : مز

الحيل الشجير والنحير والكرير ، فالشعير من الفدر ؟ الشعير من الفدر ؟ الفم ، والكرير من الصدر ؟ ورجل شخير في نخير . ورجل شخير أيضاً : رَفَع الصّوت بالنَّخر ، وحمار شخيير : مُصوّت . والشّخير : مُصوّت من الجبل بالأقدام والحوافر ؟ قال الشّاعر :

بِنُطِئْفَةً بَارِقٍ فِي دَأْسِ نِيقٍ مُنِيفٍ ، دُونَهَا مِنْهُ سُخِيرُ

قال أبو منصور: لا أعرف الشّخير َ بهذا المعنى إلا أن يكون الأصل فيه لَخَشِيراً فقلب . أبو زيد : يقال لما بين الكرّيْن مِنْ الرَّحْل شَرّخ وسَنخر ُ ، والكر ُ : ما ضَمَّ الطَّلِفَتَيْن ِ ؛ أنشد الباهلي قول العجاج :

إذا النبَجَرَّا من سُوادٍ حَدَّجًا ﴾ وشَخَرًا اسْتِنْفاضَةً ﴿ وَنَشَجَا

قال: الاثبجرار أن يقوم وينقبض، يعني الحمار والأتان. قال: وشخرا نفضا بجحافلهما واستيفاضة أي ينفضان ذلك الشخص ينظران ما هو. والنَّشِيج : صوت من الصدر. وشَخَرُ الشَّباب: أوَّله وجِدَّتُه كَشَر ْخِهِ. والأَشْخَرُ : ضَرَّب من الشَّجَر .

والشَّخَّيْرِ ، بَكْسَرِ الشَّيْنِ: اسم. وَمَطَرَّفَ بِنَ عَبِدَ اللهُ ابن الشَّخَيِّرِ ، مثال الفِستَّيْق ، لأَنْهُ لَلِسَ فِي كَلاَمِ العرب فَعِيْلُ ولا فُمُنِّيلُ .

لىخدو : كَشْخُلُانَ : اسم .

مُهُور : الشَّدُّر: قِطَعُ من الذهب يُلِثقَطُ من المعْدِن من غير إذابة الحجارة ، وبما يصاغ من الذهب فرائد يفصل بها اللؤلؤ والجوهر . والشَّدْرُ أيضاً : صفار اللؤلؤ ، شبهها بالشذر لبياضها . وقال شمر : الشَّدْرُ هَنَاتُ صِغار كَأَنها رؤوس النمل من الذهب تجعل في الحَوْق ، وقيل : هو خَرَرَ " يفصل به النَّظْمُ ، وقيل: هو اللؤلؤ الصغير، واحدته شَذْرَة "؛ قال الشاعر:

> ذهيب أسما أن رآها ثثر مُلكه ، وقال : يا قنوم كأينت مُنككر ، تشذرت واد ، ورأيت الزهر ، وأنشد تشير للمرال الأسدي يصف طبياً : أنبين على السبي ، كأن تشذراً

تَنَابَعَ فِي النَّظَامِ لَهُ زَلِيلُ وَسَنَدُّرَ النَّظَامِ فَهُمَ فَرَمِيلُ وَسَنَدُّرُ وَسَنَدُّرُ وَالنَّشَدُّرُ وَالنَّشَدُّرُ وَالنَّشَدُّرُ وَالنَّشَدُّرُ وَالنَّشَدُّرُ وَالنَّشَدُّرُ وَالنَّشَدُّرُ وَالنَّشَدُرُ وَالنَّشَدُرُ وَالنَّشَدُرُ وَالنَّشَدُرُ وَالنَّشَدُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّهُ وَالنَّسُورُ وَالنِّسُورُ وَالنَّسُورُ وَلْمُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّسُورُ وَالنَّالِ وَالنَّسُورُ وَالنَّالِيَّ وَالنَّالِيَّ وَالنَّالِيَّ وَالْمُورُ وَالنَّالِ وَالنَّالِيَّةُ وَلَالْمُورُ وَالنَّالِيْلُولُ وَالنَّالِيْلِ وَالنَّالِ وَالنَّالِي وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالنِّالِ وَالْمُلِي وَالْمُولِ وَالنِّلِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلِلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ

وفَرَحاً . والتَّشَدُون التَّهَدُون ومنه قول سلمان ابن صُرَد : بلغني عن أمير المؤمنين دُول من قول تَشَدَّر لي فيه بشتم وإيعاد فَسِرْتُ إليه جَوَاداً أي مسرعاً ؟ قال أبو عبيد : لست أشك فيها بالذال ، قال : وقال بعضهم تَشَرَّر ، بالزاي ، كأنه من النظر الشَّرْ ، وهو نَظر المُعْضِ ، وقيل : التَّشَدُور التَّهَدُور التَّهُدُور التَّهَدُور التَّهُدُور التَّهُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُمُ الْعُرُونُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ الْعُلَيْسُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْ

عُلَنْبِ تَشَنَدُنُ بِاللَّهُ حُولِ ، كَأَنْهَا حِينُ البَّدِيِّ ، رَوَاسِيًّا أَفْدَامُهَا

وقال لسد :

ابن الأعرابي: تشاذاً في الله وتقتل إذا تشكر وتهيئاً للحملة ، وفي حديث حنين : أدى كتبة حر شف كأنهم قد تشذار والي بهاأوا لها وتأهبوا ، ويقال : تشذار به وشتر به إذا سبع به ، ويقال للقوم في الحرب إذا تطاولوا : تشذار وا . وتشذار في سكن أي ركبه من ورائه ، وتشذار تا الناقة : جَمَعَت قُطر بها وقراك ؟ وشالت بذنبها ، وتشذار السوط أن عال وتحراك ؟ والله : مال وتحراك ؟

وَكَانَ ابنُ أَجْمَالٍ ؛ إذا مَا تَشَذَّرَتُ صُدُورُ السَّياطِ، شَرْعُهُنُ المُنْخَوَّفُ

وتشذار القوم : تفرقوا. وذهبوا في كل وجه شذار منذر وشذار ميذر وبيذر أي ذهبوا في كل وجه منذر ولا يقال ذلك في الإقبال ؛ وذهبت غنمك شذر منذر وشيذر وشيذر منذر عديك عائشة ، وفي حديث عائشة ، وضي الله عنمه ، تشرد الشير ك سندر أي فرقه وبداده في كل وجه ، ويوى بكسر الشين والميم وفتصهما . والتشدّ أو بالثوب وبالذانب : هو الاستثفار به .

والشُّوْذَرُ : الإِنْبُ ، وهو بُرْدُ يُشْتَى مُ تلقبه المرأة في عنقها من غير كُمَّيْن ولا جَيْب ؛ قال : مُنْضَر جُ عَن جانبَيْه الشَّوْذَرُ

وقيل : هو الإزار ، وقيل : هو الملحقة ، فادمي معرب ، أصله شاذكر وقيل : جاذكر . وقال الفراء : الشّودُكرُ هو الذي تلبسه المرأة تحت ثوبها ، وقال الليث : الشّودُكرُ ثوب تجنّابُه المسرأة والجازية إلى طرّف عضدها ، والله أعلم .

شُعرو : الشُّرُّ : السُّوءُ والفعل للرجل الشُّرَّايو ، والمصدر الشُّرَارَةُ ، والفعل شرُّ يَشُرهُ . وقوم أَشْرَارُ : ضد الأخبار . أن سنده : الشُّرُّ ضدُّ الحير ، وجمعه 'شرُور''، والشُّرُ لغة فيه ؛ عن كراع . وفي حديث الدعاء: والحير كُلُّه ببديك والشُّر الس إلبك ؛ أي أن الشر لا يُتقرُّبُ به إليك ولا أيْبِتُّغَى به وَجُهُكَ ، أو أن الشر لا يصعد إليك وإنما يصعد إلسك الطب من القول والعمل ، وهذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله ، تعالى وتقدس ، وأن تضاف إليه ، عز وعلا، محاسن الرُّشياء دون مساويًّا ، وليس المقصود نفي شيء عن قدرته وإثباته لها ، فإن هذا في الدعاء مندوب إليه بقال: يا رب السماء والأرض ، ولا يقال : يا رب الكلاب والحناذير وإن كان هــو ربها ؛ ومنه قوله تعالى : ولله الأسماء الحسني فادعوه بها . وقد أشر يُشر ويَشُر أَ شراً وشرارة ، وحكى بعضهم : شُرُرُاتُ بِضِمِ العَيْنِ . ورجِل شَريرُ " وشرِّيرٌ من أشرَار وشرِّيرينَ ، وهو شَرٌّ منك، ولا يقال أُشَرِكُ، حذفوه لكِثرة استعمالهم إياه ؛ وقد حكاه بعضهم . ويقال : هو شَرُّهُم وهي شَرُّهُنَّ ولا يقال هو أشرهم . وشَرُّ إنساناً يَشُرُهُ إذا عابه . اليزيدي: شَرَّرَ نَي في الناس وشَهَّرني فيهم بمعني واحد ، وهو

شَرُّ الناس ؛ وفلان شَرُّ الثلاثة وشَرُّ الاثنان . و الحديث : وَلَـدُ الزِّنَا شَرُ الثَّلاثَة ؛ قبل : هذا ج في رجل بعنه كان موسوماً بالشَّرِّ ، وقبل : هو عا وإنما صار ولد الزنا شَرًّا من والدُّنه لأنه شَرُّهم أَص ونسياً وولادِة ، لأنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث ، وقيـل: لأن الحدّ يقـام علـم فكون تمحصاً لهما وهذا لا ندري ما يفعـل به , ذنوبه . قال الجوهرى : ولا يقال أَشَرُ الناس إلا ِ لَعْةِ رِدِيثَةً ﴾ ومنه قول أمرأة من الغرب : أعـذك با من كَفْس حَرَّى وعَيْن شُرَّى أَيْ حَيثة من الشر أَخْرِجِتُهُ عَلَى فُعُلَّتَى مثل أَصْفَر وصُغْرَى ؟ وقدو أَشْرَارٌ وأَشْرَّاءً . وقال يونس : واحدُ الأَشْرَا رَجُلُ شَرٌّ مِثْلَ رَنَّد وأَزْنَاهِ ، قال الأخفش واحدها شريوم، وهو الرجل ذو الشَّرِّ مثل يتم وأيتام ورجل شرِّر"، مثال فسِّيق ، أي كثـير الشَّرِّ" وشَرَّ يَشُرُ إِذَا زَادَ شَرَّهُ . يَقَالَ : شَرَرُتَ ﴿ رَجِلُ وَشُمْرُ رَاتٌ ﴾ لفتانَ ﴾ شَرًّا وشَرَراً وشُراراً وَشُراراً وَ وأشررتُ الرجلُ: نسبته إلى الشَّر، وبعضهم بنكره قال طرفة:

فها زال 'شر'بي الرّاح حتى أَشَرَّنِي صديقي ، وحتى ساءَنِي بَعْضُ ذلكا فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله : إذا أَخْسَنَ ابنُ العَمَّ بَعْدَ إساءَةٍ ، فَلْسَنْ لِشَرَّي فِعْلَه مجمول إِمَّا أَراد لِشَرَّ فِعْلِهِ فقلب .

وهي شَرَّة وشُرَّى : يذهب بهما إلى المفاضلة ؛ وقاا كراع : الشُّرَّى أنثى الشَّر الذي هــو الأَشَرُّ ا التقدير كالفُضْلَــَى الذي هو تأنيث الأَفضل ، وقــ سَاْرَّهُ . ويقال : سَاْرًاهُ وشَارَّهُ ، وفلان 'بشار

فلانًا ويُمَارُهُ ويُزَارُهُ أَي يُعادِبهِ . وَالْمُشَارَّةُ :

المخاصمة . وفي الحديث : لا 'تشار" أخاك ؛ هـو 'تقاعل من الشر،أي لا تفعل به شراً فتحوجه إلى أن

إنها ترمي بشرك كالقصر ؛ واحدته شركة وهـ و الشركار و احدته شركة وهـ و الشركار و احدته شركة و الشركار و الشركار و الشرك الشرك و الشرك الشرك الشرك و الشرك و الشرك ا

وشَرَّ اللهمْ والأَقِطَ والنُوبَ ونحوَها كِشُرَّه شَرَّاً وأَشَرَّ وشَرَّرَهُ وشَرَّاهُ عَلَى تَحْوِيل التضعيف : وضعه

وأَشَرَّ وشَرَّرَهُ وشَرَّاهُ على تحويل التضعيف : وضعه على خَصَفَة أو غيرها ليَحِف ؟ قال ثعلب وأنشد بعض الرواة للراعي :

فَأَصْبُحَ كِسْنَافُ البِيلادُ ، كَأَنَّهُ مُ مُشَرَّى بِأَطرافِ البُيوتِ قَدْيدُها

قال ابن سيده : وليس هـذا البيت الراعي إنما هو للحكال ابن عبه . والإشرارة : ما يبسط عليه الأقط

للحكال ابن عبه . والإشرارة : ما يبسط عليه الأقط وغيره ، والجمع الأشارير . والشر : بَسْطُكُ الشيء في الشبس من الثياب وغيره ؛ قال الراجز :

و ب على قامة سمل ، تعاور أ

وشَرَّرَتُ النُّوبَ واللحم وأَشْرَرَتُ ؛ وشَرَّ سُنْبَاً يَشُرُهُ إِذَا يَسِطُهُ لَيَجِفَ . أَبُو عِمْرُو : الشَّرَابُ صَفَالِّحَ بَيْضَ يَجْفَفُ عَلَيْهَا الكَرِيصُ . وشَرَّرُتُ الشَّوبِ : بِسَطِتَهُ فِي الشَّسِ ، وكذلك التَّشْرِيرُ . وشَرَّرُتُ

الأقط أشره من شراً إذا جعلته على تَصْفَة لِيجف ، وكذلك اللحم والملح ونحوه . والأشارير : فيطع تقديد . والإشرارة : فيطع والإشرارة : الحصفة التي يُشره عليها الأفيط ،

وقيل: هي 'شقة من 'شقق البيت 'بشرَّرُ عليها ؟ وقول أبي كاهل البَشْكُرِيُّ : لها أشار بو' من ' لَحْمْرِ 'تَمَثْرُ ' ' '

مَا أَشَادِيرُ مِنْ لَيْحُمْ 'نَتَمَّرُ'هُ' ، منالئَّعالِي، وَوَخْزُ مَنْ أَرَانِيها يفعل بك مثله ، ويروى بالتخفيف ؛ ومنه حديث أبي الأسود : ما فَعَلَ الذي كانت امرأته 'تشاد' و وثبار' . أبو زيد : يقال في مثل : كلسًا تَكْبَرُ تَشير" . ابن شميل : من أمثالهم : شُرَّاهُنَ مُرَّاهُنَ مُرَّاهُنَ وقبد أَشَرَّ بنو فلان فلاناً أي طردوه وأوحدوه . والشير" : النشاط . وفي الحديث : إن لهذا القرآن

شرَّةً ثم إن للناس عنه فتررَّةً ؟ الشِّرَّةُ : النشاط

والرغبة ؛ ومنه الحديث الآخر : لكل عابد شِرَّةٌ . وشِرَّةٌ ! وشِرَّةٌ ! ؛

مصدر لشكر".
والشر" ، بالضم : العيب . حكى أين الأعرابي : قد قبلت عطيتك ثم رددتها عليك من غير أشر"ك ولا أضر"ك ، ثم فسره فقال : أي من غير رد" عليك ولا عيب لك ولا تقص ولا إزراء . وحكى يعقوب : ما قلت ذلك لشكر"ك وإنما قلته لغير شر"ك أي ما قلته لشيء تكرهه ، وفي قلته لشيء تكرهه ، وفي

الصحاح : إنما قلته لغير عبيك . ويقال: ما رددت هذا

عليك من نُشرّ به أي من عيب ولكِني آثرتك به ؛

وأنشد : عَيْنُ الدَّلِيلِ البُوْتِ من ذي سُرَّهِ أي من ذي عبه أي من عبب الدليل لأنه ليس مجسن أن يسير فيه حَيْرَةً ،

وعين 'شرّى إذا نظرت إليك بالبَعْضَاء . وحكي عن السِرَّة من بني عامر في رُقْنيَة : أَرْقَبُكُ باللهُ من نفس حَرَّى وعَيْن 'شرَّى ؛ أبو عمرو: الشُرَّى : العَيَّانَة '

من النساء . والشّرَدُ : ما تطاير من النار . وفي التَّوْيُل العزيز : قال : يجوز أن يعني به الإشرارة من القديد ، وأن يعني به الحَصَفَة أو الشُقَّة . وأرانيها أي الأرانب . والوَخْزُ: الحَطِئةُ بعد الخَطِئةَ والشيءُ بعد الشيء أي معدودة ؛ وقال الكيت :

كأن الرَّدَادَ الضَّحَكَ ، حَوَّلَ كِناسِهِ ، وَ السَّحَلَ ، حَوَّلَ كِناسِهِ ، وَ السَّمَا الرَّوامِسا

ابن الأعرابي: الإشرارة صفيحة ميحقف عليها القديد، وجمعها الأشارين، وكذلك قال الليث. قال الأزهري: الإشرار ما يبسط عليه الشيء ليجف فصح به أنه يكون ما يشرك من أقط وغيره ويكون ما يشرك عليه. والأشارين: جمع إشرارة، وهي اللحم المجفف. والإشرارة: القطعة العظيمة من الإبل لانتشارها وانبثانها . وقد استشرا إذا صاد ذا إشرارة من إبل ؛ قال:

الحِدُبُ يَقْطَعُ عَنْكَ غَرْبَ لِسانِهِ ، فإذا اسْتَشَرَّ رَأَيتَهُ بَرُبَارا

قال ابن بري : قال ثعلب اجتمعت مع ابن سَعُدان الراوية فقال لي : أَساً لك ? فقلت : نعم ، فقال : ما معنى قول الشاعر ? وذكر هذا البيت ، فقلت له : المعنى أن الجدب يفقره وبيت إبله فيقل كلامه ويذل ؛ والغرب : حد اللسان . وعَر ْبُ كُل شيء : حد ته . وقوله : وإذا استشر أي صارت له إشرارة من الإبل ، وهي القطعة العظيمة منها ، صار بَر باراً وكثر كلامه . وأشر الشيء : أظهره ؛ قال كعب بن كلامه . وأشر الشيء : أظهره ؛ قال كعب بن بحيل ، وقيل : إنه للحصين بن الحمام المرسي بد كر يوم صفين :

فَمَا بَرِحُوا حَتَّى رأَى اللهُ ' صَبْرَ هُمُ '، وحَتَّى أُشِرَّت ْ بِالأَكْفِّ المَصَاحِف'

أي 'نشرَت' وأظهرت ؛ قال الجوهري والأصعي يروى قول امرىء القيس :

رَ تَجَاوَزُ تُ أَجْرَاساً إِلَيْهَا وَمَعَشَراً عَلَيَ جِرِاصِاً اللهِ يُشِرُونَ مَعْتَلِي،

على هذا قال ، وهو بالسين أجود .

وشَرِيرُ البحر : ساحله ، مخفف ؛ عن كراع . وقا أبو حنيفة : الشَّرِيرُ مثل العَيْقَة ، يعني بالعيقة ساحل البحر وناحيته ؛ وأنشد للجَعْدي :

فَلَا زَالَ يَسْقِيهِا ، ويَسْقِي بلادَها من المُزُنْ رَجَّافُ ، يَسُوقُ القَوارِيا

يُسَقِّي شَرْيِرَ البحرِ حَوْلًا ، تَوْدُهُ حَلاثُبُ فَدُرْحِ ، ثُمُ أَصْبَحَ عَادِيبًا

والشَّرَّانُ على تقدير فَعُلانٌ : كُوابُ مثل البعوض

واحدتها سُرَّانَة ، لغة لأهل السواد؛ وفي التهذيب هو من كلام أهل السواد ، وهو شيء تسميه العروم الأذى شبه البعوض ، يغشى وجه الإنسان ولا يَعضُ والشَّرَّ اشرُ : النَّفْسُ والمُحبَّة ، جميعاً . وقال كراع : هي محبة النفس ، وقيل : هو جميع الجسد وألقى عليه سَرَّ اشرَّه ، وهو أن محبه حتى يستهلك في حبه ؛ وقال اللحياني : هو هواه الذي لا يريد أن يمنع من حاجته ؛ قال ذو الرمة :

وكائِنْ تَوَى مِنْ رَشَدَةً فِي كُرْيِهَةٍ ، وَمَائِنْ تَوَى مِنْ رَشَدَةً فِي كَرْيِهَةٍ ، وَمِنْ عَيْمًا الشَّرْأَشُرِرُ

قال ابن بري : بريد كم ترى من مصب في اعتقاده ورأيه ، وكم ترى من محطى في أفعاله وهو جاد مجتهه في فعل ما لا ينبغي أن يفعل ، يُلْقِي سَرَاشِرَهُ على مقابح الأمور وينهمك في الاستكثار منها ؛ و معلة امرى القيس : لو يُسِرَون .

وقال الآخر : إ

وتُلْقَى عَلِينَهُ ، كُلُلُ يُوم كُويهَ ، تشر الشر من حيي يزار وألبب

الألنبُ : عروق متصلة بالقلب . يقال : ألقى عليه بِنَاتَ أَلَيْهِ إِذَا أَحِيهِ ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

وما يَدُو ي الحَر يصُّ عَلامَ أَيلُـ قَيْ سُرُ اللِّر وَ } أَيْخُطِيءُ أَمْ يُصِيبُ ؟

والشُّرَ اشْرِهُ: الأَثْقَالِ، الواحدةُ مُشَرَّ شُكْرَةً \* ( . نَقَالَ : أَلَتِي عليه شراشرهِ أي نفسه حرصاً وبحية ، وقيل : ألقى عليه تشراشره أي أثقاله .

وشَرَ مُنَرَ الشيءَ : قَـطَعُمَهُ ، وَكُلُّ قَطْعَةً مِنْهِ شُو مُشْرَةً ". وفي حديث الرؤيا: فَيُشَرُّ شُرُّ بِشِدْقِهِ إِلَى قَفَاهُ ؟ قَالَ أَبُو عَبِيدً : يَعَنَى يُقَطِّعُهُ ۗ وَيُشَقِّقُهُ ؟ قَـالَ أَبُو زبيد يصف الأسد

يْظُلُ مُفْتًا عِنْدَهُ مِنْ فَوَائِسٍ، رفات عظام ،أو عريض مشرشر

وَشُكُرُ شُكَرَاةً الشُّنيعَ : تَنَشُّقَاقُهُ وَتَقَطَّيْعَهُ . وَشُكَرَاشُورُ

الذنب : كناذبه ، وشَرْشَرَتُهُ الحَمَّ : عَضَّتُهُ ؟ وقيل : الشُّر ْشَرَاةٌ أَنْ تَعَصُّ الشيء ثم تنفضه ، وشَّرُ شُرَتُ المَاشَيَّةُ النَّبَاتَ : أَكَانُهُ ؛ أَنْشُدُ إِنَّ وُديد جُنبيها الأستجعي :

فكو أنها طافت بنبت مشرشر َنْفَى الدِّقُّ عَنْهُ جَدُّبُهُ ﴾ فَهُو كَالْحُ

وشرَ شَرَ السَّكِّينِ وَاللَّهِمِ : أَحَدُهُمَا عَلَى حَجْرُ والشُّرُ سُنُور : طائر صفير مثل العصفور ؛ قبال الأصبعي: تسبيه أهل الحجاز الشُّرُّ شُورً ، وتسبيه

١ قوله « الواحدة شرشرة » بضم المجمئين كما في القاموس، وضطه
 الشهاب في العناية بفتحماً .

الأعراب البُّر قشُّ ، وقيل : هو أُغِير على لطافة الحُمَّرَةُ ، وقبل: هو أكبر من العصفور قلبلًا .

والشَّرُّ شَرُّ : نبت . ويقال : الشَّرُّ شرُّ ، بالكسر .

والشُّرُّ شُرَّةً ! تُعشُّمَةً أَصغر من العَرُّ فَج ، ولما زهرة صفراء وقنضب وورق ضغام عبرت منبيتها

السَّهُلُ تنبت متفسحة كأن أقناءها الحسال طولاً ، كَفَيْسِ الإنسان قائمًا ، ولها حب كحب المراس،

وجمعها شرشر ؟ قال : تَوَوَى مِنَ الأَحْدَاثِ حَنَّى تَلاحَقَتُ

طرَّائِقَهُ ، والْمُنتَزُّ بالشَّرُّ شُورِ المُنكَّرُ

قال أبو حنيفة عن أبي زياد : الشَّرْ سُر ُ يذهب حبالاً على الأرض طولاً كما يذهب القُطَّبُ إلا أنه ليس له شُوك يؤذي أحداً ؟ الليث في ترجمة قس :

وللنبر شكرات وقتسنورا النصري قال الأزهري: فسره اللبث فقال: والشرشر الكاب ا

والقسور الصَّادَ ءَ قَالَ الأَرْهَرِي : أَخْطَأُ اللَّيْثُ فِي تفسيره في أشياء فمنها قوله الشرش الكلب وإنما الشوش ننِت معروف ، قال: وقد رأيته بالبادية تسمن الإبل علىه وتَغَيِّزُ رُءُ وقد ذكره ابن الأعرابي وغيره في أسمام نبوت البادية . أَنْ الأعرابي : مَن البقول الشُّر شَر .

قال : وقيل للأسدية أو لبعض العرب : مــا شجرة أبيك ? قال : 'قطب وشير شير" وو طب جشير"؛ قال : الشُّرُّ شيرٌ خير من الإسليح والعَرُّ فَج . أبو عبرو : الأشرَّةُ واحدها شَريرٌ : ما قرب من البحر ، وقيل : الشَّريُّرُ شَجْرَ يَنْبُتْ فِي البحر، وقيل:

> إذا هو أمْسَىٰ في أعبابِ أَشِرَّ في ا مُنيفاً على العَبْرَيْنِ بِالماء، أَكْبُدا

الأَشِرَّةُ البحور ؛ وقال الكميت :

وقال الجعدي :

سَقَى بِشَرْبِرِ البَّحْرَ حَوْلًا ، يَمُدُّهُ حَلاثِبُ أَقْرُحُ ثُمْ أَصْبَحَ غادِيا!

وشو الحديث: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شرّ وفي الحديث: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شرّ منه . قال ابن الأثير: سئل الحسن عنه فقيل: ما بال زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الحجاج ? فقال: لا بد للناس من تنفيس ، يعني أن الله تعالى ينفس عن عباده وقتاً ما ويكشف البلاء عنهم حيناً. وفي حديث الحجاج: لما كيظة "تشتر ؛ قال ابن الأثير: يقال المستر البعير كاجتر "، وهي الجو " فالم يوالشين من محرج وفه إلى فعه بمضعه ثم يبتلعه، والجم والشين من محرج واحد.

وشُرَ اشْرِ وشُرَيْشِر وشَرَ فَمَرَ فَرَ أَ: أَسَاء. والشُّرَيْثِرُ: موضع ، هو من الجاد على سبعة أميال ؛ قال كثير عزة :

> دِيارٌ بِأَعْنَاء الشَّرَيْرِ ، كَأَنَّمَا عَلَيْمِينٌ فِي أَكْنَافِ عَيْقَةَ شِيدٌ

شؤو: نَظَرُ سُرْرُ : فيه إعراض كنظر المعادي المبغض ، وقبل : هو نظر على غير استواء بمؤخر العبن ، وقبل : هو النظر عن يمين وشمال . وفي حديث على : المحظئوا الشئز و واطعننوا اليسر ؟ الشئز و : النظر عن اليسين والشال وليس بمستقيم الطريقة ، وقبل : هو النظر بمؤخر العين ، وأكثر ما يكون النظر الشئز و أو غير المئز و أو شئر و أو شؤر و أو أو شؤر و أو أو شؤر و أو شؤ

وشَرَّرَ إليه : نظر منه في أحد شِقْيَه ولم يستقبله

١ قوله « سقى بشرير الخ » الذي تقدم :
 «تسقي شرير البحر حولاً تردّ » وهما روايتان كما في شرح القاموس.

بوجهه . ابن الأنساري : إذا نظر بجانب العين فة سَرْرَ يَشْرُرُهُ وذلك من البَغْضَة والهَيْبَة ؛ ونَـَظَرَ إليه سُرْرًا ، وهو نظر الفضان يُمُؤخَّرِ العين ؛ و

إليه سُزْراً ، وهو نظر الغضان عِمُوْخُرِ العين ؛ و لحظه سُزُرَه ، بالتحريك . وتسادَّ وَ القومُ أَي نظ بعضهم إلى بعض سُزْراً . الفراء : يقال سُزَرَهُ أَسْنُرِرُهُ سَرْراً ، وَنَرَرَهُ لِهَ أَنْزُرَهُ وَ نَرْداً أَي أَصِا بالعين ، وإنه لحسيء العين ، ولا فعل له ، وإ لأَشْدَهُ الْعَيْنِ إذا كان ضبيث العين ، وإنه لشقا العين إذا كان لا يقهره النّعاس ، وقد سُقذ كشقذ كشقداً . أبو عمرو : والشرَّرُ من المُشاذَرَة ، وهم

يَلْقَى مُعَادِيهِمْ عَدَابَ الشُّورْرِ

الماداة ؛ قال رؤية :

ويقال : أتاه الدهر بشرَرْه لا ينحل منها أي أهلكه . وقد أَشْرَرَه الله أي ألقاه في مكروه ا مجرج منه . والطّعن الشّرْرُ : ما طعنت بيمينك وشالك ، وفي المحكم : الطّعن الشّرْرُ ما كان عر بين وشال ، وشرّرَه بالسّنان : طعنه .

الليث: الحبل المكشر ور المفتول وهو الذي يفتر ما يلي البساد، وهو أشد لفتله ؛ وقال غيره: الشرّر إلى فوق، إلى فوق، قال الأصمي : المشرور المفتول إلى فوق، وهو الفتل الشرّر ؛ قال أبو منصور : وهذا هو الصحيح . أبن سيده : والشرّر من الفتل ما كان عن البساد ، وقيل : هو أن يبدأ الفاتل من خارج ويردد إلى بطنه وقد سَرْرَه ، وقال :

المُصْعَبِ الأَمْرِ ، إذا الأَمْرِ النَّقَشَرِ الْمُعَدِ النَّقَشَرِ الْمُعَدِ النِّسَرِ الْمُعْدِ النِّسَرِ السَّرِ النَّالَ النِسَرِ النَّالَ النِسَرِ النَّالَ النِسَرِ النَّالَ النَّرِ النَّالَ النَّرِ النَّمِ النَّرِ النَّالَ النَّرِ النَّالِ النَّالِ النَّرِ النَّرِ النَّالِ النَّرِ النَّرِ النَّرِ النَّالَ النَّرِ النَّالِ النَّرِ النَّالِ النَّرِ النَّالَ النَّرِ النَّالَ النَّلِي النَّالَ النَّلِي النِّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النِيلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النِّلْمِ النَّلِي الْمُنْ النِّلِي الْمِنْ النِّلِي الْمِنْ النِّلِي الْمِنْ النِّلِي الْمِنْ النِّلِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنِيْمُ الْمُنِلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

أمرَّه أي فتله فتلا شديداً . يسماً أي فتله على الجهة اليَسْراء . فإن أعْيا اليَسَرُ والنّـاث أي أبطأ .

أَمَرُهُ مُ شَرُّورًا أَي على العَسْرَاءِ وأَعَارَهُ عليها ؛ قَالَ :

ومثله قوله :

في أمه على الحالة التي هو عليها في الكبر. والصريم هنا : الأمر المصروم . وشيئزرٌ " : بلد ، وفي المحكم : :

أرض ؟ قال امرؤ القس : تَقَطُّعُ أَسْبُ آبِ إِللَّهُ النَّهُ وَالْمُوكَى ،

عَشْيَةً ﴿ جَاوَرُ فَا صَمَاةً ﴿ وَشَيْرُكِ إِلَّا

شصر: الشُّصْرُ من الحياطة : كالبَّشْكُ ، وقد تَشَصُّرُ هُ

مُنصْراً . أبو عبيد : مُنصَر تُ النوب مُنصَراً إذا غيطنته مثل البَشْك ؟ قال أبو منصور : وتَـشَصيرُ

الناقة من هذا . الصحاح : الشَّصْرُ الحياطة المتباعدة

والتزنيد . وشُصَرَ تُ عِنْ البازي أَشْصُرُ ۗ سُصْراً إذا خطئته . والشَّصَار : أَخِلَّة ُ التَّرْنَبِيد ؛ حكاه

الحوهري عن ابن دريد. والشُّصَّارُ : خشة تدخل بين منخري الناقة؛ وقد تشصَرَها وشُنَصَّرَها. وشُنصَرَ الناقة بَشْصِرُها ويَشْصُرُها سَصْراً إذا كَحَقَتُ وَحَمُها

فَخَلَلَ حَبَاءُهَا بِأَخِلَةً ثُم أَدار خلف الأَخِلَة بِعَقَبِ أَوْ خَيْطُ مِنْ هُلُنْبِ دُنِّبِهَا . والشَّصَارُ : مِنا مُشْصِرَ بِه . التهذيب : والشَّصَادُ حُشبة تشدُّ بين

مُشْفُرَي الناقية . ابن شبيل : الشُّصْران خشبتان ينفذ بهما في مُشْفَرِ خُورانِ الناقة ثم يعصب من ودائها يخُلُبُةٍ مُدُيدة ، وذلك إذا أرادوا أن يطأروها على

ولَا غَيْرِهَا فَيَأْخُذُونَ أَدُوْجَةً مُبَعِّشُوَّةً وَيُدَّسُونِهَا فِي خُورَانِهِا ﴾ ويَخلِتُونَ الخُورَانَ بخلالين هما الشَّصارَ انْ يُوثِنَانْ بِخُلْبَةً يُعْصَبَانِ بِهَا ، فَذَلْكُ

الشَّصر والتَّر نبد . وشَصَّرُ بَصَرُهُ يَشْضِرُ أَنْصُوراً : سَخْصَ عنا الموت . ويقال : تُوكت فسلاناً وقد سُصْرَ بَصَرُهُ،

وهو أن تنقلب العـين عند نزول الموت ؛ قـال الأزهري : وهذا عندي وهمَّ والمعروف سُطَرَ بَصَرُهُ وَهُوَ الذِّي كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْكُ وَإِلَى آخَرٍ ؛ رُواهُ

أَبُو عبيد عن الفراء . قال : والشُّصُور بمعنى الشُّطُور

بالفَتْلِ مَنْ راً عَلَيْتُ يَسَاداً ، تمطئو العدى والمجذب البكادا

بصف حيال المُنْجَنِّيقِ يقول : إذا ذهبوا بها عن وحوهها أَصْلَتُ عَلَى الْقُصَّد .

واسْتَشْزُرَ الْحَبْلُ واسْتَشْزُرَهُ فَاتِلُهُ ؛ ودوي بيت امرىء القيس بالوجهين جميعاً :

غَدَاثِرُهُ مُسْتَشْوْرَاتُ إِلَى العُلَى، تَظُلُ الْمُدَادِي فِي مُشَنِّى وَشُو سُلَ ا وبروى 'مُسْتَشْرُرَات . وغَزْلُ مُشْرُونُ : عَلَى غَيْرُ

استواء . و في الصحاح : والشُّزُّرُ من الفتل ما كان إلى فوق خلاف كوثر المغزَّل. يقال:حبل مَشْزُرُورْ" وغدائر مُستَشْرَرَاتُ . وطَحَنُ مَثْرُونُ : ذهب به

عن اليمين . يقال : تطعَنُ بالرَّحَى سُزُورًا ، وهو أن

يدهب بالرحى عن بينه ، وبَنَّا أي عن يساره ؛ وأنشد: ونتطُّحُن الرُّحَى بَنَّا وَشُرَوْرًا ،

ولو 'نعطى المتفاذِلَ ما عَيينا والشَّزْرُ : الشدَّة والصعوبـة في الأمر . وتَـشَّزَّدُ الرجل : نهيأ للقتال . وتَـُشَّزُوَّ: غَضِبٍ } ومنه قول

سليمان بن صُرَد: بلغني عن أمير المؤمنين كَوْرُ مِن خَبَرٍ تَشْتَرُانَ لِي فيه رِبشَتْمٍ وَإِبْعَادُ فَسِرْتُ إِلَّهِ حِمَوَ اداً ، ويووى تَـَشَّدُار ، وقد تقدم؛ وقوله أنشده ان الأعرابي:

مَا زَالَ فِي الْحِيْوَلَاهِ مُشَرِّداً وَانْعَا ، عند الصريم ، كرو عة من تعلب فسره فقال: كَنْزُورًا آخَذًا في غير الطريق . يقول:

لم يؤل في رحم أمه كَاجُلَ سَوْءَ كَأَنَّه يقول لم يؤلَّ ١ في معلقة امرىء القبس : تَضِيلُ العِقاسُ .

من مناكير الليث ، قال : وقد نظرت في باب ما

يعاقب من حرفي الصاد والطاء لابن الفرج فلم أجده ،

قال: وهو عندي من وهم الليث . والشَّصْرَةُ : نَطَعَةُ النَّورِ الرجلَ يِقَوْنه . والشَّصْرَةُ سَصْرَةً : نَطَعَه ، وسَصَرَهُ النَّورِ الرجلَ يِقَوْنه . وسَصَرَهُ النَّورُ بِقِرِنه يَسْصُرُهُ سَصْرَةً : الذي بلغ أن يَنْظَحَ ، وقيل : هو الذي ينظم ، وقيل : هو الذي لم يحتنك ، وقيل : هو الذي قيد قوي وتحر ك ، لم يحتنك ، وقيل : هو الذي قيد قوي وتحر ك ، والجمع أشْصار وستصرة أو والشَّوصُ : كالشَّصَر . الليث : يقال له شاصر إذا نَجم قر ثنه والشَّصر أنه والشَّصر . الطبية الصغيرة . والشَّصر ، بالتحريك : ولد الطبية ، الطبية الصغيرة . والشَّصر ، بالتحريك : ولد الطبية ، وكذلك الشاصر . قال أبو عبيد : وقال غير واحد من الأعراب : هو طللا ثم خشف ، فإذا طلع قرناه

يوت لا يزيد عليه . وشيصار" : اسم رجل واسم جيئي" ؛ وقدول خُنافِر في رَئيَّه مِن الجن :

فهو شاد ن ، فإذا قوي وتحرك فهو تنصَّر ، والأنثى

تَشْصَرَ وَهُ ، ثم جَذَع مُ ثُنِّنِي ، ولا يَزال تُنَبِينًا حَقَّى

نَجَوْتُ بِحَمَدِ اللهِ مِن كُلِّ فَعَمْمَةٍ تَوُرَّتُ هُلُنكاً ، يَوْمَ شَايِعْتُ شَاصِرًا

إنما أراد شِصارًا فغير الاسم لضرورة الشعر ، ومشـله كثير .

كثير . شطو : الشَّطُورُ : نِصْفُ الشيء ، والجمع أشْطُورٌ

وشُطُورٌ .
وشَطَرْ نُه : جعلته نصفين . وفي المشل : أحْلُبُ مُ
حَلّباً لكَ سَطْرُ ه . وشاطَرَ ه مالَه أ : ناصفَه م علياً لكَ سَطْرُ ه .
وفي المحكم : أمْسكَ سَطْرُ ه وأعطاه سَطْرُ ه الآخر . وسئل مالك بن أس : من أين شاطر عمر ابن الحطاب عمالة ? فقال : أموال كثيرة ظهرت

لهم . وإن أبا المفتار الكلابي كتب إليه : تَحْجُ إذا حَجُوا ، وتَغَزُّ وَ إذا غَزَ وَا ،

قَانِي لَهُمْ وَفَرْ ، وَلَسَنَ بِدِي وَفَرِ إذا التَّاجِرُ الدَّارِيُّ جِاءً بِفَأْرَةٍ مِنَ المِسْكُ ، واحَتْ في مَفَادِ فِهِمْ تَجْرِي فَدُونِكُ مَالِ الله حَنْتُ وحَدْثَ ،

فَدُونِـكُ مَـالِ اللهِ حَيْثُ وَجَدُنْتُهُ ، مَـ مَـنُكُ بِالشَّطْرِ سَيَرْضُوْنُ مَانِ شَاطَرَ ثَهُمْ ، مَنْكُ بِالشَّطْرِ قال : فَشَاطِرَ هُمْ عَمْر ، رضي الله عنه ، أموالهم .

وفي الحديث: أن سَعْدا استأذن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يتصدق عاله ، قال : لا ، قال : فالشَّطْر ، قال : لا ، قال : الشُّلُث ، فقال : الشُّلُث ، والشُّلُث ، فقال : الشُّلُث ، والشُّلُث ، ونصبه بفعل مضبر أي أهب الشَّطْر ، وكذلك الثلث ، وفي حديث عائشة : كان عندنا شَطْر ، من سَعير . وفي حديث عائشة : كان عندنا شَطْر ، من سَعير . وفي

الحديث : أنه وهن درعه بشطر من شعير ؟ قيل : أراد نصف مكوك ، وقيل : نصف وسق . ويقال : شطر وشطير مثل نصف ونصيف . ويقال : شطر ونصف ونصيف . ويقال الإيمان لأن الإيمان يظهر بحاشة الباطن ، والطنهو يظهر بحاشة الظاهر . وفي حديث مانع الزكاة : إنا آخذ وها

وشط ماله عز من من عز مات ربنا . فال ابن الأثير: قال الحر بي غلط بَهْن الراوي في لفظ الوابة إلما هو: وشطر ماله أي يُجْعَلُ ماله سطر ين ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدة من خير النصف ، عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما

لا يلزمه فلا . قال : وقال الحطابي في قول الحربي : لا أعرف هذا الوجه ، وقيل : معناه أن الحلق مُسْتَوْفَق منه غَيْرُ متروك عليه، وإن تَلِفَ تَشُدُ ، ماله ، كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم ببق له

إلا عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياء لصدقة الألف،

وهو شُطَّرَ مَالُهِ البَّاقِيُّ ﴾ قال: وهذا أيضاً بعيد لأنه قال

له: إنَّا آخَدُوهَا وشطر ماله ، ولم يقل: إنَّا آخَدُو شطر

ماله ، وقيل : إنه كان في صدر الإسلام يقع بعيض

العقوبات في الأموال ثم نسخ ، كقوله في ألثمر

المُعَلَّقُ : مِن خُرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه

والعقوبة '؛ وكقوله في ضالة الإبل المكتومة: غَرامَتُها

ومثلثها معها ، وكان عبر بحكم به فَعَرَّمُ حاطباً

ضِعْفَ عَن نَاقِقُ الْمُنزَرِينِ لَمَا سِرِقُهَا رُقَيْقَهُ وَنحُرُوهِمَا ؟

قال : وله في الحديث نظائر ؛ قال : وقد أَحْدُ أَحمد

ابن حنبل بشيء من هذا وعمل به .. وقال الشافعي في

القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخـــذ شطر

ماله عقوبة على منعه، واستدل بهذا ألحديث، وقال في

الحديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير ، وجمل هذا

الحديث منسوخًا ، وقال : كان ذلك حيث كانت

العقوبات في الأموال ، ثم نسخت ، ومذهب عامــة

الفقهاء أن لا واحب على مُتَّلِّف الشيء أَكْثَرُ مِن

وللناقة تشطران قادمان وآخران وفكل خلفين تَسْطَمْونُ ، والجمع أَشْطُورٌ . وشَطَرٌ بِناقَتِهُ تَشْطِيراً :

صَرَّ خَلَفُتُهَا وَتُوكُ خَلَفَيْنَ ، فَإِنْ صَرَّ خَلَفُكً

مثله أو قسته .

وتَرَكُّنُّهُ والشُّطِّنُّ الآخر . وشاطَرَ طليَّهُ إِ: احتلب سُطْمُواً أَو صَرَّهُ وتَوْكِ له الشَّطْمُ الآخر . وثوب تشطور : أحد طر في عرضه أطول من الآخر ، يعني أن كون كوساً بالفارسية . وسُاطَّرَ نِي فلان المَالُ أي قاسَمني بالنصف . والمَشْطُنُونُ مِن الرَّجَوْرِ والسَّريْعِ ﴿: مَا ذَهُبُّ شطره، وهو على السَّلْب . والشَّطُّورُ من الغُنَّمِ : التي يَبِسَ أَحدُ خِلْفَيُّهَا ﴾ ومن الإبل: التي يُبِسُ خِلْفَانُ مِنْ أَخْلَافُهَا لأَنْ لِمَا أَرْبِعَةً أَخْلَافَ ؟ فَإِنْ بِيسِ ثَلَاثَةً فَهِيَّ. ثُـَكُوثٌ . وشَاةً سَطُورٌ وقد سُطرَتُ وشَطُرَتُ فِشُطُوتُ مِثْطَاراً ﴾ وهو أن يكون أحد طبييها أطول من الآخر، وأن ُعليهَا جبيعاً والحِلْفَةُ كَذَلِكُ ، سبيت حَصُوناً . وحَلَيْبَ فَلانْ الدَّهُو َ أَشْطُرُو َ أَي خَسَرَ صُرُوبَهُ ۗ يعني أنه مرَّ به خيرُهُ وشره وشدَّته ورخاؤه ، تشبيهاً

واحدًا قبل : خَلَّفُ بَهَا ، فإن صَرَّ ثَلاثة ۖ أَخُلافٍ قيل : ثُلَثُ بها ، فإذا صَرَّها كلها قيــل : أُجْمَعَ بها وأكنيش بها . وشطرُ الشَّاةِ : أَحَدُ خِلْفَيها ﴾ عن ابن الأعرابي ، وأنشد : فَتَنَازَعَا سَطُورًا لِقَدْعَةَ وَاحِدًا ﴾

فتدارآ فيه فكان لطام وشَطَرَ الْقَتَهُ وَشَاتِهِ لِيُشْطِئُونُهَا سَطَوْرًا : حَلَبَ سَطُورًا وتوك سَطُورًا .وكل مَا نَصَّفَ ؟ فقد سُطِّرَ. وقد تَشْطَيَر ْتُ طَلَيْنِي أَي حَلَبَتَ شُطُراً أَو صَرِرتُه

عِجَلْبِ جبيع أخلاف الناقة ، ما كان منها حَفَلًا وغير حَفِل ، ودَّارًا وغير دارًا، وأصله من أَسْبُطُرُرِ الناقة ولها خلَّفان قادمان وآخران ، كأنه حلب القادمين وهما الحير، والآخر ين وهما الشراء وكلُّ خْلَفْيَنْ سَطُرُهُ } وقيل : أَشْطُرُهُ دِرَدُهُ . وفي وحديث الأحنف قال لعلي ، عليه السلام ، وقت التحكيم : يا أمير المؤمنين إني قد حَجَمَتُ الرجـلّ وحَلَيْتُ أَشْطُنُوا مُ فُوجِدتِهِ قُريبَ القَعْرِ كَلِيلٌ المُدُّنَّةُ ، وإنكِ قَـد رُميت لِعُجَر الأَرْضِ ؟ الأَشْطُورُ: جمع تشطشُ وهو يَخْلُفُ النَّاقَة، وجعلُ الأشطُرَ موضع الشَّطْرَيْنِ كَمَا تَجْعَلُ الْحُواجِب مُوضع الحاجبين ، وأَرَادُ بِالرَّجِلِينُ الْحُكَمَّيْنِ الأُوَّالِ أَبَو موسى والثاني عمرو بن العاص . وإذا كان نصف ولد الرجل ذكوراً ونصفهم إناثاً قبل : هم شَطُّورَ وَسُ مقال : وَاللَّهُ فُلانِ سُطْرَةٌ ، بالكسر، أي نصفُ

ذكور ونصف إنات . وقد ح سطران أي نصفان . وإناة سطران : بلغ الكيل سطرة ، وكذلك بجمع منه سطرى وقصعة سطرى . وكذلك بجمع منه سطرى وقصعة سطرى . وسطر بصر وسطر المنطور وسطرا وسطرا : صار كأنه ينظر إليك وإلى آخر . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : من أعان على دم امرى و مسلم يشطر كله جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : يائس من رحمة أقتل كما قال ، عليه السلام : كفي بالسيف شا ، أقتل كما قال ، عليه السلام : كفي بالسيف شا ، يريد : شاهدا ؟ وقيل : هو أن يشهد اثنان عليه زورا أفتل كما قال هذا شطرها إذا كان لا يقتل بشهادة أحدهما . وشطر الشيء : ناحيت ف . وشطر كل شيء : وشطر الشيء : ناحيت ف . وشطر كل شيء : فال أبو زنساع الجدامي أنه قال أبو زنساع الجدامي أنه الله أبو زنساع الجدامي أنه قال أبو زنساع الجدامي أنه المناه المناه المناه المناه المناه المناه أبو زنساع الجدامي أنه المناه المناه المناه المناه أبو زنساع الجدامي أنه المناه المناه المناه المناه المناه أبو زنساع المناه المناه المناه المناه المناه المناه أبو زنساع الجدامي أنه المناه المناه المناه المناه المناه المناه أبو زنساع الجدامي أنه المناه ال

أَقْدُولُ لَأُمْ زِنْبَاعٍ : أَقِيبِي صُدُورَ العِيسِ سَطَنُ بَنِي تَنْبِيرٍ

وفي التنزيل العزيز: فَوَلَ وَجُهَّكَ مَطْرَ الْمَسْدِدُ الْمُسْدِدُ الْمُسْدِدُ الْمُوامِ ؛ ولا فعل له . قال الفرّاء: يريد نحوه وتلقاءه ، ومثله في الكلام: ول وجهك مشطّرة وتباهك ؟ وقال الشاعر:

إنَّ العَسِيرَ بِهَا دَاءٌ مُخَامِرُهُا ، فَشَطَّرُ هَا نَظَرُ العَيْنَيْنِ تَحْسُورُ

وقال أبو إسحق: الشطر النحو، لا اختلاف بين أهل اللغة فيه. قال: ونصب قوله عز وجل: شطر المسجد الحرام، على الظرف. وقال أبو إسحق: أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يستقبل وهو بالمدينة مكة والبيت الحرام، وأمر أن يستقبل البيت حيث كان. وشكر عن أهله تشطورا وشكطورة وشكارة

إذا تَزَحَ عنهم وتركهم مراغماً أو مخالفاً وأعياهم خُبْثاً ؛ والشّاطِرُ مأخوذ منه وأراه مولك ] ، وقد شَطَرَ "شُطُور ] وشَطارة ، وهو الذي أعيا أهله ومُؤدّية 'خَبْثاً . الجوهري: شَطْرَ وشَطُرَ أَبِضاً ، بالضم ، شطارة فيهما ، قال أبو إسحق : قول الناس فلان شاطر شمناه أنه أَخَذَ في نتَحْو غير الاستواء ، ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء .

ويقال : هؤلاء القوم مُشاطرُونا أي دُورهم تنصل بدورنا ؛ كما يقال : هؤلاء يُناحُونَمَنا أي نحنُ نَمَحْوَهم وهم نتحل وم نَحُونا . ومنول مُشاطِرُونا . ومنول مُشطُورُ وَالله مُشطِيرٌ وبلد مُشطِيرٌ وبلد مُشطِيرٌ وبلد مُشطِيرٌ وجلد مُشطِيرٌ وحمَيْ مُشطِيرٌ : بعيد ، والجمع مُشطرُ . .

ونَـوَّى مُطْمُّرُ ، بالضم، أي بعيدة ؛ قال امرؤ القيس :

أَشَاقَكَ بَيْنَ الْحَلِيطِ الشَّطُو ، وفِيبَن أَقَامَ مِنَ الْحَيِّ هِر ْ

قال: والشُّطُرُ في البيت بعني المُتَعَرَّبِينَ أَو المُتَعَرَّبِينَ والشُّطُرُ في البيت بعني المُتَعَرَّبِينَ أَو المُتَعَرَّبِينَ ووهو بوصف وهو نعت الحليط، والحليط: المخالط، وهو بوصف بالجمع وبالواحد أيضاً ؟ قال مَهْشَلُ بنُ حَرِيِّ : إن المحليط أَجَدُوا البَيْنَ فَابْتَكُرُوا ، واهْتَاجَ سَهُ قَلَك أَحْداج لها زَمْرُ وا ، واهْتَاج سَهُ قَلَك أَحْداج لها زَمْرُ وا ،

لا تَدَعَنَّي فِيهِمْ سَطِيرا ، إنتي إذا أَهْلِكَ أَوْ أَطِيرًا وقال غَسَّانُ نُ وَعُلَةً :

والشُّطيرُ أيضاً : الغريب ؛ قال :

إذا كُنْتَ في سَعْدٍ ، وأَمَّكُ مِنْهُمْ ، سَطِيرًا فَلَا يَغْرُ رُكُ خَالُكُ مِنْ سَعْدِ وإنَّ ابنَ أُخْتِ القَوْمِ مُصْعَتَى إِنَاؤَهُ ، إذا لم يُزاحِمُ خَالَهُ إِبَّابٍ جَلَد

يقول: لا تَغْتَرُ مُخُؤُولَتِكَ فَإِنَّكَ مَنْقُوصَ الْحَظُّ مَا

لَمْ تُوَاحِم أَخُوالِكِ بآياء أَشراف وأَعِيام أَعْزَة. والمُصغَى:

المُمالُ ، وإذا أمل الإناء انصبٌ ما فيه، فضربه مثلًا

لنقص الحظ ، والجمع الجمع . التهذيب : والشَّطيرُ

البعيد . ويقال للغريب : تَشْطِيرُ لَتْبَاعِدُهُ عَنْ قُومُهُ . والشَّطِيرُ : النُّعُدُ . وفي حديث القامم بن محمد :

لو أن رجلين شهدا على رجل مجتي أحدُهما شطير فإنه يحمل شهادة الآخر؛ الشطير: الغريب، وجمعه سُطرُر، و يعني لو شهد له قريب من أب أو ابن أو أخ ومعه أحنى صحّحت شهادة الأجنى شهادة القريب ،

فجعل ذلك حَمُّلًا له ؛ قال : ولعل هذا مذهب القاسم

قالوا ليت شِعْرَ تي فحذفوا الناء مع الإضافة للكثرة ،

هاو اليس شيطري فقد فو المناطقة عن المحافية المحافواً كما قالوا: كَذْهُبَ بِعُدْرُونِهَا وهُو أَبُو تُحَدَّرُهَا فَعَدْفُواً الناء مع الأب خاصة . وحكى اللحاني عن الكسائي:

ليت شعري لفلان ما صنّع ، وليت شعري عن فلان مـا صنع ، وليت شعري فلاناً ما صنع ؛

فلان ما صنع ، وليت شعري فلاناً ما صنع ؛ وأنشد :

يا لبت شعري عن حمادي ما صَنَع ، وعن أَبِي زَيْدٍ وكَمْ كَانَ اضطَحَعُ شد :

يَّا لَيْتَ شَعْرَي عَنْكُمْ مُنْسِفًا ، وقد جَدَّعْنا مِنْكُمْ الْأَثْرُوا

: ليت شعري مُسَافِرَ بنَ أَبِي عَدْ رو ، ولنيت يَقُولُها المَحْزُونُ

رو ، ولَتَيْت يَقُولُها المَّحْزُونُ وفي الحديث : ليت شِعْري منا صَنَعَ فلان أي ليت علمي حاضر أو محيط بما صنع، فعدف الحبر، وهو

كثير في كلامهم .
وأشعَزَّهُ الأَمْرَ وأشعَرَه به : أعليه إياه . وفي التنزيل : وما نيشعر كم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ؛ أي أدريته في أدريته

فَدَرَى . وَشَعَرَ بِهِ : عَقَلَه . وحكى اللحياني : أَشْعَرَ ثُنُ بِفِلانَ اطَلَّلَمَتُ عليه ، وأَشْعَرَ ثُنُ بِه : أَطْلَكَعْتُ عليه ، وشَعَرَ لكَذَا إذا فَطِينَ له ، وشَعِرَ إذا ملك عبيداً .

قلبك . واسْتَشْعُرَ فلانْ الحوف إذا أَضْمَره . وأَشْعُرَهُ فلانْ شَرَّاً : غَشْيَهُ به . ويقال : أَشْعُرَهُ ١ قوله « وشعر اذا ملك النه » بابه فرح بخلاف ما قبله قبأبه نصر وكرم كما في القاموس .

وتقول للرجل: اسْتَشْعَرْ حَشَيْةِ اللهِ أَي اجعله شُعَالِ

وإلا فشهادة الأب والإن لا تقبل ؛ ومنه حديث قتادة : شهادة الأخ إذا كان معه شطير جازت شهادته ، وكذا هذا فإنه لا فرق بين شهادة الفريب مع الأخ أو القريب فإنها مقبولة . أو القريب فإنها مقبولة . مُظهى : الثهذيب في نوادر الأعراب : يقال شظر " " من الجيل وشنظية " . قال : وشنظية " وشنظرة " ،

قال الأصمعي: الشَّنْظيرة الفَحَّاشُ السَّيِّ وَالْحُكْتُو،

والنون زائدة .

شعو: تشعر به وسَعُر يَشْعُر شِعْراً وسَعْراً وسَعْراً وشِعْرَة ومَشْعُوراً وشُعُرراً وشُعُرناً وشَعْرَى ومَشْعُوراً ومَشْعُوراً ؛ الأخيرة عن اللهاني، كله: عَلِم . وحكى اللهاني عن الكسائي: ما تشعَرْتُ بَشْعُوره حتى جاه فلان ، وحكى عن الكسائي

أَيْضاً : أَشْعُرْ فلاناً ما عَبلَهُ ، وأَشْعُرُ لفلان ما عبله ، وما تَشْعَرْتُ فلاناً ما عبله ، قال : وهو كلام العرب .

ولَيْنَ سُعْرِي أي ليت علمي أو ليتني علمت ، وليت شِعري من ذلك أي لينني شعر ت ، قال سيبويه :

الحنب مرضاً. والشَّعْرُ : منظوم القول ؛ غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية ، وإن كان كل علم يشعراً من حيث غلب الفقه على علم الشرع ، والعُودُ على المُندَل ، والنجم على الشُّرَيَّا،ومثِل ذلك كثير،وربما سموا البيت الواجد شِعْراً ؛ حكاه الأخفش ؛ قال ابن سيده : وهذا ليس بقوي إلاَّ أن يَكُونُ عَلَى تَسْمِيةً الْجَزَّءُ بَاسُمُ الْكُلُّ ، كقولك الماء للجزء من الماء، والهواء للطائفة من الهواء، والأرض القطعة من الأرض . وقال الأزهري : الشَّعْرُ القَر يضُ المحدود بعلامات لا يجاوزها ، والجبعَ أشعارٌ ، وقائلُه شاعرٌ لأَنه تَشْعُرُ ما لا يَشْعُرُ غَيْرِهُ أَي يَعَلَمُ . وَشُعَرَ الرَّجِلُ يَشْعُرُ شُعْرًا وشَعْرًا وشَعْرً، وقيل: شَعَرَ قال الشعر، وشُعْرً أَجاد الشُّعْرَ } ورجل شاعر ، والجمع شعراء . قال سىبويە : شبهوا فاعلًا بفَعيل كاشبهو، بفَعُول، كا قالوا: صَبُور وصُبُرٌ ، واستغنوا بفاعل عن فَعيل ِ، وهو في أنفسهم وعلى بال من تصوّرهم لما كان واقعاً مُوقَّعُهُ ، وَكُنُّمْرَ تَكَسِّيرِهِ لِيكُونَ أَمَارَةً وَدَلْيَلًا عَلَى إرادته وأنه مغن عنه وبُدل منه . ويقال : شُعَرَّتُ لفلان أي قلت له شعْراً ؛ وأنشِد :

شَعَرْتُ لَكُمْ لَمُنَا تَبَيَّنْتُ فَضْلَكُمُمْ على غَيْرِكُمْ ، ما سائِرُ النَّاسِ يَشْعُرُ

ويقال: شعراً فلان وشعراً يَشْعُرُ شَعْراً وشِعْراً، وهو الاسم ، وسبي شاعراً لفط نتيه . وما كان شاعراً ، ولقد شعر ، بالضم ، وهو يَشْعُر . والمُنتَشاعِر : الذي يتعاطى قول الشَّعْر . وشاعر ، فشعراً ، يَشْعَر ، بالفتح ، أي كان أشعر منه وغلبه . وشعر شاعر : جيد ؛ قال سبويه : أوادوا به المالغة والإشادة ، وقيل : هو يمنى مشعور به ،

والصحيح قول سيبويه ، وقد قالوا : كلمة شاعرة أي قصيدة ، والأكثر في هـذا الضرب من المبالغـة أن يكون لفظ الأول ، كو يُل وائل وائل لائل . وأما قولهم : شاعر هذا الشعر فليس على حد قولك ضاوب ويد تريد المنقولة من ضرب ،

على حد قولك صارب ويد تريد المنقولة من ضرب ، ولا على حدها وأنت تريد صارب ويدا المنقولة من قولك يضرب أو سيضرب، لأن ذلك منقول من فعل متعد ، فأما شاعر هذا الشعر فليس قولنا هذا الشعر في موضع نصب البتة لأن فعل الفاعل غير متعد إلا بحرف الجر ، وإنما قولك شاعر هذا الشعر بمنزلة قولك

صاحب هذا الشعر لأن صاحباً غير متعد عند سببويه، وإنما هو عنده بمترلة غلام وإن كان مشتقاً من الفعل ، ألا تراه جعله في اسم الفاعل بمنزلة كر في المصادر من قولهم لله كراك ؟ وقال الأخفش: الشاعر مثل الاين وتامر أي صاحب شعر، وقال: هذا البيت أشعر من هذا أي أحسن منه ، وليس هذا على حد قولهم شعر شاعر الأن صيغة التعجب إلما تكون من قولهم شعر شاعر معنى الفعل ، وليس في شاعر معنى

الفعل ، إنما هو على النسبة والإجادة كما قلنا ، اللهم إلاّ

أن يكون الأَخفش قد علم أن هناك فعلًا فحمل قوله

أَشْعَرُ منه عليه ، وقيد يجوز أن يكون الأخفش توهم الفعل هنا كأنه سبع شعر البيت أي جاد في نوع الشعر فحيل أشعر منه عليه . وفي الحديث: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن من الشعر ليحكمة فإذا ألبس عليم شيء من القرآن فالشعر في الشعر فإنه عربي .

وشُعُور ، والشَّعْرَةُ الواحدة من الشَّعْرِ ، وقد يكنى بالشَّعْرَ ، وقد يكنى بالشَّينة عن الجنس؛

بصوف ولا وَبَرْ ِ للإنسان وغيره ، وجمعه أشمار

وقوله تُنتقضُ بالسِهَامِ عَني أَدْرَةً فيها إذا فَشَتْ يقال : رأى الملان الشُّعْرَة إذا رأَى الشِّيَبِ فَيْ رأْسهِ ، خرج لها صوت كتضويت النَّقْصُ بالبُّهُم إذا دعاها . ورجل أشْعَرُ وشَعَرُ وشَعَرُ وَشَعْرُانِيٌّ : كثير شعر وأَشْعَرَ الْجِنْينُ فَيْ يَطِنَ أَمِهِ وَشَعَشَ وَاسْتَشْعَرَ : الرأس والجسد طويله، وقوم ُشعْرٌ . ورجل أَظَّفُو ُ إِ أنبَّت عليه الشعر؟ قال الفارسي : لم يستعمل إلا مزيداً؟ طويل الأظفار ، وأعْنَـقُ : طويل العُنْقِ . وسألت

## وأنشد ابن السكنت في ذلك : كل حنين مشعر في العرس

وكذلك تَشَعَرُ . وفي الحديث : زكاة ُ الجنين زكاة ُ أُمِّه إذا أَشْعَرُ ﴾ وهذا كقولهم أنبت العبلام إذا نَيْنَتُ عَانِتُهِ . وأُشْعَرَتِ النَّاقَةُ : أَلَقْتَ جَنِينُهَا وعليه سُعَرَ ﴾ حَكَاهُ قُنْطُورُ بُ ﴾ وقال ابن هاني. في قوله :

> وكل السلم طَ إَنَّى جَيْثُ وَأَنَّى الأَدِيمُ الشَّعَارَ ا

أراد : كأن السليط ، وهو الزيت ، في شعر هـذا الفرس لصفائه. والشَّعارُ: جمع سُعَرِ ، كما يقال جَيَّل وجِيال ؟ أَنَّادَ أَنَّ عِبْرَ يَصْفَاء شَعْرَ القرس وهُو كُأَنَّهُ مُدَّهُونُ بِالسِّلِيطِ . وَالمُّوَّادِ يَ فِي الْحَقَيْقَةُ : الشَّعَادُ .

وَالْمُوادَى : هــو الأَدِيمِ لأَنَّ الشَّعِرَ يُوادِيهِ فَقَلْبٍ ، وَقَيْهُ قُولُ آخُرُ : يَجُولُ أَنْ يَكُونُ هَـٰذًا البيت مِنْ المستقيم غير المقلوب فيكون معناه : كأن السليط في حيث وادى الأديم الشعر لأن الشعر يتبت من اللحم ، وهو تحت الأديم ، لأن الأديم الجلد ؛ يقول : فكأن الزيت في الموضع الذي يواريه الأديم وينبت منه الشعر،

وإذا كان الزيت في منبته نبت صافياً فصاد شعره كأنه مدهون لأن منابته في الدهن كما يكون الغصن ناضراً ويان إذا كان الماء في أصوله . وداهية تشعراء وداهية وبراءً؛ ويقال للرجل إذا تكلُّم عا ينكر عليه: جَنْتَ بِهَا تُشْعُرُاءَ ذَاتُ وَبُرْ } وأَشْعُرَ الْحُنْفَ وِالْقَلَانُسُونَةَ وَمَا أَشْبِهِمَا وَشَعَرَهُ وَشُعَرَهُ خَفَيْفَةً ﴾

عن اللحيناني ، كل ذلك : يُطُّنَّهُ بَشْعُر ؛ وحُنُفٌّ

أَبَا زَيِدٍ عَن تَصْغِيرِ الشُّغُورِ فَقَالَ : أَشْيَعَانَ ، رَجْع إلى أشتعان ، وهكذا جاء في الحديث ؛ على أشتعارهم وأبْشارهم . ويقال للرجل الشديد : فلان أَشْعَرُ الرَّقْسَةُ ، شُهِ بالأَسدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ شُعَرُهُ وَكَانُ زياد ابن أبيه يقال له أشْعَرُ بُوْكًا أَي أَنْهُ كَثْيُر شَعْرُ الصدر ؛ وفي الصحاح : كَانْ يَعَالَ لَعَبِيدَ اللهُ بَنْ زَيَادٍ أَشْعَرُ بُوكًا . وفي حديث عمر : إن أخا الحاجِّ الأشعث الأستعر أي الذي لم يحلق شعره ولم يُوكِللهُ . وفي الحديث أيضاً : فدخل وجل/أشْعَرْ ؟ أي كثير

والشَّعْرَاءُ والشَّعْرَةُ ، بالكسر : الشُّعَرُ النابِت على عانة الرجل ور كت المرأة وعلى ما وراهما ؛ وفي الصحاح: والشَّقْرَة ؛ بالكسر ، تشعَّرُ الرُّحُكَبِ للنساء خَاصَة. والشُّعْرَاةُ': منبِت الشُّعرِ تحت السُّرَّةَ، وقيل : الشُّعْرَةُ العانةِ نَفْسُها ، وَفِي حَدَيْثُ المُبْعِثُ : أُتَانِي آتِ فَشَتَقَّ مِن هَذِهِ إِلَى هَذُهِ ؟ أَي مِن شُغُرَّةِ

الشعر طويله . وبشَعرَ التيس وغيره من ذي الشعر شَعَراً ؛ كَثُرَ اشْعَرَاهِ ؟ وَتُلِسُ اشْعَرَاهُ وَأَشْبُعُرُ

وعَنْلُ شُكِيْرًا ۚ ﴾ وقد شَيْعَنَ كِشُعْنَ أَشَكَوْرًا ﴾ وذِّلكُ

كلما كثر شعره .

نَصْرُ وَ إِلَى شَعْرَاتِه } قال : الشَّعْرَةُ ، بالكسر ، العانة ؛ وأما قول الشاعر : فَأَلْقُنَى ثُنُونِهُ ﴾ حَوْلًا كُن بِنَا ﴾ على سيعراء تنقص بالبيهام

فإنه أراد بالشعراء تخصية كثيرة الشعر النابت عليها؟ ا قوله « يقال رأى الخ » هذا كلام مستأنف مرايس متعلقاً بما قبله
 ومعناه انه يكن بالشعرة عن الشيب ؛ انظر الصحاح والاساس .

مُشْعَرَ ومُشَعَرَ ومَشْعُورَ. وأَشْعَرَ فلان جُبُنَّهُ إذا بطنها بالشُّعرَاءُ وكذلك إذا أَشْعَرَ ميثّرَةَ

جعلت المستقر الموضع الذي به كثرة الشجر لم يمتنع والشقراة : الأرض ذات الشجر، وقبل: هي الكثيرة الشجر، وقبل: هي الكثيرة الشجر، قال أبو حنيقة : الشقراء الروضة بغم وأسها الشجر، وجمعها شعر "، يحافظون على الصفة إذ لو حافظوا على الاسم لقالوا تشعراوات وشعار". والشقراء أيضاً : الأجبة في والشقر ، والشقر ؛ النبات والشجر ، على التشبيه بالشقر . والشقر أن النبات وشعران أن اسم جبل بالموصل ، سبي بذلك لكثرة شجره ؟ قال الطرماح :

شرم أعالها فعذف الهاء وأدخل الألف واللام ،

كما قال زهير :

مُحجِّنُ الْمُحَالِبِ لا يَعْتَالُهِ السَّبُعُ الْمُحَالِبِ لا يَعْتَالُهِ السَّبُعُ أَي حُبِّنَ عَالِبُهِ . وفي حديث عَمْرُ و بن مُرَّةً : حتى أضاء لي أَشْعَرُ جُهَيِّنَةً ؟ هو أَمْم جبل لهم . وشَعْرُ : جبل لبني سليم ؟ قال البُريْقُ :

فَحَطَّ الشَّعْرَ مِن أَكْنَافِ سَعْرٍ ، ولم يَشْرُكُ بَذِي سَلْعٍ حِبَارا وقبل : هو شِعِرْ . والأَشْعَرُ : حِبل بالحجاز .

من النياب ، والجمع أَشْعَرَ وَ وَشُعُو . وفي المثل: هم الشّعار ُ دون الدّثار ؛ يصفهم بالمودّة والقرب . وفي حديث الأنصار : أنتم الشّعار ُ والناس الدّثار ُ أي أنتم الشّعار ُ والناس الدّثار ُ أي أنتم الشّعار ُ والناس الدّثار ُ أي

والشُّعَارُ : مَا وَلَى سُعَرُ جَسَدُ الْإِنْسَانَ دُونَ مَا سَوَاهُ

والدئار : الثوب الذي فوق الشعبار . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : إنه كان لا ينام في تشعر نا ؟ هي جمع الشعار مثل كتاب وكتب ، وإنما خصتها

سرَّحِهِ .
والشَّعْرَةُ من الغنم : التي ينبت بين ظلَّفْيَها الشعر فَيَدُ مَيَانَ ، وقيل : هي التي تجد أكالاً في رَكَبِها. وداهية "شَعْراه ، كَزَبَّاء : يذهبون بها إلى خُبْشِها. والشَّعْراءُ: الفَرْوَة ، سميت بذلك لكون الشعر عليها؛

حكى ذلك عن ثعلب .

والشّعار': الشجر الملتف؛ قال يصف حماراً وحشيّاً: وقدّ ب جانب الغَرْ بيّ يَأْدُو مَدَبُ السِّيْل ، واجْتَنَبَ الشّعاراً

يقول: اجتنب الشجر محافة أن يرمى فيها ولزم مَـدْرَجَ

السيل ؟ وقيل : الشّعار ما كان من شجر في لين ووطاء من الأرض مجله الناس نحو الدّهناء وما أشبهها يستدفئون به في الشناء ويستظلون به في الفيظ. يقال: أرض ذات شعار أي ذات شجر . قال الأزهري : قيده شبر بخطه شعار ، بكسر الشين ، قال : وكذا روي عن الأصعي مثل شعار المرأة ؛ وأما ابن السكيت فرواه شهار ، بفتح الشين ، في الشجر . وقال الرّياشي : الشعار كله مكسور إلا شعار الشجر . والشّعار : كثيرة الشجر وقال الأزهري : فيه لفتان شعار وشعار في كثرة الشجر . وروضة شعراء : كثيرة الشجر . ورملة الشجر . وروضة شعراء : كثيرة الشجر . ورملة وقيل : هو مثل المشجر . والمستاعر : كل موضع فيه محمر وأشجار ؛ قال ذو الرمة يصف ثور وحش : فيه معمر وحش :

يعني ما يُغَيِّبُهُ من الشجرُ . قـال أبو حِنيفة : وإن

إذا مَا أَجَنَّتُهُ عُيُوبٌ المَشاعِر

يَلُوحُ إِذَا أَفَتْضَى ﴾ ويَخْفَى بَرِيقُه ﴾

بالذكر لأنها أقرب إلى ما تنالها النجاسة من الدثار

حيث تباشر الجيد؛ ومنه الحديث الآخر: إنه كان لا يصلي في شعرُ نا ولا في لتحقينا ؛ إنما المتنع من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض، وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة بخيلاف النوم فيها . وأما قول النبي، صلى الله عليه وسلم ، لعسكة ابنته حين طرح إليهن حقق م قال : أشعر نها إياه ؛ فإن أبا عبيدة قال : معناه اجتمائته شعارها الذي يلي جسدها لأنه يلي شعرها، وجنع الشعار شعر والدانار والحقور في الثياب تحتها،

واسْتَشْعَرَ النَّوبِ : لِلسَه ؛ قَالَ طَفَيْل : وكُنْمُنَاً مُدَمَّاةً ، كَأَنَّ مُثُونِتُهَا تَجْرَى فَوْقَهَا، واسْتَشْعَرَتُ لُونُ مُذْهَبِ

الإزار من الإنسان . وأَشْعَرْ ثُهُ : أَلبِسته الشَّعَارَ .

وقال بعض الفصحاء : أَشْعَرْتُ نَصَي تَقَبَّلَ أَمْرِهُ وتَقَبَّلَ طَاعَتِه ؛ استعمله في العَرَّضِ . والمَشَاعِرِ : الحواسُ ؛ قال بَلْعَاء بن قيس :

والرأسُ مُرْتَفِعُ فيهِ مَشَاعِرُهُ ،

والشَّمَارُ : مُجِلُ الفرس . وأَشْعَرَ الْهَمُ قَلِي : لَزِقَ به كازوق الشَّمَارِ من الثياب بالجسد؛ وأَشْعَرَ الرجلُ مَمَّا : كذلك . وكل ما ألزقه بشيء ، فقد أَشْعَرَ م به . وأَشْعَرَ مَ سِنَانًا : خالطة به ، وهو منه ؛ أنشد ابن الأعرابي لأبي عازب الكلابي :

فأشعر ثه نجت الظلام ، وبنينت من الحطر المتنضود في العين ناقع يريد أشعرت الذئب بالسهم؛ وسس الأخطل ما وقيت

به الحمر شعاراً فقال :

فكف الربح والأنداء عنها ؟ مين الزّرَجُونِ ، دونهما شِعارُ

ويقال : شَاعَرْتُ فلانة إذا صَاجِعَتُها في ثوب واحد وشِعادٍ واحد، فكنت لها شعادًا وكانت لك شعادًا.

ويقول الرجل لامرأته : شاعر يني . وشاعر ته : ناوَمَتُهُ فِي شِعارِ واحد . والشَّعارُ : العلامـة في

الومنة في سعار واحد . وانسعار : العارف في الحرب وغيرها . وشعارُ العساكر : أن كسموا لها علامة مصوبها للغرف الرجل بهما كرفيَّكَ . وفي

علامة ينصونها ليعرف الرجل بهـ أُ وَفَقْتُهُ . وفي الله الله ، صلى الله عليه وسلم، كان في الغَرْ و : يامنطور أميت أميت ا

وهو تفاؤل بالنص بعد الأمر بالإمانة . واستنشعر التوم إذا تداعو ابالشعار في الحرب ؛ وقال النابغة : مستتشعرين قد ألثقو ا، في ديارهم ، دعاء سُوع ودعيس وأيوب

يقول : غزاهم هؤلاء فتداعوا بينهم في بيوتهم بشعارهم. وشيعانُ القوم : علامتهم في السفر . وأَشْعَرَ القومُ في سفرهم : جعلوا لأنفسهم شِعاراً . وأَشْعَرَ القومُ :

نَادَوْ ا بِشَعَارُهُم ﴾ كلاهما عن اللحياني . والإشْعَارُ ؛ الإعلام . والشَّعَارُ ؛ العلامة . قال الأَزْهري ؛ ولا أَدري مَشَاعِرَ الحَجِّ إلاَّ من هذا لأَنهَا علامات له .

وأَشْعَرَ البِّدَنَّةَ : أَعَلَمُهَا ، وَهُو أَنْ يِشْقُ جِلَاهَا أَو

يطعنها في أَسْنَيْمَتُهَا في أحد الجانبين عِيبُضُع أَو نحوه، وقيل : طعن في سَنَامها الأَين حتى يَظَهر الدم ويعرف أنها هَدْيُ ، وهُوَ الذي كان أَبُو حَنَيْفَة يَكرهه وزعم

أنه مُمثَلَمَهُ ، وسنّهُ الني ، صلى الله عليه وسلم ، أحق بالاتباع . وفي حديث مقتل عبر ، رضي الله عنه : أن رجلا رمى الجبرة فأصاب صلّعتَهُ مجمر فسال الدم ، فقال رجل : أشْعر أميرُ المؤمنين ، ونادى

> . E 4 4

رجل آخر : يا خليفة ، وهو امم رجل ، فقال رجل من بني لِهُبِّ : ليقتلن أمير المؤمنين ، فرجع فقتــل في تلك السنة . ولهب : قبيلة من اليمن فيهم عيافة" وزُجْرْ ، وتشاءم هذا اللَّهْبِينِ بقول الرجل أشعر أمير المؤمنين فقال : ليقتلن ، وكان مراد الرجل أنه أعلم بسيلان الدم عليه من الشجة كما يشعر الهدي إذا سيق للنحر ، وذهب به اللهبي إلى القتل لأن العرب كانت تقول للملوك إذا 'قتلوا : أَشْعُو ُوا ، وتقول لِسُوفَةِ النَّاسِ: قُنْتُلُوا، وكانوا يقولون في الجاهلية: دية المُشْعَرَة ألف بعير ؛ يريدون دَية الملوك ؛ فلما قال الرجل : أَشْعَرَ أَمير المؤمنين جعله اللهي قتلًا فيما توجه له من علم العيافة ، وإن كان مراد الرجــل أنه دُمِّي كَمَا يُدَمَّى الهَــدُيُ إِذَا أَشْعِرَ ، وحَقَّتُ طِيرَ تُهُ لأَن عبر ، رضي الله عنه ، لما صَدَّرَ من الحج 'قتل. وفي حديث مكعول : لا سُلَّب إلا لمن أَشْعَرَ عِلْمِهَا أَو قَتْلُهُ فَأَمَا مِنْ لَمْ يُشِعِرُ فَلَا سُلْبِ لَهُ، أي طعنه حتى يدخل السَّنانُ جوفه ؛ والإشَّعارُ : الإدماء بطعن أو رَمْني أو كَجُّه بجديدة ؛ وأنشد لكش

> عَلَيْهَا وَلَمَّا بَبْلُغَا كُلَّ جُهْدِهَا ، وقد أَشْعَرَاهَا فِي أَطْلَلُ وَمَدْمَعِ أَشْعَرَاهَا : أَدْمَاهَا وَطَعْنَاهَا ؛ وقال الآخر : يَقُولُ لِلنَّهُمْرِ ، وَالنَّشَّابُ يُشْعُونُهُ :

لا تُجْزَعَنَ ، فَسَرُ الشَّيمَةِ الْجَزَعُ ! وفي حديث مقتل عثمان، رضي الله عنه: أن التُّجييبيّ دخل عليه فأشْعَرَهُ مِشْقَصاً أي دَمَّاهُ به ؛ وأنشد

أبو عبيدة :

نْقَتَلْنُهُمْ جِيلًا فَجِيلًا ، تَواهُمُ تَعَاثُرَ فَنُوْبَانِ ، بِهَا يُتَقَرَّبُ

وفي حديث الزبير : أنه قاتل غلاماً فأشعره . و حديث مَعْبَدُ الجُهُمَنِيِّ : لما رَمَاهِ الحِسْنِ بالبدء

حديث مُعَبِّدُ الجُهْنِيِّ : لما رَمَاهُ الحَسَنُ بالبدء قالت له أمه : إنك قد أَشْعَرْتَ ابني في الناس أَ جعلته علامة فسد وشتَّ ثَهُ يُقَوِلُكُ، فمار إِن كالطُّه

جعلته علامة فيهم وشَهَرَّ نَهُ بَقُولَكُ، فصار له كالطّع في البدنة لأنه كان عابه بالقَدَر . والشَّعيرة : البد المُهْداة ، سبيت بذلك لأنه يؤثر فيها بالعلامات

المهداة السبيت بدلك لانه يؤثر فيها بالعلامات والجمع شفائر . وشعان الحج : مناسكه وعلاما وآثاره وأعماله ؛ جمع شعيرة ، وكل ما جعل عمل لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرم

لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرم والذبح وغير ذلك ؛ ومنه الحديث : أن جبريل أ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : مر أمتك أ يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج .

والشّعيرَةُ والشّعارَةُ ( والمَشْعَرُ : كالشّعادِ . وقا اللّحاني : شَعَاثُو الحَجْ مناسِكَهُ واحدتها شعيرة . وقو تعالى : فاذكروا الله عند المَشْعَرِ الحرام ؛ هـ مُوْدُلِفَةُ مُ وَهِي جَمِعُ تَسْمَى بَهِمَا جَمِيعًا . والمَشْعَرُ ا

المَعْلَمُ والمُتَعَبَّدُ مَن مُتَعَبَّداتِهِ . والمَشاعِرُ المَعالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يا أيها الذين آمنوا لا تُحلُثُوا سَمَّائِرَ الله ؛ قال الفرَّاء كانت العرب عامة لا يوون الصفا والمروة من الشمائ ولا يطوفون بينهما فأنزل الله تعالى : لا تحلوا شمائ

الله؛ أي لا تستحلوا ترك ذلك؛ وقيل: شعائر الله مناسك الحج . وقال الزجاج في شعائر الله : يعني جا جميع متعبدات الله التي أشعرها الله أي جعلها أعلاماً لنا ؛ وهي كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح ؛

هو ضرب من الحُنْلِيُّ أَمثال الشعير .

والشُّعُزَّاءُ : تُدْبَابِهُ " يَقَالُ هِي الَّتِي لِهَا إِبِّرةً ، وقيلُ :

الشَّعْراء دُبَابٍ يُلسَع الحمار فيَدُورٍ ، وقيل : الشَّعْراءَ

والشُّعَيْرِاءُ ذَبَابِ أَزْرَقِ يَضِيبُ الدَّوَابُ . قَـالُ أَبُو

حنيفة : الشُّعْبُرَاءُ نُوعَانُ : اللَّكَابُ شَعْرًاءُ مَعْرُوفِيةً ،

وللإبل شعراءً ﴾ فأما شعراء الكاب فإنها إلى الأرْفَة

والحُدْرَةُ وَلاَ تَمِنْ شَيْئًا غَيْرِ الْكَابِ ﴾ وأما تَشْعُراءُ

الإبل فتضرب إلى الصُّفرة ، وهي أضخم من شعراء

الكلب ، ولها أجنحة ، وهي تزغياء تحت الأجنحة ؛ قال : ورعا كثرت في النعم حتى لا يقدر أهل الإبل

على أن مجتلبوا بالنهار ولا أن يركبوا منها شيئاً معها

فيتركون ذلك إلى الليـل ، وهي تلسع الإبـل في مَراقِ الضَّلُوعِ وما حولها وما تحت الذُّنب والبطن والإبطين ، وليس يتقونها بشيء إذا كان ذلـك إلا

بالقَطرانُ ، وهي تطيرُ على الإبل حتى تسمع ُ لصوتها كوريًّا ﴾ قال الشماخ:

تَذَيُّ صَنْفًا مِنَ الشَّعْرِاءِ مَنْزَ لُهُ ﴿ إمنتها كتبان وأقثراب كعاليس

والجمع من كل ذلك شعار . وفي الحديث : أنه لما أراد قتل أبيِّي بن تخلف تطاير الناس عنه تطاير

الشُّعُور عِن البعير ثم طعنه في حلقه ؟ الشُّعُو ، بضم الشين وسكون العين : جمع شَعْرًا ۚ ، وهي ذِيًّا نُ أحبر ؟ وقيل أزرق ، يقع على الإبل ويؤذيهـا أذى

شَدَيدًا ، وقيل: هو ذباب كثير الشعر . وفي الحديث : أن كبي بن مالك ناوله إلحير بنة علما أحدها انتفض بها انتفاضة " تطابرنا غِنه تطاير الشَّعارير ؟ هي عملي

الشُّعِيزُ ﴾ وقباسُ واحدُهُا أَشْعُنُرُونُ ﴾ وقبل : هي ما يجتمع على دُبُرَة البعاير من الذبان فإذا هيجت

تطايرت عنها . والشَّعْرَاةُ : الْحَنَّوْخُ أَوْ ضَرَبُ مِنَ الْحُوخِ ، وجمعه

به علمته ، فلهذا سميت الأعلام التي هي متعبدات الله تعالى شعائر. والمشاعر : مواضع المناسك . والشَّعار : الرَّعْدُ ؛ قال :

وإنما قبل شَعَائُو الكُلُ عَلمِ مَا تَعْبِدُ بِهِ لَأَنِ قُولَهُمْ سُعُمَرٌ تُ

وقطار غادية يغير شعار

الفادية: السحابة التي تجيء ُغد ُوءَ ۗ، أي مطر بغير رعد . والأَشْعَرُ : ما استدار بالحافر من منتهى الجلد حبث

تنبت الشُّعَـُـرُات تحوالَـى الحافر . وأُسَّاعر ُ الفرس : ما بين حافره إلى منتهى شعر أرساغه ، والجمع أشاعر ً

لأنه اسم . وأشْعَرُ خُفِّ البعيرِ : حيث ينقطه الشَّعْرُ ، وأَشْعَرُ الجافر مِثلُه . وأَشْعَرُ الحَمَاء : حبث ينقطع الشعر ، وأشاعر الناقة : جوانب حبائها . والأستُعران : الإسكتان ، وقيل : هنا ما يلي

الشُّفْرَ يُن مِ يقالِ لِناحِيتَنِي فرج المرأة : الإسْكتانِ ، ولطرفهما : الشُّقُرانَ ، وللذِي بينهما : الأَسْتُعَرانَ . والأَشْعَرُ : شيء يخرج بين ظِلْنْفَى الشَّاة كَأَنَّه

"ثَوْلُولُ" الحَافِرِ تَكُونِي مِنْهِ ؟ هَـِدُهُ عَنْ اللَّصَالَى . والأسْعَرُ : اللحم تحت الظفر . والشُّعَــيرُ : جنس من الجبوب معروف ، وأحدثه

سَمْعِيرٌ وَهُ وَبَائِمُهُ سَمْعِيرِيٌّ . قال سِيبِويه : وليس ما بني على فاعل ولا فَعَالَ كما يَعْلَبُ في هذا النَّجُو . وأما قول بعضهم شعير وببغير ورغيف وما أشبه ذلك لتقريب الصوت من الصوت فلا يكون هذا إلا مع

حروف الحلق . 🐑 والشَّعِيرَةُ ' : كَنَّهُ ﴿ تَصَاغُ مَنْ فَضَةً أُو حَدَيْدٌ عَلَى شَكِلُ الشَّعيرة 'تدخل' في السَّيلان فتكون مساكاً لنصاب السكين والنصل ، وقد أشْعَرَ السَّكِينُ : جعل لهما

سُعيرة . والشُّعيرَ قُلْ : تَعلني يَتَخَذُ مَنْ فَضَةً مَثْـل الشمير عـلى هيئة الشميرة . وفي حديث أم سلمــة ، رضي الله عنها: أنها جعلت سُعارير الذهب في رقبتها ؛ كواحده . قبال أبو حنيفة : الشَّعْراء شجيرة من الحَمْضِ لِسِ لها ورق ولها هدَبُ تَحْرَضُ عليها الإبل عرَّضًا شديداً تخرج عيداناً شِداداً . والشَّعْراءُ: فاكهة ، جمعه وواحده سواء .

والشَّعْرَانُ : ضَرَّبُ من الرِّمْثِ أَخْضَر ، وقبل : ضرب من الحَمْضِ أَخْصُر أَغْبِر .

والشُّعْرُ ورَّ : القِّبَاءَة الصغيرة ، وقيل : هو نبت ، والشُّعارِيرُ : صغار القناء ، واحدها شعرُ ور . وفي الحديث : أنه أهدي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شعاريرُ ؛ هي صغار القناء . وذهبوا شعاليل وشيّعاريرَ بِقُلدُّانَ وقيدُّانَ أي متقرَّقين ، واحدهم شعرُ ور ، وكذلك ذهبوا شعاريرَ بِقِيرُ دُحْمة . قال اللحياني : أصبحت شعاريرَ بِقِيرُ دُحْمة . وقيد حرَّة وقيد حرَّة وقيد حرَّة وقيد حرَّة وويد حرَّة والمناويد به الشياطيط والمعباديد والشّعاريرُ والأبابيل ، كل هذا لا يفرد له واحد. والشّعاريرُ والأبابيل ، كل هذا لا يفرد له واحد. والشّعاريرُ وهذا لعب الشّعارير . يقال :

وطلوعه في شدّة الحر"؛ تقول العرب: إذا طلعت وطلوعه في شدّة الحر"؛ تقول العرب: إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى. وهما الشعر إن: العبور التي في المؤراء ، والفنمين التي في الذّراع ؛ تزعم العرب أنهما أختا سُهيل ، وطلوع الشعرى على المرب في الجاهلة ؛ وعبد الشعرى العبور طائفة من العرب في الجاهلة ؛ ويقال: إنها عبرت السماء عرضاً ولم يَعبرها عرضاً غيرها ، فأنزل الله تعالى: وانه هو رب الشعرى ؛ أي وب الشعرى التي تعدونها ، وسبيت الأخرى الغنيساء لأن العرب العبوري الغنيساء لأن العرب العدونها ، وسبيت الأخرى الغنيساء الأن العرب

وقوله تعالى : وأنه هو رَبُّ الشُّعْرَى ؛ الشَّعرى :

قالت في أحاديثها : إنها بكت على إثر العبور حــ غَمِصَتْ .

والذي ورد في حديث سعد : شهد ت بدراً وما عير سُعْرَةً واحدة ثم اللَّحَى بعد في من اللَّحَى بعد في أواد ما إلى إلى يثن واحدة ثم أكثر الله من الوّلَد بعد من الوّلَد بعد أ

وأَشْغَرُ : قبيلة من العرب ، منهم أبو موم الأَشْعَرَيُ ، ويجمعون الأَشْعري ، بتخفيف ا النسبة ، كما يقال قوم كَانُونَ . قال الجوهري والأَشْعَرُ أَبو قبيلة من اليمن ، وهو أَشْعَرُ بن سَ ابن يَشْجُبَ بن يَعْرُبَ بن تَعْطانَ. وتقول العرب جاء بك الأَشْعَرُ ونَ ، مجذف ياءي النسب .

وبنو الشَّعَيْراء: قبيلة معروفة .
والشُّوَيَّعِرُ: لقب محمد بن محمران بن أبي محمد الجُعْفِيَّ ، وهو أحد من سمي في الجاهلية بمحمد والمُسسَوَّن بمحمد في الجاهلية سبعة مذكورون موضعهم ، لقبه بذلك امرؤ القيس ، وكان قد طلممنه أن يبيعه فرساً فأبى فقال فيه :

أَمْلِهَا عَنِّيَ الشُّوَيَّعِرَ أَنَّي عَمْدَ عَيْنِ قَلْكُ ثُهُنَّ حَرِيمَا

حريم : هو جد الشو يُعرِ فإن أبا 'حموان جداً هو الحرث بن معاوية بن الحرث بن مالك بن عوف بر سعد بن عوف بن حريم بن 'جعفيي ] وقال الشويع مخاطباً لامرىء النيس :

أَتَدَنّنِي أَمُورٌ فَكَذَّا بِنَهُمَا مِنْ وَقَدْ بِنَهُمَا مِنْ وَقَدْ مُنْفِئًا مِنْ فَعَامًا فَعَامًا فَعَامًا فَعَامًا مَنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفَقًا الطّعَامًا عَلَى آله مَنْ مَنْفُونُ الطّعَامًا عَلَى آله مَنْ مَنْفُونُ الطّعَامًا عَلَى آله مَنْ مَنْفُونُ الطّعَامًا عَلَى الطّعَامًا الطّعَامًا الطّعَامًا الطّعَامًا الطّعَامًا الطّعَامُ الطّعَامًا الطّعَامُ الْعَامُ الطّعَامُ الطّعُمُ الطّعَامُ الْعَلَمُ الطّعَامُ الطّعُمُ الطّعَامُ الطّعُمُ الطّعَمُ الطّعَامُ الطّعَامُ الطّعَامُ ال

لَعَمْرُ أَبِيكَ النَّذِي لا يُهانَ ا لقد كان عِرْضُكُ مِنْيُ حَوَّامِا وقالوا : هَجَوْتَ ، وَلَمْ أَهْجُهُ ، وهَلُ مَجِيدَنُ فَيْكُ هَاجٍ مُوالِمًا ؟

والشويعر الحنفي": هو هانيء بن تَوَّبَهَ الشَّبْبَانِيُّ ؟

أنشد أبو العباس تعلب له : ﴿ وإنَّ الذي يُمْسِي ، ودُنْسَاه عَمْهُ ، لتمستتمسيك مينها يجتبل غواول

فسمي الشويعر بهذا البيت . شعفو : سَعْفَر " : من أسماء النساء ؛ أنشد الأزهري :

بالتيت أني لم أكن كريًا ، ولم أسق يشعفر المطيئا وقال ابن سيده : سُعْفُر " بطن من ثعلبة يقال لهم بَنْو السَّعْلَاةِ ، وقيل : هو اسم امرأة ؛ عـن ابن

الأعرابي ، وأنشد : صادَتُكَ يَوْمَ الرَّمْلَتَيْنِ سَفْفَرُ وقال ثعلب : هي شغفر ، بالغين المعجمة .

شغو : الشَّغَرُ : الرفع . شَعَرَ الكَلَبُ كُشَّغُرُ أَشْغُراً :

رفع إحدى رجليه ليبول ، وقيل : رفيع إحدى رجليه ، بال أو لم يبل ، وقيل : سَنْغَرَ الكانبُ برجله تَشْغُرُ أَ رَفْعُهَا فَبَالَ ﴾ قال الشاعر :

سَعُارَةُ تُقَدُّ الفَصيلَ برجُلها ، فطارة لقوادم الأبكاد

برجلها فنثنة تَطُّأُ في خِطامِها . وشَغَرَ المرأة وبها

كِشْغُورٌ سُغُورًا وأَشْغُرَها : رَفع رِجْلَيْها للنكاح.

وفي الحديث : فإذا نام شَعْرَ الشَّطانُ برَجُلُهُ فَسَالُ في أَذْنَه ، وفي حديث علييٍّ : كَفِّبُلُ أَنْ تَشْغَرَ

وبك وَهُ شَاغِرَةٌ أَنْ لَمْ تَمْنَعُ مِنْ غَارَةً أَحِدٌ . وَشَغَرَتُ

الأرضُ والبلدُ أي خلتُ من الناس ولم يبق بها أحد يحبيها ويضبطها . يقال : بلدة شاغرة وبرجلها إذا لم ر تمتنع من غارة أحد . والشُّعَالَ : الطُّرُّدُ ، يقال : سَثْغَرُوا فلاناً عن بلدُّ

تَشْعَرُ أَ وَشَيْعَاوُمُ إِذَا طَرَ دُوهِ وَنَـكُونُهُ \* . وَالشَّعَاوِ ﴾ بكسر الشين : نكاح كان في الجاهلية ، وهــو أن

تُووَّج الرجلَ المرأة مَّا كَانَت،على أَنْ يَرُوَّجكُ أَخْرَى

بغير مهر ، وخص بعضهم به القرائب فقــال : لإ يكون الشُّفارُ إلا أن تنكحه وليُّسك ، عـلى أن

ينكمك وليَّته ؛ وقد شاغَرَهُ ؛ الفـراء : الشُّغَانُ مِثْغَادُ المُتَنَاكِحِينَ ، وَنَهَى رَسُولُ الله ، صلى الله عليـــــ

وسلم ، عن الشُّعَارِ ؛ قال الشَّافعي وأبو عبيد وغيرهما مَنَ العلماء : الشَّفَارُ المنهَي عَنْمُ أَنْ يَزُوَّجُ الرَّجُلُّ الرجل حريمته على أن يزوُّجه المزوُّج حريمة له أخرى،

ويكون مهركل واحدة منهما أبضع الأخرى ع كَأَنْهُمَا وَفِمَا الْمُهُرُ وَأَخْلِيا الْبُضِعُ عَنْهُ . وَفِي الْحَدَيْثُ : لا شِفَارَ فِي الإِسلام . وفي رواية : نهى عـن نكاح الشُّغُرِ و والشُّغُسَادُ : أَنْ يَبُورُو الرجلان مَنْ

العَسْكُرَ بْنْ ، فإذا كاد أحدهما أن بغلب صاحب جاء اثنان ليغيثا أحدهما ، فيصيح الآخر : لا شِغالَ لا شِغَانَ ، قِبَالُ أَبِنَ سِيدَهُ ؛ وَالشِّغَانُ أَنْ يَعْدُو

الرحلان على الرجل . والشُّغْرُ : أَنْ يَضْرَبُ الفِعْـلِ بِوأَسَهُ تَحْتُ النُّوقِ مِنْ قَيِّل ضِرُوعُهَا فيرفعها فيصرعها . وأبو شاغر : فحل من الإبل معروف كان لمالـك بن

المُنتَفق الصَّبَعيُّ . وأَشْغَرَ المُنْهَلُ : مَارَ فِي نَاحَيَةً مِنَ الْمُحَجَّّةُ ؛ وَفِي التهذيب ﴿ وَاشْتَنْغُرُ الْمُنْهُلُ ۚ إِذَا صَارَ فِي نَاحِيةً مِنْ

المُحَجَّة ؛ وأنشدِ :

سافي الأجاج بَعيد المُشتَغَرَ

ور ُ فَقَةُ مُ مُشْتَغِرَةً مَ : بعيدة عن السَّامِلَةِ . وأَشْغَرَت الرُّفْقَةُ : انفردت عن السابلة . واسْتَغَرَ في الفلاة : أَبْعَدَ فيها . واشْتَغَرَ عليه حسابُه : انتَكَشَرَ وكَثُرَ فلم يَهْتَد لَهُ . وذهب فلان يَعُدُ بي فلان فاشْتَغَرَ وا عليه أي كثروا . واشْتَغَرَ العَدَدُ : كثر واتسع ؟ قال أبو النجم :

وعَدَد بَخ إذا عُدُ اشْتَغَرُ ، كَعَدُ اشْتَغَرُ ، كَعَدُدالتُرْ بِ تَدانَى وانْتَشَرْ

أبو زيد : اسْتَغَرَ الأَمر بفلان أي اتسع وعَظَمُ . واسْتَغَرَتِ الحرب بين الفريةين إذا اتسعت وعظمت . والشَّغْرُ : واسْتَغَرَ تَ الإبلُ : "كثرت واختلفت ، والشَّغْرُ : التفرقة إ وتفر قت الغنم شَغْرَ بَغَرَ وشِفَرَ وَشِفَرَ بِغَرَ أَي فِي كُلُ وجه ؛ ويقال : هما اسمان جعلا واحداً وبنيا على الفتح ، وكذلك تفر ق القوم شَغْرَ بَغْرَ وشَدَرَ أي في كُلُ وجه ، ولا يقال ذلك في الإقبال . والشَّاغِرانِ : مُنْقَطَعُ عُرْقِ الشَّرَةِ .

ورجل شِغَيْر : سَيُّ الحُنْلُقِ . وَشَاغِرَ أَ وَالشَّاغِرَ أَ وَالشَّاغِرَ أَ الْمُنْاغِرَ أَ الْمُنْ كُلْنَاهِما : موضع .

وتَسَفَعُرَ البعيرُ إذا لم يَدَعُ يُجهُداً في سيره ؟ عن أي عبيد . ويقال البعير إذا اشْتَدَ عَدُورُ : هـو يَتَسَغُرُ لَسَغُرُ الشَغُرا . ويقال : مَر يَ تَبِعُ إذا ضرب بقوائه ، واللَّبْطَةُ نحوه ، ثم التَّشَغُرُ فوق ذلك . وفي حديث ابن عبر : فَحَجَنَ ناقَتَهُ حتى أَشْغَرَتُ أي اتسَعَتْ في السير وأمرعت . وشَغَرَ " له بني فلان من موضع كذا أي أخرجتهم ؛ وأنشد الشباني:

> ونحن' تشفَرْنا البنتي' يزار كِلتَبْهِما ، وكَلْمُناً بوقْع مُرْهِبُ مُتَقَادِبِ

وفي التهذيب: بحيث سَغَرَّنا أَبْنَي يَزَار ﴿ وَالشَّغُرُ الْمُعُدُ } البُعْدُ ؛ ومنه قولهم : بلد شاغِر الذا كان بعيداً م الناصر والسلطان ؛ قاله الفراه ﴿ وَفِي الحديث : والأَرْضَ لَكُم شَاغِرَة اللَّهُ عَمْر اللَّهُ المُحَاوِلُ وافتخر والشَّغُر والشَّغُر فلان علينا إذا تطاول وافتخر وتشَغَر فلان في أمر قبيح إذا تقادى فيه وتعَمَّق والشَّعُور اللَّهُ عُور السَّعَة اللَّهُ عَلَى البادية . وفي النوادر : به شِعْار وبثار شِغار كثيرة الماء واسعة الأعطان والمشْقر من الرماح : كالمطرد ؟ وقال :

سِناناً مِنَ الحَطِّيِّ أَسْمَرَ مِشْغَرَا

شغير: روى ثعلب عن عمرو عن أبيه قال: الشُّغْبَرَ ابن آوى ، قال: ومن قاله بالزاي فقد صعف. الليث تَشَعْبَرَتَ الربح إذا النُّتَوَتُ في مُعبوبها.

شغفو : سَمْغُوْ : اسم امرأة ؛ عن ثعلب . وقال ابر الأعرابي : إنما هي سَمْغُور ، وقد تقدم ذكره في حرف العبين المهلة . أبو عمرو : الشَّغْفُر ُ المرأة الحسناء ؛ أنشد عمرو بن بَحْرٍ لأبي الطوف الأعرابي في امرأته وكان اسمها سَمْغُور وكانت وُصِفِت ُ بالقُبْعِ والشَّناعة ِ :

> جامُوسَة " وفيلَة " وخَنْزَرَهُ، وكُلُّهُنَ " في الجَّمَالِ "شَغْفَرُ " قال : وأنشدني المنذري :

ولم أَسُقُ بِبَشَغُفُرَ المَطِيَّا وقال:

صادَتُكَ يَوْمَ القَرَّاتَيْنِ ﴿ سَعْفَرَ ُ الْعَلَى اللَّهُ فَرَ ُ سَعْفَرُ ُ سَعْفَرُ ُ الْعَلَى ﴿ وَهُو مَا نَبِتَ عَلَيْهُ اللَّهُ وَأَصَلُ مُنْسِتِ الشَّعْرِ فِي الْجَنَفِي ﴾ وليس الشَّعر في الجَنفُن ِ ﴾ وليس ١ قوله «يوم القرتين » الذي تقدم في «شعفر» يوم الرملتين .

الشفر من الشعر في شيء ، وهو مذكو ؟ صرح بذلك اللحاني ، والجمع أشفار ؟ سيويه: لا يُحَسَّر على غير ذلك ، والشفر ؛ لغة فيه ؟ عن كراع . شبر: أشفر ألا الله منابت الأهداب من فال أبو منصور : سفر العين منابت الأهداب من الجفون . الجوهري : الأشفار ووف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهو الهدب . وفي حديث سعد بن الربيع : لا عُذر كر كم إن وصل إلى وسول الله على الله عليه وسلم ، وفي منظر يطشرف . وفي حديث الشعبي : كانوا لا يُوقتون في الشفر شيئاً حديث الشعبي : كانوا لا يُوقتون في الشفر شيئاً وهذا بخلاف الاجماع لأن الدية واجبة في الأجفان ، وهذا بخلاف الاجماع لأن الدية واجبة في الأجفان ،

الأو"ل مذهباً للشعبي .
ومشفر كل شيء: ناحيته . ومشفر الرحم ومشافير ها:
حروفها . ومشفر المرأة وسافيراها بحر فا رحيها .
والشفيرة والشفيرة من النساء : التي تجد شهوتها في من النكاح بأيسره ، وهي نقيض القعيرة . والشفر :
من النكاح بأيسره ، وهي نقيض القعيرة . والشفر :
حرف هن المن المرأة وحد المشفر . ويقال لناحيتي فرج المرأة : الإسكتان ؛ ولطرفيهما : الشفران ، فرج المرأة : الإسكتان ؛ ولطرفيهما : الشفران ، المنشفر الأللبعير . قال أبو عبيد : إنما قبل مشافير المبشفر وستفر أي أحد؛ وقال الأزهري: بفتح الشين .
مثر وستفر أي أحد؛ وقال الأزهري: بفتح الشين .
قال شمر : ولا يجوز شفر ، بضها ؛ وقال ذو الرمة فيه بلاحرف النفي :

فإن أَرَاد بِالشُّفْرِ هَمْنَا الشُّعَرَ فَفَيْهِ خَلَافَ أَو يَكُونُ

عَمْرُ بِنَا الأَيَامُ مَا لَمَحَتْ بِنَا تَصِيرَةُ عَيْنٍ مِنْ سِوانَاءَعَلَى شَفْرِ

أي ما نظرت عين منا إلى إنسان سوانا؛ وأنشد شمر: وَأَتْ إِخْوَكِيْ بِعِدَ الجَبِيعِ تَفَرَّقُوا ؛ فَلَمْ يَبِقُ ۚ إِلَا وَاحِدًا مِنْهُمُ مُشْفُرُ

والمشفَرُ والمَشْفَرُ للبعير : كالشفة الإنسان ، وقد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة ، وقال اللحياني :

إنه العظُّيم المشافر ؛ يقال ذلك في الناس والإبل، قال: وهو من الواحد الذي فرّق فجعل كل واحد منه مشْغَراً ثم جمع ؛ قال الفرزدق :

فلو كنت ضَبَيْتًا عَرَفْتَ قَرَابَني، ولكين زِنْجِيًّا عَظِيمَ السَّافِرِ

الجوهري: والمِشْفَرُ من البعير كالجَنْحُفَلَةِ من الفرس،

ومَشَافِرُ الفرس مستعارة منه . وفي المثل : أداك بَشَرَ ما أحارَ مِشْفَرَ أَي أَغَناكَ الظاهر عن سؤال الباطن ، وأصله في البعير . والشُّفير : حَدُ مِشْفَر البعير . وفي الحديث : أن أعرابياً قال : يا رسول الله ، إن النَّقْبَةَ قد تكون عِشْفَر البعير في الإبل

المِشْفَر للبعير : كالشفة للإنسان والجَحْفَلَةِ للفرس؛ والميم ذائدة . والميم زائدة . وشخير الوادي : حَدَّ حَرَّ فِه، وكَدُلْكُ شُغِيرٌ جَهُمَ،

العظيمة فَشَجْرَبُ كُلْتُهَا، قال: فما أَجْرَبَ الأُولَارُ؟

وَشَغَيْرُ الوادي : حَدَّ حَرَّ فِيهُ وَكَذَلِكُ شَغَيْرُ جَهُمُ ا نعوذ بالله منها . وفي حديث ابن عمر : حتى وقفوا

على شفير جهنم أي جانبها وحرفها ؛ وشفير كل شيء حرفه ، وحرف كل شيء شُفره وشتفيره كالوادي ونحوه . وشتفير الوادي وشُفره : ناحيته من أعلاه ؟ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

> بِزُرُ قَاوَ بِنْنِ لِمُ تَحْدُرُفُ ، ولَمُا يُصِبِّها غَاثِر ٌ بِشَغِيرِ مَأْقِ

قال ابن سيده : قد يكون الشَّفير همنا ناحة المـُأْقِ

من أعلاه ، وقد يكون الشَّفير لغة " في سُنْفُر العين . ابن الأعرابي : سُنفرَ إذا آذى إنساناً ، وسُنفَر إذا نقّص . والشَّافِر : المُهْلِكُ ماله ، والزَّافِر : الشَّهْلِكُ ماله ، والزَّافِر : الشَّهْلِكُ ماله ، والرَّافِر : الشَّجاع . وشَّفَر المال : قَل وذهب ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد لشاعر بذكر نسوة :

> مُولَعَاتُ بِهَاتِ هَاتِ ، فَإِنْ شُ فَرَ مَالُ ، أَرَدُنَ مِينُكَ انْخِلاعَا

والتَّشْفير : قلة النفقة . وعَيْشُ مُشْفَرُ : قليلِّ ضَيَّقُ ؟ وقال الشاعر :

قد شَغَرَتْ نَفَقَاتُ القَوْمِ بَعْدَكُمُ ، فأَصْبَحُوا لَيْسَ فِيهِمْ غَيْرُ مَلَـٰهُوفِ

والشَّفْرَةُ مِن الحديد : ما عُرِّضَ وحُدَّدَ ، والجمع سُفارٌ . وفي المثل : أَصْغَرُ القَوْمِ سَنَفْرَ تُهُمْ أَي خَامَمُ القَوْمِ النَّفْرَةُ القوم في الحديث : إن أنساً كان شَفْرَةٌ القوم في السَّفَرِ ؛ معناه أنه كان خادمهم الذي يكفيهم مَهْنَتَهُمْ ، سُبُّةٌ بالشَّفْرَةُ التي تمتهن في قطع اللحم وغيره . والشَّفْرةُ ، بالفتح : السَّكِينُ المريضة العظيمة ، وجمعها شَفْرة وشفار . وفي الحديث : إن العظيمة ، وجمعها شَفْرة وشفار . وفي الحديث : إن لتقييمًا نعجة تخميل شفرة وزياداً فلا تهرجها ؛ الشَّفْرَةُ : السكين العريضة . وشَفَراتُ السيوف : حروف حوف حديدا ؛ قال الكميت يصف السيوف :

يرَى الرَّالُونَ بالشَّفَراتِ مِنْها وُقُودَ أَبِي حُباحِب والطُّبَيِينا

وشَغْرَهُ السيف : حـده . وشَهْرَهُ الإِسْكافِ : إذ ميكه الذي يَقْطَعُ به . أبو حنيفة:شَهْرتا النَّصْلِ جانباه .

وأذُنْ شُفارِيَّة وشُرافِيَّة : ضغنة ، وقيل : طويلة عريضة لنَيْنَةُ الفَرْع ِ .

والشّفادي : ضَرَّب من البَرابِيع ، ويقال لها ضاً البَرابِيع ، ويقال لها ضاً البَرابِيع ، ويقال لها ضاً البَرابِيع ، ولهي أسنها وأفضلها ، يكون في آذا طول ، وللبَرْ بُوع الشّفادي " فطفر" . ويَرْ بُو شُفادي " : هو الطويد أَذْنَه سَمْر هاً ، وقيل الأَذْنِن العادي البَراثِين ولا بُللْحَق سُرِيعاً ، وقيل هو الطويل القوام الرّحْو اللحم الكثير الدّسمَر قال :

وإنتي لأصطاد اليرابيع كُلُمّها: تُشارِيمًا والتَّدْمُرِيُّ المُقَصَّمَا

التَّدْمُرِيُّ : المكسو البران الذي لا يكاد يُلْحَقُّ. والمِشْفَرُ : أرض من بلاد عَدِي ٌ وتَبْهُم ٍ ؟ قَـا لراعي :

فَكَمَا هَبَطَنْ المِشْفَرَ الْعَوْدَ غَرَّسَتَ ، يَجَيِّتُ إِلنَّتَقَتَ أَجْرِاعُهُ وَمَشَارِفُهُ

دیروی : مشفر المَوْد ، وهـو أیضاً اسم أرض وفي حدیث کُرْز الفِهْر ي : لما أغار عـلی سَرْ اَلمدینه کان یَوْعَی بِشُفَر ؛ هو بضم الشین وفت الفاء ، جبل بالمدینة بهبط إلی العقیق .

والشَّنْفَرَى : اسم شاعر من الأَّزْدِ وهو فَنْعَلَى وَالْثَنْفَرَى ، وكان من الشَّنْفَرَى ، وكان من الشَّنْفَرَى ، وكان من الشَّنْفَرَى ، وكان من

شفتر: الشَّفْشَرَةُ: التَّفَرُقُّ . واشْفَتَرُ الشيء تَفَرَّقَ . واشْفَتَرَ العُسُودُ: تَكَسَّرَ ؛ أنشد اب الأَعرابي:

تُبادِرُ الضَّيْفَ بِعُودٍ مُشْفَتِرْ

أي منكسر من كثرة ما تضرب به . ورجــل َ مُفَنَّتُرَ ُ : ذاهب الشعر . التهذيب في

الحماسي : الشُّفَنْتُرُ القليل شعر الرأس ، قال : وهو

والاسم الشُّقْرَةُ . وَالْأَشْتَقَرُ مِنَ الْإِبْـلُ : الذي يشه لَوْنُهُ لَوْنَ الأَشْقَرِ مِنَ الحَيلِ ، وبعيد

أَشْقَرَ ْ أَي شَديد الحمرة . والأَشْقَرُ من الرحال :

الذي يعلو بياضًا حمرة "صافية" . والأَسْقَرُ من الدم : الذي قد صارعًا قاً . يقال : دم أَسْقَرْ ؟ وهو الذي صاد عَلَمَقًا ولم يَعْلُكُ غُبِـال ، ابن

الأعرابي قال: لا تكون حَـوْرَاءُ سَقُواءً ، ولا أَدْمَاءُ حَوْرًاءَ وَلَا مَرْهَاءَ ، لَا تَكُونَ إِلَّا نَاصِعِهُ

بياضِ العَيْنَيْنِ في 'نصوع ِيِّياضِ الجلد في غير مُرْهَلَةٍ ولا أَنْشُؤَرَةٍ ولا أَدْمَنَةً وَلاَ سُمُرَاتًا ولا

كَمَدِ لَوْنَ حَتَّى بِكُونَ لِوَنَّهَا مُشْرِقًا وَدَمُهَا ظاهراً . وَالمَهُمَّاءُ وَالْمَعْهَاءُ : الَّتِي يَنْفِي بِياضَ عِينَهَا

الكُمُولُ ولا يَنْفَي بِياضَ جلدها . والشَّقْرَاءُ: اسم فرس ربيعة بن أُبِّيِّي ، صفة غالبة . والشُّقيرُ ، بكسر القاف : سُقائِتِينُ النُّحْبَانِ ، ويقال : نبت أحسر ، واحدثها تشقر " ، وبها نسلميّ

> وتَسَاقِنَى القَوْمُ كُأْسًا مُرَّةً ، وعملي الحييل دماة كالشقر ويروى : وعَلا الحَيلُ .

وجاء بالشفاري والبثقاري والشقاري والبثقاري مُثَقَلًا وَعَفْفًا ، أَي بِالكَدْبِ . ابن دريد : يقال جـاء فلان بالشُّقَرِ والبُقَرِ إذا جاء بالكذب .

الرجل مُشقرة ؟ قال طرفة :

والشُّقَّارُ والشُّقَّارَى : نِبْتَهُ ﴿ ذَاتَ زُهُمُيْرَ ۚ مَ وَهِي أَشْبِهِ ظَهُورًا عَلَى الأَرْضُ مِن الدِّنيانَ ، وزَّهُر تُهُا الشكيالاء وورقها لطيف أغبر ، تُشبه البنتها للبنة

القَصْبِ ، وهي تحمد في المرعى، ولا تنبت إلا في عام

خصيب ؟ قال ابن مقبل : ١ قوله ﴿ مَنَ الدُّنيَاتُ ﴾ كذا بالاصل .

في شعر أبي النجم . والشُّفَنْتَرِيُّ : اسم . ابن الأعرابي : اشْنَفَتَرُ السَّراجُ إذا أتسعت النَّـاو فاحتجت أن تقطع من وأس الدُّبال ؟ وقبال أبو الميثم في قول طرفة :

فَتُرَى المَرْوَ ، إذا ما هَجَّرَتُ عَنْ يَدَيْهِم ، كَالْحِراد المُشْفَسَرُ قَالَ : المُشْتَقَدِرُ المتفرق، قَالَ : وسبعت أعرابيًّـــاً

يقول: المشفتو المُنتَصِبُ ؛ وأنشد: تَعْدُو على الشُّرِّ بِوَجْهِ مُشْفَتِّرُ وقبل: المُشْفَتِرُ المُشْعِرِّ. قال الليث : اشْفَتَرَّ الشيء اسْتُفِيتُراراً ، والاسم الشَّفْتَرَاءُ ، وهو تفرُّق

كنفر"ق الجراد . الجوهري ؛ الاشفيترار النفر"ق ؟

قال ابن أحمر يصف قطاة وفرخها : فَأَرْ غَلَتْ فِي حَلْقهِ زُعْلَةً ؟ لم تنفطيء الجيد ولم تشفير ويروى: لم تظلم الجيد .

نقو : الأَشْقَرُ من الدواب : الأَحْسَرُ في مُعُرَّ إِ خَبْرَاةٍ صافيةً يَجْمَرُا مِنهَا السَّبِيبِ والمُعْرَافِيةُ والناصة ، فيإن السودًا فهو الكُميَّتُ ﴿ والعرب تقول : أكرمُ الحيـل وذوات الحير منها مُشقَّرُ هـا ؟ حكاه ابن الأعرابي . الليث : الشَّقْرُ والشُّقْرَ ۗ أ مصدو

الأَشْقَر ، والفعل سَقْرُرَ كِشْقُورُ الشَّقْرَةُ مُ القَوْرَةُ ، وهــوا الأحمر من الدواب . الصحاح : والشُّقْرَةُ لُونُ ْ الأَشْتَوْءَ وهي في الإِنسانِ حُمْرَةٌ صافيةَ وبَشَرَكُهُ ماثلة إلى البيـاض ؛ ابن سيده : وشَـَقَر َ سُقَراً

> العجاج وقد رأى في الأفئق اشْقِرارًا

وشَكْنُ ، وهو أَشْقَرْ ، واشْقَرُ "كَشَقِرَ ؛ قَـال

حِشَا ضِغْتُ مُنْقَادَى شَرَاسِيفَ صَمَّرٍ ، تَخَذُّمُ مَنْ أَطُوافِها مَا تَخَذُّما

وقال أبو حنيفة : الشُّقَّارَى ، بالضم وتشديد القاف ، نبت ، وقيل : نبت في الرَّمل ، ولها ربح ذَ فرَّة"، وتوجد في طعم اللبن ، قال : وقد قبل إن الشُّقَّارَى هو الشُّقر' نفسه ، وليس ذلك بقوي ، وقيـل : الشُقَّارَى نبت له نَوْرُ فيه حمرة ليست بناصعة وحبه يقال له الحميخم .

والشُّقرانُ : داء يأخذ الزوع ، وهو مشل الوَّوْسِ يعلو الأذَّنـةَ ثم يُصَعَّـدُ في الحب والثمر. والشُّقرانُ : نبت\ أو موضع .

والمُشافَرُ : منابت العَرْفَج ، واحدتها مَشْقَرَةٌ . قال بعض العرب لراكب وود عليه : من أين وَضُعَ الراكب ? قال : من الحبيى ، قيال : وأين كان مَبيتُكُ ؟ قال : بإحدى هذه المَشاقِر ؛ ومنه قول ذي الرمة :

## من رِظباء المَشاقِر

وقيل : المشاقر مواضع . والمَـشاقِرُ من الرمــال : ما انقاد وتَصَوَّب في الأرض ، وهي أَجِلد الرمال ، الواحد مَشْقَرَ \* .

والأشاقر': جبال بين مكة والمدينة .

والشُّقَيْرُ : ضرب من الحِرْباء أو الجنَّادِب .

وسُتَقِرَةٌ : اسم رجل، وهو أبو قبيلة من العرب يقال لها سُقِرَة . وشَـَقِيرَة : قبيلة في بني ضَبَّة َ ، فــإذا

نسبت إليهم فتحت القاف قلت تثقري .

والشُّقُورَ : الحاجة . بقال : أخبرت بشُّقُورِي ،

 ١ قوله « والشقران نبت النع » قال ياقوت: لم أسمع في هذا الوزئ الا شفران ، بفتح فكسر وتخفيف الراء ، وظربان وتطران .

 قوله « ومنه قول ذي الرمة النع » هو كما في شرح القاموس : كأنعرى المرجان منها تعلقت معلى أم خثف من ظباء المثاقر

كما يقال : أَفْضَيْتُ إليه بِمُجَرِي وْبُجَرِي ، وكا الأصمعي يقوله بفتح الشين ؛ وقال أبو عبيد : الض أصح لأن الشُّقُور بالضم بمعنى الأمور اللاصقة بالقلم المُنْهَــَةُ له ، الواحد سَقْرَ . ومن أمثال العرب إ مِيرارِ الرجل إلى أخيه ما يَسْتُنُوه عن غيره: أَفْضَيْت إليه بشُقُورِي أي أخبرته بأمري وأطلعته عــإ مَا أُمِرُهُ مِن غَيْرِهِ . وَبَنَّهُ ۖ الشَّفُورَهُ ۗ وَشَقُورَهُ

> جادي ، لا تستنكري عديدي ، سَيْرِي ، واشْفاقِي على بَعيرِي وكَثْرَةَ الحديثِ عن مُقْدُورِي ﴾ مَعَ الجَــلا ولائِحِ القَـَيرِ

أي شكا إليه حاله ؛ قال العجاج :

وقد استشهد بالشَّقورِ في هذه الأبيات لغير ذلك فقيل : الشُّقُّور ، بالفتح ، بمعنى النعت ، وهو بَّث الرجل وهَـــَـهُ'. وروى المنذري عن أبي الهيثم أنه أنشد. بيت العجاج فقال : روي 'شڤُورِي وشَـَقُورِي ؛ والشُّقُونِ: الأمور المهمة، الواحد سَقُوْم. والشُّقُورُ : هو الهم المُسْهِيرٌ ، وقيل : أخبرني بشقُنُوره أي بِسِيرٌه . والمُشْقَرُ ، بنتح القاف مشدودة : حصن بالبحرين قديم ؟ قال لبيد يصف بنات الدهر:

وأَنْتُوْ لِنْنَ بِالدُّومِيِّ مِن وأْسِ حِصْنِهِ ، وأنثرَ لَنْنَ بِالأَسْبَابِ رَبُّ ٱلمُشْقُرِ ا

والمُشْقَرُ : موضع ؛ قال امرؤ القيس :

'دُو يَنْ الصَّفا اللَّائِي يَكِينَ المُشَقِّرَا

والمُشْقَرُ أيضاً : حصن ؛ قال المخبِّل :

١ قوله « وأنزلن بالدومي النع » أراد به اكيدرا صاحب هومة الجندل ، وقبله : وأفنى بنات الدهر أبناء ناعط بمستمع دون السماع ومنظر

فَلَكُونَ بِنَكِتْ لِيَ النَّشَقَرَ فِي صَعْبِ تُفَصَّرُ دُونَهُ العُصْمُ ،

لَشْنَعْبَنْ عَنِّي المَنْبِيَّةُ ، ان الله الله عليم الله عليم

أراد : فلتن بنيت لي حصناً مثل المُشقَر .
والشَّقْراءُ : قرية لِعُكُل ِبها نخل ؛ حكاه أبو رياش ٍ
في تفسير أشعار الحماسة ، وأنشد لزياد بن جَميِل ٍ :

مَتَى أَمْرُ على الشَّقْراء مُعْنَسِفاً خَلَّ النَّقَى بِمَرُوحٍ ، لَحْمُهُا لَرِيّمُ

والشَّقْرَاءُ: ماء لبني قَنَادَهُ بن سَكَنَنِ. وفي الحديث: أن عمرو بن سَلَسَهُ لل وَفَدَ على وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلم استَقَطَّعَهُ ما بين السَّعْديَّةِ والشُّقْرَاء ؛ وهما ماءان ، وقد تقدم ذكر السعدية في موضعه .

والشَّقِيرُ : أرض ؛ قال الأخطل :

وأَقْفُرَ تَ الفَرَاشَةُ ، والحُبُيَّا ، وأَفْهَيَّا ، وأَقْفُرَ ، بَعْدَ فاطِبَةَ ، الشَّقِيرُ

والأشاقر : حَي من اليهن من الأزد، والنسبة إليهم أَسْقَرَي . وبنو الأَسْقَر : حَي أَيضاً ، يقال لأَمْهم الشُقَيراء ، وقيل : أبوم الأَسْقَرُ سَعْدُ بن مالك بن فَهم ي وينشب إلى بني سقرة مالك بن فَهم ي وينشب إلى النّبو بن سقرة من سقري ، بالفتح ، كما ينسب إلى النّبو بن قاسط نَمري " ، وأَسْقَر وشُقَيْر وشُقَران أُن السّلامي وبخل أسهاء . قال ابن الأعرابي : شقران السّلامي وجل من قضاعة . والشقراء : امم فرس ومَحَت آبنها المناسفة ال

١ قوله ﴿ رَحْتُ ابنها الله ﴾ أي لا عن قصد منها بل رعت غلاماً فأصابت ابنها فقتلته . وقبل انها جمعت بصاحبها يوماً فأتت على واد فأرادت أن تلبه فقصرت فاندقت عنقها وسلم صاحبها فمثل عنها فقال : ان الثقراء لم يعد شرها وجليها .

فَقَتَلَاتُهُ ؛ قال بشر بن أبي خازم الأَسدي عليه يهجو عُشْبَة بن جعفر بن كلاب ، وكان عنبة قد أُجاد رجلاً من بني أَسد فقتله رجل من بني كلاب فلم بمنعه : فأَصْبَح كالشَّقْراء ، لم يَعْدُ شَرُّها سَنابِكَ رَجْلِها ، وعِرْضُكَ أَوْفَرُ

النهـذيب : والشَّقرَةُ هو السُّنْجُرُفُ وهـو السُّنْجُرُفُ وهـو السَّنْجُرُفُ وهـو السَّخْرُنْجِ ؛ وأنشد :

عليه دِماءُ البُدُّ نِ كَالشَّقِرَاتِ ابن الأَعرابي : الشُّقَرُ الدَّيكُ .

شكو: الشَّكُرْ أَ: عِرْفَانُ الإِحسانِ ونَسُرُ هُ ، وهو الشَّكُورُ أَيضاً . قال ثعلب : الشُّكُرُ لا يكون إلا عن يد وعن غير يد ، فإذا الفرق بينهما . والشُّكُرُ من الله : المجازاة والثناء الجميل ، تشكر أ وشكر له يَشْكُرُ وشكراً له يَشْكُرُ له يَشْكُرُ من الله : منكراً وشُكُراً وشُكراناً ؛ قال أبو نخيلة : شكراً وشُكراً وشُكراناً ؛ قال أبو نخيلة : تشكر ثنك ، إن الشُّكر حَبْلُ من التَّقَى ، وما كُلُ مَنْ أو ليَنْتَهُ نِعْمَة يقضي

قال ابن سيده : وهذا بدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد ، ألا ترى أنه قال : وما كل من أوليته نعبة يقضي ? أي لبس كل من أوليته نعبة يشكرك عليها . وحكى اللحياني : شكرت الله وشكرت لله وشكرت بالله ، وكذلك شكرت نعبة الله ، وتشكر ت له : وتشكر ت له : مثل شكرت له . وفي حديث يعقوب : إنه كان لا مثل شكرت الإبل تشكراً لله عز وجل ؛ أنشد أبو على :

وإنني لآتِيكُمْ تَنَشَكُوْ مَا مَضَى مِن الأَمْرِ ، واستيجابَ مَا كَان في الغَدِ

أي لِتَشَكُّر ما مضى ، وأراد ما يكون فوضع الماضي موضع الآتي . ورجـل شكور": كثير الشُّكُو . وفي التنزيل العزيز : إنه كان عَبْداً سَكُوراً . وفي الحديث : حان رُوَّى ، صلى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمٍ ﴾ وقد جَهَّدَ نَـَفُسَهُ بَالْعَبَادة فقبل له : يا رسول الله ، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدُّم من ذنبك وما تأخر ? أنه قيال ، عليه السلام : أفَّلا أكون عَبْداً سُكُوراً ? وكذلك الأنثى بغير هاء . والشُّكُور : من صفات الله جل اسمه ، معناه : أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشُكُورُهُ لِعَيَادُهُ : مَغَفَرَتُهُ لَهُمْ . وَالشُّكُورُ : مِنْ أَبِنيةِ المبالغة . وأما الشُّكُورُ من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وَظَّنْفَ عليه من عبادته . وقال الله تعالى : اعْسَلُوا آلَ داودَ 'شَكْراً وقليل' من عِبادِيَ الشَّكُورُ ؛ نصب مُشكِّراً لأَنَّهُ مَفْعُولَ له، كأنه قال : اعملوا للهُ مُشكِّراً، وإن سُئت كان انتصابه على أنه مصدر مؤكد . والشُّكُورُ : مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه ، فَإِنْك تَعْمَدُ الإنسانَ على صفاته الجبيلة وعلى معروفه > ولا تشكر و إلا على معروفه دُونَ صفاته . والشُّكُورُ : مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية ، فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد أنه مُموليبها ؛ وهو من تشكرت الإبل تشتكر إذا أصابت مرعلى فَسَمِنَتُ عَلَيْهِ . وفي الحديث : لا يَشْكُرُ الله من لا يَشْكُرُ الناسَ ؟ معناه أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه ، إذا كان العبد لا تشكُّر إحسان الناس ويتكفئر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر ؟ وقيل : معناه أن من كان من طبعه وعادته كَفُرُانُ نَعْمَةُ النَّاسُ وَتُركُ ُ الشُّكُورِ لِهُمْ ، كَانْ مِنْ

عادته كُفُرْ نعمة الله وترك الشكر له، وقبل:

معناه أن من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله وإن مُشكَّرَهُ ، كما تقول : لا يُبحثني من لا مُحِمُّكُ أَي أَنْ مُحِمَّكُ مَقْرُونَةً بِمُعْبَى فَمَنْ أَحْبَى مُحِبِّكُ ومن لم يحبك لم يحبنى ؛ وهذه الأقوال مبنية على رفع أمم الله تعالى ونصبه. والشُّكُورُ : الثناءُ على المُنحُسِنَ بما أو ْلاكَهُ من المعروف . يقـال : تشكر ْتُه وسُكَرَنُ له ، وباللام أفصح . وقوله تعنالى : لا نريد منكم جزاءً ولا سُكُوراً ؛ مجتمل أن يكون مصدرًا مثل قَعَدًا قُعُودًا ، ويجتب أن يكون جِنعاً مثـل ثُورُدِ وثِرُود وكَفُر وكُفُورٍ . والشُّكُّر ان : خلاف الكُفْر ان . والشُّكُور من الدواب : ما يكفيه العَلَفُ القليلُ ، وقيل : الشكور من الدواب الذي يسمن على قلة العلف كأنه يَشْكُرُ وإن كان ذلكُ الإحسان قليلًا ، وشُكْرُهُ ظهورٌ غَانُه وظُّهُورُ العُكَفَ فَهُ ؟ قَالَ الأَعْشَى : ولا يُدُّ مِنْ غَزُورَةٍ فِي الرَّبيعِ

حَجُونِ ، تُكِلُ الوَقاحَ الشَّكُورَا والشَّكِرَةُ والمِشْكَارُ مِن الْحَلُوبَاتِ : التي تَغُرُ رُهُ على قلة الحظ من المرعى ، ونعت أعرابي ناقة فقال: إنها معشار مشكار مغنار ، فأما المشكار فما فكرنا ، وأما المعشار والمغبار فكل منهما مشروح في بابه ؛ وجَمْعُ الشَّكِرَةُ مَنْ الحلائب التي تصب حظا التهذيب : والشَّكِرةُ من الحلائب التي تصب حظا من بَقُلُ أَو مَرْعَى فَتَغُرُّرُ عليه بعد قلة لبن ، من بَقُلُ أَو مَرْعَى فَتَغُرُّرُ عليه بعد قلة لبن ، وإذا نزل القوم منولاً فأصابت نعمهم شيئاً من بقل قد رب قبل : أشكر القوم ، وإنهم ليخرة من بوقد شكرت القوم ، وإنهم المين من بَقُلُ فَدُ رب قبل : أشكر القوم ، وإنهم المين المنكرة ، وأنهد المنكرة ،

نَضْرِبُ دِرَّاتِها ، إذا شَكِرَتُ ، بِأَقْطِها ، والرِّخاف نَسْلَـؤُهـا ﴿ شکر

الأَرْضِ تَشْكُرُ مُشْكَرًا ، بالتعريك ، إذا سَمِنَتُ وامتلاً ضَرْعُها لبناً . وعُشْبُ مَشْكَرَة : مَغْزُرَةً للبن ، تقول منه : تشكرت الناقة ، بالكسر ،

للبن ، تقول منه : سُكِرَتِ النَّافَة ، بَالْكِسْرِ ، تَشْكُرُ أَنْ تَشْكُراً ، وهي سُكُرِّة . وأَشْكُرَ القومُ أي تَحْلُنُهُونَ تَشْكُرَة . وهذا زمان الشُّكْرَة

تشكاري. واشتكرت الساء وحَفَلَتْ واغْبَرَّتْ: جَدَّ مطرها واشتَكَ وَقِعْهَا ؛ قَالَ امروُ القيس

> يصف مطرآ : تُخرجُ الوَّدُ إذا ما أَشْجَدَّتُ ،

وتواليه إذا ما تشتكر

ويروى : تُعْتَكُرُ . واشْتُكَرَّتِ الرياحُ : أتت بالمطر . وأشْتُكُرَّتِ الريحُ : اشتدَّ 'هبوبُها ؛ قال

ان أحس : المُطْعِبُونَ إذا ربِحُ الشَّنَا الشُّنَكَرَتْ ،

الكطفينون إذا ويع الشنا استخرت ، والطاعينون إذا ما استلخم البطل

واشْتَكَرَّتِ الرياحُ : اختلفت ؛ عن أبي عبيد ؛ قال ابن سيده : وهو خطأ ، واشْتُكُرَّ الحرهُ والبود : اشْتَدَّ ؛ قال الشاعر :

غَدَاهُ الحَيْسِ وَاشْنُكُرَتْ حَرُورٌ ، كَانَ أَجِيجَهَا وَهَجُ الصَّلاءِ

وشَكِيرُ الإبل : صغارها . والشُّكِيرُ من الشُّعَرِ والنبات : ما ينبت من الشعر بين الضفائر ، والجمع الشُّكْرُرُ ؛ وأنشد :

> فَيَنْنَا الفَّتِي يَهْشَوُ لِلنَّفِينِ نَاضِراً ، كَفُسْلُوجَةٍ ، يَهْشَوُ مِنْهَا شَكِيرُها

ابن الأعرابي: الشَّكِيرُ ما ينبت في أصل الشجرة من الورق وليس بالكبار. والشُّكيرُ مِن الفَرْخِ :

مَلأَى من اللهن ، وقد تَشَكِرَتْ مَشْكَراً . وأَشْكَراً . وأَشْكَراً : المِثلاً لبناً .

والرَّخْفَةُ ﴾: الزُّابْدَةُ ﴾. وضَّرَّةٌ سَكُورَى إذا كانت

وأَشْكُرَ القومُ : تَشْكِرَتُ إِيلَهُمُ ، والاسم الشّكُرَةُ . الأصمعي : الشّكِرَةُ المبتلئة الضرع . . الذي عال المنائة من اللّه غذا أنّ

من النوق ؛ قال الحطيئة يصف إبلًا غزاداً : إذا لم يكنن إلا الأماليس أصبيَّعَت ا

لَهَا مُطِئِّقٌ ضَرَّاتُهَا ، تَشْكِرات قال ابن بري : ويروى بها مُطِيَّقاً صَرَّاتُها ، وإعرابه على هذا أن يكون في أصحت ضير الإبل وهو اسبها،

وحُلِقًا خبرها ، وضراتها فاعل بجُلِّق ، وشَكَرات خبر بعد خبر، والهاء في بها تعود على الأماليس ، وهي جمع إمُليس ، وهي الأرض التي لا نبات لها ؛ قال : ويجوز أن يكون ضراتها امم أصبحت ، وحلقاً خبرها،

وشكرات خبر بلعد خبر ؛ قال ؛ وأما من روى لها حلق ، فالهاء في لها تعود على الإبــل ، وحلق اسم أصبحت، وهي نعت لمحذوف تقديره أصبحت لها ضروع

حلق ، والحلق جمع حالق ، وهو الممتلىء ، وضراتها رفع بحلق وشكرات غير أصبحت ؛ ويجوز أن يكون في أصبحت ضمير الإبل ، وحلق رفع بالابتداء وخبره

في قوله لها، وشكرات منصوب على الحال ، وأما قوله: إذا لم يكن إلا الأماليس ، فإن يكن مجوز أن تكون تامة ، ويجوز أن تكون ناقصة ، فإن جعلتها

ناقصة احتجت إلى خبر محذوف تقديره إذا لم يكن ثمَّ إلا الأماليس ، وإن جملتها تامة لم تحتج إلى خبر ؛ ومعنى البيت أنه يصف

هذه الإبل بالكرم وجودة الأصل ، وأنه إذا لم يكن لها ما ترعاه وكانت الأرضُ جَدْبَةً فإنك تجد فيهــا لبناً غزيراً . وفي حديث يأجوج ومأجوج : كوابُ الزّعَبُ . الفراء : يقال شكورَت الشّعَرَةُ وأَسْكَرَتُ إِذَا خَرْجَ فِيهَا الشّيء . المُسْكَادُ مِن النّوقِ التي تَغَزُرُ فِي الصف وتنقطع في الشّاء ، والتي يدوم لبنها سنتها كلها يقال لها : رَكُودُ ومَكُودُ ووَسُولُ وصَفَي . يقال لها : رَكُودُ ومَكُودُ ووَسُولُ وصَفَي . النّسيده : والشّكيرُ الشّعرُ الذي في أصل عُرْف الفرّس كأنه زَعَبُ ، وكذلك في الناصية . والشّكيرُ من الشّعر والريش والعمّا والنّبْت : ما نبّت من من الشعر والريش والعمّا والنّبْت : ما نبّت من من الشعر والريش وقبل : هو أول النبت على أثر النبت الهائم المُغبَر ، وقد أشْكرَت الأرض ، وقبل : هو وقبل : هو الشجر ينبت حول الشجر ، وقبل : هو الوق الصغاد ينبت بعد الكبار . وشكورَت الشجرة وهو ما ينبت حول الشجرة منها الشّكيرُ ، أي خرج منها الشّكيرُ ، أيضًا أن فرج منها الشّكيرُ ،

ومِنْ عِضَهِ مَا يَنْبُنَنَ ٱشْكِيرُ مَا قال: وربما قالوا للشَّعَرِ الضعيف تشكِيرُ ؛ قبال ابن مقبل يصف فرساً:

> ذَ عَرْثُ بِهِ العَيْرِ أَمُسْتُوْثُوبِياً ، شَكِيرُ أُجَحَافِلِهِ قَلَدُ كَتَيْنُ

ومُسْتَوْزِياً : مُشْرِفاً منتصباً . وكتين َ : بمعنى تَكَرَّ جَ وَتَوَسَّخ . والشَّكِيرُ أَيضاً : ما ينبت من القُضْبانِ العاسية . والشَّكِيرُ : ما ينبت من ما ينبت في أصول الشجر الكبار . وشَّكِيرُ النخل : فراخه . وشَّكِر النخل شَكراً : كثرت فراخه ؟ من أبي حنيفة ؟ وقال يعقوب: هو من النخل الحُوصُ الد، حول السَّعَف ؟ وأنشد لكثير :

بُرُوكُ بَأَعْلَى ذِي البُلْمَيْدِ ، كَأَنَّهَا صَرِيمَة مُ تَخْلُ مُغْطَمَّيْلَ ۖ شَكِيرُها مغطئل : كثير متراكب . وقال أبو حنيفة : الشكير

الغصون ؛ وروى الأزهري بسنده : أَن تَجَاعَةَ ۖ أَوْ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال قائلهم :

ومنجّاع السّامة قد أتانا ، المختبر الله عَمَا قال الرّسُولُ فأعظمَيْنا المتقادة واسْتَقَمْنا ، وكان المرّة يسلمنع ما يَقُولُ اللهِ مَا يَقُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وكان المترق كيلمتع ما يَقُولُ فأقطعه رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكتب له بذلك كتاباً : بسم الله الرحين الرحم، هذا كتابُ كتّبَهُ محمد وسولُ الله لِمُحَاعة بن مُرارة بن سَلْمَتَى، إني أقطعتك الفُورَة وعَوانَة من العَرَمَة

صلى الله عليه وسلم ، وَفَدَ إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، فأقطعه الخِضْرِمَة َ ،ثم وَفَدَ إلى عبر ، رضي الله عنه ، فأقطعه أكثر مــا بالحِبْرِ ، ثم إن هِلالَ بنَ صِراجِ بنِ مَجَّاعَة ۖ وَفَدَ إلى عبر بن عبدالعزيز بكتاب

والجَمَيل فمن حاجُّكَ فإليُّ . فلما قبض رسول الله ،

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعدمـــا استخلف فأخذه عبر ووضعه على عينيه ومسح به وجهه رجاء أن يصيب وجهــه موضع يد وسول الله ، صلى الله عليه

وَسَلَم ، فَسَمَرَ عنده هلال ليلة ، فقال له : يا هلال أَبِقِي من كُهُول بني مجاعة أحد ? قال : نَعَمَ وَشَكِير من كُهُول بني مجاعة أحد ? قال : نَعَمَ عروية ، قال : فقال جلساؤه : وما الشكير يا أُمير المؤمنين ? قال : أَلم تَرَ إلى الزوع إذا زكا فأفر نَحَ فنبت في أصوله فذلكم الشكير . ثم أجازه وأعطاه

وأكرمه وأعطاه في فرائض العيال والمُتاتِلَة ؛ قال أبو منصور : أراد بقوله وشَكِير كثير أي ُذرِّيَة وَ صِفادُ ، شبههم بشَكِيرِ الزرع، وهو ما نبت منه صغاراً في أصول الكبار؛ وقال العجاج يصف ركاباً أجْهَضَتُ

والشَّدَ نِيَّاتُ 'يسَافِطْنَ النَّغَرُ ،

أولادَها :

خُوصُ العُيُونِ أَنْجُهُ إِضَاتُ مَا اسْتُطَرُّ ،

مِنْهُنَ إِنْمَامُ سَتَكِيرِ فَاسْتَكُوْ مَا اسْتَطَرَّ: مِن الطُّرِّ. يقال : طَرَّ سُعَرُهُ أَي نبت ، وطرَّ شادبه مثله يقول . ما استَطَرَّ منهنَّ. إِنَّام ، والشَّكِيرُ : ما نبت صغيراً .

فاشتنکر: صار شکیراً. بجاجب ولا قنفاً ولا از بأر منهُن سیسا، ولا استَفشی الوَ بَرْ

والشَّكِيرُ : لِحَاءُ الشَّجِرِ ؛ قَالَ هَوَ ۚ ذَ ۚ أَنْ عَوْفَى العَامِ عَنْ

على كل خَوَّارِ العِنَانِ كَأَيْهَا عَصَا أَدْزَنَ مِ قَدَّ طَارَ عَنْهَا شَكِيرُهَا

والجسع شُكُرُهُ. وشُكُرُهُ الكَرَهُمِ: قُضُبانه الطَّوالُ ، وقال أبو صيفة: الطَّوالُ ، وقال أبو صيفة: الشُّكير الكرَّمُ يُغرَّسُ مِن قضيبه، والفعل من كل ذلك أَشْكَرَتُ واشْتَكَرَتَ وشَكِرَتُ .

والشَّكُرُ : فَرْجُ لَلْرَأَةً ، وقيل لحم فرجِّها ؟ قال الشاعر يصف امرأة ، أنشده ابن السكيت :

صناع بإشفاها ، حَصَان يَشَكْرُوهَا ، جَوَاد يِقُونُ البَطْنُنِ ، والعِرْضُ وافِرُهُ

وفي رواية : جَوَادُ بزادِ الرَّكْبِ والعِرْقُ زَاخِرْ، وقيل : الشَّكْرُ أَبِضْعُهُا والشَّكْرُ لَعْهَ فَيه ؛ وووي بالوجهن ببت الأَعْشَى :

خلون إيشكرها وشكرها

وفي الحديث: نَهْمَى عن شَكْرِ البَغْبِيِّ ؛ هو بالفتح؛ الفرج ، أراد عن وطنها أي عن ثمن شَكْرُ ها فحذف المضاف، كقوله: نهى عن عَسيبِ الفَحْلِ أَي عن ثمن ١ قوله « خلوت النه » كذا بالاصل .

عَسْمِهِ وَفِي الحَدِثُ : فَشَكُرُ ثُ الشَّاهُ ، أَي أَبِدلَتُ شَكُرُ مِنْ الشَّاهُ ، أَي أَبِدلَتُ شَكُرُ هَا المَّاهِ ، أَوْلَ مِحِيى بن يَعْمُرُ لَرَّجِلَ خَاصِبَتُهُ إِلَيْهِ الرَأَتِهِ فِي مَهْرِهِا : أَوْنُ سَأَلَنْكُ لَا الرَّاتِةِ فِي مَهْرِها : أَوْنُ سَأَلَنْكُ

لرجل خاصته إليه امراته في مهرها : اإن سالـتك غن شكرها وشبّر ك أنشأت تَطُلُلُها وتَضْهَلُها؟ والشّكارُ : فروج النساء، واحدها شكرُ . ويقال للفِـدُرَة من اللحم إذا كانت سبينة : شكررَى؛ قال

تَبِيتُ المَّخَالِي الغُرُ \* فِي حَجَرَاتِهِـا

مُشَكَّارَى ، مَراها ماؤها وحَدَيدُها مُ

أراد بجديدها مغرَّفَة من حديد 'تساط' القِدْرُ بها وتغترف بها إهالتها ، وقال أبو سعيد : يقال فاتحْتُ فلاناً الحديث وكاشر ثه وشاكر ثه ؟ أربَّتُه أني شاكر ...

والشُّيْكَرَانُ : ضرب من النبت .

وبَنُو شَكِرٍ : قبيلة في الأَزْدِ . وشاكر : قبيلة في البين ؛ قال :

مُعَاوِي َ ﴾ لم تَوْعَ الأَمانَةَ ، فارْعَهَا وكُنْ شَاكِراً للهِ والدِّينِ ، شَاكِرُ

أراد : لم ترُّع الأمانة شاكر الماريما وكن شاكراً

لله ، فاعترض بين الفعل والفاعل جملة أخرى ، والاعتراض للتشديد قد جاء بين الفعل والفاعل والمبتدا والحبر والصلة والموصول وغير ذلك مجيئاً كثيراً في القرآن وفصيح الكلام . وبنئو شاكر : في همدان، وشاكر : قبيلة من همدان باليمن . وشو كر " : المم . ويت كر " : قبيلة في وبيعة . وبنو يتشكر : قبيلة في وبيعة . وبنو يتشكر : قبيلة في وبيعة . وبنو يتشكر :

شهو : شَمَرَ كِشْمُرُ شَمْرًا وانشَمَرَ وشَمَّرَ وتَشَمَّرُ : مَرَّ جادًا ، وَتَشَمَّرُ للأَمر : نَهِيَّا .

شَكَرُ فَإِنَّكَ مَاضِي الْعَزَمِ شِيَّارُ فَإِنَّكَ مَاضِي الْعَزَمِ شِيَّارُ فَالْكَشْمِيرِ ، هو بالكسر والتَّشْمِيرِ ، وهو الجدُ فيه والاجتهاد ، وفعِيِّلُ من أَبْنِيَةَ المبالغة . ويقال : شَكَرَ الرجل وتَشَكَرَ وشَكَرَ عَيْرًا فَإِذَا

وانشَسَرَ للأمر : تهيأ له ﴾ وفي حديث سطيح :

فَشَمْرُتْ وانتَصاعَ شِمْرِيُ

كَمَّشُهُ في السير والإرسال ؛ وأنشد :

شَمَّرَتْ : انكمشت يعني الكلاب . والشَّمْرِيُ : المُسَمَّرِ ، الفراء : الشَّمْرِيُ الكَنْسُ في الأُمور المُسَمَّرِ ، الفراء : الشَّمْرِيُ الكَنْسُ في الأُمور وشَمَّرِيُ ، بفتح الشين والميم . ورجل شِمْرُ وشَمَّرِيُ وشَمِّرِيُ ، بالكسر : ماض في الأُمور والحوالج عجر ب، وأكثر ذلك في الشعر ؛ وأنشد:

قد شَـَــُّرَتْ عَنْ ساقِ شِـبِّرِيُّ وأنشد أيضاً لآخر :

لَّنِسَ أَخُو الْحَاجَاتِ إِلَّا الشَّنَّرِي، والجَّمَلَ البَاذِلَ والطَّرَّفَ القَورِي

قال أبو بكر : في الشَّمْرِيِّ ثلاثة أقوال : قــال قوم : الشَّمْرِيُّ الحَادُّ النَّحْرِيرُ ؛ وأنشد :

وليَّن الشَّيعَةِ تَشْرَيُّ ، لَيْسَ بِفَحَّاشٍ ولا بَذِيُّ

وقال أبو عبرو: الشّبريُّ المُنْكَبَسُ في الشر والباطل المُنتَجَرَّد لذلك ، وهو مأخوذ من التشير ، وهو الجيهُ والانكماش ؛ وقيل : الشّبريُّ الذي يمضي لوجهه وير كب وأسه لا ير تدع . وقد انشير لهذا الأمر وشبر : أواده . وقال المُؤرِّج : رجل شير أي زوال بصير نافذ في كل شيء ؛ وأنشد :

قد كُنْت سِفْسِيرًا قَدْرُوماً شِمْرًا

قدوم ، بالذال والدال مماً ، قال : والشَّمْرُ السَّخِيِّ

الشجاع . والشَّمْرُ : تقلص الشيء . وشَمَّرُ الشَّيءُ . وشَمَّرُ الشَّيءَ فَتَشَرَّ : وشَمَّرُ

الشَّيْءَ فَتَشَمَّرَ : قَلَّصَهُ فَتَقَلَّـصَ . وشَمَّرًا اللَّهِ وَهُو خَلَا . الإزارَ والثُّوبَ تَشْمِيرًا : رفعه ، وهو نحو ذلك .

الإزار والشُّوْب تشميراً: رفعه ، وهو نحو ذلك . ويقال : سُمَّر عن ساقه وشَـَمَّر في أمره أي خَف ؟ ورجل سَمَّر ي كأنه منسوب إليه . والشَّمْر :

ورجل سُمْرَيُّ كأنه منسوب إليه . والشَّمْرُ : تَشْمَيُّرُ كَ الثُوبِ إذا رفعته . وكلُّ قالبص ، فإنه مُتَشَمِّرُ ، حتى يقال لئه مُنَشَمِّرَة لازقة بأسناخ

الأسنان. ويقال أيضاً: لِلنّهُ سَامِرَةٌ وَشَفَهُ سَامِرَةٌ وَرَفَهُ سَامِرَهُ . وَالشَّمْرُ : الاختيالُ في المسَشّي. يقال: مر فلان يَشْمُرُ تَشْمُراً. وَشَكَتْ شَامِرَةٌ وَمُشْمَرًا . وَشَكَتْ اللّهِ المِرَةُ وَمُشْمَرًا . وَشُكَتْ اللّهِ المُراةُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

قالصة . وشاة شامر قش: انضم ضراعها إلى بطنها من غير فعمل مرالأصبعي : التشمير الإرسال ، من قولهم: سَمَّرُتُ السهم : قولهم: سَمَّرُتُ السهم : أرسلتها. وشَمَّرُتُ السهم : أرسلته . ابن سيده : شَمَّرُ الشيء أرسله ؛ وخص ابن

الأعرابي به السفينة والسهم ؛ قال الشماخ يذكر أمراً نزل به :

أرقت له في القوم ، والصّبح ساطيع ، كا سطع المالي كا سطع المرايخ شير أن الغالي ويقال: تشير إبيله وأشمر ها إذا أكمسها وأعجلها ؟ وإنشد :

لمَمَّا ارْتَحَكْنَا وأَشْمَرُونَا وَكَاثِيمُنا ، ودُونَ دارِكِ لِلنْجَــُوثِيُّ تَكْنَاطُ

ومن أمثالهم : سُمْرَ ذيْلًا وادَّرَعَ لَيَلُلَا أَي قَلَّصَ ذَيْلُه . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال : لا يُقِرَّ أَحَدُ أَنه كَانَ يَطَّأُ ولِيدَتَهُ ۚ إِلَا أَلَحْتُ ۖ بِهِ

وَلَدَهَا فَهَنْ شَاءُ فَلَلْيُمُسُكُمُهَا وَمِنْ شَاءُ فَلَلْيُسُمَّرُ هَا؟ قَالَ أَبُو عَبِيدة : هَكَذَا الحديث بالسين ، قال : وسمعت الأصمي يقول أعرفه التشمير، بالشين ، وهو

الإرسال ؛ قبال : وأواه من قول الناس سُمَّرُ تُ السَّفِية أَرْسَلْتُهَا ، فَعُوْ النَّاسِ الْمُوْ الْ أَبُو عَبِيد : الشَّيْنِ كَثْبِر فِي الشَّعْرِ وَغَيْرِه ، وأَنشَد بِيتِ الشَّمَاخ : سُمَّرَ هُ الْعَالِي ، قال سَمْرِ " : تَسْمِيرُ السهم حَفْرُهُ وَإِكَاسُهُ وَإِرْسَالُه . قال أَبُو عَبِيد : وأَمَا السَّينِ

الشماخ: سعرة العالي، قال سعر: فشماير السهم حفّزه وإكماشه وإرساله. قال أبو عبيد: وأما الدين فلم أسعه في شيء من الكلام إلا في هذا الحديث قال: ولا أداها إلا تحويلاً ، كما قالواً : الرَّوْسَمُ ، وهو في الأصل بالشين ، وكما قالواً : تشتّ العاطس وسمّته م وفي حديث ابن عباس : همم يتقرب الكعبة ولكن تشير إلى ذي المتجاز أي قصد وصمّم وأرسل إبله نحوها ، وشرر شير " شير" بكسر الشين وتشديد الراء ، بوزن رجل عفر " : وهو الشين وتشديد الراء ، بوزن رجل عفر " : وهو المدون ثر شير شير " شير المناف شير " شير المناف الم

ابن سيده: والشير ملك من ملوك اليمن ، يقال انه غزا مدينة الصّفد فهدمها فسيت سير كند وغر كند وغر بناها فسيت سير كنت وقال بعضهم : بل هو بناها فسيت سير كنت وغر بت سير قند . وسير أن اسم ناقة من الاستعداد والسير ، قال ابن سيده : وسُمَر اسم ناقة الشياخ ؟ قال :

أشرًا شِيرًا وشيرًا إنباع لقولك شرًا.

ولَمُا رَأَيْتُ الْأَمْرَ عَرَّشَ هَوِيَّةٍ ، تَسَلَّيْتُ صَاحِباتِ الْقُوْادِ بِشَمَّرَا

وقال كراع : شَمَّر اسم ناقة عَدَّلَما بِجِلَّتِيَ وحِمِيْسِ ، والشَّمَّرِيَّةُ : الناقة السريعة ، وانتشمرَ الفرسُ : أُسَرَّعَ . وناقة شِمَّارِ ، مثال فِسَيْق ، أي سريعة . وفي حديث عُوج مع موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : أن المدهد جاء بالشَّمُور

١ قوله « والشمرية الناقة السريمة » بكسر المي المشددة وفتحها مع
 كسر الشين وبضمهما وفتحهما كما في القاموس .

فجاءت الصغرة على قدر رأس إبرة ' ؟ قال ابن الأثير :
قال الحطابي : لم أسمع فيه شيئاً أعتبده وأراه
الألماس بعني الذي يثقب به الجنوهر ؛ وهو فَعُول
من الانشيار والاشتيار : المُضِي والنَّفوذ .
وشبَر : أسم فرس ؛ قال :

أَبُوكَ حُبَابِ مارِقُ الضَّيْفِ بُرْدَهُ ، وجَدَّيَ ، يا عَبَّاسُ ، فَـارِسُ مَشْرًا

شيخو: الشُّيَّخْرُ والشَّيْخُرُ من الرجال: الجسم، وقيل: الجَسم من الفُخُول، وكذلك الضُّيَّخْرُ والضَّيْخُر؛ وأنشد لرؤية:

> آبناهٔ کُلِّ مُصْعَبِ 'شَیدُخْرِ ' سام علی رَغْمُ العَیْدِی 'ضِیدُخْرِ

وقيل : هو الطامح النظر المنكبر ، ويقال : وجل شيئفرة : شيئف ضيئفر إذا كان متكبراً . وامرأة شيئفرة : طامعة الطار ف . وفيه تشيفرة وشينفرية أي كبر . وفي طفامه مشيفر برة "، وهي الرابح ؛ قال

أبو الهيثم : أخذ من الرجل الشيئخر ، وهو المتكبر المتفضّب وذلك من خُبْثِ النفس ، كايقال : أصنّت الريفانة إذا خَبُثَتْ ريخُها . يقال : وأيت مُصناً أي غضبان خبيث النفس ابن الأعرابي : المُشْبَخْرُ الطويل من الجبال . والمُشْبَخْرُ : الجبل العالي ؟ قال الهذلي :

تَلَنَّهُ يَبْقَى عَلَى الأَيَامُ دُو حَيِيدٍ ، يُمُشْمَخُورٌ بِهِ الطُّلِّيَانُ وَالْآسُ

١ قوله و فجاءت الصخرة على قدر رأس ابرة ، هكذا في الاصل
 وعبارة شرح القاموس فجاب الصخرة على قدر رأسه .
 لا قوله هوأراه الالماس، هكذا في الاصل وعبارة القاموس في مادة

(موس) والماس حجر الى أن قال ويثقب به الدر" وغيره ولا تقل ألماس اه أي بقطع الهمرة كما ثبه عليه شارحه . ٣ قوله « شمخريرة » هي سِذا الضِط في أصلنا المو"ل مليه . أي لا يَنْقَى . وقيل : المُشْمَخِرُ العالي من الجبال وغيرها .

شيختر: الشَّبَخْتَرُ': اللَّهِ .

شَهَدُو: الشَّهَيَّذَرُ مَنَ الْإِبَلِ: السَّرِيعِ ، وَالْأَنْقُ سَمَيَّذَرَ ۚ وَ وَشَهَّذَرَا وَ وَشَهَدُرَ . وَرَجِل سِّهُذَار : يَعْنُف فِي السَّير ، وسير شَهَيْذَر ؛ وأنشد :

> وهُنَّ يُبَادِينَ النَّجَاءِ الشَّمَيَّذُوَا وأنشد الأصمى لحميد :

كَبْداءُ لاحِقة الرَّحَى وسُسَيِّذَرَ ُ

ابن الأعرابي : غلام شِنْدَارَة وشَنَسَيْدَرُ إذا كان نَشِيطاً خفيفاً .

شبصو : الشَّنْصَرَة : الضَّيْق . يقال : سَنْصَرَ تُ عليه أي ضيَّقت عليه . وشَّبَنْصِيرُ : موضع ؛ قال ساعدة بن جوْيّة :

مُسْتَأْدِضاً بِن بَطِنْ اللَّيْثِ أَيْسَرُوهُ اللَّيْثِ أَيْسَرُوهُ اللَّيْثِ أَمُوسَلًا مَعَجَسًا

فلم يصرفه؛ عنى به الأرض أو البُقعة. قال ابن جيني: يجوز أن يكون عرقاً من تشتنصير الضرورة الشعر لأن تشتنصيراً بناء لم يحكه سيبويه، وقيل: تشتنصير جبل من جبال هذيل معروف، وقيل: تشتنصير جبل بساية، وساية: واد عظم، بها أكثر من سبعين عيناً، وقالوا تشاصير أيضاً.

شنو : الشَّنَار: العيب والعارَّ؛ قال القطامي بمدح الأُمراء: ونحنُ رَعيلَةُ وَهُمُ رُعـاءً ، ولولا رَعْيُهُمْ سَنْنُعَ الشَّنــارُ

، قوله « بجوز أن يكون محرفاً من شينصير الغ » كذا بالاصل .
 ، وفي معجم يافوت : قال ابن جني بجوز أن يكون مأخوذاً من شمصر لضرورة الوزن ان كان عربياً .

وفي حديث النخعي: كان ذلك تشاراً في ه نار الله الذي في الشّنار: العيب والعاد ، وقيل: هو العيب الذي في عاد، والشّنار: أقيح العيب والعاد. يقال: عار وشنار؛ وقلسّنا يُفردونه من عاد ؛ قال أبو ذويب:

فَإِنَّتِي خَلِيقٌ أَن أُودًّع عَهْدَها مخيرٍ ، ولم نُوثْفَعُ الدينا سُنارُها

> وقد جمعوه فقالوا كشائر ؟ قال جرير : تأتي أموراً كشنُعاً كشائرا

وشنر عليه : عابه ، ورجل شناير : شراير كثير الشر والعيوب. ورجل شناير : سيء الحلق. وشنار ت الرجل تُشنيراً إذا سبعت به وفضحته . التهذيب في ترجمة شتر: وشنار ت به تشنيراً إذا أسمته القبيع، قال : وأنكر تشير هذا الحرف وقال إنما هو تشنرت ؛ بالنون ؛ وأنشد :

وباتَتْ تُوَقَّيِ الرَّوْحَ، وَهْيَ حَرَيْصَةً عليه ، ولكن تُتَقِّي أَن تُشَيَّرًا قال الأَزْهَرِي : جعله من الشَّنار وهِو العيب ، قال :

والناء صحيح عندنا . والشّنار : الأَمَّو المشهور بالقبح والشنعة . النهذيب في ترجمة نشر: ابن الأعرابي: امرأة مَنْشُورة

التهذيب في ترجمة نشر: ابن الأعرابي: امرأة مَنْهُشُورة ومَشْنُنُورة إذا كانت سَخيَّة كريمة . ابن الأعرابي : الشَّمْرَة مِشْيَة العَيَّال ، والشَّنْرَة

مِشْيَة الرجل الصالح المشيَّر . وبَنْو شِيَّاير : بَطَّن. شنبر : خبار تَشْنْبَر : خَرْب من الحروب ، وقد

ذكرناه في ترجمة خير . شنتو : الشُّنْنَتُرَة: الإصبع بالحميريّة؛ قال حميري منهم يَرْثي امرأة أكلها الذئب :

أَوَا جَعْمَتَا بَكْنِي عَلَى أَمَّ وَاهْبِ أَكِيلَة قِلُوْبِ بِيعَضَ المَدَانِبِ فلم يبق منها غير تشطئر عجانها ،

وشنترة منها، وإحدى الذوائب التهذيب: الشُّنشَرَةُ والشُّنشِيرَةُ الإصبع بلغة أهل

> اليَهَن ؛ وأنشد أبو زيد : ولم يبق منها غير نصف عجانها ،

وشننتيوخ منهاء وإحدى الذوائب وقولهم : لأَضُمُّنَّكُ ضَمَّ الشُّبَاتِينِ ، وهي الأَصابِع ،

ويقال القرَّطَّة لغة كِمانيَّة ؛ الواحدة تُشنَّتُوَّة . وذو كشناتر : من مُملوك البِّمَن ، يقال : معناه نذو

شندو : الشُّندُرَة : تشبيه بالرُّطنية إلاَّ أنه أَجَلُ منها

وأعظم وَرَقاً ؛ قال أبو حنيفة : هو فارسي . أَبُو زَيِد : رَجُلُ شَيْنُدَارَةَ أَيْ غَيْنُور ؛ وأَنشد : أَجَدُ بِهِم سُنْدَارَةُ مُنْعَبِّسُ ،

عَدُوا صَدِيقِ الصَّالِحِينِ لَعَينُ ا اللبث : رجل شنَّذيرَة وشنَّظيرَة وشنَّفيرَة إذا

كان كى الخائق . شنزو : الشُّنْزَرَةُ : الغلَّظ والحُشُونَةُ .

شنظو : تشنظر الرجل بالقوم تشنظرة: شتم أعراضهم؟ الشَّنْظِرِا بالقوم الكرام ، ويَعْشَزِي

إلى شَرِّ حاف في البيلاد وناعِل ِ أبو سعيد: الشُّنظير السُّخيف العقل ، وهو الشُّنْظيرة

من العرب:

أيضاً . والشُّنْظير : الفاحشُ الغَلْقُ من الرجال

والإبل السَّي \* الحُلْق . ورجل شِنْغِير وشِنْظير وشُنْظِيرة : بَذِي ُ فاحش؛ أنشد ابن الأعرابي لامرأة

سُنظيرة زُوجَنيهِ أَهْلِي ،

من تحدثه تحسب دأسي دجلي، . كأنه لم يَوَ أنثى قَبْلِي

وربما قالواً شِنْدُيوَة ، بالذال المعجمة ، لقربها من الظاء لغة أو لـُثُّغَة ، والأُنثى شَنْظيرَة ؛ قال :

قامَت تُعَنَّظي بِكَ بين الحَيَّيْنُ

سُنْظيرَةُ الأَخلاقِ ، جَهْراءُ العَبِن

شمر : الشُّنْظير مثل الشُّنْظُرَّة وهي الصخرة تنفلق

من رُكن من أركان الجبل فتسقط . أبو الخطَّاب : تشاظير الجبل أطرافه وحروفه ، الواحدُ شَيْظيرٌ . شنغو : رجل شِنْغِير وشِنْظير بيسَنُ الشَّنْغَرَ ة

والشُّنْغُرة والشُّنْظَرَة والشُّنْغِيرَة والشُّنْظيرَة : فاحش بدئ . شنغو : رجل َشِنْذيرَة وشَيْظيرة وْشَيْنْفيرَة إذا كان

مَى \* الحَلُـٰق ؛ وأنشد : سْنُفيرَة ذي نُطلُق زُبُعْبُق وقال الطُّر مَّاح يصف ناقة :

دات سُنِفارَة ، إذا هَبَتْ الذَّف رکی عِماء عَصامٌ جَسدُهُ ا أراد أنها ذات حدَّة في السَّير، وقبل : ذات شَنْفارة أي ذات نَشاط . والشُّنْفار : الحَفيف ؛ مَثَّـل به

سيبويه وفسَّره السَّيراني . وناقة ذات شِنْفارة أي حدّة . والشُّنفَرَى : امم رجل . شنهير : الشُّنَهُبُرة والشُّنَهُبُرُ : العجوز الكبيرة ؛ عن كراع .

شهو : الشُّهْرَآةُ : ظهور الشيء في 'شنْعَة حتى كِشْهُمَر ﴿ الناس . وفي الحديث : من لَبِسَ ثُـوْبَ 'شَهْرُ ۖ فَ أَلْبُسُهُ اللهُ ثُوبِ مَـٰذَالَةً . الجوهري : الشُّهْرَ ۚ 'وَضُوح

ا قوله « عمائم جمله » هكذا في الاصل .

الأمر، وقد تشهر ويشهر و تشهر و وشهرة فاشتهر و وشهر و قد تشهير و اشتهر و فاشتهر ؟ قال : أحب في هبوط الوادينين و وانتني للمشتهر و بالوادينين غريب فريد ويودى لتمشتهر و يكسر الهاء . ابن الأعرابي : والشهرة الفضيحة ؟ أنشد الباهلي :

أفينا تَسُومُ الشَّاهِرِيَّةَ بَعْدَمَا بَدَالكَ، مِن تَشْهُرِ المُلكِبِسَاء، كو كب?

شهر المُلكبَساء: سَهْر بِن الصَّفَرِيَة والشَّنَاء، وهو وقت تنقطع فيه الميرة؛ يقول: تَعْرِض علينا الشَّاهِرِيَّة في وقت ليس فيه ميرة. وتَسُومُ: تَعْرِض. والشَّاهِرِيَّة: خَرْب من العِطْر، معروفة. ورجل شهير ومشهور: معروف المكان مذكور؟ ورجل مَشْهُور ومُشْهَر ؟ قال ثعلب: ومنه قول عرب الحطاب، وفي الله عنه: إذا قدمتُمْ علينا عمر بن الحطاب، وفي الله عنه: إذا قدمتُمْ علينا تشهر نا أحسنكم اسها، فإذا رأينا كم سَهْرَ نا أحسنكم والشَّهْر، المَّدَّ كان الاختيار.

وجها ، فإذا بَلَوْناكم كان الاختيار ، وظهوره ، والشهر : القير ، سبي بذلك لشهرته وظهوره ، وقيل : إذا ظهر وقارب الكمال . الليث : الشهر والأشهر عدد والشهور جماعة . ابن سيده : والشهر المعدد المعروف من الأيام ، سبي بذلك لأنه يُشهر بالقبر وفيه علامة ابتدائه وانتهائه ؛ وقال الزجاج : سبي الشهر شهراً لشهرته وبيانه ؛ وقال أبو العباس : الما سبي شهراً لشهرته وذلك أن الناس يشهر ون محوله وخروجه . وفي الحديث : صوموا الشهر وسرة ، قال ابن الأثير : الشهر الهلال ، سبي به لشهرته وظهوره ، أراد صوموا أوال الشهر وآخره ، وقيل : سرة وسطه ؛ ومنه الحديث : الشهر وآخره ،

وعشرون ، وفي رواية : إنما الشهر ، أي أن فائدة

ار تقاب الهلال ليلة تسع وعشرين ليُعرَّف نقص الشر قبله ، وإن أُويد به الشهر ُ نفسه فتكون اللام في العهد . وفي الحديث : سُئِل أَيُّ الصوم أفضل به شد و مضان ? فقال : شي الله المحد ، أضافه ا

شهر رمضان ? نقال : شهر الله المحرم ؛ أضافه إ الله تعظيماً وتفخيماً ، كقولهم : ببت الله وآل ا لِقُرَيْشٍ . وفي الحديث : شَهْرًا عَبِدٍ لا يَنقُصان بريد شهر ومضان وذا الحجة أي إن نَقَصَ عدده في الحساب فحكمهما على النام لئلا تَحْرَجَ أَمَّتُه إ

ي مسبود وعشرين ، أو وقدع حَجَّهم خطأً ع التساسع أو العاشر لم يكن عليهم قضاء ولم يقسع ، نُسُكهم نَقْص . قال ابن الأثير : وقيسل فيه غا ذلك ، قال : وهذا أشبه ، وقال غيره : سُسِّي شهر باسم الهلال إذا أهَلَّ سبي شهراً . والعرب تقول رأيت هلاله ؛ وقال ذو الرامة :

يَوَى الشَّهْرَ قَبْلُ النَّاسِ وَهُو تَخْيِلُ ' ابن الأَعْرَابِي : يُسَمَّى القبر سَهْرًا لأَنه يُشْهَرُ به والجمع أَشْهُرُ وَشُهُورٍ.

وشاهر الأجير مشاهرة وشيارا: استأجره للشهر عن اللحياني. والمشاهرة : المعامسلة شهرا بشهر والمشاهرة : المعامسلة شهرا بشهر الله عز وجل : الحَمَّةُ أَشَهَرُ معلومات ؛ قال الزجاج معناه وقت الحج أشهر معلومات . وقال الفراء الأشهر المعلومات من الحج شو"ال وذو القعسد وعشر من ذي الحجة ، وإنما جاز أن يقال أشهر وإنما وعشر من ذي الحجة ، وإنما جاز أن يقال أشهر وإنما

هما شهران وعشر من تالث وذلك جائز في الأوقات

قال الله تعالى : واذكروا الله في أيام معدودات فمز

تَعَجُّلُ فِي يَوْمَيْنَ ؟ وإنما ينعجل في يوم ونصف

وتقول العرب: له اليوم يومان مُذَ لَمْ أَرَهُ ، وإِنْهُ هُو يَعْمِ هُذَا بَجَائِزُ فِي غَيْرِ الْمُو لِمُ الْمُؤْمِنُ مَا الْمُؤْمِنُ فَي غَيْرِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ فَي أَقَلُ مَنْ

الساعة ثم يوقعونه على اليوم ويقولون : زُرُوْته العامَ ،

وَإِنَّا زَارِهِ فِي يُومُ مُنَّهُ .

أي من أخرجه من غمده القتال؛ وأراد بوضَعَه ضرب به ؛ وقول ذي الرمة :

وَقَدَ لَاحَ لِلسَّادِي الذِّي كَمَّلُ السُّرَى، على أُخْرَ بات الليل ، فَتَنْقُ مُشَهِّرُ

أي صبح مشهور . وفي الجديث: ليس مُنَّا من سَهْرَ

علنا السلاح . وامرأة شهيرة : وهي العَريضة الضخَّمة ، وأتانُّ

تَشْهِيرَةُ مَثْلُهُا. وَالْأَشَاهِرِ ۚ: بَهِاضُ النَّنَّ جَيْسٍ. وأمرأة تَشْهَيْرِةً وأَتَانُ تَشْهَيْرِةً : عَرَيْضَةً وَأَسْعَةً .

والشُّهُرُ يَّةً : ضرَّب من البَّرَ اذينَ وهو بين الـبردُ ون والمُقْرِفُ مِنَ الحَيْلِ ؛ وقوله أنشَدُهُ ابنَ الأَعْرَابِي :

لها سَلَفُ يَعُود بَكِلُ دِيعٍ ، تحتى الحكوثرات واشتتهر الإفالا

فسُّره فقال: واشتهر الإفالا معناه جاء بها تشبهه ،

ويعني بالسَّلَتُفِ الفِيعلِ . والإفالُ : صفار الإبل . وَقَدْ سَبُّوا سَهُمْ وَشُهُمَيْرًا وَمَشْهُولًا. وسُهُوانُ: أبو قبيلة من خَنْعَمَ. وشُهَارُهُ: مَوضع؛ قال أبو صغر:

ويومَ الشهال قد الاكراثاك ولاكثراثا على أُدبُورِ مُجلُ ، من العَيْشِ ، نافِيدِ شهير ؛ الشُّهْبُورَة والشُّهْرَابة ؛ العجوز الكبيرة . وفي

الحديث : لا تَنْزَوْ جُسَنُ سَهْبَرَةَ ولا نَهْبَرَةَ ؟ الشُّهْبُونَ: الكُنيوة الفائية. والشُّيَّهُبُون: كالشُّهُبُوة؛ وَشَيْخِ شَهْرٌ بِ وَشُهَيْرٍ } عن يعقوب. قال الأزهري: ولا يقال للرجل سَهْبَرَ ؛ قال شَطَاطُ الضِّي ، وهو أحد اللصوص الفُتَّاك ، وكان رأى عبورًا معها جمل

حسن ، وكان راكبًا على بكر له فنزل عنه وقال : أمسكي لي هذا البكر لأقضي حاجة وأعود، فلم تستطع

العجوز حفظ الجملين فانفلت منها جملها ونكـ"، فقال:

وأَشْهُرَ القومُ : أَنَّى عليهم شهر ۗ ، وأَشهرت ِ المرأة : دخلت في شهر ولادها ، والعرب تقول : أَشْهَرَ ْنَا مُدُّ لَم نَلْتَقَ أَي أَنَّى عَلَيْنَا شَهُو ﴾ قال الشاعر : ما زلت ، من أشهر السُّقار أنظر هم ،

ميثل انتيظار المضعي داعي العنتم وَأَشْهُرَ نَا مَدْ نُوْلُنَا عَلَى هَذَا ۚ المَاءَ أَي أَتَى عَلَيْنَا شَهْرٍ . وأشهرنا في هذا المكان: أقمنا فيه شهراً . وأشْهَرْنا : دخلنا في الشهر .

وقوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر ُ الحَرُّم ُ } يقال:

الأربعة أشهر كانت عشرين من ذي الحجة والمحرمَ وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً من ربيع الآخر ، لأن البراءة وقعت في يوم عرفة فكان هـــذا الوقت ابتداء الأجَل ، ويقال لأيام الحريف في آخر الصيف: الصَّفَرِيَّةُ ؛ وفي شعر أبي طالب يمدح سيدنا رسول

> الله ، صلى الله عليه وسلم : فَإِنْتِي والضَّوابِ حَ كُلُّ يُومٍ ، وما تَتْلُو السَّفاسِرَ أُ الشَّهُورُ

الشهور : العلماء ، الواحد تشهّر . ويقال : لفـــلان

وشَهُر فَلَانَ سَفَّهُ كَشَهُرُهُ أَشَهُرًا أَي سَلَتُهُ ؟ وشَهُرَّهُ ؛ انْتَضَاه فرفعه على الناس ؛ قال : باليت شعري عنكم حنيفا ،

أشاهر ون بعدنا السيوفا وفي حديث عائشة: خرج شاهِراً سيفه راكباً واحلَّته؛

فضيلة اشتتهرها الناس .

يعني يوم الرُّدَّة، أي مُسْرِزًا له من غمده.و في حديث ابن الزبير : من تَشْهَر سيفه ثم وضعه فَكَ مُهُ هَدَوَ ۖ عَ

أنا آتيك به ؛ فبضي وركبه ، وقال :

رُبُّ عِبُوزِ مِنْ نُمَيْرِ أَشْهْبَوَءُ ، عَلَّمْتُهُا الْإِنقَاضَ بِعَدِ اللَّهُ ْقَوَءْ

أَراد أَنَهَا كَانَت ذَات إِسِلَ، فَأَغَرْتُ عَلَيْهَا وَلَمْ أَتَرْكُ لِمَا غَيْرُ شُوعُ عَلَيْهِا وَلَمْ أَتَرَكُ لِمَا غَيْرِ شُورَيْهَات 'تنقيض' بها، والإنتقاض: صوت الحبير ، والجمع من الإبل ، والقر فقر ق : صوت الحبير ، والجمع الشهايس ؛ وقال :

جمعت' منهم' تحشّباً سُهابِرَا ﴿

شهدر : الشّهُدارة ، بدال غير معجمة: الرجل القصير ؛ وأنشد الفراء فيه :

> ولم تك شهدارة الأبعدين ، ولا 'زمّح الأقرابين الشروا

ووجل شهدارة أي فاحش ، بالدال والذال جميعاً . شهدو : الشهذارة ، بذال معجمة : الكثير الكلام ، وقيل : العنيف في السير . ورجل شهذارة أي فاحش ، بالدال والذال جمعاً .

شور : شار العسل كشوره شوراً وشياراً وشيارة ومشاراً ومشارة : استخرجه من الوَقْبَة واجْتَنَاه؟ قال ساعدة بن جؤية :

> فَقَضَى مَشَادِتَهُ ، وحَطَّ كَأَنَهُ تَحَلَّقُ ، وَلَمْ يَنْشَبُ عَا يَتَسَبُّسَبُ

وأشاره وإشناره: كشارة . أبو عبيد: 'شر'ت العسل واشتر'ته اجتنبيّته وأخذته من موضعه ؟ قال الأعشى:

كأن تَجْنِيّاً ، من الزَّنْجَبِيّـ ل ، باتَ بِفِيها، وأَدْبِاً مَشُورًا شمر : 'شرْت العسل واشْنَتَوْتُه وأَشَرْتُه لغـة .

يقال : أَشْرِ ۚ فِي على العسل أي أعِنْ ي ، كما يقال أعْكِمْ و وأنشد أبو عمرو لعدي بن زيد :

ومُلاه فلد تَلَهَيْتُ بِهَا ، وقَصَرْتُ اليومَ في بيت عِدَارِي في سَمَاع بِأَدَنُ الشَّيْخُ له ، في سَمَاع بِأَدَنُ الشَّيْخُ له ، وحَديث مثل ماذِي مُمَادِ

ومعنى يأذَن : يستمع ؛ كما قال قعنب بن أم صاحب صُم الذا سيعوا سَيْوا لَذكِر تُ به، وإن لَذكِر تُ بسُوء عندهم أذِننُوا أو يَسْمَعُوا ربِية طارُوا بها فَرَحاً مِنْشِ ، وما سَبعوا من صالح دَفَنُوا

والمتاذي : العسل الأبيض ، والمشار : المُجْتَنَى وقيل : مُشار قد أعين على أخذه ، قال : وأنكره الأصمي وكان يروي هذا البيت : « مِشْل ماذي مَشَار ، بالإضافة وفتح المم ، قال : والمَشَار الحَكَيَّ بُشْتَار منها . والمَشَاور : المَحابيض ، والواحد مِشْتَار منها . والمَشَاور : المَحابيض ، والواحد مِشْتَار العسل . وفي مِشْتَار العسل . وفي حبيل ليَشْتَار عسلا ، وفي الذي يُه لي بجبل ليَشْتَار عسلا مَشَاد العسل يُشْوره واشْتَاره يَشْتَاره : اجتناه من خلاياه ومواضعه . والشَّورُن العسل المَشُور ، سُمَّم طلاياه ومواضعه . والشَّورُن العسل المَشُور ، سُمَّم بالمصدر ؟ قال ساعدة بن جؤية :

فلمًا دنا الإفراد كطُّ بِشُوْرِهِ ﴾ إلى فَضَلات مُسْتَحِير أجمومُهما

والمِشْوَار: ما شار به . والمِشْوَارة والشُّورة : الموضّع الذي تُعَسَّل فيه النحل إذا دَجَنَهَا .

والشَّارَة والشُّورَة: الحُسن والهيَّسة واللَّباس، و وقيل: الشُّورَة الهيئة. والشُّورَة، بفتح الشين:

وعليه نشورة تحسَّنة ؛ قال ابن الأثير : هي بالضم ، الجيَّال والحُسن كأنه من الشُّور عَرْض الشَّيُّ وإظهاره ؛ ويقال لها أيضاً : الشَّارَة ؛ وهي الهيئة ؛ ومنه الحديث : أن رجلًا أتاه وعليه سَارَة حسَّنة ، وألفها مقلوبة عن الواو ؛ ومنه حديث عاشوراء : كانوا يتخذونه عيداً ويُلبسون انساءهم فيه مُحليبهُم وشَّارَتهم أي لباسهم الحسَّن الجميل . وفي حديث إسلام عمرو بن الفاص : فدخل أبو هريرة فَتَشَايَرَ • الناس أي اشتهر وه بأبصارهم كأنه من الشارة ، وهي الشَّارة الحسَّنة . والمِشْوَار : المَنْظُر . ورجل تَمْارُ صَارَ ، وَشُهِر "صَيِّر " : حسنَ الصورة والشُّورة ، وقيل : حسَن المَخْسَر عند النجربة ، وإنما ذلك على التشبيه بالمنظر ، أي أنه في محبره مثله في منظـره . ويقال : ما أحسن تشوَّارَ الرجل وشَّارَته وشيَّارَه ؟ يعني لباسه وهيئته وحسنه . ويقــال : فـــلان حسن الشَّارَة والشُّورَة إذا كان حسن الهيئة . ويقال : فلان حسن الشُّورُوَّة أي حسن اللَّباس . ويقال : فلان حسن المِشْوَ آرَءُ وليس لفلان مِشْوَ أَو أَي مَنْظَر. وقال الأصمعي : حسن المشوَّار أي مُجَرَّبه وحَسَنُ ۗ حين تجرُّبه . وقصيدة تشيُّرة أي حسناء . وشيء ﴿ مَشُورٌ أَي مُزَّنَّنَّ } وأنشد :

#### كأن الجواد يُغَنَّيْنَهُ ، يُباغِمُنَ طَبْيَ الأَنسِ المَشُورَا

الفراء : إنه لحسن الصُّورة والشُّوْرَة ، وإنه لحسن الشُّوْر والشُّورة وشُوارة ، أي زينته ، وشرَّته : ترينته ، فهو مَشُور ، والشَّارة والشَّورة : السَّمن ، الفراء : شَار الرجل والشَّارة حسن وجهه ، وراش إذا استغنى ، أبو زيد : استشار أمره إذا تبين واستنسار . والشَّارة

والشُّوْرة : السَّمَن . واسْنَشَارَتِ الْإِبل : لبست سِمِناً وحُسْناً . ويقال : اشتارت الإبل إذا لكبسها شيء من السَّمَن وسَمِنت بعض السَّمَن . وفرس شَيْر وخيل شيار : مثل جَيَّد وجياد . وبقال : جاءت الإبل شِياراً أي سِماناً خِساناً ؛ وقال عمرو ابن معديكرب :

أَعَبَّاسُ ، لو كانت شياراً جيادُنا ، بِتَشْلِيثَ ، ما ناصَبْتَ بعدي الأحاميسًا

والشُّورَار والشَّارَة ؛ اللباس والهيئة ؛ قال زهير :

مُقُورًا تَنَبَارَى لا تَشُوارَ لَمَا إِلاَّ القُطُورَ عَلَى الْأَجْواذِ وَالوُرْكُ الْ

ورجل حسن الصُّورة والشُّورَة وإنه لَصَيِّر سَيْر أي حبن الصورة والشَّارة ، وهي الهيئة ؛ عن الغراء. وفي الحديث : أنه رأى امرأة سَيْرَة وعليها مَناجِد؛ أي حسنة الشَّارة ؛ وقيل : جبيلة . وخِيلُ شيار : سيان حيان، وأخذت الدابة ميشوارها ومَشَارَتها: سينت وجيينت هيئتها ؛ قال :

> ولا مِي إلا أن 'تقر"ب وصلها عَلاة سُكِناز 'اللَّحم، ذات مَشَارَ فِ

أبو عبرو: المُسْتَشير السَّينِ ، واسْتَشَار البعيرِ أَمِنُ عَبْرُ ، واسْتَشَار البعيرِ مثل اشْتَار أي سَيِنَ ، وكذلك المُسْتَشَيط ، وقد سَّار الفرسُ أي سَين وحسن ، الأصمَّعي : شار الدَّابَة وهو يَشْورها شَوْر إذا عَرَضَها ، والمشوار : ما أَبَقت الدَابَة من علقها ، وقد يَشُوريَ فَهُورَتُ فَيَسُّواواً ؛ لأن نفعلت لا بناء لا يعرف إلا أن يكون فَهُو كَتْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١ في ديوان زهير : إلا القطوع على الأنساع .
 ٣ قوله « لأن نفمك النع » هكذا بالأمل ولعله الا أن نفعك .

فيكون من غير هذا الباب . قال الحليل : سألت أبا

الدُّقَيْشُ عنه قلت : نِشُوار أَو مِشْوار ? فقال : رِنشُوار ، وزعم أنه فارسي . وشادها تشورها تثوثراً وشواراً وشكو كا وأشاركها؛ عن ثعلب ، قال : وهي قليلة ، كلُّ ذلك : رَاضَهَا أُو رَكْبُهَا عَنْدُ الْعُرَّ صَ عَلَى مُشَنَّرِيهَا ، وقيل : عَرَضُهَا للبيع؛ وقيل: كَالَاهَا يُنظُّرُ مَا عَنْدُهَا ، وقبل: قُلُّمَا؛ وكذلك الأمة ، يقال : شرَّت الدَّابة والأمـة أَشْبُورُهُمَا شَوْرًا إِذَا قَلَّتِتْهُمَا ، وَكَذَلْكَ شُوَّرْتُهُمَا وأَشَرْتُهَمَا، وهي قليلة ،والتَّشْوُرِير: أَنْ 'تَشُوَّرَ' الدابة تنظر كيف مشوارها أي كيف سير تنها ويقال للمكان الذي 'تشوَّد' فيه الدُّوابِ" وتعسرَضُ : المُشوَّارِ . يقال : إياك والخطب فإنها مشوارٌ كثير العِثَارِ . وشُرْت الدَّابة سُوْراً : عَرَضْتُها عَلَى البيع أَقْبَلْتُ بها وأدبرت . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنــــ : أنه ركب فَرَسًا كِشُورِهِ أَي كِعْرِضُهُ لِيقَالَ : شَاوَا الدَّابة بشُورِها إذا عَرَضها لِتُبَاعٍ ؛ ومنه حديث أبي طَلْعُمَّةً : أَنه كَانَ يَشُور نفسه بين يَدَيُّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي يعر ضُها على القَـنُـل ، والقَـنُـل في سبيل الله بَيْع النفس ؛ وقيل : يَشُور نفسه أي كَسْعَى ويَخِفُ يُظهر بِذَلك قواته . ويقال : مُشرَّت الدابة إذا أَجْرَيْتُهَا لَتْعَرْفُ 'قَوْتُهَا ؛ وَفِي وَوَابَةً : أَنَّهُ كان كِشُور نفسه على نُفر لكته أي وهمو صي ، والغُرُّ لَـة : القُلُّـفَةُ .

واشتار الفحل الناقة : كَرَّفَهَا فَنْظُر إليها لاقبح هي أم لا . أبو عبيد : كَرَّف الفحـل الناقة وشافَهـا واستَشارها بمعنى واحد ؛ قال الراجز :

إذا اسْتَشَارَ العَاقِطَ الأَبِيَّا

والمُستَسْمِيرِ : الذي يَعرِف الحائِلَ من غيرها ، وفي

التهذيب: الفَحْل الذي يعرفِ الحائيل من غيرها ؛ عن الأموي ، قال :

أفز" عنها كل" 'مستشيير ،' وكل" بُكْدر كاعِر مِنْشير

مِنْشير : مِعْمِيل من الأَشَر .

والشُّوَّارُ والشُّوَ رُ والشُّوَّارِ ؛ الضم عن ثعلب : مَناع البيت ، وكذلك الشُّوَّارِ والشُّوارِ لِمُسَاعِ الرَّحْلُ ، بالحَاءِ . وفي حديث ابن اللَّتْسُيِّة : أَنه حاء

بشوار كثير ، هو بالفتح ، مَسَاع البّيت . وفي وسُتوار الرجُلُ : ذكره وخُصْياه واسْتُه . وفي الدعاء : أَبْدَى الله سُواره ؛ الضم لغة عن ثعلب ، أي عور درّته ، وقيل : يعني مَدَاكِيره . والشّوار : فرج

المرأة والرجُل ؛ ومنه قبل : شُوَّر به كأنه أَبْدَى عَوْرَ به كأنه أَبْدَى عَوْرَته . ويقال في مَثَل : أَشَوَارَ عَروس تَرَى ? وهو من وشُوَّرَ به : فعَل به فِعْلًا يُسْتَحْيا منه ، وهو من ذلك . وتسَسُّورَ هو: خَجِل ؛ حكاها يعقوب وثعلب. قال يعقوب : ضَرَطَ أَعْرابي فَتَسُورً ، فأشار

بإبهامه نحرَ اسْتِه وقال: إنها تَخَلَّفُ نطقتُ تَخَلَّفاً، وَكُرُهُما بَعْضُهُمْ فَقَالَ : لِبَسْتُ بَعْرِبِيَّةً . اللحياني : سَوَّرْتُ الرجلَ وَلَيْشُورُ إذا تَحْطَلْتُهُ فَخَجِلِ ، وقد تشوَّر الرجل .

والشَّوْرَة : الجَسَال الرائيع . والشُّوْرَة : الحَبَجُلَة. والشَّيْرُ : الجَبَيل . والمَشَارة : الدَّبْرَة السَّي في المَثَرَّة المُقطعية . ابن سيده : المَشَارة الدَّبْرَة المُقطعية

الزاراعة والغراسة في قال : يجوز أن تكون من هذا الباب وأن تكون من المشرّة . وأشار إليه وشوّر : أوماً ، يكون ذلك بالكفّ

واسار إليه وسيور: اوما ، يكون دلك بال والعين والحاجب ؛ أنشد ثعلب :

ُنْسِرُ الْهُوَى إِلاَّ إِشَارَةَ حَاجِبِ مُنَاكِ ، وَإِلاَّ أَنْ تَشْيِرِ الأَصَابِعُ

ومُنَورٌ إله بنده أي أشار ؟ عن ابن السَّكيت. وفي الحديث : كان يُشير في الصلاة ؛ أي يُومي، بالسد والرأس أي يأمُنُ ويَنْهَى بَالْإِشَادِةَ ؛ ومنه قوله لِلنَّذِي كَانَ يُشِيرُ بأُصِعِهُ فِي الدُّعَامُ : أَخَّدُ أُخَّدُ ؟ ومنه الحديث : كان إذا أشار بكفَّه أشار بها كالمِّها ؟ أَواد أَنَّ إِشَارَاتِهُ كَائِهَا مُعْلَمَةً ﴿ فَمَا كَانَ مِنْهَا فَيَ ذكر التوحيد والتشبُّد فإنه كان تشير بالمُستَّحة وحْدها ، وما كان في غير ذلك كان يُشير بَكفَّه كَامِا لكون بين الإشار تَيْنَ فَرُق ؟ وَمَنْهُ : وَإِذَا نَحَكُّتُ اتَّصَلَ بِهَا أَي وَصَلَ كَعَدَيْتُهُ بِإِشَارَةً تَوْكُنِّدِهِ . وَفِي حديث عائشة : كَنْ أَشَار إلى مؤمن بجديدة بريد قتلَ فقد وَحِبَ دَمُّهُ أَي حَلَّ المقصود بها أَنْ يَدْفَعُهُ عن نفسه ولو تقتلكه . قال ابن الأثير : وجب هذا عِعني حل . والمُشيرة : هي الإصبَعُ التي يقال لهـ ا السُّبَّابَة ، وهو منه . ويقال للسُّبَّابَتين : المُشيرَتان. وأشار عليه بأشر كذا : أَمَرَ ﴿ بِهِ . وهي الشُّورَي والمسَّلُورَة ، يضم الشَّينَ ، مَفْعُلُمَّ ولا تكون مَفْعُولَةٍ لأنها مصدرٌ ، والمُصَادِر لا تجيء على مثال مَفْعُولة ، وإن جاءت على مثال كَمَفْعُولَ، وكذلك المُشْوَرَة؛ وتقول منه: سَاوَرَتُهُ في الأمر واستشرته بمعنى. وفلان خَيْرٌ سُيْرٌ أي بَصِلُتُم لِلنَّهُ شَاوِرَاةً . وَشَاوَرَاهُ مُشَاوِرَةٌ وَشُوارَا واستشاره : طلت منه المتشورة . وأشار الرجل الشهر إشارة إذا أو منا بديه . ويقال : سُوارات

إليه بيندي وأشرت إليه أي لنو حنث إليه وألحت ُ

أيضاً . وأشارَ إليه باليد : أو مأ ، وأشارَ عليه

بالرَّأْي . وأشار يُشير إذا ما وَجَّه الرَّأْي . ويقال:

فلانْ حِيَّدُ المَشُورةِ وَالمَشُورَةِ ﴾ لفتان . قال

الغراء : المَشُورة أصلها مَشُورَة ثم نقلت إلى مَشُورة

لحَقَّتْهَا . اللَّبِيث : المَشْوَرَة مَفْعَلَة اشْتُقَّ مَن

الإشارة ، ويقال : كمشورة . أبو سعيد : يقال فلان وَرْيِرُ فِلان وشَيِّرُ ، أَي بُشَاوِرُ ، وَجَمِعَهُ شُورَا أَهُ وأَشَّارَ النَّارِ وأَشَارَ بِهَا وأَشْوَرَ بِهَا وَشُورً } وفعها .

وحَرَّة سُوْرَانَ : إِحْدَى الْحِرَّارِ فِي بِلادُ العرَّبِ، وهِي معروفة . والقَعْقَاعُ بِن سُوْرُ : رِجُـلُ من يَنْ مَعْرُو بِن سَيْبَانَ بِن نُدَهْلُ بِن تُعلِبَة ! وفي حَدَيث طَبِيانَ : وهمُ النَّذِينَ حَطُوا مَشَائِرَهَا أَي ديارَها ، الواحدة مَشَارَة ، وهي من الشَّارة ، مَفْعَلَة ، والميم زائدة .

شير : شِارْ : السَّبْتُ في الجاهِلِيَّة ، كانت العـرب تسمي يوم السَّبْت شِياداً ؛ قال :

> أَوْمَالُ أَنْ أَعِيشَ وَأَنَّ يَوْمِي يِأُولَ ، أَوْ يِأَهُونَ أَو بُجِالِ أَو التَّالِيُ ثَوْبِالِ ، فَإِنْ يَفْتَنْمِي ، فَمُوْنِسَ أَو عَروبَةَ أَو شِيَالِ وفي التهذيب : والشياد يوم السبت .

#### فصل الصاد المهلة

صأر : صوارٌ : موضيع عاقر فيه سحيم بن وثيل الرَّياسي عَالِب بن صَعْصَعَة أَبا الفَرَدُ دَقَ فعقر سُحَمَ خَمْسًا ثُمْ بَدَا لَهُ وعَقَر غالِب ماثة ؟ قال جربر : لَـقَدُ مَرَ فِي أَنْ لا تَعُدُ مُجَاشِعٌ ، من الفَخْر ، إلا تَعَدُ نيب يصواً أَن

صبو : في أساء الله تعالى : الصّبُور تعالى وتقدَّس ، هو الذي لا يُعاجِل العُصاة بالانتقام ، وهو من أبني المُبالَّغة ، ومعناه قريب من مَعننَى الحَلِيم والفرق بينها أن المُدنيب لا يأمن العُقوبة في صفة الصّبُور كما يأمَنها في صفة الحَلِيم ، ان سيده صَبَرَهُ عَن الشيء يَصْبِرُه صَبْراً حَبَسَه ؛ قَـالُ الحطينة :

> قُلْتُ لَمُ أَصْبِرُهُا جَاهِدًا : وَيُحَكُ، أَمْثَالُ كُورِيفٍ قَلِيلٌ !

والصُّبُراُ : نَصْبِ الإنسان للقَتْلِ ، فهو مَصْدُور . وصَبْر ' الإنسان على القَتْل : نَصْبُه عليه . يقال : فَتَكُنَّهُ صَبِّراً ﴾ وقد صَبَره عليه . وقد كهَّى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن تُصْبَرَ الرُّوح . ورجل صَبُورَة ، بالهاء : مَصَبُور للقتــل ؛ حكاه ثعلب . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه نَهَى عَن قَسَل شيء مِن الدُّوابِ صَبْراً } قبل : هو أن يُمسك الطـائرُ أو غيرُه من ذوات الرُّوح يُصْبَر حَيًّا ثم يُونَّى بشيء حتى يُقتل ؛ قال : وَأَصَلَ الصَّبْسُ الْحَبْسُ ، وكل من حَبَسَ شَيْئًا فقد صَبَرًا ﴾ ومنه الحديث : نهى عن المتَصْبُورة ونتهتى عن صَبْر ِ ذِي الرُّوح ؛ والمتصبُورة التي نهي عنها : هي المَحْبُوسَة على المَوْت. وكل ذي روح يصبر حيًّا ثم يومى حتى يقتل؛ فقد قتل صبراً . وفي الحديث الآخر في رَجُل أمسك رجُلًا وقَـتَـَلَـه آخر فقال : اقْسُلُوا القاتل واصْبرُوا الصَّابرَ ؛ يعني اجْسِسُوا الذي حَبَسَه للمَوْت حتى يَمُوت كفعْله به ؛ ومنه قيل للرجُل يقدُّم فيضرَب عنقه : قَنْسِل صَبْراً ؟ يعنى أنه أمسك على المَوْت ، وكذلك لو حَبَس رجُل نفسه على شيء يُويدُه قال : صَبَرْتُ نفسي ؟ قال عنترة يذكر حرُّباً كان فيها :

> فَصَبَرْتُ عارِفَةً لذلك مُوَّةً تَرْسُو ، إذا نَفْسُ الجبان تَطَلَّعُ

يقول: حَبَسِت نفساً صابِرة . قال أبو عبيد: يقول إنه حَبَس نفسه . وكلُّ من قُنْتِل في غير مَعْرَكة

ولا حَرْب ولا خَطَها ، فإنه مَقْتُول صَبْراً . وفي حديث ابن مسعود: أن رسول الله عليه وسلم ، هَنَى عن صَبْر الرُّوح ، وهو الحِصاء والحِصاء صَبْر شديد ؛ ومن هذا يمين الصَّبْر ، وهو أن مجيسة السلطان على السبن حمّر بحلف ما ، فله حلف إنسان

السلطان على اليمين حتى مجلف بها ، فلو حلَّف إنسان من غير إحلاف ما قيل : حلَّف صَبْرًا . وفي الحديث : كُمَنْ حَلَفَ عَلَى بَمِينَ مُصَّبُورً ۚ كَاذَبًا ، وفي آخر : على يَمِينَ صَبُّر ِ أَي أَلْنُ مَ بِهَا وَحُبُسَ عَلِيهَا وَكَانَتُ لازمة لصاحبها من جهة الحكم ، وقبل لهـا مَصْبُورةِ وإنَ كانِ صَاحِبُها فِي الحقيقة هو المَصْبُور لأنه إنما أصبرً من أجلهما أي أحبس ، فوأصفت بالصَّبْر وأَضيفت إليه مجازاً ؛ والمَصْيورة : هي اليَّمِينَ ، والصَّبْر : أَن تَأْخُذ يَمِينَ إنسان . تقول : صَبَرْتُ ۚ يَمِينه أي حلَّفته . وكلُّ من حَبَسْتُه لقَتَل ِ أو يَمِينَ ، فهو قتل صَبْرٍ . والصَّبْرُ : الإكراه . يقال : صَبَرَ الحاكم فُلاناً على نَمِين صَبْراً أي أكر مه . وصَبَرْتُ الرَّجِلُ إذا حَلَّفته صَبْرًا أو قتلتُه صَبْرًا. يقال : قُنْتِل فلان صَبْراً وحُلنَّف صَبْراً إذا 'حبس. وصَبَرَة : أَحْلُفه يَمِين صَبْرٍ ، بِصَبْرِه . ابن سيده : ويَسْبِين الصَّبْرِ التي نُمْسِكُكُ الحَكُم عليها

> فَأُوْجِعِ الجَنْبِ وأَعْرِ الظُّهُّوَا ، أو يُبِنِّي اللهُ بَيِيناً صَبْرًا

حتى تَحْلَف ؛ وقد حَلَف صِنْراً ؛ أنشد ثعلب :

وَصَبَرَ الرجلَ يَصْبِرُهُ : لَنَرْمَهُ .

والصّبْرْ : نقيض الجَرْع ؛ صَبَرَ يَصْبِرْ صَبْراً ؛ فهو صابِر وصَبُور ، والأنش صَبُور ، والأنش صَبُود أَيضاً ، بغير هاء ، وجمعه صُبُر . الجوهري : الصّبر حَبْس النفس عند الجزع ، وقد صَبَرَ فلان عند المُصيبة يَصْبِراً ، وصَبَرْ ثَهُ أَنا :

أي بالثبات على ما أنتم عليه من الإيمان . وشُهُرُرُ حَبَسْتُه . قال الله تعالى : واصْبِر ْ نَفْسَكُ مَعِ الذِّينَ الصَّبْرِ : شهر الصَّوَّم . وفي حديث الصَّوَّم : 'صمُّ يَدْعُونَ رَبِّهم . والتَّصَبُّرُ : تَكَاتُفُ الصَّبْرِ ؛ وقوله تَشَهَّرُ الصَّبَّرِ ؛ ثُهُو شَهْرُ ومضانً . وأصل الصَّبَّرِ أنشده ابن الأعرابي : الحَيْس ، وسُمِّي الصومُ صَبْراً لِمَا فيه من حَبْس أَدَى أُمَّ زَيْدٍ كَلُمَّا جَنَّ لَيْلُهَا النفس عن الطُّعام والشَّرَابِ والنُّكاحِ . وصَبَّرَ به تُنكِي على ذيند ، وليست بأصبرا يَصْبُرُ صَبْواً : كَفَلَ ؟ وهو يه صَبيان ، والصَّبيان : أراد : ولست بأصْبَرَ من ابنها ، بل ابنها أصْبَرُ ْ الكَفيل ؛ تقول منه : صَبَّر تُ أَصْبُر ، بالضم ، منها لأنه عانُّ والعاقُ أَصِيرُ من أَبُوَيْهِ . وتُصَبُّر صَبِّراً وصَبَّارَةً أَي كَفَكُنْتَ بِهِ، تقولَ منه: اصْبُرُ فِي يا رَجِلُ أَي أَعْطِنِي كَفِيلًا . وفي حديث الحسَن : وأصْطَمَتُو : جعل له صَبْراً . وتقول : أَصْطُبُرُ تُ مَنْ أَسْلَتُكُ سَلَمُنَّا فَكُلَّ بِأَخْذَنْ بِهِ كَهِمْسَأَ وَلَا ولا تقول اطُّـبَرُ"تُ لأن الصاد لا تدغم في الطاء ، صَبِيرًا ؟ هو الكفيل . وصَبِير القوم : زُعِيمُهم قال بصف جَيْشاً: ككير فيئة الغيث ذأت الصبيس عامر بن جوين الطائي من أبيات : وجادية من بنات المُلُون ك ، قَعَقَعْت الحيل خَلْخَالَها ككر فيئة الغيث ذات الصبيه ر ، تأتي السُّعابُ وتأتالُها

فإن أردت الإدغام قلبت الطاء صادمٌ وقلت اصَّبَرْتُ. المُثَدَّم فِي أُمُورِهِم ، والجمع 'صبّراء . والصّبير' : وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن السَّمابِ الأَبيضِ الذي يَصَبِرُ بعضه فوق بعض درجاً ؟ الله تعالى قال : إنسَّى أنا الصَّبُور ؟ قال أبو إسحق : الصُّبُور في صفة الله عز وجلَّ الحُكِيمِ. وفي الحديث: لا أحد أصبر على أذاى يسمعه من الله عز " وجل" ؟ أي أشد حلماً على فاعل ذلك وترك المُعاقبة عليه . قال ابن بري:هذا الصدر مجتمل أن يكون صدراً لبيت وقوله تعالى : وتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ ؛ معناه : وتَوَاصَوْا بالصبر على طاعة الله والصَّبْرِ على الدَّخُولُ في مُعاصِيه . والصَّبْرُ : الجَرَاءة ؛ ومنه قوله عز وجلَّ : فما أَصْبُرَ هُمْ على النار ؛ أي ما أَجْرَ أَهُمْ على أعمال أهل النار . قال أبو عمرو : سألت الحليجي عن الصير فقال : ثلاثة أنواع : الصَّبْرُ على طباعة الجَبَّاد ، والصَّبْرُ على معاصي الجَـبَّار ، والصَّبر على الصَّبر قَالَ : أَي رُبُّ جَارِية من بَنَاتَ الْمُلُوكُ قَـعُقَعَتُ ۗ على طاعته وتر لا معصيته . وقال ابن الأعرابي : قال خُلَيْهَا لَهَا أَغَرُ تُ عَلِيهِم فَهُرَ بَتُ وَعَدَ تَ فَسُمِيعٍ عُمَر : أَفْضُلُ الصَّارِ التَّصَارِ ، وقوله : فَـصَبَّرْ ٌ صَوَّت خَلَمْعَالِها ، ولم تكن قبل ذلك تَعَدُّو . جَمِيلِ ؛ أي صَبْري صَبْر" جَمييل . وقوله عز وقوله : كَكِرْ فِئْةَ الغَيْثِ ذات الصِّيرِ أي هذه وجل : اصبرُوا وصابرُوا ؛ أي اصبرُوا الجارية كالسَّعابة البَيْضاء الكشيفة تأتي السَّعاب أي واثنْبُنُوا على دِينِكم ، وصابروا أي صابروا أعداء كم تقصِدُ إلى ُجمُلُمَة السَّحابِ . وتَأْتَالُهُ أَي تُصُلُّحُهُ ، في الجيهاد . وقوله عز وجل : اسْتَعَيِّنُوا بالصَّبْرِ ؟ وأصله تأتَو لِنهُ من الأوال وهو الإصَّلاح ، ونصب ، قوله « الحليحي » وقوله« والصبر على معامي النع » كذا بالأصل.

تأتالُها على الجواب ؛ قال ومثله قول لبيد : ﴿

بِصَبُوح ِ صَافِيةَ وَجَذَّب كَرَيْنَة ٍ ، بِمُوَنَّر ِ تَأْتَالُهُ إِبْهَامُهَا

أي تُصْلِح هذه الكرينة ، وهي المُغَنَّية ، أو تار عودها بإبهامها ؛ وأصله تأتوكه إبهامها فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ قال : وقد مجتمل أن يكون ككر فشه الفيث ذات الصير للخنساء ، وعده :

> تَرْمُنِي السَّحابُ ويَرْمُنِي لَهَا وقبله :

ورَجْواجَة فَوْقَهَا بَيْضُنَا ، عليها المُضَاعَفُ ، زُوْنَا لَهَا

والصَّبِير : السحاب الأبيض لا يكاد يُمطِّر ؛ قــال دُسْتَنْد بن رُمَيْض العَنَزيّ :

> تَرُوح إليهم عَكُو تُراغَى ، كأن دويتها دَعْدُ الصّبيو

الفراء: الأصبار السحائب البيض ، الواحد صبر وصبر ، بالكسر والنم ، والصبير: السحابة البيضاء، وقيل : هي القطعة من السحابة تراها كأنها مصبورة أي محبوسة ، وهذا ضعيف . قال أبو صنيفة : الصبير السحاب يثبت يوماً وليلة ولا يبرح كأنه 'يصبر' أي محبس ، وقيل : الصبير السحاب الأبيض ، والجمع كالواحد ، وقيل : جمعه 'صبر' ، قال ساعدة بن حؤية :

فارْم ِ بِهِم لِيَّةَ والأَخْلَافِ ، جَوْزُ النَّعَامَى صُبُراً خِفافا

والصَّبَارة من السحاب : كالصَّبِير .

وصَبَرَ ، أَوْثَقه . وفي حديث عَمَّاد حـين ضرَّبه عَمَّان : فلمَّا مُعرِّبِ في ضَرْبه إياه قال : هذه يَدي

لِعَمَّار فَلْيَصْطَهِر ؛ معناه فليقتص . يقال : صَبَ فلان فلاناً لولي فلان أي حبسه ، وأصبر ، أقد منه فاصطبر أي اقتص . الأحبر : أقاد السلطا فلاناً وأقصه وأصبر ، بمعنى واحد إذا فَسَلَه يقور د وأباء م مثله . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله على وسلم ، طعن إنساناً بقضيب مداعبة فقال له أصبر في ، قال : اصطبر ، أي أقيد في من نفسك قال : استقد . يقال : صبر فلان من خصه واصطبر أي اقتص منه . وأصبر ، الحاكم أذ

وصبير الخوان: رُقاقة عَريضة تُبسَطُ تَحْدُ ما يؤكل من الطعام. ان الأعرابي: أصبَرَ الرجا إذا أكل الصبيرة، وهي الرُقاقة التي يَعْسِرُ فُ علم الحُبَّاد طعام العُرْس.

أقصَّه من خصَّبه .

والأصيرة من الغنه والإبل ؛ قال ابن سيده و أسبع لها بواحد : التي تَرُوح وتَعُدُّو على أهلها ا تَعُزُّبٍ عنهم ؛ وووي بيت عنوة :

> لها بالصَّيْف أَصْبِيرَة ﴿ وَجُلُلُ عَ وَسِنَهُ مِنْ كُرَاثِيمِهِ عِزَالُ

الصّبرُ والصّبرُ : جانب الشيء ، وبُصْره مثله ، وهو حرّف الشيء وغلطه . والصّبرُ والصّبرُ : ناحيا الشيء وحرّفه ، وجمعه أصبار . وصُبرُ الشيء : أعلاه . وفي حديث ابن مسعود : سدّرة المنتهم صُبرُ الجنة ، قال : صبرُها أعلاها أي أعلى نواحيها ، قال النمر بن تَوْلَب يصف روضة :

عَزَبَتْ ، وباكر ها الشَّتِي بديمة وطَّفاء ، تَمْلَـؤها إلى أَصْبارِها

وأدْهُقَ الكأس إلى أصبارها ومَلأها إلى أصبارها أي إلى أعاليها ورأسها . وأخذه بأصباره أي تامًّا بجميعه .

وأصار القبر : نواحيه . وأصبار الإناء : جوانيه . الأصعي : إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قبل : لقيها بأصبارها .

والصّبْرَة : ما مجيع من الطعام بلا كيل ولا وزن يعضه فوق بعض . الجوهري : الصّبرة واحدة صبر الطعام . يقال : استريت الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل . وفي الحديث : مر على صبرة كطام فأدخل يد وفي عديث عمر : دخل على النبي عمل الله عليه وسلم، وإن عند رجليه قر ظاً مصبوراً أي مجموعاً ، قد مُجعل صبرة كصبرة الطعام . والصّبرة : الكدس ، وقد صبر والطعامهم . وفي حديث ابن عباس في قوله عز وجل : وكان

عراشه على الماء ، قال : كان يَصْعَد إلى السباء مُخَارُ من الماء ، فاستَصْبَرَ فعاد صَبِيرًا ؛ استَصْبَرَ أي استَحْنَف ، وتراكم ، فذلك قوله : ثم استَوى إلى السباء وهي دُخَان ؛ الصَّبِير : سَعَاب أبيض متكاثف بعني تكاثف البُخار وتراكم فصار سَعَاباً. وفي حديث طهفة : ويستَحْلب الصَّبِير ؛ وحديث ظبيان : وسقو هم بصبير النَّبُطل أي سَحَاب المُوت والهَلاك .

والصُّبْرة: الطعام المُتَخُول بشيء شبيه بالسَّرَندا. والصُّبْرة: الحجارة الغليظة المجتمعة ، وجمعها صبّار. والصُّبّارة ، يضم الصاد: الحجارة ، وقيل: الحجارة المُخارة ، الحجارة الخجارة ، وقيل الخجارة الخجارة ،

مَنْ مُبْلِغٌ مَثْبَانَ أَنَّ اللَّهُ ؟ المَرْءُ لَمْ يُخِلَقُ صَادَةً ؟

قال ابن سيده : ويروى صيارة ؛ قال : وهو نحوها ١ قوله « بالسرند » هكذا في الأصل وشرج القاموس .

في المعنى، وأورد الجوهري في هذا المكان: من مُمبُلغ عَمْراً بأن المَالَة مَالِمُ الْمُعْلَقِ صَادَهُ ؟

واستشهد به الأزهري أيضاً ، ويروى صبّاره ، بفتح الصاد، وهو جمع صبّار والهاء داخلة لجمع الجمع ، لأن الصّبّار جمع صبّرة ، وهي حجارة شديدة ؛ قال ابن بري : وصوابه لم مخلق صبارة ، يكسر الصاد، قال : وأما صبارة وصبارة

فليس بجمع لصَبْرة لأن فَعَالًا لَيْسَ مِن أَبِنَيْهَ الجُمُوعَ، وإنّا ذلك فِعال ، بالكسر ، نحو حِجادٍ وجبالٍ ؟ قال ابن بري : البيت لعَمْرُو بن مِلْقُطُ الطائي يُخاطِب

يهذا الشَّعَرُ عبرو بن هند، وكان عبرو بن هند قتل له

أخ عند 'زرارة بن عُد'س الدارسي ، وكان بن عمرو بن ملتقط وبين 'زرارة شر" ، فحر"ض عمرو ابن هند على بني دارم ؛ يقول : ليس الإنسان مججر فيصبر على مثل هذا ؛ وبعد البيت :

وحوادث الأيام لا
يَبْقَى لها إلا الحجاره
ها إن عيجزة أمه
بالسّفْح، أسفل مين أوارة السفي الرياح خلال كشه
حبيه، وقد سكتبوا إزارة افتل 'زرارة ، لا أرى

وقيل: الصَّبَارَة قطعة من حجارة أو حديد. والصَّبُرُ: الأرض ذات الحَصْبَاء وليست بغليظة ، والصَّبْرُ فيه لغة ؟ عن حراع.

ومنه قيـل للحَرَّة: أم صَبَّـار. ان سيده: وأمُّ

صَبَّار ، بتشدید الباء ، الحرَّة ، مشتق من الصُّبُوِ التي هي الأرض ذات الحَصْباء ، أو من الصُّبَارة ، وخَصَّ بعضهم به الرَّجُلاء منها . والصَّبْرة من الحجارة : ما اشتد وغَلُظ ، وجمعها الصَّبار ؛ وأنشد للأعشى:

# كأن توتشم الهاجات فيها ، تُقبَيْلُ الصُّبح ، أصوات الصَّبَادِ

الهَاجَات : الضّفادع ؛ شبّه نقيق الضفادع في هـذه العين بوقع الحبارة . والصّبير : أَلجَبَل . قال ابن بري : ذكر أبو عبر الزاهـد أن أم صَبّاد الحرّة ، وقال الفزادي : هي حرة ليلي وحرّة الناد ؛ قال : والشاهد لذلك قول النابغة :

# تدافيع الناس عنّا حين نَرْ كَيْهَا، من المظالم تُدْعَى أَمَّ صَبّاد

أي تد في الناس عنا فلا سبيل لأحد إلى غز و نا لأنها تمنعهم من ذلك لكونها غليظة لا تطكوها الحيل ولا أيغار علينا فيها ؟ وقوله : من المظالم هي جمع منظلمة أي هي حراة سوداء منظلمة . وقال ابن السكليت في كتاب الألفاظ في باب الاختلاط والشرايع بين القوم : وتدعى الحراة والهكشبة أم صباد . ودوي عن ابن شبيل : أن أم صباد هي الصفاة التي ودوي عن ابن شبيل : أن أم صباد هي الصفاة التي الفليظة المنشر فة لا نبت فيها ولا تنشيت شبئاً ، الفليظة المنشر فة لا نبت فيها ولا تنشيت شبئاً ، وقيل : هي أم صباد ، ولا تستى صبادة ، وإنما هي في أم صباد ، ولا تستى صبادة ، وإنما هي في غليظة .

قال : وأما أمّ صَبُّور فقال أبو عمرو الشيباني : هي المَضْبة التي لبس لها منفَذ . يقال : وقع القوم في أمّ صَبُّور أي في أمر ملتبس شديد لبس له منفذ كهذه المَضْبة التي لا منفَذ لها؛ وأنشد لأبي الغريب النصري:

أَوْ قَمَهُ اللهُ بِسُوء فعلِهِ في أمْ صَبُّور ، فأودَى ونَشَيِبْ

وأم ّ صَبّار وأم ُ صَبُور ، كلناهما : الداهية والحرب الشديدة . وأصبر الرجل ُ : وقع في أم صَبُور ، وهي الداهية ، وكذلك إذا وقع في أم صَبُور أي في أم الحر"ة . يقال : وقع القوم في أم صَبُور أي في أم شديد . ابن سيده : يقال وقعوا في أم صَبّار وأم صَبُور ، قال : هكذا قرأته في الألفاظ صَبُور ، بالباء ، قال : وفي بعض النسخ : أم صَبُور ، كأنها مشتقة من الصّيارة ، وهي الحجادة . وأصبر الرجل ُ القار ُ ورد ، وأصبر وهو الجبل والصّبارة : صِمام السّداد ، ويقال للسّداد القعولة والبُلْ بُلْكَ الوالعر عُرة ، واصبرة وجمعه والصّير: عصارة شجر مُر " ، واحدته صيرة وجمعه والصّيرة وجمعه والصّيرة وجمعه والصّيرة وجمعه

يا ابن الحكيثة ، إن حَرْبي مُرَّة ، فيها مَذَاقَة حَنْظَلَ وصُبُور

صُبُور ؛ قال الفرزدق :

قال أبو حنيفة : نبات الصّبر كنبات السّوسن الأخضر غير أن ورق الصّبر أطول وأعرض وأثنخن كثيراً، وهو كثير الماء جداً . الليث: الصّبر، بكسر الباء ، محصارة شجر ورقها كثر ب السّكاكين طوال غير خضرتها غبرة وكنمندة مقشعراة المنظر، يخرج من وسطها ساق عليه توثر أصفر تميه الرّبع . الحرورة الشعر ؟ قال الراجز :

أَمَرُهُ مَنْ صَبُّرٍ وَمُقَرِّ وَحُصَّصْ

وفي حاشية الصحاح : الحُنْضَضُ الحُنُولان ، وقيل هو بظاءين ، وقيل بضاد وظاء ؛ قال ابن بري : صواب رهود « القمولة والبلبة » هكذا في الاصل وشرح القاموس .

إنشاده أمَرً ، بالنصب ، وأورده بظاءين لأنه يصف حَيَّة ؛ وقبله :

أَرْقَشَ طَمْآنَ إِذَا عُصْرَ لَفَظَ والصَّبَارُ ، بَضْم الصاد : حيل شجرة شديدة الحَموضة أشر أن نست مال المراد ألم المراد ألم

أشد حُموضة من المصل له عَجَم أحس عَريض عَريض عَريض عَلَم في المندي الحامض الذي مُبتَداوى به . وصَمَارَة الشَّاء ، بتشديد الراء: شدة البَرْد ؟

والتخفيف لغة عن اللحياني . ويقال : أنيته في صَبَارَة الشّناء أي في شدّة البَرْد . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : 'قلْتُم هـذه صَبَارَة القُرْ ؟ هي شُده البرد كحمارة القرنة القرنة .

أبو عبيد في كتاب اللّـــّان: المُسْتَقَّر والمُصَبَّرُ الشديدُ الحموضة إلى المَسَرادة ؛ قال أبو حاثم : اشتُقَّــا من الصّــبو والمُـقر ، وهما مُرَّان .

الصبار والمنفر ، وهما مران . والصُّبْرُ : قبيلة من غَسَّان ؛ قال الأخطل : تَسَأَّلُه الصُّبْرُ من غَسَّان ، إذ حَضَرُوا ،

والحَرَنْ: كيف قَرَاكُ الغِلْمَةُ الْجَسَرُهُ الصُّبُر مِن الصُّبُر مِن الصُّبُر مِن الصُّبُر مِن

غَسَّان إذْ حضروا، والحَرْنَ، بالنتح، لأنه قال بعده: مُعَرِّفُونَكُ وأَس إِنْ الحُسُابِ، وقد

أيعر فونك وأس ان الحُيّاب ، وقد أمسى ، والسَّيْف في خَيْشُومه أَثَرُ

يعني عُمير بن الحُمُباب السُّلَمي لأَنهَ قُمْتِلِ وَحُمِيلِ وأَسهُ إلى تَبَائُلُ غَسَّانَ ، وكان لا يبالي يهيم ويقول: ليسوا بشيء إنما هم جَشَرَ .

وأبُّو صَبْرَة : طائر أحمر ُ البطن ِ أَسُوَدُ الوأس والجناحَين والذَّنب وسائره أحمر .

١ قوله « ابو صبرة النع » عبارة القاموس وابو صبيرة كجهينة
 طائر احمر البطن اسود الظهر والرأس والذنب .

وفي الحديث: من فعل كذا وكذا كان له خيراً من صبير ذهباً ؟ قبل: هو اسم جبل باليمن، وقبل: إنما هو ميثل حبر كرا الموحدة ، وهو حما لطرة ؟ قال أن الأثور: وهذه الكلمة

إنما هو مثل مجبّل صير ، بإسقاط الباء الموحدة ، وهو چبل لطيء ؛ قال ابن الأثير : وهده الكلمة جاءت في حديثين لعلي ومعاد : أما حديث علي فهو صير ، وأما رواية معاد فصبير ، قال : كذا فرق بننها بعضهم .

بينهما بعضهم .

وغلظ دون القف" ، وقيل : هي القضاء الواسع ؛
وغلظ دون القف" ، وقيل : هي القضاء الواسع ؛
زاد ابن سيده : لا نتات فيه . الجوهري : الصحراء
البَرِّيَّة ؛ غير مصروفة وإن لم تكن صفة ، وإغا لم تصرف
التأنيث ولزوم حرف التأنيث لها ، قال : وكذلك
التول في بُشرى . تقول : صحراء واسعة ولا تقل
صحراءة فندخل تأنيثاً على تأنيث . قال ابن شيل :
الصحراء من الأرض مثل ظهر الدابة الأجرد ليس

وأصّحرا المكان أي السع وأصّحر الرجل : نول الصحراء وأصّحراء وأصّحراء وأصّحراء وأصّحراء وأصّحراء وقيل : أصّحر الرجل إذا ... كأنه أفضى إلى الصّحراء التي لا حَسر بها فانكشف وأصّحر القوم إذا برزوا إلى فضاء لا يُواريهم شيء . وفي حديث أم سلمة لعائشة : سكن الله عُقيراك فلا 'تصحريها ومناه لا 'تبرزيها إلى الصّحراء ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في هذا الحديث متعد يا على حذف الحار وإيصال الفعل فإنه غير متعد ، والحميع الصّحارى والصّحاري ، ولا يجمع على صُحر لأنه ليس بنعت .

قال أبن سيده : الجمع صعراوات وصعار ، ولا

يكسُّر على فُعْل لأنه وإن كان صفة فقد غلب عليه

١ هكذا بياض بالأصل.

بَيِّنَة الصَّحَرَ والصُّحْرَ ﴿ .

الاسم. قال الجوهري: الجمع الصُّحاري والصُّحْرُ اوات، قال : وكذلك جبع كل فعلاء إذا لم يكن مؤنث أَفْعَلَ مَثْلُ عَذْرَاءِ وَخَيْراء وَوَرَاقَاءُ اللَّم رَجِلُ ، وأصل الصَّحاري صَحاري" ، بالتشديد ، وقد جاء ذلك في الشعر لأنك إذا جمعت صعراء أدخلت بين الحاء والراء ألفاً وكسرت الراء ، كما يُكسر ما بعد ألف الجميع في كل موضع نحو مساجد وجَّعافر ، فتنقلب الألف الأولى التي بعــد الراء ياةً للكسرة التي قبلها ، وتنقلب الألف الثانية التي للتأنيث أيضاً ياء فتدغُهُ ، ثم حذفوا الياء الأولى وأبدلوا من الثانية ألفاً فقالوا صّحارى ، بفتح الراء، لتسلم الألف من الحذف عند التنوين ، وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بين الياء المنقلبة من الألف للتأنيث وبين الباء المنقلية من الألف التي ليست للتأنيث نحو ألف كر"متَّى ومغزَّى ، إذ قالوا مَرَّامي ومَغَازِي، ويعضُ العربِ لا يُحِدْفُ السِاءَ الأولى ولكن يجذف الثانية فيقول الصنعاري بكسر الراء ، وهذه صَمار ، كما يقول جَواد ٍ. وفي حديث على : فأصحر لعدُواك وامض على بنصيرَتك أي كُنْ مَنْ أَمَرِهُ عَلَى أَمَرِ وَاضْحَ مَنْكُشُفَّ ، مَنْ أَصْعَرَ الرجل إذا خرج إلى الصَّعراء. قال أبن الأثير: ومنه حديث الدعاء : فأصَّحر بي لفَّضَّك فريداً . والمُصاحر : الذي يقاتــل قر نه في الصَّحراء ولا

والصَّحْرة : جَوْبة تَنْجاب في الحرَّة وتكونُ أَرضاً ليَّنَة 'تطيف بها حجارة ، والجمع صُحَرَّ لا غير؛ قال أبو ذويب يصف يَراعاً :

> سَبِيُّ من يُراعَنه نَفاهُ أَيْ مُدَّهُ صُعَرَ ۖ وَلُوبُ

قوله سَنِي اللهِ غريب . والنّيراعة ههنا : الأَجْمَة . ولنّينه شيءً، ولنّينه شيءً،

وهي غير مجرّاة ، وقيل لم مجرّيًا لأنها اسمان ج اسماً واحداً. وأخَّره بالأمر صَحْرَ ، بَجْرَ ، وصَحْرَ بَحْرَ ، أَي قَبَلًا لم يكن بينه وبينه أحد. وأبرز له ما في نفسه صَحَاراً: كأنه جاهره به جهار والأصْحَرُ ، قريب من الأصهَب ، واسم اللَّوْ الصَّحَرُ والصَّحْرَة ، وقيل : الصَّحَرُ عُمْرة في حَمْد

خفيفة إلى بياض قليل ؛ قال ذو الرمة : كيخدُو تخائيصَ أشباهاً محمَّدْلَجَة ، صُحْرَ السَّرابِيل في أَحْشاها قَبَبُ

وقيل : الصُّحْرة حبرة تضرب إلى غُـُـبرة ؛ ورج أَصْحَرَ وامرأة صَحْراء في لونها.الأصمي : الأَصْحَ نحو الأَصْبَح، والصُّحْرة لَـوْن الأَصْحَر، وهو الذ في رأسه سُفرة . واصْحارً النبْت اصْحَبرارًا : أَخَذت فيه حمرة ليس

بخالصة ثم هاج فاصفر" فيقال له : اصحار" . واصحا السُّنْبُل : احمر" ، وقيل : ابيضت أوائله . وحما أصحر اللون ، وأتان صحور" : فيها بياض وحمرة وجمعه صُمر ، والصَّمرة المم اللَّوْن ، والصَّم

وجمعه صُمرُ ، والصَّمْرة الله اللَّوْن ، والصَّالَة . المصدر . والصَّمُور أَيضاً : الرَّمُوح يعني النَّفُوح برجلها .

والصَّحِيرة: اللَّسَبِّنُ الحَلِيْبِ يَعْلَى ثُمْ يَصِبُ عَلَيْهِ السَّمِ فَيْشُرِبِ شَرِبًا ، وقيل : هي تحض الإبل والغنم وم المُعْزَى إذا احتيج إلى الحَسْوِ وأَعْوَزَهُمُ الدَّقِيْةِ ولم يكن بأرضهم طَلبَخُوه ثم سَقَوْه العَليل حاداً ا

وم يحق بالرصم طبحوه م سقوه العليل حارا ا وصَحَره يَصْحَره صَحْراً: طبخه ، وقيل : إد سُخَّن الحليب خاصة حتى مجترق ، فهو صَحيرة والفعل كالفعل، وقيل : الصَّحيرة اللبن الحليب يُسخو

ثم يذرُّ عليه الدقيق، وقبل : هو اللبن الحليب 'يصحَّ وهو أن يلقى فيه الرَّضْفُ أو يجعل في القِّـدُّر فيغلِ فيه فَـوْرُ واحد حتى يجترق، والاحتراق قبل الغَـلْسِ

وربمــا جعل فيه دقيق وربمــا جعل فيه سمن ، والفعل

كالفعل ، وقيل : هي الصَّحيرة من الصَّعْر كالفَّهِ يرة

هو من الصُّعْرة من اللَّوْن ، وَتُوْبِ أَصْحَرَ وصُعارِي . وفي حديث عبمان: أنه رأى رجلًا بقطُّ ع تَسَمُّرة بِصُعَيْرِاتِ السَّامِ ؛ قال ان الأثير : هو اسم

موضع ، قال : واليَّمام تَشْجَر أو طير . والصُّعَايِراتُ : جمع مصفر واحده صُعْرة ، وهي

أرض لَــُنَّـة تكون في وسَط الحرَّة . قال : هكذا قال أبو موسى وفَسَّر اليِّمام بشجر أو طير ، قال :

فأما الطير فصحيح ، وأما الشجر فلا يُعرف فيه كمام، بالنَّاء ، وإنما هو ثمَّام ، بالنَّاء المثلثة ، قال : وكذلك ضبطه الحازمي ، قال : هو مُحمَّيْرات الشُّمَامِـة ،

ويقال أفية الشَّمَام ، بلا هِاء ، قال : وهي إحبـدي مراحل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر ،

صَحْوَ : الصَّحْرَة : الحجر العظيم الصَّلْبِ ؛ وقوله عن

وجل: يا بُنيَّ إنها إنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةً من خَردَلَ فتكن في صَخْرة أو في السبوات أو في الأرض ؟ قِالَ الرَّجَاجِ : قيل في صَحْرَةً أي في الصَّخْرَةُ التي تحت الأرض، فالله عز وجل الطيف باستخراجها ،

خَسِيرٌ بمَكَامًا . وفي الحديث : الصَّخْرة من الحنة ؛

يريد صَفْرة بيت المُقَدِس. والصَّغَرَة : كالصَّغْرة؛ والجبع تصغرا وصنبن وصنفون وصنفورة وصيفرة

ومكان صغير ومصَّفير ؛ كثير الصَّفر ، والصَّاخِرَة : إناءُ من خَزَف .

والصَّخِيرِ : نَبَّتِ . وصَّخْرُ بن عمرو بن الثَّمْرِيدِ ﴿ أَخُو الْحَنْسَاءِ .

والصَّاخِرِ : صوَّت الحديد بعضه على بعض .

صدر : الصَّدُّر : أعلى مقدُّم كل شيء وأوَّله ، حتى إنهم ليقولون : صَدَّر النهـار وُالليل ، وصَدَّر الشَّــاء والضيف وما أشبه ذلك مذكرًا؛ فأما قول الأعشى:

من الفيئر . والصُّحَمْراء ، مدود على مثال الكُدِّيْراء : صِنْف من اللبن ؛ عن كراع ، ولم يُعيِّنه .

والصَّحير : من صوَّت الحبير ، صَحَر الحبار بَصْعَر صَحيرًا وصُعَارًا، وهو أَشْد مَنَ الصَّهِيلِ في الحيلِ.

وصُحاد الحَيل : عرَّقُها ، وقيل : حُمَّاها . وصَحَرته الشبس: آلبت دماغه . وصُعْرُ: اسم أَخْتُ لِنُقْمَانَ بن عَادٍ. وقولهم في المثل:

ما لى أَذُنْتِ إِلَّا ذُنْبِ رُصِعْرَ } هو اسم أمرأة عُوقبت على الإحسان ؛ قال ان بري : صُحرُ هي بنت لقمان العادي وابنه لُقَيَم ، بالميم ، خُرجًا في إغارة فأصابًا

إبلًا ، فسبق لُـقَـَم فأتى منزله فنحرت أُحْتُـه صُحْرُ جَزُ ُوراً من عَنيمته وَصِنعت مِنهما طَعَاماً تَتَّخِّف بِه أباها إذا قدم ، فلما قدم لقمان قد مت له الطعام ، وكان بحسُّد لقيماً ؛ فَلَطَمُّهَا وَلَمْ يَكُنَ لَمَا ذُنْبٍ .

قال : وقال ابن خالـُورَيْه ِ هِي أَخْتِ لَقِمَانَ بن عاد ، وقال : إنَّ ذنبها هو أن لقبان رأى في بيتها نُخامة في السَّقْف فقتلها ، والمشهور من القولين هو الأول .

وصُمَانٌ : اسم رجل من عبد القَيْسُ ؛ قال جرير : لقيت صُحالً بني سِنانُ فيهم حَدَبًا، كأعصل ما يكون صعاد

وبروى : كأقبطتم ما يكون صُحار . وصُحار : قبيلة . وصُحان : مدينة عُمُهَانْ . قال الجوهري : صحار ، بالضم ، قبَصَبَة عَمَّانُ مَا يَلَى الجَبِلُ ، وتُؤام

قَصَبَهَا مَا يلي السَّاحل. وفي الحديث: كُفَّن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في تَوْبَيْن 'صحَادِيَيْن ؟ صعاد : قرية باليمن نُسبِ الثوبُ إليها ، وقيل :

وَتَشْرَقُ اللّهُولُ الذّي قد أَدَعْتُه ، كما شَرِقَتُ صَدْر القَناة مِن الدّم قال ابن سده : فإن شئت قلت أنث لأنه أراد القناة ، وإن شئت قلت إن صَدْر القَناة قَنَاة ؛ وعليه قوله : مَشَنَ كما الْهُنَاتُ وَمامٍ ، تَسَفَّيَة .

مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَ"ت رِماح ، تَسَفَّهُتْ . أعاليها كمر الراياح الشواسم والصَّدُّر : واحد الصُّدُّور ، وهو مذكر ، وإنما أنثه الأعشى في قوله كما شَر قَنَتْ صَدْر القَنَاة على المعني ، لأَن صَدُّر القَّنَاة من القَّنَاة ، وهو كقولهم : ذهبت بعض أصابعه لأنهم يؤنَّتُهُون الاسم المضاف إلى المؤنث، وصَدُو القَاةَ : أعلاها . وصَسَدُو الأَمْرِ : أُوَّلُه . وصَدُّر كُلُّ شيء : أُوَّلُه. وكُلُّ مَا وِاحِهِك: صَدُّر ۗ ، وصدر الإنسان منه مذكرٌ ؛ عن اللحياني ، وجمعه 'صد'ور، ولا يكسَّر على غير ذلك. وقوله عز وجل: ولكن تَعْمَى القُلُوبِ التي في الصُّدُّور ؛ والقلب لا يكون إلا في الصَّدُّر إنمأ جرى هذا على التوكيد، كما قال عز وجل : يقولون بأفواههم ؛ والقول لا يكون إلا بالفَم لكنه أكَّد بذلك ، وعلى هذا قراءة من قرأً : إن هذا أخي له تِسْعٌ وتسعون نَعْجَهُ أَنْنَى. والصُّدُّرة : الصَّدُّر ، وقيل : ما أشرف من أعلاه . والصُّدُون الطائفة من الشيء . التهذيب: والصُّدُون من الإنسان ما أشرف من أعلى صدره ؛ ومنه الصُّدُّرة التي تُلبَس ؛ قال الأَزهري : ومن هذا قول امرأة طائيَّة كانت تحت امرىء القيس ، فَقَر كَتُهُ وقالت : إني ما عَلِيمَتُكَ إلا تَقْيِلُ الصُّدُّرةُ سريع

والأصدر: الذي أشرفت صدرته.

الهدافة بطبيء الإفاقة .

والمَصْدُور : الذي يشتكي صدره ؛ وفي حديث ابن عبد العزيز : قال لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : حتى مَنى نقولُ هِذَا الشعر ? فقال :

### لا أبدًا للمَصَدُّور مِن أَنْ يَسْعُلُا

المصد و الذي يشتكي صدره الدر فهو مصدوا يويد : أن من أصب صدره لا بد له أن يسعل يعني أنه كفد أن لا بستل فيه بالشا ويطيب به نفسه ولا يكاد يمتنع منه . وفي حديد الزهري : قبل له إن عبيد الله يقول الشغر ، قال ويستنظيع المصد ورأن لا يَنفَث أي لا يَبنز قي سبة الشعر بالنَّف لأنها يخرجان من القم . ويست عطاه : قبل له رجل مصد ور ينهز في تعني يورق قيما أحد ك هو ؟ قال : لا ، يعني يورق قيما

وصُدِرَ يَصَدُورُ صَدُراً: شَكَا صَدُراً ؛ وأنشد

كَأَمَا هُو ۚ فِي أَحْشَاءُ مُصَدُّورِ

وصدر فلان فلاناً يَصدُّرُهُ صدَّرَاً؛ أَضَابِ صدَّرَهُ وَرَجِلُ أَصَّدُرُ ؛ عظم الصدَّر ، ومصدَّر ؛ قوع الصدَّر شديده ؛ وكذلك الأَسد والذئب . واحديث عبد الملك ؛ أتبي بأسير مصدَّر ؛ هو العظ الصدَّر ، وقرس مُصدَّر : بلغ العرَّق صدَّر والمُصدَّر من الحيل والغنم : الأبيض لبنة الصدر وقيل : هو من النَّعاج السوداء الصدر وسائر موقيل : هو من النَّعاج السوداء الصدر وسائر ما أبيض ؛ ونعجة مُصدَّرة ، ورجل بعيد الصدر : المعطنف ، وهو على المثل ،

يصف التصدر : نصب الصدر في الجانوس . وصدر والتصدر : نصب الصدر في الجانوس . وصدر وتنابه : جعل له صدراً ؛ وصدر في المجلس فتصدر وتصدر الفرس وصدر أن الخيل السابق ، والقال ان الأعرابي : المنصدر من الحيل السابق ، والدكر الفرس إذا جاء قاسبق وبرز بصدر وجاء مصدراً ؛ وقال طفيل الغنوي يصد فرساً :

كأنه بَعْدَمَا صَدَّرُنَ مِنْ عَرَقِ سيد"، تَسَطَّرُ جُنْحَ الليل، مَبْلُولُ

كَأَنَّهُ ؛ الهَاءُ لفَرَسَهُ . بعدما صَدَّرُنَ : يعني خَيْلًا سَبَقَنَ بصُدُودِ هِن . والعَرَق : الصف من الحيل؛

## مُصِدُرُ لَا وَسَطَ وَلا بَالِي ا

وقال أبو سعند في قوله : بعدما صَدَّرُن من عرق أي هَرَ قُدْنَ صَدُراً مِن العَرَقُ وَلَمْ يَسْتَغُرُ غُنَّهُ كلُّه ؛ وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : رواه بعدما ُصدَّر ْنَ ، على ما لم يسمَّ فاعله ، أي أصاب العَرَقُ ْ ُصدُورَهُنَّ بعدُما عُرِقَ ؟ قال : وَالْأُولُ أَجُودٍ ؟ وقول الفرزدق مخاطب جريراً:

وحسيت خيل بني كليب مصدراً ، فَغَرَ قَنْتَ حَينَ وَقَعَنْتَ فِي القَمْقَامِ

يقول: اغْتُرَرَرُ تَ بَخِيْلُ قُومُكُ وَظُنْتُ أَنْهُم كِخُلِنْصُونُكُ من بجري فلم يفِعلوا .

ومن كلام كُنْتَابَ الدُّواويْنَ أَنْ يَقَالُ : 'صُودِرْ فلانُ العامل على مال يؤدِّيه أي فُورِقَ على مال

والصَّدَارُ : ثُنَوْبُ رأْسه كَالمِقْنَعَةِ وأَسْفَلُهِ بُغَشِّي الصَّدُورَ والمَّنْكِبَيْنِ تلبَّسُهُ المرأة؛ قال الأَوْهِرِي: وكانت المرأة النَّكُمُ لمن إذا فقدت حسمها فأحَــد"ت عليه لبست صداراً من صُوف ؛ وقال الراعي يصف

> كأن العرامس الوجناء فيها عَجُولٌ ، خَرَّقَتْ عَنْهَا الصَّدَارُ ا

ان الأعرابي : المجلولُ الصُّدُورَة ، وهي الصَّدار والأصدَّة . والعرَّب تِقول للقسيص الصغير والدَّرْع

إقوله ه مصدر النع » كذا بالاصل .

القصيرة : الصُّدُّرَ وَأَنَّ وَقَالَ الأَصِمِي : يَقَالَ لِمَا يَسَلِي الصَّدُّو من الدِّرع صدار ما الجوهري: الصَّدار ، بكسر الصاد ، قسص صغير يكلي الجسد . وفي المثل : كلُّ ذات صدار خالة أي من حَتَّي الرجل أن يَغارَ عِلَى كُلُ الْهُرَأَةُ كُمَا يَعْالُ عِلَى خُورَمِهِ . وفي حديث الْحَيْنُسَاء : دخلت على عائشة وعليها خِمسَالُ مُمَرُقً

وصدار شعر ؛ الصدار : القبيص القصير كما وصفاه وصَدُو ُ القَدَمِ : مُقَدَّمُهُا مَا بِنِ أَصَابِعِهَا إِلَى الْحَمَارَةُ. وصَدَّرُ النِعلِ : مَا قَنْدَّامُ الْحُثُرُّتُ مِنْهِـا . وصَدَّرُ السُّهُم : ما جاوِز وسَطَهُ إلى مُسْتَدَّقَّهُ ، وهو الذي يَلِي النَّصْلَ إِذَا رُمِيَ بِهِ ﴾ وسُميَ بذلك لأَنه المتقدِّم إذا رُمِي ، وقيل : صَدُّر ُ السهم ما فوق نصفه إلى المَرَاش . وسهم مُصَدَّر : غليظ الصَّدَّر ، وصَّدَّرُ الرمح : مثله . ويوم كَصَّدُو الرمع : ضيَّق شديد . قال ثعلب : هِذَا بُوم تُخْصَ بِ الحرُّبُ ؛ قال وأنشدني ابن الأعرابي :

ويوم كصدر الرامع قصرت طوله بِلَيْلِي فَلَلَمُّانِي ، وما كُنْتُ الهيا

وصُدُورُ الوادي : أُعاليه ومُقادمُه ، وكذلك صَدَائُو ؙ ﴿ وَعَنَ ابْنَ الْأَعْرِ الِّي ، وأنشد .

أأن غُرَّدَتْ في بَطْنِ واد حَمَامَةٌ \* بَكَيْتَ ، ولم يَعْذُرِ لُكُ فِي الجهل ِ عاذِر ؟ تَعَالَيْنَ فِي عُبْرِيَّةٍ تَلِيَّعَ الضُّحَى على فننن ، قد نَعَمَنَهُ الصَّدائر

والحدها صادرة وصديرة إلى والصَّدُّرُ في العَرُوضِ: حَدْف ألف فاعلُن لِمُعاقبَتِها نون فاعلائن ؟

 ١ قوله « واحدها صادرة وضايرة » هكذا في الاصل وعبارة القاءوس جمع صدارة وصديرة .

قال ابن سيده : هذا قول الخليل ، وإنما حكمه أن يقول الصدر الألف المحذوفة لمُعاقبَتُها نون فاعلاتُن . والتَّصْدِيرُ : حزام الرَّحْل والهَوْدَج . قال سيبويَهُ : فأما قولهم التَّزُّديرُ فعلى المُضارعة وليست بِلْعَةَ؛ وقد صَّدَّرٌ عن البعير. والتَّصَّديرُ : الحزام، وهو في صَدُّر البعير ، والحَقَبُ عند الثَّيلِ.الليث : التَّصْدِيرُ حبل يُصَدَّرُ به البعير إذا جر عبله إلى خَلْفُ ، وْالْحَبِلُ آسِمُ النَّصْدِيرُ ، والفعل التَّصْدِيرُ. قال الأصمعي : وفي الرحل حزامَة " يقال له التَّصْدُ و '، قال : والوَضينُ والبِطان لِلْقَتَبِ ، وأكثر ما يقال الحزام للسَّرج . وقال الليث : يقال صَدِّر عن بَعَيْرُكُ ، وذلك إذا خَمُصَ بِطنُهُ واضطرب تَصْديرُهُ فَيُشَهُ عَبِلُ مِن التَّصَّدِيرِ إلى مَا وَرَاءُ الكُو كُرَّةُ ، فيثبت التَّصْدير في موضعه ، وذلك الحبـل يقال له السَّنافُ . قال الأزهري : الذي قاله الليث أنَّ التَّصْدِيرِ حَبِل يُصَدَّرُ بِهِ البعيرِ إذا جِرِ عَبِيلُهِ خَطَأٌ ، والذي أداده يسمَّى السَّناف ، والتَّصَّدُورُ : الحزام نفسه و والصَّدادُ : سِنْهَ مِعلى صدر البعيرَ ..

والمُصَدَّرُ : أول القدام الغُفْل التي ليست لها فُر ُوصُ ولا أَنْصِاء ، إمَّا تنقل جا القدام كراهِية التَّهَبَة ؛ هذا قول الحياني .

والصّدَرَ ، بالتعريك : الاسم ، من قولك صَدَرَت عَن الما وعن البيلاد . وفي المثل : تَرَّكْنه على مشل لله الصّدَرَ ؛ يعني حين صَدَرَ الناس من تحجّهم . وأصدر نه فصدر أي رَجَعْنه فرجَع ، والموضع مصدر ومنه مصادر الأفعال . وحادر وعلى كذا . والصّدر : نقيبض الورد . صدر عنه يصدر والصّدر أ ومصدراً ومن دراً ؛ الأخيرة مضارعة ؛ قال : ودع ذا الموى قبل القبلى ؛ تَرْ لكُ ذي المَوى ،

مَنْ إِنْ القُوكَى ، خَيْرٌ مِن الصُّرُّم مَنْ دُرًا

وقد أَصْدَرَ غيرَه وصَدَرَهُ ، والأوسُّل أعلى . وفي التنزيل العزيز : حتى يَصْدُرُ الرَّعَـاءُ ؟ قــال ابن سيده : فإمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى نَيَّةِ النَّعَدِّي كَأَنَّهُ قال حتى يَصْدُرُ الرَّعَاءُ إِبِلَّهُم ثُم حَـٰذُفُ المُفعُولُ ، وإمَّا أَنْ يَكُونَ يُصِدُّرُ هَمْنَا غَـيْرُ مَنْعُدٌ لَفَظَّا وَلَا معنى لأنهم قالوا صَدَرَتُ عن الماء فلم يُعَدُّوه . وفي الحديث : يَمْلِيكُونَ مَمْلُكِكَأَ وَاحْدُو وَيُصَدُّرُونَ مُصادِر سُتُنَّى ؛ الصَّدَرُ ، بالتحريك : رُجوع المسافر من مُقصِده والشَّارِبِـةِ مِن الوِّرِّهِ . يقال ؛ صَدَّرً يَصْدُلُ صُدُوراً وصَدْراً } يعني أنه يُبْخُسَفُ بهم جبيعهم فيَهْلكون بأَسْرِ هِ خيارِهِ وشرارهِ ، ثم يَصْدُرُونَ بِعِدُ الْمُلَبِّكَةِ مُصَادِرً مَتَفِرٌ قِقَةً عَلَى فَـٰدُور أعالهم ونيَّاتهم ، ففريقٌ في الجنة وفريق في السعير. وفي الحديث : اللَّمْهُ أَجِورٍ إِمَّامَةُ ثَلَاثٍ بِعَدِ الصَّدَّوِ ؛ كانت له ككوة تستى الصادر ؛ ستيت به لأنه يُصْدَرُ عنها بالرِّي ﴾ ومنه : فأصْدَرُ نا رِكَابِنَا أي و 'صرف الوواءُ فلم نحتج إلى المُقام بهـا للماء . وما له صادر ولا وارد أي ما له شيء . وقال اللحياني : ما لـهُ شيء ولا قوم . وطريق صادر" : معناه أنــه يُصُدُرُ بِأَهْلِهِ عِنْ المَاءِ . وواردُ : يُودُهُ بِهُم ؛ قال

#### ثم أَصْدَرُ نَاهُمِا فِي وَارِدِ صَادِرٍ وَهُمْ مَصُواهُ قِدَمَثُلُ

ليد يذكر نافتين :

أواد في طريق بُورد فيه ويُصْدَرَ عن الماء فيه . والوَهُمْ : الضَّخْمُ ، وقيل : الصَّدَرُ عن كل شيء الرِّجُوع . الليث : الصَّدَرُ الانصراف عن الورد وعن كل أمر . يقال : صَدَرُوا وأصَّدَرُ ناهم . ويقال للذي يَبِثَدَي وَ أَمْراً ثم لا يُتِبَّه : فنُلان بُورد ولا يُصْدِر ، فإذا أَتَبَهُ قيل : أَوْرَدَ وأَصْدَرَ . قال

أبو عبيد: صدر أت عن البيلاد وعن الماء صدراً ، هو الاسم ، فإذا أردت المصدر جزمت الدال ؛ وأنشد لابن مقبل :

وليلة قد جعلتُ الصبحَ مَوْعِدَها صَدَّرَ المطيَّةَ ؛ حتى تعرف السَّدَفا

قال ابن سيده: وهذا منه عي واختلاط ، وقد وضع منه بهذه المقالة في خطبة كتابيه المحكم فقال: وهل أوحش من هذه العبارة أو أفحش من هذه الإشارة ? الجوهري: الصّد ر ، بالتسكين ، المصدر ، وقوله صد ر المطية مصدر من قولك صدر يَصْد رُ يَصْد رُ مُ الله الله عبر و المشياني السّد ف ، قال : وهو الصحيح ، وغيره يرويه السّد ف جمع سد فة ، قال : وهو الصحيح ، وغيره يرويه السّد ف جمع سد فة ، قال : والمشهود في شعر ابن مقبل ما رواه أبو عبرو ، والله أعلم . والصّد ر : اليوم الرابع من أيام النحر لأن الناس يَصْد رُون فيه عن مكة إلى أما كنهم ، وتركته على مثل ليلة الصّد ر أي لا شيء له . والصّد ر : اسم جمع صادر ؛ قال أو ذؤب :

بأطنب منها ، إذا ما النَّجو مُ أَعْمَقُنَ مثل كوادي الصَّدَرُ

والأصدران : عرقان يضربان تحت الصدّ عَيْن ، لا يفرد لهما واحد . وجاء يضرب أصدريه إذا جاء فارغاً ، يعني عطفيه ، وير وي أسدريه ، بالسين، وروى أبو حاتم : جاء فلان يضرب أصدريه وأدردريه وازدريه أي جاء فارغاً ، قال : ولم يدر ما أصله ، قال أبو حاتم : قال بعضهم أصدراه وأزدراه وأزدراه وأردراه أصد عاه ولم يعرف شيئاً منهن . وفي حديث الحسن : يضرب أصدريه أي منكسيه ، ويووى بالزاي والسين . وقوله تعالى حق يصدر الرعاء ؛ أي

يرجعوا من سَقْسِهم ، ومن قرأ بُصْدر أراد يردون مواشيهُمْ ، وقوله عز وجل : يومند يَصْدُرُ الناس أَشَاتاً ؟ أي يرجعون . يقال : صَدرَ القوم عن المكان أي رَجَعُوا عنه ، وصَدرُوا إلى المكان صاروا إليه ؟

والصَّادِرُ : المنصرِف : التهذيب : قال الليث : المنصَّدَرُ أصل الكلمة التي

قال ؛ قال ذلك ابن عرفية . والوارد : الجائيي ،

التهديب: قال الليت: المنصدر اص الحلمه التي تَصْدُرُ عَنها صَوَادِرُ الأَفعال ، وتفسيره أَن المصادر كانت أَول الكلام، كقولك الذّهاب والسَّمْع والحِفْظ،

وإنما صَدَرَت الأَفعالُ عنها ؛ فيقال ؛ ذَهَب ذَهَابًا وسينع سَمْعاً وسَبَاعاً وحَفظ حَفْظاً ؛ قبال ابن كيسان : اعلم أَنْ المصدر المنصوب بالفعل الذي اشتُنقً منه مفعولُ وهو توكند للفعل ، وذلك نحبو قبت

قياماً وضربته ضَرْباً إنما كررته ، وفي قمت دليل لتوكيد خبرك على أحد وجهن : أحدهما أنك خفت أن يكون من تخاطبه لم يفهم عنك أوال كلامك ، غير أنه علم أنك قلت فعلت فعلا ، فقلت فعلت فعلا التودد اللفظ الذي بدأت به مكراراً عليه ليكون أثبت عنده من سماعه مواة واحدة ، والوجه الآخر

أَنْ تَكُونَ أُردت أَنْ تَؤَكِدَ تَحْسَرَكَ عَنْدَ مَنْ نَخَاطُهُ بِأَنْكُ لَمْ تَقَلَّ قَمْتُ وَأَنْتَ تَرِيدُ غَيْرٍ ذَلْكُ ، فَرَدُدته لتوكيد أَنْكُ قلته على حقيقته ، قيال : فإذا وصفته بصفة لو عرَّفتْه دَنَا مِنَ المُفعول بِه لأَنْه فعلته نوعاً مِن أَنُواع مُخَلَفَة خصصتُه بالتعريف ، كقواك قلت قولاً

حسناً وقمت القيام الذي وعَدَّتك . وصادرُ : موضع ؛ وكذلك أبرُ قَـَةُ صادر ؛ قــال النامئة

> القد قلتُ للنَّعمان ؛ حِينَ لَقَيتُهُ يُويدُ بَنِي مُعنِّ بِبُوْقَةٍ صادِر

، قوله « انما كررته إلى قوله وصادر موضع » هكذا في الاصل .

وصادِرَة : امم سِدُرَة معروفة . ومُصْدِرِهُ : من

أَسَمَاء حَمَادَى الْأُولَى ؛ قَالَ ابْ سيده : أَوَاهَا عَادِيَّةً . صروع: الصَّرْءُ، بالكسر، والصَّرَّةُ: شدَّة البَرَّد، وقبل : هـ و البّر د عامّة ؛ حكيت الأخيرة عـن تُعلَب . وقال الليث : الصَّرُّ البود الذي يضرب السَّيات ويحسُّنه . وفي الحديث : أنه نهى عما قتله الصَّرُّ من الجراد أي البَرُّد . وريح صرُّ وصَرْصَرُ : شديدة البَرَّد ، وقيل: شديدة الصَّوْت . الزجاج في قوله تعالى : يويح صَرْصَر ؛ قال : الصَّرُ والصَّرَّة شدة البود ، قال : وصَرْصَرْ متكرو فيها الراء ، كما بقال : كَلَّقُلُتُ الشيء وأَقَلْكُلْتُهُ إِذَا رَفِعَتُهُ مِنْ مَكَالِمُهُ ، وليس فيه دليل تكرير ، وكذلك صرصر وصر وصَلَصُلَ وصَلُ ، إذا سبعت صوَّت الصُّر و غير مُكَرَّدُ قَلْت : صَرَّ وصَلَّ ، فَإِذَا أَوْدَتْ أَنَ الصوت تَكُوُّرُ قلت: قد صَلْصَلُ وَصَرْضَرَ . قال الأزهري : وقوله : بريح صَرْصر ؛ أي شديد السَرْد جداً. وقال ان السكيت: ويع صَرْصَر فيه قولان : يقال أصلها صرَّر من الصِّر " ، وهو البَّر د ، فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعــل ، كما قالوا تَجَفَّجُفَ الثُوبُ وكَيْكَنُوا ، وأَصله تحفق وكَبَّبُوا ؛ ويقال هو من صرير الباب ومن الصَّرَّةِي وهي الضُّجَّة ، قال عز وجل : فَأَقْسُلَتَ امرأَتُهُ فَيْ صَرَّةٍ ؛ قال المفسرون : في ضَجَّة وصَيْحَة ؛ وقال

# حَوَّ احْرِثُهَا فِي صَرَّةً لَمْ تَوَيَّلُ

امرؤ القبس :

فقيل: في صَرَّة في جماعة لم تنفرَّق ، يعني في تفسير البيت . وقال ابن الأنباري في قوله تعالى : كَمْثُلُ رِيحٍ فيها صَرِّ ، قال : فيها ثلاثة أقوال : أحدها فيها صِرِّ أي مَرْد ، والثاني فيها تَصُوْيت وحرَّكة ،

وروي عن ابن عباس قول آخر فيها صِرْ ، قــال : فـها نار .

وصُرَّ النباتُ : أَصَابِهِ الصَّرِّ . وصَرَّ يَصِرُ صَرَّ ا وصَرِيراً وصَرْضَرَ : صوَّت وصاح اشدُّ الصاح . وقوله تعبالى : فأَقبلتِ امرأَتُه في صَرَّة فصكتُ وجهها ؛ قال الزجاج : الصَّرَّة أَشدُ الصاح تكون في الطائر والإنسان وغيرهما ؛ قال جرير يَرْثِي ابنه

وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

في صو"ت الجُنبُدُابِ المَدُّ ، وفي صَوَّت الأَخْطَب

التُّرْجِيعُ فَحَكُوهُ عَلَى ذلك ، وكذلك الصَّقْر

والبازي ؛ وأنشد الأصمعي بَيْتَ جربُو تَوْثَنَي ابنه

كسوادة

باز يُصَرُّ صَوِرُ فَوْقُ الْمَرْقَبِ العالي

ابن السكنت : صَرَّ المَحْمِلُ يَصِرُ صَرِياً ، والصَّقَرُ يُصِرُ صَرِياً ، والصَّقرُ يُصِرُ مَنْ أَوْنِي صَرِياً ، وصَرَّ القائمُ والباب يَصِرُ صَرِياً أي صوَّت ، وفي الحديث : أنه كان يخطئب إلى جذع ثم انتَّخَذ المنشر فاصطرَّت السَّارية ؛ أي صوَّت وحنَّت ، وهو افتَّعَلَّتُ من السَّارية ؛ أي صوَّت وحنَّت ، وهو افتَّعَلَّتُ من السَّر يو ، فقلبت النَّاء طاءً لأجل الصاد .

ودر هُم مُ صَرَّيُ وصَرَّيُ : له صورت وصَرِيرُ إِذَا نَقْرَ ، وكذلك الدِّينار ، وخص بقضهم به الجَعْد ولم يستعبله فيما سواه . ابن الأعرابي : ما لقلان صرَّ أي ما عنده در هم ولا دينار ، يقال ذلك في النَّفي خاصة . وقال خالد بن جنبة : يقال الدِّر هم صرَّيُ ، وما ترك صرَّبًا إلا قبضه ، ولم يثنه ولم يجمعه والصَّرَة : الصَّباح والصَّرَة : الصَّباح من الحراب والحرَّب وغيرهما ؛ وقد فسر قول المرى القيس :

﴿ فَأَلَاصَفَنَا ۚ بِالْهَادَ بِاللَّهِ ﴾ ودُونِيَهُ ۗ جَوَاحِراْها ﴾ في صَرَّةٍ لَم تَوَيِّل ِ

فُسْرَ بالجماعة وبالشدّة من الكرّب ، وقبل في تفسيره : مجتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة قبله . وصَرّة العَطْفة . العَطْفة . والصّرّة : العَطْفة . والصّارّة : العَطْشة . والصّارّة : العَطْشة . فواصّارَة : العَطْشة . فواصّارة : العَطْشة . فواصاً والم

فانصاعَت الحُقْبُ لَم تَقْصَعُ صَرَائِرَهَا ، وقد نَشَحْنَ ، فلا دي ولا هيمُ ان الأعرابي : صَرَّ يَصِرُ إِذَا عَطِشَ ، وصَرَّ يَصُرُّ

إذا جَمَعَ . ويقال : قَنْصَعَ الحِمار صارَّته إذا شرب

الماء فذهب عَطَّشه ، وجمعه صرائر ، وأنشد بيت ذي الرمة أيضاً : « لم تَقْصَعْ صرائر ها » قال : وعيب ذلك على أي عمرو، وقيل : إنما الصَّرائر ، جمع مَر مَر مَر مُر أَم الله الصَّرائر ، جمع مَر مَر مَر مُر أَم الله الله أَنْ وَمَنْ مَا الصَّرائر ،

صريرة ، قال : وأما الصَّادَّة فَجِمْهَا صَوَالًا . وأما الصَّادَّة فَجِمْهَا صَوَالًا . وأما الصَّادَة فَجَمْهَا صَوَالًا . الخَطَ الذي تَنْسُدُ بِهِ النَّوادِي على أَطْراف النَّاقة وتُدَبَّرُ الأطنباء بالنَّقر الرَّطنب لَنْلاً يُورِّدُ الصَّرارُ فيها . الجوهري : وصرر رّث الناقة من دي على أشده في قال المَّالِدُ فيها . الجوهري : وصرر رّث الناقة من دي على أشده في والحليف الحليف

يُوَثِّرُ الصَّرَارُ فِيهَا . الجُوهِرِي : وصروت الناهة سُددت عليها الصَّرَارَ ، وهو خيط يُشِيدُ فوق الحَلَيْف لِنَّالًا بِرَضْهَهَا ولدها لَ وَفِي الحَديث : لا يَحِلُّ لَرَجَل يُوْمِن بالله واليوم الآخر أن يَحِلُّ صرارَ ناقة بغير إذ ن صاحبها فإنه خاتم أهلها . قال ابن الأَثير : من عادة العرب أَنْ تَصُرُ شَرُوعَ الحَلُوبات إذا من عادة العرب أَنْ تَصُرُ شَرُوعَ الحَلُوبات إذا

أَنسلُوهَا إِلَى المَرَّعَى سَارِحَةً ، ويستُّونَ ذَلَكُ الرِّباطَ، صراراً ، فإذا راحَتْ عَشَيًّا تُحلَّت تلك الأَصِرَّة وَحُلِيَتْ ، فَهِي مَضَرُّورةً ومُصَرَّرة ؛ ومنه حديث مالك بن نُويَثِرَّةً حين جَمَع بَنُو يَرْ بُوع صَدَّقاتِهم

لِيُو جُهُوا بِهَا إِلَى أَبِي بِكُو ، رضي الله عنه ، فمنعَهم من

وقُلْتُ : تُجَدُّوها هذه صَدَّقَاتُكُمْ ﴿ مُصَرَّوَةً الْمُحْدِدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُحَدِّدِ

مَأَجْعَلُ نَفْسِي أُدُونَ مَا تَجُدُّرُأُونَهُ ، وَأَزْهَنَكُمُ يَوْمَا عَا قُلْتُنَهُ ۚ يَدِي

قال : وعلى هذا المعنى تأو لنوا قول الشاهعي فيها دَهب إليه من أَمْنِ المُصَرِّاة ، وصَرَّ الناقة يَصْرُها صَرَّا وصَرَّ بِهَا : شَدَّ صَرْعَها ، والصَّرادُ : ما يُشَدُّ

به ؛ والجمع أَصِرُهُ ؛ قال :

الله الله وجمعها صرائر » عبارة الصحاح ؛ قال أبو عمرو وجمعها
 صرائر النه وبه يتضح قوله بعد: وعبد ذلك على أبي عمرو

إذا اللّقاح عُدَّت مُلْقَى أَصِر ثَهَا ،
ولا كريم من الولندان مَصْبُوحُ
وردَ جازرُهُمْ حَرْفاً مُصَرَّمَةً ،
في الرأس منها وفي الأصلاد تمليحُ

ولا كريم من الولندان مصبوح والصّرّة : المُتحَفَّلة على تحويل التضعيف . وناقة مصرّة ": لا تَدرِر ؛ قال أسامة الهذلي :

ورَدَّ جازَرُهُمْ حَرُّفاً مُصَرَّمة ،

أقرات على تحول عَسنُوس مُصرَّة ، ورَاهُنَ أَخْلَافَ السَّديسِ أَبْرُولُهُا ا والصُّرَّة : شَرَجُ الدَّراهِ والدنانيو ، وقد صَرُّهــا صَرًّا . غيره : الصُّرَّة صُرَّة الدراهم وغيرها معروفة . وصَرَوْت الصَّرَّة : شددتها . وفي الحديث : أنه قال لجبريل؛ عليه السلام: تأتيني وأنت صار بين عَيْنَيْك؛ أي 'مقبّض جامع" بينهما كما يفعل الحرّز ن . وأصل الصُّر : الجمع والشد . وفي حديث عبران بن حصين : تَكَادُ تَنْصُرُ مِنَ المِلْءُ ﴾ كأن من صرَوْته إذا َشْدَدُته ؛ قال/ابن الأَثير : كَنْمَا جَاءِ فِي بِعض الطرق ، والمعروف تنضرج أي تنشق أ. وَفِي الحديث ؛ أنه قال لِخُصْمَيْنِ تقدُّما إليه : أَخْرُ جا ما تُصَرُّوانه من الكلام؛ أي ما تُجَمُّعانه في صُدُّوركا . وكلُّ شيء جمعته ، فقد صَرَرُ ته ؛ ومنه قبل للأسير : مَصْرُ ور لأن يَدَيْهُ 'جمعُتا إلى عنْقه ؛ ولمَّا بعث عبد الله بن عامر إلى ان عمر بأسير قد مُجمعت بداه إلى عنْقه لِيَقْتُلُمَهُ قَالَ : أَمَّا وَهُو مُصْرُورٌ فَلا . وَصَرَّ الفرسُ والحمار يأذُ نِه يَصْرُ صَرًّا وصَرَّها وأَصَرُّ

بها : سَوَّاها ونَصَبُّها لِلاستماع . ابن السكيت : يقال

صَرَّ الفرس أَذَنِه صَبَّها إلى رأَسه ، فإذا لم يُوقعوا قالوا : أَصَرَّ الفرسُ ، بالأَلف ، وذلك إذا جمع أَدَنِه وعزم على الشَّدَّ ؛ وفي حـديث سَطِيح : أَزْرَقُ مُهْمَى النَّابِ صَرَّارُ الأَذْنَ

صَرَّ أَذْنَهُ وَصَرَّوهَا أَي بَصَبِها وسوَّاها ؛ وجاءت الحَيلُ مُصِرَّة آذانَهَا أَي عَدَّدة آذانَها رافعة لما ، وإِنَّا تَصُرُّ آذانِها إِذَا جَدَّتِ فِي السيرِ . ابن شيل :

أَصَرُ الزرع إصراراً إذا خَرَج أطراف السّفاء قبل أَصَرُ الزرع إصراراً إذا خَرَج أطراف السّفاء قبل أن مخلص سنبله ، فإذا خلّص سنبله قبل : قد أسّبل ؛ وقال في موضع آخر : يكون الزرع صرراً حين يَلنتوي الورق وبيّنبس طرف السّنبل ، وإن

لم يخرُج فيه القَمْح . والصَّرَر : السَّنْبُل بعدما يُقَصَّب وقبل أَن يظهر ؛ وقال أَبو حنيفة : هو السَّنْبُل ما لم يخرج فيه القمح ، واحدت صررة ، وقد أَصَر " . وأَصَر " يعْدُ و إذا أسرع بعض الإسراع ، ورواه أبو عبيد أَضَر " ، بالضاد ، وزعم الطوسي أنه تصحيف . وأصر " على الأمر : عَزَم . وهو مني وأصر " على الأمر : عَزَم .

وصُرَّى أَي عَزَيْمَة وَجِدَّ . وقال أَبِو زَيد : إِنهَا مِنتِّي لأُصِرَّي أَي خَنَيْمَة وَجِدًّ . وأنشد أَبو مالك :

قد عَلِمَت دات الثّنايا الغُر ، أن النّدي مِن شِيبَي أَصِر ي

أي حقيقة . وقال أبو السّبّال الأسّدي حين ضلّت ناقته : اللهم إن لم تردّها علّي فلم أصّل لك صلاة ، فوجدها عن قريب فقال : عليم الله أنها منتي صرمى أي عزرم عليه . وقال ابن السكيت : إنها عزرية مختومة ، قال : وهي مشتقة من أصر رّت على الشيء إذا أقمت ودُمن عليه ؛ ومنه قوله تعالى : ولم يُصرو وا على ما فعَلُوا وهم يَعْلَمُون . وقال

أبو الميثم : أصر ي أي اعْز مي ، كأنه مخاطب نفسه ، من قولك : أَصَرُ على فعله يُصرُ إصراراً إذا عَزَام على أن يمضى فيه ولا بوجسع . وفي الصحاح : قال أبو سَمَّالَ الأَسَدَى وقد ضَلَّت ناقتُه : أَيْمُنْكُ لَتُن لَم تَر دُهُما عَلَي لا عَبَد تُكُ ! فأصاب ناقتَ وقد تعلُّق زِمامُهَا بِعَوْسَجَةٍ فَأَخَذُها وَقَالَ : عَلمَ رَبِّي أَنَّهَا مِنِّي صرَّى. وقد يقال: كانتَ هَذَه الفَعْلَمَةُ منَّى أُصرِّي أَي عَزيمة ، ثم حِعلت النَّاء أَلْفاً ، كما قالوا: بأبي أنت ، ويأبا أنت ؛ وكذلك صراى وصرًى على أن 'يخذف الألف' من إصرًى لا على أَنْهَا لَعْهُ صَرَرْتُ عَلَى الشيءَ وأَصْرَرُوْتُ . وقَال الفراء: الأصل في قولهم كانت ميِّني صِرِّي وأصرِّي أي أمرُ ، فلما أرادوا أن يُعَيِّرُ وه عَنْ مَذَهِبِ الفعل حَوَّ لُـوا ياءه أَلْفاً فقالوا : صرَّى وأَصرَّى ، كما قالوا : نُهُمَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَقَالَ : أُخْرَجَنَا مَنْ نِيَّةً الفعل إلى الأسهاء . قيال : وسبعت العرب تقول أَعْيَيْتَنَى مِن سُبِّ إِلَى دُبِّ ، ويُخفض فيقال: من مُشْبِ إِلَى رُدِبِ ۗ ؛ ومعناه فَعَل ذلك مُذَّ كَانَ صَغْيراً إلى أن كرب كبيراً وأصر على الذنب لم يقليع عنه . و في الحديث : ما أَصَرَ" من استغفر . أَصرَ" على الشيء يُصرُ إصراراً إذا لزمه وداوَمه وثبت عليه، وأكثر ما يستعمل في الشرُّ والدُّنوبُ ، يعني مَنْ أَتْبُعُ الذُّنبِ الاستغفار فليس بمُصِرِّ عليه وإن تكرُّر منه .. وفي الحديث : ويل لِلْمُصُورٌ فِي الذين يُصِرُونُ عَلَى مَا فعلوه وهم يعلمون . وصفرة صرَّاء : مكسَّاء ، ورجـل" صَرُور" وصَرُورَة : لم يَحُبُح قطهُ ، وهو المعروف في الكلام، وأصله من الصَّرُّ الحبس والمنع؛ وقد قالوا في هـــذا المعنى : صَرَوْرِيٌّ وصَارَوْرِيٌّ،

فإذا قلت ذلك ثَمَنَّابِت وجمعت وأَنتُثُت ؛ وقال ابن

الأعرابي : كل ذلك من أوله إلى آخره مثنتًى مجموع،

كانتُ فيه ماء النسب أو لم تكن ، وقبل : وجل تَمَارُورَة وَصَادُورُ لَمْ يَحْبُحُ ، وقيل : لم يستزوَّج ، الواحد والجمع في ذلك سواء، وكذلك المؤنث. وَالصَّرُ وَرِهُ فِي شَعْرِ النَّابِيغَةِ : الَّذِي لِم يَــأَتُ النَّسَاءُ كأنه أَصَرُ على تُركهنَّ. وفي الحديث: لا صَرُورَة في الإسلام . وقال اللحياني : رجل صَرُورَة لا يقال إلا بالهاء ؛ قال ابن جني : رجل صَرْورَة وامرأة صرورة، لِيست الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بِلغ الغاية والنهاية ، فَجعل تأنيث الصفة أمارَةً لما أُديد من تأنيث الغاية والمبالغة. وقال الفراء عن بعيض العرب : قال وأيت أقواماً صَرَاواً ؛ بالفتح ، واحدهم صَرَاوَة ، وقال بعضهم ؛ قوم صواريو جسع كَارُورَةً ؟ قَالَ : وَمِنْ قَالَ صَرَّوْدِيٌ وَصَادُودِيُّ ثنًى وجمع وأنتَّث ؛ وفسَّر أبو عبيد قوله ، صَلَّى الله عليه وسلم : لا صَرُّورَة في الإسلام ؛ بأنه التَّبَكُّل وتَرْكُ النَّكَاحِ، فجعله اسماً للحَـدَثِ ؛ يقول ﴿ ليس للنغي لأَحَدَ أَنْ يقولَ لا أَتَرُوجٍ ، يقول : هــذا ليس من أخلاق المسلمين وهذا فعل الرُّهْبان ؟ وهــو معروف في كلام العرب ؛ ومنه قول النابغة :

عَبَدَ الإله ، صَرُورَة مَنْعَبُدِ يعني الراهب الذي قد ترك النساء ، وقال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث : وقيل أراد من قتسَل في الحرم تُقيل ، ولا يقبَل منه أن يقول : إني صرُورَة ما حَجَجْت ولا عرفت جُرْمة الحَرَم . قال : وكان

الرجل في الجاهلية إذا أحدث حَدَثاً ولَجَأً إلى الكعبة

لم يُهَجُ ، فكان إذا لقية. وليُّ الدُّم في الحَرَم قيل

وسافر "مَصْرُ أُورْ ومُصْطَرَةً : صَيِّلَق مُنْتَقَبُّص

له : هو صَرُورة ولا تَهْسِعُه .

لتو أنتها عَرَضَت لأشبط وأهب ،

واحتج بقول الفرزدق :

أَشَارِ بِ خَمْرَةٍ ، وَخَدَيْنُ زَيْرٍ ، وَصُرْآاةٍ ، لَفَسُورَتِ بُخَارٍ ؟

وتتركى الصراري يَسْجُدُونَ لَمَا ، ويُضُبُّها بِيَدَيْهِ لَلْتَعْرَ وقد استعمله الفرزدق للواحد فقال :

تَرَى الصَّرادِيُّ وَالْأَمُواْجُ تَضُرِبُهُ ، لَـوْ يَسْتَظْيِيعُ لِللَّا بَرَّيَّةٍ عَبَرَا وكذلك قول خلف بن جميل الطهوي :

تَرَكَى الصَّرَّانِيُّ فِي غَبْرًا وَ مُطْلَمَةٍ تَعْلُنُوهُ طَوْرًا ، ويَعْلُنُو فَوْقَهَا تَبِيرًا

قال: ولهذا السبب جعل الجوهري الصّرادي واحد لما رآه في أشعار العرب يخبر عنه كما يخبر عن الواحد الذي هو الصّادي ، فظن أن الباء فيه للنسبة كأن منسوب إلى صرار مثل حوادي منسوب إلى حوار وحوادي الرجل: خاصّته ، وهو واحد لا حسّع م ويدلك على أن الجوهري لتحط هذا المعني كونه جعله في فصل صرر ، فلو لم تكن الباء للنسب عنده ا يدخله في هذا الفصل، قال: وصواب إنشاد ببت العجاج

جَذَّبُ، برفع الباء لأنه فاعل لفعل في بيت قبله، وهو كَالْمِياً يُثَانِيهِ ، عَنِ الْحُهُورِ ، جَذَّبُ الصَّرادِيِّينَ بَالكُورُورِ

اللَّذِيُّ: البُطُّءُ، أي بَعْدَ بُطْءً أي يَثْنَيٰ هذا القُرْقُورَ عَنَ الْحُنُورَ جَذْبُ المَلَّاحِينَ بالكُرُّورِ ، والكُرُورِ جمع كُرِّ ، وهو حبْلُ السَّفينة الذي يكون في والأَرَحُ : العَريضُ ، وكلاهما عيب ؛ وأنشد : لا رَحَحُ فيه ولا اصطرارُ

وقال أبو عبيد : اصطرَّ الحافر ُ اصطراراً إذا كان فاحِشَ الضَّيْقِ ؛ وأنشد لأبي النجم العجلي : بكل وأب للحصى دَضَّاحِ ، لَكِشَ مِمْصُطَرَ ولا فِرْشَاحِ

أي بكل حافر وأب مُقعَّب يَحْفُرُ الحَصَى لَتُوَّدُ الحَصَى لِعَوْدُ الحَصَى لِعَوْدُ الحَصَى لِعَوْدُ الحَصَى لِعَوْدُ المُصَلِّدُ ، ولا يَفِرْ شَاحٍ وهو الواسع الزائد على المعروف .

والصَّارَّةُ : الحاجةُ . قـال أبو عبيد : لـنَا قِبَلَهُ صارَّة ، وجمعها صوار ، وهي الحاجة .

وشرب حتى ملأ مصارًه أي أمناءه ؛ حكاه أبو حنيفة عن ابن الأعرابي ولم يفسره بأكثر من ذلك .

عَنْ ابْنِ الْأَعْرَائِي وَلَمْ يُفْسُرُهُ بِا كُثَرَ مِنْ دَلَكُ . والصَّرَارَةُ : نهر يأخذ مِن الفُراتِ . والصَّرَادِيُّ : المَكَلَّحُ ؛ قال القطامي :

في ذي جُلُول ِ يُقَضَّى المَوْتَ صَاحِبُهُ ، إِذَا الصَّرَادِيُ مِنْ أَهْوالهِ الرَّتَسَمَا

أي كَبَّرَ ، والجمع صراريُّونَ ولا يُكسَّرُ ؛ قال العجاج :

جَدْبُ الصَّرادِينِينَ بالكُرْودِ

ويقال المملاح : الصَّادِي مثل القاضي ، وسندكره في المعتل . قال ان بري : كان حقُّ صوادِي أن يذكر في فصل صري المعتل اللام لأن الواحد عندهم صادٍ ، وجمعه صرّاء وجمع صرّاء صرادِي أن الصادِي وقد ذكر الجوهري في فصل صري أن الصادِي المكلّ ن ، وجمعه صرّاء . قال ان دريد : ويقال الملاح صادٍ ، والجمع صرّاء ، وكان أبو على يقول : صرّاء واحد مثل مصراً والحسن ، وجمعه صرادِي أن الحسن ، وجمعه صرادِي أن

الشَّراع ؛ قال : وقال ابن حمزة : واحدها كُرَّ بضم الكاف لا غير .

والصَّرُ : الدَّلُو تَسْتَرْخِي فَتَصُرُ أَي تُشَدّ وتُسْبَع بالمِسْمَع ، وهي عروة في داخل الدلو بإزامًا عروة أخرى ؛ وأنشد في ذلك :

إنْ كانت أمَّا امَّصَرَتْ فَصُرَّهَا ، إنْ المُّصانَ الدُّلنو لا يَضُرُّهَا

والصَّرَّةُ : تَقَطَّيبُ الوَّجِهُ مِنَ الكَرَاهَةِ . والصَّرارُ : الأَمَّاكِنُ المَنْ تَفِعَهُ لا يَعلوها الله . وصرارُ : اسم خَيلُ ؛ وقال جرير :

إنَّ الفَرَرُ دُقَ لَا يُواليِلُ النَّوْمَة ، حَى يَوْدُلُ عَنْ الطَّرْبِقِ صِرَادُ

وفي الحديث : حتى أتينا صراراً؛ قال ان الأثير: هي بثر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة من طريق العراقي، وقيل : موضع .

ويقال : صارًه على الشيء أكرهه .

والصَّرَّةُ ، بفتع الصَّادُ : خَرَزَةَ تَـُوْخُذُ بِهِـا النساءُ الرجالَ ؛ هذه عن اللحياني .

وصَرَّرَتِ الناقة ': تقدُّمت '؛ عن أي ليلي؛ قال دوالرمة:

إذا ما تأرَّتنا المَراسيلُ ، صَرَّرَتُ أَبُوضَ النَّسَا فَـوَّادَةً أَيْنُقَ الرَّحْبِ ا

وصِرِ بِنُ : موضع ؛ قال الأخطل :

إلى هاجس مِنْ آل طَمْيَاءَ ، وَالَّيْ أَلَى عُلْمُهَا ، وَالَّيْ أَلَى عُرْبًا مُعُفِّمًا لُ

والصَّرْصَرُ والصَّرْصُرُ والصَّرْصُورِ مثل الجُرْجور: وهي العظام من الإبل. والصَّرْصُورُ : البُخْتيُ من الإبل أو ولده، والسن لغة. ابن الأعرابي : الصَّرْصور الفَعْل النَّجِيب من الإبل. ويقال للسَّفِينة : القُرْقور ب قوله « تأرتنا المراسيلُ » هكذا في الأمل .

والصّر صور .

والصَّرْصَرانِيَّةُ مِن لِإِبِلْ: التِي بِينَ البَخَاتِيِّ والعِرابِ
وقيل : هِي الْفُوالِجُ، والصَّرْصَرَانُ : إِبِلْ نَبَطِيرًا
يقال لها الصَّرْصَرانِيَّات ، الجُوهِرِي : الصَّرْصَرانِي واحدُ الصَّرْصَرانِيَّات ، وهي الإبل بين البَخَاتِي والعراب ، والصَّرْصَرانُ والصَّرْصَرانِيُّ : ضرب مَو سَنَكَ النَّمِر أَمْلُكُس الجُلْدُ صَحْمً ؛ وأَنْشَد :

مَوْتُ كَظَهُرِ الصَّرْصَرانِ الأَدْخَنِ

والصَّرْصَرُ : دُورَيْتَة تحت الأَرْض تَصِرُ أَيَامِ الَّرْبِيعِ وصَرَّارِ اللَّيْنِ الجُنْدُجُدُ ، وهُو أَكُبُرُ مِن الجُنْدُبُ وبعض العرب يُسَمِّيهِ الصَّدِّى، وصَرْصَر : اسم نه بالعراق ، والصَّرَاصِرَةُ : نَـبَظُرُ الشّام .

بالعراق والصراصرة : نيط الشام . التهذيب في النوادر : كَمَهْكُلْتُ المَـالَ كَمْهُكُ وحَبْكُرُ ثُهُ حَبْكُرَة ودَبْكُـلْشُهُ كَدْكُـكَ وحَبْحَبْتُهُ حَبْعَيَةً وزَمْزَ مَثْهُ زَمْزَ مَةً وصَرْصرنَ وكَرْ كُرْ ثُهُ إِذَا جمعتَه وردَدْت أطراف ما انتشر منه ، وكذلك كَبْكَبْنُهُ .

صطو: التهذيب: الكسائي المُصْطارُ الحَمْرِ الحَامِضِ قال الأَّزهري: ليس المُصْطار من المُضاعَف ، وقا في موضع آخر: هو بتخفيف الراء، وهي لغة رومية قال الأَخْطَل يَصِفُ الحَمْرِ:

تَدَمَى ، إذا طَعَنُوا فيها بِجَائَفَة فَوْقَ الزُّجاج ، عَتَيِقٌ غير مُصْطار

وقال: المُصْطَارُ الحَدْيِثَةُ المُنْتَعَيِّرُ أَ الطَّعَمِ والربِحِ قال الأَزْهَرِي: والمُصْطَارِ مِن أَسِماء الحَمرِ ال اعْتُصِرَت مِن أَبِكَارُ العِنْبِ حَدْيِثاً ، بِلُغَةَ أَهَـ الشَّامِ ؛ قال: وأَرَاه رُومِيًّا لأَنْه لا يُشْبِه أَبِنِية كلا العرب. قال: ويقال المُسْطَارُ، بالسِن، وهكا

رواه أبو عبيد في باب الحير وقال: هو الحامض منه. قال الأزهري: المُصْطار أَظِنه مُفْتَعَلَا من صاد ، قلبت الناء طاء. قال: وجاء المُصْطارُ في شعر عَدي ابن الرقاع في نعت الحير في موضعين، بتخفيف الراء، قال: وكذلك وجدته مقيَّداً في كتباب الإيادي المُقرُوع على شهر.

أَنِ سيده في ترجمة سطر: السَّطْر العَتُود من المَعَزِ، والصاد لغة ، وقرى: وزاده بصطلة ومُصَيْطِر ، بالصاد والسين، وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صادر لقرب تخارجها .

صعو: الصَّعَر: مَينَلُ في الوَجْه ، وقيل: الصَّعَرُ المُينَل في الحدِّ خاصة ، وربا كان خِلْقة في الإنسان والطَّلم ، وقيل: هو مَينَلُ في العُنْق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقَّين . وقد صَعَرَ خَدَّه وصَاعَرَه: أمالهُ من الكِبْر ؟ قال المُتنكَمَّس واسمه تجرير بن عبد المسيح:

وكُنْنًا إذا الجبَّارُ صَعَرَ خَدَّهُ ، أَقْتَمُنَا لَهُ مِن مَيلِهِ فَتَكَثَوَّمُسَا

يقول : إذا أمال متكبّر خدّه أذ لكائناه حتى يتقوّم مينكه ، وقيل: الصّقر داء يأخذ البعير فيكوي منه عنقة ويُسلِنه ، صَعر صَعراً ، وهو أصْعر ؟ قال أبو دهبل : أنشده أبو عمرو بن العلاء :

وتَرَى لَمَا دَلاً إِذَا نَطَقَتُ ، تَرَكَتُ بَنَاتٍ فَوْادٍهِ 'صُعْرا

وقول أبي ذؤيب ؛

فَهُنَّ صُغْرُ إِلَى هَدَّرِ الْفَنْيِقِ وَلَمَ الْفَنْيِقِ وَلَمَ الْفَاحِ الْفَنْيِقِ وَلَمَ الْفَاحِ الْمُعَلِي الْمَاحِ الْفَاحِ الْفَاحِ الْفَاحِ الْمَاحِ الْمُعَلِي الْمُعَامِ الْمَامِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَامِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُع

عدَّاه بإلى لأنه في معنى مَواثِلَ ، كأنه قال : فَهُنَّ

مَوائِلُ إِلَى هَدُو الفَنْيَقِ .

ويقال: أصاب البعير صعر وصيد أي أصابه دا ي يَلُوي منه عُنْقه ويقال للمتكبّر: فينه صعر وصيد . ابن الأعرابي: الصّعر والصّعـل صغر الرأس والصّعر : التّكبّر . وفي الحديث : كل

الرأس . والصَّعَرُ : التَّكَبَّرُ . وفي الحديث : كُلَّ صَّادٍ مَلْعُونَ ؛ كُلَّ صَّادٍ مَلْعُونَ ؛ أَكُلَّ دَي كَبْرٍ وأَبَّهَةً ، وقيل : الصَّعَّادُ المَّتَكَبِرِ لأَنه يَمِيل مِجْنَدٌ ، ويُعْبُرض عن الناس بوجه ، وبروى بالقاف بدل المين ، وبالضاد

الناس بوجهه ، ويروى بالقاف بدل العين ، وبالضاد المعجمة والفاء والزاي ، وسيذكر في موضعه . وفي التنزيل : ولا تُصَعِّر ْ خَدَّكُ للناس ، وقرى ، : ولا تُصاعِر ْ ؛ قال الفراء : معناها الإعراض من الكِبْر ؛ وقال أبو إسحق : معناه لا تُعْرَض عن الناس تكبُّر آ ، وعاز دلا تازم خدًك الصَّعَر . وأصْعَره : كَصَعَرَه .

والتَّصُّعيرُ : إمالَةُ الحُدِّ عن النظر إلى الناس تَهاوُناً

من كبير كأنه مُعر صٌ وفي الحديث: يأتي على الناس

زَمَانَ لِيسَ فَيهِم إِلاَّ أَصْعَرُ أَو أَبْتَرَ ؛ يعني رُذِالة الناسِ الذِينَ لَا دِينَ لِهُم وقيل: ليس فيهم إلا ذاهب بنفسه أو دَليلَ . وقال ابن الأثير : الأصْعَرُ المُعْرَض بوجهه كِبراً . وفي حديث عبّار : لا بَلِي الأَمْرَ بعد فلانَ إلا كُلُّ أَصْعَرَ أَبْتَرَ أَي كُلُّ مُعْرَض عن الحق ناقبض. ولأُقيبَنَ صَعَرَكُ أَي مَيْلُك ، على المثل. وفي حديث تَوْبَة كَعْب : فأنا إليه أَصْعَر أي أَميل. وفي حديث الحجاج: أنه كان أَصْعَرَ كُهاكِماً؟ أَميل. وفي حديث الحجاج: أنه كان أَصْعَرَ كُهاكِماً؟ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

ومَحْشَكَ أَمْلِجِيهِ ، ولا تُدَّافِي على زُعَب مُصَعَّرَةٍ صِغَـادِ قال : فيها صَعَرَ من صِغَرها يعني مَيكلاً . وقَـرَّب مُ مُصْعَرَ : شديد ؛ قال :

صعر : سدید ؛ قال :
وقد قرَرَبُنَ قرَرَبًا مُصْعَرًا ،
إذا الهـدَانُ حارَ واسْبَكُوا ا

والصَّيْعَرِيَّةُ : اعتراضُ في السَّيرِ، وهو من الصَّعَرِ. والصَّيْعَرِيَّةُ : سَمِهَ في عنق الناقة خاصَّةً . وقال أبو على في الناذكرة : الصَّيْعَرِيَّة وَسُم لأهل البَّينَ ، لم يكن يُوسم إلا النَّوق؛ قال وقول المُستيَّب بن علس: وقد أَتَناسَى الهَمَّ عند احْتِضَارِه بناج ، عليه الصَّيْعَرِيَّة ، مُكنامً ا

يدلُ على أنه قد 'يوسَم بها الذُ كُور. وقال أبو عبيد: الصَّيْعَريَّة سِمة في 'عنْق البعير ؛ ولما سَمع طَرَقَة ' هذا البيت من المسبَّب قال له: اسْتَنَنُّوَّقَ الجَمَلُ أَي أَنكُ كُنتَ في صفة حَجل ، فلما قلت الصَّيْعَريَّة 'عُدْت إلى ما تُوصَف به النُّوق، يعني أن الصَّيْعَريَّة سِمة لا تكون إلا للإناث ، وهي النُّوق . وأَحْمَرُ صُعْمَر يَّة صَعْمَر يَّة الْمُؤْدَ . وأَحْمَرُ مُ

وصَعْرَوَ الثيءَ فتَصَغْرَنَ : كَحْرَجَهُ فَتَدَخَرَجَ واستُدَارَ ؛ قال الشاعر :

يَبْعَرُن مِثْلُ الفَلْفُلُ ِ المُصَعِّرُ وَ

وقد صَعْرَوْت صَعْرُورَة ، والصَّعْرُورَة : دُحْرُوجَة الجُنْعَلِ بِجِمَعُهَا فَيُدْيِرُهَا وَيَدْفِعُهَا ، وقد صَعْرَدُهَا ، والجُنِعَ صَعَادِيرٍ .

وكل عمل شيرة تكون مثل الأبهل والفلفل وشيئه ما فيه صلابة ، فهدو صعر ورد ، وهو الصعارين . والصعر ورد : الصعا الدقيق الطويل المستوي ، وقيل : هو الصعاري صبغ جامد يشيه الأصابيع ، وقيل : الصعر ور القطعة من الصيغ ؛ قال أبو حنيفة : الصعر ورد ، بالهاء ، الصيغة الصعيرة المستديرة ؛ وأنشد :

إذا أورَّقَ العَيْسِيُّ جاعَ عيالُه ، ولم يجيدُوا إلا الصَّعادِيرَ مَطْعَما

١ وينسب هذا البيت إلى المتلمس :

دْهَبِ بِالْعَبْسِيِّ مُجْرَى الجِنْسُ كَأَنَّهُ قَالَ: أُورُقَ العَبْسِيُّونِ، ولولا ذلك لقال: ولم يَجِد ، ولم يَقُلْ: ولم تجيدُوا، وعَنَى أَن مُعَوَّله في قوتِه وقوتِ بَنَاته على الصَّنْد ؛ فإذا أو رَقَ لم يجد طعاماً إلا الصَّمْع ؛ قال : وهم يَقْتَاتُونَ الصَّمْسُغِ . والصَّعَرُ : أكلُ ُ الصَّعَارِيرِ، وهو الصَّبْغ. قال أبو زيد : الصُّعْرُ ور ، بغير هاء ، ضَمَّعُة تطول وتُلتُوي ، ولا تكون صُغْرُورَةً إلا مُلتَّبُويَةً ، وهي نجو الشَّبر . وقال مرَّة عن أبي نصُّ : الصُّعُرْرُونُ يَكُونَ مثلَ القَلْمَ وينعطيف عنزلة القَرَّن. والصَّعادِيرُ: الأَباخِس الطَّوال؛ وهي الأَصابِع ، واحدها أَبْيْغُس. والصَّعادِير: اللَّبَنُّ المصمَّع في اللَّبَإِ قبل الإفتصاح . والاصعرار : السَّيرُ الشديدِ ؛ يقال : اصْعَرَّت الإبل اصْعِرَاراً ، ويقال: اصْعَرَّت الإبل واصْعَنْفُرَت وتَبَشَّبَشَتْ وامَّذُ قَرَّتُ إِذَا تَفَرَّقَتُ . وَضَرَّبُهُ فَاصْعُنُوْ رُ واصْعَرَّر ، بإدغام النون في الراء ، أي استدار من الوجع مكانه وتقبّض .

والصَّمْعُورُ : الشديد ، والميم زائدة ؛ يقال : وجل صَمْعُورِيٌّ . والصَّمْعُورَةُ : الأرض الغليظة .

وقال أَبُو عبرو: الصَّعاريرُ ما حَمَدَ مَنَ اللَّمَا. وقد سَمَّوْا أَصْعَرَ وصُعَيْراً وصَعْرانَ ، وتَعَلَّمَةُ بَن صُعَيْرِ المَانِينِي .

صعير : الصَّعْبَرُ والصَّنَعْسِرُ : شَجَسَر كالسَّدُو . والصَّعْبُورُ : الصغير الرأس كالصَّعْرُ وب .

صعتر: الصَّعْتَرُ من البُقول ، بالصاد ، قال ابن سيده: هو ضرب من النَّبات، واحدته صَعْتَرَ ، وبها كُني البَو لانِيُّ أَبا صَعْتَرَ ، قال أبو حنيفة : الصَّعْتَر ، ما ينبت بأرض العرب ، منه سُهلِيَّ ومنه جَبلِيُّ. وترجمة الجوهري عليه سعتر ، بالسين ، قال: وبعضهم يكتبه بالصاد في كنتُب الطّبِ لئلا يكنتَبس بالشّعير. وصَعْتَر : اسم موضع .

والصَّعْتَرِيُّ : الشَّاطِرُ ؛ عراقيَّة. الأَزْهُرِي : رَجِلُ صَعْتَرِيٌّ لا غير إذا كان فَتَنَّى كَرَيًّا سُجَاعًا .

صعفو: اصْعَنْفُرَت الإبل: أَجَسَدَّت في سَيْرِها. واصْعَنْفَرَ إذا نَفَرَ . واصْعَنْفَرَت الحُهُورُ إذا ابْذَعَرَّتْ فَنَفَرَت وتفرَّقت وأَسْرَعت فراراً ، ولما صَعْفَرَها الحَوف والفَرَّق ؛ قال الراجز يصف الرامي والحمر:

فلم 'يصِب' واصْعَنْفُرَتْ جَوافِلا

وروي : واسمنفرت . قال ابن سيده : وكذلك المكنز اصْعَنْفَرَتْ نَفْرَتْ وتفرُّقْتْ ؛ وأَنشد :

ولا غَرُو َ إِنْ لا 'نَوْوِهِمْ مِنْ نِبَالِنَا ، كَا اصْعَنْفُرَت مِعْزَى الْحِبَادِ مِنْ السَّعْفُ

والمُصْعَنْفِرُ : الماضي كَالْمُسْعَنْفِرِ .

صعبو : الصُّعْمُور : الدُّولاب كالعُصْمُور .

صغو: الصّغارة : ضد الكبر . ابن سيده : الصّغر والصّغارة خلاف العظم، وقبل : الصّغر في الجرّم، والصّغارة في القدر، صغر صغارة وصغراً وصغراً وصغراً كيم كم كلاهما عن ابن الأعرابي ، فهو صغير وصغار، بالضم، والجمع صغار . قال سبويه : وافق الذين يقولون فعيلا الذين يقولون فعالاً لاعتقابهما كثيراً ، ولم يقولوا صغراء ، استعنوا عنه يفعال ، وقد تجمع الصّغير في الشعر على صغراء ؛ أنشد أبو عمرو :

وللصُّفَرَاء أَكِنْ وَاقْتَشِامُ وَالْمَصْفُورَاءُ: اسم للجمع . والأَصَاغِرَة : جمع

وللكنبراء أكثل حيث شاؤوا ،

الأصغر . قال ابن سيده: وإنما ذكرت هذا ، لأنه تلحقه الهاء في حد الجمع إذ ليس منسوباً ولا أعج ولا أهل أرض ونحو ذلك من الأسباب التي تدالها في حد الجمع ، لكن الأصغر لما خرج على القشعم وكانوا يقولون القشاعمة ألحقوه الهاء ، وقالوا الأصاغر ، بغير هاء ، إذ قد يفعلون ذلك الأعجب نحو الجوارب والكرابيج ، وإنما حما على تكسيره أنه لم يتكن في باب الصفة ، والصغرة تأنيث الأصغر ، والجمع الصغر ، والسائرة أنه لم يتكن في باب الصفة ، والصغرة واللام ؛ قال سببويه : يما واللام ؛ قال : وسمعنا العرب نقول الأصاغر ، والمستر قلت الأصغر أون ، ابن السكيت : ومن أمة العرب : المرء بأصغر أون ، ابن السكيت : ومن أمة ومعناه أن المرء يعلو الأمور ويتضبيطها يجن

وأصغرَ عبره وصغره تصغيراً ، وتصغيرُ الصغ ضعيَّر وصُفيَّير ؛ الأولى على القياس والأُخرى ع غير فياس ؛ حكاها سبويه . واستصفره : عـــد صغيراً . وصغرَ وأصفرَ : جعــله صغيراً وأصغر ت القر به : خررَ تُها صفيرة ؛ قال بعط الأغفال :

> ُشِلَتُ أَيدا فارية فَرَائِها ، لَـوْ ْخَافَتْ ِالنَّزْعُ لأَصْغَرَتْها

لو خافَت ِ السَّاقي لأَصْغَرَ تُنها

والتصغير للاسم والنعت يكون تحقيراً ويكون شفة ويكون شفة ويكون ألمنذر: أ ويكون تخصيصاً ، كقول الحباب بن المنذر: أ تُجذَيْلُها المُتحكَّكُ وعُذَيْقُها المُرَجَّب ؛ وها مفسر في موضعه . والتصغير يجيء بمعان شتى: منها م يجيء على التعظيم لها ، وهو معنى قوله : فأصابتها سنيًا

ويروى :

حسراء ، وكذلك قول الأنصاري : أنا تُجذَّ يُلُّهَا المُعَكُّكُ وَعُذَيْقُهَا المُرْجَّبِ } ومنه الحديث : أَنتُكُمُ الدُّهُمُيْماءً ؛ يعنى الفتنة المظلمة فصغَّرها تهويلًا لها، ومنها أن يَضَغُنُوا الشيء في ذاته كقولهم : 'دُوَيُورَة وجُنصَرَة ، ومنها ما يجيء للتحقير في غير المخاطب ، وليس له نقص في ذات ﴾ كقولهم : هلك القوم إلا أَهَلَ بُبِيَئْتِ ﴾ وذهبت الدرام إلا تُدرَيْهماً ﴾ ومنها ما يجيء للذم كقولهم : يا فُورَيْسيُّن ، ومنها ما يجيء للعَطُّنْفُ والشُّفقة نحو : يَا 'بُنِّيَّ وَيَا أُخْبَيَّ ؟ وَمُنَّـٰهُ قول عمر : أخاف على هذا السنب ا وهو 'صدَيَّقي أي أخص أصدقائي ، ومنها ما يجيء بمعنى التقريب كقولهم : 'دُوَ يُنْ الحائط وقُنْبَسْلَ الصبح ، ومنها مَا يَجِيءُ للمدح ، مَنْ ذَلَكُ قُولُ عِمْرُ لَعَبِدُ اللهُ : كُنْسِفُ مُلَى عَلَماً . وفي حديث عبرو بن دينار قال : قلت لِعُرُونَ : كَمْ لَيْسِتْ وسولِ اللهِ ، طلى الله عليه وسلم، بمكة ? قال : عشراً ، قلت : قابن عباس يقول بضع عشرة سنة ً ؛ قال عروة ؛ فصغرً • أي استصفر سنَّه عن ضبط ذلك ، وفي رواية : فَغَفَرَهُ أَي قَالَ غَفَرَ الله له ، وسنذكره في غَفر أيضاً . والإصفار من الحنين : خلاف الإكبار ؛ قــالت

> فَمَا عَجُولُ عَلَى بَوِ يَنْطَيِفُ بِهِ ، لَمَا حَنْيَنَانَ : إَصْغَارَ وَإِكْبَارُ

فَإَصْغَارُهَا : حَنْدِينِهَا إِذَا خُفَضَتُه ، وَإِكْسُارُهَا :

حَنينها إذا رَفَعَته ، والمعنى لها حَنين ذو صَغَار وحَنين ذو صَغَار وحَنين ذو صَغَار وَمَنين ذو صَغَار وأرض مُصْغِرَة : نَنَبْتُها صَغِير لم يَطُلُ . وفلان صَغْرَة أَبُويه أَي أَصْغَرَهُم ، وهو كَبْرَة وَلَد أَبِيه أَي أَكْبُرهم ؛ وكذلك فلان . و قول هو مَذَا الله » مَكذا في الأصل من غير نقط .

صفرة القوم و كِبْرَتْهُم أي أصفر هم وأكرهم . ويقول صي من صيان العرب إذا نهي عن اللهب: أنا من الصفرة أي من الصفار . وحكى ابن الأعرابي : ما صفر في إلا بسنة . والصفار ، بالفتح : الذل والضيم ، وكذلك الصفر ، بالضم ، والمصدر الصفر ، والمسدر الشفر ، والمسدر الصفر ، والمسدر الصفر ، والمسدر المستمر ، والمسدر الصفر ، والمسدر المستمر ، والمسدر ، والمستمر ، والمسدر ، والمسدر ، والمسدر ، والمسدر ، والمستمر ، والمسدر ، والمسدر ، والمسدر ، والمستمر ، و

أكابر في الدنيا، فسيصيبهم صغار عند الله أي مَذَالَة . وقال الشافعي ، رحمه الله ، في قوله عز وجل : عن يُدِ وهُمْ صَاغِرُون ؛ أي يجري عليهم مُحكمُ المسلمين . والصَّغَار : مصدر الصَّغِير في القَدَّر .

والصَّاغِرُ : الراضي بالذُّلُّ والضِّيم ، والجمع صَغَرَة.

والمتَصْغُوراء : الصَّغَار . وقوله عز وجل : تَستَصِيبَ

الذين أَجْرَ مُوا صَعَارَ عَنْدَ الله ؛ أي نَهُمْ ، وإن كانوا

وقد صَغُرًا صَغَراً وصَغْراً وصَغَاراً وصَغَاراً وصَغَاراً وأَصُغْرَه : جعله صاغِراً : وتَصاغَرَتْ إليه نفسه : صَغُرت وتَنَاقَرَتْ ذَالاً ومَهَانَة . وفي الحديث : إذا قلت ذلك تصاغَر حتى يكون مثل الدُّبابِ ؟

بعني الشطان، أي ذكُّ و المَّحْقَ ؛ قال ابن الأثير :

ويجوز أن يكون من الصغر والصغار ، وهو الذل والموان . وفي حديث علي يصف أبا بكر ، رشي الله عنهما : بِرَعْم المُنافِقين وصغر الحاسدين أي ذ لهم وهوانهم. وفي حديث المُحْر م : يقتل الحية بصغر

لَهَا. وصَغُرَتِ الشَّمَسُ: مالَتَ للفروب؛ عن ثغلب. وصَغُرانَ : مُوضَع .

 ١ قوله در وقد صفر الح » من باب كرم كما في القاموس ومن باب فرح أيضاً كما في المصباح كما انه منهما بمنى ضد العظم . صغو: الصُّفُرة من الألوان: معروفة تكون في الحيوان والنبات وغير ذلك ممًا بقبلنها ، وحكاها ابن الأعرابي في الماء أيضاً . والصُّفرة أيضاً : السَّواد، وقد اصفر واصفار" وهو أصفر وصفر" هغيراه . وقال الفراء في قوله تعالى : كأنه جمالات صفر" ، قال : الصُّفر سود الإبل لا يُركى أسود من الإبل إلا وهو مُشرر ب صفرة ، ولذلك سبَّت العرب سود الإبل صفراً ، كما سبَّوا الطنباء أدماً لما يعدوها من الطلبة في يباضها ، أبو عبيد : الأصفر الأسود ؛ وقال الأعشى :

لَّلْكَ خَيْلِي منه ، وتلك ركابي ، مُهن " صُفْر" أولادُها كَالزَّبِيب

وفرس أصفر : وهو الذي يسمى بالفارسية زَرَّدَهُ . قال الأصمى : لا يسمَّى أَصفر حتى يصفر "دَنَبُهُ وعُرْفُهُ . ابن سيده : والأَصْفَرُ من الإبـل الذي تَصْفَرُ أَرْضُهُ وَتَنْفُذُهُ سَعْرة صَفْراء .

والأصفران: الذهب والزعفران، وقيل الورس والأصفران: الذهب والذهب . وأهلك النساء الأصفران: الذهب والزعفران ، ويقال : الورس والزعفران . والصغراء: الذهب المونها ؛ ومنه قول على بن أبي طالب ، رضي الله عنه : يا دنيا احسر ي واصفر ي واصفر ي وغرابي غيري . وفي حديث آخر عن علي ، رضي الله عنه : يا صفراء اصفر ي ويا بيضاء ابيضي ، يويد الذهب والفضة ، وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والحائمة ؛ الصفراء : الذهب ، والبيضاء : الفضة ، والحلفة ؛ الدورة ع . يقال : ما لغلان صفراء ولا وصفراً والا بيضاء . والصفراء من المرو : سيس بذلك الونها . وصفراً الثوب : صبعة ول عضورة ؛ ومنه قول عمية

ان رَبِيعة لأبي جهل : سيعلم المُصَفَّر اسْتَه مَن

المَتَّنُولُ غَداً . وفي حديث بَدُّو: قال عتبة بن وبي لأبي جهل : يا مُصفَّر اسْتِهِ ؛ رَماه بالأَبْنَةِ وأ يُزَعْفِر اسْتَهُ ؛ ويقال : هي كلمة تقال المُتَنَعَّ المُثرَّفِ الذي لم تُحَنَّكُهُ النَّجَارِب والشدائد وقيل : أداد يا مُصَرِّط نفسه من الصَّفِير ، وه الصَّوْتُ بالفم والشفين ، كأنه قال : يا صَرَّاط نسبه إلى الجُبْن والحَور ؛ ومنه الحديث : أن سَيعَ صَفِيرَه . الجوهري : وقولهم في الشتم : فلا مُصفَّر اسْتِه ؛ هو من الصفير لا من الصَّفرة ، أَنْ صَرَّاط .

والصَّفْراء: القَوْس. والمُصَفَّرة: النَّذِين عَلامَتُهُ الصُّفْرَة ، كَثَوَلك المُنْحَبَّرة والمُبَيِّضَةُ .

والصَّفْرِيَّة : تمرة عاميَّة تُجَفَّفُ بُسْراً وهي صَفْراء فإذا جَفَّت فَقُركَت انفُركَت ، ويُحلَّى بِهِ السَّحْر ؛ قال ابن سيده حكاه أبو حنيفة ؛ قال : وهكذا قال : تمرة عاميَّة فأوق لفظ الإفراد على الجنس، وهو يستمل مثل هذا كثيراً والصَّفَارَة من النَّبات : ما ذَوِي فَنَفِير إلى الصَّفْرَة والصَّفَارُ : يَبِيلُسُ البُهْمَى ؛ قال ابن سيده : أوا لصُفْرَته ؛ ولذلك قال ذو الرمة :

وحَتَّى اعْتَلَى البُهْمَى من الصَّيْفِ نَافِضَ ، كما نَفَضَتُ خَيْلُ نُواصِيَهَا سُقُورُ والصَّفَرُ : داء في البطن يصفرُ منه الوجه . والصَّفَرُ

حَيَّة تَازَق بالضَّاوع فَتَعَضَّها الواحد والجميع في ذلك سواء ، وقيل : واحدته صَفَرَة ، وقيل : الصَّفَر دابَّة تَعَضُّ الضَّلوع والشَّر السِيف ؛ قال أعشى باهِله تَرْثَى أَخَاه :

لا يَتَأَدَّى لِمَا فِي القِدْرِ يَوْقُنُهُ ، ولا يَعَضُ على شُرَّسُوفِهِ الصَّفَرُ ،

وقيل: الصّفر ههنا الجُنُوع. وفي الحديث: صَفْرة في سبيل الله خير من صُعر النّعَم ؛ أي جَوْعة. يقال: صَفر الوَطْب إذا خلا من اللّبَن ، وقيل: الصّفر المبطن تعصّ الإنسان إذا جاع ، واللّد ع الذي يجده عند الجوع من عَضة . والصّفر والصّفار: دود يكون في البطن وشراسيف الأضلاع فيصفر عنه الإنسان جدا وربا قتله. وقولهم: لا يَلتَاطُ هذا بصفري أي لا يكز ق في ولا تقبله نفسي . والصّفار: الماء الأصفر الذي يُصب البطن، وهو السّقي ، وقد المعار عنه المعار المناه الأصفر ، بتخفيف الفاء المجوهري: والصّفار ، بالضم ، الماء الأصفر في الصلّب برقال العجاج يصف ثور وحش ضرب الكلب بقرنه فخرج منه دم كدم المفصود أو المسّفر و الذي يخرج من بطنه الماء الأصفر :

وبَجُ كُلُّ عَانِدِ نَعُورٍ ، قَصْبُ الطَّنِيبِ نَائطَ المَصْفُورِ

وبَجِ : شق ، أي شق الثور بقرنه كل عرق عاند نعور . والعاند : الذي لا يَوْفاً له دم . ونعور : ينعر بالدم أي ينفور ؛ ومنه عرق نعار . وفي حديث أبي وائل : أن رجلًا أصابه الصفر فنعت له السكر ؛ قال القتيي : هو الحبين ، وهو اجتاع الماء في البطن . يقال : صفر ، فهو مصفور ، وصفر يصفر صفرا ؛ وروى أبو العباس أن ابن الأعرابي

يا ربح بَيْنُونَةَ لا نَدْمينا ، جِئْتِ بَالنُوانِ المُصَفَّرينا

أنشده في قوله :

قال قوم : هو مأخوذ من ألماء الأصفر وصاحبه تَوْشَحُ 'رَشْحًا مُنْتَنِاً ، وقال قوم : هو مأخوذ من

الصَّقَر ، وهو الجوعُ ، الواحدة صَفْرَة . ورجل مَصْفُور ومُصَفَّر إذا كان حاثعاً ، وقبل :

هو مأخوذ من الصَّفَر ، وهي حيَّات البطن.

ويقال: إنه لفي صفرة للذي يعتربه الجنون إذا كان في أيام يزول فيها عقله ، لأنهم كانوا يسمعونه بشيء من

والصَّقْر : النَّحاس الحِيد ، وقيل : الصَّقْر ضرّب من النَّحاس ، وقيل : هو ما صفر منه ، واحدته صفرة ، والصَّقْر : لغة في الصُّقْر ؛ عن أبي عبيدة وحده ؛ قال ابن سيده : لم يَكُ 'يجيزه غيره ، والضم أجود ، ونتى بعضهم الكسر . الجوهري : والصُّفْر ؛ بالضم ، الذي تُعبل منه الأواني . والصَّقَار : صانع الصَّفْر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

لا تُعْجِلاهِما أَنْ تَجُرُ جَرَّا، تَحْمُدُرُ صُفْراً وتُعَلِّي بُرًّا

قال ابن سيده ؛ الصُّفَر هنا الذهب ، فإمَّا أن يكون عنى به الدنانير لأَنها صُفَر ، وإمَّا أن يكون ساه بالصُّفر الذي تُعْمَل منه الإنية لما بينهما من المشابهة حتى سمي اللاطنون سَبَهاً .

والصَّفر والصَّفر والصَّفر : الشيء الحالي، وكذلك الجمع والواحد والمذكر والمؤنث سواء ؛ قال حاتم:

تُرَى أَنَّ مَا أَنفَقَتُ لَمْ يَكُ ُ ضَرَّتِيْ، وأَنَّ يَدِي ، مِمَّا مِخْلِتُ بِهِ ؛ صَفْرُ

والجيع من كل ذلك أصْفار ؛ قال :

لَيْسَتْ بأَصْفَادِ لِمَنْ يَعْفُو ، ولا رُحِ ّ رَحَادِ حُ

وقالوا: إناه أصفار لا شيء فيه ، كما قالوا: بُرْمَة أعشار . وآنية صفر : كقولك نسوة عكال . وقد صغير الإناء من الطعام والشراب ، والوطنب من اللَّبَن بالكسر ، يَصْفَر صَفَراً وصَفُوراً أي خلا ، فهو صَفِر . وفي التهذيب : صَفَر يَصْفُر صُفُورة . والعرب تقول : نعوذ بالله من قرع الفناء وصَفَر الإناء ، يَعْنُون به هَلاك المَّواشي ؛ أن السكيت : صَفِر الرجل يَصْفَر صَفِيراً وصَفِر الإناء . ويقال : بيت صَفِر من المناع ، ورجل صَفْر الدين . وفي الحديث : إنَّ أَصْفَر البيوت من الحيو البيت المحديث : إنَّ أَصْفَر البيوت من الرجل ، فهو مصفور ، الصَّفر من كتاب الله وأصفر الرجل ، فهو مصفور ، والصَّفر : مصدر قولك صفير الشيء ، بالكسر، أي خلا.

والصَّفْر في حِساب الهند : هو الدائرة في البيت يُفْني حِسابه .

وفي الحديث : نهى في الأضاحي عن المَصْفُورة والمُصْفَرَة ؛ قيل : المُصَفُّورة المستأصَّلة الأَذْنُ ، سميت بذلك لأن صماخيها صفرا من الأذن أي خَلُواً ، وإن رُويتِ المُصَفَّرةَ بالتشديد فَلَلتُّكُسير ، وقيل : هي المهزولة خُلوَّها من السُّمَن ؛ وقال القتبيي في المنصَّفُورة : هي المنهِّزُولة ، وقبل لها 'مصَفَّرة لأَنهَا كَأَنهَا خَلَتَ مِن الشَّحِيرِ واللَّحِيرِ ، مِن قولك : هو صُفْر من الحير أي خال . وهو كالحديث الآخر : إنَّه تَهَى عن العَجْفاء الَّتِي لا تُنْقِي ، قال : ورواه شبر بالغين معجبة ، وفسره على مــا جاء في الحديث ، قال ابن الأثير : ولا أعرفه ؛ قال الزيخشرى: هو من الصَّعَارَ ، أَلا بَرَى إلى قولهم للذَّليل "مجَّدَّع ومُصلَّم ? وفي حديث أمَّ زَرْع ِ : صَفَّرُ وَدائهُـا وميل؛ كيسائها وغينظ جادتيها ؛ المعنى أنها ضامرة البطن فكأن رداءها صفر أي خال لشد"ة ضمور بطنها ، والرِّداء ينتهي إلى البطن فيقع عليه . وأصفَرَ قوله « ان أصفر البيوت» كذا بالأصل، وفي النباية أصفر البيوت

باسقاط لفظ أن .

البيت : أخلاه . نقول العرب : ما أصْفَيْت لك إناه وهذا في المَعْذُرة ، يقول : لم آخُذُ إبِلَكُ ومَالَكُ فَيَقِي إناؤكُ مَكْبُوباً لا تجد له لَبَنَاً تَحُلُبُه فَيه ، ويبقى فِناؤكُ خَالِياً مَسْلُوباً لا تجد لا تجد بعيراً يَبْرُكُ فيه ولا شاة تَرْ بَضِ مَاكُ . والصَّفَادِيت : الفقراء ، الواحد صَفْريت ؛ قال ذو الرمة :

#### ولا نخور" كفاريت

والياء زائدة؛ قال ابن بري: صَوَابِ إِنشَادَهُ وَلَا خُورٍ، وَالْبِيتُ بِكُمَالُهُ :

بِفِتْيَة كَسُيُوف الهِنْدِ لا وَرَعَ مَن الشَّبابِ ، ولا خُورٍ صَفَادِيتِ والقصيدة كلها محفوضة وأولها :

يا دار مية بالخلصاء حييت وصفرت وطابه : مات ؛ قال امرؤ القبس : وأَفْلَتَهُنْ عِلْبَاءٌ جَريضاً ، ولو أَدْر كُنّهُ صَفِر الوطاب

وهو مثل معناه أن جسمه خلا من أدوحه أي لو أدركته الحيل لقتلته ففزعت ، وقيل : معناه أن الحيل لو أدركته أقتل فصفورت وطائه التي كان يقري منها وطاب لبينيه ، وهي جسمه من دميه إذا سفك . والصّفراء : الجرادة إذا خلت من البيض ؟ قال :

فَمَا صَفُراهُ 'تَكُنَّى أُمَّ عَوْفٍ ، كَأَنَّ لُوجَيُلَتَيْهَا مِنْجَلانِ ؟

وصَفَرَ ؛ الشهر الذي بعد المحرَّم ، وقال بعضهم : إنما سبي صَفَراً لأَنهم كانوا يَمْثارُونَ الطعام فيه من المواضع ؛ وقال بعضهم : سبي بذلك لإصفار مكة

من أهلها إذا سافروا لل وروي عن رؤية أنه قال :

سَمَّوا الشهر صَفَراً لأَنهم كانوا يَعْزُون فِيه القَبائل فِيرَكُون مِن لَقُوا صِفْراً مِن المُسَاع ، وذلك أَن صَفَراً بعد المحرم فقالوا : صَفِر الناس مِنَّا صَفَراً ، قال ثعلب : الناس كلهم يَصر فون صَفَراً إلاَّ أَبا عبدة فإنه قال لا ينصرف ؛ فقيل له : لم لا تصرفه ? ... لأن النحويين قد أُجعوا على صرفه ، وقالوا : لا يَمنع الحرف من الصَّرف إلاَّ علنّان ، فأخبرنا بالعلتين فيه حتى نتبعك ، فقال : نعم ، العلنّان المعرفة والسَّاعة ، قال أبو عبر : أواد أن الأرمنة كلها ساعات والساعات

مؤنثة؛ وقول أبي ذؤيب : أقامت به كمُقام الحَنْبِي ف تشهْرَي جُمادي، وشَهَيْرَي صَفَرَ

أواد المحرَّم وصفراً، ورواه بعضهم: وشهرَ صفر على احتال القبض في الجزء، فإذا جمعود مع المحرَّم قالوا : صفران، والجمع أصفار؛ قال النابغة : لـُـقَدُّ كَهَيْتُ بَنِي دُنْبَيانَ عَنْ أَقْدُرٍ ،

وعن ترَبِّعِهِم في كلِّ أَصْفَارِ وحكى الجوهري عن ان دريد : الصَّفَرانِ شهران من السنة سمي أحدُهما في الإسلام المحرَّم. وقوله في

من السبه سمي الحدهم في الإسلام المحرم. وقوله في الحديث : لا عَدُّوَي ولا هامَّة ّ ولا صَفَّر ؛ قال أبو عبيد : فسر الذي روى الحديث أن صفر كوابُّ

.. البَطِنْ . وقال أَبو عبيد : سمعت يونس سأَّل رَوْبَة عِن الصَّفَر ، فقال : هي يَحَبَّة تكون في البطن تصيب

عن الصَّفَر ؛ فقال : هي حَيَّة تكون في البطن تصِيب الماشية والناس ، قال : وهي أعدى من الجَرَب عند

لعرب ؛ قال أبو عبيد : فأبطل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنها تعدي . قال : ويقال إنها تشتد على

صَفَر : يقال في الصَّفَر أيضاً إنه أراد به النَّسيءَ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وهو تأخيرهم المحرّ م إلى صفر في تحريه ويجعلون صفراً هو الشهر الحرام فأبطله؛ قال الأزهري : والوجه فيه التفسير الأول ، وقيل للحية التي تَعَصَّ البطن : صَفَر لأنها تفعل ذلك إذا

جاع الإنسان. والصَّفَرِيَّةُ : نسات ينبت في أوّل الحريف بحضر الأرض ويورق الشجر. وقال أبو حنيفة : سبت صفرية لأن الماشية تصفر أذا رعت ما بحضر من الشجر وترى مفاينها ومشافر ها وأو باراها صفراً؟

والصُّفَــَارُ : صُفْرَةً تعلُّو اللون والبشرة ، قــال : ﴿ وَصَاحِبُهُ مَصَفُونٌ ۚ ﴾ وأنشد :

قَالَ ابن سيده ﴿ وَلَمْ أَجِدُ هَذَا مَعَرُوفًا ﴿

قضب الطبيب نائط المصفور

والصُّفْرَةُ : لون الأَصْفَرَ، وفعله اللازم الاصْفِرَ ارْ. قال : وأَمَا الاصْفيرارْ فَعَرَض يعرض للإنسان ؟ يقال : يصفارُ مرة ويحارُ أَخْرَى ، قال : ويقال في الأُوّل اصْفَرَ يُصْفَرُهُ .

والصّفر يُ : نَتَاج الغم مع طلوع سهيل، وهو أول الشّاء، وقيل : الصّفر يَهُ ١ من لدن طلوع سهيّل إلى سقوط الذراع حين يشتد البرد وحينيّد يُنتَبجُ الناس، ونيّاجه محمود، وتسبى أمطار هذا الوقت صفر ينه . وقال أبو ريد : أول الصفرية القيظ إلى إقبال الشّاء، وقال أبو ريد : أول الصفرية طلوع سهيّل وآخرها طلوع السّمالية . قال : وفي طلوع سهيّل وآخرها طلوع السّمالية . قال : وفي أوّل الصّفرية النه معادة سوها وبردها وتاح النه معادة والعفرية النه مع طلوع سها ، وهو أوّل الثناء، وقا العفرية من تتاح النه مع طلوع سها ، وهو أوّل الثناء، وقا العفرية من

تتاج النم مع طلوع سهيل ، وهو أوّل الشتاء. وقبل الصفرية من لدن طلوع سهيل الى سقوط الذراع حين يشتد البرد ، وحيثند يكون النتاج محموداً كالصفري محركة فيهما . تسمى المعتدلات، والصَّفَر يُ في النَّتَاج بعد القَـُظيُّ. وقال أَبُو حَنيفة : الصَّفَر يَّة ' تُولِّي الحر وإقبال البرد. وقال أَبُو نَصَر : الصَّقَعَيُّ أَوْلَ النتاج ، وذلك حين تَصْقَعُ الشَّمسُ فيه رؤوسٌ البَّهُمْ صَقَعًا ، وبعض العرب يقول له الشَّمْسي والقَيْظي ثم الصَّفَري بعد الصَّقَعي ، وذلك عند صرام النخل ، ثم الشُّنُّويُّ وذلك في الربيع، ثم الدُّفَيِّيُّ وذلك حين تدفأ الشمس، ثم الصَّنْفي ثم القَيْظي ثم الحَرْفي في آخر القيظ. والصُّفَر ية : نبات يكون في الحُريف ؛ والصُّفَرى : المطر يأتي في ذلك الوقت .

وتَصَفَّرَ المال : حسنت حاله وذهبت عنه وَغْرَة

وقال مرة : الصُّفَر بة أول الأَزْمنة يكون شهراً ، وقبل: الصُّفَرِي أُولُ السنة.

والصُّفير : من الصوت بالدواب إذا سقت ، صَفَى بَصْفِر ْ صَفِيراً ، وصَفَرَ بالحِمار وصَفَر : دعاه إلى الماء. والصَّافِرُ : كل ما لا يصيد من الطير . ابن الأعرابي : الصَّفاديَّة الصَّعْوَةُ والصَّافِرِ الجَّبَانُ ؛ وصَفَرَ الطائر يَصْفُر ُ صَفيراً أي مَكَا ؛ ومنه قولهم في المثل : أَجْــَبَنُ مَن صَافِرٍ وأَصْفَرُ مَن بُلِــُهُلِ ، والنَّــُـر يَصْفُر . وقولهم : مــا في الدار صافر أي أحد يصفر . رُفي التهذيب: ما في الدارا أحد يُصَّفرُ أ به ، قال : وهذا بما حاء على لفظ فاعل ومعناه مقعول به ؛ وأنشد :

> خَلَت المتنازل ما يها ، مِمْنْ عَهِدْت بِهِينٌ ، صَافِر

وما يها صَافَر أَى ما يها أُحد، كما يقال ما يها دَيَّارْ ،، وقيل : أي ما بها أحد ذو صفير . وحكى القراء عن بعضهم قال: كان في كلامه صفار ، بالضم ، يويد صفيراً. ا قوله « وفي التهذيب ما في الدار النع » كذا بالاصل .

والصُّفَّارَةُ : الاست . والصُّفَّـارَةُ : هَنَهُ " حَوْف مِن نحاسٍ يَصْفِر فيها الغلام للحَمَام ، ويَصْفِر في بالحبار لبشرب .

والصَّفَرُ : العَقَلُ والعقد . والصَّفَرُ : الرُّوعُ ولُب القَلْب ؛ يقال : ما يازق ذلك بصَفَري.

والصُّفَارُ والصُّفَادُ : مـا يقى في أسنان الدابــة مر التين والعلف للدواب كلها . والصُّفَاو : القواد ويقال: 'دُوَ يُئِنَّة لِنَّا تَكُونَ فِي مَآخِيرِ الحوافرِ والمناسم قال الأفوه:

ولقد كُنْتُمْ حَدْيِثًا رَمَعًا وَلَهُ الصُّفَالِ

ابن السكيت : الشَّحْمُ والصَّفَاد ، بفتح الصاد نَـُبْتَانَ ؛ وأنشد :

> . إِنَّ العُرَيْمَةَ مَانِعٌ أَرْوَاحِنَا ، مَا كَانَ مِنْ تَسْخُمْ بِهَا وَصَفَارًا

> > والصَّفَار ، بالفتح : يَبِيسٍ البُّهُمَى .

وصُفْرَةُ وصَفَّارٌ : اسبان . وأبو صُفْرَةٌ : كُنْمَةُ والصُّفُر يَّةُ ، بالضم : جنس من الحوَّارج ، وقيل قوم من الحَـرُوريَّة سبوا ُصفَّريَّةٌ لأنهم نسبوا إلى ُصَفَّرَةً أَلُوانِهم، وقبل: إلى عبد الله بن صَفَّانٍ ؛ فهو على هذا القول الأخير من النسب النادر ، وفي الصحاح صنَّف من الحوارَج نسبوا إلى زياد بن الأصَّفَر دئيسهم ، وزعم قوم أن الذي نسبوا إليه هو عبدالله ابن الصَّفَّار وأنهم الصَّفْرِيَّة ، بكسر الصاد ؛ وقــال ١ قوله ه أرواحنا » كذا بالأصل وشرح القاموس ، والذي في

الصحاح وباقوت :

ً ان العربية ما لم أرماحنا ماکان من شحم بها وصقار والسحم ، بالتحريك : شجر .

 المحاد والصفار بالفتح يبيس النع ، كذا في الصحاح وضبط في القاموس كفراب .

الأصبي: الصواب الصفريّة ، بالكسر ، قال : وخاص رجل منهم صاحبة في السجن ققال له : أنت والله صفر " من الدّين ، فسموا الصفريّة ، فهم المهاليّة السبوا إلى أبي صفر آن وهو أبو المهلّب وأبو صفرة " كنتيته .

والصّفراء : من نبات السّهُل والرّمُل ، وقد تنبُّت بالحَلك ، وقال أبو حيفة : الصّفُراء نبت من الغُشب، وهي 'تسطَّح على الأرض ، وكأن ورقبها ورق الحَس ، وهي تأكلها الإبل أ كلّا شديدا ، وقال أبو نصر : هي من الذّكور . والصّفراء : شعب بناحة بدر ، ويقال لها الأصّافر ، والصّفاريّة : ظائر . والصّفراء : فرس الحرث بن الأَصم، صفة غالبة . وبنو والصّفراء : فرس الحرث بن الأَصم، صفة غالبة . وبنو الأَصم ، حقة غالبة . وبنو الأصفر : الرّوم ، وقيل : ملوك الرّوم ؛ قال ابن سيده : ولا أُدري لم سبوا بذلك ؛ قال عدي ابن ريد :

وَبِنَانُو الْأَصْفِيلِ الْكِيرِامُ ، مُلِنُوكُ إِلَّا وَالْكِرِامُ ، مُلِنُوكُ إِلَّا وَوَرِهُ وَالْمُ

وفي حديث ابن عباس: اغنز وا تغنيه البات الأصفر ؛ قال ابن الأثير: يعني الروم لأن أباهم الأول كان أصفر اللون ، وهو روم بن عيضو بن إبراهم . وفي الحديث ذكر مر م الصفر الصفر ، وفي الحديث وكان به وقعة للسلمين مع الروم . وفي حديث مسيره إلى بدر: اثم جزاع الصفيراة ؛ هي تصغير الصفراء ، وهي موضع مجاور بدر . والأصافر : موضع ؛ قال كُنيتر :

قوله « فهم المهالية النع » عبارة القاموس وشرحه : والصفرية ،
 بالضم أيضاً ، المهالية المشهورون بالجود والكرم ، نسبوا الى الي
 صفرة جدهم .

َ عَفَا رَائِبُ عَنَّ مِنْ أَهْلِهِ فَالطَّوَ اهِرُ ، فَالطَّوَ اهِرُ ، فَأَكُنَّافُ أُنْبُئِنَى قَد عَفَت وَالأَصَافِر ا

و في حديث عائشة في كانت إذا يُسِيِّلَتْ عَنْ أَكُلِّ

كُلِّ ذِي قَابِ مِن السِّمَاعِ قَرَاتُ : 'قَلْ لَا أَجِدُ فَهَا أُوحِيَ إِلِيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ (الآبة) وتقول: إن السُّرْمَة لَيْرَى فِيمَائِهَا صَفْرَة " ، نعني أن الله حرام الله م في كتابه ، وقد تُرَخْص الناس في ما الله عرمه الله بالتحريم ? قال : كَأَمَا أُوادِت أَنْ لَا تَجْعَل لَوْم السَّبَاع حراماً كالدم وتكون عندها مكروهة ، فإنها لا تخل السِّباع حراماً كالدم وتكون عندها مكروهة ، فإنها لا تخلو أن تكون قد سمعت نهي النبي ، صلى فإنها لا تخلو أن تكون قد سمعت نهي النبي ، صلى

صقو: الصَّقَرُ : الطَّارُ الذي يُصاد به ، من الجوارح .
ان سيده : والصَّقرُ كُلُ شيء يَصِد ومن البُرُ اق والشَّرَ اهِينَ ، وقد تكرر ذكره في الحديث ، والجبع أَصْقُرُ وصُقُورٌ وصُقُورَةٌ وصِقَارٌ وصقبارَةٌ . والصَّقرُ : حَمْعُ الصَّقُورِ الذي هـو جبع صَفرٍ ؟

الله عليه وسلم ، عنها .

أنشد ابن الأعرابي :

كَأَنْ عَيْلَيْهِ ، إِذَا تُوَقَّدُ ا ، عَيْنَا قَطَامِي إِذَا تَوَقَّدُ ا ، عَيْنَا قَطَامِي إِنْ الصَّقْرِ بَدَا

قال ابن سيده : فسره ثعلب بما دكرنا ؛ قبال : وعندي أن الصَّقْر جَمِع صَقْر كا دهب إليه أبو حنيفة من أن رُهُو آ جمع رَهُو ؛ قال : وإنما وجهناه عملي ذلك فراراً من جمع الجمع ، كما دهب الأخفش في قوله تعالى : فر هُن مقينوضة ، إلى أنه جمع رَهُن لا والقص ، بلدة بجوران من اعمال دمنق ، واستتبد عليه بايات أخر . وفي باب الهمزة معالماد ذكر الأصافر وأنشد هذا البيت وفيه هرش بدل تبنى ، قال هرش بالتح ثم السكون وشين معجنة ويه هرش بدل تبنى ، قال هرش بالتح ثم السكون وشين معجنة والقص ثنية في طريق مكة قرية من الجعفة اه. وهو المناس .

جمع رِهَان الذي هو جمع رَهْن ِ هُرَباً من جمع الجمع ، وإن كان تكسير ُ فَعْلُ عَلَى نُعْلُ وَفُعْلُ وَفُعْلُ قليلًا ، والأنثى صَقْرَةٌ . والصَّقْرُ : اللبن الشديـــد الحُسُوضَة . بقال : تحبَّانا بيصَقَو ۚ كَوْ وَ يَ الوجه، كما يقال بِصَرْبَةِ ؛ حكاهما الكسائي . ومنا مَصَلَّ من اللَّيْنَ فَامَّازَتْ نُخْنَارَتُهُ وَصَفَتْ صَفُوتُهُ فَإِذْا حَمَضَتْ كَانَت صَاعَاً طُنَّماً ، فهِـو صَفْرَة . قال الأصمعي : إذا بلغ الله من الحَمَضُ ما ليس فوقه شيء ، فهو الصَّقْرُ . وقبالَ شبر : الصَّقَّرُ الحامض الذي ضربته الشمس فحكم . بقال : أتانا بصقرة حامضة. قال : وقال مكورَة : كأن الصَّقر منه. قال ابن يُؤثرج: المُصْقَشَرُ من اللين الذي قد حمضَ وامتنع . والصَّقْرُ والصَّقْرَةُ : شَدَةً وَقَمْعِ الشَّبسَ وحدَّة ُ حرَّها ، وقيل : شدة وقنْعها عـلى رأسه ؛ صَفَرَاتُهُ تَصَفُّرُهُ صَفْراً : آذاه حَرثُها ، وقبل : هو إذا حسيت عليه ؛ قال ذو الرمة :

إذا ذَابَتِ الشَّمْسُ، اتَّقَى صَقَرَاتِها ﴿ لِأَنْتَانِ مَرْبُوعِ الصَّرِيَةِ مُعْسِلِ

وصَقَرَ النَّارَ صَقْراً وصَقَرَهَا : أَوْقَدَهَا ؟ وقد المَّاتَ على الأصل وصَدَّةً على الأصل ومَرَّةً على الأصل ومَرَّةً على المضارعة. وأصْقَرَت الشيس : انتقدت ، وهو مشتق من ذلك . وصقَرَ ، بالمصا صقراً : ضربه بها على وأسه . والصَّوْقَرُ والصَّاقَوْرُ : الفأس العظيمة التي لها وأس واحد دقيق تكسر به الحجارة ، وهو المعول أيضاً . والصَّقْر : ضرب الحجارة ، بالمعول . وصقراً الحجراً يصقره من صقراً : ضربه بالصَّاقَور وكسره به .

والصَّاقُورُ : النَّسَانَ . والصَّاقِرَةُ : الداهية النازلة الشديدة كالدَّامغة .

والصَّقُرُ والصَّقَرُ : ما تَحَلَّب من العنَّب والزبيب والتمر من غير أنَّ يُعْصَر ، وخص بعضهم من أهــــل المدينة به ديسُ التمر ، وقبل : هو مــا يُسيل مز الرُّطَبِ إذا يبسَ . والصَّقْرُ : الدُّبسُ عند أَهـــل المدينة . وصَقَرُ النَّمر : صبُّ عليه الصَّقرُ . ورطب صَقِرَ مُقِرِ : صَقِرَ ذُو صَقْرٍ وَمُقَرِ إِنَّاعٍ ، وذلك التمر الذي يصلح للدِّيس . وهذا التمر أَصْقَرَ من هذا أي أكثرُ صَقْراً ؛ حكاه أبو حنيفة وإنَّ ا يك له فعل.وهو كقولهم للساس ١٠وقد تقدم مرار] . والمُصَعَّرُ من الرطب: المُصَلِّبُ 'يصَبُّ عَليه الدَّيس لِيَلينَ ، وربيا جاء بالسين ، لأنهم كشيرًا ما يقلبون إلصاد سيناً إذا كان في الكلمة قاف أو طـاء أو عين أو خـاء مثل الصَّدُّع والصَّماخ والصَّراط والبُصاق . قــال أبو منصور : والصَّقْر ، عند البُّحْرَ انبُّينَ ، منا سأل من أجلال التمو الستي كُنْزَتُ وسُدُكُ بِعَضُهَا فِرقَ بِعِضْ فِي بِيتِ مُصَرَّج تحتها خُوابِ خُضُر ، فينعصر منها ديس خام كأنه العسل ، وربما أخذوا الرُّطنب الجنيَّاد ملقوطاً من العذُّق فجعلوه في بَساتيق وصَبُّوا عَلَيه من ذلكُ

العدُّ ق فجعلوه في بسانيق وصبّوا عليه من ذلك الصّقر ، فيقال له وطب مصقر ، ويبقى وطباً طبياً طول السنة . وقال الأصعي : التّصْقير أن يُضَب على الرُّطب الدّبْس فيقال وطب مُصَقَّر ، مأخوذ من الصّقر ، وهو الدّرس . وفي حديث أبي حَشْمَة : ليس الصّقر في رؤوس النّخل . قال ابن الأثير : هو عسل الرُّطب همنا ، وهو الدّبْس ، وهو في غير هذا اللَّابْس ، وهو في غير هذا اللَّابْس ، وهو

والصَّقَر : ما انْحَتَّ من ورق العِضاهِ والعُرْفُطِ والسَّلَم والطَّلْح والسَّمْر ، ولا يَقال له صَقَر حتى نَسْقُط .

. ١ - قوله ﴿ لَلْمَانِنَ ﴾ هكذا بالأصل .

والصَّقَرُ : المَاءُ الآجِنُ .
والصَّاقُورَةُ : باطن القِحْف المُشْرِف على الدَّماع ،
وفي التهذيب : والصَّاقُور باطن القِحْف المُشْرِف
فوق الدَّماع كَأْنَه قَعَرُ قَصْعَة . وصَاقُورَةُ وَالصَّقَادِ : السَّم السَّاء التَّالَثة .
والصَّقَادُ : النَّمَّامُ . والصَّقَاد : اللَّمَّانُ لَمْ يَو

المُستَحقين . وفي حديث أنس : ملَّعُون كُلَّ صَقَّارٍ ! قبل : يا رسول الله ، وما الصَّقَّار ? قال : نَشْءُ يُكُونُون في آخر الزمن تَحِيَّتُهُم بينهم إذا تلاقوا التَّلاعُن . التهذيب عن سهل بن معاذ عن أبيه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تَوَال

الأمة على تشريعة مالم يظهر فيهم ثلاث أما لم يُقْبَضْ منهم العُلْمُ ، ويكثر فيهم الحُبْث ، ويكثر فيهم الحُبْث ، ويطهر فيهم السُّقَارُون ويطهر وما السُّقَارُون وارسول الله ? قال : نَشَأُ يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا الثلاعن ، ودوي بألسين وبالصاد ، وضره بالسَّام ، قال ابن الأثير : ويجود وبالصاد ، وضره بالسَّام ، قال ابن الأثير : ويجود

أَن يَكُونَ أَرَادُ بِهُ ذَا الْكُبُّرُ وَالْأَبُّهُمَّ بِأَنْهُ عِيلَ بَخِدُّهُ.

أبو عبيدة : الصَّقْرَ ان دَائِرِ تَانِ مِن السَّعْرِ عَنْدُ مَوْضُ اللَّنَادُ مِن ظَهْرِ الفَرْسِ ، قَالَ : وَحَنَّ الظَهْرِ لِلْكَ الصَّقْرِينِ . الفراء : جاء فلان بالصُّقَرِ والبُقَرِ والصُّقَارَى والبُقارَى إذا جاء بالكذب الفاحش . وفي النوادر : تَصَقَرَت بموضع كذا وتشكلت وتنكف بمنى

تَكَبَّئْتُ. والصَّقَّارُ: الكافر . والصَّقَّارُ: الدَّبُّاسُ ، وقيل : السُّقَارُ الكافر ، بالسِنْ . والصَّقْرُ : القيادَةُ على الحُرِّم ؛ عن ابن الأعرابي ؛ ومنه الصَّقَّارُ الذي عاء في الحديث .

والصَّقُّور : الدَّيُّوث ؛ وفي الحديث : لا يَقْبَلُ اللهُ ُ ١ قوله « وتشكك وتنكفت » كذا بالاصل وغرح القاموس.

مَن الصَّقُورَ يَومُ القيامة صَرَّفاً ولا عَدَّلاً ؛ قال ابن الأَثْيَرِ : هو بمنى الصَّقَّار ، وقيــل : هو الدَّيْوث

القَوَّاد على حُرَّمه . و مرَقَّ : و هذ أسباء حيث ، نعو ذ بالله منها ، لغة .

وصَقَرُهُ: مَنْ أَسَمَاءُ جَهِمْ ، نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْهَا ، لَغَهُ ۖ فِي سَقَرَ .

والصَّوْقَرَ بِيُّ : صَوْتَ طَائُو يُرَجِّع فَتَسْعَ فَيه نَحْسُو هذه النَّغْمَةُ ، وفي التهذيب : الصَّوْقَر بِرُ حَكَابةً صوت طائر يُصَوَّ قَرْ في صاحه يسمع في صوته نحسو

وصْقَارَى : موضع .

صقعو : الصَّقْمُرُ : المَّاءِ المُرُّ الغَلَيْظُ . والصَّقْمَرَ وَ : هُو أَنْ يَصِيحَ الإِنسانُ فِي أَدْنَ آخَرٍ . يَقَالَ : فَــَلانُ نُصَعَمْرُ فِي أَذْنَ فَلاَنَ .

صبو : التَّصَنَّيِرِ : الجَمَّعْ وَالمَتَنَّعْ . يَقَالَ : صَمَرَ مَنَاعَهُ وَجَمَّرُهُ وَأَصْبَرَهُ . والتَّصْبِيرُ أَيضاً : أَنِ يدخل في الصَّبَيْرِ، وهو مَغييب الشس . ويقال :

أَصْبَرُنَا وَصَبَرُنَا وأَقْصَرُنَا وَقَصَرُنَا وَأَعْرَجُنَا وعَرَّجُنَا بَعْنَى واحد. ابن سيده: صَبَر يَصْبُر صَبْرًا وصُبُوراً بَخِلَ ومُنْع ؛ قال :

فَاإِنْتِي كَأَيْتُ الصَّامِرِينَ مَنَاعَهُم يَمُونَ وَيَفْنَى ءَ فَارْضَفِي مِنْ وعالْبِيا

أَراد يُمُوتُونَ وَيَقَىٰ مَالِمُمُ وَأَرَادُ الصَّامُونِ بَمَّاعِهُمْ. ورَجُلُ صَدِيرٌ : يَالِسُ اللَّهُمُ عَلَى العظامِ .

والصَّمَرُ ، بالتحريك؛ النَّشُنُ اللهِ على : أنه أعطى أَبا رافع اللحم صَمِرَ أَنْ . وفي حديث على : أنه أعطى أَبا رافع حَمَّيًا وعُكَّة سَنْ ، وقال : ادفع هذا إلى أَسْماء بنت عَمَيْسٍ ، وكانت تحت أَخِه جعفر ، لتَدْهُن به بني

بلت عبديس، و فالت حد الحية عصو التنافق به بني أُخيه من صَمَر البَعْر ؛ يعني من نَتْن ريحه ، ١ قوله «بالنحريك النتن» في القاموس وشرحه بالفتح: النتن، ومثله في التكملة. وتَطَعْمَهِن مِنْ الْحَقِّ ؛ أَمَا صَمَّو ُ البَّحْرِ فَهِـو نُتَّنَّن ريجه وغَمَقُهُ وَوَكُمَدُهُ . والحُتَيُّ : سُويِقُ المُقُلِّ . ان الأعرابي : الصَّمْرُ وانْحَمَّ المِسْكُ الطري . والصَّمْرُ : عَتْمُ البحر إذا خُبِّ أي هاج موجه ؛ وخَبِيبُهُ تَنَاطُهُمُ أَمُواجِهِ . ابن دريد : رجل صَهِيرٌ " يَانِسُ اللحمرِ على العظم تفوح منه وائحة العَرَق . وصَمَرَ المَاءُ يُصَمِّرُ صُمُّوراً : جرى من حُدُّور في مُسْتَوَّى فَسَكَن ، وهو جَارٍ ، وذلك المكان يسمى صِمْرُ الوادي ؟ وصمرُهُ : مُسْتَقَرُهُهُ .

والصَّمَاري ، مقصوراً : الاست لنتَّنها . الصحاح : الصُّمَادَى ، بالضم ، ألدُّبُر ؛ وفي التهــذيب : الصمارى، بكسر الضاد.

والصُّرْ : الصُّبْرِ ؛ أَخْدُ الشيءَ بأَصْمَادِهُ أَي بأَصَّبَارَهُ ، وقيل : هو على البدل . وملأ الكأس إلى أصْمَارُهَا أَي إِلَى أَعَالِبُهَا كَأَصْبَارُهَا ﴾ واحدها صُرْ وصُبُو . وصَيْمُو : أَرْضَ مِنْ مِهْوَجَانَ ؟ إليه نسب الجنبن الصيمري .

والصُّو ْمَرْ ُ : البَّاذَرُ وجُ ۚ ، وَقَالَ أَبُو حَنْيَفَة : الصَّوْ مَرَ شجر لا ينبت وحده ولكن يُتَلَوَّى على الغاف ، وهو قَنْضْبَانُ لَمَا ورق كورق الأرّاك ، وله عُر يشبه البَلتُوط يؤكل؛ وهو لَيِّن شَديد الحلاوة.

صعو : الصَّمْعَرُ والصَّمْعِرُ يُ : الشَّدَيْدُ مَنْ كُلُّ بشيء . والصَّمْعَرِيُّ : اللَّهُم ، وهو أيضاً الذي لا تعمل فيــه رُفَّيَّةٌ ولا سحر ، وقيل : هو الحالـص الحبرة . والصُّمْعُرية من الحياتُ : الحية الحبيثة ؛ قال الشاعر :

الْحَيَّةُ وَادِ بَعْرُهُ فَيْ عَمْرُ اللهِ عَرْكَةُ مِي أَحَبُ إِلَيْكُمْ أَمْ ثَلَاتُ لَوَافَحُ ؟

أَرَادُ بِاللَّوْ الْفَحْ : العقارب . والصُّعُور : القصير الشِّجاع . وصَمْعُر : امم موضع ؟ قال القتال

الكلابي :

عَفَا بِطُنْ السِهْي ِمِنْ السَّيْمِيِّ فَتَصَمْعُوا ا

صيتو ﴿ صَيْقَرَ اللَّهُ وَاصْبَقَرُ ﴾ فهبو مصبقر اشتدت حموضته ، واصْمَقَرَّت الشمس : اتَّقَدَتُ وقيل : إنها من قولك صَقَّرْتُ النَّارِ إِذَا أُوقدتُهَا ﴿ والميم ذائدة، وأصلها الصقرة . أبو زيــد : سمعــــ بعض العرب يقول ﴿ يُوم مُصْمَقِرٌ إِذَا كَانَ شَديب الحِرِ ، والميم زائدة .`

صنو: الصِّنَاوَةُ ، بكسر الصاد : الحديدة الدقية المُعَقَّفَةُ التي في رأس المغنزل ، وقيل : الصَّنَّارَ أ وأسَّ الْمِغْزَل ، وقيل : صنّارَّةُ المغزل الحديدة التي في رأسه ، ولا تقل صنَّارَةً . وقالُ الليث : الصُّنبَارَةُ مِغْزُلُ المُرَأَةِ ، وهو دخيل . والصَّنَّارَة : الأَذْنُ : يمانية .

والصَّنَارِيَّةُ : قوم بِإِرْمِيلِيَّةَ لَسُبُوا إِلَى ذلك . ورجل صنَّارَة ۗ وصَّنَارة : سيَّةُ الحلق ؛ الكسر عن ابن الأعرابي والفتـــم. عن كراع ً.

التهذيب : الصَّنُّورُ البخيل السيُّءُ الحُلقِ ، والصَّنائِيرُ السَيِّئُو الأدب ، وأن كانوا ذوي نباهة. وقال أبو على: صِنَاوةِ " الكسر ، من " الخلق ، ليس من أبنية الكتاب لأن هذا البناء لم يجيء صفة .

والصَّنَّانُ ؛ شَجْرُ الدُّلِّنْبِ ، وأحدتُه صِنَّارَة؛ عن أبي حنيفة عرقال : وهي فالرسية وقبد جرت في كلام العرب ؛ وأنشد بيت العجاج :

يَشُقُ دُوخَ الجَوْزِ والصَّارِ

وقال بعضهم : هو الصِّنَّالُ ، بَتَخْفَيْفِ النَّوْنُ ، وأَنشَد بيت العجاج بالتخفيف. وصنارة الحَجَفَة : مُقَابِضُها،

١ قوله «عقا بطن النع» تمامه :
 « خلاه فبطن الحارثية أعس »

وأهل اليبن يسبون الأذن صِبَارةً

سنو: الصَّنْسُورَةُ والصَّنْسُورُ جسِعاً ؛ النخلة التي دقت من أسفلها وانجرَدَ كرَبُها وقل حسَّلها ، وقد صَنْسُوتُ . والصُّنْسُور : سَمَفات يخرجن في أصل النخلة . والصُّنْسُور أَيْضاً : النخلة تحرج من أصل النخلة الأَنْفِري مِن غَيْر أَنْ تَعْرَسُ. والصَّنْسُور أَيْضاً :

النخلة المنفردة من حماعة النخل، وقد صَنْبَرَت. وقال أبو حنيفة: الصَّنْبُور، بعير هاء، أصل النخلة الذي تستعَّن منه العُرْوق.

الذي تَشَعَّبُتْ مِنْهُ العُرُ وَقَ ورجل صُنْبُونَ ؛ فَرَاد صَعِيفٍ ذَلِيلَ لا أَهِلَ له وَلا عَقِب ولا ناص . وفي الحديث : أنْ كَفَّار قريش كانوا يقولون في النبي ، صلى الله عليه وسلم : محمد صُنْبُور ، وقالوا : صُنَيْبِيرٌ أَي أَبْتُنَ الْأَعِقْبُ لَهُ ولا أَخ فَإِذَا مَاتَ انْقَطَعَ ذَكُرُهُ ۚ ﴾ فَأَنْزُلُ الله تَعَالَى: إِنَّ شَانِئُكَ هُو الْأَبِتُورُ . التَّهَدِّيبُ : في الحديث عن ابن عبـاس قال: لما قدم ابنُ الأشرفَ مكة قالت له قريش : أنت خَيْرُ الله المدينة وسيَّدُ هُم ? قال : نعم ، قالوا : ألا ترى هذا الصُّنتَيْسِينَ الْأَبَيْسَاتِيُّ مَن قومه يزعم أنه خير مسا ونحن أهل الحبيج وأهل السَّدانَةُ وأهمل السُّقايَةُ ? قالُ : أنتم خير منه ، عَأْنُوْ لَتْ : إِنْ شَانِتُكِ هُوَ الْأَبِيْنَ } وَأَنْوَلُكِ : أَلَمَ تَنَّ إِلَى الذِينَ أُوتُوا نُنَصِيبًا مِن الكِتَابُ يَوْمُنُونَ بالجيبت والطساغوت ويقولون للدين كفروا هَـُولاءِ أَهْدَى مِنْ الدِّينَ آمِنُوا سَيِّيلًا . وَأَصِل الصُّنْبُونِ : سَعَفَة "تنبُت في جِنْ ع النخلة لا في الأرض . قال أبو عبيدة : الصُّنْبُورُ النَّخلة تبقى منفردة ويُدرِّقُ أَسْفَلُهَا ويَنْقَشِرُ . يَقَالُ : صَنْـُكِرَ أَسفلُ النخلة ؛ ومُراد كفار قريش بقولهم صُنْبُور أي

أنه إذا قُلْمُ عَالَمُ القَطْعَ فِذَكُورُهُ كَا يَذْهُبُ أَصَلَ الصُّنْبُونِ

لأنه لا عَقب له . وَلقي رجلُ رجُلًا من العَرَب

فسأله عن نخله قال : صنابر أسفله وعشش أعلاه، بعد دق أسفله وقال سعنه وبكسي؛ قال أبو عسدة:

يُعني دَقَّ أَسْفَلُهُ وَقَلَّ سَعَفَهُ وَيَكِيسٍ؛ قَالَ أَبُو عَبَيْدَةً: فَشَبَّهُوا النَّبِي، صَلَى الله عليه وسلم، بها، يقولون: إنه فَرَّدُ لَيْسِ له ولد فإذا مات انقطع ذَكْرُهُ ؛ وقال

أُوس بعيب قوماً:

الخَلَيْفُونَ وَيَقْضِي النَّاسُ أَمْرَ هُمُ ، عَلَيْ النَّاسُ أَمْرَ هُمُ ، عَلَيْ النَّاسُ أَمْرَ الْمُعَلِّ

ان الأعرابي: الصُّنْدُورَ من النخلة سَعَفات تنبُّت في جذع النخلة غير مُسْتَأْرِضَةً في الأرض ، وهو

المُصنَّدِرُ من النَّخل ، وإذا تَبَتَ الصَّابِيرِ في جدع النِّخلة أَضُو تَهَا لأَنْهَا تأخذ غذاء الأَمَات ؛ قال : وغلاجها أن تُقلّع تلك الصَّنَابِيرِ منها ، فأراد

كفار قريش أن يجداً ، صلى الله عليه وسلم ، صنبور نبت في جدع نخلة فإذا قالم انقطع ، وكذلك بحسد إذا مات فلا عقب له . وقال ابن سمان : الصنابير يقال لها العقان والرواكيب ، وقد أعقت النخلة إذا أنبت العقان ؛ قال : ويقال

للنفسيات التي تنبت في أمها الصّنبُور ، وأصل النخلة أَيضاً : صُنبُور ها ، وقال أبو سعيد : المُصنَسِر ة المضاً من النخيل التي تنبت الصّنابير في جدوعها فتفسدها لأنها تأخذ غذاء الأنهات فَتُصُوعِها ؟ قال الأزهري : وهذا كله قول أبي عبيدة ، وقال ابن الأعرابي : الصّنبُور الوّحيد ، والصّنبُور الضعيف ؟

والصَّنْبُور الذي لا ولد له ولا عشيرة ولا ناصر من قريب ولا غريب ، والصُّنْبُور الداهية ، والصَّنْبَرُ: الرقيق الضّعيف من كل شيء من الحيوان والشجر ، والصُّنبور فم القناة ، والصُّنبور القصّة التي تكون في ألإدارة مُشرَبُ منها ، وقد تكون من حديد ورصاص ، وصُنْبُورُ الحوص تكون من حديد ورصاص ، وصُنْبُورُ الحوص

مَنْعَبُهُ ، والصِّنْبُورُ مَنْعَبُ الحوضُ خاصَّةَ ؛ حَكَاه

أبو عبيد ، وأنشد :

ما بَيْنَ صُنْبُورٍ إِلَى الإِزَاءِ

وقيل: هِو ثَـقَبُه الذي يخرج منه الماء إذا غُسل؛ أنشد ابن الأَعرابي :

لَهُمْنِيْءُ ثُوَاثِي لَامْرِيْءِ غَيْرِ ذِلَةٍ ، صَالِمِنْ حَقَيْفٌ صَالِمِنْ حَقَيْفٌ

سَرِيعَاتُ مَوْتٍ ، وَيَثَنَاتُ إِفَاقَةً ، إذا ما حُمِلِنَ حَمَالُهُنَ خَفِيفُ

وفسره فقال: الصّنابر هنا السّهام الدّقاق، قال ابن سيده: ولم أُجده إلاّ عن ابن الأعرابي ولم يأت لها مواحد؛ وأحدان ": أفسراد "، لا نظير لها، كقول الآخر:

يمنيي الصُرَيْمَ أَحْدَانُ الرَّجَالِ ، لَهُ مَنْ مَنْ اللَّيْلِ مَنْاسُ مُنْاسُ

وفي التهذيب في شرح البيتين : أراد بالصنابر سهاماً دقاقاً شُبَهْت بِصَنابِير النخلة التي تخرج في أصلها دقاقاً. وقوله: أحدان أي أفراد . سريعات موت أي بين من والصنو بر ن : شجر مخضر شناء وصفاً . ويقال : تَمْرَه ، وقيل: الأرز الشجر وشمر ه الصنو بر ن ، وهو مذكور في موضعه . أبو عبيد : الصنو بر ن غر الأرزة ، وهي شجرة ، قال : وتسمى الشجرة صنو بر ق من أجل غرها ؛ أنشد الفراء :

الطُّعِمُ الشُّعْمَ والسَّدِيفَ ، ونَسَقَى الـ مَعْضَ في الصَّنَّسِرِ والصُّرَّادِ

قال : الأصل صنبر مثل هز بر ثم شدد النون ، قال : واحتاج الشاعر مع ذلك إلى تشديد الراء فلم يمكنه إلا بتحريك الباء لاجتاع الساكنين فعركها إلى

الكسر، قال : وكذلك الزمرذ والزمرذي . وغداة

صِنَّبْرُ وَصِنَّبْرُ : باردَةُ . وقال ثعلب : الصَّنْبُرُ مِن الأَضداد بكون الحَارُ وبكُون البارد ؛ حكا ابن الأَعرابي . وصَنابِرُ الشّناء : شدة برده ، وكذلك

ابن الاعرابي . وصنايه الشناء : شدة برده، و كدلك الصنيه ، بتشديد النون وكسر الباء. وفي الحديث : أن رجلًا وقف على ابن الزبير حين صُلِب ، فقال : قد كنت تجمع بين تطشري الليلة الصنائب و قامًا ؟هي

قد تنت مجمع بين فطري الليلة الصنبر ﴿ فَاعَاءُهِي السَّلَّهِ الصَّنْبُرِ وَ الصَّنْبُرِ وَالصَّنْبُرِ : البُرد ، وقيل : الربح الباردة في غيم ؛ قال طرفة :

> بجِفان نَعْتَري نادينَا ، وَسَدِيفٍ حَيْنَ هَاجِ الصَّنَّبُرِ

وقال غيره: يقال صنبر ، بكسر النون . قال ابن ميده : وأما ابن حتى فقال : أزاد الصنبر فاحتاج إلى غريك الباء ، فتطرق إلى ذلك فنقل حركة الإعراب إليها تشبيها بقولهم : هذا بحر ومررت ببكر فكان يجب على هذا أن يقول الصنبر ، فيضم الباء لأن الراء مضومة ، إلا أنه تصور معنى إضافة الظرف إلى الفعل فصار إلى أنه كأنه قال حين هيج الصنبر ، فلها احتاج إلى حركة الباء تصور معنى الجر فكسر الباء، وكأنه قد نقل الكسرة عن الراء إليها، كما أن القصيدة المنشدة للأصعى التي فيها :

## كأنتها وقد رَآها الرَّائي

إِمَّا سُوعُهُ ذَلِكُ مِع أَنَ الأَبِياتَ كُلُمُا مَتُوالِيةً عَلَى الْجِر أَنَهُ تَوْهُمْ فِيهُ مَعَىٰ الْجُرِ، أَلَا تَرَى أَنَ مَعْنَاهُ كَأَنَهُا وقَت وَوْيَةَ الرائِي ? فَسَاعُ لَهُ أَن يُخَلَّطُ هَـذَا البِيتَ بِسَائِرُ الأَبِياتَ وَكَأْنُهُ لذَلِكُ لَمْ يَخَالفَ ؟ قَالَ : وهذَا أَقْرِبُ مَأْخَذًا مِنْ أَنْ يقُولُ إِنْهُ حَرَّفُ القَـافَيةَ للصَرورةَ كَمَا

١ قوله « كما ان القصيدة النع يه كذا بالاصل .

حرَّفها الآخرا في قوله : هَلُ عَرَّفْتَ الدَّالَ ، أَوْ أَنْكُرْ تَهَا

كَيْنَ إِبْرَاكِ وَسُنِّي عَبُقُر ? في قول من قال عَبْقَر فحر"ف الكامة . والصَّنَّبُورُ ،

بتسكين الباء : اليوم الثاني من أيام العجوز ؛ وأنشد: فإذا انقضت أنام سي لكننا: رَصِنَ وَصِنْبُورٌ مَعَ الْوَبِيرِ

قال الجوهري : ويحتمل أن يكونا يمني وإنما حركت

صنخو : النهذيب في الرباعي: أبو عمرو : الصنَّخْرُ والصَّنْخُرُ ۚ الجَّمَلُ ٱلصَّغَمْ. قال أبو عمرو:الصَّنَّخُرُ ۗ ، بوزن قندُ عُل ، وهو الأحبق ، والصَّنْخُورُ ، بوزن القمُّقم ، وهو النُّبرُ" اليابس . وفي النوادر : أجمل صُنَخَر " وصُناخَر " عظيم طويل من الرجال والإبل ."

صنعبو ، الصُّنَّعَـَّــبَورُ : شَجِرَةً ؛ وَيِقَالَ لَهَا الصَّعْــبَورُ . صهو : الصَّهْرُ : القرابة . والصَّهْرُ : حُرُّمة الحُتُوبة؛

وخَــَـتنُ الرجل صِهْرُهُ ، والمَاثُووَّجُ فيهم أَصْهادُ الحَتَن ، والأصَّارُ أَهِلُ بِيتِ المرأةِ ولا يَقَالَ لأَهْلِ بيت الرجل إلا أختان ، وأهل بيت المرأة أصَّاد ، ومن العرب من يجعل الصَّهْرُ من الأحماء والأحتَّانَ

بيت المرأة أصَّهار" وأهل بيت الرجل أخْتَان". وقال ا قوله «كا حرفها الآخر النع» في ياقوت ما نصه : كأنه توم

جميعاً . يقال : صاهَر تُ القوم إذا تُزُوجت فيهم ، وأصهر تُ بهم إذا اتَّصلت بهم وتحرَّمت بجوار أو نسب أو تزوُّج . وصهر القوم : حَتَنَّهُم ، والجمع أَصْهِـارٌ وصُهُرَاءً ؛ الأَشْيَرَةُ نَادَرَةً ، وقيلُ : أَهُلُ تثقيل الراء ، وذلك انه أحتاج الى تحريك الباء لاقامة الوزن، فلو ترك القاف على حالها لم يجيء مثله وهو عبةر لم يجيء على مثال ممدود ولا مثقل فلما ضم القاف توهم به بناء قربوس ونحوه والشاعر له أن يقصرُ قربوس في أضطرار الشعر فيقول قربس .

إِن الأَعْرَابِي : الصِّهْرُ زُوجُ بِنْتُ الرَّجِـلِ وَدُوجٍ

أُخْتَهُ . وِالْحُنْتُنُ ۚ أَبِوَ امِرَأَةُ الرَجِّلِ وَأَخْوَ امْرَأَتُهُ ﴾ ومَن العرب من يجعلهم أصهاراً كلهم وصهراً ، والفعل

المُنْصَاهَرَ ﴿ وَقَدْ صَاهَرَ هُمْ وَصَاهَرَ ۖ فَيَهُم } وأَنْشَهُ

حَرَائِرُ مَاهُونَ الْمُلُوكِ، وَلَمْ يَزَلُ

على التَّاسِ ، مِنْ أَبْنَاتِهِنْ ، أميرُ

وأصهر يهنم والهم وصاد فيهم صهراً ؛ وفي التهاذيب : أصهرَ بهم الحَتَن . وأصهرَ : مَنْ

بالصَّهُونُ . الأصمي : الأحساء من قبل الزُّوج والأَخْتَانُ مِن قِبِلَ المرأة والصَّهْرُ بجمعهما ، قال :

لا يقال غيره . قال ابن سيده : وربما كنَّو ا بالصُّهر ِ عَنِ التَّمَيْرِ لأَيْهِم كَانُوا يَبْدُونَ النِّبَاتُ فيدفنونهن ؟ فِيقُولُونَ: رُوِّجِناهِن مِن الْقَبْسُ ، ثم أستعمل هذا اللفظ في الإسلام فقيل : يُعْمَى الصَّهْرُ القَبُّرُ ، وقيل : إمَّا

هذا على المثل أي الذي يقوم مُقام الصُّهْرِ ، قال : وهو الصحيح.أبو عبيد: يقال فلان مُصْهُورٌ بنا ٤ وهو مَنْ القرابةِ ؛ قال رُهيرِ : 📉

قُوْد الحِياد ، وإصَّهار المُلْمُوك ، وصَّبْ ر في مَوَّاطِنَ مُ لو كَانُوا بِهَا سَيْمُوا وقال الفراء في قوله تعالى: وهو الذي خَلَقَ من

المَاءِ بِشُرَا فَجِعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ؛ فأما النَّسَبُ فهو النَّسَبُ الذي تجلُّ نكاحه كبنــات العم والحــال

وأشاهين من القراية التي يحل تزويجها، وقال الزجاج: الأَصْهَارُ مَنَ النِّسِبُ لَا يَجِوْلُ لِمَمَ التَّرُوبِجِ ، وَالنَّسَبُ الذي ليس بِصِيْر من قوله:حُرَّمت عليكم أمهاتكم...

إلى قوله : وأن تجمعوا بين الأختين؛قال أبو منصور : وقد رويْنا عن ابن عباس في تفسير النَّسَبُ والصَّهْرِ

خلافَ ما قال الفراءُ جُمِّلُكَةً وخَلافَ بعضٍ ما قال

الزجاج . قال ابن عباس : حرّم الله من النسب سبعاً ومن الصهر سبعاً : حُرّمت عليم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمائكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت من النسب ، ومن الصهر : وأمهات اللاني المرضعت وأخواتكم من الرّضاعة وأمهات نسائكم اللاني دخلتم اللاني في حجووكم من نسائكم اللاني دخلتم ما نكح آباؤكم من النين من أصلابكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين ؛ قال أبو منصور : ونحو ما دوينا عن ابن عباس قال الشافعي : حرم الله تعالى سبعاً نسباً وسبعاً سبباً الشافعي : حرم الله تعالى سبعاً نسباً وسبعاً سبباً فجمعل السبب القرابة الحادثة بسبب المتاهرة والرّضاع ، وهذا هو الصحيح لا الرّبياب فيه . وصهر تده الشمس تصهر وحراها حتى ألم دماغه وانصهر والرّضاع ، وهذا هو الصحيح لا الرّبياب فيه .

رُوي لِنَقِي أَلْقِي فِي صَفْصَفِ ، تَصْهَرُ \* الشَّنْسُ فَهَا بِنُصَّهِرْ

أي 'تذيبه الشمس فيصبر على ذلك . تروي: تسوق الله الماء أي تصير له كالراوية . يقال : رَويْتُ أهلي وعليهم رَيّاً أتنتهم بالماء . والصّهر : الحار ؛ حكاه كراع ، وأنشد :

إذ لا تُؤَالُ لَكُمْمُ مُغَرَّغُورَةً تَغْلَيْ ، وأَعْلَى لَتُوْنِهَا صَهْرًا

فعلى هذا بقال : شيء صَهْرُ مارٌ ، والصَهْرُ : إذابَهُ الشَّعْم ، وصَهْراً : الشَّعْم ، وصَهْراً : أذابه فانصَهَرَ ، وفي التنزيل : يُصْهَرُ به ما في بطونهم والجلود ؛ أي يُذاب ، واصطهَرَ ، أذابه وأكله ، والصُهارة أ : ما أذبت منه ، وقيل : كل قطعة من اللحم ، صَعْرُت أو كَبُرَت ، صهارة .

وما بالبعير 'صهار' ق' بالضم ' أي نقي' ، وهو المُنخ" . الأزهري : الصَّهْر إذابة الشَّحْم ، والصُّهارَ أَ ما ذاب منه ، وكذلك الاصطهار ' في إذابته أو أكثل 'صهارته ؛ وقال العجاج :

## سَكُ السَفافيد الشواء المصطبر

والصّهر أن المَسْوي ، الأصبعي : يقال لما أذيب من الأليّة ، الشّخم الصّهارة والجّميل أن وما أذيب من الأليّة ، فهو خم ، إذا لم يبق فيه الودك . أبو زيد : صَهرَ خبر مصهور " فبو خبر مصهور" وهي الحديث : أن الأسود كان يصهر وجليه بالشخم وهو محرم ؛ أي كان يُذيبه ويَدْ هُنُهما به ويقال : صَهرَ بدنه إذا دهنه بالصّهير ، وطهرَ فلنهما فلان وأسة صهراً إذا دهنه بالصّهير ، وطهرَ فلان وأسة صهراً إذا دهنه بالصّهارة ، وهو عما فلان وأسة صهراً إذا دهنه بالصّهارة ، وهو عما

أذيب من الشجم . واصطهر الحراباة واصهار : تَكُذُّلاً ظهره من شدة حر الشمس، وقد صَهر م الحرام . وقال الله تعالى : يُصهر به ما في بطونهم حتى بحرج من أدبارهم ؛ أبو ذيد في قوله : يُصهر به قال : هو الإحراق ، صَهر نه بالنار أنضحته ، أصهر م. وقولهم : لأصهر نتك يبيين مراة ، كأنه يويد الإذابة . أبو عيدة : صَهر ت فلانا بيهين كاذبة توجب له الناد .

وفي حديث أهل النار: فَيُسْلَمَتُ مَا فِي حَوْفَ حَى عَرْقَ مَن قَدْمَهِ ، وَهِو الصَّهْرُ . يقال: صَهَرْتُ الشَّهِم إِذَا أَذْبَتُه . وفي الحديث: أنه كان يؤسسُ مسجد "ثباء فَيَصْهُرُ الحَجْرَ العَظْمَ إِلَى بَطْنَهُ؟ أَي يُدْنِيه . يقال: صَهْرَ ، وأَصْهُرَ ، إِذَا قَرْبُهُ وأَدْناه . يقال: صَهْرَ ، وأَصْهُرَ ، إذا قَرْبُه وأَدْناه .

وفي حديث علي ، وضي الله عنه : قال له ربيعة بن الحرث : لِنَاتَ صِهْرَ مُحمد فلم تُحْسُدُ كُ عليه ؟ الصَّهْرُ حَرَمَة التَّرُويَج ، والفرق بينه وبين النَّسَب : أَن النَّسَب مَا يُرْجِعُ إِلَى وَلادة قريبة من جهة الآباء ،

صهو

والصَّهْرُ مَا كَانَ مِن خُلِّطَةً تُشْبِهِ القرابة محدثها

التزويج . والصَّيْهُورُ : شِنْهُ مِنْبُر يُعِمل من طين أو خشب يوضع عليه متاع البيت من صُفْرٍ أَو نحوه ؛ قال ابن

سيده : وليس بثبت . والصّاهُورُ : غلاف القبر ، أعجبي معرب . والصّهْر يُ : لَغة في الصّهْر بج ، وهو كالحوض ؛ قال

الأزهري: وذلك أنهم يأتون أسفىل الشعبة من الوادي الذي له مأز مان فينون بينهما بالطين والحجارة فيتراد الماء فيشربون به زماناً ، قبال : ويقبال تصهر جُوا صهر يتاً .

سوو: في أسباء الله تعالى: المنصور وهو الذي صورة جبيع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتبيز بها على اختلافها و كثرتها ابن سيده: الصورة في الشكل ، قال : فأما ما جاء في الحديث من قوله خلق الله آدم على صورته فيحتبل أن تكون الهاء راجعة على اسم الله تعالى، وأن تكون واجعة على آدم ، فإذا كانت عائدة على اسم الله تعالى قمعناه على الصورة التي أنشأها الله وقد وها ، فيكون المصدر حينئذ مضافاً إلى الفاعل لأنه سبحانه هو المصور لا أن له ، عز اسمه وجل ، صورة ولا غيثالاً ، كما أن له ، عز اسمه وجل ، صورة ولا غيثالاً ، كما أن له معناه على العراض ، وإن جعلتها عائدة على علا وجهه ، محل للاعراض ، وإن جعلتها عائدة على علا وجهه ، محل للاعراض ، وإن جعلتها عائدة على آدم كان معناه على صورة آدم أي على صورة أمثاله

مَنْ هُوَ مُخْلُونَ مُدَيِّلُونَ وَلَكُونَ هَذَا حَيْثُذَ كَقُولَكَ

للسيد والرئيس : قد أَخِدُ مُثَّنَّهُ أَخِدُ مُثَّنَّهُ أَي الْحُدْ مُمَّا

التي تحيقُ الأمثاله ، وفي العبيد والمُنتِكِذل : قيد

استَخْدَ مَنْهُ اسْتِخْدامَهُ أي اسْتَخْدامَ أمثاله بمن هو

مأمور بالخفوف والتَّصَرُّف ، فيكون حينئذ كقوله

تَعَالَىٰ إِنْ أَيِّ صُورَاً مَا شَاء رَكِبَكَ ؟ والجسم، صُورَا وصورَا وصُورًا ؟ وقد صَوَّرَهُ فَتَصَوَّرَا الجوهري: والصَّوَّرُ ؟ بكسر الصاد ، لغة في الصُّورَ جمع صُوراً ؟ وينشد هذا البين على هذه اللغة يصف

> أَشْبَهُنَ مِنْ يَقْرِ الخَلْصَاءِ أَعَيْنُهَا ؛ وهُنَ أَحْسَنُ مِنْ صِيرَانِهَا صِورَا

وهُن أَحْسَنُ مِنْ صِيرَاتِهَا صِرَارًا وصَوَّرَهُ اللهُ صُورَةً حَسَنَةً فَتَصُورً . وفي حديث

وصورة الله صورة حسب منطورة ويستنب الن مقرن : أما علمت أن الصورة بحرامة ? أراد بالصورة الوجه وتحريبها المناع من الضرب واللطم على الوجه ؛ ومنه الحديث : كره أن تُعلم الصورة !

أَى يُجِعَلُ فِي الوحِهِ كُنِّي أَوْ سَيَّمَةً ﴿ . وَتَصَوَّارُاتُ ۗ

الشيء : توهبت صورته فتصور لي . والتصاوير . الشيء السية وفي أحسن التسائيل . وفي الحديث : أتاني الليلة وبي في أحسن صورة . قال ان الأثير : الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حققة الشيء وهيئت وعلى معنى صفته . يقال : صورة الفعل كذا وكذا

أي هنئته، وصورة الأسر كذا وكذا أي صفته ، وصدا أي صفته ، فيكون المراد عا جاء في الحديث أنه أتاه أي أحسن صفة ، ويجوز أن يعود المعنى إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم : أتاني ربي وأنا في أحسن صورة ،

وتجري معاني الصُّورَة كلها عليه ، إن شئت ظاهرها أو هيئتها أو صفتها ، فأما إطلاق ظاهر الصورة على الله عز وجل فلا ، تعالى الله عز وجل عن ذلك علو آ كبيراً .

ورجل صَيِّر \* سَيْرَ \* أَي حَسَن ُ الصُّورَةِ والشَّارِةِ ؛ عَن الفُرَاءَ ﴾ وقوله:

وما أَنْبُلِي على هَيْكُلِ بُناهُ ، وصَلَتْب فِيهِ وصَارًا ذهب أبو علي إلى أن معنى صارَ صَوَّرَ ؟ قَــال ابنَ سيده: ولم أرها لِغيره .

وصار الرجل : صَوَّت . وعصفور صَوَّارَ : يجيب الداعي إذا دعا .

والصُّورُ ، بالتحريك : المَيَل . ورجل أَصُورُ بيِّن الصُّورَ أي مائــل مشتاق . الأحس : 'صر'ت' إليَّ الشيءَ وأَصَرْتُه إذا أملتَه إليك ؛ وأنشد :

أَصَارُ كُمَّدُ يُسَهَّلُ مُسِكُّ مُويِجٍ ُ

ابن الأعرابي: في رأسه صور "الإذا وجد فيه أكالاً وهيساً. وفي رأسه صور "أي ميل. وفي صفة مشيه، عليه السلام: كان فيه شيء من صور أي ميل ؟ قال الحطابي: يشبه أن يكون هذا الحال إذا حد" به السير لا خلقة. وفي حديث عبر وذكر العلماء فقال: تنم طف عليهم بالعلم قلوب "لا تصور ها الأرحام أي لا تميلها ؟ هكذا أخرجه المروي عن عبر ، وجعله الزعشري من كلام الحسن . وفي عديث ابن عبر : إني لأدني الحائض مثي وما بي اليها صورة أي ميل وشهوة تصور في إليها . وصار الشيء صورة وأصارة فانصار: أماله فعال ؟ قالت الخنساء:

لتظلئت الشهب منها وهي تنصاد

أي تصديح وتفليق ؛ وخس بعضهم به إمالة العنق . وصور يكور صورا ، وهو أصور : مال ؛ قال :

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا ، في تَلَقَّتُنا يَوْمَ الفراقِ إلى أَحْبابِنَا ، صُورُ وفي حديث عكرمة: حَمَلَةُ العَرْشِ كَلَّهُم صُورُ"؟ ١ قوله « في رأسه صور » ضطه في شرح القاموس بالتحريك ، وفي متنه: والصورة بالفتح شه الحكة في الرأس.

هو جمع أصور، وهو الماثل العنق لثقل حيثله. وقا الليث : الصَّوَّرُ المَيْلِ . والرجلُ يَصُورُ عَنْقَهُ إِ الشيء إذا مال نحوه بعنقه ، والنعب أَصْدَرَ ، وقد

الشيء إذا مال نحوه بعنقه ؛ والنعت أصور ، وقد صور . وصار ، وصور ه ويَصير ه أي أماله ، وصاه وجهة كيصور : أقبل به . وفي التنزيل العزيز

وجهة تيصُور : أَقْبُلُ به . وفي التنزيل العزيز فَصُر ْهُنَ اللِك؛ وهي قراءة علي وأبن عباس وأكن الناس، أي وجههن؛ وذكره ابن سيده في الياء أيض

لأن صُرْت وصِرْت لغنان؛ قال اللحياني؛ قال بعضه معنى صُرْهُن وجَهْهُن ، ومعنى صِرْهن قَطَّعْهُو وسُتَقَّهُن ، والمعروف أنهما لفنان بمعنى واحد، وكلم فسروا فَصُرْهن أملهن ، والكسر فُسر بمعنى قَطَّعْهُن؛ قال الزجاج: قال أهل اللغة معنى صُرْهُن إليك ؟ وأنشد :

وجاءِت خِلْعَة 'دهْسُ صَفَايا ، يَصُورُ عُنُوقَهَا أَحْوَى زَنْيِمُ

أي يعطف عنوقتها تدس أحوى ، ومن قرأ ، فصرهن إليك ، بالكسر ، ففيه قولان : أحدهما أن بعنى صرهن ، يقال صاد ، يصود ، ويصير ، إذ أماله ، لفتان ؛ الجوهري : قرى ، فصرهن ، يقل الصاد وكسرها ، قال الأخفش : يعني وجههن ، يقال : صرا إلي وصر وجهك إلي أي أقبل علي . الجوهري : وصر ت الشيء أيضاً قطعته وفصلته ؛ قال العجاج :

صُرْنًا بِهِ الحُكُمْ وأَعْيَا الحَكَمَا

قال : فَمَن قال هذا جعل في الآية تقديماً وتأخيراً ، كأنه قال : نُخذُ إليك أربعةً فَصُرْهَن ، قبال ابن بري : هذا الرجز الذي نسبه الجوهري للعجاج ليس هو للعجاج ، وإنما هو لرؤبة مخاطب الحكم بن صغر وأباه صغر بن عثان ، وقبله :

أَبْلُغُ أَمَّا صَخْرٍ بِيَانِاً مُعْلِمًا ؛ صَخْرُ بِنُ عَثَانَ بِنِ عَمْرُ وَ وَابِنَ مِـا

وفي حديث مجاهد: كره أن يَصُونَ شَجْرَةً مَشْرَةً ؟ محتمل أن يكون أراد تحميلها فإن إمالتها دبا تؤدّيها إلى الحُنفُوف ، ويجوز أن يكون أراد به قطعها . وصورًا النّهُمْ : سَطّاه .

والصّورُ ، بالتسكين : النخل الصفار ، وقيل : هو المجتمع، وليس له وأحد من لفظه، وجمع الصّبر صيران ؟ قال كثير عزة :

يِتِر ْ يَمَ قَصْرًا ، واسْتَحَنَّتْ ، تَشَالِنُهَا ؟ أَ والصَّوْرُ ُ : أَصِلُ النخل ؛ قال :

أَ الْحَبِي أَمْ صِيران كو م تَنَاوَ حَتْ

كأن جِذْعًا خارجًا من صَوْرَوْ؟

ما بين أذنيه إلى سنورو

وفي حديث ابن عبر: أنه دخل صور في المجافة أبو عبيدة: الصور حماع النخل ولا واحد له من لفظه، وهذا كما يقال لجماعة البقر صوار، وفي حديث ابن عبر: أنه خرج إلى صور بالمدينة ؛ قال الأصمعي: الصور جماعة النخل الصغار، وهذا جميع على غير لفظ الواحد، وكذلك الحايس ؛ وقال شمر: يُجمّع الصور صيراناً ، قال : ويقال لغير النخل من الشجر صور وصيران ، وذكرة كُشير وفيه أنه قال : يطلع من هذا الصور رجل من أهل الجنة ، فطلع أبو يكر؛ الصور : الجماعة من النخل ، ومنه : أنه خرج إلى صور بالمدينة . والحديث الآخر : أنه أبي امرأة من الأنصار فقر سكن الم صور المدينة . والحديث الآخر : أنه أبي المواة من بيدر : أن أبا سفيان بعث رجلين من أصحابه فأحراً قا

١ قوله « واستعنت » كذا بالاصل بالنون وفي ياقوت والأساس

صَوْرًا من صِيران العُر يَضَ .

الليث: الصُّوَّارُ والصُّوَّارُ القَطيع من البَقَرِ، والعدد أَصُورَة وَالجِمع صِيران .

أصورة والجمع صيران . والصُّوار : وعاء المِسْك ؛ وقد جمعهما الشاعر بقوله:

إذا لاح الصوار تُذكر تُ ليني ، وأذ كُرُهم الصوار ا

والصِّيَان لغة فيه . ابن الأَعرابي : الصَّوْرة النخلة ، والصَّوْرة الخِّلَة من انتِغاش الحَطْسَى في الرأس . وقالت الرأة من العرب لابنة لهم : هي تشفيني من الصَّوْرة وتسترفي من العَوْرة، بالغين ، وهي الشمس.

والصُّونُ : القرَّنَ ؛ قال الراجز : لقر الجَمْعَيْن للهِ عَداة الجَمْعَيْن

نطعاً شديدًا، لا كنطح الصورين

وبه فسر المفسرون قوله تعالى: فإذا نُفْضَ في الصُّور؟ ونحوه، وأما أبو علي فالصُّورُ هنا عنده جمع 'صورَة ، وسيأتي ذكره. قال أبو الهيثم: اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصُّونُ قَرَناً كما أنكروا العَرْش والميزان

والصراط وادَّعَوْا أن الصُّورَ جمع الصُّورَةِ، كما أن الصُّوفَ جمع الصُّوفَةِ والشُّومَ جمع الشُّومَةِ، ودووا ذلك عن أبي عبيدة؛ قال أبو الميثم: وهذا خطأ فاحش وتحريف لكلمات الله عز وجل عن مواضعها لأن الله

فقتح الواو ، قال : ولا نعلم أحداً من القراء قرأها فأحْسَنَ صُورَ كُمْ ، وكذلك قبال : ونُفخ في الصُّور ، فمن قرأ : ونفخ في الصُّور ، أو قرأ : فأحسن صُوركم ، فقد افترى الكذب وبدال كتاب

عز وجل قال : وصَوَّاتَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّاتَ كُمْ ؛

الله ، وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو . قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد الذ كر سبق جمعه واحدته فواحدته بزيادة هاء فيه ، وذلك مثل الصُّوف وألوَّ بَس والشعر والقُطِّن والعُشْبِ ، فكل واحد من هَـدُهُ الأسماء اسم لجسع جنسه ، فإذا أفردت واحدته زمدت فها هاء لأن جبيع هذا الباب ستى واحدته ، ولو أن الصُّوفة كَانْت سابقة الصُّوف لقالوا: صُوفة وصُون وبُسْرة وبُسَر ، كما قالوا : 'غَرْفة وغُرَف وزُالنَّفة وزُ لَـنَفَ، وأَمَا الصُّورُ القَرُّ نُ مُ فَهُو وَاحْدُ لَا يَجُوزُ أَنَّ يقال واحدته صُورَة ، وإنما تُنْجِبُع صُورة الإنسان ُصُورًا لأَنْ واحدته سبقت جبعة . وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ، صلى الله علمه وسلم : كَيْفُ أَنْعُمُ وَصَاحِبُ القَرَّنِ قِدَ التَّقَيَّهُ \* وحَنَّى حَنَّهُمَّتُهُ وَأَصْغَى سَعِهِ يَنْتَظُرُ مَنَّى أَيُؤْمَرُ ؟ قالواً : فما تَأْمَرُنا يَا رَسُولُ اللهُ ? قالُ : قولُوا حسننا الله ونعم الوكيل . قال الأزهري : قد احْتَجَّ أبو الهيثم فأحسن الاحتجاج ، قيال : ولا يجوز عندى غيرٌ ما ذهب إليه وهو قول أهمل السنَّة والحياعة ، قال : والدليل على صحة ما قالوا أن الله تعالى ذكر تَصُوبِهِ الحُلقِ في الأرْحام قبل نفخ الرُّوحِ ، وكانوا قبل أن صورهم نبطناً ثم عَلَقاً ثم منضعاً ثم صورهم تَصُويرًا ، فأما البعث فإن الله تعالى يُنْشِئْهُمُ كيف شاء ، ومن أدَّعي أنه يُصِوِّرُهِ ثم ينفخ فنهم فعلت البيان ، ونعوذ بالله مِن الحِدْلَان . وحكى الجوهري عن الكلى في قوله تعالى: يوم يُنفخ في الصُّور؛ ويقال: هُو جَمَعَ صُورَةً مثل يُسْرِ ويُسْرَةً ﴾ أي ينفخ في صُورَ المُوتَى الأَرْوَاحِ ؛ قَالَ : وقرأَ الحَسن : يوم ينفخ في الصُّورَ .

والصّواران: صباغا الفَم ، والعامة تسبيها الصّوارين، وهما الصّامغان أيضاً. وفيه: تَعَهّدُوا الصّواريّن فإنها مقعد المملك ؟ هما ملتقى الشّد قَيّن ، أي تمهدوها بالنظافة ؛ وقول الشاعر:

والصّوار والصّوار : الرائحة الطبية . والصّوار والصّوار : القليل من المسك ، وقيل : القطعة منه والجمع أصّورة ؛ فسارسي . وأصّورة المسكِ نافقاته ؛ وروى بعضهم بيت الأعشى :

إذا تقوم يَضُوع المِسْكُ أَصُورَة ، والرَّانَبِينَ الوَرَّهُ ، والرَّانَبِينَ الوَرَّهُ مِنْ أَرَّهُ النِها شَلَ

وفي صفة الجنة : وتراثها الصوار ، يعني المِسك . وصوار المسك : نافعته ، والجمع أصورة .

وضربه فَنَصَوَّرُ أَي سقط . وفي الحديث : بتَصَوَّرُ المُلَكُ على الرَّحِم ؛ أي يسقط ، من قولهم : صَرَّيْتُهُ تَصُورِيَّةٌ تَصُورِيَّةً تَصُورِيَّةً تَصُورِيَّةً منها أي سقط .

وينو صَوْد : بطن من بني هَرْانَ بن يَقَدُم بن عَنَرَة . الجُوهري : وصارة الله جبل ويقال أرض ذات شجر . وصارة الجبل : أعلاه ، وتحقيرها صُوْيرَة سماعاً من العرب . والصُّور والصُّور : موضع الماشام ؛ قال الأخطل:

> أَمْسَتُ إلى جانبِ الحَشَّالَةِ جِيفَتُهُ ، ورأْسُهُ وونَهُ اليَحْسُومُ والصِّورَهُ

ا قوله « والصور والصور موضع الغ » في ياقوت صور ، بالضم ثم التشديد والفتع، قرية على شاطىء الخابور ، وقد خفف الاخطل الواو من هذا المكان وأنشد البت ، غير إنه ذكر أضحت بدل أمست والخابور بدل اليحموم وافاد ان البت روي بضم الصاد وكبرها .

وصارَة : موضع ؛ قال ابن سيده : وإذ قد تُكافأً في

ذلك الياء والواو والتبس الاشتقاقان قحمله على الواد

سير : جان الأمر إلى كذا يُصِيرُ عَيْرًا ومُصَايِرًا

وَصَيْرٌ وَوَ وَ وَصَيَّرٌ ۚ إِلَيْهِ وَأَصَادَهُ ﴾ وَالصَّيْرُ وَوَ ۖ وَالصَّيْرِ وَوَ ۖ وَ

مصدر صار يَضِينُ . وفي كلام مُعبَيْلَةُ الفَرَّانِ ي

لعمه وهو ابن عَنْقاءَ الفَزارِي : ما الذي أَصارَكُ إِلَى

أولى، والله أعلم

كذا أي جعلته .

الناس : حضروه ؛ ومنه قول الأعشى :

صَرَيَيْنَ ، تثنية صَرَّى .

قال أبو العمشل : صار الرجل يُصير إذا حضر الماء ، فهو صَائْرُ \*. وَالْصَّائِرَةُ \*: الْحَاضَرَة. ويقال: جَمَعَتُهُم صائرة القيظ . وقبال أبو الهيثم : الصَّيْر رجوع

المُنتَجِعِينِ إلى محاضرهم . يقال : أين الصَّائرَة أي أين الحاضرة ، ويقال : أيُّ ماء صان القوم أي حضروا .

ويقال: صر"ت إلى مُصير"تي والى صيري وصيُّوري. ويقال المنزل الطيب : مصير ومرب ومعمر

ومَحْضَرَ \* . ويقال : أين مَصِيرٌ كُمْ أي أين منزلكم . وصِّينُ الأَمْرِ : مُنتَّهَاهُ وَمُصِيرِهُ وَعَاقَبَتُهُ وَمَا يُصَيِّرُ

إليه . وأنا على صيرٍ من أمر كذا أي على ناحية منه. وتثول للرجل : ما صنعتَ في حاجتك ? فيقول : أنا

على صِيرِ قضائها وصباتِ قضائهـا أي على تشرُف قضائها ؟ قال زهير :

وقد كنت من سكتم سيين غانياً،

على صيو أمر ما يَمَرُ وما كملتو وصَيُّورَ الشيءُ إِلَيْمُوهُ وَمِنتَهَا ﴿ وَمَا يُؤُولُ اللَّهِ كَصَابِرٍ ﴿

ومنتهاها ، وهو فيعول ؛ وقول طفيل الغنوي : أمسى مُقيساً بِذِي الْعَوْضاء صَيْرُ ا وَاللَّهُ ، عَادَى مُ الْأَحْمِياءُ وَابْتُكُورُوا قَالَ أَبُو عَمْرُونَ ؛ صَيِّرُه قَسَرُه . إيقال : هذا صَيِّن

فلان أي قبره ؛ وقال عروة بن الورد : أَحَادُ بِثُ تَبِيْقَى وَالفِّنَى غَيْرُ خَالِدٍ ﴾ ﴿ إِذَا هُو أَمْسَى هَامِكَ ۚ فَوَاقًا ﴿ صَيِّرًا

قال أبو عمرو : بالهُزُرُ أَلْنُفُ صَيْرٌ ﴾ يعني قبوراً مَنْ قَبُورُ أَهُلُ الْجَاهُلِيَّةُ ﴾ ذكره أبو ذؤيبِ فقال: كانت كَلَـنْكِ أَهْلُ الْهُزُرُّ ۗ

هوله « كصيره ومنتهاه » كذا بالاصل .
 وله « كانت كليلة النع » أنشد البيت بتامه في هزر :
 لقال الاباعد والشامتو " ن كانوا كليلة اهل الهزر

ما أَرَى يَا عَمَّ ? قَالَ : كَخُلُكُ عَالَكُ ؛ وَبُخُلُ غَيْرِكُ من أمثالك ، وصَوْني أنا وجهي عن مثلهم وتَسْأَلُكُ ! ثم كان من إفتضال عميَّلة على عمه ما قد ذكر، أبو عَامَ فِي كَتَابِهِ المُوسُومُ بِالْحَمَاسَةِ . وَصُورُتَ إِلَى فَلَانُ مُصيرًا، كقوله تعالى : وإلى الله المُصير؛ قال الجوهري: وهو شاذ والقياس مُصَار مثل مَعاش . وصَيَّرته أنا والمتصير : الموضع الذي تَصِير إليه المياه. والصَّيِّر: الجماعة . والصَّيرُ : ألماء محضود النَّساس . وصارَّهُ

> بِمَا قَدْ تُوبِعُ رُوضَ القَطَا وروض التساطي حتى تصيرا

أي حتى تحضر المياء . وفي حديث الشي، صلى الله عليه

وسلم، وأبي بكر ﴾ رضى الله عنه ، حين عَرَضَ أمرَ و على قبائل العرب ؛ فلما حضر بني تشيبان و كلم

سَراتهم قال المُشَنَّى بن حارثة : إنا نزلنا بين صيرين اليامة والشبامة ، فقال رسول الله ، صلى الله عليــه

وسلم ؛ وما هذان الصَّيران ? قال : مَيَّـاه العرب وأنهار كَسُرَى ؟ الصِّيرُ ؛ الماءُ الذِّي يُحِصُّرُهُ النَّاسُ ..

وقد صارَ القوم يُصيرون إذا حضروا الماء ؛ وبروى: بین صیر تَیْن ، وهی فعله منه ، ویروی : بین

وهُزَرَ : موضع . وما له جَيُّور ، مِثال فَيَعُول ، أي عَقْل ورَأْي مُ وصَيُّور الأَمر : ما صارَ إليه . وَوَقَعَ فِي أُمَّ صَيُّورًا أَي فِي أَمِرَ مَلْتَهِنَ لِيسَ لَهِ مَنْفَذَهُ وأصله الهَضْمة التي لا مَنْفَذ لها ؛ كذا حكاه يعقوب في الْأَلْفَاظِ، وَالْأَسْبَقُ صَبُّورٍ . وَصَارَةُ الْجَبِّلِ : رأسه . والصَّيُّور والصَّائرَ \* : ما يَصِير إليه النباتُ من البُّبس. والصَّاثرَةُ: المطر' والكِّلدُ. والصَّاثرُ: المُلُوِّي أَعْنَاقَ الرَّجَالُ . وصارَهُ يُصِيرُهُ : لَغَـةٌ فِي صارَهُ يُصُورِهِ أَي قطعه ، وكذلك أماله . والصِّير ؛ سُتَقُّ الباب؛ يروى أن رجلًا اطُّلع من صير باب النبي ، صلى الله عليه وسلم . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من اطَّلع من صير باب فقمد كمر ؟ وفي رواية : من نَظيَر ؟ وَدَمُو : دُخُلُ ، وَفَي رُوانَةً : مِنْ نَظُرُ فِي صَيْرُ بَابٍ فَفُعَنَّتُ عِنه فَهِي هَدَر ؛ الصَّير الشَّقُّ ؛ قال أبو عبيد : لم يُسبعُ هذا الحرف إلا في هذا الحديث . وصير البـاب: آخر قه . ابن سُميل : الصَّيرَ أَهُ على وأس القَارَة مثل الأمرَة غير أنها طُو بَتُ طَلًّا ، والأَمَرَةُ أَطُولُ مَنْهَا وأَعْظُمْ مَطُوبِتَانَ جَمِيعًا ، فَالْأَمْرَةُ مُصَعْلَكَةً طُويِكَةً ، وَالصَّيْرَةُ مُستَدِّيرَةً عريضة ذات أزكان ، وربما حفرت فوجد فيها الذهب والفضة ، وهي من صنعة عاد وإرام ، والصَّار ُ شه الصَّحْنَاة ، وقبل هو الصحناة نفسه ؛ يروى أن رحلًا كُمرًا بعبد الله بن سالم ومعه صِيرُهُ فلتَعِقَ منه! ٤ ثم سأل: كيف يُباغ? وتفسيره في الحديث أنه الصُّعْنَاة.

كانوا إذا تَجعَلُوا فِي صِيرِهِمْ تَصَلَا ، ثم اشْنَتُو وْ ا كَنْعَدَا مِنْ مَالِحٍ ، جَدَفُوا

قال ابن درید: أحسبه سریانیّـاً؛ قال جریر بهجو قوماً:

والصَّيرُ : السمكات المملوحة التي تعمل منها الصَّصْناة ؟ ١ قوله « فلمق منه» كذا بالاصل . وفي النهابة والصحاح فذاق منه.

عن كراع . وفي حديث المعافري : لعل الصّيرَ أَحَب إليكُ من هذا . وصِرْتُ الشيء: قطعته . وصار وجهه يَصِيره : أقبا

به . وفي قراءة عبدالله بن مسعود وأبي جعفر المدني فصرهن إليك ، بالكسر، أي قطّعهن وشقتهن، وقبل وجّههن . الفراء : ضَبّت العامة الصاد وكان أصحام عبدالله يكسرونها ، وهما لغتان ، فأما الضم فكثير وأما الكسر فني هذيل وسلم ؛ قال وأنشد الكسائي

وَفَرْع يَصِير الجِيدَ وَحْف كُأَنَّه ، على اللَّيت ، فِنْوان ُ الكُر ُ وَمِ الدُّو البِح ُ

کِصِیر : بمیل ، ویروی : کِوین ٔ الجید ، وکلهم فسرو

فَصُرْ هِنَ أَمِلِنْهِنَ ، وأَمَا فِصِرْ هِنَ ، بَالْكَسَرَ ، فَإِنْهُ فَسَمَّ عِنْ مَعْرَفِقَا ، قَالَ عَلَى الْأَرْهِزِي : وأَرَاهَا إِنْ كَانِتَ كَذَلْكُ مِنْ صَرَيْتَ أَصَّرِي أَي قَطَلَعَتْ فَقَدَمَتْ يَاوُهَا . وصِرْتَ عَنْقَهُ أَصَّرِي أَي قَطَلَعَتْ فَقَدَمَتْ يَاوُهَا . وصِرْتَ عَنْقَهُ لُونِينًا . وفي حديث الدعاء : عليك توكلنا وإليك أنبذ وإليك البَّيْ رَبِينًا لَهُ عَلَيْكَ مِنْ تَا لَى فَلَانًا وإليك أَنْبَدُ وَلِيْكَ الْمَنْ عَلَيْكَ مِنْ تَا لَى فَلَانًا وإليك أَنْبَدُ

أَصِيرِ مَصِيرًا ، قال ؛ وهو شاذ والقياس مَصار مثلِ تَهِمَاش . قَالَ الأَرْهَرِي ؛ وأَمَا صَارَ فَإِنَهَا عَلَى ضَرِبِينَ ؛ بلوغ في ألحال وبلوغ في المكان ، كقولك صار زيد إلى عمرو وصار زيد رجلًا ، فإذا كانت في الحال فهي مثل كان في بابه ، ورجل صَيَّرٌ سَيْرٌ أي حسن

نزع إليه في الشَّبّة . والصَّارَةُ والصَّيرَةُ : حظيرة من خشب وحجارة تبنى للعَنّم والبقر،والجمع صير وصيرَ ، وقيل: الصَّيرَة

الصُّورَة والشَّارَة ؛ عن الفراء. وتَصَيَّر فلان ۖ أَباه ؛

حظيرة الغنم ؛ قال الأخطل :

واذْ كُرُو ْ عُدَّالَةُ ۚ عِدَّالِنَا ۚ مُوْرَنَّهُهُ ۗ مِنْ الصَّيْرُ مِنْ قَبُهُ الصَّيْرُ ِ

ضاو

وفي الحديث : ما من أمَّتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة ، قالوا : وكيف تعرفهم مع كثوة الحلائق ؟ حبسه سعد في شرب الحمر وهم في قسال الفُرْس ، قال : أرَّأَيْتَ لو دخلت صِيرَةً فيها خيل دُهم وفيها فرس أغَرَ ' كَيَجُل أَمَا كُنتَ تعرفه منها ؟ الصَّيرة : الفُرْس قوّة ، فقال لامرأة سعد : أطلقيني ولك الله

> والصّيّار : صوت الصّنْج ؛ قال الشاعر : كَأَنَّ تَرَاطُنَ الْمَاجاتِ فيها ، قُنْبَيْلَ الصُّبْحِ ، رَنَّاتُ الصّيّادِ

ربيد رئين الصّنج بأوتاره. وفي الحديث : أنه قال لعلي ، عليه السلام : ألا أعلمك كلمات إذا قلتَهن وعليك مثل صير مخفر لك ؟ قال أبن الأثير : وهو

اسم جبل ، ویروی : 'صور ، بالواو ، وفی روایة أبی وائل : أن علياً ، رضی الله عنه ، قبال : لو كان عليك مثل صِيرٍ كَيْنَاً لأداه الله عنك .

فصل الضاد العجمة

مِعِ : صَبَرَ الفَرَسُ يَصْبُرُ صَبْراً وصَبَراناً إذا عَدَا، وفي المحكم : جَمَع قوائم وو تَبَ ، وكذلك المقيد في عَددُوه . الأصمعي : إذا وثب الفرسُ فوقع مجموعة يداه فذلك الضَّبْر ؛ قال العجاج يمدح عمر بن

> لَقَدُ سَمَا ابن مَعْمَرَ حِينَ اعْتَمَرُ ، مَعْزُ ى بَعِيداً مِنْ بَعِيدُ وَصَبَرُ ، تَقَضِّيَ البَاذِي إِذَا البَازِي كَسَرُ

عبيد الله بن معمر القرشي :

يقول: ارتفع فَدَّرُه حين غَزَّا موضعاً بعيداً من الشام وجمع لذلك حيشاً . وفي حديث سعد بن أبي وقاص: الضَّبْر ضَبر البَلْقاء والطعن طعن أبي

يحْجَنَ ؛ البَلَّقَاء : فرس سعد ، وكان أبو يحْجَن قد حَبِسه سعد في قبال الفُرْس ، وهم في قبال الفُرْس ، فلما كان يوم القباد سيّة وأى أبو محْجَن الثقفي من الفُرْس قو"ة ، فقال لامرأة سعد : أطلقتي ولك الله على أن أرجع حتى أضع وجلي في القيد ؛ قصلته ، فوكب فرّساً لسعد يقال لها البَلْقاء ، فَجَعل لا يحدُ على ناحية من نواحي العدو إلا هزمهم ، ثم وجع حتى وضع و حُله في القيد وو كن لها بدمّته ، فلما وجع صعد أخيرته بما كان من أمرة فخلي سبيلة .

وفرس ضير"، مثال طهر"، فعل منه، أي وثاب، وكذلك الرجل. وضبر الشيء: جمعه ، والضبر والتضيير : جمعه ، والضبر أوالتضيير : مشهر الحلق عمل مضبر الحلق ، ونوس مضبر الحلق ، ورجل أو ضبار" في خلعه: مجتمع ضيير" : شديد. ورجل ذو ضبار" في خلعه: مجتمع

الحلق؛ وقيل ؛ وَثِيقُ الحَلق ؛ وبه سمي ضَبَانَ ۗ ، و وابن صَبَارة كان رجلًا من رؤساء أجناد بني أمية . والمتضبُور: المجتمع الحلق الأملس ؛ ويقال للمِنْجل: مَضْبُور. اللّيث: الصَّبْر شَدَة تَلَيْز يِرَ العظام واكتناني اللحم ، وجمل مُضَيَّر الظهر ؛ وأنشد :

مُضَبِّر اللَّحْبَيْن نَسَرا مِنهُسا

وأسد أضبارم وضُبارمة منه فعالم عند الخليل . والإضبارة أن الحُرْمة من الصُّحَف، وهي الإضبامة . ان السكيت : يقال جاء فلان بإضبارة من كتب وهي الأضابير والأضاميم . الليث : إضبارة من صحف أو سهام أي مزمة ، وضبارة لغنة ، وغير الليث لا يجيز أضبارة من كتب ، ويقول : أضبارة وإضبارة . وضبرت الكتب وغيرها تضييراً : جمعتها، الجوهري : ضبرت

الكُتُب أَضِيْرُ هَا صَبْراً إِذَا جِعلتُهَا إِضَارَةً . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر قوماً مجرجون من الناو صَبائر صَائِر ، وكل مجتمع : جمع ضبارة مثل عمارة وعمائير ، وكل مجتمع : ضبارة . والضّبائير : جماعات الناس . يقال : رأيتهم ضبائر أي جماعات في تفرقة . وفي حديث آخر : أَنَنْهُ الملائكة مجرية فيها مِسْكُ ومن صَبائير الريجان. والبضّبار : الكُتُب، لا واحد لها ؛ قال ذو الرمة :

أقول لِنَفْسي واقِفاً عند مُشير في ، على عَرَصَاتٍ ، كالضّادِ النَّوَاطق

والضَّبْر : الجماعة يغزون على أرجلهم ؛ وقدال في موضع آخر : الجماعة يغزون . يقال : خرج ضُبْرُ " من بني فلان ؛ ومنه قول ساعدة بن جؤية الهذلي :

بَيْنَا هُمُ بَوْماً كَدُلك رَاعَهُمْ ضَبْرُ ، لباسهُمْ القَتيو مُوَلَّبُ

القتير: مسامير الدروع وأراد به همنا الدروع. ومؤلب: 'مجمع ، ومنه تألسُوا أي تجمعوا. والضّبر: الرّجّالة، والضّبر: جلد يُعَشَّى حَسَبًا فيها رجال تُقَرَّبُ إلى الحُمون لقتال أهلها ، والجمع ضُور ، ومنه قولهم: إنا لا نأمن أن يأتوا بضُبُور ؟ هي الدّبّابات التي تُقرّب للعصون لتنقب من تحتها ، الواحدة ضَبْرة ، وضَبّر عليه الصّحر يَضَبُره أي الواحدة ضَبْرة ، وضَبّر عليه الصّحر يَضَبُره أي نصّد ، وضَبّر عليه الصّحر يَضَبُره أي

تری شؤون رأسها العواردا مَضْبُورَة إلى شبأ حداثداً ، ضبر تراطیل إلى جلامیدا

القوله « يضف ناقة » في شرح القاموس قال الصاغاني : والصواب يصف جملًا ، وهذا موضع المثل : استنوق الجمل. والرجز لاني عمد الغفسي والرواية شؤون رأسه .

والضّبر والضّير : شجر حَوْز البر ينو ولا يعقد وهو من نبات جبال السّراة ، واحدته ضبر أقال ان سيده : ولا يمتنع ضبر أقا غير أني لم أسمعه وفي حديث الزهري : أنه ذكر بني إسرائيل فقال جعل الله عنبَهُم الأراك وحَوْز أم الضّبر ورمًا: المَطّ ؛ الأصمي : الضّبر جوْز البر ، الحوهري وهو جوز صلب ، قال : وليس هو الرّمان البري لأن ذلك يسمى المنظ .

والضّبّان شعر طيّب الجَطَب ؛ عن أبي حنيفة وقيل مرة : الضّبّاد شعر قريب الشبه من شع البَلْوط وحطّبه حيد مثل حطب المَطّ ، وإذا حب المَلَّ ، وإذا حب المَلَّ ، ويفعل ذلك بقرب الغياض التي تكو فيها الأسد فتهرب ، واحدته ضبّارة . ان الأعرابي الضّبر الفقر ، والصّبر الشد ، والصّبر جمع الأجزاء وأنشد :

مضبورة إلى شباً حداثدا ، ضبر براطيل إلى جلامدا وقول العجاج يصف المنجنيق :

وكل أنثى حَمَلَتُ أَحْمَادا ، ثُنْتَجُ حِن تَلْقَع ابْتِقادا قد نُضِو القومُ لها اضطبادا ، كأنما نجيعُوا قُبْبادا

أي يخرج حجرها من وسطها كما تُبتُّو الدابة .والقُبُّا من كلام أهل عمان : قوم " يجتمعون فيحوزون ، يقع في الشّباك من صَيْد البحر ، فشبه جَدْب أولئك حبال المنْجنيق بجذب هؤلاء الشباك بما فيها .

ابن الفرج : الضَّبْر والضَّبْن الإبط ؛ وأنشد لجندل

ولا يَؤُوبُ مُضْمَراً في ضِبْرِي زادي، وقد سُول زَادُ السَّفْر

أي لا أَخْبَأُ الطَّعْامُ فِي السَّفَرُ فَأَوُّوبُ بِهِ إِلَى بَيِّي وقد نفد زاد أصحابي ولكني أطعمهم إياه . ومعني سُوَّلَ أَى خُف ، وقلَّما تُشَوَّلُ القرُّبَةُ إِذَا قُلَّ مَاؤُهَا .

وعامر بن صَبارة ، بالفتح . وضُبَيْر َّدٍّ : امم امرأة؛ قال الأحطل : تَكُنْرِيَّة لَمْ تَكُنْ كَارِي لَمَا أَسَماً ،

ولا 'صْبَيْرَة' بِمَنْ تَيْسَتْ صَدَدْ ویروی صبیر آه . وضباً ( : اسم کاب ؛ قال :

سَفَرَتُ فَقُلْتُ لَهَا: كَمِي، فَتَبَرَّ فَعَتْ، فَذَ كُواتُ عِينَ إِنْكُو فَعَتُ أَصَبُّ ادِأ

ضبطو : الضَّبُطُو ، مثالِ الْمِزَابُو : الضخم المكتَّنُوزُ الشديد الضابط ؛ أسد ضِبَطْنُ وَجِبْلُ ضِبَطْنُ ؟

أشبه أدكانه ضبطرا

الصَّبَطُورُ والسَّبُطُورُ: من نعتِ الأسدِ بِالمُصَاء والشِدة.

ضبغطو: الضَّبَعُطَرَى: كَلَّمَةُ يُفَزُّعُ مِهَ الصِّيانُ . والصَّنَّعُطِّري : الشديد والأحبق ؛ مثل به سببويه وفسره السيراني . ورجل صَنْعُطُوكَ إذا تَصَنَّقْتُهُ

ولم يُعْجِبُك ، وتَثْنَية الضَّبَعْطَرَى صَبَعْطُرَانِ ، ورأيت صَبَّعْطَرَين . إن الأعرابي : الضَّبَّعْطَرَى ما حملته على رأسك وجعلت بديك فوقه على رأسك لثلاً يقع ، والضَّيْغُطِرَى أَيضاً : اللَّهِينِ الذي يُنصب

في الزرع يُفَرَّع به الطير' . ضَجِو : الضَّجَر : القلق من الغم، صَجِر َ منه وبه صَجَراً. وتَضَعَّر : نَسَرُّم ؛ ورجل صَعِر" وفيه صُعِرَّا". ا قوله « وعامر بن ضارة بالفتح » كذا بالاصل. وفي القاموس
 وشرحه : وعمرو بن ضارة ، بالفم ، وضبطه بعضهم بالفتح .

قال أبو بكر : فلان تضجر معناه ضيّق النفس، من. قُولُ العربُ مَكَانُ صَحِر أَي ضَيْقٌ } وقال دريد :

فإمَّا 'عُسْ فِي جَدْثِ 'مقساً عِسْمُكَةً ، مَنْ الأَرْ وَاحْرٍ ، صَعْرًا

أَبُو عَمْرُو : مَكَانَ صَجْرُ وَضَجِرِ أَي صَيْقٍ ، والضَّجْر الاسم والصُّجِّرَ المُصَدِّرَ . الجوهري : صُجِرَ ، فهو

صَعِرْ ، ورجـل صَحُور ، وأَصْعَرْني فـلان ، فهو مُضْجِيرٌ ﴾ وقوم مَضَاجِيرٌ ومَضَاجِيرٌ ﴾ قال أوس :

تَنَاهَقُونَ إِذَا اخْضَرَّتْ فِعَالُكُمْ ، وفي الحقيظة أبرام مضاجير وَصَجِرَ البِعيرِ : كَثُرُ رُغَاؤُهُ ؛ قَـالُ الأَخْطُلُ يَهْجُو

كعب بن جعيل :

فَإِنْ أَهْجُهُ يَضْجَرُ ، كَمَا صَحْرَ بازِلْ مِنَ الْأَدْمِ كَدِبْرَاتُ كَفْصَنَاهُ وَغَارِبُهُ

وقد خَفَقْف خَنجِرَ ودَبِرَت في الأَفعال ، كما مجْفف فَخَذَ فِي الْأَسْمَاءُ. والبَّالَوْلُ مِنَ الْإِبْلُ : الذي يَبُّوْلُ

ْنَابُهُ أَي كِشُقَ" فِي السَّبَةِ النَّاسِعَة ﴿وَرَبَّا بَزَّلُ فِي الثَّامِنَةِ . وَالْأَدْمِ : چِنعَ آدَمَ ، ويقَالَ : الأَدْمَةُ مَنَ الْإِبِـلَ البياض . وصَفْحَتَاه : جانبًا عُنْتُه . والغَّارِب : ما

بين السنام والعنق ؛ يقول : إن أَهْجُهُ يَصْخُر ويلحقه مَنْ الأَذَى مَا بِلَحَقِ البِعِيرِ الدَّبِسِ مِنَ الأَذَى . ابن سيده : وناقة صَجُور تَرْغُو عند الحلُّث . وفي المثل : قد تَحْلُب الضَّجُور العُلْمَةِ أَي قد تصيب اللَّينَ من

السيِّء الحُمُلُتُق . قال أبو عبيد : من أمثالهم في البخيل يستخرج منه المال على مخله : إن الصَّجُور قد تحلب

أَي إِنْ هَذَا وَإِنْ كَانَ مَنْوعاً فَقَدَ يُنَالُ مَنْهُ النَّبَيْءُ بِعَد الشيء كما أن الناقة الصَّجُورَ قد يُنال من لبنها .

قوله « فاما تمس » كذا بالاصل وفي شرح القاموس منى ما تمس .

ضحمو : الأصمعي : ضَعْمَرْت القرْبة صَعْمَرَةً إذا مَلَاتُهَا ، وقد اصْجَحَرُ السَّقَاءُ اصْجِحْرَ اراً إِذَا امْثَلاً ؛ وأنشد في صفة إبل غزارٍ :

> تَشُرُكُ الوطب شاصياً مُضَعَعراً، بَعْدَمَا أَدَّتِ الْحُقُوقَ الْحُضُورا

وضَجْعَرَ الإناءَ : ملأه .

ضرو: في أسماء الله تعالى : النَّاضِعُ الضَّارُ ، وهــو الذي ينفع من يشاء من خلقه ويضُرُّه حيث هو خالق الأشياء كلُّها : خيرِها وشرُّها ونفعها وضرُّها . الضَّرُّ والضُّرُ لغتان : ضد النفع . والضَّرُ المصدر ، والضُّرُّ الاسم ، وقيل : هما لغتان كالشُّهُد ، فإذا جمعت بين الضَّرُّ والنفع فتحت الضاد ، وإذا أَفردت الضُّر " صَمَعْت الضاد إذا لم تجعله مصدر ] ، كقولك : ضرك " ضراً ؛ هكذا تستعمله العرب . أبو الدُّقَيْشِ: الضَّرُّ ضد النفع، والضُّر ، بالضم ، الهزالُ وسوء الحال . وقوله عز وجل : وإذا مس" الإنسان" الضُّر \* دعانا لِجَنَّبُه ؛ وقال : كأن لم يَدْعُنا إلى صُرِّ مسَّه ؛ فكل ما كان من سوء حال وفقر أو شدَّة في بدن فهو 'ضر" ، وما كان ضد"اً للنفع فهــو ضَرّ ؛ وقوله : لا يَضُرُّ كَم كَيدُهُم ؛ مِن الضَّرَ ، وهو ضد النفع .

والمَصَرَّة : خلاف المَنْفعة . وضَرَّهُ ۚ يَضُرُّهُ ضَرَّاً وضرً" بِهِ وأَضر " بِه وضاده في مُضادة وضرارا بمنى ؛ والاسم الضَّرَّر . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنَّه قبال : لا صَوْرَ ولا ضوار في الإسلام ؛ قال : ولكل واحد من اللفظين معني غـير الآخر : فمعنى قوله لا صَرَرَ أي لا يَضُرُّ الرحــل أخاه، وهو ضد النفسع، وقوله : ولا ضرار أي لا 'يضَار"كل واحد مُنهما صاحبه ، فالضَّرَ ارُّ منهما معاً

والضُّرَرُ فعل واحدٍ ، ومعنى قوله : ولا ضرَّار أي

لا 'يد'خُلُ الضرر على ألذي ضَرَّهُ وَلكن يعفو عنه ؛ كقوله عز وحِل : ادْفَعَ بالِّتي هي أَحسن فإذا الذي

بينك وبينه عداوة كأنه ولي تحميم ؛ قال ابن الأثير: قوله لا صَرَرَ أي لا يَضُرُّ الرجل أَحَاهُ فَسَنْقُتُهُ

شيئاً من حقه ، والضَّرارُ فعَالُ من الضرَّ، أَي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضَّرَر عليه ؛ والضَّرَر

فعل الواحد ، والضِّرَ ال ُ قعل الاثنــين ، والضَّرَر ابتداء الفعل ، والضَّر أر الجزاء عليه ؛ وقيل : الضَّر َر ما تَضُرُّ به صاحبك وتنتفع أنت به ، والضَّرار أن

تَصَرُه من غير أن تنتفع ، وقيل : هما يمعي وتكرارهما للتأكد . وقوله تعالى : غير 'مضار" ؟ منه من الضَّرَّار في الوصية ؟ وروي عن أبي هروة : من ضار ً في وصلة

أَلْقَاهُ اللهُ تَعَالَى فِي وَادِ مِنْ جَهُمْ أَو نَارٍ ؟ وَالضَّرَّارِ في الوصية راجع إلى الميراث ؛ ومنه الحديث : إنَّ الرجلَ يعمَــلُ والمرأة يطاعــة الله ستين سنة مُ كِيْضُرُ هَمَا المُوتُ فَيُضَارِرانَ فِي الْوَصِيةِ فَتَجِبُ لَمُمَا النار؛ المُضارَّةُ في الوصية: أن لا نُمْضَى أُو يُنْقَصَ

بعضُها أو يُوصى لغير أهلها ونحو ذلك بما مخالف السُّنَّة ، الأَزْهُرِي : وقوله عز وجل : ولا يُضَارُّ كاتب ولا شهيد ، له وجهان : أحدهما لا يُضارُّ فَيُدُوعِي إِلَى أَنْ يَكْتُبُ وَهُوَ مَشْغُولُ ﴾ والآخر أن معناه لا يُضارر الكاتب أي لا يَكْنُبُ إلا بالحق

ولا يشهد الشَّاهِدُ إلا بالحق ، ويستوي اللفظان في الإدغام؛ وكذلك ڤوله؛ لا تضارً" والدة " بولدها ؛ يجوز أَنْ يَكُونُ لَا 'تَضَارَرُ عَلَى 'تَفَاعَلُ ، وَهُوَ أَنْ يَنْزُ عَ الزوجُ ولدها منها فيدفعه إلى مُرْضَعة أُخْرَى ، ويجوزُ

أَنْ يَكُـونَ قُولُهُ لَا تُضَارً مَعْنَاهُ لَا 'نَصَارِرِ الأُمُّ الأبِّ فلا ترضعه .`

والضَّرَّاءُ: السَّنَهُ . والضَّارُوراءُ: القحطُ والسَّدة . والضَّرُّ : سوء الحال ، وجمعه أَضُرُّ ؛ قال عديّ بن زيد العبّادي :

وخلالَ الأَضُرُّ جَمُّ مِن العَبُّ ... ... اللهُ الْقِ الْقِ الْسُواقِي ... ... اللهُ الله

وكذلك الضّرَرُ والتَّضِرَّة والتَّضُرَّة ؛ الأَخيرة مثل بها سيبويه وفسرها السيراني ؛ وقوله أنشده ثعلب : 'محَلتَّى بأطنواق عِناق يُسِينُها ،

على الضّر" ، رَاعي الضَّانِ لُو يَتَقَوَّفُ الْهَاكَ لِهِ يَتَقَوَّفُ الْهَاكَ بِهُولُ : إِنَّا كُنَى بِهِ عَنْ سُوءَ حَالَهُ فِي الْجَهَلِ وَقَلَةَ التَّهِينِ ؛ يَقُولُ : كرمُهُ وجودهِ يَبِينُ لَمْنَ لَا يَفْهِمُ الْحَيْرِ فَكَيْفَ بَسِنَ يَفْهِم ? وَالضَّرَّ الْهُ : نَقِيضَ السَّرَّ الْهِ ، وَفِي الْحَدِيثَ :

أَبْتُلِينَا بِالضَّرَّاءُ فَصَبَرْنَا ، وابتلينا بالسَّرَّاء فيلم تصير ؛ قال إن الأثير : الصَّرَّاءُ الحَالة التي تَضُرُّ، وهي نقيض السَّرَّاء ، وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهما ، يريد أنا اختبير نا بالفقر والسَّدة والعنداب فصرنا عليه ، فلما جاءتنا السَّرَّاءُ وهي الدنيا والسَّعَة والراحة بَطرْنا ولم نصر . وقوله تعالى : وأخذناهم بالباساء والضَّرَّاء ؛ قيل : الضَّرَّاءُ النقص في الأموال

النقصان يدخل في الشيء ، يقال : دخل عليه ضررً . في ماله . وسئل أبو الهيثم عن قول الأعشى :

والأنفس، وكذلك الضَّرَّة والضَّرَّ أَنَّ ، والضَّرَّ :

مُمَّ وصلات صَرَّهً بربيع فقال : الضَّرَّةُ شدة الحال ، فَعَلْمَة مِن الضَّرَّ ، قال : والضَّرَّ أَيضاً همو حال الضَّرِيرِ ، وهو الزَّمنُ ، والضَّرَّة الأَداة ، وقوله عز وجل : غير أولي الضَّرَ و ؛ أي غير أولي النَّرَ و ؛ أي غير من به عِلَّة تَضُرَّ و وتقطعه عن الجهاد ، وهي الضَّرَ ارَة أيضاً ، يقال ذلك وتقطعه عن الجهاد ، وهي الضَّرَ ارَة أيضاً ، يقال ذلك

في البصر وغيره ، يقول : لا يَسْتَوَي القاعدون والمجاهدون إلا أُولُو الضَّرَرَ فإنهم يساوون المجاهدين؟

الجوهري : والبائساءُ والضّراء الشدة ، وهما اسمان مؤنثان من غير تذكير ، قال الفراء : لو 'جمعًا على أَبْوُسِ وأَضُر مَا كَم تَجمع النَّعْماء بعني النَّعْمة على أَنْعُم جُاز . ووجل ضَريرُ بَيْن الضّرَارَة : ذاهب

البصر، والجمع أضر الله . يقال: رجل ضرير البصر؛ وإذا أضر به المرض يقال: رجل ضرير وامرأة ضريرة . وفي حديث البراء: فجاء ابن أم " مكتوم

يشكو ضرّارَته ؛ الضرّارَة هُهَا العَسَى ، والرجل ضرير ، وهي من الفيّر "سوء الحيال . والفيّر ير أ : المريض المهزول ، والجمع كالجمع ، والأنثى ضرير ، وكل شيء خالط، نُضر " ، ضرير " ومضر ور" ومضر ور" .

والضّرائر ُ : المُحاويج . والاضطرَار ُ : الاحتياج إلى الشيء ، وقد إضطرَّه إليه أَمْرُ ُ ، والاسم الضَّرَّة ؛ قال دريد بن الصمة :

وتُخْرُجُ مِنهُ صَوَّةُ القَوْمِ مَصْدَقًا ، وَتُخْرُجُ مِنْهُ مَا القَوْمِ مَصْدَقًا ، وَطُولُ السَّرَى دُورِيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ

أَي تَلَأَلُـُو عَضْب ، ويروى : دَرَّيُّ عَضَب يعني فرنَّدَ السيف لأَنه يُشَبَّه عَدَبِّ النَّمْل . والضَّرُورة : كالضَّرَّة . والضَّرار : المُنْصَارَة :

وليس عليك خَرَرُ ولا صَرُورة ولا صَرَّة ولا صَرَّة ولا صَرَّة ولا صَرَّة ولا صَرَّة ولا صَرَّة ولا صَرَورة ولا تَضُرَّة . ورجل ذو ضادُورة وضرُورة أي دُو حَاجة ، وقد اضْطُرُ لَى الشَّيَة أي أَنْهِ عَالَ الشَّية أي أَنْهِ الشَّية أي أَنْهُ الشَّية أي أَنْهِ عَالَ الشَّاع :

أثبي أخا ضارُورة أَصْفَقَ العدى عليه، وقالتُ في الصّديق أواضِرُهُ

الليث : الضّر ُورة ُ المم ُ لمصّدرِ الاضطرارِ ، تقول : تَحمَلَتَتْنِي الضّر ُورَة ُ على كذا وَكذا . وقد اضطرُر" وقول الأخطل:

لكل قَرَارةٍ منها وَفَجَّ أَضَاةُ ، مَاؤُهَا ضَرَرُ كَبُور

قال ابن الأعرابي: ماؤها ضرَّدَ أي ماءٌ تَمْسِيرٌ فِي ضِيقٍ ، وأرادَ أَنَّه عَزيرٌ كثيرٌ فَسَجَارِبِهِ تَضِيق به ، وإن اتسَّعَتْ. والمُضرُ : الدَّاني من الشَّيْء ، قال الأخْطل :

> َظُلَّتُ طِبَاءُ بَنِي البَّكِّاءِ واتِعَةً ، حتى أَفْتُنْبِصْنَ على بُعْدٍ وإضرار

وفي حديث معاذ: أنه كان يُصَلَّي فأَضَرَّ به غَصْنُ فَلَدُّ يُده فَكَسَرَهُ ؛ قوله : أَضَرَّ به أَي دنا منه دُنُو الله شَيراً في فلان أي دنا منه دُنُو الله شديداً ، وأَضَرَّ بالطريق : دنا منه ولم يُخلَلطُه ؟ قال عبد الله بن عَنْمة الضَّبِّي يَوْ في بِسْطامَ ابْنَ عَنْها الضَّبِّي يَوْ في بِسْطامَ ابْنَ عَنْها الله بن عَنْها الضَّبِّي يَوْ في بِسْطامَ ابْنَ عَنْها الله بن عَنْها الضَّبِّي يَوْ في بِسْطامَ ابْنَ عَنْها الله بن عَنْها الضَّبِّي يَوْ في بِسْطامَ ابْنَ عَنْها الله بن عَنْها بن عَنْها الله بن عَنْها بن اللها بن الله بن عَنْها الله بن عَنْها الله بن عَنْها بن الله بن عَنْها الله بن عَنْها بن عَنْها الله بن عَنْها بن عَنْها الله بن عَنْها بن عَنْها بن الله بن عَنْها بن عَنْها بن الله بن عَنْها بن عَنْها بن عَنْها بن الله بن عَنْها بن الله بن عَنْها بنّ عَنْها بن عَنْها بن عَنْها بن عَنْها بن عَنْها بن عَنْها بن عَنْها

لأم الأرض ويل"! ما أجنت عداة أضر الطبيل ٢٦ أُم الله فينا فندعو أبا الصهبا ، إذا تجنح الأصيل

الحسن : المم ومل ؛ يَقُول هذا على جهة التعجّب ، أي ويل لأم الأرض ماذا أجنّت من بسطام . وأبو أي بحيث دنتا جبل الحسن من السبيل . وأبو الصهباء : كننية بسطام . وأضر "السيل من الحائط: دنتا منيه . وأضر "السيل مسيف" . وأضر السيحاب إلى الأرض : دنتا ، وكل ما دنا دنو " السيحاب إلى الأرض : دنتا ، وكل ما دن دنو " مضيّقاً ، فقد أضر " . وفي الحديث : لا يضر و أن موسط في الاصل بسكون النون وضبط في النور النون وضبط في الاصل بسكون النون وضبط في النور النور و الن

قوله « غداة » في ياقوت بحيث .

فلان إلى كذا وكذا ، بناؤه افْتُعَلَ ، فَجُعلَت الناء طاء لأن الناء لم تجسسُن لفظه مع الضاد. وقوله عز وجل : فمن اضطئر" غـيورَ باغ ولا عادٍ ؛ أِي فَمَن أَلْنَجِيءَ إِلَى أَكُلُ المَيْنَةِ وَمَا يُحرُّم وَضُيُّقَ عليه الأمر ُ بالجوع ، وأصله من الضَّرَ رَ ، وهو الضَّيِّق ُ. وقال ابن بزرج : هي الضار ُورة ُ والضار ُوراءُ بمدود. وفي حديث على" ، عليه السلام ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنَّه نهي عن بيع المُضْطَرَّ ؛ قبال ابن الأثير : هذا يكون من وجهين : أحدُهـــا أنَّ أيضْطَرَ" إلى العَقْدِ من طريقِ الإكثراءِ عليه ، قال : وهذا بيع ٌ فاسد ٌ لا يَنْعَقَد ُ ، والسَّاني أَن ۗ يُضْطَرَ ۚ إِلَى البِيعِ لِدَيْنِ رَكِبُهِ أَو مَوْوِنَةٍ تُوْهَقُهُ فيُبيعُ مَا فِي يَدِهِ بِالْوَكُسِ لِلضَّرِ وُورَةِ ، وَهَـذَا سبيلُه في حَقَّ الدِّين والمُنرُوءة أن لا يُبايَعُ على هذا الوجه ، ولكن يُعَان ويُقْرَض إلى المَيْسَرة أو 'تشترى سِلْعَتُه بقيبتها ، فإن 'عقد البَيْع' مع الضرورة على هذا الوجُّه صعُّ ولم يُفْسَخُ مع كراهة أَهَلِ العَلْمُ له ؛ ومعنى البَيْعِ ِ هَمْنَا الشُّرَّاءُ أَوَ المُبَايِعَةُ ۗ أَدِ قَبُولُ البَيْعِ . . والمُضْطَرُ : أَمَفْتَعَلُ من الضَّرْ ، وأصْلُهُ مَضْتَرَرُ ، فأَدْغِمَتِ الراءُ وقُلْبِتَ الناءُ طاءً لأجْل الضاد ؛ ومنه حديث ابن عمر : لا نَبُنْتُعُ مِن مُضْطِيرٌ تَشْيُنًا ؟ حملته أبو عَبَيْد على المُنكُورَ فِي البَيْعِ وَأَنْكُورَ حَمْلُهُ عَلَى المُحْتَاجِ. وفي حديث سَمْرة : كَجْز ي من الضَّادُورة صَبُوحٌ أَو عَنُوق؛ الضارورة ُ لَغَة ۗ في الضّر ُورة ، أَي إنسَّما كِيلٌ للمُضْطَرُ من المَيْنَة أَنْ يَأْكُلُ منها ما يسُدُ الرَّمَقُ كَفْدَاءً أَو عَشَاءً ، وليس له أَن كِيْمِع بينهما. والضَّرَرُ : ْالضَّيِّقُ . ومكانُ ذو صَرَو أي ضِيقٍ . ومكان ُ ضَرَرٌ : صَيْقٌ ؛ ومنه قول ابن مُقْسِل : ضيف الهَضْيَة الضَّورَ

يَسَ مِن طِيبٍ إن كان له ؛ هذه الكلمة ' يَسْتَعْمَلُهُما الْعَرَبُ ظَاهِرُها الْإِبَاحَة ' ومعناها الحَصُّ والتَّ عُنِبُ .

والضّريرُ : حَرَفُ الوادِي . يَفَالَ : تَوْلَ فَلانَ عَلَى أَحَدَ جَانِبَيْهُ ، عَلَى أَحَدَ جَانِبَيْهُ ، وقال غيرُه : بإحْدَى ضَفّتَيْهُ . والضّريوانُ : جانبا الوادي ؟ قال أوس بن حَجَر :

وما تخليج من المَرَّوتِ أَدُو أَشْعَبِ ، وما تَوْمِي الضَّالِ إِللَّهِ الطَّلْحِ والضَّالِ إِ

واحد ُهما صَرير ُ وجمعُه أَضِر َ قَ . وإنه لَـَدُو صَريرٍ أَي صَبْرٍ على الشر ً ومُقاساةٍ له . والضّريرُ من النّاسِ والدواب ً : الصبُورُ على كُلّ شيء ؛ قال :

باتَ 'يقاسي كُلُّ نابِ ضِرِزَّةً ، سُديدة كَفْنُ العَيْنُ دَاتُ صَريرِ

وقال :

أما الصَّدُور لا تُصدُورَ لِجَعْفَرٍ ﴾ ولكنَّ أعْجازًا شديداً تَصرِيرُها

الأصمعي : إنه لكدُو صَريرٍ على الشيء والشَّدَّة إذا كان ذا صبر عليه ومُقاساة ؛ وأنشد :

وهمَّامُ بنُ مُوءَةً ذو صَوبِو

يقال ذلك في الناس والدوابِ" إذا كان لها صبرٌ عـلى مقاساة الشر" ؛ قال الأَصمعي في قول الشاعر :

عُنْسُحَةً الآباطِ طاحَ انْتِقَالُهَا بأطرافِها، والعِيسُ باق ضَريرُها

قال : ضريرُها شَدَّتُها ؛ حكاه الباهِلِيُّ عنه ؛ وقول مليخ الهذلي :

> وإنتي لأَفْرِي الهَمُّ، حين يَنوبني ' 'بعَيدَ الكَرَى منه ' صَرِيرٌ 'محافِلُ

أَرادَ مُلازِم سَديد. وإنه لَضِرُ أَضُرادٍ أَي سُديدُ أَشِدًا ، وضِلُ أَضْلالٍ وصِلُ أَصْلالٍ إذا كان داهيةً في وأبه ؛ قال أبو خراش :

والقوم أعْلَم لو قُرْطُ أُرْبِدَ بَهَا اللهِ اللهِ أَصْرَادِ

أي لا يستنقده بيئاسه وحيله . وعُرُوهُ : أَخُو أَبِي خِراش ، وكان لأبي خراش عند 'قر'ط مِنة ' ، وأَسَرَتْ أَزُد السَّراةِ 'عَرْوة فَلَم يُحِمَد نيابَة 'قر'ط عنه في أخيه :

> إذاً لَـبُلُ صَبِي السَّنْفِ مِن رَجُلِ من سادة القَوم ، أو لاكتَف بالدَّار

الفراء: سبعت أبا تو وان يقول: ما يَضُرُ اكَ عليها جارية أي ما يَزِيدُ اكَ ؟ قال: وقال الكسائي سبعتهم يقولون ما يَضُرُ اكَ على الضب صبراً ، وما يَضِرُ اكَ على الضب صبراً ، وما الأعرابي: ما يَزِيدُ اك عليه شيئاً وما يَضُرُ اك عليه شيئاً ، ابن الأعرابي: ما يَزِيدُ اك عليه شيئاً وما يَضُرُ اك عليه شيئاً ، وقال ابن السكيت في أبواب النفي: يقال لا يَضُرُ الك عليه رجل أي لا تجد رجلا يَ يبد اك على ما عند هذا الرجل من الكفاية ، ولا يَضُرُ اك عليه حمل أي يه لا يَزِيدُ الله والضّرية : اسم المنازة ، وأكثر ما السنت ضرية ، وأكثر ما عليها . وإنه لذ وضرية على امرأته أي غيرة ؟ قال الراجز يصف حماراً :

حتى إذا ما لان مين ضريرٍه

وضارَّه مُضارَّةً وضِراراً : خَالَفَه ؛ قَالَ نَابِغَةُ بِنِي حَمَّدة :

> وخَصْمَيْ ضِرار دُوَيْ تُدْرَا، مَى باتَ سِلْمُهَا يَشْغَبَا

ورُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبل له : أَنْرَى رَبُّنا يومُ القيامة ? فقال: أَتُثْفَارُ وْنَ فِي رُؤْيَة الشنس في غير ستحاب ? قالوا: لا ، قال : فإنتكم لَا تُضَادُّونَ فِي زُوْيِتُهِ تَبِـارَكُ وَتَعَالَى ؛ قَالَ أَبُو منصور: رُوي هذا الحرفُ بالتشديد من الضُّرُّ، أي لا يَضُرُ بعضُكم بَعْضاً ؛ وروى تُضارُ ونَ ، بالتخفف، من الضَّيْرِ ، ومعناهما واحد ؛ ضارَهُ ضَيْراً فضَّرَّه ضَرًّا ، والمعنى لا يُضار ُ بعضُكم بعضًا في رُوْبَتِهِ أي لا يُضايِقُهُ ليَنْفَرِهُ برُؤْيتهِ. والضرَّرُ: الضِّيقُ، وقيل: لا تُضاوُّونِ في دُوْيته أَي لا 'يخالف' بعضُّكم بعضاً فيُكذِّبُه . يقال : خادرَت الرجُسلُ ضراراً ومُضارَّةً إذا خالَفْته ، قال الجوهري : وبعضُهم يقول لا تَضَادُونَ ، بِفتح التَّاء ، أي لا تُضَامُونَ ، ويروى لا تَضَامُونَ في رُؤيته أي لا يِنتْضُمُّ بعضُّكُم إلى بعْضِ فَيُوْاحِمُهُ ويقولُ له: أَرْنَمُهُ كَمَا يَفْعَلُونَ عند النَّظَرَ إلى الهـــلال ، ولكن يَنْفَرَدُ كُلُّ منهم برُؤْيته ؛ ويروى : لا تُشامُونَ ؛ بالتخفيف، ومعناه لا يَنَالُكُمْ صَيْمٌ فِي رؤيته أي تَرَو نه حتى تَسَتُولُوا في الرُّؤيَّة فلا يَضِيم بعضُكم بعضاً. قال الأزهري: ومعاني هذه الألفاظ ِ، وإن اخْتَلَفْت ، مُتَقَارِبَة ۗ ، وكلُّ مَا رُوي فيه فهو صحيح ولا يَدْفُعُ لَفُظْ منها لفظاً، وهو من صحاح أُخْبار سبَّدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، وغُنُر رَهِمَا ولا يُنْكِيرُهَا إلاَّ مُبْتَدِع صاحب مُوسى ؛ وقال أبو بكر : من رواه: هل تَضارُون في رؤيته؛ مَعْنَاه هل تَتَمَنازَعُون وتَخْتَلِفُونَ ، وهو تَتَفَاعِلُونَ مِن الضَّرَارِ ، قال : وتفسيرُ لا تُضارُون لا يقعُ بِكُم في رؤيته ضُرُّ ، وتُضارُونَ ، بالتخفيف ، من الضَّيْرِ ، وهو الضُّرُّ ، وتُضامُونَ لا يَلْحَقُكُم في رؤيته ضَيْمٌ،؛ وقال ابنُ الأثير : رُورِيَ الحديثُ بالتخفيفُ والتَّشَّديـد،

فالتشديد عنى لا تَتَخالَفُون ولا تَتَجادلُون و صحة النظر إليه لو ضُوحه وظهُوره ، يقال خار أن يُضار ممثل ضراه يضرف ، وقيل : أراه بالمُضارة الاجنباع والاز دحام عند النظر إليه وأما التخفيف فهو من الضير لنعمة في الضراء والممنى فيه كالأول ؛ قال ابن سيده : وأما من رواه الا تضادون في رؤيته على صيغة ما لم يُسم فاعله فهو من المُضابَقة ، أي لا تَضامُون تَضاماً يَد نُو ب بعضكم من بعض فتضايقُون . وضراه المراق : أمرأة وروجها . والضراتان : امرأة

الرَجِّلُ ،كُلُّ واحدَّةٍ منهما ضَرَّة لَّ لصاحبِتَهَا،وهو مو ذلك، وَهُنَّ الصَّرائِرِ ، نادِر ٌ؛ قال أَبُو 'ذَوَيب يصِف قُدُوراً :

> لَهُنَ نَشَيجٌ بِالنَّشْيِلِ كَأَنَّهَا ضَرَائِرُ جِرْمِي ۖ ؛ تَفَاحَشَ غَارُها

وهي الضّر أ. وتَزَوَج على ضِر وضَر أي مُضارة وهي الضّر أنين ، ويكون الضّر النّالات . وحكى كُراع ": تَزَوَجْتُ المرأة على ضَر ّ كُن لَها ، فإذا كان كذلك فهو مصدر على طرح الزائد أو جمع الا واحد له . والإضرار أ : التزويج على ضَر في وفي الصحاح : أن يتزوج الرجل على ضر في ومنه قبل : وجل مُضِر وامرأة مُضِر أ . والضّر أ ، بالكسر : ثورج ألمرأة على ضر أي على الرأة على ضر أي على الرأة على الطنوال أ : تَزَوجَتُ المرأة مُضِر أيضاً . وحكى أبو عبد الله الكسر والض أي على الرأة كانت قبلها . وحكى أبو عبد الله بالكسر والض أي على الرأة مضر أيضاً : لما ضرار ، بالكسر والن الرأة مضر أيضاً : لما ضرار ، ويقال : امرأة منضر " منوية أيضاً : المرأة منضر " منال المرأة منصر الله المرأة منصر الله المرار ، ويقال : امرأة منصر المنال المرار المنال المرار المنال المرار ، ويقال : امرأة منصر المنال المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المرار المرار المرار المرار المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المرار المرار المرار المنال المرار المنال المرار المرار المنال المرار المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المرار المنال المنال المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المنال المرار المرار المرار المرار المرار المرار المنال المرار المرار

إذا كان لها ضَرَّةٌ ، ورجل مُضر ۗ إذًا كان له ضَر اثر ،

وجمع الضَّرَّةِ ضرائو . والضَّرَّتانِ : امرأتان للرجل،

سُمِّيَّتًا ضَرَّتَينِ لأنَّ كلُّ واحْدةٍ منهما تُضادُّ

صاحبتها، وكره في الإسلام أن يقال لها ضرّة ، وفيل : جارة ، كذلك جاء في الحديث الأصمعي : الإضرار النزويج على ضرّة ؛ بقال منه : وجل مضر وامرأة مضر ، بغير هاء . ابن بُورج : تزوج فلان امرأة ، إنها إلى ضرّة غشى وغير . ويقال : هو في ضرو خير وإنه لفي طلقة خير وفقة خير وفي كاشرة خير وصفوة من العيش . وقوله في حديث عمرو بن مرّة : عند اعتكار الضرائر ؛ هي واحديث المختلفة محرو الساء لا يتقفن ،

والضّرّان : الألية من جاني عظيها ، وهُما الشّعْمَان، وفي المحكم : اللّعْمَان اللّانان تَنْهَدُلان من جانبينها . وضرّة أن الإنهام : لَحْمَة تحتها ، وقيل : هي باطن الكف حيال الحنصر 'تقابل الألية في الكف" . والضرّة أن اما الحنصر 'تقابل الألية في الكف" . والضرّة أن ما الإنهام . وضرّة أن الضرّع : لَحْمَها ، والضرّع أن الإنهام . وضرّة أن الضرّع : لَحْمَها ، والضرّع أن الإنهام . والضرّة أن الضرّع : لَحْمَها ، والضرّع أن ملأى من اللّات . والضرّة أن أصل الضرع الذي لا تخللو من اللّات أو لا يكاد كذلك من اللّات أو لا يكاد كذلك من اللّان أو لا يكاد كذلك من اللّان أو لا يكاد كذلك الأله أن يكون فيه لنن ، فإذا قلل الضرّع الضرّع وذهب أن يكون فيه لنن ، فإذا قلل الضرّة الخلف أو اللّه المؤلّة ، وقيل : الضرّة الخلف أو اللّه المؤلّة ، وقيل : الضرّة أو الخلف أو اللّه المؤلّة المؤلّة ، الخلّف أو اللّه المؤلّة المؤلّة ، الخلّف أو اللّه المؤلّة المؤلّة المؤلّة ، الخلّف أو اللّه المؤلّة المؤلّة ، المؤلّة المؤلّة المؤلّة ، المؤلّة المؤلّة ، المؤلّة المؤلّة ، المؤلّة ، المؤلّة ، المؤلّة المؤلّة ، ال

مَنْ الزَّمْرَاتُ أَسْبَلَ قَادِمَاهَا، وضَرَّتُهَا مُرَّكَنَةً " دَوْدُورُ

وفي حديث أمّ مَعْبَد : له بصَرِيح ضَرَّةُ الشَّاةِ مُرْبِيد ؛ الضَّرَّةُ : أَصَّلُ الضَّرْع ، والضَّرَّةُ : أَصَّلُ الثَّدَّي ، والضَّرَّةُ : أَصَّلُ الثَّدَّي ، والحَمْعُ من ذلك كُلَّةٌ ضَرائرُ ، وهو جَمَعٌ "

نادِر" ؛ أنشد تعلب :

وصار أمثال الفقا ضرافري

إنما عَنَى بالضرائرِ أَحَدَ هِذَهُ الأَشْيَاءُ المُتَقَدَّمَةِ . والضَّرَّةُ : المَالُ يَعْتَمَدُ عَلَيْهِ الرَّجِلُ وهو لغيره من أَقْنِ ومَعْزَ . والضَّرَّةُ : القطْعَةُ من المَالُ والغَمْ ، وقيل : هو الكثيرُ القطْعَةُ من المَالُ والإبلِ والغَمْ ، وقيل : هو الكثيرُ

القطعة من المال والإبل والعنم، وقبل: هو الكدير من الماشة خاصة " دون العَيْس . ورجل مُضر ": له ضرّة" من مال . الجوهري : المُضر الذي يَروحُ عليه ضرّة" من المال ؛ قال الأشْعَر الرَّقَبَانُ الأَسْعَر الرَّقَبَانُ الأَسْدِي صوان :

تجانف رضوان عن ضيفه ، ألم يأت رضوان عني الندو ? ألم يأت رضوان عني الندو ! يعلم عني مفر بأنك فيهم عني مفر وقد علم المعشر الطارحون بأنك ، الضيف ، جوع وقد وقد وأنت مسيخ كلحم الحواد ،

فلا أنت حُلْو ، ولا أنت مُر والمسَّم : الذي لا طَعْمَ له . والضَّر : المال الكثير أ . والضَّر تان : حَجَر الرّجى ، وفي المحكم: الرحيان . والضَّر بو : النفس وبقيئة الجِسْم ؛ قال العجاج :

حاميي الحثمثيا تمرس الضريو

ويقال: ناقة دات صرير إذا كانت شديدة النفس بطيئة النفس ، بطيئة اللغوب ، وقيل : الضّرير بقية النفس ، وناقة دات ضرير : مُضِرَّة "بالإبل في شدَّة سَيْرِها؟ وبه فَسْرَ قول أُمْيَّة بن عائد المذلي :

تُبَارِي ضَرِيسُ أُولاتِ الضَّرِيرِ، وتَقَدْمُهُنَّ عَتُوداً عَنُونا

وأَضَرَ \* يَعْدُو \: أَسْرَعَ \* وقيل : أَسْرِعَ \* بَعْضَ الإِسْراعِ ؛ هذه حكاية أبي عبيد ؛ قال الطوسي : وقد غَلِط \* إِنَّا هو أَصَرَ \* .

والمِضْرارُ من النّساء والإبيلِ والحَيْلِ: التي تَنبِهُ وَتَرْكُبُ شِدْقُهَا من النّشاطِ؛ عن ابن الأعرابي، وأنشد:

إذ أنت مضرار جَوادُ الحُضرِ، أَعْلَـٰظُ شيء جانباً بِقُطْرِ

وضُرُ : ما معروف ؛ قال أبو خواش : 'نسابِقُهم على وَصَف وضُرَ ، كذابِغة ، وقد نَعْلَ الأَّديمُ

وضرار": اسم ُ رجل ٍ . ويقال : أَضَرَ الفوس ُ على فأس ِ اللّجام ِ إذا أَزَمَ عليه مثل أَضَزَ ، بالزاي . وأَضَرَ فلان على السّيو الشديد أي صَبَرَ . وإنه لنه و صَريرٍ على الشيء إذا كان ذا صَرْ عليه و مُقاساة له ؟ قال جرير :

طَرَقَتْ سَوَاهِمَ قَد أَضَرَ بِهَا الشَّرَى ، تُوَحَتْ بِأَذْ رُعِهَا تَنَائِفَ 'رُودًا من كلَّ جُرْشُعَةِ الْمَواجِرِ ، زادَها بعْدُ المَفاوِزِ جُرْأَةً وضَرَيْوًا

من كل جُرْ شُعَة أي من كل ناقة ضَخْمة واسعة الجوف قوية في الهواجر لها عليها جُرْأَة وصور ، والضير في طرقت يعلود على الرأة تقدم ذكر ها، أي طرقتهم وهُم مسافرون ، أواد طرقت أضحاب إبيل سواهم ويريد بذلك خيالها في النوم ، والسواهم : المهر ولة ، وقوله : تزحت ،

بأذرُعِها أي أَنْفَدَتُ طُولَ النَّائْف بأَذْرُعِها فِي السِّهِ كَمَا يُونُورُ : جمع السَّهِ كَمَا يُنْفُدُ ماءَ السِئْر بالنَّرْحِ . والزُّورُ : جمع زَنُوفَةٍ ، وهي الأرض القَفْرُ ، وهي الرَّيْ لا يُسارُ فيها على قَصْدٍ بل يأخذون

ضغدر: حَكَى الأَزْهريُ في ترجية خرط، قال قرأت في نسخة من كتاب الليث:

فِيهَا نَمِنَّةً ويُسْرَّهُ .

عَجِينْتُ لِخِرْطِيطِ وَرَقَهُمْ جَنَاحِهِ ، وَرُمَّةً طِيغَسِيلِ وَرَعْثِ الضَّغَادِرِ قال : الضَّفادِرُ الدَّجاجُ ، الواحدُ ضُغُدُورةٌ .

ضطو: الضَّوْطَرُ : العظيمُ ، وكذلك الضَّيْطَرَ والضَّيْطَادُ ، وقيل : والضَّيْطَرُ الشِّمُ ، وقيل : الضَّيْطَرَ الخَيْدِينِ العظيمُ الجَيْدِينِ العظيمُ الجَيْدِينِ العظيمُ الاست ، وقيل : الضَّيْطَرُ العظيمُ من الرجال ، والجمعُ ضياطر وضياطرة وضيطاد ون ، وأنشد أبو عمرو لعوف بن مالك :

تَعَرَّضَ ضَيْطارُو فُعالَةَ 'دُونَنَا ، وما خَيْر ُضَيْطارٍ بُقَلِّب ُ مِسْطَحَا؟

يقول: تَعَرَّضَ لنا هَوُلاء القَوْمُ ليُقاتِلُونا ولَيُسوا بشيء لأنه لا سلاح معهم سوى المسطح ؟ وقال ابن بري: البيت لمالك بن عوف النَّضَرِيّ . وفعاله أن كناية "عن مُخزاعة ، وإغا كني هو وغيره عنهم بغُعالة ككونهم حُلَفاء لِلنَّيّ ، صلى الله عليه وسلم ؟ يقول : لبس فيهم شيء بما ينتبعي أن يكون في يقول : لبس فيهم شيء بما ينتبعي أن يكون في الرجال إلا عظم أجسامهم ، وليس لهم مع ذلك صبر " ولا جلك" ، وأي خير عند ضيطار سلاحه مسطح " يُقلبه في بده ? وقيل : الضيطر اللهم المراب الراح ال

صَاحِ أَلَمْ تَعْجَبْ لِذَاكَ الضَّيْطَرِ ؟

الجوهري: الضَّيْطَرُ الرجلُ الضغمُ الذي لا عَناةَ عِندَهُ ، وكذلك الصَّوْظرُ والضَّوْطرَى . وفي حديث علي ، عليه السلام : من يعددُ رئي من هؤلاء الضَّاطرة ? هم الضَّخامُ الذين لا عَناة عندهم الواحدُ ضَيْطار ، والياء والده ، وقالوا ضَيَاطرون كأنتهم جمعُوا ضَيْطراً على ضياطر جمعُ السلامة ، وقول خداش بن وهير :

ونَرْ كَبُ خَيْلًا لَا هَوَ ادَّهُ بَيْنَهَا ، ونَرْ كَبُ نُولِهِ الْحُدْرِ وَتَشْقَى الرِّمَاحُ بِالضَّيَاطِرِةُ الْحُدْرِ

قال أن سيده: يجوز أن يكون عَنَى أَن الرماح تَسْقَى بهم أي أنهم لا 'محسنون حَسْلَهَا ولا الطّعن بهما ، ويجوز أن يكون على القلّب أي تشقى الضياطر أه الحُسْرُ بالرماح يعني أنتهم يُقْتَلُون بها . والمتوادة : المُصالحة والموادعة . والفاطار : المناجر لا يبرح مكانة .

التاجر ' لا يَبْرِح مُكَانَه .
وبَنُو ضَو طَرَى: حَيَّ معروف، وقيل:الضَّو طَرَى ويقال الحَيْقَى ، قال ابن سيده : وهو الصحيح ويقال القوم إذا كانوا لا يَغْنُون غَنَاءً : بَنُو ضَوَ طَرَى ؟ ومنه قول جريو 'مخاطب' الفرزدق حين افتخر بعقر أبيه غالب في معاقرة سُتُحيم بن وُثَيَلِ الرِّياحي ماثة ناقة بموضع يقال له صَو أو على مسيرة يوم من الكوفة، ولذلك يقول جريو أيضاً :

وقد مرّ ني أن لا تَعُدُّ 'مِحَاشِعِ من المَجْد إلا عَقْرَ نِيبٍ بِصَوَأَرِ

قال ابن الأثير: وسبب ذلك أن عالياً غُورَ بذلك الموضع ناقة وأمر أن يُصنع منها طعام ، وجعل يهدي إلى قوم من بني تميم جفاناً ، وأهدى إلى مُعمر حفاناً ، وأهدى إلى مُعمر حفاناً ، وأهدى إلى منعم حفنة فكفاها ، وقال: أمُفتَقر و أنا إلى طعام عالب إذا تحر ناقة ؟ فَنَعَرَ غالب ناقتين فَنَحَر

منهم مثلتهما ، فنحر غالب ثلاثاً فنتحر سُعَم . مثلتهن ، فَعَمَدَ غالب فَنَعَرَ مائة ناقة ونكل سُعْم ، مثلتهن ، فاقتض الفرزدق في شُعْره بكرم أبيه غالب فقال ! :

تَمُدُونَ عَقْرَ النَّيْبِ أَفْضَلَ بَجْدِكُم ، بَنِي ضَوْطَرَى ، لُولًا الكَيْبِ الْمُقَنَّعَا يُويدُ : هَلَّا الكَيْبِيُ ، ويروى: المُدَجَّجَا ، ومَعْنَى تَمُدُّونَ تَجْعَلُونَ وتَجْسَبُونَ ، ولهَذَا عدًّاه إلى مقوران ؛ ومثله قول ذي الرَّمَة :

> · أَشَمَّ أَغَرَّ أَزْهَر هِبْرُزْيِّ ' يَعُدُّ القاصِدِينَ لهُ عِيالا

فأنت النّدى فيا يَنُوبُك والسّدى ، الله إذا الحَوْدُ عَدّت عَقْبة القِدار مالها

قال : وعليه قول أبي الطيب :

قال : ومثله للكست :

وَلَوَ أَنْ إِلَمَاهَ تَبُقَى لِحَيِ ، لَكُونُ الشُّجُعَانَا الشُّجُعَانَا الشُّجُعَانَا

قال: وقد يجوز أن يكون تَعُدُّون في بيت جرير من العد ، ويكون على إسقاط من الجار ، تقدير م تَعُدُّون عقر النبب من أفتضل مجدكم ، فلما أسقط الحافض تَعَدَّى الفعل فنصب .

وأبو صَوْطَرَى : كُنْيَةَ الجُنُوعِ .

ضغو ؛ الضَّفْرُ : نَسَّحُ الشَّعَرِ وَغَيْرِهِ عَرَيْضًا ، والتَّضْفِيرُ مثلُه . والضَّفيرة : العَقيْصَة ؛ وقد ضَفَر الشَّعَرَ وَنُحُورُ ، يَضْفَرُهُ ضَفْراً: نَسِحَ بِعَضَهُ عَلَى بِعَضْ.

والضَّفَرُ : الفَتْل . وانْضَفَرَ الحَبْلانِ إِذَا النَّتُومِا مِعاً . وفي الحديث : إذا رَنَت ِ الأَمَةُ فَسِعْهَا ولو

١ قوله « فقال » يعني جريزًا كما يفيده كلام ألمؤلف يعد .

بضَفيرٍ ؛ أي بحَبْل مفتول من شعر ، فَعِيل بعنى مفعول . والضَفْر : ما تُشدَدْت به البغير من الشعر المضْفُود ، والضَّفَادُ : كالضَّفْرِ ، والضَّفَادُ : كالضَّفْرِ ، والجع ضُفُر ؛ والبع : فال ذو الرمة :

### أُورَدْته فَلَفَاتِ الضَّفْرِ فَـدَ جَعَلَت تَشْكُو الْأَخِشَّةَ فِي أَعْنَافُهِـا صَعَرَا

ويقال للدُّوْابة : صَفِيرة ". وكلُّ خُصْلة من خُصَل شعر المرأة تُصْفَر على حِدة : صَفِيرة " ، وجمعها ضَفائر أ ؛ قال ابن سيده : والضَّفر كل خُصْلة من الشعر على حِدتيها ؛ قال بعض الأَغْفال :

#### ودَهَنَتْ وَسَرَّحَتْ تُضْفَيْرِي

والضَّفِيرةُ : كَالضَّفْرِ . وضَفَرَتُ المرأة شعرها تَصْفِره صَفْراً : جَمَعته . وفي حديث عـليّ : أَنَّ طَلَمْحة بن عُبَيد الله نازَعَه في ضَفيرة كان عليٌّ خَفَرَها في وادر كانت إحدى عُدْوَتَنَي الوادي له، والأَخْرَى لِطَلَبُعة ، فقال طلعة : حَمَّل علي السُّيول وأَضَرُّ بِي؟ قال ابن الأعرابي : الضُّفيرةُ مثل المُسَنَّاة المستطيلة في الأرض فيها خشب وحجارة ، وضَّفرها عَملُهُما من الضَّافْر؛ وهو النَّسْج ، ومنه رَضفُر ُ الشَّعَر وإدْخَالُ بَعِضِهِ فِي بَعْضُ ؛ وَمُنَّهُ الْحَدِيثُ الْآخُرُ : فقام على صَفيرة السُّدَّة ، والحديث الآخر : وأشارَ بيده وراءَ الضَّفيرة ؛ قال منصور : أُخذَتُ الصَّفيرةُ ُ من الصُّقْر وإدُّ خال ِ بعضِه في بعض مُعْتَرِضاً ؛ ومنه قبل البيطان ِ المُعَرَّضُ : كَفَوْرٌ وَضَفِيرةً . وكِنانة ۗ ضفيرة " أي ممثلثة . وفي حديث أم سلمة أنهـا قالت للنبي ، صلى الله عليه وسلم : إني امرأة ﴿ أَشُدُ صَفْرَ رَأْسِي أَفَأَ نْـقُصُهُ للغُسُلُ ? أَي تَعْمَلُ شَعْرِهَا خَفَائُو َ﴾ وهي الذُّوائِبِ المَصْفُورة ، فقال: إِنمَا يَكْفيكُ ثُـكَلاثُ

حَثَيَاتٍ مِن الماء . وقال الأَصعي : هي الضفائر والحِمَّائر ، وهي غدائر المرأة ، واحدتها صَفير وجَمِيرة ، ولها صَفيرتان وصَفْران أيضاً أَوْ عَيْمِتَان ؛ عن يعقوب . أبو زيد : الصَّفيرتان الرجال دون النساء، والعدائر النساء، وهي المَضْفُورة وفي حديث عمر : من عَقَصَ أو صَفَرَ فعلم الحَلَّق ، يعني في الحج . وفي حديث النخعي الضافر والمُلَبِّد والمُحَبِّر عليهم الحَلَّق . وفي المَنْفَر والمُحَبِّر والمُلَبِّد والمُلَبِّد والمُحَبِّر عليهم الحَلَّق . وفي

ابن بُرُرج: يقال تَضافَرَ القومُ على فلان وتَظافَرُ و عليه وتظاهَروا عمني واحد كلّه إذا تعاونوا وتَحَمَّعُو عليه ، وتألّبُوا وتصابَرُ وا مثلُه . ابن سيده تَضافَرَ القومُ على الأَمر تَظاهَرُ وا وتَعاوَنو عليه .

حديث الحسن بن على : أنه غَرَرُ صَفْرَ، في قفاه أي

طرَّفُ ضَفيرته في أُصَلَها .

الليث : الضَّفْرُ ُ حِقْفُ من الرَّمْلُ عَريض طويلِ ؛ ومنهم من يُثَقِّلُ ؟ وأنشد :

# عَوانِكُ مِن صَفَرٍ مَأْطُورِ

الجوهري: يقال المحقف من الرمل ضفيرة " ، وكذلك المستاة ، والضفر من الرمل: ما عظم وتجسّع ، وقيل: هو ما تعتقد بعضه على بعيض ، والجمع ضفور". والضفرة ، بكسر الفاء: كالضفر ، والحقورة ، أرض سهلة مستطيلة مشبينة تقود بوماً أو يومين وضفير البحر: شطة . وفي حديث جابر: ما جزر و عنه المائه في ضفير البحر في حديث جابر: ما جزر و عنه المائه في ضفير البحر في حديث بابر: ما جزر كانس ولا طين ، والضفر ، البيناء بمجارة بغير كانس ولا طين ، وضفر المجارة حول بيته صفراً . والضفرة أي عدا ، السعي ، أمر وضفر أي عدا ، وقيل : أمرع ، الأصمي : أفر وضفر ، بالراء وقيل : أمرع ، الأصمي : أفر وضفر ، بالراء

جِسْعًا ، إِذَا وَتُنِّبَ فِي عُدُّوهِ.وفِي الحَدْبِثُ : مَا عَلَى

الأرض من نفس تموت لها عند الله خير " تُحب" أن

تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَا تُصَافِرَ الدُّنْسِا إِلَّا القَتْمِلُ فِي

سبيل الله، فإنه يُحبُّ أَنْ يُوجعُ فَيُقْتُلُ مُو ۚ أَخْرَى؛

ضبر

قال أبو ذؤيب :

بالفتح، يُضْمُرُ أَصْدُوراً وَضَمَرُ ، بِالضَّم ، واضْطَمَر ؟

بَعِيبُ الْغُزَاةِ ﴾ فَمَا ﴿ إِنْ ﴿ يَزَا ﴿

ل مضطرا طراه طليعا

وفي الحديث : إذا أَبِيْصَرَ أَحِيدُ كُمَّ امرأَةً ۖ فَلَـٰيَأَتُ أَهْلُكَ فَإِنْ ذَلِكَ يُضِّمِنُ مَا فِي نفسه وَأَي يُضْعَفُهُ ويُقَلِّلُهُ وَ من الضُّبور، وهو المُزال والضَّعَفِّ . وجبل ضامرٌ وَنَاقَةَ صَامَعُونُ ﴾ يَقَيْرُ هَمَاءُ أَيْضًا ﴾ رِّذُهُبُوا إلى النَّسَبُ ﴾ وضامرة". والضَّمَّر من الرجال : الضامر البَّطَّين ، وفي التهذيب : المُهَضَّمُ البَّطنَ اللطيفُ الجسم ، والأَنْثَىٰ صَبْرَةً ". وفرس صَمْرٌ": دقيق الحجاجَين ؟ عن كراع . قال أن سنده : وهو عندي على التشبيه عا تقدم . وقَصْبِ ضامرٌ ومُنْضَمَرٌ وقد انْضَمَرَ إذا ذهب ماؤه. والصَّمييرُ: العِنْبُ الذابلُ. وصَـمَّوْتُ الحيل : عَلَفْتُهَا القُوتَ بعد السَّمَنِ . والمِضَّادُ : المُوضَعَ الذي تُضَّمَّنُ فيهُ الحَسِلُ ، وتُضيرُها : أَن تُعُلُّف قُوناً بعد سمنها . قبال أبو منصور: ويكون المضَّمارُ وقتاً للأيام التي تُنصَّمُّو فيها الحيل للسباق أو للرَّكُص إلى العَدُّو"، وتَضَّمينُ ها أَن تُشَدُّ عَلَيْهَا مُروجُهُا وَتُجَلُّلُ بِالْأَجِلَّةُ حَتَّى تَعُرُّقَ تجتها ، فيذهب رَهَلُهُا ويشتد للحمها ويُعمَّل عليهنا عُلَمَانُ مُعْافَ مُنْ يُجِرُ وَمَّا وَلا يَعْنُفُونَ بَهَا، فإذا فُعَلَ ذلك بها أمن عليها البُهْرُ الشديد عند مُحضَّرُ ها ولم بقطعها الشِّدُّ ؛ قال : فذلك التَّضْمير الذي شاهدت أ العرب تَفْعله ، يُستُونُ ذلك مضَّاراً وتَضَّميواً .

الجوهري : وقد أَضْمَرْتُهُ أَنَا وَضَمَّرُتُهُ تَصْمَيراً

فَاضْطُمَرَ هُو ، قَالَ : وَتَضَّمِيرُ الفَرسَ أَيْضًا أَنْ تَعْلِفَهُ حَتَى يَسْمَنَ ثُمْ تُودُهُ إِلَى القُونُ ، وَذَلَكُ فِي

أربعين يوماً، وهذه المدَّة تسمى المضَّمار، وفي الحديث:

من صام يوماً في سبيل الله باعد والله من النار سبعين

المُنطَافَرَةُ : المُنْعَاوَدَةِ وَالْمُلابِسَةِ ، أَي لا يُحبُّ مُعاوَدة الدنيا وملايستها إلا الشَّهَيدُ ؛ قَــالُ الربخشري : هو عندي مُفاعلة من الصَّقْر وهو الطَّقْر والوُثُوبِ في العِدُو ، أي لا يُطَمَّحُ إلى الدنيا ولا مَنْزُو إِلَى العَوَّدُ إِلَمَهَا إِلَا هُوءَ وَذَكُرُهِ الْهُرُويُ بِالرَّاءُ وقال : المُنْفَافِرةِ ، بالضَّاد والرَّاء ، التَّأَلُّتُ ، وذكرهُ الزنخشري ولم يقيده لكنه جعل اشتقاقه من الضَّفْق وهو الطُّنفُر ُ والقَفْرُ ، وذلك بالرَّاي؛ قال ابن الأثير: ولعله يقال بالراء والزاي، فإنَّ الجوهري قال : الضَّقُورُ ﴿ السَّعْنَى ' ، وقد صَفَر يَضَفُر صَفَرا ۖ ﴾ والأَشْبُهُ عِما ذهب إليه الزمخشري أنه بالزاي . وفي حديث على " : مُصْافَـرَةُ القومُ أي مُعاوَنتهم ، وهذا بالراء لا شك فيه ﴿ وَالصَّفَّرُ ؛ حَزَامُ ۖ الرَّحْلُ ﴾ وَضَفَرَ ۖ الدَّابَّةَ ۗ يَضْفُورُهُا ضَفْراً : أَلْقَى اللَّجَامَ في فيها . ضغطو: الضَّقْطَانُ: الصَّبُّ الْمَرَمُ الْقَدَيمُ الْقَسِيحُ الحُلُقة . ضيو: الضُّمْزُرُ وَالْضُّمُّو ؛ مثلُ العُّسُرُ وَالْعُسُنُونِ الهُزالُ ولتحاقُ البطن ؛ وقال المرَّارُ الحَمَنْظَلَى : قد بِلَوْناه عيل علاته ، وعملي التَّيْسُورِ منه والصَّمْرُ اذُو مَراح ﴾ فإذا وقتر ته ، افذًا لُولُ أَحَسَنُ الْحُلُقُ بِيَسِرُهُ التَّيْسُورُ : السَّمَنُ وَوَوَ مَرَاحٍ أَي ذُو نَشَاطٍ . وَذَلُولُ : ليس بِصَعْب ، ويَسَر : سَهُلُ ؛ وقد

تَصْمَرُ ۚ الفرسُ وَضَمَرُ ؟ قَمَالُ ابن سيده : صَمِرَ ،

خريفاً للمضمر المنجيد ؛ المنضر : الذي يُضمر أخيل : هو أن يُظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا في وأن أو الله والمعنى أن الله في أن الله يباعد من النار مسافة سبعين سنة تقطعها الحيل المنضرة الجياد ، والمعنى أن الله المنصرة الجياد ، وفي حديث حديقة : أنه خطب قتال : في السباق ، وفي حديث حديقة : أنه خطب قتال : اليوم المضار وغدا السباق ، والسابق من سبق إلى الجنة ؛ قال شهر : أداد أن اليوم العمل في الدنيا للاستياق إلى الجنة كالفرس يضمر في الدنيا عليه ؛ ويروى هذا الكلام لعلي ، كرم الله وجه . والوالي :

تَكُلُّاتُ النُّرَيَّا ، فاسْتنارَتْ ، تَكُلُّلُو لُوْرِ فِيهِ اصْطِمارُ ، تَكُلُّلُو لُوْرِ فِيهِ اصْطِمارُ

واللؤلؤ المُضطَّبِرِ : الذي في وسطه بعض الانضام . وتضَّبَر وجه ، انضت جلدته من الهزال . والضَّبِير : السَّر وداخِل الحاطر ، والجمع الضَّائر . اللبث : الضير الذي تتُضيره في قلبك ، تقول : أضْمَر ت صَر ف الحرف إذا كان متحركاً فأستَّنه ، وأضْمَر "ت في نفسي شيئاً ، والاسم الضَّير ، وألجمع الضائر . والمُضْمَر : الموضع والمَقْعُول ؛ وقال الأضائر :

سَبَّنْقَى لها، في مُضْمَر القَلْب والحَشا، سَرِيرَة أُودَ ، يومَ تُبْلَى السَّرائِرُ وكلُّ خَلِيطٍ لا تحالـةَ أَنه ، إلى فرقة ، يوماً من الدَّهْر ، صائرُ ومَن تَحِنْدَر الأمرَ الذي هو واقع ، يُصِبْه ، وإن لم يَهْوَ، ما يُحاذِرُ

وأَضْمَرْ تُ الشيء: أَخْفَيَته. وهَوَّى مُضْمَرَ وضَمَرْ ُ كأنه اغْتُقد مَصدراً على حذف الزيادة : مَخْفِيُّ قال طريح :

به دُخيلُ هُوَّى ضَمْر ، إذا نُكْرَتُ سَلْمَى له جاشَ في الأحشاء والتَّهَا وأَضْمَرَتُهُ الأَرضُ : غَيْبَتُه إما بموت وإما بسَفَر قال الأعشى :

أرانا ، إذا أضمر تنك السلا دُ ، مُنْجُنِّق ، وتُقطع مِنا الرَّحِم

أراد إذا غَيْبَتْكَ البلاد .

والإضّمار : سُكون الناء من مُتفاعِلن في الكامر حتى يصير مُتفاعلن، وهذا بناء غير مَعْقُول فَنُقِل إلى بناءِمَقُول مَعْقُول ، وهو مُسْتَفْعِلن ، كَقُول عَنْرَة

إني امْرُ أَوْ مَنْ خَيْرِ عَبْسٍ مَنْصِبًا سَطْرِي ، وأَحْسِي سَائْرِي بِالمُنْصُلِ

فكل عن من هذا البيت 'مستفعلن وأصله في الدائرة 'متفاعلن، وكذلك تسكين المين من فعلائن فيه أيضاً في التقطيع إلى مفعولن؛ وبيته قول الأخطل:

ولقد أبيت من الفتاة بمَنْزِلِ ، فأبيتُ لا حَسرج ولا تحُرُوم

وإنما قيل له مُصْمَرُ لأن حركته كالمُضْمَر ، إن شئت جئت بها ، وإن شئت سَكَنْنَه ، كما أن أكثر المُضْمَر في العربية إن شئت جئت به ، وإن شئت لم تأت به .

والضَّادُ من المال : الذي لا نُوْجَى رُجوعُه . والضَّادُ من العدَّات : ما كان عن تسويف . الجوهري : الضَّمَادُ ما لا نُوْجِى من الدَّين وَلِوَعْد وكلَّ ما لا تَكون منه على ثقة ؛ قال الراعي :

وأنضاء أنخن إلى سعيد فطر وقاً ، ثم عَجَلْن ابْنَيكادا تحيد ن مزاده ، فأصبن منه عطاء لم يكن عِدة ضيادا

والضّمَارُ من الدّينِ : ما كان بلا أَجَل معلوم . الفراء : ذَهَبُوا بمالي ضياراً مثل قيمَاراً ، قال : وهو النّسينة أيضاً . والضّمار أ : خيلاف العِيّانِ ؟ قال الشاعر بذم رجلاً :

وعينه كالكاليء الضمار

يقول: الحاضر من عَطِيتِه كالغائب الذي لا يُرتجى؛ ومنه قول عمر بن عبد العزيز ، وحمه الله ، في كتابه إلى ميمون بن ميهران في أموال المظالم التي كانت في بيت المال أن يَو دُها ولا يَأْخَذَ زَكَاتُها : فإنه كان مالاً ضِماراً لا يُو جي ؛ وفي التهذيب والنهاية : أن يَو دُها على أو بابها ويأخُذ منها ذكاة عامها فإنه كان مالاً ضِماراً ؛ قال أبو عبيد: المال الضّمار هو الغائب الذي لا يُو جَى فإذا يُرجِي فليس بضيار من أين من الشيء إذا عُمَانَة ، فعال عمن فاعل أو أين من أين من الشيء إذا عُمَانَة ، فعال عمن فاعل أو

رَدَّه عليهم ، فلم 'يُوجِبُ عليهم ذكاةَ السَّنِينَ المَاضِية وهو في بيت المال . الأَصَعِي : الضَّيرِةُ والضَّفيرة الفَديرةُ من ذوائب الأُصَعِي : الضَّيرةُ والضَّفيرة الفَديرةُ من ذوائب

مُفتَّعَلُ ﴾ قال: ومثلُه من الصفات نافة " كناز" ،

وإنما أخذَ منه زكاة عام واحد لأن أربابَه ما كانوا يُوجون

الرأس ، وجمعها صَمَالُوْ ، والتَّصْمِيرُ : حُسْنُ ا صَفْرِ الضَّمَيرَة وحُسُنُ دَهْنِها .

وَضُمُنَوْ ، مُصَغَرْ : جَبَلُ بَالشَّام، وضَمَرْ : رمَّلَة . بِعَيْنِهِ ؛ أَنشد ابن دريد :

من حَبْل ِضَمْر حِينَ هابا ودَجا والضَّمْرانُ والضَّمْرانُ : من دِقُّ الشَّجر ، وقيل :

هو من الحَمْض ؛ قال أبو منصور : ليس الضَّمْرانُ من دِق الشَّجْرِ وله هَدَب حَمَّدَبِ الأَرْطَى ؛ ومنه قول عُمْرِ بن لَجَا ٍ :

يُحَسَّبُ مُجِنِّلًا الإماء الحُرَّمِ ، مُحَنِّلًا اللهاء الحُرَّمِ ، مَن هَدَبِ الضَّمْرانِ لم مُجَزَّم ، وقال أبه وقال أبه مثل الرَّمْثُ إلا أنه أصغر وله خَشَب قليل مُخْتَطَبُ ، قال الشاعر :

نَحَنُ مَنَعْنَا مِنْبِيتَ الْحَلِيِّ: ومَنْبُيتَ الضَّمْرَانِ والنَّصِيُّ

والفَيْمُرانُ والفَّوْمَرَانُ ! ضرب من الشَّعِو ؟ قال أَبو حنيفة : الفَّوْمَرُ أُ والفَّوْمَرَانُ والفَّيْمُرانُ مَن دَيِّانِ البو ، وقال بعضُ الرُّواة : هنو الشَّاهِمُنْفُرَمُ ، وقيل : هو مثلُ الحَوْكِ سواء ، وقيل : هو طيب الربح ؟ قال الشاعر :

أحيث الكرائن والفر مران ، وشروب العتيقة بالسنجلاط

وضُيْرَانُ وضَمْرَانُ : من أسباء الكلاب ؛ وقال الأصمعي فياروى ابن السكيت أنه قال في قول النابغة:

فهاب ضَمْرُ ابُ منه منه عيث يُورَعُه ٢

قال : ورواه أبو عبيد 'ضيران' ، وهو امم كاب في الروايتين معاً . وقال الجوهري: وضيران' ، بالضم ، الذي في شعر النابغة امم كلية . وبنو ضيرَ ق : من كنانة رَهْطُ عبرو بن أُميَّة الضَّيْرِيّ .

ضمخو : الضمّخرُ : العظيم من النـاس المتكبر وفي الإبل ؛ مثل به سيبويه وفسره السيرافي . وفعــل

١ قوله « والضيمران والضومران» ميهما تضم وتفتح كما في الصباح.
٢ قوله « فياب ضمران النع » عجزه : « طمن المارك عند المجمر النجد » طمن فاعل يوزعه . والمجمر ، يميم مضمومة فجيم ساكنة فحاه مهملة مفتوحة و تقديم الحاه غلط كما نبه عليه شارح القاموس .
والنجد ، بضم الحجيم وكسرها كما نبه عليه ايضاً .

'ضَمَّخُرِ": جَسِم . وامرأة 'ضَمَّخُرَ آهَ" ؛ عن كراع . ويقال : رجل 'شمَّخْرِ" 'ضمَّخْرِ" إذا كان متكبراً ؛ قال الشاعر :

مِثْلُ الصَّقَايَا كُمَّمَتُ بِهَابِرِ ، تَأْوِي إِلَى عَجَنَسُ فَصَاخِرِ تَأْوِي إِلَى عَجَنَسُ ضَمَاخِرِ ضور: ناقة ضِمْزِرِهُ: 'مسِنَّة وهي فوق العَوْزَمِ ،

سعور: نافه صيدرد: مسينه وهي قوق العواز م ، وقيل: كبيرة قليلة اللبن . والضَّمْزَرُ من النساء: الفليظة ؛ قال:

> تُنَنَّتُ عُنْقاً لَم تَكَنِّمِهَا حَيْدُويَّةٌ عَضادُ ، ولا مَكْنُوزَةُ اللَّحْمُ ضَيْزَكُ

وضَمْزُرَ : اسم ناقة الشَّبَّاخِ ؛ قال : وكلُّ بَعيرِ أَحْسَنَ الناسُ نَعْتَهُ ،

وآتَشَرُ لَمْ يُنْغَنَ فِدَاءٌ لَضَيَّزُوا وبعير تُصَاوِزُ وضُّناؤِرْ : تُصلُّبُ شَديد ؟ قال :

بعير عمارو وصاور . صلب سديد ؛ مان وشِعب كلّ باذرل ضادرز

الأصمعي : أراد صارراً فقلب . ويقال : في تُخلُقهِ ضَمْزَرَةٌ وضُمازِرٌ أي سُوء وغِلَظ؛ قال جندلُ :

إني أمرُ وُلِّ في خُلُقيي 'ضاور' وعَجْرَ وَيَّات'' ، لهما بَوادِر'

والضَّمْزَرُ : الغليظ من الأرض ؛ قال رؤية : كأن حَيْدَيْ رَأْسِهِ المُلذَكَرِ صَمْدانِ فِي ضَمْزَيَنَ فَكُوْقَ الضَّمْزَرَ

ضعطو : الضَّاطيرُ : أَذَنَابُ الأُودِيَةِ .

ضنو: ضنبران: اسم .

ضهو: الضّهرُ : السُّلَحَفَاهُ ؛ رواه على بن حمزة عن عبد السلام بن عبد الله الحَرْبي . والضَّهْرُ : مُدْهُنُ في الصَّفا يكون فيه الماء ؛ وقيل : الضَّهْرُ خِلْقَهُ في الجبل من صَخْرَة تُنْخالف حِسِلَتَهُ ؛ أَنشَد ابن في الجبل من صَخْرَة تُنْخالف حِسِلَتَهُ ؛ أَنشَد ابن

الأعرابي :

رُبّ عُصْم ِ وَأَيْتُ فِي وَسُط ضَهْر ِ والضّهْر : البُقْعَة من الحِبل يخالف لُونُها سائِر َ لُونه قال : ومثل الضّهْر ِ الوَعْنَة ُ ، وقيل : الضّهْر ُ أعلى الجبل ، وهو الضّاهر ُ ؛ قال :

حَنْظَلَةٌ فَوقَ صَفاً ضَاهِرٍ ، مَا أَشْنَبُهُ الضَّاهِرِ النَّاضِرِ

النَّاضِر : الطُّحُلُبِ ، والحَنْظَلَةُ : الماء فِي الصَّوْةِ . والضَّاهِرِ ُ أَيضًا : الوادي .

صُوٰلٍ : خَادَهُ ٱلْأَمِرُ ۗ يَصُوْدُهُ كَيَضِيرُهُ خَيْرًا وَخُورٍ أي ضَرَّه ، وزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالم يْقُول : مَا يَنْفَعَى ذَلَكُ وَلَا يَضُورُنِّي. وَالْضَّيْرُ وَالْضَّرِ واحد . ويقال : لا ضَيْرَ ولا ضَوْرَ بمعني واحد . والضُّورَةُ : الجَوْعَةُ ، والضَّوَّرُ : شدة الجُنوعِ . والتَّضَوُّو ُ : التَّلَّـو ۚ ي والصَّياحُ من وَجُع ِ الضَّر ْب أَوِ الْجِنُوعِ؛ وهو يَتَكَعَلْمَعُ مِنَ الْجُوعَ أَي يَتَضَوَّكُ. وتَضَوَّرُ الذُّئبُ والكلبُ والأسدُ والثعلب : صاء عند الجوع . الليث : التَّضَوُّرُ صَيَاحٌ وتَلَـُّو ِّ عند الضرب من الوجع ، قال : والثعلب يَتَصُوَّرُ ﴿ وَ صاحه . وقال ابن الأنباري : تركته يَتَضَوَّرُ أي يظهر الضُّرُّ الذي به ويَضْطَرُ بُ . وفي الحديث ؛ دخل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على امرأ: يقال لها أمُّ العَلاءِ وهي تَضَوَّرُ من شدَّة الحُمْتَى أي تَتَكَوَّى وتَصْبِحُ وتَتَقَلَّبُ ۚ ظَهْراً لِبَطَّنِ ، وقيل : تَتَضَوَّرُ تَظهرِ الضَّوْرَ بمعنى الضُّرِّ . يقال : ضارَهُ

يَضُورُهُ ويَضيرُهُ ، وهو مأخود من الضَّوَّرِ ، وهو

بمعنى الضُّرِّ . يقال: ضَرَّتَىٰ وضارَنی بَصُورُنی صَوَرًا.

وقال أَبُو العباس : التَّضَوُّنُ التَّضَعُّفِ ُ ، من قولهم

رَجُلُ نُصُورَةٌ ﴿ وَأَمْرَأَةً نُصُورَةً \* . وَالصُّورَةُ \* ) بالضم ؛

والضَّوْرُ وَاحَـدُ } وَاحَـدُ أَنَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَا مُنْقَلِبُونَ } وَفِي التَّوْيِلِ العزيْزِ: لا تَضِيْرُ انَّا إِلَى وَبِنَا مُنْقَلِبُونَ }

وفي العارين العرور. تا عليو حاول وبا تصور و لا تحر". معناه بلا تحر" . يقال: لا تحييز ولا تصور ولا تحر"

ولا خَرَرَ ولا خَارُ ورَةَ بمعنى واحد. ابن الأعرابي: هذا رجل ما يَضِيرُ كُ عليه المجثاَّ مثله للشعر أي ما يزيدكُ على قوله الشعر .

## فصل الطاء المهلة

طأر : ما بها طؤري أي أحد .

طبو : أَنِ الْأَعْرَابِي : طَبَّرَ الرَّجَلُ إِذَا فَتَفَرَّ ، وطَّبَرَ إذا اختياً. ووقَعُوا في طَبَّارٍ أي داهية ؛ عن يعقوب

إذا اختباً. ووَقَعُوا فِي طَبَارٍ أَي دَاهِيةً ؛ عن يعقوب واللّـمـانِي . ووقع فلان في تَبَنَاتِ طَبَارٍ وطَــَــارٍ إذا وقع في داهية .

ردا وقع بي داهيه والطشيّار : خر°ب" من التين ؛ حكاه أبو حنيفة وحَلاّهُ\*

فقال : هو أكبر تين رآه الناسُ أحمر كُمَيْتُ أَنَّى تَشَقَّقَ ؛ وإذا أكل قُشرَ لِغلَظِ لِحالَه فيخرج أبيضَ فيكفي الرجلَ منه الثلاثُ والأربع ، تميلاً

التينة منه كف الرجل، ويُزَبِّبُ أيضاً، واحدته طُبَّارَة . إن الأعرابي: من غريب شعر الضرف الطُئِّارَ، وهو على صورة التين إلا أنه أدق.

> ﴿ وَطَهُمُ إِنَّهُ \* أَنَّهُمُ مَدِينَةً \* أَنَّهُمُ مَدَيِّنَةً \* أَنَّهُمُ مَدَيِّنَةً \* أَنَّهُمُ مَدَّمُ ا مالله • العاصم أَنَّهُ \* وَمُنْ مُنْهُمُ وَمُوْدًا أَنَّهُمُ مِنْهُ وَمُوْدًا أَنَّهُمُ مِنْهُ وَمُوْدًا أَنْ

طَثْرَ : الطَّنْدُرَةُ : تُضُنُّورَةُ اللَّهِ التي تعلو رأسه مثل الرَّغْوَةُ إِذَا تُخْصُ فَلا تَخْلُصُ زَبُدَتُهُ ، والمُشَجَّجُ

مثلُ المُطتشرِ ، والكَشَّأَةُ نحو من الطَّشَرَةِ ، وكذلك الكَشْعة ، وقيل : الطَّشْرَةُ اللّبِ الحُليب القليل الرغوة الطَّشْرَة تكون اللّب

الحليب أو الحامض أيهما كان . يقال : سقاني طَثْرُهُ لَينه، وهي شبه الزيد الرقيق واللن أكثف من الزيد ،

من الرجال: الصغير الحقير الشأن ، وقيــل: هو الذليل الفقير الذي لا يدفع عن نفسه. قال أبو منصور:

الدُّليلِ الفقيرِ الدي لا يدفع عن نفسه. قال أبو منصور: أَقْرُ أَنِيهِ الإِيادِيُّ عـن تَشيرٍ بالراء ، وأقرأنيـه المنذري عن أبي الهنثر الضُّؤْزَةُ بالزاي مهموزًا، فقال:

المندوي عن ابي الهيم الصور و بواي الهموروا فقال. كذلك ضبطته عنه /قال أبو منصور: وكلاهما صحيح. ان الأعرابي : الضُّورُةُ الضّعيف من الرجال . قال

الفراء: سبعت أعرابياً من بني عامر يقول الآخر أَحَسِبُنَّتِي صُورَاةً لا أَرُدُّ عَنْ نَفْسِي ? وبنو ضَوْر : حَيْ مَنْ هَزَّانَ بن يَقَدْمُ ؛ قال

صُوريَّة أولِعْتُ باشْتِهارِها ،

ناصلة الحكويين من إزارها يُطرق كلب الحي من حدارها، أعطيت فيها طائعاً أو كارها

حَدَيْقَةٌ غَلَبْاءً فِي حِدَارِهَا ، وفَرَساً أَنْثَى وَعَبْداً فَارِهَا يو: ضَارَهُ ضَيْراً : ضَرَّه ؛ قال أبو ذَرْيب :

فَتِيلَ: تَحَمَّلُ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا مُطَمَّعَة مَ مِن يَأْتِهَا لَا يَضِيرُها

أي لا يَضِير أَهْلُمَهَا لَكُثُرة مَا فِيهَا ، ويُروى : نَابُهَا ؛ يَقَال : خَارَنَى يَضِيرُنِي وَيَضُورُنِي خُورُزًا . وقوله ، عال الدر مَ أَنْ أَدُن أَدُن نَ ذَا مَ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

عليه السلام: أَتُضارُونَ فِي رؤية الشمس ? فإنكم لا تُضارُونَ فِي رؤيته ، هو من هذا ؛ أي لا يَضيرُ بعضُكم بعضًا . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ،

وقد حاضت في الحج : لا يَضِيرُ كُ أَي لا يَضُرُ كُ ِ . الفراء : قرأ بعضهم لا يَضِرُ كَمَ كَيْدُهُمْ شَيْئًا يَجِعلهُ مَن

الضَّيْرِ . قال : وزعم الكسائي أنه سبع بعض أهل العالمية يقول: ما ينفعني ذلك ولا يَضُورُ نِي ، والضَّيْرُ ُ

وإذا لم يكن له زبد لم نئسمة طشرة إلا يؤبدة . الأصعي : إذا علا اللهن حسمه وخثورته وأسه ، فهو مُطتر . يقال : نخه طشرة سقائك . ابن سيده : الطشرة نخثورة اللهن وما علاه من الدسم والجئلئية ؛ طشر اللهن يطشر عطشرا وطئثورا ولبن وطئش تطشرا وطئثورا : اللبن الحاثر ؛ ولبن خاثر طاثر " مأبو زيد : يقال إلهم لفي طشرة عيش إذا كان خيره م كثيراً . وقال مرة : إنهم لفي طشرة في كثرة من اللبن والسمن والأقبط ؛ وأنشد :

إنَّ السَّلاءَ الذي تَرْجِينَ طَثْرَاتَهُ ، قد بِعْنَهُ بِأُمُورٍ ذاتِ تَبْغِيلِ

والطَّنْدُ : الحيرُ الكثير ، وبه سني ابنُ الطُّنْدَرِيَّة . والطَّنْدُ أَنْ : ما علا الماء من الطُّحُلُب . والطَّنْدُ أَنْ : الحَمْنُ الطُّحُلُب . والطَّنْدُ أَنْ : الحَمْنُ أَنْ الحَمْنُ الحَمْنُ والمَّاءُ العَلَيْظُ ؛ قال الراجز :

أَتَنْكَ عِيسَ تَحْمِلُ النَّشِيَّاءِ ماءً من الطَّنْرَة أَحْوَذِيًّا

فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

أَصْدَرَهَا ، عن طَثْرَةِ الدَّآثِي ، صاحب ُ ليَـلُ عَرِشُ التَّبْعَاتِ

فقيل: الطَّشْرَة ما علا الألبان من الدسم ، فاستعاره لما علا الماء من الطحلب ، وقيل: هو الطحلب نفسه ، وقيل: الحسَّمَّاة .

ورجل طينتار أن الايبالي على من أقدم ، وكذلك الأسد . وأسد طينتار الايبالي على ما أغاد . والطنتار البتق ، والطنتار البتق ، والطنتار البتق ، والطنتار البتون والأسد .

وطَّنْرَةُ : بطن من الأَزد . والطَّنْرَةُ : سَعَ العَشِّرَةُ : سَعَ العَشِّرَةُ : سَعَ العَشِّرَةِ . وَبِنُو طَنْرَةً مَنْ مَنْ مَنْهُم يَزيد بن الطَّنْرَيَّةِ . الجوهري : يزيد الطَّنْرَيَّةُ . الجوهري : يزيد الطَّنْرَيَّةُ وأَمْهُ طَنْرَيَّةً وطَيْنُرَّةً . اسم .

طحو : الأزهري : الطَّحْرُ قَـَدُّفُ العِينِ بقَدَاها . ا سيده : طَحَرَت العَيْنُ قَدَاها تَطَيْحَرُهُ طَحْرُ الرَّمَّ به ؛ قال زهير :

> عُقْلَةً لا تَعَرِّ صادِقَةً ، يَطْمُرُ عنها القَذَّاةَ حَاجِبُهَا

قال الشيخ ابن بري : الباء في قوله عِقلة تتعلق بتراقد في بيت قبله هو :

> تُرَاقِبُ المُنْحُصَدَ المُنْمَرَ ، إذا هاجِرَةُ لَم تَقِلُ جَنادِبُها

المُتُعَصَدُ : السوط. والمُتُمرُ : الذي أُجيد فتله ، أَوَ تراقب السوط خوفاً أن تضرب به في وقت الهاجر التي لم تقل فيه جاد بنها ، من القائلة ، لأن الجندب يصور في شدة الحر . وقوله لا تَفَرُ أَي لا تلحقها غراة " في نظرها أي هي صادقة النظر . وقوله يطحر عنها القداة حاجبُها أي حاجبُها مُشْرِف على عينها فلا تصل إليم قداة " . وطحر ت العين الفيص ونحو و إذا ومت به ؟ وعين طَحُور " ؟ قال طركة " :

طَعُورانَ عُوَّارَ القَدْى فَتَرَاهِما ، كَنَكُورَةٍ أَمَّ فَرْقَدِ

وطَيْحَرَتِ العَـينُ العَرْمُصَ : قَـذَقَتُهُ ؛ وأَنشَدُ الأَرْهَرِي يَصَفَ عِينَ مَاءَ تَقُورُ بِالمَاءُ :

تَوَى الشُّرَيْرِيغَ يَطَفُو فَوْقَ طَاحِرَةٍ ، مُسْعَنْطِراً نَظِراً نَحْوَ الشُّنَاغِيبِ

الشُّرَوبِ يغ: الصُّفَّدَعُ الصَّغيرِ . والطَّاحِرةِ : العين التي

فهي مطحرة. الأصعى: تَعْتَنَ الْحَانُ الصي فأطنْحَرَ قُلْفَتُه إذا

استأصلها . قال : وقال أبو زيد اختين هذا الغلام

ولا تَطَعْرُ أَي لا تَسْتَأْصَلُ . وقال أبو زبد : يَقَالَ تُطِحَرَهُ طَحْرًا؛ وَهُو أَنْ يَبْلُخُ بِالشِّيءُ أَقَدُّهَا مِن

ابن سيده : كُلُمُورُ الْحُيَّامُ الْحُيَّانُ وأَطْحُرُهُ استأصله ﴿ وطُّخُرَتُ الرَّبِحُ السَّجَابُ تُطَّحَّرُهُ

طَعْراً ، وهي طَعْرُونُ : فرَّقَتُهُ في أقطار السماء . الأزهري عن ابن الأعرابي : يقال ما في السماء

كَطْخُرَةٌ وَلَا غَيْنَايَةً ﴿ وَإِلَّ عَنِهِ البَّاهِلِّي : مَا في السماء طَعَرَّةٌ \* وَطَلَحْرَةٌ \* وَطَلَخَرَةً \* ، بِالحَاءُ وَالْجَاءِ ، أَيْ شَيْءٌ من عَيْم . الجوهري : الطُّيَّحُرُورُ ، بالحاء والحَّاء ،

اللَّطُخُ مَن السحابِ القليلُ ؛ وقال الأصعى : هي قِطَعْ مستدقة وقَاقٌ. يقال: ما في السماء طحرة ﴿ وطَخُرُةً \* \* وَقُدْ الْمُحَرِّكُ لِكُانَ حَرَفَ الْحَلَقِ ؛

وطُنُحُرُ وَرَةٌ وَطُنُخُرُ وَرَةٌ \* وَالْحَاءُ وَالْحَاءُ . ابن سيده ؛ الطُّحْرُ والطُّحَارُ النَّفَسُ العالي ، وفي

الصحاح : والطُّيَّجيرُ النَّفُسُ العالَى . ابن سيده : والطُّحيرُ من الصَّوت مثلُ الرُّحيرُ أَن فوقَه ؛ طَحْرَ تطنعن طعيراً ، وقتده الجوهوي يطنعون ،

بالكسر ، وقيل : هو الرُّجُر ُ عند المُسَلَّمُ ، وفي حديث الناقة القَصُولِهِ : فَسَمِعْنَا لَمَا طَحِيْرًا ﴾ هو النفس العالى ...

وما في النَّجْنِيِّ طَخْرَةٌ أَي شيء . وما على العُرْ بان طَحْرَةُ أَي ثَوْبُ ﴿ الأَزْهَرِي : قِالَ الباهلِيُّ مَا عليه طَعُورٌ أي ما عليه تُتُونُونُ ، وكذلك ما عليه تُطحُّر ُورْ". الجُوهَرِي : ومَا عَلَى فَلَانَ طَحِرَةٌ" إِذَا كان عارياً . وطحر بة مثل طحر ية ، بالباء والياء

جبيعاً . وما على الإبل طحرة أي شيء من وُبَر

، قوله « طعور أي ما عليه ثوب » هكذاً بالاصل مضبوطاً .

ترمى ما يُطرح فنها الشدة يَجِنْزُة مَامًّا مِن مَنْسِعِها وقوَّة فورانه . والشناغيب والشَّفانيب ؛ الأُغْصَان الرطبة ، واحدها مُشْنَعُوب وشُغْنُوب . قَال : والمُسْحَنَّظُورُ المُشْرِفُ المنتصب.

قال ان سيده : وقوس طَحُورٌ ومطُّحُورٌ ، وفي التهذيب : مطَّحَرَةُ ، إذا ومت يسهمها صُعَّداً فلم

تَقْضُهُ الرِّمِيَّةَ ﴾ وقيل ؛ هي التي تُبْعِدُ السهم ؟ قَالُ كَعَبُ بِن زُهُو : شرقات بالسم من صلبير ؟ ور كوضاً من السراء طَعُون ا

الجوهري: الطُّعُمُونُ القوسَ البعيدة الرَّمي . أَنْ سيده: المطيعين ، بكسر المي السهم البعيد الذهاب . وسهم

> مطبحر : يبعد إذا رُمَى ؟ قال أبو ذويب : فرَمَى فأنفذ صاعدتا مطعراً بالكشع ، فاشتمكت عليه الأصلع

وقال أبو حنيفة : أطبحر سينة فصه حداً ، وأنشد بنت أبي ذؤيب: صاعديًّا مُطَّنْحَرَّا ، بالضم . الأزهري: وقيل المطبِّخُرُ من السَّهَامُ الذِّي قَــه أُلْسُونَ قُلْدُهُ مَا وَفِي حَلَدِيثُ يُحِينُ بِنْ يَعْشِرُ ا فَإِنْكُ تَتَطُّحُرُ هَا أَي تُبْعِدُهَا وَتُقُصِيهَا ، وقيل : أراد تُدُّحَرُهُما ، فقلب الدال طاء ، وهو بعثاء . قال إِنْ الأَثْيَرِ ﴿ وَاللَّاحَرُ الإِبْعَادِ﴾ والطَّيْخُرُ الجِّمَاعُ

خُرُوجُهُ فَائْزًا ﴾ قال أبن مقبل يصف قد حاً : فَشَدُونِ عنه النِّسْعِ ثُمْ عَدا إِبِهِ عَلَي من اللَّاني يُفَدِّينَ مطَّحَرَا

والتَّمَدُّهُ ﴿ وَقِيدٌ حَرَّ مِطْحُرٌ ۗ إِذَا كَانَ يُسْرِعُ

وقَنَاةٌ ۚ مِطْعُمَرَ ۚ ﴿ مُلْتُونِةً فِي النَّبْقَافِ ۗ وَثَالِبَةٌ ۗ . الأزهري : القَنَاةُ إِذَا النُّتُوَاتِ فِي الثَّقَافِ فَوَ تُنْبَتُ ۖ ﴾

إذا نَسَلَت أَوْبَارُها . والطَّحَارِيرُ : قِطَعُ والطَّحَارِيرُ : قِطَعُ السَّحَابِ المَتْفَرَة ، والطَّحَارِيرُ : قِطَعُ السَّحَابِ المَتْفَادِيرُ والطَّخَارِيرُ والطَّخَارِيرُ لَقَزَعِ السَّحَابِ . الطَّحَورُ السَرِيعُ . وحَرْبُ مِطْحَرَةٌ ": الطَّحُورُ السَرِيعُ . وحَرْبُ مِطْحَرَةٌ ": زَبُونَ ".

طحمو : طحمر : و ثب وارتفع . وطعمر القوش : شد و تر ها . ورجل طحامر و وطعمر بر : شد و تر ها . ورجل طحامر وطعمر برة أي شي من سحاب ؛ حكاه يعقوب في باب ما لا بتكلم به إلا في الجعد . الجوهري : ما على السماء طعمر برة وطعمر برة وطعمر برة من عالماء والحاء ، أي شيء من غيم . وطعمر السقاء : ملأه كطعمر مة .

طخو : الطّخُرُورُ : الغيمُ الرقيق . والطّغُفُرورُ والطّغُفرورُ من والطّغُفرورُ ، السحابة ، وقيل : الطّخَارِيرُ من السحاب قطع مستدقة رقاق ، واحدُها عُطخْرُورُ وطُعخْرُورَة . والطّعْمَارِيرُ : سحابات منفرق ، ويقال مثل ذلك في المطر . والناسُ طَخارِيرُ أي أَسْابة من الناس متفرقون . الجوهري : الطّنْخُرُورُ مثلُ من الناس متفرقون . الجوهري : الطّنْخُرُورُ مثلُ الطّحُرُورِ ؟ قال الراجز :

لاكادب النَّوْءُ ولا طُغْرُ وُرِهِ ، تُجونُ تَعْجُ المِيثُ من هَديرِهِ

والجمع الطُّخاريرُ ؛ وأنشد الأصمعي :

إناً إذا قتلت طخارير القرَع ، وصدر الشارب منها عن أجرع ، نفخله البيض القليلات الطبّيع

وما على السماء طخر وطعفرة وطعفرة وطعفر ورو وطنخر ورة أي شيء من غم. وما عليه طغر ورو وا طنخرور أي قطعة من خرقة، وأكثر ذلك مذكوا في طحر، بالحاء المهملة . ويقال للرجل إذا لم يكو جلداً ولا كشيفاً : إنه للطنغر ور" وتنخر وا بمعنى واحد . والناس طخارير أي مفترقون . وأتان طخارية " : فارهة " عتيقة " . والطاخر : الغم

طخمو : مــا على السَّاء طَعْمَر بِرَةٌ وطَّخْمَر بِرَةٌ . اللَّهُ والحَّاء، أي شيء من غيم .

طور: طرّم بالسيف يطرُهُم طرّا ، والطّرُ كالشّلّ ووطرّ الإبلَ يطرُهُما طرّا : ساقها سوقاً شديداً وطردَها . وطرّرَوْت الإبلَ : مثل طرّدُها إذا ضمّنها من نواحيها . قال الأصعي : أطرّه يُطرِهُ الطّرارا إذا طردَه ؛ قال أوس :

حتى أتبح له أخُو قَـنَص سَهْمُ ، يُطِو كوارباً كثبا

ويقال: طَرَّ الإبلُ يَطْرُهُمَا طَرَّا إِذَا مَشَى مَنَ أَحَدُ اللَّهُ الْمُؤَّ مِنَ الجَانِبِ الآخر ليُقوِّمُهَا. وطُنُرَّ الرَّجُلُ إِذَا طُرِدَ.

وقولُهُم جاؤُوا طُرَّا أي جبيعاً؛ وفي حديث قُسُّ: ومَزَادًا لمَحْشَرُ الحَلقِ طُرِّا

أي جبيعاً، وهو منصوب على المصدر أو الحال. قال سيبويه : وقالوا مردت بهم طرًا أي جبيعاً ؟ قال : ولا تستعمل إلا حالاً واستعملها تخصيب النصراني المنتطب في غير الحال ، وقيل له : كيف أنت ؟ فقال: أَحْمَدُ الله إلى طُرِ تَخَلَقه ؛ قال ان سيده : أَنْبَأَني بذلك أبو العلاء . وفي نوادر الأعراب : وأبت بني فلان يطر إذا وأبتهم بأجمعهم . قال يونس :

الطُّرُّ الجماعة . وقولُهم : جاءني القوم طرًّا مِنْهُنَّ سِيسَاءُ ولا اسْتَغْشَى الوَبَرَ منصوب على الحال. يقال : طَرَدْتُ القومَ أي مروت بهم جبيعاً . وقال غيره : ُطرًّا أُقيم 'مقـامَ اسْتَغَيُّشي : لَبِسَ الرَّبِرْ ، أي ولا لبِسَ الوبْرُ . الفاعل وهو مصدر ، كقولك : جاءني القوم جميعاً . وطَّرُ الحديدة طَرًّا وطِنُورُورًا : أَحَدُّها . وسِنانٌ حتى تَعْسلَه السماء، أي إذا طَيَّنتُه وزيَّنته، من قولهم: طريو" ومطر ور": "محدَّد . وطَّرَ رَ"ت السَّنانَ :

وسَمْمٌ طَوْ يُرْ : مُطَوُّرُورٌ . ورجلٌ طَوْ يُرْ : دُو ُطرَّةٍ وهيئة حسَّنةٍ وجَمال ، وقبل : هو المُستقبل الشباب ؛ ابن شبيل : رجل جَسيلٌ طَريرٌ . وما أَطَرَ"، أي ما أجْسُلُه ! وما كان طريرًا ولقد طر". ويقال : رأيت شيخاً جبيلًا طَريراً . وقوم طيرار" بَيِّنُو الطُّورَارةِ ، والطُّريرُ : ذو الرُّواء والمُنْظِّرِ ؛ قال العباس بن مرداس ، وقيل المتلبس :

ويُعْجِبُكُ الطُّر بِرُ فَتَكِتُكُمِهُ ، فَنْخُلْفُ ۚ ظَنَّكَ الرِّجِلُ الطُّرُّ بِرُ وقال الشماخ:

يا رُبُّ ثُور برِمال عالِج ، كأنه 'طر"ه' نجم عارج ، في رَبْرَ بِ مِثْلِ مُلاهُ النَّاسِجِ إِ

ومنه يقال : رجل طرير . ويقال : اسْتَطَرُّ إِنَّمَام الشكير ... الشعر أي أنبته حتى بلغ تمامَه ؛ ومنه قول العجاج بصف إبلًا أَجْهَضَتْ أَولادَها قبل الطراور وأبرها:

> والشَّد نيَّات يُساقطن النُّعر ، 'خوص العُمُونِ مُبِحْهُضَاتِ ما اسْتَطَرَ<sup>م</sup>ُ ، منهن إقمام تشكير فاشتكر ،

١ هنا بياض بالاصل ، وجامشه مكتوباً بخط الناسخ : كذا وجدت وبازائه مكتوباً ما نصه: العبارة صحيحة كتبه محمد مرتفى اهـ .

يجاجب ولا قِنَاً ولا إزْ بَأَدْ ،

وطَّرَ تَحَوَّضَهُ أَي طَيِّنَهُ . وَفَي حَدَيثُ عَطَاءً ؛ إذا طرك ت كمسجدك عدر فيه ركون فلا تُصلُ فيه

رجل طَريرٌ أي جبيل الوجه . ويكون الطيرُ

الشَّقُّ والقَطُّعُ ؛ ومنه الطَّرُّ أَرْ . والطَّرُّ : القطع ، ومنه قيل للذي يقطع الهَمَاسِينَ : طَرَّانَ ،

وَفِي الْحَدَيْثُ : أَنَّهُ كَانَ يَطِئُرُ ۖ شَارِبَهُ ؛ أَي يَقِمُكُمْ ۖ ﴿ وحديث الشمبي : يُقطُّعُ الطُّرَّارُ ؛ وهــو الذي يَشْقُ كُمُ الرجل ويَسُلُ ما فيه ، من الطَّرِّ وهو

القطع والشُّقُّ . يقال : أَطَرُّ اللهُ كِدَ فلان وأَطَّنَّهَا فَطَرَّتُ وطَّنَّتُ أَي سقطت . وضربه فأطَّرَ بدَّه أي قطعها وأنَّدُرُهَا . وطيرٌ البُنيانُ : جَدُّده .

وطرَّ النبت والشاوب والوَّبَرُ يَطُرُ ، بالضَّم ، طَرْ ۗ وطُنُورُوراً : طلتع ونتبت ؛ وكذلك شعر ُ الوحشي إذا نسكة ثم نبت ؛ ومنه طرا شادب الفلام فهو طار"

والطُّرِّي ؛ الأَتَانُ ﴿ وَالطُّرَّى : الحِمارُ النَّسَيطُ . الليث : الطُّرَّةُ وُطُرَّةُ الثوبِ، وهي شُنَّهُ عَلَّمَانِ المناطان بجانبي البُراد على حاشيته . الحوهري : الَطِئُوءَ \* كُنُقَة \* الثوبِ ٤ وهي جانبُه الذي لا مُعدُّبُ له.

وغلام طار وطر يو" : كما طَر " شاربُه `. التهذيب : يقال طَرَّ شاريُّه ، ويعضه يقول 'طرَّ شاريُّه ، والأول أفصح. اللبث: فتنَّى طاو" إذا طَر" شاربُه .

والطُّرُّةُ : مَا طَلَّتُعَ مَنْ الوَّيْسُ وَشَغَرَ الْحِيبَالُ بِعَدُّ النُّسول. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنه

قام من حَوْزُ اللَّيْلِ وَقَدْ نُطْرَّتُ النَّجُومُ أَي أَضَاءَتَ؟ ومنه سنف مَطُّرُور أي صَقيل ، ومن رواه بفتح

يَنْهُشُّنَّهُ ويَذُودُهُنَّ ويَحْسَبَى، عبل الشوى بالطثر تين مولتم

وطُرْةُ مُنْنَهُ : طريقتُهُ ؛ وكذلك الطُّرُّةُ " السحاب ؛ وقول أبي ذؤيب :

> بعد الفراة ، فما إن تزا ل مُضْطَهِراً طُرِّتَاه طَلْعَا

قال ابن حتى : ذهب بالطُّرُّ تين إلى الشُّعَر ؛ قال ابن

سيده : وهذا خطأ لأن الشُّعَر لا يَكُونُ مُضَّطَّـبُورًا وإَمَّا عَنَى أَصْدُرُ كَشَّحَيَّهِ ، يُدْحِ بِذَلْكَ عَبِدَ اللَّهُ بِنَ

الزبير . قال ان حنى : ويجوز أيضاً أن تكون طر تاه بَدَلًا مِنْ الصَّهِرِ فِي مُضَّطَّمِراً ، كَقُولُهُ عَزْ وَجُلِّ : تَجِنَّاتِ عَدُّن مُفَتَّحة لهم الأبوابُ ؛ إذا جعلتَ في

مُفتَسَّحة " صَهِورًا وجعلت الأبواب بدلًا من ذلك الضبير ، ولم تكن مُفَتِّحة الأبواب منها على أن 'تختلی مفتحة من ضبیر .

وطنرو الوادني وأطران : نواحيه ، وكذلك

أَطِّرُارُ البِلادُ وَالطَرَيْقِ ﴾ واحدهـا كُطرُّ ؛ وفي التهذيب : الواحدة ' طر"ة". وطار"ة ' كل شيء : ناحيتُهُ . وطُنُوءً النهن والوادي : شَفيوهُ . وأطَّرُانُ

البلاد : أطرافتها ﴿ وأَطِيَرٌ أَي أَدَلُ م وفي المثل : أَطِرْ ي إِنكَ ناعِلة " ، وقبل ؛ أطر"ي اجْسَعي الإبل ؛ وقال: معناه أدلتي فإن عليك تعلين ، يضرب للمذكر والمؤنَّث والاثنان

والجمع على لفظ التأنيث لأن أصل المثل تخوطبت به امرأة فيجري على ذلك . التهديب : هذا المثل بقسال

في تجلادة الرجل ، قال : ومعناه أي ار كب الأمر الشديد فإنك تويُّ عليه . قال : وأصل هـ ذا أن وجلًا قاله لرَّاعية له، وكانت ترعى في السُّهولة وتترك

الطاء أراد : طلَّعت ، من طرَّ النباتُ يَطِيْرٌ إذا والكلاب: نىت ؛ وكذلك الشارب .

وطُنُرَّةُ المَرَّادةِ والنُوبِ : عَلَمُهُمَا ، وقيل : طُرَّةُ الثوب موضع ' 'هد"به ، وهي حاشيته التي لا هدب لها.

وطُنُوَّةُ الأَرْضُ : حَاشَيْتُهَا . وَطُنُوَّةٌ كُلُّ شِيءً : حرفه . وطُنُو"هُ الجارية : أَن يُقْطَع لها في مُقَدَّم ناصيتها كالعَلَم أو كالطُّنُّرَّة تحت الناج ، وقد 'تنتَّخذ الطُّوَّةُ مِن رَامِـَكُ ، والجمع طُرَرُ وطرَارُ ، وهي

الطُّرُ وُورٌ . ويقال : طَرَّدَتِ الجاريةُ تَطُّرُ بِرْ] إذا انخذَت لنفسها أطرَّةً ﴿ وَفِي الحديث عن ابن عمر قال : أَهْدَى أَكَيْدُرُ 'دُومَةً ۚ إِلَى رَسُولُ اللهُ ، صلى الله عليه وسلم ، 'حلَّة ' سِيْراة فأعطاها 'عَمْرَ ، رضي

الله عنه ، فقال له عمر : أَتُعْطِينِهِما وقد قلت أَمْس في ُحَلَّةً مُعطارِ دُ مَا قَلْتَ ? فقال له رسول الله ، صلى

الله عليه وسلم: لم أعطيكها لتلنبسها وإنا أعطيت كها لِتُعْطِيبًا بعض نسائك يَتَّخذُ بَهَا كُلَّ التَّ بينهن ؟ أراد يقطعنهاويتخذنها 'سيوراً ؛ وفي النباية أي 'يقطُّ عنها

ويتخذنها مُقانِع ، وطُرْرَات جبعُ طُرَّة ؛ وقال الزنخشري : يتخذنها طر"ات أي قطعاً، من الطار"، وهو القطع . والطئو"ة من الشفر : سبيت أطر"ة "

لأنها مقطوعة من جملته . والطُّورَّةُ ، نِفتِح الطاء : المرُّهُ \* ) فِي يَضِمُ الطَّاء : أسم الشِّيء المقطَّوع بَمَثُولَة الغَّر "فَةِ والغُرْفَة ؛ قَالَ ذِلْكَ أَنْ الأَنْبَادِي . والطُّثُرُ تَبَانَ عِلَىٰ

الحَمَارِ وَغَيْرِهُ : تَخَطُّ الْجَنَّتْبِينِ } قَالَ أَبُورَ ذَوْيِبِ يَصْفُ والميا وأثنان فَرَّ مَى فَأَنْفَذَ مِن تَحُوصِ عَائط

سَهُما أَوْ فَأَنْفَذَ كُلُّونَيهِ المَنْزَعُ

والطُّرَّةُ: الناصة /. أَلِمُوهِرِي : الطُّرُّ تَانُ مِن الحمار خطَّان أسوَّدانِ على كنفيه ، وقد جعلهما أبو ذويب للثور الوحشي أيضاً ، وقال يصف اللثور

الحُنُورُونَة ، فقال لها : أطرَّي أي نُخذي في أطرُورِ الوادي، وهي نواحه، فإنتك ناعلة " : فإن عليك نعلين ، وقال أبو سعيد : أطرِّي أي نُخذي أطرُور الإبل أي نواحيها ، يقول : مُحوطيها من أقاصيها واحفظيها ، يقال طرِّي وأطرِّي ؛ قال الجوهري : وأحسبه عنى بالنَّعْلَين غليظ جلند قد مَيْها .

وحكت مُطرِ : جاء من أطرار البلاد . وغَضَبُ مُطرِ : فيه بعضُ الإدلال ، وقبل : هو الشديد . وقولم : غَضَبُ مُطرِ إذا كان في غير موضعه وفيا لا يُوجِبُ غَضَبًا ؛ قال الحُطيئة :

غَضِيْتُمْ عَلَيْنَا أَنْ تَتَكَنَّنَا بِخَالِدٍ، بَنِي مَالِكِ مِنْهَا إِنْ ذَا غَضَبُ \* مُطِّرِهُ

ابن السكيت : يقال أطر " يُبطر " إذا أدّل . ويقال : جاء فلان مُطر " أي مُسْتَطيلًا مُدلاً . والإطراب: الإغراء . والطر " : والطرق : والطرت بداه تُطر وتَطُر " : سقطت ، وتر ت تَدُر " وأطر ها هو وأتر ها .

تنير واطراها هو واتراها .
وفي حديث الاستسقاء : فنشأت أطريرة من السحاب ،
وهي تصغير أطراق ، وهي قطعة منها تنيد و من الأفنق مستطيلة ، والطثراة ألسعاية أتسدو من الأفنق مستطيلة ، وامنه أطراق الشعر والثوب أي طراقه .

عن كراع . وتكلم بالشيء من طراره إذا استنسطته من نفسه. وفي الحديث : قالت صفية العائشة ، وضي الله عنهما: مَن فيكُن مشلي ? أبي السي وعملي الله وزوجي انسي ، وكان علم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذلك ، فقالت عائشة ، وضي الله عنها : ليس هذا الكلام من طرادك . والطراح « .

وطرَّ طَّرَ : مُوضَع ؛ قال الروَّ القس : أَلَا رُبُّ يَومُ صَالِحٍ قَدَّ شَهْدُ تَه ، يِنَاهُ فَ ذَاتِ النَّلِّ مِنْ فَوْقٍ كُطُّرُ النَّلِّ

ويقال: رَأَيت طُرِّةً بِنِي فَلَانَ إِذَا نَظْرَتَ إِلَى حِلَّتُهُ. مَنْ بِمِيدٍ فَأَنَسَتَ بِيوتَهُم . أَبُو زَيْـد : وَالْمُطَرَّةُ العادة : مِتشديد الراء ، وقال الفراء : مخففة الراء .

قيده في كتابه بفتح الطاء . الفراء وغيره : يقال الطّبق الذي يؤكل عليه الطعام الطّر وان بوزن الصّلـيّان ، وهي فيعليان من الطّر ".

أبو المنثم : الأيطالُ والطارَّةُ والقُرْبُ الحاصرة ٤

إِنِّ الأَعْرَابِي ؛ يَقَالَ للرجل مُطرَّطُرُ إِذَا أَمَرَ ثَسَهُ بِالْمُعَاوِرَةَ لَبَيْتُ اللهِ الْمُرَافِّةِ بالمَعَاوِرَةَ لَبَيْتُ اللهِ الْمُرَامِ والدُّوامِ عَلَى ذَلَكَ . والطُّنُّ طُنُورٌ ؛ الوَّغَنْدُ الضَّعِيفُ مِن الرِّجَالَ ، والجَمِيعِ الطُّنُّ اطْهَارِدُ ؛ وأَنْشَدَ :

قد علمت يَشْكُرُ مَنْ عُلامُها ، إذا الطّراطيرُ الفشّعَرَ هامُها

ورجل ُطرَّطورُ أَي دقيق طويل. والطُّرُّطونُ قَالَنْسُوهُ للأَعرابِ طويلة الرأس. طور: الطُّرَكُ : النَّبْت الصَّيْفي ، بِلغة بعضهم

طعر : طَعْرَ المرأة طَعْراً : تَكَمَّماً ، وقَسِل : هـو بالزاي والراء تصحيف . أن الأعرابي : الطّعُمرُ إجْبال القاضي الرجل على الحُنكُم .

طغو : الطَّغُرُّ : لغة في الدَّغُر ، طَغُرَه وَدُغُرَّه . دفَعَه ، وَطَغُرَ عليهم وَدُغَرَّ بمعنى واحد ، وقال غيره : هو الطُّغَرُّ ، وجمعه طِغُران ، لطائر معروف.

عيوه ؛ هو الطعر ، وجبعه عمره و الطفو عمورات الطفو المورات طفو : الطقور ُ الإنسان حائطاً أي يَتْبُه . والطقورة ُ : الوَّنْبَة ُ ؛ وقد طَفَر

يَطُفِرُ كُلُفُراً وطُفُوراً : وَثُبِّ فِي النَّفاعِ . وطَـَفَرَ الحَالِطَ : وَثُـبَهُ إِلَى مَا وَرَاءُهُ . وَفِي الحَدَيْثُ: فطَفَرَ عن راحلتِه ؛ الطَّقْرُ : الوُّثُوبُ . والطَّقْرَةُ من اللَّبن : كالطُّنْثرة ، وهو أن يكثُّف أعلاه ويُروَّقُ أسفك ، وقد طَفَرَ .

وطَيَّفُورٌ : طُوَيْشُ صَغِيوٍ . وطَيَّفُورٌ : اسم . وأطفَرَ الراكبُ بعيرَه إطفاراً إذا أدخل قدميـه في رُفَّعْنَيه إذا رَكِبَّه ، وهــو عَيْبُ للواكب ، وذلك إذا عَدًا الْبِعِيرُ .

طبو : طَمَرَ البَوْ طَمْراً : دَفَتُهَا . وَطَبَّمَوَ نَفْسُهُ وطَّـمَرَ الشيء: حَبَّأَه حيث لا يُدَّوَّى ﴿ وَأَطُّمُوْ الفرسُ غُرْ مُولَه في الحجرْ : أَوْعَبُه.قال الأَزْهِرِي : سمعت عَقَمُـليًّا يقول لِلْفَحل ضرب نافعة : قــد طَمْرَهَا ، وإنه لكثيرُ الطُّشُور ، وكذلك الرجيل إذا وُصف بكثرة الجماع يقال إنه لكثير الطشهور. والمَطْمُورةُ : حفيرةٌ تحت الأَرضُ أو مكانُ تحت الأرض قد هُينيءَ خَفَيًّا يُطْمَرُ فيها الطعامُ والمالُ أي يُخْبُأُ، وقد طَمَر ْتهَا أي مَلَأْتها.غيره :والمطَامِيرُ حُفَرَ ۗ تُعْفَرُ فِي الأَرْضُ تُوسِّع أَسافِلُهَا تُنْغُبُّأُ فِيهَا الحبوبُ. وطنتر يَطنين طشرًا وطنهُورًا وطنسَ اناً : وَثُنَبُ } قَالَ بعضهم : هو الوُثنُوبِ إلى أَسفل ، وقيل : الطُّنبورُ شَبُّهُ الوثوب في السماء ؟ قَــالَ أَبُو كبير بمدح تأبط شراً:

وإذا فَنَدَفْتَ له الحصاة رأيتِه ، يَنْزُو ، لِوَ قَعْشِها ، طَمُورَ الْأَخْيَلِ

وطَمَرَ فِي الأَرْضُ خَلْمُوراً : كَنْهَبُ . وطَّمَرَ إذا تَفْتُبُ واستخفى ؛ وطَمَرَ الفرسُ والأَخْبَل بَطْمُورُ في طيرَانه . وقالوا : هو طامر ً بنُ طامر للبعيد ، وقيل : هو الذي

لا يُعْرُفُ وَلا يُعْرُفَ أَبُوهُ وَلَمْ يُدُّرُ مَنَ هُو . ويقال للبرغوث : طَامِر بن طامِر ؛ معرفة عند أبي الحسن الأخفش.الطامر.' : البرغوث، والطوامر' : البراغث .

وطمَرَ إذا عَسَلا ، وطَـمَر إذا سَفَل . والمَطَّمُور : العالي . والمُطَمُّورُ : الأَسْفَلُ .

وطَّمَارِ وطَّمَارُ : اسمُ للمكانِ المرتفع ؛ يقال : انْصَبَّ عليهم فلانُ من طَمَادِ مثال قَطَامٍ ، وهو المكان العالي ؟ قال سليم بن سلام الجنفي :

فإن كُنْتِ لا تَدْرِينَ ما الموتُ ، فانظر ي إلى هاني؛ في السُّوق وابنِ عنيـل إلى بُطَّل قبد عَقُر السِّفُ وجُّهُه ، وآخَرَ ، يَهُوي مِنْ طَمَادٍ ، قَتَيِلٍ

قال: ويُنشُّهُ مَنْ طَمَارَ وَمَنْ طَمَادٍ ، بِفَتْحِ الراء وكسرها ، نمجرًا ي وغير مُجْرًا ي . ويُروى : قــد كَدَّحَ السيفُ وجهَه . وكان عَيَيْد الله بن زياد قد قَــَتُل مِنْسُلمَ بنَ عقيل بن أبي طالب وهاني، بن عروة

المُرَّاديٌّ وَرَمَى بِهِ مِنْ أَعَلَى القَصَرِ فَوَقَـعَ فِي السُّوقَ ، وكان مسلم بن عتيل قد نزل عند هانيء بن عروة ، وأَخْفَى أَمْرَ ۗ عَنْ عَبِيدَ اللَّهُ بِنَ زِيادٍ ، ثُمَّ وقف عبيدَ الله على ما أخفاه هانيء ، فأرَّسل إلى هانيء فأحَّضره وأرسل إلى داره من يأتيه بمسلم بن عقيل ، فلما أتمو ه قاتكهم حتى قُنْتِل ثم قَـنَـُل عبيدُ الله هانشــاً لإجارته له . و في

حديث مُطَّرَّف ؛ من نام تحت صدَّف مائل وهو يَنُو ي التوكُّلُ فَكُنِّيرٌ م نفسه من طَمَّانٍ } هو الموضع العالي، وقيل: هو اسم جبل، أي لا ينبغي أن يُعَرَّضُ نفسته للمهالك ويقول قد تُوكَلُّت .

والطُّمُّرُ والطُّمُّورُ : الْأَصلِ . يقيَّالُ : لأَرُدُّنيَّهُ إلى ُطَمَّرِ ﴿ أَيِ إِلَى أَصله. وجاء فلان على مطَّمار أبيه أي جاء 'يشبهه في خَلَـْقِهِ وخُلُـُقِه ؟ قال أبو وَجُرْة

عدح رحلًا :

يَسْعَى مساعِي آباءِ له سَلَفَتُ ، من آل قير على مطامار هم تطمر وال

وقال نافع بن أبي نعيم : كنت أقول لابن كأب إذا حدَّث : أقم المطمر أي فرَّم الحديث ونُقْبِع أَلْفَاظُهُ وَاصْدُقُ فَهُ ، وَهُو بَكُسُرُ الْمُ الْأُولَى وَفُتِّح الثانية ، الحَيْطُ الذي يُقَوَّم عليه البناء . وقعال اللحاني : وقع فلان في بنــات طمَّار مَـنلة أي في داهة ، وقبل : إذا وقع في بَلَّة وشدَّة . وفي حديث ألحساب يوم القيامة : فيقول الغيد عندي العَظَامُ المُطَمَّراتُ ؛ أَي المخسَّآتُ من الدُنوبَ ﴿ والأمور' المُطَـِّرات' ، بالكسر : المُهْلكات'، وهو من طَمَرَتُ الشيءَ إذا أَخْفَيْتُهُ ﴾ ومنه المَطْمورةُ

وطلهوات يكاه إ وومنت .

والطِّمَرُ ، بتشديد الراء، والطُّمَّرُ بِرُ والطُّمُوورُ : الفرسُ الجَوَادُ ، وقيل : المُشَمَّرُ الحُكَلَّق ، وقيل : هُو المُستَفَرُ ۗ لَلوَ تُنْبُ وَالْعَبُو ﴿ وَقَيلُ ﴿ هُمُو الطُّويلُ القوائم الحقيف ، وقبل : المستعدُّ للعَدُّو ، والأبثى طمر "ة" ؛ وقد ستعاد للأتان ؛ قال :

> كأن الطبيرة ذات الطبنا ح منها ، لصّبرته ، في عقال

يقول: كأن الأتان الطُّمرَّة الشديدة العُدُّو إذا صَبَرَ هذا الفرسُ ورآها معقولة سعتى يُدُو كها . قال السيراني: الطُّمرةُ مشتقٌّ من الطُّمُونِ ، وهــو الوَّتْبِ ؛ وَإِمَّا يَعْنِي بِذَلْكُ سَرَعَتُهُ . وَالطَّـِمَرَّةُ مَنْ الحيل : المُشْرَفَةُ ؛ وقول كعب بن زهير :

١ قوله « مَن آل قير » كذا في الأصل .

سيحكم سيعة القوائم حقسا و من الجُون ، طور ت تطبيرا

قال: أي وثيَّق خَلَفْهَا وأدْمج كأنها كطويت كطيًّ الطُّوامير . والطُّمُرُور : الذي لا يملك شيئًا ، لغة

في الطُّمُّلُولُ .

والطُّمَّرْ ؛ النَّوبِ الْحَلَّقُ ، وحْصَ أَبِنَ الْأَعِرَابِي بِهِ

الكساة البالي من غير الصُّوف، والجبع أطمار"؟ قال سببويه : لم يجاوزُوا به هذا البِّناء ؛ أنشذ ثعلب:

تحسّب أطاري على حلّبا والطُّمُرُورُ : كَالْطُنُّمُرُ . وفي الحديث : رُبُّ فِي

طَمْرُ يَن لَا يُؤْبِهُ له ، لو أَقْسَمَ على الله لأبر " ه ؟ يقول : رُبِّ ذِي خَلَقَين أَطَاعَ الله حتى لو سأَل الله تعالى أحابه .

والمطنسِّرُ : الزِّيجُ الذي يكونُ مع البِّنسَّائين . والمطُّمَرُ والمطُّمَارُ : الحيط الذي يُقدِّر به السُّمَّاء

السناء ، يقال له التو قال بالفارسية ، والطثومار : واحد المطامعوا .

ابن سيده : الطامُورُ والطُّومَانُ الصَّمَّفَةُ ، قبل : هو كشيل ، قال : وأراه عربيًّا محضًا لأن سببويه قد اعتد به في الأبنية فقال : هو ملحق بفُسطاط ، وإن كَانْتَ الواقَ بِعِدُ الصُّمَّةُ ، فَإِنَّا كَانَ ذَلِكَ لأَنْ مُوضِّعٍ

المدِّ إِمَّا هُو قُنْسَيلِ الطرَّف مُجاوِراً له، كَأَلِّف عِمادٍ وياء عَسيد وواو عَسُود ، فأما واورُ "طومار فليست للمدُّ لأَنهَا لم 'تَجَاوِ ر الطرَف ، فلما تقدمت الواو فيه

ولم تجاور طَرْفه قال : إنه أمليحق ، فلو بُنَيْت على هذا من سألت مثل مطومار وديماس لتقلت سُوآل

وسيآل ﴾ فإن حَفَّقْتُ الْهَبَرْةُ أَلْقَيْتُ حَرَكَتُهَا عَلَى ٢ قوله روالطومار واحد المطامر » هكذا في الاصل والمناسب
 أن يقول والمطمار واحد المطامر أو يقول والطومار واحد

الحرف الذي قبلها ، ولم تخش ذلك فقلت سُو ال وسیال ؛ ولم تجر هما مجری واو مقر ُوءة ویاه خُطِينة في إبدالك الهمزة بعدهما إلى لفظهما وإدغامك إيَّاهُمَا فَيْهُمَا ، فِي نحو مَقُرُوَّةً وَخُطِّيَّةً ، فلذلك لم يُقُلُ سُوَّالُ وَلا سِيَّالُ أَعْلِينَ لتقدُّمُهَا وَيُعْدُهَا عَلَى

والطُّسُرُ ورُ : السُّقْراق . ومَطامِيرُ : فرسُ القَعْقاع ابن کشوار . طمحو : ابن السكيت : ما في السماء طبَّمْ عُرَيَّرُهُ وما

الطئرف ومشابهة حرف المدر

عليها طهليَّة وما عليها طبَّحْرة "أي ما عليها غيم . وطَمَيْحُو السُّقَّاءُ : مَلَّاهُ كَطَّحُو مُهُ . والمُطَّمَّحُو : المُمْثَلُىء ، وشَرِبُ حَتَى اطْمُحَرَّ أَي امْتَكَلَّا وَلَمْ يَضْرُرُهُ ، والحاء لغة ؛ عن يعقوب ، والمُطْسَحِرُهُ : الإناء الممتنىء . ورجل تطساحير": عظيم الجوف كطُنْحَامِر . وما على رأسه طَمْنُحَرَّةٌ وطِيحُطِيعَةٌ أي ما عليه شعرة .

طبخو : رجل طمعَ فريو": عظيم الجوف. والطشاخر': البعير'. وشرب حتى اطْسَخَرَ أي امتلاً ، وقبل : هو أن يُمتلىء من الشراب ولا يَضُرُّه ، والحاء المهملة

طنبو : الطُّنْسُون : الطُّنْسَانُ معروف ، فارسي معرب دخيل ، أصله دنشبة بركة أي يشيه ألية الحسل، فقيل: مُطنَّبُون ﴿ اللَّيْتِ: الطُّنْنَبُونُ الذِّي يُلتَّعبُ بِهِ ﴾ معرب وقد استعمل في لفظ العربية .

طنثر : الطَّنْثُرَة ﴿ أَكُلُ الدسم حتى يَنْقُلُ عنه جسبُه ، وقد تطَـُنـُــتُثر .

طهو : الطُّهُورُ : نقيض الحَيُّض . والطُّهُو : نقيض النجاسة ، والجمع أطنهار . وقد كلهر يَطْهُر وطبهُر الطهرا وطهارة ؟ المصدران عن سيبويه ،

وفي الصحاح : طَهُر وطُهُرُ ، بِالضِّم ، طَهَارةٌ فيهما وطَهَرٌ تَهَ أَنَا تَطْهِيرًا ۚ وَتُطْهَرُ ثُنَّ بِالمَاءُ ، وَرَجُلُ طَاهِرٍ

> وطُّهُر ۗ ﴾ عن أن الأغرابي ، وأنشد : أَضَعَت المال الأحساب، عني وَ مُورِجِتُ مُرَرًا أَ طَهُو النَّيَّابِ

قال ابن جني : جاء طاهر على طهر كما جاء شاعر على

تَشْعُر ، ثم استغنَّو ا يفاعل عن فُعيل، وهو في أنفسه وعلى بال من تصورهم، يَـدُ لَـٰكُ على ذلك تكسيرُهم شاعرٌ على تُشْعِمُوا ﴿ كُنَّا كَانِ فِاعِلْ ۚ هَنَا وَاقْعَا مُوقَّعِ فَعَمِلِ

كُسَّر تكسيرَه ليكون ذلك أمارة" ودليــلا على إُرادَتُهُ وأَنهُ مُغْنَىٰ عِنْهُ وَبُدِكُ مُنْهُ ﴾ قال ابن سيده : قال أبو الحسن : ليس كما ذكر لأن طهيراً قد جاء في شعر أبي ذؤيت ؟ قال :

> فإن بني، ليحيان إمّا ذكرتهم، نَتَاهُمْ ، إذا أَخْتَى اللِّنَّامْ ، كَلَّهُورُ

قال : كذا رواه الأصمعي بالطاء ويروى ظهير بالظــا، المعجمة، وسيند كريني موضعه، وجمع الطاهر أطنهار وطُّهَارًى ؛ الأُخيرة نادرة ، وثبابُ طَهَارَى على غير قياس ، كَأَيْهُمْ جَمَعُوا طَهُوانَ ؛ قال امرؤ القيس :

ثیاب بنی عُو ف طاری نقیه "،

وأوجههم، عند المساهد، عر"ان وجمع الطُّهُونُ طَهُورُونَ وَلَا يُكِسُّو . وَالطُّهُو :

نقيض الحيُّض ، والمرأة طاهرَ " من الحيض وطاهرة" من النجاسة ومن العُيوب ، ورجل طاهر " ورجال طاهر ون ونساء طاهرات . ان سيده : طهرت المرأة وطهُرت وطهرت اغتسلت من الحيض وغيره، والفتح أكثر عند ثعلب ، وأسم أيام طهرها ...

وطنَهُوت المرأة،وهي ظاهر":انقطع عنها الدمُ ورأت ﴿ هَنَا بَيَاضِ فِي الْاصَلِ وَبَازَاتُهُ بِالْهَامِشِ لِعَلَّهِ الْأَطَّهَارِ .

المُنْعَرَّمَة , وقوله تعالى : يَتَلُنُو صُيْحُفًا مُطْهَرَة } الطُّهُر ، فإذا اغتسلت قبل : تَطَهُّرَتَ وَاطُّهُرُّتَ؟ من الأدَّناس والباطل . واستعمل اللحياني الطُّهُرَ. في قال الله عز وجل: وإن كنتم جُنْبًا فاطَّـهُـُّرُوا . وروى الشاة فقال : إن الشاة تَقْدَى عَشْر ٱثم تَطْهُر ؟ قال ابن سيده : وهذا طريف حيدًا، لا أدري عن العوب حكاه أم هو أقب م عليه . وتطهرت المرأة : اغتسلت وطبهره بالماء: عَسَلَه، واسم الماء الطبهور. وكُلُّ مَاءَ نَظِيفُ إِنْ طَهُونٌ وَمَاءً طَهُونَ أَي يُسَطِّهُورُ. يه ، وكلُّ طهور طاهر"؛ وليسكلُ طاهر طهوراً، قَالَ الْأَرْهِرِي: وكل ما قيل في قوله عز وجل: وأَنْزَ لَـٰنَا من السَّمَاءُ مَـاءً طَهُورًا ﴾ فإن الطُّهُورَ في اللَّهُ هو الطاهر المُطَهِّر ، لأنه لا يكون طهورا إلا وهو يُتَظِّمُ بِهِ ﴾ كالوكنُوءِ هو الماء الذي يُتُوضًّا به، والنسَّشُون منا أبسُتَنشق به عنوالفَطيُور ما يُفطرَ عليه من شراب أو طعام . وسئيل وسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم ، عن ماء البص فقال : هو الطُّهُون ماؤه الحيل مَيْنَتَبُه ؛ أي المُطْهَر ، أراد أنه طاهر يُطَهِّرُ . وقال الشافعي ، وهي الله عنه : كلُّ ماء خُلَقَهُ الله نازلًا مِن السماء أو تابعاً من عين في الأرض أَوْ يَجْرُ لِا صَنْعَةً فِيهُ لآدَمَيٌّ غَيْرِ الاسْتُقَاءُ ، وَلَمْ يُغَيِّنَ لَـُوْنَهُ شِيءٌ كِالطُّهُ وَلَمْ يَنْفِينَ طَعِبُهُ مِنْهُ فَهُو طَهُورٍ ، كَمَا قَالَ اللهِ عَنْ وَجِلَّ ، وَمَا عَدَا ذَلَكَ مِنْ مَاءً وَرُدُ أَنْ وَرُقِ شَجْرٍ أَوْ مَاءٍ يُسْلِلُ مَنْ كُومُ فَإِنْ وإن كان طاهراً ، فليس بطَّهُور . وفي الحديث : لا يَقْبُ لُ اللهُ صلاةً بغير طُهُورٍ ، قال ابن الأثير : الطُّهُورِ، بالضم، التَطَهُّرُ ، وبالفتح: الماءُ الذِّي يُتَّطَّهُرَّ به كالوَّضُوءَ ، والوَّضُوءَ والسَّحُونَ والسُّحُورَ؛ وقــال سيبويه : الطُّهُورَ، بالفتح، يقع عَلَى المَّاءُ والمُصَدَّرُ معاً، قال : فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطا وضمها ، والمراد بهما التطهر . وألماء الطئهُور، بالفتح هو الذي يَوْفَعُ الحدَّثُ ويُثَرِيلُ النَّجُسَ لَأَنْ فَعُولًا

الأزهري عن أبي العباس أنه قال في قوله عز وجل : ولا تَقُرَّ بُوهِن حِي يَطُّهُرُنْ فَإِذَا تَطَهَّرُنْ فَأَثُوهِنَّ من حيث أَمَرُكُمُ اللهُ ﴾ وقرىء ؛ حتى يَطَابُّرُ نَ ؟ قال أبو العيباس : والقراءة يطبُّهُرُنِ لأَنْ مَنْ قرأً يَطْهُرُ نَ أَرَادُ انقطاعُ الدم، فإذا تَطَهُرُ نَ اغتَسَلَنَ ، فصَيَّر معناهما مختلفاً ، والوجه أن تكون الكلمتان بمعنى واحد ، يُريد بهما جبيعاً الفسل ولا تمحلُّ المُسيسُ إلا بالاغتسال ، ويُصَدِّقُ ذلك قراءةُ ابن مسعود : حتى يُتَطَهُّون ؛ وقيال ابن الأعرابي : طَهْرِت المرأة ، هو الكلام ، قال : ويجوز طَهُرت، فإذا تَطَهَرُونَ اغْتُسَلِّينَ ﴾ وقبد تَطَهَّرت المرأةُ واطُّلَّهُ رَبُّ ، فإذا انقطع عنها الدم قبل : طَهُرت تُطُّهُمُ ، فهي طَاهِر ﴿ بِلا هَاءَ ، وَذَلِكَ إِذَا طَهُمُرَتَ من المتحيض . وأما قوله تعالى : فيه رجال 'محبُّون أَنْ يَشَطَّهُرُ وَا ءَ فَإِنْ مَعْنَاهُ الْاسْتَنْجَاءُ بِالمَاءِ ، نُولْتُ في الأنصار وكانوا إذا أَحْدَثُوا أَتُنْبَعُمُوا الْحِبَارَةُ بِالمَاءُ فَأَنْكَ يَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِم بِذَلْكَ . وقوله عن وجل : ُهُنَّ أَطُّهُرُ لَكُم ؛ أَي أَحَلُ لَكُم ، وَفُولُهُ تَعَالَى ؛ وَلَهُم فيها أزواج مُطَهِّرَةً ﴾ يعني من الحيض والبول والفائط ؟ قال أبو إسحق : معناه أَنْهَنَّ لا تَحْشَجْنَ إلى ما تحِتَاجُ إليه إنساءً أهل الدنيا بعد الأركل وَالشَّرْبُ ﴾ ولا تجيفُن ولا تجنُّتُجْنَ إلى مَا يُشَطُّهُرُّ به ، وهُنَّ مع ذلك طاهرات طهارَّة الأَخْلاقِ والعِقَّة ؛ فَمُطَّهَّرَة تَجْمُعُ الطَّهَارَةُ كَلَّهَا لأَن مُطَّهَرَّةً أَبِلُغُ ۚ فِي الْكَلَامُ مِنْ طَاهِرَةً .. وقوله عَنْ وَجِلَ : أَنَّ طَهْرًا نَيْدِيَّ الطَّالُفينَ والعاكِفينَ ؛ قال أَبو إسحق: معناه طَهْراهُ مِن تعليق الأصنام عليه ؛ الأزهري في قوله تعالى: أن طهرًا بيتي، يُعنى من المعاصي والأفعال

فَطَهُمَّر ؟ وعليه قول عنارة :

فَشَكَكُنْتُ بِالرَّمْخِ الْأَصَمِّ ثِيابَهُ ، ليس الكريمُ على القنا يُمْخَرُّم

أي قَلْبُه ، وقبل: معنى وثبابك فطهر ، أي نفسك وقبل: معناه لا تكن غادرا فتد نس ثبابك فإن الفادر كونس الثباب ، قال ابن سيده : ويقال المفادر كونس الثباب ، وقبل : معناه وثبابك فقصر فإن تقصير الثباب طهر لأن الثوب إذا انتجر على الأرض لم يُؤمن أن تصببه نجاسة ، وقصر ، يُبعد ، من النجاسة ؛ والتو به التي تكون بإقامة الحد كالرجم وغيره : طَهُور المُدنب ؛ وقيل معنى قوله: وثبابك فطهر ، يقول : لا فطهر ، يقول : لا عن ابن عباس في قوله : وثبابك فطهر ، يقول : لا تنابئ في قوله : وثبابك على معصية ولا على فجور و كفر ؛

إني عِمَّمَٰد الله ، لا ثوبَ غادِرٍ لَنْدِسْتُ ، ولا مِنْ خِزْ بْهِ أَنَفَنَّع

وأنشد قول غنلان :

اللبث: والتوبة التي تكون بإقامة الحدود نحو الرّعبْم وغيره طَهُور اللهُذنب تُطَهّره تطهراً الرّعبْم وغيره الحداث. وقوله تعالى: لا يَمسه إلا المطهرون المطهّرون ؛ يعني به الكتاب لا يمسه إلا المطهرون عنى به الملائكة ، وكله على المنشل ، وقيل : لا يمسه في اللوح المحقوظ إلا الملائكة ، وقوله عز وجل : في اللوح المحقوظ إلا الملائكة ، وقوله عز وجل : أولئك الذين لم ثود الله أن يُطهر قاوبهم ؛ أي أن يَهديهم ، وأما قوله : طهر وإذا أبعد ، فالهاء في طحره؛ كما قالوا مدهة في معنى مدحة .

وطهر فلان ولندَه إذا أقام سُنَّة خِتانه، وإنما سبّاه المسلمون تطهيراً لأن النصارى لما تركوا سُنّة الحِتانِ من أبنية المُبالِّغة فكأنه تناهَى في الطهارة . والماء الطاهر غير الطَّهُور ، وهو الذي لا يوفع الحدث ولا يزبل النجس كالمُسْتَعْمَل في الوُضوء والفُسْل . والمِطْهَرة : الإناء الذي يُتَوَضَّأُ به ويُتَطَهَّر به . والمِطْهَرة : الإداوة ، على التشبيه بذلك ، والجمع

المَطْمَاهِر ، وقال الكميت يصف القطا: كخملان أقدام الجا

نجبيلن أفدام الجآ جِي في أساق كالمطاهر

وكل إناء يُتَطَهِّر منه مثل سَطْل أو رَكُوة ، فهو مطهرة . الجوهري : والمطهّرة والمطهّرة البيت الذي الإداوة ، والفتح أعلى . والمطهّرة : البيت الذي يُتَطّهَر فيه .

والطّهَارَةُ ، اسم يقوم مقام النطهّر بالماء: الاستنجاء والوضوء . والطّهارة : فَضْلُ ما تَطَهَرت به . والطّهارة : النزه والكفّ عن الإثم وما لا يُحمُلُ. ورجل طاهر النياب أي مُنتزه؛ ومنه قول الله عز وجل في ذكر قوم لوط وقو لهم في مُؤمني قوم للوط: في ذكر قوم لوط وقو لهم في مُؤمني قوم للوط: إنهم أناس يتنطهرون ؛ أي يتنزهون عن إنيان الذكور، وقيل : يتنزهون عن أدبار الرجال والنساء؛ قاله قوم لوط تهكماً .

والتطبَّهُ : التنوُّهُ عِمَا لَا تَحِيلٌ ؛ وهم قُوم يَسَطَهَرون أي يتنزُّهُون من الأَدناسِ . وفي الحديث : السُّواكُ مُطُهْرة للهم

ورجل طهر ألخُلُق وطاهره، والأنثى طاهرة، وإنه لتطاهر الثباب أي ليس بذي دنس في الأخلاق. ويقال: فلان طاهر الثباب إذا لم يكن دنيس الأخلاق ؛ قال امرؤ التيس:

ثِیاب بنی عَوْفِ طَهَادَی نَقِیّة وقلبُك وقوله تعالى: وثِیابَكَ فَطَهَرْ ؛ معناه وقلْبُك

غَمَسُوا أَوْلادَهُم في ماء صُبِيغٌ بِصُفَّرةٍ يُصَفِّرُ

قال بعد هذا ::

فإن كنت ، لا دُو الضَّفْن عَنِّي مُكَذَّب ، ، ولا تَحلِفي على البراءة نافسع ، ولا أنا مأمون بشيء أَقُولُه ،

وأننت بأمر لا محالة واقع ُ الله كالله الذي هو أمد ركى،

فإنك كالليل الذي هو أمدركي، وإن خلَّتُ أن المُنتأىعنك واسعُ

وجمع الطَّوْرِ أطُوارْ . والنَّاسُ أطُوارْ أي

أَخْيَافُ عَلَى حَالَاتَ شَتَّى . والطُّوْرُ : الحَالُ ، وَجَمِعهُ أَطْوَارُ . قَـَالُ اللهُ تَعَالَى : وقد خَلَـقَكُمُ

أَطَوْرُارًا ؛ معناه ضُرُوبًا وأَحُوالًا مُخْلَفَةً ؛ وقبال ثعلب : أَطَوْرُارًا أَي خَلَقًا مُخْلَفَةً كُلُّ واحد على حدة ؛ وقال الفراء : خلقكم أَطُوارًا ، قال : نَطِفَة

ثم علقة ثم مضعة ثم عطنها ؛ وقال الأخفش : طوراً علقة وطنوراً مضفة ، وقال غيره : أراد اختلاف المناظر والأخلاق ؛ قال الشاعر :

> والمراء الخياليّ طورراً بعند أطوار وفي حديث سطيح :

فَإِنْ ذَا الدُّهْرَ أَطْوَارُ كَهَارِيرُ

الأطروار : الحالات المختلفة والتارات والحدود ، والتارات والحدود ، والمدال وسرة المدلك والمدلك والمدلك

والطُنُّوْرُ والطُنُّوارُ لَا : مَا كَانَ عَلَى حَدَّو الشِيءَ أَوَ عَلَى حَدَّو الشَّيءَ أَوَ عَجَدَائِهِ . وَوَأَيْتَ حَبِّلًا بطُوارِ هَذَا الحَائِطُ أَيَ بِطُنُولُه . ويقال : هذه الدار على طُوارِ هذه الدار أي حائطُهُما عَلَى نَسْقَ واحدٍ . قال

أبو پكر : وكل شيء ساوك سنيئاً ، فهــو كلو راه • قوله « والطور والطوار » بالنتح والضم . لون المولود وقالوا: هذه طهرة أو لادنا التي أمر نا بها، فأنزل الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من من الله صبغة بأي انتبعوا دين الله وفطر ته وأمرة أحد ثه النصارى ، فالحتان هو التطهير لا ما أحد ثه النصارى من صبغة الأو لاد . وفي حديث أم سلمة بإني أطيل كذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله على وأمشي في المكان القذر، ما بعده عال ابن الأثير : هو خاص فيا كان ياساً لا يعلم أن بالثوب منه شيء ، فأما إذا كان رطناً فلا يطهر إلا بالغسل ؟ وقال مالك : هو أن يطاق الأرض القذرة ثم يطأ الأرض الياسة النظيفة ا

ونحوه تُصيب النوب أو بعض الجسد ، فإن ذلك لا يُطَهِّرُهُ إِلا الماءُ إجماعاً ؛ قال ابن الأثير: وفي إسناد هذا الحديث مقال .. لمور : الطور : النارة ، تقول : طوراً بعد طور

فإنَّ بعضها يُطهَرُ بَعْضًا ، فأما النجاسة مثل البول

أي تارة" بعد تارة ؛ وقال الشاعر في وصف السّليم : تُراجِعهُ طَوْراً وطنوْراً تُطنَلِقُنُ قال ابن بري : صوابه :

تُطَلِّقُهُ طَوْرًا وطَوْرًا تُراجِعُ

والبيت للنابغة الذبياني، وهو بكماله :

تَنَاذَرُهَا الرَّاقَتُونَ مِن سُوْءِ سَبَيًا ﴾ . تَطَلِّقُهُ طَوْرًا وطُنُورًا أَثْرَاجِعُ

فيت كأنب ساورتني ضيلة من الرُّقش ، في أنبايها السَّمُ ناقع أ

مِنْ بَرْ فَسَنِّ مِ فِي بِنَايِدِهِ الشَّمَّ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُولِي اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِ اللْمُ اللْمُ اللْمُول

وطُنُوَّارُهُ ؛ وأَنشد ابن الأَعْرَابي في الطَّوَّارِ بمعنى الحَدَّ أَوَ الطَّوْلِ :

وطَّعَنَهُ خَلَسٌ ، قد طَعَنَتُ ، مُوسَّةُ كعط الرداء ، ما يُشكُ طَوَّارُها

قال: طوارُها طولُها. ويقال: جانبا فيمها، وطوّرارُ الدار وطورارُها: ما كان مُمنداً معها من الفناء. والطوّرُوةُ : الأَبْنِيةُ . والطوّرُوةُ : الأَبْنِيةُ . وفلان لا يَطرُورُ في أي لا يَقرَبُ طواري. ويقال: لا تطرُر حرانا أي لا تقرّبُ ما حوّلنا. وفلان يطرُورُ بفلان أي كا نقرب ما حوّلنا ويدّنو منه. ويقال: لا أطرُورُ به أي لا أقرربُه . وفي حديث على ، كرم الله وجهه: والله لا أطرُورُ به ما سعر سعيرا أي لا أقرربُه أبداً.

سنو سيار اي لا اهر به ابدا.
والطثور' : الحد بين الشيئين . وعدا طورر أي جاور حداه وقد ره . وبلغ أطور يه أي غاية ما الجاور له . أبو زيد : من أمنالهم في بلوغ الرجل النهاية في العلم : بلغ فلان أطاوريه ، بحسر الراء، أي أقاصاه وبلغ فلان في العلم أطوريه ، بحسر حدايه : أوله وآخره . وقال شر : سعت ابن الأعرابي يقول : بلغ فلان أطوريه ، بخفض الراء ، غايته وهيئته . ابن السكيت : بلغت من فيلان أطور ربه أي الجهد والغاية في أمره . وقال الأصعمي : لقيت منه الأمر أن والأطورين والأطورين والمدورين واحد . ويقال : وكب فيلان الدهر وأطوري بمني واحد . ويقال : وكب فيلان الدهر وأطوري أي على على خديث البيد:

وطارَ خَوْلَ الشيءَ طُوْراً وطَوَرَاناً : حامَ ، والطّوَرَاناً : حامَ ، والطّوَرَاناً : حامَ ، والطّورُ . والعرب تقول : ما بالدارِ طوريُ ولا دُورِيُّ أي أحدُ ، ولا

مُطُورًا نِيْ مِثلُه ؟ قال العجاج:

وبَلَدْة ليس بها 'طورِي"

والطثُّورُ : الجبَلُ . وطُنُورُسَيِنَاءً : تَجبُلُ بالشَّامُ وهو بالشَّرْيانية طُورَى ، والنسبُ إليه طورِي وطُنُورانِيُّ . وفي التنزيل العزيز : وشَجرة ِ تَخْـرُ

وطُنُورانِيَّ , وفي النَّزيل العزيز : وشَّجَرَةٍ تَخَرُّ مِ مَن طُورِسَيْنَاءَ ؛ الطُّورُ في كلام العرب الجَبَلُ وقيل : إن سيناء حجارة ، وقيل : إنه اسم المكان وحَمَامٌ طُورانِيُّ وطُنُورِيُّ منسوب إليه ، وقيل هو منسوب إلى جبل يقال له طراران نسب شاذ

ويقال: جاء من بلد بعيد. وقال الفراء في قوله تعالى و والطنور وكتاب مسطور ؛ أقسم الله تعالى به قال ؛ وهو الحسل الذي يَمَدُّينَ الذي كلم الله تعالى موسى ، عليه السلام ، عليه تكليماً .

والطُّورِيُّ : الوَّحْشِيُّ مَنَ الطَّيْرِ والنَّاسِ ؛ وقاً بَعْضَ أَهْلَ اللَّهَ فِي قَوْلَ ذِي الرَّمَّةِ :

أُعارِيبُ مُطُورِيُّونَ ، عِن كُلَّ قَرَيْةٍ ، وَعَذَارَ المُقَادِرِ

قال: مُطور يُتُونَ أَي وَحَشِيَّونَ كِيدَوْنَ عَنِ القُرَّكَ حِدَّارَ الوَّبَاءُ وَالتَّلَفِ كَأَيْهُمْ مُنْسِبُوا إِلَى الطُّورِ وهو جبل بالشام . ورجل مُطورِيُّ أَي عَريبُ .

طير : الطائر النه: حركة أذي الجناح في الهواء بيجناحيه طار الطائه عطار أطار أوطناراناً وطنه ورة ع

طان الطائرُ يَطِيرُ طَيْراً وطَيَراناً وطَيْرورة ؛ عو اللحياني وكراع وابن قتيبة ، وأطارَه وطيَّره وطار به، يُعدى بالهمزة وبالتضعيف وبحرف الحر. الصحاح وأطارَه غيرُه وطيَّره وطايَرَه بعني .

والطَّيرُ : معروف اسم لِخَمَاعةً مَا يَطيرُ ، مؤنث والواحد طائرُ والأُنثى طائرة ، وهي قلبلة ؛ التهذيب وقائبًا رَوْلُون طائرة للأُنثى ؛ فأما فوله أنشد

الفارسي : أَمْ أَنْ شُمُوا صُمَّ القَّنَا فِي أَنْحُورُ هُمْ عَي وبيضاً تقيض البيض منحيث طائر

فإنه عنى بالطائر الدِّماغُ وذلكُ من حيثُ قبل

فرخ ؟ قال : ونحن ُ كَشَفْنا ، عن مُعاوية ، التي هي الأم تَعْشَى كُلُّ فَرْخِ مُنَقَنْقِ

عَنى بالفرُّخ الدماغ كما قلناً . وقوله مُنتَقِّنَتَى إفراطساً من القول ؛ ومثله قول ُ أَن مقبل :

كَأَنَّ تَزُورَ فِرَأَحِ الْمَالِمِ ، تَبِيْنَهُمْ ، ﴿ تُؤُولُ القُلاتِ ﴾ أزهاها "قالُ قالله قالله الله

وأرض مطارة ":كثيرة الطئير . فأما قوله تعالى: إنتى أخْلُنُو ُ لكم من الطِّينِ كهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُتُم منه في كون طائر إباذن الله ؛ فإن معناه

أَخْلُتُنَ تَخَلُقاً أَو بِجَرْماً ؛ وقوله : فأَنْفَخَ فيه ، الهاء عائدة إلى الطُّنيْر ، ولا يكون منصرفًا إلى المنَّة لوجين : أحدهما أن الهَبُّنَّةُ أَنْثَى والضَّبِيرِ مَذَّكُم ،

والآخــو أنَّ النَّفْخَ لا يقــع في الهيئة لأنهــا نوع من أنواع العَرَضَ ﴾ والعَرَضُ لَا يُنْفَسَخُ

فيه ، وإنما يقسع النَّفْنَخُ في الجِّيَوْهُو ؛ قبال : وجميع هذا قول النارسي ، قال : وقد يجوز أنْ يكونَ الطائرُ اسماً للجَمْعِ كالجامل والباقر ، وجمعُ

الطائر أطنيار"، وهو أحدُ ما كُسِّرَ عَلَى مَا يُحَسَّرُ عليه مثلُه ؟ فأما الطُّيُور ُ فقد تكون جمع طائر كساجد وسُجُودٍ ، وقد تكون تَجمُّع طَيْرِ ٱلذي

هو امم للجُمع ، وزعم قطرَب أن الطُّيْرَ يقُعُ للواحد ؛ قال أبَّن سيده ; ولا أدري كيف ذلك إلا أَنْ يَعْنَىٰ بِهِ اللَّصَدَرَ ، وقرئُ : فيكُونَ طَيْرًا بإذْ نُ الله ، وقَالَ ثَعلب : النَّاسُ كَاشُّهُمْ يَقُولُونَ لَلُواحِدُ طَائُّونُ

وأبو عبيدة معهم ، ثم انْفَرَد فأجازَ أن بقال طير للواحد وجِمعة على أطيُّور ، قبال الأزهري : وهو

ثقة الحوهوي : الطائر حمعة طيو مثل صاحب وصَيِّبُ وَحِمْعِ الطُّدُّرُ وَلَكُورُ وَأَطْبِارُ مثل فَرْحَ

وَأَفْوَاحَ . وَفِي الحَدَيثُ : الرَّفُويَا لأَوَّلُ عَاسِرَ وَهُيَّ

على رِجْل طائر ؟ قال : كُلُّ حَرَّكَةً من كلمة أو

حِارِ كِجْرِ ي ، فهو طائرٌ كِجازاً ، أرادَ : على رَجْلُ قَدَرُ جَارَ ، وقَصَاءِ ماضٍ ، مِن شَيْرٍ أَو شُرٍّ ، وهِيَ

لأَوِيُّلُ عَاشِرٍ يُعَنِّزُ هَاءَأَي أَنَّهَا إِذَا حُشَّمَكِتُ تَأْوِيلَين أَوْ أَكِنْ فِعِيْرَهَا كُمَنْ كَعْرَ فَ عِبَارِاتِهَا ، وَقَعَتْ على مَا أُوَّالَهُمْا وَانْشَقَى عَنْهَا غَيْرُهُ مِنْ التَّأُويِلُ ﴾ وفي

رواية أخرى : الرُّؤيّا على رجّل طائر ما لم تُعَبّرُ \* أي لا يُستقِنُ تأويلُها حَتَى تُعَبِّرُ ﴾ ثيريد أنها تسريعة ' السقُوط إذا عَمْرت كما أن الطير لا يستقر في أكثر

أَجُوالِهُ ، فَكِيفُ مَا يَكُونُ عَلَى رَجُلُهُ ? وفي حديث أبي بكن والنسَّابِة : فَمَنَّكُمْ تَسْيُّبُهُ ۚ الْحَمَدِ مُطَّعْمِمُ طُسُر السناء لأنه لَمَّا نَحَرُ فَدَاءَ أَبِنُهُ عِبْدَاللَّهِ أَبِي سيَّد نا رسول الله على الله عليه وسلم > مائة بعير

فَرْقُهُما عَلَىٰ رُؤُوسِ الجَبَالِ فَأَكَلَتُهَا الطَّيْرُ . وفي حديث أبي ذكرٌ : قَرَ كُنَّا وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما طائر يطيرُ بجناحيَّه إلاَّ عِنْدُنَا مِنْهُ علم ؛ يعني أنه استوفى كيان الشيريعة وما مجتاج إليه في الدِّين حتى لم يَبْقُ مُشْكِلُ ، فضَرَبُ ذلك

مَثَلًا ، وقبل : أراد أنه لم يَشْركُ شَيْئًا إلا بَيُّنه حَتَّى تَيَّن لَهُمْ أَحَكَامُ الطَّيْسُ وَمَا كِيلٌ مِنْهُ وَمَا كَجُنُّ مُ وَكُيْفَ أَيْذُ بُحَامُ } وَمَا الذِّي يَقَدِّي مِنهِ المُحْرَمِ إذا أصابه ، وأشتباه ذلك، ولم يُردُ أنْ في الطير علماً

سوى ذلك عَلَمْهم إيَّاهُ وَرَخْصُ لَهُمْ أَنْ يَتَعَاطَـوَا رُجُورَ الطُّيْدِ كَمَا كَانَ يَفْعِلُهُ أَهِلُ ۚ الْجَـاهِلِيةُ . وقوله عز وجل : ولا طَائر يَطيرُ بِجِنَاحَيَّه ؛ قال أبن جني : هو من التطوع المُشامِ التوكيد لأنه قيد علم أن الطَّيْران لا يكون إلا بالجِناحين ، وقد مجوز أن يكون قوله بجناحيه مفيداً ، وذلك أنه قد قالوا : طار وا علاهن فَشْكُ عَلاها

وقال العنبوى : ﴿

طارُوا إليه زَرَافاتٍ ووُحُدانا ومن أبيات الكتاب :

وطِرْتُ بَمُنْصُلِي فِي يَعْمَلاتِ

فاستعملوا الطبيّران في غير ذي الجناح . فقوله تعالى: ولا طائر يَطِيرُ بِحِنَاحَيْهُ ؛ على هذا مُفيدٌ ، أي لبس الفرّضُ تَشْبَيهَهُ بالطائر ذي الجناحَيْنِ بل هو الطائرُ بجِنَاحَيْهُ البَيْهُ .

والتّطايرُ : التّفرَقُ والذهابُ ، ومنه حديث عائشة ، رضي الله عنها : سمعت من يَقُول إن الشؤم في الدار والمرأة فطارت شقة منها في السباء وشقة في الأرض أي كأنها تفر قت وتقطعت وتقطعا من شدة الفضب . وفي حديث عروة : فطعاً من شدة الفضب . وفي حديث عروة تفايرت شؤون وأسه أي تفر قت فحارت فطعا . وفي حديث ابن مسعود : فقد نا رسول الله عليه وسلم ، فقلنا اغتيل أو استُطير أي ذهب به بسر عق كأن الطير حملته أو اشتطير أي أحد . والاستطارة والتطاير : النفرق والذهاب .

تقدم . وتطاير الشيء : طار وتفرق . ويقال القوم إذا كانوا هادئين ساكنين : كأنسًا على رؤوسهم الطنير ' ؛ وأصله أن الطنير لا يَمْتُع إلا على شيء ساكن من المتوات فضرب مشكلا للإنسان

الحُلَّة كِينَ نَسَائَى أَي فَرَ قَنْتُهَا كِنْنَهِن وقَسَّمْهَا

فيهن . قال ابن الأثير : رقيل الهنزة أصلية ، وقد

وو َقَالِ هِ وَسَكُونُهِ . وقال الجوهري : كأن عا وقوسهم الطّير ، إذا سَكَنُوا مِن هَيْبَةٍ ، وأَصَا أَن الغُرابِ يقَعُ على وأَسِ البَعيرِ فيلتقط منه الحَلَمَا والحَمْنَانَة ، فلا 'يحَرِ"كُ البعيرُ وأَسَه لئلاً يَنْفِر عَا الغُرابُ . ومَن أَمْنَالُم فِي الحِصْب وكثرة الحي قولهم : هو في شيء لا يَطِيرُ غُرَابُه . ويتال : أَطير الغُرابُ ، فهو مُطارَ ؛ قال النابغة :

> ولرَ هُطْ حَرَّابٍ وَقِدَّ سَوْرَةُ ۗ فِي الْمُجَدِ ، ليس غَرَابُهَا بُمُطَانِ

وفلان ساكن الطائر أي أنه وقنور لا حركة له مو وقاره ، حتى كأنه لو وقع عليه طائر لسكن ذلك الطائر ، وذلك أن الإنسان لو وقع عليه طائر فتحرك أدنى حركة لفر ذلك الطائر ولم يسكن ومنه قول بعض أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم إنا كنا مع النبي ، صلى الله عليه وسلم الطير فوق وروسنا أي كأن الطير وقعت فوق وروسنا فنحن نسكن ولا نتحر لا كشية من التطير نفار ذلك الطير . والطير : الامم من التطير فومنه قولهم : لا طير إلا طير الأصمي ، قال : أنشدناه أمر إلا أمر الله ؟ وأنشد الأصمي ، قال : أنشدناه الأحمر :

تَعَلَّمْ أَنه لا طَيْرَ إِلاَّ على مُتَطَيِّرٍ ﴾ وهو الثَّبورُ بلى!شَيْ يُوافِق بَعْضَ شيءٍ ﴾ أحاييناً ﴾ وباطله كثيرُ

وفي صفة الصحابة ، وضوان الله عليهم : كأن على ورُوسهم الطيّر ؛ وصفهم بالسُّكون والوقاد وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة ". وفي فلان طيرة وطيّر ورة "أي خفة " وطيّش ؛ قال الكميت :

وطنرتك الصاب والحنظل ومنه فولهم : ازجُرْ أحْسَاءَ طَيْرِكُ أَي جوانبَ خفّتك وطيئشك . والطائرُ : ما تيمننت به أو تَسَاءَمُتُ ﴾ وأصله في ذي الجناح .. وقيالوا الشيء 'يتَطَيَّرُ بِهِ مِن الإِنْسَانِ وغيرِه، طَائرُ الله لا طائرُ كَ، فرَ فَعُوه على إرادة : هـذا طائرُ الله ، وفيه معنى الدعاء ، وإن شئت نَصَيْتُ أَيضاً ؛ وقبال ابن الأنساري: مَعْنَاهُ فِعْلُ اللهِ وَحُكَّمُهُ لَا فِعْلُكُ وما تَتَخُوَّفُهُ ؛ وقال اللحباني : يقال طَبْرُ الله لا طَيْرٌ لَكُ وَطَيْرًا الله لا طَيرَكُ وَطَائرًا الله لا طَائرَكُ وصاح الله لا صاحك ، قال : يقولون هذا كلَّه إذا تَطَيَّرُوا من الإنسان ، النَّصِبُ على معنى نُحبّ طائرًا الله ، وقبل بنصبها على معنى أسألُ اللهِ طائرًا الله لا طائرك ؛ قبال : والمصدر ُ منه الطُّنَّسُرَة ؛ وجَرَىٰ له الطائرُ بأمر كذا ؛ وَجَاءٌ في الشر ؛ قال الله عز وجل : ألا إنَّما طائرُهم عند الله ؛ المعنى ألا إنَّما الشُّؤُمُ الذي يَلنُّحَتُّهُم هُوَ الذي وُعدُوا بِهِ فِي الآخِرةُ

وحلمُكُ عز ، إذا ما تحلُمُت ،

جَرَت لَهُمْ طَيْرُ النَّحُوسِ بأَشْأُم وقال أبو ذؤيب :

لا ما يَنالُمهم في الدُّنسا، وقال بعضهم : طائرُهم تحظُّهم؟

قال الأعشى:

زُجُرُت لهم طَيْرٌ الشمال ، فإن تكني

كُواكَ الذي تَهُوى ، يُصِيْكُ اجْتِنَابُهَا

وقيد تَطَيُّر بِهِ ، والأممُ الطيَّرَةُ والطِّيُّرَةُ و والطُّورة'. وقال أبو عبيد: الطائر ُ عند العرب الحيطاء، وهو الذي تسبه العرب البَخْتَ . وقال الفراء : الطائر معناه عندهم العمل ، وطائر الإنسان عمله

الذي قُلْمُدَّه ، وقيل رزَّقُه ، والطائرُ الحَظُّ من

الحير والشر . وفي حديث أمَّ العَلاء الأنصادية : اقْتُسَمِّنا المهاجرين فطارَ لنا عَمَانُ بن مَظْعُونِ أي

حَصِل نَصِيبنا مِنهِم عَمَانَ ؟ وَمِنْهُ حِدَيْثُ رُو يُفْسِعِ: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زُمَانِ رَسُولُ اللهِ ، صلى الله عليهِ

وسلم ، لَـيَطير له النَّصْلُ وَللآخَرِ القِدْح ؛ معناه أن الرجلين كانا يقتسمان السهم فيقع لأحدهما نكصك وللآخر قِدْحُهُ . وطائرُ الإنسانِ : ما حصَلَ له في

عَلَيْمِ اللهُ مَا قُنْدُوْ لَهِ ﴿ وَمَنْهِ ٱلْخَذَيْثِ : بِالْمُسْمُونَ طائر ُه ؛ أي بالمُباركُ ِ حَظُّهُ ؛ ويجوز أن يكون أصله من الطُّيْسِ السانح والبارح. وقوله عز وجل : وكلُّ إنسَانِ أَلَـٰزَ مُنَّاهُ طَائرٌ ۚ فِي ْعَنْقَهُ } قبل حَظُّهُۥ

وقيل عَمَلُهُ ، وقال الفسرون : ما عَمِل من خير أو شرٌّ أَلْـُزُ مُنَّاهُ عَنْقَهُ إِنَّ خَيرًا فَخَيرًا وَإِنْ شُرًّا فَشَرًّا؟ والمعنى فيما يَرِك أهلُ النَّظرِ : أن لكل امرىء الحيرَ

والشرُّ قد قَـَضاه الله فهو لازمْ 'عُنُقَهُ ، وإنما قيل للحظ" من الحير والشر" طائر" لقول العرب : "جرَّى له الطائر ُ بكذا من الشر ، على طريق الفأل والطُّيَّرَ ۗ ق

على مذهبهم في تسبية الشيء عا كان له سبباً ، فخاط بَهُم اللهُ يَا يَسْتَعْمَلُونَ وَأَعْلَمْهُمْ أَنْ ذَلُـكِ الْأَمْرَ الذِّي يُستَمُّونه بالطَّاشُ كَيْلُـزُ مُنَّهُ ﴾ وقرىء طائرًا، وطنيُّرَاه ، والمعنى فيهما قبل: عملته خيره وشراء ، وقبل: سَقَاؤُه وَسُمَادَتُهُ ؟ قَالَ أَبُو مُنْصُورٌ ! وَالْأُصَلِ فِي هَذَا

كله أن الله تبارك وتعالى لمنا تُخلَقُ آدمَ عَلَم قَبْل خَلْقَه ذُرُ يِّتُهُ أَنَّهُ بِأَمْرُهُم بِتُوحِيدُهُ وَطَاعِتُهُ وَيُنْهَاهُمُ عن معصية ، وعَلِم المُطيعُ منهم والعاصي ألظالم لِنفُسه ، فكتَبُّ مَا عَلِمَهُ مُنْهُمُ أَجْمَعِينَ وقَضَى بسعادة

من عَلَمُهُ مُطِّيعاً ﴾ وشقاوة من علمه عاصياً ﴾ فصالُ لكلُّ مَن علمه ما هُو صَائرٌ إليه عند حسابه، فذلك قولُه عز وجل ؛ وكلُّ إنسان ألـُـزَ مُناه طائرَ هَ؛ أي ما طــار له بَد أ في علـم الله من الحير والشر

وعِلْمُ الشَّهَادةِ عِنْدَ كُونْنِهِم بُوافقُ عَلَّمَ الفيبِ ،

والحجة ' تَكُوْ مُهُم بِالذّي يعبلون ، وهو غير ' محالف لما عليم الله منهم قبل كو نيهم ، والعرب تقول : أطر تن المال وطبّر ته بين القوم فطار لكل منهم سهنه أي صار له وخرج لكدّية سهنه ؛ ومنه قول لبيد يذكر ميراث أخيه بين وردّتته وحيازة كل ذي سهم منه سهنة :

تطير عدائد الأشراك تنفعا

ورَ تُراً ، والرَّعَـامَةُ ﴿ لِلْهِ عُلَامَ والأشراك : الأنشباء، واحدُها شِرْكَ . وقولُه شَّفعاً ووتراً أي قُسِم لهم للذكر مثلُ أَحظُ الْأَنْشَكَيْنُ ، وخَلَصَتُ الرُّياسة والسَّلاحُ للذَّكُورَ مِن أُولاده . وقوله عز وجل في قصة غُود وتتشاؤمهم إِبْنَاسِيِّهم المبعوث إليهم صالح ٍ ، عليه السلام : قالوا اطليَّرنا بك وبيمن معك ، قال طائر كم عند الله ؛ معناه ما أَصَابِكُمْ مِنْ خَيْرِ وَشَرَ قَمَنَ اللهُ ﴾ وقيل : معنى قولهم اطِّيِّرْ قَا تَشَاءَمْنَا ، وهو في الأصل تَطَيَّرُنا ، فأجابَهم الله تعالى فقال : طائرُ كم معكم؛ أي سُؤمُكم مَعْسَكُم ، وهو كُنْفُرْهُم ؛ وقيل للشُّؤُم طائرٌ وطيُّرُو وطيرة لأن العرب كان من شأنها عِيافة الطيّر وزَجْرُها ، والنَّطنُّرُ بِبَالَرْحِهَا وَنَعْيِقِ غُرُابِهِا وأَخْذُهِا ذَاتَ البَسَانِ إِذَا أَثَازُ وَهَا ، فَسَمُّوا الشُّؤُمَ طَيْراً وطائراً وطيرة النشاؤمهم بها ، ثم أعلم الله جل ثناؤه على لسان رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، أن طِيْرَ تَهُمْ بِهَا بَاطِيلَةٌ ، وقال : لا عَدْ وَى ولا طِيرَةً ولا هامة ؟ وكان النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ كيثفاءًلُّ ولا يُتَطَيِّرُ ، وأصلُ الفألِ الكلمةُ الحسنةُ

يَسْمِعُهُمُ عَلِيلٌ فَيَتَأُوُّلُ مَنهَا مَا يَدُلُ عَلَى يُوثِيهِ

كأن سبع منادياً نادى رجيلًا اسمه سالم ، وهو

عَلَيْل ، فأو هَمَه سلامَتَه من عِليَّته ، وكذلك

المُصْلِ يَسْمِع رَجَلًا يقول يا واحِدُ فَيَحِدُ ضَالِتُهُ وَالطَّـٰـُرَةُ مُضَادِةً لِلْفَأْلِ ، وكانت العربُ مَذَهُمُ

في الفَأْلِ والطَّيْرَةَ وَاحَـدُ فَأَثَبْتِ النِي ، صلى اللَّ عليه وَسَلَم ، الفَأْلُ وَاسْتَحْسَنُهُ وَأَبْطُلُ الطَّيْرَةُ وَنَهْنَى عَنْها . وَالطَّنِّرَةُ مِنْ اطَّنَّرُتُ وَطَلَّرُتُ

ونهَى عنها . والطيّرة من اطيّرت وتطبّرت ومثل الطيّرة الحيّرة . الجوهوي : تطبّرت مو الشيء وبالشيء ، والاسم منه الطبّرة ، ، بكسر الطا

الشيء وبالشيء، والاسم منه الطبّيرَة ، بكسر الطا وفتح الياء، ومثل العنبية ، وقد تُسكَّنُ الياء، وهو م يُتَسَاءمُ به من الفَال الرديء . وفي الحديث : أن كان مجيبُ الفال ويكر ، الطّيّيرَة ، قال ابن الأثير

كان 'محيث الفأل ويكر ألطيّر و ألطيّر و إلى الله الأثير وهو مصدر تطيّر طيرة وفخيّر خيرة ، قال وهم محدد المحدد المحدد الله الله الله وأصد فيها يقال النظيّر الله السوائح والبوارح من الظيا والطيّر وغيرهما ، وكان ذلك يَصُدُهُم عن مقاصده فنفاه الشرع وأبطكه ونهى عنه وأخبر أنه ليس ل

تأثير في تَجلّب نَفْع ولا دُفْع صَرَر ؛ ومنا الحديث ؛ ثلاثة لا يَسْلَم منها أَحَد : الطّبَرَة والحُبْرَة والطّن ، قيل ؛ فما نصْنع ? قال : إذ تطليّر أن فامض ، وإذا حسّد ت فلا تَبْغ ، وإذ طَنَات فلا تَبْغ ، وإذ طَنَات فلا تَبْغ ، وإذ طَنَات فلا تَبْغ ، وإذ

في الطاء واجْتُلْبَتَ الأَلْفُ لِيصِعُ الابتداءُ بها . وفي الحديث : الطَّيَرَ أَنْ شَرْكُ وما مِنّا إلا ... ولكن الله يُذهبه بالتَّوَ كُلُّل ؛ قال أبن الأثير : هكذ جاء الحديث مقطوعاً ولم يذكر المستثنى أي إلا قد

يِكَ وَبِيهِنْ مُعَكُّهُ ﴾ أصله تَطَيَّرُنا فأَدْعَمَّت ِ التا

بها الحديث مفهوعاً وم يما تو المستنبي الي يرا والم يعترونه التطيّر ويسبيق إلى قبليه الكواهة ا فعدف اختصاداً واعتاداً على فهم السامع ؛ وهـذ كعديثه الآخر : ما فينا إلا من كم أو له إلا يحيى بن وكريّا، فأظهر المستثن، وقيل: إن قول

وما منّا إلا من قول ابن مسعود أدْرَجَه في الحديث ،

حديد الفُؤاد مَاضِ .

فاثيرُهُ . وقد اسْتطارَ البِلِّي في الثوب والصَّدُعُ في

الزُّجاجة؛ تَبَيِّن في أَجزائها. واستَطارَت الرُّجاجة ﴿

الحائط' : انتُصدَع من أوله إلى آخره ؛ واستُطارَ فيه

الشُّتَّى : ارتفع . ويقال : اسْتطارَ فلان سَيْفُه إذا

إذا استُطيرَت من حِنُون الأَعْمَادُ ،

أن الطُّيْرَ تَجُلُبُ لَمْ نَعَاً أَو تَدَفَعَ عَنْهِم ضَرَدًا إذا عَملُوا بِمُوجَبِهِ ﴾ فكأنهم أشركوه مع الله تبيّن فيها الانصداع من أوّلها إلى آخرها . واستطار في ذلك، وقولُه : ولكن الله يُذُّهيُّه بالتوكل معناه أنه إذا خُطَر له عارضُ التطيُّر ِ فتوكل على الله وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله له ولم 'يُؤَاخِذْه به. وفي الحديث : ﴿ إِيَاكَ وَطِيرَاتِ الشَّبَابِ ؛ أَي زَلَّاتُهُم وعَشَرَاتِهِم ؛ جمع طِيرَة . ويقال للرجل الحَديد السريع الفَيْنَةِ : إنه لطيُّور فيُّور وفرس مطاور:

والتَّطايُر والاسْتَطارة : النَّفرُق . واسْتُطارَ الغُبارُ إذا انتشر في الهواء . وغيار طيَّار ومُسْتَطير : مُنْتَشَر . وصُبّح مُسْتَطير : ساطع منتشر ، وقال عنترة : وكذلك البَرْق والشَّيْبِ والشُّرُّ. وفي التنزيل العزيز: ويتخافئون يوماً كان شراه مُستَطيراً . واستطاراً الفجرُ وغيره إذا انتشر في الأَفْتِي ضَوَّءُهُ ، فهسو مُسْتَطير ، وهو الصُّبْح الصادق البيِّن ُ الذي مُحِرَّم على الصائم الأكلُّ والشربُ والجماعُ ؛ وبه تحلُّ صلاة الفير ، وهو الحيط الأبيض الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز ، وأما الفجر المستطيل ، باللام ، فهو المُستَدق الذي يُشبَّه بذنب السَّر حان ، وهو الحيط الأسود ولا مُعِرَّم على الصائم شيئاً ، وهو الصبح

> وهـان على سَراه بني لُـُـوِّيِّ تحريق ، بالبُوَيْرةِ ، مُسْتَطِّيرُ أي منتشر متفرّق كأنه طارً في نواحيها . ويقال

> الكادب عند العرب. وني حــديث السجود والصلاة

ذكر الفجر المُسْتَطير ، هـو الذي انتشر ضوءه

واغتَرض في الأفنق خلاف المستطيل ؛ وفي حديث

وتفرق . واسْتُطّير الشيءُ أي ُطيّر ؛ قال الراجز : إذا الغُمارُ المُستطارُ إنْعَقّا وكلب مُستَطير كما يقال فَحْلُ هائـج . ويقال : أَجْعَلَت الكلبةُ واسْتطارت إذا أرادت الفحلَ . وبئر مُطَارَةٌ : واسعةُ الفَّهُم ؛ قال الشاعر :

للرجل إذا ثارَ غضبُه : ثارَ ثائيرُه وطارَ طائيرُه وفارَ ۗ وإنما تَجعَلُ الطُّنِّيرَةُ مِن الشُّتُرِكُ لأَنَّهِم كَانُوا يُعتقدُونَ

فَقَأْنَ بَالصَّفْعِ يَوابِيعَ الصادُّ واستطار الصَّدعُ في الحائط إذا انتشر فيه. واستطارً البَرْقُ إذا انتشر في أفتي السباء . يقال : اسْتُطيرَ فلان يُسْتَطَارُ إستطارة ، فهو مستطار إذا تُدعر ؟

انْتَزَعَهُ مِن غِبْدِهِ مُسْرِعاً } وأنشد :

متى ما تَلْقَني، فَرْدَينِ، تَرْجُفْ روانف أليتيك وتستطادا

واستُنْطير الفرسُ ، فهو 'مستنَطارُ إذا أُسْرَع الحَرْميُّ ؛ وقول عدي : كَأَنْ رَيْقَهُ السُّؤْبُوبِ عَادِيةٍ ،

لما تَقَفَّى رَقِيبَ النَّقْعِ مُسْطادا قيل: أراد مُسْتَنظار إ فحذف التاء، كما قالوا اسطَعْت واستطعت .

وتَطَايِرَ الشيءُ : طال.وفي الحديث : نُحَدُ مَا تُطَايِرَ من شعر ك؛ وفي رواية : من شعر رأسك ؛ أي طال

بني قريظة :

كأن حفيفها، إذ بَر كوها ، مطارِ مَطارِ

وطيّر الفعل الإبل : ألقَمها كليّها ، وقيل : إغا ذلك إذا أغجلت اللّقَعُ ؛ وقد طيّرت هي لقَعًا ولتقاحاً كذلك أي عجلت باللّقاح ، وقد طارت بآذانها إذا لقحت ، وإذا كان في بطن الناقة حمل ، فهي ضامن ومضان وضوامين ومضامين ، والذي في بطنها ملقوحة وملقوح ؛ وأنشد :

> َطَيِّرِهَا تَعَلَّتُنُّ الْإِلْتَاحِ ، في الْهَيْجِ ، قبل كَلَّبِ الرَّيَاحِ

وطارُوا سِراعاً أي ذهبوا. ومنطارِ ومُطارِ ، كلاهما: موضع ؛ واختار ان حمزة مُطارًا ، بضم المـــم ، وهكذا أنشد هذا الست :

### حتى إذا كان على مطار

والروايتان جائزتان مطاو ومُطار ، وسندكر ذلك في مطر . وقال أبو حنيفة : مُطار واد فيا بين السّراة وبين الطائف . والمُستَطار من الحير : أَصله مُستَطار في قول بعضهم وتَطايرَ السحابُ في السماء إذا عَسّها . والمُطَيَّرُ : ضَرْبُ من البُرود ؟ وقول العنجير السلولي : \_\_

قال أبو حنيفة : المُطَيِّر هنا ضربُّ من صنعته ، وذهب ابن جني إلى أن المُطيَّر العود ، فإذا كان كذلك كان بدلاً من المَنْدليُّ لأن المندلي العُود الهندي أيضاً ، وقيل : هو مقلوب عن المُطرَّى ؛ قال ابن سيده : ولا يُعْجِبني ؛ وقيل : المُطيَّر المشقَّنُ المكسَّر ، قال ابن بري : المَنْدكيُّ منسوب

إلى منذ ل بلد بالهند يجلب منه العود؛ قال ان هر مما أحب الليل أن خيال سكمى ، أخب الليل أن خيال سكمى ، إذا نيننا ، ألم بنيا فزارا كأب إذ طرقتنك ، باتوا بمند ل أو يقارعتني فيسارا بمند ل أو يقارعتني فيسارا وقيار أيضاً : موضع بالهند يجلب منه العود. وطار الشعر : طال ؛ وقول الشاعر أنشده ان الأعرابي طيري بميخراق أشم كأنه طيري بميخراق أشم كأنه سكيم وماح ، لم تنك الاعانيف

طيري أي اعلكتي به . ومخراق : كريم لم تنا الزعائف أي النساء الزعائف ، أي لم يتزوج لسمة " قط سليم رماح " مثل سليم الحية والطائر " : فرس قتادة بن جرير . وذو المطارة جبل . وقوله في الحديث : رجل "مسيك" بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه ؛ أي يُحْريه في الجهاد فاستعار له الطيران .

فصل الظافة المعجبة

موضع الطيّران -.

مُطارًا أي مال إلى جُهة كيهواها وتعلُّق بها. والمُطارُ:

ظأر: الظنّشر'، مهموز: العاطفة' على غير ولدها المرضيعة له من الناس والإبل، الذكر' والأنثى في ذلك سواء، والجمع أظنُورْ وأظنّآر وظنُورَ وظنُورَ وظنُورَ وهو بالضم ؛ الأخيرة من الجمع العزيز ، وظنُورة وهو عند سببويه المم للجمع كفنر هذ لأن فعنلا ليس بما يُحكَسَر على فعلة عنده ؛ وقيل : جمع الظنّشر من الإبل ظؤار"، ومن النساء 'ظؤورة .

وناقة " طَوُّور : لازمة للفَصِيلِ أو البَوِّ ؛ وقيل :

معطوفة على غير ولدها، والجمع طُؤَارَّ، وقد طَأَرها عليه يَظَّأَرُها طَأُراً وظِيَّاراً فاظَّأَرَت، وقد تكون الظُّؤُورةُ التي هي المصدر في المرأة ؛ وتفسير يعقوب لقول رؤبة :

### إن تنيباً لم يُواضَع مُسْبَعًا

بأنه لم يُدُفَع إلى الظُّؤُورة، بجوز أَن تكون الظُّؤُورة هنا مصدراً وأَن تكون جمع ظِئْرٍ، كما قالوا الفُحُولة والبُّعُولة .

وتقول : هذه ظئري ، قال : والظّنَّئرُ سوا في الذكر والأنثى من الناس . وفي الحديث : ذكر ابنه إبراهم ، عليه السلام ، فقال : إن له ظئراً في الجنّة ؛ الظّنَّرُ : المُرْضِعة غير ولدها ؛ ومنه حديث سينف القين : ظئر إبراهم أن النبي ، عليها السلام والصلاة ، وهو زوج 'مر ضعته ؛ ومنه الحديث : الشّهدُ تَبْنَدُ ره ' وَ وَجَنّاه كَظّنُر يَنْ أَصَلَتنا فَصِلَها . وفي حديث عمرو : سأَله وجل فأعطاه 'ربّعة من الصدقة يَنْبَعُها ظِئراها أي أمنها وأبوها .

الصدقة يَتْبَعُهَا ظِئْراها أَي أُمَّهَا وأبوها . وقال أبو حنيفة : الظار ُ أَن تُعْطَفَ النَاقة ُ والناقتان وأكثر من ذلك على قصيل واحد حتى تَر ْأَمَه ولا أو لادَ لما وإنما يفعلون ذلك ليَسْتَدر ُ وها به وإلا لم تدر ؟ وبينها مُظاءرة أي أن كل واجد منها ظير أن لصاحبه . وقال أبو الهيم : طَأَر تُ النَاقة على ولدها طَأْراً ، وهي ناقة مَظَّؤُورة إذا عطفتها على ولد غيرها ؛ وقال الكبيت :

َظَارَتْهُمُ بِعَصاً ، ويا عَجَمَاً لمِظَنُوورِ وظائرُ !

قال: والطُّنَّرُ وَعِمْلُ بَعَنَى مَفْعُولُ ، والطُّنَّارِ مَصْدُرُ كَالنَّنْيِ وَالنَّنْيِ ، فَالنَّنْيُ اسْمِ للمَثْنِيِّ ، والتَّنْيُ فِعْلُ النَّانِي ، وكذلك القِطْفُ والقَطْفُ والحَمْلُ والحَمْلُ

والحَـيْل . الجوهري : وظأرَت الناقـة أيضاً إذا عَطفَت على الدِّء بتعدى ولا يتعدى، فهي ظؤور .

عَطَفَت على البَوَّ، يتعدى ولا يتعدى، فهي طَاؤُورُ. وظاءَرَت المرأَةُ ، بوزن فاعلَت : اتخذت ولداً "تُرْضِعه ؛ واظاًر لولده ظِئْراً : اتخذها . ويقال

تُوْضِعه ؛ واظاّرَ لولده ظَيْراً : انخدها . ويقال: لأَنِي الولد لصُلْمَه : هو مُظَائرٌ لتلك المرأة . ويقال: اظاّرُتُ لُولدي ظئراً أي اتخذت ، وهو افتعلت ، نأذن - العلم في الدراكة على الخذمال فَدُوْلِينَ ظَاءً لأَنْ

فأدغيت الطاء في باب الافتعال فحو الت ظاء لأن الظاء من فيخام حروف الشجر التي قلبت محارجها من التاء ، فضَمَّوا إليها حرفاً فَضَمَّا مِثْلُها ليكون أيسر على اللبان لتبايُن مَدْرَجَة الحروف الفضام من

مدارج الحروف الفُخت ، وكذلك تحويل تلك التاء مع الضاد والصاد طاء لأنها من الحروف الفخام ، والقول فيه كالقول في اظلّم . ويقال : ظَارَني فلان على أمر كذا وأظناً رَني وظاءرَني على فاعلني أي عطفتي . قال أبو عبيد : من أمثالهم في الإعطاء من الحوف قولهم : الطّعن من أمثالهم في الإعطاء من

الصُّلْع. يقول: إذا خافيك أن تطعّفنه فتقتّله عطفه ذلك عليك فجاد بماله للخوف حينند. أبو زيد: ظارت مطاورة إذا اتخذ ت ظيّراً. قال ان سيده: وقالوا الطعّن ظيّار قوم ، مُسْتَق من الناقة يؤخذ عنها ولد ها فتطن أر عليه إذا عطفوها عليه فتهجّ وتر أمه ؛ يقول: فأخفهم حتى يُحبّوك. الجوهري وفي المثل: الطعن يُظنّر ه أي يعطفه على الصلّح، وفي المثل: الطعن يُظنّر ه أي يعطفه على الصلّح فال الأصعي : عدو ظأر إذا كان معه مثله وقول قال: وكل شيء مع شيءً مثله ، فهو ظأر و وقول

الأرقط يصف مُحمُّراً: تَأْنِيفُهُنَّ نَكَلُّ وأَفَّرُنُ والشَّدُّ تاراتٍ وعَدَّوْ طَأْرُ

التأنيف : طلب أنْ في الكلا ؛ أراد : عندها صَوْن من العَدْ و لم تَبْدُله كلَّه ، ويقال للرسكن من أركان القَصْرِ : طِئْرِ ، والدِّعَامَةُ تُبنى إلى جَنْب حائط لَيْدْ عَمَ عليها : ظِئْرة " . ويقال الظئْر : ظَؤُور " ، فَعُول بمعنى مفعول ، وقد يوصف بالظُّؤُار الأَّنافي " ؟ قال ابن سيده : والظُّؤار الأَّنافي " نُشبَّهَتَ بالإبلِ لتعطشها حول الرماد ؟ قال :

> سُفْعاً طُؤَاداً حَوَّلَ أُورُقَ جَاثَمٍ ، لَعِبَ الرَّباحُ بِشُرْبِهِ أَحْدُوالا

وظاً رَني على الأمر: راو َدَني . اللث : الظَّوُّورُ من النُّوقِ التي تَعْطف على ولد غيرها أو على بَوْ ، نقول : نظيرت فاظاً رَتْ ، بالظاء ، فهي خلؤورُ " ومَظْوُورَ أَظْارَ " وظاُنوَارَ " ؛ قال منه :

فما وَجْدُ أَظْـُآرِ ثلاثِ رَواثمٍ ، رَأَينَ تَحْـرُ ًا مِن نُحو ًادٍ ومَصْرَعا

وقال آخر في الظُّؤار :

يُعَقَّلُهُنَّ جَعْدةُ من سُلَيمٍ ، وبِينْسَ مُعَقَّلُ الذَّوْدِ الظَّوَّارِ!

والظّنّارُ : أن تعالِج الناقة بالفيامة في أنفها لِكِي تَظْنَار . ورُوي عن ابن عمر أنه اسْترى ناقة فرأى فيها تَشْريم الظّنّارِ فردها ؛ والنشريم : النشقيق . والظّنّارُ : أن تُعْطَف الناقة على ولد غيرها، وذلك أن يُشَد أنف الناقة وعينناها وتُدَسَ دُرْجة من الحِرق مجموعة في رَحِمها ويخللو يخللون بحنوت للولادة ثم تنتزع وتُجلل بغيامة تستر وأسها، وتشرك كذلك حتى تغسّها ، وتظنن أنها قد مخضت الولادة ثم تنتزع الدر جة من حائها ، ويدنى محوار ناقة أخرى منها قد لنوت وأسه وجلد ، عا خرج مع الدر جة من أذى الرحم ، ثم يفتحون أنفها وعينها ، فإذا وأت

الحُمُوارَ وسُمَّتُه ظُنَّت أَنَها ولدَّتُه إِذَا شَافَتُه فَتَدَرَ عليه وتَرَ أَمُه ، وإذا دُسَّتِ الدُّرْجَةُ في رحمها نُضَم ما بين شَفْرَي حيائها بسَيْر ، فأراد بالتشريم مـ تخرَّق من سُفْريها ؛ قال الشاعر :

# ولم تَحْمَلُ لَمَا مُدرَجِ الطُّئَّارِ

وفي الحديث: ومن ظأرَه الإسلام ؛ أي عطفه عليه . وفي حديث على : أظأر م إلى الحت وأنتم تفر ون منه . وفي حديث صعصعة بن ناجية جد الفرزدق : قد أَصَبْنا ناقتيك ونتجناهما وظأر ناهما على أولادهما . وفي حديث عمر : أنه كتب إلى هنتي وهو في نعم الصدقة : أن ظاور ؛ قال : فكنا في نعم الناقتين والثلاث على الرئبع الواحد ثم نتحد رها إليه . قال شمر : المعروف في كلام العرب ظائر ، الممنو ، والظائر : أن تعطف الناقة إذا مات ولدها أو دبيح على ولد الأخرى . الناقة إذا مات ولدها أو دبيح على ولد الأخرى . قال الأصعي : كانت العرب إذا أرادت أن تُغير ظائرت ، بتقدير فاعلت ، وذلك أنهم يبثقون اللن في النستوه الحيل .

قال الأزهري: قرأت بخط أبي الهيم لأبي حاتم في باب البقس : قال الطائفيون إذا أرادت البقرة الفحل ، فهي صبعة كالناقة ، وهي ظُرُورَى ، ابن ظُرُورَى ، قال : ولا فعل الظائورة المرضعة . الأعرابي : الظائورة الدابة ، والظائورة المرضعة . قال أبو منصور : قرأت في بعض الكتب استظارت وفي الكلبة ، بالظاء ، أي أجعكت واستتحر مت ؛ وفي كتاب أبي الهيم في البقر : الظائورى من البقر وهي الضبعة . قال الأزهري : وروى لنا المنذري في كتاب الفروق : استظارت الكلبة إذا هاجت ، فهي مستظارة ، قال : وأنا واقف في هذا .

ظرو: الظُّرُّ والظُّرُّرَةُ والظُّثُرَرُ : الحَجَرُ عامة ،

وقيل: هو الحجر المدُور ، وقيل: قطعة حجر له حد كحد السكين ، والجمع ظر ان وظر ان وقد قال ثعلب ، فطر و وظر ان كجر في وجر ذان ، وقد يكون ظر ان وظر ان جمع ظر يكون ظر ان وفرنان . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن عدي بن ما تم سأله فقال : إنا نصيد الصيد ولا نتجد ما ناذ كي به إلا الظر او وشيقة العصا ، قال : أمر الدم بما شيئت . قال الأصعي : الظر ار واحدها طر را ، وهو حجر محد شحد مم طر ال ، مثل وطب ووطاب ، وظر ان مثل مثل مثل مر وصر دان ؛ قال لبيد :

بجَسُرْ ﴿ تَنْجُلُ الطُّرَّانَ الْحِيةَ ﴾ إذا تو قَدَّ في الدَّيْمُوسَةِ الطُّرُرُ

وفي حديث عدي أيضاً: لا سكان إلا الظرّان ، ويجمع أيضاً على أظرّة ؛ ومنه : فأخذت عُطْرَراً من الأظرّة فذبَ عثم الظرّة به . شهر : المَظرّة فلاتة من الظرّة ان يقطع بها ، وقال: ظرير وأظرّة ، ويقال عظررة واحدة ، وقال ابن شبيل : الظرّ حَجَر أملكس عريض يكسره الرجل فيجزر و الجزور وعلى كل لون يكون الظرُّر ، وهو قبل أن يُكسر طرر و أيضاً، وهي في الأرض سكيل وصفائح مثل السيوف. والساليل : الحبر العريض ؛ وأنشد :

تقيه مظارير الصوى من نعاله ؛ بسور تلحيه الحصى اكنوى القسب

وأرض مَظرَّة ، بكسر الظاء : ذات ُ حجارة ؛ عن ثملب . وفي النهذيب : ذات ظرَّان . وحكى الفارسي : أرى أرضاً مَظرَّة ، بفتح الميم والظاء ، ذات ظرَّان .

والظُّريرُ: نَعْتُ المسكانُ الحِيَّرُنُ. والظُّريرُ: الكان الكنَّه الحِيادَة ، والحِيِّم الحِيادِة ، والحِيادُ:

المكان الكثير الحجارة ، والجمع كالجمع والطُّويرُ : العلَّمُ الذي يُهُمَّد كي به ، والجمع أَظِر " " وظرُّ " ان " ،

العلم الذي يهمد في به ، وجمع الحرو وحواله ومسل أرغية ورغفان . التهذيب : والأظرَّة من الأعلام التي يهتدي بها مثل الأمرَّة ، ومنها ما يكون

الأعلام التي يهتدى بها مثل الامررَّة ، ومنها ما يكون مَمْطُوراً ا صُلْبًا يُتَتَّخذُ منه الرَّحى . والظَّرَرُ والمَطْرَّةُ : الحجر يقطع به . الليث : يقال

كَثْرَ رُنْتُ مُظْرَّةً ، وذلك أَن النافة إذا أَبْلَـمت ، وهو داء بأخذها في حَلَّقة الرحم ، فيَضِيق فيأْخذ

الراعي مَطَرَّةً ويُدُّخُل بدَّه في بطنها من طَبْيَتَها ثم يقطع من ذلك الموضع كالشُّؤُلول ، وهو ما أَبْلم في بطن الناقة ، وظرَّ مَظْرَّةً : قطعها . وقال بعضهم في المثل : أَظرِّي فإنك ناعلة أي اركبي الظَّرَرَ ،

ظفو : الظَّفْرُ وَالظَّفْرُ : معروف ، وجمعه أظَّفَارُ وأَظْنُهُورُ وأَظَافِيرُ ، يكون للإنسان وغيره، وأما قراءة

والمروف بالطاء ، وقد تقدم .

من قرأ : كل ذي ظفّر، بالكسر، فشاذ غير مأنوس به إذ لا يُعْرف ظفّر ، بالكسر ، وقالوا: الظّفْر لما لا يصيد ، كله مذكر صرح به اللحياني، والجمع أظفار ، وهو الأظفُورُ ، وعلى هذا

قولهم أظافير ، لا على أنه جمع أظفار الذي هو جمع ظفار لذي الله الأخفش ظفر لأنه ليس كل جمع بجمع ، ولهذا حمل الأخفش قراءة من قرأ : فَرَ هُنْ مَقْبُوضَة ، على أنه جمع رّهُنْ

ويُجُوَّرُ وَلِمَّتُهُ لِثَلَا يَضْطَرُ ۚ إِلَى ذَلَـكَ أَنَ يَكُونَ جبع رِهانُ الذي هو جبعُ رَهْنِ ، وأما من لم يقل إلا ظُنُفُر فَإِنَّ أَطَافِيرَ عنده مُلْحَقَةٌ لِبابِ دُمْلُوجٍ ،

إلا ظفر فإن أطافير عنده منتحقه بباب دمنوج ، بدليل ما أنضاف إليها من زيادة الواو معها ؛ قال أبر سيده : هذا مذهب بعضهم . الليث : الظئّر 'ظفّر الطائر ، والجمع الأظفار ، وجماعاً ، قوله « محطوراً » بهامش الاصل ما نصه : صوابه محطولاً .

الأظفار أظافير ، لأن أظفاراً بوزن إعصار ، تقول أظافير وأعاصير ، وإن جاء ذلك في الأشعار جاز ولا يُتكلم به بالقياس في كل ذلك سواء غير أن السبع آنس ، فإذا ورد على الإنسان شيء لم يسمعه مستعملا في الكلام استوحش منه فنقر ، وهو في الأشعار جيد جائز . وقوله تعالى : وعلى الذين هاد وا لأشعار جيد جائز . وقوله تعالى : وعلى الذين هاد وا خرسمنا كل ذي طفر ؛ دخل في دي الظنفر ذوات المناسم من الإبل والنعام لأنها كالأظنار لها . ورجل أظفر ؛ طويل الأظفار عريضها، ولا فكما المن جهة السماع ، ومنسم أظفر كذلك ؛ قال ذو الرمة :

# بأظنفرَ كالعَبُودِ إذا اصْمَعَدَّتُ على وَهَلِ ، وأَصفَرَ كالعَبُودِ

والتَّطْفيرُ : غَمْرُ الطَّقْرِ في التَّفَّاحة وغيرها . وظَفَرَ ، يَطْفَرَ ، وظَفَرَ ، وظفَرَ ، واظَفَرَ ، ويقال : ظفرَ فلان في وَجه فلان إذا غَرَزَ ظفر ، ويقال : ظفر فلان في وجه فلان التَظفيرُ في غَرزَ خففر ، وكل ما غَرزَ ت فيه ظفر ك التِّعْد ، وكل ما غَرزَ ت فيه ظفر ك فشد خفه أو أثر ت فيه ، فقد كظفر ته ؛ أنشد فعلب فحند ق بن إياد :

ولا تُوَقُّ الْحَلُّقَ أَن تَظْفَرًا

واظَّفَرَ الرجلُ واطَّفَر أي أَعْلَـٰتَى ُ ظُفْرَه ، وهــو افتعل فأدغم ؛ وقال العجاج يصف بازياً :

> تَقَضَّيَ البازي إذا البازي كَسَرُ أَبْصَرَ خِرْبَانَ فَضَاءٍ فَانْتُكَدَرُ شَاكِي الكَلالِيبِ إذا أَهْوَى اطَّقَرُ

الكلاليب : مَخَالِيب البازي ، الواحد كَلْتُوب . والشاكي: مأخود من الشُّوكة ، وهو مقلوب، أي حاد الشَّخاليب . واظّفَرَ أيضاً : بَعْنَى ظَفْرَ بَهُم .

ورجل مُقلَمَّ الطُّقْرِ عن الأَّذَى وَكَلِيلِ الطُّقْرِ عن اللَّذَى وَكَلِيلِ الطُّقْرِ عن العِدى ، وَتَقَالَ الرَّجِلَ : إنَّ لَيْدَكِي عَدُوًّا ؛ وقال طرفة : لَمَنْ الطُّقُرُ أَي لا يُنْتَكِي عَدُوًّا ؛ وقال طرفة : لَمَنْتُ الظُّقُرُ \* وَلا كُلِّ الطُّقُرُ \* وَلا كُلِّ الطُّقُرُ \* وَالْ عَلْ الطُّقُرُ \* وَالْ كُلِّ الطُّقُرُ \* وَالْ كُلِّ الطُّقُرُ \* وَالْ كُلِّ الطُّقُرُ \* وَالْ عَلَى الطُّقُورُ \* وَالْ كُلِّ الطُّقُورُ \* وَالْ كُلِّ الطُّقُورُ \* وَالْ كُلِّ الطُّقُورُ \* وَالْ كُلِّ الطُّقُورُ \* وَالْ عَلَى الطَّقُورُ \* وَالْ كُلِّ الطَّقُورُ \* وَالْ كُلِّ الطَّقُورُ \* وَالْ كُلُّ الطَّقُورُ \* وَالْ كُلُّ الطَّقُورُ \* وَالْ الْعَلَى \* وَالْ لَا لَعْلَى \* وَالْ لَعْلَى \* وَالْ لَا لَعْلَى \* وَالْ لَا لَعْلَى الْعُلِيلِ الْعَلَى \* وَالْ لَعْلَى اللَّهِ الْعُلَى \* وَالْ لَعْلَى الْعُلَى \* وَالْ لَعْلَى الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلِ الْعُلِيلِ الْعُلِيلِ الْعُلِيلِ الْعُلِيلِ الْعُلِيلِ الْعُلِيلِ الْعُلِيلِ وَالْعُلِيلُ الْعُلِيلُ اللَّهِ فِي الْعُلْمُ وَاللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ فَيْ الْعُلْمُ لَيْلِيلُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ لِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ الْع

لمتقارم الظيّقر أي لا ينشكي عدواً ؛ وقال طرفة السنت بالفاني ولا كل الظيّفر ورجل أظفر ويقال للمهين : هو كليل الظيّفر . ورجل أظفر بين الظيّفر إذا كان طويل الأظفار ، كما تقول رجل أشعر طويل الشعر . ابن سيده : والظيّفر فرب من العطر أسود مفتلكف من أصله على شكل طفر الإنسان ، يوضع في الدخنة ، والجمع أظفار أوقال صاحب العين: لا واحد له ، وقال وأظافير ، وقال صاحب العين: لا واحد له ، وقال الأزهري : لا يفرد منه الواحد ، قال : وربا قال بعضهم أظفارة واحدة وليس بجائز في القياس ، وإذا أفرد بعمونها على أظافير ، وهذا في الطيّب ، وإذا أفرد شيء من نجوها ينبغي أن يكون ظفراً وفوها ، وهم يقولون أظفار وأظافي وأظافي ير وأفواه وأفاويه لهذي يقولون أظفار وأظافي ير وأفواه وأفواه وأفاويه لهذي العطرين .

وظَفَرَ ثُوبِه : طبّبه بالظفر . وفي حكيم أمّ عطبة : لا تَمَسَ المُحِدِ إلا نُبِذَه من فُسط وأظفار ، وفي روابة : من قُسط وأظفار ؛ قال : الأظفار بوبي روابة : من قُسط وأظفار ؛ قال : وقبل : واحده ظفر ، وهو شيء من العطر أسود وقبل : واحده ظفر ، وهو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر . وظفر ت وظفر ت الأرض : أخرجت من النبات ما يمكن احتفاره بالظفر . وظفر أخرجت من النبات ما يمكن احتفاره بالظفر . وظفر أخير في والأرطى: خرج منه شبه الأظفار وذلك عين وظفر أبير وظفر البقل : خرج كأنه أظفار الطائر . وظفر النبي والوسيج والبردي والشمام والصليان والعرز والمدب إذا طبع النبت قبل : قد كظفر أغير . الكسائي : إذا طلع النبت قبل : قد كظفر تظفر تظفر ، وهو منصور : هو مأخوذ من الأظفار .

الجوهري : والطُّفَرُ ما اطْمُأَنَّ من الأرض وأنبت . ويقال : طَفُورَ النبتُ إِذَا طَلَّعَ مَقَدَارَ الظُّنُفُورِ . ﴿ والظُّنُفُرُ والظُّفَرَةُ ، بالتَّحْرِيكُ : دَاءُ يَكُونُ فِي المين يَتَحَلَّلُهُمْ منه عَاشية كالطُّقُورِ ، وقيل: هي لحمة تنبت عند المَـآق حتى تبلغ السواد وربما أُخَـَّدْت فيه ، وقيل : الطُّقُرَةُ ، بالتحريك ، أَجِلَيْدَة تُعَشَّى العينَ تنبتُ تَلْقَاءَ المُأَتِّي وَرَبًّا قُطْعَتْ ﴾ وأن تُركت غُشيَت بَصِر العينِ حتى تُكُلُّ ، وفي الصحاح: 'جليدة تُفتشى العين نابتة من الجانب الدِّي بلي الأنف على بياض العين إلى سوادها ، قال : وهي التي يقال لها 'ظفر'' ؛ عن أبي عبيد . وفي صفة الدجال : وعلى عينه ظَـفَرَة " غليظة ، بفتح الظـاء والفاء ، وهي لحمة تنبت عند المكآفي وقد تمتد إلى السواد فتُغَشَّيه ؛ وقد ظَفَرَتْ عِينُه ؛ إلكسر ؛ تَظْفُرُ ظَفَراً ، فهي طَفرة " . ويقال تُظفر فلان " فهو مَظْفُورٌ ؛ وعِن طَفِرَةٌ ؛ وقال أَبُو الهَيْمُ :

ما القول في عُجَيْز كالحُبْر ، بِعَيْنِها من البُكَاء طَفَرَ ، حَلَّ ابنُها في السَّجْن وَسُطَ الكَفَرَ ، ؟

الفراء: الظُّفَرَةُ لَمِهُ تَبَتَ فِي الْحَكَوْمَةِ ، وقالَ غيره: الظُّفُر لَجُم يَبَتَ فِي بِياضِ العَيْنُ وَرَجُمَا جَلَلَ الْحَكَوْمَةُ .

وأظنفارُ الجلد : ما تكسر منه فصارت له غُضُونُ . وظَفَرَ الجلد : دَلَكَهُ لِتَمْلاسُ أَظْفَارُه . الأَصعي : في السّبة الظنفرُ وهو ما وراء معقد الوتر إلى طرف القوس ، والجمع ظفرَ أَنْ ؛ قال الأزهري: هنا يقال الظنفر أُظفرُونُ ، وجمعه أَظافير؛ وأنشد :

ما بَيْنَ لُقْمَتِهِا الْأُولَى ، إذا ازْدَرَدَتْ ، وبَيْنَ أُخْرَى تَلِيهِا ، قِيسُ أُظْنُوْدِ

والظّفَرُ ، بالفتح : الفوز بالمطلوب . الليث : الظّفرُ الفوز عا طلبت والفَلْحِ على من خاصت ؛ وقد ظَفْر به به وعليه وظفر ، وأظنفر ، وأظنفر ، الله به وعليه وظفر ، به تظفير الله في وعليه وظفر ، ويقال : ظفر الله في فلان ، تظفيراً . ويقال : ظفر الله في فلان ، وكذلك أظفر ، له أله . ورجل مظفر وظفر وظفر وظفر السلولي عدم وجلا :

هو الطَّقِرِ الْمُكَيْدُونُ ؛ إِنْ رَاحَ أَو غَدَا به الرّكبُ ، والتّلْعابة أَ المُتَحَبَّبُ ، ورجل مُطْمَقَّرُ : صاحب كو لئةٍ في الحرب . وفلان

مُظَّفَّرٌ : لا يَؤُوبِ إلا بالظَّفَر فَثُقَّلَ نَعْتُهُ للكَثْرَةَ

والمبالغة .. وإن قبل : طَفَّرَ الله فلانــاً أي جعله

مُظَفَّراً جاز وحسن أيضاً . وتقول : طَفَّره الله عليه أي عَلَيّه عليه ؛ وكذلك إذا سئل: أيها أظفَّر ، قال فأخير عن واحد عُلَيّ الآخر ؛ وقد طَفَر ، قال الأخفش : وتقول العرب : تظفر ت عليه في معنى ظفر ت به . وما طَفَرَ ثُلِث عَيْني مُنْد زمان أي ما وَظَفَر ثُلث عيني منذ حين ، وظفَر وهو مَظْفُور به الظافر ؛ وظفر ت به ، قأنا فأور وهو مَظْفُور به . ويقال : أظفر في الله به . وظفار مثل قَطام مبنية : موضع ، وقيل : هي وظفار مثل قَطام مبنية : موضع ، وقيل : هي وقد بناوت مرفوعة أجر يت مجوري وباب إذا وقد بناوت مرفوعة أجر يت مجري وباب إذا مستنت بها . ابن السكيت : يقال جزع ت خظفاري منسوب إلى ظفار أسد مدينة باليمن ، وكذلك عود منسوب ، وهو العود الذي يُتبَخر به ؟

ومنه قولهم : كَمَنْ كَخُـلُ كَلْفَارِ خَمَّرَ أَي تَعْلَمُ

الحِمْيَريَّة ؛ وقيل : كل أرض ذات مَغَرَّة ِ طَفَادِ .

وفي الحديث: كان لباسُ آدَمَ ، عليه السلام ، الظُّفُرَ ؛ أي شيء يُشبه الظُّفُرَ في بياضه وصفائه وكثافته . وفي حديث الإفك : عقد من جزع أظفار ؛ قال ابن الأنير : هكذا روي وأديد بها العطر المذكور أولاً كأنه يؤخذ فين قب ويجعل في العقد والقلادة ؛ قال : والصحيح في الرواية أنه من جزع ظفار مدينة طفير باليمن . والأظفار : كيار القر دان وكواكب صفار .

وظَّغَرْ ۗ ومُطْعَفَر ۗ ومِطْفَار ۗ : أَسماء . وبنو طَّفَو :

بُطِّنانِ بطن في الأنصار ، وبطن في بني سلم . ظهو : الظَّهُر من كل شيء : يخلافُ البَّطْن . والظُّهُر من الإنسان : من لـَـدُن مُؤخَّر ِ الكَاهل إلى أَدنى العجز عند آخره ، مـذكر لا غير ؛ صرح بذلك اللحاني ، وهو من الأسماء التي وُضِّعَت مَوْضِعَ الظروف ، والجمع أظهُرُ وظهُور وظهُران . أبو الهيثم : الظُّهُر ُ سَتُ فقارات ، والكاهل ُ والكتَّد ُ ستُ فقارات ، وهما بين الكنفين ، وفي الرَّقْبَة ست فقارات ؛ قال أبو الهيثم : الظُّمَّوْ الذي هو ست فِقَرْ يَكْنَنَفُهُا المَتْنَانِ ، قال الأزهري : هذا في البعير ؛ وفي حديث الحيل : ولم يَنْسَ حقَّ الله في رِقَامِها ولا 'ظهورها ؛ قال ابن الأثير : حَتَى ُ الظهورِ أَن كينميل عليها مُنْقَطَعاً أو مُجاهد عليها ؛ ومنه الحديث الآخر : ومِنْ حَقَّهَا إِفْقَارُ كَلَهُرُ هِـا . وقلَّتُ الأمرَ طَهْراً لِلطِّنْ : أَنْعُمَ تَدْيِيرَهُ ، وكذلك يقول المُدَبِّرُ للأمر . وقَـُلُتُبَ فلان أَمْرُهُ

كيف تراني قالباً ميجنّي ، أَفْلِب أَمْرِي طَهْرَه لِلْسَطَنْ أَقْلُب أَمْرِي طَهْرَه لِلْسَطَنْ وإنما اختار الفرزدق ههنا لِلسِّطْنْ على قوله لِبَطْنْ

قال الفرزدق :

ظهراً لِبَطْن وظهر م لِبَطْنه وظهر م لِلسَطْن ؛

رِ لأَنْ قُولُهِ ظُهْرٌ ۗ مَعْرِفَةً ﴾ فأراد أن يعطف عليه معرَّف مثله ، وإن اختلف وجه التعريف ؛ قبال سيبويه هذا باب من الفعل أيبدًل فيه الآخر من الأول كِجْورِي على الاسم كما كِجْورِي أَجْمعون على الاسم : ويُنْصَبُ بَالْفَعَلَ لأَنَّهُ مَفْعُولُ ، فَالْبَدَلُ أَنْ يَقُولُ . صُربِ عبدُ الله طَهْرُهُ وبَطَّنَّهُ ، وضُرِّبُ زيدٌ الظهر والبطن ، وقُلُب عمرو طَهْر ُه وبطنُه ، فهذا كا على البدل ؛ قال : وإن شئت كان على الاسم بمنزلا أَجِمْعِينَ ، يقول : يصير الظهر والبطن توكيدًا (عبدالله كما يصير أجمعون توكيداً للقوم، كأنك قلت : 'ضرِبُ كُلَّهُ وَقَالَ: وإن شنَّت نصبت فتلت تُضرِب زيد الظُّهرَ والبطنَ ، قال : ولكنهم أجازوا هــذا كما أجازوا دخلت البيت، وإنما معناه دخلت في البيت والعامل فيه الفعل ، قال : وليس المنتصب همنــا بمنزلة الظروف لأنك لو قلت : هو طَهْرَه وبطُّنُهُ وأنت تعني شيئاً على ظهره لم يجز ، ولم يجيزوه في غير الظَّهْر والسَّطَّـن والسُّهُ ل والجُبَلِ ؛ كما لم يجز دخلت ُ عبدَالله ، وكما لم يجز حذف حرف الجر إلا في أماكن مثل دخلت البيت ، واختص قولهم الظهر والبطن والسهل والجبل بهذا ، كما أن لِدُنْ مع غُدُورَةٍ لِمَا حال ليست في غيرها من الأسباء . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : ما نزل من القرآن آية إلا لها كظهر" وبطنن ولكل حَرُّفٍ حَدُّ وَلَكُلُ حَدٌّ مُطَّلَّعُ ۗ ؛ قَالَ أَبُو عَبَيْدُ : قال بعضهم الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله ، وقيل: الظهر الحديث والحبر، والبطن ما فيه من الوعظ والتحذير والتنبيه؛ والمُطَّلَعُ مَأْتَى الحد وْمَصْعَدُهُ، أي قد عمل بها قوم أو سيعملون ؛ وقيل في تفسير

قوله لها طَهْرُ وبَطَنْ قيل : ظهرها لفظها وبطنها معناها ، وقيل : أراد بالظهر ما ظهر تأويله وعرف معناه ، وبالبطن ما بَطَنَ تفسيره ، وقيل : قِصَصُه

في الظاهر أخبار وفي الباطن عيرة وتنبيه وتحذير، وقبل : أراد بالظهر التلاوة وبالبطن التفهم والتعلم . والمُظِّيِّرُ ، يفتح الهاء مشددة : الرحل الشديد الظهر. وظهَره يَظهُرُهُ طَهْراً : ضرب طَهْره . وظهَرَ ظَهُرُ أَ : اشْتَكَى ظَهْرُه . ورحل ظهيرٌ : يشتكي تظهر كالطبير : مصدر قولك ظهر الرجيل ، مالكسر، إذا اشتكى ظهْره . الأزهرى : الظُّهَارُ وحع الظُّهُو ، ورجل مَظُّهُورٌ . وظَّهُو تُ فلاناً : أصبت ظهره . وبعير ظهير : لا يُنتَفَع بظهّره من الدَّبَر ، وقبل : هو الفاسد الظُّهُوْر مَنْ دَبَر أَو غيره ؛ قال ابن سده : رواه ثعلب . ورجل طهير" ومُظَّمَّرُ : قويُ الظَّهُرِ ، ورجل مُصَدَّرُ : شديد الصَّدُّر ، ومُصَّدُّور : يَشْتَكِي صَدُّرَهُ ؛ وقيل :: هو الصُّلْبُ الشِديد من غير أن يُعَـَّىٰ منه طَهْرٍ ولا غيره ، وقد طَهُر طَهَارَةً . ورجل خفيف الظَّهُر : قليل العُيال ، وثقيل الظهر كثير العيال ، وكلاهما على المَـنَّـل . وأكلَّ الرجلُ أكَّلتَهُ ۚ ظَهْرَ مَنها طَهْرَ ۗ " أي سَينَ منها . قال : وأكل أكُّلَّةً إن أصبح منها لناتياً، ولقد نتتو ثن من أكلة أكلتها إيقول: سَمِنتُتُ منها . وفي الحديث : تَخْيِّرُ الصَّدَقَةُ مَا كَانَ عَنْ طَهْر عَني أي ما كان عَفْواً قد فَضَلَ عن غَنَّى ، وقيل : أراد ما فَضَلَ عن العيال ؛ والظُّهُورُ قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً كأن صدقته إلى ظهر قُتُويِّ من المالِ ، قال مَعْمُو ۗ : قلتُ لأَيُّوبَ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَّى ، مَا ظَهْرٌ غَنَّى ? قال أيوب: ما كان عن فَضْل عبال . وفي حديث طلحة : ما رأيتُ أحدًا أعطى لجنزيلٍ عن ظهرٍ يَد من طَلَحَة ، قيـل : عن ظهر يَد ابـُندَاءً من غير مكافأة . وفلان يأكل عن ظهر يد فلان

إذا كان هو يُنفقُ عليه . والفُقَراء يأكلون عن ظهر

أبدى الناس. قال الفراء : العرب تقول : هذا طَهْرُ السباء وهذا بَطَّنْ السَّمَاء لظاهرُها الذي تراه . قال الأزهري : وهذا جاء في الشيء ذي الوجهين الذي ظهر 'ه كيط نه، كالحائط القائم لما وليك يقال بطنه ، ولما ولي غَيْرًا كُ خَلَهُمْ أَهُ . فأَمَا خِلْهِ ارَّةُ الثُّوبُ ويطانتُهُ ؟ فالبيطانة ما ولي منه الجسد وكان داخــلا ، والظِّيَّارَةُ مَا عَلَا وَظُلَّهُرَ وَلَمْ يَلِ الْجُسَدَ } وَكَذَّلْكُ ظهارة البيساط ؟ وبطانته مما يلى الأرض . ويقال : تَظهَرُ تُ الثوبَ إِذَا حَعلتَ له ظهَارة ، وبَطَّنْتُه إذا جِعلتُ له يطانةً ، وجِمعُ الظِّهارَة طَهَائُو ، وجمع السطانة بطائن . والطَّهارة ، بالكسر: نَقِيضَ البِطانة ، وظَّهَرْتُ البيت : عَلَوْتُه . وأَظُّهُرُ تُنُّ بِفَلانَ : أُعليتَ بِهِ . وتظاهر القومُ : تَدَابَرُوا كَأَنَّهُ وَلَتَى كُلُّ وَاحْدَ مُنْهُمْ كُلُّهُمْ } إلى صاحبه . وأقدرانُ الظَّهُر : الذين يجيئونـك من وراثك أو من وراء كظهر ك في الحرب، مأخوذ من الظُّيُّر ؟ قال أبو خراش : لكان حبيل أسواً الناس تِلَة ، ولكن أَقْدُرَانَ الظُّنَّهُورِ مَقَاتِلُ ۗ الأصمعي : فلان قر"ن الظَّهْر ، وهو الذي يأتيه مَن ورائه ولا يُعلم ؛ قال ذلك ابن الأعرابي ، وأنشد : فلو كان قر"ني واحداً لكُفيتُه ، ولكنَّ أَفْرانَ الظَّهُورِ مَقَاتِلُ ا وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشده : فلو أنَّهُمْ كانوا لقُونا عِثْلُنَا ،

وَلَكُنَّ أَقْرَانَ الظُّهُورِ مُعَالَبُ

قال : أقران الظهور أن يتظاهروا علمه،إذا جاء اثنان

وأنت واحد غلىاك .

وسكة الظهارية إذا شده إلى خلف ، وهو من الظهر . ابن بورج: أو ثقة الظهارية أي كتفه . والظهر : الركاب التي تحمل الأثقال في السفر لحملها إياها على ظهر وها . وبنو فلان مظهرون إذا كان لهم ظهر ينقلون عليه ، كما يقال منجيون إذا كان أصحاب نتجائب . وفي حديث عر فبعة : فتناول السيف من الظهر فعد فقه به ؛ الظهر : الإبل التي السيف من الظهر فعد فقه به ؛ الظهر : الإبل التي يحمل عليها ويركب . يقال : عند فلان ظهر أي إبل التي ومنه الحديث : أتأذن لنا في نتحر ظهرنا ؟ أي إبلنا التي نركبها ؛ وتبجم على ظهران ، بالهم ؛ ومنه الحديث : فجعل رجال " يستأذنونه في ظهران ، بالهم ؛ ومنه على المدينة . وفلان على ظهر أي أي أبلنا غير مطمئن كأنه قد ركب ظهراً لذلك ؛ قال يصف أمواتاً :

# وَلُو يَسْتَطَيِعُونَ الرَّوَاحَ ، تَرَوَّعُوا مَعْ ، قَرَوَّعُوا مَعْ ، أَو غَدَوْ الْنِي النُصْبِيحِينَ عَلَى ظَهُر

والبعير الظهري ، بالكسر : هو العد الحاجة إن احتج إليه ، نسب إلى الظهر نسباً على غير قياس . يقال : النّحذ معك بعيرا أو بعيرين ظهريين أي عد عله علم علم علم وظهاري ، وفي الصحاح : عد علم عير مصروف لأن ياه النسبة ثابته في الواحد . وبعير ظهير تبين الظهرة إذا كان شديداً قوياً ، وناقة ظهيرة . وقال الليت : الظهير من الإبل القوي الظهر صحيحه ، والفعل ظهر علمارة . وفي الحديث : صحيحه ، والفعل ظهر علمارة . وفي الحديث : فعمد إلى بعير ظهير فأمر به فر حل ، بعني شديد وقد ظهر به واستظهر ، وهو منسوب إلى الظهر ، وفي الحديث : وقد ظهر به واستظهر ، وهو منسوب إلى الظهر ، وطهر ، بعاجة الرجل وظهرها وأظهرها : جعلها

بظَهُر واستخف سها ولم كِخِفٌ لها ، ومعنى هذا

الكلام أنه جعل حاجته وراء طَهْرِه تهاوناً بها كأنه

أَوْالِمَا وَلَمْ بِلِنَهْتَ إِلِيهَا . وَجِعَلَهَا ظَهِرْ بِلَّهُ ۚ أَي خَلَفُ طَهْرٌ ﴾ كَقُولُه تعالى: فَنَسَدْ ُوه ورَاه طُهُورِ هم ، مجلاف قُولُهُم وَاجِهَ إِرادَتَهُ إِذَا أَفْسِلَ عَلِيهَا بِتَضَاثُهَا ، وجَعَلَ حَاجَتَهُ بِظَهْرٍ صَدْلِكَ ﴾ قال الفرزدق :

# تَمْيُمُ بنَ قَبَسُ لا تَكُونَـنَ عَاجَـنِي بَظْهَرْ ، فلا يَعْبَا عَلِيَّ جَوَّالُهُا

والظِّهْرِ يُّ : الذي تَجْعَلُــه بِظُهُر أَي تنساه .

والظُّهْرِيُّ ؛ الذي تُنسَّاه وتَغْفُلُ عنه؛ ومنه قوله: واتَّخَذْ تَمْوه وراءكم ظهريًّا ؟ أي لم تَكْتَفَمُوا إليه. ابن سده ؛ واتخذ حاجته ظهريًّا اسْتَهَانُ بها كأنه نَــَـَـهِا إلى الظُّهْر، على غير قياس، كما قالوا في النسب إلى البَّصْرَةِ بِصْرِيُّ . وفي حديث علي، عليه السلام: انتَّخَذْتُمُوه وَرَاءَكُم ظَهْرِيّبًا حَتَى نُشْنَتْ عَلَيْكُمْ الغاراتِ' أي جعلِتموه وراء ظهوركم ؛ قال : وكسر الظاءِ من تقييرات النُّسَبِّ ؛ وقال ثعلب في قوله تعالى: وَاتَّخَذَتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهِرْرِيًّا : نَتَبَذَاتُهُمْ ذَكُو اللهُ وَرَاء ظهوركم ؛ وقال الفراء : يقول تركتم أمر الله وراء ظهوركم ، يقول شعيب ، عليـه السلام : عَظَّمْتُمْ أَنْرَ ۖ وَهُطِي وَتُرَكُّمُ تَعَظِّمُ اللَّهُ وَخُوفِهُ . وقال في أثناء الترجمة : أي واتخذتم الرهط وراءكم ظهريًّا تَسْتَظْهُرِ وْنَ بِهِ عَلِيَّ ، وَذَلْكُ لَا يَنْجِيكُمْ مِنَ اللَّهُ تَعَالَى. يقال: اتخذ بعيراً ظهريًّا أي عدَّةً . ويقال للشيء الذي لا يُعْسَنَى به : قد جعلت هذا الأمر بظهر ورَّميته بِظُهُرٍ . وقولهم: لا تجعل حاجتي بظهر أي لا تُنسَّها. وحاجتُه عندك ظاهرة " أي مُطَّرَّحَة وراء الظَّهُر . وأَظْهُرَ مُجَاجِتُهُ وَاطْهُرَ : جَعْلُهَا وَرَاءَ ظُهُرٌ هُۥ أَصَّلُهُ اظنتَهر. أبو عبيدة: جعلت حاجته بظَّهُورٍ أي بظَّهُو ي خَلَـٰفَى ؛ ومنه قوله : واتخذتموه وراءكم ظهر يّـأ،وهو استهانتك مجاجة الرجل . وجعلني بظهر أي طرحني.

وظهر به وعليه يَظهُر ' : قَوي . وفي التنويل العزيز : أو الطقفل الذين لم يظهروا على عَوْداتِ النساء ؛ أي لم يبلغوا أن يطيقوا إنيان النساء ؛ وقوله:

خُلَّفْتَنَا بِين قَوْم يَظْهُرُون بِنَا ، أموالُهُمْ عَازِبِ عَنَا ومَشْغُولُ ْ

هو من ذلك؛ قال ابن سيده ؛ وقد يكون من قولك ظهر به إذا جعله وراءه ، قال : وليس بقوي ، وأراد منها عازب ومنها مشغول ، وكل ذلك راجع إلى معنى الظهر . وأما قوله عز وجل : ولا يُبدين زبنتهن إلا ما ظهر منها ؛ روى الأزهري عن ابن عباس قال: الكف والحاتم والوحه ، وقالت عائشة : عباس قال: الكف والحاتم والفتخة ، وقال ابن مسعود : الزينة الظاهرة الثياب . والظهر ، خطريق البر . ابن الزينة الظاهرة الثياب . والظهر ، خودك حين يكون الزينة الظاهرة الثياب . والظهر ، وذلك حين يكون الأرض : ما غلظ وارتفع ، والبطن ما لان منها وسهل ورتق واطعمان . وسال الوادي ظهراً إذا وسال المودي ظهراً إذا منها مدود أ وقال مرة : سال الوادي عليه وأحسب الظهر المقود عيره قبل : سال الوادي المؤهر المؤهد أنشد :

ولو دَرَى أَنَّ مَا جَاهَرتَنِي ظُهُراً ، مَا خَاهُراً ، مَا لُأَلَّتُ أَذَنَابُهَا الفُؤَرُ

وظهرت الطير من بلد كذا إلى بلد كذا: انحدرت منه إليه ، وخص أبو حنيفة به الناسر فقال بَد كُر النشور : إذا كان آخر الشتاء طَهْرَت إلى نَجْد تَنَحِينُ نِتَاجَ الغنم فتأكل أَسْالاً ها. وفي كتاب عبر، وضي الله عنه ، إلى أبي عُبيدة : فاظهر عن معك من المسلمين إليها يعني إلى أرض ذكرها ، أي آخر بُح بهم المسلمين إليها يعني إلى أرض ذكرها ، أي آخر بُح بهم

إلى ظاهرها وأَبْرِ زَهْم. وفي حديث عائشة : كان يصلي َ المَصْر في حُجْر تي قبل أن تظهر ، تعني الشمس ، أي تعلو السَّطُّح ، وفي روابة : ولم تَظَهْر الشمس بُعْد من

السَّطَّحَ ، وفي دواية: ولم تَطَهْرَ الشَّسُ بَعْدُ من حُجْرَتِها أَي لم تَرْتَفَعَ ولم تَحْرِج إلى ظَهْرِها؛ومنه قوله:. وإنّا لَـنَنَ جُو فَوْقَ ذلك مَظْهُرًا

يعني مصَّعداً .

والظاهر : خلاف الباطن ؛ ظَهْرَ يَظْهُر ُ نُظَهُوراً ، فَهُو ظَاهُر وظهير ؛ قال أبو ذويب :

فَإِنَّ بَنِي لِيَعْمَانَ ، إِمَّا أَذْكُرْ تُهُمُ ، وَإِنَّ بَاللَّمْ ، كَلَمْ تُهُمُ ، كَلَمِيرُ اللَّمَّامُ ، كَلْهِيرُ

ويروى طهير ، بالطاء المهملة . وقوله تعالى : وذروا ظاهر الإثم وباطنة ؛ قيل : ظاهره المنخالة على جهة الرئيمة ، وباطنه الزنا ؛ قال الزجاج : والذي يدل عليه الكلام ، والله أعلم ، أن المعنى اتركوا الإثم ظهراً وبطفناً أي لا تقر بُوا ما حرم الله جهراً ولا مر" ، والظاهر : من أسماء الله عز وجل ؛ وفي التنزيل العزيز : هو الأو"ل والآخر والظاهر والباطن ؛ قال العزيز : هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه ؛

من آثار أفعاله وأوصافه . وهو نازل بين طَهْرَيْهم وظَهُرانَيْهِم ، بفتح النون ولا يكسر : بين أظهُرهم . وفي الحديث : فأقاموا

وقيل : أعرف بطريق الاستدلال العقلي عا ظهر لهم

بين ظهرانيهم وبين أظهرهم ؛ قال ابن الأثبير : تكررت هذه اللفظة في الحديث والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد لهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً ، ومعناه أن ظهراً منهم قدامه وظهراً وراءه فهو مكننوف من جانبيه، ومن

جوانبه إذا قيل بين أظهر هم ، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً .

واتميته بين الظهر ينن والظهر انتين أي في اليومين أو الثلاثة أو في الأيام، وهو من ذلك. وكل ما كان في وسط شيء ومُعْظَمِهِ ، فهو بين ظهر ينه وظهر انتيه . وهو على ظهر الإناء أي بمكن لك لا يمال بينكما؛ عن ابن الأعرابي الأزهري عن الفراء : فلان بين ظهر يننا وظهر ناينا وأظهر نا بعنى واحد، قال : ولا يجوز بين ظهر انينا، بكسر النون ويقال : وأيته بين ظهر انتي الله أي بين العشاء إلى الفجر . قال الفراء : أتبته مرة بين الظهر ين يوماً في الأيام . قال وقال أبو فقعس إنما هو يوم بين عامين . ويقال الشيء والداكان في وسط شيء : هو بين ظهر ينه وظهر انشه وأنشد :

أَلْيُسَ دِعْصاً بَيْنَ ظَهْرَيُ أَوْعَسا والظّواهِرُ : أَوْعَسا والظّواهِرُ : أَشَراف الأَرض. الأَصعي: يقال هاجَتْ ظهُورُ الأَرض وذلك ما ارتفع منها، ومعنى هاجَتْ يَبِسَ بَقْلُهُا . ويقال : هاجَتْ ظواهِرُ الأَرض . ابن شيل : ظاهر الجبل أعلاه ، وظاهِرَ قُ كُل شيء أعلاه ، استوى أو لم يستو ظاهره، وإذا علوت ظهره فأنت فَوْق ظاهِرَ ته ؟ قال مُهلهلِ لُهُ:

وخَيْل تَكَدَّسُ بالدَّارِعِينَ ، كَشْنِي ِ الوُّعُولِ على الظَّاهِرِهِ وقال الكمبت :

فَحَلَـانْتَ مُعْتَلِعِ البِطا حِ ، وحَلَّ غَيْرُكُ بالظَّوَاهِرْ

قال خالد بن كُلْنُوم: مُعْتَلِج ُ البطاح بَطْن مَكة والبطحاء الرمل، وذلك أن بني هاشم وبني أمية وسادة قريش نُدُول ببطن مكة ومن كان دونهم فهم نزول بظواهر جبالها ؛ ويقال : أواد بالظواهر أعلى مكة . وفي الحديث ذكر قريش الظواهر ، وقال ابن

الأعرابي: قُرَيْشُ الظواهرِ الذين نزلوا بظُهور جباا مكة ، قال : وقُرَيْشُ البطاحِ أكرمُ وأشرف من قريش الظواهر ، وقريش البطاح هم الذين نزلو بطاح مكة .

والظُّهارُ : الرَّيشُ . قال ابن سيده : الظُّهُران الريش الذي يلى الشمس والمُطرَرَ من الجُناح، وقيل الظُّهَارِ، بالضم، والظُّهُرُ انْ من ريش السهم ما جعل مز طَّـَهَٰر عَسيب الريشة ، وهو الشَّقُ الأَقْتُصَرُ ، وهو أُجود الريش ، الوَاحد طَهْر ۗ ، فأَمَا 'ظَهْر انْ فعلِي القياس ، وأمــا 'ظهار فنادر ؛ قال : ونظيره عَرْقًا وعُراقٌ ، ويوصف به فيقال ريش 'ظهار" وظُهُر ان" ، والبُطُّنانُ مَا كَانَ مَن تَحَتَ العَسِيبِ ، واللُّـٰوَّامُ ۚ أَن يلتقي بُطِّينُ قُلْنَاءً وظَّهُرُ أُخْرَى ، وهو أُجِود مــ يكون، فإذا التقى بُطْنَان أو طَهْران، فهو لُغابُ ولَخُبُ . وقال الليث : الظُّهار ُ من الريش هو الذي يظهر من ريش الطائر وهو في الجناح، قال : ويقال: الظُّمَّارُ جِمَاعَةً وأحدها طَهْرٌ ' ويجمع على الظُّهْر انِ ، وهو أفضل ما يُواشِّ به السهم فإذا ويشَ بالبُطِّنانِ فهو عَيْبُ ، والظَّهْرُ الجانب القصير من الريش ، والجمسع الظُّمُهُرانُ ، والبُطُّنانُ الجانبُ الطُّويلِ ؛ الواحد بَطَنْ ؛ يقال : رِشْ سَهْمَكُ بِظُهُرَانِ وَلا تَر شُهُ بِبُطْنَانِ ، واحدهما طَهْر وبُطْنُنْ ، مثل عَبْد وعُبْدان ؟ وقد ظهّرت الريش السهم . والظُّهُرُ انْ : جناحا الجِرادة الأعْلَىانِ الغليظانَ؛ عن أَبِي حَنْيَفَةً . وقال ابو حنيفة : قال أبو زياد : للقَوْسِ ظَهْر ' وبَطَنْ' ؛ فالبطن ما يلي منها الوَّتَر ؛ وظهَّر ُها الآخر' الذي ليس فيه وتَر '' .

الاحر الدي ليس فيه وتر". وظاهر بين نَعْلين وثويين : لبس أحدهما على الآخر وذلك إذا طارق بينهما وطابق ، وكذلك ظاهر بين دِرْعَيْن، وقيل : ظاهر الدرع لأم بعضها على بعض.

وفي الحديث : أنه ظاهرَ بين دِرْعَيْن يُومِ أُحُدُ أَي

جمع ولس إحداهما فوق الأُخرى ، وكأنه من التظاهر التعاون والتساعد ؛ وقول وَرْقَاء بن زُهُمير : رأبت و وسرا تحت كلنكل خالد ، فَحِيثُتُ إِلَيْهِ كَالْعَجُولِ أَبَادِرُ فَشُلَّتْ بَينِي بَوْمَ أَضْرِبُ خَالداً ، ويَمْنَعَهُ مِنْثِي الحَدَيِدُ المُظاهرُ إنما عنى بالحديد هنا الدوع ، فسمى النوع الذي هو الدرع باسم الجنس الذي هو الحديد ؛ وقال أبو النجم: سُبِي الحَمَاةَ وَادْرُهِي عَلِيهَا ؟ ثم اقدرَعي بالورد منتحبيها ، وظاهري بجلف عليها قال ابن سيده : هو من هـذا ، وقد قيل : معنــاه اسْتَظْهُرِي ، قال : وليس بقوي. وأسْتَظْهُرَ بِهِ أَى استعانَ . وظُهُرَاتُ عليه ; أَعْنَتُهُ . وظَّـهُـرَ عَلَىُّ :أَعانني ؛ كلاهما عن ثعلب . وتَـظاهرُوا عليه : تعاونوا ، وأظهره الله على عَدُوَّه. وفي التنزيل العزيز : وان تَظاهَرَا عليه . وظاهَرَ بعضهم بعضاً : أَعَانُهُ . وَالتَّظَاهُرُ : التَّعَاوُنُ . وَظَاهَرَ فَلَانَ فَلَانًا : عاونه . والنَّظاهَرَة: المعاونة ، وفي حديث على، عليه السلام : أنه باركز يَوْمَ بَدْرِ وظاهَرَ أي نَصَر وأعان . والظُّهير ۚ: العُّو ْن ُ، الواحد والجمَّع في ذلك سواء،وإنما لم يجمع ظهير لأن فَعيلًا وفَعُولًا قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث والجمع ، كما قال الله عز وجل: إنَّا رسولُ رب العالمين . وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ : وَكَانَ الكافر ُ على ربه طهيراً ؛ يعني بالكافر الجنِّس َ ولذلك أَفرد؛ وفيه أيضاً : والملائكة بعد ذلك ظهير؛ قال ابن سيده: وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم للجماعة: هم

صَديقٌ وهم فَريقٌ ؟ والظُّهيرُ : المُعين . وقال

الفراء في قوله عز وجل : والملائكة بعد ذلك ظهير ، قال : يريد أعواناً فقال كلهير ولم يقل طهراء . قال ابن سيده : ولو قال قائل إن الظهير لجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كان صواباً ، ولكن حسنن أن

'يجعَلَ الظهير الملائكة خاصة لقوله : والملائكة بعد ذلك ، أي مع نصرة هؤلاء، ظهير . وقال الزجاج : والملائكة بعد ذلك ظهير ، في معنى 'ظهَراء ، أراد :

والملائكة أيضاً نُصَّارٌ للنبي، صلى الله عليه وسلم، أي أعران النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كما قال : وحَسُنَ أُولئك رفقاً ؛ أى رُفقاء ، فهو مثل طَهير في معنى

ُظهَرَ اء،أفرد في موضع الجمع كما أفرده الشاعر في قوله: يا عاد لاتي لا كردن ملامتي ، إن العَواذِلَ لَـسُنَ لي بَأْمِيرِ

إن العَواذِلَ كَسَنَ لِي بَأْمِيرِ يعني كَسَنَ لِي بَأْمَراء . وأما قوله عز وجل : وكان

الكافر على ربه طهيراً ؛ قال ابن عَرفة : أي مُظاهِراً لأعداء الله تعالى . وقوله عز وجل : وظاهر وا على إخراجكم ؛ أي عاو َنُوا وقوله : تَظاهر ون عليهم؟ أي تَتَعاونُون . والظهّرَة : الأعوان ؛ قال تمم :

أَلَهُ فِي على عز عزيز وظهرَ في ، وظل شَبَاب كنتُ فيه فأَدْبرا ! والظَّهْرَةُ والظَّهْرَةُ والكَسر عن كراع : كالظَّهْر ،

وهم ظهرة واحدة أي يتظاهرون على الأعداء. وجاءنا في ظهرته أي في عشيرته وجاءنا في ظهرته أي في عشيرته وقومه وناهضته الذين يعينونه. وظاهر عليه : أعان. واستظهر عليه بالأمر : استعان . واستظهر عليه بالأمر : استعان . وأفي حديث علي ، كرام الله وجهه:

رُسْتَظَهُرُ مُحِمْجَ الله وبنعبته على كتاب. وفلان ظهْرَكَيْ على فلان وأنا ظِهْرَ نَكُ على هذا أي عَوْنَكَ. الأصمعي: هو ابن عبه دِننياً فإذا تباعد فهو ابن عبه ظَهْراً ، بجزم الهاء ، وأما الظهّرَةُ فهم ظهْرُ الرجل وأساده ، بحسر الظاء . الليث : وجل ظهري من أهل الظهّر ، ولو تسبت رجلًا إلى ظهْر الكوفة لتلت ظهري ، وكذلك لو نسبت رجلًا إلى الظهّر للله لو نسبت رجلًا إلى الظهّر لقلت حليداً إلى الظهّر لقلت حليداً إلى الظهّر .

والظُّهُور: الظُّفَرُ بالشيء والاطلاع عليه. ابن سيده: الظُّهُور الظّفر؛ طَهْرَ عليه يَظْهُر ُ ظَهُوراً وأَظْهُره الله عليه. وله طَهْرُ أي مال من إبل وغنم. وظّهَر بالشيء طَهْراً: فَخَرَ؟ وقوله:

واظنهرا يبيزانه وعقد لوائه

أي افتخر به على غيره . وظهر ت به : افتخرت به . وظهر ت عليه . يقال : ظهر به . وظهر ت عليه . وظهر على فلان على فلان أي قوي عليه . وفلان ظاهر على فلان أي غالب عليه . وظهر ت على الرجل : غلبه وفي الحديث : فظهر الذي كان بينهم وبين وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عهد فقنت شهر آ بعد الركوع يدعو عليهم ؛ أي غلبوهم ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاه في رواية ، قالوا : والأشبه أن يكون مفير آكما جاه في الرواية الأخرى : فعَد و والى بهم وفلان من ولد الظهر أي ليس منا ، وقيل : معناه وفلان من ولد اللهم ؛ قال أو طاة من شهية :

فَمَنْ مُبْلِيغٌ أَبْنَاءَ مُوءً ﴿ أَنِنَا ﴿ وَلِمَدِ الظَّهُرُ ؟ ﴿ وَلِمَدِ الظَّهُرُ ؟ ﴿

أي من الذين يَظْهُر ُون بهم ولا يلتفتون إلى أرحامهم." وفلان لا يَظْهُرَ ُ عليه أحد أي ُلا يُسلَمَّم . والظَّهُرَة ُ ، بالتحريك : ما في البيت من المشاع

والثباب . وقبال ثعلب : بيت حَسَنُ الظَّهُرَةُ مَا وَاللَّهُورَةُ مَا طَهُرَ منه ، والأَهْرَةُ مَا بَطَنَنَ منه ، والأَهْرَةُ مَا بَطَنَنَ منه ، ابن الأعرابي : بيت حَسَنُ الأَهْرَة

والظهرَّة والعقار بمعنى واحد . وظهرَّة المال كثرَّتُه . وأظهرَ تا الله على الأمر : أطلع وقوله في التزيل العزيز: فما اسطاعُوا أن يَظهر وه أي ما قدرُ وا أن يَعلنُوا عليه لارتفاعه . يقال ظهرَ على الحائط وعلى السطخ صاد فوقه . وظهر ظهرَ على الشيء إذا عليه وعلاه . ويقال : ظهرَ فلان الحبير إذا علاه . وظهر السطخ طهوراً : علاه وقوله تعالى : ومعارج عليها يظهرون أ علاه يعلنُون ، والمعارج الدَّرَجُ . وقوله عز وجل فأصبَّوُوا ظهرين ؛ أي غالين عالين ، من قولك فأصبَّوُوا ظهرين ؟ أي غالين عالين ، من قولك ظهر تن على فلان أي علون أي أعلاهم عليهم . قاطهر الله المسلمين على الكافرين أي أعلاهم عليهم . والظهر غيب ، والظهر فيا غاب عنك ؛ وقال ليد

ويقال: حمل فلان القرآن على ظهر لسانه ، كا يقال: حفيظته عن ظهر قلبه . وفي الحديث: مسو قرأ القرآن فاستنظهره؛ أي حفظه ؛ تقول: قرأت القرآن عن ظهر قلي أي قرأته من حفظي . وظهر القلّب: حفظته عن غير كتاب . وقد قرأه ظاهر واستنظهره أي حفظه وقرأه ظاهراً .

عن ظهر عنب والأنس سقامها

والظاهرة : العَين الجاحظة ، النضر : العين الظاهر ، التي ملآت انقرة العَيْن ، وهي خلاف الغائرة ؛ وقال غيره : العين الظاهرة هي ألجاحظة الوخشية . وقيد وظهر من قديمة كأنها التلقى وراء الظيهر لقيد ميها ؛ قال حميد أن ثور :

فَتَنْفَيَّرَتْ إلا دَعَالِمُهَا ، ومُغْرَسًا مِن جَوِفَه ظَهْرُ

وتَطَاهر القومُ : تَدابَرُوا ، وقد تقدماً نه التعاوُن ُ ،

فهو ضد . وقتله طهراً أي غيلة ؟ عن أبن الأعرابي . وظهر الشيء ؛ بالفتح ، ظهروا: تبين . وأظهر ت الشيء : بيننه . والظهور : بُدو الشيء الحفي . يقال : أظهر في الله على ما سرق مني أي أطلعن عليه . ويقال : قلان لا يَظهر عليه أحد أي لا يُظهر واعليم ؛ أي يطلعوا ويع ثروا . يقال : ظهر ت على الأمر . وقوله تعالى : يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ؛ أي ما يتصرفون من معاشهم .

الظهُمَارِيَّة أَن يَعْتَقِلَهُ الشَّغْزَبِيَّةَ فَيَصْرَعَهُ. يقال: أَخَذَهُ الظُهُرِرِيَّةَ وَالشَّغْزَبِيَّةَ بَعْشَى. والظُهُرُ : ساعة الزوال ، ولذلك قيل: صلاة الظهر ، وقد مجذفون على السَّعَة فيقولون : هذه الظُهْر ، يريدون صلاة الظهر ، الجوهري : الظهـر ، بالضم ،

بعد الزوال ، ومنه صلاة الظهر .
والطّهيرة أن الهاجرة . يقال : أنيته حدا الظهيرة وحين قام قام الظهيرة . وفي الحديث ذكر صلاة الظهر ؛ قال ابن الأثير : هو اسم لنصف النهاد ، سبب به من ظهيرة الشبس ، وهو شدة حرها ، وقيل : أضيفت إليه لأنه أظهر أوقات الصلوات للأبضار ، وقيل : أظهرت وصليت . وقد تكرر ذكر الظهيرة في أظهرت وصليت . وقد تكرر ذكر الظهيرة في الحديث ، وهو شدة الحر نصف النهار ، قال : ولا يقال في الشتاء ظهيرة . ابن سيده : الظهيرة حد انتصاف يقال في الشتاء ظهيرة . ابن سيده : الظهيرة حد انتصاف ذلك في القيظ مشتق . وأتاني مُظهراً ومُظهراً ومُظهراً أي الظهيرة ، قال : ومنظهراً أي الظهيرة ، قال : ومنظهراً ، بالتخفيف ، هو الوجه ، في الظهيرة ، قال : ومنظهراً . قال الأصمعي : يقال وبه سمي الرجل مُظهراً . قال الأصمعي : يقال أنانا بالظهيرة وأتانا نظهراً . قال الأصمعي : يقال الأسمعي : يقال الأسهيرة وأتانا ، فالما الأسمعي : يقال الأسهيرة . قال الأسهيرة . قال الأسهار . قال . أظهراً . قال الأسهار . قال . قال

يا رَجُلُ اِذَا دَخَلَتُ فِي حَدَّ الظَّهْرِ . وأَظْهُرُونَا أَي صِرْنَا فِي وَقَتِ الظَّهْرِ . وأَظْهُرِ القومُ : دَخَلُوا فِي الظَّهْرِة . وأَظْهُرِينَا : دَخَلُنَا فِي وَقَتِ الظَّهْرِ كَأَصْبَحْنَا وأَمْسَيْنَا فِي الصَّبَاحِ والمَسَاء ، وتجمع الظَّهْرِة على ظَهَائِر . وفي حديث عمر : أتاه رجل الظَّهْرِة على ظَهَائِر . وفي حديث عمر : أتاه رجل يَشْكُو النَّقُرُ سَ فَقَالَ : كَذَّبَتْكُ الظَّهَائِرُ أَي

عليك بالمشي في الظُّهائِر في حرٌّ الهواجر . وفي النَّزيل

العزيز : وحين 'نظهرون ؟ قال ابن مقبل : وأظهّر كني علان كرقند ، وسَيْلُه علاحِيم '، لا صَحْل ولا 'متَضَحْضِح' يعني أَنْ السحاب أتى هذا الموضع 'ظهْراً ؟ ألا ترى

أَن قبل هذا : فأضعَى له جِلنب ، بأكناف يُشرُمَة ، ا

أَجَشُ سِمَا كِيُّ مِن الْوَبُلِ أَفْصَحُ ويقال: هذا أمر طاهر عنك عاد و أي زائل، وقيل: ظاهر عنك أي ليس بلازم لك عَيْبُه ؛ قال أبو ذؤيب:

ر" عنك أي ليس بلازم لك عَيْبُهُ؛ قال أبو ذويب أبي القائب' إلا أمَّ عَسْر و ، فأصبَحتُ تحسر ًقُ ناري بالشَّكاةِ ونارُها وعَيَّرَها الواشُونَ أنْي أُحِبُها ، وتلك تشكاة ظاهر عنك عادُها

ومعنى تحرَّق ناري بالشكاة أي قد شاع خبري وخبرُها وانتشر بالشَّكاة والذكر القبيح . ويقال : ظهر عني هذا العيبُ إذا لم يَعْلَقَ في ونبا عَنِّي ، وفي النهاية: إذا ارتفع عنك ولم يَتَلَكُ منه شيء ؛ وقيل لابن الزبير : يا ابن ذات النَّطاقين ! تَعْيِيراً له بها ؛ فقال

وتلك مُشكاة ظاهر ُ عَنكُ عَارُهُا . أَرَاد أَن نَطَاقَتُهَا لَا يَغُضُ مَنها ولا منه فَيُعَيِّرًا بِه

ولكنه يوفعه فيزيدُه نُبلًا. وهذا أمر أنت به ظاهر أي أنت توي عليه. وهذا أمر ظاهر بك أي غالب عليك.

والظبَّهاوُ من النساء، وظاهَرَ الرجلُ امرأَته، ومنها، مُظاهَرةً وظيهاراً إذا قال : هي علي كظَّهُر ذات رَحِم ، وقد تَظهُّر منها وتَظاهَر ، وظهَّر من امرأته تَظْهِيراً كله بمعنى . وقوله عز وجل : والذبن يَطْهُرُ وُنَ مِن نِسَامُم ؛ قُدُرَى : يَظَاهِرُ وَنَ ، وقرىء : يَظُّهُرُون ، والأصل يتَظَهُّرون ، والمعنى واحد ، وهو أن يقول الرجل لامرأته : أنت ِ عليَّ كظهُر أمني . وكانت العرب تُطلِّق نساءهـا في الجاهلية بهذه الكلمة ، وُكان الظِّهارُ في الجاهلية طلاقاً قلما جاء الإسلام 'نهوا عنه وأوحِيَت الكفَّارةِ' على من ظاهَرَ من امرأته ، وهو الظِّهارُ ، وأصله مأتُّموذ من الظُّهُر، وإنما خَصُّوا الظُّهُرَ دون البطن والفَخذ والفرج ، وهذه أولى بالتحريم ، لأن الطُّهُو َ موضعُ أ الركوب ، والمرأة مركوبة الذا غُشيت ، فكأنه إذا قال : أنت على كظهر أمنى ، أداد : رُكوبُك للنكاح على" حرام كركوب أمي للنكام ، فأقمام الظهر ممقام الركوب لأنه مركوب، وأقام الركوب مُقام النكاح لأن الناكح واكب ، وهذا من لطيف الاستعارات للكناية ؛ قال ابن الأثير : قبل أرادوا أنت على كبطن أمي أي كعماعها، فكنو ا بالظهر عن البطن للمُجاورة ، قال : وقيل إن إنسان المرأة وظهرٌها إلى السماء كان حراماً عندهم ، وكان أهلُ المدينة يقولون : إذا أُثبت المرأة ُ ووجهُها إلى الأرض جاء الولدُ أُحُولَ ، فلقَصْد الرجل المُطَلَق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبَّهها بالظهر ، ثم لم بَقْنَعُ بِذَلِكَ حَتَى جَعَلُهَا كُظَّهُرُ أُمَّهُ ؛ قِالَ : وإنَّمَا ُعد"ي الظهارُ بمن لأنهم كانوا إذا ظـاهـروا المرأة

تجنّبُوها كما يتجنّبُون المُطلَقة ويجترزون منها فكان قوله ظاهر من امرأته أي بعد واحترز منها كما قيل : آلى من امرأته ، لما ضمّن معنى التباعد عدي بمن . وفي كلام بعض فقهاء أهل المدينة : إذا استُحيضت المرأة واستمر بها الدم فإنها تقعد أيامَها للحيض ، فإذ انتفت أيّامُها استَظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض المتقت أيّامُها استَظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض ولا تُصلي ثم تغتسل وتصلي ؛ قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا الاحتياط والاستياق ، وهو مأخوذ من الظهري " وهو ما جَعَلنته عُد"ة الحاجة الحاجة الداب عُد"ة الحاجة إليه احتياط لأنه زيادة على قدر حاجة صاحب الداب ، عدة الهاجة إليه احتياط لأنه زيادة على قدر حاجة صاحب الهاجة إليه احتياط لا يكون معه حاجته من

الرّكاب لحبولته ، فيتحتاط السفر ، ويُعد البحيرا أو الرّكاب لحبولته ، فيتحتاط السفر ، ويُعد الإحتال ما انقطع من ركابه أو ظلتع أو أصابته آفة ، ثم يقال استظهر ببعيرين ظهر بينن عناطاً بهما ثم أقسم الاستظهار المقام الاحتباط في كل شيء ، وقبل اسمي ذلك البعير ظهر بيًّا لأن صاحبة جعله وراء ظهر المحتب فلم يركبه ولم مجمل عليه وتركه اعدة الحاجت إن مست إليه ؟ ومنه قوله عز وجل حكاية عن شعيب : أنه مست إليه ؟ ومنه قوله عز وجل حكاية عن شعيب : أنه أمر المخراص النخل أن يستظهر أوا ؟ أي محتاطوا الرّبا ويدعوا لهم قدر ما ينوبهم وينزل بهم من الرّبا ويدعوا لهم قدر ما ينوبهم وينزل بهم من الأضياف وأبناء السبيل .
والظاهرة المناد ، ويقال : إبيل فلان قرد الإبيل كل يوم نصف النهاد ، ويقال : إبيل فلان قرد الظاهرة إذا

التي تُرِدُ كُلُّ يوم نصف النهار وتُصَّدُرُ عند العصرَ؟

بِقَالَ: شَاؤُهُمُ ظُواهِرٌ ، والظَّاهِرَةُ : أَنْ تَرَدُ كُلِّ يُومُ

نظراً . وظاهرةُ العبِّ : هي للغنَّم لا تكاد تكون

ولم يسمع الظئُّورَى فعُلْمَى ، ويقال لهما إذا ُ ضربها الفحل : قد عَلَقَت ، فإذا أستوى لتقاحبُها قيل : مُغضت ، فإذا كان قبل نتاجها بيوم أو يومين ، في حائش في لأنها تَنْحاشُ من البقر فَتَعَمَّزُ لُهُنَّ.

### وفصل العين المهلة

عنو : عَبَرَ الرُّوْيَا يَعْنَبُرُ هَا عَبْراً وعَبَارَةٌ وعَبَّرَةٌ وعَبَّرُهُا : فسُّه هَا وأخبر مَا يؤول إليه أمرُها . وفي التنزيل العزيز : إن كنتم للرؤيا تَعْبُرُونَ ؛ أي إن كنتم تَعْشُرونَ الرؤيا فعد"اها باللام، كما قال : قُتُلُ عَسَى أَنَّ يكون رّدِف لكم ؛ أي ردِفكم ؛ قال الزجاج : هذه اللام أَدْ خِلْتَ عَلَى المُفعُولُ للتَّبُّيينِ ، والمعنى إن كنتم تَعْبُورُون وعابرين ، ثم بَيَّنَ باللام فقال : للرقريا ، قال : وتسمى هذه اللام لامَ التعقيبُ لأنها عَقَابَتُ الإضافة ، قال الجوهري : أوصَل الفعل باللام، كما يقال إن كنت للمال جامعاً ﴿ وَاسْتَعْبَرَ ۚ إِياهَا \*: سَأَلُهُ تَعْبِيرَهَا . وأَلعابِ : الذي ينظر في الكتاب فيَعْبُرُه أي يَعْتَسِرُ بعضه ببعض حتى يقع فهمُه عليه ، ولذلك قيل : عَبَّرَ الرؤيا واعتَبَرَ فلان كذا ، وقيل : أُخــذ

هذا كِلهُ مِن العِيْسُورَ، وهو جنانبُ النهو ، وعبورُ الوادي وعَبَّرُهُ ؛ الأخبيرة عن كراع : شاطئه : وناحيته ؛ قال النابغة الذبياني يمدح النعمان : وما الفراتُ إذا جاسَت غُوار به'، تر مي أواذيه العيارين بالزابد

يوماً، بأطيب منه سيب نافلة ، ولا يَحُول عطاءُ اليوم أدون عد والسَّيْبِ : العطاءُ . والنافلة : الزيادة ، كما قال سبحانه وتعالى : ووهبنا له إسحق ويعقرب نأفلةً . وقوله :

قال ابن بري : وخبر ما النافية في بيت بعده، وهو:

للإبل ، وظاهرة الفب أقدْصَرُ من العب قليلًا . وظُّهُ مَانِهُ : اسم . والمُظُّهُونُ ؛ بكسر الهاء : اسمُ رجل , أَنِ سيده : ومُظَّهُو ۚ بِنْ ۖ وَبَاحَ أَحَدُ فَرْسَانَ العرب وسُنعراتهم . والظُّهُرَانُ وَمَرُّ الظُّهُرانِ :

> موضع من منازل مكة ؛ قال كثير : ولقد حَلَفْتُ لَمَّا يَمِينًا صَادَقَاً بالله ، عند متحادم الرحسن بالراقصات على الكلال عشة ،

اتغشى منابيت عرامض الظهران العَرْ مُضُ مُهِنا : صفار الأراك ؛ جَمَاهُ أَنْ سَيْدِهِ عَن أبي حنيفة . وروى ابن سيرين : أن أبا موسى كَسَا في كفَّارة اليمين ثوبَين خَلَهُ وانسًّا ومُعَقَّداً } قَال

النضر: الطُّهُوانيُّ ثُوبُ يُجاءً به مِنْ مَرُّ الظُّهُوانَ ، وقبل: هو منسوب إلى طَهْران قرية مِن قُدرَى البحرين . والمُعَقَدُ : بُوْدِ مِن بُرُودَ هَجَرَ ، وقد تكور ذكر مَرِ الْطَهُزَانُ ﴾ وهو واد بين مِكة وغُسُفَانَ ﴾ واسم القرية المُضَافة إليه مَرُ ﴾ بفتح الميم وتشديد الراء ؛ وفي حديث النابغة الجمدي أنه أنشده ؛

صلى الله عليه وسلم :

بَلِّعْنَا السَّاءَ مُتَحِدُنًا وسُتَاوُنًا ، وإنا لَنُوْجُو فوق ذلك مَظَهُرا فَعَصْبَ وَقَالَ : إِلَىٰ أَبِّنَ الْمُطَنَّمِرُ ۚ بِإِنَّا لَيْنِلِي ﴿ قَالَ : إلى الحنة يا رسول الله ، قيال : أَجِلُ إِنْ شَاءَ الله . المَطْهُرُ : المَصْعدُ ، والطُّواهر : مرضع ؛ قال كثير عزة :

عفًا رابيع من أهله فالظواهر ، فَأَكْنَافُ تُنْبَىٰ قد عَفَت ، فالأَصافر ُ

ظور : التهمذيب في أثناء ترجَّمة قضب : ويقال للمقسرة إذا أرادت الفحل فهي نظؤري، قاله:

ولا يَحُول عِطَاءُ اليومَ دون غد أي إذا أَعْطَى اليوم لم يمنعه ذلك من أن يُعْطِي في غدي. وغواربُه : مَـا علا منه . والأو اذي : الأمواج، واحدُها آذي . ويقال: فلان في ذلك العبر أي في ذلك الجانب. وعَسَرُ تُ النَّهُو َ وَالطُّرِيقُ أَعْشُرُهُ عَسْرًا وَعُبُورًا إِذَا قطعته من هذا العبير إلى ذلك العبر ، فقسل أعابر الرؤيا: عابر لأنه يتأمل ناحسَتَى الرؤيا فنتفكر في أطرافها ، ويتدبَّر كل شيء منها ويمضى بفكره فيهــا من أول ما رأى النائم إلى آخر ما رأى . وروى عن أبي رَزين العقيلي : أنه سمع الني ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : الرُّؤيا على رِجْل طائر ، فإذا عُبِّرت وقبَعَت فلا تَقُصُّها إلا على وادٍّ أو ذي رَأْي ، لأن الوادُّ لا يُحبُّ أَن يستقبلكُ في تفسيرها إلا بما تُحبُّ، وإن لم يكن عالماً بالعبارة لم يَعْجَل لك عِما يَعْمُثُك لا أَنْ تَعْسِيرَهُ يُزِيلُهَا عَمَا جِعَلَهَا اللهُ عَلَمُهُ ، وأَمَّا ذُو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتها، فهو يُتُخْسِر لُكُ مجقيقة تفسيرها أو بأقدَّرَب ما يعلُّمه منها ، ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة " تَىر ْدَعُكُ عن قبيح أنت عليه أو يكون فيها بُشْمرَى فتَعَمْسَد الله على النعمة فيها . وفي الحديث : الرؤيا لأول عابر ؛ العابر : الناظر في الشيء ، والمُعْتَبِرُ : المستدلُّ بالشيء على الشيء . وفي الحديث: للرؤيا كُنْـتَّى وأسباءٌ فكنشُوها بكُناهــا وأعتَبروها بأسمائها . وفي حديث ابن سيرين : كان يقول إني أعْتَبُرُ الحديث ؛ المعنى فيه أنه يُعَبِّر الرؤيا على الحديث ويعشّبر' به كما يَعْتبرهـا بالقرآن في تأويلها ، مثل أن يُعَبِّر الغُرابِ بالرجل الفاسق ، والضَّلَعَ بالمرأة ؛ لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سمى الغُرابُ فاسقاً وجعل المرأة كالضَّلَع، ونحــو ذلك من الكني والأسماء . ويقال : عَبَرْت الطبو أَعْسُرُها إذا زَجَرْتُها . وعَبَّر عسَّا في نفسه : أَعْرَبَ

وبين . وعَبِر عنه غيره : عيي فأغرب عنه والاسم العِبْرة الوالعبارة والعبارة . وعبّر عن فلان تكلّم عنه ؟ واللسان يُعبّر عبا في الضير . وعبّر به بعن اللحباني . والمعبّر أنها عبير به النهر من فللك أو قسطرة أغيره . والمعبّر أن الشط المهيئ العبور . قا الأزهري : والمعبّر أن سفية يُعبّر عليها النهر . وقا الن شبيل : عبّر ت مناعي أي باعدت . والواد يعبر السيل عبّا أي يباعده . والعبري منسود السيل عبّا أي يباعده . والعبري منسود الله نادر، وقيل : هو ما لا ساق له منه ، وإنما يكوا ذلك فيا قارب العبر . وقال يعقوب : العبر ي

## لات به الأشاءُ والعُبْرِيُّ

والعُمْرُ يُ مُنه ما شرب الماء ؛ وأنشد : `

قال: والذي لا يشرب يكون بَرِّينًا وهو الضالُ قال: وإن كان عِذْيًا فهو الضال. أبو زيــد: يقال للسدُّر وما عظمُ من العوسج العُبُريَّ . والعُمْرِيُّ القديمُ من السدر؛ وأنشد قول ذي الرمة:

## قَـَطَبَعْت ، إذا تخوّقتْ العَواطِي ، ضُروبَ السّدُرِ عُبْرِيًّا وضالا

ورجل عابر سبيل أي مار الطريق . وعبر السبيل يت برها عبوراً : شقها ؛ وهم عابر و سبيل وعبار سبيل ، وقوله تعالى : ولا جُنبًا إلا عابري سبيل ؛ فسر فقال : معناه أن تكون له حاجة في المسجد ويخرج مُسْرعاً . وقال الأزهري: إلا عابري سبيل ، معناه إلا مسافرين ، لأن المراه عابري سبيل ، معناه إلا مسافرين ، لأن وشرحه : والاسم المبرة ، عكذا ضعا في الاصل وعارة القاموس وشرحه : والاسم المبرة ، بالفتح كما هو مضوط في بعض النتخ

المسافر يُعْوِزُهُ الماء ، وقيل : إلا مارَّ بن في المسجد غَـير مُرْيِدين الصلاة . وعبر السَّفَر يعبُره عَبراً : شُقّة ؛ عن اللحياني .

والشَّعْرَى العَبُور ، وهما شَعْرِيان : أَحدُهما الغُنيَّ الدَّرَاعِين ، وأَمَا الغُنيَّ الدَّرَاعِين ، وأَمَا الغُنيَّ الدَّرَاء ، وهو أَحدُ كو كَبِّي الدَّرَاء ، سُبِّت عَبُوراً للعَبُور فهي مع الجوزاء تكون فَيَّرَة ، سُبِّت عَبُوراً لأَنها عَبَرَت المَبَرَّة ، وهي شامية ، وترعم العرب أَن الأُخرى بكت على إثرها حتى غَيْصَت الأُخرى بكت على إثرها حتى غَيْصَت فُسُسِّت الغُنيَّاء ،

فُسَمَّيْتِ العُمْيُصَاءِ. وجمل عُبْرُ أَسفادٍ وجمال عُبْرُ أَسفادٍ عَ يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث مثل القُلك الذي لا يزال يُسافَرَ عليها ، وكذلك عِبْر أَسفاد ، بالكسر . وناقة عُبْر أَسفادٍ وسفرٍ وعَبْرُ وعَبْر اللهِ قوية ما مرات به وتُقطع الأَسفادُ عليها ، وكذلك الرجل الجريء على الأَسفادِ الماضي فيه القوي عليها ، والعباد : الإبل القوية على السير ، والعباد : الجتل القوي على السير ،

وعَبَر الكتابَ يعبُره عَبْراً: تدبُّره في نفسه ولم يرفع صوته بقراءته . قال الأصمعي : يقال في الكلام لقد أسرعت استيمبارك للدراهم أي استخراجك إياها . وعَبَرَ المتاعَ والدراهم يعبرها : نَظْر كَمْ وَوْ نُهَا وما هي ، وعبَّرها : ورْنَها ديناراً ديناراً ، وقيل عبّر الشيء إذا لم يبالغ في وزنه أو كيله ، وتعبير الدراهم ورْنُها جملة بعد التفاريق .

والعبارة : العجب . واغتبر منه : تعجب . وفي النزيل : فاغتبر وا يا أولي الأبصار ؟ أي تدبروا وانظروا فيا نزل بقر بنظة والنضير ؟ فقايسوا فعالهم وانتعظوا بالعنداب الذي نزل بهم . وفي حديث أبي ذر ": فما كانت صحف موسى ? قال : كانت عبراً كائها ؛ العبر : جمع عبرة ، وهي

كَالْمُوْعِظَةُ مَا يَتَعَظُّ بِهِ الْإِنْسَانُ وَيَعْمَلُ بِهِ وَيَعْتَبِرُ ليستدل به على غيره . والعبرة : الاعتبار عا مضى ؟

وقيل : العيثرة الاسم من الاعتبار . الفراء : العَبَرُ الاعتبار ، قال : والعرب تقول اللهــم اجْعَلْـنا بمن تعبّرُ الدنيا ولا يَعبُرها أي بمن يعبّر بها ولا يموت

يَعبَرُ الدنيا ولا يَعبُرها أي من يعتبر بها ولا بموت سريعاً حتى يُوضيك بالطاعة . والعبورُ : الجُذعة من الغنم أو أصغر ؛ وعيَّنَ اللحياني

ذلك الصَّمَرَ فقال: العبور من الغنم فوق الفَطيم من إناث الغنم ، وقيل: هي أيضاً الـتي لم تجبُز عامها: والجمع عبائر . وحكي عن اللحياني: لي نعجت ال وثلاث عبائر .

والعَبِيرِ : أَخَلَاطُ مِن الطيبِ 'تَجْمَعَ بالزعَفَرَانِ وقيلَ : هو الزعفران وحده ٪ وقيـل : هو الزعفران عند أهل الجاهلية ؛ قال الأعشى :

> وَتَبْرُوْدُ بَرِدُ رَدَاءِ العَرَوِ سَ، في الصَّيْفِ، رَقَدْرَ قَدْتُ فيه العَبْيرِ ا

> > وقال أبو ذؤيب :

ومير ب تطلق بالعبير ، كأنه و ديم

ابن الأعرابي : العبيرُ الزعفرانة ، وقيل : العبيرُ ضرُّم

من الطبب. وفي الحديث: أتَمْجَزُ إحْداكُنَّ أَ تَتَخَذُ تُومَّيْنِ ثُمْ تَلُطَخَهَا بِعَبِيرٍ أَو زَعْسَران وفي هذا الحديث بيان أن العبير غيرُ الزعفران ؛ قا ان الأثير: العبيرُ نوعٌ من الطبب ذو لتوْن يُجُنُه من أَخُلاطٍ والعبرة: الدَّمْعة ، وقيل: هو أن يَنْهَمَل الده ولا يسمع البكاء ، وقيل: هي الدمعة قبل أن تَغَيْض وقيل: هي تردُد البكاء في الصدر ، وقيل: هي الحز

بغير بكاء ، والصحيح الأول ؛ ومنه قوله :

وإنَّ شِفَائِي عَبْرةٌ لُو سَفَحْتُهُا

الأصمعي: ومن أمثالهم في عناية الرحل بأخيه وإيثاره إياه على نفسه قولهم: لك ما أَبْكِي ولا عَبْرَةَ بي ؛ يُضْرَبُ مثلًا للرجل يشتد اهتامه بشأن أخيه ، ويُرْوَى : ولا عَبْرة كي ، أي أبكي من أجْلِك ولا تُحزُّن لي في خاصَّة نفسي ، والجمع عَبَرات وعبَّر ؟ الأخيرة عن ابن جني . وعَجْرة ُ الدمــعِ : حِرْيُه . وعَبَرَتُ عَيِثُه واسْتَعْبَرَت : دمَعَتُ . وعَبَرَ عَبْراً واسْتَعْبُر ؛ جرَتْ عَبْرتُهُ وحزن . وحكى الأزهري عن أبي زيد : عَبِـر الرجلُ يعبَّرُ عَبَراً إذا حزن . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه ذَكَر النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، ثم اسْتَعْبَر فبكي ؛ هو استفعل من العَبْرة ، وهي تحلُّب الدمع . ومن 'دعاء العرب على الإنسان : ما له سَهِسر وعَبير . وامرأة عابرٌ وعَبْرِي وعَبيرةٌ : حزينة ، والجمع عبارى ؛ قال الحَـرَث بن وعْلةَ الجَرْمي ، ويقال هو لابن عابس الجومي :

يقول لِيَ النَّهْ بْدَيْ : هل أَنْتَ مُر ْدِ فِي ؟ وكيف رِداف ُ الفَرِّ ؟ أُمُّكَ عابرُ أَى تَاكِل

أيذَ كُتَّرَ نُنِي بَالرَّحْمِ مِينِي وَبِينَهُ ، وقد كان في مَهْدَ وَجَرَّمٍ تَدَايرُ أَى تقاطع

نجوْت تخاءً لم يَوَ الناسُ مثلَه ، كأني 'عقاب' عند تَيْمُنَ كاسرُ

والنَّهْديّ : رجل من بني تَهْد يقال له سَليط ، سأَل الحرث أَن يُو دُفّه، الحرث أَن يُو دُفّه، وأَدر كن بنو سعد النَّهْ دُيّ فقتلوه . وعين عَسْرى

أي باكية . ورجل عبران وعبير : حزين . والعُبْر : النَّكُلِّي . والعُبْر : البِّكاء بالحُرْن :

يقال : لأمة العُبْرُ والعَبَرُ ، والعَبَرُ والعَبْرُ العَبْرِ العَبْرِ انَ اللَّهِ . والعُبْرُ والعَبْر : أَسَحْنَةُ الْعَبْ مِن ذَلَكُ كَأَنَّهُ يَبْكِي لِمَا لِهِ ، والعَبْرُ ، بالتحريك : أَسَحْنَةً فِي العَبْرُ عَبْدً عَنْهُ فِي ذَلِكُ الأَمْرُ الْعَبْرُ عَبْدً فِي ذَلِكُ الأَمْر

به : أَرَاهُ تُعِبْرَ عَيْنَهُ } قال ذو الرمة : ومِنْ أَزْمَة حَصَّاءً تَطُوْرَحُ أَهَلَهَا عَلَى مُلَقَبَّاتُ رُبِعَبِّرُنَ بِالغُفْو

وأراه نحبْرَ عينه أي ما يبكيها أو يُسْخِنْها . وعَبَّر

وفي حديث أم زوع : وعُبْر جارتِها أي أن ضرَّتَها ترى من عِفْتِها ما تَعْتَبَرِرُ به ، وقبل : إنها ترى من تَجِعالِها مَا يُعِبِّرُ عِنها أي يُبِحيها . وامرأة مُسْتَعْبِرة ومُسْتَعْبَرَة : غير حظية ؛ قال القُطامي:

> لها روْضة في القلب لم تَرْعَ مِثْلُمَها فَرُوكُ ، ولا المُسْتَعْبِرات الصَّلاثف

والعُبْر ، بالضم : الكثير من كل شيء ، وقد غلب على الجماعة من الناس . والعُبْر : جماعة القوم ، هذاية عن كراع . ومجلس عبر وعبر : كثير الأهل . وقوم عبير : كثير . والعُبْر : السحائب التي تسير سيراً شديداً . يقال : عبر مفلان هذا الأمر أي استد عليه ، ومنه قول الهذلي :

ما أنا والسَّارَ في مَثْلَبَفٍ ، يُعَبِّرُ بالذَّكَرِ الضَّارِطِ

ويقال : عَبَرَ فلان إذا مات ؛ فهو عابر ، كأن عَبَرَ سبيلَ الحياة . وعَبَرَ القومُ أي ماتوا ؛ قال الشاعر :

فإنَّ تَعْبُرُ ۚ فإنَّ لنا لَـُمَالِّتِ ، وإنَّ تَغْبُرُ ۚ فَنَصَ عَلَى أَنْذُور

يقول : إن متنا فلنا أقران ع وإن بَقينا فنحن ننتظر

ما لا بد منه كأن لنا في إثيانه نذراً . وقولَهم : لغة

إذا ما جنت جاء بنات عبر ، وإن ولئينت أسرعن الذهابا وأبو بنات عبر : الكذاب . والعبيد الكذاب . والعبيد الذي عمدود : نبت ؛ عن كراع حكاه مع

والعَوْ بَرْ : جِرْ وْ الفَهْد ؛ عن كراع أيضاً . والعَبْرُ وْبُنُو عَبْرَة ؛ كلاهما : قبيلتان . والعُبْرُ : قبيلة . وعابَرُ بنْ أَرْ فَخَشَد بن سَام بن نوح ، عليه

فبيله . وعامر بن الرفحشه بن سام بن نوح ، عليه السلام . والعير انية : لغبة النهود . والعيبري ، بالكسر : العير اني ، لغة النهود .

عبين: العَبَوْ تَسَرَانُ والعَبَيْثَرَانُ : نبات كالقَيْصوم ن النُّ عَالا أَنْهُ مَا \* الأَسَارِ عَالِهُ أَنْهُ عَالَى الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّم

في العُبْرَة إلا أنه طَيِّب الأكل ، له تخصُّبان دِقاق طيب الريح ، وتفتح الثاء فيهما وتضم أربع لغات . وقال الأزهري : هو نبات دُفِرُ الريح ؛ وأنشد :

يا ريبًها إذا بدا مُصناني ، كَانْنِي حَبَيْثُوانِ

قال الأزهري: شبه دَفَر صنانه بذَفَر هذه الشعرة. والذَّفَر : شدة ذكاء الرائحة ، طيبة كانت أو خبيثة ، وأما الدَّفَر ، بالدال المهلة ، فلا يكون إلا للمنتن.

والواحدة عَبَوْ تَسَرانة وعَبَيْثَرَانة ، فإذا يبست ثمرتها عادت صفراء كدراء . وفي حديث توس : ذاتُ تحو ذان وعَبَيْثَمَران ، وهو نبت طيب الرائحة من

نبات البادية ، ويقال : عَبَو ثَرَانَ ، بالواو وتفتح العين وتضم .

وعَبَاثِرُ : موضع ، وهو في أنه جمع اسم الواجمه كَعَضَاجِر ؛ قال كُنْثَيِّر : ومَرَّ فأرُّوى يَنْشُهُا فَيَضُوبُه ،

ومر" فاروى ينبعا ويجنوبه؟ وقد جيد منه تحيدة فعباثر و وعَيْثَرَ : اسم . ووقع فلان في عَيْثُرانَ عامِرَة أي جائزة. وجارية مُعْبَرَة؛ لم نُخْفَض. وأعبَر الشّاة : وفئر صوفها . وجمل مُعْبَر : كشير الوبَر كأن وبره وفئر عليه وإن لم يقولوا أَعْبَرُ ته ؛ قال :

أَوْ مُمْسِرُ الظَّهُو يُنْسِيعُنَ وَلَيَّتِهِ } مَا حَجَّ رَبُّهُ فِي الدِّنِيا وَلَا أَعْتَشَرُا

وقال اللحياني : عَبَرَ الكَبْشَ تَرَكُ صَوْفَهُ عَلَيْهُ سَنَةً . وَالْكَبْشُ عُبِرُ إِذَا تَرَكُ صَوْفَهَا عَلَيْهَا ، ولا أَدَرِي كَيْفُ هَذَا الجُمْعِ . الكسائي : أَعْبَرُتَ الفَّمْمَ إِذَا تَرَكَ عَلَيْهَا عَاماً لا تَجُزُها إعْبَاراً . وقد أُعْبَرُتَ الشَّاة ، في مُعْبَرَة . والمُعْبَر : النبس الذي تَرَكُ عليه شعره سنوات فلم 'نجُزُ ؟ قال بشر بن أبي خارم يصف شعره سنوات فلم 'نجُزُ ؟ قال بشر بن أبي خارم يصف كيشاً ؛

َجْزِيزُ القَفَا تَشْهَانُ يَوْبِصُ ُ حَجْرَةَ، حديثُ الخِصَاء وارمُ العَفْلُ مُعْبَرُ

أي غير مجزوز . وسهم مُعْبَرَ وعَبِرَ : مَوْفُور الريش كَالمُعْبَر مِن الشّاء والإبل . ابن الأغرابي : العُبْرُ من الناس القُلْف ، وأحدهم عَبُورَ .

وغلام مُعْبَرَ": كَادَ كَيْمَتْمُ وَلَمْ نَيْمَتْنَ يَعْدُ ؛ قال : فَهُو َ يُلِكُو تِي بِاللَّمَاءِ الأَقْشَمَرِ ، تَلُويَةَ الْحَاتِنِ أَرْبِ الْمُعْبَرِ

وقيل: هو الذي لم 'مُخِنْتَنَ ، قارَب الاحتسلام أو لم يُقارِب. قال الأزهري: غلام مُعْبَرُ إذا كادَ محتلم ولم 'مُخِنْتَن ، وقالوا في الشتم: يَا ابْنَ المُعْبَرَ قَ أَي العَفْلاءَ، وأَصله من ذلك . والعُبْرُ : العُقاب، وقد قيل: إنه العُنْثُرُ ، بالثاء، وسيذكر في موضعه .

وبنات عبري: الباطل ؛ قال:

وعَبُو ثَنَرَانَ شَرَّ وعُبَيْثُوهَ شُو إِذَا وقع في أُمْ شديد . قبال : والعَبَيْثُوانُ شَجْرة طيبة الربيح كثيرة الشوك لا يَكادُ يَتَخلص منها مَنْ شاكها ، بضرب مثلًا لكل أمر شديد .

عبجو : العَبَنْجَر : الغليظ .

عبسى : العُبْسُور من النُّوق : السريعة . الأَزهري : العُبْسُور الصلية .

عبقو ؛ عَبْقَر : موضع بالبادية كثير الجن . يقال في المثل : كأنهم جِن عَبْقَر ؛ فأما قول مَر ال بن مُنْقِذٍ العَدَوي :

### هل عَرَفْتُ الدارَ أَمْ أَنكُوتَهَا بَيْنَ تِبْراكُ فَشَمَّيْ عَبَقُرْ ؟

وفي الصحاح : فَشَسَى عَيقُر ، فإن أبا عثان ذهب إلى أنه أراد عَبْقَر فغير الصيغة ؛ ويقال : أراد عبَيْقُر فحذف الياء، وهو وأسع جد ّاً؛ قال الأزهري : كأنه توهم تثقيل الراء وذلك أنه اجتاج إلى تحريك الباء لإقامة الوزن ، فلو ترك القاف على حالهـا مفتوحة لتحول البناء إلى لفظ لم يجيء مثله ، وهــو عَبَقَر ، لم يجيء على بنائه ممدود ولا مُشَقَّل ، فلما ضم القاف توهم بـــه بناء َ قُرَبُوسِ ونحوه والشاعــر يجوز له أن يَقْضُم قربوس في اضطرار الشعر فيقول كرَّيْس ، وأحسن ما يكون هذا البناء إذا ذهب حرف المد" منه أن يثقل آخره لأن التثقيل كالمد ؛ قال الجوهري : إنه لما احتاج إلى تحريك الباء لإقامة الوزن وتَوَهَّمَ تشديد الراء ضم الناف لئلا مجرج إلى بناء لم مجيء مثله فألحقه ببناءِ جاء في المَــَــُل ، وهو قولهم هو أَبْردُ مَن عَبَـقُر ۗ ، ويقال: حَبَقُر ّ كَأَنْهِما كَلِمَنَانُ جُعِلَـنَا وَاحْدَةً لأَنْ أَبَا عبرو بن العلاء يرويه أبرد من عَبِّ 'قررٍ ؛ قــال : والعُبُ اسم للبَرَد الذي ينزل من المُزْن، وهو حبُّ

الغَمَام، فالعين مبدلة من الحاء . والقُرُّ : البَردُ ؛ وأنشد :

> کأن فاها عَبُ 'قر بارد' ، أو ربح' مسك مَسَّه تَنْضَاح' رِك' ويروى :

> > كأن فاهَا عَبْقُرَيٌّ بارد

والرَّكُ : المطـر الضعيف ، وتَنْصَاحُهُ : تَوَسَّشُه . الأَرْهِرِي : يقال إنـه لأَبْرَدُ من عَبَقُر ٍ وأَبَرد من تَحبَقُر ٍ وأَبَرد من عَضْرَسِ ؛ قـال : والحَبَقُرُهُ

والعَبَقُرُ والعَضْرَسُ البَرَدُ . الأَّذِهِرِي : قال المَبرِهُ عَبَقُرُ ۚ والعَبَقُرُ ۚ البَرَّدِ . الجوهري : العَبْقَرُ مُوضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ؛ قال لبيد :

> ومَنْ فادَ مَن إخوانِهِم وبَنِهِمْ ، كَهُول وشُبَّان كَجَنَّةٍ عَبِقَرِ مَضَوْا سَلَعَاً قَصْدُ السبيلِ عليهمُ بَيِّنًا مِن السُّلافِ ، ليس يجيدر أى قصير ؛ ومنها :

أَقِي العرّضُ بالمال النّالادِ ، وأَسْتَرَي به الحيدَ، إن الطالبَ الحيد 'مشتّري

وکم مُشْنَدَ من ماله نُحسْنَ صِینه لِآبَائِهِ فَی کل مَبْدَی ومَحْضَرِ

ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حدّ فه أو جودة صنعته وقوته فقالوا : عَبْقَرَيٌّ ، وهو واحد وجمع، والأنثى عَبْقَريّة ، يقال : ثياب عبقرية . قال ابن بري : قول الجوهري العبنقر موضع صوابه أن يقول عَبْقَر معني ألف ولام لأنه اسم علم لموضع ؛ كما

كأن صليل المترو ،حين تشده، م صليل أزيُوف يُنتقَد ن بعبْقرا

قال امرؤ القيس :

وكذلك قول ذي الرمة :

حتى كأن رياض القُف أَلْبَسَهَا ، مَن وشْي أَعَبْقُلُ وتَنْجِيدُ

قال ان الأثنو: عَدْقَر قرية تسكنها الجن فيما زعبوا، فكلسَّما وأوا تشيئاً فاثقاً غريباً ما يصعب عملُه ويَد قِبُّ أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه إليها فقالوا: عَبْقُويٌّ، ثم انتسبع فيه حتى سبي به السيَّد والكبير . وفي الحديث : أنه كان يسجد على عَبْقَرِي ؟ وهي هذه البُسُط التي فيها الأصْباغ والنُّقوش ، حتى قالوا تُظلُّم عبقري ، وهذا عبقري قوم للرجل القري ، ثم خاطبهم الله تعالى بما تعارَفوه : فقيال عَبْقَرِيٌّ حِسَانٍ ؛ وقرأه بعضهم: تَعَاقِريٌّ، وقال : أَراد جمع عقري ، وهـذا خطأ لأن المنسوب لا يجمع عملي نسبته ولا سيا الرباعي ، لا 'يجنسع الحَمْعَينُ بِالْحَمَّاعِينِ وَلَا المُهَالَّينِ بِالْمَهَالِينِ" ، ولا يجوز ذلك إلا أن يكون انسب إلى اسم على بناء الجماعة. بعد تمــام الاسم نخو شيء تنسبه إلى تحضاجر فتقول حضاجيري"، فينسب كذلك إلى عباقِر فيقال عباقِر ي"، والسراويل ُ ونحو ذلك كذلك؛ قال الأزهري : وهذا قول تُحذَّاق النحويين الحليل وسيبويه والكسائي ؛ قال الأزهري : وقــال شمر قرى، عباقتري" ، بنصب القاف ؛ وكأنه منسوب إلى عباقر . قال الفراء : العَبْقَرِيِّ الطَّنَافُسِ النَّحَانُ ، واحدتها عبقريّة ، والعَهْ قَرَ يّ الديباج ؛ ومنه حديث عمر : أنه كان يسجد على عَبْقَر يٌّ . قبل : هو الديباج ، وقيل : البسُط المَوْشَيَّة ، وقيل : الطنافس الثخان ، وقال قتادة : هُي الزُّوابيُّ ، وقال/سعيد بن حبير : هي عِناقُ الزرابي ، وقد قالوا عباقير ماء لبني فزارة ؛ وأنشد لابن عنَّمة :

أَهْلِي بِنَجْد ورحْلي في بيُونكُرْ ، على عباقر من غَوْريّة العلّـم

قال ابن سيده : والعَبْقُرِيُّ والعُبْاقْرِي ضرب من البسط ، الواحدة عَبْقَرِيَّة . قـال : وعَبْقَر قرية بالمين تُوشَى فيها الثياب والبسط، فثيابها أحود الثياب فصارت مثلًا لكل منسوب إلى شيء رفيع ، فكلما بالغوا في نعت شيء مُمَّنَاهِ نَسْبُوهُ إِلَيْهُ ﴾ وقيل : إنما يُنشَبُ إلى عَبْقَرَ الذي هو موضع الجن ، وقال أبو عبيد : ما وجدنا أحداً يدري أين هذه البلاد ولا مي كانت . ويتال : 'ظلمْ عَبْقُرِيّ ومالُ عَبْقَرِيّ ورجل عَبْقَرَيٌّ كامل. وفي الحديث : أنه قصًّ رُوْيًا رَآهَا وذَكُر عَمَرَ فَيَهَا فَقَالَ : فَلَمْ أَنَ عَبْقُمَرِيًّا يَفْرِي فَرَيْهُ ؛ قَالَ الأَصْمَعِي : سَأَلَتَ أَبَا عَبُرُو بَنْ العلاء عن العَبْقَرِيِّ ، فقال : يقال هذا عَبْقَرِيُّ قوم ، كقولك هذا سيد فوم و كبيرهم وشديدهم وقويتهم ونحو ذلك . قال أبو عبيد : وإنما أصل هذا فيما يقال أنه لسب إلى عبقر ، وهي أرض يسكنها الجنه ، فصارت مثلًا لكل منسوب إلى شيء رفيع ؛ وقال زهير:

> بخيَّال عليها جنَّه عَبْقَرَية ؟ تَجديرُون يوماً أَنْ يَنالُوا فَيَسْتَعْلُوا

وقال: أصل المَبْقَرِي صفة الكل ما بولغ في وصفه ، وأصله أن عَبْقَرَ بلد بُوشَى فيه البسط وغيرُها ، فنسب كل شيء جيّد إلى عَبْقَر. وعَبْقَري القوم: سيدُهم ، وقبل : العَبْقَري الذي لبس فوقه شيء ، والعَبْقَري : السيد من والعَبْقَري : السيد من الحيوان والجوهر . قال ابن الرجال ، وهو الفاخر من الحيوان والجوهر . قال ابن سيده : وأما عَبَقُر فقيل أصله عَبْقُر ، وقبل : عَبَقُور فَحَذَفَت الواو ، وقال : وهو ذلك الموضع

والعَبْقُرُ والعَبْقَرَةُ من النساء : المرأَة التارَّةُ البَارَّةُ البَارِّةُ البَارِّةُ البَارِّةُ

نَبَدَّلُ حِصْنُ بَأْزُواجِهِ عِشَاراً ، وعَبقرة عَبْقَرَا

أراد عَنْقَرَةً عَنْقَرةً فأبدل من الهاء ألفاً للوصل ، وعَنْقَر : من أسماء النساء . وفي حديث عصام : عن الطّنبية العَنْقَرة ؛ يقال : جادية عَنْقرة أي ناصِعة اللون ، ويجوز أن تكون واحدة العبنقر ، وهو اللون ، ويجوز أن تكون واحدة العبنقري : البساط النر جس تشبه به العين ، والعَنْقر ي : البساط المنتقش . والعَنْقرة : تكال ألو السراب . وعَنْقر السراب : تكل لا . والعَبَو قرة : اسم موضع ؛ قال السراب : تكل لا . والعَبَو قرة : اسم موضع ؛ قال المجري : هو جبل في طريق المدينة من السيالة قبل ملل عيلين ؛ قال كثير عزة :

أَهَاجِكُ بِالْعَبَوْقَـرَةِ الدَّيَّارُ ? نَعَمُ مُنِّـا مَناذَ لِلْهَا قِفَارُ

والعَبْقَرِيّ : الكذب البحن . كذب عَبْقَرِيْ وسُمَاق أي خالص لا يشوبُه صدق . قال الليث: والعَبْقَرُ أول ما ينبت من أصول القصب ونحوه ، وهو غض وخص قبل أن يظهر من الأرض ، الواحدة عَبْقَرة ؛ قال العجاج :

كعَسْقَرَاتِ الحَاثْرِ المَسْعُورُ

قال: وأولاد الدهاقين يقال لهم عَبْقر، شبّههم لِتَرارتِهم ونَعْمَنْهُم بِالعَبْقَر ؛ هكذا وأيت في نسخ التهذيب، وفي الصحاح: 'عنقُر' القَصَب أصْلُه ، بزيادة النون، وهذا مجتاج إلى نظر ، والله أعلم بالصواب.

عبهو: العَبْهُرُ : المهتلى شدّة وغِلَظاً . ورجل عَبْهُرُ : متلى الجسم . وامرأة عَبْهُرُ وعَبْهُرَ ة . وقتوْس عَبْهَر : بمتلثة العَجْسَ ؛ قال أبو كبير يصف قوساً :

وعُرَاضَةُ السَّيْنَتَيْنَ تُوبِعَ بَرْيُهَا ، تَأْوِي طوائفُهَا بِعَجْسٍ عَبْهَر والعَبْهَرَةُ: الرقيقةُ البُشرة الناصعةُ الساض ، وقبل

والعبهورة ؛ الرقيقة البسرة الناصعة البياض ، وقيل ، هي التي جمعت الحُسْن والجسم والحُمُلُـــٰق ، وقيل ، هي الممتلئة ، جارية عَبْهَرة ؛ وأنشد الأَرْهري :

قامت تُرائيكَ قَـُواماً عَبْهَرَا منها ، ووَجُهاً واضحاً وَبَشَرَا ، لو يَدْرُج الذَّرُ عليه أَنْسَرا والعَبْهرة : الحِسنة الحُـَلْـٰق ؛ قال الشاعر :

وقال :

عَبْهِرَةُ الْحَلَّقِ لُمُأْخِيَّةُ ۗ ، تَزيِنُهُ الْخِلُلُقِ الظَّاهِرِ

من نِسُوهٔ بِيضِ الوُجو ﴿ ، نَواعِم عِند عِباهِر ْ

والعَبْهُر والعُباهِر : العظيم ، وقيلَ : هما الساعم الطويل من كل شيء ، وقال الأزهري : من الرجال.

والعَبْهُو: الياسينُ ، سبي به لنَعْمَتِه . والعَبْهُو : النَّرْخِسُ ، وقيل : هو نيت ، ولم 'مِيَلِّ الجوهري : العَبْهُو بالفارسية بُسْتَانَ أَفْرُونَ .

عَثْرَ : عَتَىرَ الرَّمْحُ وغيره يَعْشِر عَثْراً وعَتَراناً : اسْتَدَّ واضطرب واهْتُرْ ؛ قال :

وكلُّ تَخطِّيٍّ إِذَا ثَهُوْ عَشَرُ \*

والرَّمْحُ ُ العَاتَرُ : المضطرب مثل العاسل ، وقد عَشَرَ وعَسَلَ وعَرَّتَ وعَرَّصَ . قال الأَزْهري : قد صح عَتَر وعرتَ ودلَّ اختلافُ بِنائها على أَن كل واحد منها

غير الآخر . وعَتَر الذُّكُورُ يَعْشِرُ عَثْراً وعُتُوراً : اشتد إنعاظه واهتز ؛ قال :

تقول إذْ أَعْجَبَهَا عُتُورُهُ ،

وغاب في فقرتها أُجِدُ مُورُهُ: أستقدر الله وأستخبره

والعُنشُر: الفروجُ المُنتُعَظَّة ﴾ وأجدها:عاترٌ وعَشُونَ، والعشر والعشر: الذُّكر .

ورحل مُعَتِّر : غلط كثير اللحم . والعُمَّال : الرحل الشحياء ، والقرس القوى على السيو ، ومن المواضع الوحش الحشن ؛ قال المارد : حاء فعول من الأسماء خر وع وعتور، وهو الوادي الخشن التربة. والعيِّر : العَسَارة ، وهي شاة كانوا بذبحونها في رجب لآلهتهم مثل ذبح وذَّ بيحة . وعتَرَ الشاةَ والظبية ونحوهما تعترها عَتْراً ، وهي عَديرة : ذَيْحها . والعَتبوة ؛ أول ما 'ينْتُج كأنوا يذبحونها لآلهتهم ؟ فأما قَــُوله :

فخر" صريعاً مثل عاترة النسك

فإنه وضع فاعلًا موضع مفعول ، وله نظائر، وقد يكون على النسب؛ قال الليث: وإنما هي مَعْتُورة من وهي مثل علشة راضة وإنما هي مَرْضَيَّة ، والعِنْسُ ﴿ لَلْمُلِوحِ ، والعشر : ما مُعتبر كالذِّبْح . وَالعِشْرُ: الصُّم أَيغُشَّرُ له ؛ قال زُهبر :

> فَوْ لَا عِنْهَا ۚ وَأُو ْفِي وَأْسُ ۚ مَرْ قُسِّةً ، كناصب العيش دمتى وأسه النشاك

وبروى : كمنتصب العشر عبويد كمنصب ذلك الصم أو الحجر الذي يُدَنَّنَي وأسهُ بِدم العَتِيرة ﴾ وهــذا الصنم كان أيقر َّب له عِنْر " أي ذبِّح فيذبح له ويُصيب رأسَه من دم العشر ؛ وقول الحرث بن حليَّزة بذكر قوماً أُخذُوهم بذنب غيرهم :

> عَنَّا الطلا وظلُّما ، كا تُعْد شر عن تعجره الرابيض الطلباء

معناه أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن تَبلَغُتُ

إبلى مائة عَتَرْت عنها عَتبرة "، فإذا بلفت مائة "ضن" بالغنم فصاد ظبياً فذبحه ٤ يقول : فهذا الذي تَسَلُّوننا اعتراض وباطل وظلم كما يُعشَر الظبي عن دبييض الغنم . وقيال الأزهري في تفسير اللبث : قوله كما

تُعْتَر يَعَنَى الْعَتَيْرِةُ فِي رَجِبُ ، وَذَلِكَ أَنَ الْعَرْبُ فِي الجاهلية كانت إذا طلب أحدثهم أمراً نكدَر لئن ظفراً به ليذبَحَن من غنمه في رجب كذا وكذا ، وهي

العَمَائُو أَيضاً ، فإذا طَفر به فريما ضاقت نفسه عن ذلك وضن "بغنهه ، وهي الرابيض ، فيأخذ عدد ها ظباء ، فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم، وكأن تلك عتــائر. ه ،

فضرب هــذا مثلًا ، يقول : أَخَذْ تمونا بذنب غيرنا كما أُخذَت الظَّناءُ مَكَانَ الغنمِ . وفي الحِديث أنه قال : لا فَرَعَةَ ولا عَتَيرة ؟ قال أبو عبيد : العَتيرة هي الرَّحِيْتُ، وهِي ذِبِيعَة كَانْتُ تُذُبِّحُ فِي رَجِبِ يَتَقَرَّبِ يها أهل الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ بعد ؟ قال : والدليل على ذلك حديث مخنف ابن أسليم قال: سبعت وسول الله، صلى الله عليه وسلم،

يقول إنَّ على كل مسلم في كل عام أضَّعاهُ وعَتَهِوهُ ؟ قال أبو عبيد: الحديث الأول أصح، يقال منه: عَشَر تُ أَعْتُر ُ عَثْراً ، بالفتح، إذا ذبَّح العَسَيرة ؛ يقال : هذه أيام تَرْجَبُ وتُعْتَارُ . قال الخطابي : العَتَيْرَةُ في الحديث شاة تُذُّبِّح في رَجِب،وهُذَا هُوَ الذِي يُشْبِيهِ

للأصنام ويُصَبُّ دَمُهَا عَلَى وأسها . وعِتْرُ الشيءَ: نَصَابُهُ ﴾ وعِتْرةُ المِسْحَاةِ : رَنْصَابُهَا ﴾ وقيل: هي الحشبة المعترضة فيه يعتمد عليها الحافراً برخله ، وقبل : عَثْرَتُهَا خَشْبَتُهَا الَّتِي تَسْمَىٰ يَـنَّهُ

معنى الحديث ويكيق مجكم الدِّين ، وأما العَتَيْرةُ التي

كانت تعشرُ ها الجاهلية فهي الذبيعة التي كانت تُذُبّع

وعِيْرَةُ الرَّجِلُ : أَقَرْ بِاؤْهِ مِنْ وَلَدْ وَغَيْرِهِ ، وقيلُ : هم قومُهُ ۚ دِنْسِاً ، وقبل : هم زهطه وعشيرته الأدْنَونِ مَن مَضَى منهم ومَن غَبَرَ ﴾ ومنه قول أبي بكر ، رضى الله عنه : نحن عشرة ُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، التي خرج منها وبَيْضَتُهُ التي تَفَقَّأَتْ عنه ، وإغا حببت العرب عناكم جببت الرحى عن قطنها؟ قال ابن الأثير : لأنهم من قريش ؛ والعامة تَظُنُنُّ أَنَّهَا ولدُ الرجل خاصة وأن عترة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولد ُ فاطمة ، رضى الله عنها ؛ هذا قول ابن سيده ، وقال الأزهري ، رحمه الله ، وفي حديث زيد بن ثابت قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إني تارك فيكم النَّقَلَينِ تَخَلُّفي : كتابَ الله وعشرتي فإنهما لن يتفر"قا حتى يُودا على الحُوض ؛ وقال : قال محمد بن اسحق وهمذا حديث صحيح ورفعَه نحوَ و زيدُ بن أرقم وأبو سعيد الحدري ، و في بعضها : إنِّي تادك فيكم السُّقلين : كتباب الله وعِتْرَ تِي أَهِلَ بِينَ ، فَجَعَلِ العَبْرَةِ أَهِلَ البَيْتِ . وقال أبو عبيد وغيره : عِنْرة ُ الرجل وأَمْبرَ تُه وفَصِيلتُه رهطه الأدنون . ان الأثير : عَنْرةُ الرجل أَخْصُ أَقَارُ بِهِ . وقال أبن الأعرابي : العشرةُ ولدُ الرحِـل وذريته وعقبُه من 'صلُّبه ، قبال : فعتْرة 'الني ، صلى الله عليه وسلم ، ولد ُ فاطمة البِّنُول ؛ عُليها السلام . وروي عن أبي سعيد قــال : العترة ُ ساق ُ الشحرة ، قال : وعشرة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عبدُ المطلب وولده ، وقيل ؛ عَثْرَتُهُ أَهُـل بِيتُهُ الأَقْرُبُونُ وَهُمْ أُولَادُهُ وَعَلَى ۗ وَأُولَادُهُ ۖ وَقُبَلَ : عَتَّرْتُهُ الأَقْرَبُونِ وَالْأَبِعِدُونَ مِنْهُمُ ﴾ وقيل : عَتْرَةُ الرجِل أَقْرُ بِاؤُه مِن وَلَدَ عَمْهُ دِنْيًا ﴾ ومنه حديث أبي بَكِرٍ ، رضي الله عنه ، قال للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين

شَاوَرَ أَصِمَابُهُ فِي أَسَارَى بِدِر : عَنْرِتُكُ وَقَوْمُكُ ؛

أراد يعينريه العباس ومن كان فيهم من بني هاشم ، وبقومه قدريشاً . والمشهور المعروف أن عشرته أهل بيته ، وهم الذين أحر مت عليهم الزكاة والصدقة المنروضة ، وهم ذوو القربي الذين لهم أخسس الحسس المذكور في سورة الأنفال . وفي المثل : عادت إلى عشرها لميس أي رجعت إلى أصلها ؛ يُضرب لمن وجع إلى أخلق كان قد تركه . وعيشرة النفر: دقة "في غروب ونقاة وما يجري عليه . يقال : إن ثفرها لذو أشرة وعيشرة . والعيشرة المعذبة . وعيشرة الأسنان : أشرهها . والعيشرة : الريقة العذبة . وعيشرة أللسنان : أشرهها . والعيشرة : بمقلة "إذا طالت قطع أصلها فخرج منه اللين ؛ قبال البرريق الهذلي :

فيا كنتُ أَخْشَى أَن أُقِيمَ خِلافَهم ، لِسَنَّة أَبِياتٍ ، كَمَا نَتَبَتَ العِنْرُ

ينول: هذه الأبيات منفرقة مع قلتها كنفرق العيثر في منبيته، وقال: لسنة أبيات كما نبت، لأنه إذا قُطع نبت من حواليه سُمَبُ ست أو ثلاث ؛ وقال ابن الأعرابي : هو نبات منفرق ، قال : وإنما بَكَى قومة فقال : ما كنت أخشى أن يوتوا وأبقى بين سنة أبيات مثل نبت العيثر ؛ قال غيره : هذا الشاعر لم يبك قوماً ماثراً كما قاله ابن الأعرابي ، وإنما لم يبك قوماً ماثراً كما قاله ابن الأعرابي ، وإنما هاجروا إلى الشام في أيام معاوية فاستأجرهم لقتال الروم ، فإنما بكى قوماً غيبًا متباعدين ؛ ألا ترى أن قبل هذا :

فإن أك شيخاً بالرَّجِيع وصيَّة ، ويُصيِّح قومي دُونَ دارِهِم مِصْر فعا كنت أخشى .....

والعِيْثُر لِمَا ينبِت منه ست من هنا وست من هنالك لا

يحتمع منه أكثر من ست فشيه نفسه في بقائه معستة أبات

مع أهله بنبات العيشر ، وقيل : العيش العُصُّ ، وأخدته

أُولَى صَارِ وخُشُونَةٍ فِي الحَرْبِ. وَعِيْثُرُ : قَبِيلَةً . وعاتينُ : اسم المرأة . ومِعْتَنَز وعُتَيَنِر : أسان ، وفي الحديث ذكر العشر ، وهو جبل بالمدينة من حهة القملة . عَثْرُ : عَنْنُ يَعِشْرُ وَيَعْشُرُ عَشْرًا وعِشَاراً وتَعَشَّرُ : كَيًّا ؛ وأرى اللحياني حـكى عَشْرَ في ثوبه يعْشَرُ عَمَّارًا وعَشُر وأَعْشَره وعَشَّره } وأَنشد ابن الأعرابي : فخرجت أعْشَر في مقادم جُبَّتُي ؟ لولا الحكياة أطكر ثنها إخضادا هَكَذَا أَنشِدَه أُعْشِر على صيغة ما لم يسم فاعله . قال : ويروى أعْشُر ، والعَشْرة ؛ الزلَّـة ، ويقال : عَشُرَ بِهِ فَرَسِهُ مُنقطَ ، وَتَعَشَّر لِسَائِهُ ؛ تُلَعْشُم ، وفي الحديث ؛ لا حَسَلَمَ إلا أَدْو عَشُوفٌ ؛ أي لا محصل له الحلم ويوصف به حتى يوكب الأمور وتشخر قُ عليه وتعبثن فلهنا فبعتبر لهبا ويتستتبين مواضع الخظإ فيجتنبها ، ويدل عليه قوله بعده : ولا حليمَ إلا ذو تَجْرُ بِهُ . والعَشْرَةُ : المرةُ من العَشَارُ في المشي . وفي الحديث: لا تَبُدُأُهُم بالعَشْرَة؛ أي بالجهاد والحرب لأن الحرب كثيرة العشار ، فسماها بالعَشَرة نفسها أو على حذف المضاف ، أي بذي العَشْرة ، يعنى : ادْعُهم لملى الإسلام أو لا أو الجزالة ، فإن لم يُجيبُوا فبالجهاد .. وعَثَرَ جَدُّهُ يَعْثُرُ ويعثرا : تَعس َ على المثل . وأَعْشَرَهُ اللهُ : أَتَـْعَـــَهُ ، قِالَ الأَزْهِرِي : عَشَرَ الرَّجِلِّ

يَعْشُرُ عَشْرَةً وعَشَر الْفرس عِشَاراً ، قال : وعُيوب الدواب تجيء على فعال مشل العيضاض والعيثاد والحراط والضراح والرماح وما شاكلها ، ويقبال : لقيت منه عبائوراً. أي شدة . والعثال والعاثورُ : مَا عُثِرِ به . ووقعوا في عاثورِ شرِّ أي في

اختلاط من شرٍّ وشدة ، على المثل أيضاً . والعاثورُ :

عترة، وقيل: العتر 'بقلة ' ، وهي شجرة صغيرة في جر م العرفج شاكة مكثيرة اللِّن ، ومَنْسِتُها نجِد وتهامة ، وهي غُمُيُواء فَطَحَاء الورق كأن ورقها الدراهمُ، تنبت فيها حِرِ اللهِ صَعَارُ أَصَعَرِ مِن جِرِ اء القَطَنِ ، تَوْكُلُ جِرَاؤُها مَا دامت غَضّة ؟ وقبل: العتر ضرب من النبت ، وقيل: العتر شجر صفار، واحدتها عشرة م، وقيل: العشر نبت بنيت مثل المَرْزُ نَيْحُوش مَنْفُرقاً ، فإذا طال وقبُطعَ أصله خرج منه تشبيه اللبن ، وقبل : هـو المَ 'زَانْحُوشُ ، قبل: إنه تُتَداوَى به ؛ وفي حديث عطاء: لا يأس للمُحْرُ مَ أَنْ يَتَدَاوَى بِالسَّنَا وَالعِسْرِ } وفي الحديث: أنه أهدي إليه عَبْرٌ فَسُمُرَّ بِهَذَا النبِتِ ؟ وفي الحديث : يُفْلَغُ وأْسِي كَمَا تُفْلِغُ العَتْرَةُ ؛ هي واحدة العتنر ؛ وقيل : هو شجرة العرفج ؛ قــال أبو حنيفة : العِيثُورُ سُجِوَ صَغَالَ له جِورًاء تَحْسُو جِواءً الحَسَمُ خَاشَ ، وهو المَسرزَ نَجُوشَ . قال : وقال أعرابي من ربيعة : العشرة 'شُجَيرة تَرْ تَفعُ ذراعـاً ذات أغصان كثيرة وورق أخضر مُدَّوِّر كورق التَّنُّوم ، والعشرة : قَمَّاء اللَّصَف ، وهو الكَّبُر ، والعشرة : شجرة تنبت عند وجار الضّب فهو يُمَرّسُها فللا تَنْسَى ، ويقال: هو أَذَلُ مَنْ عِتْرَةَ الصَّبِ والعشر المُسَسَّكُ : قلائدُ تُعْجَنَّ بالمسَكِّ والأَفاويه ، على النشبه بذلك. والعشرة والعشوارة : القطعة من

وعينو ارة وعُنثوارة ؛ الضمُّ عن سيبويه : حَيُّ من

كنانة ؛ وأنشد :

ما أعده ليُوقع فيه آخر · والعاثور ُ من الأرضين : المَهْلُكَة ؛ قال ذو الرمة :

ومر هوبة العاثور تر مي بركنيها إلى مثله ، حر ف بعيد مناهله وقال العجاج :

وبلندة كثيرة العائثور

يعني المُتَالَفَ ، ويروى : مَرْهُوبة العائثور ، وهذا البيت نسبه الجوهري لرؤبة ؛ قال ابن بري : هــو للعجاج ، وأول القصيدة :

> جَاريَ لا تَسْتَنَكِرِي عَذَيرِي وبعده :

زُوْرًا، تَمْطُنُو فِي بِلادٍ زُورِ

والزّوْرَاءُ : الطريق المُعْوَجّة ، وذهب يعقوب إلى أن الفاء في عافتُور ، وللذي ذهب إليه وجه ، قال : إلا أنّا إذا وجدنا للفاء وجهاً نحملها فيه على أنه أصل لم يجز الحكم بكونها بدلاً فيه إلا على قنبع وضعف تجويز وذلك أنه يجوز أن يكون قولهم وقعوا في عافتُور ، فاعتُولاً من العقر، يكون قولهم من الشدة أيضاً ، ولذلك قالوا عقريت لأن العفر من الشدة أيضاً ، ولذلك قالوا عقريت لشدته . والعائتُور : البشر ، وربا وصف به المصيد أو غيره . والعائتُور : البشر ، وربا وصف به الله عش الحجازيين :

ألا لَيْتَ شَعْرِي ، هل أَبِيتَنَ لِللهُ ، وذَكُنْ لُكِ لا يَسْرِي إلى كَمَا يَسْرِي ? وهل يَدَعُ الوَاشُونَ إِنْ كَمَا يَسْرِي ؟ وهل يَدَعُ الوَاشُونَ إِنْسَادَ يَبْنِنا ، وحَفْرَ الثَّأَى العَانُورِ مِنْ حَيْثُ لا نَدَرِي ؟

وفي الصحاح: وحَفَرًا لَـنَا العَاثُـُورَ ؛ قَـالَ ابَ سيده: يَكُونُ صَفَةً ويَكُونُ بِدلاً. الأَزْهِرِي: يقول

هل أَسْلُنُو عَكَ حَتَى لا أَذَكُمُ لَكُ لَيْلًا إِذَا خَلَوْنُ وأَسْلَسْتُ لَمَا بِي ؟ والعَاشُورُ ضربه مَشَلًا لما يوقه فيه الواشِي من الشر ؛ وأما قوله أنشده ان الأعرابي فَهَلُ تَفْعَلُ الأعداءُ إِلا كَفِعْلُمِمِمْ ، هَوَانَ السَّرَاةِ وَابْتَغَاءَ العَوَاثِرِ ؟

فقد يكون جمع عَائتُورٍ وحَـذَفِ الياء للضرورة ويكون جمع خَد ٍّ عَاثِر.

والعَثْرُ : الإطلاع على مر "الرجل . وعَشَر على الأم يَعْشُرُ عَشْراً وعُشُوراً : اطلّه على وأَعْشَرُ ثُه عليه أطلعته . وفي التنزيل العزيز : وكذلك أعشر نا عليهم أي أعْشَرُ نا عليهم غيرَ هم ، فحذف المفعول ؛ وقال تعالى فإن عُشر على أنهما استَحقًا إثناً ؛ معناه فإن اطلع على أنهما قد خانا . وقال الليث : عَشَر الرجل يَعْشُر عثوراً إذا هجم على أمر لم يَهْجم عليه غيره . وعشر العروق ، بتخفيف الثاء : صَرَب ؛ عن اللحياني . والعِشْيَرُ ، بتسكين الشاء ، والعيثيرة : العجاج الساطع ؛ قال :

تَرَى لهم حَوْلَ الصَّقَعْلِ عِثْيرَه

يعني النبار ، والعشير الت : التراب ؛ حكاه سيبويه . ولا تقل في العشير التراب عشيراً لأنه ليس في الكلام فعيل ، بفتح الفاء ، إلا ضهيد ، وهو مصنوع ، معناه الصلب الشديد . والعيشر : كالعشير ، وقيل : هو كل ما قلكت من تراب أو مدر أو طين بأطراف أصابع وجليك ، إذا مشبت لا يُوكى من القدم أثر غيره ، فيقال : ما وأيت له أثراً ولا عَيْشَراً.

والعَيْشَرُ والعَشْيَرِ: الأَثْرُ الحَنِي، مِثَالَ الغَيْهَبِ. وفي المَثْلُ والعَيْشَرِ ، وفي المُثَلُ ، ولا عَيْشَرُ ، ويقال : ولا عَيْشَرُ ، مثال فَسَيْعَل ، أي لا يعرف واحِلًا فَيَتَبِينِ أَثْره ولا فارساً فَيْشِيرُ الغَبَارَ فَرَ سُهُ ، وقيل: العَيْشَر أَخْفَى

من الأثر . وعَمْثِيرَ الطيرَ : رآها جارية فرجرها ؛ قال المغيرة بن

حَمْنُاء التميمي:

لَعَمْرُ أَمِكُ يَا صَحْرٌ فِي لَكُلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لقد ﴿ عِنْشُورْتُ كَالِيرَكُ ﴿ لُو تُعِنْفُ ۗ ﴿

يويد برلقد أبصرت وغاينت ، وروى الأصنعي عن أَبِي عمرو بن العلاء أنه قال : 'بنِيتَ ' سَلْحُون مدينة باليمن في ثمانين أو سبعين سنة ، وبُنييَت بَرَاقش ومَعِين بغَسالة أيديهم وفلا يرى لسَلْحِين أَثْرُ ولا عَيْشَرُ وَ وهاتان قائمتان ؛ وأنشد قول عبرو بن معديكرب :

دَعَانَا "مِنْ بَرَاقِشٌ أَو مُعَيْنِ ﴾ فأسْبَعُ وأتناذُبُ بِنَا مَلْيعٍ أ

ومَلْيِعٌ : امِم طريق . وقالِ الأصعي : العَيْشُرُ ُ تبع لأنشر . ويقال : العَيْشَرُ عين الشِيءِ وشخصه في قِولِه : مَا لِهُ أَثَرُ ۗ وَلِا عِيُّـ ثُومَ وَيَقَالَ : كَانْتُ بِينَ القَوْمِ

عَيْشُوَ أَهُ وَعَيْشُوا أَهُ وَكُأْنِ الْعَيْثُوةَ ۚ دُوِنِ الْغَيْثُوةِ ۚ . وتركت القوم في عَيْـبُرَّةِ وغَيْـبُرُةِ أَي في قتال درن

والعُشْر : العُلْقَابِ ؛ وقد ورد في حديث الزكاة : ما

كان بعلًا أو عَشَريًّا فنيه العُشْر ؛ قال ابن الأثير : هو من النخل الذي يشرب بعروقه من مناء المطر يجتمع في حقيرة ؛ وقبل : هو العَـُذَّي ؛ وقبل : ما يُسِتُّنِّي سَيْحاً ، والأول أشهر ، قال الأزهري : والعَبَثُرُ والِعَشَرَ يُ العِنْدُنِيُ ، وهِنَ مِا سَقَتُهُ السَّمَاءِ مِن

النخل ، وقيل : هو من الزرع منا سقى بمناء السيل والمطر وأجري إليه الماء من المتسايل وحُفر له عائور أي أتى بجري فيه الماء إليه ، وجمع العاثور عُواثير؛ وقال أبن الأعرابي: هو العَشَّريي، بتشديد الثاء،

وردً ذلك تعلب فقال: إنما هو يتخفيفها، وهو الصواب؛

قَالَ الأَرْهِرِي : وَمَنْ هِذَا يُقَالُ فَلانَ وَقَعْ فَيْ عَانُونِ

شرٌّ وعَافُور شر إذا وقع في وَرَّطَة لم محتسبها ولا شُعرَ بها ، وأصله الرجل بمشى في ظلية الليل فيتُنَّعَشُّر

بِعاتُورُ المُسَيِّلُ أَو فِي حُدَّدٌ خَدَّهُ سَيْلُ المطر فريما أَصَابِهِ مِنْهِ وَتُءُ أَوْ عَيْنَتُ أَوْ كَنْسُرْ. وَفِي الحَدَيثِ:

إِن قريشاً أهل أمانة مَن بُغاها العَوَاثيرَ كبُّه الله

لمُنْخُرَيْه، وبووى : العَوَاثِر، أي بغى لها المكايد التي يُعَشِّرُ بِهَا كَالْعَاثُورُ الذِّي يَخُدُّ فِي الْأَرْضُ فَيَتَّعَشُّرُ بِهُ

الإنسان إذا مَرَّ لللا وهو لا يشعر به فريما أَعْنُكُهُ. والعَوَاثِرِ : جَمِعَ عِاثُورِ ؟ وَهُوَ الْمُكَانُ الْوَعْثُ الْحِسْنُ لَأَنه يُعِنْشُر فِيهِ، وقِيل : هِو الجِفرة التي تُلْحُفُر اللَّمِسد،

واستعيرَ هنا للوَرَّطة والخُطِئّة اللهُ لمكِمّة . قَــال َ ابن الأُثيرِ : وأما عَواثِرَ فَهِيَ جَمَعَ عَا ثِنِ } وهي حَبَّالِيَّةِ

الصَّابُّد ، أو جَمَع عِاثُومٌ ، وهي الحِادثِة التي تَعِثْمُونَ بِصاحبِها ؛ من قولهم : عَنْسَ بِهِم الزمانِ ﴿ إِذِا أَجْنَتَي عليهم . والعُشُو والغُشُو : الكذب ؛ الأخيرة عن ابني

الأعرابي . وعِشَرَ عِثْراً ؛ كَذَبُ ؛ عن كواع ، يقال: فلان في العِيشر واليائن؛ يويد في الحق والباطل. والعَاثِر : الكُذَّابِ . إ

والعَشَر يِّ : أَلَذَي لَا يُبَعِدُ ۚ فِي طَلَبِ دُنِّيا وَلَا آخُرَةٍ ۖ وقال ابن الأعرابي : هو العَشَّر يُ على لفظ ما تقدم

عنه . وفي الحديث : أَبغض السَّاسُ إِلَى الله تعمالي العِيْشَر يُ ؟ قبل : هو الذِّي ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة . يقال : لجاء فلان عَشَر بِتًّا إذا جباء فِارِغاً ﴾ وجاءِ عَشَريًّا أيضاً ﴾ بشد الناء ﴾ وقبل : هو

من عَشَر يّ النخل ، سمل به لأنه لا محتاج في سقيه إلى تعب بِدَالِيَّةِ وغيرِها ﴾ كأنه عَشَر على الماء عَشُرٱ بلا عمل من صاحبه ، أفكأ تمه نسب إلى العشر ،

وحركة الثاء من تغييرات النسب. وقال مرة : جاء رائقاً عَثُر يًّا أي فارغاً دون شيء. قال أبو العباس: وهو غير العَشَرِي الذي جاء في الحديث مخفف الثاء ، وهَدَا مَشدد النَّاء .

وفي الحديث : أنه مَرَّ بأرض تسمى عَـبْرَةً فسماها يْفَصْرَةٌ ﴾ العَشَرةُ مَن العِشْيَرِ ﴾ وهو الغُبَار ﴾ والياء زائدة ، والمراد بها الصعيد الذي لا نبات فيه . وورد في الحديث : هي أرض عثسرة " .

وعَثُر : موضع باليمن ، وقيل : هي أرض مَأْسَدَهُ \* بناحة تَسَالَةَ عَلَى فَعَلَّ ، ولا نظير لها إلا خَصَّمْ " وبَقُّم وبَذَّر ؛ وفي قصيد كعب بن زهير :

من خادر من لُسُوث الأسند ، مَسْكَنَهُ \* بِبَطْن عَثْرٌ ، غِيلٌ دونَه غيلُ وقال زهير بن أبي سُلْمي :

لَيْثُ بِعَثْرَ يَصطادُ الرجالَ ، إذا ما الليثُ كَذَّبَ عن أقرانه صَدَّقا

وعَنْر ، محففة : بـلد باليمن ؛ وأنشد الأزهري في آخر هذه الترجبة للأعشى :

> فَيَاتَتْ ، وقد أُوْرَ ثَنَتْ في الفُوْا د صدعاً يُغَالِط عَثَادَهَا

**عجو : المُ**جَرَ ، بالتحريك : الحَجُم والنُّشُوءُ . يقال : رجل أَعْجَرُ بَيِّن العَجَرِ أي عظيم البطن .

وعَجِرِ الرجل ، بالكسر ، يعْجِر عَجَراً أي غلُّظ وسَمِن ، وتَعَجَّر بطنُه : تَعَكَّنَ . وعَجِر عَجَراً:

ضَخُمُ بِطنُهُ . والعُبُجُرةُ : موضع العَبَجُر . وروي عن علي ، كر"م الله وجهه ، أنه طاف ليلة

وقعة الجمل على القَـنَّلي مع مَوْلاه فَـنَـنْبُو فوقف على طلحة بن عبيد الله ، وهو صَريع ، فبكي ثم قال :

١ قوله « يخالط عثارها » المثار ككتان : قرحة لا تجف ، وقيل : عثارها هو الاعشى عثر بها فابتلى وتزود منها صدعاً في النؤاد ،/ أفاده شارح القاموس .

عز على" أبا محمد أن أراكِ مُعَفَّرُ ٱلْحِت نجوم السماء إلى الله أشكو تُعجّر ي وبُجّر ي! قال محمد بن يزيد معناه همومي وأحزاني ، وقبل : ما أبدى وأخفر وكله على المَـــُـل . قال أبو عسد : وبقال أفضلت إ بعُجَر ي وبُجَر ي أي أطلعتُه من ثقتي به على مُعَاسِو والعرب تقول : إن من الناس من أُحَدَّثُهُ بِعُجَرِ وَيُجَرِّي أَي أَحَدَثه عِسَاو يَّ ، يقال: هذا في إفنا السر. قال: وأصل العُجَر العُرُوق المتعقدة في الجسا والبُّجِرَ العروق المتعقدة في البطن خاصة . وقبًا الْأُصِمَعِي : العُبُجُرَّةِ الشَّيْءِ يُجِتَمِعِ فِي الجِسد كالسَّلْعَة والبُّجْرة نحوها ، فيراد : أُخْبِرته بكل شيء عندي أستر عنه شنئًا من أمري . وفي حديث أم زرع : إ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُ عُحَرَهُ وَبُنْخَرَهُ ؟ المعني إنْ أَذْكُر أَذْكُر مُعَايِبَهُ التي لا يعرفها إلاَّ مِنْ خَبَرَهُ ﴾ قا ابن الأَثير: العُجَر جمع أعجَّرة، وهو الشيء يجتمع الجُسد كالسَّلمة والعُنْقُدة ، وقيل : هو خَرَز الظهر قال : أرادت ظاهرَ أمره وباطنَه ومــا يُظـُهـر ويُخْفَيه . والعُجْرَة : نَـَفَيْخَة في الظهر، فإذا كانت السرة فهي يُجِرُّونَ ثُمَّ يُنْتُقَلَانَ إِلَى الهموم والأحزار

قال أبو العباس : العُبْجَر في الظهر والبُبْجَر في البطن وعَجَرَ الفرسُ يَعْبُحِرُ ۚ إِذَا مِدَّ ذَنِيهِ نَحُو عَجُزُوهِ ۗ العَدُو ؛ وقال أبو زيد ً:

وهَنَّتْ مُطاياهُمْ ، فَمَنْ بَيْنَ عاتب ، ومن بَيْن مُود بالبَسيطة يَعْجِرُ ا

أَى هالكُ قد مَدَّ دْنبه .' وعَجَر الفرسُ يَعْجِب عَجْرِ ٱ وَغَجَرَاناً وَعَاجَرَ ۚ إِذَا مَرَ ۗ مَرًا مَرِيعًا مَ خُوفُ ونحُوهُ . ويقالُ : فرسُ عَاجِرٌ ﴾ وهو الذ يَعْجِرُ بُرْجَلِيهِ كَقَيْمَاصُ الْحِمَارُ ، والمُصدرُ العُبْجُرُ الْ ُوعَجَرٌ الحمارُ يَعْجِر عَجْراً : قَسَصَ ؛ وأما قو

تميم بن مقبل :

أما الأداة ففينا صُرَّ صُنْع ، أَمَا الأداة والتَّجُمِ

فإنها رويت بالحاء والجيم في اللجم، ومعناه عليها ألبادها ولحميها ، يصفها بالسّبتن وهي وافعة أذنابها من نشاطها. ويقال : عَجَرَ الرّبقُ على أنيابه إذا عَصَبَ به ولزق كما يَدْجرُ الرجل يثوبه على وأسه ؛ قبال مُزرّد بن ضرار أُخو الشاخ :

إذ لا يزال يابساً العابُ بالطئلوَ ان،عَاجِراً أَنْيَابُه

والعَجَرُ : القوة مع عظم الجسد. والفحل الأعجرُ : الضَّخُم . وعَجِرٌ الفرسُ : صلُب لحمُه . ووظيف عَجِرٌ وعَجُرُ ، بكسر الجيم وضها : صلب شديد ، وكذلك الحافر ؟ قال المراد :

سَلِط السُّنْبُكِ ذي رُسْغ عَجِر

وَالْأَعْجَر : كُل شِيء ترَى فيه عُقداً . وكيس أَعْجَر وهِمْيان أَعْجِر : وهو المنلى . ومِطْنُ أَعْجِر : مَلَان ؛ وجِمعه عُجْر ؛ قال عندة :

أَبْنِي زَبِيبة ، ما لِمُهُر كُمُّ أَنْ مُتَخَدَّدًا ، وبُطونكُمْ عُبُوْر ؟

والعُجْرة ، بالضم : كل عقدة في الحشبة ، وقيل : العُجْرة العقدة في الحُشبة ونحوها أو في عروق الجسد. والحكنج في وشب عجر ، والسيف في فورند. وعجر ؛ وقال أبو زبيد :

فأوَّل مَنْ لاقتَى بجُسُول بسَيْفهِ عَظِيمِ الجواشي قد تشنا ، وهو أَعْجَرُ ُ

الأَعْجَرَ : الكثير العُجَر . وسيف ذو مَعْجَرِ : في َ مَتْنَهِ كالتعقيد . والعَجِيرِ : الذي لا يأتي النّساء ،

يقال له عَجير وغيخير ، وقد رويت بالزاي أيضاً . ابن الأعرابي : العَجير ، بالراء غير معجمة ، والقَحُول

والحَرِيكُ والضّعيفُ والحَصُونُ العِنْينَ ، والعَجيرُ المُعَالِينَ المُعَالِمِينَ المُعَالِمِينَ اللّعَالَابَ، اللهُ اللهُ اللّعَالَابَ الأَعْلَابَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والأَفْسُرَ سُ والأَفْسُرَ سُ والأَفْسُرَ سُ والأَفْسُرَ سُ والأَفْسُرَ سُ والأَفْسُرَ سُ والأَدَنَ

وهو الافتور والافترض و والأثنج .

والعَجَّارُ : الذي يَأْكُلُ العَجَاجِيرِ ، وهي كُتُلُ العَجِينِ تُلْقَى على النار ثُمَّ تَوْكُلُ . ابن الأعرابي : إذا قُلطُّع العَجِينَ كُتُلَاعِلَى الحَورَانَ قِبلَ أَنْ يَبِسُطُ فَهُو الْمُشْتَقِّ.

والعَجَاجِيرُ والعَجَّارُ : الصَّرَّيعُ الذي لا يُطاقَ جَنْبُه فِي الصَّرَاعَ المُشْتَغَزَّ بِ لِصَرِيعِه .

والعَجْرُ : لَيْكُ عَنَى الرجل . وفي نوادر الأعراب: عَبَدَر عَنْهُ إِلَى كذا وِكذا يَعْجَرِه إِذَا كَانَ عَلَى وَجِهُ فَأَرَاد أَن يَرْجِع عَنْه إِلَى شَيْء خَلْفَه ، وهو منهي عنه ، أو أَمَرُ ثَهُ بَالشَيْء فَعَجَرَ عَنْهُ وَلَمْ يَرْد أَن يَذْهِب إِلَيْه لِأُمْرِك . وعَجَر عَنْقُهُ يَعْجَرُها عَجْرًا: ثناها. وعَجَر لأَمْرِك . وعَجَر عَنْقُهُ يَعْجَرها عَجْرًا: ثناها. وعَجَر به بَعِيرُه عَجَراناً : كَأَنْهُ أَرَاد أَن يُركب به وجها فرجع به قبل ألافيه وأهله مثل عكر به ؟ وقال

فلو كِنْتَ سِفاً كان أَشُرُكَ عَجْرَةً ، ر وكنت دداناً لا 'يُؤلِّسُهُ الصَّقْل

يقول : لو كنت سفاً كنت كماماً عنزلة أعجراً

أبو سعيد في قول الشاعر :

التُّكَةُ . كَاماً : لا يقطع شيئاً . قال شهر : يقال عَجَر ْت عليه بمعنى وحَجَر ْت عليه بمعنى واحد . وعَجَر عليه بالسيف أي شد عليه . وعُجِر على الرجل : أليح عليه في أخذ ماله. ورجل متعجود عليه : كَثُر سؤاله حتى قبل " ، كَثُمود . الفراء : جاء فلان بالعُجر والبُجر أي جاء بالكذب ، وقبل : هو الأمر العظم . وجاء بالعَجادي " والبَجادي" ، وهي هو الأمر العظم . وجاء بالعَجادي " والبَجادي" ، وهي

الدواهي . وعَجَرَه بالعصا وبَجَرَه إذا ضرَبَه بها فانتنج موضع الضرب منه . والعَجارِيُّ : رؤوس العظام ؛ رقال رؤبة :

ومِنْ عَجادِيهِن كُلُّ جِنْجِين

فخفف ياء العجاري، وهي مشددة. والمعجر والعجار: ثوب تلكفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجائب وفوقه بجيائبابيها ، والجمع المتعاجر'؛ ومنه أخذ الاغتجار'، وهو لتي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وفي بعض العبارات: الاغتجار لمنف العمامة دون التكحي . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سو داء ؛ المعنى أنه لقمًا على رأسه ولم يتكح بها ؛ وقال دكين يمدح عمرو بن هيرة الفزاري أمير العراق وكان راكباً على بعلة حسناء فقال يمدحه بديهاً:

جاءت به ، مُعْتَجِراً بِيرُ دُه ، سَفُوا قَ تَرْ هُ يَ بَنَسِيَج وَحُدْه ، مُعْتَجَراً بِيرُ عُدْه ، مُعْتَقْبِلا خَدَّ الصَّبا بجُدَّه ، كالسَّيْف مُسلَّ نصْلُه من غَيْدُه ، خَيرُ أمير جاء من معدًه ، من قبله ، أو رَافِداً مِن بَعْدُه ، فَكُل قلس قادِح مِيرَ نَدْه ، يَرْ بُون رَفْع جَدَّهم بِجَدَّه ، يَرْ بُون رَفْع جَدَّهم بِجَدَّه ، فإن تُوى رُفع جَدَّهم بِجَدَّه ، فإن تُوى رُفع جَدَّهم بِجَدَّه ، فإن تُوى رُفع جَدَّهم بِجَدَّه ، فإن تُوى رُوى الندى في لَحَده ، فإن تُوى الندى في لَحَده ، واختَشَعَت أُمَّنُه لِفَقْدِه ،

فدفع إليه البغلة وثيابه والبُرْدة التي عليه. والسَّفُواء: الْحَفِيفة الناصة ، وهو يستحب في السِغال ويكره في الحيل . والسَّفُواء أيضاً : السريعة . والرافد : هو الذي يَلِي المَلَكِ ويقوم مقامه إذا غاب . والعِجْرة ، د قوله « قلس » هكذا هو في الاصل ولله ناس أو نحوه .

بالكسر: نوع من العبئة . يقال : فلان حسر العبدة . وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الحيار وجاء وهو مُعتَجِر بعمامته ما يرى وَحشي منه إلا عينية ووجليه ؟ الاعتجار بالعمامة : هـو أَد يكُنْهَا على وأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت كذفنه . والاعتجار : ليسكالالتيكاف ؟ قال الشاعر :

فَمَا لَيْنِلِي بِنَـَاشِزَةَ الفَصَدَرَى ، ولا وقَصْاءَ لِبْسَتُهَا اعْتِجِـارُ

والمعْجَرِ: ثوبُ تَعْنَجِر به المرأة أَصْغَرِ من الردا وأكبر من المِقْنَعة . والمِعْجِر والمَعاجِرِ : ضرب من ثياب اليمن . والمِعْجَر : ما يُنْسَجَ من اللَّيف كالجُوالِق .

والعَجْراء: العصا التي فيها أَبَنُ ، يقال: ضربه بعَجْراه من سَكَمَ ، وفي حديث عياش بن أبي ربيعة لما بَعَثَ إلى اليمن : وقدَّضيب ذو عُجَر كأنه من خَيزُران أي ذو عُقد .

وكعب بن عُجْرة : من الصحابة ، رضي الله عنهم . وعاجر" وعُبْجَيْر" والعُبْجَيْر وعُجْرة ، كلها : أساء . وبنو مُعِجْرة : بطن منهم . والعُبْجَيْر : موضع ؛ قال أوس بن حجر :

> تَكَفَّيْنَنِي يوم العُجَيرِ عِنْطِقٍ ، تَرَوَّحَ أَرْطَى سُعْدَ مِنْهُ وَصَالُهَا

عجهو : عَنْجَهُورُ : أَسَمَ أَمَرَأَةً ﴾ وأشتقاقه من العَجْهُرَةٍ ﴾ وهي الجفاء .

عدو : العَــدُّرُ والعُــدُّرُ : المطرَّ الكثيرَ . وأرضَ مَعْدُورة : بمطورة ونحو ذلك.قال شير : واعْتَـدَرَ المطر ُ ، فهو مُعْتَـدُر ُ ؛ وأنشد :

مُهْدَوُ دِراً مُعْتَدِراً جُفالا

والعادرُ : الكذابُ ، قال : وهو العبائرُ أيضاً .

الممزة قلبت عيناً فقيل : عَدَرَ عَدَرَا؛ والأَصَل أَدِرَا

الجُرُّأَة والإقدام .

أَلا ﴿ وَعَمَتُ السَّمَاءُ أَنْ لَا أُحِبُّهَا ﴾ فقلت : بَلِّي ، لولا 'بناذِعُني مُتَعْلَىٰ ومثله كثبر؛ وشاهد العذرة مثل الرسكبة والجلسة قول النابغة :

ها إن تاعد ره إلا تكن نفعت ، فإن صاحبها قد تاه في البلكد وأَعْذَرُهُ كَعْدَرَهُ ؟ قَالَ الْأَخْطَلُ :

فإِنْ تَكُ حَوْبُ ابْنَتِي ْ يُؤَانِ يُوَاضَعَتْ ، فقد أَعْدُو تِنْسَا فِي طِلَابِكُمُ العُلَدُو وأَعْدُونَ إِعْدَارًا وعُدُورًا: أَيْدَى عُدُورًا؛عن اللَّحِياني. والعرب تقول : أَعَنْدَرُ فَلَانُ أَي كَانَ مِنْهُ مَا يُعْذُرُ

به ؛ والصحيح أن العُدُّر َ الأسم ، والإعْدَار المصدر،

وفي الثل ؛ أَعْدَرُ مَنْ أَنْدَرَ ؛ ويكون أَعْدَرَ عِمْنِي اعْتِدْرُ اعْتَدْاواً يُعَدِّرُ بِهِ وَجَارُ ذَا تَحَدُّرُ مِنْهُ وَمِنْهُ قُولُ لِبِيدٍ عِجَاطِبِ بِنَتِيهِ وَيَقُولُ: إذا مِنْ فَنُوحًا والكياعليُّ حُولاً :

فِقُومًا فَقُلُولًا بِالذِي قَدْ عَلَمْتُمَا ، ولا تخسيساً وجهاً ولا تحليقا الشعر وقولاً : هو المراع الذي لا خليلة أَضَاعَ ، ولا خَانَ الصِدِينَ ، ولا غَدَرُ إلى الحول ، ثم أسم السلام عليكما ، ومَن ْ يَبَيْكُ حَوْلًا كَامِلًا فَقَد اعْتَدَرُ أَي أَتِي بِعُدُونِ ، فَجَعَلِ الاعْتِدَانَ بِعِنَى الْإِعْدَانِ ،

والمُعْتَذَرُ بِكُونَ 'مُعَقَّاً ويكونَ غير 'مُعَقِّ ؟ قال الفراءِ ﴿ اعْتَدَرُ الرَّجِلِّ إِذَا أَنَّى بِعُذَرٍ ﴾ واعْتَذَرَ إذا لم بأت بعُذُارٍ ؛ وأنشد : ومن يبك حولًا كاملًا فقد اعتدر

٠ في ديوان النابغة : فان صأحبها مشارك النسكك ها إن ذي عِذرة الا تكن نفت وعَدُورَ المُكَانُ عَدَرًا وَاعْتُدَرَ : كَثَرُ مَاؤُهُ. وَالعُدُوهُ : وعُدَّار : اسم . والعَدَّالِ : الملاَّح. والعَدَرُ: القَيْلَةُ ﴿ الكَسيرة ؛ قال الأزهري: أراد بالقيلة الأدَرَّ وكأنْ

**ذر** : العُدُّر : الحجة التي يُعْتَدُر بها؛ والجمع أعدار". يقال : اعْتَذَر فلان اعْتَدَاناً وعِذْرَةً وَمَعْدُرُهُ مَن دَيْنَه فَعَذَرَاتُه، وعَذَرَه يَعْذُرُه فَيَا صَنْعَ عُذَرْأً وعدُّرة يُوعُدُرُي ومَعْدُرُومٍ ، والاسم المغذِّرُومُ ؟ ولي في هــذا الأس عُذر وعُدُري ومَعْذرة أي خروج من الذنب ؛ قال الجَمُوح الظفري : قالت أمامة لل جيئت والوَّاها:

هلاً وَمَنْتُ إِبِنَعْضِ الأَسْهُمُ السُّودِ ? الله كواك الإني فلد وميتنهم لولا حُدِّدْتُ ، ولا عُدَّرُتَى لِيتَعْدُودُ

عَالَ انْ بري : أورد الجوهري نصف هذا البيت : إني مُحدِدْتُ، قال وصواب إنشاده : لولا ؛ قال: والأسهم السُّود قيل كناية عن الأسطر المكتوبة، أي هلا كتبت لى كتابًا ، وقيل : أرادت بالأسَّهُم السود نَظَرَ مُقْلَتُنه ، فقال : قد رَسَيْتُهم لولا حُدُدُّتُ أَيّ مُدُعِتْ. ويقال : هذا الشَّعَوَ لُواشِّدَ بِنُ عَبِدُ وَكَانِّ اسَمه عَاوَ بَأَ، فَسَمَاهُ الْنَبَيُّ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ۚ وَاشْدَاَّ إِ وقوله : لولا حددت هو على إرادة أن تقديره لولا أنَّ َحُد دُّتُ ﴾ لأَن لوَلاَ التي معناها أمتناع ُ الشِّيء لوجُود غيره هي مخصَّوصة بَالأَسْمَاءَ ، وقد تقعُ بعدها الأَفعالُ

على تقديرُ أن ، كقولُ الآخر : أقوله « و الاسم المدرة » مثلث الذال كا في القاموس .

أي أتى بعُدُور . وقال الله تعالى : يَعْتَدُرُون إليكم إذا رجعتُم إليهم ، قل لا تَعْتَدُرُوا لن نُوْمِنَ لكم قد نَبّانا الله من أخباركم ؛ قل لا تعْتَدُرُوا يعني أنه لا عُدُر لم ، والمعاذير يَشُوبُها الكذب . واعتذر رجل إلى عبر بن عبد العزيز فقال له : عَدَرْ تُكُ دُون أن عَدَر تُك دُون أن تعْتَدُر لأن المُعْتَدُر بكون محقاً وغير محق ؛ تعْتَدُر أيضاً : قال أبو ذريب واعْتَذَر من ذنبه وتعد وتعد والمنطق ؛ قال أبو ذريب :

فإنك منها والتعذّر بعدما لَجَجَتَ ، وشطّتَ مِن فُطّيَمة دارُها وتعذّر: اعْتَذَرَ واحتج لنفسه ؛ قال الشاعر: كأن يَدَيْها ، حين بُفْلَتَ صَفْرُها ، يدا نَصَف عَيْرَ كَ تَعَذّرُ مِن جُرْم

وعَذَّرَ فِي الأَسر : قَصَّر بعد جهند . والتُعذيرُ فِي الأَسر : التقصيرُ فيه . وأعندَرَ : قَصَّر ولم يُبالِغ وهو يُرِي أنه مُبالِغ . وأعندَرَ فيه : بالنغ . وفي الحديث : لقد أعدر الله الله من بكغ من العسر ستين سنة ! أي لم يُبتى فيه موضعاً للاعتدار ؛ حيث أمهك طول هذه المدة ولم يَعْتَذر . يقال : أعدر البقاء طول المدة المائة في العندر . وفي حديث المقداد : لقد أعذر الله إليك أي عدرك وجعلك المقداد : لقد أعذر الله إليك أي عدرك وجعلك موضع العدر ، فأسقط عنك الجهاد ورخص لك في تركه لأنه كان قد تناهى في السين وعجز عن القال . وفي حديث ان عبر : إذا وضعت المائدة في المناكل الرجل ما عنده ولا يَوْفَعْ يده وإن تشبع المائدة في الأمر ، أي ليبالغ في الأكل ؛ مثل الحديث المائدة في الأمر ، أي ليبالغ في الأكل ؛ مثل الحديث المائدة في الأمر ، أي ليبالغ في الأكل ؛ مثل الحديث المائدة في الأمر ، أي ليبالغ في الأكل ؛ مثل الحديث الآخر : إنه كان إذا أكل مع قوم كان آخر م

أَكْلًا؛ وقيل: إنما هو وليُعَذَّرُ من التعذير التَّنَّص أي ليُقَصِّرُ في الأكل ِليَتُوَفَّرَ عَلَى الباقين ولـُــ أَنَّهُ بَالَغُ . وَفِي الحديث : جَاءَنَا بَطْعَامٌ جَسُبٍ فَ 'نَعَذَارٌ ۚ ﴾ أي 'نقَصْرُ ونثرِي أننا نَجْتهدون , وعَذَا الرجل، فهو "مُعَدِّر" إذا اعْتَنَدَرَ وَلَمْ بِأَتْ بِعُدْرِرِ وعَذَّرٌ ؛ لم يثبت له نحذُرٌ. وأَعْذَرُ :ثبت له عُذَّرُ وقوله عز وجل : وجاء المُنعَذَّرُونَ من الأعراد ليُؤذَنَ لهم ، بالتثقيل؛ هم الذين لا تُعذُرُ لهم ولك يتكلُّـفُون ُعَذَّراً . وقرىء : المُعنَّذُ رُونَ بالتخفيف وهم الذين لهم 'عَدْرُن ، قرأها أبن عباس ساكنة َ الع وكان يقول : والله لكذا أنـُـز لـَـت . وقال : لـَـعَم الله المُمَذِّرينَ . قال الأزهري : ذهب ابن عباس إ أَنَ المُعَدُونَ الذِينَ لِمُم العُسَدُرُ ؟ والمُعَدِّرُ بنَ بالتشديد؛ الذين يَعتُذروون بلا عُذَّر كأنهم المُعَصّرو الذين لأعذر لهم، فكأن الأمر عنده أن المنعذل بالتشديد ، هو المُـطـّهـر ُ للعُـٰدُولِ أعتلالًا من غير حقيا له في العُنْدُرُ وهو لا عُدْرُ له ، والمُعَدْرِ الذي عُذَّرْ ۗ، والمُنْمَذَّرُ الذي ليس بمُحَنِّ على جهة المُفَعَّ لأنه المُسَرَّض والمُقَطَّر يَعْتَذُرُ بِغِيرٍ عَذَّرٍ . قَمَا الأزهري : وقرأ يعتوب الحضرىي وحـــــده : وج المُعْسَدُورُونَ ، سَاكُنَّةَ العَيْنِ ، وقَوْأَ سَائُورُ 'قُورٌ الأمنْصار: المُعَذِّرُون، يفتح العين وتشديد الذال قال:فين قرأ المُعَذَّرُون فهو في الأصل المُعْتَذَرُون فأَدْغَمَتِ النَّاء في الذَّالَ لَقُرْبِ الْمَخْرَجِينَ ، ومع المُنعَشَدُ رُونَ الذينَ بِنَعْشَدُ رُونَ ، كَانَ لَهُمْ عُدُرُونَ أَ لم يكن ، وهو/ههنا شبيه بأن يكون لهم عُذَّرْتُ ويجوز في كلام العرب المنعذ"ر ون ، بكسر العن لأن الأصل المُعتَذرُون فأسكنت الناء وأبدل من ذال وأدغبت في الذال ونُقلَت حركتها إلى العبر فصاد الفتح في العين أو لى الأَشياء، ومَن ْ كَسَرَ العير

حَرَّهُ لالتقاء الساكنين ، قال : ولم يُقْرَأُ بهذا، قال: وبجوز أن يكون المُعَــذُّرُون الذين يُعَدُّرُون يُوهِمُونَ أَنَّ لَهُم تُعَدُّراً وَلَا تُعَدُّرُ لَهُمْ.قَالَ أَبُو بِكُر: ففي المُعَذِّر بنَ وَجُهانَ : إِذَا كَانَ الْمُعَذِّرُونَ مِنْ عَدْسٌ الرجل ، فهو مُعَذِّر ، فهم لا عدر لهم ، وإذا كان المُعَذَّرُون أصلهم المُعْتَذِرُون فأَلْثَقِيَت فتحةُ التاء على العين وأبِّد لَ منها ذالٌ وأدغبت في الذال التي بعدها فلهم عذر؛ قال محمد بن سلام الجُمْحي : سأَلت يونس عن قوله : وجاء المعذرون ، فقلت إله : المُعْذَرِرُونَ ، مُحْنَفَة ، كَأَنْهَا أَقْنِيسٌ لأَنْ المُعْذَرِرَ الذي له 'عَذْرُ"،والمُعَذَّرُ الذي يَعْتَذَرِ ولا 'عَذْرُ له، فقال يونس : قال أبو عمرو بن العلاء كلا الفريقين كان مُسْئيًّا، جاء قوم فعَذَرُ وا وجُلَّحَ آخُرُونُ فقعدواً. وقال أبو الهيثم في قوله: وجاء المُعَذَّرُون، قال: مُعناه المُمْتَذُورُونُ ﴿ مَقَالَ : عَذَا لَ يَعَدُّو عِذَّالِكَ فِي مَعَىٰ اعتذر ؛ ویجوز عذار الرجل یَعذار ، فهو 'معذار ، واللغة الأولى أحودهما . قال : ومثله هُدَّى يَهَدِّي هِدَّاءً إِذَا اهْتَدَى وهِدَّى يَهِدِّي } قال الله عز وجل: أم مَن لا يَهدِّي إلا أن يُهدَّى ؛ ومثله قراءة من قرأ يَتَفَصَّبُونَ ، بِفتح الحَّاء ، قال الأزهري: ويكون المُعَذِّرُون بمعنى المُقَصِّر بنَ على

مُفَعَلِين من التَّعَذَير وهو التقصير . يقام فلان قيام تَعْذَيرٍ فيا اسْتَكْفَيْتُهُ إذا لم يُعالَىٰ وقَصَرَ فيا اعْتُمِدَ عليه . وفي الحديث: أن بني إمرائيل كانوا إذا عُمِلَ فيهم بالمعاصي بهاهم أحبارهم تَعْذيراً فعمهم الله بالقياب ، وذلك إذ لم يبالغنوا في تَهْيهم عن المعاصي ، وداهننوهم ولم يُنكورُوا أَعْمَالَهُم بالمعاصي حَقَّ الإنكارِ ، أي تَهَوهم الله عَمْلًا قَصَروا فيه ولم يُبالغنوا، وضع المصدر موضع المفاعل حالاً ، كتولهم: جاء مَشْياً . ومنه حديث الما الفاعل حالاً ، كتولهم: جاء مَشْياً . ومنه حديث

الدعاء: وتَعاطى ما نَهَيْتُ عنه تَعَدْيِرًا.

وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لن يمدر وا من أنفسهم ؛ يقال : أعدر أوا من أنفسهم ؛ يقال : أعدر من نفسه إذا أم كن منها، يعني أنهم لا يملكون حتى تكثر ذنوبهم وعوبهم ، فيعذر أوا من أنفسهم ويستوجبوا العقوبة ويكون لمن يُعدّ بُهم عُدْر " ، كأنهم قاموا بعد و في ذلك، ويروى بفتح الباء، من عدّر ته،

وهو بمعناه ، وتعقيقة عَذَرَات تَحَوَّتُ الْإِسَاءَةَ وَطَّــَ سَتُهَا ، وقيه لغنان ؛ يقال أَعْذَرَ إعدَاراً إذا كثرت عيوبه وذنوبه وصار ذا عيب وفساد . قال الأزهري: وكان بعضهم يقول : عَذَرَ يَعَذَرُ بمعناه، ولم يَعْرفه الأصمي ؛ ومنه قول الأخطل :

فإن تَكُ خَرْبُ ابني ْ يَزَادٍ تُواضَعَتْ ، فقد عَذَرَتَشِنَا فِي كَلِلْبِ وَفِي كَعْبُرِا

ويروى: أَعْذَرَ نَـٰنَا أَي جِعلت لنا عَدْراً فَمَا صَعَناهُ} وهذا كالحديث الآخر: لن يَهْلِكُ على الله إلا هَالِكُ ؟ ومنه قول آلناس: مَن يَعْدُرُني من فلان ؟ قال ذو الإصبَـع العَدُوانيّ :

عَذَينَ الْحَيِّ مِن عَدُواً نَّ ، كَانُوا حَيَّةُ الأَرْضِ بَعْضُ ، بَعْضُ على بَعْضٍ ، فلم يَرْعُوا على بَعْضِ فلم يَرْعُوا على بَعْضِ فقد أَضْعُوا أَحادِيثَ ، يَرْفُعِ القَولِ وَالْحَفْضِ

يقول : هات أعدَّراً فيما فَعَل بعضُهم ببعض من التباعُد والتباعُنُض والقتل ولم يَرْع بعضُهم على بعض، بعدما كانوا حيَّة الأَرضُ التي يُحَذَّرُها كُلُّ أَحد، فقد صاروا أَحاديث للناس يوفعونها ومحنى به هذا البت في صفحة ه ؛ ه مروي في صورة تختلف عما هو عليه في هذا البت في صفحة ه ؛ ه مروي في صورة تختلف عما هو عليه في هذا الصفحة ، وما في هذه الصفحة يتفق وما في ديوان الأحطل.

مجفضونها أيسر ونها، وقبل: معناه هات مَن يَعْذُرُني؟ ومنه قول علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وهو ينظر إلى ابن مُلْجَمَ :

عَذَيْرِ لَكُ مِن خَلِيلُكُ مِن مُوادِ

يقال : عَذْيِرَكُ مِنْ فلان ، بالنصب ، أي هات من يعَدْرُكُ ، فَعَيل بَعْنَى فاعل ، يقال : عَذْيِرِي مِنْ فلان أي مَنْ يَعْذُرَنِي ، ونصبه على إضار هَلُمُّ مَعْذُرَتَكَ إِيَّايَ ؛ ويقال : ما عندهم عَذَيرة وأي لا يعْذُرون ، وما عندهم غنيرة وأي لا يتغفرون . والعَذْير : النَّصِير ؛ يقال : مَن عَذَيرِي مِنْ فلان أي مَن نتصيري . وعَذَيرُ الرجل : مَا يَرُومُ وما أي مَن نتصيري . وعَذَيرُ الرجل : مَا يَرُومُ وما امرأته :

> جارِيَ لا تَسْتَنْكُورِي عَذْيِرِي ، سَيْرِي ، وإشْفاقي على بَعْيْرِي

يريد يا جارية فرخم ؛ ويروى : سَعْسِي ، وذلك أنه على السفر فكان يرمُ أَ رَحْلِ ناقته لسفره فقالت له امرأته: ما هذا الذي ترمُمُ وفعاطبها بهذا الشعر، أي لا تنكري ما أحاول أ. والعَذير أ: الحال ؛ وأنشد:

لا تنكري عذيري

وجمعه أعذار" مثل تسرير وسُرُو ، وَإِمَّا حَنْفَ فَقَيْلِ عُذَارٍ ؛ وقال حاتم :

أماوي قد طال النجنب والهجر ، وقد عذر تنني في طلايكم العُدْر ، أماوي إن المال غاد وراثح ، وينقى من المال الأحاديث والذكر ، وقد علم الأقوام لو أن حامًا أراد كراء المال ، كان له وفر ،

و في الصحاح :

وقد عذرتني في طلابكم عذر قال أبو زيد: سبعت أعرابين تميمياً وقيسياً يقولان تعدّرت إلى الرجل تعدّراً ، في معنى اعتَدَرَرُهُ اعْتِدَاراً ؛ قال الأحرّص بن محمد الأنصاري :

طَرِيْد تَلافاهُ كَيْرِيْدُ بْرَحْمَةٍ ، فلم يُلْنُفَ مِنْ نَعْمَائُهِ يَتَعَدَّرُهُ

أي يَعْتَدُر ؛ يقول : أنعم عليه نعبة لم مجتب إلى أَد يَعْتَدُر مِنهَا ، وَيَجِبُورُ أَنْ يَكُونَ مَعَىٰ قُولُه يَتَعَدُّرُ أي يذهب عنها وتَعَدَّر : تَأْخُر ؛ قال امرؤ القيس

يُسَيَّر يُضِجُ العَوْدُ منه ، يَسُنَّه أَخُو الجَهْدِ، لا يَلْوِي عَلَى مَنْ تَعَدَّرا

والعَذيرُ : العاذرُ . وعَذَرُته من فعلان أي لُـسْت فَلاناً وَلَمُ أَلُمُهُ ﴾ وعَذَيرَ كَ إِيَّايَ منه أي هَــلـُمُ مَعْذُو َتُكُ إِيَّايُّ ، وقال خالد بن جَنَّية : يقال أمِــا تُعدُرني من هذا ? بمعنى أما تُنصفُني منه . يقيال : أَعْدُورُني من هذا أي أنْصفْني منه . ويقال : لا يُعْدَارِنُكَ مَنْ هَذَا الرَّجِلُّ أَحَدُ ؟ مَعْنَاهُ لَا يُلِّـنُو مُسَهُ الذنب فيا تضيف إليه وتشكوه لمنه ؛ ومنــه قول الناس : مَنْ بِعَدْ رِرُني من فلان أي من يقوم بعُدْ ري إن أنا جازيته بسُوء صنيعه ، ولا يُلـنز مُني لو مــاً عَلَى مَا يَكُونَ مَنَى إِلَيْهُ ﴾ ومنه حديث الإفك : فَاسْتَعْذَرَ رَسُولُ اللهُ ، صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، من عبد الله بن أبني" وقال وهو على المنبر : من يُعدُ رُني مِن رَجِل قِد بِلغَني عنه كَذَا وَكَذَا ? فَقَالَ سَعِد : أَنَا أَعْذُرُكُ مِنْهُ ، أَي مِن يقوم بِمُذْرِي إِنْ كَافَأْتُهُ عَـلِي سوء صنيعه فلا يلومُني ? وفي الحـدَيْثُ : أن الني ، صلى الله عليه وسلم، استعذر أبا بكر من عائشة، كان

عَتَبَ علمها في شيء فقال لأبي بكن : أَعْذَيْرُ في منها إِن أَدَّبْتُهَا ؛ أَي قُهُمْ بِعُدْرِي فِي ذَلْكُ . وفي حديث أبي الددراء : مَنْ يَعَدِّرُني من معاوية ? أَنَا أُخْسِرُ ۗ عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يخبرني عن نفسه . ومنه حديث علي : مَنْ يَعْدُرني من هؤلاء الضَّاطرة ? وأعْذر فلان من نفسه أي أنَّى من قَبَلِ نفسه . قال : وعَدْرٌ بِعُدْرٌ نفسه أي أتى من قبل نفسه ؟ قال يونس : هي لغة العرب .

وتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ : لِمَ يُسْتَقِّمُ . وتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْأَمْرِ إذا صعب وتعسر . وفي الحديث : أنه كان يتعَّذُّو في مرضه؛ أي يتمنّع ويتعسر .

وأَعْذَارَ وعَذَارَ : كِنَتُرت ذنوبه وعيوبه ﴿ وَفِي التنزيل: قالوا مَعْذُرة ﴿ إِلَى وَبِكُمْ ۚ نُزَلُّتَ فِي قَوْمِ مِنْ بَنِي إسرائيل وعَظُّوا الذين اعتدَوْا في السبت من اليهود؟ فقالت طائفة منهم: إِنَّمَ تَعْظِونَ قُومًا اللهُ مُهُلِّكُهُم? فقالوا ، يعني الواعظين : مُعَدْرة الى ربكم ، فالمعنى أَنْهُم قَالُوا : الأَمرُ بالمعروف واجبُ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا مُوعَظَّةُ ۗ هؤلاء ولعلهم يتقون ، ويجـون النصب في مَعْذُرِة فيكون المعنى نَعْشَدُورُ مَعْدُوهُ وَعُظْنَا إِيَّاهُمُ إِلَى ربنا ؛ والمَعْذِرةُ : اسمٌ على مَقْعِلةً مِن عَذَرَ يَعْدُر أُقِيم مُقام الاعتدار ؛ وقول وهاير بن أبي

على رسليكم الالاستعدي وراءكم ، فتمنعنكم أرماحنا أو سنعذر

قال ان بري : هـذا البيت أورد الجوهري عجزه وأنشد : ستمنعكم ، وصوابه : فتمنعكم ، بالفاء ، وهذا الشعر مخاطب به آلَ عِكْرِمة ، وهم سُلُمَ وعَطَفَانَ ۗ ، وسليم هو سليم بن منصور بن عكرمة ، وهوازن بن ۱ قوله « وهم سليم وغطفان » كذا بالاصل ، والمناسب وهوازن بدل وغطفان كما يعلم مما بعد .

منصور بن عكرِمة بن خَصَفَة بن قَلْس عَيْلان، وغطفان هو غطفان بن سعد بن قيس عيلان ، وكان بلغ زهيراً أَنْ هُوَازُنْ وَبِنِي سَلِّمَ بِرَيْدُونَ غَنْ وَ عَطَفَأَنْ ۚ فَذَكُّوهُمْ مَا بِينَ غَطَفَانَ وَبِينَهُم مِنَ الرُّحِمِ ، وأَنْهُم بجتْمُعُونَ فِي النسب إلى قيس ؟ وقبل البيت :

غُذُوا حظَّكُم يا آلَ عِكْرِمَ ، واذكروا أواصرًا ﴿ وَالرَّحْمُ بِالْغَيْبِ يُذِّكُورُ

فإنّا وإيّاكم إلى ما نَسُومُكُمُ لَمِثْلَانِ ، بِل أَنْمَ إِلَى الصَّلْحَ أَفْقَرُ مَعَىٰ قُولُهُ عَلَىٰ رِسُلِكِمْ أَيْ عَلَى مَهْلِكُمْ أَيْ أَمْهِـِلُوا قَلْيُلًا . وقوله : سَنُعُدي وَرَاءَكُمْ أَي سَنعدي الحَيْل وراءكم ﴿ وقوله ؛ أو سنعذر أي نأتي بالعُذُو في الذبِّ عنكم ونصنع مَا نُعْذَرَ فيه . والأواصِرُ : القرابات . والعيدُ أنَّ من اللجام : ما سال على خد الفرس ، وفي التهذيب : وعِذَانُ اللجام ما وقع منه على خَدي الدابة ، وقيل : عَدَّارُ اللَّجَامِ السَّيْرِ ال اللَّذَانُ مِجْمَعَانُ عَنْدِ النَّفَا ﴾ والجنع عُدُرُو ۚ . وعَدْرُهُ مِعْدُورُهُ عَدْرُا وَأَعْدَرُهُ وَعَذَرُهُ : أَلَهْجُمه ؛ وقيل : عَذَرُه جَعْل له عِذَارًا لا غير . وأعْذَرُ اللِّعَامُ : جَعَلُ له عِذَارًا ؟ وقول أبي دُوَّيب :

فَإِنِّي إِذَا مَا خُلَّةٌ " رَثٌّ وَصُلُّهَا " وجَدَّتُ لَصَرُ مُ وَاسْتُمَرُ عَدَارُهَا

لم يفسره الأصعي ، ويجوز أن يكون من عذار اللجام، وأن يكون من التعذار الذي هو الامتناع ؟ وفرس قَصْيرُ العِيْدَارُ وقصيرُ العِيْنَانُ . وفي الحُديث : الفَقُورُ أَزْيُنُ للمؤمن من عَذَارٍ حسَن على خَسَدًا فرس ؛ العيدَ اران من الفرس : كالعارضين من وجه الإنسان ، ثم سمي السير الذي يكون عليه من اللجام عِذَاوِإً. فَاسَمُ مُوضَعَهُ . وعَذَرُتُ الْفُرْسُ بِالْعِيدَ ال

عيش صالح :

إذِ الحَيُّ والحَوْمُ المُنسَرُ وَسُطِّنا، وإذ تَحْنُ في حال من العَيْشُ صالح وَذُو حَلَقٍ تُتَقَضَّى العَواذِيرُ بينَه ، بلُوح مُ أَخُطار عِظام اللَّقائِيحِ قال الأصعي : الحَـوْم الإبل الكثيرة ﴿ وَالْمُيْسَرِّ : الذي قد جاء لبنه ُ . وذو حَلَق : يعني إبلًا مِيسَمُّها الحَلَتُنُ . يقال : إبل "محَلَّقة إذا كان سَنَّهُا الحَلَتَق. والأخْطارُ : جمع خطر ، وهي الإبل الكثيرة . وَالعَوَاذِيرُ : جبع عاذُ ور، وهو أن يكون بنو الأب ميسَمُهم واحداً ، فإذا اقتسبوا مالهم فمال بعضهم لبعض : أَعُذُرِ عَني ، فيخُطُّ في المِيسَم خَطًّا أَو غيرٍ . لتعرف بذلك سبة بعضهم من بعض . ويقال : عَذَرْ عَينَ بَعِيدِكُ أَي سِنَّهُ بغير سِنَّهُ بَعَيْرِي لتتعارف إيكُنا . والعاذُ ورْ : سِمَة "كَالْحُطُ ، والجمع العَواذيرْ. والعُنُدُوهُ : العلامة . والعُنْدُو : العلامة . يقال : أَعْذُو عَلَى نَصِيبُكُ أَي أَعْلِمُ عَلَيْهِ مَ وَالْعُذُونُ : الناصية ، وقيل : هي الحُصْلة من الشعــر وعُرْفُ

مَشْيَ العَدَارِي الشَّغْثِ كِنْفُضْنِ العُدُرُ • وقال طرفة :

الفرس وناصيته ، والجمع ُ عُذَر ؛ وأنشد لأبي النجم :

وهيضَبّات إذا ابتلّ العُذَرُ

وقيل: عُذَّر الفرس ما على المنسَّج من الشعر، وقيل: العُدُّرة الشعر الذي على كاهل الفرس. والعُدُرُ : شعرات من القفا إلى وسط العنق. والعِدَار من الأرض: غلَّظُ يعترض في فضاء واسع، وكذلك هو من الرمل، والجمع عَدُّرُ ، وأنشد ثعلب لذي الرمة: ومِن عاقرٍ يَنْفِي الألاء سراتها، عدارين مِن جَرْداء وعَثْ يُخصُورُها

أَعْذَرُه وأَعَدُرُه إِذَا شَدَدُت عِذَارَه . والعِذَاران : جانبا اللحة لأن ذلك موضع العَذار من الدَّابة ؛ قال رؤبة :

> حَى رَأَيْنَ الشَّنْبَ ذَا الثَّلَمُونَقِ يَغْشَى عِذَارَي لَمْنِيْ وَبَرْتَقَيْ

وعِدْ َالْ حِلْ ؛ شعر ُه النابِتْ في مُوضع العِدْ َال . والعذَّارُ : استواء شعر الفلام . يقال : ما أَحْسَنَ عذارَه أي خطُّ لحيته . والعذَّارُ : الذي يضُمُّ حبلَ الحطام إلى وأس البعير والناقة. وأعْذَرَ الناقة: جعل لها عِدَارًا. والعِدَارُ والمُعَدَّر : المُقَدُّ، سبي بذلك لأنه موضع العِذَار من الدابة . وعَــٰذَّرَ الغلامُ : نبت شُعْرُ عِذَاره يَعْنَي خَدُّه . وخُلَعَ العِذَارَ أَي الحِياء ؛ وَهذا مثل الشابِّ المُنْهَمِكُ في غَيَّه ، يقال : أَلْقَى عنه حِلْبابَ الحياء كما خلَّع الفرسُ العـــذارَ فَجَمَعُ وطَمَّعُ. قال الأصمي : خلَّع فلان مُعَدَّرُهُ إذا لم يُطِع مُر شِداً ، وأواد بالمُعَذَّر الرَّسن ذا العِدَّادِينَ ، ويقال المنهمك في الغيِّ : خلَّع عِدَّارَه ؛ ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج : اسْتَعْمَلُنْتُكُ على العراقين فاخْرُ عِ إليهما كَسِيشَ الإزارِ شديـــدَ العِذَارِ ؛ يقال للرجل إذا عزم على الأمر : هو شديد العِذَار ، كما يقال في خلافه : فــــلان خَليع العذار كالفوس الذي لا لجام عليه ، فهو يُعيرُ على وجهه لأن اللجام بمسكه ؛ ومنه قولهم : خَلَعَ عِذَانَ هُ أَي خرج عن الطاعة وانهمك في الغي . والعِذَارُ : سيمةُ " في موضع العِذَار ؛ وقال أبو على في التذكرة : العِذَارُ سِمة على القفا إلى الصُّدُّ غَـِينَ . والأول أعرف . وقال الأَحبر : من السبات العُذُونُ . وقد عُذُورَ البعير ، فهو مَعْذُورْ ، وَالعُذْرَةُ : سَبَّةَ كَالْعِدَارِ ؛ وقول أبي وجزة السعدي واسمه يزيــد بن أبي عُبَيــد يصف أياماً له مضت وطبيبها من خير واجتماع على

أي حبلين مستطيلين من الرمل، ويقال: طريقين ؟ هذا يصف ناقة يقول: كم جاوزت هذه الناقة من رملة عاقر لا تنبت شيئاً، ولذلك جعلها عاقراً كالمرأة العاقر. والألاء: شجر ينبت في الرمل وإنما ينبت في جانبي الرملة، وهما العذاران اللذان ذكرهما. وجرداء: منهردة من النبت الذي ترعاه الإبل. والوعث : السهل. وخصورها: جوانها.

والوعث: السهل . وحصورها : جوابها . والعُدُار : جمع عِذَار ، وهو المستطيل من الأرض. وعِذَارا العراق : ما انْفُسَح عن الطّّف . وعِذَارا النّصل : شَفْرَ تَاه . وعِذَارا الحائط والوادي : جانباه . ويقال : اتخذ فلان في كَرْمِه عِذَاراً من الشجر أي سِكنة مصطفة . والعُدُورة : البّطُور ؛ قال :

تُبْتَلُ عُذْرِتُهَا فِي كُلَّ هَاجِرةً ﴾ كَمَا تَنزُّلُ بِالصَّفُوانَةِ الوَّشُكُرُ

والعُدْرَةُ : الحِتَانُ . والعُدْرَة : الجلدة يقطعها الحَانَ . وعَدَرَ الفيلامَ والجارية يَعْدُرُهُما عَدُراً وأَعْدَرُهُما عَدُراً وأَعْدَرُهُما : خَتَنَهما ؟ قال الشاعر :

في فنيّة جعلوا الصّليب إلهَهُمُّ ، حَاشَايَ ، إنتي مَسلم مَعْذَاوْدُ والأَّكُثُو تَخفَضْتُ الجادية؛ وقال الراجز: تَلْمُويَةُ الجَاتِن 'رُبِّ المَعْذَاوُدُ

والعدّار والإعدّار والعدّرة والعدّرة علم علم الحتّان . وفي الحديث : الوليسة في الإعدّار حق ؟ الإعدّار : الحتان . يقال : عدّرته وأعدّرته فهو معدّور ومعدّر " عم قبل الطعام الذي يُطعم في الحتان إعدّار . وفي الحديث : كنا إعدّار عام واحد؛ أي خينا في عام واحد؛ وكانوا مختنا في عام واحد؛ وكانوا مختنا في الحديث : ولد ين عشر سنين وخس عشرة ، وفي الحديث : ولد رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، معدّوراً مسروراً؟

أي مختوناً مقطوع السرة . وأغذر واللقوم : عيلوا ذلك الطعام لهم وأعدوه ، والإغذار والعذار والعذار والعذرة والمعذرة والعذرة والعدرة والعدرة والعدرة والعدرة والعدرة والعدرة وقد أبو ديا الهورة المعرفة والعدرة وقد أعذرت ؛ وأبيد : ما صبح عند الحتان الإغذار ، وقد أغذرت ؛ وأبيد :

# كُلُّ الطعامِ تَشْتُهِي دَسِيعَهُ : الخُرُسُ والإعْذارِ وَالنَّقِيعَةُ

والعِذَّار : طعام البِنَاء وأن يستفيد الرجل سُيثاً جديداً يتتّخذ طفاماً بدعو إليه إخوانه .

وقال اللحياني: العُدُّرة 'قلْفَة' الصي ولم يَقُلُ إِن ذلك المَّم لِمَا قبل القطع أو بعده. والعُدُّرة: البَكارة' ؟ قال ابن الأثير: العُدْرة ما لِلسِّكُ من الالتحام قبل الافتضاض. وجارية عَدْراء : بِكُرْ لم يسبَّها رجل ؟ قال ابن الأعرابي وحده: سُبَّيت البكر عُدْراء لضيقها، من قولك تَعَدَّرا عليه الأمر '، وجمعها عَدَّراء لضيقها، من قولك تَعَدَّر عليه الأمر '، وجمعها عَدَار وعَدَاري كما تقدم في صحاري . وفي الحديث في صفة الجنة : إن الرجل ليَسْفُضِي في الفَداة الواحدة إلى مائة عَدْراء ؟ وفي ليشفضي في الفَداة الواحدة إلى مائة عَدْراء ؟ وفي ديث الاستسقاء:

أَتَيْنَاكُ والعَدْراءُ يَدْمَى لَبَانُهَا

أي يَدْمَى صدرُها من شدة الجَدْبِ ؛ ومنه حديث النخعي في الرجل يقول إنه لم يجد الرأته عدْراء قال: لا شيء عليه لأن العدُرْة قد الذهبِهُ الحيضة والوثنية وطول التَّعْنيس . وفي حديث جابر : ما لكَ وللْعَدَارَى ولِعَابِهِنَ أي ملاعبتِهن ؛ ومنه حديث عمر :

معيداً يَبْتَغِي صَقَطَ العَدَارَى

وعُدْرَةُ الحِارِيةِ : اقْتَيْضَاضُهَا . والاعْتَدَارُ :

الاقتضاض . ويقال : فلان أبو عُذَر فلانة إذا كان افترَعُها واقتضها ، وأبو عُذَر بها . وقولهم : ما أنت بذي عُذر هذا الكلام أي لست بأوّل من اقتضة . قال اللحياني : للجاربة عُذرتان إحداهما التي تكون بها بكراً والأخرى فعللها ؟ وقال الأزهري عن اللحياني : لها عُذرتان إحداهما مخفضها ، الأزهري عن اللحياني : لها عُذرتان إحداهما مخفضها ، وهو موضع الحفض من الجاربة ، والعُذرة الثانية قضتها ، سبت عُذرة المقدور ، وهو القطع ، لأنها إذا نخفضت قطعت نواتها ، وإذا افترعت انقطع من مخفض خاتم عُذرتها . والعاذور : ما يُقطع من مخفض الجاربة .

ابن الأعرابي: وقولهم اعتدرت إليه هو قطع ما في قلبه ، ويقال: اعتدرت المياه إذا انقطعت ، والاعتدال : قطع الرجل عن حاجته وقطع عسا أمسك في قلبه ، واعتدرت المنازل إذا حرست ؛ ومردت بمنزل معتدر بال ؛ وقال لبد :

شهور الصيف، واعْتَذَرَتُ إليه نِطَافُ الشيِّطَينِ مِن الشَّمَالِ

وتَعَذَّرُ الرسم واعْتَذَرُ : تَغَيَّرُ ؛ قال أوس : فبطن السُّلَيِّ فالسَّجَال تَعَذَّرُت، فمَعْقُلُة إلى مطار فواحف وقال ابن ميّادة واسمه الرَّمَّاحُ بن أبردا : ما هاج قلنبك من معارف دمننة ، بالبَرْق بين أصالِف وفدافد

العبيت بها 'هوج الراياح فأصبحت

ُ قَفْرًا تُعَذَّر ؛ غَيْرَ أَوْرَقَ هَامِدِ البَّرْق: حَمَّ عَلَالهَ وَرَمَلُ وَطَيْنَ مَخْتَلَطَة. البَّرْق: والأَصالِف والفَدَافِد : الأَمَاكن الغليظة الصلبة ؛ والسَّدِينَ العَلَيْظة الصلبة ؛ والسَّدِينَ العَلَيْظة الصلبة ؛ والأَمال .

يقول: درست هذه الآثان غير الأورَّقِ الهامد، ومحمو الرماد؛ وهذه القصيدة بمدح بها عبد الواحد بن سليمان ابن عبد الملك ويقول فيها:

مَنْ كَانَ أَخْطَأَهُ الربيعُ \* فَإِنْهُ لَنُصِرُ الْحِبَالُ بِغَيْثِ عِبْدِ الواحدِ سِنَقَتْ أُوائِلُهُ أُواخِرُهُ ، شِنْتُ واعِدِا يُشْتَرَع عَذْبٍ ونَبَنْتُ واعِدِا

'نصِرَ أي أُمْطِير ، وأَرض منصورة : ممطورة . والمُشَيَّرَّعُ : شريعة الماء ، ونَبْت واعِد أي يُرْجِي خير خير خير أجي أيرُّجي نباتُهما ؟ وقال ابن أحمر الباهلي في الاعتذار بمنى الدُّرُوس :

بان الشّباب وأفنى ضعفه العمر ، الله كرا الشّباب وأفنى ضعفه العمر ، الله كراك الآي العبش تنتظر ، الله كانت طالب شيء لست مدر كه الم هل القلميك عن الأفه وطر ، الم كنت تعرف آيات وفقد جعلت أطالال الفيك بالود كاء تعتدر ، الم

ضعف الشيء: مثله '؛ يقول: عشت عبر رجلين وأفناه العبر، وقوله: أم هل لقلبك أي هل لقلبك حاجة غير ألأفه أي هل له وطرد غيره ، وقوله ؛ أم كنت تعرف آيات ؛ الآيات : العلامات ، وأطئلال الفك قد درست ؛ وأخيذ الاعتذار من الذنب من هذا لأن من اعتذار أساب اعتذار وبكذب يعفي على ذنبه ، والاعتذار أن الحافر أثر المتوجدة ، من قولهم: اعتذار ت المناذل إذا درست والمعاذر : عمعذرة ، ومن أمثالهم : المعاذر مكاذب '؛ جمع معذرة ، ومن أمثالهم : المعاذر المحاذر مكاذب '؛ ولو ألتى معاذرة ، ولم الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألتى معاذرة ، ولم المعاذير الحبح ، أي

لو جادل عنها ولو أدلى بكل حجة يعتـذر بها ؟ وجاء في التفسير: المَمَادُيرِ السُّتُور بِلغة البين، واحدها معندارد، أي ولو ألقى مَعادَيرة. ويقال : تَعَدَّرُوا عله وخدلوه . وقال أبو مالك عرو ابن كر كرة : يقال ضربوه فأعذروه أي ضربوه فأمُّذر أي أشرف به فأمُّذر أي أشرف به على الهلاك . ويقال : أعذر فلان في ظهر فلان بالسياط إعداراً إذا ضربه فأشر فيه، وسَّتَمَه فبالغ بالسياط إعداراً إذا ضربه فأشر فيه، وسَّتَمَه فبالغ

فيه حتى أثر به في سبّه ؛ وقال الأخطل : وقد أعْذَرُن في وَضَح العِجَانِ

والعدّراء: جامعة وضع في حلق الإنسان لم توضع في عنق أحد قبله ، وقبل : هو شيء من حديد يعدّب به الإنسان لاستفراج مال أو لإقراد بأس . قال الأرهري : والعدّاري هي الجوامع كالأغلال مجسّع بها الأيدي إلى الأعناق . والعدّواء : الرملة التي لم توطئاً . ورَمَلة عَدْراء : لم تُرْكبها أحد لارتفاعها . ورُوَّة عَدْراء . لم تُرْفب . وأصابع العدّاري : فروطنا كأنه البلتُوط، يُشبّه صنف من العنب أسود طوال كأنه البلتُوط، يُشبّه بأصابع العدّاري المنخصية . والعدراء : اسم مدينة بأصابع العدّاري المنخصية . والعدراء : اسم مدينة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أداها سيب بذلك لأنها النبي المون : هي السنشبلة ، وقيل : هي الجوراء . وقال النبياء وقيل : هي المدّوراء . في أرض وعدراء : قرية بالشام معروفة ، وقيل : هي أرض بناحية دمشق ؛ قال ابن سيده : أداها سيب بذلك لأنها بناحية دمشق ؛ قال ابن سيده : أداها سيب بذلك

ويامن عن تخبد العُقاب ، وياسَرَتُ ويامَن عن تخبد العُقاب ، وياسَرَت

عدو" ؟ قال الأخطل :

والعُذَّرةُ : نَجْمٍ ﴿ إِذَا طَلَعَ اشْتَدَ عَمْ ۗ الحَرِ ۗ ، وهِي

تطلع بعد الشُّعْرَى ، ولهما وقدة ولا ربح لهما وتأخذ بالنفس ، ثم يطلُّع سُهيل بعدها ، وقيسل :

العُذَّرَة كُواكِبُ فِي آخَرَ المُجَرَّة خيسة . والعُذَّرَةُ والعادُورُ : داء فِي الحلق ؛ ورجل مَعْذُورُ : أَصَابَهُ ذلك ؛ قال جرير :

> عَمَّزَ ابنُ مُوَّةً يَا فَرَزُدُقُ كَيْنَهَا، عَمْنَ الطَّيبِ نَعَانِعَ المَعْدُودِ

الكَيْنُ : لحم الفرج . والعُدُود: وجع الجلق من الدم، وذلك الموضع أيضاً يسمى عُدُود ، وهو قريب من اللهاة . وعُدُر ، فهو مَعْدُور " : هاج به وجع

الحلق . وفي الحديث : أنه وأى صبياً أعلق عليه من العددوة ؟ هو وجع في الحدث بيبح من الدم ؟ وفيل : هي تورج في الحتر م الذي بين الحلق والأنف يَعْرِض الصبيان عند طلوع العدوة ، فتعميد المرأة إلى خرفة فتقتيلها فتلا شديداً ، وتد خلها في أنفه فقطعن ذلك الموضع ، فينفجر منه دم

أَسُودُ رِمَا أَقَرْحَهُ ، وَذَلِكُ الطَّعَنُ يَسَمَى الدَّعْرُ . يَقَالَ : عَذَرَتَ المَرَأَةُ الصِيَّ إِذَا عَمَزَتَ حَلَّقَهُ مَنَ العُدُّرة ، إِنْ فَعَلَتَ بِهِ ذَلِكَ ، وَكَانُوا بِعَـد ذَلَـكُ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهِ عِلَاقًا كَالْمُودَةُ . وقوله : عنـد طلوع

العُدُرُوة ؛ هي حُسَّةُ كواكب تحت الشَّعْسرى العَبْور، وتسلم في وسط الحرّ : وقوله : من العُدُرُد أي من أَجْلِها . والعاذر ُ : أَثَرَ المُحُدُرُ : أَثَرَ المُحُدُرُ : أَثَرَ المُحُدُرُ : أَثَرَ المُحُدُرُ : أَثَرَ المُحْدَرُ : أَثَرُ المُحْدَرُ : أَثَرُ المُحْدَرُ : أَثَرُ المُحْدَرُ : أَثَرُ المُحْدَرُ المُحْدَرُ المُحْدَرُ : أَثَرُ المُحْدَرُ المُحْدَدُرُ المُحْدَرُ المُحْدُرُ المُحْدَرُ المُحْدَرُ المُحْدَرُ المُحْدُرُ المُحْدَرُ المُحْدُرُ المُحْدَرُ المُحْدُرُ المُحْدُرُ المُحْدُرُ المُحْدُرُ المُحْدُرُ المُحْدُرُ المُحْدُرُ المُحْدُرُ المُحْدُرُ

أَرْاحِيمُهم بالباب إذ يَدْ فَعَمُونَتَنَي ﴾ وُبالظهر مني من قرا الباب عاذ را

تقول منه : أَعْذَرَ بِهِ أَي تَرَكُ بِهِ عَاذِرْ ۗ ﴾ والعَذَيْرِ مثله - ابن الأعرابي : العَذَر خَبْع العَاذِر ﴾ وه الإيداء . يقال : قد ظهـر عاذره ﴾ وهو دَيُوقاؤه

وأعدر الرجل : أحدث . والعاذر والعذرة : الغائط الذي هـ و السلح . و في حديث ابن عسر : أنه كـ و السلت الذي يُزوع العددة ؛ يريد الغائط الذي يلقيه الإنسان . والعدوة ؛ فناء الدار . و في حديث علي : أنه عاتب قوماً فقال : ما لكم لا 'تنظئون عذرانك ? أي أفنيتكم . و في الحديث : إن الله نظيف 'محيب النظافة فنظفوا عذرانكم ولا تشبهوا باليهود . و في النظافة فنظفوا عذرانكم ولا تشبهوا باليهود . و في وقيل : العذرة أصلها فناء الدار، وإياها أراد على ، وفي الله عنه ، بقوله . قال أبو عبيد : وإنما سبت رضي الله عنه ، بقوله . قال أبو عبيد : وإنما سبت عذرات الناس بهذا لأنها كانت تلثقى بالأفنية ، فكني عنها باسم الفناء كما كني بالفائط وهي الأرض المطمئنة عنها ؛ وقال الحطيئة بهجو قومه ويذكر الأفنية :

لعَمْرِي! لقد جَرَّبْتُكُم، فوَجَدُّتُكُمَ فِياحَ الوُّجُوهِ سَيَّتِي العَدْرِداتُ

أراد : سيئين فحذف النون للإضافة ؛ ومدح في هذه القصيدة إيـلــه فقال :

مهاريس يُرْوي رِسْلُهُمَا صَيْفَ أَهْلُهَا ، إذا النارُ أَبْدَتُ أَوْجُهُ الْحُفِراتِ

فقال له عبر: بنس الرجل أنت غدح إبيلك وتهجو قومك ! وفي الحديث : البهود أنستن خلاق الله عذرة ! بجوز أن يعنني به الفناء وأن يعنني به ذا بطونهم ، والجمع عذرات ؛ قال ابن سيده : وإغا ذكرتها لأن العذرة لا تكسر ؛ وإنه لبريء الساحة . من ذلك على المثل ، كقولهم بريء الساحة . وأعذرت الدار أي كثر فيها العذرة . وتعذر من العذرة أي تلطخ ، وعذره تعذيراً : لطاخة بالعذرة . والعذرة أيضاً : المجلس الذي يجلس بالعذرة . والعذرة أيضاً : المجلس الذي يجلس

فيه القوم . وعَذِرة الطعام : أَرْدَأُ مَا مُخْرِج مَنهُ فَيُرْمَى بِه ؛ هذه عن اللحياني . وقال اللحياني : هي العَذْرُ : النَّجْح ؛ عن ابن الأَعْرَابِي ، وأَنَشَدُ لمسكين الدارمي :

ومُخاصِم خاصَمْتُ فِي كُمُلَدٍ ، مثل الدُّهان ، فكان في المُذَّرُ

أَي قَارَ مُنْهُ فِي مَرْكَةٍ فَتُبَتَ قَدْمَي وَلَمْ تَشْبُتُ قَدْمُهُ فَكَانَ النَّجْحُ لِي . ويقال في الحرب : لمن العُلْدُّرُ ? أي النجع والغلبة .

الأصمعي: لقيت منه عاذُوراً أي شرًّا، وهو لغة في العائدُور أو لثُغة .

وترك المطر' به عاذراً أي أثراً . والغواذير' : جمع العاذر ، وهو الأثر . وفي حديث على ، رضي الله عنه : لم يَبْقَ لَم عاذر' أي أثر . والعاذر' : العرق' الذي يخر'ج منه دم' المستحاضة ، واللام أعرف ، والعاذرة' : المرأة المستحاضة ، فاعلة بمعنى مفعولة ، من إقامة المُذار ، ولو قال إن العاذر هو العرق نفسه لأنه يقوم بيعُذار المرأة لكان وجها ، والمحفوظ العاذل ، باللام .

الراه لكان وجها ، والمعقوظ العادل ، باللام .
وقوله عز وجل : فالمُلُمُ قيات ذكراً عُدُراً أو
نَدُوراً ؛ فسره ثعلب فقال : العُدُرُ والنَّذُ واحد ،
قال اللحياني : وبعضهم يُشقل ، قال أبو جعفر : من
ثمقل أداد عُدُراً أو نَدُراً ، كما تقول رُسُل في رُسُل ؛
وقال الأزهري في قوله عز وجل : عدراً أو ندراً ،
فيه قولان : أحدهما أن يكون معناه فالمُلْقيات
فيه قولان : أحدهما أن يكون معناه فالمُلْقيات فيه قولان : أحدهما أن يكون معناه فالمُلْقيات خلى البدل من قوله ذكراً ، وفيه وجه ثالث وهو أن
تنصيبهما بقوله ذكراً ؛ وهيه فالملقات إن ذكرات عذراً أو نذراً ، وهما اسمان يقومان مقام الإعدار والإنذار ، ويجوز تخفيفهما وتثفيلهما معاً .

١ يريد أن العادل ، باللام ، أعرف من العادر ، بالراه .

ويقال الرجل إذا عاتبَك على أمر قبل التقدُّم إليك فيه : والله ما اسْتَعْدَرْتَ إليَّ وما اسْتَنْدَرْتَ أي لم تُقَدّم إليَّ المَعْدَرة والإندار . والاستعدار : أن تقول له أغذر في منك .

وحمار عَذَوَر أَ: والسع الجوف فحّاش والعَذَوَّدُ أيضاً : السيء الحائق الشديد النفس ؛ قال الشاعر : تحلو حلال الماء غير عَذَوَّر

أي ماؤه وحوضه مباح . ومُلْنُكُ عَذَّوَّدُ : واسعُ عريض ، وقبل شديد ؛ قال كثير بن سعد : أرَى خالي اللَّخْدِيُّ نُدُوحاً يَسُرُّني كرياً ، إذا ما ذَاحَ مُلْكاً عَذَوَّرا

دَاحَ وحادَ : جَمَعَ ، وأَصل ذلك في الإبل . وعُدُرة : قبيلة من اليمن ؛ وقول ذينب بنت الطثرية ترثي أخاها يزيد :

> يُعينُكُ مَظْلُوماً ويُنْجِيكُ ظَالِماً ، وكلُّ الذي تَحَمَّلُتُهُ فَهُو حَامِلُهُ إذا نَزَلَ الأَضْافُ كان عَذَوَّداً على الحَيِّ ، حَى تَسْتَقَلَّ مَراحِلُهُ

قوله: وينجيك ظالماً أي إن ظلمت فطولبت بظلاميك حماك ومسَع منك . والعدور : السيء الحلق ، وإغما جعلمته عدوراً لشدة تهمميه بأمر الأضياف وحرصه على تعجيل قراهم حتى تستقل المراجل على الأثاني . والمراجل : القدور ، واحدها مرجل .

عذفو: جمل تُعذافر "وعَذَوْفِر": صُلَّب عظيم شديد، والأَنثى بالهاء. الأَزهري: العُدافِرةُ الناقة الشديدة الأَمِينةُ الوَّثِيقة الطَّهيرةُ وهي الأَمُون. والعُدافِرُ: الأَسد لشدته، صفة غالبة. وعُدافِر : اسم رجل.

وعُدَافِرْ : اسم كوكب الذنب . قال الأصمعي : العُدَافِرةُ الناقة العظيمة ، وكذلك الدُّوسَرة ؛ قال لسد :

عُذَافِرة تَقَمَّصُ بِالرُّدَافَى ، تَخُوَّنَهَا نَزُولِي وَارْتِحَالِي

وفي قصيد كعب : ولن يبلغها إلا 'عذافرة ؛ هي الناقة الصُّلْبة القوية .

عدمهو : بَلَكُ عَدْ مُهُرَّدُ : رَحْبُ واسع .

عوو : العَرَّ والعُرُّ والعُرَّ : الجَرِبُ ، وقيل : العَرَّ ، بالفتح ، الجَرب ، وبالضم ، قُرُوح وبَّاعناق الفُصلان . يقال : نُحرَّت ، فهي مَعْرُ ورة ؛ قال الشاعر :

وَلَانَ جِلْنَهُ الْأَرْضِ بِعَدْ عَرَّهُ

أي حَبِرَّبِهِ ، ويروى غَرَّه ، وسيأتي ذكره ؛ وقيل:
العُرُّ دالة يأخذ البعير فيتبعط عنه وبَرَرُه حتى يَبْدُوَ
الجُلدُ ويَبْرِثَقَ ؛ وقد عَرَّت الإبلُ تَعُرُّ وتَعِرُّ وَتَعِرُ فَيَّا الجُلدُ ويَبْرِثُ ، واستعرَّم الجربُ :
فَشَا فَيهم . وجبل أَعَرُ وعارُّ أَي حَبِرِبُ . والعُرُه ، فَشَا فَيهم . وجبل أَعَرُ وعارُّ أَي حَبِرِبُ . والعُرُه ، المُضافرة الموجه وقواعها يسيل منها مثلُ الماء الأصفر ، فأتكُو ي الصَّاحُ لَئُللا تُعَدِيها المراضُ ؛ تقول منه : عُرَّت الإبلُ ، فهي مَعْرُ ورة ؛ قال النابغة : فَعَالًا النابغة : فَعَالًا النَّابِية ، فَعَالًا أَنَّابِية ، فَعَالًا النَّابِية ، فَعَالَا النَّابِية ، فَعَالًا النَّابِية ، فَعَالًا النَّابِية ، فَالْنَابِية ، فَعَالًا النَّابِية ، فَعَالَالِية ، فَعَالًا النَّابِية ، فَعَالًا النَّابِية ، فَعَالًا النَّابِية ، فَعَالَا النَّابِية ، فَعَالًا النَّابِية ، فَعَالَا النَّابِية ، فَعَالًا النَّابِية ، فَعَالَا النَّابِية ، فَعَالَالنَّابِية ، فَعَالَا النَّابِية ، فَعَالَا النَّابِية ، فَعَالَالنَّابِية ، فَعَالَا النَّابِية النَّابِية ، فَعَالَا النَّابِية النَّابِية ، فَعَالُلُو النَّالِية النَّابِية ، فَعَالُو النَّالِية النَّابِية ، فَعَالُو النَّابِية النَّابِية ، فَعَالُو النَّ

لدي العر" يكوى عيرة ، وهو راتبع قال ابن دريد : من رواه بالفتح فقد غلط لأن الجرب لا يُكُوى منه ؛ ويقال : به 'عر"ة"، وهو ما اعْتَرا من الجنون ؛ قال امرؤ القيش :

> ويَخْضِدُ فِي الآرِيِّ حَيْ كَأَمَّا به ُعرَّةٌ ، أَو طَائِفٌ غيرُ مُعْقِب

ورجل أَعَرَثُ بِيِّنُ العَرَوِ والعُرُورِ : أَجْرَبُ ، ﴿ وَأَنشَد : وَقِيلَ : الْعَرَوُ وَالْعَرُ وَرُ الْجِرَبُ نِفْسَهُ كَالْعَرَّ ؛ ﴿ وَقَيْلُ : الْعَرَوْدُ الْجِرَبُ نِفْسَهُ كَالْعَرَّ ؛ ﴿ وَقُولُ أَبِي ذَوْيِبِ : ﴿ وَقُولُ أَبِي وَقُولُ أَبِي وَلَا الْعَرَادُ الْعِلْمُ الْعَرَادُ الْعَرَادُ الْعَلَالُهُ الْعَرَادُ الْعَلَالُهُ الْعَلَادُ اللَّهُ الْعَلَادُ الْعَرَادُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تخليلي الذي دَلَّى لِغَيِّ خَلَيلَتِي يَخْلَيلَتِي إِنْ اللَّي اللَّهِ عَرْدُورُهَا إِنْ اللَّهِ عَرْدُورُهَا

والمعرار من النخل: التي يصيبها مثل العر وهو الجرب ؛ حكاه أبو حنيفة عن التوري ، واستعار العر والجرب جميعاً للنخل وإنما هما في الإبل. قال : وحكى التوري إذا ابتاع الرجل نخلا اشترط على البائع فقال : ليس لي مقمار ولا مشخار ولا مشمار ولا ميسار ولا ميمرار ولا معبار في فالمشمار : البيضاء البسر التي يبقى بسر ها لا يُوطِب ، والمشخار : التي تكوير إلى الشتاء والمغبار : التي يعملوها عبار ، والمعرار : ما تقدم ذكره .

ذكره .
وفي الحديث: أن رجلًا سأل آخر عن منوله فأخبره أنه ينول بن حيّين من العرب فقال : كوّ لنت بن المعرّة والمعرّة والمعرّة التي في السماء البياض المعروف ، والمعرّة مما وراةها من ناحية القطب الشمالي ؛ سميت معرّة لكثرة النجوم فيها، أراد بين حظيمين لكثرة النجوم . وأصل المعرّة: موضع طين عظيمين لكثرة النجوم . وأصل المعرّة: موضع العرّ وهو الجرّب ولهذا سمّوا السماء الجرّباء لكثرة وعاره معارّة وعراراً : قاتلكه وآذاه . أبو عمرو : العرار القيال ، يقال : عارر ثه إذا قاتلته . والعرّة والمعرّة : الله ، وفيل : الشدة في الحرب . والمعرّة بغير علم ؛ قال ثعلب : هو من الجرب ، أي منهم معرّة بغير علم ؛ قال ثعلب : هو من الجرب ، أي

يصِيبُكُم منهم أمر تَكُثَّرَ هُونه في الدِّيات ، وقيل :

المُعَرَّةُ الجنايةُ أي حِنايَتُهُ كَجِناية العَرِّ وهُو الجرب؛

ُقلَّ لِلْفُوادِسِ مِن عُزَيَّة إِنهُم ، عند القتال ، مَعَرَّة الأَبْطالِ

وقال محمد بن إسحق بن يسار: المُعَرَّةُ الغُرُّ مَ بُيقُولِ: لولا أن تصيبوا منهم مؤمناً بغير علم فتغرموا ديته فأما إنمه فإنه لم مخشه عليهم . وقال شمر : المُعَرَّةُ ا الأَذَى . ومَعَرَّةُ الحِيشِ : أن ينزلُوا بتوم فيأكلوا

من رُووعِهم شَيْئًا يَغَيُرُ عَلَم ؟ وهذا الذي أواده عمر ، رضى الله عنه، بقوله: اللهم إني أَبْرَأُ إليك من مَعَرَّة الجَيْشُ ﴾ وقيلُ: هو قتال الجيش دون إذ ن الأمير. وأما قوله تعالى: لولًا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَنَطَأُوهُمْ فَتَصِيبُكُمْ مَنْهُمْ مَعَرَّقَةٌ بِعَيْرٍ علم ؟ فالمَعَرَّةُ التي كانت تصيب المؤمنين أنهم لو كَبَيْسُوا أَهُلَ مَكَةً وَبِينَ ظَهْرِ انْتَيْهُمْ قُومٌ مؤمَّنُونَ لم يتميزوا من الكُفَّار ، لم يأمنوا أن يَطَأُوا المؤمنين بغير عليم فيقتلوهم ، فتلزمهم دياتهم وتلحقهم سُبُّـة " بأنهم قتلوا مّن هو على دينهم إذ كانوا محتلطين بهم . يقول الله تعـالى : لو تميز المؤمنون من الكُنْسَار لسَلَّطُنْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ وَعَدَّبْنَاهُمْ عَدَابًا أَلِيماً }فهذه المُعَرَّةُ ۗ التي صان الله المؤمنين عنها هي تُغرُّم الديات ومسَيَّة الكُفْــال إياهم، وأما مُعَرَّةٌ الجيشِ التي تبرًّأ منهــا عُمَر ، رضي الله عنه ، فهي وطأً تُنهم مَن \* مَر وا به من مسلم أو معاهـ ، وإصابتُهم إياهم في حَرَيْهِم وأَمُوالَهُمْ وزُرُوعِهُمْ عَالَمْ يؤذنُ لَهُمْ فَيْهُ . وَالْمَعَرَّةُ:

وإن كان مَفْعَلَة من العَرَّ فالله أُعلَم . وَحِيالُ ۚ أَعَرُ ۗ : سَمِينُ الصِدِر والعُنْـُنْ ِ ، وقيل : إذا كان السَّمَنُ ، فِي صدره وعُنْـُقِــه أَكثرُ منه .في إساثو

كوكب دُون المُنجِرَّة . والمُعَرَّةُ : تلوُّنُ الوجه

من الغضب؛ قال أبو منصور: جاء أبو العباس هذا الحرف

مشدد الراء، فإن كان من تمَـعّر ً وجهُه فلا تشديد فيه،

خلقه. وعُنَّ الظلمُ يَعْرِثُ عِراراً ، وعانَّ يُعاَنُّ مُعَارَّةً وعِراراً ، وهو صوته : صَاحَ ؛ قال ليبد : تَحَمَّلُ أَهْلُهَا إِلاَّ عِرَاراً ،

تُوْعَى القَطَاةُ الحَبْسَ قَنَفُورَهَا عَلَيْهُ مِنْ مَعُودً المَاءَ فَيِسَنَ مَعُودً المَاءَ فَيِسَنَ مَعُودً

أي تأتي الماء وترده . القَفُورُ : ما يوجد في القَفْر، ولم يُسْمَع القَفَّورُ في كلام العرب إلا في شعر ابن أحر . وفي التنزيل : وأطُّعمُوا القائمِ والمُعْتَرُ . وفي الحديث : فأكل وأطُعمَ القانع والمُعْتَرُ ، قال جماعة من أهل اللغة : القانع الذي يسأل، والمُعْتَرُ . الذي يُطيف بك يَطْلُب ما عندك ، سألك أو مكت عن السؤال .

وفي حديث حاطب بن أبي بَكْنَعَة : أنه لما كتَب إلى أهل مكة كتاباً 'يُنْذُرِرُهم فيه رِنْسَيْرِ سيدنا رسول

الله ، صلى الله عليه وسلم ، إليهم أطَّـلتُع اللهُ وسولَـهُ على الكتاب، فلما 'عوتيبَ فيه قال: كنت وجلا عربواً

في أهل مُكَة فأَحْسَنْت أَنْ أَتَقُرْبَ إليهم ليَحْفَظُونِي في عَيْلاتِي عندهم؛أراد بقوله عَريراً أَي غَريباً 'مجاوراً لمم كَخْسِلًا ولم أَكَن مِن صَبِيعِهم ولا لي فيهم

لهم دحيلاً ولم اكن من صميمهم و ال ويهم شُنْبُكَةُ لُومِم . والعَربِرُ ، فَعَيل بَعْنَى فَاعَل ، وأصله من قولك عَرَرْته عَرَّا ، فأنا عار ، إذا أَتبته تطلب معروفه ، واعْتَرَرَّزَته بمعناه .

وفي حديث عمر ؟ رضي الله تعالى عنه : أن أبا بكر، رضي الله عنه ؛ أعطاه سَيْفًا 'مُحَلَّى فَانَ عَ مُحَسَرُ الحَلَيْةِ وأتاه بها وقال : أتبتك بهذا لما يعررُ رُك من أمور الناس ؟ قال أبن الأثير : الأصل فيه يعررُك ، ففك الإدغام ، ولا يجيء مثل هذا الاتساع إلا في الشعر ، وقال أبو عبيد : لا أحسبه محفوظاً ولكنه عندي : لما يعررُ وك ، بالواو ، أي لما يتنوبُك من أمر الناس ويازمك من حوائبهم ؟ قال أبو منصول : لو كان من

العرّ لقال لما يعرُ أك . وفي حديث أبي موسى : قال له علي موسى : قال له علي موسى الله عنه، وقد جاء يعود ابنته الحسن : ما عرّ نا بك أيّها الشّيخ ? أي ما جاءنا بك . ويقال في المثل : عرّ فقر م بفيه لعلته أيلهمه ؟ يقول : دعْه ونَفْسَهُ لا أَتَعِبْهُ لَعَلَ ذلك يَشْعَلُهُ عما يضع . وقال ابن الأعرابي : معناه خَلَة وعَيّه إذا لم يُطعَك في وقال ابن الأعرابي : معناه خَلّة وعَيّه إذا لم يُطعَك في الرساد فلعله يقع في هَلكة تُلْهمه و تشغله عنك .

والمَعْرُورُ أَيْضاً: المقرورَ، وهو أيضاً الذي لا يستقرُّ .

ورجل مَعْرُونُ : أَتَاهُ مَا لَا قُورًامُ لَهُ مَفَّهُ : وعُرًّا

الوادي: شاطئاه. والعُرَّةُ : دَرِّقُ الطير والعُرَّةُ أَيضاً : عَدَرةُ الناس والبعرُ والسَّرْحِينُ ؛ تقول منه : أَعَرَّت الدارُ . وعَرَّ الطيرُ يَعُرُ عَرَّةً : سَلَحَ ، وفي الحديث : إيّا كم ومُشارّة الناس فإنها تُظهرِ أُ

العُرْقَ ، وهي القذر وعَدرة الناس ، فاستعير المُسَاوِيء والمَالب . وفي حديث سعد : أنه كان يُدْملُ أَدْضَة بالعُرْقَ فيقول : مِكْتَملُ عُرَّة مكنّالُ بُرِ . قال الأصعي : العُرَّةُ عَدرة الناس، مكنّالُ بُرِ . قال الأصعي : العُرَّةُ عَدرة الناس، ويُدْملُها : يُصلِحُها ، وفي دواية : أنه كان مجمسل مكيالَ عُرَّةً إلى أَدْض له بِكة . وعَرَّ أَرْضه يَعُرُها أَي سَمَّدَها ، والتَّعْرينُ مثله . ومنه حديث ابن عمر : كان لا يعُرُ أَدْضة أَي لا يُزَبِّلُها بالعُرَّة . وفي حديث عمر وفي حديث جعفر بن محمد ، وضي الله عنهما : كُلُ وفي حديث جعفر بن محمد ، وضي الله عنهما : كُلُ سَبْعَ تَمَراتُ مِن نَتَخْلة غير مَعْرورة أي غير مَرْبِيلة بالعُرَّة ، ومنه قبل : عَرَّ فلانُ قومَه بشرً مَنْ أَدُ وقد يكون عرَّم بشرً إذا لطَّخْهُم ؛ قال أبو عبيد : وقد يكون عرَّم بشرً مِن العَرَّ وهو الجَربُ أي أَعْداهم شرَّه ؟ وقال الأخطل :

ونَعْرُرُ بِقُومٍ غُرَّةً بِكُرَهُونُهَا ﴾ ونَحْيًا جِبِيعاً أَو نَسُوت فَنُقْتَل

وفلان عُرَّة وعارُور وعارُورة أي قَنَدُر . . والمُرَّة أي قَنَدُر . . والمُرَّة أي العُمَا وجمعها عُرَر .

وجَزُونٌ عُراعِرٌ ، بالضم، أي سَبِينَة. وعُرَّةُ السِنام: الشَّحِبَةُ العُلْيَا ، والعَرَّرُ : صِغْرُ السِنام ، وقِسِل : قَصَرُه ، وقيل : ذهابُه وهو من عيوب الإبل ؛ جبل

أُعرُ وناقة عرَّاء وعرَّة ؛ قال :

تَبَعُكُ الْأَعَرُ" لَاقْتِي الْعَرَ"!

أي تَمَعُكُ كَمَا يَسْعِمُكُ الْأَعَرُ ، والْأَعَرُ أَيْحِبَ السَّمِكُ لَهُ وَقَالَ أَبُو السَّمِكُ لَهُ وَقَالَ أَبُو ذَرُبِ :

وكانوا السَّنامَ اجتُثُ أَمْسَ ، فقومُهم كُمرَّاءَ ، بَعْدَ النِّيَّ ، وَانَ وَبِيعُهَا وعَرَّ إذا نقص . وقد عَرَّ بِعَدِّ : نقص سنامُـه

وكَبْشْ أَعَرُ . لا أَلَـٰية له ، ونعجة عَرَّاه . قال ابر السكيت : الأَجَبُ الذي لا سنام له من حـادِثٍ ، والأَعَرُ الذي لا سنام له من خلَّقة .

والأَعَرُ الذي لا سنام له من خلّقة .
وفي كتاب التأنيث والتذكير لابن السكيت : رجــل عار ورة الذا كان مشؤوماً ، وجــل عار ورة الذا إذا المحتن له سنام ، وفي هذا الباب رجــل صار ورة الموقال : لقيت منه شراً وعَرَّا وأنت شرَّ منه وأعَرَّ ، والمَعرَّة : الأمر القبيــح المكروه والأذى ، وهي مقعلة من العَرَّ .

وعَرَّه بشرَّ أي ظلَمه وسبَّه وأَخَـَدُ مَالَـهُ ، فهو مَعْرُ وَرُ ۚ . وَعَرَّه بمكروه يَعْرُهُ عَرَّا : أَصَابَه به ؛ والاسم الفُرَّة . وعَرَّه أي ساءه ؛ قال العجاج :

> مـا آيب سُرَّكَ إلا سرَّني نُصحاً ، ولا عَرَّكَ إلا عَرَّني

قال ابن بري : الرجز لرؤبة بن العجاج وليس للعجاج كا أورده الجوهري ؛ قاله مخاطب بـــلال بن أبي بردة بدليل قوله :

أَمْسَى بِلال كالرَّبِيعِ اللَّهُ جِنرِ أَمْطَرَ فِي أَكْنَافِ غَيْم مُغْيِنِ ، ورُب وَجْه من حراً، مُنْعَن وقال قيس بن زهير :

اً عَا قَوْمُنَا لَا تَعُرُّونَا بِدَاهِئَةً ، يَا قُومُنَا ، وَاذْكُرُوا الآبَاءُ وَالقُدْمَا

قال ابن الأعرابي : 'عر" فلان" إذا النقاب بلقب يعُرُّه ؟ وعَرَّه يعُرُّه إذا النَّه عا يَشْبِينُه ؟ وعَرَّهم يعُرُهم : شانَهُم . وفلان عُرَّة أهله أَي يَشْبِينُهم . وعَرَّ يعُرُّ إذا صادف نوبته في الماء وغيره ، والعُرَّى : المَعْبِية إذا صادف نوبته في الماء وغيره ، والعُرَّى : المَعْبِية

من النساء . ابن الأعرابي : العَرَّةُ الحَلَّةُ القبيحـة . وعُرَّةُ الجَربُ وعُرَّةُ النساء : فَصَيِحَتُهُنَّ وسُوءً

عشرتهن . وعُرَّةُ الرجال : شرَّهم . قال إسحق : قلت لأحمد سمعت سفيان ذكر العُرَّة فقال : أحْسَنَ ؟ أكثر كُو بيعه وشراءه ، فقال أحمد : أحْسَنَ ؟ وقال ابن واهويه كما قال ؛ وإن احتاج فاشتراه فهو أهون لأنه يُمْنَكُ . وكلُّ شيء باء بشيء ، فهو له عَرَار ؟ وأنشذ للأعشى :

#### فقد كان لهم عُرار

وقيل: العَرَارُ القَوَدُ. وعَرَارِ ، مثل قطام: اسم بقرة. وفي المثل: بانت عَرَارِ بِكَمَالَ ، وهما بقرتان انتطحتا فماتنا جميعاً ؛ بانت هذه بهده ؛ يُضْرَب هذا لكل مستويين ؛ قال ابن عنقاء الفزاري فمن أجراهما:

> باءت عَرار بكَمَال والرّفاق معاً، فسلا عَمَنُوا أَمَّانيُّ الأَباطِيل

وفي التهذيب : وقال الآخر فيا لم يُجْرِها : بائت عَرَادِ بِكَحْلَ فَهَا بَيْنَا ، والحقُّ يَعْرَفُهُ أَذُو ُو الأَلْمَابِ

قال : وكَعَلْ وعَرادِ ثوبُ وبقرة كَانَا في سَبْطَينِ من بني إسرائيل ، فعُقر كَحْل وعُقرت به عَرادِ فوقعت حرب بينهما حتى تَفَادُوْا ، فَضُرَبًا مَشْلًا في التساوي .

وتزوّج َ في عَرَارة نِساءِ أي في نساءِ يَلِـدُ ن الذَّكور ، وفي تشريّة نساء يلدن الإناث .

والعَرَّارَةُ ' : الشدة ؛ قال الأَخطل :

إِن العَرَارَةَ وَالنَّبُوحَ لِدَارِمِ، وَالمُسْتَخِفُ أَخْوُهِمُ الأَثْقَالا

وهذا البيت أورده الجوهري للأخطل وذكر عجزه : والعيز ُ عند تَنكامُل ِ الأحْسابِ

قال ابن بري : صدر البيت للأخطل وعجزه للطرماح؛ فإن بيت الأخطل كما أوردناه أولاً ؛ وبيت الطرماح :

إن المرارة والنبوخ لطني \* ،
والعز عنما تكامل الأحساب

يا أيها الرجل المفاخر طيئًا ، أَغْزُرُبْت لَبُنَكُ أَيِّمًا إعْزَابٍ

وفي حديث طاووس : إذا استعراً عليكم شيء من الغرارة وهي الشدة وسوء الحلق ، والعرارة : الرّفنعة والسُودَدُ . ورجل عُراعِر : شريف ؛ قال مهلهل :

خلَت المُلوك ، وسار تحت لوائه شجر العُرا ، وعُراعِر الأَقْسُوامِ شَجر العَرا ؛ وعُراعِر الأَقْسُوامِ شَجر العرا : الذي يبقى على الجدب ، وقبل : هم سُوَقا الناس ، والعُراعِر ُ ها : اسم للجمع ، وقبل : هم الجنس ، ويودى عَراعِر ، بالفتح ، جمع عُراعِر ، وعَراعِر ، وعَراعِر أَلْقَرَ ، بالفتح ، جمع عُراعِر ، وعَراعِر أَلَوم : السيد ، والجمع عَراعِر ، بالفتح ؛ قال والعُراعِر ، بالفتح ؛ قال

مَا أَنْتُ مِنْ تَشْجُرُ العُرُا ، عند الأمورِ ، ولا العَراعِرْ

وعُرْعُرَةُ الجبل: غلظه ومعظمه وأعلاه. وفي الحديث كتب يحيى بن يعسر إلى الحجاج: إنا نزلنا بعرْعُرة الجبل والعدو مجتضيضه؛ فعرْعُرتُه رأسه، وحضيضُ أسفلُه. وفي حديث عمر بن عبد العزيز أنه قال أجملوا في الطلب فلو أن رزق أحدكم في عُرعُرة جبل أو حضيض أرض لأناه قبل أن يموت. وعُرْعُرة كل شيء ، بالضم: وأسه وأعلاه. وعَرْعَرة الإنسان جلدة وأسه . وعُرْعرة السنام : وأسه وأعلا

وغاربه ، وكذلك عُرْعُرة الأنف وعُرْعُرة الثور كذلك ؛ والعراعر : أطراف الأسنيمة في قول الكبيت :

### َسَلَفَي نِوْار ، إذْ تحو َّ لت المُنامعُ كالعَراعرُ ْ

وعَرْعَرَ عِنه : فقاًها ، وقيل: اقتلعها ؛ عن اللحياني. وعَرْعَرَ صِمام القارورة عَرْعرة ؛ استخرجه وحر عَدُ عَرْعَرْت فعال ابن الأغرابي : عَرْعَرْت القارورة إذا نوعت منها سدادها ، ويقال إذا سدد نها وسدادها عُرعُرُ ها، وعَرَعَرَتُها وكاؤها . وفي التهذيب : عَرْعَرَ دَاسَ القارورة ، بالفين المهجمة ، والعَرْعَرة للتحريك والزَّعْزَعة ، وقال يعني قارورة " صفراء من الطب :

## وصَفْرًا ۚ فِي وَكُوْرَبُن عَرْعَرْتُ رأْسَهَا، لأَبْلِي إذا فارَقْتُ فِي صَاحِبِي تُحَـٰذُرًا

ويقال للجارية العكرواء: عرّاء. والعرّعو: شجر يقال له الساميم ، ويقال له الشيّري ، ويقال ؛ هو شجر عظيم شجر يعمل به القطران ، ويقال : هو شجر عظيم بحبيلي لا يزال أخضر تسبيه الفرّس السّرور . وقال أبو حنيفة : للعرّعر غرّ أمثال النبق يبدو أخضر ثم يبيّض ثم يسود حرّعر عرد ما يكون كالحسم ويحلنو فيؤكل، يبييض ثم يسود وبه سبي الرجل . والعراد : وهو نبت طيب الرجل . والعراد يوي : ماد البري عدالله القشيري:

أقول لصاحبي والعيس تخدي بنا بين المنيفة فالضمار : مَنَعُ مِن تَشْيِم عَرَادِ نَبَعْد ، فيا بعد العشية مِن عَرَادِ فَعَد ،

، قوله « والميس تخدي » في ياقوت : تهوي بدل تخدي .

ألا يا حَبِّدا نَفَجَاتُ نَجْد ، ورَبَّا رَوْضه بعد القطار ! شهورٌ بَنْقَضِينَ ، وما سَعْرُنا بأنصاف لهن ، ولا مِرَاد واحدته عرارة ؛ قال الأعشى :

بَيْضَاءَ نُفَدُّونَهَا ﴾ وصَفْ مراء العَشْيَّة كَالعَراره

معناه أن المرأة الناصعة البياض الرقيقة البشرة تبييض" بالغداة ببياض الشمس ، وتصفر" بالعشي باصفرادها . والعرادة : الحنوة التي يَتَيَسَن بها الفرس ، وقال أبو منصور : وأرى أن فرس كلمحة مبيرة بن عبد مناف وهو القائل في فرسه عرارة هذه :

تُسائِلُنِي بنو (جُشَمَ بنِ بِكُو : أَغَرَّاءُ العَرادةُ أَمْ بَهِيمُ ? كُنْبَتُ غَيْرُ (مُحُلفة ، ولكن كُلُونِ الطِّرْفِ، أَعَلَ به الأديمُ

ومعنى قوله: تسائلي بنو جشم بن بكر أي على جهة الاستخار وعندهم منها أخبار ، وذلك أن بني جشم أغارت على بلي وأخدوا أموالهم ، وكان الكلحية الزلا عندهم فقائل هو وابنه حتى رداوا أموال بلي عليهم وقائل ابنه ، وقوله: كميت غير محلفة ، الكميت عليهم وقائل ابنه ، وقوله: كميت غير محلفة ، الكميت حتى يشك فيها البصيران ، فيعلف أحدهما أنه كميت أحم ، ومحلف الآخر أنه كميت أحوى، فيقول الكاحة : فرسي ليست من هذين اللونين ولكنها فيقول الكاحة : فرسي ليست من هذين اللونين ولكنها كلون الصرف ، وهو صبغ أحمر تصبغ به الجلود ؛ فال ابن بري: وصواب إنشاده أغراء العرادة ، بالدال، وهو اسم فرسه ، وقد ذكرت في فصل عرد ، وأنشد

البيت أيضاً ، وهذا هو الصحيح ؛ وقيل : العُرَّارةُ الْحُرَّارةُ الْحُرَّارةُ الْحُرَّارةُ الْحُرَّارةُ عَرَّوةً فَهَا اصْفَرارُ الْحَرَّارةُ هَرَّوةً فَهَا اصْفَرارُ الْحَرَّارةُ الْحَرَّارةُ الْحَرَّارةُ الْحَرَّارةُ الْحَرَّارةُ الْحَرَّارةُ الْحَرَّارةُ الْحَرَارُ الْحَرَّارِ الْحَرَارُ الْحَرَّارِ الْحَرَّارِ الْحَرَارُ الْحَرَارُ الْحَرَارُ الْحَرَّارِ الْحَرَارُ لَاحِرُارُ الْحَرَارُ لِلْحَرَارُ الْحَرَارُ الْحَرَارُ الْحَرَارُ الْحَرَارُ لَاحِرُورُ الْحَرَارُ الْحَرَارُ الْحَرَارُ الْحَرَارُ الْحَرَارُ لِلْحَرَارُ الْحَرَالُورُ الْحَرَارُ الْحَرْمُ الْحَرَارُ الْحَرَارُورُ الْحَرَارُ الْحَرَارُورُ الْحَرَارُ الْحَرَارُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ الْحَرَارُ الْحَا

ويقال : هو في عرارة خير أي في أصل خير . والعرَارة ! سوء الحلق . ويقال : دَكِب عُرْعُو . وَقَالَ : دَكِب كَأْسَه ؛ وقال أبو عمرو في قول الشاعر يذكر امرأة :

وَرَكِيتُ صَوْمَهَا وعُرْعُرَها

أي ساء تُخلُفها ، وقال غيره : معناه ركبت القدّر من أفنعالها . وأراد بعر عُرها عُرَّتَها ، وكذلك الصوم عُرَّةُ النعام . ونخلة معران أي بحُشاف . الفراء : عَرَوْت بك حاجتي أي أنْزَلْتَها . والعَرْيِرُ

في الحديث: الغُريبُ ؛ وقول التحميت: وبكادة لا يَنالُ الذئتُ ُ أَفْرُ صُهَا ، ولا وَحَى الوِلنَّذَ ِ الدَّاعِينَ عَرَّعَادِ

أي ليس لها ذئب لبُعْدُها عن الناس . وعرّار : أسم رجل ، وهو عرّار بن عمرو بن شاس الأسدي ؟ قال فيه أبوه :

وان عراراً إن يكن غير واضع ، فإني أحيب الحدة المستم

وعُرَاعِر وعَرَّعَرُ والعَرَّارةُ عَكَمُهَا : مواضعًا ؛ قالِ امرؤ القيس :

سَمَا لَكَ سُوْقٌ بعدما كَانَ أَقَـْصُوا ، وَحَلَـَّتُ مُسَالًا عَلَى فَعَرْعُوا ،

ويروى : بطن قدّ ؛ مخاطب نفسه يقول : سما شوقُك أي ارتفع ودهب بك كلّ مذهب لِبُعْد من تُحبُّه بعدما كان أقصر عنك الشوق لتُرْب المُحبّ ودُنُوه ؛ وقال النابغة :

زید بن زید حاضر بعراعر ، وعلی کشیب مالیک بن حیمار

ومنه ملئح 'عراعري". وعَرْعادِ: لُعْمَة الصّبان ' صِيْمَانِ الأَعْرَابِ ' بَيْ عَلَى الكَسَرَةُ وهُو مُعدولُ مَن عَرْعَرَةً مَثْلُ قَرْقَانِ مِنْ قَرْقَرَةً والعَرْعَرَةُ أَيْضًا:

المُعْبَةُ للصِّبِيانَ ؛ قَالَ النَّابِعَةُ :

يَدْعُو وَلِيدُهُمُ بِهَا عَرْعَالِ لأَن الصبي إذا لم يجِد أَحداً رَفَعَ صَوْتَه فَقَالَ: عَرَّعَالِ؟

فإذا سَمِعُوه خُرْجُوا إِلَيْهُ فَلَعْبُوا تَلْكُ اللَّعْبُمَةَ. قَالَ ابن سيدة: وهذا عند سيبويه من بنات الأربع، وهو عندي نادر، لأن فَعال إنما عدلت عن افاعل في الثلاثي ومُكن عَيْرُهُ عَرْعار في الاسمية . قالوا :

مسعت عَرُّ عَالَ الصِّيانَ أَي اختلاطَ أَصُواتِهُمَ وأَدَخَلَ أَبُو عَبِيدَةَ عَلِيهِ الأَلْفُ وَاللّامَ فَقَالَ : العَرْعَالُ لُعُنّةُ للصيانَ ؛ وقال كراع: عَرْعالُ لعبة للصيانَ فأَعْرَبُهُ ، أَحِراءَ مُحِرَّى زَيْنَ وَسُعَادً .

عزو: العَزْنُ : اللَّوْمَ .

وعَزَرَهُ يُعَزِّرِهِ عَزِيْراً وعَزَّرَهُ : ردُّه . والعَزَّرَ والتَّعْزِيرُ : ضَرَب دونَ الحدّ لِمَنْعِهِ الجَانِيَ مَرَ المُهاوَدَةُ ورَدِّعِهِ عَنِ المُعَصِةِ ؛ قَالَ :

وليس بتعزير الأمير خزاية على مُريب

وقيل : هو أشدُ الضرب . وعَزَرَه : ضَرَبه ذلاً الضَّرْب . والعَزْرُ: المنع . والعَزْرُ : التوقيف علِ باب الدِّين .

باب الدين . قال الأزهري : وحديث سعد بدل على أن التَّعْزيرِ هو التوقيف على الدين لأنه قال : لقد رأيتُني مع رسوا الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما لنا طعام إلا الحسلة ووكرق السَّهُر ، ثم أصبحت بنو سَعْد تُعَزّرُهُ

على الإسلام ، لقد صلكت إذا وحاب عَملي ؟ تُعَزَّرُني على الإسلام أي تُوتَقِّني عليه ، وقيل : ثُوَبِّخْني على التقصير فيه . والتَّعْزير : التوقيف على الفرائض والأحكام . وأصل التَّعْزير : التأديب ، ولمذا يسمى الضرب دون الحد تعزيراً إنما هو أدَب . يقال : عزر ثنه وعزر ثه ، فهو من الأضداد ، وعزره : فخه وعظه ، فهو نحو الضد.

أُعَانَهُ وقواًاهُ ونصره . قال الله تعالى : لِتُعَزَّرُوهُ وتُو َفَتْرُ وه ، وقال الله تعالى : وعَزَّرٌ تُمُوهُم ؛ جاء في النفسير أي لِتَنْصُروه بالسيف ، ومن نصر النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقيد نصَرَ الله عز وجيل . وعَزَارُ تُمُومُ : عَظَّمْتُمُومُ ، وقبل : نصَرْتُمُومُ ؛ قال إبراهيم بن السَّريِّ : وهذا هو الحق ، والله تعالى أعلم ، وذلك أن العَزْرَ في اللغة الرَّدُّ والمنع، وتأويل عَزَرُتِ فلاناً أي أَدُّبْتُهِ إنْمَا تأويلهِ فعلت به مــا يَوْ دَعُهُ عَنِ القبيحِ ، كَمَا أَنْ نَكَتَلْتُ بِهِ تَأْوِيلُهِ فَعَلْتَ به ما يجب أن يَنْكُلُ معه عن المُعاودة ؛ فتأويل عَزِّرُ تُسُومُ نَصَرُ تُسُومُ بِأَن تُردُّوا عنهم أعداءُم، ولو كَانَ التَّعْزِيرُ هُو التَّوْقِيرِ لكانَ الأَجْوَدُ فِي اللَّفَةِ الاستغناء به ، والنُّصْرَةُ إذا وجبت فالتعظيمُ داخلُ ا فيها لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دِينِهِم وتعظيمُهم وتوقيرُهم؟ قال : ويجوز تَعْزُ رِرُوه، من عَزَرُتُه عَزَرًا بمعنى عَزَرُته تعزيراً . والتعزير في كلام العرب : التوقيرُ ، والتَّعْزيرُ : النَّصْرُ باللسان والسيف. وفي حديث المبعث : قــال وَرَقَــَـةُ بن نَوْ فَلَ ِ: إِنْ 'بُعِثْ وَأَنَا حِيْ فَسَأْعَزَ رَهُ وَأَنْصُرُهُ؟ التَّجِزيرُ ههنا: الإعانةُ والتوقيرُ والنصرُ مرة بعد مرة، وأصل التعزير : المنع ُ والرد ، فكأن مَن نَصَر ْتُهُ

قد رَدَدُتَ عنه أعداءًه ومنعتهم من أذاه، ولهذا قيل

التأديب الذي هو دون الحد : تَعْزِير ، لأَنه بينم الجَانِي أَن يُعاوِدَ الذنب . وعَزَرَ المرأَةَ عَزْراً : نَكَحَها . وعَزَرَه عن الشيء : منعَه . والمَزْرُ والعَزِيرُ : ثَنُ الكلا إذا يُحصِد وبيعت مزارعه سَوادية ، والجمع العَزَائرُ ؛ يقولون : هل أخذت عزير هذا الحصيد ؟ أي هل أخذت ثمن مراعبها ، لأنهم إذا حصدوا باعوا مراعيها .

والعَزَائِرُ والعَبَازِرِ : دُونَ العِضَاهُ وَفُـوقَ الدَّقَ كَالشَّمَامُ والصَّفْرَاءُ والسَّغْبِرُ ، وقيل : أصول ما يَوْعَوْنَهُ مِن مِرِ الكلا كالعَرَفَجُ والشَّمَامُ والضَّعَةُ والوَّشِيجُ والسَّغْبَرُ والطريفة والسَّبَطِ، وهو مِرْ ما يَوْعَوْنَهُ .

والعَيْزَارُ : الصِّلْئِبُ الشديد من كل شيء ؛ عن ابن الأعرابي . ومِحَالَة عَيْزَارَة " : شديدة الأَسْرِ، وقد عَيْزَرَها صاحبِها ؛ وأنشد :

فابتغ ذات عَجَل عَيَازِرًا ، صَرَّافَةَ الصوتِ دَمُوكًا عاقِرًا

والعَزَوَّرُ : السيء الحَنْتُ . والعَيْزَارِ : الغلامُ الحَنْيَفُ الرَّوْمُ النَّقِفُ ، وهو اللَّقِنُ النَّقِفُ اللَّقِفُ ، وهو اللَّمْنِ والعَيْزَارُ والعَيْزَارِيَّةُ : الرِيشة والمُنْاوِرَة والعَيْزَارُ والعَيْزَارُ : العِيدانُ ؛ ضَرَّبُ من أَقداح الزُّجاج . والعَيازِرُ : العيدانُ ؛ عن ابن الأَعرابي . والعَيْزَارُ : ضَرَّبُ من الشجر ، الواحدة عَيْزَارة " . والعَوْزَرُ : نَصِي الجلل ؛ عن اليُعنِ حنيفة .

وعان رَ وعَزْرة وعَيْزارٌ وعَيْزارة وعَزْرانُ: أسماء. والكُرْ كي يُكْنَى أَبا العَيْزار ؛ قال الجوهري : وأبو العَيْزار كنية طائر طويل العنق تراه أبداً في الماء الضَّحْضاح يسمى السَّبَيْطَر . وعَزَرَنْ مَ الحِمان :

أو قر ته. وغزير": اسم بي . وغزير": اسم ينصرف لحقته وإن كان أعجبها مثل نوح ولوط لأنه تصغير عزر . ابن الأعرابي : هي العزورة ورة والحزورة والحرد ورة والسروعة والقائدة : للأكمة . وفي الحديث ذكر عزور ، بفتح العين وسكون الزاي وفتح الواو ، ثنية الجيمفة وعليها الطريق من المدينة إلى مكة ، ويقال فيه عزووا .

صعر: العبشر والعُسْر : ضد النِّسْر ، وهو الضِّيق والشدَّة والصعوبة . قال الله تعالى: أَسْيَجْعُلُ الله بعد عُسْرِ يُسْرُأً ، وقال : فإن مع العسر يُسْرِأً إن مع العُسْرِ يُسْراً ؛ روي عن ابن مسعود أنه قرأ ذلك وقال : لا يَعْلُبُ عُسْرٌ نُسْرَ نُ وَسُلُ أَبُو العباس عن تفسير قول ابن مسعود وسُرادِّه من هــذا القول فقال : قال الفراء العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها بنكرة مثلها صارتا اثنتين وإذا أعادتها بمعرفة فهي هي، تقول من ذلك: إذا كَسَبْت دِرْهِماً فأَنْفْق دِرْهِماً فالثاني غير الأول ، وإذا أَعَدْتُه بالأَلف واللام فهي هي ، تقول من ذلك : إذا كسبت درهماً فأنفق الدرهم فالثاني هو الأول . قال أبو العباس : وَهَذَا معنى قول ابن مسعود لأن الله تعالى لما ذكر العُسيْر ثم أعاده بالألف واللام علم أنه هو ، ولما ذكر يسرًا ثم أعاده بلا ألف ولام 'عليم أن الثاني غير الأول ، فصار العسر الثاني العسر الأول وصار يُسْرُ ثَانَ غَيْرِ يُسر بِدأ بذكر ﴿ ، ويقال : إن الله حِلَّ ذكر ُ ﴿ أراد بالعُسْر في الدنيا على المؤمن أنه 'بَيْدِلهُ' يُسْرُاً في الدنيا ويسراً في الآخرة ، والله تعالى أعـلم . قال الحطابي : العُسْرُ بَيْنَ النُسْرَيْنِ إِمَّا فَرَجُ عَاجِلُ \* في الدنيا ، وإما تواب آجِل في الآخرة . وفي حديث عَمَر أَنَّهُ كُتُبِ إِلَى أَبِي عَبِيدةً وَهُو مُحْصُورٌ : مَهِمَا تَنْزُلُ بَامِرِ يَ عُشْدِ يَدَهُ ۖ يَجْعَلُ اللهُ بَعْدَهَا فَرَحاً فَإِنَّهُ

لن يغلب عُسْرَ يُسْرَينِ . وقيل : لو دخل العُسْرُ مُجِحْراً لَدَّحَل البُسْرُ عليه ؛ وذلك أن أصحاب وسول الله على الله عليه وسلم ، كانوا في ضيق شديا فأعلمهم الله أنه سيفتح عليهم ، ففتح الله عليه الفُتوح وأبد لهم بالعُسْر الذي كانوا فيه البُسْرَ وقيل في قوله : فسَنْبُسُسِّرُ هُ البُسْرَى ؛ أي للأم السهل الذي لا يقدر عليه إلا المؤمنون . وقوله عن ما العُسْرَى ، قاله ان العُسْرَاءِ ، فَسَنْبُ اللهُ اللهُ

السهل الذي لا يقدر عليه إلا المؤمنون. وقوله عاوي في في المناب والأمر العسير . قال الفراء : يقول القائل العذاب والأمر العسير . قال الفراء : يقول القائل كيف قال الله تعالى : فسنيسره للعسرى ? وهل في العسرى تيسير ? قال الفراء : وهذا في جوازه بمن قوله تعالى : وبشر الذين كفروا بعذاب ألم ؛ والبشار في خير وشر جاز التبشير فيهما جميعاً . قاأ أمر في خير وشر جاز التبشير فيهما جميعاً . قاأ النهى الفر ب طالعاً من البثر إلى أيدي القابل وتسر السانية لقائدها إلى وتسكن من عراقيها، ألا ويستر السانية أي اعطف وأسها كي لا مجاور المنتجاة فيرتفع الفر ب إلى المحاو والمحذور فينخرق، ووأيتهم يسمئون عطف الساني تنسيراً لما في خلافه من التعسير ؛ وقوله أنشده الأعرابي :

أبي 'تذكر نيه كل نائبة ؛ والحير والشر والإيسار والعُسُرُ

ويجوز أن يكون العُسُر لغة في العُسْر ، كما قالوا القُفُل في القُفْل، والقُبُل في القُبْل، ويجوز أن يكو احتاج فثقل ، وحسّن له ذلك إتباع الضم "الضم". قا عيسى بن عبر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضمو وأوسطه ساكن، فبن العرب من يُنتَقَلُه ومهم م يخفقه ، مثل عُسْر وعُسُر وحُلُم وحُلُم . والعُسْرة والع

المتنسرة، وهي الأمور التي تعشر ولا تتبسر، والبسرى تأنيث والبسرى ما استيسر منها، والعسرى تأنيث الأعسر من الأمور والعرب تضع المعسور موضع العسر، وتجعل المفعول في الحرفين كالمصدر . قال ابن سيده : والمعسور كالعسر، وهو أحد ما جاء من المصادر على مثال مفعول . ويقال : بلغت معسور فلان إذا لم تر فتى به وعسر وقد عسر الأمر يعسر عسراً ، فهو عسير : النتات . ويوم يعسر عسر عسراً وعسارة على الكافرين عسر القيامة : فذلك يومنذ يوم عسير "على الكافرين غير يسير . ويوم أغسر أي مشؤوم ؛ قال معقل المذلى :

ورُحْنَا بقوم من رُبدالة بَقْرَنُوا ، وظل لهم يوم من الشّر أَعْسَرُ فَــَّـر أَنه أَوادَبه أَنه مشؤوم.وحَاجِة عَسِيرٍ وعَسِيرِة :

المتعسرة ؛ أنشد ثعلب :

قد أنشوي للعاجة العسير ، إذ الشباب ليين الكسور

قال : معناه للحاجة التي تعسر على غيري ؛ وقوله : إذ الشباب لين الكسور

أي إذ أعضائي 'مَمَّكَمَّنُني وتُنطاو عُني ، وأواد قد انتحيت فوضع الآتي موضع الماضي .

وتعسّر الأمر وتعامَرَ وأَسْتَعْسُرَ : اشْنَدُ والنّتَوَى وصار عَسِيراً . واعْتَسَرْت الكلامَ إذا اقْتَضَبْتُه قبل أن تزوره وتُهَيِّنُه ؛ وكال الجعدي :

> فَذَرُ ذَا وَعَدَّ إِلَى غَيْرِ ﴿ ، فَشَرُ ۚ المَقَالَةِ مَا أَيْعُنْسَرُ ۚ

قال الأزهري ؛ وهذا من اعْتِسابِ البعير ور كوبه قبل تذليله . ويقال : ذهبت الإبل : عسار كات وعُسَارِينَ ، تقدير أسكارَى، أي بعضُهَا في إثر بعض . وأَعْسَرَ الرجلُ: أَضاق. والمُهْسر : نقيض المُوسر. وأَعْسَر ، فهو أمعْسَر : صار ذا أعسَّرَةً وقلَّةً ذات يد ، وقبل : افتقر. وحكى كُرْاع:أَعْسَرَ إعْسَاراً وعُسْرًا ، والصحيح أن الإعسار المصدر وأن العُسْرة الاسم . وفي التنزيل : وإن كان ذو أعسرة فسطرة " إلى مَيْسَرَة ؛ والعُسْرة : قِلَّة ذات اليد، وكذلك الإغسانُ . واستَعْسَرَه : طلب مَعْسُونَه . وعَسَرَ الغريم. يَعْسَرُهُ ويَعْسُرُهُ أَعِسْرُ وَأَعْسَرُهُ : طلب منه الدَّيْنَ عَلَى تُعسُّرةً وأَخِدُه عَلَى تُعسُّرةً وَلَمْ يُرفِّقُ به إلى مَيْسُرَ تُه . والعُسْرُ ؛ مصدر عَسَرُ تُه أي أَحْدُته على عُسَرةً . والعُسْر ، بالضم : من الإعْسار، وهو الضَّيقُ . والمُغنْسَر : الذي 'يقَعَطُ على غريمه . ورجل عَسر" بيّن العَسَر : شَكُس" ، وقد عامَرَه ؛

بِشْرْ أَبُو مُرْوَانَ إِنْ عَاسَرْ لَهُ عَسِيرٌ ، وعند يَسَادِهُ مَيْسُورُ

وتعاسر البيعان : لم يتفقا ، وكذلك الزوجان . وفي التنزيل : وإن تعاسر تم فستر ضيع له أخرى . وأعسرت المرأة وعسرت المعرب عليها ولادها ، وإذا دعي عليها قبل : أغسرت وآنتت ، وإذا دعي المه قبل : أغسرت وأذ كرت أي وضعت دكراً وتبسر عليها الولاد . وعسر الزمان : استد عليها . وعسر الزمان : استد عليها . وعسر عليه : ضيق ؛ حكاها سبويه . وعسر عليه ما في بطنه : لم يخرج . وتعسر : التبس فلم عليه ما في بطنه : لم يخرج . وتعسر : التبس فلم يقدر على تخليصه المنطقر : يقال للغزل إذا التبس فلم يقدر على تخليصه والفين المعجمة لفة . قال ان المنطقر ، بالفين ، ولا يقال بالمين إلا تحشماً ؛ قال

الأزهري : وهذا الذي قاله ابن المظفر صحيح وكلام العرب عليه ، سمعته من غير واحد منهم. وعَسَرَ عليه عُسُراً وعَسَرًا والعُسْرَى: نقيض اليُسْرَى. ورجل أَعْسَرُ يَسْرَدُ : يعمل بيديه جميعاً فإن عَسِل بيده الشّمال خاصة ، فهو أَعْسَرُ بيّن العسرَ والمرأة عَسَراه ، وقد عَسَرَتُ عَسَراً ؟ قال :

### لها مَنْسِم مثلُ المَحارةِ خُفُهُ ؟ كأن الحَصي،مِن خَلَفْه، خَذْفُ أَعْسَرا

ويقال:رجل أعْسَرُ وامرأة عَسْرًاء إذا كانت قوَّتُهما في أشميلهما ويعبل كل واحد منهما بشماله ما يعملنه غَيرُه بسمنه . ويقال المرأة عَسْراء تَسَرَةُ إذا كانت تعمل بيديها جمعاً ، ولا يقال أعْسَرُ أَنْسَرُ ولا عَسْرًاء تَسْرُاء للأُنشَى، وعلى هذا كلام العرب. ويقال من النُّسر : في فلان تَسَرَّة , وكان عمر بن الحطاب، رضى الله عنه ، أعْسَرَ يَسَرَا . وفي حديث رافع بن سالم : إنا لنرتمي في الجَيِّسَانة وفينا قوم تحسّران سُنْزِ عُونَ كَنَّ عَالَمُ شَدِيداً ﴾ العُسْرِ انْ جمع الأعْسَر وهو الذي يعمل بيده النُّسْرَى كأَسْودَ وسُودانِ . نقال : لنس شَيَّةُ أَشَكَ وَمُنَّا مَنِ الْأَعْسَلُ . ومنه حديث الزَّهْرى: أنه كان يَدَّعم على عَسْر الله والعسراء تأنيث الأعسر : السد العسراء ، وعيل أنه كان أَعْسَرَ. وعُقابُ عَسْراءُ : ريشُها من إلجانب الأَيْسَرَ أكثر من الأيمن ، وقيل ﴿ فِي جِنَاحِهَا قَـُوادِمُ بِيضُ ۗ. والعَسْراء : القادمة البيضاء ؛ قال ساعدة بن جؤية :

وعَمَّى عليه الموتَ بِأَتِي طَرِيقَهِ سِنانِ ، كَعَسَراء العُقَابِ ، ومِنْهَبُ

قوله « وقد عسرت عسراً » كذا بالاصل سهذا الضبط . وعبارة شارح القاموس : وقد غسرت ، بالفتح ، عسراً ، بالتحريك ، هكذا هو مضبوط في سائر النسخ اه . وعبارة المصباح : ورجل أعشر يعمل بيساره ، والمصدر عسر من باب تعب .

ويروي أياً في طريقه يعني عيينة . ومنهب : فرس ينتهب الجري ، وقيل : هو اسم لهذا الفرس . وحسا أعست : بحناحه من كساره داض .

أعسر : بجناحه من كساره بياض .
والمتعاسرة : خذ المياسرة ، والتعاسر : ضد المياسرة ، وهما مصدران ، وسيو
يقول : هيا صفتان ولا يجيء عنده المصدر على وز
مفعول البتة ، ويتأول قولهم : دعه إلى متسود
وإلى متعسوره . يقول : كأنه قال دعه إلى أمر يُوسِ
فيه وإلى أمر يُعسر ويه ، ويتأول المعقول أيضاً .
والعسرة التادمة السفاء، ويقال : عقاب عشراء

يدها قتوادم بيض .
وفي حديث عنمان : أنه جَهّز جَدْش العُسْرة ؛ و جيش غزوة تبوك ، سبي بها لأنه نتدَب النهاس ا العَز و في شدة القيظ ، وكان وقت إيناع النمرة وطيه الظيّلال ، فعسر ذلك عليهم وشق .

عن يَساري. وعَسَرْتُ الناقة عَسْراً إذا أَخَدْتُها الإبل. وأَعْتُسَرَ الناقة : أَخَدْتُها وَيُضاً قبل أَن تِدُ مُخَطَّسِها ورَّكِيمًا ، وناقة عَسْيَرِ : اعْتُسُوت الإبل فَرْكِيبَ أَو حَسِل عليها ولم تلكين قبل، وها عليها ولم تلكين قبل، وها عليها عليه علي عَدْسَرَ وعَوْسَرا

وعَيْسُرَانَهُ ، وبعير عَسِيرُ وعَيْسُرَانُ ، وعَيْسُرَانِ وعَيْسُرَانِ قال الأزهري: وزعم الليث أن العَوْسَرانيّ والعَيْسَرانيّة من النوق التي تُوكَب قبل أن تُواضِ قال: وكلام العرب على غير ما قال الليث ؟ فالجوهري: وجمل عَوْسَرانيّّ. والعَسيرُ: الناقة المُ

لم 'ترَضِ . والعَسِيرِ : الناقة التي لم تَعْمِلِ سَنَمَهِ والعَسِيرِةُ : الناقة إذا اعْناطَت فلم تحمل عامها ، و

٩ قوله « وعيسران » هو يضم السين وما يعده بضمها وفتحها كما
 شرح القاموس .

إلا عَواسِر ، كالقِداح ، مُعيدة

التهذيب بغير هاء ، وقال اللَّث : العَسِيرُ الناقة التي اعتاطت فلم تحمل سنتها ، وقد أَعْسَرَتُ وعُسِرَت ؛ وأنشد قول الأَعْشَى :

وعَسيرٍ أَدْماءَ حادرةِ العير ن خَنُوفٍ عَيْرانةٍ شِمْلال قال الأَزهري: تنسيرُ الليث للعَسيرِ أَنها الناقة التي

اعتاطت غير مصيح ، والعسير من الإبل ، عند العرب : التي اعتسرت فر كيت ولم تكن الألكت قبل ذلك ولا ويضت ، وكذا فسره الأصمعي ؛ وكذاك قال ابن السكيت في تفسير قوله:

ورَوْحَةِ دُنْيَا بِينَ حَيَّيْنِ رُحْنُهُا ، أُسِيرُ عَسِيرًا أَو عَروضًا أَرُوضُهَا

قال: العَسيرُ الناقةُ التي رُركِبَت قبل تذليلها. وعَسَرت الناقةُ تَعْسَرُ عَسْرًا وعَسَرَاناً، وهي عاسر وعَسيرٌ: رَفَعَت ذَنَبُها في عَدُوهِا ؛ قال الأعشى :

> بناجية ، كأتان الشييل ، 'نقضي السُّرَى بعد أيْنن عَسيرًا

وعَسَرَت ، فهي عاسر" : رفَعَت ذَنْبِهَا بعد اللّقاح. والعَسْرُ : أَن تَعْسِرَ الناقة بذنبها أي تَـشُولَ به . يقال : عَسَرَت به تَعْسِر عَسْراً ؛ قال ذو الرمة :

> اذا هي لم تَعْسِر به دَنْدَبَت به ، انحاكي به سَدُو النّجاء الهَمَر جَلِ

والعَسَرَانُ : أَن تَسُولَ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا لَتُرِي الْفَحَلَ الْمُعَرِدُ لِاقْحَلَ الْمُعَرِدُ وَذَنَّبَتْ بِهِ فِهِي غَيْرُ لَاقْحَ. وَالْمُسَرَّ جَلُ : الجمل الذي كأنه يدحُو بيديه دَحُواً. قال الأزهري : وأما العاسرةُ من النوق فهي التي إذا

قال الأزهري : وأما العاسرة ُ من النوق فهي التي إذا عَدَتْ رفعت ذنبها ، وتفعل ذلك من نشاطها ، والذِّئب بفعل ذلك ؛ ومنه قول الشاعر :

بالليل مَوْوِدَ أَيْمٍ مُتَعَضَّفٍ أواد بالعَواسِر الذَّنَابِ التي تَعْسِرُ في عَدُّوهِا وَتُكَسِّ أَذْنَاها وَنَاقَةً عَمْسَ انَّةً إذَا كَانَ مِن

اراد بالعواسر الدناب التي تعسر في عدوها وتُكسِّر أذنابها . وناقة عَوْسَرانيَّة إذا كان من كأبيها تَكْسِيرُ ذنبيها ورَفَعُهُ إذا عَدَت ؟ ومنه قول الطرماح :

عَوْسُرَانِيَّة إِذَا أَنْتَقَصَ الخِيْدُ سُ نَفَاضَ الفَضِيضَ أَيُّ انْشِفَاض

الفَضيضُ : الماء السائل ؛ أراد أنها ترفع ذنبها من النشاط وتعدُّو بعد عطشها وآخر ظمثها في الحس والعَسْرَى والعُسْرَى : بَقُلة ؛ وقال أبو حنيفة: هي البقلة إذا يبست ؛ قال الشاعر :

وما منعاها الماء إلا ضنانة بأطراف عسرى، شو كُها قد تخدّدا

والعَيْسُرُانُ : نَبَتُ . والعَسْراء : بنت جرير بن سعيد الرّياحِي . واعْتَسَرَه ؛ قال ذو الرمة :

أناس أهْلَكُوا الرَّوْسَاءَ قَـَنْلَا ، وقادُوا الناس طَوْعاً واعْلِسارا

قال الأصبعي : عَسَرَه وقَسَرَه واحدٌ . واعْتَسَرَ الرجلُ من مالِ ولده إذا أَحَد من ماله وهو كاره . وفي حديث عبر : يَعْتَسِرُ الوالدُ من مال ولده أي يأخذُه منه وهو كاره ، من الاعْتِسار وهو الاقْتِسارُ والقَهْر ، ويروى بالصاد ؛ قال النضر في هذا الحديث رواه بالسين وقال : معناه وهو كاره ؛ وأنشد :

مُعْتَسِر الصُّرْم أو مُدْلِ

والعُسُرُ : أصحابُ البُنْرِيّة في التقاضِي والعملِ . والعيسُرُ : قبيلة من قبائل الجن؛ قال بعضهم في قول

ابن أحسر :

وفشيان كجنة آل عسر

إنَّ عِسْرَ قبيلة من الجن، وقبل: عِسْر أرض تسكنها الجن . وعسر في قول زهير : موضع : كأن عليهم بجنوب عسر

وفي الحديث ذكر العُسيرَ ، هو بفتح العين وكسرَ السين ، بئر بالمدينة كانت لأبي أمّيّة المخزومي سماها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يِبتسيرة، والله تعالى أعلم.

عسير : العُسْبُرُ : النَّسِرُ ، والأَنْثَى بالهَاءَ . والعُسْبُور والعُسْبُورة : ولد الكلب من الذُّنْبة ، والعِسْبارُ والعسبارة : ولد الضبع من الذُّب، وجِمعه عَسَابِر . قال الجوهري : العِسْبارة ُ ولد الضَّع ، الذَّكرُ والأنثى فيه سواءٌ . والعِسْبارُ : ولدُ الذُّنْبِ ؟ فأَمَا قُولُ

> وتَجبّع المُتَفَرَّقُو ن من الفراعل والعسابير"

فقد يكون جمع العُسْبُر ، وهو النمر ، وقد يكون جمع عِسْبار ، وحذفت الياء الضرورة . والفُرْ عُلُ : ولد الضبع من الضُّنعان ؟ قال أبن بجنر : كماهم بأنهم أخُلاط مُعَلَّمْهُجُونَ. والعُسْبُرة والعُسْبُودة: الناقة ُ النجيبة ؛ وقيل: السريعة من النجائب ؛ وأُنشِهُ:

لقد أَرَانِي ۖ ، والأَيَّامُ 'تَعْجِبُني ، والمُقْفِراتُ بها الخُبُورُ العسابِيرِ ُ

قال الأزهري : والصحيح العُبُسُورة ، الباء قبــل السين ، في نعت الناقة ؛ قال : وكذلك رواه أبو عبيد عن أصحابه . ابن سيده : وناقة 'عسْبُر'' وعُسْبُور'' شديدة سريعة .

عسجو : العَيْسَجُور : الناقة الصُّلْمَةِ ، وقيل : هي الناقــة السريعــة القَويَّـة ، والاسم العَسْجَرة .

والعَيْسَجُور : السَّعلاة ، وعَسْجَرتُهُم أَخْتُهُمْ . وإبل عباجير' : وهي المتتابعة في سيرها .

والعَسْجَرُ : الملتحُ .

وعَسْجَرَ عَسْجَرةً إذا نظر نظرًا شديداً.وعَسْجَرَت

الإبلُ : استبر"ت في سيرها . والعَيْسَجُور : الناقعة' الكريمة النسب، وقيل: هي التي لم تنسُّتُج قط، وهو

عسقو : الأزهري : قال المؤرج رجـل مُتعَسَّقر ماذا كان حَلْداً صُوراً ؛ وأنشد :

وصرات مملوكاً بقاع كر فكر ، كيري عليك المثور بالتهر هر يا لنك من 'قنْبُرةٍ وقَنْنَبُرِ إ كنْت على الأيّامِ في تعسَّقُر ِ

أي صَبْرٍ وجَلادة ۣ . والتَّهَرُّ هُرُ ۚ : صوت الربح ، تَهَرُّ هَرِت وَهَرُ هَرِتُ وَاحِدُ ۖ ﴾ قال الأزهري : ولا أدري من روى هذا عن المؤرج ولا أثق به .

عسكو : العَسْكُرةُ : الشَّدةُ والجَّدبُ ؛ قال طرفة : ظل في عَسْكُرة من نُحبُّها ، ونأت شعط مزار المدكر

أى ظلَّ في شدة من تُحبُّها ، والضمير في نأت يعود على محبوبته ، وقوله : تشخط كزار المنه كر أراد

يا شحط مزار المُندّ كر .

والعَسْكُرُ : الجمع ، فإرسي ؛ قال ثعلب : يقـال العَسْكُورُ مُقْسِلُ ومُقْسِلُونَ؟ فالتوحيدُ على الشخص؟

كَأَنْكُ قَلْتَ: هَذَا الشَّخْصِ مَقْبَلُ، وَالْجُمْعُ عَلَى حَمَاعَتُهُمْ وعندي أن الإفراد على اللفظ والجمع عـلى المعنى .

وقال ابن الأعرابي: العَسْكُو الكثيرُ من كل شيء . يقال : عَسْكُرُ من رجال وخيل وكلاب , وقال الأزهري : عَسْكُرُ الرجل ِجماعةُ مالِه ونَعَمْهِ ؛ وأنشد :

> هل لَكُ فِي أَجْر عَظِيمٍ تُـؤْجَرُهُ\* ، 'تعين مِسْكِيناً عَلِيلًا عَسْكُرُهُ\* ؟

> عَشْرُ شِيَاهِ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ ﴾ قد حدَّثُ النَّفسَ بِعِصْرِ كَيْضُرُهُ

وعَسَاكِرِ الْهُمَّ: مَا رَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا وَتَنَابَعُ. وإذا كان الرجل فليـل الماشية قيل: إنه لقليــل العَسْكرِ . وعَسْكَرُ الليلِ : ظلمته ؛ وأنشد:

> فد وَرَدَتْ خَيْلُ بني العجَّاجِ ، كِأَنْهَا عَسْكُورُ لِيَـْلِي دَاجِ

وعَسْكُو َ اللِّلِ ُ : تَوَاكَمَتُ ُ طُلَّمَتُهُ . وعَسْكُو َ الْمِلْنَ : نَجِمْتُع . والعَسْكُو : مُجْتَمَع ُ الجيش . والعَسْكُو ن ، والعَسْكُو ُ : الجَبْش ؛ وعَسْكُو َ الرجل ُ ، فهـ و مُعَسْكُو ُ ، والموضع مُعَسْكُو ُ ، بِفتح الكاف . والعَسْكُو ُ والمُعَسْكُو َ ، موضعان . وعَسْكُو مُمَكُوم ، المم والمُعَسْكُو ، وكأنه معرب .

عشع : العشرة : أول العُقود ، والعشر : عدد المؤنث، والعشرة : عدد المذكر . تقول : عشر نسوة وعشرة وعشرة وعشرة وعشرون المذكر والمؤنث فقلت : عشرون وجلا وعشرون الرأة ، وما كان من الثلاثة إلى العشرة فالهاء تلحقه فيا واحد ، مؤنث ، فيا واحد ، مؤنث ، فإذا جاوزت العشرة أنشت المذكر وذكرت المؤنث ، وحذفت الهاء في المذكر في العشرة المؤنث ، وحذفت الهاء في المذكر في العشرة

عَشْرة ، وإن شُنْت كَسَرَّتُهَا ، وَلا يُنْسَبُ إِلَى اللسَّنِ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى اللَّسِينِ بُجِعِلا اسماً واحداً ، وإن نسبت إلى أحدهما لم يعلم أنك تريد الآخر ، فإن اضطرر إلى ذلك نسبته إلى الآخر ، ومن قبال أرْبَعَ عَشْر يُ ، يفتح الشين ، ومين عَشْرة قال : أرْبِعِي عَشَر يُ ، يفتح الشين ، ومين الشاذ في القراءة : فانفقجر ت منه اثنتا عشرة عَيْناً ، يفتح الشين ؛ ابن جئى : وجه دلك أن ألفاظ العدد

تعمرة كثيرًا في حدة التركيب ، ألا تراهم قالوا في البسيط : إحدى عشرة ، وقالوا : عشرة وعشرة ، قالوا في التركيب : عشرون ? ومن ذلك قولهم ثلاثون فيا بعدها من العقود إلى التسعين ، فجمعوا بين لفظ المؤنث والمذكر في التركيب ، والواو المتذكير وكذلك أخشها ، وسقوط الهاء للتأنيث ، وتقول : إحدى عشيرة امرأة ، بكسر الشين ، وإن شئت الحدى عشيرة امرأة ، بكسر الشين ، وإن شئت والتسكين لأهل الحجاز . قال الأزهري : وأهل اللغة والنحو لا يعرفون فتح الشين في هذا الموضع ، وروي والنحو لا يعرفون فتح الشين في هذا الموضع ، وروي عن الأعيش أنه قرأ : وقيط عناهم النتين عشيرة ، بغتج الشين ، قيال : وقيد قرأ القراء بفتيح الشين وكسرها ، وأهل اللغة لا يعرفونه ، والمذكر أحكة وليس بجمع العشيرة لأنه لا دليل على ذلك ، فإذا وليس بجمع العشيرة لأنه لا دليل على ذلك ، فإذا

أَضَفُت أَسْقَطْت النَّـونُ قلت : هَـذه عَشْرُوكَ

وعِشْرِيُّ ، بِقلبِ الواو ياء للتي بعدها فتدغم . قال

ابن السكيت: ومن العرب من يُسكِّن العين فيقول:

أَحَدُ عُشَر ، وكذلك يُسَكَّنَّهَا إلى تِسْعَةَ عُشَر

إلا اثنى عَشَر فإن العن لا تسكِن لسكونُ الألُّف والياء قبلها . وقال الأخفش : إنما سكَّنُوا العين لمَّـّا طال الاسم وكثرت حركاتُه ، والعددُ منصوبُ ما بين أَحَدَ عَشَرَ إِلَىٰ تِسْعَةَ عَشَرَ فِي الرَفْعِ وَالنَّصِ والحنص ، إلا اثني عشر فإن اثني واثنتي يعربان لأنهما على هجاءَتُن ، قال : وإنما 'نصب أَحَـد عَشَر وأخواتُها لأن الأصل أحد وعَشَرة ، فأستقطَت الواو وصُمِّرا حبيعاً أسباً واحداً ، كما تقبول: هو حاري مَنْتُ مَنْتُ وكفّة كفّة أَفقة والأصلُ بنتُ ليَيْتُ وَكُفَّةً مُ لِكُفَّةً ﴾ فصُّيِّنَ تَا اسماً واحداً. وتقول : هذا الواحد والسَّاني والثالث إلى العاشر في المذكر ، وفي المؤنث الواحدة والثآنية والثالثة والعاشرة . وتقول : هـو عاشر ُ عَشَرة وغَلَّئْتَ المذكر ، وتقول : هو ثالثُ أثلاثة عَشَرَ أي هـ و أحداهم ، وفي المؤنث هي ثالثة ُ تَلاثَ عَشْرة لا غير، الرفع في الأول ، وتقول : هو ثالث ُ عَشَرَ يا هذا ، وهو ثالث عَشَرَ بالرفع والنصب ، وكذلك إلى تَسْعَةً عَشَرً ؛ فَمَن رَفَعَ قَالَ: أُردت هُو ثَالَتُ ثَلَاتُهُ عَشَرَ فَأَلْقَبَتِ الثَلَاثَةِ وتُوكَتُ ثَالَثُ عَلَى إَعْرَائِيهُ ﴾ ومَن تَصَبِ قَالَ : أُردت ثالثُ كَلاثةٌ عَشَرَ فَلمَا أَسْقَطَنْت الثلاثة أَلْمُز مُت إعرابَها الأول ليعلم أن هِمَا شَنَّا مُحَدُّوفًا ﴾ وتقولُ في المؤلِّث : هي ثالبَّـة ُ عَشْرةَ وَهِي ثَالَثُهُ عَشْرةً ﴾ وتفسيرُه مشل تفسير الذكر ، وتقول : هو الحادي عَشَر وهـدا الشائي عَشَر والثالث عَشَر إلى العشر ل مفتوح كله ، وفي المؤنث : هده الحادية عشرة والثانية عشرة إلى العشرين تدخل الهاء فيها جمعاً . قال الكسائي : إذا أَدْخَلَنْتَ فِي العدَّدُ الأَلْفَ واللَّامَ فأَدْخَلَبُهما فِي العددُ كلُّه فتقول : مـا فعلت الأحَدُ العَشَرُ الأَلْفَ دِرْهُمْ ﴾ والبصريون 'يدْخلون الأَلْفَ واللام في أُوله

فيقولون بر ما فعلت الأحد عشر ألث در هم . وقوله تعالى: وليال عشر ؛ أي عشر ذي الحجة . وعشر القوم يعشرهم ، بالكسر ، عشراً : صار واحداً من عشرة . وعشراً : زاد واحداً على تسعة . واحداً من عشرة . وعشراً : كان تسعة فزدت واحد حتى تم عشرة . وعشرات ، بالتخفيف : أخدت واحداً من عشرة . وعشرات ، بالتخفيف : أخدت واحداً من عشرة . وعشرات ، بالتخفيف : أخدت واحداً من عشرة . وقوله تعالى : تلك عشراً القوم : صارو واحداً من عشرة . وقوله تعالى : تلك عشراة كاملة ؟ قال ابن عرفة : مذهب العرب إذا كاكروا عددين أن عرفة : مذهب العرب إذا كاكروا عددين أن عيد عرفة ؛ مذهب العرب إذا كاكروا عددين أن

توهَّمْتُ آيَاتِ لهما ؟ فَعَرَ فَيْتُهَا لِلْمِيْتَةِ أَعْرَأُمْ وَذَا العَامُ سَامِيعُ ا

تلاث واثنتان فهن خمس ؟ وقالتة تميل إلى السهام

وقال آخر :

وقال الفرزدق :

فسرت اليهم عشرين سَهْراً وأَرْبِعةً ، فَدَلِكَ حَجْنَان

وإِمَّا تَفْعِلَ ذَلِكَ لَقَلَةَ الْحِسَابِ فَيْهُمْ . وَثُوْبِ عُشَادِيٍّ عُشَادِيٍّ . طوله عَشْرُ أَذْرَع . وغَلَام مُشَادِيُّ : ابن عَشَوْ سنين ، والأُنثى بالهاء .

وعاشُوراء وعَشُوراء ، بمدودان ؛ اليومُ العاشر م المحرم ، وقيل ؛ التاسع ، قال الأَرْهري ؛ ولم يسم في أمثلة الأسماء اسماً على فاعُولاء إلا أحرُّ ف قليلة قال ابن بُزرج ؛ الضّارُوراء الضّرّاء ، والسارُور ١ قوله « توهمت آيات النع » عامل شاهده . وعَشَر القومَ يَعْشُرُهُمْ عُشْراً ﴾ بالضم ، وعُشُوراً

السّر"اء ، والدّال ولاء الدّلال . وقال ابن الأعرابي :
الحاروراء موضع ، وقد ألنحتى به تاسوعاء . وروي
عن ابن عباس أنه قال في صوم عاشوراء : لأن سلمت
إلى قابل لأصومن اليوم التاسيع ؛ قال الأزهري :
ولهذا الحديث عدّ من التأويلات أحد ها أنه كره
موافقة اليهود لأنهم يصومون اليوم العاشر ، وروي
عن ابن عباس أنه قال : صوموا التاسيع والعاشر ،
ولا تشبّه وا باليهود ؛ قال : والوجه الثاني ما قاله
المزني محتمل أن يكون التاسيع هو العاشر ؛ قال
الأزهري : كأنه تأول فيه عشر الورد أنها تسعة
أيام ، وهو الذي حكاه الليث عن الحليل وليس يبعيد
عن الصواب .
والعشرون : عشرة مضافة إلى مثلها وضعت على
لفظ الجمع وكسروا أولها لعلة . وعشر أنت الشيء:

جعلته عشر ين ، نادر الفرق الذي بينه وبين عَشَر ت . والعُشْرُ والعَشِيرُ : جزء من عَشَرَة ، يَطُنُّرِد هذاك البناءان في جميع الكسور، والجمع أعشار وعُشُور ، وهو المعشار ؛ وفي التنزيل : وما كِلَـغُوا معْشارً ما آتَيْنَاهُم ؛ أي ما بلَغ مُشْرِكُو أهل مكة مِعْشارَ مَا أُورَيَّ مَن كَمُلَّمَم مِن القُدُرَّةِ وَالقُوَّةِ . وَالعَشْيِرُ : الجزُّءُ من أَجْزَاء العَشرة ، وجبُّ ع العَشير أعْشراء مثل نتصيب وأنتصباء، ولا يقولون هـذا في شيء سُوى العُنْشِرَ . وَفِي الحَدَيْثُ : يُسَعَةُ أَعْشُرَاءَ الرِّرْقُ في النجارة وجُزُرٌ عنها في السَّابِياء ؟ أَرَاد تسعمة أعْشار الرزق . والعَشير والعُشْرُ : واحدُ مثـل الشَّمين والشَّمْن والسَّديس والسُّدُّسِ . والعَشير \* في مساحة الأرضين : تُعشَّرُ القَفيقُ ، والقَفيقِ : تُعشَّر الجَرَيْبِ . والذي ورد في حديث عبدالله : لو كِلُـغَ ان عباس أسناننا ما عاشرَه منا رجل ، أي لو كانَ في السن مثلنا ما بَلَغَ أحد منا عُشْرَ علمه .

وعَشَّرَهم : أَخَذَ تُعشَّرُ أَمُوالْهُم } وعَشَرَ المالَ عَنْسَهُ وعَشَّرَهُ : كذلك ، وب مسي العَشَّاد ؛ ومن العاشِرُ . والعَشَّارُ : قابِصَ العُشْرِ ؛ ومنه قول عيسى بن عمر لابن نُعبَيْرة وهو أيضرَب بيين يديه بالسياط: تالله إن كنت إلا أنسَّاباً في أسَـُفاط قبضها عَشَّارُوكُ. وفي الحديث: إن لتقيم عاشراً فاقتُتُلْبُوه؛ أَي إِنْ وَجِدَتُم مَن يَأْخَذَ العُشْرُ عَلَى مَا كَانَ يَأْخَـَذُهُ أهل الجاهلية مقسماً على دينه ، فاقتلوه لكُفُر ه أو لاستخلاله لذلك إن كان مسلماً وأخذَه مستحلاً وتاركاً فرض الله ، وهو أربع العُشر ، فأما من يَعْشُرُهُ عَلَى مَا فَرَضَ الله سيحانه فَحَسَنُ مِعِلَى . وقد عَشَر جماعة من الصحابة للنبي والحلفاء بعده ، فيجوزُ أَن يُسمَّى آخَذُ ذلك : عاشرًا لإضافة ما يأخذه إلى العُشْر كرُّبع العُشْرِ ونصُّف العُشْرِ ، كيف وهو يأخذ العُشَرَ جبيعه ، وهو ما تسقتُه السماء . وعُشْرُ أموال أهل الذمة في التجارات ، يقال : عَشَرَ تَ مَالَهُ أَعْشُرُهُ عُشْرًا ، فأَنا عاشرٌ ، وعَشَّرْته ، فأَنَا 'معَشِّر" وعَشَّار" إذا أَخِذت 'عشرَ'ه. وكل ما ورد في الحديث من عقوبة العَشَّــار محمول على هذا التأويل . وفي الحديث : ليس على المُسْلمين تُعشورُ إِنَّا العُشورِ عِلَى البهود والنصارى ؛ العُشورُ : يَجِمْع عُشْرَ ﴾ يعني ماكان من أموالهم للتجارات دون الصدَّقات ، والذي يلزمهم من ذلك ، عند الشَّافعي ، ما صُولحُوا عليه وقت العهيد ، فإن لم يُصالَحُوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزّية' . وقال أبو حنيفة : إِنْ أَخَذُوا مِن المسلمينِ إِذَا دَخَلُوا ۚ بِلادَ هُمْ أَخَذُنَا منهم إذا كخلُوا بِلادَنَا للتَجارَة . وَفِي الحديث : احْمَدُ وا الله إذْ رَفَعَ عنكم العُشورَ ؛ يعني ما كانت المُلوكُ تأخذه منهم . وفي الحـديث : إن

وَفَيْدَ ۖ تَقْيِفُ الشَّرَطُوا أَنْ لَا نَجِيْشُرُوا وَلَا نُعِشْرُوا

ولا يُعِبُّوا ؛ أي لا يؤخذ عُثْمُرُ أَمُوالَهُم ، وقيل :

أرادوا به الصدقة َ الواجبة ، وإنما فَسَّح لهم في تركبهـا

لأنها لم تكن وأجبة بومئذ عليهم ، إنما تَجب بسمام

الحَوْلِ . وسئل جابر عن اشتراط ثُنَقَيْف : أَنْ لَا

صدقة عليهم ولا جهادً ؛ فقال : عَلَم أَنْهُم سَيُصدُ قُونَ

ويُجاهدون إذا أسلموا ، وأما حديث بشير بن

الحصاصيّة حين آذكر له شرائع الإسلام فقال : أما

اثنان منها فلا أُطيقُهما : أما الصَّدقة ُ فإِمَّا لِي دُورُدُ ۗ

هُنَّ رَسُلُ أَهْلَى وَحَمُولَتُهُم ، وأَمَا الجهاد فأَخَافُ

إذا حَضَر ْت ْ خَشَعَت ْ نفسي ، فكف يده وقال :

لا صدقة ولا جهادَ فسم تدخلُ الجنة ? فلم يَحْسَمل

ظِمْوُها عِشْرَانَ ، فَالْذَا جَاوِزْتُ الْعِشْرَيْنَ فَهِي جَوازِيءُ ؛ وقال الليث ؛ إذا زادت عـلى العَشَرة قالواً : زَدْنَا رَفِيْهَا بَعْدَ عِشْرُ . قِبَالُ اللَّيْثُ : قُلْتُ للخليل ما معنى العشرين ? قبال : جماعة عِشْر ، قلتُ : فالعشر ُ كم يكون ? قال : تِسعة ُ أَيَام ، قلت : فعيشرون ليس بتام إنما هو عِشْرَان ويومان ، قال: لما كان من العيشر الثالث يومان جمعته بالعيشرين ، قلت : وإن لم يستوعب الجزء الثالث ? قال: نعم، ألا ترى قول أبي حنيفة : إذا كَطَلُّقها تطليقتين وعُشْرَ تطليقة فإنه يجملها ثلاثاً وإنما من الطلقة الثالثة فيه جزء، فالعِشْرُونَ هَذَا أَقَيَاسُهُ ﴾ قلت : لا يُشْبِيهُ أَلْعِشْرُمُ ا التطليقة َ لأن بعض التطليقة تطليقة تامة ، ولا يكون بعض العيشنر عِشْبراً كاملاً؛ ألا يَرَى أنه لو قبال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة أو جزءاً من مائة تطلقة كانت تطلبقة تامة ، ولا يكون نصف العشر وثُنُكُ العشر عشراً كامثلًا ? قال الجوهري : والعَيْشُرُ مَا بَيْنَ الْوَرْدَيْنَ، وَهِي ثَانِيَةً أَيَامَ لَأَنْهَا تَنَوِدُ الموم العاشر، وكذلك الأظماء ، كلما بالكسر ، وليس لها بعد العشر اسم إلا في العشر بن ، فإذا وردت يوم العشرين قيل ﴿ ظِينُوهَا عِشْرَانَ ، وهو غَانية عَشَر يوماً ، فإذا جاوزت العِشْرَينِ فليس لها تسبية، وهي جَوازيءُ. وأعْشَرُ الرجلُ إذا وَرَدت إبِلنَّه عشرًا ، وهذه إبل عَواشِر ۚ . ويقال : أَعْشَر ْنَا

اليو و لي غان ابل مذ و عَ مو

لبشير ما احتمل لثقيف ؛ ويُشْبِيه أن يكون إنما لم يَسْمَحُ له لعِلْمِهِ أَنه يَقْبُلَ إِذَا قَيْلُ له ، وتُتَقِيفُ كانت لا تقبله في الحال وهو وأحد وهم جماعة ، فأراد أَنْ يِتَأَلَّفَهُم ويُدَرِّجَهُم عليه شِيئاً فَشَيئاً . ومنه الحديث : النساء لا أيعْشَرَ ْنَ وَلَا لَهِمُشَرَ ْنَ : أَيَ لَا يؤخذ 'عشر' أموالهن ، وقيل : لا يؤخذ العُشرُ من حَلَيْسِهِنَّ وَإِلَّا فَلَا يُؤْخَذُ ءُعَشَّرُ أَمُوالِهِنَ وَلَا أَمُوالَ ِ والعشر ُ: ورد الإبـل اليومُ العاشرَ . وفي حسابهم : العيشر التاسع فإذا جاوزوها بمثلها فظمؤها عشران والإبل في كل ذلك عَواشِر ُ أي ترد الماء عشراً ، وكذلك الثوامن والسوابع والحوامس.قال الأصمعي: إذا وردت الإبل كلُّ يوم قيل قد وَرَدَتُ رِفْهَا ، فإذا وردت يوماً ويوماً لا ، قيل : وردت غيبًا ، فإذا ارتفعت عن الغيب فالظمء الرَّبْعُ ، وليس في الورد يُللث ثم الحِيشِ إلى العِيشُر ، فاإذا زادت فليس لها تسمية ور د، ولكن يقال: هي تردعشر أوغسًّا وعَشْراً ودَبِعاً إلى العِشْرَين ، فيقال حينئذ :

اليوم العاشر ؟ و ددلك الاطباء ؟ الله بالحسو ، وليس لها بعد العشر اسم إلا في العشر بن ، فإذا وردت يوم العشرين قبل : ظمؤها عشران ، وهو ثمانية عشر يوماً ، فإذا جاوزت العشر بن فليس لها تسبية ، وهي جوازي ، وأعشر الرجل إذا وردت مذ لم نكت أي أتى علينا عشر ليال . مذ لم نكت أي أتى علينا عشر ليال . وهذه إبل عواشر ليال . وهذه إلى عواشر المال . والعاشرة . والعاشرة . والعاشرة . والعاشرة . والعاشرة . والعاشرة . ولكدة . وهي لفظة مولكدة . وهي النظة وما ذكره الحليليس الالمجود اليان والايضاح لا اللهاس حتى يرد ما قهمه الليت .

وعُشَار ، بالضم : معدول من عَشَرة . وجاء القوم عُشار عشار ومعْشر معشر وعُشار ومعْشر أي عَشَرة عَشَرة ، كما تقول : جاؤوا أحاد أحاد وثناء ثناء ومَثنى مَثنى ؛ قال أبو عبيد : ولم يُسْمع أكثر من أحاد وثناء وثلاث ورباع إلا في قول الكميت :

ولم يَسْتَرينُوك حتى رَمَيْ تَ مَا يُسْتَرينُوك حتى رَمَيْ مُنْدَال مُنْدَال عُشَاراً

قال ان السكيت: ذهب القوم عُشارَيات وعُسَارَيات إذا ذهبوا أيادي سبّا متفرقين في كل وجه. وواحد العُشارَيات : عُشارَى مشل حُبارَى وحُبَارَيات. والعُشارة : القطعة من كل شيء ، قوم عُشارة وعُشارات ؛ قال حاتم طيء يذكر طيئاً وتفر عَهم :

فصار ُوا عشارات بكل مكان

وعَشَّر الحمار: تابَع النهيق عَشْر كَهُقَات ووالى بين عَشْر تَرْجِيعات في نَهِيقه، فهو مُعَشَّرٌ، ونَهَيقُه يقال له الشَّمْشِير؛ يقال: عَشَّرَ يُعَشَّرُ تَعْشِيراً؛ قال عروة بن الورد:

وإنتي وإن عَشَرْتُ مَن خَشْيَةِ الرَّدَى رَانْهَاقَ حِمَادٍ ، إنني لجَزَاُوعُ

ومعناه: انهم يزعبون أن الرجل إذا ورَدَ أرضَ وباء وضع بد خلف أذنه فنهتق عشر نهقات نهيق الحمار ثم دخلها أمين من الوباء ؛ وأنشد بعضهم: في أرض مالك ، مكان قوله: من خشية الردى ، وأنشد: نهاق ألحمار ، مكان نهاق حمار . وعشر العراب : نعب عشر نعبات ، وقد عشر الحمار : نهق ، وعشر الغراب : نعق من غير أن بشتقا من العشرة . وحكى اللحياني : اللهم عشر فطاي أي اكتب كل خطوة عشر حسنات .

والعَشْيِرْ : صوت الضَّبْع ؛ غير مشتق أيضاً ؛ قال جاءَتْ به أَصُلًا إلى أَوْلادِها ، تَمْشَي به معها لهمْ تَعْشَيرُ

وناقة أعشَراء : مضى لحملها عشرة أشهر ، وقب غانية ، والأول أولى لمكان لفظه ، فإذا وضعت لتا سنة فهي أعشَراء أيضاً على ذلك كالرائب من اللبن إ

وقيل: إذا وضعت فهي عائد وجمعها عَوْد ؛ قا الأزهري: والعرب يسمونها عِشَاراً بعدما تضع في بطونها للزوم الاسم بعد الوضع كما يسمونها لقاحاً وقيل العُشَراء من الإبل كالنَّفساء من النساء ، ويقال ناقتان عُشَراوان . وفي الحديث : قال صعصعة بالجية : اشتراوان . وفي الحديث : قال صعصعة بالجية : اشتراوان . وفي الحديث : قال صعصعة بالجية : اشتراوان . وفي الحديث : عَشَرَاوان .

قال ابن الأثير: قد اتشسع في هذا حتى قبل لكل حاما عشراء وأكثر ما يطلق على الحيل والإبل ، والجمه عشراوات ، يُبُد لون من همزة الشأنيث واواً وعشان كسروه على ذلك ، كما قالوا : رُبَه ورُبُعات ورباع ، أَجْرَوا فَعلاء مُجْرَى فَعَا كما أَجْرَوا فَعللة ، شبهوها للأن النام الما مراكبة مُجْرَى فَعَللة ، شبهوها

كا اجروا فعلى مجرى فعله ، سبهوها بها لأن البناء واحد ولأن آخره علامة التأنيث وقال ثعلب : العشار من الإبل التي قائق عليها عشرة أشهر ؛ وبه فسر قوله تعالى : وإذ العشار عطلات ؛ قال الفراء: لنَّح الإبل عطلات أها لم العشار عطلات العشار أسم يقع على النوق في حال القيامة ، وقيل : العشار اسم يقع على النوق حتى يُنتج بعضها ، وبعضها يُنتظر أسم يقع على النوق حتى يُنتج بعضها ، وبعضها يُنتظر أسم يقع على النوق حتى يُنتج بعضها ، وبعضها يُنتظر أسم يقع على النوق ما أنته من الله على من الله على من الله على على النوق ما أنته من الله على النوق ما أنته والمناس في ما أنه والمناس في ما أنه المناس في ما أنه الله على النوق ما أنه الله على النوق ما أنه الله النوق المناس في ما الله النوق النو

نصه : قال أبو عبيد اذا خثر البين ، فهو الرائب ولا يزال ذلك

اسْمه حتى ينزع زبده ، واسمه على حاله بمنزلة العشراء من الابل

وهي الحامل ثم تضع وهي اسمها .

OVY

الفرزدق :

كُمْ عَمَّة لك يا خَرِيرُ وَخَالَة فَدْعَاء ، قَدْ خَلَيَتْ عَلَى عَشَارِي !

قال بعضهم : وليس للعشار لبن وإنما سياها عشاراً لأنها حديثة العهد بالنتاج وقد وضعت أولادها .

وأحسن ما تكون الإبل وأنفَسُها عند أهلها إذا كانت عشاراً، وعَشَرَت التَّافِة تُعَشْيِها وأعْشَرَت: صارت عشراء، وأعْشَرت أيضاً: أَتِي عليها عَشَرَةُ

أشهر من نتاجها . وامرأة ممشر : مُنيم ، على الاستعارة . وناقة معشار : بَعْرُرُ لِسُهَا لِبَالِي تُنْتَج ، ونَعَت أَعرابي

ناقة قال : إنها معشان مشكار مغبان معشان معشان معشان ما تقدم ، ومشكان تغزر في أول نبث الربيع ، ومغبان لينتبئ معها ؛ ومغبان لينتبئ معها ؛ وأما قول ليد يذكر مَن تعاً :

كَمِيلُ عَشَائِرُهُ عَلَى أَوْلَادِهَا ﴾ مِن راشح مُتَقَوّب وَفَطِيمِ

فانه أراد بالعَشائر هنا الظباء الحديثات العهد بالنتاج ؛ قال الأزهري : كأن العَشائر هنا في هذا للمني جمع عشار ، وعَشائر هو جمع الجمع ، كما يقال جمال

وجَمَائِل وحِبَال وحَبَائِل . والمُعَشَّرُ : الذي صادت إبلُه عِشَاداً ؛ قال مَقَّاس

ابن عمرو: ابن عمرو: ليخملط ن العام راغ مجمع ،

ليحديطس العام ورع حسب المعشر إذا ما تلاقتينا براع مُعشر والعُشيرُ : النُّوقُ التي تُنْزِلَ الدَّرَّةِ التليلة مِن غير

أن تجتمع ؛ قال الشاعر :

تطاوب لمنشر الشول في لتيلة الصبا ، \_\_\_\_\_ مربع إلى الأضياف قبل التأمل

وأعشار الجَزور: الأنتصاء. والعشير : قطعة تنكَسِر من القَدَح أو البُر مَهَ كَأَمَّا قطعة من عَشْر قطع ، والجمع أعشار . وقدر أعشار وقدر

أَعْشَارُ وَقُدُورُ أَعَاشِيرُ: مَكَنَّمُرَةَ عَلَى عَشْمُرَ قَطْعٍ؟ قَالَ امْرُوْ القِيسَ فِي عَشَيْقَتُهُ :

وما ذَرَقَت عَنْناكِ إِلا لِتَقَدَّحِي وَمَا ذَرَقَتُكُ فِي أَعْشَالِ قَلْنَبِ مُقَتَّلِ

دَ أَرَادَ أَنَ قَلْمِهُ كُنْسُورَ ثُمْ شُعَبُ كَمَا تُشَعَّبُ القَدَّنُ ؛ قَالَ الأَزْهِرِيُ: وفيه قول آخر وهو أعجب

الله الله القول ، قال أبو العباس أحمد بن مجيى : أراد بقوله بسم منك همنا سم من قداح المكسر ، وهما المعكن سبعة أنتصباء

وللرقيب ثلاثة ، فإذا فاز الرجل بهما غلب على جَزُورِ المَّيْسُرِ كَامَا وَلَمْ يَطْسُعُ غَيْرُهُ فِي شَيْءَ مَنَهَا ، وهي تُقْسَمَ عَلَى عَشَرة اجزاء ، فالمعنى أنها ضربت بسهامها

مفسم على عسره اجراء ، فالمعنى الها صوبت بسهامه على قلله كله كلة . على قلبه فخرج لها السهمان فعلبته على قلله كله كلة . وفتنته فمككته ؛ ويقال : أراد بسهم ما عينيها ، وجعل أبو الهيثم اسم السهم الذي له ثلاثة أنتصباء

الضّريب ، وهو الذي ساه ثعلب الرّقيب ؛ وقال اللحياني : بعض الهرب يُسمّه الضّريب وبعضهم يسمّه الضّريب و هذا النسبة الرقيب ، قال : وهذا النسبة في هذا النبت عنداله : مُذَالِل ، وقَلَبُ أَعْشَالُ :

وعَشْرَ الحُنْبُ قَلْنُهُ إِذَا أَضْنَاهُ . وعَشَرْتُ القَدَحَ تَعْشَيراً إِذَا كَسَرْتُهُ فَصِيْرَتُهُ أَعْشَاراً ؟ وقيل : قِدْرُهُ أَعْشَارُهُ عَظِيمةً كَأَنْهَا لا مجملها إلا عَشْرُ ۖ أَو عَشَرَهُ ۗ .

جِنَّهُ عَلَى بِنَاءِ الْجُمْعِ كُمَّا قَالُوا رُمْحُ أَقْتُصَادُ .

وقيل: قدر أعشار متكسّرة فلم يشتق من شيء ؟ قال اللحياني: قدر أعشار من الواحد الذي فنر ّق عمر جُميع كأنهم جعلوا كل جزء منه عُشراً.

والعواشر': قوادم' ريش الطائر، وكذلك الأعشار؛ قال الأعشى:

> وإذا ما طَعَا جَا الْجَرَّيُ ، فَالْمِقَ بَانُ تَهُوي كُواسِرَ الْأَعْشَارِ وقال ان بري إن البيت :

إن نكن كالعُقَابِ في الجَوْ، فالعِدْ الأَعْشَارِ الأَعْشَارِ الأَعْشَارِ

والعِشْرَةُ : المخالطة ؛ عاشَرَ ثُنَّه مُعَاشَرَةً ، واعتَشَرَةً ، واعتَشَرَةً ؛ واعتَشَرُوا ؛ قال طرَّفة :

ولَنُمِنْ تَشْطَئَتْ نَوَّاهَا مَرَّةٌ ، لَعَلَى عِهْد خَبيب مُعْتَشِرْ

جعل الحبيب جمعاً كالحليط والفريق . وعشيرة الرجل : بنو أبيه الأدنتون ، وقيل : هم القبيلة ، والجمع عشائر . قال أبو على : قال أبو الحسن : ولم يخسع جمع السلامة . قال أبن شميل : العشيرة ألعامة مثل بني تميم وبني عمرو بن تميم ، والعشير القبيلة ، والعشير المنعاشر ، والعشير : القريب والصديق ، والجمع عشراء ، وعشير المرأة : زوجها لأنه يعاشرها وتعاشره كالصديق والمتصادق ؛ قال ساعدة بن جؤية :

رأَنْهُ على يَأْسَ ، وقد شابَ رَأْسُهَا، وحَيِنَ تَصَدَّى لِلنَّهُوَ انْ عَشْيَرُهَا

أراد لإهانتها وهي عشيرته . وقال الذي ، على الله عليه وسلم : إن كُنْ أَكْثَرُ أَهْلِ النّار ، فقيل : لِمَ يَا وسول الله ? قال : لأن كُنْ تُكثِرُ ن اللَّمْنَ وسول الله ? قال : لأن كُنْ تُكثِرُ ن اللَّمْنَ وتكثّفُرُ ن العَشِير ؛ العَشِير : الزوج . وقوله تعالى : لبين المسول المنسير ؛ أي لينس المنسير ؛ أي لينس المنسر .

ومَعْشَرُ الرجل : أهله . والمَعْشَرُ : الجماعـة ؛ متخالطين كانوا أو غير ذلك ؛ قـال ذو الإصبع العَدُّوانيُّ :

وأَنتُمُ مَعْشَرُ وَيُدُ عَلَى مِالَةً ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَ كُمْ طُواً فَكِيدُونِي

والمتعشر والنتقر والقوم والرّهط معناهم: الجمع ، لا واحد لهم من لفظهم ، للرجال دون النساء . قال : والعشيرة أيضاً الرجال والعالم أيضاً للرحال دون النساء . وقال الليث : المتعشر كل جماعة أمر هم واحد نحو متعشر المسلمين ومتعشر المشركين . والمتعاشر أن الجن والإنس . وفي النويل : يا متعشر الجن والإنس . وفي النويل : يا متعشر الجن والإنس . وفي

والعُشَرُ : شجر له صبغ وفيه حُرْ اق مُسل القطن يُقْتَدَ ح به . قال أبو حنيفة : العُشرَ من العيضاه وهو من كبار الشجر ، وله صبغ حُلُو ، وهو عريبض الورق بنبت صُعُدًا في السماء ، وله سُكس يخرج من شعبيه ومواضع زهره ، يقال له سُكس العُشر ، وفي سُكس هي العُشر ، وفي سُكس هي المُعْسَل التي تَهَدُّ و فيها ، وله نَوْ ره مثل نور الدّفيل مُمشرب مُمشرق حسن المنظر وله عُر . وفي حديث مر صب : أن محمد بن سلمة بارزه فدخلت بينهما شجرة من شجر العُشر ، وفي حديث ابن عبير : وقر ص " بُرَّ ي بلّبن عُشري أي لبّن ابن عبير : وقر صديث ابن عبير : وقر صديث ابن عبير : وقر صديث ابن عبير العُشر ، وفي حديث ابن عبير : وقر صديث ابن عبير العُشر ، وفي حديث ابن عبير العُشر ، وهو هذا الشجر ؛ قال ذو الرمة يصف الظلم :

كَأَنَّ رِجْلَيَهِ ، بما كان من عُشَر ، صَقْبَانِ لَم يتَقَشَّرُ عنهما النَّجَبُ

الواحدة تُعشَرة ولا يكسر ، إلا أن يجمع بالناء لقلة تُعَلَّة فِي الأَسماء .

ورجل أعْشَرَ أي أَحْسَقُ ؛ قال الأزهري : لم يَوْورِ

لِي ثقة "أعتبده .

ويقال لثلاث من ليالي الشهر : عُشُر ، وهي بعد التُّسَع ؛ وكان أبو عبيدة أيبْطيل التُّسَعَ والعُشَرَ إلا أشياء منه معروفة ؛ حكى ذلك عنه أبو عبيد . والطائفـّـون يقولون : من ألوان اللَّقر الأهليُّ أحمرُ وأصفر٬ وأغبر٬ وأسود٬ وأصدأ وأبرق٬ وأمشر٬ وأبيض وأغرتم وأحقت وأصبغ وأكثلف وعُشَر وعرُّسيٌّ وذو الشرر والأعْصِر والأوْشَحِ؟ فالأصْدَأُ : الأسود العـين والعنق والظهر وسائرُ ُ حِسده أَحمر، والعُشَرُ : المُرَقَّع بالبياض والحمرة ، والعرُّ سيُّ : الأخضر ، وأما ذو الشرر فالذي عـلى لون واحد ، في صدر وعنْقه لُـسُعُ على غير لونه . وسَعُدُ العَشيرة : أبو قبيلة من اليبن ، وهو سعد بن مَذَّحِيجٍ . وبنو العُشَرَاءُ : قوم مِن العربِ . وبنو " مُعشَراءً : قوم من بسني فَنَوَارَةً . وَذُو َ العُشَيْرَةِ : موضع بالصَّمَّانُ معروفٍ ينسبُ إلى تُعشَّرُةً نابِتَةً فيه؛ قال عنترة :

> َصَعْلَ يَعُودُ بِذِي العُشَيْرَةُ بَيْضَةً ، كالعَبْدِ ذِي الفَرْ رِ الطَوْيَلِ الأَصْلَبَمِ

شبّه بالأصلم ، وهو المقطوع الأذن ، لأن الظليم لا أذنين له ؛ وفي الحديث ذكر غنزوة العُشيرة . ويقال : العُشير وذاتُ العُشيرة ، وهو موضع من بطن يَنشُعُ . وعشار وعشوراء : موضع . وتعشار: موضع بالدّهناء ، وقيل : هو ماء ؛ قال النابغة :

تُخلِسَبُوا على تُحَبِّتُ إلى تِعْشَارِ وقال الشاعر :

لنا إبل لم تَعْرَفُ الذُّعْرَ لَبِيْنَهَا بِعَشَانَ مَوْعَاهَا كَفْسًا فَصَرَائَتُهُ

عشور : العَشَنْزَوْ : الشديد الحلق العظم من كل شيء ؛ قال الشاعر :

خرباً وطعناً نافذاً عَشَنْزُرَا

والأنثى بالماء . قال الأزهري : العَشَنْزَرُ وُ والعَشَوْزَرُ عَشَنْزَرُ وَ العَشَنْزَرُ وَ العَشَنْزَرُ وَ المُستَنْزَرُ : الشديد ؛ أَنشَد أَبُو عمرو لأبي الرحف الكليني :

ودُونَ لَيْلِي بِلَنَدُ سَمَهُدُرُ ، جَدْبُ المُنتَدَّىعَنَ هَوَانَا أَزْوَرُ، بُنْضِي المطايا خِمْسُهُ العَشَنْزَرُ

المُنتَدَّى : حيث يُوتَعُ ، والأَنثَى عَشَنْزَرَة ؛ قال حبيب بن عبدالله المعروف بالأعلم الهذلي في صفة الضبع:

عَشَنْرُوهُ أَجُواعِرُهَا ثَمَانَهُ ، وَشَمْ لُحُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أراد بالعَشَنْرَرَة الضِيْعَ ، ولها جاعِرَ تانَ ، فجعل التكل جاعرة أربعة تخضون وسمى كل تخضن منها جاعرة أربعة تخضون وسمى كل تخضن منها جمع ترمّعة وهي شعرات مجتمعات خلف ظلف الشاة ونحوها ، والوّمْمُ : خطوط تخالف معظم اللون ، والحُمْمُ : خطوط تخالف معظم اللون ، والحُمْمُ : حجول الساض ، ويجوز أن يكون جمع حجل ، وأصله القيد ، وقررب عشنزر " عشنزرة : سبتة الحليق ، والعشنزر " : الشديد ، وهو نعت يرجع في كل شيء إلى الشدة .

عصر: المَصَرُ والعِصْرُ والعُصْرُ والعُصُرِ ؛ الأَّضِيرِةُ عن اللحياني : الدهر . قال الله تعالى : والعَصْرِ إنَّ الإنسان لفي 'خشر ؛ قال الفراء : العَصْرِ الدهر' ، أقسم الله تعالى به ؛ وقال ابن عباس : العَصْرُ ما يلي المغرب من النهار ، وقال قتادة : هي ساعة من ساعات

النهاد؛ وقال امرؤ النيس في العُصُر : وهل يَعمَنُ مَن كَانَ في العُصُرِ الحَالِي ؟

والجمع أعْصُر وأغْصار وعُصُر وعُصُور ؟ قال

والعَصْر قبل هذه العُصورِ 'مُجَوَّساتِ غَرَّةَ الغُرَّيُو

والعَصْران : 'الليـل والنهـار. والعَصْر : الليلة . والعَصْر : اليوم ؛ قال حميد بن ثور :

ولن يَلْبَثُ العَصْرانِ يومُ وليلة ، إذا طَلْبَا أَن يُدُوكِا مَا تَيَسَّنا

وقال ابن السكيت في باب ما جاء مُمثّنى: الليـل والنهاد، يقال لهما العُصّران ، قال: ويقال العُصّران الغداة والعشي ؛ وأنشد:

وأمطُلُه العَصْرَينِ حَتَى يَمَلَنِي ، والأَنْفُ راغمُ الدُّيْنِ ، والأَنْفُ راغمُ ا

يقول: إذا جاء في أول النهار وعد تُ آخره. وفي الحديث: حافظ على العصرين ؛ يريد صلاة الفجر وصلاة العصر ، سبّاهما العصرين لأنهما يتعمان في طرفي العصرين ، وهما الليل والنهماد ، والأسنية أنه غلب أحد الاسبين على الآخر كالعمرين لأبي بكر وعمر ، والقمرين الشمس والقمر ، وقد جماء تفسيرهما في الحديث ، قبل : وما العصران ؟ قال : صلاة مبل طلوع الشمس وصلاة مبل غروبها ؛ ومنه الحديث : من صلى العصرين دخل الجنة ، ومنه الحديث على رضي الله عنه: أذكرهم بأنّام الله واحلس حديث على رضي الله عنه: أذكرهم بأنّام الله واحلس حديث على رضي الله عنه: أذكرهم بأنّام الله واحلس

لهم العَصْرَ بِنْ أَي بِكُرَّةً وعَشَيًّا . ويقال : لا أَفعل

ذلك مــا اختلف العَصْرَان . والعَصْر : العشي إلى

احبرار الشبس ، وصلاة العَصْرُ مَضَافَـة إلى ذَلَـكُ

الوقت ، وبه سبيت ؛ قال :

تَرَوَّحُ بنا يا عَمْرُو، قد قَصْرَ العَصْرُ ، وفي الرَّوْحةِ الأُولى الغَنْيَمةُ والأَجْرِ ُ

وقال أبو العباس : الصّلاة الوُسطَى صلاة العَصْرِ ، وذلك لأنها بين صلاتي النّهار وصلاتي الليل ، قال :

والعَصْرُ ۚ الحَدِيْسُ ۗ ، وسميت عَصْراً لأَنَّهَا تَعْصِرِ أَي تَحْدِيس عَنِ الْأُولَى ، وقالوا : هذه العَصْرِ عَلَى سَعة

تحميس عن الاولى ، وقالواً : هذه العصر على سعه الكلام ، يويدون صلاة العَصْر . وأَعْصَرْنا : دخلنا فى العَصْر . وأَعْصَرْنا أَيضاً : كأَقْـصَرْنا ، وجياء

فِي سَمَّرُ ، وَحَسَّرُ الْمَانِيَّ . فَلَانَ عُصْرًا أَي بَطِيئاً . والعصارُ : الحينُ ؛ يقال : جاء فلان على عصارٍ من

الدهر أي حين . وقال أبو زيد : يقال نام فلان وما نام المُصُر أي وما نام عُصْراً ، أي لم يكد يسام . وجاء ولم يجيء لِعُصْر أي لم يجيء حين المجيء؛ وقال

> ابن أحمر ؛ يُدْعُونُ جارَهُمُ وَدُمُنَتُــه

عَلَمَهَا ، وما يَدْعُون من مُحصَّر أَرادَ مَنْ مُحصُّر ، فخنف ، وهو الملجاً .

والمُعْصِرِ: التي بَلَـعْتُ عَصْرَ سَبابها وأدركت، وقبل: أول ما أدركت وحاضت، يقال: أعْصَرَت، كأنها

دخلت عصر شبابها ؟ قال منصور بن مرثد الأسدي :
جارية بسقران دارُها
تَمْشِي الهُوَيْنَا ساقِطاً خِمارُها ،
قد أَعْصَرَت أَو قد دُنا إَعْصَارُها

والجمع مَعاصِرُ ومَعاصِيرُ ؛ ويقال: هي التي قاربت الحيض لأنّ الإعصارَ في الجارية كالمُثراهَقة في الفُلام؛ روي ذلك عن أبي الغرث الأعرابي ؛ وقيل: المُعصرُ

هي التي راهقت العشرين ، وقيل : المُعْصر ساعة

عن العَصْر وما يقي من الثُّقُل أيضاً بعد العَصْر ؟ تَظَّبْتُ أَى تَعْضَ لأَيْهَا تَعْسِ فِي الْبِيتِ ، يَعْلَ لَمَا

وقال الراحز : عَصَوا ، وقبل: هي التي قد ولدت؛ الأُخيرة أَزْ ديّة ،

وقد عَصَّرَت وأعْصَرَت ؛ وقيل : سبيت المُعْصَرَ عصارة الخبر الذي تتعليا لانهصار دم حيضها ونزول ماء تو يبتها للجماع .

ويروى : تُحَلُّما ؛ يِقَالَ تَحَلَّبُتُ المَاشَةِ بَقِّبَّةِ العشب ويقال : أَعْصَرَتَ الْجَارِيةِ وَأَشْهَدَتُ وَتَوْضَّأُتُ إِذَا أَدْرَ كُنَّ . قَالَ اللَّيْثُ : ويقالَ للجارية إذا حَرُّمت

وتَكَرُّجُتِه أي أكَّلته ، يعنى بقة الرَّطنب في أجواف حبر الوحش . وكل شيء تحصرً ماؤه ؟ فهو تحصير ؟

وأنشد قول الراجز :

ومار ما في الحُبْز من عَصيره إلى سَرَّارَ الأَرضُ ، أو قُنْعُورٍ ه

يعني بالعصير الحبرُ وما بقي من الرَّطُّب في بطون الأرض ويكس ما سواه .

والمُعْضَرَة : التي يُعْصَرَ فَيها الْعَنْبِ، والمُعْصَرَة : موضع العَصْنُ ، والمعْصارُ : الذي يجعل فيه الشيء

ثم يُعْصَر حتى يَتِحلُّب ماؤه . والعَواصِرُ : ثـــلاثة أحجار يَعْصِرُونَ العنبِ بِهَا يَجْعَلُونَ بَعْضُهَا فُوقَ بَعْضٍ. وقولهم : لا أفعله ما دام للزيت عــاصِر ، يذهب

والمُعْصِرات ؛ السَّمَابِ فيها المطر ، وقيل: السَّمَائب

تُعْتَصَرَ بِالطَّرِءَ وَفِي النَّذِيلِ: وَأَنزَ لَنَّا مِن المُعْصِرِ اتّ مَاءً ثُجَّاجًا . وأعْصِرَ النَّاسُ : أَمْطِرُ وَا ؛ وَبِذَلْكُ قرأً بعضهم : فيه يغاث الناس وفيه أيعُصُرُونَ £ أي

يُمْطَرُونَ ، ومن قَرَّأً : يَعْصِرُونَ، قال أبو الغوث: يستغيلتُون، وهو مين عَصر العنب والزيت، وقرىء : وفيه تَعْصِرُ وَنَ، من العَصْرَ أَيضًا ، وقال أبو عبيدة:

هو من العَصَر وهو المَنْجَاة والعُصْرة والمُعْتَصَر والمُعَصِّر ؛ قال ليد :

وما كان وقافاً بدار معصر

عليها الصلاة ورأت في نفسها زيادة الشباب قد أَعْصَرَت ، فهي مُعْصِر " : بلغت عَصْرة شابها وإدراكها ؛ يقال : يلغت عَصْرَهَا وعُصُورَهَا ؛ وأنشد :

وفنتقها المتراضع والعصورا

وفي حديث ابن عباس: كان إذا قلدم وحية لم يَبْقُ مُعْصِرٌ إلا خَرْجِت تنظر إليه من تحسُّنه ؟ قال ابن الأثير : المُعْصُورُ الجارية أول ما تحيض الانتعصاد وَحِبْهَا ، وَإِنَّا خُصَّ الْمُعْصِرَ بِالذَّكِنِّ لَلْمِبَالْفَةً فِي خروج غيرها من النساء . وعَصَرَ العِنَبَ وَنحُورُهُ مَا لَهُ دُهُن أَو شَرَابٍ أَو عَسَلَ

يَعْصِرُهُ عَصْرًا ، فهو مَعْصُور ، وعَصير ، واعْتَصَرَه : استخرج ما فيه ، وقبل : عَصْرَه وَلِيَّ عَصْرَ ذَاكِ بنفسه، واعْتُصَرُّه إذا تُعصِرَ له خاصة ، وأعْتُصَرَّ عَصِيراً التَّخَذُهُ ، وقد انْعُصَر وتُعَصَّرُ . وعُصارةُ الشيء وعُصارُه وعَصيرُه ؛ ما تحليُّب منه

> إذا عَصَر ته ؛ قَالَ ﴿ فإن العَدَّارِي قد خَلَطْنَ لِلمَّي عصارة حِنّاءِ معاً وصبيب

حتى إذا ما أنضَجته تششه، وأنى فليس عصاره كمصار وقيل : العُصارُ جمع تُعصارة ، والعُصارة : ما سالَ

وقال أبو زبيد :

صادياً يَسْتَغْيِثُ غير مُغَاثٍ ، ولقد كان عصرة المَنْجود

أي كان ملجاً المحروب. قال الأزهري: ما علمت أحداً من القراء المشهودين قرأ بعضرون ، ولا أدري من أين جاء به الليث ، فإنه حكاه ؛ وقيل: المنعصر السحابة التي قد آن لها أن تصب ؛ قال ثعلب: وجادية معضر منه ، وليس بقوي . وقال الفراء: السحابة المنعصر التي تتجل بالمطر ولما تجتمع مثل الجادية المنعصر قد كادت تحيض ولما تتحض ، وقال أبو حنيفة : وقال قوم: إن المنعصرات الرباح ذوات الأعاصير ، وهو الرهم والغبار ؛ واستشهدوا بقول الشاعر :

وكأن سُهْكَ المُعْصِرات كَسَوْنَهَا تُرْبَ الفَدَافِدِ والبقاع بَمُنْخُـلِ

وروي عن ان عباس أنه قال : المُعْصِراتُ الرِّياحُ ورَّعَبُوا أَن معنى مِن ، من قوله : من المُعْصِرات ، معنى الباء الزائدة ، كأنه قال : وأنزلنا بالمُعْصِرات ماءً تجاجاً، وقيل: بل المُعْصِراتُ الغُيُومُ أَنفُسُها؛ وفسر بيت ذي الرمة :

تَبَسَّمَ لَمَعُ البَرْقِ عِن مُتَوَضَّعٍ ، كَنُورِ الأَقاحِي، شَافَ أَلُواتُهَا العَصْرُ

فقيل: العَصِر المطر من المنعصرات ، والأكثر والأكثر والأعرف: شاف ألوانها القطر . قال الأزهري: وقول من فسّر المنعصرات بالسّجاب أسْبَه عا أواد الله عز وجل لأن الأعاصير من الرياح ليست من رياح المطر، وقد ذكر الله تعالى أنه يُنزل منها ماء المقود «الزائدة الى ليست المنادة وان كانت السبية .

ثجَّاجاً . وقال أبو إسحق: المنْعُصِرات السعائب لأنها

تُعْصُرُ الماء ، وقيل : مُعْصِرات كما يقال أَجَنَ الزَوعُ إذا صارَ السعابُ الزَوعُ إذا صارَ السعابُ إلى أَن نُجِنَ ، وكذلك صارَ السعابُ إلى أَن نُمْطِر فيُعْصِر ؛ وقال البَعِيث في المُعْصِرات فجعلها سحائب ذوات المطر :

وذي أشُر كَالْأَقْصُوانِ تَشُوفُهُ ذِهَابُ الصَّبَاءُ والْمُعْصِراتُ الدَّوالِيحُ

والدوالح : من نعت السحاب لا من نعت الرياح ، وهي التي أثقلها الماء ، فهي تَدْلُح ُ أَي تَمْشِي مَشْي َ الْمُعْاد ، ويقال : إن الحيو لمذا البلد عَصْر مصر أي يُقَلَّل ويُقطَّع .

والإعصار : الربح تشير السعاب ، وقيل : هي التي فيها نار ، مُدَ كُر . وفي التنزيل : فأصابها إعصار " فيه نار" فاحترفت ، والإعصار : ربح تشير سعاباً

ذات رعد وبرق ، وقيل : هي التي فيها غبار شديد . وقال الزجاج : الإعصاد الرياح التي تهب من الأرض وتشير الغبار فترتفع كالعمود إلى نحو السماء ، وهي التي تسميها الناس الروثيمة ، وهي ريح شديدة لا يقال لها إعصاد حتى تهمب كذلك بشدة ، ومنه قول

العرب في أمثالها: إن كتت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً ؟ يضرب مثلًا للرجل يلقى قررنه في النَّجْدة والبسالة . والإعصار والعصار : أن تُهيَّج الريح التراب فترفعه . والعِصار : النبار الشديد ؟ قال الشهاج :

إذا ما حدً واستندكى عليها ، أثر ن عليه من رَهَج عِصادًا

وقال أبو زيد: الإعصارُ الربح التي تُسَّطَع في السماء، وجمع الإعصارِ أعاميرُ ؛ أنشد الأصمعي : وبينما المرء في الأحياء مُغْتَسِط ، إذا هو الرَّمْس تَعْفُوه الأَعاصيرُ

والعصر والعصرة : الغبار. وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : أن امرأة مرت به متطلبة بذيلها عصرة ، وفي رواية : إعصاد ، فقال : أن تُريدين يا أمنة الحبار ? فقالت : أريد المسجد ؛ أراد الغبار أنه ثار من سحبها، وهو الإعصار، ويجوز أن تكون العصرة من فتوح الطلب. وهيجه ، فشبهه ما تشير الرياح ، وبعض أهل الحديث يرويه عصرة . والعصر : اعطاء ؛ قال طرفة :

لو كان في أمُلاكنـا واحــد" ، يَعْصِر فينـا كالذي تُعْصِرُ

وقال أبو عبيد : معناه أي يتخذ فينا الأيادي ، وقال غيره : أي يُعطينا كالذي تُعطينا ، وكان أبو سعيد يرويه : يُعصَّرُ أي يُصابُ منه ، وأنكر تعصر . والاعتصاد : انتجاع العطية ، واعتصر من الشيء : أخذ ؛ قال ان أحمر :

وانما العَيْشُ بِيرُبُّانِهِ ، وَأَنْتَ مِنَ أَفْنَانِهِ مُعْتَصِرٌ

والمُمْتَصِرِ : الذي يصيب من الشيء ويأخذ منه .
ورجل كريم المُمْتَصَرِ والمَمْصَرِ والعُصارَةِ أي
تجو اد عند المسألة كريم. والاعْتِصارُ : أن تُخْرِجَ
من إنسان مالاً بغُرْم أو بوجه غيرِه ؟ قال :

فَمَنَ وَاسْتُبْقَى وَلَمْ يَعْتَصِرُ

وكل شيء منعته ، فقد عَصَر ته. وفي حديث القامم: أنه سئل عن العُصْرَة للمرأة ، فقال : لا أعلم وُخَصَ فيها إلا للشيخ المَعْقُوف المُنْحَنِي ؛ العُصْرَة ههنا: منع البنت من التزويج ، وهو من الاغتصار المنع، أراد ليس لأحد منع الرأة من التزويج إلا شيخ كبير

أعقف له بنت وهو مضطر إلى استخدامها. واعتصر مالك : عليه : بَخلَ عليه عا عنده ومنعه . واعتصر مالك : استخرجه من يده . وفي حديث عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه : أنه قضى أن الوالد يعتصر ولده فيا أعطاه وليس للولك أن يعتصر من والده ، فيا أعطاه وليس للولك أن يعتصر ولده أي له أن يعتصر ولده أي له أن عبسه عن الإعطاء وينعه إياه . وكل شيء منعته وحبسته فقد اعتصر العطاء وينعه إياه . وكل شيء منعته وحبسته واعتصر العطاء : وقيل : يعتصر كو تنجع . واعتصر العطاء فله أن يأخذه منه ؛ ومنه حديث أعطى ولده شيئاً فله أن يأخذه منه ؛ ومنه حديث

الشعبي : يَعْتَصِرُ الوالدِ على ولده في ماله ؛ قال ابن الأثير : وإنما عداه بعلى لأنه في معلى يرجع عليه ويعود عليه . وقال أبو عبيد المنعتصر الذي يصب من الشيء بأخذ منه وعبسه ؛ قال : ومنه قوله تعالى : فيه يُغاثُ الناسُ وفيه يَعْصِرُ ون . وحكى ابن الأعرابي في كلام له : قوم يعتصرون ون العطاء ويعيرون النساء ؛ قال : يعتصرون يعتصرون العطاء بثوابه . تقول : أخذت عصرت أي ثوابه أو الشيء نفسه . قال : والعاصر والعصور هو الذي يعتصر نفسه . قال : والعاصر والعصور فلان هو الذي يعتصر على ولده ؛ قال : ولا يقال اعتصر فلان مال فلان العارفي النفسه أو يبقيه إلا أن يكون قريباً له . قال : ويقال العلام أيضاً اغتصر الذي العار أيضاً العرب عاصر الذي العار الخير النفسه أو يبقيه المنتصر ألا أبيه إذا أخذه . قال : ويقال العلام أيضاً عاصر الإذا كان مسكاً ، ويقال : هو عاصر قليل الخير ، عاصر الله العلام أيضاً عاصر الإذا كان مسكاً ، ويقال : هو عاصر قليل الحير ،

فلان شَيْئاً إِذَا أَصِبَتَه مِنْهُ ، والآخر أَن تقول أَعطيتُ فلاناً عطية فاعْتَنَصَرْ تُهَا أَي رَجِعت فيها ؛ وأُنشد : نَد مِنْتُ على شيء مَضَى فاعْتَصَرْ تُهُ ، ولَلْتُخْلَةُ الأُولَى أَعَفُ وأَكْثرَمُ مُ

وقيل : الاعْتَيْصَانُ عِلَى وجهين: يقال اعْتَصَرُ تُ من

فهذا ارتجاع . قال : فأما الذي يَمْنُكُ وَإِمَّا يَقَالُ لَهُ تَعَصَّرَ أَي تَعَسَّر، فجعل مكان السبن صاداً. ويقال: ما عَصُوكُ وَتُسَوِّكُ وَعُصَنَّكُ وَشَجَرَكُ أَى مَا مَنْعَكَ . وكتب عبر، رضي الله عنه، إلى المُنْغِيرَةِ : إنَّ النساء 'يعْطِينَ على الرَّءْبُةِ وَالرَّهْبُةِ، وَأَيُّمَا امرأَةٍ نَحَلَتُ زُوجَها فأرادت أَن تَعْتَصِرَ فَهُو َ لِمَا أَي ترجع. ويقال: أعطاهم شيئاً ثم اعْتَصَره إذا رجع فيه. والعَصَوْ ؛ بَالتَّجريك؛ والعُصْوُ والعُصْرَةُ : المُكَنْجَأُ والمُسْجَاةُ . وعَصَرَ بالشيء واعْتَصَرَ به : لِجأَ إليه . وأما الذي ورد في الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم، أمر بلالاً أن يؤذن قبل الفجر ليعنتصر معتصر هم ، فإنه أراد الذِّي يريد أن يضرب الغائط ، وهو الذي يمتاج إلى الغائط ليَتَأَهَّبَ للصلاة قبل دخول وقتها ، وهو مننَ العَصْرُ أَو العَصَرِ ، وهوُ المَكْجِأُ إَو المُسْتَخْفَى ، وقد قبل في قوله تعالى : فيه يُغَاثُ الناس وفيه يَعْصِرُون: إنه من هذا، أي يَشْجُون من البلاء ويتعتصمون بالخصب، وهو من العصرة، وهي المَنْجاة . والاغتصادُ : الالتجاء ؛ وقال عَدي بن

لو يغيش الماء حَلَّقِي شَرِقُ ، كَانَتُ الْعَبْصَادِي كَانَتُ كَالْغُصَّانِ بِاللَّهِ اعْتُبِصَادِي

والاغتصار: أَن يَعْصُ الإِنسانُ بِالطَّعَامِ فَيَعْتَصِرِ بالماء ، وهو أن يشربه قليلًا قليلًا ، ويُسْتَشَهْد عليه جذا البيت ، أعني بيت عدي بن زيد .

وعصر الزرع : نبتت أكسام سنبله، كأنه مأخوذ من العصر الذي هو الملجأ والحراز ؛ عن أبي حنيفة، أي تنحر ز عن أبي حنيفة أي تنحر ز عن غائفه ، وأوعية السنبل أخبيته ولنائفه وأغسيته وأكبته وقبائعه ، وقد قنسعت السنبلة وهي ما دامت كذلك صمعاة ، من تنفقي . وكل حصن يتحصن به ، فهو عصر .

والعَصَّارُ: الملكُ الملجأ. والمُعْتَصَر: العُسُر والهَرَمَ عن ابن الأَعرابي، وأنشد:

> أدركت مُعْنَصَرِي وأدْن كي حِلْمُنِي ، ويَسَّرَ قائِدِي نَعْلِي

مُعْنَصَرِي: عبري وهرَمي، وقبل: معناه ما كان في الشباب من اللهو أدركته ولهوئت به ، يذهب إلى الاعتصار ألذي هو الإصابة الشيء والأخذ منه، والأول أحسن. وعَصْرُ الرجل: عَصَبَته ورَهُطه. والعُصْرَة: الدّنية، وهم موالينا محصرَة أي دنية دون من سواهم، قال الأزهري: ويقال قُصْرَة بهدا المعنى، ويقال: فلان كريم النسب ؛ وقال الفرزدق:

تَجَرَّدُ منها كلُّ صَهْبَـاءً حُرَّةً ، لِعَرْهَجِ أَو لِلدَّاعِرِيُّ عَصِيرُها

ويقال : ما بينهما عَصَر ولا يَصَر ولا أَعْصَر ولا أَعْصَر ولا أَيْصَر أَي ما بينهما مودة ولا قرابة . ويقال : تَوَلَّى عَصْر لُكُ أَي رَهْ طَكُ وعَشْيرتك .

والمَعْصُور : اللِّسَان اليابس عطشاً ؛ قال الطرماح :

يَبُلُ بَعْصُورِ حِنَاحَيْ ضَيْلَةٍ أَفَاوِيق ؛ مِنها هَلَةٌ وَنُقُوعُ

وقوله أنشده تعلب :

أيام أَعْرِقَ بِي عَامُ المِيَّعَاصِيرِ

فسره فقال: بَلَـنَعُ الوسخُ إلى مِعَاصِمِي، وهذا مِن الجَـدُّب؛ قال ابن سيده: ولا أدري ما هذا النفسير. والعصارُ : الفُسـّاء؛ قال الفرزدق:

إذا تَعَشَّى عَتِيقَ الشَّنْرِ ، قام له تَحْتَ الحُسِيلِ عِصَارُ ذُو أَضَامِيمِ وأصل العِصَاد : ما عَصَرَتْ به الربح من التراب في

الهواء. وبنو عَصَر : حَيّ من عبد القيس ، منهم مرَ حُوم العَصَريّ . ويَعْصُرُ وَأَعْصُرُ : قبيلة ، وقبل : هو اسم رجل لا ينصرف لأنه مشل يَقْتُلُ وأَقْتُل ، وهو أبو قبيلة منها باهلة أن قبال سيبويه : وقالوا باهلة أن أَعْصُر وإنّا سمي مجمع عَصْر ، وأما يعصُر فعلى بدل الناء من الهبزة ، ويشهد بذلك ما ورد به الحبر من أنه إنّا سمي بذلك لقوله :

كُرُّ الليالي ، واختيلافُ الأَعْصُرِ وعَوْصَرَة :اسم. وعَصَوْصَرَ وعَصَيْصَرَ وعَصَنْصَرَ،

أَيْنَي ﴾ إن أباك غَيْر لوثنه

لو عُصْنَ منه البانُ والمِسْكُ النَّعِصَنُ

كله : موضع ؛ وقول أبي النجم :

يويد عُصرَ ، فخفف ، والعُنْصُرُ والعُنْصَرُ ؛ الأصل والحسب ، وغَصَرُ ؛ موضع ، وفي حديث خير ، مسلك وسلم ، في مسيرٍ مسلك وسلم ، في مسيرٍ الله على عصر ؛ هو بنتحين ، حبل بين المدينة ووادي الفراع ، وعنده مسجد صلى فيه النبي ، صلى الله عليه وسلم .

عصفو: الأزهري: العُصْفُر نبات سُلافَتُهُ الجُرْيالُ ، وهي معربة . ابن سيده: العُصْفُر هذا الذي يصبغ به ، منه ريفي ومنه بَرِّي ، وكلاهما نبت بأدض العرب . وقد عَصْفَر ت الثوب فتَعَصَفَر . والعُصْفُور : طائر ذكر ،

العرب. وقد عَصْفَرَ تَ الثوب فتَعَصَّفَرَ . والعُصْفُور : طائر ذكر ؟ والعُصْفُور : طائر ذكر ؟ والعُصْفُور : الذكر من الجراد . والعُصْفُور : الذكر من الجراد . والعُصْفُور : خشبة في الهودج تجمّع أطراف خشبات فيها ، وهي كهيئة الإكاف ، وهي أيضاً الحشبات التي تكون في الرَّحْنُ المُشكر بها وؤوس الأَصْنَافِر . والعُصْفُور : الحشب الذي تشده به رؤوس الأَصْنَافِر .

وعُصْفُورُ الإكاف عند مقدّمه في أصل الدَّأَيةِ ، وهو قطعة خشبة قدر جُمْع الكف أو أعيظم منه شيئاً مشدودُ بين الحنوين المقدّمين ، وقال الطرماح بصف النسيط أو الهودج :

# كل مُشْكُوك عَصَافِيرُه ، قَانِيهُ اللَّهُ أَنْ حَدَيْثُ الزَّمَام

يعني أنه شك قشد العُصفور من الهـودج في مواضع بالمسامير . وعُصفور الإكاف : عُرْصُوفُه على القلب . وفي الحديث : قد حرّمت المدينة أن تُعْضَد أو تُخْبَط إلا لِعُصفور فَتَنب أو سُدّ تحسالة أو

عَصا حديدة ؛ عُصْفُورُ القتب : أحد عيدانه ، وحِمه عَصافِيرُ . قال : وعصافِيرَ القتب أُوبِعة أُو تاه ويحمَّلُ ن بن وؤوس أحناء القتب في وأس كل حشو وتدان مشدودان بالعَقَب أو بجلود الإبل فيه الظَّلُفات . والمُصْفُور : عظم ناتى في جَبن الفوس ، وهما عُصْفُووان يَمْنَة ويسرة . قال ابن سيده :

وهم، عصدورات يمند ريسرو ملك و العظيم الذي عُصفور الناصية أصل منبنيها ، والعُصفور : قسطتيما من الدماغ تحت فرخ الدماغ كأنه بائين ، بينهو بين الدماغ جُلسَيْدة تقصلها ؛ وأنشد :

صر با الدماغ جُلسَيْدة تقصلها ؛ وأنشد :
صر با يزيل الهام عن سريوه ،

ضَوْيَةً يُويلُ الهام عن سريره ، عن أمَّ فَرَّخِ الرَّأْسِ أَو عُصْفُوره

والعُصْفُور ؛ الشَّسْراخ السائل من غُرَّة الفرس الديناء الحَطْم . والعُصَافِيرُ ؛ ما على السَّناسِن من العصب . والعُصْفُورُ ؛ الولد ، يانية . ويقال وتعَصَفُر آ ؛ السَّوَت . ويقال الرجل إذا جاع : نَقَّت عَصافِيرُ بَطَّنِه ، كما يقال نَقَّت ضفادع بطنه ، الأزهري : العصافيرُ ضرب موالشجر له صورة كصورة العُصْفُور ، يسبون هذا

الشجو: مَنْ رَأَى مِثْلِي . وأَما ما رُوي أَن النعمان أَمَرَ النابغة بمائة ناقة من عَصافيره ؛ قال ابن سيده : أَظَنّه أَرادَ مِن فَتَايا نُوقِه ؛ قال الأزهري : كان للنعمان بن المنذر نجائب يقال لها عَصافير النعمان . أبو عمرو : يقال الجمل ذي السنامين عُصْفوري . قال الجوهري : عَصافير المُنْذُورِ إبل كانت الملوك نجائب ؛ قال حسان بن ثابت : فما حسدت أحدا مُحسدي النابغة حين أَمَر له النعمان بن المنذر بمائة ناقة مَسَدي النابغة حين أَمَر له النعمان بن المنذر بمائة ناقة بريشها من عَصافيره وحُسَام وآنية من فضة ؛ قوله: بريشها كان عليها ويش ليعلم أنها من عطايا الملوك .

عصبو : العُصْمور ُ : الدُّولاب ُ ، وسند كره في الضاد .
وقال الليث : العُصامير دلاءً المَنْجَنُون ، واحدها
عُصْمور . ابن الأَعرابي : العُصْمور ُ دَلْو ُ الدُّولاب .
والصُّمْعُور ُ : القصير الشجاع .

عصنص : الأزهري في الحباسي : عَصَنْصَرَ موضع . عضو : عَضْرَ" : حَيِّ من البين ، وقيل : هو اسم موضع . والعاضر ' : المانع' ، وكذلك الفاضر ' ، بالعين والغين ، وعَضَرَ بكلمة أي باح بها .

عضو : العَضَمَّرُ : البغيـل الضَّيِّق . والعُضْمُورُ : دَلُورُ المَنْجَنُونَ . وفي بعض النسخ : العُصْمور ، بالصاد المهملة ، وقد تقدم .

عطو : العطر : اسم جامع للطبيب ، والجمع عطور ".
والعطبّار : بائعه ، وحر فته العطارة . ورجل عاطر "
وعطر " ومعطير ومعطار " وامرأة عطرة " ومعطير "
ومعطرة : يتعبدان أنفسهما بالطيب ويكثران
منه ، فإذا كان ذلك من عادتها ، فهي معطار
ومعطارة ؛ قال :

'علَّقَ حَوْدًا طَفْلَةً مِعْطَارَهُ ، إياكِ أَعْنِي ، فاسْمَعِي يا جارهُ

قال اللحاني: ما كان على مفعال فإن كلام العرب والمجتمع عليه بغير هاء ، في المذكر والمؤنث ، إلا أخر فا جاءت نوادر قبل فيها بالهاء، وسيأتي ذكرها وقبل : رَجِل عَظر وامرأة عَظرة إذا كانا طبيبين وبيح الجيرم وإن لم يتعطرا . وقال ابن الأعرابي رجل عاطر ، وجمعه عطر "، وهو المنحب الطلب وعطرت المأة ، بالكسم، تعطر أعطر أن تطبيب

رجل عاطر"، وجبعه تحطير"، وهو المنحب الطئيب وعطرت المرأة ، بالكسر، تعطر أعطراً : تطبيب والمرأة عطرة المراقة عظرة منظرة ، قال : والمنظرة الكثيرة السوائد أبوعمرو: تعطرت المرأة أو تأطرت إذا أقامت في بيت أبويها ولم تتزوج . وفي الحديث أنه كان يكره تعطش النساء وتشبههم أن بالرجال ؟ أراد العطر الذي تعطير وعيمه كما يظهر عطر الرجال ، وقيل : أراد تعطير النساء باللام ، وهي

التي لا حَلَيْ عَلَيها ولا خِضاب ، واللام والراه والراه يتعاقبان. وفي حديث أبي موسى: المرأة أذا استعطرت ومرَّت على القوم ليَّجِد أوا ويحبها أبي استعملت العطرر وهو الطيب ؛ ومنه حديث كعب بن الأشرف: وعندي أعطر العرب أبي أطيبها عطراً . قال أبو عبيدة : يقال بَطْني أَعْظِري الوسائري فذري ؛ يقال ذلك لمن يُعظيك ما لا تحتاج إليه وينعك ما تحتاج إليه ،

كأنه في التبثّل رجل جائع أتى قوماً فطيبوه. وناقة عَطِرة ومعطارة وعَطارة وتاجرة إذا كانت نافيقة في السوق تبييع نفسها لحسنها. أبو حنيفة المعطرات من الإبل التي كأن على أوبارها صبغاً من حسنها، وأصله من العطر؛ قال المرار بن منقذ:
هجاناً وحُمراً معطرات كأنها

هجاناً وحُمْراً مُعْطِرات كأنها حصى مَعْرة ، ألوانها كالمتجاسد

ا قوله « بطني أعطري » هكذا في الاصل ، والذي في الامثال :
 عطري ، بفتح المين وتشديد الطاء . وفي شرح القاموس وقال أبو عبيدة يقال : بطني عطري ؛ هكذا في سائر النسخ ،
 والذي في أمهات اللغة : أعطري وسائري فذري .

وناقة معطار ومُعطر : شديدة ؛ عن أن الأعرابي ، ومعطير": حبرًا، طبَّة العَرَّق ؛ أنشد أبو حنيفة : كو ماء معطير كلون البهرم قال الأزهري : وقرأت في كتاب المعاني للباهلي : أبكى على عَنْزَيْن لا أنساهُما ، كأن ظِلَ حَجَرٍ صُغْراهما ، وصالغ معطوة كبراهبا

قال: مُعَطِّرة جبراء قال عبرو: مأشود من العطش، وحَعَل الأُخْرِي ظلَّ حَجَر لأَنها سَوْداء ، وناقة عَطِيرة ومعْطار" ومُغْطِرة وعِرْمِس" أي كريمة ؟ وأما قول العجاج يصف الحبار والأتن : يتسعن حاباً كدق المعطير

فإنه يويد العطار . وعُطَيْرٌ وعُطْرُانٌ : اسمان . عظو: عَظرَ الرجل: كُر وَ الشيءَ ولا يكادُون يتكامون به . والعظَّارُ : الامتلاء من الشراب . وأعْظُرَ • الشرابُ : كَظَّهُ وتَـقُلُ فِي جَوْفُهُ ، وهُو الْإِعْظَادُ . والعُطُّورُ: جمع عُظُّورٍ ، وهو المبتلىء من أي الشراب كان.ورجل عظيرٌ :سيُّ الحُلْثَق وقيل مُتظاهِرُ ٣٠.٠٠ مَرْ بُوعٌ. وعِظْ يُرَهُ ، مُحْفَفُ الرَّاءُ: غَلَيْظُ قَصِيرٍ ، وقيل: قِصِيرٍ ، وقيل: كَزُّ متقاربِ الأعضاء،وقيل:العِظْيَرُ ُ القوي الغليظ ؛ وأنشد :

'تطَلَبِّحُ العِظْنِيرَ ذَا اللَّوْثِ الضَّبِثُ. والعَظارِيُّ : ذكور ُ الجراد ؛ وأنشد ُ:

غدا كالعَمَلُس ، في حُدُ له رُوُّوسُ الغَظارِيُّ كَالْعُنْجُدِ ﴾

العُبَلَسُ : الذُّنبِ . وحُذُّ لُنه : حُعْزة إزاره . والعُنْحُدُ : الزبيب .

١ كذا بياض بالاصل .

عِنْ : المَفْرُ والعَفَرُ : ظاهر التراب ، والجمع أعفارٌ . وعَفَرَهُ فِي النُّرَابِ بِعَنْمُوهُ رَعَفُراً ۖ وَعَفَّرُهُ تَعَفِّيراً فَانْعُفُو وَتُعَفِّرُ : مَرَّغَهُ فِيهِ أَو كَسَّهُ . والعَفَر :

التراب؛ وفي حديث أبي جهل: هل يُعَفِّرُ ' محمد" وَجْهَه بين أَطْهُوكِ ؟ يُوبِدُ به سجودً، في النُّوابِ ، ولذلك قَالَ فِي آخَرُه: لأَطَأَن على رقبته أَو لأَعَفَّرُ ن وجبهَ في التراب ؛ يويد إذلاله ؛ ومنه قول جربو :

> وسال لنكر انخية من مجاشع ، فلما رأى شنبان والحل عقرا

قبل في تفسيره: أراد تَعَفّر . قالَ ابن سيده: ومجتمل عندى أن يكون أراد عَفَيّر جَنْبُه ، فحذف المفعول . وعَفَرَهِ وَاعْتَفَرَهُ ﴿ ضِرَبُ بِهِ الْأَرْضُ } وقول أبي ڏڙيٽ :

أَلْفَيْتُ أَغْلَبُ مِن أَسْدُ النُّسَدُ حَدِيد لدَ النابِ ، أَخْذَتُه عَفْرٌ فَتَطُّر بِحُ

قال السكري : عَفْر أي يَعْفُر ْه في التراب.وقال أبو نصر ؛ عَفْرٌ ۚ حِنْدُب ؛ قال ابن جني : قول أبي نصر هو المعمول به ، وذلك أن الفاء مُرَ تُسِّبَّة، وإنما يكون التَّعْفِير في التراب بعد الطَّرْح لا قبله ، فالعَفْرُ إذاً ههنا هو الحِدَّب، فإن قلت: فكيف جاز أن يُسمَّى الجذب عَفْرًا ? قبل : جاز ذلك لتصوّر معنى التَّعْفير بعــد الجَـٰذُ ب ، وأنه إنما يَصِير إلى العَفَر الذي هو التراب بعد أن يُجِدْرِبَه ويُساوررَه؛ ألا ترى ما أنشد

وهُنَّ مَدًّا غَضَنَّ الأَفيقِ ا

فَسَمَّى جَلُودَهَا ، وهي حية "، أَفِيقاً ؛ وإنَّا الْأَفِيق الجلد ما دام في الدباغ ، وهو قبل ذلك جلد وإهاب ونحو ذلك ، ولكنه لما كان قد يصير إلى الدباغ سَمًّا ﴿

قوله « وهن مد" النع » هكذا في الاصل .

أَفِيقاً وأطلق ذلك عليه قبل وصوله إليه على وجه تصور الحال المتوقعة . ونحر منه قوله تعالى : إني أراني أغضِر ُ خَمْراً ؛ وقول الشاعر :

إذا ما مات مَيْتُ مِن تَمِيرٍ ، فسَرَّكُ أَن يَعِيشَ ، فجِيءٌ بَوادِ

فسماه مبتاً وهو حيّ لأنه سَيموت لا محالة ؛ وعليه قوله تعمالى أَيضاً : إنك مَيّت ولمهم مَيّتون ؛ أي إنكم ستموتون ؛ قال الفرزدق :

> فَتَنَلَّتُ فَتَنِيلًا لَم يَوَ الناسُ مِثْلَهُ ، أَفَلَلْبُهُ ذَا أَوْمَتَنِيْنِ مُسَوَّدًا

وإذا جاز أن يسمى الجَسَدْ بُ عَفْراً لأنه يصير إلى العَفْر ، كان العَفْر ، كان العَفْر ، كان لا يصير الجذب إلى العَفْر ، كان تسمية الحي" مبتاً لأنه ميّت لا محالة أَجْدَرَ بالجواز. واعْتَفَرَ تُوْبَه في التراب: كذلك. ويتال: عَفْر ت فلاناً في التراب إذا مَر عُنه فيه تَعْفيراً . وانْعَفَر الوجه الشيء: تترّب ، واعْتَفَر مثله ، وهو مُنْعَفر الوجه في التراب ومُعَفَّر الوجه. ويقال: اعْتَفَر ثن اعْتَفاراً إذا ضربت به الأرض فيتَعَثْنَه ؟ قال المراد يصف الرأة طال شعر ها وكثف حتى مس الأرض المراد يصف المرأة طال شعر ها وكثف حتى مس الأرض المراد المراد المرأة طال شعر ها وكثف حتى مس الأرض المراد المراد المراد المرأة طال شعر ها وكثف حتى مس الأرض المراد المراد المرأة طال شعر ها وكثف حتى مس الأرض المراد المراد المراد المرأة طال شعر ها وكثف حتى مس الأرض المراد المراد

تَهْلِكَ المِدُّرَاةُ فِي أَكْنَافِهِ ، وإذا ما أَدْسَكَتُه بَعْتَقُورْ

أي سقط شعرها على الأرض؛ جعلك من عَفَّر ته فاعْتَفَر. وفي الحديث: أنه مر على أرض تسمَّى عَفِرةً فسمًّاها خضرةً ؟ هو من العُفْرة لِيُون الأرض ، ويروى بالقاف والثاء والدال ؛ وفي قصد كعب:

يعدو فيلنحم ضرغامين ، عيشهما ليحم ، من القوم ، معفور خراذيل المعفور : المنترب المعفور بالتراب. وفي الحديث:

العافير الوجُّه في الصلاة ؛ أي المُترَّب.

والعُفْرة:غُبْرَة في مُحَدَّرة، عَفِرَ عَفَرَا، وهو أَعْفَرُ. والأَعْفَرَ مِن الظِّباءِ: الذي تَعْلُو بِياضَهُ مُحَدَّرَةُ مُ وقبل: الأَعْفَرُ مَنها الذي في سَراتِه مُحَدَّةٌ وأَقْرَابُهُ

وقيل: الاعقر منها الذي في سراته حسرة واقراب ييض ؛ قال أبر زيد: من الظباء العُفر ، وقيل : هي التي تسكن القفاف وصلابة الأرض، وهي محمر، والعُفر من الظباء : التي تعلو بياضها حمرة ، قصار الأعناق ، وهي أضعف الظباء عدواً ؛ قال الكميت:

> وكتا إذا تجبّان قوم أرادكا بكيند كمكنناه على قتر ْن أعفرا

يقول: نقتله وننَحْمِل وأَسَه على السَّنَان ، وكانت تكون الأَسنَة فيا مضى من القرون . ويقال : رماني عن قر ن أَعْفَرَ أَي رماني بداهة ؛ ومنه قول ابن أحمر :

وأَصْبَحَ يَوْمِي الناسَ عَنْ قَرَّ نِ أَعْفَرَا وذلك أَنهم كانوا بِتَخْذُونَ القُرُونَ مَكَانَ الأَسِنَّة فصار مثلًا عندهم في الشدة تنزل بهم . ويقال للرجل إذا بات ليلته في شدة 'تقلقهُ: كُنتَ على قَرَّ ن أَعْفَرَ ؟ومنه قول امرىء القيس :

كَأْنِي وَأَصْعَابِي عَلَى قَرَّ نَ ِ أَعْفَرَا

وثَـرِيدُ أَعْفَرُ : مُبْيَضُ ، وقد تعافَرَ . ومن كلامهم ... هم ووصف الحَـرُ وقة فقال: حتى تعافرَ من نَقْتُمُ أَيْ يَبَيِّضُ والأَعْفَرُ : الرَّمْلُ الأَحمر ؛ وقولَ بعض الأَعْفال:

وجَرْدَبَت في سَمِسَلِ عُفَيْرُ يَجُونُ أَن يَكُونُ تَصْغِيرُ أَعْفَرَ عَلَى تَصْغِيرُ التَّرْخِيمُ أَي مصوغ بِصِيْغ بِين البيـاض والحمرة . والأعْفَر :

١ كذا يياض في الاصل.

الأَبْيضُ وليس بالشديد البياض. وماعزة عَفْراه: خالصة البياض، وأرض عَفْراه: بيضاء لم توطأ كقولهم فيها بيخان اللون . وفي الحديث: "محشّرُ الناسُ يوم القيامة على أرض عَفْراه.

والعُفْرُ مَن لَيَالِي الشهر: السابعة والثامنة والتاسعة ، وذلك لبياض القبر. وقال ثعلب: العُفْرُ منها السِيض ، ولم يُعَيِّن ؛ وقال أبو رزمة :

ما 'عفر' اللَّـالي كالدَّآدِي ؛ ولا توالي الحيل كالمَوادِي

تواليها : أواخرها . وفي الحديث : ليس عُفر الليالي كالدُّ آدي؛ أي الليالي المقمرة كالسود، وقيل: هو مثل. وفي الحديث: أنه كان إذا سجد جافي عَضُدَيْهِ حتى تُوى من خلفه تعفَّرَة البَّطَـيُّه كِأَبُو زَيْدُ وَالْأَصْمِيِّ: العُفْرَةُ بياض ولكن لبس بالبياض الناصع الشديد ، ولكنه كلون عَفَر الأرض وهو وجهها ؛ ومنه الحديث: كَأْنِي أَنظر إلى عُفْرَتَي إبْطَيَ رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ ومنه قيل الطُّنَّبَاء عُفْر إذا كانت ألوانها كذلك ، وإنما سُميتُ بعَفَرَ الأَرضَ ، ويقال : ما على عَفَر الأرض مثله أي ما على وجهها . وعَفَّر الرجلُ: خَلَط سُودً عَسْمَه وَإِبِلَهُ بِعُفْرٍ. وَفَي حَدَيث أبي هرمرة في الضَّحيَّة : لَـدَمُ عَفْرَاء أَحَبُ إليَّ من دم سَوْدًا وَيُن ِ . والتَّعْفير: التبيض. وفي الحديث: أن امرأة شكت إليه قِللة تنسل غنمها وإبلها وديسلها وأن مالها لا يَزْكُو ، فقال : مَا أَلُوانُهَا ? قَالَتَ : سُودٌ. فقال: عَفَّر ي أي اخْلطيها بغنم عَفْر ، وقيل: أَى اسْتَبِّد لَى أَغْنَاماً بِيضاً فَإِنْ البِّرَكَةُ فَيِّهَا . والعَفْرِاءُ مَنْ اللَّالِي : لِلَّهُ ثَلَاثُ عَشْرَةً. وَالْمُغُلُوزَةُ : الأَرْضَ التي أكل نبيها

وهو التراب، وقيل: هو الظبي عامة، والأنثى يَعْفُورة، وقيل: اليَعْفُور الحَيْشَف ، سبي بدلك لصغره و كثرة لئزوق بالأرض، وقيل: اليَعْفُور ولد البقرة الوحشية، وقيل: اليَعْفُور ولد البقرة الوحشية، وقيل: اليَعْفُورُ ؛ قال ابن الأثير: هو الحَيْشُف ، وهو ولا اليَعْفُورُ ؛ قال ابن الأثير: هو الحَيْشُف ، وهو ولا

البقرة الوحشية، وقيل: تَيْسُ الطّبَاء، والجمع اليّعافر، والياء زائدة . واليّعقور أيضاً : جزء من أجزاء الليل الحمسة التي يقال لها : أسدنة وسُتّفة وهَجْمة ويَعْفور وضُدُرة ؛ وقول طرفة :

> جازت السِيدَ إلى أرْحُلْينا ، آخرَ اللَّيل ، بيَعْفُورٍ خَدْرِهُ

أراد بشخص إنسان مثل اليعفور ، فالحدر على هذ المتخلف عن القطيع ، وقيل : أراد باليعفور الجز من أجزاء الليل ، فالحدر على هذا المنظلم . وعَفَّرت الوحشية ولدها تعفقر و قطعت عنه الرّضاء بوما أو يومين ، فإن خافت أن يضر و ذلك ردته إلى الرضاع أياما ثم أعادته إلى الفطام ، تفعل ذلك مرّا وحتى يستمر عليه ، فذلك التعفير ، والولد مُعقر وذلك إذا أرادت فطامة ؛ وحكاه أبو عبيد في المراوالناقة ، قال أبو عبيد : والأم تفعل مثل ذلك بولد الإنسي ؛ وأنشد بيت لبيد يذكر بقرة وحشير وولدها :

لْمُعَفَّر قَمَهُ ، تَنَازَعُ سَيْلُوَهُ مُغَنِّسٌ كُواسِبٌ مَا يُمَنُّ طَعَامُهَا

قال الأزهري: وقيل في تفسير المُعَفَّر في ببت لب إنه ولدها الذي أفتتر سَتْه الذئاب الفُبْسُ فعفَّرته الراب أي مر عَتْ . قال : وهذا عندي أَشْبَه بم البيت . قال الجوهري : والتَّعْفيرُ في الفِطام أَ تَمْسَحَ المرأة مُنَد يَهَا بشيء من الراب تنفيراً للصو

ويقال: هو من قولهم لقيت فلاناً عن 'عفْر ، بالضم ، أي بعد شهر ونحوه لأنها ترضعه بين اليوم واليومين تبلو بدلك صَبْر ، وهذا المعنى أواد لبيد بقوله : لمعفر قمَهُد ي أبو سعيد: تعقر الوحشي تعقر أإذا سمين ؛ وأنشد :

# ومَجَرُ مُنْتَجِرِ الطَّلِيِّ تَعَفَّرتُ فَي مُنْكِنِ فِي الفِراءُ بِجِزْعِ وَإِذِ تُمْكِنِ

قال : هذا سحاب بمر سراً بطيئاً لكثرة مائه كأنه فد انتيّصَر لكثرة مائه. وطليته : مناتخ مائه، بمؤلة أطلاء الوحش ، وتعقرت : سمينت . والفراء : محمر الوحش . والمنكن أ : الذي أمكن مرعاه ، وقال ابن الأعرابي : أواد بالطلي " نوع الحمل، ونوع الحكل، ونوع الطلي " والحمل واحد عنده قال : ومنتعر أواد به نحره فكان النوء بذلك المكان من الحمل . قال : وقوله واد نمنكن أينيت المكنان، وهو نبت من أحرار البقول . واعتقر الأسد إذا افترس .

## قرَّنْتُ الطَّالِمِينَ بَدَ مُورِيسٍ \* يَذَلِلُ لَمُا العُفَارِيةُ الْمَرَيِدُ

بيِّن العَفَارةِ : خبيث مُنْكَمَر داهٍ ، والعُفَارِيةُ مثل

العِفْريت ، وهو واحد ؛ وأنشد لجرس :

قال الحليل : شيطان عفرية وعفريت ، وهم العمارية والعمارية والعماريت ، إذا سَكَتَنْتَ الياء صَيَّرت الماء تاء ، وإذا حر كثها فالناء هاء في الوقف ؛ قال ذو الرمة :

كأنة كو كب في إثر عفرية، مُسَوّم في سواد الليل مُنْقَضِب

والعِفْرِيةُ : الداهية . وفي الحديث : أول دينكم

'نَبُوَّةُ وَرَحْمَةً ثَمُ مُلِنُكُ إَعْفَرُهُ أَي مُلِنْكُ فِيسَاسُ

بالدُّها، والنُّكُو، من قولهم للخبيث المُنكَد : عِفْر . والعَفَارة : الحُبْث والشَّيْطَنة ؛ وامرأة

عَفِرَة . وفي التنزيل : قال عِفْرِيتُ من الجِنَّ أَنَا آتِيكَ به ؛ وقال الزجاج : العِفْرِيتُ من الرجال النَّذُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

النافذُ في الأمر المبالغ فيه مع تُخبُّث ودَهاءٍ ، وقد تَعَفَّرَتَ ، وهذا بما تحملوا فيه تَبْقيةً الزائدَ مسع الأصل في حال الاشتقاق توفيةً للمعنى ودلالة عليه .

وحكى اللحياني : امرأة عَفْر ينة" ورجل" عفر ين وعِفْر"ين" كعيفريت . قال الفراء : من قال عِفْرية فجمه عَفاري كقولم في جمع الطاغوت طواغيت

وطواغي ، ومن قال عفريت فجمع الطاعوت طواعيت وطواعيت وطواعيت وطواغي ، ومن قال عفريت فجمع عفر ، بتشديد وقال شمر ؛ امرأة عفر عمودة الصفة :

### وضيير"ة مِثْلُ الْأَتَانُ عِفْرِ"ة ، تَعْلَاءُ ذَاتَ خُواصِرُ مَا تَشْبَعُ

قال الليث: ويقال للخبيث عفر أنى أي عفر " ، وهم العفر نون . والعفريت من كل شيء : المالغ . يقال : فلان عفريت نفريت وعفرية وفرية النفرية . يقال : فلان عفريت نفريت وغيرية النفرية المحبيث الشرير ، ومنه العفريت ، وقيل : هو الداهي الجيث الشري : العفريت ، وقيل : الظائرة م . وقال الزعشري : العفر والعفرية والعفريت والعفارية النوي المنشطين الذي يعفر قر أنه ، والياء في عفرية وعفارية للإلحاق بشردمة وعذا فرة ، والماء في عفريت للإلحاق بقنديل . فيهما للمبالغة ، والناء في عفريت للإلحاق بقنديل . وفي كتاب أي تورياً داهياً . يقال : أسد عفر " وعفر" وعفر" وعفر" عفر" وعفر" وعفر" وعفر" . أي تورياً داهياً . يقال : أسد عفر " وعفر" وعفر"

بوزن طمر" أي قوي" عظيم . والعفرية المُنصَعَّعُ والتَّفر بة إتباع ؛ الأزهري : التاء زائدة وأصلها هاء والكلمة 'ثلاثية أصلها عفر" وعفرية ، وقد ذكرها الأزهري في الرباعي أَيْضاً ، وما وضع ب ابن سيده من أبي عبيد القاسم بن سلام قوله في المصنف : العفرية مثال فعللة ، فجعل الياء أصلا ، والساء لا تكون أصلا في بنات الأربعة .

والعُفْرُ : الشَّجَاعُ الجُلَدُ ، وقيل : الغليظ الشَّديد ، والجُمْعُ أَعْفَارُ وعِفَارُ ؛ قال :

خلا الجَوْف من أعْفار سَعْد فما يه، المُسْتَصْرِح يَشْكُو التَّبُولُ ، تَصِيرُ

والعَفَر نَى : الأَسَدُ ، وهو تَعَلَّنَى ، سبي بذلك لشدته . ولنبوة عَفَر نَى أَيضاً أَي شديدة ، والنون للإلحاق بسفرجل . وناقة عَفَر ناة أَي قوية ؟ قال عمر ابن لجإ التيمي يصف إبلًا:

حَمَّلُتُ أَثْقَالِي مُصَّمَّبَاتِهِا عُلْبُ الذَّفَادِي وعَفَر ْنَيَاتِهَا

الأزهري: ولا يقال جبل عَفَرْ نَى ؛ قال ابن بزي وقبل هذه الأبيات:

فورَدَنَ أَفْهُلُ إِنَّى صَحَاثِهَا ، تَفَرَّشُ الحَيَّاتُ فِي خِرْشَائِهِمَا مُجَرِّ بِالأَهْوِنِ مِن إِدْنَائِهِما ، جَرَّ العجوزِ جانِبِيُ خِفَائِهِما جَرَّ العجوزِ جانِبِيُ خِفَائِهِما

قال : ولما سبعه جرير ينشد هذه الأُرجُورَة إلى أَن بلغ هذا البيت قال له : أَسَأْت وأَخْفَقَت ! قـال له عبر : فكيف أقول ? قال : قل :

جر" العروس الثنثي من ردائبها

فقال له عمر : أنت أسوأ حالًا مني حيث تقول : .

لَقُو مِنْ أَحْمَى الْحُقِيقة مِنْكُمْ ، وَالْقَعُ سَاطِعُ وَأَضَّرَ بُ الْعِبَّادِ ، وَالْقَعُ سَاطِعُ وَأَوْثَتَى عَنْدَ الْمُرْدَ فَاتَ عَشِيّةً وَأَوْثَتَى عَنْدَ الْمُرْدَ فَاتَ عَشِيّةً لَمَعَ لَا مِعْ الْمُرْدَ السَّفَ لَا مِعْ لَا مِعْ وَالسَّفَ لَا مِعْ وَالسَّفِ لَا مِعْ وَالسَّفِ لَا مِعْ وَالسَّفِ لَا مِعْ وَالسَّفِ لَا مِعْ وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا مِنْ وَالسَّفِ لَا مِعْ وَالْعَلَا وَالْعَلِيْقَ وَالْعَلَا وَالْعِلَا وَالْعَلَا وَالْعِلْعِلْ وَالْعَلَا وَالْعَلَالِ وَالْعَلَا عِلَا عَلَا عَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَاعِلَا عَلَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعِلَا عَل

والله إن كن ما أدركن إلا عشاءً ما أدركر حتى تكمن ، والذي قاله جرير : عند المكر هفات ففيره عمر ، وهذا البيت هو سبب التهاجي بينهما هذا ما ذكره ابن بري وقد ترى قافية هذه الأرجوز كيف هي ، والله تعالى أعلم .

وأسد عِفْر وعِفْر ية وعُفاد ية وعِفْر يت وعَفَر نى شديد قوي ، ولَسُوءَة عِفْر ناة إذا كانا جريئين وقبل : العِفْر ناة الذكر والأنثى ؛ إما أن يكون

من العَفَر الذي هو التراب ، وإما أن يكون مر العَفْر الذي هو الاعتفاد ، وإما أن يكون من القو والجلّد إذا ترسم . ويقال : اعْتَفَرَ ، الأَسد إذا ترسم مأواها وليث عَفر "بن تسمّلي به العرب 'دورَيْتَة مأواها

وليث عفر أن أنسبتي به العرب كوريبة ماواهم التراب السهل في أصول الحيطان ، أندو " أدو " الم مراب أندو " أدو " التراب ميداً ، وهي من المشل التي لم يجدها سيبويه . قال أن جني: أما عفر " ن فقد ذكر سيبويه فعلا " كطبير

وحيور فكأنه ألحق عسلم الجمع كالبير حيا والفتكثرين إلا أن بينهما فرقاً ، وذلك أن هذ يقال فيه البير حُون والفتكثرون، ولم يسمع في عفر ب في الرفع ، بالياء ، وإنا سمع في موضع الجر ، وه قولهم : ليث عفر ين ، فيجوز أن يقال فيه في الرف

موضع الجر فلا 'تستنكر' فيه الياء . ولين عفر"ين : الرجل الكامل ابن الحسين ، ويقال

ابن عَشْر لَعَابْ بالقُلْبِنَ ، وابن عَشْرِين باعي نسّين ١ ، وابن النَّلاثين أَسْعَى السَّاعَــينَ ، وابن الأَرْبُعــين أَبْطَسُ الأَبْطَسُينَ ﴾ وابن الحسين لَمُثُ عفر "ن؟ وابن السُّتُين مُؤنس الجلسين، وابن السُّنعين أَحْكُمُ ۚ الحَاكِمِينَ ، وَأَبِّنَ الثَّانِينَ أَسْرَعُ الْحَاسِينَ ، وَأَبِّنَ الثَّانِينَ أَسْرَعُ الْحَاسِينَ ، وَأَبِّن التَّـسْعِينُ وَاحِدُ الأَرْدُ لَينَ، وَابْنَ المَائَةُ لَا جَا وَلَا سَاءُ يقول : لا رجل ولا امرأة ولا جن ولا إنس. ويقال: إنه الأشبجَع من لتيث عِفرِ بن ، وهكذا قال الأصبعي وأبو عمرو في حكانة المثل واختلفا في التفسير، فقال أبو عمرو: هو الأسد، وقال أبو عمر : هو دابّة" مثل الحرُّباء تتعرُّض للراكب ؛ قال : وهو منسوب إلى عفر"ين اسم بلد ؛ وروى أبو حاتم عن الأصعى أنه دابة مثل الحرُّباء يَتَصدَّى للراكب ويَضُربُ بذنبه . وعفر أين: مَأْسَدة، وقيل لكل ضابط قوي: لَيْتُ عَفَر "ين ، بكسر العين ، والراء مشددة . وقال الأصبعي: عفر "ن اسم بلد . قال ان سده : وعفر ون بلا .

وعفرية الديك: ويش عُنُقه ، وعفرية الرأس ، فيفة على مثال فعللة ، وعفراة الرأس ، شعره ، وقيل : هي من الإنسان شعر الناصية ، ومن الدابة شعر القفا ؛ وقيل : العفرية والعيفراة الشعرات النابتات في وسط الرأس يَقْشَعرون عند الفزع ؛ وذكر ابن سيده في خطبة كتابه فيا قصد به الوضع من أبي عبيد القاسم بن سلام قال : وأي شيء أدل على ضعف المنتة وسخافة الجنتة من تول أبي عبيد في كتابه المصنف : العفرية مثال فيعللة ، فجعل الياء أصلا والياء لا تكون أصلا في بنات الأربعة .

والعُفْرة ، بالضم : شعرة القَفَّا من الأُسد والديك وغيرهما وهي التي يُوَدِّدُها إلى يافوخِه عند الهراش ؛ ١ قوله « عامى نسن » كذا بالاصل .

قال : وكذلك العفرية والعفراة ، فيهما بالكسر . يقال : جاء فلان نافشاً عفريته إذا جاء غضان . قال ابن سيده : يقال جاء ناشراً عفريته وعفراته أي ناشراً شعرة من الطئمة والحرص . والعفر ، بالكسر : الذكر الفيل من الخنازير . والعفر :

بالكسر : الذكر الفحل من الحنادير . والعُفُر : الدُّكُو العُفُر : الدُّكُو : البُعْد . والعُفُر : ما تأتينا إلا عن عُفْر أي بعد قلة زيارة . والعُفْرُ : طولُ العهد. يقال : ما ألقاه إلا عن عُفْر وعُفُر أي بعد حين ،

وقيل: بعد شهر وتحوه ؛ قال جريو: ديار جبيع الصالحين بذي السندار ، أبيني لناً ، إن التحية عن محفر

> فلنْ طَأْطَأْتُ فِي فَتَلْمِهُ ، لَتُهَاضَنَ عظامي عن عُفْرُ

وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

عن ُعفُر أي عن ُبعُد من أخوالي ، لأنهم وإن كانوا أقرر باء ، فليسوا في القرُّب مثل الأعمام ؛ ويدل على أنه عنى أخوال قوله قبل هذا :

> إنَّ أَخُوالِي جَسِعاً مِن سَقِرٍ ، لَـُهِسُوا لِي عَمِساً جِلْدَ النَّمِرِ .

العَمَسُ مَهِنَا ، كَالْحَمَسِ : وَهِي الشَّدَّة . قال ابن سيده : وأرى البيت لضبَّابِ بن واقد الطُّهُورِي ؟ وأما قول المرار :

على عُفْرٍ من عَنْ بَنَاءٍ ، وإنما تَدَانِي الْهُوَى مِن عَن تَنَاءٍ وعن عُفْرٍ

وكان تُعجَرَ أَخَاه في الحَبْس بالمدينة فيقول: هجرت أخي على نُعفْر أَي على نُهعْد من الحيّ والقرابات أي وعن غيرنا، ولم يكن ينبغي لي أن أهجره ونحن على هذه الحالة. قال الأزهري: وقد رأيتهما في البادية والعربُ تضرب

بهما المثل في الشرف العالي فتقول : في كل الشجر نار.

واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَفارِ أي كثرت فيهما على ما

في سائل الشجر , واستُنْجَدَ : اسْتَكَثْبُنَ ، وذلك أَن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر ناراً ، وزنادُهما

أَسرعُ الزناد وَوْياً ، والعُنَّابُ مِن أَقِلَ الشَّجْرُ نَاراً.

وفي المثل : اقْتُدَحْ بِعَفَارٍ ا أَوْ مَرْخَ ثُمَّ اشْدُدُ إِنَّ

سُئْتَ ۚ أَو أَرْخٍ ﴾ قال أبو حنيفة: أخبرني بعض ُ أعراب

السراة أن العَفَارَ سَبْيَهِ بشجرة العُبْيَراء الصغيرة ،

إذا رأيتها من نعيد لم تَشْكُ أنها شَجرة نُمْمَاراء،

وَيُتُّونُونُهَا أَيْضًا كَنْتُونُوهَا ﴾ وهو شَجْر خُورًار ولذلك

جاد للزِّناد ، وأحدته عَفارة ﴿ . وَعَفَارَة ۚ : اسم أمرأَة،

ماتت لتحز ننا عضاده ، يا جارتا ، ما أنت جاره

والعَفِيورُ : لَمْ يُجَفِّفُ على الرمِلُ في الشَّمسِ ا

وتَعَفِيرُهُ : يَجَفِيفُهِ كَذِلكِ . والعَفِيرُ : السويق

المُلَلُتُونَ ۚ بِلا أَدُّم ۚ . وَسَنَوِيقٌ ۚ عَفِيرٌ وَعَفَالٌ ۚ : لِإِ

يُلِمَتُ بِأُدُم ، وكذلك أخز عَفير وعَفار ؛ عِن ابْر

الأعرابي . يقال : أكلّ خُبْرًا فَتَفَارًا وعَفَارًا وعَفَارًا وعَفِير

أي لا شيء معه , والعَفَارُ : لَغَةً في القَفَارِ، وهو الحَبِّ بلا أدم . والعَفير : الذي لا يُهْدِي شَيْئًا ، المذكر وبقال : دخلتُ الماء فما انْعَفَرَتُ قَدَمَايَ أَي لم تَمَالُهُما الأرضَ ﴾ ومنه قول امرىء القيس :

الله أبر ثنية ما يَنْعَفَرُ

وَوَقَعَ فِي عَافُورِ شُمَرً ۖ كَعَاثُورِ شُمَرٌّ ﴾ وقيل هي على البدّل أي في شدة .

والعَفَانُ ، بَالْفَتْحِ : تَلْقَيْحِ ُ النَّخُلِ وَإَصْلَاحُهُ . وَعَفَّرَ النَّخِلُ : فرغ من تلقيحه . والعَفَرُ \* أُولُ سُقِيِّـة سُقيها الزرعُ . وعَفُرُ الزَّرْعِ : أَنْ يُسْقَى سَقَيْة ينبت عنه ثم يُشرَكُ أياماً لا يُسْقَى فيها حتى يعطش، ثم يُسْقَى فيصلح على ذلك ، وأكثر ما يفعل ذلك مخِلَمْفُ الصَّيْفِ وَخَضْرَاوَاتُهُ. وَعَفَرُ النَّحْلُ وَالرَّوعُ: سَقَاهِمَا أُوَّلَ سَقَيْةً ﴾ يمانية . وقال أبو حنيفة : عَفَرَ الناسُ يَعْفِرونَ عَفْراً إذا سَقُواَ الزوعَ بعدٍ طَرْح الحبُّ . وفي حديث هلال : مَا قَرَ بِنْتُ أَهْلَى مُذُّ عَفَّرْ نَ النَّخُلِّ . وروي أنَّ رَجَلًا جَاءَ إِلَى النِّي ، صَلَّى الله عليه وسلم، فقال : إني ما قَرَرِبْتِ ۖ أَهْلِي مُبَدُّ عَفَارِ النَّخَلِ وقد حَمَلَتْ ، فلاعَنَ بينهما ؛ عَفَارْ النخل تلقيحُها وإصلاحُها ؛ يقال : عَفَّرُ وا نخلتَهم

يْعَنَتُّرونَ ، وقد روي بالقاف؛ قال ابن الأَثْيرِ : وهو خَطَأٌ . أَنِ الْأَعْرَانِي : العَفَارُ أَن يُتُولُكُ النَّحَلُ بِعِد السقى أربعين يوماً لا يسقى لئلا ينتفض حملها ، ثم يسقى ثم يترك إلى أن يعطس ، ثم يُسقى، قال:

النار التي تُورون أأنتم أنشتأتُم شجرتَها ؛ إنها المَوْخُ

والعَفَارُ وهُمَا شَجِرِتَانَ فَيَهِمَا نَارُ لِيسٍ فَي غَيْرِهُمَا مِنْ

الشجر ، ويُستَوَّى من أغصانها الزِنَادُ فيُقْتَدَحُ بها .

وهو من تَعْفِيرِ الوحشِيَّةِ وِلدِكِهَا إِذَا فَطَهَيَّتُهُ ﴾ وقد ذكرناه آنفًا . والعِفَّارُ : لَقَاحُ النَّخَيلِ . ويقال :

كنا في العَفارِ ، وهو بالفاء أشهر ُ منه بالقاف. والعَفارُ:

شَجِرٌ يَتَعَدُ منه الزّنادُ ، وقيل في قوله تعالى : أَفِرأَيْتِم

والمؤنث فيه سواء ؛ قال الكميت :

منه ؛ قال الأعشى :

ل ، وصارت مهداؤهن عفيرا أوله « وفي المثل اقدح بعقار الخ » هكذا في الاصل ، والذي فر امثال الميداني : اقدح بدفلي في مرخ ثم أشدد بقد أو ارخ . قال

وإذا الخِرَّدُ اعْتَرَرْنِ مِن المَحَـ

المازني ؛ أكثر الشجر ناراً المرخ ثم المغار,ثم الدفلي،قال الاحمر؛ يَقِالَ هَذَا ادًّا حَمَلَتُ رَجِّلًا فَاحْتُأُ عَلَى رَجِّلُوْاحَشَ فَلَمْ يَلِمُنَّا أَنْ يَقْعَ بينهما شر.وقال ابن الاعرابي : يضرب للكريم الذي لا يحتاج ان تكدُّه وتلح عليه .

قال الأزهري : العَقِيرُ من النساء التي لا تُهْــدي العَفِيرُ من النساء التي لا تُهُد ي لجاوتها شيئاً .

وكان ذلك في تُعفَّرة البرد والحرُّ وعُفُرٌ تَمِهَا أَي في أُولِمُهَا . يَقَالَ : جَاءَنَا فَلَانَ فِي نُعَفُرَ ۚ ۚ الحَرْ ، بَضِمُ الْمَيْنَ ، وَالْفَاءُ لِلْمَةً فِي أَفْرَاهُ الحِرْ وَعُفْرَةً الحَرِ أَي فِي شَدْتُه . ونَصْلُ عُفارِي " : جيَّد . وننَذيرُ عَفيرٌ : كثير ، إتباع . وحكى ابن الأعرابي : عليه العَفارُ والدَّبارُ

ومُعَافِرٌ : قبيلة ؛ قال سيبويه : مُعافِر بن مُرَّ فيما يزعمون أَخُو تميم بن 'مر" ، يقال : وجل مَعافيريٌّ ،

فيقال : مَعافر . وفي الحديث : أنه بِعَث مُعادًا إلى

اليمن وأمره أن بأخذ من كل حاليم ديناداً أو عِد له من المتعافري" ، وهي برودباليين منسوبة إلى معافر،

ورجل مَعافِري : بمشي مع الرُّفْقَ فينال فَصْلَهُم.

الصحاح : هو المُنعافِر ُ ، بضم الميم ، ومُعافِر ُ ، بفتح

شيئاً؛ عن الفراء، وأورد بيت الكميت. وقال الجوهري:

وسوءُ الدارِ ، ولم يَفسره .

قال: ونسب على الجمع لأن مَعافر اسم لشيء واحد، كما تقول لرجل مِن بني كلاب أو من الضَّيابِ كلابيِّ وضِبابي" ، فأما النسب إلى الجماعة فإنما تُوقِع النسب على واحد كالنسب إلى مساجِد تقول مُسْجِد يّ وكذلك ما أشبه . ومُعافِر : بلد باليين ، وثوب مُعافِري " لأنه نسب إلى رجل اسمه معافير ، ولا يقال بضم الميم ولمَّنا هو مَعافر غير منسوب ، وقد جـاء في الرجز الفصيح منسوباً . قال الأزهري : 'بُو'د' مُعافري" مُنسوب إلى مُعافِر اليمن ِثم صاد اسماً لها بغير نسبة،

وهي قبيلة باليبن ، والم زائدة ؛ ومنه حديث ابن عمر : أنه دخل المسجد وعليه بُو دان ِ مَعِافِرِيَّانِ .

قال ابن دريد : لا أدري أعربي هــو أم لا ؛ وفي

المم : حيُّ من مُعَدَّانَ لا يَصْرَفُ في مُعْرَفَةُ ولا نكرة لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع ،

وإليهم تنسب الثياب المتعافريَّة. يقال: ثوب متعافريٌّ فتصرفه لأنك أدخلت عليه ياء النسبة ولم نكن في الواحد.

وعُفَيِّر ۗ وعَفَار ويَعْفُور ويَعْفُر ُ : أَسَاء . وحكى السيراني: الأَسُورَة بن يَعْفُرُ ويُعْفِرُ ويُعْفِرُ ، فأما يَعْفُرُ ويُعْفَرُ فَأَصْلانَ ﴾ وأما يُعْفُرُ فعلى إتباع الباء

ضمة الفَّاء ﴾ وقد يكون على إتباع الفاء من 'يعْفُر ضمة الساء من أيعفر ، والأسود بن يَعفر الشاعر ، إذا قُلُنَّتُه بِفَتْحِ اليَاءَ لَم تَصْرَفُه ، لأَنَّه مِثْلَ يَقْتُلُ . وقال يونس: سمعت رؤبة يقول أسود بن يُعْفُر، بضم الياء،

وهذا ينصرف لأنه قد زال عنه شبَّهُ الفعل. ويَعْفُورُ": حمار ُ النبي ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث سعد ابن أعبادة : أنه خرج على حماره يَعْفُور ليعودُه ؛ قيل: 'سنَّي َيعْفُوراً لكونهِ من العُفْرة ، كما يقالي في أَخْضُر تَخِنْضُور ، وقيل : سبي به تَشْبِيها في

اسم حمار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، 'عَفَيْر ، وهو تصغيرُ ترخيم لأعْفَر مِن العُفرة ، وهِي الغُمْرة ولون التراب ، كما قالوا في تصغير أسُورَد سُورَيْد ، وتصغيره غير مرخم: أُغَيْفِو كَأْسَيْفِود. وجكى الأزهري عن ابن الأُعُرابي: يقال للحمار الخفيف فلنُو ويَعَفُورُ \*

عَدُوهِ بِاليِّعْنُورِ ، وهو الطُّنِّبِيُّ . وفي الحديث : أَنْ

وعَفْرًا ۚ وعُفَيْرة وعَفَارى : من أسباء النساء . وعَفَر وعِفْرَى : موضعان ؛ قال أبو دُؤْبِب :

> لقد لاقتى المُطيئُ بنَجْدِ عَفْرٍ تحديث إن عجبت له، عجب

> > وقال عدي بن الرِّقاع :

وهنسر" وزيفلق .

غَشِيت مِعِفْري ،أو يِرجْلَتْهَا، رَبْعًا رَمَاداً وَأَحْجَاراً بَقِينَ بِهَا سُفْعَـا

عفزو: العَفْزَر: السَّابِقُ السَّرِيع. وعَفْزُورُ: اسم أعجبي، ولذلك لم يَصرفه امرؤ القيس في قوله: أَشِيمُ بُرُوقَ المُنْزُنِ أَيْنَ مُصَابُه،

ولا شيء تشقي منك يا ابنة عفر را وقيل: ابنة عفر را قينة كانت في الدهر الأول لا تدوم على عهد فصارت مثلاً ، وقيل: قينة كانت في الحيرة وكان وفيد النعمان إذا أتو ه لهوا بها . وعفر ران الله عفر ركست كلا به عنه وعد بس ثم ثني وسمي يكون أصله عفر ركست كلا وعد بس ثم ثني وسمي به ، وجعلت الدون حرف إعرابه ، كما حكى أبو الحسن عنهم من اسم دجل خليلان ؟ وكذلك ذهب أيضاً في قوله :

ألا يا ديارَ الحيِّ بالسَّبُعان

إلى أنه تلنية سبُع ، وجعلت النون حرف الإعراب ، والمَفْزِرُ : الكثير الجلّبة في الباطل . وعَفْزُكُ : المم رجل .

عقى: العقر والعقر : العقم، وهو استعقام الرّحم، وهو أن لا تحمل . وقد عقرات المرأة عقدادة وعقارة وعقرات المرأة عقدادة عقارة وعقرات وعقراً وعقراً وعقراً وعقراً وعقراً وعقراً وعقراً ما ذكروه من فعل فهو فاعل ، نحو عقرات المرأة فهي عاقر "، وستعر فهو شاعر"، وحمض فهو حامض ، وطلبك فهو طاهر " ؛ قال : وأكثر ذلك وعامت المأة هو لنعات تداخلت فتركبت ، قال : هكذا ينبغي أن تعتقد، وهو أشبة بجيحة العرب . وقال مرة: ليس عاقر " من عقرات عنزلة حامض من حمض من حمض ولا خائر من حكر ولا طاهر من طهر ولا شاعر ولا شاعر

من تَشْعُرُ ۚ لأن كل واحد من هذه هو اسم الفاعل ،

وهو جار على فَعَل، فاستغنى به عما كيمُر ي على فَعُل،

وهو فَمِيل ، ولكنه اسم بعني النسب بمنزلة امرأة مائض وطالِق، وكذلك الناقة ، وجمعها عشر؟ قال: ولو أن ما في بَطْنيه بَيْنَ نِسُورَةً

حَسِلُمْنَ ، ولو كانت قَـُواعِدَ عُقُرا ولقد عَقُرَت ، بضم القاف ؛ أشدٌ العُقْر وأَعْقَر اللهُ

رَحْمُهُمْ ، فَهِي مُعَقَّرَة ، وعَقُر الرَجُلُ مثل المرأة أَيْضًا ، ورجال عَقَّرٌ ونساء عَقَّرٌ . وقالوا : امرأة

أيضاً ، ورجال عقر" ونساه عقر عقرة ، مثل أهمزة ؛ وأنشد :

صَفَى الكِلانِيُّ العُقَيْلِيُّ العُقْرُ والعُقُر : كلما شَرِبَه الإنسان فلم يولد له، فهو عَقْرٌ له . ويقال : عَقَر وعَقِر إذا عَثُر فلم يُبعُسَل له .

اسْتَبِيْرَاءُ المرأة لتُنْظَرَ أَبِكُو أَمْ غير بكر ، قال: وهذا لا يعرف . ورجل عاقر " وعَقير" : لا يولد له تَبَيِّن الهُقُر ، بالضم ، ولم نسبع في المرأة عَقيراً . . وقال ابن الأعرابي : هو الذي يأتي النساء فيُحاضِنُهنّ

ويُلامِسُهُنَّ وَلا يُولدُ له . وعُقْرَةُ العِلْمُ: النَّسْيَانُ. وَالْمُقَرَةُ : حَرَزَةَ نَشْدُهُا المرأة على حَقْوَيَهُا لئلا تَحْبُلُ . قال الأَرْهري :

ولنساء المرب خرزة "يقال لها العُقَرة يَوْعُمُن أَنها إذا عُلَّقَت على حَقْوِ المرأة لم تحمل إذا 'وطِئْت. قال الأزهري: قال أن الأعرابي العُقَرةِ خرزة " تعليق

على العاقِرَ لتُلَدُّ ﴾ وعَقُسُ الأَمِنُ أَعِقْنَ ٱ : لَمُ أَيْنُشِجُ

عاقبة ؛ قال ُذُو الرَّمَة عِدْج بِلال بن أَبِي بُردَة : أَبُوكَ تَلافَى الناسَ والدَّبْنَ بِعدما تَشَاءُوْا، وبَنْتُ الدِّنْ مُنْقطع الكَسْر

و المقر على منظم المربه التي منطق على المستور القاموس المقر ، والمقر كل ما شربه النام عبارة شارح القاموس المقر ، والمنتز ، كل ما شربه انسان فلم يولد له ، قال : « سقى الكلافي المقلى اللمقر» قال الصاغاني : وقيل هو المقر بالتخفيف فتقله للقافية .

فشد" إصارَ الدِّينِ أَبَّامَ أَذْرُحٍ ، وَرَدُ حُرِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَمْ ِ

الضير في شدّ عائد على جد المهدوح وهو أبو موسى الأشعري . والتشائي : التباين والتقرق . والكسر ' ؛ جانب البيت . والإصاد ' : حَبْل قصير يشد به أسفل ' الحباء إلى الوتد، وإغاضر به مثلاً. وأذر رُ - : موضع ؛ وقوله : ورد حروباً قد لتقعن إلى عقو اي دَجعن إلى السكون . ويقال : رَجعت الحرب للى عقر إذا فترت . وعقر النبوي : صرفها عالاً بعد حال . والعاقر من الرمل : ما لا ينبيت ، يشبه بالمرأة ، وقيل : هي الرملة التي تشبيت حمية الما ولا يُنبيت ، وسملها ؛ أنشد ثعلب :

ومن عاقر كَنْفِي الأَلاء سَرَاتُهَا ، عِنْدَارَ يُنْ عَنْ جَرْداء ، وَعْثُ يُخْصُورُهَا

وخَصَّ الأَلاء لأنه من شجر الرمل ، وقيل : العاقر رملة معروفة لا تنبت شيئاً ؛ قال :

أمَّا النُّؤادُ ، فلا يَزِالُ مُمِوكُلِّا بهوى حَمَامة ، أو بِيرَيَّا العاقِر

حَبَامَةُ : رملة معروفة أو أَكَمَة ، وقيل : العاقِرُ العظيم من الرمل لا ينبِّتُ شَيْئًا ؛ فأما قوله أنشده ابن الأعرابي :

صرَّافة القُبُّ كَمُوكًا عَاقِرًا

فإنه فسره فقال: العاقر التي لا مثل لها. والدَّمُوكِ هنا: البَّكرة التي يُستَّقى بها على السانية ، وعَقَرَه أي جَرَّحَه ، فهو عقير وعَقْرَى ، مشل جريح وجَرْحَى والعَقْرُ : سَبيه بالحَرْ ؛ عَقَرَه يَعْقِره عَقْراً وعَقَره . والعَقير : المَّعْقور ، والجمع عَقْراًى ، الذكر والأنثى فيه سواه . وعقراً

الفرسَ والبعيرَ بالسيف عَقْراً : قطعُ قوائمُه ؛ وفرسَ عَقِيرِ ۗ مَعْقُور ۗ ، وَحْيِل عَقْرَى ؛ قال :

بسلنی وسلندری مصادع فنیه کرام وعقری من کنشت ومن ورد

وناقة عقير وجل عقير . وفي حديث خديجة ، وخي الله عمل الله عليه وخي الله عمل الله عليه وخي الله عمل الله عليه وسلم ، كست أباها محلة وخلقته ونحرت وهذا العبير وهذا العبير وهذا العبير وهذا العبير وهذا العبير وهذا العبير عقر و أي قطعوا إحدى قوائه ثم نحر و في النابع عقر و أي قطعوا إحدى قوائه ثم نحر و في النابع في هذا المكان : وفي الحديث : أنه مر عجما حقير في هذا المكان : وفي الحديث : أنه مر عجما حقير في الناقة يعقر ها ويعقرها عقراً وعقرها أذا وعقر ها إذا فعل بها ذلك حتى تسقط فنحرها مستمكناً منها ، فعل بها ذلك حتى تسقط فنحرها مستمكناً منها ،

ويوم عَقَرْتُ للعَدَارَى مُطَيِّتي

ما يقال بالهاء ؛ وقول امرىء القس :

هاء . قال اللحياني : وهو الكلام المجتمع عليه ، ومنه

فيعناه نحرتها. وعاقر صاحب : فاضله في عقر الإبل، كما يقال كادَمَه وفاخَرَه . وتعاقر الرجُلان : عقرا إبلتهما يَتبَارَيان بذلك ليُرَى أَيْهما أَعْقَرُهُ للهُ ؟ ولما أنشد ان دريد قوله :

فها كان دَنبُ بني مالك ، بأن سب منهم عُلام فسب بأبيت دي شطب باتر يقط العظام ويتري العصب

فسره فقال : يريسه "معافرة" غالب بن صعصعة أبي

الفرزدق وسُعَمَ بن وَثِيل الرّياحي لما تُعاقرًا بصُو أَن ، فعقر سعم حُمساً ثم بدأ له ، وعَقَر عَالَبُ أبو الفوزدق مائة . وفي حديث ابن عباس : لا تَأْكُلُوا من تَعَاقُرُ الأعرابِ فإني لا آمَنُ أَنْ بِكُونُ مَا أُهِلَّ به لغير الله ؛ قال ابن الأثير : هو عَقَرُهُمُ الْإِبِـلُ ؟ كان الرجلان يُتباريان في الجود والسفاء فيعقر هذا وهذا حتى يُعَجَّزُ أحدُهما الآخر ، وكانوا يفعلونه رياءً. وسُمِعْة وتفاخُراً ولا يقصدون به وجه الله تعالى، فشبُّه يما أذبح لغير الله تعالى . وفي الحديث : لا عَقْرَ في الإسلام : قال أبن الأثير : كانوا يَعْقُرُونَ الإبل عَلَى قَدُورُ المَدُونَتَى أَي يَنْحَرُونُهَا وَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ صاحب القبركان يعثقر للأضاف أيام حياته فسُكافئه عَمْل صَنْبِيعِه بعد وفاته . وأصل العَقْسِ خَرْبُ قُوامُ ولا تَعْقِرِنُ شَاهُ وَلا بَعِيرًا إِلَّا لِلنَّا كُلَّةِ ، وَإِمَّا نَهَى عنه لأنه مُثلة وتعذيب الحيوان؛ ومنه حديث ابن الأكوع : ومَا زِلْتُ أَرْمِيهِم وأَعْقِرُ بِهِم أَي أَقْتُلُ ُ مركوبهم ؛ يقال : عَقَرْت به إذا قتلت مركوب وجعلته راجلًا ؛ ومنــه الحديث : فعَقَرَ حَنْظَلَةُ ْ الراهب بأبي سفيان بن حرَّب أي عَرْقَبَ دابِّت. ثم اتسْسِعَ في العَقْر حتى استعبل في القَتْل والهلاك ؟ ومنه الحديث : أنه قال لمُسْيَنْكِمة الكُنْدَاْب : وَإِنْ أَدْبَرْتَ لِيَعْقِرَ نَتُكَ اللهُ أَي لِيُهْلِكُنَّكُ ، وقَيل : أصله من عَقْر النخل، وهن أن تقطع دؤوسها فتَيْبُس؟ ومنه حديث أم زوع : وعَقَرُ جَادِتُهَا أي هـ لا كُهَا من الحسد والغيظ . وقولهم : عَقَرْتَ بِي أَي أَطَـكُـتُ تَحْسِي كَأَنْكَ عَقَرْت بَعِيرِي فلا أقدر على السير ، وأنشد ابن السكنت:

قد عَقَرَتْ بالقومِ أُمُّ خَزَرْجِ وفي حــديث كعب : أن الشيس والقِيَّسَ ثَـوْرانِ

عقيران في النار ؛ قبل لما وصفهما الله تعالى بالسباحة في قوله عز وجل : وكل في فلسك يستحون ، ثم أخبر أنه يجعلهما في النار يُعدّب بهما أهلتها بحيث لا يسرَّحانها صادا كأنهما ترمنان عقيران . قال ابن الأثير : حكى ذلك أبو موسى ، وهو كما تواه . ابن بزرج : يقال قد كانت لي حاجة فعقر في عنهما أي حبستني عنهما وعاقتني . قال الأزهري ؛ وعقر

المقطوعة . قال الأزهري : وقيل فيه هو رجل أُصِيد

مُعضُّوهُ مِن أَعِضَانُه ، وله إبدل اعتادت محداءه

فانتشرت عليه إيله فرفع صوته بالأنين لِمَا أَصَا

من العَقْرِ في بدنه فتسمَّعت إبله فحَسِيْنه تَحِمُّ

بها فاجتمعت إليه، فقيل لكل من رفع صوته بالفناء

قد رفع عَمْيَرَتُه . والعَمْيَرِة : منتهى الصوت ؟

يعقوب ؛ واستعقر الذئب : كفع صوته بالنطري في العُواء ؛ عنه أيضاً ؛ وأنشد : فلما عوى الذئب 'مستعقراً › أيسنا به والدّجي أسدك '

وقيل: معناه يطلب شيئاً يَفْرِسُهُ وهؤلاء قوم " لُصُوص أَمِنُوا الطلب حين عَوَى الذَّبْ. والعَقيرة: الرجل الشريف يُقتَل . وفي يعض نسخ الإصلاح: ما رأيت كاليوم عقيرة "وسط قوم . قال الجوهري; يقال ما رأيت كاليوم عقيرة "وسط قوم ، للرجل الشريف يُقتَل ، ويقال : عَقَرْت ظهر الدابة إذا أَدْبَرْته فانعقر واعتقر ؛ ومنه قوله :

والمعقر من الرّحال: الذي ليس بواق. قال أبو عبيد: لا يقال معقر إلا لما كانت تلك عادته ، فأمّا ما عَقَر مرة فلا يكون إلا عاقراً ؛ أبو زيد: سَرْجُ مُقَرَّدُ ؛ وأنشد للبَعيث:

عَفَرْتَ بَعِيرِي يَا امْرَأَ القَبْسِ فَانْـْزِ لِ

أَلَدُ إِذَا لَاقَتَنْ قَوْمًا بِخُطَّة ، أَلَتُ عَلَى أَكْسَافِهِم قَتَبُ تُعَوَّرُ

وعَقَرَ الْقُتُبُ والرحل ظهر الناقــة ، والسرجُ ظهرَ

الدابة يَعْقِرُه عَقْراً: حَزَّه وأَدْبَرَه . واعْتَقَرَ الطَهِرُ وانْعَقَر : دَبِرَ . وسرجُ معْقار ومعْقَر ومُعْقَر وعْقَرَ وعْقَرَ وعاقورُ : يَعْقَرُ ظَهْر الدابة، وكذلك الرحل ؛ وقبل : لا يقال معْقَر إلا لما عادته أن يعقر . ورجل عَقرة وعُقر ومعْقر : يَعقر الإبل من إنْعابِه إيّاها ، ولا يقال عَقُور . وكلب عَنُور ، والجمع عُقْر ؛ وقبل : العقور للحيوان ، والعُقر ، وفي الجديث : تحسُن من والعُقرة للموات . وفي الجديث : تحسُن من قَمَد عَد المَقْر به المَقْر به المَقْر به المَقْر به المَقْر به المَقْر به والحَد بن المَقْر به وهو حَرام ، فلا بُجناح عليه : المَقْر به المُعْر المَقْر به المَقْر به المَقْر به المَقْر به المُعْر المَقْر المَقْر المَقْر المَقْر المُعْر المُعْر المَقْر المُعْر المُ

والفأرة والغُراب والحيد أ والكاب العقور ؛ قال : هو كل سبع يَعْقِر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والذهب والفهد وما أشبهها ، سمّاها كلباً لاشتراكها في السبعيّة ؛ قال سفيان بن عيينة : هو كل سبع يَعْقِر ، ولم يخص به الكلب . والعقور من

أبنية المبالغة ولا يقال عَقُور إلا في ذي الروح. قال أبو عبيد: يقال الحل جارح أو عاقر من السباع كلب عقور . وكلاً أرض كذا عقار" وعقار" : يعقير الماشية ويقتلها ؟ ومنه سبتي الحبر عقاراً لأنه يعقير العقل ؟ قاله ابن الأعرابي ، ويقال للمرأة : عقر كي تحلقي عقر كي عقر ها الله وحكقها أي تحلق شعرها أو أصابها بوجع في تحلقها ، فعقري همنا مصدر" كدعوى في قول بشير بن الشكث أنشده سببويه :

# وَلَّتْ وَدَعُواهَا شَدِيدٌ صَغَّبُهُ

أي دعاؤها ؛ وعلى هذا فسال : صَحْبُهُ، فذكُّر ؛ وقيل : عَقْرَى حَلْقَى تَعْقِرُ قُومُهِمَا وتَحَلِقُهُم بشُّؤْمِهِا وتستأصلهم ؛ وقيل : العَقْرَى الحائض . وفي حديث النبي ، ضلى الله عليه وسلم ، حين قبل له يُوم النَّفُر في صَفيَّة إنها حائض فقال: عَقْري حَلْقي ما أراها إلا حابيستكنا ؟ قال أبو عبيد : قوله عَقْرَى عَقَرَهَا اللهُ ؛ وحَلَمْقِي حَلَقَهَا اللهُ تُعَالَى ، فقوله عَقَرَهَا اللهُ يَعَنَى عَقَرَ جِسَدَهَا ، وَحَلَتْقَى أَصَابِهَا الله تعالى بوجع في تحليقها ؟ قال : وأصحاب الحديث بروونه عَقْرى حَلْقى ، وإنما هو عَقْراً وحَلْقاً ، بالتنوين، لأنهما مصدرا عَقَرَ وحَلَتَقَ ؟ قال : وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة لوقوعه . قال شمر : قلت لأبي عبيد لم لا تُجيزُرُ عَقْرَى ? فَقَالَ : لأَنَّ فَعَلَى نَجِيء نَعَمَّأً وَلَمْ نَجِيء فِي الدعاء. فقلت : روى ابن شميل عن العرب مطَّيْري، وعَقْرَى أَخَفَ منه، فلم يُنكِرِه ؛ قال ان الأثير : هذا ظاهر ه الدعاء عليها و ليس بدعاء في الحقيقة ، وهو في مذهبهم معروف . وقال سيبويه : عَقُرْ تَهُ إِذَا قَلْتَ له عَقْراً وهو من باب سَقْماً ورَعْماً وحَدْعاً ، وقال الزُّعْشَرَي : هما صِفتان للمرأة المشؤومة أي أنها تَعْقرُ ۗ قومها وتحلقهم أي تستأصلهم ، من شؤمها عليهم ، وعلمها الرفع على الحبرية أي هي عقرى وحلفى ، ويحتمل أن يكونا مصدرين على فعلى بمعنى العقر والحكث كالشكو ، وقيل : الألف للتأنيث مثلها في غضبى وسكرى ؛ وحكى اللحاني : لا تفعل ذلك أمنك عقرى ، ولم يفسره ، غير أنه ذكره مع قوله أمك تاكل وأمنك هابيل . وحكى سبويه في الدعاء : حد عاً له وعقرا ، وقال : حد عنه وعقرا ، وقال : حد عنه من العواقر والنواقر ؛ حكاه ثملب ، قال : والعواقر ، ما يعقر ، والنواقر أسهام التي تصيب .

وعقر النخاة عقراً وهي عقرة : قطع وأسها فيست . قال الأزهري : وعقر الشخلة أن يُكشك وليفها عن قلم الأزهري : وعقر الشخلة أن يُكشك وليفها عن قلم الم ويؤخذ جذبها فإذا فعل ذلك بها ويست وهمدت . قال : ويقال عقر الشخلة قطع والاسم العقار . وفي الحديث : أنه مر " بأرض تسمى عقرة فسماها خضرة " ؛ قال ابن الأثير : كأنه كر والمنجوة فاقر لأن العاقر المرأة التي لا تحمل ، وشجرة عاقر لا تحمل ، فسماها خضرة تفاؤلاً بها ؛ ويجوز أن يكون من قولهم نخلة عقرة " إذا قطع ويجوز أن يكون من قولهم نخلة عقرة " إذا قطع رأسها فيبست ، وطائر عقر وعاقر " إذا أصاب ويشه وأما قول لبيد :

لَــُنّا رَأَى لَـُبِـَدُ النَّسُورَ تَطَايِرَ تَنْ ، رَفَعَ القَوادِمَ كَالْمَقْيِرِ الْأَعْزَلِ

قال: شبّه النّسْرَ ، لمّا تطابِرَ ريشُه فلم يَطِرْ ، بفرس كُشف عرقوباه فلم 'مُخْضِرْ . والأَعْزَلُ : المائل الذنب .

وفي الحديث فيما روى الشعبي : ليس على زان عقر ً لَي مَهْر ، وهو المُفتَصَةِ من الإماء كَمَهْر ِ المثل

الصُرَّة . وفي الجديث : فأعطاهم تُعقْرُها ؟ قال :

الدُمْرُ ، بالضم ، ما تُعطاه المرأة على وطء الشبهة ، وأصله أن واطىء السكر يعقرها إذا اقتضها

واصله أن واطئ البحقور لعقولها إن المسلمة فسُدِّي مَا تُعْطَاه للعَقْرِ عُقْراً ثَمْ صَالَ عَامَاً لِمَا وَللنَّبِ ، وَهَالَ أَحِمَدُ بنَ حَسِلَ :

وللنب ، وجمعه الاعفاد ، وقال الطفر ؛ تعقّر ُ المرأة هيةُ ، العُقْرُ المهر . وقيال ابن المظفر ؛ تعقّر ُ المرأة هيةُ ، فرجها إذا غُصبَت فَرْجَهَا . وقال أبو عبيدة : تعقّر ُ

ورجها إذا عصيت فرجها ، وقال الوحميد" ، عصر المرأة تتواب تُثابُه المرأة من نكاحها ، وقبل : هو صداق المرأة ، وقال الجوهري : هو مَهْرُ المرأة إذا وطئت على شهة قسماه مَهْراً . وبَيْضةُ العُقْر : التي

تُمنتَعنُ بِهَا المَرْأَةُ عند الاقتُنضاض ، وقيل : هي أول بيضة تلييضها الدحاجة لأنها تَعْقرها ، وقيل : هي آخر بيضة تبيضها إذا كمر مِنَت ، وقيل : هي بيضة الديك

يَبِينُهَا فِي السنة مرة واحدة ، وقيل : يبيضها في عمر مرة واحدة إلى الطّنُول ما هي ، سنّيت بدلك لأن عدره عدرة الجاوية تختيبَر بها . وقال اللبت : بينضة العُقر بيضة الدّيك تنسّب إلى العُقر لأن الجاوي

فَتُضْرَبُ بِيضَةُ الدِيكَ مَثَلًا اكل شيء لا يستطاع مسته رَخَاوة وضَعْفاً ، ويُضْرَبُ بِذلك مَثَلًا للعطي القليلة التي لا يَوْبُها مُعْطيها بِيبِر يتلوها ؟ وقال أبو عبيد في البخيل يعطي مبرة ثم لا يعود : كانت بيضة الديك ، قال : فإن كان يعطى شيئاً ثم يقطع

العدواء يُبيلي ذلك منها يبيّضة الدّيك ، فيعلم سُأنم

آخر الدهر قبل للمرة الأخيرة : كانت بَيْضة العُمْقر وقبل : بيضة العُقْر إنما هو كقولهم : بَيْض الأنـُوة والأبلق العَقُرق ، فهو مثل لما لا يكون . ويقا للذي لا عَنَاء عنده : بَيْضة العُقر ، على التشب بذلك . ويقال : كان ذلك بَيْضة العقر ، معناه كان

بدلك . ويفان . فإن دلك بينط العُقْر : الأبة ذلك مرة واحدة لا كانية لها . وبَيْضة العُقْر : الأبة الذي لا ولد له . وعُقْرُ القوم وعَقْرُهم : كَالْتُمْ

بين الدار والحوض . وعُقُرُ الحوض وعُقُره ، محففاً ومثقلا : مؤخَرُه ، وقيل : مقامُ الشاربة منه . وفي الحديث : إني لبيعُقْر حَوْضِي أَذُودُ النّاس لأهل البّين ؛ قال ان الأشير : عُقْرُ الحوض ، بالضم ، موضع الشاربة منه ، أي أطر دمم لأجل أن يود أهل البين ، وفي المثل : إغا يهدم الحوّض من عُقْر و أي إغا يؤتى الأمر من وجهه ، والجمع أعتار ، قال :

يَلِدُنَ بِأَعْقَارِ الحِياضِ كَأَنَهَا نِسَاءُ النَّصَارِي، أَصْبَحَتْ وهِي كَفُلُ

ابن الأعرابي : مَفْرَغُ الدَّلُـو مِن مُؤخَّرِهِ عُقْرُهُ ، ومن مُقَدَّمِهِ إِزَاؤُهِ.

والعقرة : الناف ألتي لا تشرب إلا من العُقْر ، والعَقْر ، والعَقْر ، والأُذَيِّة : التي لا تَشْرَبُ إلا من الإزاء ؛ ووصف الرؤ القيس صائداً حاذقاً بالرمي يصيب المتقاتل :

#### كرماها في كرائيصها بإزاء الحكوّض ،أو تُعثر ه

والفرائيس : جمع كو يصة ، وهي اللحمة التي توعد من الدابة عند مرجع الكتف تتسل بالفؤاد . وإزاء الحوض : مهراق الدائو ومصبها من الحوض . وعُقْر وناقة معترة : تشرب من عقر الحوض . وعُقْر البئر : حيث تقع أيدي الواردة إذا شربت ، والجمع أعقار . وعُقر النار وعُقرها : أصلها الذي تأجّع منه ، وقيل : معظمها ومجتمعها ووسطها ؛ قال المذلي يصف النصال :

وبيض كالسلاجيم مُرْهَفَات ، كأن ُ طَاتِها عُقْرُ بَعِيج

الكاف زائدة . أواد بيض صلاحِيم أي طوال".

والعُقْر : الجبر . والجبرة : عَقْرة . وبَعيج بمعنى مبعوج أي بُعج بعفود يُثار به فشق عقر الساد وفتت ؟ قال ابن بري : هذا البيت أورده الجوهري وقال : قال الهذلي بصف السيوف ، والبيت لعمرو ابن الداخل بصف سهاماً ، وأراد بالبيض سهاماً ، والمُعني بها النصال . والطبّة : حد النصل . وعَقْر الدار : أصابها ،

وقيل: وسطها ، وهو تحلة القوم. وفي الحديث: ما نُخرِي قدوم في نُعقر دارهم إلا دَلتُوا ؛ عقر الدار ، بالفتح والضم: أصلتُها ؛ ومنه الحديث: عقر ُ دار الإسلام الشام ُ أي أصله وموضعه ، كأنه أن من المأ من المأ

أشار به إلى وقت الفتن أي يكون الشأم يومئذ آمناً منها وأهل الإسلام به أسلم . قال الأصمعي : عقر الدار أصلها في لغة الحجاز ، فأما أهل نجد فيقولون عقر ، ومنه قبل : العقار وهو المنزل والأرص والضياع . قال الأزهري : وقد خلط اللبث في تفسير عقر الدار وعثر الحوص وخالف فيه الأثة ، فلذلك أضربت عن ذكر ما قاله صقحاً . ويقال : عقرت وكيتهم إذا هد مت . وقالوا : البهنس عقد وكيتهم إذا هد مت . وقالوا : البهنس عقد الأرض ويعتبد عليه عنزلة الدار . وهذا البيت عقر التصدة أي أحسن أبيانها . وهذه الأبيات تعقر التصدة أي خيارها ؟ قال ابن الأعرابي : أنشدني أبو القصدة أي خيارها ؟ قال ابن الأعرابي : أنشدني أبو القصدة أي خيارها ؟ عنارها . هذه الأبيات عقرا أعقار هذه الأبيات عقر المنات المتار هذه الأبيات عقر المنات القصدة أي خيارها ؟ عنا أبياناً فقال : هذه الأبيات المتار أبياناً فتار أبياناً فقال : هذه الأبيات المتار أبياناً في خيار أبياناً بيناناً في خيار أبياناً بيناناً في خيار أبياناً في خيار أبياناً بيناناً في أبياناً في أبياً في أبياناً في أبياً في أبياناً ف

وتَعَقَّرَ شَمَمُ النَّاقَةَ إِذَا اَكْنَتَنَزَ كُلُّ مُوضَعَ مِنْهَا تَصْمُبًا .

والعَقْرُ : كَوْجُ مَا بِينَ كُلِّ شَيْنِ ، وخص بعضهم به ما بين قوائم المائدة . قال الحليل : سبعت أعرابيّـــًا من أهل الصّمّان يقول : كُلْ نُوْجة تَكُونَ بِين شَيْنِين

فهي عَقْرٌ وعُقْرٍ ، لَفْنَانَ ، ووَضَعَ بِدِيهِ عَلَى قَائِمَيْ المائدة ونحن نتفدًى ، فقال : ما بينهما مُعَثَّر . والعَقَرُ والعَقَارُ : المنزل والضَّيْعَةُ ؛ يقال: ما له دارٌ ولا عَقَارٌ ، وخص بعضهم بالعَقَارِ النَّخُلُ . يقَـال للنخل خاصة من بين المال : عَقَـارٌ . وفي الحديث : مَنْ بَاعٌ دَاراً أَو عَقَاداً ؟ قَالَ : العَقَادُ ، بِالْفَتَح ، الضَّيْعة والنخل والأرض ونحو ذلك . والمُعْقِرُ : الرجلُ الكثير العَقَارَ ، وقد أَعْقَرَ . قالت أَم سُلِسة لعائشة ، رضي الله عنها ، عند خروجها إلى البصرة : سَكَّنَ الله عُقَبُراكِ فلا 'تصحريها أي أَسْكَنَكَ اللهُ بَيْنَكُ وعَقَارَكُ وسَتَرَكِ فيه فَالا 'تَبْرِزْيه ؟ قال أن الأثير : وهو امم مصنَّــر مشتق من ُعقَّر ِ الدار ، وقال القتيبي : لم أسبع بعُقَيْرَى إلا في هذا الحديث ؛ قال الزيحشري : كأنها تصغير العَقْرَى على تَعْلَىٰ ، مِن عَقِرَ إذا بِنِي مَكَانُهُ لَا يَتَقَدُّمُ وَلَا يُتَأْخُر فزعاً أو أَسَفاً أو خَعَلًا ، وأَصله من عَقَرْت به إذا أَطَلَبْتَ خَيْسَهُ ، كَأَنْكُ عَقَرْت راحلته فيقي لا يقدر على البّراح ، وأرادت بها نفسها أي سكّني نفْسَكُ التي حقُّها أن تلزم مكانها ولا تَبْرُزُ إلى الصحراء، من قوله تعالى: وقتَوْنَ في مُبِوتِكُنُ ولا تَبَرَّجُن تَبَرُّجُ الجاهليةُ الأُولى . وعَقَادَ البيت : مَنَاعُهُ وَنَتَضَدُ وَالذِي لَا يُبِئَّتُذَلُّ ۚ إِلَّا فِي الْأَعْسِادِ والحقوق الكبار ؛ وبيت حَسَنُ الْأَهَرَةِ والظُّهُرَةِ والعَقَارِ ، وَقَيْلِ : عَقَارُ المَتَاعِ خَيَارُهُ وَهُو نَحُو ذَلَكَ لأنه لا يبسط في الأغياد والحنُّقُوقُ الكبار إلا خيارُه ، وقيل : عَقارُه مناعـه ونَصْدُه إذا كان حسناً كبيراً . وفي الحديث : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ تُعَيِّينَة ۖ بن بدو حين أسلم الناس ودَجا الإِسلامُ فهجَمَ على بني على بن 'جنْدب بذات الشُّقُوق ، فأغارُ وا عليهم وأخذوا أموالهم حـــى

أحضر وها المدينة عند نبي الله ، فقالت وفود بني العنبو : أخذنا يا رسول الله مسلمان غير مشركين حين حضر منا الله عمم ، فرد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عليهم دراريهم وعقار بيونهم ؛ قال الحربي : رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، دراريهم لأنه لم يو آن كسلميهم إلا على أمر صحيح ووجده مقرين بالإسلام ، وأراد بعقار بيونهم أراضيهم ، من غلط من فسر عقار بيونهم بأراضيهم ، وقال : أراد أمنيعة بيونهم من الثياب والأدوات ، وعقار كل شيء : خياره . ويقال : في البيت عقار وفي الحديث : خير المال العقر ، قال : هو بالضم وفي الحديث : خير المال العقر ، قال : هو بالضم أصل كل شيء ، وبالفتح أيضاً ، وقيل : أداد أصل مال له عام ؟ ومنه قيل البهمي : عقر الدارأي خير ما رغت الإبل ؛ وأما قول طفيل يصف هوادج

عقاد تظل الطاير كفاط أزهو وعالين أعلاقاً على كل مفام وعالين أعلاقاً على كل مفام وعالين أعلاقاً على كل مفام مناع البيت ، وأبو زيد وابن الأعرابي روياه بالفتح وقد مر ذلك في حديث عينة بن بدر . وفي الصحاح والعُقار صرب من النياب أحمر ، قال طفيل : عقا نظل الطير ( وأورد البيت ) . ابن الأعرابي : عقاد الكلا البهشي ؛ كل دار لا يكو فيها بهمي فلا غير في رعيها إلا أن يكون فيه طريفة ، وهي النصي والصاليان . وقال مرة العُقار صرباً الميلا . وقال مرة الأرض إذا أكل . وقد أعقر ثلاً هذا

كذا فاعْقِرْهُ أي كُلْهُ . وفي الحديث : أنه أقط

ُحصَيْنَ بن مُشَمَّت ناحية كذا واشترط عليه أن ُ

يَعْقِرُ مُرعَاهَا أَي لا يَقَطَعُ شَجْرِهَا . وعاقَىرَ الشيءَ مُعاقرةً وعِقاراً : لَـزَمِمَه . والعُقارُ: الحمر ، سميت بذلك لأنها عَاقَىرت العَقل وعاقَـرت الدَّن أي لَز مِنتُه ؛ يقال : عاقرَه إذا لأزَّمَــه وداوم عليه، وأصله من تحقَّن الحوض. والمُثْمَاقَرَةُ: : الإدمان.والمُنعاقبَرة: إدْمانُ شرب الجُبْر.ومُعاقبَرةُ الحمر : إدَّمانُ شربها. وفي الحديث : لا 'تعاقرُ وا أي لا 'تد مِنْوَا شرب الحبر . وفي الحديث : لا يدخل الجنة 'معاقر تَحْمُورِ ؛ هو الذي 'يد مين' شربها ، قيل: هو مأخوذ من عُقْر الحوض لأن الواردة تلازمه ، وقيـل : سميت تُعقَارًا لأن أصحابهـا يُعاقِرُونها أي يلازمونها ، وقيل : هي التي تَعْقِرُ شاربِهَا ، وقيل : هي التي لا تَلْبَثُ أَن 'تسكر. ابن الأنباري : فلان يُعَاقِرُ النبيذَ أي يُهِدَاوِمُهُ، وأصله مِنْ تُعَثَّرُ ٱلحُوضَ، وهو أصله والموضع الذي تقوم فيه الشاوية، لأن شاربها يلازمها ملازمة الإبل الواردة عقر الحوض حتى كَرْوى . قال أبو سعيد : مُعاقَىرة الشراب مُغالبَيُّه ؟ يقول : أَنَا أَقَدُوى على شربه ، فيغالبه فَيغُلبه ، فهـ ذه . المُعاقدة .

وعَقر الرجل عَقراً: فَحِنّه الرّوع فده هُ فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر ، وفي حديث عمر ، رضي يقدر أن يتقدم أو يتأخر ، وفي حديث عمر ، لما مات فرأ أبو بكر ، رضي الله عنه ، حين صَعد إلى منبره فخطب: إنتك مينت وإنهم ميتون ؛ قال : فعقر "ت حتى خرر ر" إلى الأرض ، وفي المحكم : فعقر "ت حتى ما أفند ر على الكلام ، وفي النهاية : فعقر "ت وأنا قائم حتى وقعت إلى الأرض ؛ قال أبو عبيد : يقال عقر وبعل وهو مثل الدّهش ، وعقر "ت أي يقال عقر وبعل وهو مثل الدّهش ، وعقر "ت أي تعسلم الرجل قوائيه إلى الحوف فلا يقدر أن نسلم الرجل قوائيه إلى الحوف فلا يقدر أن

يشي من الفَرَق والدَّهُش ، وفي الصحاح : فلا يستطيع أن يقاتل . وأعْقَرَه غيرُه : أَدْهُشَه . وفي حديث العباس : أنه عَقِر َ في مجلسه حين أُخْبِر أَن

حديث العباس: أنه عقر في مجلسه حين أخبير أن محمداً تقبل وفي حديث ان عباس: فلما رأوا النبي ، صلى الله على صدورهم صلى الله على صدورهم وعقر وافي مجالسهم . وظنبي عقيد : كهش ؟ وروى بعضهم بيت المنتخل البشكري:

فلَــُسَمُّها فَتَنفُسَت ، كَتَنفُسُ الطَّيْسِ الطَّيْسِ الطَّيْسِ العَقيرِ

والعَقْرُ والعُقْرِ : القَصْرُ ؛ الأخيرة عن كراع ، وقيل : البناء وقيل : البناء المرتفع . قال الأزهري : والعَقْرُ التصر الذي يكون معتَّمُداً لأهل التربة ؛ قال لبيد بن وبيعة يصف ناقته : كمقَّر الهاجري " ، إذا ابْتَناه بأشْباه مُحْدِينَ على مِثالِ المُ

وقيل: العَقْرُ النصر على أي حال كان . والعَقْرُ : غيمُ في عرض الساء . والعَقْرُ : السعاب الأبيض ، وقيل : كل أبيض عَقْرُ . قال الليث : العَقْر غيم ينشأ من قبل العين فينعشي عين الشيس وما حواليها ؟ وقال بعضهم : العَقْرُ غيم ينشأ في عرض السياء ثم يقصد على حياله من غير أن تبصرَ ، إذا مر بيك ولكن تسبع وعده من بعيد ؟ وأنشد لحميد بن ثور يصف ناقته :

## وإذا احزَّ ألَّتْ في المُناخِ ، وأَبْتُهَا كالعَقْرِ ، أَفْرَ دَهَا العَمَاءُ المُمْطِرِ

وقال بعضهم : العَقَرْ في هـذا البيت القصر ُ ، أَفرده العماء فلم يُطلَلُكُ وأَضَاء لِعَينِ النَاظر لإشراق 'نور ١ قوله « أذا ابتناه » كذا في الاصل وياقوت. وفي الصحاح وشارح القاموس أذا بناه . الشبس عليه من خَلَلِ السحاب. وقبال بعضهم: العَقْر القطعة من الغمام، ولكل مقال لأن قطعً السحاب تشبّه بالقصور. والعقير : البَرْق، عن كاء.

والمقار والمقير : ما يُتداوى به من النبات والشجر. قال الأزهري : العقاقير الأدوية التي يُستَسشى بها، قال أبو الهيم : العقاقير والعقاقير كل نبت ينبت بما فيه شفاء، قال : ولا يُسمى شيء من العقاقير فوها، يعني جميع أفواه الطيب ، إلا ما يُشمَ وله واتحة . قال الحوهرى : والعقاقير أصول الأدوية .

قال الجوهري ؛ والعناقير اصول الدويه . والعنقال ؛ عُشْبة ترتفع قدر نصف القاملة وغرره كالبنادق وهو مجمض البتة لا يأكله شيء ، حتى إنك ترى الكلب إذا لابسة يعنوي، ويسبى عقال ناعية ؟ وناعية ' ؛ امرأة طبخته رجاء أن يذهب الطبخ لطائلة فأكلته فقتلها .

والعَقْر وعَقاراء والعَقاراء ، كلها: مواضع ؛ قال حبيد ابن ثور يصف الحمر :

> وَكُودٍ الحُمْيَةِ طَلَّةٌ شَابِ مَاءَهَا ، بها من عقاراء الكُرومِ ، دبيب

أراد من كروم عقاراء ، فقد م وأخر ؛ قال شهر : ويروى لها من عقارات الحدور ؛ قال : والعُقارات الحيور . ربيب : من يَرِيْهَا فيسَلِكُها . قال : والعقر موضع بعينه ؛ قال الشاعر :

كر هنت العقر ، عقر بني سُلَمَيْل ، الرَّاياح الرَّاياح الرَّاياح

والعُقُور ، مثل السُّدُوس ، والعُقَيْرِ والعَقْرِ أَيضاً : مواضع ؛ قال :

ومناً حَسِيبُ العَقْرِ حِينَ يَلْفُهُم ، كَمَا لَفُهُم ، كَمَا لَفَ صِوْدَانَ الصَّرِيْةِ أَخْطَبُ

قَالَ : والعُقَيْر قرية على شاطى، البحر بجداء هجر والعَقْر : موضع ببابل قتل به نزيد بن المهلب بو العَقْر .

وَالْمُعَاقِدَةُ ۚ ۚ الْمُنَافِرَةُ ۗ وَالسَّبَابِ ۗ وَالْهَجَاءُ وَالْمُلاعَنَـةُ وَالْمُلاعَنَـةُ وَالْمُلاعَنِـةُ وَلِهُ لِللَّهِ وَلِهِ سَمَّى أَبُو عَبِيدَ كَتَابِ المُعافِرَاتُ .

ومُعَتَّر : اسم شَاعر ، وهو مُعَقَّر بن حيان البار في حلف البار في حلف البار في عقار مُعَقَّراً وعَقَار وعَقَار وعَقَار وعَقَار وعَقَار وعَقَار الله وعَقَرا الله وعَقَرا الله وعَقَرا الله وعَقَرا الله وعَقَرا الله وعَقَران .

عقنو: العَنْقَفِير: الداهية من دواهي الزمان ؛ يقال غُول عَنْقَفِير ؛ وعَتْفُرَ تُها كَهاؤهـا وتُكُرُهُـا والجمع العَقافير بِقال : جاء فلان بالعَنْقَفير والسَّلْسُمُ

وهي الداهية ، وفي الحديث : ولا ستو داء عنقفير المنتقفير : الداهية . وعقفر قنه الدواهي وعقفر المنتقفير : وقاهلكته . وقاهنفر أي توخر النون عن موضى في الفعل المنتاز الدواهي ، تؤخر النون عن موضى في الفعل الناز إلى المنتاز النون عن موضى الفعل الناز إلى الناز الناز الناز الناز إلى الناز الناز الناز الناز الناز إلى الناز ا

عكو: عكر على الشيء يَفْكِر ُ عَكُراً واعتكر كر" وانصرف ؛ ورجل عكان في الحرب عطا كر"ان ، والمكثرة الكر"ة . وفي الحديث : أ العكار ون لا الفر"ازون أي الكر"ارون إلى الحر والعطافون نحوها . قال ابن الأعرابي: العكار الذ

وامرأة عَنْقَفيرٌ : سَلَيْطَة غَالَبَة بِالشَّرْ .

أبوالتي في الحروب ثم تكرُّ راجعاً.
يقال: عَكَرَ واعْتَكَر بِعني واحد ، وعَكرُ عَلَمُ وَاحد ، وعَكرُ عَلَمُ الله إذا حملت ، وعَكر بعني عليه فبر بامر عطرة أي عكرا عليها فتستشها وغلبها على إحداها فنوعها فسقطت تنسته ثم عكرا على إحداها فنوعها فسقطت تنسته ثم عكرا على إحداها فنوعها فسقطت تنسته ثم عكرا ع

الأُخرى فنزعها فسقطت ثنيتُ الأُخرى ، يعني

الزُّرَدَنَيْنِ اللَّهِنِ نَشْيَنًا في وجبه رسول الله ، صلى

الله عليه وسلم . وغَكَرَ به بَعِيرُه ، مثل عَجَرَ به ،

إذا عطف به على أهله وغلبته . وتماكر القوم : اختلطوا . اختلطوا .

والعكر أن در دي كل شيء . وعكر الشراب والمعتر أن الشراب والماء والدهن : آخر أه وخائر أه ، وقد عكر أن الماء والنبيذ عكر أن إذا كدّر . وعكر أن إذا كدّر . وعكر أه وأعكر أه : حمله عكر أن يحكر أن وعكر أه وأعكر أن وعكر أن المن وعكر أن المعتر المعتر أن المعتر المعتر المعتر أن المعتر أن المعتر المعتر

فصر"ت كالسَّيْفِ لا فِرِنْدَ له ، وقيد علاه الحَبَاطُ والعَكَرُ ُ

الحَبَاطُ : الغُبَارِ ، ونُسَقَ بالعَكَرِ ، عَلَى الهاءَ ،

فكأنه قال: وقد علاه يعني السيف ، وعكره الغبار ، قال : ومن جعل الماء للخباط فقد لحين لأن العرب لا تقدم المكنى على الظاهر ، وقد عكرت المسرحة ، بالكسر ، تعكر أ إذا اجتمع فيها الدودي . والعكرة أن القطعة من الإبل ، وقيل : العكرة أما بين الستون منها . وقال أبو عبيد : العكرة أما بين الحسين إلى المائة . وقال الأصعي : العكرة الحسون الى السين إلى المائة . وقال الأصعي : العكرة الحسون ألى السين إلى السين ، وقيل : العكرة الكثير أمن الإبل ، وقيل : العكر أما فوق حسمائة من الإبل ، وقيل : العكر أما فوق حسمائة من الإبل ، وقال : أعكر الرجل أذا كانت عنده من الإبل . يقال : أعكر الرجل أذا كانت عنده عكرة أن مر وجل له عكرة أن من المدين إلى السيعين إلى المائة ؛ وقول ساعدة بن جؤية : فلم يذبح له شيئاً ؛ العكر أن ، بالتحريك : ما بين الحسين إلى السيعين إلى المائة ؛ وقول ساعدة بن جؤية :

لَمَّا رَأَى نَعْبَانَ حَلَّ بِحَرْفِي ۗ عَكِيرٍ ، كَمَا لَبَجَ النُّزُولَ الأَرْكُبُ

جعل للسحابُ عَكَراً كَمَكُر الإبل، وإنما عنى بذلك ١ قوله « ونسق بالمكر على الهاء النم » هكذا في الأصل، وظاهر انه ممطوف على الجاط. واعنتكر العَسْكر : رجع بعضه على بعض فسلم 'يَقَدُر على عَدَّه ؛ قال رؤية : إذا أراد وا أن يَعَدُرُوه اعْنَتَكُر ْ

واعْتَكَرَ الليل: اشتد سواده واختلط والتبس؟ قال رؤبة: وأعْسِف الليلَ إذا اللَّيْلُ اعْتَكَرَ

قال عبد الملك بن عبير : عاد عبرو بن مُحرَيْث أبا العُر يان الأسدي فقال له : كيف تجدك ? فأنشده : تقاربُ المَسْني وسَوْدٌ في البَصَر ، وكَثْرَهُ النَّسْيَان فيها مُدَّكَرُهُ وكَثْرَهُ النَّسْيَان فيها مُدَّكَرُهُ

وقلة النوم ، إذا اللَّيْلُ اعْتَكُو ، وَتُرْ الطُّهُرُ ، وَتُرْ كِي الْحُسْنَاءَ فِي قُبْلُ الطُّهُرُ .

واعْتَكُر الظلامُ: اختلط كأنه كرّ بعضُه على بعض من 'بطّ انجلائه. وفي حديث الحرث بن الصّبّة: وعليه عكر من المشركين أي جباعة ، وأصله من الاعْتِكار وهو الازدحام والكثرة. وفي حديث عمر و ابن مُرّة: عند اعْتِكارِ الضرائر أي اختلاطها ؛

ويروى : عند اعتكال الضرائر ، وسنذكره في موضعه . واغتكرت المطر : اشتد وكثر . واغتكر الشباب : دام

والضرائرُ : الأمورُ المختلفة ؛ أي عند اختلاط الأمور ،

وثبت حتى ينتهي منتهاه، واسْبَكَرَ الشَّبابُ إذا مضى عن وجهه وطال . وطعام مُعْتَكِر ُ أي كشير . وتعاكر القومُ : تشاجَر ُوا في الحَصومة .

٦.

قطُّ ع السحاب وقبَلُعَه ، والقطعة ُ عَكْرة وعَكُثرة .

ورجل 'معكر": عنده عَكَرة . والعَكَرةُ : أَصَل اللسان كالعكدة ، وجمعها عكر ..

والعكر ، بالكسر : الأصل مثل العيِّر ، ودجع فلان إلى عكره ؛ قال الأعشى :

اليَعُودَنُ لِلْعَلَدِ عِكُرُهُما ، كَدُلُتِجُ اللَّيْلِ وَتُأْخَاذُ الْمُنِتَحُ

ويقال : باع فلان عِكْرة أرضه أي أصلبًا ، وفي الصحاح : باع فلان عِكْرَه أي أصل أرضه . وفي الحديث : لما نزل قوله تعالى : اقترب للناس حسابُهم ، تَنَاهَى أَهَلُ الصَّلَالَةَ قَلِيلًا ثُمَّ عَادُوا إِلَى عَكُو هُمْ عِكُورٍ

السوء أي أصل مذهبهم الرَّديء وأعبالهم السوء . ومنه المثل : عادت لعكرها لسيس ؛ وقيل : العكر العادة ُ والدَّايِنْدَ نَ ۗ ﴾ وروي عَكَرهم ُ بفتحتين ، ذهاباً إلى الدنس والدَّرن، من عَـكُر الزيت ، والأول

> والعَكُو كُو : اللَّبْ العَلَيْظُ ؛ وأَنْشِد : فَجَعَهُم بِاللَّبُ مِن العَكُوُّ كُورٍ ،

إغض لتثني المنتشى والعنتصر وعاكر" وعُكَيْر ومعنكر وعَكَان : أسماء .

عكبر: العكسر : شيء تجيء به النَّحسُل على أَفخادُها وأعضادها فتجعله في الشهد مكان العسل . والعِـَكابـرُ : ْ الذِّكُور مِنْ اليَّزَانِينِعُ مِ

عيون: العُمَشُ والعُمُشُ والعُمُشُونِ: الحياة ، يقال قَد طال عَمْرُهُ وعُبِمْرُهُ، لِغَنَّانَ فَصِيحَتَانَ، فإذا أَقْسَمُوا فَقَالُوا: لَعَمُولُكُ ! فَتَعُوا لَا غَيْرٍ ، وَالْجُمْعُ أَعُمُانٍ . وَسُمِّي الرجل عَمْراً تفاؤلاً أن يبقى والعرب تقول في القسَم : لَعَمْرُ ي ولَعَمَرُ كُ ، يرفعونه بالابتداء ويضرون الحبر كأنه قال : لَعَمَرُ لَا قَسَمِي أَو عَلَيْ أَو مَا

أَحْلِفُ مِهِ ﴾ قال ابن جني :﴿وَمَا يُجِيزُهُ القياسُ غَيْرُ أَنْ لم يود به الاستعبال خبر العَمْر من قولهم : لَعَمْرُ كُ

لأقومن" ، فهذا مبتدأ محذوف إلحبر ، وأصله لو أظهر خبره : لَعَمَّرُ لَكُ مَا أَقْسِمْ بِهِ ﴾ فضار طول الكلام بجواب القسم عوَّضاً من الحبر ؛ وقيل : العَمْرُ هُمَّنا

الدُّينُ ، وأيًّا كان فإنه لا يستعمل في القسّم إلا مفتوحاً. وفي التنزيل العزيز : لَعَمْرُكُ إنتهم لفي سَكُرتِهم

يَعْمَهُونَ ؟ لم يترأ إلا بالفتح ؛ واستعمله أبو خراش في الطير فقال :

لَعَبُورُ أَبِي الطَّيْرِ المُرَّنَّةِ أَعَدُوهُ ۗ على خالد ، لقد وَقَعْتَ على لَحْمُ إ أي لحم شريف كريم . وروي عن ابن عباس في قوا

تَعَالَى : لَعَمَوْ ٰكَ ! أَي لَحَيَاتُكُ . قَالَ : وَمَا حَلَفَ الله بحياة أحد إلا بحياة النبي ، صلى الله عليه وسلم وقال أبو الهيثم : النحويون ينكرون هــذا ويقولون مَعِنَى لَعَمْرُ كَا لَـكَدِينُكَ الذِّي تَعْشُرًا وأَنشَدُ لَعَبُرُ ۖ وَ أبي ربيعة:

أَيُّهَا المُنْكَحَرُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا ، عَبْرَكَ اللهُ إ كيف يَجْتَبْعَانَ ؟ قال : عَمْرَ كَ اللَّهَ [عبادتك اللهُ ، فنصب ؛ وأنشد :

عَمْرُكُ اللهُ ! ساعة " ، حَدَّثْنَا ، وذَرَيْنَا مِن قَوْلِ مَن أَيُؤُدِينَا فأو قُمَع الفعل على الله عز وجل في قوله عَمْر ك الله

وقال الأخفش في قوله: لتَعَمَّرُ لُدُ إِنَّهُمْ وعَيْشُكُ ! وَإِ يويد العُمْسُ ، وقال أهل البصرة ؛ أَضْمُنَ له ما رَفَعَ لَعَمَّرُ لُكُ المَعْلُوفُ ۚ بِهِ . قَالَ : وَقَالَ الفراءِ الأَيْمَا تَوْقَعَهَا جُوابَاتِهِمَا . قال الجَوْهُرِي : مَعَنَى لَعَمَوْرُ ال

وعَمْر اللهُ أَحْلِفُ ببقاء الله ودوامِه ؛ قال : وإ قوله ﴿ عَدُرة ﴾ هكذا في الاصل .

قلت عَمْرَكُ اللهَ فَكِأَنَكُ قلت بِتَعْمِيرِكُ اللهُ أَي بِإِقْرَادِكُ لهُ بَالِبَقَاءُ ؛ وقول عمر بن أَبِي ربيعة : عَمْرَكُ اللهَ كَيْفَ يُجِتَمِعَانِ

يريد: سألت ُ الله أن يُطيل عُمْو َكَ لأَنه لم يُورِد القسم بذلك. قال الأزهري: وتدخل اللام في لَعَمَرُ لِكُ فإذا أَدْخُلُتُهَا رَفَعْتُ مِهَا بِالْابِتْدَاءِ فَقَلْتَ: لَعَمْرُكُ وَلَعَمْرُ ُ أَبِيكُ ، فإذا قلت لَعَمَو ۗ أَبِيكُ الْحَبِيرَ ، نَصَيْتَ الحير وخفضت ، فمن نصب أراد أن أباك عَمَرُ الحيرَ يَعْمُرُهُ عَمُورًا وعَمَارَةً ﴾ فنصب الحيو بوقوع العَمْرُ عليه ؛ ومَن خَفْضُ الْحَيْرِ جَعْلُهُ نَعْنًا لأَبِيكُ، وعَمْرَكُ الله مثل نَشَد تُك الله . قال أبو عبيد: سألت الفراء لمَ ادتفع لَعَمَارُ لُكُ ? فَقَالَ: عَلَى إَضْمَارُ قَسَمُ ثَانَ كَأَنَّهُ قال وعَمْرِكَ فلتَعَمَّرُكُ عظيم ؛ وكذلك لتحياتُك مثله ، قال : وصدُّقه الأمر ، وقال : الدليل على ذِلكَ قُولَ الله عز وجل: اللهُ لا إله إلا هو لَسَجْمَعَتُّكُم ؟ كأنه أراد : والله ليجمعنكم ، فأضمر القسم . وقال المعرد في قوله عَمْرَ كُ اللهُ : إن شَنْتُ جِعلتُ نَصْبُهُ بفعل أضبرته ، وإن شئت نصيته بواو حذفتــه وعَمْرِ كَا اللهُ، وإن شَلْتُ كَانَ عَلَى قُولُكَ عَمَّرُ تُلُكُ الله تَعْسِيراً ونَشَدُ تُسكُ الله نَشْيداً ثم وضعت عَمْرُ لَكُ فِي مُوضَعُ التَّعْمِيرِ } وَأَنشَدُ فَيهُ :

عَمَّرُ ثُلُكِ اللهُ ! ألا ما دُكُوْتِ لنا ، هل كُنْتِ جارتَنا ، أيام ِذِي سَلَم ِ ؟

اخْتَرْ ، فقال له الأعرابيّ : عَمْرُكَ اللهُ بَيْعاً أَيُ أَسَالُ الله تَعْمِيرُكُ وأَنْ يُطيلُ عُمْرُكُ ، وبَيْعاً منصوب على التمييز أي عمّر كه اللهُ مِن بَيْعٍ . وفي

منصوب على التمييز أي عبر ك الله من بيع . وفي حديث لقيط : لتعبر إلهك ؛ هو قسم بيقاء الله ودوامه. وقالوا: عبر ك الله أفعل كذا وألا ما فتعلت على الزيادة ، بالنصب ، وهو من الأسماء المرضوعة موضع المصادر المنصوبة على إضاد الفعل المتروك إظهاره ؛ وأصله من عبر نك الله تعميراً فحذفت زيادته فجاء على الفعل . وأعبر لك الله أن تفعل كذا : كأنك انحكيه بالله ونسأله بطول عبر ه ؟ قال :

عَمَّرُ ثُنُكَ اللهُ الجَلَيِلُ ، فإنتي أَلْوِي عليك، لَوَانَ لُبُلُكَ يَهْتَدِي

الكسائي: عَبْرَكُ اللهُ لا أفعل ذلك، نصب على معنى عَبْرُ ثُلُكُ اللهُ أَي سَأَلْتَ اللهُ أَن يُعَبِّرُكُ، كَأَنْهُ قَالَ: عَبَرُ تُ اللهُ إِيَّالُكَ. قَالَ: ويقالَ إِنْهُ يَيْنَ بِغِيرِ وَاوَ وَقَدْ يَكُونُ عَبْرُ اللهُ ، وهو قبيح.

وعَسِرَ الرجلُ يَعْسَرُ عَسَرًا وعَمَارَةً وعَمَرًا وعَمَرَ يَعْسُرُ وَيَعْشِرَ ؟ الأَخْيَرة عن سيبويه ، كلاهما: عَاشَ وَبِقِي زَمَانًا طُويلًا ؟ قال لبيد :

وعَمَرَ ثُنُّ حَرَّ سَا قَبَلَ كَجُرَّ كَى دَاحِسٍ ، لو كان للنفس اللَّجُوجِ ُ نُخَلِّبُودُ وأنشد محمد بن سلام كامة جرير :

لئن عَمرَت تَيْمُ نَامَاناً بِغِرَّةٍ ، لقد حُديت تَيْمُ حُداءً عَصَبُصَبا

ومنه قولهم : أطال الله عَمْرَك وعُمْرَك ، وإن كانا مصدرين بمعنسًى إلا أنه استمىل في القسم أحدُهما وهو المفتوح .

وعَبَّرَهُ اللَّهُ وعَمَرَهُ : أَيْقَاهِ . وعَبَّرَ نَفْسُهُ : قَدُّر

لها قدراً محدوداً. وقوله عز وجل : وما يُعَمَّرُ في

مُعَمَّرُ وَلَا يُنْقَصَ مِن تُعَمُّرُ ﴿ إِلَّا فِي كُتَابٍ } ﴿

على وحيان ، قال الفراء: ما تطوُّل من ع

مُعَمَّرُ وَلَا نُنْقُصَ مِنْ أَعِمُو وَمُولِدُ الْآخُو غَيْرِ الَّهِ

ثم كني بالهاء كأنه الأول ؛ ومثله في الكلام : عني

درهم ونصفه ؛ المعنى ونصف آخر ، فحاز أن تل

نصفه لأن لفظ الثاني قد بظهر كلفظ الأول فكُنَّ

عنه ككناية الأول ؛ قال : وفيها قول آخر : أَنَّا

أن يقول للذي أرقيها: إن ممت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك مأخود من العبرى مأخود من العبر كل مأخود من العبر كل مأخود النبي ، صلى الله عليه وسلم ، هذه الشروط وأمضى المهة ، قال ، وهذا الحديث أصل لكل من وهب هية فشرط فيها شرطاً بعدما قبضها الموهوب له أن الهية جائزة والشرط باطل ، وفي الصحاح : أعبر ثه داراً أو أرضاً أو إيلا ، قال لبيد :

وما المالُ إلا معترات ودائيع ،
وما المالُ والأهلُون إلا ودائيع ،
ولا بد يوماً أن تررد الودائيع ،
أي ما البر ولا ما تصره وتخفيه في صدرك ويقال:
لك في هذه الدار عبرى حتى غوت ،
وعبري الشجر : قديمه ، نسب إلى العبر ، وقيل :
هو العبري من السدر ، والم بدل ، الأصعي :

العُبْسُرِيُّ وَالعُبْسُرِيُّ مِنْ السِّنَّدُورُ القديم ، على نهر كان

أو غيره ، قال : والضَّالُ الحديثُ منه ؛ وأنشد

قول ذي الرمة ؛ قطعت ، إذا تَجَوَّفت العَواطي ، فصور ب السندار عبرياً وضالاً وقال ؛ الطباء لا تَكْنُسَ بالسدر النابت على الأنهار .

وفي حديث محمد بن مسئلة ومُحارَبته مَرْحُباً قال الراوي؟ لحديثهما : ما رأيت حَرْباً بين رجلين قطّ قبلهما مثلتهما ، قام كلُّ واحد منهما إلى صاحبه عند

شجرة محمرية ، قجعل كل وأحد منهما يلوذ بها من قوله ﴿ أَذَا نَجُوفَتَ ﴾ كذا بالإصل هنا بالجيم ، وتقدم لنا في مادة عبر بالحاء وهو بالحاء في هامش النباية وشارح القاموس .

عبر بالحاء وهو بالحاء في هامش النهاية وشارح القاموس . تقوله «قال الراوي » سامش الاصل ما نصه قلت راوي هذا الحديث جابر بن عبد الله الانصاري كما قاله الصاغاني كله محمد مرتضي. أيعتر من أمعتر ولا أينقص من عبره ، يقا: إذا أتى عليه الليل والنهار نقصا من عبره والهافي هذا المعنى الأول لا لغيره لأن المعنى ما أيطال ولا أيذهب منه شيء إلا وهو أمحص في كتا ، وكل حسن ، وكأن الأول أشبه بالصواب ، هو قول ابن عباس والثاني قول سعيد بن جبير . والعبر كي ما تجعله للرجل طول أعبر لك أو محد وقال ثعلب: العبر كي أن يدفع الرجل إلى أخيه وا فقول هقول ها المعلم عبر كي أن يدفع الرجل إلى أخيه وا فقول هنول عبر كي أن المناس عبر المناس عبر المناس عبر المناس كي أن يدفع الرجل إلى أخيه وا فقول هنول عبر كي أن المناس عبر المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في المناس المناس في ال

الدار ألى أهله ، وكذلك كان فعلتهم في الجاهل .

وقد عَمَرْتُهُ إِياهُ وأَعْمَرُ لَهُ : جِعلتُهُ لَهِ عُمُرًا أَو

عبرى؛ والعُبرى الصدر من كل ذلك كالراجلي.

وفي الحديث : لا تُعْسِرُوا ولا تُرْقَبُوا عَنِنْ أَلِمَ ۗ

داراً أو أرْقيبها فهي له ولورثته من بعده ، وي العُمْرَى والرُّقْشِي ، يقال : أَعْمَرُ ثُهُ الدار مُعْدَرُ أَي جعلتها له يسكنها مده مُعْرَه فإذا مات عادت إليُّ وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلك ، وأعلمهم أن من أعْمِر سُيْناً أو أرْقيمَه في حياته فهو لورثته مِن بعده . قال ابن الأثير : وقد تعاضدت

الروايات على ذلك والفقهاء فيها مختلفون: فمنهم من يعملها يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكاً، ومنهم من يجعلها كالعادية ويتأول الحديث. قال الأزهري: والرُّقتبي

صاحبه ، فإذا استتر منها بشيء تُخذَم صاحبُه ما يكيه حتى يَخْلُصَ إليه ؛ فما زالا يَتَخَذَّمانها بالسَّنْف حتى لم يبق فيها تخصن وأفضى كل واحد منهما إلى صاحبه . قال ابن الأثير: الشجرة العُمْريَّة هي العظمة القديمة التي أتى عليها مُعمّرٌ طويل . يقال للسدر العظيم النابت على الأنهار : مُعَمَّرِيٌّ وعُبِّرِيٌّ على التعاقب. ويقال: عَمَر اللهُ بِكَ مَنْ لِنَكَ يَعْمُرُهُ عِمَارَةً وأَعْمَرُهُ جعله آهلًا . ومكان عامر" : ذو عمارة . ومكان عَمِيرٌ : عامرٌ . قال الأزهري : ولا يقال أعْمَر الرجلُ منزلَهُ بالألفُ. وأَعْمَرُ تُ الأَرضُ : وحدتها عامرةً. وثوب عَمير أي صَفيق. وعَمَر ثُنَّ الحَرابَ أَعْشُره عِمَارةً ، فهو عامرٌ أي معْمُورٌ ، مثل دافق أي مدفوق ، وعيشة راضية أي مَرْضيّة . وعَمَرَ الرجل مالك وبيته يَعْمُرُه عبارة وعُموراً وعُمراناً: لَـزَمِهُ ؛ وأنشد أبو حنيفة لأبي نخيلة في صفة نخل : أَدَامَ لَمَا الْعَصْرَيْنِ، وَيُّنا ، وَلَمْ يَكُنُّ

كا ضن عن عُمرانيها بالدراهم

ويقال : عَمِرَ فلان يَعْمَرُ إذا كَبِرَ . ويقبال لساكن الدار : عامرِ ، والجمع محمّار .

وقوله تعالى : والبَيْت المَعْمور ؛ جاء في التفسير أنه بيت في الساء بإزاء الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك مجرجون منه ولا يعودون إليه والمعمور : المخدوم . وعَمَر ت رَبِّي وحَجَجْته أَي خدمته . وعَمَر المال نَفْسُه بَعْمُر وعَمَر عَمارة ؟ الأخيرة عن سبويه ، وأَعْمَره المكان واستَعْمَره فيه : جعله عن سبويه ، وأَعْمَره المكان واستَعْمَره فيه : جعله

قوميكم منها وجعلكم عشارها . والمتعشرُ : المَشْزَلُ الواسع من جهة الماء والكِ الذي يُقامُ فيه ؛ قال طرفة بن العبد :

يُعْمُرُه . وفي التنزيل العزيز : هو أنشأكم من الأرض

واسْتَعْمَرُ كُمْ فِيهَا؟ أي أَذِن لَكُمْ فِي عِمَارَتُهَا واسْتَخْرَاجُ

يا لنك مِن قُبُرَّةٍ بَعْمَرَ نه قول الساجع: أَرْسِل العُراضاتِ أَثْرَا، يَبْغَيْنَكُ الأَرْضَ مَعْمَرًا أَيْ يَبْغَيْنَ لكُ مَنْزَلًا، كقوله تَعَالى: غُومًا عِوْجًا ؛ وقال أَبْرِ كَبِيْرٍ:

> فرأيتُ ما فيه فتُمَّ رُزِيْتُهُ ، فبَقِيت بَعْدَك غيرَ راضي المَعْسَرِ

لهاء هناك في قوله: فنهُمَّ رُزِيْته، زائدة وقد زيدت غير موضع ؛ منها بيت الكتاب :

لا تَجْزَعِي ، إن مُنفِساً أَهْلَكُنْهُ ، فإذا هَلَكُنْهُ ، فَإِذَا هَلَكُنْهُ وَاجْزَعِي

ماء الثانية هي الزائدة لا تكون الأولى هي الزائدة ، لك لأن الظرف معبول اجْزَع فلو كانت الفاء الية هي جواب الشرط لما جاز تعلق الظرف بقوله اع ، لأن ما بعد هذه الفاء لا يعمل فيا قبلها ، فا كان ذلك كذلك فالفاء الأولى هي جواب الشرط وانية هي الزائدة . ويقال : أَتَكِتْ أُرضَ بني فلان فلمر ثنها أي وجدتها عامرة " . والعمارة ' : ما فيمر به المكان . والعمارة ' : أَجْر ُ العيمارة .

ولمُعْرَة : طاعة الله عز وجل . والعُمْرة في الحج : مُروفة ، وقد اعْسَر ، وأَصله من الزيارة ، والجمع لعُمْر . وقوله تعالى : وأنبُّوا الحج والعُمْرة لله ؟ قال الزجاج : معنى العُمْرة في العمل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فقط ، والفرق بين الحج والعُمْرة أن العُمْرة تكون للإنسان في السّنة كلها والحج وقت واحد في السنة ؟ قال : ولا يجوز أن يحرم به إلا في أشهر الحج شو ال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ، وقام العُمْرة أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، والحج لا يكون إلا مع

الوقوف بعرفة يوم عرفة . والعُمْرة : مَأْخُودَة لَهُ الاعْتِبَار ، وهو الزيارة ، ومعنى اعْتَبَر في قصل البيت أنه إغا نخص بهذا لأنه قصد بعبل في موم عامر ، ولذلك قبل للمُحْر م بالمُمْرة ، مُعْتَبَهُ وقال كراع : الاعْتِبَار العُمْرة ، سَماها بالمصد. وفي الحديث ذكر العُمْرة والاعْتِبَار في غير موه وفي الشرع زيارة الوهو الزيارة والقصد ، وهو في الشرع زيارة الوالم بالشروط المخصوصة المعروفة . وفي حد الأسود قال : خرجنا عُمَّاراً فلما انصرفنا مَرَد ناهي أي مُعتَبر بن ؟ قال الزيشري : ولم يجيء فيمالم عبر بعني اعْتَبَر ، ولكن عَبر الله إذا عب عَبر فلان ركوتين إذا صلاهما ، وهو يعمُر به ويصور من يعمُر به ويصور أي يصلي ويصور م

والعَمَار والعَمَارة : كل شيء على الرأس من عة أو قَلَلَنْسُوَةً أو تاج أو غير ذلك . وقد اعْتَمَري تعمّم بالعمامة ، ويقال المُعْتَمِّ : 'معْتَمِر" ؛ بنه قول الأعشى :

فَكَمَّا أَتَانَا بُعَيِّدَ الْكَرَى ، سَجَدُنَا لَهُ وَرَقَعْنَا العَمَارَا

أي وضعناه من رؤوسنا إعظاماً له . واعْتَسَره أي زارَه ؛ يقال : أتانا فلان مُعْتَسِراًي زائراً ؛ ومنه قول أعشى باهلة :

وجاسّت النّفسُ لَـنّا جَاءَ فَلَتُهُمُ ، وراكب ، جاء من تَثْلِيثَ ، مُعْتَسِرُ

قال الأصبعي : 'معْسَبِر زائر ، وقال أبو عبيدة : هو متعمم بالعمامة ؛ وقول ابن أحمر :

> يُهِلُ بِالفَرَّقَدِ وُكَبَانُهَا ، كَمَا يُهِلُ الراكبُ المُعْتَمِرُ

فيه قولان : قال الأصمعي : إذا انتجلي لهم السحاب عن الفر قد أهلتوا أي رفعوا أصواتهم بالتكبير كما ثيل الراكب الذي يريد عمرة الحج لأنهم كانوا يهندون بالفر قد ، وقال غيره : يريد أنهم في مفازة بعيدة من المياه فإذا وأوا فرقد إ ، وهو ولد البقرة الوحشية ، أهلتوا أي كبروا لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماه . ويقال للاعتمار : القصد . واعتمر الأمر : أمّه وقصد له ؟ قال العجاج :

لقد غزا ابن معمر ، حين اعتمر ، ، معنر ، معنر ، معنر ، معنر ،

المعنى : حين قصد مَعْزَعَى بعيدًا ، وضَبَر : جَمَع قواعُهُ لَيْتُبُ .

والعُمْرَةُ : أَنْ يَسْنِيَ الرَّجِلُ المِرَأَتِهُ فِي أَهِلَهَا ﴾ فإن نقلها إلى اهله فذلك العُرْس ؛ قاله ابن الأعرابي . والعَمْارُ : رالآسُ ، وقيل : كل رَيْحَانُ عَمَّادُ . والعَمْرَانُ : الطَّيْبُ الرّوافع ، مَأْخُوذُ مِن العَمَار ، وهو الآسُ .

والعبارة والعبارة: التحيّة ، وقيل في قول الأعشى « ورفعنا العبارا » أي رفعنا له أصواتنا بالدعاء وقلنا عبرك الله إ وقيل : العبار همنا الريحان يزين به عبلس الشراب ، وتسميه القراس ميوران ، فإذا دخل عليهم داخل رفعوا شيئاً منه بأيديهم وحيّو ه به ؛ قال ان بري : وصواب إنشاده « ووضعنا العبارا » فالذي يرويه و وفعنا العبارا » هو الريحان أو الدعاء أي استقبلناه بالريحان أو الدعاء له ، والذي يرويه « ووضعنا العبارا » هو العبامة ؛ وقيل : معناه عبرك الله وحيّاك ، وليس بقوي ؛ وقيل : العبار هنا أكاليل وحيّاك ، وليس بقوي ؛ وقيل : العبار هنا أكاليل لويهان يجعلونها على رؤوسهم كما تفعل العجم ؛ قال ان لهذه : ولا أدرى كيف هذا .

أَفِيلَ عَمَّارٌ : أُمُو قَتَّى مُسْتُولِ مَأْخُوذُ مِن العَمَرِ ،

وهو المنديل أو غيره ، تعطّي به الحرّة رأسها . حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : إن العَسَرَ أن لا يكون للحُرّة خَمَار ولا صَوْقَعَة تُعَطّي به رأسها فتدخل رأسها في كمها ؛ وأنشد :

قامت تصلي والحياد من عَلَمَوْ

وحكى ابن الأعرابي : عَمَرَ رَبُّهُ عَبَّدَهُ ، وإنْهُ الْعَامِرُ " لربّه أي عابد" . وحكى اللحيـاني عن الكُسائي : تركته يُعبّر ربَّه أي يعبـده يصلي ويصوم . ابنَ الأعرابي : يقال رجل عَمَّار إذا كان كثيرَ الصلاة كثير الصام . ورجل عبّار ، وهو الرجل القوي الإيمان الثابت في أمره الشُّخينُ الوَّرَعِ : مأخوذ من العَمِير ، وهو الثوب الصفيق النسج القوي الغزل الصبود على العمل ، قال : وعَمَّانُ المجتمعُ الأُمرِ اللازم للجماعة الحكدب على السلطان، مأخوذ من العُبَارَةِ ﴾ وهي العبامة ؛ وعَمَّارٌ مَأْخُوذُ مِن العَمْرُ ؛ وهو البقاء، فيكون باقياً في إيمانه وطاعته وقائماً بالأمر والنهي إلى أن يموت . قال : وعَمَّانُ الرجل يجمع أَهُلُ بِينَهُ وأَصِحَابُهُ عَلَى أَدَّبِ رَسُولُ اللهُ ، صلى الله عليه وسلم ، والقيام بسُنتُته ، مأخوذ من العَمَرات ، وهي اللحمات التي تكون تحت اللَّحْي ، وهي النَّغَانِعَ واللَّفَادِيدُ ؛ هذا كله عكى عن ابن الأعر ابي. اللحياني : سبعث العامِريَّة تقول في كلامها : تُوكتهم سامِراً بمكان كذا وكذا وعامِراً ؛ قال أبو تواب : فسألت مصعباً عن ذلك فقال : مقيمين مجتمعين .

والعيارة والعيارة : أصغر من القبيلة ، وقيل : هو الحي العظيم الذي يقوم بنفسه ، يتفرد بطعنيها وإقامتها ونيُحْعَيها ، وهي من الإنسان الصدر ، سُمِّي الحرالة العظيم عِمَارة بعيارة الصدر ، وجمعها عمار ومنه قول جربو :

كيجُوسُ عِمارة ، ويَكُنُفُ أَخْرَى لَنَا ، حتى نُيجاو زَهَا كَدَلِيلَ الْجَوْرِي الْعَمَارة القبيلة والعشيرة ؛ قَـالُ

لكل أناس من مُعَدَّ عَمَارة عَرُوضُ وَإِليهَا بَلْنجأُونَ، وَجَانِبُ

مارة خفض على أنه بدل من أناس . وفي الحديث: أستب لعمائر كلب وأخلافها كتاباً ؛ العمائر : معارة ، بالكسر والفتح ، فمن فتح فكالملتفاف بيهم على بعض كالعمارة العمامة ، ومن كسر فلأن بعمارة الأرض ، وهي فوق البطن من القبائل ، ومن أل الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ . ومن المرة : الشدوة من الحرز يفصل بها النظم ، وبها مت المرأة عمرة ؛ قال :

وعَمْرة مِن مَرَوات النِسا و عَمْرة مِن النِسا

وى : العَمْرة خرزة الحُمْبِ". والعَمْر : الشَّنْف ، وي : العَمْر حلقة القرط العليا والحُمَّوْقُ حلقة أَسْفَل الطّ . والعَمَّار : الزَّيْن في المجالس ، مأخوذ من العر ، وهو القرط .

وأَمْر : لَمْ مَنَ اللَّمْنَةُ سَائُلُ بِينَ كُلِّ سِنْيَّنَ . وَفَيْ
الْدِيثُ : أَوْصَانِي جِبْرِيلُ بِالسَوَاكُ حَتَى تَحْشِيتُ لَى تُعَودِي ؟ العُمُور ! منايت الأسنان واللحم الذي بِينَ مَعَارِسِها ؟ الواحد عَمْر ، بالفتح ، قال ابن الأَثْير : وقد يضم ؟ وقال ان أَحمر :

بانَ الشَّبَابُ وأَخْلَفَ العَمْرُ ، وتَبَدَّلَ الإخْوانُ والدَّهُرُ

والجمع عمود ، وقيل : كل مستطيل بين سينين عَمْر . وقد قيل : إنه أراد العُمْر. وجاء فلان عَمْرًا

أي بطيئاً ؛ كذا ثبت في بعض نسخ المصنف ، وتأ

اللحياني : دار معمورة يسكنها الجن ، وعُمَّ

السوت: ُسكَّانُها من الجن. وفي حديث قتل الحيَّار

أبا عبيد كراع ، وفي بعضها : عَصْراً .

أيضاً. وحكى الأزهري عن الليث أنه قال: العسر ضرب من النخل، وهو السَّحُوق الطويل، ثم قال: غلط الليث في تفسير العسر، والعسر، نخل السُّحر، يقال له العسر، وهو معروف عند أهل النحرين؟ وأنشد الرياشي في صفة حائط نخل:

أَسُورَ كَاللِّلِ تَدَجَّى أَخْضَرُهُ ، ' الْخَالِطُ تَعْضُونُ ، ' الْخَالِطُ تَعْضُونُ ، ' يَوْنَيْ عَيْدانٍ قَلْمِلُ ، فَلَيْلِ قَشَرُهُ ،

والتعفوض : ضرب من التبر سريّ، وهو من خير أغران هجر ، أسود عذب الحلاوة . والعُمْر : نخل الشكرّ ، سحوقاً أو غير سحوق . قال: وكان الحليل ابن أحسد من أعلم الشاس بالنخيل وألوانيه ولو كان الكتاب من تأليفه ما فسر العُمُر هذا التفسير، قال: وقد أكلت أنا وُطب العُمْر ووطب التعضوض وقد أكلت أنا وُطب النخل وعيدانها وجبارها ، ولولا المشاهدة لكنت أحد المفترين بالليث وخليله وهو

ابن الأعرابي: يقال كثير بَثير بجير عَمير إتباع ؟ قال الأزهري: هكذا قال بالعين . والعَمَران : طرفا الكُنتين ؟ وفي الحديث: لا بأس أن يُصلِّي الرجل على عَمَرَيْه ، بفتح العين والمم ، التفسر لابن عرفة حكاه الهروي في الغربين وغيره .

وعَمَيرة : أبو بطن وزعمها سببويه في كلئب ، النسب أ إليه عَمِيري شاد ، وعَمَرو : امم رحِل بكتب بالواو الفرق بينه وبين عمر وتُسقطها في النصب لأن الألف تخلفها ، والجمع أعَمَر وعُمور ؟ قال الفرزدق يفتخر

> وشَيَّدَ في 'زرارة' باذخات ، وعَمرو الحير إن 'ذكرَ العُمور'

إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فحر ج عليها ثلاثاً؛ العوامر أن الحيّات التي تكون في البيور واحدها عامر وعامرة ، فيل : سبيت عوامر لط أعمارها . والعو مرة أن الاختلاط أ؛ يقال : تركم القوم في عو مرة أي صاّح وجلة . والعُمير ان والعُمير ان والعمر تان والعُمير تا

عظمان صغيران في أصل اللسان . واليَعْمُورُ : الجَدْيُ ؛ عن كراع . ابن الأعرادِ اليَعْمُورُ الجَدَّاءُ وصغارُ الضانِ واحدُها يَعْمُورِ ؛

أبو زيد الطائي : أ

ترى لأخلافها من خلفها نسلًا، مثل الذَّميم على قدَرْم النَّعامير

الأنف . قال الأزهري : وجعل قطرب اليَعامُ شَجراً ، وهو خطأ . قال ابن سيده : واليَعْموة شَجرة ، والعَميرة كُوَّارة النَّحْل .

والعُمْسُ : ضرب من النخل ، وقبل : من التيور

أي يَنْسِلُ اللَّهِ منها كأنه الذميم الذي يَذِمُّ مَمَّ

والعُمور : نخلُ الشَّكَرُ لا نخاصة ، وقبل : هو العُمُورُ يَضِم العَيْنُ والمُمَورُ عَنْ كُواعٍ، وقال مرة : هي العَمْر، بالفتح، وإحدتها عَمْرة ، وهي طوال سُحُقُ ، وقال أبو حنيفة : العُمْر، والعُمْر نخل الشُّكِتُر ، والضم

أعلى اللغتين . والعيمري : ضرب من التبر ؟ عنه القول الممرتان » هو بتشديد المي في الاصل الذي بيدنا ، وفي القاموس بفتح الدين وسكون الميم وصوب شارحه تشديد المي نقلًا عن الصاغاني .

توله « السكر » فو ضرب من التمر جيد.

ابه وأحداده :

البادِ خات : المراتب العالميات في الشرف والمجد . وعامر ": اسم ، وقد يسمى به الحي "؛ أنشد سيبويه في الحر :

فلما لحقنا والجياد عشيّة ، دعوا: يا لككائب، واعتنز بننا ليعامِر

وأما قول الشاعر :

ومن ولندنوا عامِ رُ ذو الطنول وذو العَرَّض

فإن أبا إسحق قال : عامر هنا اسم للقبيلة ، ولذلك لم يصرفه ، وقال ذو ولم يقل ذات لأنه حمله على اللفظ، كقول الآخر :

قامت 'تبكليه على قبره: من لي من بعدك يا عامر ' ؟ توكنتي في الدار ذا 'غر'بة ، فد ذل من ليس له ناصر '

أي ذات غُرْبة فذكر على معنى الشخص، وإنما أنشدنا البيت الأول لتعلم أن قائل هذا امرأة وعُسر وهو معدول عنه في حال التسبية لأنه لو عدل عنه في حال الصفة لقيل العُسَر يُواد العامر . وعامر ": أبو اقبيلة ، وهو عامر " بن صعصمة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وعُمير وعُمارة وعيشوان وعُمير وعُمارة وعيشوان ويَعير ، كلها : أساء ؟ وقول عنترة :

أَحَوْنِي تَسَنَّفُضُ أَسَّتُكُ مِذْرُوَيُهَا لِمَعْتُلُنِي ? فها أنا ذا عُسِارا

هو ترخيم عمارة لأنه يهجو به عمارة بن زياد العبسي.
وعُمارة بن عقبل بن بلال بن جرير : أديب جداً
والعَمْران : عَمْرو بن جابر بن هلال بن عَقَيْل،
سُمَّي بن مَازن بن فَرَارة ، وبَدُّر بن عمرون
بُوْيَة بن لَوْذَان بن فَلِه بن عدي بن فَرَارة بَعْما

و قا فزارة ؛ وأنشد ابن السكيت لقراد بن حبث باردي يذكرهما :

إذا اجتمع العمران: عمرو بن جابر وبدر الممران: تبعا وبدور بن عمرو، خلت دبيان الممور المهما، والتقوا مقاليد الأمور المهما، حبيعاً قيماءً كادهان وطاوعا

عامران : عامر أبن مالك بن جعفر بن كلاب بر عة بن عامر بن صفصعة وهو أبوبراء ملاعب الأسينة المر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وهو أبر . والعُسران : أبو بكر وعُسر ، رضي الله تعالم ما ، وقيل : عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز بي الله عنهما ؛ قال معاد المراء : لقد قبل سيرة سَرَيْن قبل خلافة عُسَر بن عبد العزيز لأنهم قالو ان يوم الدار : تسالك سيرة العمرين ، قال زهري : العُسَران أبو بكر وعمر ، غلاب عُمَر

هُ أَخَفُّ الأسبين ، قال : فإن قبل كيف أبدى

مَّر قبل أبي بكر وهو قبله وهو أفضل منه ، فإن

أِبِ تَفْعُلُ هَذَا يَبِدَأُونَ بِالْأَخْسِ ؛ يَقُولُونَ : رَبِيعَا

أضر وسُلَم وعامر ولم يترك قليلًا ولا كثيراً المن من الأزهري فيه المتثان على عمر، رضي الله عنه، وهو قوله: إن العرب يبدأ ون بالأخس ولقد كان له نخنية عن إطلاق هذا اللفظ الذي لا يليق بجلالة هذا الموضع المتشرق بهذين الله الاسمين الكريين في مثال مضروب لعبر، وضي الله عنه، وكان قوله نظلب عبر لأنه أخف الاسمين يكفيه

ولا يتعرض إلى هُجِئنة هذه العبارة، وحيث اضطر إلى مثل ذلك وأحْوَجَ نفسه إلى حجة أخرى فلقـد كان قِيادُ الألفاظ بيده وكان بمكنـه أن يقول إن العرب يقدمون المفضول أو يؤخرون الأفضل أو الأشرف أو

يبدأون بالمشروف، وأما أفعل على هذه الصيغة فإن إتيانه وقال: حل أبو عَمْرة وَسُطَ حُجْرَ في بها دل على قلة مبالاته عا 'يطلقه من الأَلفاظ في حق وأبو عَمْرة : كنية الجوع . والعُمُون : حيٌّ من عبد الصحابة ، رضي الله عنهم ، وإن كان أبو بكر ، رضي القيس ؛ وأنشد ابن الأعرابي : الله عنه ، أفضل فلا يقال عن عمر ، وضي الله عنه ، جِعلنا النَّسَاءَ المُرْضِعَاتِكَ حَبُّوهُ ۗ أُخْسٌ ، عَفَا الله عَنَا وعَنْهُ وَرُوْيُ عَنْ قَتَادَةً : أَنَّهُ سَمَّلُ عن عِنْق أُمَّهَاتُ الأولاد فقالُ : قَضَى العُنْمَرانُ فَمَا الركان تشن والعُمُور وأضحما مَنْ : مَنْ قَلِسَ أَلِضاً . وأَصْحِمَ : صَلِيعَةُ بن قلس بينهما من الحُمُلَمُاء بِمِنْقُ أَمُّهَاتُ الأُولَادُ ﴾ ففي قول قتادة العُسْرَانُ فِمَا بَيْنُهَمَا أَنْهُ أُعْشَرُ بِنَ الْحُطَابِ وَعُسَرَ ابن ثعلبة . وبنو عبرو بن الحرث : حي" ؛ وقـول حَدَيْفَةً بِنَ أَنِسِ الْهُدُلِي : ان عبد العزيز لأنه لم يكن بـين أبي بكر وعُمَر للكم لنسا فنيلتم كاكراتم ا خَلَيْفَةٌ . وعَمْرُ وَيْهِ : اسم أعجبي مبني على الكسر ؟ ولن تَتُر كُوا أَنْ تَقْتُلُوا مَن تَعَبُّرا قال سيبويه : أما عَمْرُ وَيَهْ فإنه زعم أنه أعجبي وأنه قِيمَل ﴿ مَعَىٰ مَن تَعَمَّرُ انتسب إلى بني عمرو بن خَرَّبٌ مِنَ الْأَسِمَاءُ الْأَعْجِمِيةِ وَأَلْزُمُ وَا آخَرُهُ شَيْئًا لَمُ / الحرث ؛ وقيل : معناه من جاء العُمْرة. والبَعْمَر يَّة : يلزم الأعْجبيَّة ، فكما تركوا صرف الأعجبيَّة جعلوا ماء لبني ثعلبة بواد من بطن نخـل من الشُّرَبَّة . ذلك بنزلة الصوت ، لأنهم كأواه شيد جبع أمرين واليَّعَامِيو ُ ; اسم موضع ؛ قال طفيل الغنوي : فعطشوه درجة عن إسمعيل وأشباهه وجعلوه تبزلة غاق يقولون لما جَمَّعُوا لغد تَسْمُلُكُمُ: منونة مكسورة في كل موضع ؛ قال الجوهري : إن لك الأم ما باليّعاميو والأبِّ أ ككراكه نوانت فقلت مراوت بعكر وأيه وعكر وأيلج وأبو عُمَيْنُو : كِنية الفَرْجِ . وأمُّ عَمْرُو وأم عامرٍ ؛ آخر، وقال : عَمْرَ وَيُهُ شَيْئَانَ جِعْلاً وَاحْدُرُ ، وَكَذَلْكُ الأُولى تادرة : الضِّعُ معرُّوفة لأَنه أسم سمي ب

النوع ۽ قال الراجز : يا أمَّ عَمْرُ و ، أَبْشِرِي بِالنِّشْرَى ، مَوْتُ كَذِيبِعُ وِجَرَادُ عَظُلْلِي وقال الشنفرى : لا تَقْسِرُونِي ، إِنَّ قَسُرِي مُحَرًّام

عليكم ، ولكن أنشيري ، أمَّ عامر ! يقال للضبع أمَّ عاس كأنَّ ولدها عاس كومنه قول الهذلي وكمَمْ مِن وجارُ كَحَيْبِ القَمِيصِ،

به عامر" وبه 'فرغـُل' هذا الشطر مختل الوزن ويصح إذا وضع :«فيه» مكان «لندي»، هذا الشطر مختل الوزن ويصح إذا وضع :«فيه» مكان «لندي»، هذا اذا كان اليمامير مذ كور فيشمر سابق ليمو د اليه ضمير في

فأعربه ثناه وجمعه ، ولم يشرطه المسبرد . ويحيي بن يَعْمَرُ العَدُوانِيُّ : لا ينصِفَ يَعْمَرُ لأَنَّهُ مثل يَذْهُب . ويَعْمَرُ الشُّدَّاخِ : أَحَدُ أَحَكَّامُ العربِ. وأبو عَمْرة : رسول المغتادا ، وكان إذا نزل بقوم حلّ بهم البلاء من القتل والحرب وكان 'يْتَشَاءم به . وأبو عَمْرة: الإقلال ؛ قال: إِنْ أَبَا عَمْرة شُرُّ حَار

سببويه وتَقَطَّوَ بَهُ ، وذكر المبرد في تثنيته وجمعه

العَبْرُ وَيُهَانِ والعَبْرُ وَيُهُونَ ، وذكر غيره أن

مَن قال هذا عَشْرَوَيْهُ وسِيبُويَهُ وَوَأَيْثَ سِيبُويَّهُ مَ

١ قوله « المختار » أي ان أن عبيدكما في شرح القاموس .

ومن أمثالهم : خامري أمَّ عـامر ، أبْشيري بجرادٍ عَظْلُى وَكُمَرِ رَجَالٍ قَتُنْلَى ؛ فَتَذَٰلِ لَا لَهُ حَتَى بِكُنْعُمُهَا ثم يجرُّها ويستخرجها . قال : والعرب تضرب بها المثل في الحمق، ويجيء الرجل إلى وجاريها فبسُدُّ فمه بعدما تدخله لئلا ترى الضوء فتحمل الضبع ُ عليه فيقول لها هذا القول ؛ يضرب مثلًا لمن 'يخدع بلين الكلام .

عبر: ذكر ابن سيده في ترجمة عنبر : حكى سببوبه عَمْبُو ، بالميم على البدل، قال: فلا أدري أيّ عنبر عني: ألعلم أم أحد الأجناس المذكورة في عنبر ؛ قــال ابن سيده : وعندي أنها في جميعها مقولة ، والله أعلم .

عنبو : العَنْبُو : من الطيب معروف ، وبه سمي الرجل. وفي حديث ابن عباس: أنه سئل عن زكاة العنبو فقال : إنما هو شيء كَسَره البحرُ ؛ هُو هذا الطبيب المعروف، وجمعه ابن جني على عَنابر، فلا أُدري أَحفظ ذلك أم قاله ليُرينا النون متحركِة ، وإن لم يسمع عَنَابِرٍ، والعَنْبُرَ:الزعفران وقيل الوَرْس،والعَنْبُرُ: بحرية يقال لها العَنْسَر . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعث سَريَّة إلى ناحية السَّيفُ فجاعوا ، فَأَ لَقِي اللهُ ۚ لَهُم دَابَةً يِقَالَ لِهَا الْعَنْبُرِ فَأَكُلُ مِنْهَا جِمَاعَةُ ۗ البيَّريّة سَهُواً حتى سَينُوا ؟ هي سبكة كبيرة بَحريّة

بالمم على البدل ، فلا أدري أي عَنْبُر عِنْي أَالِعلم أَم

أُحد هذه الأَجناس ؛ وعندي أنهـا في جميعها مقولة .

تُنْتَخِذُ مِنْ جَلَدُهَا التَّرَّاسُ ، ويقالُ التُّرُّسِ عَنْسَبُر . والعَنْسُر : أبو حيّ من تميم ؛ قال ابن سيده : هــو الأَشْيَاء . وعَنْبُو ُ الشِّبَّاء وعَنْبُرَتُه : شُدَّتُه ؛ الأُولى عن كراع . الكسائي : أَتَكِنتُهُ فِي عَنْسُرَةِ الشَّناءُ أَي في شدته ؛ قال ابن سيدُه : وحَكَى سيبوية عَمْبُو ،

قال الجوهري : بَلْعَنْبَر هم بنو العَنْبُر ، حـذفو النون لما ذكرناه في باب الثاء في بلحرث .

عنتو : العَنْتُو : الشجاع . والعَنْتُوةُ : الشجاعـة إ الحرب . وعَنْشَرَه بالرمح : طعَنْهُ. وعَنْشُر وعَنْشُر اسمان منه ؟ فأما قوله ؛

يَدْعُونَ : عَنْتَرُ ، والرِّمَاحُ كَأَنْهَا أَشْطَانُ بِبِيرِ فِي لَبِيانِ الأَدْهَمِ ا

فقد یکون اسه عَنْتُراً کما ذهب إلیه سیبویه ، وقب يُكُونِ أَواديا عَنْاتُوهُ ۖ، فرخَّتُم على لغة من قال ياحار ُ قال ابن جنى : ينبغي أن تكون النون في عَنْـتَـر أَصْلًا

ولا تكون زائدة كزيادتها في عَنْبَس وعَنْسَلِ لأن ذينك قد أخرجهما الاشتقاق، إذ همما فَنْعل من العُبُوس والعَسَلان وأما عَنْتُو فليس له اسْتقاق مجكم له بكون شيء منه زائداً فلا بدّ من القضاء فيه بكونه

والعُبُثْتُر والعُنْتُنَر والعَنْتُنَرة ' كله: الذَّبابِ ، وقيل : العَنْتُو الدَّبَابِ الأَزْرَقَ ، قَـٰإِلَ ابنَ الأَعْرَابِي : سمي عَنْتُواً لصوته ، وقبال النضر : العَنْتُو ُ دُباب أخضر ؛ وأنشد :

كله أصلًا.

إذا عر"د اللُّفَّاحُ فيها ، لِعَنْاتُو ، عُعْدًو ورن مُسْتَأْسِدِ النَّبْتِ ذي خمر

وفي حديث أبي بكر وأضافيه ، رضي الله عنهم ، قال لابنه عبد الرحمن : يا عَنْتُو ، هكذا جاء في رواية ، وهو الذباب شبُّه به تصفيراً له وتحقيراً ، وقبل : هو الذباب الكبير الأزرق شبه به لشدة أذاه ، وبروى

بالغين المعجمة والثاء المثلثة ، وسيأتي ذكره . وَالْعَنْشُرَةُ : السلوك في الشَّدَاتُ. . وعَنْثَرَهُ : اسم وجل، وهو عنترة بن معاوية بن شدّاد العبسي٢.

إ في معلقة عنترة : يدعون عنتر ، بنصب عنتر على المفعولية .
 للشهور أنه أبن شد اد لا أبن معاوية .

منجو: العَنْجَرَةُ : المرأةُ الجَرَيْثَةِ . الأَرْهَوْيِ :

العَنْجَرة المرأة المُنكَنَّلة الحفيفة الروح . والعُنْجووْءُ بالضم : غلاف القارورة . وعُنْجُورَة : امم رجل كان

إذا قيل له عَنْجِر يَا عُنْجُورة غَضْبٍ . والعَنْجُو :

القصير من الرجال . وعَنْجَر الرجلُ إذا مُدُّ شَفَّتُه

عند سبيويه لأنه ليس عنده فُعْلَــُل بالفتح ؟ ومنـــه

الحديث : تُوْجِعُ كُلُّ مَا ﴿ إِلَى عُنْصَرُهُ .

عَنْقُو : العُنْقُرُ : البَّرَ ۚ دِي ۚ ، وقيل : أَصلهُ ، وقيل :

كُلُّ أَصَلِّ نَبَاتٍ أَبِيضَ فَهُو نُعَنْقُرُ ، وقبل : العُنْقُرُ

أَصل كُل قِضَةً أَو بَرْدي أَو عُسْلُوجَة بَخْرِج أَبيضَ

ثم يسندير ثم يتقشر فيخرج له ورق أخضر ، فإذا

خرج قبل أن تنتشير خضرته فهو 'عنقر ؛ وقال أبو

حَنيْفَة : العُنْـٰقُرُ أَصَلِ البَّـقُلِ والقصبِ والبَّـرُ دِيٌّ ، ما

دام أبيض مجتمعاً ولم يتلون بلون ولم ينتشر .

والعُنْقُر أَيضاً : قلب النخلة لبياضه . والعُنْقُر :

أَولاد الدُّهاقين لبياضهم وتَرارتِهم ، وفتحُ القاف في كل ذلك لغة ، وقد ذكر بالزاي ؛ قال ابن الفرج :

سأَلت عامريًّا عن أصل تُعشَّبة رأيتها معه فقلت ؛ ما

هذا ? فقال : 'عَنْقُر ؛ قال : وسبعت غيره يقول

عُنْقَرَ ، بفتح القاف ؛ وأنشد : الشعيد تين الإستكتين عنفره ،

وبين أصل الوركين فتنفر الجوهري : وعُنْقُر الرجل عُنْصُره .

عهو: عَهَر إليها يَعْهَرُا عَهْراً وعُهُوراً وعَهارة وعُهُورةً وعاهَرَ هَا عِهاراً ؛ أَتَاهَا لَيْلًا لَلْفُجُورَ ثُمُ غَلَب على الزِّنا مطلقاً ، وقيل : هو الفجور أيِّ وقت كان

في الأمة والحرّة . وفي الجديث : أيّمًا رجل عالهُر مِحُرَّةً أَو أَمَةً ؛ أَي زَنَى وهو فاعَلَ منه . وامرأَ

عاهر " ، بغير هاء ، إلا أن يكون على الفعل ومُعاهِرِهُ ، بالهَاء . وفي التهذيب : قال أبو زيد يقالًا للمرأة الفاجرة عاهرة ومُعاهِرة ومُسافِحة . وقال

 ١ قوله « عبر اليها يعبر » في القاموس : عبر المرأة كمنع عبر ويكمر ويجرك ، وعارة بالنتج وعبوراً وعبورة بضهماً اهـ وفي المصاح : عبر عبراً من باب تب: فغر ، فبو عاهر ، وعبر عيوراً من باب تعد لغة .

وقَــَلَــَهِما . قال : والعَـنْجَرة بالشفة ، والزُّنْجَرة بالأصبع . عنصر : العُنْصُر والعُنْصَر : الأصل ؛ قال :

غَمَهُ عُرُوا وأَيُّمَا تَمَهُ عُر ، وهم بنو العَبْـد اللَّثيمِ العُنْصرِ ويقال : هو. لَتُنج العُنْصُر والعُنْصَر أي الأصل .

قال الأزهري : العُنْصُرُ أصل الحسب ، جاءً عن الفصحاء بضم العين ونصب الصاد، وقد يجيء نحوً • من المضموم كثيرٌ نحو السُّنْسَل ، ولكنهم انفقوا في العُنْصَر والعُنْصَـل والعُنْقَر ولا يجِيء في كلامهم المنبسط على بناء فمُعْلَلُ إلا ما كان ثانيه يُوناً أو

هنزة نحو الجُنْنُدُبُ وَالجِنْؤُذُرِ ، وَجِـاءُ السُّودَدُ كذلك كراهية أن يقولوا 'سودُدُ فتلتقي الضمات مع الواو ففتحوا ، ولغة طيء السُّودُدُ مضموم . قال : وقال أبو عبيد هو العُنْصُر ، بضم الصاد ، الأصُلُ . والعُنْصُرْ : الداهية . والعُنْصُر : الهمَّةُ والحَاجِةُ ؟

ألا راحَ بالرَّهْنِ الْحَليطُ فَهَجَرُّوا ، ولم يُقضُ من بين العَشيَّاتِ عَنْصُرُ

قال الأزهري : أراد العَصَرَ والمُكَابِّجاً . قال ابن الأثير: وفي حديث الإسراء: هذا النيل والتُراتُ عُنْصَرُهُما ؛ العُنْنُصَرِ ، يضم ألمين وفتح الصاد : الأصل ، وقد تضم الصاد ، والنونُ مع الفتح زائدة

قال البعث :

أحمد بن يحيى والمبرد: هي العَيْهُرة للفاجرة ، قالا : عول : العَوْرَدُ : ذهابُ حسَّ إحدى العينين ، وق والياء فيها زائدة ، والأصل عَهْرة مثلَ ثَمَرة ؛ وأنشد لابن دارة (التَّقْلَى : صحَّت العَنْ في عَدِر لَأَنْهُ فَيْ مَعْدَ مِمَا لا بدم

## فقام لا تجفيل ثمَمَّ كَهْرًا ، ولا يبالي لو 'بلاقي عهْرًا

والكَهُر : الانتهار . وني حرف عبد الله بن مسعود: فأمَّا اليَّدِيمَ فلا تَكُنَّهُمَ \*. وتَعَيَّنْهُمَ ۚ الرجلُ إِذَا كَانَ فاجراً . ولقي عبدُ الله بن صفوان بن أميَّة أبا حاضر الأسيدي أسيد بن عمرو بن تميم فراعَه جمالُه فقال : ممن أنت ? فقال : من أسيد بن عمرو وأنا أبو حاضر ، فقال : أَفَـَّة لك عُهَيْرة تَيَّاس ! قال : العُهُيَرة تصغير العَهِر ، قال : والعَهِر والعاهِرُ هو الزاني . وحكي عِن رؤبة قال : العاهِر ُ الذي يتسّبِ ع الشرّ ، زانياً كان أو فاسقاً . وفي الحديث : الولدُ للفراش وللعاهير الحَجَرُ ؛ العاهِرُ : الزاني . قال أبو عبيد : معنى قوله وللعاهِر الحجَرُ أي لا حَقَّ له في النسب ولا حظَّ له في الولد ، وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد ، وهو زوجها أو مولاها ؛ وهو كقوله الآخَر : له التراب ُ أي لا شيء له ؛ والاسم العيهر ، بالكسر . والعَهْرُ : الزنا ، وكذلك العَهْرُ مثل بَهْرُ ونَهُر . وفي الحديث : اللم تَبدُّكُ بالعَمُّورِ العِقَّةُ .

وفي الحديث: اللم بداله بالعبر العقة. والعنبيرة: التي لا تستقر في مكانها نتزقة تخفيفة لا عيفة. وقال كراع: امرأة عيبهرة نتزقة تخفيفة لا تستقر في مكانها ؛ ولم يقل من غير عنت !؛ وقد عيبهرت . والعيبهرة : الغول في بعض اللغات ؛ والذكر منها العيبهران . وذو معاهر : قييل من أقيال حديد .

١ قوله « وأنشد لابن دارة » عبارة الصحاح : والاسم المهر ،
 بالكهر ، وأنشد الخ .

وو: العَوَرُ : ذهابُ حس إحدى العين ، وق عُوراً عَوَراً وعار يَعارُ واعْورَ ، وهو أَعْورُ صحّت العين في عور لأنه في معنى منا لا بد مو صحته ، وهو أَعْورُ بين العَورِ ، والجمع عور وعُوران ، وأَعْورَ اللهُ عين فلان وعَورَها ، وره قالوا : عُرْتُ عينَه .

وغورت عينه واغورات إذا ذهب بصرها ؟ قال المجوري : إنما صحت الواو في عورت عينه لصحت في أصله ، وهو اغورات ، لسكون ما قبلها ثم محد فت الزوائد الألف والتشديد فيقي عور ، يدل على أن ذلك أصله بحيء أخواته على هذا : اسواد يسود وأحدر كيدر ، ولا يقال في الألوان غيره ؟ قال : وكذلك قياسه في العيوب اغراج واغمي في عرج وعمي ، وإن لم يسمع ، والعرب تصغير في عرج وعمي ، وإن لم يسمع ، والعرب تصغير الأعرار ، وكل غير وكل غير وكل غير تعير ، ولا المحروها بن عاد تو وهو تصغير أعود مرخا . قال الأزهري : عاد تو وهو تصغير أعود مرخا . قال الأزهري : عاد تو عينه نعاد وعورات تعورا واغوال : عاد تعير واغوال : عاد عداد واغوال الشاعر :

فجاء إليها كاسراً جَفَنَ عَيْنَه ، فقلت له: من عار عَيْنَكَ عَنْشَرَه ?

يقول : من أصابها بعُوَّار ? ويقال : عُرْتُ عيسه أَعُورُها وأَعارُها من العائِر . قال ان بزوج : يقال عارَ الدمعُ يَعِيرُ عَيَراناً إذا سال ؛ وأنشد :

> ور ُبَّتُ سائل على حَفِي : أَعَارَتُ عَيْنُهُ أَمَ لَمُ تَعَارًا ?

أَي أَدَمَعَت عينُه ؛ قال الجوهري : وقد عارَت عينُه

تَعَارَ ، وأورد هذا البيت : وسائلة بظهر الغيب عَنِّي : أعارَتْ عينُهُ أَمْ لَمْ تَعَادًا ?

قال : أراد تعارَن ، فوقف بالألف ؛ قال ابن بري :

أورد هذا البيت على عارت أي عورت ، قال : والله في آخر والبيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ قال : والألف في آخر تعرا بدل من النون الخيفة ، أبدل منها ألفاً لما وقف عليها ، ولهذا سلمت الألف التي بعد الغين إذ لو لم يكن بعدها نون التوكيد لانحذفت ، وكنت تقول لم تعر كما تقول لم تختف ، وإذا ألحقت النون ثبتت الألف فقلت : لم تختافن لأن الفعل مع نون التوكيد مبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بَدَالُ أَعْورَ ؛ مَشَل مبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بَدَالُ أَعْورَ ؛ مَشَل مبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بَدَالُ أَعْورَ ؛ مَشَل المبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بَدَالُ أَعْورَ ؛ مَشَل المبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بَدَالُ أَعْورَ ؛ مَشَل المبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بَدَالُ أَعْورَ ؛ مَشَل المبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بَدَالُ أَعْورَ ؛ مَشَل المبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بَدَالُ أَعْورَ ؛ مَشَل المبني فلا يلحقه جزم ، وقولهم : بَدَالُ المبني فلا يلوك المبني

يضرب للمذموم مخلف بعد الرجل المحدود . وفي حديث أم تروع : فأستَسِد لت بعده وكل بَدل.

أَعُورَ؛ هو من ذلك، قال عبد الله بن هـــّــام الـــّــــُـــولي

لَّمُتَيْبَة بن مسلم ووكِي خُراسان بعد يؤيد بن المهلّب: أَقْنَتَيْبُ ، قد 'قلننا غداة أَتَيْبَنَنا : بَدَلُ لَعَمَرُ لُكُ مِن يَزِيدٍ أَعُورَنُ

وربما قالوا: تخلّف أعْوَرُهُ ؛ قال أبو ذُوْبِبِ : فأَصْبَحْتُ أَمْشِي فِي دِيادٍ ، كَأَنْهَا خلافُ دِيادِ الكَامِلِيَّة عُورُهُ

كأنه جمع تُخلَفاً على خِلاف مثل تَجبَل وجبال . قَال : والاسم العَوْرة ، وعُورانُ تَلِيْس : خسة شعراء عور "، وهم الأعور الشّني والشبّاخ وغميم ابن أبني بن مُقبِل وابن أحمر وحُميّد بن ثور الملالي . وبنو الأعور : قبيلة ، سموا بذلك لعور أبهم ؛ فأما قوله : في بلاد الأعور بنا ؛ فعلى الإضافة كالأعجمين ، فوله « الاعور الشي » ذكر في القاموس بدله الراعي .

وليس بجمع أَعْورَ لأَن مثل هذا لا 'يسَلَّم عنه سيويه . وعارَه وأَعْورَه وعَوَّرَه : صَيِّره كذلك ؟ فأما قول حَيلة :

وبيعت لما العين الصحيحة بالعور

فإنه أزاد المورّراء فرضع المصدر موضع الصفة ، ولو أراد العَورَ الذي هو العرّض لقابل الصحيحة وهي

جوهر بالعَوَر وهو عرض وهذا قبيح في الصنعة وقد يجوز أن يريد المان الصحيحة بذات العَوَدِ

فعدّف ، وكل هذا ليثابِلَ الجوهرُ بالجوهـ لأن مقابلة الشيء بنظـيوه أذهبُ في الصُّنْع وأَشْرَف في الوضع ؛ فأما قول أبي ذؤيب :

فالمينُ بعدهمُ كأن حداقها سُمِلَتَ بِشَوْلُةٍ ، فهي عُورٌ تَدْمَعُ

فعلى أنه جعل كل جزء من الحدقة أغور أو كلُّ قطعة منها عرثراء ، وهذه ضرورة ، وإنما آثر أبو ذويب هذا لأنه لو قال : فهي عوثرا تدمع ، لقصر

دُرِيب هذا لانه لو قال ؛ فهي عوال التسطيع على المدود فرأى ما عبيله أسهل عليه وأخف . وقد يكون العورُ في غير الإنسان ؛ قال سيبويه : حدثنا بعض العرب أن رجلًا من بني أسد قال يوم جبلة :

واستقبله تعيير أغور فتنطير، فقال : يا بَنِي أَعُوْلَ وذا نابٍ ، فاستعمل الأعور للبعير، ووجه نصه أنه لم يرد أن يسترشدهم ليخبروه عن عوره وصحته ، ولكنه نبهم كأنه قبال : أتستقبلون أغور وذا ناب إ

مبهم عند الله الله الله الله عند الله الأول ، وأداد الله الأول ، وأداد

التلكوُّن والتبقل عندك ثابتين في الحال الأول ، وأداه أَن يثبت الأَعْوَرَ ليَحْدَرُوه ، فأَما قول سيبويه في تمثيل النصب أَتَحَرَّرُونَ فليس مَن كلام العرب ، إنْ أَدَاد أَن يُويِنَا البدل مِن اللفظ به بالفعل فصاغ فعاً

اراد أن يرينا البدل من اللهط به بالله طفع عدا ليس من كلام العرب ؛ ونظير ذلك قوله في الأعبار

من قول الشاعر :

أَفِي السَّلْمِ أَعْبَاراً تَجِفَاءً وغَلَّظَةً ، وفي الحَرْب أشاه النِّساء العَوارك؟

أَتَعَيُّرُونَ ، وكل ذلك إنمَا هو ليضوغ الفعل بمــا لا يجري على الفعل أو مما يقل جريه عليه . والأعورُ : الغراب ، عـلى التشاؤم بـ ، لأن الأَعْورَ عَبْـدَهُم مشؤوم ، وقيل : لحلاف حالهُ لأَنهم يقولون أَبْضُرُ من غراب ، قالوا : وإنما سمي الغراب أَعْوَرَ لِحَدَّة بصره ، كما يقال للأعمى أبو بصير وللمبشي أبو البيضاء، ويقال للأعمى بَصِيرِ وللأَعْوَرُ الأَحْوَلُ . قَالَ الأزهري : رأيت في البادية امرأة عَوْراء يقال لهـا حُوْلًاء ؛ قال: والعرب تقول للأَحْوَّل العين أَعْوَر ، وللبرأة الحَوْلاء هي عَوْراء ، ويسبى الغراب ُ عُو َيْرًا عَلَى تُرْخُمِ النَّصْغَيرِ ﴾ قال : سمي الغرابِ أَعْوَّرَ

> وصيحاح العيون يُدعون عورا وقوله أنشده ثعلب :

ويُصاح به فيقال عُو َيْر عُو َيْر ؛ وأَنشد :

ومشهل أعور إحدى العينين ،

بَصِير أُخرى وأُصَمّ الأَدْ نَيْن

فسره فقال : معنى أعْوَر إحدى العينين أي فيه بثران فذهبت واحدة فذلك معنى قوله أعْزَر إحدى العينين، وبقيت وأحدة فذلك معنى قوله بَصِيرِ أُخْرَى ، وقوله أَصَمَّ الأَذْنَينِ أَي لِيس يُسْمَع فيه صَدًّى .

قال شبر : عَوَّرْتُ مُحيونَ المياه إذا كَفَنْتُهَا وَسَدَدْتُهَا،

وعَوَّرُتِ الرَّكِيَّةِ إِذَا كَبَسْتُهَا بِالتَّرَابِ حَـتَى تُنسِدًّ

عيونها . وفلاة كوثراء : لا ماء بهـا . وعَوَّوَ عَـٰين الرَّكية : أَفْسَدُهَا حَتَى نَضَّبُ المَاءُ . وفي حديث تُعمَّرُ

ودكرَ امرأ القبس فقال : افْتُتَقَر عن معان عُورٍ ؟

العُورُ ﴿ جِمعِ أَعُورَ وَعَوْرًاء وِأَرَادَ بِهِ المعاني الغامض

الدقيقة،وهو من عَوَّرْت الركيّة وأَعَرَ 'تُهاوعُر 'تُها إذ

طَمَعُتُهَا وسددت أُعينها التي ينبُع منها المـاء , وفي حديث علي ۗ : أَمرَ ه أَن 'يعَوِّرَ آبَارَ ـَبَدْرٍ أَي يَدْفِنه

ويَطُمُمُهَا ؛ وقد عارَت ألركية ' تَعُور . وقــال ابن

الأعرابي : العُوَّارُ البَّرُ التيَّ لا يُستقى منها . قال :

وعَوَّرُ تُ الرجل إذا اسْتَسْقاكِ فلم تَسْقِهِ . قَـال الجوهري : ويقالُ للمستجيِّرُ الذي يطلب المــاء إذا لم

تسقه : قد عَوَّرْت شُرْبُه ؛ قال الفرزدق : متى ما تَرِدْ يَوْماً سَفار ، تَبَحد به أُدَيْهِم ، يَوْمَي النُّسْتَجِيزُ النُّعَوُّرا

سَفَادِ : امم ماءً · والمستجيز : الذي يطلب المــاء .

ويقال : عَوَّرْته عن الماء تَعْويِواً أي حَالْأَته . وقال أبو عبيدة : التَّعْويرُ الردُّ . عَوَّرُتُهُ عَنْ حَاجِتُهُ :

وددته عنها . وطريق أعْوَرُ : لا عَلَم فيه كأنَّ ذلك العُلَّم عَيْنُهُ ، وهو مثل .

والعائرُ : كل ما أعَلُ العينَ فعقر ، سبي بذلك لأن العين تُغْمَضُ له ولا يتمكن صاحبها من النظر لأن

العين كأنها تَمُور . وما رأيت عائرُ عَيْنٍ أي أحداً يَطُو فِ العين فيتَعُورها . وعائرُ العين : مَمَا يُملؤها من

المال حتى يكاد يَعُونُها . وعليه من الممال عمائرة٬ عَيْنَيْنَ وَعَيْرَةُ عِيْنِنَ ﴾ كلاهما عن اللحياني ، أي ما يكاد من كثرته يَفْقأ عينيه، وقال مرة: يويد الكثرة

كأنه بملأ بصره . قال أبو عبيد : يقال للرجل إذا كثر مالُه : تَردِهُ على فلان عائرة ُ عين وعائرة ُ عينين أي

ترد عليه إبل "كثيرة كأنها من كترتها نملأ العينين حتى تكاد تَعُورهما أي تَفْقَؤهما. وقال أبو العباس: معناه أنه من كثرتها تَعييرُ فيها العين ؛ قال الأصمعي: أصل ذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا بلغ

إبلُهُ أَلْفًا عَالَ عَينَ بَعِيرِ مِنهَا ، فأَرَادُوا بِعَاثُرَةُ الْعَينَ

ألفاً من الإبل تعنور عين واحد منها. قال الجوهري: وعنده من المال عائرة عين أي تجار فيه البصر من كثرته كأنه بملاً العين فيعنورها . والعائر كالظيمن أو القذى في العين : اسم كالكاهيل والغارب، وقيل : العائر بَثُر يكون في جفن العين الأسفل ، وهو اسم لا مصدر بمنزلة الناليج والناعر والباطل ، وليس اسم فاعل ولا جارياً على معتل ، وهو كما تراه معتل ، وقال الليث : العائر عَمَصة وهو كما تراه معتل . وقال الليث : العائر عَمَصة قال : وعين عائرة وذات عُوار ؛ قال : ولا يقال في هذا المعنى عارت ، إنما يقال عارت إذا عورت ، والمنوار ، بالتشديد ، كالعائر ، والجمع عواوير : والمدى في العين ؛ يقال : بعينه عوال أي قدنى ؛ والمدى في العين ؛ يقال : بعينه عوال أي قدنى ؛

### وكعل العينتين بالعواور ا

فإغا حذف الياء للضرورة ولذلك لم يهنز لأن الياء في نية الثبات ، فكما كان لا يهنزها والياء ثابتة كذلك لم يهنزها والياء ثابتة كذلك اليزيدي : بعينيه ساهيك وعائر ، وهوما من الرمد ، والعنو الربي في الحدقة . والعنو الذي في الحدقة . والعنو الذي بنزع من العين بعدما أيذر على على الذي وهو من ذلك .

عليه الدّرور ، وهو من ذلك .
والعَوْراء : الكلمة القبيحة أو الفَعْلة القبيحة ، وهو
من هذا لأن الكلمة أو الفعلة كأنها تَعُور العَيْن فيمنعها ذلك من الطُّمُوح وحدة النظر، ثم حوّلوها إلى الكلمة والفعلة على المَثَل ، وإنما يويدون في الحقيقة صاحبها ؛ قال ابن عنقاء الفزاري يمدح ابن عمه عميلة وكان عميلة هذا قد جبره من فقر :

إذا قيلت العَوْراء أَغْضَى ، كأنه ذليل بلا بذل م الورساء لانتصر

وقال آخر . مُحمَّلُت منه على عَوْراءَ طَائِشَةٍ ، لم أَسَّهُ عَنْهَا وَلَمْ أَكْسِرُ ۚ لِهَا فَرَعْا قال أبو الهيئم : يقال للكلمة القبيحة عوْراء ، والكلمة

الحسناء ؛ عَيْنَاء ؛ وأنشد قول الشاعر :
وعَوْرًاء جاءت من أخر ، فرَدَدْتُهَا
بِسَالَة ِ العَيْنَانِ ، طالبة " عَدْرًا

أي بكلمة حسَنَةً لم تكن عواراء . وقبال الليث : العَواراء الكلمة التي تَهاوِي في غير عقل ولا أرشاد .

> قال حاتم طيء : وأَعْفُورُ عَوْراء الكريم الدّخارَه ، وأَعْرِضُ عَن سَنْتُمْ اللَّئْيِمِ تَكُورُهُمَا

قال الجوهري: الكلمة العُوراء القبيحة، وهي السُّقُطَّة؛

أي لادخاره . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : يَنْوَضُّأُ أَحدكم من الطَّعام الطيِّب ولا يَتَوَضَّأُ من المَوْراء يقولُها أي الكلمة القبيحة الزائغة عن الرُّشد.

وعُورانُ الكلام: ما تَنْفِيه الأَذْنُ ، وهو منه ، الواحدة عوراء عن أبي زيد ، وأنشد: وعَوْراء قد قيلت ، فلم أَسْتَسِع لله ، وما الكليم العُورانُ لي يِقَتُولِ

وَصَفُ الْكَلِمَ بِالْعُورَانِ لأَنْهُ جَمْعُ وَأَخْبُرُ عَنَّهُ بِالْقَتُولُ ، وهو واحد لأَنْ الكلم يذكر ويؤنث ، وكذلك كل جمع لا يُفارِق واحده إلا بالهاء ولك فيه كل ذلك. والمَوَرُ: تَشَيْنُ وقَدْبُحُ. والأَعْوَرُ:

الرديء من كل شيء . وفي الحديث : لمَّا أعترض

أبو لَـهَــ على النبي ، صلى اللهُ عليه وسلم ، عند إظهار

716

الدَّعْرَة قال له أبو طالب: يا أَعْرَرُ ، ما أنت وهذا ؟ لم يكن أبو لهب أَعْورَ ولكن العرب تقبول للذي ليس له أخ من أمّه وأبيه أَعْورَ ، وقيل : إنهم يقولون للردي من كل شيء من الأمور والأَغْلاق أَعْورَ ، وللمؤنث منه عَورواء . والأَعْورُ ؛ الضعيف الجبان البليد الذي لا يَد ُل ولا يَنْدَل ولا ضير فيه ؟ عن أَن الأعرابي ، وأنشد للواعي :

إذا هابَ جُنْسانَهُ الْأَعْوَرُ

يعني بالجُنشان سوادَ الليل ومُنتَصَفَه ، وقيل : هو الدليل السيَّء الدلالة . والعُوَّار أَيضاً: الضعيف الجبان السريع الفرار كالأعْور ، وجمعه عوادير ؛ قال الأعشى:

يصفون به المؤنث فصار كمفعال ومفعيل ولم يصر كفعال ، وأجروه مجرك الصفة فجمعوه بالواد والنون كما فعلوا ذلك في حسان وكرام. والعوار أيضاً: الذين حاجاتهم في أدبارهم ؛ عن كراع . قال الجوهري : جمع العوار الجبان العواويو ، قال : وإن شئت لم تُعواض في الشعر فقلت العواور ؛ وأنشد عجز بيت للبيد يخاطب عنه ويعانيه :

> وفي كلّ يوم ذي حِفاظ ِ بَلَـَوْتَنـِي ، فَقُسْتُ مُقامـاً لَمْ تَقَبُمُهُ العَرواوِرُ

وقال أبو على النحوي : إنما صحت فيه الواو مع قربها من الطرف لأن الياء المحذوفة للضرورة مرادة فهي في حكم ما في اللفظ، فلما بعدت في الحكم من الطرف لم تقلب همزة . ومن أمثال العرب السائرة : أَعْوَرُ مُعَنْتُكُ والحَبَحَرِ .

والإغوار: الرئية. ورجل مُعوره : قبيح السريرة ومكان مُعور : عوف . وهذا مكان مُعور أي

مُخَافَ فيه القَطَع . وفي حديث أبي بكر ، رضي الأ عنه : قال مسعود بن مُعنيدة : رأيته وقد طلـّع في

طريق معمورة أي ذات عَوْرة 'يخاف فيها الضلال طريق معمورة أي ذات عَوْرة 'يخاف فيها الضلال والانقطاع. وكلُّ عَيْبٍ وخلل في شيء، فهو عَوْرة.

وشيء مُمنُّور وعَورَّ : لا حافظ له . والعَوَّارُ والعُوارَ ، يفتح العن وضيها

والعَوَّارُ والعُو ادَّ، يَنتَح العَيْنِ وَضَهَا : خَرَقَ أَو شَقَ فِي الثوبِ ، وقيل : هو عيب فيه فلم يعين ذلك ؛

قال ذو الرمة : تُشِيِّنُ نِسْبة المُثرَّنِيِّ لَـُوْماً ،

كما بَيِّنْتَ في الأَدُمُ العُوارا وفي حديث الزكاة : لا تؤخد في الصدقة هَر مة ولا ذاتُ عَوار ؛ قال ابن الأثير : العَوارُ ، بالفتح ،

العيب، وقد يضم. والعَرَّرةُ : الحَلَـلُ في الشَّعْر وغيره ، وقد يوصف به

منكوراً فيكون الواحد والجمع بلفظ واحد . وفي النغول العزيز : إن ميوتنا عورة و الأفرد الوصف والموصوف جمع ، وأجمع الفراء على تسكين الواو

من عَوْرَةَ، ولكن في شواذ القراءات عورة على فعلة، وإنا أرادوا: إن بُهِوتَنا عَوْرة أي مُمْكِنة السرّاق طُلُوها من الرجال فأكث بُهم الله عز وجل فقال: وما هي بعورة ولكن يُويدون الفرار ؛ وقبل

معناه : إنْ بيوتنا عَوْرة أي مُعَوْرة أيَّ بيوتنا بما يليّ العَدُو وَنَحْن نُسْرَق مِنها فَأَعْلَمُ اللهُ أَنَّ قصدهُ الهربُ. قال: ومُن قرأها عَوْرة فيعناها ذات عَوْرة.

المرب على: ومن فراها عوره فيعناها دات عوره المعناها دات عوره. إن يُريدون الله فيراراً ؟ المعنى : ما يريدون الفيرار عن ننصرة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقد قبل : إن أبيوتنا عورة

أي ليست بحرَ يزة ، ومن قرأ عورة ذكر وأنتُ ، ومن قرأ عوثرة قال في التذكير والتأنيث والجمع عَوْرَةً كَالْصِدْرُ . قَالَ الأَزْهِرِي : الْعَوْرَةُ فِي الشُّفُورِ وفي الحُرُوبِ كَفْلُلُ يُتَخْوَّفُ مَنْهُ الْقَتْلُ. وقال الجوهري : العُوْرة كل تَخْلَل يُتَخَوَّف منه من تَغْرِ أَو حَوْبٍ . والعَوْرة : كُلُّ مَكُمَّن السَّنَّر. وعَوْرَةُ الرَجُلُ والمرأة: سو أَنْهُمَا، والجُمْعِ عَوْرَاتٍ، بالتسكين ، والنساء عوارة؛ قال الجوهري : إنما يجرك الثاني من فعلة في جمع الأسماء إذا لم يكن ياءً أو واوآ ، وقرأ بعضهم : عَوْرَات النساء ، بالتحريك . والعبُّورُوهُ : الساعة التي هي قسَّمنُ من ظهور العَّورُوة فيها ، وهي ثلاث ساعات ؛ ساعة قبل صلاة الفجر ، وساعة عند نصف النهار ، وساعة بعد العشاء الآخرة . وفي التنزيل : ثلاث عورات لكم ؛ أمر الله تعــالى الولئدان والحدّم أن لا يدخلوا في هـذه الساعات إلا بتسليم منهم واستئذان ﴿ وَكُلُّ أَمَرُ السَّمُوا مَنَّهُ : تُمورُةً . وَفِي الْحَدَيْثُ : يَا رَسُولُ اللَّهُ ﴾ تَمُورُواتُنَا مَا نَأْتَى مِنْهَا وَمَا نَـُدُرٌ ? العَوْرَاتِ: جِمْعُ عَوْرَهُ، وَهِي كل ما يستحيا منه إذا ظهر ، وهي من الرجل ما بين السرة والركبة > ومن المرأة الحرة جميع جسدها إلا الوجه والبدين إلى الكوعين، وفي أخْمَصُها خلاف، ومن الأمَّة مثلُ الرجل، وما يبذُو مِنها في جال الحدمة كالرأس والرقبة والساعد فليس يُعِنَوُّرة. وسَتَّرُّ العَوْرة في الصلاة وغير الصلاة وأجب ، وفيه عنــد الحلوة خلاف ﴿ وَفِي الْحَدَيْثِ ؛ المرأة عَوْرَة } جعلها نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا

والمُعُورُ : المُنكِنُ البينِ الواضح . وأَعُورَ لك

الصيد أي أمْكُنك . وأعْوَرَ الشيءُ: ظهر وأمكن؛

عن ابن الأغرابي ؛ وأنشد لكُشُيّر :

من العُورة إذا ظهرت .

كذاك أذود النَّفْسَ عا عَزَا عَاكُم ، وقد أَعْوَرَتْ أَسْرَانُ مَنْ لا يَدُودُهـا ﴿

أَعْوَرَتْ: أَمَكنت، أي من لم يَذُد نفسَه عن هواها فَيَعْبُشَ ۚ إِعْوَانُهَا وَفَشَتِ أَسْرَارُهَا ﴿ وَمَا يُعْلُونُ لَهِ شيء إلا أَخْذُهُ أَي يُظهِر . والعربُ تقول : أَعْوَلَ

مَنْزُلُكُ إِذَا بَدَتُ مُنَّهُ عَزْنَةٌ ﴾ وأَعْوَرَ الفارِسُ إذا كان فيه موضع خال الضرب ؛ وقال الشاعر نصفُ الأسد:

له الشُّدَّةُ الأُولَى إِذَا القرُّنَ أَعُورًا

وفي حديث علي ٧ وضي الله عنه : لا تُحْمِرُوا على تجريح ولا تُصيبُوا مُعْوراً؛ هو من أَعُورَ الفارسُ إذا بدا فيه موضع خلل الضرب . وعارَ م يَعُوره أي أَخْذُهُ وَذُهِبُ بِهِ . وَمَا أَدْرُ يَ أَيُّ الْجِرَادِ عَالَ ۗ أَي أيِّ النَّاسَ أَخَذُه ؛ لا يستعمل إلا في الجحد ، وقبل: معناه وما أدري أيّ الناس ذهب به ولا مُستَقْبَل

له . قال يعقوب : وقال بعضهم يَعُوره ، وقال أبو شبل : يَعِيره ، وسيذكر في الياء أيضاً . وحكى اللحياني : أراك مُحرَّته وعِرْته أي ذهبت به. قال ان حِني : كَأَنَّهُم إِنَّا لَمْ يَكَادُواْ يُسْتَعْمَلُونَ مَضَارَعَ هَذَا الْفَعْلَ

لمَّا كَانَ مَثْلًا جَادِياً فِي الأمرِ المنقضي الفائث ، وإذا كان كذلك قلا وجه لذكر المضارع همنا لأنه ليس غُنْقَصْ ٍ ولا ينطقون فيه بيفعل ، ويقال : معنى عار َّ أي أهلكه . ان الأعرابي : تَعَوَّلُ الكشابُ إذ كَرَاسَ". وكتاب أعْوَرُ" : دارسٌ. قال: والأعور

> . ما لكت يا أغور ، إلا تندل ، وكيف كيندك الروسعتوك إ

الدليل السيء الدلالة لا يحسن أن يَدُلُ ولا يَنْدُلُ "

وأنشد :

ويقال: جاءه سهم عائر " فقتَله ، وهو الذي لا يُدّركى من رماه ؛ وأنشد أبو عبيد :

أخشَى على وَجْهِك يا أمير ، عَواثِرًا من جَنْدَل تعيير

وفي الحديث: أن رجلا أصابه سهم عائرٌ فقتتَله؛ أي لا يدري من رماه . والعائرُ من السهام والحجارة : الذي لا يدرى من رماه ؛ وفي ترجمة نسأ : وأنشد لما لك بن زغبة الباهلي :

إذا انْنَسَأُوا فَوْتَ الرَّمَاحِ ، أَتَنَهُمُ عُوارِرٌ نَبْل ِ ، كَالجَرَادِ نُطيِرُهَا

قال أَن بري : عَوائِرُ نَـبُـلْ أِي جِماعة سهام متغرقة لا يدرى من أبن أنت .

وعاورًا المكاييل وعَوَّرُها: قدَّرُها ، وسيذكر في الياء لغة في عاترَها .

والعُوَّارُ : ضرب من الخَطاطِيف أسود طويـل الجُناحين ، وعَمَّ الجوهري فقال : العُوَّاد ، بالضم والتشديد ، الخُطَّاف ؛ وينشد :

كما انْقُضَّ تَحْنُ الصَّيقِ أَعُوَّارُ

الصيق : الغباد .

والعُوّارَى: شجرة يؤخذ جراؤها فتنشد عن تُيبَسَّ ثم تذكر عن ثم نحمل في الأوعية إلى مكة فتباع ويتخذ منها كانِق م قلم الن سيده: والعُوّار شجرة تنبت نبئة الشرية ولا تشب ، وهي خضراء ، ولا تنبت إلا في أجواف الشجر الكباد . ورجلة العوراء : بالعراق بمنيسان .

والعاريّة والعارة': ما تداوَكُوه بينهم ؛ وقد أُعارَه الشيءَ وأُعارَه الشيءَ وأُعارَه والشيءَ والمُثعاورَة والتّداوُل في الشيء يكون والتّداوُل في الشيء يكون

بين اثنين ؛ ومنه قول ذي الرمة.:

وسَقُطْ كَمَيْنِ الدِّيكُ عَاوَرُتُ صَاحِي أَبَاهَا ، وهَيَّأَنَا لِمُتَوْقِعَهَا وكُثْرا يعني الزند وما يسقط من نارها ؟ وأنشد ابن المظفر إذا رَدِّ المُنْعَاوِرُ مَا اسْتَعَارا

وفي حديث صفوان بن أمية : عاربّة مضونة

مُودّاة العارية بجب رداه إجباعاً مهما كانت عينم القية ، فإن تُلفَت وجب ضان فيمنا عند الشافعي ، ولا ضان فيها عند الشافعي ، ولا ضان فيها عند أبي حنيفة ، وتعوّر واستعار ، منه : طلب العارية ، واستعار ، الشيء واستعار ، منه : طلب منه أن يُعير ، إيّاه ؛ هذه عن اللحياني ، وفي حديث ابن عباس وقصة العجل : من تُحلي تعوّر واستعار بنو إسرائيل أي استعار و . يقال : تعوّر واستعار نحو تعجّب واستعار وحكى اللحياني : أدى ذا لدهر كستعير في ثبابي ، قال : يقوله الرجل إذا الدهر كستعير وحشي الموت ، واعتوروا الشيء وتعوّر وعري وتعارو ،

وإذا الكُماة تعاورُوا طَمْنَ الكُلَّلِي ، نَذَرُ البِكُلِّي ، نَذَرُ البِكَارَة فِي الجَنْزاءِ المُضْعَفِ

قال الجوهري: إنما ظهرت الواو في اعتور وا لأنه في معنى تماور وأ فبني عليه كما ذكرنا في تجاور وا. وفي الحديث: يَتَعَاور وون على منبري أي يختلفون ويتناوبون كلتما مضى واحد تخلقه آخر أ. يقال: تعاور القوم فلانا إذا تعاو تنوا عليه بالضرب واحدا بعد واحد . قال الأزهري: وأما العارية والإعادة والاستيعادة فإن قول العرب فيها: هم يتعاورون والعرادي ويتمورون العرادي ، بالواد ، كأنهم أرادوا تفرقة بين ما يترد من ذات نفسه وبين ما يردد .

ومَرَةً أَشْهَالًا ومَرَّةً قَسَبُولًا ومرة كَيْنُورًا ؟ ومنه قول

دِمْنَة قَـَفُرةً ، تَعاوَرها الصُّدّ

ف بريحين من صباً وستمال

قال: والعارية منسوبة إلى العارة ، وهو اسم من الإعارة . تقول : أَعَرْتُهُ الشيءَ أُعِيْرِه إعارة وعارة ، كما قالوا: أَطَعْتُهُ إطاعة وطاعة وأَجَبْتُهُ إجابة وجابة ؛ قال : وهذا كثير في ذوات الثلاثة ، منها العارة والدارة والطاقة وما أشبهها . ويقال : اسْتَعَرْت منه

قال أَبُو زيد : تماوَر نا العَوارِيُّ تعاوُراً إذا أعارَ بعضُكُم بَعضاً ، وتَعَوَّرُنا تَعوُّراً إذا كنت أنت

بعضُكم بَعضاً ، وتَعَوَّرُنَا تَعَوْرًا إِذَا كُنْتَ أَنْتَ النَّسَيْعَيْرَ ، وتَعَاوَرُنَا فَلاناً كَثَرْباً إِذَا ضربته مرة المُسْتَعَيِّرَ ، وتَعَاوَرُنَا فَلاناً كَثَرْباً إِذَا ضربته مرة ثم صاحبُكُ ثم الآخر ، وقال أن الأعرابي : التَّعَاوُرُ

ثم صاحبُك ثم الآخر ، وقال ابن الأعرابي : التّعاورُ أُ والاعتوار أن يكون هذا مكان هذا ، وهذا مكان هذا . يقال : اعْتَوراه وابْتداه هذا مرة وهذا مرة ، ولا يقال ابْتَد ريد عبراً ولا اعْتَورَ زيد "

• 1

أبو زيد : عَوَّنْت عَنْ فلان مَا قَبِل لَهُ تَعُويِراً وعَوَّيْت عَنْهُ تَعُويِةً أَي كَذَّبْت عَنْهُ مَا قَبِلُ لَهُ تَكَذَيْباً وَرَدَدْت . وعَوَّرْتُهُ عَنْ الأَمْر : صرَّفَتُهُ

عنه ، والأعورُ : الذي قد عوارَ ولم تُقُصَ حاجتُه ولم يُصِبُ ما طلب وليس من عورَد العين ؛ وأنشد العجاء :

وعَوَّرُ الرَّحِينُ مِنْ وَكُلِّي الْعَوَرُ ﴿

ويقال : معناه أفسد من وكلَّه وجعله وكيًّا للمَّورَ ، وهو قدح الأمر وفسادُه . تقول : عَوَّرْت عليه أمرَ

تَعُويراً أَي قَبَعْتُه عليه . والعَوَدُ : تَرْكُ الحَقّ . ويقال : عَاوَرَه الشيءَ أَي فعل به مثل ما فعل صاحبُه به وعورات الجال : شقوقها ؛ وقول الشاعر:

تَجَاوَبُ بُومُهَا فِي عَوْدُرَتَيْهَا ، إذا الحِرْباء أوْفي التّناجي ا

قوله ﴿ تجاوب بومها النه ﴾ في شرح القاموس ما نصه : هكذا أنشده الجوهري في الصحاح . وقال الصاعاني : والصواب غورتها، بالنين معبمة، وهما جانباها. وفي البيت تحريف والروابة : أوفى للبراح ، والقصيدة حائبة ، والبيت لبشر بن أبي خازم . عاريّة ً فأعار نيها ؛ قال الجوهري : العاريّة ؛ بالتشديد ، كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبّها عار ً وعنب ؛ وينشد :

> والعَوارِيِّ فَصَارُ أَن تُرَدَّ والعارةُ : مثل العارِيَّة ؛ قال ابن مقبل : فأخْلف ْ وأثْلُف ْ ، إنما المال ْ عارة ْ ،

إِمَّا أَنْفُسُنَا عَادِيَّةً ﴾

وكُلُمُهُ مَعَ الدَّهْرِ الذي هُو آكِلُهُ واستعارَهُ ثُوباً فأعَارَهُ إِياهُ ، ومنه قولهُم : كِيرُهُ مُسْتعار ؛ وقال شِر بن أبي خاذم :

كَأَنْ حَفِيفَ مَنْخِرِهِ ، إذا ما كَتَمَنْ الرَّبُو ، كِيرِ مُسْتَعَارُ

قبل: في قوله مستمار قولان: أحدهما أنه استُعير فأسرع العمل به مبادرة لارتجاع صاحبه إيّاه والثاني أن تجعله من التّعاور . يقال: استَعرْنا الشيء واعْتُورْناه وتَعاورُ إناه بعنى واحد وقيل: مُستَعار بعنى متعاور أي مُتداول . ويقال: تعاور القرم فلاناً واغتور وه ضرباً إذا تعاونوا عليه فكلما أمسك واحد ضرب واحد ، والتعاور عام في كل شيء . وتعاورت الرياح كرشم الدار حتى عام في كل شيء . وتعاورت الرياح كرشم الدار حتى عقد أي قال ذلك الليث ؟ قال

الأزهري : وهذا غلط ، ومعنى تُعاوَرت الرياحُ

رَمْمَ الدار أي تَداوَ لَـتُه ، فمر"ة \* تهب جَنوباً

قال ابن الأعرابي : أراد عَوْرَ تِي الشَّمْسُ وهَمَا مَشْرَقُهَا وَمَعْرَبُهَا .

وإنها لَمَوْراء القُرِّ: يَعْنُون سَنَة أَو غَدَاة أَو لَيلة ؟ حَكِي ذَلِكَ عَن ثَعْلَب . وعَوَاثُرُ مِن الجَرَاد : جماعات منفرقة . والعَوَانُ : العَيْب ؛ يقال : سِلْمَة ذَات عَوَادٍ ، بِفَتْح العِنْ وقد تَضْم .

وعُوَيْرِ" والعُوَيْرِ' : امم وجل ؛ قال امرؤ النيس : 'عُوَيْرِ" ، ومَن مِثْلُ العُوَيْرِ ورَهْطِهِ ؟ وأَسْمَدُ فِي لَيْلِ البَلابِلِ صَفُوانُ

وعُورَيْنِ : اسم موضع ، والعُورَيْنِ : موضع على قِبْلة الأَعْورِيَّة ، هي قرية بني محجن المالكتيين ؛ قال القطامي :

حَى وَرَدُّن وَكَيَّاتِ العُوَيِّرِ ، وقد كَاهُ المُلاءِ مِنَ الكتّانُ يَشْتَعِلُ

وابنا عُوارٍ : جبلان ؛ قال الراعي :

بل ما تَدَّكُرُ مِن هند إذا احْتَجَبَتُ ، يا ابْنَيُ عُوَارِي ، وَأَمْسَى مُومَهَا بُلِتَعُ ا

وقال أبو عبيدة : ابنا محوار نتقرًا رمثل . وتيعار : حبل بنجد ؟ قال كثير :

وما هبت الأرثواح تَجْزي ؛ وما ثَنَوي مَمْ مُقْيِماً وَيَعَارُهُمَا وَتِعَارُهُمَا

قال ابن سيده : وهذه الكلمة مجتمل أن تكون في الثلاثي الصحيح والثلاثي المعتل .

عير : العَيْر : الحمار ، أيّاً كان أهليّاً أو وَحَشيّاً ، وقد غلب على الوَحشييّ ، والأنثى عَيْرة . قال أبو

١ قوله رد بل ما تذكر الح » هكذا في الأصل والذي في ياقوت :
 ماذا تذكر من هند إذا احتجبت
 بابـنى عوار وادنى دارها بلع

عبيد : ومن أمثالهم في الرضا بالحاضر ونسيان الغائم قولهم : إن تذهب العيشر ُ فعيشر ُ في الرَّباط ؛ قال ولأهل الشام في هذا مشل : عيش بعيش وزياد، عشرة . وكان خلفاء بني أميّة كلما مات واحد منه

زاد الذي يخلفه في عطائهم عشرة فكانوا يقولون هذ عند ذلك . ومن أمثالهم : فلان أذَّلُ من العَيْرِ فبعضهم يجعله الحاد الأهلي ، وبعضهم يجعله الوتد وقول شير :

لو كننت عيثراً كننت عيثر مذكة ، أو كننت عظشاً كنت كيشر فتهييج

أراد بالعَيْر الحمار ؛ ويحسر القبيح طرف عظم المرفق الذي لا لحم عليه ؛ قال ؛ ومنه قولهم فلان أذلُ من العَيْر . وجمع العَيْر أعْيار وعيار وعيور وعيورة وعيارات ، ومعيوراء اسم للجمع . قال الأزهري : المعينورا الحسير ، مقصور ، وقد يقال المعيوراء مدودة ، مثل المعلوجاء والمستيوخاء والمسينوخاء والمسينوخاء والمسينوخاء والمسيوخاء والمسينوخاء والمسيوخاء الديناء الله يعبد ؛ إذا يعلم المدينة اسمه عير ، شبك وقبل : أراد الجبل الذي بالمدينة اسمه عير ، شبك على عظم ذنوبه به ، وفي حديث على : لأن أمسيح على عظم ذنوبه به ، وفي حديث على : لأن أمسيح على عظم ذنوبه به ، وفي حديث على : لأن أمسيح على عظم ذنوبه به ، وفي حديث على : لأن أمسيح على عظم ذنوبه به ، وفي حديث على : لأن أمسيح على على المدينة المها قول على على المدينة المها قول على على المسيح على على على المسيح على على المسيح على على المسيح على على على المسيح على على المسيح على على المسيح على على على المسيح على على على المسيح على على على المسيح على على المسيح على على على المسيح على على على المسيح على المسيح على على المسيح على على المسيح المس

أَفِي السَّلَامُ أَعْبَاراً جَفَاءً وَغَلَّطَةً ، وفي الحَرَّبِ أَشْبَاهَ النَّسَاء العَوارك ?

فإنه لم يجعلهم أعباراً على الحقيقة لأنه إنما يخاطب قوماً ، والقوم لا يكونون أعباراً وإنما شبهم بها في الجفاء والفلظة ، ونصبه على معنى أنكوتنون وتنتقالون مرة كذا ومرة كذا ? وأما قول سيبوبه : لو تمثلث

الأعيار في البدل من اللفظ بالفعل لقلت: أَتَعَيَّرُونَ إِذَا أَوْضَحَتَ مَعَنَاهُ عَلَيْسِ مِن كَلَّم العرب ، إِنَا أَرَاد أَن يَصُوعُ فَعَلَّا أَي بَنَاءً كَيْفَيَّة البدل من اللفظ بالفعل ، وقوله لأنك إِنَا تُحُرِيه 'بحُرى ما له فعل من لفظه ، يدُلُك على أَن قوله تَعَيَّرُونَ ليسَ من كلام العرب ، والعير : العظم الناقي وسط الكف ، والحير : العظم الناقي وسط الكف ، والحير : وكنف معيرة ومعيرة على الأصل : ذات عير ، وعير النصل : الناقي في وسطه ؛

فصادَفَ سَهُمُهُ أَحْجَارَ قُنْفَ"ٍ ، كَسَرُنُ العَبْرُ منه والغِرارا

قَال الراعي :

وقيل: عَيْرُ النَّصِل وسطه. وقال أبو حنيفة: قال أبو عمرو: نصل مُعيْرَ فيه عَيْر. والعَيْر من أذن الإنسان والفرس: ما تحت الفرع من باطنه كميْر السهم، وقيل: العَيْران مَتْنا أَدُنْيَ الفرس. وفي حديث أبي هريرة: إذا تتوضأت فأمر على عيار الأذنين الماء؛ العيار جمع عير، وهو الناتيء المرتفع من الأذن. وكل عظم ناتيء من البدن: عَيْرُ وعير القدم: الناتيء في ظهرها. وعير الورقة: عير القدم: الناتيء في وسطها كأنه جُدُري وعير الصخرة: عرف ناتيء فيها خلقة ، وقيل: كل ناتيء في حرف وسط مستو عير وعير الأذن: الوتد الذي في وسط مستو عير ، وعير الأذن: الوتد الذي في اطنها. والعير إنسان الهين، وقيل لَحْظُهُا ؛ قال تأبط شراً:

ونار قد تحضّأتُ أُبعَيْد وَهُن ﴾ وبدأر ما أمقامًا

١ قوله « وسط الكف » كذا في الأصل ، ولعه الكتف . وقوله:
 مميرة ومميرة على الأصل ، هما بهذا الضبط في الأصل وانظره
 مع قوله على الأصل فلمل الأخيرة ومميرة بفتح المي وكسر العين.

سوى تحليل راجلة وعيري، أكاليه تخافة أن يناما

وفي المثل: جاء قبل عبر وما جرى أي قبل لحظة العين. قال أبوطالب: العبد المثال الذي في الحدقة يسمى اللُّعْمة ؟ قبال: والذي جرى الطّرف ؟ وجرّ يه حركته ؟ والمعنى: قبل أن يَطروف الإنسان ، وقبل: عير العين حقيقها. قال الجوهري: يقال فعلت ذلك قبل عير وما جرى. قال أبو عبيدة: ولا يقال أفعل ؟ وقول الشاخ:

أَعَدُو َ القِيصَى قبل عَيْرٍ وما جَرى ؟ ولم تَدُو ما نُحْبُرِي ، ولم أَدْرٍ ما لَهَا ?

فسره ثعلب فقال : معناه قبل أن أنظر إليك ، ولا يُسَكِلُم بِشيء من ذلك في النفي ، والقبيضي والقبطي : ضرب من العَدو فيه نَزُوه ، فيقالي اللحيائي : العير هنا الحماد الرحشي ، ومن قال : قبل عاثر وما جري ، عني السهم ، والعيو : الوتد ، والعير : الجبل ، وقد غلب على حبل بالمدينة .

والعَيْر : السيَّد والمُلَلِك . وعَيْرُ القوم : سيَّدُهم ؟

: " زُعَــُــُوا أَنَّ كُلَّ مِن ضَرَبَ العَــُــ ر مَوال ٍ لنا ؛ وأنسَّى الوَكاءُ ١٠

قيل: معناه كلُّ مَن ضرب بِجِفْنَ على عَيْرٍ، وقيل:
يعني الوتد، أي من ضرب وتدا من أهـل العبد،
وقيل: يعني إياداً لأنهم أصحاب حبير، وقيل: يعني
جبلًا؛ ومنهم من خص فقال: حبلًا بالججاز؛ وأدخل
عليه اللام كأنه جعله من أجبل كلُّ واحد منها

عليه اللام كانه جعله من أجبل من وعمد ت عَيْرٍ ، وجعل اللام زائدة على قوله :

إن معلقة الحرث بن حليزة («مُوال لنا – وأنتا الولا» »
 ولا يمكن اصلاح هذا البت على ما هو عليه في المعلقة لأن له في
 صفعة ١٣٤ شرحاً يناسب روايته هنا .

### ولقد نَهَيْتُكُ عَنْ بِنَاتِ الْأُوْبَرِ

إنما أراد بنات أوبر فقال: كل من ضربه أي ضرب فيه وتداً أو نزله ، وقيل : يعني المُنذو بن ماء السماء السيادتيه ، ويروى الولاء ، بالكسر، حكى الأزهري عن أبي عمرو بن العلاء ، قال : مات مَنْ كان يحسن تفسير ببت الحرث بن حازة : زعبوا أن كلَّ مَنْ ضَرَب العير ( البيت ) .
ضرب العير ( البيت ) .
قال أبو عمر : العير هو الناتيء في نهو بُو العين ،

ومعناه أن كل من انتتبَه من نتو ميه حتى يدور عَيْرُ هُ جَنى جَناية فهو مَو لَكَى لننا ؟ يقولونه ظلماً

وتجَنّيّاً ؟ قال : ومنه قولهم : أتبتك قبل عَيْرٍ وما َجرى أي قبل أن ينتبه نائم . وقال أحمد بن يحيي في قوله : وما جرى ، أرادوا وجَرُّيه ، أرادوا المصدر. ويقال : مَا أَدرِي أَيِّ مَن ضرب العَيْر هو ، أي أيِّ الناس هو ؟ حكاه يعقوب ، والعَيْران : المُتَّنان يكتنفان جانبي الصُّلْب. والعَيْرُ: الطُّبُل. وعارَ الفرسُ والكلبُ يَعيرُ عِيـاراً : ذهب كأنه مُنْفَلَت من صاحبه يتردد . ومن أمثالهم : كَلْبُ عائر " خير " من كلاب رابض ؟ فالعائر المتردد، وبه سمي العَيْرُ ۚ لأَنهُ يَعِيرِ فيتُردِّد في الفَلاة. وعارَ الفرسُ إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه. وعار الرجلُ في القوم يضربُهم: مثل عاث. الأزهري: فرس عَـــّـار " إذا عاث، وهو الذي يكون نافراً ذاهباً في الأرض. وفرسَ عُيَّار بأوصال أي يَعير ههنا وههنا من نشاطه. وفرسُ عَبَّاد إذِا نُـشِط فر كب جانباً ثم عدل الى جانب آخر من نشاطه ؛ وأنشد أبو عبيد :

غَنَظُوكَ غَنَظَ جَوادَةً العَيَّادِ فَنَظُوكَ غَنْظَ وَالعَيَّادِ فَنَظُوهُ غَنْظَ العرب : غَنَظُوهُ غَنْظَ

ولقد رأيت ُ فوارساً مِن فَـُو مِنا ،

جرادة العيّار ؛ قال : العَيّار رجل؛ وجرادة فرس قال : وغيره مخالفه ويزعم أن جرادة العيّار جَرادة

وُضِعَت بَين ضِرْسيه فأَفْلُنْت ، وَقَبَل : أَرَاد بجراد العَيْار جرادة وضعها في فيه فأَفْلُنْت من فيه ، قال وَمُنْزَارُهُ مِنْ كَانَ كُنْ إِنْ يَاسٍ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وغَنَظَهُ ووكَظَهُ يَكِظُهُ وَكُظاً، وهي الْمُواكِظُ والمُواظِةِ ، كل ذلك إذا لازمه وغبَّه يُشدة تقاض

وخصومة ؛ وقال :

لو 'یوزَنون عِیاراً أو 'مکایکة''، مالئوا بسکشی ، ولم یَعْدلِمْم' أَحَد'

وقصيدة عائرة: سائرة، والفعل كالفعل، والاسم العييارة وفي الحديث: أنه كان يمُر" بالتمرة العائرة فما كمنعًا من أخذها إلا تخافة أن تكون من الصدقة ؛ العائرة '

الساقطة لا يُعْرَف لها مالك ، من عارَ الفرس' إذ انطلق من مر بطه ماراً على وجهه ؛ ومنه الحديث : مَثَلُ المُنافِق مَثَلُ الشاةِ العائرةِ بين غَنَمَيْنِ أي

المترددة بين قبطيعين لا تَدَّري أَيِّهِما تَنْبَع . وفي حديث أَن عمر في الكلب الذي دخل حائطت: إنما هو عائر '' وحديثه الآخر : أَن فرساً له عار أَي أَفْلَتُت ودُهِه . ورجل عَنَّار: كثير المجيء والذهاب

في الأرض ، وربما سبي الأسد بذلك لتردده ومجيئه وذهابه في طلب الصيد ؛ قال أوس بن حجر :

لَيْثُ عليه من البَرَّدِي هِبْرِية ، كالمَزْبَرَانِي ، عَيِّـارُ بَأُوْصِالِ ا

أي يذهب بها ويجيء؛ قال ابن بري: من رواه عيّار، بالراه، فبعناه أنه يذهب بأو صال الرّجال إلى أَجَمَتِه،

القولة الخار الله الله المؤهري في مادة رؤب ما نصه: ورواه المفضل كالمزيراني عبار بأوصال، ذهب ألى زيرة الاسد فقال له الاصمي: يا عجباه التيء يشه بنضه وانما هو المرزباني اه. وفي

القاموسُ والمرزبة كرحلة رياسة الفرس وَهُو مرزباتهم بِغُمُّ الراي .

ومنه قولهم ما أدري أيّ الجراد عارَ ، ، ويروى عَيَّال ،

يَعِيرِه ويَعُورُه ﴾ وقول مالك بن زغبة :

إذا انتساوا فَوْتَ الرَّمَاحِ ، أَنَتْهُمْ عوائر نَبْل ، كالجراد تُطيرُها

عني به الذاهبة المتفرقة ؛ وأصله في الجراد فاستعاره .

قَالَ الْمُؤْرِجِ : وَمِنْ أَمْسَالُهُمْ : عَيْرٌ عَارَهُ وَتِلْهُ ؛

عارَه أي أهلكه كما يقال لا أدري أيُّ الجراد عارَهُ .

وْعِرْتْ تُوبِهِ ; دْهبت به . وعَيَّر الدينــارُ : والزُّنَّ

به آخر. وعَيْر الميزانَ والمكيال وعاوَرَ هما وعايَزَ هُمَا

وعايَرَ بينهما مُعايرَة وعياداً : قدَّرُهما ونظر مــا بينهما؛ ذكر ذلك أبو الجراح في باب ما خالفت العامة

فيه لغة العرب . ويقال : فلان يُعايرُ فلاناً ويُكايِكُ أَي يُسَامِيهُ ويُفَاخِره ، وقال أَبُو زيد : يقال هما يتماييان ويَتَعَايَران ، فالتعايُر ُ النساب ، والتَّعايُب

دون التَّعايُر ِ إِذَا عَابِ بِعَضَهُمْ بِعَضًا . والمعياد من المكاييل : ما مُعيِّر . قال الليث :

العِيـَـــار ما عايَر ْت به المكاييل ، فالعيــَار صحيح تامُّ وافي ، تقول : عايَر ث به أي سَوَّيْتُهُ، وهو العياد

والمعيَّاد.يقال:عايرُوا مَا بَينَ مَكَايِلُكُمُ وَمُوازِينُكُمُ، وهو فاعِلُوا من العِيَّار ؛ ولا تقل : عَيَّرُوا .

وغَيَّرٌ ثِنُّ الدَّنَائِيرِ : وهو أَنْ تُلْقِي دينـــاراً ديناراً فتُوازِنَ به ديناداً ديناداً ، وكذلك عَيْرٌت تَعْبيراً إذا وَزَانَتُ وَاحِمْدًا وَإِجِدًا ، يَقَالُ هَذَا فِي الْكَيْلُ

والوزن . قال الأزهري : فرق الليث بين عاير "ت وعَيَّرُ تُنَّ ، فجعل عايّر ت في المكيال وعَيَّر ت في الميزان؛قال:والصواب ما ذكرناه في عايّر ت وعَيّرت

فلا يكون عَيَّرْت إلا مِن العار والتَّعْيِير ؛ وأنشذ

الباهلي قول الراجز :

وإن أعارَت حافراً 'معارا ع وَأُمَّا ، حَمَت ' نَسُورُ ، الأو قارا

لَمِّدًا وأيتُ أَبَا عِمْرُو كُوْمُتُ لَهُ منتي ، كما دُدَّمَ العَيَّادُ في الغُرُفِ جمع غَريِف وهو الغابة . قال: وحَكَمَ الفراء رجل

وسنذكره في موضعه ؛ وأنشد الجوهري :

عَيَّاد إذا كان كثير التَّطُّواف والحركة ذَّكيِّسًا ؟ وفرس عَيَّار وعيَّال ؟ والعَيْرانة من الإبل: الناجية في نشاط، من ذلك، وقيل : شبّهت بالعَيْر في سرعتها

ونشاطها ، وليس ذلك بقوي ؛ وفي قصيد كعب : عَيْرِانَة قُلْدُ فَتُ اللَّهُ مِنْ عَنْ عُرُضٍ هي النَّاقة الصلَّة تَشْنِيهاً بِعَيْنِ الوَّحْشِ وَ وَالْأَلْفِ والنون زائدتان . ابن الأعرابي:العَيِّرُ الفرس النشيط.

قال : والمرب تمدح بالعَيَّار وتذُّمَّ به ، يقال : غلام عَيَّار نَشْيِط في المعاصي، وغلام عَيَّار نَشْيَطَ في طاعة الله تعالى . قال الأزهري : والعَيْر جمع عائر وهو

النشيط ، وهو مدح وذم . عاورَ السَعِيرِ عَسَرانًا إذا كان في شُنَو ْل فتركهـا وانطلق نحو أخرى يريد القرّع، والعائرة ُ التي تخرج من الإبل إلى أَخْرَى ليضربها الفخل. وعادَ في الأرض

يَعير أي ذهب، وعار الرجل في القوم يضربهم بالسيف عُيْدُ اثَا ﴿ وَيُجَاهِمُ وَجَاهِمُ وَلَمْ يَقْيَدُهُ ۚ الْأَزُّ هَرَى ۗ بَضِرَبُّ ُولًا بِسِيفٌ بَلِ قَالَ: عَانَ الرَجُلُ بِعَيْرِ عَيْرُ أَنّا } وهو

تردُّدُه في ذهايه ومجمُّه ؛ ومنه قبل ؛ كائب عائر "

وعَيَّارٍ، وهو من ذوات الياء،وأعطَّاه من المال عائرةً.

عينين أي ما يذهب فيه البصر مرة هنا ومرة هنا؟ وقد تقدم في عور أيضاً : وعيرانُ الجراد وعَوائرهُ : أَوائلُهُ الدَّاهِةِ المُثْتَرَقَةِ

في قلة . ويقال: مَا أَدريُ أَيُّ الجراد عارَ ۚ أَي ذَهبَ به وأَنْـٰلَـفه ، لا آتيَ له في قول الأكثر' ، وقبل : ١ مكذا في الأصل.

سماها عبراً:

أمكذا لا ثلق ولا لين ؟ ولا لين ؟ ولا ثير كين إذا الدين اطنباًن ، مملطمات الروث بأكثن الدين الدين الدين الدين الدين الدين أن يستن أن يستن عيراً ؛ أو يُبعن بالشين

قال: وقال نصير" الإبل لا تكون عيراً حتى نيمنا عليها . وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي قال: العيم من الإبل ما كان عليه حمله أو لم يكن. وفي حديث عثان: أنه كان يشتري العير محكرة، ثم يقول: من يُرْبِحُني مُعثلها ? العير : الإبل بأحمالها، فعل ما عار يعير إذا سار، وقبل: هي قافلة الحبير، وكثر حتى سيت بها كل قافلة ، فكل قافلة عير "كأنه حتى سيت بها كل قافلة ، فكل قافلة عير "كأنه عيس عير، وكان قياسها أن يكون فنعنلا ، بالضم عير، وفي الحديث: أنهم كانوا يتوصدون عيرا لا تحو عين. وفي الحديث: أنهم كانوا يتوصدون عيرا لا كنوا يتاجرون عليها ، وفي حديث ابن عباس: أجال كانوا يتاجرون عليها ، وفي حديث ابن عباس: أجال العيرات ؛ هي جمع عير أيضاً ؛ قال سببويه المجتمعوا فيها على لغة هذيل ، يعني تحريك الياء والقياس التسكين ؛ وقول أبي النجم :

وأنّت النّمالُ القُرَى بعيرها ، من حَسَكِ النّلْع ومن خافورِها إنّا استعاره للنمل ، وأصله فيا تقدم .

إِمَّا استَعَارِهُ لِلنَّمِلُ ، واصله فَهَا تَقَدَّمَ .
وَفَلَانَ تُعَيِّرُ أُ وَحَدِهِ إِذَا انْفُردَ بِأَمْرِهِ، وَهُو فِي الدَّمِّ الْكَوْلُكُ : نَسْيَجَ وَحَدُهُ ، فِي المَدْحِ . وقال ثعلب تُعِيِّرُ وَحَدِهِ أَي يَأْكُلُ وَحَدْهِ . قال الأزهري : فَلَانُ تُحَيِّرُ وَحَدِهِ وَحُمَيْشُ وَحَدْهِ ، وهما اللذان لا يُشَاوِران النَّاسَ وَلا يُخَالِطانِهم وقيهما مع ذلك مهاناً

وقال : ومعنى أعارَت رفعت وحورّات ، قال : ومنه إعارة الشاب والأدوات .

واستعارَ فلان سَهُماً مِن كِنانته: رفعه وحواله منها إلى يده ؛ وأنشد قوله :

هنَّافة تخنفض من بُديرُها، وفي البَّد البُمْنَى لِمُسْتَعَيرِها، شَمْبًاءُ تَرُوي الرَّيشَ مِن بَصِيرِها

شهباء : 'معسلة، والهاء في 'مستّعيرها لها. والبّصيرة: طريقة الدّم .

والعييرُ ، مؤنثة : القافلة ، وقيل : العيرُ الإبل التي تحمل الميرة ، لا واحد لها من لفظها . وفي التنزيل : ولكسّا فصكت العيرُ ؛ وروى سلمة عن الفراء أنه أنشده قول ابن حلرة :

### زعموا أن كل من ضَرَبَ العِمَانِ

بحسر العين. قال: والعييرُ الإبل، أي كلُّ من رَكِب الإبل مَوال لنا من أسفل لأنا أمر نا فيهم فلمنا يعمّ عليهم؛ قال ابن سيده: وهذا قول ثعلب، والجمع عيرات، قال سيبويه: جمعوه بالألف والناء لمكان الثانيث وحركوا الياء لمكان الجمع بالناء وكونه اسماً فأجمعوا على لفة هذيل لأيمم يتولون بالناء وكونه اسماً فأجمعوا على لفة هذيل لأيمم عيوات، بالإسكان، ولم يُحسَّر على البناء الذي يُحسَّر عليه بالإسكان، ولم يُحسَّر على البناء الذي يُحسَّر عليه مثله، جعلوا الناء عوضاً من ذلك، كما فعلوا ذلك في التكسير، وبعكس ذلك، وقال أبو الهيم في قوله: أشاء كثيرة لأبهم مما يستغنون بالألف والناء عن ولما فصلت العيرُ كانت مُعمُراً ، قال: وقول من ولما فصلت العيرُ كانت مُعمُراً ، قال: وقول من عليه من الإبل والحمير والبغال، العيرُ : كلُّ ما امتيرَ عليه من الإبل والحمير والبغال، العيرُ : كلُّ ما امتيرَ وأنشدني نبُصير لأبي عمرو السعدي في صفة حمير

وضعف . وقال الجوهري ؛ فلان تُعيَيْرُ ۗ وَحَدْ وَهُو المعجب برأيه ، وإن شئت كسرت أوله مثل 'سُبَيْخ وشبَيْخ ، ولا تلل: 'عُورُر ولا شُهُورَيْخ .

والعار': السُّبّة والعيب؛ وقيل: هو كل شيء يلزم به 'سبّة أو عيب ، والجسم أعْيار". ويقال: فلان ظاهر الأعْيار أي ظاهر العيوب؛ قال الراعي:

> وَنَكِبَتُ شُرَّ بَنِي نَيمٍ مَنْصِباً ، كُنِسَ المُرُوءَةِ طاهرَ الأَعْيَارِ

كأنه بما يُعِيَّر به ، والفعل منه التَّعْيير ، ومن هذا قيل : هم يَتَعَيَّرون من جيرانهم الماعونَ والأمنعة ؛ قال الأزهري : وكلام العرب يَتَعَوَّدون ، بالواو ، وقد عيّره الأمر ؛ قال النابغة :

وعَبَّرَتْنِي بنو 'دَيْبَانَ خَشْبَتَهُ ، وهل علي بأن أخشاك من عاد ؟

وتعابر القومُ: عَيَّر بعضُهم بعضاً، والعامة تقول: عيَّر، بكذا . والمتعابرُ : المعابب ؛ يقال : عارَ، إذا عابَه؛ قالت ليلي الأُضيلية :

لعَمَّرُكُ ! ما بالموت عارٌ على امرىء ، إذا لم 'تصِبْ في الحياة المَعارِرُ

وتعاير القوم : تعاييوا . والعارية : المنبحة ، ذهب بعضهم إلى أنها من العار ، وهو قدُويل ضعيف ، وإغا غرهم منه قولهم يتنعيرون العوادي ، وليس على وضعه إلها هي معاقبة من الواو إلى الياء وقال الليث : سبب العارية عارية لأنها عار على من طلبها . وفي الحديث : أن امرأة مخزومية كانت تستنعير المتاع وتجحده فأمر بها فقطعت بداها ؛ الاستعارة من العارية ، وهي معروفة . قال ابن الأثير : وذهب عامة أهل العلم إلى أن المستنعير إذا جعد العارية كلا يقطع لأنه جاحد

خان ، وليس بساوق ، والحان والجاحد لا قطع عليه نصاً وإجباعاً. وذهب إسحق إلى القول بظاهر هذا الحديث ، وقال أحمد : لا أعلم شبئاً بدفعه ؛ قال الحطابي : وهو حديث مختصر اللفظ والساق وإنحا قلط عت المعزومية لأنها سرقت ، وذلك بَسِن في دواية عائشة لهذا الحديث ؛ ورواه مسعود بن الأسود فذكر أنها مرقت قلطيفة من بيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكرت الاستعارة والجحد في هذه القصة تعريفاً لها مخاص صفتها إذ كانت الاستعارة والجحد معروفة بها ومن عادتها ، كما نحرفت إلى السرقة ، واحترأت عليها، فأمر بها هذا الصبيع ترقب إلى السرقة ، واحترأت عليها، فأمر بها فقطعت والمستعير: السين من الحيل و والمعار : المستمن . يقال : أعرات من الخيل و والمعار : المستمن . يقال : أعرات

أُعِيرُوا تَعْنَلُتُكُمْ ثُمُ الْ كُنُوهَا ، أُحَقُّ الْحَيْلُ بَالرَّكُضِ المُعَالُ

ومنهم من قال : المثعار المنتوف الذنب، وقال قوم:
المثعار المُضَمَّر المُقدَّح ، وقيل : المُضَمَّر المُعار لأن طريقة مننه نتأت فصار لها عير قانى ، وقال ابن الأعرابي وحده : هو من العارية ، وذكره ابن بري أيضاً وقال : لأن المثعار أيهان بالابتذال ولا يُشْفَق عليه شفقة صاحبه ؛ وقيل في قوله :

أعيروا خيلكم ثم اركبوها

إن معنى أعيروها أي ضَمَّروها بترديدها، من عانَ يَعير، إذا ذهب وجاء . وقد روي المعار ، بكسر المبم ، والناس رووه المتُعار، قال : والمِعار الذي تجيد عن الطريق براكبه كما يقال حاد عن الطريق، قال الأزهري: مفعل من عار يَعير كأنه في الأصل معيَّر، فقيل معار. قال الجوهري : وعار الفرس أي انفلت وذهب هينا وهينا من المكرَّح ، وأعادًا صاحبُه ، فهو مُعَادٍ ؛ ومنه قول الطُّرمَّاح :

> وَجَدُنَا فِي كِتابِ بِنِي تَمْمٍ : أَحَقُّ الحِمْلُ بِالرَّكِشِ المُعادِّ

قال : والناسُ يُرَوْنه المُعاد من العادِيَّة ، وهـوَ خطئاً ؛ قال ابن بري : وهذا البيت يُووَى ليِشْمَر بن أبي خازم .

وعَيْرُ السَّرَاة : طَائُو كَهِينَة الحَيَّامَة قَصَيْرِ الرجلينِ مُسَرُّو لَهُمَا أَصَفَر الرَّجلِينِ والمِينَالُ أَكْمَالُ العينَانِ صَافِي اللَّوْنَ إِلَى الحُنْضُرَة أَصَفَر البِطنِ ومَا تحت جناحية وبأطن دنية كأنه بُرْدُ وُسُنِّي ، ويبُعِمَع عَيْدُورَ السَّرَاة ، والسَّرَاة مُوضع بناحية الطائف ، عَيُورَ السَّرَاة ، والسَّرَاة مُوضع بناحية الطائف ، ويزعبون أن هذا الطائو بأكل ثلثالة تِينَة مِن حين تطلع من الورق صفاراً وكذلك المِينَبُ .

والعَيْرُ : اسم رجُلُ كان له واد 'مخصِب ، وقبل . هو اسم موضع خصيب غيره الدهر فأقفر ، فكانت العرب تستوحشه وتضرب به المشكل في البلك الوحش، وقبل : هو اسم واد ؛ قال امرة القيس :

وواد، كَجَوْف العَيْرِ، قَفْرِ مَضِلَةً، فَطَعَتُ بِسَامٍ سَاهِمِ الوَجْهِ تَحَسَّانِ قَالُ الأَزْهِرِي: قوله كَجَوْف العَيْرِ، أي كوادي

العَيْرِ ، وكلُّ وادِ عند العرب : جوفُّ ، ويقال المنوضع الذي لا خيرَ فيه : هو كجوف عير لأنه لا شيء في جوفه أينتفع به ؛ ويقال ؛ أصله قولهم أخلى من

حَبُوفَ حَبَار . وفي حديث أبي سفيان : قال رجل أغتال محداً ثم آخُدُ في عَبْر عدوي أي أمض فيه وأجعل طريقي وأهرب ؛ حكى ذلك ابن الأثا عن أبي موسى . وعَبْرُهُ : اسم حبل ؛ قال الراعي

بِأَعْلام مَوْكُوزٍ فَعَيْرٍ فَعُزَّبٍ ، مَعَانِيَ أَمَّ الوَبْرِ إِذْ هِيَ مَا هِيَا

وفي الحديث: أنه حرام ما بين عيش إلى تؤدي؟ هـ جبلان، وقال ابن الأثير: جبلان بالمدينة، وقيل تؤده بمكة ؟ قال: ولعل الجديث ما بين عيش إلى أحد ، وقيل: عكمة أيضاً جبل يقال له عيش .

وَابْنَةُ مِعْيَرٍ : الداهية.وبنّاتُ مِعْيَرٍ : الدواهي : يقال : لقيت منه ابْنَهَ مِعْيَرٍ ؛ يُويدون الداهين والشدّة .

وتعاد ، بكسر الناء : اسم جبّل ؛ قال بِشْو يصف نظمنــاً ارتحلـْن مــن منازلمــن فشبّهن في هو َادْحِيمِن بالظّبّاء في أكْنْيستيها :

> وليل ما أتين على أروم وشابة ، عن شائيلها تعادرُ كأن طباء أسنية عليها كوانس، قالصاً عنها المغاررُ

المتغارُ : أَمَاكِنَ الطَّبَّاءَ ، وهي حُكُنُسها . وشابكة وتِعاد : جبكان في بلاد قيس . وأُدُّوم وشابة : موضعان .

انتهى المجلد الرابع - فصل الألف الى العين من حوف الراء

## فهرست المجلد الرابع

# حرف الراء

| 717   |     |   | الراء .       | فصل      | •   |     |     | الألف .            | فصل      |
|-------|-----|---|---------------|----------|-----|-----|-----|--------------------|----------|
| 415   | •   |   | الزامي .      | D        | 77  |     | . 4 | الباء الموحدة      | D        |
| 779   | •   |   | السين المهملة | <b>)</b> | AY  | •   | . 4 | التاء المثناة فوقم |          |
| 441   | 4.  |   | الشين المعجمة | )        | 14  | •   |     | الثاء المثلثة      | <b>»</b> |
| £TY . | •   |   | الصاد المهلة  | <b>D</b> | 117 |     | •   | الجيم .            | . )      |
| 144   |     |   | الضاد المعجمة | D        | 104 |     |     | الحاء المهملة      | >        |
| 190   | . 5 | • | الطاء المهلة  | )        | 777 | : 1 |     | الحاء المحمة       | »        |
| 016   |     | • | الظاء المجمة  | <b>)</b> | 77. |     |     | الدال المهلة       | D        |
| 979   | •   |   | العين المهملة | <b>)</b> | r-1 |     | •   | الذال المعجمة      | >        |

. ,

## Ibn MANZUR

## LISĀN AL 'ARAB

#### TOME IV

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon